

لابن عَبَد البَّر للإِمَام العَلَّامة أَدِيكُ مَر بوشُفْ بن عَبْد البِّر المِّر حِيَّ القَّرْطِيمَ المتَوفِ ٢٦٥ هُمْ يَيَة

المارك عندة والنشاء والتوزيع

lous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays pour "Dar El-Fikr-Beyrouth-Liban". Toute reproduction ou représentation intégrale on partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans autorisation écrite de l'éditeur, est illicite et constitue une contrefuçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, les unalyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elle sont incorporée. Pour plus d'informations, s'adresser à l'éditeur dont l'adresse mentionne.

جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر ش مل بيروت-لينان و لا يسمع بنسخ أو تصوير أو خزن أو بث أي جزء من هذا الكتاب بناي شكل من الأشكال بدون الحصول مسعنا على اذن خطي من النائر . يستثنى من هذا الاستنساخ بهدف الدراسة الخاصة أو إجراء الأبحداث أو المراجمة على أن يشار عند الاستشهاد بذلك الى المرجمية وفي حدود القانون اللبنائي لحصاية حتوق النشر و التصناميم وتوجه الإستفسارات الى النائر على لعنوان الذكور

All rights reserved for Dur El-Fikr S.A.L." Beirut-Lebanon. No parts of this publication may be reproduced stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means-electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission in writing of "Dur El-Fikr S.A.L." Beirut-Lebanon. Exceptions are allowed in respect of any fair dealing for the purpose of research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright Designs and Patents Act. Enquiries-concerning reproduction outside those terms should be sent to the publisher, at the address shown.



المساعة الأصحاب

# فهرس الاستيعاب الجزء الأول

| لصفحة | الموضوع          | صفحة | الموضوع                               |
|-------|------------------|------|---------------------------------------|
| 77    | باب أسيد         | ٧    | خطبة الكتاب                           |
| ٧٢    | باب من اسمه أسير | 77   | محمد رسول الله ﷺ                      |
| 79    | باب أغر          |      | حرف الألف                             |
| 79    | باب أفلح         |      |                                       |
| ٧.    | باب أقرع         | ٤١   | إبراهيم ابن النبيّ عَلِينًا           |
| ٧١    | باب امرىء القيس  |      | من أول اسمه على                       |
| ٧٢    | باب أمية         |      | ألف من الصحابة                        |
| ٧٣    | باب أنس          |      | رضى الله عنهم                         |
| ٧٥    | باب أنيس         |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ٧٧    | باب أنيف         | ٤٦   | باب إبراهيم                           |
| VV    | بابَ أهبان       | ٤٧   | باب أبان                              |
| ٧٨    | باب أوس          | ٤٨   | باب أبي                               |
| ۸۱    | باب أوفى         | ٥٢   | باب أحمر                              |
| ۸۱    | باب إياس         | ٥٢   | باب أخرم                              |
| ٨٤    | باب أيمن         | ٥٣   | باب أدرع                              |
| ۸٥    | باب الأفراد      | ٥٣   | باب أزهر                              |
|       | حرف الباء        | ٥٤   | باب أسامة                             |
|       |                  | ٥٦   | بلاب أسد                              |
| 90    | باب بجير         | ٥٧   | باب من اسمه أسعد                      |
| 97    | باب بدیل         | ٥٨   | باب من اسمه أسلم                      |
| 97    | باب البراء       | 7.   | باب أسماء                             |
| ١     | باب بسر          | 11   | باب أسود                              |
| 1.0   | باب بشر          | 178  | باب أسيد                              |

|       | حرف الطاء                | 498   | باب سنان                 |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|
| ٤٥٣   | باب طارق                 | 441   | باب سهل                  |
|       | · ·                      | ٤٠١   | باب سهیل                 |
| 808   | ا باب طفیل               | ٤٠٤   | باب سواد                 |
| 809   | باب طلحة                 | ٤٠٦   | باب سوادة                |
| 278   | باب طلیب                 | ٤٠٦   | باب سوید                 |
| . 270 | ا باب طليحة              | ٤١٠   | باب الأفراد في السين     |
| 270   | باب طهفة                 |       |                          |
| 277   | باب طهمان                |       | حرف الشين                |
| ٤٦٦   | باب الأفراد في حرف الطاء | ٤١٦   | باب شبل                  |
|       |                          | ٤١٧   | باب شداد                 |
|       | حرف الظاء                | ٤١٨   | باب شراحیل               |
| ٤٦٨   | باب ظهیر وظبیان          | ٤١٩   | باب شرحبيل               |
|       | ب عهير وعبيان            | 271   | باب شریح                 |
|       | 10 to 1                  | ٤٢٢   | باب شریك                 |
|       | حرف العين                | ٤٢٣   | باب شهاب                 |
| ٤٦٩.  | باب عاصم                 | 171   | باب شيبان                |
| ٤٧٣   | باب عامر                 | 575   | باب الأفراد في حرف الشين |
| ٤٨١   | باب عائذ                 | **    | حرف الصاد                |
| 273   | باب عائذ الله            |       |                          |
| 211   | باب عَباد وعِباد         | 549   | باب صخر                  |
| ٤٨٥   | باب عبادة                | ٤٣١ . | باب صعصعة                |
| ٤٨٧   | باب عباس                 | ٤٣٢   | باب صفوان                |
| ٤٩٣   | باب عبد                  | ٤٣٦   | باب صهیب                 |
| 898   | باب عبدة                 | ٤٤٠   | باب صيفي                 |
| १९०   | باب عبد الرحمن           | 133   | باب الأفراد في حرف الصاد |
| 010   | باب عبد الله             | ,     | حرف الضاد                |
| 7.4   | باب الأفراد في العبادلة  |       |                          |
| 7.0   | باب عبس                  | 220   | باب الضحاك               |
| 7.0   | باب عبيد الله            | ٤٤٨   | باب ضرار                 |
| 7.9   | باب عبيد                 | 114   | باب ضمرة                 |
| 717   | باب عُبيدة               | ٤٥٠   | باب الأفراد في حرف الضاد |

## فهرس الاستيعاب الجزء الثاني

| الصفحة | الموضوع                    | لصفحة      | الموضوع              |
|--------|----------------------------|------------|----------------------|
| 111    | ا باب عمران                | ٣          | باب عبيدة بفتح العين |
| 118    | باب عمير                   | ۳.         | باب عتاب             |
| 14.    | باب عوف                    | ٤          | باب عتبة             |
| 177    | باب عويمر                  | ٩          | باب عثمان            |
| 178    | باب عياش                   | 74         | باب عدي              |
| 170    | باب عياض                   | 77         | باب العرس            |
| 177    | باب الأفراد في حرف العين   | 77         | باب عرفجة            |
|        |                            | **         | باب عرفطة            |
|        | حرف الغين                  | **         | باب عروة             |
| ۱۳۷    | باب غالب                   | 44         | باب عصمة             |
| ١٣٧    |                            | ٣٠         | باب عصيمة            |
| ۱۳۸    | باب غطيف                   | ٣١         | باب عطية             |
| ۱۳۸    | باب الأفراد في حرف الغين   | ٣٢         | باب عقبة             |
|        |                            | 40         | باب عقیل             |
|        | حرف الفاء                  | 41         | باب عكاشة            |
|        |                            | ٣٧         | باب عكرمة            |
| 18.    | باب الفاكه                 | 44         | باب العلاء           |
| 12.    | باب فرات                   | ٤١         | باب علقمة            |
| 181    | باب فرقد                   | ٤١         | باب علي              |
| 181    | باب فروة                   | ٦٨         | باب عمار             |
| 127    | باب فضالة                  | ٧٢         | باب عمارة            |
| 188    | باب فيروز                  | V <b>£</b> | باب عمر              |
| 187    | ا باب الأفراد في حرف الفاء | ٨٤         | باب عمرو             |

| 7.7   | باب مجمع    | حرف القاف                    |
|-------|-------------|------------------------------|
| 7 - 7 | باب محجن    | 1511                         |
| 7.7   | باب محرز    | باب القاسم                   |
| ۲.۸   | باب محمد    | باب قبیصة                    |
| 717   | باب محمود   | باب قتادة                    |
| 414   | باب مخرمة   | باب قدامة                    |
| 719   | باب مخشي    | باب قرة                      |
| 719   | باب مدرك    | باب قطبة                     |
| 77.   | اباب مرة    | باب القعقاع                  |
| 77.   | باب مرارة   | باب قیس                      |
| 771   | باب مرثد    | باب الأفراد في حرف القاف ١٦٧ |
| 777   | باب موداس   | حرف الكاف                    |
| 377   | باب مروان   | باب کثیر ،                   |
| 777   | باب مسعود   | باب کردم                     |
| 779   | باب مسلم    | باب کرز                      |
| 777   | باب مسلمة   | باب کعب ۲۷۶                  |
| 747   | باب مسور    | باب کلثوم ۱۸٤                |
| 777   | باب المسيب  | باب کلیب ۱۸۰                 |
| 744   | باب مطرف    | باب كنانة                    |
| 744   | باب المطلب  | باب کیسان                    |
| 377   | باب معاذ    | باب الأفراد في حرف الكاف ١٨٦ |
| 137   | باب معاوية  |                              |
| 70.   | باب معبد    | حرف اللام                    |
| 707   | باب معتب    | ' · · ·                      |
| 704   | باب معقل    | باب لبيد                     |
| 700   | باب معمر    | باب لقيط                     |
| 707   | باب معن     | باب الأفراد في حرف اللام ١٩٢ |
| 707   | باب معوذ    | حرف الميم                    |
| 707   | باب مغیث    |                              |
| 701   | باب المغيرة | باب مازن                     |
| 177   | باب المنذر  | باب ماعز                     |
| 777   | باب منقذ    | باب مالك ،                   |

| ۷۰۵_  |                          |            | فهرس الجزء الثاني        |
|-------|--------------------------|------------|--------------------------|
| ۳۳۸   | باب وهب                  | 377        | باب المهاجر              |
| ٣٣٩   | باب الأفراد في حرف الواو | 777        | باب الأفراد في حرف الميم |
|       | حرف الياء                |            | حرف النون                |
| 455   | باب یحیی                 | ٩٨٢        | باب نافع                 |
| 455   | باب يزيد                 | 791        | باب نبیط                 |
| 401   | باب یسار                 | 791        | باب نبیه                 |
| 404   | باب یسیر                 | 797        | باب نصر                  |
| 408   | باب يعقوب                | 797        | باب نضلة                 |
| 408   | باب يعلى                 | 798        | باب النعمان              |
| 307   | باب يعيش                 | ٣٠٠        | باب نعیم                 |
| 401   | باب الأفراد في حرف الياء | 7.7        | باب نفیر                 |
|       | كتاب الكنى               | 7.7        | باب نمیر                 |
|       |                          | 7.7        | باب نهیك                 |
| 409   | باب الألف                | 4.5        | باب نوفل                 |
| 419   | باب الباء                | 4.0        | باب نیار                 |
| 400   | باب التاء                | 4.0        | باب الأفراد في حرف النون |
| 440   | باب الثاء                |            | حرف الهاء                |
| ۳۷۷   | باب الجيم                |            |                          |
| ۳۸۱   | باب الحاء                | 44.        | باب هانیء                |
| ۳۸٦   | باب الخاء                | 471        | باب هبار                 |
| 444   | باب الدال                | 771        | باب هرم                  |
| 497   | باب الذال                | 777        | باب هزال                 |
| ٤٠١   | باب الراء                | 477        | باب هشام                 |
| ٤٠٧   | باب الزاي                |            | باب هلال                 |
| £ 7 1 | باب السين                | 777<br>777 | باب هند                  |
| 277   | باب الشين                | 117        | باب الموراد في حرف الهاء |
| £70 - | باب الضاد                |            | حرف الواو                |
| 270   | باب الطاء                | <b></b> (  | .**(                     |
| ٤٣٠   | باب الظاء                | 777        | باب واقد                 |
| ٤٣٠   | باب العين                | 444        | باب وبرة                 |
|       | ا باب العيل              | 111        | باب الوليد               |
|       |                          |            |                          |
|       |                          |            |                          |



لابن عَبَد البَّر للإِمَام العَلَّامة أَبْرِيكُ مَربوشَفْ بن عَبَد البِّر المَّرجِي القَّرْطِي المِنْ المِنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

أنجزع الأوك

المارك عندة والنورية عند التورية عندة والنشاء التورية عندة والنشاء والتورية عنداً المارك الم

#### المقدمة

### بسم الله الرّحمن الرّحيم

#### نبذة عن ابن عبد البر وكتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب

هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ بن عاصم النمري القرطبي، كنيته أبو عمر، يمتد نسبه إلى ربيعة بن نزار وقد نزلت بطون من ربيعة بوادي آش في الأندلس فاشتهر هذا المكان باسمهم.

كان مولده زوال يوم الجمعة الخامس والعشرون من ربيع الثاني سنة ٣١٨ هجرية.

نشأ أبو عمر في مدينة قرطبة وهي مدينة العلم والحضارة، وعاصمة الخلافة بالأندلس وقد احتضنت هذه المدينة الأفذاذ من العلماء والفقهاء والمحدثين وسطع أفقها بنجوم المعرفة في كل فن. وكان الناس يشدون إليها الرحال لرواية الحديث.

في هذا الوسط العلمي نشأ وترعرع عالمنا الجليل أبو عمر، تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل العلماء وجهابذة أهل العلم وفرسان السنة في الأندلس، وقد برع في الفقه والحديث وفاق من سبقه من العلماء في الأندلس حتى لقب: حافظ المغرب.

ووصفه بعض العلماء بأنه بخاري المغرب.

ولم يغادر أبو عمر بلاد الأندلس ولكنه تنقل في أرجائها وتولى قضاء أشبونة التي هي عاصمة البرتغال اليوم.

أما ثناء العلماء عليه فقد قال صاحب المعرب في حلى المغرب: الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البرّ النّمري إمام الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث الذي حاز قصب السبق. . . إلى أن قال: انظر إلى آثاره تغنيك عن أخباره.

أما مذهبه فقال الحافظ الذهبي: كان ابن عبد البرّ أول أمره ظاهرياً أثرياً. ثم صار مالكياً مع ميل إلى فقه الشافعي في مسائل، لا ينكر ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الاجتهاد، ومن المسائل التي سار فيها على مذهب الشافعية: الجهر بالبسملة فقد صنّف في ذلك وانتصر

أما آثاره ومصنفاته فكثيرة، وتدل على مكانته السامية في الفقه والحديث واللغة والأدب وعلم الأنساب والسير. وكانت تآليفه تتصف بطابع الاستقلاليّة في التفكير وتنم عن اجتهاد مبني على تدبر وإحاطة وتمحيص. وأشهر مؤلفاته:

- كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
- كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله.
- كتاب الانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء: مالك، وأبى حنيفة والشافعي.
  - كتاب القصد والأمم في أنساب العرب والعجم.

وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب الذي تقدم له.

وهذا الكتاب جمع فيه أبو عمر أسماء الصحابة وهو أفصح كتب معرفة الصحابة فقد كان صريحاً بإيراد ما شجر بين الصحابة، وقد بلغ ما استوعب فيه من الأصحاب ٣٥٠٠ ترجمة، رتب أسماءهم على حروف المعجم والتزم الحرف الأول فقط ثم ذكر من اشتهر بكنيته من الأصحاب ثم ذكر أسماء الصحابيات ومن اشتهر منهنّ بكنيتها. قال: واعتمدت في هذا الكتاب على الأقوال المشهورة عند أهل العلم بالسير وأهل العلم بالأثر والأنساب وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عوّل العلماء في معرفة الإسلام وسير أهله. وقال أيضاً: . . . ومعلوم أن من حكم بقوله، وقضى بشهادته فلا بد من معرفة اسمه ونسبه وعدالته والمعرفة بحاله، ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كُفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث في سيرهم وأحوالهم ليُهتدى بهديهم فهم خير من سُلِك سبيله، واقتُدِي به.

ونحن في: دار الفكر من منن الله علينا وفضله أن يسر لنا السبيل لخدمة السنة المطهرة ونشر وتعميم كل ما يحث على المحافظة عليها واتباع هدي النبي على أحوالنا وكل ما يتصل بمعاشنا ومآلنا. نقدم للقارىء العربي والمسلم هذه الطبعة الجديدة لكتاب الاستيعاب بروح عصرية نسأل الله أن ينفع به ونسأل الله الهدى والسداد لأقوم طريق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دار الفكر

بيروت: ٢٨ جماد الأول ١٤١٤ ١٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٣

### بسم الله الرّحمن الرّحيم

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمَرِيِّ، الفقيه الحافظ الأندلسيّ، رحمه الله:

بحمد الله أبتدىء، وإياه أستعين، وأستهدي، وهو وليُّ عِصْمَتِي من الزلَل، في القول والعمل، ووليِّ توفيقي، لا شريك له، ولا حَوْل ولا قوة إلاّ به.

الحمد لله رب العالمين، جامع الأوّلين والآخرين ليَوْمِ الفصل والدين، حمْداً يوجِبُ رضاه، ويقتضي المَزيد من فضله، ونُعْماه، وصلَّى الله على محمد نبيّ الرحمة، وهادي الأمّة، وخاتم النبوة، وعلى آله أجمعين، وسلَّم تسليماً.

أمّا بعد: فإن أَوْلَى ما نظر فيه الطالب، وعُنِي به العالم ـ بعد كتاب الله عز وجل ـ سنن رسول ﷺ، فهي المبيّنة لمراد الله عز وجلّ من مُجْملات كتابه، والدالّة على حدوده، والمفسّرة له، والهادية إلى الصراط المستقيم، صراط الله، مَن اتّبعها اهتدى، ومَنْ سَلَك عَيْرَ سبيلها ضَلّ، وعَوَى، وولاه الله ما تولّى. ومِنْ أَوْكَدِ الاتِ السنن المعينة عليها، والمؤدّية إلى حفظها، معرفة الذين نقلوها عن نبيّهم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الناس كافّة، وحفظوها عليه، وبلّغوها عنه، وهم صحابتُه الحواريّونَ الذين وعَوْها وأدّوْها ناصحين مُحْسنين، حتى كمل بما نقلوه الدّين، وثبتت بهم حُجَّةُ الله تعالى على المسلمين، فهم خيرُ القرون، وخيرُ أمة أُخْرِجَتْ للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناءِ اللهِ عزّ وجل عليهم، وثناء رسوله عليه السلام، ولا أعْدَل ممن ارتضاه الله لِصُحْبةِ نبيه ونُصْرته، ولا تعديل أكمل منه. قال الله تعالى ذِكْرُهُ: ﴿مُحَمَّدٌ رسولُ اللّهِ وَالذّينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّه وَرضُواناً، سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثرِ السّجُودِ﴾ (١) الآية. فهذه صفة مَنْ بَدَرَ إلى تصديقه وَرضُواناً، سِيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثرِ السّجُودِ﴾ (١) الآية. فهذه صفة مَنْ بَدَرَ إلى تصديقه والإيمان به، وآزَرَه ونصَره، وصحبه، وليس كذلك جميعُ مَنْ رآه ولا جميعُ مَنْ آمن به، والإيمان به، والزَرَه ونصَره، وصحبه، وليس كذلك جميعُ مَنْ رآه ولا جميعُ مَنْ آمن به، والإيمان والإيمان، وفضائِلَ ذوي الفَضْلِ والتقدّم منهم، فاللّهُ قد فَضَلَ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

بعْضَ النبيين على بعض، وكذلك سائرَ المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

وقال عزّ وجل: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المَهَاجِرِينَ والأنصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْه﴾(١)... الآية .

#### قال أبو عمر:

وأخبرنا عبدُ الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن الحسن قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي ح، وأخبرنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أحمدُ بن حنبل، قال: حدّثنا هُشَيم، قال: حدّثنا أشعث، أخبرنا ابن سيرين في قوله عزّ وجل: ﴿والسَّابِقُونَ الْأَوّلُونَ﴾ (١) قال: «هم الذين صَلَّوُا الْقِبلَتين».

وبهذين الإسنادين عن أحمد بن حنبل قال: وحدّثنا هُشَيم عن إسماعيل ومُطَرِّف عن الشعبي قال: «هم الذين بايَعُوا بَيْعَةَ الرضوان».

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي، قال: أنبأنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبجر. قال: أخبرنا مُحمد بن إسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا سُنيُد، قال: أخبرنا مُطَرِّف وإسماعيل عن الشعبي، قال: السابقُونَ الأوّلونَ من المهاجرين والأنصار الذين بايَعُوا بَيْعَةَ الرّضوان.

قال سُنَيْد: وأخبرنا حجَّاج عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنّا يوم الحُدَيْبِيّة أربع عشرة مائة، فبايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمرُ بن الخطاب آخذُ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرَة، فبايَعْناه غير الجَدّ بن قَيْس، اختبأ تحت بَطْنِ بعيره؛ فقيل لجابر: هل بايع النبيُّ صلى الله عليه وآلم وسلم بذي الحُليْفَة؟ قال: لا، ولكنه صلى بها، ولم يبايع تحت شجرة إلا الشجرة التي عند الحديبية. قال أبو الزبير: قلت لجابر: كيف بايعوا؟ قال: بايَعْناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت.

قال: وأخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: جاء عبْدٌ لحاطب بن أبي بَلْتَعة أحد بني أَسَد، يشتكي سيِّدَه، فقال: يا رسولَ الله، ليدخُلَنّ حاطبٌ النارَ. فقال له: «كذَبْتَ، لا يدخُلها أحدٌ شهدَ بَدْراً أو الحُدَيْبية».

وقال أبو عمر رضي الله عنه: وقال الله سبحانه: ﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة﴾ (١). ومَنْ رضي الله عنه لم يَسخَطْ عليه أبداً إن شاء الله. وقال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: «لن يَلجَ النَّار أحَدُ شَهِدَ بَدْراً أو الحُدَيْبِيَة».

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهَرْتيُّ رحمه الله، قال: أخبرنا قاسمُ بن أَصْبغ، قال: أخبرنا الحارث بن أبي أسامة، قال: أخبرنا عاصم بن علي وأحمد بن عبد الله بن يونس، قالا: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي على قال: «لا يدخُل النارَ أحدٌ مِمَّن بايعَ تحت الشجرة».

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن أَصْبَغ قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال: أخبرنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: أخبرنا أبو خَيْثَمَة عن أبي الزبير عن جابر: أنّ عَبْداً لحاطب بن أبي بَلْتَعَة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي حاطباً، فقال: يا رسول الله، ليدخَلنَّ حاطبٌ النار. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كذَبْتَ، لا يدخُلُها أحدٌ شهِدَ بَدْراً والحُدَيْبِيَة».

ورواه حجاج عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير أنه حدّثه عن جابر عن أم مُبشِّر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد روى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مثله، ولم يذكر أم مبشّر.

وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مثله.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: أخبرنا قاسم بن أَصْبَغ قال: أخبرنا أبو قِلاَبة عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، قال: أخبرنا أبو زيد الهَرَوِيّ، قال: أخبرنا قُرَّة بن خالد عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذين شَهِدُوا بَيْعَة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة. قال: قلت: فإنّ جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة. قال: رحم الله جابراً! هو حدَّثنى أنَّهم كانوا خمس عشرة مائة.

حدّثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أحمد بن سليمان، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثني أبي، وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال: أخبرنا أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن سالم بن أبي الجَعْد، قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرَة قال: كنَّا ألفاً وخمسمائة، وقال: ولو كنا مائة ألف لكفانا.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٨.

قال أبو عُمَر رضي الله عنه : يعني الماءَ النابعَ من أنامله صلًى اللَّهُ عليه وآله وسلم ؛ وقد ذَكَرنا طرق ذلك في التمهيد بما بانَ به أنّ ذلك كان منه مراتٍ في مواطن شتّى، صلّى اللَّهُ عليه وآله وسلم.

وبهذين الإسنادين عن أحمد بن حنبل: قال: أخبرنا سفيان عن عمرو قال: سمعْتُ جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنتم اليوم خَيْرُ أهل الأرض».

وقال مَعْقِل بن يسار، وعبد الله بن أبي أُوفى \_ وكانا ممن شَهِدَ البَيْعَة تحت الشجرة: كانوا ألفاً وأربعمائة، ذكره أحمد بن حنبل عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحَدَّاء، عن الحكم بن عبد الله الأعرج، عن مَعْقِل بن يسار.

وذكره أحمد أيضاً عن أبي قَطَن عمرو بن الهيثم، عن شعبة عن عمرو بن مُرَّةَ، عن ابن أبي أوفى، كلُّ ذلك من كتاب أحمد بن زهير، عن أحمد بن حنبل رحمه الله؛ ومن كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بالإسنادين المتقدِّمَيْن عنه.

وأمَّا أهلُ بدر فذكر أحمد بن حنبل بالإسنادين المذكورين عنه قال:

أخبرنا هاشم (١) عن محمد بن سيرين عن عَبِيدة قال: كان عِدَّةُ أَهْلِ بَدْر ثلاثمائة وثلاث عشرة، أو أربع عشرة، أحد العددين.

قال أحمد: أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا البراء بن عازب، قال: كنَّا يعني أصحابَ محمد صلى الله عليه وآله وسلم ـ نتحدّثُ أنَّ عِدَّةَ أهْلِ بَدرِ ثلاثمائة وبضع عشرة كعدد أصحاب طالوت الذين جازُوا معه النهر، وما جاز معه النهر إلا مؤمن.

وكذلك قال ابنُ إسحاق: حدّثنا عبدالوارث قال: حدّثنا قاسم بن أَصبغ قال: حدّثنا أحمد بن زهير، وعبيد بن عبد الواحد البَزّار قالا: حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: جميعُ مَنْ شهدَ بَدْراً من المسلمين من المهاجرين ثلاثة وثمانون، ومن المهاجرين ثلاثة وثمانون، ومن الأوس أحد وستون، ومن الخَزْرَج مائة وتسعون رجلاً.

وذكر ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزَني عن الصَّنَابِحي

<sup>(</sup>١) هكذا في أصول هذا الكتاب، ولعلها هشيم.

عن عُبادة قال: كنتُ فيمن حضر العقبَة \_ يعني الأولى \_ كنا اثني عشر رجلاً، وكانوا في العقبة الثانية سبعين رجلاً لا خلاف في ذلك، أصغرُهم أبو مسعود عقبة بن عمر، ذكره أحمد بن حنبل عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه ومجالدٌ عن الشعبيّ عن أبي مسعود الأنصاريّ. قال الشعبي: وكان أصغرهم سنًا.

وذكره ابن إسحاق بالإسناد المتقدم عنه قال: حدثني معبد بن كَعْب بن مالك: أنّ أباه كعب بن مالك: أنّ أباه كعب بن مالك حدثه، وكان ممن شهد العقبة قال: حتى إذا اجتمَعْنا في الشَّعْبِ عند العقبة ونحن سبعون رجلًا، ومعهم امرأتان من نِسائهم: نَسِيبةً (١) بنت كعب أم عُمارة، وأسماء بنت عمرو بن عديّ.

حدّثنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدّثنا اسعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدّثنا محمد بن يوسف قال: حدّثنا البخاري، قال: حدّثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعْتُ حصين بن عبد الرحمٰن عن سَعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السلمي، عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوّام، وكلّنا فارس، قال: «انطلقوا حتى تأتوا روْضَة خَاخِ». فذكر الحديث في قصَّة حاطب، حتى بلغ إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَيْسَ من أهْل بَدْر! إنّ اللّهَ قد اطَّلَعَ على أَهْلِ بَدْرٍ فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبَتْ لكم الجنّةُ أو قد خَفَرْتُ لكم».

وبه عن البخاري قال:

حَدَّثنا شعبة عن الأعمش قال: سمِعْتُ ذَكْوَانَ يحدِّثُ عن أبي سعيد الخُدْرِي أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تَسُبُّوا أصحابي، فلو أنَّ أَحَدَكم أَنْفَقَ مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدِهم ولا نَصِيفَه».

وحدّثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدّثنا محمد بن بكر، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكره سواء.

وذكر سُنَيْد قال:

حدَّثنا حجاج عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: لما نزلَتْ ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) الأشهر فيها فتح النون وكسر السين، وقيل بضم النون وفتح السين.

جاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ ﴾ قرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ختمها، وقال: «الناسُ خَيْرٌ، وأنا وأصحابي خير». وقال: «لا هِجْرَة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية». فقال له مروان بن الحكم: كَذَبْت، وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج، وهما قاعدان معه على السرير، فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدّثاك، ولكن هذا يخافُ أن تنزعه عن عِرافة قومه، وهذا يَخْشَى أن تنزعه عن الصدقة، فرفع عليه مَرْوان دِرَّتَه ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا: صدق وقال عليه السلام لأصحابه: «أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرُها وأكرمُها على الله».

حدّثنا أحمد بن محمد الرَّنَاني، قال: أخبرنا أبو مَعْمَر، قالا: أخبرنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن محمد الرَّنَاني، قال: أخبرنا أبو مَعْمَر، قال: أخبرنا عبد الوارث، قال: أخبرنا بَهْز بن حكيم بن حيوة القُشيري عن أبيه عن جدّه، قال: سمعْتُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ألا إنَّكُمْ تُوفونَ تِسْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وأَكْرَمُها على اللَّه». وقال الله عزّ وجل: ﴿كُنْتُمْ خَيْرُ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١) رضي الله عنه.

قال بعض العلماء: كُنْتُم بمعنى أنتم خير أمة. وقيل: كنتم في علم الله، ومعلومٌ أنَّ مُوَاجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بقوله: «أَنْتُمْ خيرُها»، أشار بالتقدمة في الفَضْل إليهم على مَنْ بعدهم، والله أعلم.

ويدلُّ على ما قلنا ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، رواه سِمَاك بن حرب، عن عِكْرمة عن ابن عباس.

حدّثنا عبد الوارث، أخبرنا قاسم بن أَصْبَغ، أخبرنا محمد بن عبد السلام، أخبرنا سلمة، أخبرنا عبد الرزّاق، أخبرنا إسرائيل، عن سِمَاك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس﴾ قال: هم الذين هاجروا مع محمد على الله المدينة.

هكذا قال: «محمد»، وأكثرُ الرواة له عن سماك يقولون ما ذكرت لك: إنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. والمعنى واحد، لأنهم هاجروا بأمرِه، وإن لم يكونوا هاجروا معه في سفر واحد. وإنما أشار إليهم ابنُ عباس بالذكر، لأنهم الذين قاتلوا مَنْ خالفهم على الدين حتى دخلوا فيه، وكذلك قال أبو هريرة، ومجاهد، والحسن، وعكرمة: خيرُ الناس

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

للناس الذين يقاتلونهم حتى يُدخِلُوهم في الدين طَوْعاً أَو كَرْهاً. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنَّ المهاجرين الأولين والأنصار في ذلك سواء.

وذكر محمد بن إسحاق السرّاج في تاريخه، أخبرنا محمد بن عُبَيْد وأبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبيّ، قال: المهاجرون الأوَّلون الذين بايعوا معه بيعة الرضوان.

قال: وأخبرنا سفيان بن وكيع، قال: أخبرنا أبي، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيَّب: لِمَ سُمُّوا المهاجرين الأولين؟ قال: من صلى مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم القِبلَتَيْن جميعاً، فهو من المهاجرين والأنصار.

قال أبو عمر رضي الله عنه: قولُ الشعبي وسعيد بن المسيّب، يَقْضي بأنَّ معنى قولهم المهاجرين الأولين كمعنى قول الله تبارك وتعالى: ﴿والسَّابِقُونَ الأُوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَار﴾(١)، لأنهم صَلُّوا القِبْلتين جميعاً، وبايعوا بَيْعَةَ الرضوان، وفي ذلك أقوالٌ لغيرهم سنذكرها بعدُ إن شاء الله تعالى.

حدّثنا عبد الوارث، ثنا سَمُرة، حدّثنا محمد بن وضاح. قال: حدّثنا موسى بن معاوية، قال: حدّثنا وكيع عن شَقِيق عن مَيْسُرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة: ﴿كُنْتُم خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ (٢) بمعنى أنتم خيرُ أمةٍ أُخْرجَتْ للناس، قال: خير الناس للناس، يجيئون بهم في السلاسل يُدْخِلونهم في الإسلام.

وروي عن مجاهد أنه قال أيضاً: كانوا خَيْرَ الناسِ على الشَّرْطِ الذي ذكره اللَّهُ تعالى، يأمرون بالمعروف، وينهَوْنَ عن المنكر، ويؤمنون بالله.

وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مَنْ سَرَّه أَنْ يكونَ من تلك الأُمَّةِ فَلْيؤدِّ شَرُّطَ الله فيها.

وقال بعضُ أهل العلم: ﴿ كُنْتُم ﴾ بمعنى «أنتم»، والكاف صلة. وقال آخرون: كُنْتُم في اللوح المحفوظ، وهو الذكر، وأُمُّ الكتاب واستدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء فسأَكْتُبها للذين يتَّقُونَ ويؤتون الزكاة ﴾ . . إلى قوله: ﴿ واتَّبعوا النُّورَ الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴾ (٢).

كُنْتُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

وروى ابن القاسم عن مالك أنه سمعه يقول: لما دخل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشام، نظر إليهم رجلٌ من أهل الكتاب فقال: ما كان أصحابُ عيسى ابن مريم الذين قُطعوا بالمناشير وصُلبوا على الخشب بأشدَّ اجتهاداً من هؤلاء.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ الناس قَرْني ثم الذينَ يلُونَهُمْ».

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ قال: حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القطّان، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا منصور وسليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ الناس قَرْني».

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: أخبرنا أبو قِلاَبة عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، قال: حدّثنا أزْهر بن سعد، عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ الناس قَرْنِي ثم الذين يَلُونهم ثم الذين يَلُونهم» قال: لا أدري أذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرْنِه قرنين أو ثلاثة.

ورَوى هذا الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عمرُ بن الخطاب، وعمران بن الحصين، والنعمان بن بَشير، وبُرَيْدَة الأسلمي، وجَعْدة بن هُبَيرة، وأبو هريرة رضي الله عنهم.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا حَمّاد بن سلمة، عن أبي محمد، عن زُرارة بن أوفى، قال: القَرْنُ مائةٌ وعشرون سنة.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حنيفة، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن البغدادي بمكة. قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد. قال: أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي أبو هشام، ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي والحسن بن عَرَفة قالوا: أخبرنا أبو بكر بن عَيَاش، قال: أخبرنا عاصم عن زِرِّ بن حُبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: إنَّ الله نظر في قلوبِ العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خَيْرَ قلوبِ العباد؛ فاصطفاه، ويعثه برسالته. ونظر في قلوبِ العباد بعد قلْبِ محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قُلوبَ أصحابه خَيْرَ قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن دينه.

وروى السُّدِي عن أبي مالك، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿قل الحمدُ لله وسلم على عبادِه الذين اصْطَفَى ﴾ (١) قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقاله السُّدِي، والحسن، البصريّ، وابن عُينة والثوري.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيّب: يا أبا محمد، ما فرق بين المهاجرين الأولين ـ يعني وغيرهم؟ قال: فرَّق بينهما القبلتان، فمن صلاهما (٢) مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من المهاجرين الأوّلين.

وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم حُوِّل إلى القبلة قبل بَدْر بشهرين.

وقال محمد ابن الحنفية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مَنْ صلَّى القبلتين. وقاله سعيد بن المسيَّب وابن سيرين.

وذكر سُنَيْد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا أشعث قال: سَمِعْتُ محمد بن سيرين يقول في قوله تعالى: ﴿والسابقون الأوَّلُونَ﴾ (٣) قال: هم الذين صلّوا القبلتين.

قال سُنَيْد: وأخبرنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيّب مثله قال: وأخبرنا هُشَيم، قال: حدّثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: فَضْل ما بين المهاجرين الأولين وسائر المهاجرين بَيْعة الرضوان يوم الحديبية.

قال: وأخبرنا هُشَيم قال: حدّثنا منصور عن الحسين قال: فَرْقُ ما بينهم فَتْحُ مكة.

قال: وأخبرنا شيخٌ عن موسى بن عُبيدة عن محمد بن كَعْب القرظي وعطاء بن يسار في قوله: ﴿والسابقون الأوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار﴾ (٣)قال: أهْل بدر.

حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدّثنا الحسن بن إسماعيل، أخبرنا عبد الملك بن أبجر، حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، حدّثنا سُنَيْد قال: حدّثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ. . ﴾ (٤) الآية . قال: قد كان ذلك بحَمْد الله، جاءه سبعون رجلاً فبايعوه تحت العقبة، فنصروه وآوَوْه حتى أظهر اللَّهُ دينَه. قال: ولم يُسَمِّ حيِّ من الناس باسم لم يكُنْ لهم إلاَّ هُمُ.

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٥٩. (٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٢) كانت جملة (فمن صلاهما) ساقطة من الأصل.
 (٤) سورة الصف، الآية: ١٤.

قال سُنَيْد: وأخبرنا أبو سفيان عن معمر عن أيوب عن عكرمة وحجاجٌ عن ابن جُرَيْج عن عن عكرمة قال: لقي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نفراً من الأنصار ستة فآمَنُوا به وصدَّقُوهُ، فأراد أن يذهبَ معهم فقالوا: إنَّ بيننا حَرْباً، وإنا نخاف إن جئتنا على هذه الحال الاَّ يتهيأ الذي تريد، فواعَدُوهُ العامَ المقبل، وقالوا: نَذْهَب، لعلَّ اللَّه يصلحُ تلك الحرب، ففعلوا، فأصلح اللَّه عز وجل تلك الحرب، وذلك يوم بُعاث، وكانوا يرون أنها لا تصلح ؛ فلقُوه العام المقبل سبعون رجلاً قد كانوا آمنوا به فأخذَ منهم النقباء اثني عشر رجلاً.

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير. قال: حدّثنا مهدي بن ميمون زهير. قال: حدّثنا مهدي بن ميمون قال: سمعْتُ غيلان بن جرير قال: قلْتُ لأنس بن مالك: يا أبا حمزة؛ أرأيتَ اسم الأنصارِ آسم سمَّاكم الله به، أم أنتم كنتم تسمَّوْنَ به من قبل؟ قال: بل اسمٌ سمَّانا الله به.

قال أبو عمر رضي الله عنه: إنما وضَعَ اللَّه عزَّ وجل أصحابَ رسولِهِ الموضعَ الذي وضعهم فيه بثنائه عليهم من العدالة والدِّين والإمامة؛ لتقومَ الحجَّةُ على جميع أهلِ الملَّةِ بما أدَّوْه عن نبيهم من فريضة وسنة، فصلَّى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين؛ فنعم العَوْنُ كانوا له على الدِّين في تبليغهم عنه إلى مَنْ بعدهم من المسلمين.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسيد، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: حدّثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن مثل أصحابي في أُمّتي كالمِلح في الطعام لا يَصْلُح الطعامُ إلاّ بالملحِ». قال الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف نَصْلُحُ.

وأخبرنا أحمد بن قاسم، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدّثنا نعيم بن حماد، قال: أخبرنا ابن المبارك فذكره بإسناده سواء.

وروى ابنُ وهب عن مالك قال: عِدَّةُ النقباء اثنا عشر رجلًا، تسعةٌ من الخَزْرج، وثلاثة من الأوس، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوهَ أصحابه وحلًاهم بِحُلَاهم ليُقْتَدى به فيهم بمثْلِ ذلك.

وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعدان المقرى قال:

أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدّثنا محمد بن عُبيد بن ثعلبة العامريّ بالكوفة، قال: حدّثنا عبد الحميد بن

عبد الرحمٰن بن يحيى الحمَّاني، قال: حدَّثنا أبو سعيد الأعور، يعني البقال، وكان مولى لحذيفة، قال: أخبرنا شيخٌ من الصحابة يقال له أبو محجن أو محجن بن فلان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ أَرْأَفَ أُمَّتي بأمَّتي أبو بكر، وأقواها في أمْرِ الله عمر، وأصدقها حياءً عثمان، وأقضاها عليّ، وأقرؤها أبيّ، وأفرضها زيد، وأعلمهم بالمحلال والحرام معاذ بن جَبَل، ولكلِّ أُمَّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذه الأمَّةِ أبو عُبيدة بن الجَرَّاح».

وروی عفان بن مسلم، قال:

أخبرنا شعبة ووُهيب، واللفظُ لحديث وهيب، قال: حدثنا خالد الْحَذَاء، عن أبي قِلاَبة، عن أنس بن مالك، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بأُمَّتِي أَبو بكر»، فذكر مثله؛ إلا أنه لم يذكُرْ: «وأقضاهم عليّ».

وروى حماد بن زيد عن عاصم عن أبي قِلاَبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْحَمُ الناسِ» أو قال: أرحمُ أُمَّتِي بأُمَّتِي أبو بكر الصديق»، فذكر مثله سواء إلى آخره.

وروی یزید بن هارون، قال:

حدّثنا مسلم بن عُبيد عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليٌّ أَقْضَى أُمَّتِي، وأُبي أقرؤهم، وأبو عبيدة أمينُهم»، ذكره الحُلْوَاني عن يزيد بن هارون. وروى عمر رضي الله عنه من وجوه: «عليٌّ أَقْضَانَا وَأُبيُّ أَقْرَوُنَا».

وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدّثنا سلام عن زيد العَمِّي عن أبي الصدّيق الناجي، عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عُمَر، وأصدقُهم حياءً عثمان، وأقضاهم عليّ بن أبي طالب، وأفرضهم زَيْد، وأقرؤهُم لكتاب الله أبيّ بن كَعْب، وأعلَمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمينُ هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح، وأبو هريرة وعاءٌ للعلم» أو قال: «وعاء العلم؛ وعند سَلْمَان عِلْمٌ لا يُدْرَك، وما أَظَلَت الخضراء ولا أَقلَت الْعَبْراءُ من ذي لَهْجة أَصْدَق من أبي ذرّ».

قال أبو عمر رضي الله تعالى عنه: فضَّلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعةً من أصحابه بفضائلَ خَصَّ كلِّ واحد منهم بفضيلةٍ وسَمَه بها، وذَكَرَهُ فيها، ولم يَأْتِ عنه عليه السيعاب جا ٢٠

السلام أنه فضَّلَ منهم واحداً على صاحبه بعينه من وجه يصح، ولكنه ذكر من فضائلهم ما يستدلُّ به على مواضعهم، ومنازلهم من الفَضل، والدين، والعلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحلم وأكرم مُعاشرةً، وأعلم بمحاسن الأخلاقِ من أَنْ يواجِه فاضلاً منهم بأنَّ غَيْرَة أفضلُ منه، فيجد من ذلك في نفسه؛ بل فضَّلَ السابقين منهم وأهلَ الاختصاص به على مَنْ أفضلُ منازلهم فقال لهم: «لو أنفق أَحدُكم مثل أُحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أَحدهم ولا نصيفه». وهذا من معنى قول الله تعالى. ﴿لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْح وقَاتَلَ أُولِئكَ أَعْظَمُ وهذا من معنى قول الله تعالى. ﴿لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْح وقَاتَلَ أُولِئكَ أَعْظَمُ وَعَدَ اللّهُ الحُسْنَى﴾ (١٠). ومحالٌ أن يستوي مَنْ قاتل عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه قاله وسلم مع مَنْ قاتلَ عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مَنْ قاتلَ عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مَنْ قاتلَ عنه. وقال رسول الله بين يدي وآله وسلم مع مَنْ قاتلَ عنه الجملة لمن شهد بَدْراً والحديبية. وآله وسلم لبعض مَنْ لم يشهَدُ بدراً وقد كان أَعْلمنا ذلك في الجملة لمن شهد بَدْراً والحديبية. ولكل طبقة منهم منزلة معروفة، وحالٌ موصوفة. وسنذكر في باب كل واحد منهم ما بلغنا من ذلك إن شاء الله تعالى.

وبعد: فإنّ العلم محيط بأنّ السنَن أحكامٌ جاريةٌ على المرء، في دينه في خاصّة نفسه وفي أهله، وماله، ومعلوم أنّ من حُكِمَ بقوله، وقُضِيَ بشهادته، فلا بدّ من معرفة اسمِه ونسبِه، وعدالته، والمعرفة بحاله، ونحن وإن كان الصحابةُ رضي الله عنه قد كُفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهلِ الحقّ من المسلمين وهم أهلُ السنة والجماعة على أنهم كلّهم عدول، فواجبٌ الوقوف على أسمائهم، والبحثُ عن سِيرِهم وأحوالهم؛ ليُهْتَدى بهديهم؛ فهم خيرُ مَن سُلِك سبيله، واقتُدي به؛ وأقلُ ما في ذلك معرفةُ المرسل من المسند، وهو علم جسيم لا يُعذرُ أحدٌ يُنْسَب إلى علم الحديث بجهله؛ ولا خلاف بين العلماء أنَّ الوقوف على معرفة أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوْكَدِ علم الخاصّة، وأرفع علم أهل الخير، وبه ساد أهلُ السير، وما أظنُّ أهلَ دين من الأديان إلاّ وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحابِ أنبيائهم: لأنهم الواسطة بين النبي وبين أُمَّتِه.

وقد جمع قومٌ من العلماء في ذلك كتباً صنَّفُوها، ونظرتُ إلى كثير مما صنَّفُوه في ذلك، وتأمَّلْتُ ما أَلْفُوه؛ فرأيتهم ـ رحمةُ الله عليهم ـ قد طَوَّلوا في بعض ذلك وأكثَرُوا من تكرار الرفع في الأنساب ومخارج الروايات وهذا ـ وإن كان له وَجْه ـ فهو تطويل على مَنْ أُحبَّ عِلْمَ ما يعتمد عليه من أسمائهم ومعرفتهم، وهم مع ذلك قد أَضْربوا عن التنبيه على

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ١٠.

عيون أخبارهم التي يوقف بها على مراتبهم، ورأيت كلَّ واحد منهم قد وصل إليه من ذلك شيءٌ ليس عند صاحبه؛ فرأيتُ أنْ أَجْمَعَ ذلك، وأَخْتَصِرَهُ، وأُقَرِّبَه على مِن أراده، وأعتمد في ذلك على النكت التي هي البغية من المعرفة بهم، وأشير إلى ذلك بألطف ما يمكن، وأذكر عيون فضائل ذي الفَضْل منهم وسابقته ومنزلته، وأبين مراتبهم بأوجز ما تيسر، وأبلغه: ليستغنى اللبيب بذلك، ويكفيه عن قراءة التصنيف الطويل فيه، وجعلته على حروف المعجم، ليسهل على من ابتغاه، ويقرُب تناولُه على طالب ما أحبَّ منه، رجاء ثواب الله عز وجل، وإلى الله أرغبُ في سلامة النية، وحسن العَوْن على ما يرضاه: فإنَّ ذلك به لا شريك له. وأرجو أن يكون كتابي هذا أكبر كتبهم تسمية، وأعظمها فائدة، وأقلها مؤونة: على أني لا أدَّعي الإحاطة، بل أعترف بالتقصير الذي هو الأغلبُ على الناس، وبالله أَسْتَعِين، وهو حسبي ونعم الوكيل.

واعتمدت في هذا الكتاب على الأقوالِ المشهورة عند أهـل العلم بالسِّيرِ، وأعل العلم بالسِّيرِ، وأعل العلم بالأثر، والأنساب، وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عَوَّلَ العلماءُ في معرفة أيام الإسلام وسير أهله، فما كان في كتابي هذا عن موسى بن عقبة فمن طريقين:

أحدهما: ما حدّثني به عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم بن أَصْبَغ، عن مُطَرِّف بن عبد الرحمن، عن يعقوب بن أحمد بن كاسب، عن محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، وحدثني به خلف بن قاسم، عن أبي الحسن علي بن العباس بن محمد بن عبد الغفار، يعرف بابن الْونَ المصريّ، عن جعفر بن سليمان النوفليّ، عن إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، عن محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة. وحدثني أيضاً عبد الوارث، عن قاسم، عن ابن أبي خَيْثَمة في كتابه، عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة.

وما كان فيه عن ابن إسحاق فقرأته على عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم بن أصبع ، عن عُبيد بن عبد الواحد البزّار، وعن ابن أبي خيثمة أيضاً من كتابه جميعاً عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراهيم بن أسعد عن ابن إسحاق، وقرأته على عبد الوارث أيضاً، عن قاسم بن أصبع ، عن محمد بن عبد السلام الخُشنيّ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرْقي، عن عبد الملك بن هشام النحوي عن زياد بن عبد الله البكّائي عن محمد بن إسحاق. وقرأته أيضاً على عبد الله بن محمد بن يوسف، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن مُفرج، عن ابن الأعرابي، عن أحمد بن عبد الجبار العُطارديّ، عن يونس بن

بُكَير، عن ابن إسحاق. وأخبرني به خلف بن قاسم، قال: أخبرنا أبو محمد بن الورد، وهو عبد الله بن عبد الرحيم. عن عبد الله بن الورد، عن أبي سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم. عن عبد الملك بن هشام، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن ابن إسحاق.

وما كان فيه عن الواقدي، أمّا كتابُ الطبقات له فقرأتُه على أحمد بن قاسم التاهرْتي عن محمد بن سعد كاتب عن محمد بن سعد كاتب الواقديّ، عن الواقديّ.

وأما تاريخ الواقديّ فأخبرني به خلف بن قاسم، عن أبي الحسن علي بن العباس بن الوردي أنون عن الواقديّ. أَنُونَ، عن جعفر بن سليمان النوفليّ، عن إبراهيم بن المنذر الحِزامي، عن الواقديّ.

وما كان فيه عن خليفة بن خيّاط فأخبرني به أبو عمر أحمد بن عبدالله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن يونس عن بقيّ بن مَخْلد عنه. وقرأته أيضاً على أبي القاسم بن بقي خلف بن سعيد الشيخ الصالح، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي، عن عبد الله بن يونس عن بقيّ عنه.

وما كان فيه عن الزبير بن أبي بكر، فأخبرني به عبد الله بن محمد بن يوسف، عن أحمد بن محمد بن يوسف، عن أحمد بن أسماعيل، عن محمد بن الحسن الأنصاري عن الربير.

وما كان فيه عن مصعب الزبيري، وعن المدائني، فمن كتاب ابن أبي حَيْثَمة عنهما. وكذلك ما كان فيه عن أبي معشر فمن كتاب ابن أبي حَيْثَمة أيضاً، قرأتُ جميعه على أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان بن حرون، عن أبي محمد قاسم بن أَصْبَغ بن يوسف البيّاني، عن ابن أبي خيثمة أبي بكر أحمد بن زهير بن حرب، وكلّ ما كان في كتابي عن ابن أبي خيثمة فبهذا الإسناد عنه.

وما كان فيه عن البخاري فمن كتابه الكبير في تاريخ المحدّثين، قرأته على أبي القاسم خلف بن قاسم بن سهل الحافظ، عن أبي الحسن الطُّوسيّ، عن أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس، عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاريّ.

وما كان فيه من تاريخ أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج، فأخبرنا بأربعة أجزاء منه أبو القاسم خلف بن القاسم، قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسيّ عنه. وسائره إجازة. وما كان فيه لأبي جعفر الطبري فمن كتابه المسمى «ذيل الذّيل» قرأته على أبي عُمر أحمد بن محمد بن أحمد، عن أبي بكر أحمد بن الفضل بن العباس الخفاف، الدينوريّ عن الطبري.

وما كان فيه عن الدّولابيّ فمن كتابه «المولد والوفاة»: حدثني به أبو القاسم خلف بن القاسم عن الحسن بن رشيق، عن أبي اليسر محمد بن أحمد بن حماد الدُّولابي.

وأما ما فيه من تسمية الرواة من الصحابة رضي الله عنهم دون مَنْ قُتِل في المشاهدِ منهم، أو مات على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أدركه بمولده، أو كانت له لقيا، أو رؤية، أو كان مسلماً على عَهْدِه ولم يره، فإنّ هذه الطبقات كثير منها مذكور في الكتب التي قدَّمْنا ذكرها، وما عداهم من الرواة خاصة. فمن كتاب أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ، المعروف بكتاب «الحروف في الصحابة». حدثني به أبو القاسم خلف بن القاسم قرأة عليّ من كتابه من أوله إلى آخره، حدثني به عن مؤلفه سماعاً منه. ومن «كتاب الآحاد» لأبي محمد عبد الله بن محمد الجارود في الصحابة، حدثني به أبو أحمد عمر بن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه عن الحسن بن عبد الله عن ابن الجارود. ومن كتاب أبي جعفر العُقيلي محمد بن عمرو بن موسى المكي في الصحابة، أجازه لي عبد الله بن محمد بن يوسف أبو الوليد، عن أبي يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي عن العُقيلي. ومن كتاب ابن أبي خَيْئَمة أيضاً.

وقد طالَعْتُ أيضاً كتاب ابن أبي حاتم الرازي، وكتاب الأزرق والدولابي والبغوي في الصحابة وفي كتابي هذا من غير هذه الكتب من منثور الروايات، والفوائد والمعلقات، عن الشيوخ ما لا يَخْفى على متأمِّل ذي عناية، والحمد لله.

ولم أقْتَصِرْ في هذا الكتاب على ذكْرِ مَنْ صحَّتْ صحبته ومجالسته حتى ذكرنا مَنْ لَقِيَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لقية واحدة مؤمناً به، أو رآه رؤية، أو سمع منه لفظة فأدّاها عنه. واتَّصَل ذلك بنا على حسب روايتنا. وكذلك ذكرنا مَن وُلِدَ على عهده من أبوين مسلمين، فدعا له، أو نظر إليه، وبارَك عليه. ونحو هذا. ومن كان مؤمناً به، قد أدَّى الصدقة إليه ولم يرد عليه، وبهذا كله يستكمل القرْنُ الذي أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد ذكرنا أنساب القبائل من الرّواة من قريش والأنصار وسائر العرب في كتاب «الإنباه على القبائل من الرواة» وجعلناهُ مَدْخَل هذا الكتاب، ليغنينا عن الرفع في الأنساب، ويُعيننا على ما شرَطْناه من الاختصار والتقريب، وبالله العَوْن لا شريكَ له.

ونبدأ بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونَقْتَصِرُ من خبره وسيرته على النكت التي يجب الوقوفُ عليها، ولا يليقُ بذي عِلْمٍ جَهْلُها، وتحسن المذاكرةُ بها: لتتمَّ

الفائدة للعالم الراغب؛ والمتعلم الطالب، في التعرف بالمصحوب والمصاحب، مختصراً ذلك أيضاً، مُوعباً مغنياً عما سواه كافياً، ثم نتبعه ذكر الصحابة باباً باباً على حروف المعجم، على ما شرَطْنا من التقصّي والاستيعاب، مع الاختصار وترك التطويل والإكثار، وبالله عزّ وجلّ أصِلُ إلى ذلك كله، وهو حسبي عليه توكلت وإليه أُنيب.

#### محمد رسول الله ﷺ

لم يختلف أهلُ العلم بالأنسابِ والأخبار وسائر العلماء بالأمصار أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خُزَيْمَة بن مُدْرِكة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان. هذا ما لم يختلف فيه أحد من الناس. وقد رُوي من أخبار الآحاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نسَبَ نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان، وما ذكرنا من إجماع أهل السير وأهل العلم بالأثر يُغني عما سواه. واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وفيما بين إبراهيم وسام بن نوح بما لم أر لذكرِه هاهنا وجها، \_ فمن ذكرنا مجمعون، على أنَّ نزاراً بأسرها، وهي ربيعة ومضر هي الصريح الصحيح من ولَد إسماعيل على ما ذكرنا في «كتاب القبائل مِنَ الرواة» عنه عليه، وهناك ذكرنا أصحّ ما قيل في نَسَبِه إلى آدم صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما ننتسِب إلى معد، وما بعد معد لا ندري ما هو. وقال ابن جريج عن القاسم بن أبي بَزَّة، عن عكرمة: أضلَّت نزار نَسَبها من عدنان. وقال خليفة بن خيّاط عن ابن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس: بين مَعَد بن عدنان إلى إسماعيل ثلاثون أباً. وليس هذا الإسنادُ مما يُقْطَعُ بصحته، ولكنه عمَّن عِلْمُ الأنساب صنعتُه.

فأما عشيرتُه صلى الله عليه وآله وسلم ورَهْطَه وبَطْنُهُ الذي يتميَّزُ به سائر بطون قريش وهاشم فقد ذكرنا بالأسانيد الحسان والطرق الصحاح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله اصطفى كِنَانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كِنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»، في «كتاب الإنباه على القبائل الرواة» عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مضاف إلى هذا الكتاب، والحمد لله.

واسمُ هاشم عمرو؛ وإنما قيل له هاشم؛ لأنه أوَّلَ مَنْ هشم الثريد لقومه فيما زعموا، واسم قصيّ زيد؛ هذا هو الأكثر، وقد قيل يزيد. وإنما قيل له قصيّ، لأنه تقصَّى مع أُمه

وهي فاطمة بنت سعد من بني عذرة، ونشأ مع أخواله من كلْب في باديتهم، وبَعُدَ في مغيبه ذلك عن مكة: فسمّي بذلك قصيًّا والله أعلم. وكان يدعى مُجَمِّعاً؛ لأنه جمع قبائل قريش بمكة في حين انصرافه إليها، وقد ذكرنا ذلك في صدر كتاب «القبائل»، وقد قيل اسم عبد مناف المغيرة، ويكنى أبا عبد شمس. وأما عبد المطلب فقيل اسمه عامر، ولا يصح والله أعلم وقيل: اسمه شيبة، وقيل: بل اسمه عبد المطلب. وكان يقال له شيبة الحمد لشيبة كانت في ذؤابته ظاهرة. ومن قال اسمه شيبة قال: إنما قيل له عبد المطلب، لأن أباه هاشماً قال لأخيه المطلب، وهو بمكة حين حضرته الوفاة: أدْرِكْ عبدك المطلب بيثرب، فمن هناك شميً عبد المطلب. ولا يختلفون أنه يكنى أبا الحارث، بابنه الحارث، وكان أكبر ولده. وأمه سلمى بنت زيد، وقيل بنت عمرو بن زيد من بني عديّ بن النجار، ويقال: إنه أوّل من خضب بالسواد.

أخبرنا خلف بن قاسم، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي، قال: أخبرنا أبو العباس محمد (ابن إسحاق) ابن إبراهيم السراج، قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد الزهري، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: سمعتُ الشافعيّ يقول: اسمُ عبد المطلب شيبة بن هاشم، وهاشمٌ اسمه عمرو بن عبد مناف، وعبد مناف اسمه المغيرة بن قصيّ، وقصيّ اسمُه زيد بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي. قال: وسمعتُ الشافعيّ يقول: أبو طالب اسمُه عبد مناف بن عبد المطلب.

 الله عليه وآله وسلم يبعَثُ إليها من المدينة بكسْوَةٍ وصلةٍ حتى ماتت بعد فَتْحِ خَيْبَر، فبلغت وفاتُها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عن ابنها مسروح وبلبنه أرضعته فقيل له: قد مات، فسأل عن قرابتها، فقيل له: لم يَبْقَ منهم أَحَدٌ.

حدّثنا سعيد بن نصر قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، قال: حدّثنا محمد بن وضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا علي بن مُسهِر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُريد على ابنه حمزة فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ قال: حدّثنا مُسدّد، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القَطَّان عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: قيل للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أَلاَ تتزوَّجُ ابنة حمزة؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة».

وحدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ قال: حدّثنا الليث عن قاسم بن أصْبَغ قال: حدّثنا ابن أبي أسامة قال: حدّثنا أبو النضر قال: حدّثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنَّ زينب بنت أبي سلمة أخبرَتْهُ أنَّ أُمَّ حبيبة قالت: يا رسول الله، إنا قد حُدِّثنا أنك ناكح دُرَّة بنت أبي سلمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعلى أم سلمة؟ لو أني لم أنْكح أم سلمة لم تحل لي، إنّ أباها أخي من الرضاعة».

ثم استُرضع له صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد بن بكر، حليمةُ بنت أبي ذؤيب السعدية، وردَّته ظِنْره حليمة إلى أُمِّه آمنة بنت وهب بعد خمس سنين ويومين من مَوْلده، وذلك سنة ست من عام الفيل، فأخرجَتْه آمنة إلى أخوال أبيه بني النجار، تزورُهم به بعد سبع سنين من عام الفيل، وتُوفِّيت أمه آمنة بعد ذلك بشهر بالأبْواء ومعها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقدمَتْ به أُمُّ أيمن مكة بعد موت أمه بخمسة أيام، وسنذكر خبر حَليمة وخبر أم أيمن في بابهما، في كتاب النساء من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

وقال الزبير: حملَتْ به أمه صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى، ووُلِدَ صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في الدار التي كانت تُدْعى لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، وذلك يوم الاثنين في ربيع الأول لليلتين خلتا منه. قال أبو عمر: وقد قيل لثمان خلون منه. وقيل: إنه وُلِدَ أول يوم من ربيع الأول، وقيل لاثنتي عشرة ليلة خلتْ منه عام الفيل؛ إذ ساقه الحبشة إلى مكة في جيشهم يَغْزُون البيت، فردهم الله عنه، وأرسل عليهم طَيْرَ أبابيل.

وقيل إنه وُلد في شعب بني هاشم، ولا خلاف أنه وُلِد عام الفيل: يُرُوى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وُلِدَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفيل. وهذا يحتمل أن يكون أراد اليوم الذي حبس الله فيه الفيل عن وَط البيت الحرام، وأهلك الذين جاءوا به. ويحتمل أن يكون أراد بقوله: "يوم الفيل» عام الفيل. وقيل: وُلِدَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدوم الفيل بشهر، وقيل بأربعين يوماً، وقيل بخمسين يوماً. فأما الخوارزمي محمد بن موسى فقال: كان قدوم الفيل مكة وأصحابه به لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم، وقد قال ذلك غير الخوارزمي أيضاً، وزاد يوم الأحد. قال: وكان أول المحرم تلك السنة يوم الجمعة.

قال الخوارزمي: ووُلِدَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بخمسين يوماً، يوم الاثنين لثمان خلت من ربيع الأول، وذلك يوم عشرين من نيسان. قال: وبُعِثَ نبيًا يوم الاثنين لثمان أيضاً من ربيع الأول، وذلك سنة إحدى وأربعين عام الفيل، فكان من مولده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنْ بعثهُ تعالى أربعون سنة ويوم، ومن مبعثه إلى أول المحرم من السنة التي هاجر فيها اثنتا عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرون يوماً، وذلك ثلاث وخمسون سنة تامة من أول عام الفيل.

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، حدّثنا محمد بن معاوية، حدّثنا جعفر بن الفِرْيابي، حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا ابن لَهِيعَة عن خالد بن أبي عمران عن حَنَش عن عكرمة عن ابن عباس قال: «وُلِدَ نبيُّكم صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وخرج من مكّة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وكانت بَدْر يوم الاثنين صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم».

قال أبو عمر رضي الله عنه: الأكثرُ على أنَّ وقْعَةَ بدر كانت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان، وما رأيت أحداً ذكر أنها كانت يوم الاثنين إلاَّ في هذا الخبر من رواية ابن لَهِيعَة عن خالد بن أبي عمران عن حَنشٍ، ولا حجَّةَ في مثل هذا الإسناد عند جميعهم، إذا خالفه من هو أكثر منه.

قال الخُوارزمي: وقَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مهاجراً يوم الاثنين، وهو اليوم الثامن من ربيع الأول سنة أربع وخمسين من عام الفيل، وهي سنة إحدى من الهجرة، يوم عشرين من أيلول: فكان مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هاجَر ودخَل المدينة ثلاث عشرة سنة كاملة. أربع وستين من عام الفيل، ومن الهجرة سنة

إحدى عشرة، وهذا كله قول الخوارزمي، وهذا الذي قال هو معنى قول ابن عباس: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة ثلاث عشرة سنة"، يعني بعد المبعث، وبالمدينة عشر سنين، ويشهد بصحة ذلك قول أبي قيس صِرْمَة بن قيس الأنصاري:

يذكر لو يكفّى صديقاً مُواتيا فلم ير مَنْ يُؤوي ولم ير دَاعيا وأصبح مسروراً بِطَيْبَة رَاضيا بعيد، ولا يَخْشَى من الناس باغيا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا جميعاً وإن كان الحبيبَ المواتيا وأنَّ كتابَ اللَّهِ أصبح هاديا

ثُوى في قريش بضْعَ عشرة حجَّة ويَعْرضُ في أهلِ المواسِمِ نَفْسَه فلما أتانا واستقرَّتْ به النَّوى وأصبَح لا يَخْشَى ظُلامةَ ظالم بذَلْنَا له الأموالَ مِنْ جُلِّ مالِنا نعادي الذي عادى من الناس كلَّهم ونعلهم أن الله لا شَهْءَ غيره

وروينا هذه الأبيات من طُرقٍ عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا أكملُ الروايات فيها.

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أحمد بن خالد، قال: حدّثنا قاسم بن محمد إملاءً، قال: حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، قال: سمِعتُ عمرو بن دينار، قال: قلت لعروة بن الزبير: كم لبث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بمكة؟ قال: عشر سنين. فقلت: إنَّ ابن عباس يقول: لبث بمكة بضْعَ عشرة سنة. فقال: إنما أخذه من قول الشاعر.

قال سفيان بن عيينة: وأخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعتُ عجوزاً من الأنصار تقول: رأيتُ ابن عبَّاس يختلِفُ إلى صِرْمة بن قيس يتعلَّم منه هذه الأبيات:

ثوى في قريش بضع عشرة حِجَّة يُلْكِلُو لُلُو يَلْقَلَى صَلَّدِيقَاً مُلُواتياً فُدُور الأبياتَ كما ذكرتها سواء إلى آخرها.

قال أبو عمر: ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمّه حاملٌ به. وقيل: بل توفي أبوه بالمدينة والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ابن ثمانية وعشرين شهراً، وقَبْرُه بالمدينة في دار من دور بني عديّ بن النجار، وكان خرج إلى المدينة يمتار تمراً. وقيل: بل خرج به إلى أخواله زائراً وهو ابنُ سبعة أشهر. وقيل بل توفي أبوه وهو ابنُ شهرين، فكفلَه جدُّه عبد المطلب. وفي خبر سيف بن ذي يزن: مات أبوه وأمُّه فكفلَه جدُّه وعمه. وقد قيل: إنَّ عبد الله بن عبد المطلب توفي والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ابن ثمانية وعشرين شهراً.

وروى ابنُ وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: بعثَ عبد المطلب ابنه عبد الله يَمْتار له تمراً من يثرب فمات بها، وكانَتْ وفاته وهو شابٌّ عند أخواله بني النجار بالمدينة، ولم يكن له ولدٌ غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفيت أُمُّه آمنة بالأبْواء بين مكة والمدينة، وهو ابن ست سنين. وقيل: ابن سبع سنين. وقال محمد بن حبيب في «كتاب المحبَّر»: توفَّيَتْ أُمَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابنُ ثمان سنين. قال: وتوفي جدُّه عبد المطلب بعد ذلك بسنةٍ وأحَد عشر شهراً، سنة تسع من أول عام الفيل، وقيل: إنه توفي جده عبد المطلب، وهو ابن ثمان سنين. وقيل: بل توفي جدُّه وهو ابنُ ثلاث سنين، فأوْصَى به إلى أبي طالب فصار في حِجْرِ عمه أبي طالب حتى بلغ خمس عشرة سنة، وكان أبو طالب يحبُّه، ثم انفرد بنفسه، وكان مائلًا إلى عمه أبي طالب لوجاهته في بني هاشم وسنِّه، وكان مع ذلك شقيقَ أبيه، وخرج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه في تجارةٍ إلى الشام سنة ثلاث عشرة، من عام الفيل، فرآه بَحِيرا الراهب، فقال: احتفظوا به فإنه نبي. وشهد بعد ذلك بثمان سنين يوم الفِجار سنة إحدى وعشرين، وخرج إلى الشام في تجارةٍ لخديجة بنت خويلد، فرآه نَسْتور الراهب وقد أظلَّته غمامة فقال: هذا نبيٌّ، وذلك سنة خمس وعشرين. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خُوَيلد بن أَسَد بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يوماً، في عقب صفر سنة ست وعشرين، وذلك بعد خمس وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام من يوم الفيل. وقال الزهري: كانت سِنُّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم تزوَّج خديجة إحدى وعشرين سنة.

وقال أبو بكر بن عثمان وغيره: كان يومئذ ابنَ ثلاثين سنة. قالوا: وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة، وُلدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة. وشَهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بُنْيَان الكعبة، وتراضَتْ قريشٌ بحُكْمِه في وضْع الحجَر بعد ذلك بعشر سنين، وذلك سنة ثلاث وثلاثين.

قال أبو عمر رضي الله عنه: لو صحَّ هذا لكانت سِنُّ خديجة يوم تزوَّجها خمساً وأربعين سنة.

وقال محمد بن جبير بن مُطعم: بُنيت الكَعْبَةُ على رأس خمس وعشرين سنة من عام الفيل. وقيل بل كان بين بُنيانِ الكعبة وبين مَبْعَث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خمسُ سنين، ثم نَبَّاه الله تعالى وهو ابنُ أربعين سنة، وكان أول يوم أوحى الله تعالى إليه فيه يوم الاثنين؛ فأسرّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره ثلاث سنين أو نحوها، ثم أمره الله

تعالى بإظهار دينه والدعاء إليه، فأظهره بعد ثلاث سنين من مبعثه. وقال الشعبيّ: أخبرت أنَّ إسرافيل تراءى له ثلاث سنين.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: «بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربعين، ووكّل به إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين، ثم وُكّل به جبرائيل عليه السلام».

«قال: وأخبرنا أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا هُشيم، قال: حدّثنا داود بن أبي هند عن الشعبي، قال: نُبِّىءَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله. قال: ثم بُعِثَ إليه جبريل عليه السلام بالرسالة.

قال: وأخبرنا أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، قال: نزلَتْ عليه النبوّةُ، وهو ابنُ أربعين سنة، فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين، فكان يعلمُه الكلمةَ والشيء، ولم ينزِلْ عليه القرآنُ على لسانه، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوُته جبريل عليه السلام، فنزل القرآنُ على لسانه عشرين سنة.

وقيل: كان مَبْعَثه صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابنُ أربعين سنة وشهرين وعشرة أيام. وقيل: بل كان مَبْعَثهُ صلى الله عليه وآله وسلم لتمام أربعين سنة من مولده يوم الاثنين، لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة أربعين. وممن قال: إنه عليه السلام نبّى، وهو ابنُ أربعين سنة: عبدُ الله بن عباس، ومحمدُ بن جبير بن مطعم، وقُبَاثَ بن أَشْيَم، وعطاء، وسعيد بن المسيّب، وأنس بن مالك. وهو الصحيح عند أهْلِ السير وأهل العلم بالأثر فلما دعا قومه إلى دين الله نابذوه، فأجاره عمّه أبو طالب، ومنع منه قريشاً؛ لأنهم أرادوا قتله، لما لها دعاهم إليه من تَرْكِ ما كانوا عليه هم وآباؤهم، ومفارقته لهم في دينه، وتسفيه أحلامهم في عبادة أصنام لا تُبْصِرُ ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع، فلم يزَلُ في جوار عمّه أبي طالب إلى أن توفي أبو طالب، وذلك في النصف من شوال في السنة الثامنة. وقيل العاشرة من مبعث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وحصرت قريش النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته بني هاشم ومعهم بنو المطلب في الشّعب بعد المبعث بستّ سنين، فمكثوا في ذلك الحصار ثلاث سنين، وخرجوا منه في أول سنة خمسين من عام الفيل.

وتوفي أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وتوفّيت خديجة بعده بثلاثة أيام، وقد قيل غير ذلك. ووُلد عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الشعب قبل خروج بني هاشم منه. وقيل:

إنه وُلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه وآله وسلم، وكان أبو طالب قد أسلم ابنه علياً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنّ قريشاً أصابتُهم أزْمَةٌ شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس عمه، وكان مِنْ أَيْسَرِ بني هاشم: «يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثيرُ العيال، فانطلق بنا لنخفّف عنه من عياله». فقال: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له ذا «إنا نريد أن نخفّف عنك من عيالك حتى يكشف الله عن الناس ما هم فيه». فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليًا فضمه إليه، ولم يزل عليٌّ رضي الله عنه مع رسول الله عليه وآله وسلم على الله عليه وآله وسلم حتى ابتعثه الله نبياً وحتى زوّجه من ابنته فاطمة على جميعهم الصلاة والسلام.

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة وهو ابنُ خمس وعشرين سنة، على اختلافٍ في ذلك قد ذَكَرْناه.

وكان موتُها بعد موت عمّه أبي طالب بأيام يسيرة. قيل: ثلاثة أيام. وقيل: سبعة. وقيل: كان بين موت أبي طالب وموت خديجة شهر وخمسة أيام. وتوفي أبو طالب وهو ابن بضع وثمانين سنة. وتوفيت خديجة وهي ابنة خمس وستين سنة، فكانت مصيبتان توالتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوفاة عمه أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنه. وقيل: توفيّت خديجة بعد ما تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع وعشرين سنة وستة أشهر وأربعة أيام، قبل الهجرة بثلاث سنين وثلاثة أشهر ونصف شهر.

وفي عام وفاة خديجة، تزوّج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَوْدة وعائشة، ولم يتزوّج على خديجة حتى ماتت رضي الله عنها. وكانت وفاة أبي طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: بسنة. وقيل: كانت وفاتُهما سنة عشر من المبعث في أولها، والله أعلم.

حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، قال: حدّثنا محمد بن الأعلى الصنعاني قال: حدّثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيّب، وأخبرنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا محمد بن القاسم بن معروف، قال: حدّثنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدّثنا يحيى بن مَعِين، قال: حدّثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولفظُهما والمعنى سواء.

قال ابن شهاب: قال عروة بن الزبير: ما زالوا ـ يعني قريشاً ـ كافّين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات أبو طالب. ولم تمت خديجة فيما ذكر ابن إسحاق وغيره إلا بعد الإسراء، وبعد أنْ صلَّتِ الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أبو عمر: قال ابن إسحاق وغيره: لما تُوفي أبو طالب وتوفّيت بعده خديجة بأيام يسيرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، ومعه زيد بن حارثة، وطلب منهم المَنعَة، فأقام عندهم شهراً ولم يَجِدْ فيهم خيراً، ثم رجع إلى مكّة في جوار المُطعم بن عديّ. قيل: كان ذلك سنة إحدى وخمسين من عام الفيل، وفيها قدم عليه جنّ نَصِيبين بعد ثلاثة أشهر فأسلمُوا.

وأُسْرِي به ﷺ إلى بيت المقدس بعد سنة ونصف من حين رجوعه إلى مكة من الطائف سنة اثنتين وخمسين. وقد ذكرنا الاختلاف في تاريخ الإسراء في «كتاب التمهيد» عند ذِكْر فرض الصلاة والحمد لله.

قال ابن شهاب عن ابن المسيب: عُرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال غيره: كان بين الإسراء إلى اليوم الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة وشهران، وذلك سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل.

قال أبو عمر: قال ابن إسحاق وغيره: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد مبعثه بمكة إلى أن أذِنَ اللَّهُ بالهجرة داعياً إلى الله صابراً على أذَى قريش، وتكذيبهم له، إلاَّ مَنْ دخل في دين الله منهم، واتَّبعه على ما جاء به ممّن هاجر إلى أَرْضِ الحبشة فارًا بدينه،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٥٦.

ومَنْ بقي معه بمكة في مَنعَة من قومه، حتى أَذِنَ اللَّهُ بالهجرة إلى المدينة، وذلك بعد أنْ بايعه وجوهُ الأوْس والخَزْرج بالعَقَبة على أن يأووه وينصروه، حتى يبلِّغ عن الله رسالتَهُ، ويقاتِل مَن عانده وخالفه. فهاجر إلى المدينة، وكان رفيقه إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يرافق غيره من أصحابِه، وكان يخدمهما في ذلك السفر عامر بن فهيرة، وكان مكْتُه بمكة بعد أن بعثه الله عز وجل ثلاث عشرة سنة. وقيل: عشر سنين. وقيل خمس عشرة سنة، والأول أكثر وأشهر عند أهل السير.

ثم أذن الله له في الهِجْرَةِ إلى المدينة يوم الاثنين، فخرج معه أبو بكر إليها، وكانت هِجْرَتُه إلى المدينة في ربيع الأول، وهو ابنُ ثلاث وخمسين سنة، وقدم المدينة يوم الاثنين قريباً من نصْفِ النهار في الضحى الأعلى لاثنتى عشرة ليلة خلَتْ من ربيع الأول، هذا قولُ ابن إسحاق وغيره: كانت بيْعَة العَقَبة حين بايَعَتْه الأنصارُ في أوسط أيام التشريق في ذي الحجة، وكان مَخْرَج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بعد العقبة بشهرين وليالٍ، وخرج لإهلال ربيع الأول، وقدم المدينة لاثنتى عشرة ليلة مضت منه.

قال أبو عمر: قد روي عن ابن شهاب أنه قدم المدينة لهلال ربيع الأول. وقال عبد الرحمن بن المغيرة: قدم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يوم الاثنين لثمان خَلَوْنَ من شهر ربيع الأول سنة إحدى. وقال الكلبي: خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول، وقدم المدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ منه.

قال أبو عمر: وهو قولُ ابن إسحاق إلا في تسمية اليوم، فإن ابنَ إسحاق يقول: يوم الاثنين، والكلْبي يقول: يوم الجمعة، واتفقا لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع الأول. وغبرهما يقول لثمان خلَتْ منه؛ فالاختلاف أيضاً في تاريخ قدومه المدينة كما ترى.

قال ابنُ إسحاق: فنزل على أبي قيس كلثوم بن الهدّم بن امرىء القيس أحد بني عمرو بن عوف، فأقام عنده أربعة أيام. وقيل: بل كان نزولُه في بني عَمْرو بن عوف على سعد بن خَيْنُمَة، والأول أكثر. فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عَمْرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسَّس مسجدَهم، وخرج من بني عمرو بن عوف منتقلاً إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم فصلاً ها في بطُن الوادي، ثم ارتحل إلى المدينة، فنزل على أبي أيوب الأنصاري، فلم يزَلْ عنده حتى بنى مَسْجِده في تلك السنة، وبنى مساكنه، ثم انتقل؛ وذلك في السنة الأولى من هجرته.

وقال غير ابن إسحاق: نزل في بني عَمْرو بن عوف يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، ثم

خرج من عندهم غداة يوم الجمعة على راحلته معه الناس، حتى مرَّ ببني سالم لوقت الجمعة، فجمَّع بهم، وهي أوَّلُ جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ثم ركب لا يحرِّك راحلته، وهو يقول: «دَعُوها فإنها مأمورة»! فمشَتْ حتى بركَتْ في موضع مسجده الذي أنزله اللَّهُ به في بني النجار، فنزل عشيَّة الجمعة سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل. ومن مقدمه المدينة أرِّخ التاريخ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يَغْزُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه تلك السنة. وآخى بين المهاجرين والأنصار بعد ذلك بخمسة أشهر، وبعث عمَّه حمزة في جمادى الأولى؛ فكان أول مَنْ غزا في سبيل الله، وأوَّل مَنْ عُقدت له راية في الإسلام؛ خرج في ثلاثين راكباً إلى سيف البحر، فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثمائة من قريش، فحجز بينهم رجلٌ من جهينة، فافترقوا من غير قتال، ثم بعث عبيدة بن الحارث في خمسين راكباً يعارض عِيراً لقُريش، فلقوا جَمْعاً كثيراً فترامَوْا بالنبل، ولم يكن بينهم مسايفة.

وقيل إنَّ سرِيَّة عُبيدة كانت قبل سرية حمزة، وفيها رمى سعد، وكان أوَّل سهم رُمِيَ به في سبيل الله. وقيل: أول لواءِ عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن جحش، والأول أصح، والله أعلم.

وَالْأَكْثُرُ عَلَى أَنَّ سَرِيةَ عَبِدَ الله بِن جَحْشَ كَانَتَ فِي سَنَةَ اثْنَتِينَ فِي غُرَّةَ رَجِبِ إِلَى نَخْلَةً، وَفِيهَا قَتْلَ ابنِ الحضرمي لليلة بقيت من جمادى الآخرة. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهْل الكُفْر من العرب. وبعث إليهم السرايا، وكانت غزواته بنفسه ستاً وعشرين غَزْوة، هذا أكثَرُ ما قيل في ذلك.

وكانت أشرف غزواته وأعظمها حرمة عند الله وعند رسوله وعند المسلمين، غَزوة بدر الكبرى، حيث قتل الله صناديد قريش، وأظهر دينه، وأعزَّه الله من يومئذ. وكانت بَدْرٌ في السنة الثانية من الهجرة لسبع عشرة من رمضان صبيحة يوم الجمعة، وليس في غزواته ما يعدلُ بها في الفَضْل، ويقربُ منها إلا غزوة الحديبية، حيثُ كانت بَيْعة الرضوان، وذلك سنة ست من الهجرة، وكانت بُعوتُه وسراياه خمساً وثلاثين من بين بَعْثِ وسرية.

قال أحمد بن حنبل وغيره عن وكيع عن أبيه، وإسرائيل عن أبي إسحاق قال: سألتُ زيد بن أرقم: كم غَزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: تسع عشرة غزوة، وغزوتُ معه سبع عشرة، وسبقني بغزوتين. واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغزوتُ معه سبع عشرة، وسبقني بغزوتين.

ثلاث عُمرٍ. وفي قول مَنْ جعله قارِناً في حجّه: أربع عمر. وقد بَينا ذلك في كتاب «التمهيد».

وافتُرض عليه الحج بالمدينة، وكذلك سائر الفرائض فيما أُمِر به أو حُرِّم عليه إلا الصلاة، فإنها افترضت عليه حين أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وذلك بمكة، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة غير حجّته الواحدة؛ حجّة الوادع، وذلك سنة عشر من الهجرة.

وتزوَّج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدداً كثيراً من النساء، خُصَّ بذلك دون أُمته بجَمْع أكثر من أربع، وأُحِلَّ له فيهن ما شاء، فالمجمَعُ عليه من أزواجه إحدى عشرة امرأة وهن:

خديجة بنت خُويلد: أول زوجة كانت له، لم يَجْمع قط معها غيرها، وسنذكر أخبارَها ونسَبها وولدَها من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وكثيراً من فضائلها وخبرها في بابها من كتاب النساء من هذا الديوان، وكذلك نذكُر كلَّ واحدةٍ منهن في موضِع اسمها من ذلك الكتاب إنْ شاء الله تعالى.

ثم سَوْدَة بنت زمعة بن قيس: من بني عامر بن لؤي؛ تزوَّجها في قول الزهري قبل عائشة رضي الله عنها بمكة، وبني بها بمكة في سنة عشر من النبوة.

وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: تزوَّجها بمكة قبل سَوْدة. وقيل بعد سودة، وأجمعوا على أنه لم يَبْنِ بها إلا في المدينة. قيل سنة هاجر، وقيل سنة اثنتين من الهجرة في شوَّال، وهي ابنة تسع سنين، وكانت في حين عقد عليها بنت ست سنين. وقيل بنت سبع سنين.

وحَفْصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: تزوَّجها سنة ثلاث في شعبان.

وزينب بنت خزيمة: وهي من بني عامر بن صَعْصَعَة، وكان يُقال لها: أم المساكين، تزوَّجها سنة ثلاث؛ فكانت عنده شهرين أو ثلاثة. وتوفيت، ولم يمت أحدٌ من أزواجه في حياته غيرها، وغير خديجة قبلها.

وأُم سَلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، واسمها هند: تزوَّجها سنة أربع في شوال.

وزينب بنت جحش الأسدية من بني أسد بن خزيمة: تزوَّجها في سنة خمس من الهجرة في قول قتادة، وخالفه غيرُه على ما نذكره في بابها من كتاب النساء.

وأُم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أُمية، واسمها رملة: تزوَّجها سنة ست، وبنى بها سنة سبع زوَّجه إياها النجاشي. واختلف فيمن عقد عليها على ما يأتي به الخبر عند ذكرها في بابها من كتاب النساء إن شاء الله تعالى.

وجُوَيْرية بنت الحارث بن أبي ضِرار من بني المصطلَق: كانت قد وقعت في سَهْم ثابت بن قيس، وذلك في سنة ست. وقيل سنة خمس، وهو الأكثر والصواب؛ فكاتبها فأدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابتها وتزوّجها.

وميمونة بنت الحارث بن حَزْن الهلالية: من بني هلال بن عامر بن صعصعة، نكحها سنة سبع في عُمْرَة القضاء على حسب ما ذكرناه في بابها من كتاب النساء.

وصفية بنت حُيَيّ بن أخطب اليهودي: وقعت في سَهْم دِحْيَة بن خليفة الكلبي، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه بأرؤس اختلفوا في عددها، وأعتقها وتزوَّجها، وذلك سنة سبع.

فهؤلاء أزواجُه اللواتي لم يُخْتَلَفُ فيهنَّ، وهنَّ إحدى عشرة امرأة، منهنَّ ستُّ من قريش، وواحدةٌ من بني إسرائيل من ولد هارون، وأربع من سائر العرب. وتوفي في حياته منهنَّ اثنتان خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة، وزينب بنت خزيمة بالمدينة، وتخلَّفَ منهن تسعٌ بعده ﷺ.

وأما اللواتي اختُلف فيهن ممن ابتنى بها، وفارقها أو عَقدَ عليها، ولم يدخُلْ بها، أو خطبها ولم يتم له العَقْد منها، فقد اختُلف فيهنَّ، وفي أسباب فراقهنَّ اختلافاً كثيراً، يوجبُ التوقُّفَ عن القطع بالصحة في واحدة منهن، وقد ذكرنا جميعهن كل واحدة منهن في بابها من كتاب النساء من كتابنا هذا، والحمد لله وحده.

ثم بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضُه الذي مات منه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة، ثم انتقل حين اشتدَّ وجَعُه إلى بيت عائشة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد وُلِدَ يوم الاثنين، ونُبِّىءَ يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجراً يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وقُبِضَ صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ضُمحى في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع الأول سنة

إحدى عشرة من الهجرة. ودُفن صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس. وقيل: بل دفن صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأربعاء.

ذكر ابن إسحاق قال: حدثتني فاطمة «بنت محمد» عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدَفْنِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا صَوْتَ المساحي من جَوْفِ الليل ليلة الأربعاء، وصَلَّى عليه عليِّ والعباس رضي الله عنهما وبنو هاشم، ثم خرجوا، ثم دخل المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الناس يصلُّونَ عليه أفذاذاً، لا يؤمُّهم أحد، ثم النساء والغلمان.

وقد أكثر الناس في ذكر من أَدْخَله قبره وفي هيئة كَفَنه وفي صفة خَلْقه وخُلقه وغزواته وسيره مما لا سبيل في كتابنا هذا إلى ذكره. وإنما أجرينا مِنْ ذِكْره صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا لُمعاً يحسن الوقوف عليها والمذاكرة بها، تبرُّكاً بذكره في أول الكتاب، والله الموفق للصواب.

وأصحُّ ذلك أنه نزل في قبره العباس عمه، وعليّ رضي الله عنهما معه، وقُثُم بن العباس، والفضل بن العباس، ويقال: كان أوس بن خولى وأسامة بن زيد معهم، وكان آخرهم خروجاً من القبر قُثُم بن العباس، وكان آخر الناس عَهْداً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر ذلك ابنُ عباس وغيره. وهو الصحيح. وقد ذكر عن المغيرة بن شعبة في ذلك خبر لا يصح أنكره أهلُ العلم ودفعوه.

وأُلحد له صلى الله عليه وآله وسلم وبنى في قَبرِهِ اللِبن، يقال تسع لبنات، وطُرح في قبره خَمَل قطيفة كان يلبسها. فلما فرغوا من وضْع اللبن أخرجوها وأهالوا التراب على لحده، وجُعِل قبره مسطوحاً ورُشَّ عليه الماء رشاً.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا محمد بن وضَّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا حسين بن علي الجُعْفِي عن زائدة بن قدامة عن المختار بن فُلْفُل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما صُدِّق نبيٌّ ما صُدِّقت، وإنَّ من الأنبياء مَنْ لم يصدقه من أمته إلا رجلٌ واحد».

وأما فضائله وأعلام نبوته فقد وضع فيها جماعةٌ من العلماء، وجمع كلٌّ منها ما انتهت إليه روايتُه ومطالعتُه، وهي أكثرُ من أن تُحْصَى. ومما رُثِي به صلى الله عليه وآله وسلم قولُ صفية عمته:

قال الزبير: حدثني عمي مُصعَب بن عبد الله، قال: حدّثني أبي عبد الله بن مصعب، قال: رَوَيْتُ عن هشام بن عروة لصفية بنت عبد المطلب ترثِّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

ألا يا رسولَ الله كنْتَ رجاءنا وكنْتَ رحيماً هادياً ومعلِّماً لَعمْرُكُ ما أَبْكِي النبيَّ لفَقْده كأن على قلبي لذكْرِ محمد أضاطم صلَّى الله ربُّ محمد فدى لرسول الله أُمِّي وخالتي صدقْتَ وبلَّغْتَ الرسالةَ صادقاً فلو أنَّ رَبَّ الناس أَبْقَى نبينا عليك من الله السالامُ تحية أرى حسناً أَيْتَمْتَهُ وتَركْتَهُ

وكنْت بنا برًّا ولم تَكُ جافيا لَيبُكِ عليك اليومَ مَنْ كان باكيا ولكن لِمَا أَخْشَى من الهَرْج آتيا وما خِفْتُ من بَعْدِ النبيِّ المكاويا على جدَثِ أَمْسَى بيَثْرِبَ ثاويا وعَمِّي وآبائي ونَفْسي ومالِيا ومت صليب العُود أَبْلَجَ صافيا سعْدنا ولكنْ أَمْرُهُ كان ماضيا وأدخلت جنَّاتٍ من العَدْنِ راضيا يُبكِّى ويدْعُو جدُّه اليوم نائيا

وكان له صلى الله عليه وآله وسلم أسماء وصفاتٌ جاءت عنه في أحاديث شتّى بأسانيد حسان؛ قال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يَمْحُو اللَّهُ بي الكفْر، وأنا الذي ختم الله بي النبوّة، وأنا العاقب فليس بعدي نبيٌّ، وأنا المقفِّي بعد الأنبياء كلِّهم، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبيّ الملحمة». ويروي «الملاحم». جاء هذا كلُّه عنه في آثارٍ شتى من وجوهٍ صحاح، وطرق حسان.

وكان يُكْنَى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف في ذلك.

حدثنا يعيش بن سعيد وسعيد بن نصر، قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم، حدّثنا أبو يعقوب الحنيني، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تسمَّوا باسمي، ولا تكنَّوا بكنْيْتي؛ فإني أنا أبو القاسم».

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن عبد السلام الخُشْني قال: حدّثنا محمد بن يسار قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لا تَجْمَعُوا بيْنَ السمِي وبيْنَ كُنْيَتِي، فإنّما أنا أبُو القاسِم، اللّهُ يُعْظِي، وأنا أقسِم».

وأما وَلدهُ صلى الله عليه وآله وسلم فكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وولده من خديجة أربعُ بنات لا خلاف في ذلك، أكبرهنَّ زينب بلا خلاف وبعدها أُمّ كلثوم، وقيل بل رقية، وهو الأولى والأصح، لأنَّ رقية تزوَّجها عثمان قبل، ومعها هاجر إلى أرْض الحبشة، ثم تزوّج بعدها، وبعد وقعة بدر أم كلثوم. وسيأتي ذِكْرُ كل واحدة منهن في بابها من كتاب النساء في هذا الديوان إن شاء الله تعالى. وقد قيل: إن رقيَّة أصغرهنَّ والأكثر والصحيح، أنَّ أصغرهنَّ فاطمة رضي الله عنها وعن جميعهن.

واختلف في الذكور، فقيل أربعة: القاسم، وعبد الله، والطيب، والطاهر. وقيل: ثلاثة، ومَنْ قال هذا قال عبد الله سمِّي الطيب، لأنه وُلِد في الإسلام. ومن قال غلامان قال القاسم، وبه كان يُكْنَى صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله قيل له الطيب والطاهر، لأنه وُلِدَ بعد المبعث، وولد القاسم قبل المبعث، ومات القاسم بمكة قبل المبعث، وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك كله، وسمَّينا القائلين به في باب خديجة من كتاب النساء من هذا الديوان.

حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مِنِّي عليه: أنَّ محمد بن عيسى حدّثهم قال: حدّثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف، قال: حدّثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخراساني، عن عكرمة عن ابن عباس: «أنَّ عبد المطلب ختن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم سبعة، وجعل لهم مأدبة وسماه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم». قال يحيى بن أيوب: ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السّري.

وقد رُوي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وُلِد مختوناً من حديث عبد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: وُلِد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَخْتُوناً مَسْرُوراً». يعني مقطوع السرَّة؛ فأعجب ذلك جدّه عبد المطلب وقال: «ليكوننَّ لابني هذا شأنٌ عظيم». وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم. وفي حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصته مع هرقل ـ وهو حديث ثابت من جهة الإسناد ـ دليل على أنّ العربَ كانت تختَن، وأظنُّ ذلك من جهة مجاورتهم في الحجاز ليهود، والله أعلم.

واختلف في سنِّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات: فقيل ستون سنة. رَوَى ذلك

ربيعة وأبو غالب عن أنس بن مالك، وهو قَوْل عروة بن الزبير ومالك بن أنس. وقد روى حميدٌ عن أنس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابنُ خمس وستين سنة . ذكره أحمد بن زهير عن المثنى بن معاذ عن حُميد عن أنس، وهو قول دَغْفل بن حنظلة السَّدوسي النسَّابة. ورواه معاذ عن هشام عن قتادة عن أنس ورواه الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة قال: تُوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابنُ خمس وستين سنة. ولم يُدْرِك دغفل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري: ولا نعرف للحسن سماعاً من دغفل. قال البخاري: وروى عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن خمس وستين سنة. قال البخاري: ولا يتابع عليه عن ابن عباس إلا شيء رواه العلاء بن صالح عن المنهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال البخاري: وروى عكرمة وأبو سلمة وأبو ظَبيان وعمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قُبض وهو ابنُ ثلاث وستين سنة.

قال أبو عمر رضي الله عنه: قد تابع عمار بن أبي عمار على روايته المذكورة، عن ابن عباس رضي الله عنهما يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في خمس وستين والصحيح عندنا رواية مَنْ روى ثلاثاً. رواه عن ابن عباس من تقدَّم ذكر البخاري لهم في ذلك. ورواه كما رواه أولئك ممن لم يذكره البخاري أبو حمزة ومحمد بن سيرين ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تُوفي وهو ابنُ ثلاث وستين. ولم يختلف عن عائشة، أنه توفي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابنُ ثلاث وستين سنة. وهو قولُ محمد بن علي، وجرير بن عبد الله البجلي، وأبي إسحاق السَّبيعي، ومحمد بن إسحاق السَّبيعي،

أخبرنا خلف بن قاسم "بن سهل"، وقال: حدّثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن الورد، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف، وأحمد بن حماد، قالا: حدّثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدّثني الليث بن سعد، قال: حدّثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، "عن هلال» بن سلمة، عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: "إنا لنجد صِفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً ومُبَشّراً ونذيراً، وحِرْزاً للأميين، أَنْتَ عَبْدِي ورسولي سَمَّيْتُكَ المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا

صخَّاب في الأسواق، ولا تَجْزِي بسيئة مثلها ولكن تعفو وتتجاوز، ولنْ أقبضك حتى أُقيمَ بك المِلَّةَ العوجاء بأنْ يشهدوا أنْ لا إلّه إلا الله، أفتح بك أعيناً عمياً، وآذاناً صُمَّا، وقلوباً غُلْفاً».

قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سَمعَ كعب الأحبار يقول مثل ما قال عبد الله بن سلام رضي الله عن جميعهم.

# باب حرف الألف

## إبراهيم ابن النبي ﷺ

إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ولدته أمه مارية القبطية في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة. وذكر الزُّبير عن أشياخه: أن أمَّ إبراهيم ماريةَ ولَدتْه بالعالية في المال الذي يُقال له اليوم مَشْربة أم إبراهيم بالقُفِّ، وكانت قابلتها سَلْمى مولاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فوهب له وآله وسلم امرأة أبي رافع؛ فبشَّر أبو رافع به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فوهب له عَبْداً. فلما كان يوم سابعه عقَّ عنه بكَبْش، وحلَق رأسَه، حَلَقَهُ أبو هند، وسماه يومئذ، وتصدَّق بوزن شَعْره وَرقاً على المساكين، وأخذوا شَعْرَه فدفنوه في الأرض. هكذا قال الزبير: سمَّاه يوم سابعه. والحديث المرفوع أصحُّ من قوله، وأولى إن شاء الله عزَّ وجل.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا محمد بن وضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا شَبَابَةُ بن سَوَّار قال: حدّثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وُلِدَ لي اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ باسْم أبي إِبْرَاهِيم». قال الزبير: ثم دفعه إلى أُمِّ سيف: امرأة قَيْنِ بالمدينة يقال له أبو سيف.

قال أبو عُمر رضي الله عنه: في حديث أنس تصديقُ ما ذكره الزبير أنه دفعه إلى أُمِّ سيف. قال أنس في حديثه في موت إبراهيم قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانطلقتُ معه، فصادفنا أبا سَيْف ينفخُ في كيره، وقد امتلأ البيت دخاناً؛ فأسرعْتُ المَشْي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهيت إلى أبي سيف، فقلت: يا أبا سيف، أُمْسِك، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! فأمْسَك فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! فأمْسَك فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فلقد رأيتُه يكيد بنفسه، قال: فدمعَتْ عينا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: «تدمَعُ العين، ويحزنُ القلْب، ولا نقولُ إلا ما يُرْضِي الرب، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون».

قال الزبير أيضاً: وتنافست الأنصار فيمن يُرْضِعه، وأُحبُّوا أن يُفرِّغوا ماريـة للنبيّ

صلى الله عليه وآله وسلم، لما يعلمون منْ هَوَاه فيها. وكانَتْ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعةٌ من الضأن تَرْعَى بالقُفّ، ولِقَاحٌ بذي الجَدْرُ تروح عليها، فكانت تُؤتى بلبنها كلَّ ليلة فتشربُ منه، وتسقي ابنها، فجاءت أُمُّ بُرْدَة بنت المنذر بن زيد الأنصاري زوجة البَرَاء بن أَوْس، فكلَّمْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنْ ترضِعَه بلبن ابنها في بني مازن بن النجار، وترجع به إلى أمه. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمّ بردة قطعةً من نخل، فناقلت بها إلى مال عبد الله بن زَمْعة.

وتوفي إبراهيم في بني مازن عند أُمِّ بردة، وهو ابنُ ثمانية عشر شهراً، وكانت وفاتُه في ذي الحجة سنة ثمان، وتوفِّي سنة عشر. في ذي الحجة سنة ثمان، وتوفِّي سنة عشر. وغسّلته أُمِّ بردة، وحُمِل من بيتها على سرير صغير، وصَلّى عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالبقيع، وقال: «ندفنه عند فَرَطِنا عثمان بن مظعون».

وقال الواقديّ: توفِّي إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثلاثاء، لعَشْرِ ليالِ خَلَتْ من ربيع الأول سنة عشر، ودُفِنَ بالبَقيع. وكانت وفاته في بني مازن، عند أُمِّ بردة بنت المنذر، من بني النجار، ومات وهو ابن ثمانية عشر شهراً. وكذلك قال مصعب الزبيري. وهوالذي ذكره الزبير.

وقال آخرون: توفّي وهو ابنُ ستة عشر شهراً. قال محمد بن عبد الله بن مؤمل المخزومي في «تاريخه»: ثم دخلت سنة عشر، ففيها توفي إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكُسِفت الشمس يومئذ على اثنتي عشر ساعة من النهار، وتُوفي وهو ابن ستة عشر شهراً وستة أيام، وذلك سنة عشر شهراً وستة أيام، وذلك سنة عشر.

وأرفعُ ما فيه ما ذكره محمد بن إسحاق. قال: حدّثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: تُوفي إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً.

قال أبو عمر: ثبتَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ابنه إبراهيم دونَ رَفْعِ صَوْتِ وقال: «تَدْمَعُ العَيْنُ، ويَحْزَنُ القَلْبُ، ولا نقول ما يُسْخِطُ الربَّ، وإنَّا بك يا إبراهيم لمحزونون».

حدّثنا خلف بن قاسم، حدثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو بشر الدُّولابي حدّثنا إبراهيم بن يعقوب البغدادي، حدّثنا عُبيد الله بن موسى، حدّثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن

جابر قال: أخذ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فأتى به النَّخْل؛ فإذا ابنه إبراهيم في حِجْر أمه، وهو يكيد بنفسه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره، ثم قال: «يا إبراهيم! إنا لا نُغني عنك من الله شيئاً». ثم ذرفَتْ عيناه. ثم قال: «يا إبراهيم! لولا أنه أمرٌ حقٌّ، ووعد صدق، وأنَّ آخرنا سيلحق أولنا، لحزنًا عليك حُزْناً هو أشدُّ من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تَبْكي العَيْنُ، ويَحْزن القلب، ولا نقولُ ما يُسْخطُ الرّبَّ».

وحدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا الحسن، حدّثنا أبو بشر، حدّثنا إبراهيم بن يعقوب، حدّثنا غفّان بن مسلم، حدّثنا سليمان بن المغيرة، حدّثنا ثابت عن أنس، قال: لقد رأيتُ إبراهيم وهو يَكيد بنفسه بين يدَي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «تَدْمَعُ العَيْن، ويحزَنُ القَلْب، ولا نقول إلا ما يُرْضِى الربَّ، وإنَّا بك يا إبراهيم لمحزونون».

ووافق موته كسوف الشمس، فقال قوم: إنَّ الشمسَ انكسفت لموته، فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله لا يخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتُم فافْزَعوا إلى ذِكْرِ الله عزّ وجلّ والصلاة».

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين تُوفي ابنهُ إبراهيم: «إنَّ له مُرْضِعاً في الجنة تُتمُّ رضاعَه».

حدّثنا سعيد، حدّثنا قاسم، حدّثنا أبو بكر، حدّثنا وكيع عن شعبة، عن عديّ بن ثابت قال: سمعْتُ البَرَاءَ بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما مات إبراهيم: «إنَّ له مرضعاً في الجنة». وصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبَّر أربعاً، هذا قول جُمهور أهل العلم، وهو الصحيح، وكذلك قال الشعبي، قال: مات إبراهيم ابنُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابنُ ستة عشر شهراً، فصلّى عليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

ورَوى ابنُ إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دَفن ابْنَه إبراهيم ولم يصلِّ عليه، وهذا غيرُ صحيح، والله أعلم؛ لأنَّ الجمهورَ قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا دراية وعملًا مستفيضاً عن السلف والخلف، ولا أعلمُ أحداً جاء عنه غيرُ هذا إلَّا عن سمُرة بن جُنْدَب، والله أعلم.

وقد يحتمل أن يكونَ معنى حديث عائشة أنه لم يصلُّ عليه في جماعةٍ أو أُمرَ أصحابه

فصلُّوا عليه ولم يحضرهم، فلا يكون مخالفاً لما عليه العلماء في ذلك، وهو أوْلَى ما حُمِل عليه حديثُها ذلك، والله أعلم.

وقد قيل إنّ الفضل بن العباس غسَّل إبراهيم ونَزل في قبره مع أُسامة بن زيد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس على شفير القَبْر. قال الزبير: ورُشّ قبرُه، وأُعلم فيه بعلامة. قال: وهو أوّل قَبْرٍ رُشَّ عليه. وروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لو عاش إبراهيمُ لأعتقْتُ أخواله، ولوضعْتُ الجزْية عَن كل قبطيّ».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا دخلتم مصر فاستَوْصُوا خيراً! فإنَّ لهم ذمةً ورَحِماً».

وكانت مارية القبطيةُ قد أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقوقسُ صاحبُ الإسكندرية ومصر، هي وأختها سيرين، فوهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيرين لحسَّان بن ثابت الشاعر، فولدتْ له عبد الرحمن بن حسَّان.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا يعقوب بن المبارك أبو يوسف، قال: حدّثنا داود بن إبراهيم، قال: حدّثنا عمرو بن محمد، قال: حدّثنا أبراهيم، قال: حدّثنا عمرو بن محمد، قال: حدّثنا أسباط بن نصر الهمداني عن السُّدِّي، قال: سألتُ أنس بن مالك: كم كان بلغ إبراهيمُ ابن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قد كان ملأ مهْدَه، ولو بقي لكان نبيًّا، ولكن لم يكن لينقّى؛ لأنَّ نبيكم آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو بشر الدُّولابي، قال: حدّثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدّثنا أحمد بن جَناب قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي خالد قال: قلت لابن أبي أوْفى: أرأيْتَ إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: مات وهو صغير، ولو قُدَّرَ أنْ يكون بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيٌّ لعاش، ولكنه لا نبيّ بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أبو عمر: هذا لا أدري ما هُوَ؟ وقد وَلَد نوح عليه السلام مَنْ ليس نبياً، وكما يلد غير النبيّ نبياً فكذلك يجوز أن يلِدَ النبيّ غير نبيّ والله أعلم. ولو لم يلد النبيّ إلا نبياً لكان كلُّ واحد نبياً؛ لأنه من ولد نوح عليه السلام، وذا آدم نبي مكلم، وما أعلم في ولده لصُلْبه نبياً غير شيث.

حدّثنا خلف بن قاسم قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد، قال: حدّثنا زكريا بن يحيى السِّجْزي قال: حدّثنا عمرو بن علي، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ ﴿أَلاَ بذكرِ اللَّهِ تطمئن القلوبُ ﴿(١) قال: بمحمد وأصحابه رضي الله عنهم.

# من أول اسمه على ألف من الصحابة رضي الله عنهم

#### باب إبراهيم

ا \_إبراهيم الطائفي. والد عطاء بن إبراهيم وروى عنه ابنه عطاء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قابلوا النعال. لم يَرْوِ عنه غَيْرُ ابنه عطاء، وإسنادُ حديثه ليس بالقائم ولا مما يحتَجُّ به، ولا يَصِحُّ عندي ذكره في الصحابة، وحديثهُ مرسل عندي، والله أعلم.

٢ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ذكره الواقدي فيمن وللا على عَهْدِ النبيّ صلى
 الله عليه وآله وسلم من الصحابة، أمه أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، يكنى أبا إسحاق.

توفي سنة ست وتسعين وهو ابن خمس وتسعين سنة.

٣ - إبراهيم بن عبّاد بن إساف بن عديّ بن زيد بن جشم بن حارثة، الأنصاري الحارثي، شهد أُحُداً.

## باب أبان

٤ ـ أبان بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي.
 قال الزبير: تأخّر إسلامُه بعد إسلام أخويه خالد وعمرو، فقال لهما:

أَلاَ ليت مَيْدًا بالصُّرَيْمَةِ شاهداً لما يفتري في الدين عمْروٌ وخالدُ أَطاعا بها أَمْرَ النساء فأصبحا يُعينان من أعدائنا من يُكايد

ثم أسلم أبان وحَسُن إسلامه، وهو الذي أجار عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قريش عام الحديبية، وحمله على فرس حتى دخل مكة وقال له:

أقبل وأدبر ولا تخف أحداً بنو سعيد أعازَّةُ الحَرَمِ وكان إسلامُ أبان بن سعيد بين الحديبية وخَيْبَرَ، وأمَّره رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم على بعض سراياه، منها سرية إلى نجد واستعمّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبان بن سعيد بن العاصي على البحرين برها وَبَحْرها، إذْ عزَل العلاء بن الحضرمي عنها، فلم يزلْ عليها أبان إلى أنْ توفّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لأبيه سعيد بن العاصي بن أمية ثمانية بنين ذكور، منهم ثلاثة ماتوا على الكُفْر: أحيحة، وبه كان يُكنى سعيد بن العاصي بن أمية، قتل أحيحة بن سعيد يوم الفجار، والعاصي، وعبيدة ابنا سعيد بن العاصي قُتِلا جميعاً ببدر كافرَيْن، قتلَ العاصي عليُّ كرم الله وجهه، وقتل عُبيدة الزبير، وخمسة أدركوا الإسلام، وصَحِبُوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهم: خالد وعَمْرو وسعيد وأبان والحكم بنو سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس، إلا أنّ الحكم منهم غيّر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمة فسمًاه عبد الله، ولا عَقِبَ لواحد منهُمْ الإ العاصي بن سعيد، فإنّ عقب سعيد بن العاصي بن أحيحة كلهم منه. ومن ولده سعيد بن العاصي بن سعيد، ومن ولده واحد من هؤلاء الخمسة الذين أدركوا الإسلام من ولد أبي أحيحة سعيد بن العاصي في بابه من هذا الكتاب إنْ شاء اللَّه تعالى.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا الدولابي، محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد قال: حدّثنا أبو أسامة، قال: حدّثنا هشام بن عُرْوة عن أبيه عن الزبير بن العوّام قال: لقيتُ يوم بَدْر عُبيدة بن سعيد بن العاص وهو مُدَجج في الحديد لا يُرَى منه إلاّ عيناه، وكان يكنى أبا ذات الكرش، فطعَنْتُه بالعَنزة (١) في عينه فمات فلقد وضعت رجّلي عليه ثم تمطيْت فكان الجهد أنْ نزعْتُها، ولقد انشنى طرْفُها. واختلف في وقت وفاة أبان بن سعيد، فقالَ ابنُ إسحاق: قُتِلَ أبان وعمرو ابنا سعيد بن العاصي يوم اليَرْمُوك، ولم يتابع عليه ابن إسحاق، وكانت اليَرْمُوك يوم الاثنين لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة في خلافة عُمَر رضي الله عنه.

وقال موسى بن عُقبة: قُتل أبان بن سعيد يوم أجنادين، وهو قول مصعب والزبير، وأكثر أهل العلم بالنسب، وقد قيل: إنه قتل يوم مَرْج الصُّفَّرِ، وكانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل وفاة أبي بكر رضي الله عنه بدون شهر. ووقعة مَرْج الصُّفر في صَدْر خلافة عُمَر سنة أربع عشرة. وكان الأمير يوم مَرْج الصَّفر خالدَ بن الوليد، وكان بأجنادين أُمراء أربعة: أبو عبيدة بن الجراح،

<sup>(</sup>١) العنزة: عصا صغيرة في آخرها حديدة تفرس في الأرض عند الحاجة

وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وشُرَحبيل بن حَسَنة، كلُّ على جُنْدِه.

وقيل: إن عمرو بن العاص كان عليهم يومئذ، وكان أبان بن سعيد هو الذي تولَّى إملاء مصحف عثمان رضي الله عنه، على زيد بن ثابت، أمرهما بذلك عثمان. ذكر ذلك ابنُ شهاب الزهري عن خارجة بن ثابت عن أبيه.

روى أبان بن سعيد بن العاصي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «وضَعَ الله عز وجل كلّ دم في الجاهلية»، أو قال: «كلُّ دم كان في الجاهلية، فهو موضوع». قال أبان: فمن أحْدَثُ في الإسلام أخذْناهُ به.

م - أبان المحاربي، كان أحدَ الوَفْدِ الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما مِنْ مُسُلم يقول إذا أصبح: الحمد لله ربي لا أشرِكُ به شيئاً، أشهد أن لا إلّه إلا الله؛ إلا ظلَّ يُغفَر له ذنوبه حتى يمسي. ومن قالها حين يمسي، غُفرت له ذنوبه حتى يُصْبح».

# باب أُبي

آ - أُبِيّ بن كعْب بن قيس بن عبيد بن زبيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر الأنصاري المُعَاوي، وبنو معاوية بن عمرو يُعْرَفُون ببني جَدِيلة، وهي أُمُّهُمْ، يُنْسَبون إليها، وهي جَدَيلة بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الخزرج. وأبوها معاوية بن عمرو، وأمُّه صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدو، بن عمرو بن مالك بن النجار، وهي عمة أبي طلحة الأنصاري.

وزعم ابنُ سيرين أنَّ النجار إنما سُمِّي النجار لأنه اختتن بقدوم. وقال غيره: بل ضَرَب وَجْهَ رجلٍ بقدوم فنجره؛ فقيل له النجار، يكنى أُبيّ بن كعب أبا الطفيل بابنه، وأبا المنذر.

روى وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بُردة عن أبي موسى الأشعري، قال: جاء أُبي بن كعب إلى عمرَ رضي الله عنه فقال: يا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: يا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بُنْ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: يا بْنَ الخطاب! فقال له عمرَ رضي الله عنه فقال: عالم الله عنه الله عن

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدَّثنا قاسم بن أصْبَغ، قال:

حدّثنا محمد بن وضَّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الأعلى عن الجُريري عن أبي السَّلِيل، عن عبد الله بن رباح عن أبيّ بن كعب، قال: قال لي رسول الله صلى الله على واله وسلم: «يا أبا المنذر، أيّ آية معك في كتاب اللَّه عزّ وجلّ أعظم؟» فقلت: ﴿اللَّهُ لا إلّه إلا هو الحيُّ القيُّوم﴾(١) قال: فضرب صَدْري، وقال: «ليهنئك العلم أبا المنذر!» وذكر تمام الحديث.

قال أبو عمر: شهد أبيّ بن كعب العقبة الثانية، وبايع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ثم شهد بَدْراً، وكان أحدَ فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أَقْرَأُ أُمّتي أُبيّ». وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: «أُمِرْتُ أن أقرأ عليك القرآن»، أو «أعرض عليك القرآن».

أخبرنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، حدّثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدّثنا عفان بن مسلم، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني الأجلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمرت أن أقرأ عليك القرآن» قال قلت: يا رسول الله، سمّاني لك ربُك؟ قال: «نعم». فقرأ عليّ: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِه فبذلك فلْتَفْرَحُوا هو خيرٌ مما تجمعون ﴾ (٢) بالتاء جميعاً. قال أبو عمر: وقد رُوِي عنه أنه قرأهما جميعاً بالياء.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، قال: حدّثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا همام عن قتادة عن أنس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دعا أُبيًّا فقال: «إنَّ الله أمرني أنْ أقرأ القرآن عليك». قال: آلله سمَّاني لك؟ قال: «نعم». فجعل أُبيِّ يبكي. قال أنس: ونُبيّتُ أنه قرأ عليه ﴿لم يكُن الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٣).

قال عفان: وأخبرنا حماد بن سلمة. قال: حدّثنا عليّ بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال: سمعْتُ أبا حيَّة «الأنصاري» البدري قال: لما نزلَتْ: ﴿لم يَكن الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب﴾ (٣). . إلى آخرها، قال جبريل للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ رَبَّك يأمُرك أنْ تُقْرئها أُبيًّا. فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: «إنَّ جبريل عليه السلام أمرني أن أقرئك هذه السورة». قال أُبيّ: أو ذكِرْتُ ثمَّ يا رسولَ الله؟ قال: «نعم». فبكى أُبيّ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥. وسورة آل عمران، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة، الآية: ١.

وروي من حديث أبي قِلاَبة عن أنس، ومنهم مَنْ يرويه مُرْسَلاً، وهو الأكثر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَرحَمُ أُمَّتي بأُمَّتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عُمَر، وأصدقُهم حياء عثمان، وأقضاهم عليُّ بن أبي طالب، وأقرؤهم أبيُّ بن كعب، وأفرضهم زَيْدُ بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وما أظلّت الخضراء، ولا أقلّت الغبراء على ذي لَهْجَة أصدق من أبي ذرّ، ولكل أُمَّة أمين، وأمينُ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح». وقد ذكرنا لهذا الحديث طُرُقاً فيما تقدَّم من هذا الكتاب. وقد روي من حديث أبي محجن الثقفي مثله سواء مسنداً. وروي أيضاً من وجْهِ ثالث. وروينا عن عمر من وجوه أنه قال: «أقضانا عليٌّ، وأقرؤنا أُبيٌّ، وإنا لنترك أشياء من قراءة أبيّ».

وكان أُبِيُّ بن كَعْب ممَّن كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَحْيَ قبل زَيْد بن ثابت، ومعه أيضاً، وكان زيد ألزمَ الصحابة لكتابة الوحْي، وكان يكتب كثيراً من الرسائل. وذكر محمد بن سعد عن الواقدي عن أشياخه قال: أوَّل مَنْ كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحْي مقدمه المدينة أُبي بن كعب، وهو أوَّلُ مَنْ كتب في آخر الكتاب: «وكتب فلان». قال: وكان أبيّ إذا لم يحضر دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زَيْدَ بن ثابت فيكتب. وكان أبيّ وزيد بن ثابت، يكتبان الوحي بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، ويكتبان كُتُبه إلى الناس وما يُقْطع وغير ذلك.

قال الواقدي: وأوّل من كتب له من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ثم ارتدً ورجع إلى مكة، وفيه نزلَتْ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ افْتَرَى على الله كَذباً أو قال أُوحِيَ إليّ ولم يُوحَ إليه شيء ﴾ (١) الآية. وكان من المواظبين على كتاب الرسائل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا وسلم عبد الله بن الأرقم الزهري، وكان الكاتبَ لعهوده صلى الله عليه وآله وسلم إذا عهد، وصُلْحه إذا صالح، عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. وممن كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، وذكر ذلك عُمر بن شَبّة وغيره في كتّاب الكتاب. وفيه زيادات على هؤلاء أيضاً عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وخالد وأبان، ابنا سعيد بن العاص، وحنظلة الأسَيْدي، والعلاء بن والحضرمي، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن الحضرمي، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن رواحة، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن ومعاوية بن أبي سفيان، وجُهيم بن الصلت، ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة، وشُرَحْبيل بن حَسنة ومعاوية بن أبي سفيان، وجُهيم بن الصلت، ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة، وشُرَحْبيل بن حَسنة ومعاوية بن أبي سفيان، وجُهيم بن الصلت، ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة، وشُرَحْبيل بن حَسنة ومعاوية بن أبي سفيان، وجُهيم بن الصلت، ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة، وشُرَحْبيل بن حَسنة ومعاوية بن أبي سفيان، وجُهيم بن الصلت، ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة، وشُرَحْبيل بن حَسنة ومعاوية بن أبي معهم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٩٣.

قال الواقدي: فلما كان عام الفتح وأسْلَم معاوية كتب له أيضاً. قال أبو عمر: مات أبيُّ بْنُ كعب في خلافة عمر بن الخطاب. وقيل سنة تسع عشرة. وقيل: سنة اثنتين وعشرين. وقد قيل: إنه مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين. وقال علي بن المديني: مات العباس وأبو سفيان بن حَرْب وأبيّ بن كعب قريباً بعضهم من بعض في صَدْر خلافة عثمان رضي الله عنه. والأكثر على أنه مات في خلافة عمر رحمهما الله، يُعَدُّ في أهل المدينة. رَوى عنه عُبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن خبّاب، وابنه الطفيل بن أبيّ رضي الله عنهم.

البيّ بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار: شهد مع أخيه أنس بن معاذ بَدْراً وَأُحُداً، وقُتِلا يوم بئر مَعونَة شهيدَيْن.

٨ - أبيّ بن عُمارة الأنصاري: ويقال ابن عمارة، والأكثر يقولون ابن عِمارة (بكسر العين)، روى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى في بيت أبيه عُمارة القبلتين، وله حديثٌ آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في المَسْح على الخُفَّيْن. روى عنه عبادة بن نُسَيِّ، وأيوب بن قَطْن يضطرب في إسناد حديثه، ولم يذكره البخاري في التاريخ الكبير؛ لأنهم يقولون: إنه خطأ، وإنما هو أبو أبيّ بن أم حرام، كذا قال إبراهيم بن أبي عَبْلة. وذكر أنه رآه وسمع منه. وأبو أبي ابن أم حرام: اسمه عبد الله. وسنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.

9 \_ أُبِيَّ بن مالك الحَرْشي، ويقال العامري، بصري. رَوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من أَدْرَك والديه أو أحدهما ثم دخل النار، فأبعده الله». مخرج حديثه عن أهل البصرة. روى عنه زُرارة بن أوفى. قال يحيى بن مَعين: ليس في أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أُبيّ بن مالك، وإنما هو عمرو بن مالك، وأُبيٌّ خطأ.

قال البخاري: إنما هذا الحديث لمالك بن عمرو القُشَيْري. وذكر البخاري أُبيّ بن مالك في كتابه الكبير في باب أُبيّ، وذكر الاختلاف فيه، وغَيْرُ البخاري يصحّح أُمْر أُبيّ بن مالك هذا وحديثه.

حدّثنا أحمد بن قاسم، قال: حدّثنا ابن حَبَابة، حدّثنا البغوي، حدّثنا علي بن الجعد، حدّثنا شعبة عن قتادة، قال: سمعتُ زرارة بن أوفى يحدِّثُ عن رجلٍ من قومه يقال له أُبيّ بن مالك أنه سمعَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النارَ بعد ذلك فأبعده الله وأَسْحَقَه».

## باب أحمر

۱۰ \_ أحمر بن جَزْء السدوسي، يكنى أبا جزء، له صحبة. روى عنه الحسن البصري، لم يَرْوِ عنه غيره فيما علمت، وهو أحمر بن جزء بن معاوية بن سليمان مولى الحارث السدوسي. وقال الدَّارَقُطْنِي: أحمر بن جِزِيّ بكسر الجيم والزاي جميعاً.

١١ ـ أحمر بن عَسيب: روى عنه مسلم بن عبيد أبو نُصَيْرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعون. وروى عنده حازم بن العباس أنه كان يضفّر لحيته، فيه نظر.

١٢ - أحمر بن سُليم، حديثه عند أبي العَلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير:

حدّثنا محمد بن جعفر بن حفص الإمام، قال: حدّثنا مؤمّل بن يحيى بن مهدي، قال: حدّثنا محمد بن جعفر بن حفص الإمام، قال: حدّثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني، قال: حدّثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: حدّثني يونس بن عبيد، قال: حدّثني أبو العلاء يزيد بن الشّخير، قال: حدّثني أحمر بن سُليم، قال: وأحسبه قد رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الله لَينتَلي العبد بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك له فيه ووسّعه، ومن لم يَرْضَ لم يبارك له فيه».

قال أبو عمر رضي الله عنه: لم يذكر ابنُ أبي حاتم في باب أحمر إلا أحمر بن جِزي وحْدَه، وذكره في الأفراد. «وكذلك البخاري لم يذكر غير أحمر بن جِزي».

## باب أخرم

١٣ ـ أخرم: رجلٌ رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغرِف نسبه. ذكر خليفة بن خيّاط، قال: حدّثنا أبو أمية عمرو بن المنخّل السدوسي، قال: حدّثنا يحيى بن اليمان العِجْلي، عن رجلٍ من بني تيم اللات، عن عبد الله بن الأخرم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذِي قَار: «اليوم أوّل يوم انتصفَ فيه العربُ من العجم وبي نُصِروا».

1٤ \_ الأخرم الأسدي: كان يُقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يقال لأبي قتادة الأنصاري، قُتِلَ شهيداً في حين غارة عبد الرحمن بن عُييْنَة بن حصن على سَرْح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قتله عبدُ الرحمن بن عيينة يومئذ، وذلك

محفوظ في حديث سلَمة بن الأكوع. واسم الأخرم مُحْرِز بن نَضلة، ويُقال ناضلة. وقد ذكرناه في باب الميم.

## باب أدرع

١٥ \_ أَدْرَع أَبِو الجعد الضمري: مشهور بكُنيته، روى عنه عَبِيدة بن سفيان الحَضْرَمي، وسنذكره في الكُنَى إنْ شاء الله تعالى.

١٦ \_ أَدْرِع الأسلمي: روى عن النبيّ ﷺ حديثاً واحداً. روى عنه سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري.

## باب أَزْهَـر

۱۷ \_ أَزْهَر بن عبد عَوْف بن عبد بن الحارث بن زهرة الزهري القرشي: هو عمُّ
 عبد الرحمن بن عوف، ووالد عبد الرحمن بن الأزهر الذي روى عنه ابن شهاب الزهري.

روى عن أزهر هذا أبو الطفيل حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى السقاية للعباس يوم الفتح، وأنّ العباس كان يَلِيها في الجاهلية دون أبي طالب. وهو أحدُ الذين نَصَبُوا أعلام الحرم زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال ابنُ شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: لما ولي عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه بعث أربعة عن قريش، فنصبوا أعلامَ الحَرَم: مخرمة بن نوفل، وأزهر بن عبد عَوف، وسعيد بن يربوع، وحُويْطب بن عبد العزى.

١٨ \_ أَزْهَر بن مِنْقَر: لم يحدّث عنه إلا عمير بن جابر، قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتح بالحمد لله رب العالمين".

١٩ \_ أَزْهر بن قيس: روى عنه حريز بن عثمان، لم يَرْوِ عنه غيره فيما علمت حديثه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه كان يتعوّذ في صلاته من فِتْنَة المغرب».

٢٠ ـ أزهر بن حُمَيْضة: روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في صُحْبَتِه نظر.

## باب أسامة

٢١ ـ أسامة بن زيْد بن حارثة بن شَراحيل بن كعب بن عبد العزَّى الكلبي: قد رفعْنا في نسبه عند ذكر أبيه زيد بن حارثة، وذكرنا ما لحق أباه زيْداً من السبّاء، وأنه صار بعد مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله ولاؤه صلى الله عليه وآله وسلم، وأوضحْنا ذلك في باب أبيه زيد بن حارثة. يكنى أُسامة أبا زيد. وقيل أبا محمد، يقال له الحِبّ ابن الحِبّ.

وقال ابن إسحاق: زيد بن حارثة بن شرحبيل، وخالفه الناسُ، فقالوا: شراحيل وأُم أُسامة أم أيمن، واسمها بَرَكة، مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاضنته.

اختلف في سنّه يَوْمَ مات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقيل: ابن عشرين سنة. وقيل: ابن تسع عشرة. وقيل: ابن ثماني عشرة. سكن بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وادي القرى، ثم عاد إلى المدينة، فمات بالجُرْف في آخر خلافة معاوية.

ذكر محمد بن سعد قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أخَّر الإفاضة من عَرَفة من أجل أسامة بن زيد ينتظرهُ، فجاء غلامٌ أسود أفطس، فقال أهل اليمن: إنما حُبِسْنا من أجل هذا؟ قال: فلذلك كفر أهلُ اليمن من أجل هذا. قال يزيد بن هارون: يعني ردتهم أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما فرض عمرُ بن الخطاب للناس فَرَض الأسامة بن زيد خمسة آلاف، ولابن عمر ألْفَيْن، فقال ابن عمر: فضَّلتَ عليَّ أُسامة، وقد شهدْتُ ما لم يشهد؟ فقال: إنَّ أُسامة كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك، وأبوه كان أحبً إلى رسول الله عليه وآله وسلم من أبيك.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا موسى بن عقبة قال: حدّثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أحبُّ الناس إليَّ أسامة ما حاشا فاطمة ولا غيرها». وبه عن حماد بن سلمة قال: حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن أسامة بن زيد لأحبُّ الناس إليَّ، أو من أحبُّ الناس إليَّ، وأنا أرجو أن يكونَ من صالحيكم فاستوصوا به خيراً».

وروى محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عبيد الله، قال: رأيتُ أسامةَ بن زيد يصلّي عند قبْر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فدُعِي مروان بن الحكم إلى جنازة ليصلّي عليها فصلَّى عليها ثم رجع، وأسامة يصلّي عند باب بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال له مَروان: إنما أردت أن يُرى مكانُك فقد رأينا مكانك، فعل الله بك وفعل! قولا قبيحاً، ثم أدْبَر. فانصرف أسامة وقال: يا مروان، إنك آذيتني، وإنك فاحش متفحش، وإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن الله يبغض الفاحش المتفحّش».

أخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدّثنا أحمد بن محمد بن البَشِيري، حدّثنا علي بن خشرم. قال: قلت لوكيع: مَنْ سلم من الفتنة؟ قال: أما المعروفون من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأربعة: سعد بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، واختلط سائرهم. قال: ولم يَشْهد أمرَهم من التابعين أربعة: الربيع بن خثيم، ومسروق بن الأجدع، والأسود بن يزيد، وأبو عبد الرحمن السلمي.

قال أبو عمر: أما أبو عبد الرحمن السلمي فالصحيحُ عنه أنه كان مع عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأما مسروق فذكر عنه إبراهيم النخعي أنه ما مات حتى تاب إلى الله تعالى من تخلّفه عَن عليّ كرم الله وجهه، وصحّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من وجوه أنه قال: «ما آسي على شيء كما آسي أني لم أُقاتِلْ الفِئة الباغية مع عليّ رضي الله عنه».

وتُوفي أسامة بن زيد بن حارثة في خلافة معاوية سنة ثمان، أو تسع وخمسين. وقيل: بل توفي سنة أربع وخمسين، وهو عندي أصحُّ إن شاء الله تعالَى.

وروى عنه أبو عثمان النهدي، وعروةُ بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وجماعة.

٢٢ \_ أسامة بن عمير الهذلي: من أنفسهم، بصْرِيّ، له صحْبةٌ ورواية، وهو والد أبي المليح الهذلي من أنفس هُذيل، واسم أبي المليح عامر بن أسامة لم يَرْوِ عن أسامة هذا غير ابنه أبي المليح، وكان نازلاً بالبصرة، ونسبه ابنُ الكَلْبي، فقال: أسامة بن عمير بن عامر بن أَقَيْشِر، واسْمُ أُقَيْشِر عُمَير الهذلي من ولد كبير بن هند بن طابخة بن لَحْيان بن هُذيل.

من حديثه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه خالد الحَدَّاء عن أبي المليح

الهذلي عن أبيه قال: «كنا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سَفْرِ يوم حُنَيْن فأصابنا مطرٌ لم يبل أسافلَ نعالِنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أنْ صلوا في رحالكم».

٢٣ ـ أسامة بن شريك الذبياني الثّعلبي، من بني ثعلبة بن سعد. ويقال من بني ثعلبة بن بكر بن وائل، كوفيٌ له صُحْبةٌ ورواية. روى عنه زياد بن علاقة.

٢٤ ـ أسامة بن أُخْدَري الشَّقْرِيّ، ابن عمّ بشير بن ميمون، وهو من بني شَقرة، واسم شَقِرَة الحارث بن تميم، نزل البصرة. روى عنه بشير بن ميمون.

٢٥ ـ أسامة بن خُرَيْم، روى عن مرة البَهْزي، وروى عنه عبد الله بن شقيق، لا تَصحُّ له صُحْبة.

#### باب أسـد

٢٦ ـ أُسَد ابن أخي خديجة بنت خويلد القرشي الأسدي. روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا تَبِعْ ما ليس عندك». ذكره العقيلي وقال: في إسناده مَقال.

٢٧ ـ أَسَدُ بن عُبيد القُرظي: نزل هو وثعلبة بن سَعْية، وأسيد بن سعية يوم قُرَيْظة فأسلَمُوا ومنعُوا دِماءَهم وأموالَهم، وخبرُهم في السِّير.

وذكر الطبري بإسناده عن ابن إسحاق قال: ثم إنَّ ثعلبة بن سعية وأسيد بن سَعْية وأسد بن عبيد، وهم من بني هذيل ليسوا من بني قُرَيْظة ولا النضير، نسبُهم فوق ذلك، هم بنو عمَّ القوم أسلموا في تلك الليلة التي نزلت في غدها قُريظة على حُكْم سَعْدِ بن معاذ.

۲۸ - أسد بن كَرْز بن عامر القَسْرِي: جدّ خالد بن عبد الله القسري، حديثه عند يونس بن أبي إسحاق عن إسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البجلي، عن خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري، عن جدّه أسد بن كرز، سمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن المريضَ لتَحَاتّ خطاياه كما يتحاتُ ورَقُ الشجر».

ولابنه يزيد بن أُسد صُحْبة ورواية، وسنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.

وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن أسد بن كُرْز هذا روى عنه أيضاً ضمرة بن حَبيب والمهاجر بن حبيب، قال: له صُحْبة.

٢٩ - أسد بن حارثة العُلَيْمِي الكلْبي: من بني عُلَيم بن جَناب، قدم على النبيّ صلى

الله عليه وآله وسلم هو وأخوه قطن بن حارثة في نَفر من قومهم فسألوه الدعاء لقومهم في غَيْث السماء، وكان متكلمُهم وخطيبهم قَطَن بن حارثة، فذكر حديثاً فصيحاً كثيرَ الغريبِ من رواية ابن شهاب عن عُرْوَة بن الزبير.

## باب من اسمه أسعد

٣٠ - أسْعَد بن زُرَارة بن عُدُس بن عُبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار الأنصاري المخزرجي النجاري: أبو أمامة؛ غلبت عليه كُنْيَته واشتهر بها، وكان عَقبيًا نقيباً، شهد العَقبة الأولى والثانية وبايع فيهما، وكانت البيعةُ الأولى في ستة نفر أو سبعة، والثانية في اثني عشر رجلاً، والثالث في سبعين رجلاً وامرأتان، أبو أمامة أصغرهم فيما ذكروا، حاشا جابر بن عبد الله، وكان أسعد بن زُرَارة أبو أمامة هذا من النقباء. وكان النقباء أثني عشر رجلاً: سعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، والمنذر بن عمرو، وعبد الله بن رواحة، والبراء بن معرور، وأبو الهيثم بن التيهان وأسيد بن حُضيْر، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، ورافع بن مالك، هكذا عدهم يحيى بن أبي كثير، وسعيد بن عبد العزيز، وسفيان بن عُينة وغيرهم، ويقال: إنَّ أبا أمامة هذا هو ألى كثير، وسعيد بن عبد العزيز، وسفيان بن عُينة وغيرهم، ويقال: إنَّ أبا أمامة هذا هو الخلاف في ذلك في موضعه.

ومات أبو أمامة أسعد بن زُرارة هذا قبل بَدْر، أخذته الذُّبْحةُ<sup>(۱)</sup>، والمسجد يبنى، فكواه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومات في تلك الأيام، وذلك في سنة إحدى، وكانت بَدْر سنة اثنتين من الهجرة في شهر رمضان.

وذكر محمد بن عمرو الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، قال: مات أسعد بن زرارة في شوَّال على رأس ستة أشهر من الهجرة، ومسجدُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبنى يومئذ، وذلك قبل بدر.

وقال محمد بن عمرو: ودُفِنَ أبو أمامة بالبَقيع، وهو أول مدفون به، كذلك كانت الأنصارُ تقول.

<sup>(</sup>١) الذبحة: بضم الذال وكسرها مع سكون الباء وفتحها، وبوزن كتاب وغراب: وجع في الحلق أو دم يخنق فيقتل.

وأما المهاجرون فقالوا: أول من دُفِنَ بالبقيع عثمان بن مظعون. وذكر الواقدي أيضاً عن عبد الرحمن قال: خرج أسعدُ بن زرارة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: خرج أسعدُ بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة، فسمعا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتياه، فعرض عليهما الإسلام، وقرأ عليهما القرآن، فأسلما ولم يقربا عتبةً بن ربيعة، ورجعا إلى المدينة، فكانا أوَّل مَنْ قدم بالإسلام المدينة.

وقال ابنُ إسحاق: إنَّ أسعدَ بن زرارة إنما أسلم مع النفَر الستّة الذين سبقوا قومهم إلى الإسلام بالعقبة الأولى. وذكر ابن إسحاق بإسناده عن كعْب بن مالك أنه قال: كان أوَّل مَن جمع بنا بالمدينة في هَزْمة من حرَّة بني بياضة يقال لها نقيع الخَضِمات. قال فقلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلاً.

٣١ ـ أسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خَلَدة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة الأنصاري الزُّرَقي: من بني زريق. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً، وليس في كتاب ابن إسحاق.

٣٢ ـ أسعد بن يربوع الأنصاري الساعدي الخزرجي: قُتِلَ يوم اليمامة شهيداً.

٣٣ - أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري أبو أُمامة: وهو مشهورٌ بكُنيَته، وُلِدَ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وَفَاته بعامين، وأَتي به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فدعا له وسماه باسم جدّه أبي أُمّه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكناه بكنيته، وهو أحد الجِلّةِ من العلماء من كبار التابعين بالمدينة، ولم يَسْمَعْ من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً ولا صَحِبَه، وإنما ذكرناه لإدراكه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بمولده، وهو شَرْطُنا وأبوه سهل بن حُنيف من كبار الصحابة من أهل بَدْر، وسيأتي ذكره في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وتوفي أبو أمامة بن سهل بن حنيف سنة مائة، وهو ابنُ نيّف وتسعين سنة.

## باب من اسمه أسلم

٣٤ ـ أَسْلَم مُولَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو رافع، غلَبَت عليه كنيَتُه، واختُلِف في اسمه. فقيل: أَسلم كما ذكرنا، وهو أشْهَرُ ما قيل فيه. وقيل: بل اسمه إبراهيم، قاله ابن مَعين. وقيل: بل اسمه هُرْمز، والله أعلم.

كان للعباس بن "عبد المطلب"، فوهبه للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أسلم العباس بشَّر أبو رافع بإسلامه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه، وكان قبطياً. وقد قيل: إن أبا رافع هذا كان لسعيد بن العاصي فورثه عنه بنوه، وهم ثمانية، وقيل عشرة فأعتقوه كلّهم إلا واحداً يقال إنه خالد بن سعيد تمسَّك بنصيبه منه. وقد قيل: إنه إنما أعتقه منهم ثلاثة، واستمسك بعضُ القوم بحصَصِهم منه، فأتى أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعينُه على مَن لم يُعْتِق منهم، فكلمهم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوهبوه له فأعتقه.

وقال جرير بن حازم، وأيوب السَّخْتِياني، وعمرو بن دينار، إن الذي تمسَّك بنصيبه من أبي رافع هو خالد بنُ سعيد بن العاصي وحْدَه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعتق إنْ شئت نصيبك». قال: ما أنا بفاعل. قال: «فيعه!» قال: ولا. قال: «فهبه لي!» قال: ولا، قال: «فأنْتَ على حقِّك منه». فلبث ما شاء اللَّهُ، ثم أتى خالد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قد وهبتُ نصيبي منه لك يا رسولَ الله، وإنما حملني على ما صنعْتُه الغضَب الذي كان في نفسي. فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيبه ذلك بعد قبول الهبة، فكان أبو رافع يقولُ: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد قيل: إنه ما كان لسعيد بن العاصي إلا سهماً (١) واحداً، فاشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك السهم فأعتقه، وهذا اضطرابٌ كثير في ملك سعيد بن العاصي له وولاه بَنيه، ولا يثبت من جهة النقل.

وما رُوي أنه كان للعباس، فوهبه للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أَوْلى وأصح إن شاء الله تعالى، لأنهم قد أجمعوا أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يختلفون في ذلك. وعَقِب أبي رافع أشراف بالمدينة وغيرها عند الناس، وزوَّجَه النبيّ صلى الله عليه وآله وسَلْمى مولاته، فولدت له عبيد الله بن أبي رافع وكانت سَلْمى قابلة إبراهيم ابن النبيّ على وشهد أبو وشهدتُ معه خَيْبَر، وكان عبيد الله بن أبي رافع خازناً وكاتباً لعليّ رضي الله عنه. وشهد أبو رافع أُحُداً والخَنْدق وما بعدهما من المشاهد، ولم يَشْهَدُ بَدْراً، وإسلامُه قبل بَدْر إلا أنه مُقيماً بمكة فيما ذكروا، وكان قبطياً.

واختلفوا في وقت وفاته، فقيل: مات قبل عثمان، رضي الله عنه. وقال الواقديّ:

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصول، والأسلوب يقتضي الرفع أي اإلا سهم واحد، لأن الاستثناء مفرغ فيعرب ما بعد إلا اسماً لكان.

مات أبو رافع بالمدينة قبل قَتْل عثمان رضي الله عنه بيسير. وقيل: مات في خلافة عليّ رضي الله عنه. روى عنه ابناه عبيد الله والحسن، وعطاء بن يَسار.

٣٥ ـ أسلم الحبشي الأسود: كان مملوكاً لعامر اليهودي يَرْعَى غَنَماً له.

قال ابن إسحاق: وكان من حديثه فيما بلغني أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محاصر بعض حصون خَيْبَر ومعه غَنمٌ له، وكان فيه أجيراً لليهودي، فقال: يا رسول الله، اعْرِضُ علي الإسلام. فعرضه عليه، فأسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحقر أحداً يَدْعوه إلى الإسلام، ويَعْرِضه عليه، فلما أسلم قال: يا رسول الله، إني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم، وهي أمانة عندي فكيف أصنع بها؟ قال: «اضْرِبُ في وجوهها فسترجع إلى ربّها». فقام الأسود فأخذ حفنة من حَصى فرمى بها في وجهها وقال لها: ارْجعي إلى صاحبك، فوالله لا أصحبك بعدها أبكاً. فخرجت مجتمعة كأنَّ سائقاً يسوقها، حتى دخلت الحِصْن. ثم تقدم إلى ذلك الحِصْن فقاتل مع المسلمين، فأصابه حجر فقتله، وما صلَّى لله تعالى صلاةً قط. فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سُجِّي بشَمْلة كانت عليه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه نَفَرٌ من أصحابه، ثم أعْرَض عنه، فقالوا: يا رسول الله، لِمَ أَعرضَتَ عنه؟ فقال: «إنَّ معه الآن زوجته من الحور العين».

قال أبو عمر رضي الله عنه: إنما ردَّ الغنم - والله أعلم - إلى حِصْنِ مُصالح، أو قبل أن تحلَّ الغنائم.

٣٦ \_ أَسْلَم بن عَميرة «بن أمية» بن عامر بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي: شهد أُحُداً.

٣٧ \_ أَسلم بن بُجُرة الأنصاري: حديثه في بني قُرينظة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب عنق من أنبت الشَّعْر منهم، ومن لم ينبت جعله في غنائم المسلمين. إسنادُ حديثه ضعيف، لأنه يدور على إسحاق بن أبي فروة، ولا يَصحُّ عندي نسب أسلم بن بُجْرة هذا، وفي صُحْبَتِه نَظَر.

### باب أسماء

٣٨ \_ أسماء بن حارثة الأسلمي: يكنى أبا محمد، ينسبُونَه أسماء بن حارثة بن هند بن عبد الله بن غياث بن سَعْد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمي، وهو

أخو هند بن حارثة، وكانوا إخوة عَدَداً، قد ذكرتهم في باب هند. وكان أسماء وهند من أهل الصُّفة. قال أبو هريرة: ما كنت أرى أسماء وهنداً ابني حارثة إلا خادمَيْنِ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طولٍ ملازمتهما بابه وخدمتهما إياه.

قال أبو عمر رضي الله عنه: روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في صوم يوم عاشوراء.

توفي في سنة ست وستين بالبصرة، وهو ابن ثمانين سنة، هذا قول الواقدي. وقال محمد بن سعد: سمعْتُ غيرَ الواقدي يقول: توفي بالبصرة في خلافة معاوية في ولاية زياد.

٣٩ ـ أسماء بن ربَّان الجَرْمِي من بني جَرْم بن ربّان: وهو الذي خاصم بني عقيل في العقيق، وقضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجَرْمي، وهو ماءٌ في أرض بني عامر بن صعصعة، وهو القائل:

وإني أخو جَرْم كما قد علمتُم إذا اجتمعت عند النبيِّ المجامِع فإني أخو جَرْم كما قد النبيُّ لقانعُ

#### باب أسـود

٤٠ ــ الأسود بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب القرشي الزهري: أخو عبد الرحمن بن عوف: له صُحْبة، هاجر قبل الفَتْح، وهو والد جابر الأسود الذي وَلِيَ المدينة لابن الزبير، وهو الذي جَلَد سعيد بن المسيَّب في بَيْعَةِ ابن الزبير.

وقد جرى ذِكْرُ جابر هذا في الموطَّأ في طلاقِ المُكْرَه.

٤١ ـ الأسود بن نوفل بن خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي: كان من مهاجرة الحبشة. وأمّه الفُريعة بنت علي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي . وهو جدُّ أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل . يتيم عروة ، شيخ مالك رحمه الله .

27 \_ الأسور بن أبي البَخْتَري القرشي الأسدي: واسم أبي البختري العاصي بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي. أسلم الأسودُ بن أبي البَخْتَري يوم الفتح وصحب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من رجال قريش، وقُتِلَ أبوه أبو

البَخْتَري يوم بَدْر كافراً، قتله المجزِّر بن زياد البلويّ، وفي ابنه سعيد بن الأسود قالت امرأة:

ألا ليتني أَشْري وشاحي ودُمْلجي بنظْرَةِ عَيْنِ من سعيدِ بن أَسْوَدِ

وذكر الزبير قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: بعث معاوية بُسْر بن أرْطاة، إلى المدينة، وأمره أنْ يستشير رجلاً من بني أسد، واسمُه الأسود بن فلان. فلما دخل المسجد سَدَّ الأبواب، وأراد قَتْلهم حتى نهاه ذلك الرجُل، وكان معاوية قد أمره أن ينتهي إلى أمره.

قال الزبير: وهو الأسود بن أبي البَخْتري بن هشام بن الحارث بن أسد، وكان الناسُ قد اصطلحوا عليه أيام عليّ ومعاوية رضى الله عنهما.

٤٣ ـ الأسود بن خلف بن عبد يغوث القرشي الزهري: ويقال الجمحي، وهو الأصحّ، كان من مُسْلمة الفَتْح. رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «الولد مَبْخلة مَجْبَنة». وروى أيضاً في البيعة، روى عنه ابنه محمد بن الأسود.

٤٤ ـ الأسود بن سَريع بن حمير بن عُبادة بن النزّال بن مُرّة بن عبيد السعدي التميمي: من بني سَعْد بن زيد مناة بن تميم، غزا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، يكنى أبا عبد الله، نَزَلَ البصرة، وكان قاصًا شاعراً محسناً، وهو أول من قصّ في مسجد البصرة.

روى عنه الحسن البَصْري، وعبد الرحمن بن أبي بكرة: رَوَى ابن عيَينة، عن يونس بن عُبيد عن الحسن عن الأسود بن سَريع، وكان رجلاً شاعراً أنه قال: يا رسولَ الله، ألا أنشدك محامد حمدْتُ بها ربي؟ قال: «إن ربك يحبُّ الحمد». وما استزادني.

روى السري بن يحيى عن الحسن عن الأسود قال: كان رجلاً شاعراً، وكان أول من قصَّ في هذا المسجد، قال: غزوت مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أربع غزوات، فأفضى بهم القتل أنْ قتلوا الذّرية، فقال بعضهم: يا رسول الله، إنهم أولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ ما مِنْ مولود يولَد إلا على فِطْرَة الإسلام حتى يُعرب عنه لسانه، فأبواه يهوِّدانِه وينصِّرانه ويمجِّسانِه».

ده \_ الأسود بن وَهَب: روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم «في الربا سبعون حُوباً». حديثه عند أبي مُعَيْد حفص بن غيلان، عن وهب بن الأسود بن وهب عن أبيه.

٤٦ \_ الأسود بن زَيْد بن قُطْبة: ويقال له الأسود بن رزم بن زيد بن قُطْبة بن غنم

الأنصاري، من بني عبيد بن عديّ. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً.

٤٧ ـ الأسود بن ثعلبة اليربوعي: قال الواقدي: شَهِدَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: «لا يَجْنِي جانٍ إلا على نفسه».

٤٨ ـ الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: أخو
 هبّار بن سفيان، في صُحْبَتِه نظر.

٤٩ ـ الأسود بن أَصْرم المحاربي: له صُحْبة. روى عنه سليمان بن حَبيب قاضي عمر بن عبد العزيز، لم يَرْوِ عنه غيره فيما علمت، يُعَد في الشاميين.

• ٥ - الأسود بن عبد الله السَّدوسي: له صُحبة. روينا عن الأصمعي قال: حدّثنا الصَّعِق بن حَزن عن قتادة قال: هاجر من بكر بن وائل أربعة رجال من بني سدوس: أسود بن عبد الله من أهل اليمامة، وبشير بن الخصاصِيّة، وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط، وفُرَات بن حيَّان من بني عجل.

0 - الأسود: والد عامر بن الأسود، فيما رَوَى هُشيم وأبو عوانة عن يَعْلَى بن عطاء عن عامر بن الأسود عن أبيه، أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجَّة الوداع. قال: وصلَّيت معه الفجر في مسجد الخَيْف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلَيْن في أُخْرَيات الناس لم يُصلّيا، فأتى بهما ترعد فرائصُهما فقال: «ما منعكما أنْ تصلّيا معنا...» الحديث.

وخالفهما شعبة فقال: عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن - النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء.

٥٢ ـ الأسود بن عمران البكري: من بني بكر بن وائل، ويقال عمران بن الأسود،
 هكذا رُوي على الشك حديثُه في إسلام قومه بكر بن وائل، وأنه كان وافدَهم بذلك، في
 إسناد حديثه مقال.

٥٣ ـ الأسود بن يزيد بن قيس التَّخَعي أدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مسلماً ولم يره. روى شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: «قضى فينا معاذ بن جبل باليمن، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيٍّ، في رجل ترك ابنته وأُختَه، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف».

وروى شعبة أيضاً عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد مثله، ولم يقُلُ:

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيّ. والأسود بن يزيد هذا هو صاحبُ ابن مسعود، أدرك الجاهلية وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين. روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان فاضلاً عابداً وَرِعاً سكن الكوفة.

# باب أُسيد

20 - أسيد بن حُضيُر (١) بن سمّاك بن عَنيك بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن المخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي . اختلف في كُنيته، فقيل فيها خمسة أقوال قيل : يكنى أبا عيسى . روى معاذ بن هشام عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حُضيْر قال : قال لي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أبا عيسى» . وقيل : يكنى «أبا يحيى» . وقيل : يكنى «أبا عَتيك» . وقيل : «أبا الحُصَيْن» بالصاد والنون ، وأخشى أنْ يكون تصحيفاً ، والأشهر «أبو يحيى» ، وهو قولُ ابن إسحاق وغيره .

أسلم قبل سعد بنُ معاذ على يدَيْ مُصْعَب بن عمير، وكان ممن شهد العقبة الثانية، وهو من النقباء ليلة العَقبة، وكان بين العقبة الأولى والثانية سنة، ولم يشهد بَدْراً، كذلك قال ابن إسحاق. وغيرُه يقول: إنه شهد بَدْراً وشهد أُحُداً وما بعدهما من المشاهد، وجُرح يوم أُحد سَبْع جراحات، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انكشف الناس. ذكر له أبو أحمد في الكُنى ثلاث كُنى. أبو الحصين وأبو الحُضَيْر، وأبو عيسى. وذكر له في موضع آخر حمس كنى. وذكر له أبو الحسن الدارَقطني كنية سادسة أبو عتيق فقال: أسيد بن مضيرٌ يكنى أبا يحيى، وأبا عتيك، وأبا عتيق.

وكان أُسَيْد بن حُضَيْر أحد العقلاء الكَمَلة مِن أهلِ الرأي، وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين زَيْد بن حارثة، وكان أُسَيْد بن حُضَيْر مِنْ أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وحديثُه في استماع الملائكة قراءتَه حين نفرت فرسُه حديثٌ صحيح جاء عن طرق صحاحٍ من نَقْلِ أهْل الحجاز والعراق.

وذكر إسماعيل بن إسحاق، قال: حدّثنا نصر بن علي، قال: حدّثنا الأصمعي، قال:

<sup>(</sup>۱) المحدثون يروون حضير بفتح الحاء وكسر الضاد، ولكن صاحب القاموس المحيط أثبته بضم الحاء وفتح الضاد كما هنا.

حدّثنا أبو عطارد، ومات قبل ابن عون، قال: جاء عامرُ بن الطفيل وزَيْد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألاه أن يجعل لهما نصيباً من تمر المدينة، فأخذ أُسيد بن حضير الرُّمْحَ فجعل يَقْرَع رؤوسهما ويقول: اخْرُجا أيها الهجرْسان (۱). فقال عامر: مَنْ أنت؟ فقال: أنا أُسيْد بن حضير. قال: حُضير الكتائب؟ قال: نعم. قال: كان أبوك خيراً منك. قال: بل أنا خيرٌ منك ومن أبي، مات أبي وهو كافر. فقلت للأصمعي: ما الهجرس؟ قال: الثعلب.

وذكر البخاري عن عبد العزيز الأوَيْسي عن إبراهيم بن سَعْد عن ابن إسحاق عن يحيى بن عبَّاد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاثةٌ من الأنصار لم يكن أحَدٌ يعتد عليهم فَضْلًا، كلّهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ، وأُسيد بن حُضير، وعباد بن بشر.

توفي أُسيد بن حُضَير في شعبان سنة عشرين. وقيل: سنة إحدى وعشرين، وحمله عمرُ بن الخطاب بين العمودين من عبد الأشهل حتى وضعه بالبقيع، وصلَّى عليه. وأوصى إلى عمر بن الخطاب، فنظر عُمَر في وصيته، فوجد عليه أربعة آلاف دينار، فباع نخلة أربع سنين بأربعة آلاف، وقضى دَيْنَه. وقيل: إنه حمل نعشه بنفسه بين الأربعة الأعمدة وصلى عليه.

٥٥ - أُسَيْد بن ثعلبة الأنصاري، شهد بَدْراً، وشهد صِفِّين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

٥٦ \_ أُسَيْد بن يربوع بن البدّا بن عامر (٢) بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، شهد أُحُداً وقُتِلَ يوْمَ اليمامة شهيداً.

٥٧ \_ أُسيد بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جُشم بن مُجدَعة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الحارثي، شهد أُحداً هو وأخوه أبو حَثْمَة، وهو عم سهل بن أبي حَثْمَة.

٥٨ ـ أُسَيْد بن ظُهَير بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي. له ولأبيه ظُهير بن

<sup>(</sup>١) الهجرسان تثنية هجرس، بكسر الهاء وسكون الجيم، وكسر الراء: وهو الثعلب والقرد واللئيم والدب، والمراد هنا: اللئيم أو الثعلب على التشبيه به في المكر.

<sup>(</sup>٢) في أسد الغابة «أبن عمرو بن عوف».

رافع صُحْبَةٌ. ورواية، وأبوه من كبار الصحابة ممن شهد العقبة، وهو أخو أنَس بن ظُهَير لأبيه وأمه، وأخوه عبّاد بن بشر لأمه، أمُّهم فاطِمة بنت بشر بن عَدي بن غنم بن عوف.

وقال الواقدي: يكنى أسيد أبا ثابت، عداده في أهل المدينة، كان من المستصغرين يوم أحد، وشهد الخَندَق، وهو ابن عم رافع بن خَديج. وروى عنه أبو الأبْرَد مولى بني خَطْمة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «من أتى مسجد قُباء فصلَّى فيه كانت كعُمْرَة».

توفي في خلافة عبد الملك بن مَرْوان.

99 \_ أُسيْد بن سعية، ويقال أَسيد \_ بالفتح \_ بن سعية بن عُريض القرظي. قال إبراهيم بن سعد؛ عن ابن إسحاق: أُسيد بالضم، وقال يونس بن بكير: أَسيد بالفتح. وقال الدارقُطني: بالفتح الصواب. وقد قيل سَعْية وسَعنة، وسَعْية بالياء أكثر، نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية في الليلة التي في صبيحتها نزل بنو قُرينظة على حُكْمِ سعد بن معاذ، ونزل معها أَسد بن عُبَيْد القرظي فأسلموا وأحرزوا دماءَهم وأموالَهم.

# باب أُسِيد

٦٠ \_ أُسِيد بن سعية القُرَظي من بني قُرَيظة. أسلم وأحْرَز ماله وحسُّن إسلامه.

حدّثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قراءةً عليه، قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرّج، قال: حدّثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدّثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن أبي محمد عن عكرة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أسْلَم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سَعْية، وأسيد بن عُبَيْد، ومن أسلم من يهود، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أحبار يهود: ما أتى محمداً إلا شرارُنا، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسُوا سواءً من أهل الكتاب أمةٌ قائمة ﴾(١) الآية إلى قوله تعالى: ﴿من الصالحين﴾(٢).

هكذا رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق: أُسِيد بفتح الهمزة وكسر السين، وكذلك قال الواقدي: أُسِيد بفتح الهمزة وكسر السين، وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق أُسَيْد بالضم، والفتحُ عندهم أُصَحُّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٤.

ورواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدّثنا بها عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، حدّثنا عبيد بن عبد الواحد البزار، حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق.

وذكر الطبري عن ابن حُميد عن سَلَمة بن الفضل عن ابن إسحاق، قال: ثم إنَّ ثعلبة بن سَعْية، وأَسيد بن سَعْية، وأُسَد بن عبيد، وهم من بني هذيل، ليسوا من قريظة ولا النضير، نسبهُم فوق ذلك؛ هم بنو عمّ القوم، أسلموا تلك الليلة التي نزلَتْ فيها بنو قُرَيْظة على حُكْم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال البخاري: توفي أُسِيد بن سعية وثعلبة بن سَعْة في حياة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

71 - أسيد بن صفوان. أدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عن عليّ كرَّم الله وجهه حديثاً حسناً في ثنائه على أبي بكر يوم مات، رواه عمر بن إبراهيم بن خالد، عن عبد الملك بن عُمير، عن أسيد بن صفوان، وكان قد أدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما قُبض أبو بكر رضي الله عنه وسُجِّي بثوبٍ ارتَجَّت المدينةُ بالبكاء، ودَهشَ القومُ كيوم قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسْرِعاً باكياً مترجعاً حتى وقف على باب البيت فقال: رحمك الله يا أبا بكر. وذكر الحديث بطوله.

7۲ ـ أسيد بن جارية الثقفي. أسلم يوم الفتح، وشهد حُنيناً، وهو جدُّ عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الذي رَوَى عنه الزهري عن أبي هُريرة حديث الذبيح إسحاق عليه السلام. وذكر الدارقُطْني أبا بصير الثقفي فقال: أبو بصير أسيد الثقفي، أسلم قديماً وهو مذكور في حديث الحديبية، كذا قال أسيد فأخطأ خطأ بيّناً وقد ذكرنا أبا بصير هذا في الكُنى، وذكرنا خَبَره في الحديبية، وذكرنا الاختلاف في اسمه، ولم يقل أحدُ اسمه أسيد غير الدارقطني. والله أعلم.

# باب من اسمه أُسَيْر

٦٣ ـ أُسَيْر بن عُرُوة بن سواد بن الهَيْثَم بن ظَفر الأنصاري الظَّفَري، من بني أبيْرق.
 وذكر الواقدي أن محمد بن صالح حدّثه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد.
 قال الواقدي: وحدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن واقد بن عمرو بن سعد عن

محمود بن لبيد، قال: كان أُسير بن عُروة رجلاً منطقياً ظريفاً بليغاً حُلُواً، فسمع بما قال قتادة بن النعمان في بني أبيْرق للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حين أتهمهم بنقْب جذار عُرْوة وأخذ طعامه والدّرْعين فأتى أُسيْرُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جماعة جَمعهم من قومه، فقال قتادة وعمّه: عمد إلى أهل بيتٍ منا أهل حسب ونسب وصلاح يقولان لهم القبيح بغير ثبت ولا بيّنة، فوقع بها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله، ثم انصرف. فأقبل قتادة بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكلّمه، فجبَهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكلّمه، فجبَهه مشيْتَ فيه! فقام قتادة، وهو يقول: لودِدْت أني خرجْتُ من أهلي ومالي، ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من أمرهم، وما أنا بعائد في شيء من ذلك. وأن الله عليه وآله وسلم في شأنهم: ﴿إنّا أَنْ لِنا اليك الكتابَ فأن الله عليه وآله ولا تكن للخائنين خصيماً. . . فان الآيات إلى قوله: ﴿إنّا الله الكاب الكتابَ بالحقّ لتحكُم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً. . . فان الآيات إلى قوله: عُرْوة مسلماً فاتُهم من ذلك الوقت بالنفاق. قال ابن إسحاق: نزلت فيه: ﴿لهمّتْ طائفةٌ عُرُوة مسلماً فاتُهم من ذلك الوقت بالنفاق. قال ابن إسحاق: نزلت فيه: ﴿لهمّتْ طائفةٌ منهم أن يُضِلّوك ﴾ (٣).

75 - أُسَيْر بن عَمْرو بن جابر المحاربي، ويقال يُسَير - بالياء - المحاربي، ويقال فيه أُسير بن جابر، ويُسير بن جابر، فيُنْسَبُ إلى جدِّه، وهو أُسيرُ بن عمرو بن جابر المحاربي، ويقال الكندي، يكْنَى أبا الخيار، قاله عباس عن ابن معين، وقد قال عليُّ بن المديني: أهْلُ الكوفة يسمُّونه أُسير بن عمرو، وأهلُ البصرة يسمونه أسير بن جابر، ومنهم من يقول يسير، وهو معدودٌ في كبار أصحابِ ابن مسعود.

وقد رَوى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال علي: روى عنه من أهل البصرة زرارة بن أوْفى، وأبو نُضْرة، ومحمدُ بن سيرين، وأبو قتادة العدوي وروَى عنه من أهل الكوفة المسيّب بن رافع، وأبو إسحاق الشيباني.

قال أبو عمر: روى عنه حميد بن عبد الرحمن، وحميد بن هلال، ورافع بن سحبان، وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثني يحيى بن معين، قال: حدّثنا هُشَيم، عن العوّام بن حَوشب، قال: وُلِدَ يُسير بن عمرو في مهاجرَ النبيّ صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساءة، الآية: ١١٣.

وسلم؛ ومات سنة خمس وثمانين. قال عبد الله: فحدثْتُ بهذا أبي، فقال: ما أعرفه.

حدّثنا عبد الوارث بن سُفيان، حدّثنا قاسم، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أحمد بن يونس حدّثنا مَنْدَل بن علي عن أبي إسحاق الشيباني، عن أُسَير بن عمرو الدرمكي، وكان جاهلياً يعني أدرك الجاهلية.

وذكر يعقوب بن شَيْبَة، قال: حدّثنا قبيصة بن عُقبة، قال: حدّثنا سفيان، عن سليمان الشيباني عن يُسير بن عمرو الكندي الدرمكي.

وروى أبو معاوية عن الشيباني قال: رأيت يُسير بن عمرو وقد كان أدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابنُ عشر سنين.

وذكر يعقوب بن شيبة، قال: حدّثنا يحيى بن حمّاد، قال: حدّثنا أبو عَوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخَلْنا على أُسير رَجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حين استخلف يزيدُ بن معاوية، فذكر كلاماً، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يأتيك من الحياء إلّا خيرٌ».

قال أبو يوسف يعقوب بن شَيْبَة، وهو أسير بن عمرو بن جابر. وجعل الدارقُطْني هذا الذي روى حديث الحياء غير أسير بن عمرو بن جابر، والقول عندي ما قاله يعقوب بن شَيْبَة، والله أعلم.

# باب أغس

70 \_ الأغر المزني، ويقال: الجُهني، وهو واحد، له صُحْبة، روى عنه أهل البصرة: أبو بردة بن أبي موسى وغيره. ويقال: إنه روى عنه ابن عمر. وقيل: إنَّ سليمان بن يسار رَوى عنه ولم يصحَّ.

٦٦ \_ الأغر الغفاري. روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمعه يقرأُ في الفجر بالروم، ولم يَرُو عنه إلا شبيب أبو روح وحده.

## باب أفليح

٦٧ ـ أفلح بن أبي القُعيس، ويقال أخو أبي القُعيس. لا أعلم له خبراً ولا ذِكْراً أكْثَر مما جرى من ذِكْرِه في حديث عائشة في الرضاع، وقد اختلف فيه، فقيل: أبو القعيس.

وقيل أخو أبي القعيس. وقيل: ابن أبي القعيس، وأصحُّها إنْ شاء الله تعالى ما قاله مالك ومَن تابعه عن ابن شهاب عن عُرْوة عن عائشة: جاء أفلح أخو أبي القعيس. ويقال: إنه من الأشعريين. وقد قيل، إنَّ أبا القعيس اسمه الجَعد. ويقال: أفلح يكنى أبا الجعَد. وقيل: اسم أبي القعيس وائل بن أفلح، وسنذكره في الكُنى إن شاء الله تعالى.

٦٨ \_ أفلح مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مذكورٌ في مَوَاليه.

# باب أقرع

٦٩ ـ الأقرع بن حابس بن عِقَال بن محمد بن سفيان بن مُجاشع التميمي المجاشعي الدَّارميّ، أحد المؤلَّفة قلوبهم.

قال ابن إسحاق: الأقرع بن حابس التميمي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عُطَارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فتح مكة وقد كان الأقرع بن حابس وعُيينة بن حِصْن شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتْحَ مكة وحُنيناً والطائف، فلما قدم وَفْدُ بني تميم المسجدَ نادَوْا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من وراء حُجْرَته: أن اخرُجْ إلينا يا محمدُ؛ فآذى ذلك من صياحهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهم؛ فقالوا: يا محمد؛ جئنا نفاخرك، ونزل فيهم القرآن: ﴿ إِنَّ الذين يُنادُنُوك مِنْ وراء الحُجُرات أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴿ (١).

وكان فيهم الزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم وجماعة سمّاهم ابن إسحاق.

والأقرع بن حابس هو القائلُ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ مَدْحي زَيْن وذَمّي شَيْن». وقد رُوي أن قائل ذلك شاعرٌ كان لهم غير الأقرع بن حابس، والله أعلم.

٧٠ - الأقرع بن شُفَيّ المَكِّي، عاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، لم
 يَرْوِ عنه إلا لفَّاف بن كرز وَحْده، والله أعلم.

٧١ ـ الأقرع بن عبد الله الحميري. بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي مُرّان وطائفة من اليمن.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٤.

# باب امرىء القيس

٧٧ ـ امرؤ القيس بن عابس الكندي الشاعر، له صُحْبَةٌ، وشهد فَتْح النُّجَيْر باليمن، ثم حضر الكنديين الذين ارتدُّوا، فلما أُخْرِجوا ليُقْتَلوا وثب على عمَّه، فقال له: ويْحَك يا امرأ القيس، أتقتلُ عمَّك؟ فقال له: أنْتَ عمي، والله عزَّ وجلّ ربي. وهو الذي خاصم إلى رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم ربيعة بن عَبْدان في أرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بيِّنتك!» فقال: ليس لى بينة. قال: «يمينه».

روى حديثه وائل بن حُجْر، وهو القائل:

قف بالديار وقوف حابسُ لعبتُ بهنَ العَاصفاتُ ماذا عليك من الوقوف يسا رُبَّ بساكية علييً أو قسائل ينا فسارسنا لا تعجبوا أَنْ تسمَعسوا

وتان إنك غير أئيس الرائحات من الروامس بهاميد الطلليسن دارس ومنشد لي في المجالس ماذا رُزئت من الفوارس هلك امرؤ القيس بن عابس

رُوي حديثه وهب بن جرير قال: .

أخبرنا أبي قال: سمعت عديّ بن عدي يحدّث عن رجاء بن حَيْوة والعُرُس بن عميرة أنه حدّثه: اختصم امرؤ القيس بن عابس ورجل من حَضْرَموْت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحضرمي البينة. وذكر وآله وسلم في أرضٍ، فسأل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الحضرمي البينة. وذكر الحديث. وروى عن أبي الوليد الطيالسي قال: حدّثنا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه خَصْمان، فقال أحدهما: هذا يا رسولَ الله، أتى على أرضي في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عمران؛ فقال الآخر: هي أرضٌ أزْرَعُها. فقال: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه». قال: أما إنه ليس يُبَالي ما حلف عليه. قال: «ليس لك منه إلا ذاك». فلما ذهب ليحلف قال: «أما إنه قد حلف ظالماً، ذلك ليلقين الله وهو عليه غضْبان».

٧٣ ـ امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي، من بني عبد الله بن كلب بن وبرة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاملاً على كلب في حين إرساله عماله على قضاعة، فارتدَّ بعضُهم، وثبت امرؤ القيس على دينه؛ وامرؤ القيس هذا هو خالُ أبي سلمة بن

عبد الرحمن بن عوف فيما أظن، والله أعلم؛ لأنَّ أمّ أبي سلمة تماضر بنت الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكلبي، وكان الأصبغ زعيم قومه ورئيسهم.

# باب أمية

٧٤ ـ أميّة بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حَنْظلة بن مالك بن حَنْظلة بن مالك بن زيد مناف والد يعلى بن أميّة الذي يُقال له يَعْلَى بن مُنْيَة، وهي أمُّه، وأمية أبوه، ولابنه يَعْلَى صحبة، وصحبة ابنِه يَعْلَى صحبة، وصحبة ابنِه يَعْلَى أشهر، وسيأتى في بابه إن شاء الله تعالى.

قدم أمية هذا مع ابنه يَعْلَى على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، بايعْنا على الهجرة! فقال: «لا هِجرةَ بعد الفَتْح». وكان قدومُهما بعد الفتح.

٧٥ \_ أمية بن خُوَيْلد الضَّمْري، والدعمرو بن أميّة، حجازي، له صُحْبةٌ ولابنه عمرو صُحبة، وصحبة عمرو أشهر من صُحْبة أبيه أمية. رَوَى حديثَ أمية هذا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جدّه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه عَيْناً وَحْدَه»، وذكر الحديث.

٧٦ \_ أمية جدّ عمرو بن عثمان الثقفي، مَدني، حديثُه: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى في الماء والطين على راحلته، يُومىء إيماءً، سجودُه أخفضُ من ركوعِه».

٧٧ \_ أمية بن مَخْشِيّ الخزاعي، له صُحْبة، يكنى أبا عبد الله، روى عنه المثنى بن عبد الرحمن بن مَخْشي، وهو ابنُ أخيه، له حديثٌ واحدٌ في التسمية على الأكل.

٧٨ ـ أمية بن الأشكر الجُنْدُعي، حجازي، أدرك الإسلام وهو شيخٌ كبير، وكان الأشكر شريفاً في قومه، وكان له ابنان ففرًا منه، وكان أحدهما يسمى كلاباً؛ فبكاهما بأشعار لهُ، وكان شاعراً؛ فردَّهما عليه عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، وحلف عليهما ألا يفارِقاه أبداً حتى يموتَ. خبرُه مشهور صحيح، رواه الزهري وهشام بن عروة بن الزبير.

٧٩ ـ أمية بن خالد. رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، روى عنه أبو إسحاق السَّبيعي، لا تصحُّ له عندي صُحْبَةٌ؛ فالحديث مُرْسَل. ويقال: إنه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، كذلك قال الثوري وقَيْس بن الربيع.

## باب أنس

٨٠ \_ أنَس بن قتادة الأنصاري، ويقال أُنيس، وقد تقدم ذِكْرُه في باب أنيس، والحمد لله.

11 \_ أنس بنُ معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بَدْراً، واختلف في اسمه، فأما ابنُ إسحاق، فقال: قُتِلَ يوم بئر معونة، إلا أنه قال فيه أوس بن معاذ، وقال عبد الله بن محمد بن عُمارة: أنس بن معاذ، ونسبه كما ذكرنا وقال: شهد أنس بن معاذ بَدْراً وأحداً، أو قُتل يوم بئر معونة. وقال الواقدي: أنس بن معاذ، ونسبة كما ذكرنا أيضاً، وقال: شهد أنس بن معاذ بَدْراً وأحداً والخَنْدَق والمشاهد كلّها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه.

مدي بن النجار الأنصاري، عم أنس بن مالك الأنصاري. قُتل يوم أُحد شهيداً. روى حميد عن أنس أنَّ عمه أنس بن النضر غاب عن قتال يوم بَدْر، فقال: يا رسول الله، غبتُ عن قتال عن أنس أنَّ عمه أنس بن النضر غاب عن قتال يوم بَدْر، فقال: يا رسول الله، غبتُ عن قتال بَدْر، عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرينَّ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف الناسُ فقال: اللهم إني أعتذرُ إليك مما صنع هؤلاء \_ يعني المسلمين \_ وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء \_ يعني المشركين \_ ومشى بسيفه، فاستقبله سعّدُ بن معاذ، فقال: أي سعد، هذه الجنةُ وربِّ أنس أجدُ ريحها. قال سعد بن معاذ: فما قدرت على ما صنع، فأصيب يومئذ فوجَدُنا به بِضْعاً وثمانين ضَرْبة من بين ضَرْبةِ بسيف وطَعْنَة رُمْح ورَمْية بسهم. ومثل به المشركون فما عرَفَتْه أختُه إلا بثيابه، ونزلت هذه الآية: ﴿ ومَنْ المؤمنين رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عليه فمنهم مَنْ قضَى نَحْبه ومنهم مَن ينتظر. . . الآية . قال: فنرى أنها نزلَتْ فيه .

٨٣ \_ أنس بن أوس بن عَتيك بن عمرو الأنصاري الأشهلي. قُتِلَ يوم الخَنْدَق شهيداً، رماه خالد بن الوليد بسهْم فقتله، وكان قد شَهِد قبل ذلك أحداً، ولم يشهدَ بدْراً رضي الله عنهم أجمعين.

٨٤ \_ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري النجاري البصري، خادم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكنى أبا حمزة، سمّي باسم عمّة أنس بن النضر. أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية، كان مقدم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ابنَ عشر سنين. وقيل: ابن ثمان سنين.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا الدُّولابي، حدّثنا محمد بن منصور وإبراهيم بن سعد الجوهري، قالا: حدّثنا سفيان عن عُيينة الزهري عن أنس قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وأنا ابنُ عشر سنين، وتوفي وأنا ابنُ عشرين سنة».

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدّثنا أبي عن مولى لأنس بن مالك أنه قال لأنس: أشَهِدْتَ بَدْراً؟ قال: لا أم لك! وأين أغيب عن بَدْر؟ قال محمد بن عبد الله: خرج أنس بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توجّه إلى بَدْر، وهو غلام يخدمه.

وقال محمد بن عُمَر الواقدي: حدثني ابن أبي ذئب عن إسحاق بن زيد قال: رأيت أنس بن مالك مختوماً في عُنُقه ختْمَ الحجَّاج، أراد أنْ يذلَّه بذلك.

واختلف في وقت وفاته، فقيل سنة إحدى وتسعين، هذا قولُ الواقدي. وقيل أيضاً: سنة اثنتين وتسعين، وقيل سنة ثلاث وتسعين. قاله خليفة بن خياط وغيره، وقال خليفة: مات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين وهو ابنُ مائة سنة وثلاث سنين. وقيل: كانت سنه إذْ مائة سنة وعشر سنين.

وقال محمد بن سعد: سألت محمد بن عبد الله الأنصاري، ابْنَ كُمْ كان أنس بن مالك يوم مات؟ فقال: ابن مائة سنة وسبع سنين. قال أبو اليقظان: صَلَّى عليه قَطَن بن مدرك الكلابي. وقال الحسن بن عثمان: مات أنس بن مالك في قصره بالطف على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين، ودُفن هناك. وقد قيل: إنه مات وهو ابن بضع وتسعين سنة، وأصحُّ ما حدثنا به عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن سليمان، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، حدّثنا معتمر بن سليمان عن حميد: أنَّ أنس بن مالك عَمَّر مائة سنة إلا سنة.

قال أبو عمر: يقال إنه آخر مَن مات بالبَصْرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا والله وسلم، وما أعلم أحداً مات بعده ممَّن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أبا الطفيل عامر بن وائلة. ويقال: إنّ أنس بن مالك قدَّمَ من صُلْبه مِنْ ولده وولد ولده نحواً من

ماثة قبل موته، وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له فقال: «اللهم ارزقه مالاً وولداً وبارك له». قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصارِ مالاً وولداً. ويقال: إنه وُلِدَ لأنَس بن مالك ثمانون ولداً منهم ثمانية وسبعون ذكراً. والبنتان الواحدة تسمَّى حَفْصَة والثانية تكنى أم عمرو.

٨٥ ـ أنس بن مالك القشيري، ويقال الكعبي، وكعب أخو قشير. روى عنه أبو قِلاَبة وعبد الله بن سوادة القشيري، حديثه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه سَمِعه يقول:
 «إنَّ الله وضَع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». سكن البَصْرَة.

٨٦ ـ أنس بن ظُهَيْر الحارثي الأنصاري، أخو أُسيد بن ظهير، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحُداً، حديثُه عند حفيده حسين بن ثابت بن أنس بن ظُهَيْر.

٨٧ - أنس بن ضَبُع بن عامر بن مَجْدعة بن جُشم بن حارثة، شهد أُحداً، رحمه الله.

٨٨ ـ أنس بن الحارث، روى عنه سُليم والد أشعث بن سُليم عن النبي صلى الله عليه
 وآله وسلم في قَتْل الحسين، وقتل مع الحسين رضي الله عنهما.

٨٩ ــ أنس بن هُزْلة، وفد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، روى عنه ابنُه عَمْرو بن أنس.

• ٩ - أنس بن فضالة بن عدي بن حَرَام بن الهُتَيْم بن ظَفر الأنصاري الظفري، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وأخاه مؤنساً حين بلغه دنوَّ قريش، يريدون أُحداً؛ فاعترضاهم بالعقيق فصارا معهم. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه خبرهم وعددهم ونزولهم حيث نزلوا، فكانا عينين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وشَهِدا معه أحداً. ومَنْ وَلَد أنس بن فضالة يونس بن محمد الظفري. منزله بالصفراء.

### باب أنيس

٩١ ـ أنيُس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري، شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً، قتله الأخنس بن شَريق الأنصاري. ويقال: كان زوج خنساء بنت خِدَام الأسدية. وقد قال فيه بعضهم أنس، وليس بشَيْء.

97 \_ أُنيس بن قتادة الباهلي بَصْريّ. روى عنه أبو نُضْرة، قال: «أتيتُ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رَهْطٍ من بني ضُبيعة...» الحديث. يقال في أنيس بن قتادة أنس، والأول أكثر وأشهر.

97 \_ أُنيس بن جُنادة الغفاري، أخو أبي ذَرّ الغفاري، أسلم مع أخيه قديماً وأسلمت أمّهما، وكان شاعراً. حديثُهما عند حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ حديثٌ طويل حسن في إسلامه.

98 - أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ويقال أنس: والأوَّل أكثر، يكنى أبا يزيد قال بعضهم فيه: الأنصاري لحلف زعم بينهم، وليس بشيء، وإنما جدُّه حليف حمزة بن عبد المطلب، وهو من بني غنى بن يَعصُر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر، وقد نسبنا جدَّه في بابه إلى غنيّ بن يَعْصُر. صحب هو وأبوه مرثد وجدُّه أبو مرثد الغَنوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقُتِل أبوه يوم الرَّجيع في حياة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومات جدُّه في خلافة أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، وهو حليفُ حمزة بن عبد المطلب.

وقد ذكرنا كلُّ واحد منهما في بابه من هذا الكتاب والحمد لله.

وشَهِدَ أُنيس بن مرثد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة وحنيناً وكان عين النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حُنين بأوطاس، يقال: إنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هُريرة وزيد بن خالد الجهني: «واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمُها». وقيل: إنه كان بينه وبين أبيه مرثد بن أبي مرثد إحدى وعشرون سنة.

وتُوفي أُنيس في ربيع الأول سنة عشرين.

روى عنه الحكم بن مسعود حديثه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة.

90 \_ أُنَيْس بن الضحاك الأسلميّ، روى عنه عمرو بن سليم، ويقال عمرو بن مسلم، روى عنه أيضاً حديثه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذرّ: «البَسْ الخشن الضيّق!».

يُعَد في الشاميين، ومخرج حديثه عنهم. وقد قيل: إنه الذي قيل فيه: واغْدُ يا أُنيس، والله أعلم.

٩٦ ـ أُنيْس، رجل من الأنصار، روى عنه شَهْر بن حَوْشَب، ولم يَنْسبه، ولم يرو عنه

غيرُه، حديثه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إني لأَشْفَعُ يومَ القيامة لأكثر مما على وَجْه الأرض من حجر أو مدر». إسناده ليس بالقوي.

# باب أنيف

٩٧ \_ أنينف بن وائلة، كذا قاله الواقدي. وقال ابن إسحاق: ابن واثلة ـ بالمثلثة ـ قُتِلَ يوم خَيْبَرَ شهيداً رحمه الله.

٩٨ \_ أُنْيَف بن حبيب، ذكره الطبري فيمن قُتِلَ يوم خَيْبَر شهيداً.

# باب أُهْبان

٩٩ - أُهْبَان بن أُوس الأسْلَمي، يكنى أبا عقبة، كان من أصحاب الشجَرة في الحديبية، ابتنى داراً بالكوفة، أسلم ومات بها في صدر أيام معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة يومئذ أميرٌ لمعاوية عليها، يقال: إنه مُكلم الذئب، روى عنه مَجْزاًة بن زاهر الأسلمي. وقيل: إنَّ مكلم الذئب أُهْبَان بن عِياذ.

«وقال الواقدي: وُهْبان\_بالواو لا بالألف\_بن أوس، أبو عبيد الأسلمي الكوفي، له صحبة.

١٠٠ ـ أَهْبَان بن صَيْفي الغفاري البصري، يكنى أبا مسلم، حديثُه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة: «اتخذ سيفاً من خَشَب». ويقال وُهبان بن صيفي، وقد ذكرناه في باب الواو أيضاً.

روت عنه ابنتُه عُدَيْسة. ولما ظهر عليٌّ رضي الله عنه على أهل البصرة سمع بأُهْبَان بن صيفي فأتاه وقال له: ما خلَّفك عنا يا أُهْبَان؟ قال: خلَّفني عنك عَهْدٌ عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخُوك وابنُ عمَّك قال لي: «إذا تفرّقت الأمةُ فرقتين فاتخذْ سيفاً من خشب، والزم بيتك» فأنا الآن قد اتخذتُ سيفاً من خشَب ولزمتُ بيتي. فقال له عليٌّ رضي الله عنه: فأطعْ أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانصرفَ عنه.

وقصَّته في القميص الذي كُفِّن فيه رواها الناسُ، وفيها آية، وذلك أنه لما حضَرَتُه الوفاةُ قال: كفِّنُوني في ثوبين، قالت ابنته: فزِدْنا ثوباً ثالثاً قميصاً، فدفنّاه فيها؛ فأصبح ذلك القميص على المِشْجَب موضوعاً. وهذا خبرٌ رواه جماعة من ثقات البصريين وغيرهم منهم

سليمان التيمي وابنه معتمر، ويزيد بن زُرَيع، ومحمد بن عبد الله بن المثنى عن المعلّى بن جابر بن مسلم، عن عُدَيسة بنت وُهْبان عن أبيها.

ا ١٠١ ـ أهبان بن الأكوع، صحب النبيّ ﷺ في قول ابن الكلبي. وقال: هو أخو سَلَمة بن الأكوع، كذا قال: فاعلمه.

۱۰۲ ـ أَهْبَانَ ابن أَخْتَ أَبِي ذَر، روى عنه حميد بن عبد الرحمٰن الحميري، بَصْرِيّ، لا تصحُّ له صُحْبة، وإنما يروى عن خالهِ أبي ذرّ رضي الله عنهما.

# باب أوس

۱۰۳ ـ أَوْس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد العَقَبة وبَدْراً وقُتِلَ يوم أُحُد شهيداً في قول عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري. وقال الواقدي: شهد أَوْسُ بن ثابت بَدْراً وأُحداً والخندقَ والمشاهدَ كلَّها مع رسول الله ﷺ، وتوفِّي في خلافة عثمان بن عفّان بالمدينة. والقولُ عندي قولُ عبد الله بن محمد، والله أعلم.

هو أخو حسَّان بن ثابت الشاعر. ولابنه شدَّاد بن أوس صُحْبة ورواية، وسيأتي ذكر خبره في بابه من هذا الكتاب إن شاء اللَّهُ عزَّ وجل.

۱۰٤ ـ أوس بن خَوليّ بن عبد الله بن الحارث بن عُبيد بن مالك بن سالم الحُبلي الأنصاري الخزرجي، شهد بَدْراً، ويقال: أوس بن عبد الله بن الحارث بن خَولي، يقال كان من الكمّلة، وآخى رسول الله على بنه وبين شُجاع بن وَهْب الأسَدي شهد ـ بعد شهوده بَدْراً ـ أُحُداً والخندق وسائر المشاهد كلّها. ولما قُبض رسول الله على وأرادُوا غُسله حضرت الأنصارُ فنادت على الباب: الله الله! فإنا أخواله فليحضر بعضُنا. فقيل لهم: اجتمعوا على رجل منكم، فأجمعُوا على أوْس بن خَولي، فدخل فحضر غُسل رسول الله على ودَفنه مع أهل بيته.

وتوفي أوس بن خَوَلى بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

الم بن أصرم بن أصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غَنْم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري، شهد بكراً وأُحداً وسائر المشاهد مع رسول الله على الله عنهم. وهو الذي ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن يكفّر فأمره

رسول الله على ستين مسكيناً.

روى عنه حسّان بن عطية؛ وأوسُ بن الصامت هذا هو أخو عُبادة بن الصامت، وكان شاعراً محسناً وهو القائل:

أنا ابْنُ مُزَيْقِيا عَمْرو وجدِّي أبوهُ عامرٌ ماءُ السماءِ المادِّ ماءُ السماءِ العارث بن النعمان الأنصاري، من بني الحارث بن الخزرج، قُتل يوم أحد شهيداً.

۱۰۷ ـ أوس بن حبيب الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، قبِل بخَيْبر على حِصْن ناعِم.

١٠٨ - أوس بن الفاكه الأنصاري، من الأوس، قُتل يوم خَيْبر شهيداً.

1 • ٩ ـ أوس بن الحَدَثان النصري. من بني نصر بن معاوية له صُحْبة واختلف في صُحْبة ابنه مالك بن أوس بن الحدَثان. روى إبراهيم بن طَهْمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدّثه: «أنّ النبيّ ﷺ بعثه وأوس بن الحدَثان أيام التشريق فناديا أن لا يدخل الجنة إلاّ مؤمن، وأيامُ مِنى أيامُ أكل وشرب».

ا ١١٠ - أوس بن بشر، رجلٌ من أهل اليمن، يقال إنه من جَيْشَان، أتى النبي عَلَيْ حديثُه عن الله النبي عَلَيْ حديثُه عن الليث بن سَعد عن عامر الجَيْشَاني.

۱۱۱ ـ أوس بن شرحبيل، أحد بني المجمّع، ويقال شرحبيل بن أوس، معدود من الشاميين، روى عنه نِمْران الرَّحبي، حديثهُ عند الزبيري، ذكره البخاري.

117 \_ أوس بن أوس الثقفي، ويقال أوس بن أبي أوس. وهو والد عمرو بن أوس. روى عنه أبو الأشعث الصَّنعَاني، وابنه عمرو بن أوس، وعطاء والد يَعْلَى بن عطاء. له عن النبيّ عَلَيْ أحاديث، منها في الصيام، ومنها: «من خسّل واغتسل وبكر وابتكر»، يعني يوم الجمعة. . . الحديث. قال عباس: سمعت يحيى بن مَعين يقول: أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس واحد. وأخطأ فيه ابن مَعين، والله أعلم؛ لأنّ أوس بن أبي أوس هو أوس بن حذيفة.

١١٣ ـ أَوْس بن حذيفة الثقفي. يقال فيه أوس بن أبي أوس؛ وقال خليفة بن خياط: أوس بن أبي أوس، اسم أبي أوس حذيفة.

قال أبو عمر رضي الله عنه: هو جدّ عثمان بن عبد الله بن أوس، ولأوْس بن حذيفة

أحاديث منها في المسح على القدمين، في إسناده ضَعْف. وحديثه أنه كان في الوفد الذين قدموا على رسول الله على من بني مالك فأنزلهم في قبة بين المسجد وبين أهله، فكان يختلفُ إليهم فيحدّثهم بعد العشاء الآخرة. قال ابن مَعين: إسناد هذا الحديث صالح، وحديثُ عن النبي على في تخريب القرآن حديثٌ ليس بالقائم.

جعل البخاري هذا والذي قبله رجلاً واحداً.

١١٤ \_ أوس بن عائذ، قتل يوم خَيْبر شهيداً.

الم عُوْف الثقفي، حليف لهم من بني سالم، أحد الوفد الذين قدموا بإسلام تُقِيف على النبي عَنِّه مع عَبْد ياليل بن عمرو فأسلموا وأسلمت ثقيف حينئذ كلها.

۱۱٦ \_ أوس بن معْير بن لَوذَان بن ربيعة بن عُريج بن سعد بن جُمَح، أبو محذورة الجمحي القرشي، مؤذّن رسول الله على الله عليه كُنيته. واختلف في اسمه، وهذا قولُ خليفة وغيره في ذلك، وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه من الكُنى في باب السين أيضاً، لأن طائفة يقولون: اسمه سَمُرة، ويقولون غير ذلك مما سيأتي في الكُنى.

وقد قيل: إن أوس بن مِعْير هذا هو أخو أبي محذورة، وفي ذلك نظر، والأول أكثر.

وقال الزبير: أُوس بن مِعْير أبو محذورة مؤذّن رسول الله ﷺ، وأخوه أنيس بن مِعْير، وَتُعلَمُ اللهِ عَلَيْهُ، وأمهما امرأة من خُزَاعة. ولا عَقِب لهما.

قال: وورث الأذان عن أبي محذورة بمكة إخوتهم من بني سلامان بن ربيعة بن جمح.

وقال أبو اليقظان: قُتل أوس بن مِعْير يوم بَدْر كافراً، وليس هذا عندي بشيء، والصواب ما قاله الزبير وخليفة بن خياط، والله أعلم.

قال ابن مُحَيْريز: رأيت أبا محذورة صاحب رسول الله ﷺ وله شَعر: فقلت: يا عم، ألا تأخذ من شعرك؟ فقال: ما كنت لآخذ شَعراً مسح عليه رسول الله ﷺ ودعا فيه بالبركة.

الأشربة قوله النبيّ عَلَيْ: والذي بعثك بالحق إني لأجدُها كذلك في التوراة! يعني كما قال النبيّ عَلَيْ: والذي بعثك بالحق إني لأجدُها كذلك في التوراة! يعني كما قال رسول الله عَلَيْ: «إنّ حقاً على الله ألّا يشربها عَبْدٌ من عبيده في الدنيا إلّا سقاه اللّهُ يوم القيامة من طينة الخبال صديد أهل النار». يعني الخمر. حديث ليس إسناده بالقوي.

۱۱۸ ـ أوس بن قَيْظيّ بن عَمْرو بن زيد بن جُسم بن حارثة الأنصاري الحارثي، شهد أُحداً هو وابناه كَبَاثة وعبد الله، ولم يحضر عَرابة بن أوس أُحُداً مع أبيه ولا مع أخوته، لأنه استصغره رسول الله ﷺ، فردَّه يومئذ.

وذريته. وهو حديث حسن في هجرة النبيّ على مع أبي بكر، قال أوس بن عبد الله بن حجر: إنه مرَّ به رسول الله على ومعه أبو بكر متوجِّهين إلى المدينة بدَوْحات بين الجُحفة وهرْشَى، وهما على جَملِ واحد، فحملهما على فَحْل إبله، وبعث معهما غلاماً يقال له مسعود فقال له: اسلك بهما مخارق الطريق، ولا تفارقهما حتى يقضيا حاجتهما منك ومن جملك. فسلك بهما الطريق التي سماها، ورجع الرسولُ مسعود إلى سيِّده أوس بن عبد الله، وأمر رسول الله على مسعوداً أن يأمر سيده أنْ يَسِمَ الإبل في أعناقها قيد الفرس.

قال صخر بن مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر، وهو شيخ من أهل العَرْج، راوي الحديث: فهي سمَتُنا إلى اليوم. وقد قيل فيه أوس بن حجر الأسلمي. وقيل: أبو أوس تميم بن حجر الأسلمي، كان ينزلُ الجدوات من بلاد أسلم ناحية العرج، وكلهم ذكره في الصحابة.

وقد قال فيه بعضهم: أوس بن حَجَر \_ بفتحتين \_ كاسم الشاعر التميمي الجاهلي.

# باب أوفى

١٢٠ \_ أَوْفى بن موله التميمي. حديثه في الإقطاع: «أنَّ رسول الله ﷺ كتب لهم في أديم». ليس إسناد حديثه بالقوي.

١٢١ \_ أَوْفي بن عُرْفُطة ولأبيه عُرْفطة صُحْبة، واستشهد أبوه يوم الطائف.

# باب إياس

۱۲۲ ـ إياس بن البُكير، ويقال إياس بن أبي البُكير، وهو إياس بن البُكير بن أبي البُكير بن أبي البُكير بن أبي البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غَيرَة بن ليث الليثي حليف بني عديّ، شهد بَدْراً وأُحُداً والخَنْدق والمشاهد كلّها مع رسول الله ﷺ، وكان إسلامُه وإسلام أخيه عامر في دار الأرقم، وكانوا أربعة إخوة: إياس، وخالد، وعامر، وعاقل، بنو البُكيْر، كلهم شهد بَدْراً، وسنذكر كلَّ واحدٍ منهم في بابه إن شاء الله تعالى.

وإياس هذا هو والد محمد بن إياس بن البُكَيْر الذي يَرْوي عن ابن عباس وابن عُمر وأبي هريرة فيمَن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسّها أنها لا تحلُّ له.

روى عن محمد بن إياس بن البكير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي ونافع مولى ابن عمر.

ومحمد بن إياس بن البُكير هو القائل يرثي زَيْدَ بن عُمَر بن الخطاب، وكان قُتِل في حَرْبِ بين بني عديّ جناها عبد الله بن مطيع وبنو أبي جهم:

ولم أكُ في الغُواة لدى البقيع وهددَّته هنالك من صريع مصيبتُه على الحي الجميع بيوتُ المجد والحسَب الرفيع سواه إذْ تولَي من شفيع مجلّلةٌ من الخَطب الفظيع لما يأتون مِنْ شُوءِ الصنيع معاً نكداً وشوم بني مُطيع كُلومُ القوم مِنْ عَلق النجيع ألا يا ليت أُمِّي لم تلِدْني ولم أر مَصْرَع ابن الخير زَيْد هو الرزْءُ الذي عظمَتْ وجلَّت كريم في النَّجَار تكنَّفَتْه شفيع الجود حقًا شفيع الجود حقًا أصاب الحيَّ حيَّ بني عدي وخصَّهم الشقاء به خصوصاً يشُومُ بني حُذيفة أنَّ فيهم وكم من مُلْتقي خَضَبَتْ حصاه

ورثاه أيضاً عبد الله بن عامر بن ربيعة بأبياتٍ قد ذكرتها في بابه من كتابنا هذا.

قال عبد الله بن مصْعب: خالد بن أَسْلَم مولى عمر بن الخطاب هو الذي أصاب زيداً تلك الليلة برَمْيَةٍ ولم يعرفه.

قال أبو عمر رضي الله عنه: زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمُّه أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه مِنْ فاطمة بنت رسول الله ﷺ.

1۲۳ - إياس بن معاذ من بني عبد الأشهل. ذكر ابنُ إسحاق عن الحُصَين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي عن محمود بن لَبيد قال: لما قدم أبو الحَيْسَر، أنسُ بن رافع ، مكة ومعه فتيةٌ من بني عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحِلْفَ من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله على وأتاهم فجلس إليهم وقال: «هل لكم إلى خَيْر مما جئتم له؟» قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسولُ الله، بعثني الله إلى العبادِ أدعوهم إلى أن يَعْبُدُوا الله ولا يُشْرِكوا به شيئاً، وأنزَل عليّ الكتاب»؛ ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذِ وكان حَدثاً: أيْ قوم؛ هذا والله خيرٌ مما

جئتم له! قال: فأخذ أبو الحَيْسَر أنسُ بن رافع حَفْنَةً من البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقال: دَعْنا منك، فَلَعمري لقد جئنا لغير هذا! قال: فصمت إياس، وقام رسول الله ﷺ عنهم، فانصرفوا إلى المدينة، فكانت وقعة بُعاث بين الأوْس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياسُ بن معاذ أنْ هَلك.

قال محمود بن لَبيد: فأخبرني مَنْ حضر مِن قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلّل الله ويكبّرُه ويحمَدُه ويسبّحه حتى مات، فما كانوا يشكّون أنه مات مسلماً، ولقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع مِن رسول الله ﷺ ما سَمع .

١٢٤ ــ إياس بن وَدَقة الأنصاري، من بني سالم بن عوف بن خزرج، شهد بَدْراً وقَتِل يوم اليمامة شهيداً.

١٢٥ \_ إياس بن عديّ الأنصاري النجاري، من بني عَمْرو بن مالك بن النجار، قُتِل يوم أحد شهيداً، لم يذكره ابن إسحاق.

۱۲٦ \_ إياس بن أوس بن عَتيك بن عَمْرو بن عبد الأعلى ويقال ابن عبد الأعلم بن عامر بن زعُورًاء بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، وزعوراء بن جُشم أخو عبد الأشهل، قُتل يوم أحد شهيداً، ويقال فيه الأنصاري الأشهلي.

۱۲۷ \_ إياس بن عَبْد المزني، له صحبة يُعَدُّ في الحجازيين. روَى عن النبيّ ﷺ: 
«لا تَبيعوا الماء». لا أُحْفَظُ له غير هذا الحديث، رَواه عنه أبو المنهال: واسمُه 
عبد الرحمن بن مُطعم. وروى أبو المنهال هذا عن ابن عباس والبَرَاء، وأما أبو المنهال 
سيًار بن سلامة الرياحي، فلا أعلم له رواية عن صاحبٍ إلاَّ عن أبي بَرْزَة الأسلمي، وأكثرُ 
روايته من أبي العالية رُفيع الرِّياحي. هو من رهْطه.

۱۲۸ ـ إياس بن عبد الفهري أبو عبد الرحمن شهد خُنيناً، روى شاهت الوجوه. . . الحديث بطُوله حديثه عند حمّاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء، عن أبي همام عبد الله بن يسار، عن أبي عبد الرحمن الفهري.

١٢٩ \_ إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب الدّؤسي، مديني. له صُحْبة، حديثُه عند الزهري عن عبد الله بن عمر عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَضْرِبُوا إماءَ الله. . . » الحديث .

۱۳۰ ـ إياس بن ثعلبة، أبو أُمامة الحارثي الأنصاري، من بني حارثة، وهو ابن أخت أبي بُرْدَة بن نِيَار. ويقال: بل اسم أبي أمامة الحارثي ثعلبة بن سهل، والأوَّل الأصح، وهو مشهورٌ بكُنْيته، وسنذكره في الكنى إن شاء الله تعالى.

روى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقتطع رجلٌ مال امرىءٍ مسلم بيمينه إلّا حرَّم الله عليه اللجنة، وأوجب له النار، وإن كان سواكاً من أراك». وروى أيضاً: «البذاذةُ من الإيمان».

## باب أيمن

171 \_ أيمن بن عبيد الحبشي، وهو أيمن ابن أمّ أيمن، مولاة رسول الله على وأم أيمن هذه هي أم الظباء بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلّمة بن عمرو بن النعمان، وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة، وأيمن هذا هو أخو أسامة بن زيد لأمه. كان أيمن هذا ممّن بَقِيَ مع رسول الله على يوم حُنين، ولم ينهزم. وذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم حُنين وأنه الذي عَنى العباسُ بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله في شعره:

وث امننا لاقى الحِمام بسَيْفِ بما مسّه في الله لا يتوجَّع قال ابن إسحاق: الثامن الأيمن بن عُبيد، وقد ذكرنا بَعْضَ هذا الشعر في باب العباس.

۱۳۲ \_ أيمن بن خُريم بن فاتك الأسدي، وهو أيمن بن خريم بن أخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك بن قُليب الأسدي من بني أسد بن خزيمة، قد نسبنا أباه في بابه من هذا الكتاب. يقال: إنّ أيْمَن بن خُريم أَسْلَم يوم الفتح، وهو غلام يَفَعٌ. روى عن أبيه وعمه وهما بدريّان.

وقالت طائفة: أسلم أَيْمَنُ بن خُرَيم مع أبيه يوم الفتح، والأول أصحُّ إن شاء الله. وروى عنه الشعبي وهو شاميّ الأصل، نزل الكوفةَ. وكان شاعراً مُحْسِناً.

أخبرنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا محمد بن القاسم بن شعبان القُرَظيّ، قال: حدّثنا إبراهيم بن عثمان قال: حدّثنا أجمد بن عبد الجبار يعني العُطَارِدي، قال: حدّثنا أبو معاوية الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: أرْسَل مَرْوان بن الحكم إلى أيمن بن خُريم: ألا تَتَبعُنا على ما نحن فيه؟ فقال: إنّ أبي وعمّي شهد بدْراً، وإنهما عهدا إليّ ألا أُقاتل رجلاً يشهدُ أنْ لا إلّه إلا الله وأنّ محمداً رسول الله على فإن جنّتني ببراءة من النار، فأنا معك. فقال: لا حاجة لنا بمعونتك: فخرج وهو يقول:

ولستُ بقات ل أحداً يصلّي على سلطانِ آخرَ من قريشِ له سلطانُه وعليّ إثمي مَعاذَ اللّهِ من سفّه وطيْشِ

# أَأَقْتُ لَ مسلماً في غَيْر جُرم فَلَسْتُ بنافعي ما عِشْتُ عيشي

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدّثنا قاسم: قال: حدّثنا الخُشني، حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان بن عُيئنة عن ابن أبي خالد عن الشعبي، قال: قال مروان بن الحكم لأيمن بن خريم يوم المَرْج يوم قُتل الضحاك بن قيس الفهري: ألا تخرجُ فتقاتل معنا؟ قال: إنّ أبي وعمّي شهد بدراً. وإنهما عَهدا إليّ ألا أقاتل مسلماً. وربما قال ابن عيينة: وإنهما نهياني أن أقاتل أحداً يشهد أن لا إلّه إلا الله. قال: فاخرج إذاً. قال: فخرج. وهو يقول:

على سلطان آخر من قريشِ معاذَ الله من سفّه وطَيْشِ فلسْتُ بنافعي ما عشْتُ عيشي ولسْتُ مقات لا أحداً يصلّبي الله سلطان وعلي الثمي المسكر أأقتُل مسلماً في غير جُرْم

قال الدارقطني: قد روى أَيْمن بن خريم عن النبيِّ ﷺ. وأمّا أنا فما وجدْتُ له رواية إلا عن أبيه وعمه.

# باب الأفراد

۱۳۳ \_ أرقم بن أبي الأرْقَم، واسم أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي. وأمُّه من بني سَهْم بن عمرو بن هُصَيص، اسمها أُميمة بنت عبد الحارث. ويقال: بل اسمها تُماضِر بنت حِذْيم من بني سَهْم. يُكُنى أبا عبد الله، كان من المهاجرين الأوّلين قديم الإسلام قيل: إنه كان سُبع الإسلام سابع سبعة. وقيل أسلم بعد عشرة أنفس.

وذكره موسى بنُ عقبة وابن إسحاق فيمن شهد بَدْراً. وفي دار الأرقم بن أبي الأرْقَم هذا كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مستخفياً من قريش بمكة يَدْعُو الناسَ فيها إلى الإسلام في أول الإسلام حتى خرج عنها، وكانت دارُه بمكة على الصَّفَا فأسلم فيها جماعةٌ كثيرة، وهو صاحبُ حِلْفِ الفضول.

روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث، وذكر ابنُ أبي خَيْثمة أبا الأرقم أباه فيمن أسلم. وروى من بني مخزوم، وهذا غلط، والله أعلم.

ولم يسلم أبوه فيما علمت، وغلط فيه أيضاً أبو حاتم الرازي وابنه فجعلاه والد عبد الله بن الأرقم هو الأرقم بن عبد يغوث الزهري، وهذا مخزومي مشهور كبير أسلم في داره كبارُ الصحابة في ابتداء الإسلام.

وذكر سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا عَطَّاف بن خالد، قال: حدّثني عبد الله بن عثمان بن الأرقم عن جده الأرقم ـ وكان بَدْرياً، وكان رسول الله ﷺ في داره عند الصَّفا حتى تكامَلُوا أربعين رجلاً مسلمين، وكان آخرهم إسلاماً عمر بن الخطاب، فلما كانوا أربعين رجلاً خرجوا.

ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: سمعتُ أحمد بن عبد الله بن عمران بن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم يقول: سمعتُ أبي ومشايخنا يقولون: توفي الأرقم يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقيل: توفي الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي سنة خمس وخمسين بالمدينة، وهو ابنُ بضع وثمانين سنة، وكان قد أوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان بالعقيق، فقال مروان: أيُحْبَسُ صاحب رسول الله على المروان عليه، وأراد الصلاة عليه، فأبي عبيد الله بن الأرقم خلك على مَرْوان، وقامَتْ بنو مخزوم معه، ووقع بينهم كلام، ثم جاء سعد فصلًى عليه، فإن ضحَّ هذا فيمكن أن يكون أبوه الأرقم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتوفي الأرقم سنة خمس وخمسين. وعلى هذا يصح قول ابن أبي خَيْشَمة إن أبا الأرقم له صُحْبة ورواية، والله أعلم.

١٣٤ ـ أسيرة بن عمرو الأنصاري النجاري. من بني عدي بن النجار، هو أبو سليط، غلَبَتْ عليه كُنْيَتُهُ، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد بدْراً وأُحداً، وسنذكره في الكنى بأكثر من ذكره هاهنا، ونذكر الاختلاف في اسمه هناك إن شاء الله تعالى.

۱۳۵ ـ الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية بن الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مُرْتع بن معاوية بن ثور بن عُفير بن عدي بن مرة بن أدد بن زيد الكندي، وكندة هم ولد ثور بن عفير، يكنى أبا محمد. وأمه كبشة بنت يزيد من ولد الحارث بن عمرو، قدم على رسول الله على سنة عشر في وَفْد كندة، وكان رئيسَهم.

وقال ابن إسحاق عن ابن شهاب: قدم الأشْعَث بن قيس في ستين راكباً من كندة، وذكر خَبراً طويلًا فيه ذِكْرُ إسلامِه وإسلامهم، وقول رسول الله ﷺ: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نَقْفُو أُمَّنا ولا نَنْتَفِي من أبينا».

كان في الجاهلية رئيساً مُطَاعاً في كِنْدة، وكان في الإسلام وجيهاً في قومه، إلا أنه

كان ممَّن ارتدَّ عن الإسلام بعد النبي ﷺ، ثم راجعَ الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق، وأُتِي به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسيراً.

قال أسلمُ مَوْلَي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كأني أنظر إلى الأشعث بن قيس، وهو في الحديد يكلّم أبا بكر، وهو يقول: فعلت وفعلت حتى كان آخر ذلك سمعتُ الأشعثَ يقول: استبْقِنِي لحَربك وزوِّجني أختك، ففعل أبو بكر رضي الله عنه.

قال أبو عمر رضي الله عنه: أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي زوّجها من الأشعث بن قيس هي أم فَرْوَة بنت أبي قحافة، وهي أم محمد بن الأشعث، فلما استخلف عمر خرج الأشعث مع سعد إلى العراق، فشهد القادسيّة والمدائن وجلولاء ونهاوَنْد، واختطّ بالكوفة داراً في كندة ونزلها، وشهد تحكيم الحكمين، وكان آخر شهود الكتاب.

مات سنة اثنتين وأربعين. وقيل سنة أربعين بالكوفة، وصلَّى عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما. .

ورُوي أن الأشعث قدم على رسول الله ﷺ في ثلاثين راكباً من كنْدة وقالوا: يا رسول الله؛ نحن بنو آكل المرار، وأنتَ ابنُ آكل المرار، فتبسم رسول الله ﷺ وقال: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفُو أُمَّنا ولا نَنْتفى من أبينا».

وروى الأشعث أحاديثَ عن النبيّ ﷺ، روى عنه قيس بن أبي حازم، وأبو واثل، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن عدي الكندي.

وروى سفيان بن عُيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: شهِدْت جنازة فيها جرير والأشعث، فقدّم الأشعث جريراً، وقال: إني ارتددت ولم ترتدّ.

وقال الحَسن بن عثمان؛ مات الأشعثُ الكِنْدي، ويكنى أبا محمد: سنة أربعين بعد مَقْتل عليّ رضي الله عنه بأربعين يوماً فيما أخبرني والده.

وقال الهيثم بن عدي: صلَّى عليه الحسن بن علي رضي الله عنهما.

١٣٦ \_ إيْمَاء بن رَحَضَة بن خُرَّبة الغفاري، أسلم قريباً من الحديبية، وكانوا مَرُّوا عليه ببَدْر وهو مُشْرِكٌ، ولابنه خُفاف صُحْبَة، وكانا ينزلان غَيْقَة من بلاد بني غفار، ويأتون المدينة كثيراً. ولابنه خفاف روايةٌ عن النبي ﷺ.

١٣٧ \_ آبي اللحم الغفاري، من قدماء الصحابة وكبارهم، ذكر الواقدي عن موسى بن

محمد عن أبيه عن عُمير مَوْلَى آبي اللحم قال: كان آبي اللحم من غفار، له شرفٌ، وإنما قيل: «آبي اللحم»،

قال أبو عُمر رضي الله عنه: وقد قيل إنه كان يأبي أن يأكُلَ لحماً ذُبح على النُّصب.

واختلف في اسمه، فقال خليفة بن خيّاط: اسمه عبد الله بن عبد الملك. وقال الهيثم بن عدي: اسمُه خلف بن عبد الملك. وقال غيرهما: اسمُه الحويرث بن عبد الله بن خلف بن على الله بن على عبد الله بن عاد الله بن مالك.

وقد ذكرناه في العبادلة بخلاف هذه النسبة إلى غفار، ولا خلاف أنه من غفار، وأنه وأنه وأنه عنين، وشهدها معه مولاه عمير.

١٣٨ - أُذينة العبدي، والدعبد الرحمن بن أذينة، اختُلف فيه، فقيل: أذينة بن مسلم العبدي من بني عبد القيس من ربيعة. وقيل: أذينة بن الحارث بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، والأولُ أصحُّ.

وقد قال بعضهم فيه الشُّنِّي، ولا يصح، والله أعلم.

وشنَّ بن أفصى بن عبد القيس.

رَوَى عنه ابنُه عبد الرحمن عن النبيّ ﷺ في كفَّارة اليمين. حديثه عند أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه يقولون: إنه لم يروه هكذا عن أبي إسحاق غير أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم.

۱۳۹ ـ أُصَيْل الهُذَلي ويقال الغفاري. حديثه عند أهلِ حَرَّان في مكة وغضارتها والتشوّق إليها وقد روى حديثه أهلُ المدينة: أنه قدم على النبيّ ﷺ من مكة إلى المدينة، فقالت عائشة: يا أُصَيْل، كيف تركْتَ مكة؟ قال: تركتُها حين ابيضَّتْ أباطِحها، وأرغل مُمَامها، وانتشر سَلَمُها، وَأَعْذَقَ إِذْ خِرُها.

فقالت عائشة: يا رسول الله، اسمع ما يقول أُصيل؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا تشوقنا» أو كلمة نحوها «يا أصيل».

• ١٤٠ ـ أُحَيْحَة بن أمية بن خلف الجمحي، أخو صفوان بن أمية. مذكور في المؤلَّفةِ قلوبُهم.

١٤١ ـ أربد بن حُمَير، ذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة.

قال الواقدي: ليس ذلك عندنا بِثَبْت. قال: ورأيت أهلَ العلم يثبتون أنه قد شهد أُحداً، وبقي بعد ذلك زماناً. قال: وحدثني ابن أبي الزناد عن محمد بن يوسف قال: مات أنَسة بعد النبي ﷺ، في ولاية أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

١٤٣ \_ أبيض بن حمَّال السَّبائي المأربي، من مأرب اليمن، يقال إنه من الأزْد.

رَوَى عن النبيّ ﷺ ما يُحمى من الأراك. وروى عنه أنه أقطَعه الملحَ الذي بمأرب؛ إذ سأله ذلك، فلما أعطاه إياه قال له رجلٌ عنده: يا رسول الله، إنما أقطعَته الماءَ العِدّ، فقال النبيّ ﷺ: «فلا إذَنْ».

روى عنه سُمير بن عبد المدان وغيره. وفي حديث سهْل بن سعد من رواية ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عنه أنَّ رسول الله ﷺ غيَّر اسم رجل كان اسمه أسود فسمَّاه أبيض، فلا أدري أهو هذا أم غيره.

١٤٤ \_ أَشْيَم الضَّبابي، مات في حياة النبيّ عَظِيَّة.

١٤٥ ـ أُدَيم التغلبي، ذكره شريك عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل في حديث الصُّبَيِّ بن مَعبد.

١٤٦ ـ أَقْعَسَ بن مسلمة، حديثه عند عبيد الله بن صَبْرة بن هَوْذة عن الأقعس أنه جاء بالإداوة التي بعث بها رسول الله ﷺ ينضح بها مَسْجِد قرَّان.

١٤٧ ـ أَفْطَس، رجلٌ من الصحابة، روى عنه إبراهيم بن أبي عَبْلة، قال: رأيت رجلًا من أصحاب النبي ﷺ، يقال له أفطس، يلبس الخزَّ.

١٤٨ ـ أَسْلِع بن شريك الأعوجي التيمي، خادم رسول الله ﷺ وصاحب راحلته، نزل البَصْرة، روى عنه زريق المالكي.

189 ـ أَسْلِع بن الأسقع الأعرابي. له صُحبة، روى عن النبي ﷺ في التيمم: "ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين". لا أعلم له غير هذا الحديث، لم يَرْو عنه غير الربيع بن بدر المعروف بعُليلة بن بدر عن أخيه فيما علمنا، وفيه وفي الذي قَبْله نَظَر.

10٠ \_ أقرم بن زيد الخُزاعي. روى عن النبي ﷺ أنه نظر إليه بالقاع من نَمِرة يصلِّي، قال: «فكأني أنظر إلى عُفْرَة إبِطَيْ رسول الله ﷺ إذا سجد». له ولابنه عبد الله بن الأقرم الخزاعي صُحْبَةٌ ورواية، وقال بعضهم: أرقم الخزاعي، ولا يصحّ، والصواب أقرم إن شاء الله.

١٥١ ـ أنجشَة العبد الأسود، كان يسوقُ أو يقودُ بنساءِ النبيّ ﷺ عامَ حجَّة الوداع وكان حسَن الحُدَاء، وكانت الإبل تَزيد في الحركة بحُدائه، فقال له رسول الله ﷺ: «رويداً يا أنجشة، رفْقاً بالقوارير». يعني النساء.

حديثه عند أنس بن مالك، أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدّثنا مسلمة بن قاسم، حدّثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني، حدّثنا يونس بن حبيب، حدّثنا أبو داود الطيالسي، حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان أنجشة يَحْدُو بالنساء، وكان البَرَاء بن مالك يَحْدُو بالرجال، وكان إذا حَدَا أعنقت (١) الإبل، فقال النبي ﷺ: «يا أنجشة رُوَيْدَك سَوْقك بالقوارير».

وروى حماد بن زيد، قال: حدّثنا أيوب عن أبي قِلاَبة عن أنس، قال: كان عَبْدٌ أسود يقال له أنجشة، فبَيْنا رسول الله ﷺ: «ويحك يا أنجشة، رويدك سَوْقك بالقوارير»، وكان يسوقُ بالنساء. قال: وكانت فيهن أم سليم.

107 \_ أشجّ عبد القيس، ويقال أشج بني عصر، العَصَري العبدي، هو من ولد أكيز بن أفصى بن عبد القيس، كان سيَّدَ قومه، ووفد على النبيّ ﷺ في وفد عبد القيس، فقال له رسول الله ﷺ: «يا أشجّ، فيك خصلتان يحبُّهما الله ورسوله». قال قلت: وما هما؟ قال: «الحلم والأناة». ورُوي: «الحلم والحياء». قال: فقلت: يا رسول الله، شيء من قِبَل نفسي أو شيء جبلني الله عليه؟ قال: «بل شيء جبلك الله عليه». قال: فقلت: الحمد لله الذي جبلني على خُلقين يرضاهما الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) أعنقت: أسرعت.

ويقال: اسم الأشج المنذر بن عائذ، وقد ذكرناه في باب الميم.

١٥٣ \_ أصرم الشقري: كان في النَّفَر الذين أتَوْا رسول الله ﷺ من بني شَقَرة، فقال له: «ما اسمُك؟» فقال: أصرم. فقال: «أنت زُرعة». روى حديثه أسامة بن أُخدري.

١٥٤ \_ أَعْين بن ضُبَيْعة بن عِقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي، هو الذي عَقَر الجمل الذي كانت عليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعثه علي كرم الله وجهه إلى البصرة بعد ذلك فقتلوه، هو ابن عم الأقْرَع بن حابس وابن عم صَعْصَعة بن ناجية.

100 - أكثم بن الجَوْن، أو ابن أبي الجون الخُزاعي قال أبو هريرة: سمِعْتُ رسول الله على يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: «يا أكثم، رأيْتُ عَمْرو بن لُحَيِّ بن قَمَعة بن خندف يجرُّ قُصْبَه (١) في النار، وما رأيْتُ من رجل أشبه برجل منك به ولا به منك». فقال أكثم: أيضرُّني شَبَهُ يا رسول الله؟ قال: «لا، إنك مؤمن وهو كافر، وإنه كان أول مَن غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وسيّب السائبة، وبَحَرِّ البَحِيرة، ووصَل الوَصِيلة، وحَمَى الحامى».

رواه محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "عُرِضَتْ عليّ النار، فرأيت فيها عمرو بنُ لُحَيّ بن قَمَعة بن خندف يجرُّ قُصْبَه في النار، وهو أولُ مَنْ غَيَّرَ عَهْد إبراهيم؛ فسَيَّبَ السوائب، وبحر البحائر، وحمَى الحمامى، ونَصَبَ الأوثان؛ وأشْبَهُ من رأيت به أكثم بن أبي الجون". فقال أكثم: يا رسول الله، أيضرُّني شبهُه؟ قال: "لا، إنك مسلم وهو كافر".

ورُوي عن أكثم قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أكثم بن الجون، اغْزُ مع قومك يحسن خلقك وتكرُم على رُفقائك».

وقال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ الرفقاء أربعة». من حديث الزهري.

<sup>(</sup>١) قصبه: أمعاءه.

107 \_ أسمرَ بن مضرّس الطائي، قال: أتيتُ رسول الله ﷺ فبايعتُه، فقال: «مَنْ سبق إلى ما لم يَسْبِقْ إليه مسلم فهو له». يقال: هو أخو عروة بن مضرّس. روت عنه ابنته عقيلة. وأسمر هذا أعرابي وابنته أعرابية.

١٥٧ \_ أوسط بن عمرو البجلي، روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا أعلم له رواية عن النبي ﷺ، روى عنه سليم بن عامر الخَبَائري.

10۸ \_ أكْتَل بن شَمّاخ، نسبه ابن الكلبيّ إلى عوف بن عبد مناف بن أُدّ بن طابخة وقال: شهد الجسر مع أبي عُبيد، وأسر مردانشاه، وضرب عُنقه، وشهد القادسية، وله فيها آثارٌ محمودة. قال: وكان علي بن أبي طالب إذا نظر إليه قال: من أحَبَّ أن ينظر إلى الصبيح الفصيح فلينظر إلى أكتل بن شماخ.

۱۵۹ \_ أَعْشَى المازني، من بني مازن بن عَمْرو بن تميم. سكن البصرة، وكان شاعراً، أتى النبي على فنشده:

يا مالكَ الناس وديّان العرب ذهبْتُ أبغيها الطعامَ في رحَبْ أَخْلَفْتِ العَهْدَ ولطَّتْ بالذّنَبْ

إنى لقيت ذربة من النُرْب فخسالفتني بنزاع وهَسرَبْ وهن شرُ غالب لمن غَلبْ

فجعل النبيُّ ﷺ يتمثّل ويقول: «وهن شَرُّ غالب لمن غلب». ويقال: إن اسم أعشى بني مازن هذا عبد الله، وسنذكر خبرَه في باب العبادلة إن شاء الله تعالى.

وهو أجمد بن عُجَيَّان (١) الهمداني وفد على النبيّ على، وشهد فَتْح مصر في أيام عمر بن وهو أجمد بن عُجَيَّان (١) الهمداني وفد على النبيّ على، وشهد فَتْح مصر في أيام عمر بن الخطاب، وخطَّته معروفة بجيزة مصر. أخبرني بذلك عبد الواحد بن محمد البَلْخي قال: سمعْتُ أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقولُهُ، ولا أعلم له رواية. وقال أبو عمر: أخبرني بتاريخ أبي سعيد حَفيد يونس في المصريين عبد الله بن محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا يحيى بن مالك بن عائذ عن أبي صالح أحمد بن عبد الله بن محمد أيضاً عن أبي سعيد، ورواه عبد الله بن محمد أيضاً عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن مفرج القاضي، عن أبي سعيد.

١٦١ \_ الأحنف بن قيس السعدي التميمي. يكني أبا بَحْر، واسمه الضَّحاك بن قيس.

<sup>(</sup>١) ضبط هكذا، وضبط بضم العين وسكون الجيم كسفيان.

وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن حُصين بن عُبَادة بن النَّزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن كعْب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وأمُّه من باهلة، كان قد أدرك النبي عَلَيْهُ ولم يَره، ودعا له النبي عَلِيهُ، فمِن هنالك ذكرناه في الصحابة؛ لأنه أسلم على عَهْد رسول الله عَلَيْ.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس، قال: بَيْنا أنا أطوفُ بالبيت في زمن عثمان رضي الله عنه إذ جاء رجل من بني ليث فأخد بيدي، فقال: إلا أبشِّرك؟ فقلت: بلي. قال: هل تذكر إذ بعثني رسول الله على ألى قومك بني سَعْد، فجعلت أعْرضُ عليهم الإسلام وأدعوهم إليه؟ فقلت أنت: إنه ليدعوكم إلى خير، وما حسَّن إلا حسَناً. فبلَّعْتُ ذلك إلى رسول الله على عندي. رسول الله على عندي.

كان الأحنف أحد الجِلَّة الحلماء الدُّهاة الحكماء العقلاء، يُعَدُّ في كبار التابعين بالبَصْرة.

وتوفي الأحنف بن قيس بالكوفة في إمارة مُصْعب بن الزبير سنة سبع وستين، ومشى مُصْعب في جنازته.

قال أبو عمر رحمه الله: ذكرنا الأحنف بن قيس في كتابنا هذا على شرطنا أن نذكر كلّ مَنْ كان مسلماً على عهد رسول الله على في حياته، ولم نذكر أكثم بن صيفي لأنه لم يصح إسلامُه في حياة رسول الله على وقد ذكره أبو علي بن السكن في كتاب الصحابة فلم يصنع شيئاً، والحديثُ الذي ذكره له في ذلك هو أن قال: لما بلغ أكثمَ بن صيفي مخرجُ رسول الله على فأراد أن يأتيه. فأبى قومُه أن يدَعوه قالوا: أنت كبيرُنا لم تك لتخفّ عليه. قال: فليأت مَنْ يبلغه عني ويبلغني عنه قال: فانتدب له رجلان فأتيا النبي على فقالا: نحن رسُل أكثم بن صيفي، وهو يسألك مَنْ أنت؟ وما أنت؟ وبم جئت؟ فقال النبي على العَدْل محمد بن عبد الله، وأنا عبد الله ورسوله»، ثم تلا عليهم هذه الآية: ﴿إن الله يأمُر بالعَدْل والإحسان وإيتاء ذي القُرْبي وينْهَى عن الفَحْشَاء والمُنكر. . ﴿(۱) الآية. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفَع نسبه، فسألناه عن نسبه فوجدناه زَاكِيَ النسب واسطاً في مُضَر، وقد رمى إلينا

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٩٠.

بكلمات قد حفظناهُنَّ، فلما سمعهنَّ أكثم قال: أي قوم؛ أراه يأمُر بمكارم الأخلاق ويَنْهَى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤساء، ولا تكونوا فيه أذناباً، وكونوا فيه أوَّلاً، ولا تكونوا فيه آخراً، فلم يلبث أن حضَرَتْه الوفاة؛ فقال: أوصيكم بتقوى الله وصِلة الرَّحم، فإنه لا يبلى عليهما أصل. وذكر الحديث إلى آخره.

قال ابن السّكن: والحديث حدثناه يحيى بن محمد بن صاعد إملاء، قال: حدّثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر، قال: حدّثنا عمر بن علي المقدّمي عن علي بن عبد الملك بن عُمير عن أبيه قال: لما بلغ أكثم بن صيفي مخرجُ النبيّ على؛ فذكر الخبر على حسب ما أوردناه. وليس في هذا الخبر شيء يدلّ على إسلامه، بل فيه بيانٌ واضح أنه إذ أتاه الرجلان اللذان بعثهما إلى النبيّ على، وأخبراه بما قال لم يلبث أنْ مات، ومِثْل هذا لا يجوز إدخاله في الصحابة وبالله التوفيق.

٢٦٢ \_ إياد أبو السَّمْح، خادم رسول الله ﷺ، هو مذكور بكُنْيته، لم يَرُو عنه فيما علمت إلا مُحِلُّ بن خليفة، وسنذكره في الكنى إن شاء الله.

# باب حرف الباء باب بجيـر

١٦٣ \_ بُجَيْر بن أَبِي بُجَير العبسي. من بني عَبس بن بغيض بن رَيْث بن غطفان.

وقيل: بل هو من بليّ. ويقال: بل هو من جُهينة حلِيف لبني دينار بن النجار، شهد بَدْراً وأُحُداً وبنو دينار بن النجار يقولونَ: هو مولانا.

١٦٤ \_ بُجَيْر بن أُوس بن حارثة بن لأم الطائي، هو عمّ عروة بن مُضَرّس، في إسلامه نَظَر.

١٦٥ ـ بُجَيْر بن بُجْرة الطائي، لا أعلم له رواية عن النبيّ ﷺ. وله في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل الردَّة آثار وأشعار، ذكرها ابنُ إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه عن ابن إسحاق.

ثم لما قدم رسول الله على المدينة منْصَرَفَهُ من الطائف كتب بُجَير إلى أخيه كَعْب: إنْ كانت لك في نفسك حاجة فاقدم إلى رسول الله على فإنه لا يقتُل أحداً جاءه تائباً. وذلك أنه بلغه أنَّ رسول الله على أن بنع أهدر دَمه لقولِ بلغه عنه، وبعث إليه بُجَير:

فمن مبلغٌ كَعْباً فهل لك في التي تلومُ عليها باطلاً وهي أَخْزَمُ

إلى الله لا العُـزَّى ولا الـلات وحُـدَه لـدَىْ يــومَ لا ينجــو وليــس بمُفْلــتِ فــدِيــنُ زُهَيــر وهــو لا شــيء غيــره

وبجير هو القائل يوم الطائف في شعر له:

كانَت عُلالةُ يومَ بَطْن حُنينكم جمعَتْ هوازن جَمْعَها فتبدَّدُوا لم يمنَعُوا منا مقاماً واحداً ولقد تعرضنا لكيما يخرجُوا

وغداة أوطاس ويَوْم الأبْرقِ كالطَّيْرِ تنجو من قطام ازْرقِ إلا جدادهم وبَطْن الخَنْدَقِ فتحصَّنُوا منَّا بباب مُغْلَقِ

فتَنْجُ و إذا كان النَّجَاءِ وتسلمُ

من النار إلا طاهِرُ القلبِ مُسْلمُ

ودين أبى سُلمَى على محرَّمُ

١٦٧ \_ بُجَيْر بن عبد الله بن مُرَّة بن عبد الله بن صَعْب بن أسد، هو الذي سرق عَيْبَة النبيّ عَيْدٍ.

# باب بُدَيل

١٦٨ ـ بُدَيل بن وَرْقاء بن عبد العزى بن ربيعة الخزاعي، من خزاعة، أسلم هو وابنُه عبد الله بن بُديل وحكيم بن حزام يوم فَتْح مكة بمرّ الظَّهْران في قول ابن شهاب.

وذكر ابنُ إسحاق أنَّ قُريشاً يوم فَتْح مكة لجنُوا إلى دار بُديْل بن وَرْقاء الخزاعي ودار مولاه رافع، وشهد بُدَيل من كبار مُسْلمةً الفتح.

وقد قيل: إنه أَسْلَم قبل الفتح، ورَوَتْ عنه حبيبة بنت شَريق جَدَّة عيسى بن مسعود بن الحكم الزُّرَّقي.

وروى عنه أيضاً ابنه سلمةُ بن بُدَيل أنَّ النبيِّ ﷺ كتب له كتاباً.

وذكر البخاري رحمه الله عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن ابن إسحاق قال: حدّثني إبراهيم بن أبيه عن ابن بُديل بن وَرْقاء عن أبيه: «أنّ رسول الله على أمر بُدَيلاً أن يحبس السبايا والأموال بالجِعْرانة حتى يقدم عليه. ففعل».

١٦٩ \_ بُدَيل، رجل آخر من الصحابة. روى عنه علي بن رباح المصري قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح على الخفين».

حديثه عند رِشْدين بن سعد، عن موسى بن رباح، عن أبيه عن بُديل حليف لهم.

1۷۰ ـ بُدَيْل ابن أم أَصْرَم، وهو بُدَيل بن مَيْسَرَة السلوليّ الخزاعي، بعثه النبيّ ﷺ إلى بني كعب يستنفرهم لغزو مكة هو وبُسْر بن سفيان الخزاعي. وبُدَيْل ابن أم أَصْرَم هو أحدُ المنسوبين إلى أمهاتهم، وهو بُدَيل بن سلمة بن خلف بن عمرو بن الأخنس بن مقياس بن حَبْتَر بن عديّ بن سلول بن كَعْب الخزاعي.

## باب البراء

۱۷۱ ـ البَرَاء بن مَعْرُور بن صَخْر بن خنساء بن سنان بن عُبيد بن عديّ بن غَنم بن كعب بن سَلَمة الأنصاري السَّلمي الخزرجي، أبو بشر، أُمُّه الرباب بنت النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل، هو أحدُ النقباء ليلة العقبة الأولى، وكان سيدَ الأنصار وكبيرهم.

وذكر ابنُ إسحاق قال: حدّثني مَعبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبيد الله بن كعب، عن أبيه كعب، عن أبيه كعب بن مالك قال: خرجْنا في الحجّة التي بايَعْنا فيها رسول الله ﷺ بالعَقَبة مع مُشْرِكي قومِنا، ومعنا البَرَاء بن مَعْرور كبيرُنا؛ وسيدنا وذكر الخبر.

وهو أولُ من استقبل الكَعْبة للصلاة إليها، وأول مَنْ أَوْصى بثلث ماله.

مات في حياةِ النبيِّ ﷺ، وزعم بَنُو سلَمَة أنه أول مَن بايع رسول الله ﷺ ليلة العقبة.

قال ابنُ إسحاق: وكذلك أخبرني معبَد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك قال: كان أول مَنْ ضرب على يدِ رسول الله ﷺ البراء بن معرور، فشرط له واشترط عليه، ثم بايع القوم.

قال ابن إسحاق: ومات قبْلَ قدوم رسول الله ﷺ المدينة، وقال غيرُّه: مات في صفر قبل قدوم النبي ﷺ بشهر، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة أتى قَبْرَهُ في أصحابه، فكبّر عليه وصلى.

وذكر معمر عن الزهري قال: البراء بن معرور أولُ من استقبل الكعبةَ حيًّا وميتاً؛ وكان يصلي إلى الكعبة والنبيّ على يصلي إلى بيت المقدس، فأُخبِر به النبيّ على، فأرسل إليه أن يصلي نحو بيت المقدس، فأطاع النبيّ على فلما حضرته الوفاة قال الأهله: استقبلوا بي نحو الكعبة.

وقال غير الزهري: إنه كان وعد رسول الله ﷺ أن يأتيه الموسم بمكة العام المقبل، فلم يبلغ العام حتى توفي، فلما حضرته الوفاة قال لأهله: استقبلوا بي الكعبة لموعدي محمداً، فإني وعدتُه أن آتِي إليه. فهو أول من استقبل الكعبة حيًّا وميتاً.

۱۷۲ ـ البراء بن أوْس بن خالد بن الجَعْد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غَنم بن مازن بن النجار. هو أبو إبراهيم ابن النبي ﷺ من الرضاع؛ لأن زوجته أم بردة أرضعَتْه بلبنه.

۱۷۳ ـ البراء بن مالك بن النَّضْر الأنصاري، أخو أنس بن مالك لأبيه وأمِّه، وقد تقدَّم نسَبهُ في ذِكر نسَبِ عمّه أنس بن النَّضر، شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ﷺ، وكان البَراء بن مالك أحد الفضلاء ومن الأبطال الأشدّاء، قتَل من المشركين مائة رجل مبارزة سوى مَن شارك فيه.

قال محمد بن سيرين عن أنس بن مالك، قال: دخلتُ على البَرَاء بن مالك وهو يتغنّى بالشعر؛ فقلتُ له: يا أخي، تتغنّى بالشعر، قد أَبْدلكَ الله به ما هو خيرٌ منه ـ القرآن ـ قال: أتخافُ عليَّ أن أموتَ على فراشي، وقد تفرّدت بقتل مائة سوى مَن شاركْتُ فيه! إني لأرجو ألّا يفعلَ الله ذلك بي.

وروى ثمامة بن أنس، عن أبيه أنس بن مالك مثله. وعن ابن سيرين أنه قال: كتب عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ألا تستعملوا البراء بن مالك على جَيْشٍ من جيوش المسلمين، فإنه مهلكةٌ من المهالك يقدم بهم.

وروى سلامة بن روح بن خالد عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «كم من ضعيف مستضعف ذي طِمْرين لا يُؤْبَه له لو أقسم على اللَّهِ لأبرَّه، منهم البراء بن مالك». وإن البراء لقي زَحْفاً من المشركين، وقد أوجع المشركون في المسلمين؛ فقالوا له: يا بَرَاء؛ إنّ رسول الله ﷺ قال: لو أقسَمْتَ على الله لأبرَك، فأقْسِم على ربِّك! قال: أقسمت عليك يا رَبّ لما منحْتنا أكتافَهم. ثم التَقَوْا على قنطرة السُّوس، فأوجعوا في المسلمين، فقالوا له: يا براء؛ أقْسِمْ على ربِّك! فقال: أقسمْ على ربِّك! فقال: أقسمْ على ربِّك! فقال: أقسمْ على ربِّك! فقال: أقسمْ عليك يا ربّ لما منحْتنا أكتافهم، وأَلْحِقني بنبيِّ الله ﷺ. فمنحوا أكتافهم، وقُتل البراءُ شهيداً.

حدَّثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبد الله بن

يونس، قال: حدّثنا بقيّ بن مخلد، قال: حدّثنا خليفة بن خيّاط، قال: حدّثنا بكر بن سليمان، عن أبي إسحاق قال: زحف المسلمون إلى المشركين في اليمامة حتى ألجأوهم إلى الحديقة، وفيها عدو الله مُسَيْلمة. فقال البراء: يا معشر المسلمين؛ ألقُوني عليهم. فاحتُمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتَحم فقاتلهم على الحديقة، حتى فتحها على المسلمين، ودخل عليهم المسلمون، فقتل الله مسيلمة.

قال خليفة: وحدّثنا الأنصاري، عن أبيه ثمامة عن أنس قال: رمى البَرَاءُ بنفسه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب، وبه بِضْعٌ وثمانون جراحةً، من بين رَمْيةٍ بِسَهْمٍ وضَرْبة، فحُمِل إلى رَحْلِه يُداوى، فأقام عليه خالد شهراً.

قال أبو عمر: وذلك سنة عشرين فيما ذكر الواقدي. وقيل: إن البراء إنما قُتل يوم تُسْتَر. وافتُتحَتْ السُّوس وانطابُلس وتُسْتر سنة عشرين إلا أنَّ أهلَ السوس صالحَ عنهم دِهْقانهم على مائة، وأسْلَم المدينة، وقتله أبو موسى، لأنه لم يعد نفسه منهم. وذكر خليفة بن خياط، قال: حدَّثنا أبو عمرو الشيباني عن أبي هلال الراسبي عن ابن سيرين قال: قُتل البراءُ بن مالك بتُسْتر رحمه الله.

۱۷۶ ـ البَرَاء بن عازببن حارثبن عديّ بنجشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخُزْرَج الأنصاري الحارثي الخزرجي، يكنى أبا عُمارة، وقيل أبا الطفيل وقيل: يكنى أبا عمرو. وقيل: أبو عُمَر، والأشهرُ أبو عمارة، وهو أصَحُ إن شاء الله تعالى.

وروى شعبة وزهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن البراء، سمعَه يقول: اسْتُصْغِرْتُ أنا وابن عَمَر يوم بَدْر، وكان المهاجرون يومئذ نيّفاً على الستين، وكان الأنصار نيّفاً على الأربعين ومائة. هكذا في هذا الحديث ويُشْبِهُ أن يكون البراء أراد الخزرج خاصة قبيلهُ إن لم يكن أبو إسحاق غلط عليه.

والصحيح عند أهل السير ما قدّمناه في أول هذا الكتاب في عدد أهل بَدْر، والله أعلم.

وقال الواقديّ: استصغَر رسول الله ﷺ يوم بكدر جماعة، منهم البَراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، ورافع بن خديج، وأُسيد بن ظُهير، وزيد بن ثابت، وعمير بن أبي وقاص، ثم أجاز عُميراً فقبِل يومئذ، هكذا ذكره الطبري في كتابه الكبير عن الواقدي.

وذكر الدُّولابي عن الواقديّ قال: أولُ غزوة شهدها ابن عُمَر والبَرَاء بن عازب وأبو

سعيد الخدري، وزيد بن أرقم ـ الخندق، قال أبو عمر: وهذا أصحُّ في رواية نافع. والله أعلم.

وقد روى منصور بن سلمة الخزاعي أبو سلمة قال: حدّثنا عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن زيد بن حارثة عبد الله بن زيد بن حارثة الأنصاري عن عمر بن زيد بن حارثة، قال: حدّثني زيْدُ بن حارثة أنَّ رسول الله على استصغره يوم أُحُد، والبَراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وأبا سعيد الله بن عُمَر.

وقال أبو عمرو الشيباني: افتتح البَرَاء بن عازب الري سنة أربع وعشرين صُلْحاً أو عنوة. وقال أبو عبيدة: افتتحها حُذَيفة سنة اثنتين وعشرين. وقال حاتم بن مسلم: افتتحها قرَظة بن كعب الأنصاري. وقال المدائني: افتتح بعضها أبو موسى، وبعضها قرَظة. وشهد البراء بن عازب مع علي كرَّم الله وجهه الجمل وصِفَين والنَّهْرَوان، ثم نزل الكوفة، ومات بها أيام مُصْعب بن الزبير رحمه الله تعالى.

### باب بسر

العامري، من بني عامر بن أرطاة بن أبي أرطاة القرشي، واسمُ أبي أرطاة عُمير، وقيل عُويمر العامري، من بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وينسبونه بُسْر بن أرطاة بن عُويمر، وهو ابن عمران بن الحُلَيْس بن سيّار بن نزار بن مَعيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، يكنى أبا عبد الرحمن. يُقال: إنه لم يَسمع من النبي ﷺ، لأنّ رسول الله ﷺ قُبض وهو صغير. هذا قول الواقدي وابن مَعين وأحمد، وغيرهم. وقالوا: خرفَ في آخر عمره.

وأما أهلُ الشام فيقولون: إنه سمع من النبي على وهو أحَدُ الذين بعثهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه مدَداً إلى عَمْرو بن العاص لفَتْح مِصْر، على اختلاف فيه أيضاً، فيمن ذكره فيهم قال: كانوا أربعة؛ الزبير، وعمير بن وهب، وخارجة بن حُذافة، وبُسْر بن أرطاة، والأكثر يقولون: الزبير، والمِقْداد، وعمير بن وهب، وخارجة بن حذافة، وهو أولى بالصواب إن شاء الله تعالى.

ثم لم يختلفوا أنّ المقدادَ شهد فتح مصر.

ولبُسْر بن أرطاة عن النبي على حديثان: أحدهما: «لا تُقطع الأيدي في المغازي».

والثاني: في الدعاء أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم أُحْسِنْ عاقبَتنا في الأمور كلها وأَجِرْنا من خِزْي الدنيا وعذابِ الآخرة».

وكان يحيى بن مَعين يقول: لا تصحُّ له صُحْبَة، وكان يقول فيه: رجل سوء.

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدّثنا أحمد بن سعيد، قال: حدّثنا أبنُ الأعرابي، قال: حدّثنا أبنُ بن الأعرابي، قال: حدّثنا عباس الدوري، قال: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: كان بُسْر بن أرطاة رجل سَوْء.

وبهذا الإسناد عندنا تاريخ يحيى بن معين كله من رواية عباس عنه.

قال أبو عمر رحمه الله: ذلك لأمور عظام ركبها في الإسلام فيما نقله أهلُ الأخبار والحديث أيضاً: ذَبحه ابني عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وهما صغيران بين يدَي أمِّهما، وكان معاوية قد استعمله على اليمن أيام صفين، وكان عليها عبيد الله بن العباس لعليِّ رضي الله عنه، فهرب حين أحسّ ببُسر بن أرطاة ونزلها بُسْر، فقضى فيها هذه القضية الشنعاء، والله أعلم.

وقد قيل: إنه إنما قتلهما بالمدينة، والأكثرُ على أنَّ ذلك كان منه باليمن. قال أبو الحسن الدارقطني: بُسر بن أرطاة أبو عبد الرحمن له صُحْبة، ولم تكن له استقامةٌ بعد النبي عَلَيْهُ، وهو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عباس بن عبد المطلب باليمن في خلافة معاوية، وهما عبد الرحمن وقُثَم ابنا عبيد الله بن العباس.

وذكر ابنُ الأنباري عن أبيه، عن أحمد بن عبيد، عن هشام بن محمد عن أبي مخنف، قال: لما توجَّه بُسْر بن أرطاة إلى اليمن أُخْبِرَ عبيد الله بن العباس بذلك، وهو عاملٌ لعليِّ رضي الله عنه عليها، فهرب ودخل بُسْر اليمن، فأُتِيَ بابني عبيد الله بن العباس، وهما صغيران فذبحهما، فنال أمَّهما عائشة بنتَ عبد المدان من ذلك أمرٌ عظيم؛ فأنشأت تقول:

ها مَنْ أحس بُنَيَّيَّ اللذين هما ها مَنْ أحسَّ بُنَيَّيَّ اللذين هما حُدثْتُ بُسْراً وما صدَّقتُ ما زعَمُوا أنحَى على وَدَجَيْ ابني مُرْهفةً

كالدرتين تشظّى عنهما الصدّفُ سَمْعي وعَقْلي فقلبي اليوم مزْدَهَف مِنْ قتلهم ومن الإثم الذي اقترفُوا مشحودة وكذاك الإثم يُقْتَرف

ثم وُسْوِسَتْ، فكانت تقِفُ في الموسم تُنشد هذا الشعر، وتهيمُ على وجهها. وذكر تمام الخبر، وذكر المبرد أيضاً نحوه.

وقال أبو عمرو الشيباني: لما وجّه معاوية بُسْرَ بن أرطاة الفهري لقتْل شيعةِ عليّ

رضي الله عنه قام إليه مَعن أو عمرو بن يزيد بن الأخنس السلمي، وزياد بن الأشهب الجَعْدي فقالا: يا أمير المؤمنين، نسألك بالله والرَّحِم ألاّ تجعل لبُسْر على قيس سلطاناً، فيقتُل قيساً بما قتلَتْ بنو سليم من بني فهر وكنانة يومَ دخلَ رسول الله على محة. فقال معاوية: يا بُسْر؛ لا إمْرة لك على قيس. فسار حتى أتى المدينة، فقتَل ابني عبيد الله بن العباس. وفرَّ أهلُ المدينة، ودخلوا الحرَّة حرَّة بني سُليم. وفي هذه الخرْجَة التي ذكر أبو عمرو الشيباني أغار بُسْر بن أرطاة على همدان، وقتل وسبى نساءهم؛ فكنَّ أول مسلمات سُبين في الإسلام، وقتَل أحياءً من بني سعد.

حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا ويد بن يونس، قال: حدّثنا ويد بن مخلد، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا ويد بن الحباب، قال: حدّثنا موسى بن عبيدة، قال: حدّثنا ويد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة أبو سلامة، عن أبي الرباب وصاحب له: أنهما سمعا أبا ذر رضي الله عنه يتعوَّذ في صلاة صلاها أطال قيامَها وركوعها وسجودَها قال: فسألناه، مم تعوَّذْت؟ وفيم دعَوْت؟ فقال: تعوَّذْتُ بالله من يوم البلاء ويوم العَورة. فقلنا: وما ذاك؟ قال: أمّا يوم البلاء فتلتقي فتيان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاً. وأما يوم العورة فإنَّ نساءً من المسلمات ليُسْبَيْن، فيكشف عن سوقهنَّ فأيتهنَّ كانت أعظم ساقاً اشتُريت على عظم ساقها. فدعوتُ الله ألاَّ يُدْرِكني هذا الزمان، ولعلكما تدركانه. قال: فقُتِل عثمان، ثم أرسل معاوية بُسْر بن أرطاة إلى اليمن، فسبى نساءً مسلمات، فأقمن في السوق.

وروى ثابت البُناني، عن أنس بن مالك، عن المِقْداد بن الأسود أنه قال: والله لا أشهد لأحد أنه من أهل الحنة حتى أعلمَ ما يموت عليه؛ فإني سمعتُ رسول الله عليه لله يقول: «لقَلْبُ ابنِ آدم أَسرعُ انقلاباً من القِدْرِ إذا استجمعت غليانه».

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا أبو محمد إسماعيل بن علي الخُطَبي ببغداد في تاريخه الكبير. قال: حدّثنا محمد بن مؤمن بن حماد، قال: حدّثنا سليمان بن أبي شيخ، قال: حدّثنا محمد بن الحكم عن عَوانة، قال: وذكره زياد أيضاً عن عوانة قال: أرسل معاوية بعد تحكيم الحكمَيْن بُسْرُ بن أرطاة في جيش، فساروا من الشام حتى قدموا المدينة، وعاملُ المدينة يومئذ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري صاحبُ رسول الله على ففر أبو أيوب. ولحق بعليّ رضي الله عنه، ودخل بُسْر المدينة. فصعد منبرَها، فقال: أيْن شيخي الذي عهدتُه هنا بالأمس؟ يعني

عثمان رضي الله عنه. ثم قال: يا أهلَ المدينة، والله لولا ما عهد إليَّ معاوية ما تركتُ فيها محتلماً إلا قتلتُه. ثم أمر أهلَ المدينة بالبيعة لمعاوية. وأرسل إلى بني سلمة، فقال: ما لكم عندي أمانٌ ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله. فأُخبر جابر، فانطلق حتى جاء إلى أم سلمة زوج النبي ﷺ، فقال لها: ماذا ترَيْن؟ فإني خشيتُ أنْ أُقْتل، وهذه بيعةُ ضلالة. فقالت: أرى أن تبايع وقد أمرتُ ابني عمر بنَ أبي سلَمة أن يبايع. فأتى جابرٌ بُسْراً فبايعه لمعاوية، وهدَم بُسْر دوراً بالمدينة، ثم انطلق حتى أتى مكة، وبها أبو موسى الأشعري، فخافه أبو موسى على نفسه أن يقتله فهرب، فقيل ذلك لبُسْر، فقال: ما كنت لأقتلَه، وقد خلع عليًا ولم يطلبُه.

وكتب أبو موسى إلى اليمن: إن خيلًا مبعوثةً من عند معاوية تقتل الناس؛ مَن أبي أنْ يُقرَّ بالحكومة.

ثم مضى بُسْرٌ إلى اليمن، وعاملُ اليمن لعليّ رضي الله عنه عبيد الله بن العباس، فلما بلغه أمرُ بُسْر فرَّ إلى الكوفة حتى أتى عليًّا، واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارثي، فأتى بُسْرٌ فقتله وقتل ابنه ولقي ثَقَل (١) عبيد الله بن العباس وفيه ابنان صغيران لعبيد الله بن العباس، فقتلهما ورجع إلى الشام.

حدّثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدّثنا سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدّثنا محمد بن يوسف، قال: حدّثني محمد بن يوسف، قال: حدّثنا البخاري، قال: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدّثنا أبو حازم عن سهل بن سَعْد، قال: قال رسول الله على الحوْض؛ مَنْ مَرَّ عليَّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، وليرِدَنَّ عليَّ أقوامٌ أعرفهم ويعرفونني، ثم يُحال بيني وبينَهم».

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش، فقال: هكذا سمعتَ من سَهْل؟ قلت: نعم، فإني أشهد على أبي سعيد الخدري، سمعته وهو يزيد فيها: «فأقول: إنهم منّي، فيقال: إنك لا تَدْري ما أَحْدَثُوا بعدك، فأقول: فسُحْقاً لمن غيّر بعدى».

والآثار في هذا المعنى كثيرةٌ جداً، قد تقصَّيتها في ذكر الحوض في باب خُبَيب من كتاب التمهيد والحمد لله.

وروى شعبة عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم محشورون إلى الله عزَّ وجل عراة غُرْلاً»، فذكر الحديث. وفيه:

<sup>(</sup>١) ثقل عبيد الله: ثقل الرجل متاعه وحشمه وكل شيء نفيس مصون له.

«فأقول: يا ربّ، أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أَحْدَثُوا بعدك، إنَّ هؤلاء لم يزالوا مرتدِّين على أعقابهم منذ فارقْتَهم».

وروى شعبة عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جُبيْر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم محشورون إلى الله عزَّ وجل عراة غُرْلاً»، فذكر الحديث، وفيه: «فأقول: يا ربّ، أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أَحْدَثُوا بعدك، إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدِّين على أعقابهم منذ فارقْتَهم».

ورواه سفيان الثوري، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس، عن النبيّ عليه مثله.

وذكر أبو الحسن علي بن عمر الدَّارَقُطْني قال: قدم جرمى بن ضمرة النهشلي على معاوية، فعاتبه في بُسْر بن أرطأة، وقال في أبيات ذكرها:

وإنكَ مُسْتَرْعَى وإنَّا رعيَّةٌ وكلُّ سيلقى رَبِّه فيحاسبُهُ

وكان بُسْر بن أرطاة من الأبطال الطُّغاة، وكان مع معاوية بصِفَين، فأمره أن يَلْقَى عليًا في القتال وقال له: سمعْتُك تتمنى لقاءه فلو أظفرك اللَّهُ به وصَرَعْتَه حصلت على دنيا وآخرة، ولم يزل به يشجِّعه ويمنِّيه حتى رآه، فقصده في الحرب فالتقيا فصرَعَه عليٌّ رضوان الله عليه، وعرض لعلي كرم الله وجهه معه مثل ما عرض فيما ذكروا لعلي رضي الله عنه مع عمرو بن العاص.

ذكر ابنُ الكلبي في كتابه في أخبار صِفِّين أنَّ بُسْر بن أرطاة بارز عليًّا رضي الله عنه يوم صِفِّين، فطعنه عليٌّ رضي الله عنه فصرعه، فانكشف له، فكفَّ عنه كما عرض فيما ذكروا مع عَمْرو بن العاص؛ ولهم فيها أشعار مذكورةٌ في موضعها من ذلك الكتاب، منها فيما ذكر ابنُ الكلبي والمدائني قول الحارث بن النضر السَّهْمي.

قال الكلبي، وكان عدوًا لعمرو وبُسُر:

أفي كلِّ يوم فارسٌ ليس ينتهي يكُفُّ لها عنه عليٌّ سِنَانه يكُفُّ لها عنه عليٌّ سِنَانه بدَتْ أمس من عَمْرو فقنَّع رأسَه فقُولاً لعَمْرو ثم بُسْر ألا انظُرا ولا تحمدا إلا الحيا وخُصَاكُما

وعَوْرَتُه وسُطَ العَجَاجَةِ باديَهُ ويَضْحَكُ منه في الخلاء مُعَاويهُ وعورة بُسُر مثلها حَذْوَ حاذيَهُ سبيلكما لا تَلْقيَا اللَّيْثَ ثانيَهُ هما كانتا واللَّهِ للنفس وَاقِيَهُ

ولولاهما لم يَنْجُوا من سنانه متى تَلْقَيا الخيلَ المُشيحة صُبْحةً وكُونًا بعيدًا حِيثُ لا تَبْلغُ القّنَا للصورَكما، إنَّ التجاربَ كافِيهُ

وتلْكَ بما فيها عن العَوْد ناهيَهُ وفيها عليٌّ فاتْرُكَا الخيل ناحيه

قال أبو عمر: إنما كان انصراف على رضى الله عنهما وعن أمثالهما من مَصْرُوع ومنهَزِم؛ لأنه كان يرى في قتالِ الباغين عليه من المسلمين ألَّا يُتَّبَع مُدْبر ولا يُجْهز على جرح ولا يُقْتَلَ أسير؛ وتلك كانت سيرتُه في حروبه في الإسلام رضي الله عنه.

وعلى ما رُوي عن عليّ رضي الله عنه في ذلك مذاهبُ فقهاء الأمصار في الحجاز والعراق، إلا أنَّ أبا حَنيفة قال: إن انهزَم الباغي إلى فئة من المسلمين اتَّبع، وإن انهزم إلى غير فئة لم يُتبع.

يُعَد بُسْر بن أرطاة في الشاميين، وَلي اليمن، وله دار بالبصرة.

ومات بالمدينة. وقيل: بل مات بالشام في بقيةٍ من أيام معاوية.

١٧٦ ـ بُسْر بن سُفيان بن عمرو بن عُوَيمر الخزاعي أسلم سنة ستٍّ من الهجرة، وبعثه النبي ﷺ عَيْناً إلى قرَيش إلى مكة، وشهد الحُدَيْبية؛ وهو المذكور في حديث الحُدَيْبية من رواية الزهري عن عُروة عن المِسْور ومروان قولَه: حتى إذا كنا بغدير الأشطاط لقيه عيْنُه الخزاعي، فأخبره خَبَر قريش وجموعهم. قالوا: هو بُسْر بن سفيان هذا.

١٧٧ \_ بُسْر السُّلمي، ويقال المازني. نزل عندهم النبيُّ ﷺ فأكل عندهم ودعا لهم، ولا أعرف له غيرَ هذا الخبر، وهو والد عبد الله بن بُسْر، لم يَرْوِ عنه غيرُ ابنه عبد الله بن بُسْر، وليس من الصَّمَّاء في شيء، يُعدّ في أهل الشام.

١٧٨ \_ بسر بن جَحَّاش القرشي، هكذا ذكره ابنُ أبي حاتم في باب بُسْر. وقد تقدم ذكره في باب بشر، وهو الأكثر في اسمه. رَوَى عنه جُبير بن نَفير.

وقال أبو الحسن على بن عمر الدّارقُطني: هو بُسْر بن جَحَّاش القُرَشي، ولا يصحُّ فيه بشر

#### باب بشر

١٧٩ \_ بشر بن البَراء بن مَعْرور الأنصاري الخزرجي، من بني سلمة، قد تقدُّم نسبُ أبيه في بابه. قال ابنُ إسحاق: شهِدَ بِشْر بن البَرَاء العَقَبة وبَدْراً وأُحُداً والخَنْدَق، ومات بِخَيْبَر في حين افتتاحها سنة سَبع من الهجرة من أكْلَةٍ أكلها مع رسول الله ﷺ من الشاةِ التي سُمَّ فيها. قيل: إنه لم يبرَحْ من مكانه حين أكل منها حتى مات؛ وقيل: بل لزمه وجُعه ذلك سنة ثم مات منه.

وكان من الرُماةِ المذكورين من الصحابة، وكان رسول الله على بينه وبين واقد بن عبد الله التميمي، حليف بني عديّ، وهو الذي قال فيه رسول الله على بني سلمة: «مَنْ سيِّدكم؟» قالوا: الجدّ بن قيس، على بُخلِ فيه، فقال رسول الله على «وأيّ داء أدوا من البخل؟ بل سيِّدُ بني سَلَمة، الأبيض الجَعْد بشر بن البراء». هكذا ذكره ابن إسحاق. وكذلك ذكره عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبيّ على قال لبني ساعدة: «مَن سيدكم؟» قالوا: الجدّ بن قيس قال: بمَ سوَّدتمُوه؟» قالوا: الجدّ بن قيس قال: بمَ سوَّدتمُوه؟» قالوا: إنه أكثرُنا مالاً، وإنا على ذلك لنزِنه (۱) بالبخل. فقال النبيّ على ذلك لنزِنه (۱) بالبخل. فقال النبيّ على دلك معرور». داءٍ أدُوأ من البخل؟» قالوا: فمن سيِّدنا يا رسول الله؟ قال: «بشر بن البراء بن معرور». هكذا وقع في هذا الخبر لبني ساعدة، وإنما هو لبني ساردة؛ لأنه من بني سلمة بن سعد بن عدي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج.

وروى أبو بكر الهذلي عن الشعبي مثله، وذكره ابن عائشة أيضاً، أنَّ رسول الله ﷺ قال لبني سلمة: «مَنْ سيدكم؟» فقالوا: الجدّ بن قيس، على بُخْلِ فيه. فقال: «وأيّ داءٍ أَدْوا (٢) من البخل! سيّدكم الجَعْد الأبيض عمرو بن الجَمُوح».

وقد ذكَرْنا خبرَه في باب عمرو بن الجموح، والنفسُ إلى ما قاله الزهري وابن إسحاق أَمْيل، وهما أجلُّ أهلِ هذا الشأن وشيوخُ العلم به، والله أعلم.

١٨٠ \_ بشر بن الحارث بن قَيْس بن عديّ بن سعد بن سهم القرشي السهمي .

قال أبو عمر: هو من ولد سَهم بن سعد لا سعيد بن سهم، كان من مهاجرة الحبشة هو وأخواه الحارث بن الحارث بن قيس.

۱۸۱ - بشر بن عبد الله الأنصاري، من بني الحارث بن الخَزْرَج، قُتِل يوم اليمامة شهيداً. قال محمد بن سعد: لم يوجد له في الأنصار نَسَب، ويقال فيه بشير.

<sup>(</sup>١) نزنه: نتهمه. يقال أزن فلان فلانا بكذا بمعنى اتهمه به.

<sup>(</sup>٢) أدوأ: اسم تفضيل من الداء، أي وأي داء أشد دائية من البخل.

النجاشي قد مات فاستغفروا له». لم يَرُو عنه غير ابنه عفّان فيما علمت.

۱۸۳ ـ بشر بن سُحَيْم بن حرام بن غفار بن مُليَل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الغفاري. روى عنه نافع بن جُبير بن مُطعم حديثاً واحداً عن النبي ﷺ في أيام التشريق «أنها أيامُ أكل وشُرْب». لا أحفظ له غيره ويقال فيه بشر بن سُحَيْم البَهْزي.

وقال الواقدي: بِشْر بن سُحَيم الخُزَاعي، كان ينزل كُراع الغميم وضَجْنان؛ والغفاري في بشر أكثر.

١٨٤ ـ بشر بن معاوية البكّائي ثم الكلابي، قدم مع أبيه معاوية بن ثور وافِدَيْنِ على النبيّ ﷺ، وقد ذكرتُ خبرَه بتمامه في باب معاوية .

١٨٥ ـ بشر بن عصمة المزني، قال: سمعتُ النبيّ ﷺ يقول: «خُزاعةُ منّي وأنا منهم». روى عنه كثير بن أفلح، مولى أبي أيوب، وفي إسناده شيخٌ مجهول لا يُعرف.

١٨٦ ـ بشرَ الثقفي، ويقال بشير: روَتْ عنه حفصة بنت سيرين.

القسطنطينية، فنعم الأمير أميرُها، ونعم الجيشُ ذلك الجيش!» قال: فدعاني مسلمة فسألني عن هذا الحديث فحدّثتهُ، فغزا تلك السنة. إسنادُه حسَن لم يَرُو عنه غَيْرُ ابنِه عبيد الله بن بشر.

۱۸۸ ـ بشر السُّلمي، ويقال بُسْر، ويقال بُشَيْر، كل ذلك ذكر فيه الثقات، هكذا على الاختلاف، رَوَى عنه ابنهُ رافع لم يَرْوِ عنه غيره، حديثه؛ «تخرج نارٌ ببصرى تضيء منها أعناقُ الإبل». الحديث بتمامه.

۱۸۹ ــ بشر بن الحارث، وهو أبيرق بن عَمْرو بن حارثة بن الهَيْثَمْ بن ظَفَر الأنصاري الظَّفَري، شهد أُحُداً هو وأخواه مبشر وبُشير، فأما بُشير فهو الشاعر، وكان مُنافقاً يَهْجُو أصحابَ رسول الله ﷺ، وشهد مع أخويه بشر ومبشّر أحداً وكانوا أهلَ حاجة؛ فسرق بشير من رفاعة بن زيد دِرْعَه، ثم ارتدَّ في شهر ربيع الأول من سنة أربع من الهجرة، ولم يُذْكر لبشر نفاق والله أعلم.

۱۹۰ ـ بشر<sup>(۱)</sup> بن جَحَّاش، ويقال بشر، وهو الأكثر، وهو من قريش، لا أدري من أيهم، سكن الشام.

ومات بحِمْص، روى عنه جُبَير بن نُفيْر، قال علي بن عمر الدارَقُطْني: هو بسْر، ولا يصحّ بشر.

١٩١ ـ بشر بن قدامة الضّبابي. روى عنه عبد الله بن حكيم.

١٩٢ ـ بشر بن عَقْربة الجهني، يكنى أبا اليمان. ويقال بَشير. وقد ذكرناه في باب بشير أيضاً.

19٣ \_ بشر بن عاصم الثقفي هكذا قول أكثر أهل العلم، إلاّ ابْنَ رِشْدين فإنه ذكره في كتابه في الصحابة؛ فقال المخزومي، ونَسَبه فقال: بشر بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

قال أبو عُمر رحمه الله: له حديثٌ واحد، أنه سمع النبيّ ﷺ يقول: «الجائرُ منَ الوُلاة تلتهبُ به النارُ التهاباً»، في حديث ذكره اختصرْتُه، رواه عنه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، ذكره ابن أبي شيبة وغيره.

وذكر ابن أبي حاتم قال: بشر بن عاصم، له صُحبة روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة: سمعت أبي يقول ذلك. وقال: لم يذكره عن أبي وائل عن بشر بن عاصم غير سويد بن عبدِ العزيز.

#### باب بشيـر

198 - بَشير بن سعد بن ثعلبة بن خَلاس (٢) بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، يكنى أبا النعمان بابنه النعمان، شهد العقبة، ثم شهد بَدْراً هو وأخوه سماك بن سعد، وشهد بَشير أُحُداً والمشاهدَ بعدَها، ويقال: إنَّ أول مَن بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة من الأنصار بَشير بن سعد هذا. وقُتل وهو مع خالد بن

 <sup>(</sup>١) في المغنى للفتنى بسر، بالسين المهملة وضبط جحاش بفتح الجيم وتشديد الحاء، يقال: بمفتوحة وشدة مهملة وبمعجمة في آخره.

<sup>(</sup>٢) بفتح الخاء وتشديد اللام وهو الصحيح.

الوليد بعَيْن التَّمْر (١) في خلافة أبي بكر رضي الله عنهم يُعَدُّ من أهل المدينة.

وروى عنه ابنه النعمان بن بشير، وروى عنه جابر بن عبد الله، ومن حديث جابر أيضاً قال: سمعْتُ عبد الله بن رواحة يقول لبشير بن سعد: يا أبا النعمان، في حديث ذكره.

١٩٥ ـ بَشير بن عَنْبَس بن زيد بن عامر بن سواد بن ظَفَر الأنصاري الظّفري، شهد أُحُداً والخَنْدَق والمشاهدَ بعدها مع رسول الله ﷺ، وقتِل يوم جَسْر أبي عبيد، ذكره الطبري، ويعرف بَشير بن عَنْبَس هذا بفارس الحوَّاء باسم فرس له.

۱۹۲ \_ بَشير بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاري، من الأوس، غلبَتْ عليه كنْيتَه، واختُلف في اسمه؛ فقيل: رفاعة بن عبد المنذر. وقيل بشير بن عبد المنذر، وسيأتي ذِكْرُه مجوَّداً في الكُني إنْ شاء الله تعالى.

۱۹۷ \_ بشير ابن الخَصاصية السدوسي، والخصاصيَّة أمه، وهو بشير بن مَعبد السدوسي، كان اسمه في الجاهلية زحْمَاً، فقال له رسول الله ﷺ: «أنت بشير».

وقد اختلف في نسبه؛ فقيل: بشير بن يزيد بن ضِباب بن سبع بن سدوس، وقيل بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضباب بن سدوس بن شيبان. روَى عن النبيّ ﷺ أحاديث صالحة.

روى عنه بشير بن نَهِيك. قال قتادة: هاجر من بكر بن وائل أربعة رجال: رجلان من بني سَدُوس: أسود بن عَبد الله من أهل اليمامة، وبشير ابن الخَصاصيَّة (٢)، وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط، وفرات بن حيَّان من بني عجل.

قال ابن دريد: جَهْدَمَة امرأة بشير ابن الخصَاصيَّة، وقد حدثت جَهْدَمةُ عن زوجها عن النبيِّ ﷺ.

۱۹۸ ـ بشير بن الحارث، روى عن النبيّ ﷺ، روى عنه الشعبي. ذكرَهُ ابن أبي حاتم.

۱۹۹ \_ بشير بن مَعْبَد الأسلمي، روى عنه النبيّ ﷺ أحاديثَ منها حديثه في الثوم: «من أكلَه فلا يناجينا». هو جدّ محمد بن بشر بن بشير الأسلمي روى عنه ابن بشير، وهو القائل: إنا لا نأخُذُ الخير إلا بإيماننا.

<sup>(</sup>١) عين التمر: موضع قرب الكوفة.

<sup>(</sup>٢) يجوز في ياء الخصاصية التشديد والتخفيف.

٢٠٠ - بشير بن أبي زيد الأنصاري. قال الكلبي: استشهد أبوه أبو زيد يوم أُحُد،
 وشَهد بشير بن أبي زيد وأخوه وَدَاعة بن أبي زيد صِفِّين مع عليّ رضي الله عنه.

٢٠١ ـ بشير بن عَمْرو بن مِحْصَن، أبو عمرة الأنصاري. روى عن النبي ﷺ، وقُتِل بصِفِّين، وقد اختلف في اسم أبي عمرة الأنصاري هذا والد عبد الرحمٰن بن أبي عمرة. وسنذكرُهُ في الكُنّي إن شاء الله تعالى.

٢٠٢ ـ بشير بن عبد الله الأنصاري. من بني الحارث بن الخزرج قُتل يوم اليمامة شهيداً، قال محمد بن سعد: لم يوجد له في الأنصار نَسَب. ويُقال فيه بشر وقد ذكرناه في باب بشر.

٢٠٣ ـ بشير الغفاري. حديثه عند أبي يزيد المدني عن أبي هريرة عن النبيّ على في ردّ الجمل الشَّرُوْدِ في البيع إذا لم يبين به. وفيه تفسيرُ قولِ الله تعالى: ﴿يَوْم يقومُ النَّاسُ لربِّ العالمين﴾ (١) قال: مقدارُه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا. حديثٌ حسن، رواه عنه أبو هريرة.

وقيل: إنه كان لبَشير هذا مقعد مِنْ رسول الله ﷺ لا يكادُ يُخْطِئه.

۱۰۶ ـ بَشير بن عَقْربة الجُهني، ويقال بشر، والأكثر بشير، ويقال الكناني، يكنى أبا اليمان، ويُعرف بالفلسطيني له صُحْبة، ولأبيه عقربة صُحْبة، استشهد أبوه مع النبيّ عَيْق، ومات هو بَعْدَ سنة خمس وثمانين. حديثُه عند الشاميين. رواه إسماعيل بن عيّاش عن ضمضم بن زُرعة عن شريح بن عبيد أنّ عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقربة يوم قتل عمرو بن سَعيد بن العاصي: يا أبا اليمان، قد احتَجْنا إلى كلامِك فقُمْ فتكلَّم. فقال: سمعتُ النبيّ عَيْقُ يقول: «مَنْ قام مقام رياءٍ وسُمْعَةٍ راءى الله به وسمَّع».

وروى عبد الله بن عوف عن بشير بن عقربة عن النبي على مثله. وروى أيضاً عبد الله بن عوف قال: «أمَا تَرْضَى عبد الله بن عوف قال: أصيب أبي يوم أُحُد، فمرَّ بي النبيّ على وأنا أَبْكي، فقال: «أمَا تَرْضَى أن تكونَ عائشةُ أمَّك وأكون أنا أباك؟».

٢٠٥ ـ بشير بن عمرو. وُلد في عام الهجرة.

قال بشير: تُوفي النبي ﷺ وأنا ابنُ عشر سنين. وروى عنه أنه كان عَرِيف قومِه زمن الحجّاج. وتوفي سنة خمس وثمانين.

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الَّاية: ٦.

٢٠٦ - بَشير السُّلمي: ويقال بُشَيْر بالضم، والله أعلم. روى عنه ابنُه حديثاً واحداً أنّ النبيّ عَلَيْهِ قال: «يوشك أن تخرج نار تُضيء لها أعناقُ الإبل ببُصْرى، تسير بسير بطىء الإبل، تسيرُ النهار وتقوم الليل، تغدو وتروح، يقال: غدت النار أيها الناس فاغدوا، قالت النارُ فرُوحُوا. من أدركته أكلته».

٢٠٧ - بشير بن أنس بن أمية بن عامر بن جُشم بن حارثة الأنصاري، شهد أُحُداً.

٢٠٨ ـ بشير بن جابر بن عراب بن عوف بن ذؤالة العكي. وقيل الغافقي. ذكره حفيد يونس فيمن شهد فَتْحَ مصر، وقال: له صحبة، وليس له رواية.

٢٠٩ ـ بَشير بن أبي مسعود الأنصاري. واسم أبي مسعود عُقْبة بن عَمْرو، وقد نَسبْناه في باب أبيه من هذا الكتاب، رأى النبي ﷺ صغيراً، وشهد صِفِين مع علي كرَّم الله وجْهَه.

٠١٠ ـ بَشير بن يزيد الضُّبَعي، أدرك الجاهلية، وروى عنه أشهب الضبعي. وقال خليفة بن خياط فيه مرّة: يزيد بن بَشِير، والصحيح عنه وعن غيره بشير بن يزيد.

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي. قال: حدّثنا أبي. قال حدّثنا عبد الله بن يونس، قال: حدّثنا بقي بن مَخْلَد، قال حدّثنا خليفة بن خيّاط، قال: حدّثنا محمد بن سَوَاء، قال: حدّثنا الأشهب الضبعي عن بشير بن زيد الضبعي، وكان قد أدرك الجاهلية قال: قال رسول الله ﷺ يوم ذي قار: «اليوم أول يوم انتصفت فيه العَربُ من العجم».

۲۱۱ ـ بشير الحارثي، أحد بني الحارث بن كعب بن عمرو بن عُلَة بن جَلْد بن مالك بن أدّ بن زيد بن يشْجُب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سَبَأ: قدم بَشير الحارثي هذا على رسول الله ﷺ، فقال له: «مرحباً بك، ما اسمك؟» قال: أكْبَر. قال: «بل أنْتَ بشير». روى عنه ابنه عصام بن بشير.

### باب بکر

٢١٢ \_ بَكُر بن أميّة الضَّمّري، أخو عمرو بن أمية، حديثُه عند محمد بن إسحاق، عن الحسن بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية عن أبيه عن عمه بكر بن أمية، له صحبة.

٢١٣ ـ بكر بن مبشر بن خير الأنصاري، قيل: إنه من بني عبيد، روى عنه إسحاق بن سالم، وأنيس بن أبي يحيى. يُعَدُّ في أهل المدينة.

#### باب بلال

۲۱٤ ـ بلال بن رباح المؤذن، يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا عبد الكريم وقيل أبا عبد الرحمٰن. وقال بعضهم: يكنى أبا عمر، وهو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اشتراه بخمس أواق، وقيل بسبع أواق، وقيل بتسع أواق ثم أَعْتَقه، وكان له خازناً، ولرسول الله على مُؤذناً. شهد بدراً وأُحُداً وسائر المشاهد مع رسول الله على بينه وبين عُبيدة بن الحارث بن المطلب، وقيل: بل آخى بينه وبين أبي رويحة الخنعمي.

أخبرنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا الخَشَنّي، حدّثنا ابن المثنى، حدّثنا يحيى بن أبي بكير، حدّثنا زائدة عن عاصم عن زرّ، عن عبد الله قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله على وأبو بكر، وعمّار، وأمه سمَيّة، وصُهيب، وبلال، والمقداد. فأمّا رسول الله على فمنعه الله بعمّه أبي طالب، وأمّا أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأمّا سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرُع الحديد وصَهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد آتاهم على ما أرادوا إلا بلال؛ فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه؛ فأعطَوْه الولْدَانَ فجعلوا يطوفون به في شِعَاب مكة، وهو يقول: أحدٌ أحدٌ.

وروى منصور، عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: فذكر معنى حديث ابن مسعود، إلا أنه لم يَذْكر المقداد، وذكر موضعه خبّاباً، وذكر في سُميّة ما لم يُذْكر في حديث ابن مسعود، وزاد في خَبرِ بلالَ أنهم كانوا يطوفون به والحَبْلُ في عنقه بين أَخْشَبي مكّة.

قال ابنُ إسحاق: كان بلال مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لبعض بني جُمَح، موَلَداً من مولديهم، قيل من مولدي مكة. وقيل من مولدي السَّراة، واسمُ أمه حَمامة، وكان صادقَ الإسلام طاهرَ القلب، وقال المدائني: كان بلال من مولّدي السراة.

مات بدَمَشْق، ودفن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين، وهو ابنُ ثلاث وستين سنة. وقيل: توفّي سنة إحدى وعشرين وقيل: توفّي وهو ابن سبعين سنة. ويقال: كان ترْبَ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وله أخ يسمَّى خالداً، وأخت تسمّى غُفَرة. وهي مولاة عمر بن عبد الله مولى غُفَرة المحدث المصري.

وكان فيما ذكروا آدم شديد الأدمة، نحيفا طُوالا أجنى خفيف العارضين. روى عنه عبد الله بن عُمَر وكعب بن عُجْرة، وكبار تابعي المدينة والشام والكوفة.

وقال علي بن عمر: روَى عن بلال جماعةٌ من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وكعب بن عُجْرة. والبَرَاء بن عازب وغيرهم رضي الله عنهم.

وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: بلغني أنّ رسول الله على قال لبلال: «إنّي دخلْتُ الجنة، فسمعْتُ فيها خَشْفاً أمامي» قال: والخَشْف: الوَطء والحِسّ، «فقلْتُ: مَنْ هذا؟ قيل: بلال». قال: فكان بلالٌ إذا ذكر ذلك بكى.

وذكر ابن أبي شيبة عن حسين بن علي عن شيخ يقال له الحفصي، عن أبيه عن جدّه، قال: أذَّن بلالٌ حياة رسول الله على أذن لأبي بكر رضي الله عنه حياتَه، ولم يؤذّن في زمن عمر. فقال له عمر: ما منعك أن تؤذن؟ قال: إني أذّنت لرسول الله على حتى قُبض؛ لأنه كان وليّ نعمتي، وقد سمعتُ رسول الله على يقول: «يا بلالُ، ليس عملٌ أفضل من الجهاد في سبيل الله». فخرج مجاهداً. ويقال: إنه أذّن لعمر إذ دخل الشام مرّة؛ فبكى عُمَر وغيره من المسلمين.

حدّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا محمد بن بكر، قال: حدّثنا أبو داود، قال: قرىء على سلّمة بن شبيب وأنا شاهد. قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر عن عطاء الخراساني قال: كنتُ عند سعيد بن المُسيِّب فذكر بلالا فقال: كان شحيحاً على دينه، وكان يعذّب على دينه. فإذا أراد المشركون أن يقاربهم قال: قال الله الله. قال: فلقي أبو فلقي النبي على أبا بكر رضي الله عنه فقال: «لو كان عندنا مال اشترينا بلالاً». قال: فلقي أبو بكر العبّاس بن عبد المطلب، فقال له: اشتر لي بلالاً! فانطلق العباس. قال لسيدته: هل لك أن تبيعيني عَبْدَك هذا قَبْل أن يفوتك خيره وتُحرمي ثمنه؟ قالت: وما تصنع به! إنه خبيث، وإنه. قال: ثم لقيها فقال مثل مقاليّه، فاشتراه العباس، فبعث به إلى أبي بكر، فأعتقه، فكان يؤذن لرسول الله على فلما مات النبي الله أراد أن يخرج إلى الشام، فقال له أبو بكر: بل تكون عندي. فقال: إن كنْتَ أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنْتَ أعتقتني لله عز وجل فذرني أذهب إلى الله عو وجل. فقال: اذهب. فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات.

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا محمد بن بكر، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا حامد بن يحيى، قال: اشترى أبو بكر بلالاً وهو مدفون بالحجارة.

وأخبرنا عبد الله، حدّثنا محمد قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا مُسَدَّد. قال: حدّثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: كان بلال لأيتام أبي جهل، وإن أبا جهل قال لبلال: وأنْتَ أيضاً تقول فيمن يقول؟ قال: فأخذه فبطحه على وجهه وسلقه في الشمس، وعمد إلى رَحى فوضعها عليه، فجعل يقول: أحد أحد. قال: فبعث أبو بكر رضي الله عنه رجلاً كان له صديقاً، قال: اذْهَبْ فاشْتَر لي بلالاً.

وذكر معنى خبر عبد الرزاق إلى قوله: فأعتقه، ولم يذكُر ما بعد ذلك.

وكان أُمَيّةُ بن خلف الجمحي ممن يعذب بلالاً، ويُوالي عليه بالعذاب والمكروه؛ فكان مِن قدَر الله تعالى أن قَتله بلالٌ يوم بدر على حسب ما أُتي به من ذلك في السير، فقال فيه أبو بكر الصديق رضى الله عنه أبياتاً، منها قوله:

هنيئاً زادك السرحمَان خيراً فقد أدركُاتَ ثاركَ يا بالل

٢١٥ ـ بلال بن مالك المزني، بعثه رسول الله ﷺ إلى بني كنانة فأشعروا به فلم يُصِبُ منهم إلا فرساً واحداً، وذلك في سنة خمس من الهجرة.

٢١٦ ـ بلال بن الحارث بن عاصم بن سَعيد بن قرة المزني، مدني، وفد على النبيّ على في وَفْد مُزَيْنه سنة خمس من الهجرة، وسكن موضعاً يُعْرَف بالأشعر وراء المدينة، يكنى أبا عبد الرحمٰن وكان أحدَ مَن يحمل ألوبة مُزَيْنة يوم الفتح.

توفي سنة ستين في آخر خلافة معاوية رحمه الله، وهو ابن ثمانين سنة.

روى عنه ابنُه الحارث بن بلال وعلقمة بن وقاص.

٢١٧ ـ بلال، رجل من الأنصار، ولاه عمرُ بن الخطاب عمان، ثم عَزَله، وضمّها إلى عثمان بن أبي العاص، لا أقف على نسبَه في الأنصار، وخَبَرُه هذا مشهور.

## باب الأفراد في الباء

٢١٨ ـ بَصْرة بن أبي بَصْرة الغفاري، له ولأبيه صُحْبة، وهما معدودان فيمن نزل مِصر من أصحاب رسول الله ﷺ، واختلف في اسم أبي بَصْرة على ما نذكره في بابه من الكنى في هذا الكتاب.

وأمًّا حديثُ مالك في الموطأ، عن زيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت بصرة بن أبي بَصْرة الغفاري، فقال: من أيْنَ

أقبلت؟ فقلت: من الطّور. فقال: لو أدركتُك قبل أنْ تخرج إليه ما خرجت، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تُعْمل المطيُّ إلاَّ إلى ثلاثة مساجد..» الحديث. فإن هذا الحديث لا يوجد هكذا إلاّ في الموطّأ لِبَصْرة بن أبي بصرة، وإنما الحديث لأبي هُريرة فلقيت أبا بَصْرة يعني أباه. هكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وكذلك رواه سعيد بن المسيَّب وسعيد بن أبي سَعيد عن أبي هريرة، كلُّهم يقول فيه: أبا بَصْرة، وأظنُّ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد، والله أعلم.

وقد ذكرْنا ذلك مما ينبغي من ذكره في التمهيد.

ويقال: إنَّ عزةَ صاحبة كُثيُّر بنْت ابنه، والله أعلم.

719 ـ بُريْدة الأسلمي هو بريدة بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رَزاح بن عديّ بن سَهْم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عَمْرو بن عامر، يكنى أبا عبد الله، وقيل يكنى أبا سهل، وقيل أبا الحُصَيْب، وقيل يكنى أبا سهل، وقيل أبا الحُصَيْب، وقيل يكنى أبا ساسان، والمشهور أبو عبد الله؛ أسلم قبل بَدْر، ولم يشهدها وشهد الحُديبية، فكان ممن بايع بَيْعة الرضوان تحت الشجرة، وذلك أن رسول الله على لمّا هاجر من مكة إلى المدينة وانتهى إلى الغَمِيم (١) أتاه بُرَيْدَة بنُ الحُصَيْب، فأسلم هو ومَنْ معه، وكانوا زُهاء ثمانين بيتاً فصلى رسول الله على العشاء فصلوا خَلْفَه ثم رجع بُرَيْدة إلى بلادِ قومه، وقد تعلَّم شيئاً من القرآن ليلتئذ، ثم قدم على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعد أحد، فشهد معَهُ مشاهدَه، وشهد الحُدَيْبية، وكان من ساكني المدينة ثم تحوَّل إلى البَصْرة، ثم خرج منها إلى خُراسان غازياً فمات بمَرْو في إمْرة يزيد بن معاوية، وبقي ولَدُه رضي اللهُ عنه.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير عن أبيه، قال: حدّثنا حسين بن حريث عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: كان النبي عليه لا يَتَطيّر، ولكن يتفاءل فركب بُريْدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم، فتلقّى النبي عليه فقال له نبي الله عليه: «من أنت؟» قال: أنا بُريْدة. فالتفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: «يا أبا بكر، بَرَد أمرُنا وصلح». ثم قال لي: «مِمَّن أنتَ؟» فقلت: من أسلم. قال لأبي بكر: «سَلِمنا». قال: ثم قال: «مِنْ بني مَنْ؟» قلت: مِنْ بني سهم؟ قال: «خرج سَهْمُك».

<sup>(</sup>١) الغميم: بفتح الغين وكسر الميم وبضم الغين وفتح الميم على صيغة التصغير موضع قرب مكة.

وروى البُخاري رحمه الله عن محمد بن مقاتل، عن معاذ بن خالد، عن عبد الله بن مسلم الأسلمي، مِنْ أهل مَرْو قال: سمعتُ عبد الله بن بُرَيْدة يقول: مات والدي بمَرْو، وقَبْرهُ بالحِصْنِ (۱)، وهو قائدُ أهلِ المشرق ونورهم؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «أيما رجل مات من أصحابي ببلدة فهو قائدُهم ونورُهم يوم القيامة».

٢٢٠ \_ بَجَاد: ويقال بُجار بن السائب بن عُويْمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقطّ بن مُرَّة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي، قُتِلَ يومَ اليمامة شهيداً، في صحبته نظر، وأخواه جابر وعُويْمر ابنا السائب قُتِلا يوم بَدْر كافريْن، وليسا في كتاب موسى بن عُقبة، وأخوهم عائذ بن السائب، أسر يوم بكر كافراً. وقد قيل: أسلم وصَحِب النبيّ ﷺ.

۲۲۱ ـ بَرّ بن عبد الله، ويقال بُرَيْر بن عبد الله، أبو هند الداري وهو برّ بن عبد الله بن
 رَزِين بن عميث بن ربيعة بن ذَرَّاع بن عدي بن الدار بن هانىء بن حبيب بن نُمازة بن
 لخم. ويقال: بل اسم أبي هند الداري الطّيب، والأول أشهر.

وقيل: إن له ابناً يسمّى الطيب بن برّ.

وقيل: إن أخاه يقال له الطّيب، سمَّاه رسول الله ﷺ.

وقال البُخاري رحمه الله: برّ بن عبد الله، أبو هند الداري. أخو تميم الداري، كان بالشام، سمع النبي على وهذا مما غلط فيه البخاري غلطاً لا خفاء به عند أهل العلم بالنسب، وذلك أن تميما الدراي ليس بأخ لأبي هند الداري، وإنما يجتمع أبو هند وتميم في ذَرَّاع بن عدي بن الدار، وتميم الداري هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزيمة بن ذراع، وكان ربيعة جد أبي هند وخزيمة جد تميم أخوين. وهما ابنا ذراع بن عدي بن الدار بن هانيء بن حبيب بن نمازة بن لخم، وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يَشْجُب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، هكذا نسبهما ابن الكلبي وخليفة وجماعتهم.

مخرج حديث أبي هند الداري عن الشاميين. روى عنه مكحول وابنه زياد بن أبي هند. ومن حديثه الذي لا يوجد إلا عند ولده ما رواه أحمد بن عمير بن يوسف، قال:

حدّثنا سعيد بن زياد بن قايد بن زياد بن أبي هند الداري، قال: أخبرني أبي زياد عن أبيه قائد عن جدّه زياد بن أبي هند، عن أبي هند الداري، قال: سمعت رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) الحصن: مقبرة بمرو.

يقول: «قال الله عزّ وجلَّ: مَنْ لم يَرْضَ بقضائي ويَصْبر على بلائي فيلتمس رَبّاً سِوائي».

وليس هذا بالإسناد بالقوي.

۲۲۲ ـ بُشير السلمي الحجازي، له صُحْبة. روى عنه ابنه رافع بن بُشير ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه.

النبيّ ﷺ، ذكره الطبري. شهد العَقَبة وأُحُداً مع النبيّ ﷺ، ذكره الطبري.

٢٢٤ ـ بَنّة (٢) الجهني، ويقال نُبَيْه (٣) روى عنه جابرُ بن عبد الله عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تعاطوا السيف مَسْلُولًا». كذا قال فيه قوم عن ابن لَهِيعة عن أبي الزبير عن جابر أنّ بَنّة الجُهَنِي أخبره الحديث.

وقال فيه ابنُ وَهْب عن ابن لَهِيعة عن أبي الزبير عن جابر أن نبيها الجهني أخبره أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ على قوم في مجلس أو في مسجد يسلُّون سَيْفاً بينهم ويتعاطونَه غيرَ مَغْمُود؛ فقال: «لعن الله من يَفْعلُ هذا، أو لم أزْجُرْكم عن هذا؟ إذا سللتُم السيفَ فليغمده الرجلُ ثم ليعطه ذلك».

وابنُ وهب أثْبَتُ الناسُ في ابن لهيعة، ولا يقاسُ به غيرُه فيه، وهو حديث انفرد به ابنُ لَهِيعة، لم يُرْوِهِ غيرُه بهذا الإسناد، والله أعلم.

وذكر عباس عن ابن مَعِين أنه سُئِلَ عن هذا الحديث فقال: إنما هو نُبيّه كما قال ابن وهب. قال: وكذلك هو في كتبهم كلهم. والحديث حدثناه عبد الرحمٰن بن يحيى قال: حدّثنا علي بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن داود، حدّثنا سحْنون (٤)، حدّثنا ابنُ وَهْب، فذكره.

٢٢٥ \_ بَيْرِح بن أسد الطاحيّ، قدم المدينة بعدَ وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بأيام، وقد كان رآه، جرى ذِكرُهُ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة أرْض عمان.

<sup>(</sup>١) ويقال فيه بابيه، وباباه.

<sup>(</sup>٢) وقيل أوله ياء.

<sup>(</sup>٣) الذي قال إنه نبيه بنون أوله وباء موحدة بعدها هو أحمد بن معين.

<sup>(</sup>٤) سحنون: يجوز فيها فتح النون وضمها.

٢٢٦ ـ بُحُر ـ بضمتين ـ بن ضُبَيْع الرُّعَيْنِي، وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد فَتْح مصر واختطّ بها.

قال حَفيد يونس: وخطّته معروفة بِرُعَيْن، ومن ولده أبو بكر السمين بن محمد بن بُحر، ولي مراكب دمياط سنة إحدى ومائة في خلافة عمر بن عبد العزيز. ومِنْ ولده أيضاً مرْوان بن جعفر بن خليفة بن بُحْر الشاعر، وكان فصيحاً بليغاً، وهو القائل يمدح جدَّه:

وجَدّي الذي عاطى الرسول يمينه وخبّت إليه من بَعِيدٍ رواحله ذكر ذلك كلّه حفيد يونس.

٢٢٧\_بَهْز، روىعن النبيِّ ﷺ أنه كان يشرب مصّاً ويتنفس ثلاثاً.

روىٰ عنه سعيدُ بن المسيّب، ولم يروِ عنه غيرُه، وإسنادُ حديثه ليس بالقائم.

۲۲۸ \_ بَسْبَس بن عَمْرو بن ثعلبة بن خَرَشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذُبيان الذُبياني ثم الأنصاري، حليف لبني طريف بن الخزرج؛ ويقال بَسْبَس بن بسر، حليف الأنصار. شهد بَدْراً، وهو الذي بعثه رسول الله على مع عديّ بن أبي الرغباء ليعلما عِلْمَ عيْر أبي سفيان بن حَرْب، ولبسبس هذا يقول الراجز:

## أقمْ لها صُدورَها يا بَسْبس

٢٢٩ ـ بَحَّاث بن ثعلبة بن خَزْمة بن أصرم بن عمرو بن عَمَّارة بن مالك البلوي. من بني فَران بن بَلِيّ حليف لبني عَوْف بن الخزرج، شهد بَدْراً وأُحُداً هو وأخوه عبد الله بن ثعلبة، هكذا قال ابن الكلبي بَحَّاث، ونسبَه في بليّ من قُضاعة.

وقال الدّارقُطْنِي: وقال فيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق بحاب بن ثعلبة بن خزمة، وذكره مع أخيه عبد الله بن ثعلبة بن خزمة فيمن شهد بدراً.

قال أبو عمرو رحمه الله: القولُ عندهم قولُ ابن الكلبي، والله أعلم، وقد قيل في بحاب هذا نحاب من النحيب.

٢٣٠ ـ وأخوهما: يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم، شَهِدَ العقبتين، ولم يشهد بَدْراً، وسنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.

وعَمَّارة ـ بالفتح والتشديد: في بليّ من قضاعة.

٢٣١ ـ بَجُراة بن عامر، قال: أتينا النبيّ ﷺ، فأسلمنا وسألناه أن يضعَ عنا صلاةَ الله عتمة، فإنا نشتغل بحَلْب إبلنا، فقال: إنكم إنْ شاء الله ستحلبون إبلكم وتُصلّون.

۲۳۲ ـ باقوم الرومي، روى عنه صالح مولى التوأمة، قال: صنعتُ لرسول الله ﷺ منبراً من طرفاء له ثلاث درجات، القعدة ودرجتيه. إسنادُ حديثه لَيِّن ليس بالقائم.

٢٣٣ - بُهَيْس بن سلمى التميمي قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «لا يحل لمسلم من مال أَخيه إلا ما أعطاه عن طِيب نَفْسِ منه».

### باب حرف التاء

### باب تميم

٢٣٤ ـ تميم بن يُعار بن قيس بن عديّ بن أمية الأنصاري الخَزْرَجي، شهدَ بدراً وأُحُداً مع النبيّ ﷺ.

٢٣٥ ـ تميم بن نَسْر بن عَمْرو الأنصاري الخزرجي. شهد أُحُداً مع النبيّ ﷺ، كذا ذكره علي بن عمر بالنون والسين غَيْر معجَمة.

وكان أبوهم الحارث بن قيس بن عدي السهمي أحد المستهزئين، وهو الذي يقال له ابن الغَيْطلة. وهي أمه، وهو اسمُها، وهي من بني كنانة.

لم يذكر ابن إسحاق تميم بن الحارث في المهاجرين إلى أرْضِ الحبشة في نسخة ابن هشام، وذكر بشر بن الحارث السهمي مكان تميم.

٢٣٦ ـ تميم بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سَهُم القرشي السهمي، كان من مُهاجرة الحَبشة، وقُتِل يوم أَجْنَادِين، وأخواه سعيد بن الحارث وأبو قيس بن الحارث، كانا أيضاً من مهاجرة الحبشة، وأخوهم الرابع عبد الله بن الحارث قُتِل يوم الطائف شهيداً، وأخوهم الخامس السائب بن الحارث جُرح يوم الطائف. وقتل يوم فَحْل (١). ولهم أخ سادس يسمّى الحجاج بن الحارث، أسر يوم بَدْر.

٢٣٧ ـ تميم الأنصاري، مولى بني غنم شهد بدراً وأُحُداً في قول جميعهم، كذا قال ابن إسحاق، مولى بني غنم.

وقال ابن هشام: هو مولى سعد بن خَيْثُمة، قال أبو عمر: سعد بن خيثمة هو المقدم في بني غنم، وبنو غَنْم من الأوس، وذكره موسى بن عُقْبة في البدريين، وتميم مولى بني غَنْم بن السَّلْم.

وقال الطبري: وهو غَنْم بن السلم (بكسر السين) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فحل: موضع بالشام كان به وقائع حربية كثيرة.

٢٣٨ ـ تميم الداري، وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سواد بن جذيمة بن ذراع بن عدي بن الدار بن هانيء بن حبيب بن نُمازة بن لخم بن عدي، ينسب إلى الدار، وهو بَطْنٌ من لخم، يكنى أبا رقيَّة بابنةٍ له تسمّى رقية لم يولَدْ له غيرُها.

كان نَصْرانياً، وكان إسلامه في سنة تسع من الهجرة، وكان يَسْكُن المدينة، ثم انتقل منها إلى الشام بعد قَتْل عثمان رضي الله عنه.

روى عنه عبد الله بن مَوْهَب، وسليم بن عامر وشرحبيل بن مسلم، وقبيصة بن ذؤيب، وعطاء بن يزيد الليثي.

روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمِعَتْ النبيّ ﷺ يذكر الدجال في خُطْبَته، وقال فيها: «حدثني تميم الداري»، وذكر خبر الجسَّاسة وقصَّة الدجال. وهذا أولى مما يخرجه المحدثون في رواية الكبار عن الصغار.

۲۳۹ \_ تميم مولى خراش بن الصِّمة، شهدَ مع مولاه خراش بن الصمّة بدْراً، وهو معدودٌ فيهم، وآخى رسول الله ﷺ بين تميم مولى خراش بن الصمّة وبين خَبّاب مولى عتبة بن غَزْوان، وشهد تميم أُحُداً بعد بَدْرٍ.

٢٤٠ ـ تميم بن أُسَيْد، ويقال ابن أُسيد، أبو رفاعة العدوي، من بني عديّ بن عبد مناة بن أد بن طابخة، هو مشهور بكنيته، واختلف في اسمه، فقيل: تميم بن أسيد، قاله يحيى وأحمد فيما ذكر ابن أبي خَيْثَمة عنهما.

وقال خليفة وعبد الله بن الحارث: حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين يقولان: أبو رفاعة العدوي صاحب النبي عَلَيْ تميم بن أسيد. وذكر الدارقُطْنِي أنه أسيد بفتح الهمزة وكسر السين، وذكر في موضع آخر عن عباس عن يحيى أبو رفاعة العدوي تميم بن نُذَيْر.

7٤١ ـ تميم المازني الأنصاري، والد عَبَّاد بن تميم. قيل فيه تميم بن عبد عَمْرو. وقيل تميم بن عاصم أخو عبد الله وحبيب ابني زيد بن عاصم بن عمرو من بني مازن بن النجار، أمهم أم عمارة نسيبة الأنصارية، ويعرفون ببني أم عمارة. يكنى تميم أبا الحسن.

روى عنه ابنه عباد بن تميم في الوضوء، قال; رأيتُ رسول الله على يتوضّأ ويَمْسَحُ الماء على رجليه. وهو حديثٌ ضعيفُ الإسناد لا تقُومُ به حُجّة.

وأما ما روى عباد بن تميم عن عمّة فصحيحٌ إن شاء الله تعالى، ولا أعرف لتميم هذا غَيْر هذا الحديث، وفي صُحْبَته نَظَر

٢٤٢ ـ تميم بن حُجْر، أبو أوْس الأسلمي، كان ينزل الجذوات بناحية العَرْج والجذوات: بلاد أسلم، ذكره محمد بن سعد كاتب الواقديّ.

## باب الأفراد في التاء

٢٤٣ ـ تميم بن العباس بن عبد المطلب، أمّه أمّ ولد روميّة تسمى سبأ، وشقيقُه كثير بن العباس، روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «لا تدخلوا عليّ قُلْحاً، استاكوا». من حديث منصور بن المَعْتمر عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه عن رسول الله ﷺ.

وكان تمام بن العباس والياً لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما على المدينة؛ وذلك أنّ عليّاً لما خرج عن المدينة يُريد العراقَ استخلف سهل بن حُنيُف على المدينة، ثم عَزَله واستجلبه إلى نفسه، ووَلّى المدينة تمام بن العباس ثم عزله، وولّى أبا أيوب الأنصاري، فشخَص أبو أيوب نحو عليّ رضي الله عنهما. واستخلف على المدينة رجلاً من الأنصار، فلم يَزَلُ عليها حتى قُتِل عليٌّ رضي الله عنه. ذكر ذلك كله خليفة بن خياط.

وقال الزبير: كان تَمَّام بن العباس من أشدّ الناس بَطشاً، وله عَقب.

وكان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عشرة من الولد: سبعة منهم ولدَنْهم له أمّ الفضل بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة زوْج النبي ﷺ، وهم: الفضل، وعبد الله، وعبد، وقُثْم، وعبد الرحمٰن، وأم حبيب شقيقتهم، وعون بن العباس لا أقفتُ على اسمِ أمّه، ولأم ولدِ منهم اثنان: تمام وكثير، وأما الحارث بن العباس بن عبد المطلب فأمه من هذيل؛ فهؤلاء أولادُ العباس رضي الله عنهم. وكان أصغرهم تمام بن العباس، وكان العباس يحمله ويقول:

تمُّــوا بتَمَّــام فصـــاروا عَشَــرَه يــا ربِّ فــاجعلهــم كِـرَامــاً بَــرَرهُ واجعــل لهــم ذِكْــراً وأتــم الشَّمَـرَهُ

قال أبو عمر رحمه الله: وكلُّ بني العباس لهم رواية، وللفَضْل وعبد الله وعبيد الله سَماعٌ ورواية، وقد ذكَرْنَا كلَّ واحد منهم في موضعه من كتابنا هذا، والحمد لله.

ويقال: إنه ما رُؤيت قبورٌ أشد تباعداً بعضها من بعض من قبور بني العباس بن عبد المطلب، ولدتهم أمهم أمّ الفضل في دارِ واحدة، واستشهد الفضل بأجْنَادين، ومات معبد وعبد الرحمٰن بإفريقية، وتوفي عبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن، وقثم بسمرقند، وكثير بينبع، أخذته الذُّبْحَة.

قال أبو عمر رضي الله عنه: في هذه الجملة اختلافٌ عند التفصيل ستراها في باب كلِّ واحد منهم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

٢٤٤ ـ التَّلِب، ويقال التلب بن ثعلبة بن ربيعة العَنْبري التميمي. ونَسَبه خليفة، فقال: التَّلب بن ثعلبة بن ربيعة بن عطية بن أُخْيَف بن كعب بن العَنْبَر بن عمرو بن تميم، سكن البَصْرَة؛ يكنى أبا المِلْقام، روى عنه ابنه ملقام بن التَّلب أنه أتى النبي عَلَيْ قال: فقلت: استَغْفِرْ لي يا رسول الله! قال: «اللهم اخفر للتَّلب وارْحَمْه» ثلاثاً.

وكان شعبة يقول: الثَّلب بالثَّاء يجعل من التاء ثاء، لأن كان ألثغ لا يبين التاء.

## حرف الثاء

### باب ثابت

7٤٥ ـ ثابت بن الجَذع، واسم الجذع ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سلمة الأنصاري، شهد العَقبة وبَدْراً والمشاهدَ كلّها، وقُتل يوم الطّائف شهيداً، ذكره موسى بن عقبة في البدريين، فقال: ثابت بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام، من بني النبيت، ثم من بني عبد الأشهل. قال: وثعلبة هو الذي يُدْعى الجَذع.

٢٤٦ ـ ثابت بن هَزّال بن عمرو الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، شهد بدراً وسائرَ المشاهد، وقُتِلَ يوم اليمامة شهيداً، رحمه الله.

٢٤٧ ـ ثابت بن عمرو بن زيد بن عديّ بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً، وقُتل يوم أُحُد شهيداً في قول جميعهم.

قال ذلك موسى بن عُقْبة وأبو معشر الواقدي، ولم يذكره ابنُ إسحاق في البدريين.

٢٤٨ ـ ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء، من بني مالك بن النجار، شهد بَدْراً وأُحُداً، وقُتِل يوم اليمامة شهيداً. وقيل: بل قتل يوم بِئر مَعُونة شهيداً رحِمَه الله.

٢٤٩ ـ ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عديّ بن عامر بن غنم بن عَدِيّ بن النجار الأنصاري، شهد بَدْراً في قول الواقدي دون غيره.

• ٢٥٠ ـ ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عديّ بن العجلان البلويّ، ثم الأنصاريّ، حليف لهم، شَهِدَ بَدْراً والمشاهدَ كلها، ثم شهد غزْوَة مؤتة، فدُفعَت الرايةُ إليه بعد قَتْل عبد الله بن رواحة، فدفعها ثابت إلى خالد بن الوليد، وقال: أنت أعلم بالقتال مني. وقتل ثابت بن أقرَم سنة إحرى عشرة في الرَّدة.

وقيل: سنة اثنتي عشرة، قتله طُلَيْحة بن خُويْلد الأسدي في الردة هو وعُكاشة بن مِحْصَن في يومٍ واحد، واشترك طُليحة وأخوه في قتلهما جميعاً، ثم أسلم طليحة بَعْدُ.

٢٥١ ـ ثابت بن صُهيب بن كرز بن عبد مناة بن عمرو بن غَيَّان بن ثعلبة بن طريف بن المخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، شهد أُحُداً، ذكره الطبري.

۲۵۲ \_ ثابت بن زيد بن مالك بن عبيد بن كعب بن الأشهل الأنصاري الأشهلي، هو أخو سعد بن زيد، شهد بَدْراً.

وقال عباس: سمعْتُ يحيى بن مَعِين يسأل عن أبي زيد الذي يقال إنه جمع القرآن على عَهْد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو؟ فقال: ثابت بن زيد، وما أعرِفُ هذا لغير يحيى بن معِين في أبي زيد الذي جمع القرآن، وسيأتي الاختلافُ فيه في موضعه من هذا الكتاب في الكُنَى إن شاء الله تعالى. وأما ثابت بن زيد فله صُحْبةٌ، روى عنه عامر بن سعد.

٢٥٣ ـ ثابت بن قيس بن شَمَّاس بن ظهير بن مالك بن امرى القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، وأُمه امرأةٌ من طيّى .

يكنى أبا محمد بابنه محمد. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن.

وقتِل بنوه محمد ويحيى وعبد الله بنو ثابت بن قيس بن شمّاس يوم الحرَّة، وكان ثابت بن قيس خطيبَ الأنصار، ويقال له خطيب رسول الله ﷺ كما يقال لحسّان شاعر النبيّ ﷺ.

شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد، وقُتل يوم اليمامة شهيداً رحمه الله في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

قال أنس بن مالك: لما انكشف الناس يوم اليمامة قلْتُ لثابت بن قيس بن شمّاس: ألا تَرَى يا عم، ووجدته قد حَسَر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: ما هكذا كنّا نقاتِلُ مع رسول الله على بئس ما عودتم أقرانكم، وبئس ما عَوّدْتم أنفسكم، اللهم إني أبراً إليك مما يصنعُ هؤلاء، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه، ورآه بعضُ الصحابة في النوم فأوصاه أنْ تؤخذ دِرْعه ممن كانت عنده وتباع ويفرَّق ثمنها في المساكين. فقصَّ ذلك الرجلُ الرؤيا على أبي بكر رضي الله عنه، فبعث في الرجل<sup>(۱)</sup> فاعترف بالدِّرْع، فأمر بها فبيعت وأنفِذَت وصيته من بعد موته، ولا نعلم أحداً أنفذت له وصيته بعد موته سواه.

<sup>(</sup>١) هنا مضاف محذوف والتقدير فبعث في طلب الرجل، وفي هامش الاستيعاب طبع الهند، (قبعت في طلب الرجال).

وكان يقال: إنه كان به مسٌّ من الجنّ.

أنبأنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبَغ، قال: حدّثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، قال: حدّثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني، قالا: حدّثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول الله على قال له: «يا ثابت، أما تَرْضَى أن تعيش حميداً، وتُقْتَل شهيداً، وتدخل الجنة» في حديث ذكره. زاد عبد العزيز في حديثه: قال مالك: فقُتِل ثابتُ بن قيس يوم اليمامة شهيداً.

وروى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد قال:

حدّثنا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر قال: حدّثني عطاء الخراساني قال: حدثني ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت: لما نزلت ﴿يا أيها الذين آمَنوا ألا ترفعوا أصواتَكُمْ فَوْقَ صوْتِ النبيّ ﴾ (١) الآية دخل أبوها بيْتَه وأغْلَقَ عليه بابه؛ ففقدَهُ النبيّ ﷺ وأرْسل إليه يسأله ما خَبَره؟ فقال: أنا رجل شديد الصوتِ، أخافُ أن يكونَ قد حبطَ عملي. قال: «لسْتَ منهم، بغير وتموت بغير».

قال: ثم أنزل الله عزَّ وجل: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (٢) فأغلق عليه بابَه وطفِقَ يبكي؛ ففقده النبيّ ﷺ فأرسل إليه فأخبره وقال: يا رسولَ الله؛ إني أُحِبُ الجمال وأحب أن أَسُود قومي. فقال: «لشتَ منهم، بل تعيش حميداً، وتَقْتَل شهيداً، وتدخل الجنّة».

قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مُسيلمة، فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنًا نقاتِل مع رسول الله على ثم حفر كل واحد منهما له حُفْرة، فثبتا وقاتلا حتى قُتِلا، وعلى ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة، فمرً به رجلٌ من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم إذْ أتاه ثابت في منامه فقال له: إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حُلم فتضيعه، إني لما قتلت أمس مرَّ بي رجل من المسلمين فأخذ دِرْعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرسٌ يستن في طوله، وقد المسلمين فأخذ دِرْعي، وفوق البُرْمة رَحْل، فأت خالداً فمُرْه أنْ يبعَثَ إلى دِرْعي فيأخذها،

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ١٨.

وإذا قدمْتَ المدينةَ على خليفة رسول الله ﷺ عني أبا بكر الصديق رضي الله عنه \_ فقل له: إنَّ عليّ من الدَّين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق وفلان.

فأتى الرجل خالداً فأخبره؛ فبعث إلى الدرع، فأتى بها، وحدَّث أبا بكر رضي الله عنه برؤياه، فأجاز وصيتَه بعد موته. قال: ولا نعلم أحداً أُجيزت وصيتُه بعد موته غير ثابت بن قيس رضى الله عنه.

٢٥٤ ـ ثابت بن الدَّحْدَاح، ويقال: ابن الدَّحْدَاحة بن نعيم بن غَنْم بن إياس، يُكنى أبا الدَّحْداح كان في بني أنيف أو في بني العجلان من بليّ حلفاء بني زيد بن مالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف.

قال محمد بن عمر الواقدي: حدثني عبد الله بن عمار الخُطْمِي، قال: أقبل ثابت بن الدَّحْدَاحة يوم أُحُد والمسلمون أوزاع قد سُقِط في أيديهم، فجعل يصيح: يا مَعْشَر الأنصار، إليَّ إليَّ، أنا ثابت بن الدَّحْدَاحة، إن كان محمدٌ قُتِل فإنّ الله حيٍّ لا يموت. فقاتِلوا عن دينكم، فإن الله مظهرُكم وناصرُكم. فنهض إليه نفرٌ من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين. وقد وقفت له كتيبة خَشْنَاء فيها رؤساؤهم: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل، وضرار بن الخطاب؛ فجعلوا يُناوشونهم وحمل عليه خالد بن الوليد بالرُّمْح فطعنه فأنْفَذَه؛ فوقع ميَّتاً، وقُتِلَ مَنْ كان معه من الأنصار؛ فيقال: إنَّ هؤلاء آخر مَنْ قُتِلَ من المسلمين يومئذ.

قال محمد بن عمر الواقدي: وبعضُ أصحابنا الرواة للعلم يقولون: إنّ ابن الدَّحْدَاحة بَرَأً مِنْ جراحاته تلك، ومات على فراشه من جُرْح كان قد أصابَهُ، ثم انتفض به مَرْجع النبيّ ﷺ من الحديبية.

٢٥٥ ـ ثابت بن ربيعة، من بني عوف بن الخزرج، ذكره موسى بن عُقْبة فيمن شهد بدراً، وقال: يشَكُّ فيه.

٢٥٦ ـ ثابت بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأنصاري الظَّفَري، مذكورٌ في الصحابة.

٢٥٧ - ثابت بن عامر بن زيد الأنصاري، شهد بدراً.

٢٥٨ ـ ثابت بن وَقْش بن زُغْبة بن زَعْوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي.

قال ابن إسحاق: زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة أنه قُتِل يوم أُحُد شهيداً، أما ابناه عمرو بن ثابت، وعمر بن ثابت فقتلا يومئذ شهيدَيْن.

٢٥٩ ـ ثابت بن عبيد الأنصاري، شهد بَدْراً، وشهد صِفَّين مع علي بن أبي طالب رضى الله عنه، وقتِلَ بها.

٢٦٠ ـ ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جُشم بن مالك بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، هو أخو أبي جَبيرة بن الضحاك.

كان ثابت بن الضحاك رَديف رسول الله ﷺ يوم الخنْدَق ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، وهو صغير.

٢٦١ ـ ثابت بن الضحّاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ بن كعب بن عبد الأشهل.

وُلد سنة ثلاث من الهجرة، يكني أبا يزيد، سكن الشام، وانتقل إلى البَصْرة.

ومات سنة خمس وأربعين. وقد قيل: إنه مات في فِتْنَة ابن الزبير، روى عنه من أهل البصرة أبو قِلابة وعبد الله بن معقل.

٢٦٢ - ثابت بن الصَّامت الأشهلي، حديثه عند عبد الرحمٰن ابنه عنه عن النبي ﷺ أنه صلى في كساء ملتفّاً به يَضعُ يديه عليه تَقيَّة بردِ الحصى.

وقد قيل: إنّ ثابت بن الصامت تُوفي في الجاهلية، والصُحْبة لابنه عبد الرحمٰن بن البت.

٢٦٣ ـ ثابت بن وَدِيعة ، يُنْسَبُ إلى جده ، وهو ثابت بن يزيد بن وَدِيعة بن عمرو بن قيس بن جزيّ بن عديّ بن مالك بن سالم وهو الحبلي بن عوف بن عمرو بن الخزرج الأكبر الأنصاري .

قال الواقدي: يكنى أبا سعيد، وأمه أم ثابت بن عمرو بن جَبَلة بن سنان، يُعدُّ في الكوفيين.

روى عنه يزيد بن وَهْب وعامر بن سَعْد. وقد روى عنه البراء بن عازب حديثُه في الضَّبِّ. يختلفون فيه اختلافاً كثيراً، وأما حديثُه في الحمر الأهلية يوم خَيْبَر فصحيح.

٢٦٤ ـ ثابت بن قيس بن الخطيم بن عَمرو بن يزيد بن سَوَاد بن ظُفَر الأنصاري الظَّفَري وظَفر اسمه كعب بن الخزرج مذكور في الصحابة.

مات فيما أحسب في خلافة معاوية، وأبوه قيس بن الخَطيم أَحَد الشعراء. مات على كفره قبل قدوم النبي على المدينة، وشهد ثابت بن قيس بن الخَطيم مع عليِّ رضي الله عنه صِفّين والجمَل والنهرَوان، ولثابت بن قيس بن الخطيم ثلاثة بنين: عمر، ومحمد، ويزيد، قُتِلوا يوم الحرَّة، ولا أعلم لثابت هذا رواية، وابنه عدي بن ثابت من الرواة الثقات.

٢٦٥ ـ ثابت بن رُفَيْع. ويقال بن رُوَيْفع الأنصاري، سكن البَصْرة ثم سكن مصر، حدّث عنه الحَسَن البصري وأهل الشام.

٢٦٦ ـ ثابت بن مسعود، قاله صَفْوان بن مُحْرز، قال: كان جاري رجلٌ من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم أحسبه ثابت بن مسعود، فما رأيتُ رجلاً أحسنَ جواراً منه، وذكر الخير.

٢٦٧ \_ ثابت بن واثلة، قُتِلَ يوم خيبر شهيداً.

٢٦٨ ـ ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رِزاح بن ظَفَر الأنصاري الظَّفَري، مذكور في الصحابة رضي الله عنهم.

٢٦٩ ـ ثابت بن الحارث الأنصاري، روَى عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن قَتْل رجل شهد بَدْراً، وقال: «وما يُدْريك، لعل الله اطلع على أهل بَدْرٍ...» الحديث. روى عنه الحارث بن يزيد المصري.

## باب ثعلبة

٢٧٠ ـ ثعلبة بن غَنْمة بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كَعْب بن سَلمة
 الأنصاري، شهد العَقبة في السَّبعين، وشهد بَدْراً، وهو أَحَدُ الذين كسروا آلهة بني سلمة.

وقُتل يوم الخندق شهيداً، قتله هُبَيْرة بن أبي وَهْب المخزومي. وقيل: إنّ ثعلبة بن غَنَمة قُتِل يوم خَيْبَر شهيداً، قال إبراهيم بن المنذر عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عُروة، عن هشام بن عروة عن أبيه، والأول قولُ ابن إسحاق، والذين كَسَروا آلهة بني سلمة معاذ بن جبل، وعبد الله بن أنيس، وثعلبة بن غَنَمة هذا.

٢٧١ ـ ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، قُتِل يوم أُحُد شهيداً، وهو عمَّ أبي حُمَيْد الساعدي، وعمُّ سَهْل بن سعد الساعدي.

٢٧٢ ـ ثعلبة بن عمرو بن عامرة بن عبيد بن مِحْصَن بن عمرو بن عَتِيك بن مبذل، وهو الذي يقال له سَدَن بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأُحُداً والخَنْدق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ.

واختُلف في وقت وفاته، فقال الواقدي: توفِّي في خلافة عثمان رضي الله عنه بالمدينة.

وقال عبد الله بن محمد الأنصاري: لم يُدْرِكْ ثعلبة بن عَمْرو عثمان بن عفان ولكن قُتِلَ يوم جسر أبي عُبيد في خلافة عُمر رضى الله عنه.

روى عنه ابنه عبد الرحمٰن، حديثُه عند يزيد بن أبي حبيب عن أبيه عبد الرحمٰن عنه أنَّ سرق جملًا لبني فلان، فَقَطع رسول الله ﷺ يَده. قال ثعلبة: فكأني أنظر إليه حين قُطعت يده. يقال: إنه أبو أبي عمرة الأنصاري والدُ عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، وفي ذلك نظر. وسنذْكُرُ أبا عمرة الأنصاري، والاختلاف في اسمه في بابه من كتاب الكُنى إن شاء الله تعالى.

و ثعلبة هذا هو الذي رَوى عن النبي ﷺ أنه قطعَ يد عمرو بن سَمُرة في السرقة، وذكر قوله في يدِه: والحمدُ لله الذي طهّرني منك.

ومن حديثه أيضاً: للفارس ثلاثة أسهم، وللفرس سهمان.

وقد قيل: إن ثعلبة الأنصاري والد عبد الرحمٰن بن ثعلبة هو الذي رَوَى عن النبيّ ﷺ أنّ رجلًا أتاه فقال: إني سرقتُ جملًا لبني فلان. فأرسل إليهم فحضروا فأمر فقطِعَتْ يدهُ.

قال ثعلبة: فأنا أنظر إليه حين قُطعت يده، فيما رواه ابن لَهِيعة. عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمٰن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أنَّ رجلًا أتى النبيِّ ﷺ فذكره، هكذا ذكره ابنُ أبي حاتِم.

عمرو بن عوف، آخَى رسول الله ﷺ بين ثعلبة بن حاطب هذا وبين مُعَتِّب بن عَوْف بن الحمراء.

شهد بدراً وأُحُداً، وهو مانعُ الصدقة فيما قال قتادة وسعيد بن جُبير، وفيه نزلَت: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهِدَ اللهُ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلُهُ لَنصَّدَّقَنَّ. . . ﴾ (١) الآيات إلى آخر القصة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧٥.

توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل في خلافة عثمان رضي الله عنه.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الوهّاب بن نَجْدَة، حدّثنا إسحاق بن شُعيْب بن شابُور، قال: حدّثنا مُعان بن رفاعة، عن أبي عبد الملك علي بن يزيدَ عن القاسم أبي عبد الرحمٰن عن أبي أمامة الباهلي أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب أنه قال: يا رسول الله، ادْعُ الله أن يرزقني مالاً. فقال رسول الله ﷺ: «قليل تؤدّي شُكْرَه يا ثعلبة خيرٌ من كثير لا تطيقه. . . » في حديث طويل ذكره.

وذكر سُنيد عن الوليد بن مُسلم عن مُعَان بن رفاعة بإسناده سواء.

٢٧٤ ـ ثعلبة بن سلام، أخو عبد الله بن سلام، فيه وفي أخيه عبد الله بن سلام وفي ثَعْلَبة بن سَعْية ومُبَشْر وأسد بني كعب نزلت: ﴿مَنْ أَهْلِ الكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُون آياتِ الله آناء اللَّيل﴾ (١) الآية، ذكره ابنُ جُريج.

٢٧٥\_ ثعلبة بن سَعْية، قد تَقدَّم ذِكْرُه في الثلاثة الذين أسلموا يوم قُريظة، فأَحْرزُوا دِماءهم وأموالَهم، لهم خَبرٌ في السير: يخرج في أعلام نبوّة محمد ﷺ.

وقال البُخاري: توفي ثعلبة بن سَعْية وأُسيد بن سَعْية في حياة النبيِّ ﷺ.

وذكر الطَّبري أنَّ ابن إسحاق قال في ثعلبة بن سعية وأَسيد بن سَعية، وأسد بن عُبيد: هم من بني الهذيل ليسوا من بني قريظة، ولا النَّضير، نَسبهم فوق ذلك، هم بنو عمِّ القوم، أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظةُ على حُكْم سَعْد بن معاذ.

٢٧٦ ـ ثعلبة بن سُهيَيْل، أَبو أمامة الحارثي، هو مشهورٌ بكنيته، واختُلف في اسمه، فقيل: إياس بن ثعلبة، وقيل: ثعلبة بن سُهيَيْل، والأول أشهر، وسيأتي ذكره في الكنى إن شاء الله تعالى.

٢٧٧ ـ ثعلبة بن زَهْدَم الحنظلي، له صُحْبة. روى عنه الأسود بن هلال، بصري.

٢٧٨ ـ ثعلبة بن الحكم الليثي، نزل البَصْرة، ثم تَحوَّل إلى الكوفة.

روَى عنه سِماك بن حرب، روى شعبة عن سماك بن حرب عن ثعلبة قال: كنْتُ عَلاماً على عَهْدِ رَسُول الله ﷺ: «أكفئوا القدور، فإنّ النُّهْبة لا تصلح».

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١١٣.

٢٧٩ ـ ثعلبة بن صُعَيْر، ويقال ابن أبي صُعَيْر بن عمرو بن زيد بن سنان بن المهتجن بن سلامان بن عديّ بن صُعَيْر بن حَرّاز بن كاهل بن عذرة الخَزّازي العُذري، وعذرة في قضاعة. حليف بني زُهرة.

روى عنه عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك وابنه عبد الله بن ثعلبة. قال الدَّارقُطْنِي: لثعلبة هذا ولابنه عبد الله بن ثعلبة صُحْبَة، روى عنهما جميعاً الزهري. . .

٢٨٠ ـ ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وُلد على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم واسم أبي مالك عبد الله يُكنى أبا يحيى من كِنْدة. وقدم أبوه أبو مالك من اليمن على دِين اليهود، ونزل في بني قريظة فنُسب إليهم، ولم يكن منهم فأسلم، يروي عن عمر وعثمان رضى الله عنهما.

## باب ثمامة

٢٨١ \_ ثمامة بن عدي القرشي، لا أدري من أي قريش هو؟ كان أميراً لعثمان رضي الله عنه على صنعاء.

روى عنه أبو الأشعث الصنعاني في التوجع على عثمان رضي الله عنه والتلهف والبكاء عليه.

وذكر أسد بن موسى، عن حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قِلاَبة قال: لما بلغ ثمامة بن عدي ـ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ قَتْلُ عثمان، وكان على صنعاء أميراً قام خطيباً فذكر عثمان رضي الله عنه، فبكَى وطال بكاؤه ثم قال: هذا حين انتزعت خلافةُ النبوة من أُمة محمد ﷺ، وصارت مُلْكاً وجَبرية، مَنْ غلب على شيء أكله.

هكذا ذكره أسد بن موسى عن حماد عن أيوب، لم يجاوز به أبا قلابة.

ورواه عفان عن وهيب عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنَّ رجلاً من قريش كان على صنعاء، فذكر مثله سواء.

٢٨٢ ـ ثمامة بن أثال الحَنفي، سيد أهل اليمامة، روى حديثَه أبو هريرة.

ذكر عبدُ الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن سعيد المَقْبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أُسِرَ، فقال له النبي ﷺ: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إنْ تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترُدِ المال تُعْطَ ما شِئتَ. قال: فغدا عليه يوماً فقال له مثل ذلك فأسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل.

وروى عُمارة بن غَزيّة عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة، قال: خرج ثمامة بن أثال الحنفي مُعْتَمِراً فظفرت به خَيْلٌ لرسول الله ﷺ بنَجْد، فجاءوا به، فأصبح مربوطاً باسطوانة عند باب رسول الله ﷺ، فرآه فعرفه فقال: «ما تقول يا ثمامة؟» فقال: إن تَسْأَلْ مالاً تُعْطِه، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإنْ تُنْعم تنعم على شاكر.

فمضى عنه، وهو يقول: «اللهم إنَّ أَكُلة من لحم جَزُورِ أحبُّ إليَّ من دم ثمامة» ثم كرر عليه فقال: «ما تقول يا ثمامة؟» قال: إن تسألْ مالاً تُعْطه، وإن تَقْتل تقتل ذا دم، وإن تُنْعم تنعم على شاكر. قال: «اللهم إنّ أَكُلةً من لحم جَزور أحبُّ إلي من دم ثمامة». ثم أمر به فأطلق.

فذهب ثمامة إلى المصانع (١) ، فغسل ثيابَه واغتسل، ثم جاء إلى رسول الله ﷺ وشهد بشهادة الحقّ، وقال: يا رسول الله، إنَّ خيلك أخذَتْني، وأنا أريد العُمرة، فمُرْ من يسيّرني إلى الطريق. فأمر من يسيره، فخرج حتى قدم مكّة، فلما سمع به المشركون جاءوه فقالوا: يا ثمامة، صَبوْت وتَرَكْتَ دينَ أبائك، قال: لا أدري ما تقولون، إلّا أني أقسمْتُ بربّ هذه البَنِيَّةِ لا يصل إليكم من اليمامة شيء مما تنتفعون به حتى تتبعوا محمداً عن آخركم.

قال: وكانت مِيْرَة قريش ومنافعهم من اليمامة، ثم خرج فحبسَ عنهم ما كان يأتيهم منها من ميرتهم ومنافعهم، فلما أضرّ بهم كتبوا إلى رسول الله على: إنَّ عهْدَنا بك وأنتَ تأمرُ بصلَةِ الرَّحِم، وتحضُّ عليها، وإنَّ ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضرَّ بنا، فإنْ رأيت أن تكتبَ إليه أن يخلِّي بيننا وبين مِيْرَتنا فافْعَل. فكتب إليه رسول الله على: «وأنْ خَلّ بين قومي وبين ميرتهم».

وكان ثمامةُ حين أسلم قال: يا رسول الله؛ والله لقد قدمتُ عليكَ وما على وَجْهِ الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، ولا دين أبْغَض إليَّ من دينك، ولا بلد أبغض إليَّ من بلدك، وما أصبحَ على وجْهِ الأرض وجه أحبّ إلي من وجهك، ولا دين أحبّ إليَّ من بلدك، ولا بلد أحب إليَّ من بلدك.

وقال محمد بن إسحاق: ارتدَّ أهلُ اليمامةِ عن الإسلام غير ثمامة بن أُثال. ومن اتّبعه من قومه، فكان مقيماً باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ويقول: إياكم وأمراً

<sup>(</sup>١) المصانع: جمع مصنع وهو المكان الذي يجمع فيه ماء المطر يكون شبيه الحوض.

مُظْلِماً لا نورَ فيه، وإنه لشقاءٌ كتبه اللَّهُ عزَّ وجل على من أخذ به مُنكم، وبلاءٌ على مَنْ لم يأخُذ به منكم يا بني حنيفة.

فلما عصوه ورأى أنهم قد أصفقوا على اتّباع مسيلمة عزم على مُفارقتهم، ومرّ العلاء بن الحضرمي ومن تبعه على جانب اليمامة، فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين: إني والله ما أرى أنْ أُقيمَ مع هؤلاء مع ما قد أُحدثوا، وإنَّ الله تعالى لضاربُهم ببليَّةٍ لا يقومون بها ولا يَقعدون، وما نرى أنْ نتخلُّفَ عن هؤلاء وهم مسلمون، وقد عرَفْنا الذي يريدون، وقد مرُّوا قريباً، ولا أرى إلا الخروج إليهم، فمن أراد الخروج منكم فليخرُجْ. فخرج ممدًّا للعلاء بن الحضرمي، ومعه أصحابُه من المسلمين، فكأنَّ ذلك قد فَتَّ في أعضاد عدوهم حين بلغهم مدّدُ بني حنيفة.

وقال ثمامة بن أثال في ذلك:

دعانا إلى ترْك الديانةِ والهُدَى مسيلمةُ الكنّاب إذ جاء يَسْجَعُ لَهُ فَي سَبِيلُ الْغَيِّ وَالْغَيُّ أَشْنَعُ

فيا عجباً من مَعْشَر قبد تتابَعوا

في أبيات كثيرة ذكرها ابنُ إسحاق في الردة، وفي آخرها: .

وفي البُعْدِ عن دارِ وقد ضَلَّ أهلُها هــدّى واجتمــاعٌ كــلُّ ذلــك مَهْيَــعُ

وروى ابن عُيَيْنة عن ابن عَجلان عن سعيد المَقْبري عَن أبي هريرة نحو حديث عُمارة بن غزيّة، ولم يذكر الشعر، وبعث رسول الله ﷺ فراتَ بن حيَّان إلى ثمامة بن أثال في قتال مسيلمة وقتله.

٢٨٣ ـ ثمامة بن بَجاد، رجل من عبد القيس. له صحبة، كوفي. روى عنه العَيْزَار بن حُرَيث وأبو إسحاق السَّبيعي ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه.

## باب الأفراد

٢٨٤ ـ ثُقْب بن فَرْوَة بن البَدَن الأنصاري الساعدي، هكذا قال الواقدي: ثقب.

وقال عبد الله بن محمد: هو تُقيب بن فروة، وهو يُقال له الأخرس، وكذلك قال إبراهيم بن سَعد عن أبي إسحاق ثقيب بن فروة بن البدَن وفي بعض نسخ السِّير: ثقيف بالفاء، والصحيحُ إن شاء الله تعالى ثقب أو ثقيب بالياء كما قال ابن القداح وهو عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري النسّابة، وهو أعلم الناس بأنساب الأنصار.

قال أبو عمر: ثَقْب هذا هو ابنُ عمّ أبي أسيد الساعدي، قُتِل يوم أحد شهداً. وقد ذكرنا في باب أُسيد من قال في البكن البديّ.

٢٨٥ ـ ثَقْف بن عَمرو الأسلمي، ويقال الأسدي، حليف بني عبد شمس، ويُكنى أبا مالك، ويقال ثقاف شهد هو وأخواه: مِدْلاج بنُ عمرو، ومالك بن عمرو بَدْراً وقُتل ثقف بن عمرو يوم أحد شهيداً.

وقال موسى بن عقبة: قتل يوم خَيْبر شهيداً، قتله أسير اليهودي.

7۸٦ ـ ثَوْبان مولى رسول الله ﷺ: أبو عبد الله. وقيل: أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن، وأبو عبد الله أصحّ، وهو ثَوْبان بن بُجْدُد، من أهل السّراة، والسَّرَاة موضعٌ بين مكة واليمن. وقيل: إنه من حمْيَر. وقيل إنه حَكَمِيّ من حَكَم بن سعد العشيرة، أصابه سِباء فاشتراه رسول الله ﷺ فأعتقه، ولم يَزلْ يكون معه في السفر والحضر إلى أنْ توُفِّي رسول الله ﷺ، فخرج إلى الشام فنزل الرّملة، ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً. وتوفي بها سنة أربع وخمسين.

كان ثوبان ممنْ حفظ عن رسول الله ﷺ، وأدَّى ما وَعَى؛ وروى عنه جماعةُ من التابعين منهم جُبير بن نُفير الخضرمي، وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام الحبَشي، وأبو أسماء الرحَبي، ومَعْدان بن أبي طلحة، وراشد بن سعد، وعبد الله بن أبي الجعْد.

۲۸۷ ـ تُرُوَان بن فزارة بن عبد يغوث بن زهير الصَّتْم (۱)، وهو التام بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وفد على النبي ﷺ، وله شعر رواه هشام الكلبى، قاله الدارقُطنى.

<sup>(</sup>١) الصتم: بفتح الصاد وسكون التاء التام، قال في القاموس (وألف صتم تام).

١٣٦ \_\_\_\_\_باب / جابر

# حرف الجيم

### باب جابر

٢٨٨ ـ جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري.

شهد بَدْراً. قال ابنُ عُقْبَة: لا عَقِب له، وشهد أُحُداً في قولهم جميعاً.

٢٨٩ - جابر بن عبد الله بن رياب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غَنم بن كَعْب بن سَلمة الأنصاري السلمي.

شهد بَدْراً وأُحُداً والخنْدَق وسائرَ المشاهدِ مع رسول الله ﷺ، وهو أولُ مَنْ أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى، وله حديثٌ عند الكلبي عن أبي صالح عنه في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُو الله ما يشاء ويُثْبِت ﴾ (١) لا أعلمُ له غيرهَ.

٢٩٠ ـ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَمَي، من بني سَلِمَة.

ينسب جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام بن عمرو بن سواد بن سلمة، ويقال: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غَنْم بن سلمة.

وأمه نُسَيْبة بنت عقبة بن عديّ بن سنان بن نابي بن زيد بن حَرام بن كعب بن غَنْم. اختُلف في كنيته، فقيل: أبو عبد الرحمن، وأصحُّ ما قيل فيه أبو عبد الله.

شَهِدَ العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولم يشهد الأولى، ذكره بعضهم في البَدْريين، ولا يصحُّ المنعني أبي: وذكرَ البُخاري ولا يُصحُّ النبي الله قد رُوي عنه أنه قال: لم أشهد بَدْراً، ولا أُحُداً، منعني أبي وذكرَ البُخاري أنه شهد بَدْراً، وكان ينقل لأصحابه الماء يومئذ، ثم شهد بعدها مع النبي الله عشرة عَرْوة، ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم.

وقال ابن الكلبي: شهد أُحُداً، وشهد صِفّين مع علي رضي الله عنه. وروى أبو الزبير

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٣٩.

عن جابر قال: «غَزَا رسول الله ﷺ بنفسه إحدى وعشرين غزُّوة شهدْتُ منها تسع عشر غزُوة».

وكان من المكْثِرين الحفّاظ للسنن، وكُفَّ بَصِرُه في آخر عمره.

وتُوفي سنة أربع وسبعين. وقيل سنة ثمان وسبعين. وقيل سنة سبع وسبعين بالمدينة. وصلًى عليه أبان بن عثمان وهو أميرُها وقيل توفي وهو ابنُ أربع وتسعين سنة.

٢٩١ ـ جابر بن عبد الله الرَّاسبي. من بني راسب. روى عنه أبو شداد.

٢٩٢ \_ جابر بن عبد الله الصَّدفي.

روى عن النبي ﷺ أنه قال: «يكونُ بعدي خلفاء، وبعْدَ الخلفاء أُمَراء، وبعد الأمراء ملوك، وبعد المراء ملوك، وبعد الملوك جبابرة، وبعد الجبابرة يخرجُ رجلٌ من أهل بيتي يملأُ الأرضَ عَدْلًا». ورواه ابن لهيعة عن ابن ابنه عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن جدِّه عن النبيّ ﷺ.

٢٩٣ ـ جابر بن سفيان الأنصاري الزُّرقي، من بني زُريق بن عامر، يُنْسَب أبوه سفيان إلى معمر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمَح؛ لأنه حالفه وتبنّاه بمكة.

قال ابنُ إسحاق: غلب معمر بن حبيب على نَسَب سفيان وبنيه، فإليه يُنْسَبون؛ وهو رجلٌ من الأنصار من بني زُريق بن عامر، ثم من بني جُشَم بن الخزرج، وقد ذكرْنا خبرَ سفيان وابنيه في بابه من هذا الكتاب.

قال ابنُ إسحاق: قدم سفيان وابناه جابر وجُنادة من أرْضِ الحبشة على رسول الله ﷺ في السفينتين اللتين قدَمتا المدينة من أرْضِ الحبشة. قال: وهلك سُفيان وابناه جابر وجُناده في خلافة عمر بن الخطاب رحمه الله وأخوهما لأمهما شرحبيل بن حسنة، تزوَّجها أبوهما سفيان بمكة، ومن خبرهما في باب شرحبيل بن حسنة.

٢٩٤ ـ جابر بن عَتيك الأنصاري المُعَاوي، من بني عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس.

ويُقال جَبْر بن عَتيك، هكذا قال ابنُ إسحاق جَبْر، ونسَبه فقال: جَبْر بن عَتيك بن قيس بن الحارث بن قيس بن هيئشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري المَعَاوي المديني، شهد بَدْراً وجميع المشاهد بعدها.

وتوفي سنة إحدى وستين، هو ابن إحدى وتسعين سنة، يكنى أبا عبد الله، وكان معه راية بني معاوية عام الفَتْح.

قال علي بن المديني: جابر بن عَتيك والحارث بن عَتيك أُخُوان، لهما صُحْبة.

۲۹٥ ـ جابر بن النعمان بن عُمير بن مالك بن قُمير بن مالك بن سَوَاد بن مُري بن إِرَاسَة (١) البلوي السوادي، من بني سوَاد، فخذ من بَلِيّ، له صُحْبة، وعِداده في الأنصار، ذكره ابن الكلبي وغيره، وهو من رَهْط كعب بن عُجْرة.

۲۹۲ ـ جابر بن عمير الأنصاري مدني، روى عنه عطاء بن أبي رباح، جمعه مع جابر بن عبد الله في حديث ذكره.

۲۹۷ ـ جابر بن أبي صَعْصَعَة، أخو قيس بن أبي صَعْصَعة، وهم أربعة: قيس، والحارث، وجابر وأبو كلاب، من بني مازن بن النجار من الأنصار، قد ذكرنا كلَّ واحدٍ منهم في بابه من هذا الكتاب.

وقتل جابر وأبو كلاب يوم مُؤتة سنة ثمان.

٢٩٨ ـ جابر بن ظالم بن حارثة بن عتَّاب بن أبي حارثة بن جُدَيّ بن تَدُول بن بحتر الطائي البحتري.

ذكره الطبري، فيمن وفد على النبي ﷺ من طيّ، وكتب له رسول الله ﷺ كتاباً فهو عندهم. وبُحْتُر هو الذي يُنْسب إليه البُحْتري الشاعر، وهو ابن عَتُود بن عُنَيْن بن سلامان بن ثُعَل بن عمرو بن الغوث بن طي.

٢٩٩ - جابر بن حابس، حديثه عند حصين بن نمير عن أبيه عن جده.

٣٠٠ ـ جابر بن عبيد العبدي، أحد وَفْد عبد القيس، حديثهُ عن النبيّ ﷺ في الأشربة، لم يَرْو عنه إلا ابنهُ عبد الله بن جابر.

وذكره ابنُ أبي حاتم عن أبيه فقال فيه: كان يكون بالبحرين.

روى عنه ابنه عبد الله أنه وفَد من البَحْرين إلى رسول الله ﷺ.

٣٠١ \_جابر بن أبي سَبْرة، أسدي كوفيّ.

روى عنه سالم بن أبي الجعد أحاديث، منها حديثٌ في الجهاد.

<sup>(</sup>١) يجوز كسر الهمزة وفتحها.

٣٠٢ \_ جابر بن أسامة الجهني روى عنه معاذ بن عبد الله بن خُبَيْب.

٣٠٣ - جابر بن سَمُرة بن عمرو بن جندب بن حُجيْر بن رياب بن حبيب بن سُوَاءة، وقيل جابر بن سَمُرة بن جُنَادة بن جُندُب بن عمرو بن جندب بن حُجير بن رياب السُّوائي، ومنهم من يسقط حبيباً من نسبه، فيقول جابر بن سمُرة بن عمرو بن جُندب بن حُجير بن رياب بن سُوَاءة السُّوائي، من بني سُوَاءة بن عامر بن صعصعة حليف بني زُهْرة، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا خالد؛ وهو ابنُ أخت سعد بن أبي وقّاص، أمه خالدة بنت أبي وقّاص، غروان نرل جابر بن سَمُرة الكوفة وابتنى بها داراً في بني سُوَاءة، وتوفي في إمرة بشر بن مَرْوان عليها، وقيل: تُوفي جابر بن سَمُرة سنة ست وستين أيام المختار.

روى عن النبي على أحاديث كثيرة، منها قوله: رأيت رسول الله على في ليلة مقمرة وعليه حُلةٌ حمراء؛ فجعلتُ أنظر إليه وإلى القمر، فلَهُوَ عندي أحسنُ من القمر. ومنها قوله عليه السلام: «المُسْتَشار مُؤْتَمن».

٣٠٤ \_ جابر الأحْمَسي. يقال جابر بن عوف الأحمسي، ويقال جابر بن طارق الأحمسي، ويقال جابر بن أبي طارق الأحمسي، وهو كوفي

روى عن النبي ﷺ أنه دخلَ عليه وعنده قرْع، فقال: «نكثر به طعامنا». روى عنه ابنه حكيم بن جابر.

٣٠٥ ـ جابر بن سُليم، ويقال سليم بن جابر، والأكثرُ جابر بن سليم، أبو جُرَيّ التميمي الهُجَيْمي من بَلْهُجَيْم بن عمرو بن تميم. قال البخاري: أصحّ شيء عندنا في اسم أبي جُرَي الهُجَيمي جابر بن سُليم. قال أبو عُمَر رحمه الله: رُوي حديثُه في البصريين، روى عنه جماعة منهم محمد بن سيرين، له حديث حسَنٌ في وصية رسول الله ﷺ إيّاه.

حدّثناه أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل، قال حدّثنا محمد بن جرير، قال: حدّثنا الحسن بن علي الصُّدَائي، قال: حدّثنا فهد بن حيان، قال: حدّثنا قرة بن خالد السّدوسي، قال: حدّثنا أبو تَميمة الهّجمي عن جابر بن سليم الهُجيمي (ح)، وحدّثنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جَرير، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا سَهْل بن يوسف، حدّثنا أبو عفان عن أبي تميمة الهُجيمي، عن أبي جُركيّ الهُجَيمي، قال: رأيتُ رجلاً والناس يَصْدُرون عن رأيه، فقلت: لا إله إلا الله، مَنْ هذا؟ فقيل: رسولُ الله ﷺ، فأتيتُه فقلت: عليك السلام يا رسولَ الله. فقال: «عليك السلام تحيةُ

الموتى، ولكن قل: السلام عليك يا رسولَ الله». فقلت: السلام عليك يا رسولَ الله، أنت رسولُ الله؟ قال: «نعم، أنارسولُ الله الذي إذا دعوتَه أجابك، وإذا أصابتك سَنةٌ دعوتَه فسقاك، وأنبتَ لك، وإذا كنتَ في أرض فلاةٍ فضلَّتْ راحِلتُك دعوته فردَّها عليك». قال قلت: يا رسول الله؛ علمني مما علّمك الله. قال: «لا تحقرَنَ من المعروف شيئاً ولو أن تكلَّمَ أخاك ووجهك إليه مُنبسط، ولو أن تُفْرغ من دَلُوك في إناء المستسقى، وإذا عيَّرك رجلٌ بأمر تعلمه فيه، فيكون وبال ذلك عليك، وإياك وإسبال الإزار فإنها مخيلة، والله لا يحبُّ المخيلة ولا تسبنَ أحداً». قال: فما سببت أحداً بعيراً ولا شاة ولا إنساناً.

## باب جاريــة

٣٠٦ جارية بن قُدامة التميمي السعدي، يكنى أبا عمرو، وقيل: أبا أيّوب، وقيل أبا يزيد نسبه بعضُهم فقال: جارية بن قدامة بن مالك بن زُهير، ويقال جارية بن قدامة بن زهير، ويقال حصين بن رزاح بن أسعد بن زهير بن حصن. ويقال حصين بن رزاح بن أسعد بن بُجير بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي، يُعد في البصريين. روى عنه أهلُ المدينة وأهلُ البصرة، وكان من أصحاب على في حروبه، وهو الذي حاصر عبد الله بن الحضرميّ في دار شبيل، ثم حرق عليه، وكان معاوية بعث ابنَ الحضرمي ليأخُذَ البصرة وبها زياد خليفة لابنِ عبّاس، فنزل عبد الله بن الحضرمي في بني تميم، وتحوّل زيادٌ إلى الأزد، وكتب إلى عليّ فوجّه إلى أغين بن ضُبَيْعة المجاشعي. فقُتِل فبعث جارية بن قدامة.

روى عنه الأحنف بن قَيْس، ويقال: إن جارية بن قُدامة عمّ الأحنف، وعسى أن يكون عمّه لأمه، وإلا فما يجتمعان إلا في سعد بن زيد مناة.

روى هشام بن عُروة عن الأحنف بن قيس أنه أخبره ابنُ عم له، وهو جارية بـن قدامة، أنه قال: «لا تغضب!» قدامة، أنه قال: «لا تغضب!» فعاد له مِرَار فرجع (١) إليه رسول الله ﷺ لا تغضب.

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة الهند من الاستيعاب ما يأتي (هكذا في النسخ وفي أسد الغابة فأعاد عليه ذلك مراراً كل ذلك يقول: لا تغضب).

باب / جبار \_\_\_\_\_\_ ۱٤۱

٣٠٧ ـ جارية بن حُمَيْل (١) بن شبّة بن قرط الأشجعي، أسلم وصحب النبيّ على ، ذكره الطبري.

معاوية بن ظَفَر اليمامي، والد نِمْران بن جارية، سكن الكوفة. روى عنه ابنه نِمْران، ومولاه عقيل بن دينار. ذكر علي بن عمر قال: حدّثنا عبد الله بن عبد العزيز، قال: حدّثنا داود بن رشيد، قال: حدّثنا مروان بن معاوية، قال: حدّثنا دَهْثَم بن قُرَّان، قال: حدّثنا عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر، عن جارية بن ظفر أن داراً كانت بين أخوَين، فحظرا في وسطها حِظاراً، ثم هلكا، وترك كلُّ واحد منهما عقباً، فادعى عَقِب كل واحد منهما أنَّ الحظار له من دون صاحبه، فاختصم عَقِباهما إلى النبي عَنِيْ، فأرسل حُذَيفة بن اليمان يَقْضي بينهما، فقضى بالحِظار لمَن وجد مَعاقِد القُمْط (٢) تليه، ثم رجع فأخبر النبي عَنِيْ فقال: «أصبْتَ وأحسنت».

وروى عنه ابنه نِمْران أحاديث عن النبيّ ﷺ.

٣٠٩ ـ جارية بن زيد، ذكره ابن الكلبي فيمن شهد صِفِّين من الصحابة رضي الله عنهم.

## باب جبار

ويقال خنيس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غَنْم بن كعب بن سَلمة السَّلَمي الأنصاري شهد ويقال خنيس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غَنْم بن كعب بن سَلمة السَّلَمي الأنصاري شهد بَدْراً، وهو ابنُ اثنتين وثلاثين سنة، ثم شهد أُحُداً وما بعدَها من المشاهد، وكان أحد السبعين ليلة العقبة، وآخى رسول الله عَلَيْ بينَه وبين المقداد بن الأسود. نسبه ابن إسحاق كما ذكرنا، وقال ابن هشام: هو جَبّار بن صَخْر بن أمية بن خُناس بن سنان، فجعله ابن هشام من ولد خُناس، وجعله ابن إسحاق من ولد خنساء. وقيل خِناس وخنيس وخَنْساء سواء.

وقيل: هما أخوان ابنا سنان بن عبيد بن عديّ بن غَنْم يكني أبا عبد الله.

<sup>(</sup>١) يجوز فيه ضم الحاء وفتحها.

<sup>(</sup>٢) القمط: جمع قماط بكسر القاف وهو حبل يشد به البوص الذي يتكون منه البيت، ومعاقدها مواضع ربطها وعقدها.

توفي بالمدينة سنة ثلاثين، روى عنه شرحبيل بن سعد. قال: صلَّيتُ مع النبيِّ ﷺ فقمْتُ عن يساره فأخذني وجَعَلني عن يمينه.

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدّثنا مسلمة بن القاسم، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن برية أبو محمد بعسقلان، قال: حدّثنا أبو نصر محمد بن خلف، قال: حدّثني زهير بن محمد قال: حدّثني شرحبيل أنه سمع جبّار بن صَخْر يقول: إنا نُهينا أنْ نري عَوْراتنا.

وروى أبو حرزة يعقوب بن مجاهد؛ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد الله قال: قمتُ عن يَسَار رسول الله ﷺ، فأخذني فجعلني عن يمينه؛ وجاء جبًار بن صَخْر، فدَفعنا حتى جعلنا خَلْفه.

وقال ابن إسحاق: كان جَبّار بن صخر خارصاً (١) بعد عبد الله بن رواحة.

٣١١ جَبَّار بن سلمي بن مالك بن جعفر بن كلاب الكلابي .

هو الذي قتل عامر بن فُهيَرة يوم بئر مَعُونة، ثم أسلم بعد ذلك، ذكره إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، وقال: كان جبار بن سلمى فيمن حضرها يومئذ \_ يَعني بئر معونة \_ مع عامر بن الطُّفيل، ثم أسلم بعد ذلك، فكان يقول: ما دعاني إلى الإسلام إلا أني طعنْتُ رجلاً منهم فسمعته يقول: فُرْتُ والله. قال: فقلت في نفسي: ما فاز، أليس قد قتلتُه؟ حتى سألْتُ بعد ذلك عن قوله. فقالوا: الشهادة. فقلت: فاز لعَمْرُ الله.

لم يذكر البخاري جبَّار بن سلمي ولا جبَّار بن صَخْر.

#### باب جبس

٣١٢ ـ جَبْر الأعرابي المحاربي، رَوى عن النبيّ ﷺ في فَصْلِ عثمان رضي الله عنه، روَى عنه الأسود بن هلال.

٣١٣ ـ جَبْر بن عَتيك. ويقال جابر بن عَتيك. قد تقدَّم ذكره في باب جابر. ونسبوه جابر بن عَتيك بن عيف بن جابر بن عوف بن عرف بن مالك بن أوس.

<sup>(</sup>١) الخارص: هو الذي يقدر الرطب على النخل كم يصير تمراً بعد جفافه.

أُمُّه جِميلة بنت زيد بن صيفي بن عمرو بن حبيب بن حارثة بن الحارث، هكذا نسبه خليفة.

وقال مات سنة إحدى وستين.

ونَسَبه غيرُه فقال: جَبْر بن عَتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف.

قال أبو عمر: له صُحْبة ورواية، حديثه عند ابن أبي عُميس من رواية وكيع وغيره عن أبي عُميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْر بن عَتيك عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول الله على عاده في مرضه، فقال قائلٌ من أهله: إنْ كناً لنرجو أن تكونَ وفاته شهادة له في سبيل الله. فقال رسول الله على الله شهيد، والمبطون فقال رسول الله عليه: «إنَّ شهداء أمَّتي إذاً لقليل؛ القتيلُ في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمْع (۱) شهيدة، والحرَق شهيد، والغرق شهيد، والمجنوب شهيد،

وقال أبو عمر: خالف مالك أبا عميس في إسناد هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن عبد

٣١٤ ـ جَبْر بن عبد الله القِبْطي، مولى أبي بَصْرة الغفاري، هو الذي أتى من عند المقوقس بمارية القبطية إلى رسول الله على مع حاطب بن أبي بَلْتَعة.

## باب جبيـر

٣١٥ ـ جُبَير بن مُطْعِم بن عدي بن نَوْفل بن عبد مناف بن قصيّ القرشي النوفليّ، يكنى أبا محمد، وقيل أبا عديّ، أمه أم جميل بنتُ سعيد، من بني عامر بن لؤي. قال مصعب الزبيري: كان جُبير بن مطعم من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخَذ عنه النسَب.

وقال ابنُ إسحاق، عن يعقوب بن عتبة: كان جُبيَر بن مطعم من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أخذتُ النسَب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وكان أبو بكر من أنسبِ العرب.

أسلم جُبَيْر بن مطعم فيما يقولون يوم الفتح. وقيل عام خَيْبَر، وكان أتى النبيّ ﷺ في

<sup>(</sup>١) بجمع: يقال ماتت المرأة بجمع بتثليث الجيم إذا ماتت عذراء أو حاملًا أو مثقلة.

فداء أسارى بَدْر كافراً. روى جماعةٌ من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن محمد بن جبير، بن مطعم عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ لأكلِّمَه في أسارى بَدر، فوافقتُه وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعتُه وهو يقرأ، وقد خرج صوتُه من المسجد: ﴿إنَّ عذابَ ربك لواقع ما له من دافع﴾(١) قال: فكأنما صدع قلبي.

وبعضُ أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر: فسمعتُه يقرأ: ﴿أَم خُلقُوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خَلقُوا السموات والأرض بل لا يوقنون﴾(١). فكاد قلبي يطير، فلما فرغ من صلاته كلمتُه في أسارى بدر فقال: «لو كان الشيخ أبوك حيًّا فأتانا فيهم شفعناه».

وقال بعضهم فيه: «لو أن أباك كان حيًّا»، أو «لو أن المطعم بن عدي كان حيًّا ثم كلمني في هؤلاء النتنَى لأطلقتهم له».

قال: وكانت له عند رسول الله ﷺ يدٌ، وكان من أشراف قريش.

وإنما كان هذا القولُ من رسول الله ﷺ في المطعم بن عدي، لأنه الذي كان أجار رسول الله ﷺ حين قدم من الطائف من دُعاء ثقيف، وكان أحد الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتَبْتها قريش على بني هاشم.

وكانت وفاة المطعم بن عديّ في صفر سنة ثنتين من الهجرة قبل بَدْر بنحو سبعة أشهر، مات جبَير بن مطعم بالمدينة سنة سبع وخمسين، وقيل سنة تسع وخمسين في خلافة معاوية، وذكره بعضهم في المؤلّفة قلوبهم، وفيمن حَسُن إسلامه منهم. ويقال إن أول من لبس طَيلساناً بالمدينة جبير بن مطعم.

٣١٦ - جبير بن إياس بن خَلدَة بن مَخْلد بن عامر بن زُريق الأنصاري الزُرقي.

شهد بَدْر وأُحداً، هكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عُقْبة والواقدي وأبو مَعْشر، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة: هو جبر بن إياس.

٣١٧\_ جبير ابن بُحَيْنة، هو جبير بن مالك بن القِشْب، ويقال جبير بن مالك الأزدي، والأكثرُ جبير بن بُحَيْنة.

أمه بُحَيْنَة بنت المطلب، وهو حليفٌ لبني المطلب، وأصله من الأزد، قُتل يوم اليمامة شهيداً.

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآيتان: ٣٥، ٣٦.

٣١٨ - جبير بن نُفَيْر الحضرمي، جاهلي إسلامي، يكنى أبا عبد الرحمن، أدرك الجاهلية ولم ير النبي على، أسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وهو معدود في كبار تابعي أهل الشام، ولأبيه نفير صحبة ورواية، وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب. قال علي بن المديني: حدّثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، وكان جاهلياً إسلامياً. وروينا عن جبير بن نفير أيضاً أنه قال: أتانا رسول الله على حديث ذكره.

٣١٩ ـ جبير بن الحُوَيرث: روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى عنه سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع. في صحبته نظر.

## باب جبلة

٣٢٠ ـ جبلة بن حارثة الكلبي، أخو زيد بن حارثة، يأتي نسبه في باب زيد أخيه إن شاء الله .

روى عنه أبو إسحاق السّبيعي، وأبو عمرو الشيباني، وبعضهم يدخل بين أبي إسحاق وبين جبلة بن حارثة فروة بن نوفل.

أخبرنا عبد الوارث قال: حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا محمد بن سليمان الأسدي، قال: حدّثنا جُريج بن معاوية عن أبي إسحاق قال: قيل لجبلة بن حارثة: أنت أكبر أم زيد؟ قال: زيد خير مني، وأنا ولدت قبله، وسأخبركم أن أمنا كانت من طيىء، فماتت فبقينا في حجر جدنا فأتى عماي فقالا لجدنا: نحن أحق بابني أخينا. فقال: ما عندنا خير لهما، فأبيا. فقال: خذا جبلة، ودعا زيداً، فأخذاني فانطلقا بي، وجاءت خيل من تهامة فأصابت زيداً، فترامت به الأمور حتى وقع إلى خديجة فوهبته للنبي على

٣٢١ ـ جبلة بن عمرو الأنصاري الساعدي. ويقال: هو أخو أبي مسعود الأنصاري. وفي ذلك نظر.

يُعَد في أهل المدينة، روى عنه سليمان بن يسار، وثابت بن عُبَيد. قال سليمان بن يسار: كان جَبَلة بن عمرو صِفَين مع علي رضي الله عنه، وسكن مصر.

٣٢٢ \_ جَبَلة بن أَزرق الكندي. روى عنه راشد بن سعد، يُعَدُّ في أهل الشام.

٣٢٣ جبلة رجل من الصحابة غير منسوب. روى عنه محمد بن سيرين أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

٣٢٤ ـ جبلة بن مالك الداري، من رهط تميم الداريّ. قدم على النبيّ ﷺ منصرفه من تبوك في رهط من قومه.

٣٢٥ ـ جبلة بن الأشعر الخزاعي الكعبي، واختلف في اسم أبيه. قال الواقدي: قُتِل مع كرز بن جابر بطريق مكة عامَ الفتْح.

#### باب جريس

٣٢٦ ـ جرير بن عبد الله بن جابر، وهو الشَّلِيل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشَم بن عويف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر، وهو مالك بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث البجلي.

يكنى أبا عمرو. وقيل: أبا عبد الله، واختلف في بَجِيلة فقيل ما ذكرنا، وقيل: إنهم من ولد أنمار بن نزار على ما ذكرناه في «كتاب القبائل»، ولم يختلفوا أن بجيلة أمهم نسبوا إليها، وهي بجيلة بنت صعب بن علي بن سعد العشيرة. قال أبو إسحاق: جرير بن عبد الله البَجَلي سيد قبيلته، يعني بجيلة. قال: وبَجيلة هو ابن أنمار بن نزار بن معد بن عدنان. وقال مصعب: أنمار بن نزار بن معد بن عدنان منهم بجيلة.

قال أبو عمر رحمه الله: كان إسلامُه في العام الذي توفّي فيه رسول الله ﷺ. وقال جرير: أسلَمْتُ قبل مَوْت رسول الله ﷺ بأربعين يوماً. وروى شعبة وهُشَيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البَجَلي قال: ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت ولا رآني قط إلا ضحك وتبسَّم.

وقال فيه رسول الله ﷺ حين أقبل وافداً عليه: «يَطّلعُ عليكم خَيْرُ ذي يمَن، كأن على وجهه مسحة مَلك». فطلع جرير وبعثه رسول الله ﷺ إلى ذي كَلاع وذي رُعَين باليمن.

وفيه فيما رُوي قال رسول الله ﷺ: «إذا أتاكم كريمُ قوم فأكْرموه». وروي أنه قال ذلك في صفوان بن أمية الجُمحي. وفي جرير قال الشاعر:

لـولا جـريـرٌ هلكـتْ بَجِيلَـهْ نِعْـمَ الفَتَـى وبئسـت القَبيلـه فقال عمر بن الخطاب: ما مُدح من هُجِي قوْمُه، وكان عمرُ رضي الله عنه يقول:

جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمّة، يعني في حُسْنه، وهو الذي قال لعمر حين وجد في مجلسه رائحة من بعض جلسائه. فقال عمر: عزمْتُ على صاحب هذه الرائحة إلاّ قام فتوضَّأ، فقال جريرُ بن عبد الله: علينا كلّنا يا أمير المؤمنين فاعزم. قال: عليكم كلكم عزَمْت. ثم قال: يا جرير، ما زلْتَ سيداً في الجاهلية والإسلام.

ونزل جريرٌ الكوفةَ وسكنها، وكان له بها دار، ثم تحوَّل إلى قِرْقيْسيا، ومات بها سنة أربع وخمسين.

وقد قيل: إن جريراً توفي سنة إحدى وخمسين. وقيل مات بالسَّراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية.

أخبرنا عبد الله، أخبرنا حمزة، حدّثنا أحمد بن شعيب، حدّثنا محمد بن منصور، حدّثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا تكفيني ذا الخَلَصة؟» فقلت: يا رسولَ الله، إني رجل لا أثبتُ على الخيل. فصكَّ في صَدْري، فقال: «اللهم ثبّته، واجعَله هادياً مهديّاً»! فخرجت في خمسين من قومي فأتيناها فأحرقناها.

وبعث رسول الله ﷺ جرير بن عبد الله إلى ذي الكَلاَع (١) وذي ظُليم باليمن، وقدم جرير بن عبد الله على عُمَر بن الخطاب من عند سعد بن أبي وقّاص فقال له: كيف تركْتَ سعداً في ولايته؟ فقال: تركتُه أكرم الناس مقدرة وأحسنهم معذرة، هو لهم كالأم البَرْة، يجمعُ لهم كما تجمع الذَّرة، مع أنه ميمونُ الأثرِ، مرزوق الظَّفر، أشد الناس عند البأس، وأحب قريش إلى الناس.

قَالَ: فأخبرني عن حالِ الناس. قال: هم كسهام الجَعْبة، منها القائم الرائش، ومنها العضِل الطائش، وابنُ أبي وقَاصِ ثِقَافُها يغمز عَضِلها، ويُقيم مَيلها، والله أعلم بالسرائر يا عمر.

قال: أخبرني عن إسلامهم. قال: يقيمون الصلاة لأوقاتها، ويُؤتون الطاعة لوُلاتها.

فقال عمر: الحمدُ لله إذا كانت الصلاةُ أوتيت الزكاة، وإذا كانت الطاعةُ كانت الجماعة.

وجرير القائل: الخَرَس خير من الخِلابة والبَّكَم خيرٌ من البِّذَا. وكان جريرٌ رسولَ

<sup>(</sup>١) الكلاع، بفتح الكاف: وذو الكلاع من قبائل اليمن.

عليٌّ رضي الله عنه إلى معاوية، فحبسه مدة طويلة، ثم ردَّه برَقٌّ مطبوع غير مكتوب، وبعث معه من يخبره بمنابذته له في خبر طويل مشهور.

روى عنه أنس بن مالك، وقيس بن أبي حازم، وهمام بن الحارث؛ والشعبي وبنوه عبيد الله والمنذر وإبراهيم.

٣٢٧ \_ جرير بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي. ويقال فيه خُريم بن أوس، وأظنه أخاه.

هاجر إلى رسول الله ﷺ، فورد عليه منْصَرَفه من تبُوك فأسلم، ورَوى شِعْرَ عباس بن عبد المطلب الذي مدَح به النبي ﷺ، هو ابن عم عُرْوة بن مضرّس الطائي، وهو الذي قال له معاوية: مَن سيدُكم اليوم؟ فقال: من أَعْطَى سائِلَنا، وأغضَى عن جاهلنا، واغتفر زَلّتنا. فقال له معاوية: أحسنْتَ يا جرير.

قال أبو عمر: خُريم وجرير قدما على النبيِّ ﷺ، وروَيا شِعْر العباس. والله أعلم.

#### باب جعدة

٣٢٨ ـ جَعْدَة بن هُبيرة بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أمه أمُّ هانىء بنت أبي طالب. ولآه خاله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على خراسان.

قالوا: كان فقيهاً. قال أبو عبيدة: ولّدتْ أمُّ هانىء بنت أبي طالب من هُبَيرة ثلاثة بنين: أحدهم يسمى جَعْدَة، والثاني هانئاً، والثالث يوسف. وقال الزبير والعَدَوي: ولدت أم هانىء لِهُبَيْرة أربعة بنين: جَعْدة وعمراً وهانئاً ويوسف، وهذا أصحُّ إن شاء الله تعالى. قال الزبير: وجَعْدة بن هُبَيرة هو الذي يقول:

ومن هاشم أمّي لخير قبيلِ كخير قبيلِ كخالي عليّ ذي النَّدَى وعَقيل

أبي من بني مخزوم إنْ كنْتَ سائلًا فمن ذا الذي يَبْأَى (١) عليَّ بخالِه

روى عنه مجاهد بن جبرٍ .

٣٢٩ ـ جَعْدَة بن هُبَيْرة الأشجعي، كُوفي، روى عنه يزيد الأوْدِي، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «خَيْرُ الناس قَرْني». حديثه عند إدريس وداود ابني يزيد الأودي عن أبيهما عنه.

<sup>(</sup>١) يبأى: يفخر، يقال بأى كسعى ودعا إذا افتخر.

٣٣٠ ـ جَعْدة الجشمي، هو جعدة بن خالد بن الصِّمَّة الجُشمي. حديثه في البصريين عن شعبة عن أبي إسرائيل الجشمي، مولى لهم، واسمُ أبي إسرائيل هذا شعيب. قال سُنيد: حدِّثنا أبو النضر، عن أبي إسرائيل، عن جَعْدة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول لرجل سمين يومىء بيده إلى بطنه: «لو كان هذا في غير هذا كان خيراً لك».

يعني لو كان هذا السمن في إيمانك كان خيراً لك.

## باب جعفر

٣٣١ ـ جعفر بن أبي طالب، يكنى أبا عبد الله، واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم.

كان جعفر أشبه الناس خَلْقاً وخُلْقاً برسول الله ﷺ، وكان جعفر أكبر من عليّ رضي الله عنهما بعشر سنين، وكان عَقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وكان طالبٌ أكبر من عقيل بعشر سنين. وكان جعفر من المهاجرين الأولين، هاجر إلى أرض الحبشة، وقدم منها على رسول الله ﷺ حين فتح خَيْبر، فتلقّاه النبيّ ﷺ واعتنقه وقال: «ما أدري بأيهما أنا أشدُ فرحاً؛ أبقدُوم جعفر أمْ بفتح خَيْبر؟» وكان قدوم جعفر وأصحابه من أرض الحبشة في السنة السابعة من الهجرة، واختط له رسول الله ﷺ إلى جَنْبِ المسجد، ثم غزا غَزْوة مؤتة، وذلك سنة ثمان من الهجرة، فقتل فيها رضي الله عنه.

قال الزبير: بعث رسول الله على بعث ألى مُؤتة في جُمادى الأولى من سنة ثمانٍ من الهجرة، فأُصيب بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتل فيها جعفر رحمه الله تعالى حتى قُطعت يداه جميعاً ثم قُتل؛ فقال رسول الله على إن الله عزَّ وجل أبدله بيديه جَناحَيْن يَطِير بهما في الجنة حيث شاء». فمن هنا قيل له جعفر ذو الجناحَيْن.

وذكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم، عن قطبة بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن سالم بن أبي الجَعْد قال: أُري النبيّ ﷺ في النوم جعفر بن أبي طالب ذا جناحين مُضَرَّجاً بالدم.

روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وجَدْنا ما بين صَدْر جعفر بن أبي طالب ومَنْكِبَيْه وما أقبل منه تسعين جراحةً ما بين ضرْبَة بالسيف وطعنة بالرمح.

وقد رُوي أربع وخمسون جراحة، والأول أثبَتُ، ولما أتى النبيِّ ﷺ نَعْيُ جعفر أتى

امرأته أسماء بنت عُمَيْس فعزاها في زوجها جعفر؛ ودخلَتْ فاطمةُ رضي الله عنها وهي تبكي وتقول: واعَمّاه، فقال رسول الله ﷺ: «على مِثْل جعفر فلتَبْك البواكي».

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحَميد، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن نافع بن عُجَير عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ النبيّ عليه قال لجعفر: «أشبهت خَلْقي وخُلقي يا جعفر. . . » في حديث ذكره.

وأخبرنا عبد الوارث أنبأنا قاسم، أنبأنا أحمد بن زهير، أنبأنا خلف بن الوليد، أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانيء بن هانيء عن على رضى الله عنه عن النبي على مثله.

حدّثنا محمد بن إبراهيم، حدّثنا محمد بن أحمد قال: حدّثنا محمد بن إيوب، حدّثنا أحمد بن عمرو البزار، حدّثنا محمد بن المثنى، حدّثنا عبيد الله الحنفي، حدّثنا زَمْعَة، عن سلمة بن وَهْرَام، عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «دخلْتُ البارحة الجنة فإذا فيها جعفر يطيرُ مع الملائكة، وإذا حمزة مع أصحابه».

وذكر عبد الرزاق عن ابن عُيينة عن ابن جُدْعان عن ابن المسيِّب قال: قال رسول الله ﷺ: «مُثِّل لي جعفر، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة في خيمة من دُرّ، كلُّ واحد منهم على سرير، فرأيتُ زيداً وابن رواحة في أعناقهما صدود، ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه صدود»، قال: «فسألت» أو «قيل لي: إنهما حين غَشِيَهُما الموت أعرضا، أو كأنهما صدًّا بوجههما، وأما جعفر فإنه لم يَفْعل».

حدّثنا خلف بن القاسم، حدّثنا ابن الورد، حدّثنا أحمد بن محمد، حدّثنا علي بن خَشْرم، قال: سمعت على بن عُيينَة يحدِّثُ عن مجالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: كنت إذا سألت عليًا شيئاً فمنعني فقلت له: بحق جعفر، أعطاني.

حدّثنا خلف بن القاسم، حدّثنا ابن شعبان حدّثنا أحمد بن شعيب، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا عبد الوهاب، حدّثنا خالد عن عكرمة عن أبي هُريرة قال: ما احتذى النعال، ولا ركب المطايا، ولا وطيء التراب بعد رسول الله عليه أفضل من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رحمة الله عليه.

وجعفر أول من عَرْقَب فرساً في سبيل الله، نزل يوم مُؤتة إذ رأى الغَلبة، فعَرْقَب فرسَه، وقاتل حتى قُتِل. قال الزبير بن بكار: كانت سِنُّ جعفر بن أبي طالب يوم قُتل إحدى وأربعين سنة. ٣٣٢ \_ جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم.

ذكر أهلُ بيته أنه شهد خُنَيناً مع رسول الله ﷺ، ذكر ذلك ابن هشام وغيره، ولم يَزلُ مع أبيه مُلازماً لرسول الله ﷺ حتى قُبِضَ، وتوفي جعفر في خلافة معاوية رحمه الله.

## باب جعيل

٣٣٣ ـ جُعَيل بن سراقة الغفاري. ويقال الضمري.

أثنى عليه رسول الله ﷺ، ووكله إلى إيمانه، وذلك أنه أعطى أبا سفيان مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مائة من الإبل، وأعطى سهيل بن عمرو مائة، فقالوا: يا رسولَ الله؛ أتُعْطِي هؤلاء وتدع جُعَيلاً؟ وكان جُعَيل من بني غفار، فقال رسول الله ﷺ: «جعيل خَيْرٌ من طلاع الأرض مثل هؤلاء، ولكن أُعْطِي هؤلاء أتألَّفهُم، وأكِل جعيلًا إلى ما جعل الله عنده من الإيمان».

ذكره حماد بن سلمه، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي كما ذكرنا أبا سفيان وسهيل بن عمرو، والأقرع بن حابس، وعُيينة.

وقال فيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: جُعيَل بن سُراقة الضَّمْري. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن قائلاً قال لرسول الله ﷺ: يا رسولَ الله، أعطيْتَ عُيينة والأقرع مائة مائة، وتركْتَ جُعيَل بن سراقة الضمري؟ فقال: «أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سُرَاقة خيْرٌ من طلاع الأرض كلهم مثلُ عيينة والأقرع، ولكني تألفتُهما، ووكلْتُ جُعيل بن سراقة إلى إيمانه».

قال أبو عمر رحمة الله: غيرُ ابن إسحاق يقول فيه جعال بالألف، وقد ذكرناه في الأفراد.

٣٣٤ ـ جُعَيل الأشجعي، كوفي، روى عنه عبد الله بن الجَعْد حديثاً حسناً في أعلام النبوة قال: كنتُ مع رسول الله على في بعض غزواته على فرس لي ضعيفة عجفاء في أخريات الناس، فقال لي رسول الله على: «سِرْ»! فقلت: إنها عَجْفاء ضعيفة، فضربها بِحَجَفَة (١) كانَت معه، وقال: «بارك اللَّهُ لك فيها». فلقد رأيتني أول الناس ما أمْلك رأسَها، وبعْتُ من بطنها باثنى عشر ألفاً.

<sup>(</sup>١) الحجفة: بفتح الحاء والجيم هي الترس من الجلد.

### باب جميل

٣٣٥ - جَميل بن عامر بن حِذْيَم بن سَلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمح، أخو سعيد بن عامر، لا أعلم له روايةً، وهو جَد نافع بن عمر بن عبد الله بن جَميل الجمَحي المحدّث المكي.

٣٣٦ ـ جَميل بن مَعْمَر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح القرشي الجمحي. هو أخو سفيان بن معمر، وعمّ حاطب وحطاب ابني الحارث بن معمر، وكان من مهاجرة الحبشة.

قال الزبير: ليس لجميلٍ وسفيان ابني معمر عَقب، والعقب لأخيهما الحارث بن معمر؛ ولجميل بن معمر خَبَرٌ في إسلام عمر وإخباره قريشاً بذلك معروف في المغازي، وكان يسمى ذا القَلْبَيْن فيما ذكره الزبير عن عمّه مصعب، قال: وفيه نزلَت: ﴿ما جعل الله لرجل من قَلْبين في جوفه﴾(١). وذكر زكريا بن عيسى، عن ابن شهاب قال: ذو القلْبين من بني الحارث بن فهر.

أسلم جَميلٌ عام الفتح، وكان مُسِنًا، وشهد مع رسول الله ﷺ حُنيناً فقَتل زُهير بن الأبجر الهذلي مأسوراً، فلذلك قال أبو خِراش الهُذَلي يخاطب جميل بن معمر:

فأَقْسِمُ لَوْ لاقيتَه غيرَ مُوثِقِ لَآبَكَ (٢) بالجِزْع الضِّباع النواهِلُ وكنتَ جميلُ أسوأ الناس صَرْعَةً ولكن أقـران الظهـور مَقـاتِـلُ فليس كعهـد الـداريا أمَّ مـالـك ولكن أحاطَتْ بالرقاب السلاسلُ

وقد ذكرنا هذا الخبرَ بتمامه في باب أبي خراش الهُذَلي من كتابنا هذا في الكنّي.

وذكر الزبير بن بكار قال: جاء عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف، فسمعه قبل أن يدخل عليه يتغنّى بالنصب:

وكيف ثُـوَائـي بـالمـدينـة بعـدمـا قضَى وطَراً منها جميلُ بن معمر فلما دخل عليه قال: ما هذا يا أبا محمد؟ قال: إنا إذا خَلَوْنا في منازلنا قلْنا ما يقول

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٤.

 <sup>(</sup>٢) آبك: أتاك ليلاً، والجزع بفتح الجيم وقد تكسر منعطف الوادي أو منقطعه أو المكان المتسع الخالي من الشجر.

وذكر محمد بن يزيد هذا الخبر، فقلبه وجعل المتغنّى عمر، والجائي إليه عبد الرحمن. والزبيرُ أعلمُ بهذا الشأن.

## باب جُنادة

٣٣٧ - جُنَادة بن سفيان الأنصاري، ويقال الجُمَحي، لأنَّ أباه سفيان يُنْسَب إلى معمر بن حبيب بن حُذافة بن جُمَح، لأن معمراً تبنَّاه بمكة، وقد ذكرْنا خبرَه في باب سفيان، وهو من الأنصار أحد بني زُريق بن عمرو من بني جُشَم بن الخزرج، إلّا أنه غلب عليه معمر بن حبيب الجُمَحي، فهو وبنوه يُنْسبون إليه.

وقدم جُنَادة وأخوه جابر بن سفيان وأبوهما سفيان من أرضِ الحبشة، وهلكوا ثلاثتهم في خلافة عمر بن الخطاب فيما ذكر ابن إسحاق. وجُنادة وجابر ابنا سُفيان هما أخوا شُرحبيل بن حسنة لأمّه. لأنَّ سِفيان أباهما تزوّج حَسنة أم شُرحبيل بمكة فولدتهما له.

٣٣٨ - جُنادة بن مالك الأزدي، كوفيّ، حديثه عند القاسم بن الوليد، عن مصعب بن عبد الله بن جُنَادة الأزدي، عن أبيه عن جدّه عن النبيّ ﷺ قال: «مِنْ أَمْرِ الجاهلية النياحة على الميّت».

٣٣٩ \_ جُنادة الأزدي، ذكره ابنُ أبي حاتم بعد ذكره جُنَادة بن مالك الأزدي، جعله آخَر، فقال: جُنادة الأزدى له صُحْبةُ، بصرى.

روى الليثُ عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، عن حُذَيفة الأزدي، عن جُنَادة الأزدي، عن جُنَادة الأزدي. وقد وَهِمَ ابن أبي حاتم فيه وفي جُنَادة بن أبي أُمية.

٣٤٠ ـ جُنَادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزَّهْراني، من بني زَهْران، واسمُ أبي أمية مالك، كذا قال خليفة وغيره.

قال أبو عمر رحمه الله: كان من صغار الصحابة، وقد سمع من النبيّ على وروى عنه، وروى أيضاً عن أصحابه عنه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: جُنادة بن أبي أمية الدوسي، واسم أبي أمية كثير. لأبيه أبي أمية صحبة، وهو شأمي. قال: وروى جُنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جَبَل، وعبادة بن الصامت وابن عمر رحمهم الله. روى عنه مجاهد، وعلي بن رباح، وعمير بن هانيء، وبُسْر بن سعيد وعمرو بن الأسود، وأبو الخير، وعبادة بن نُسَيّ ؛ وابنه سليمان بن جُنادة.

وقال البخاري: جُنَادة بن أبي أمية، واسم أبي أمية كبير. قال محمد بن سعد كاتب الواقدي: جُنَادة بن أبي أمية غير جنادة بن مالك يعني المتقدم ذكره، وهو كما قال محمد بن سعد: هما اثنان عند أهل العلم بهذا الشأن، وكان جنادة بن أبي أمية على غَزْو الروم في البحر لمعاوية من زَمَن عثمان إلى أيام يزيد. إلا ما كان من زمن الفتنة، وشتا في البحر سنة تسع وخمسين، هكذا ذكر الليث بن سَعْد، والوليد بن مسلم.

مخرج حديثه عن أهل مصر، روى عنه من أهل المدينة بسر بن سعيد، وروى عنه من المصريين أبو الخير مرثد بن عبد الله اليَزَنيّ، وأبو قبيل المعافري، وشُييْم بن بيتان، ويزيد بن صَبيح الأصبحيّ، والحارث بن يزيد الحضرمي.

وذكر ابن يونس عن عبد الله بن عيسى بن حماد التُجِيبي عن أبيه عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير أن جنادة بن أبي أمية حدثه أن رجالاً من أصحاب رسول الله على اختلفوا، فقال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت، قال جنادة: فانطلقت إلى رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إن ناساً يقولون إن الهجرة قد انقطعت؟ فقال رسول الله على: «لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد». وذكر حديثاً آخر عن أبي الخير عن جنادة بن أبي أمية أمية أمية أمية أمير، قدم مع عبادة بن أبي أمية وكان عبادة يومئذ أميراً على ربع المَدد.

وذكر ابن عُفَيْر عن الليث بن سَعْد عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن جُنَادة بن أبي أمية، أنّ عبادة بن الصامت كان على قتالِ الإسكندرية، وكان منعَهم من القتال فقاتلوا، فقال: أدرك الناسَ يا جُنادة فذهبت، ثم رجعتُ إليه، فقال: أُقتِل أحد؟ فقلت: لا. فقال: الحمد لله الذي لم يُقتل منهم أحد عاصياً.

قال أبو عمر رحمه الله: ولجنادة بن أبي أمية أيضاً حديث عن النبي ﷺ في صَوْم يوم الجمعة وتوفي بالشام سنة ثمانين.

٣٤١ ـ جُنَادة بن عبد الله بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف. وأبوه عبد الله هو أبو نبقَة. قُتل جنادة يوم اليمامة شهيداً، رحمه الله.

النبيّ ﷺ أنه نهى عن سِمَة الإبل في وجوهها، و «إنّ في تسعين حِقّتَين» مختصراً، والحديثُ عند عمرو بن على الباهلي أبي حفص، قال:

حدّثنا عَوْن بن الحكم الباهلي، قال: حدّثنا زياد بن قُرَيْع أحد بني عَيلان بن جنادة عن أبيه عن جنادة بن جَرَاد أحد بني عَيلان بن جنادة قال: أتيتُ النبيّ ﷺ بإبل قد وسمْتُها في أنفها، فقال لي: «يا جُنادة، أما وجدْتَ فيها عظماً تسمه إلا في الوجه؟ أما إنَّ أمامك القصاص» قال: أمرُها إليك يا رسولَ الله. قال: «ايتني منها بشيء ليس عليه وَسْم»، فأتيتُه بابْنِ لَبُون وحِقّة، فوضعْتُ الميسم حيال العُنق. فقال النبيّ ﷺ: «أخِّرْ أُخِّرْ»، حتى بلغ الفخذ، فقال النبي ﷺ: «أَخِّرْ»، حتى بلغ الفخذ، فقال النبي ﷺ: «على بركة الله». فوسمتها في أفخاذها، وكانت صدقتها حِقَّتين.

## باب جندب

٣٤٣ ـ جنْدَب بن جَنادة، أبو ذرّ الغفاري، على أنه قد اختُلِف في اسمه، فقيل ما ذكرنا. وقيل برير بن جنْدَب، ويقال بُريْر بن عِشْرِقة، وبُريد بن جُنادة. ويقال برير بن جُنادة، كذا قال ابن إسحاق، وقيل بُرير بن جندب أيضاً عن ابن إسحاق، ويقال جنْدب بن عبد الله. ويقال جندب بن السّكن، والمشهور المحفوظ جنْدب بن جُنَادة، واختلف فيما بعد جنادة أيضاً، فقيل: جُنادة بن قيس بن عمرو بن صُعير بن عبيد بن حرام بن غفار. وقيل جنْدب بن جَنادة بن صَعير بن عُبيد بن حَرَام بن غفار. وقيل: جنْدب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حَرام بن غفار.

وأمه رملة بنت الربيعة من بني غفار أيضاً.

كان إسلام أبي ذرّ قديماً، فيقال: بعد ثلاثة، ويقال بعد أربعة، وقد رُوي عنه أنه قال: أنا رُبُع الإسلام. وقيل كان خامساً. ثم رجع إلى بلاد قومه بعدما أسلم فأقام بها حتى مضت بدر وأُحد والخندق، ثم قدم على النبي على المدينة فصحبه إلى أنْ مات، ثم خرج بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه إلى الشام، فلم يزل بها حتى ولي عثمان رضي الله عنه. ثم استقدمه عثمان لِشكوى معاوية به وأسكنه الرَّبَذة، فمات بها وصلى عليه عبد الله بن مسعود، صادفه وهو مُقبل من الكوفة، مع نفر فضلاء من أصحابه، منهم: حجر بن الأدبر، ومالك بن الحارث الأشتر، وفتى من الأنصار؛ دعتهم امرأته إليه. فشهدوا مَوْته، وغمضوا عينيه، وغسلوه وكفنوه في ثياب الأنصاري في خبر عجيب حسن فيه طول.

وفي خبر غيره أنْ ابنَ مسعود لما دُعي إليه وذكِر له بكي بكاء طويلًا.

وقد قيل: إن ابنَ مسعود كان يومئذ مقبلًا من المدينة إلى الكوفةِ فدُعي إلى الصَّلاة

عليه؛ فقال ابن مسعود: مَن هذا؟ قيل: أبو ذرّ. فبكى بكاءً طويلًا، وقال: أخي وخَليلي، عاش وَحْدَه، ومات وحده ويبْعَث وَحْده، طُوبَى له.

وكانت وفاته بالرَّبذَة سنة اثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود.

وذكر علي بن المديني، قال: أخبرنا يحيى بن سُليم، قال: حدَّثنا عبيد الله بن عثمان بن خَيْثُم، عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر، عن أبيه عن أم ذرّ زوجة أبي ذر، قالت: لما حضرت أبا ذرّ الوفاة بكيْتُ. فقال لي: ما يبْكيك؟ فقلت: وما لي لا أَبْكي وأنت تموت بفلاةٍ من الأرض، وليس عندي ثوبٌ يسَعَك كفناً لي ولا لك؟ ولا يَدَ لي للقيام بجهازك. قال: فابْشِري ولا تبكي، فإني سَمِعْت رسول الله ﷺ، يقولُ؛ «لا يموتُ بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحْتَسِبان فيريان النارَ أبداً» ، وقد مات لنا ثلاثة من الولد، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لنفَر أنا فيهم: «ليَموتنّ رجلٌ منكم بفَلاةٍ من الأرض، تشهده عصابةٌ من المؤمنين». وليس من أولئك النفر أحدُ إلا وقد مات في قَرْية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، والله ما كَذبت ولا كُذبت فأبْصرى الطريقَ. قلت: وأنَّى وقد ذهب الحاجُّ، وتقطُّعت الطريق؟ قال: اذهبي فتبصَّري. قالت: فكنتُ أشدُّ إلى الكثيب فأنظر ثم أرجع إليه فأمرضُه، فبينا هو وأنا كذلك، إذ أنا برجال على رحَالهم كأنهم الرّخم تحثّ بهم رواحلهم، فأسرعوا إليّ حتى وقفوا عليّ فقالوا: يا أُمَةَ الله، َ ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموتُ، تُكَفِّنونه؟ قالوا: ومَنْ هو؟ قلت: أبو ذرّ. قالوا: صاحب رسول الله ﷺ؟ قلت: نعم. قالت: فَفَدَّوْه بآبائهم وأمهاتهم، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أَبْشِروا، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لنَفَرِ أنا فيهم: «ليموتنّ رجل منكم بفلاةٍ من الأرض تشهَدُه عصابةٌ من المؤمنين»، وليس من أولئك النفر أحدٌ إلَّا وقد هلك في قرية وجماعة، والله ما كَذَبْت، ولا كذبت، ولو كان عندي ثوبٌ يسعُني كفناً لي أو لامرأتي لم أكفُّنْ إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم لله ألا يكفنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقبياً، وليس من أولئك النفر أحدٌ إلا وقد قارب ما بعضْ ما قال، إلَّا فتَّى من الأنصار، فقال: أنا أُكفِّنك يا عم في ردائي هذا، وفي ثوبين في عَيْبتي من غزْل أمى. قال: أنت تكفنني يا بني.

قال: فَكَفْنه الأنصاريُّ وغسَّله في النفر الذين حَضروهُ، وقامُوا عليه ودفَنُوا في نفرِ كُلهم يَمَان.

وروى عنه جماعة من الصحابة، وكان من أوْعية العلم المبرِّزين في الزُّهد والوَرَع

والقول بالحق، سُئِل عليٌّ رضي الله عنه عن أبي ذرّ فقال: ذلك رجلٌ وَعَى علماً عَجز عنه الناس، ثم أوكأ عليه، ولم يُخْرج شيئاً منه.

ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «أبو ذر في أمتي شبيهُ عيسى ابن مريم في زُهْده». وبعضهم يرويه: «مَنْ سرَّه أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم، فلينظر إلى أبي ذر».

ومن حديث وَرْقاء وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أظلّت الخَصْراء ولا أقلّت الغَبْراء من ذي لَهْجَة أصدقَ من أبي ذرّ، ومَن سرّه أن ينظرَ إلى تواضع عيسى فلينظر إلى أبي ذرّ».

ورُوي عنه ﷺ من حديث أبي الدرداء وغيره أنه قال: «ما أظلّت الخَضْراء، ولا أقلّت الغَبْراء من ذي لَهْجة أصدق من أبي ذرّ». وقد ذكرنا إسناد حديثِ أبي الدرداء في باب اسْمِه من الكنى من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل.

وروى إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ قال: كال قُوتِي على عَهد رسول الله ﷺ صاعاً من تَمر، فلَسْتُ بزائدِ عليه حتى ألقَى الله تعالى.

وفي بابه في الكنّى من خبره ما لم يذكر هنا.

روى الأعمش عن شمر بن عطية عن شَهْر بن حَوْشب عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: كنت عند أبي الدرداء إذ دخل عليه رجلٌ من أهل المدينة فسأله فقال: أين تركت أبا ذرّ؟ قال: بالرّبَذَة. فقال أبو الدرداء: إنّا لله وإنا إليه راجعون. لو أنّ أبا ذر قطع مني عُضْواً لما هِجْته، لما سمعت من رسول الله ﷺ يقولُ فيه.

# ٣٤٤ ـ جُنْدَب بن عبد الله بن سفيان البجلي العَلَقي.

العَلق: بَطْن من بجيلة، وهو عَلقة بن عبقري بن أَنمار بن إرَاش بن عمرو بن الغوث، أخو الأَزد بن الغوث له صُحبة ليست بالقديمة، يكنى أبا عبد الله، كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة.

روى عنه من أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين، وأنس بن سيرين وأبو السَّوّار العدوي، وبكر بن عبد الله المزني، ويونس بن جبير الباهلي، وصفوان بن مُحْرِز المازني، وأبو عمران الجَوْني.

ورَوى عنه من أهل الكوفة عبد الملك بن عمير، والأسود بن قيس، وسلمة بن كُهيل. ومنهم من يقول: جُنْدب بن سفيان يَنسبونه إلى جده. ومنهم من يقول: جُنْدب بن عبد الله، وهو جُنْدب بن عبد الله بن سفيان، وله رواية عن أبيّ بن كعب وحذيفة.

# ٣٤٥ - جندب بن مَكِيث الجهني.

أخو رافع بن مَكيث، يُعَدُّ في أهل المدينة، روى عنه مسلم بن عبد الله بن حبيب، له ولأخيه صُحْبة ورواية.

# ٣٤٦ \_ جُنْدُب بن ضُمير الجُنْدَعي.

لما نزلَتْ: ﴿أَلَم تَكُن أَرضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتَهَاجِرُوا فَيْها﴾ (١) قال: اللهم قد أَبْلَغَتَ في المعذرة والحجة، ولا معذرة لي ولا حجة، ثم خرج وهو شيخٌ كبير، فمات في بعض الطريق، فقال بعضُ أصحابِ رسول الله ﷺ: مات قبل أن يهاجر، فلا يُدرى أعلى ولاية هو أم لا؟ فنزلت: ﴿ومَنُ يَخْرُج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُدْركهُ الموتُ فقد وقع أَجْرُه على اللَّهِ.. ﴾ (١) الآية.

٣٤٧ ـ جندب بن كعب العبدي، ويقال الأزدي، ويقال الغامدي.

وهو عند أكثرهم قاتلُ الساحرِ بين يدّي الوليد بن عقبة، حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق قال: قال لنا علي بن المديني: جُنْدُب بن كعب الغامدي له صحبة.

روى عنه أبو عثمان النَّهْدي، وحارثة بن مُضَرِّب، وهو الذي قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة.

قال أبو عمر: رَوى الحسَن البَصْري عن جُنْدب بن كعب أن رسول الله ﷺ قال: «حدّ الساحر ضَرْبة بالسيف». فقيل: إنه جندب بن كعب. وقيل: إنه جُنْدب بن زهير.

وقد اختلف في صحبة جندب بن زهير، وقيل حديثه هذا مرسل، تكلّموا فيه من أجل السريّ بن إسماعيل. وذكر حماد بن سلمة عن علي بن زيد عـن الحسن أنَّ جندب بن كعب كان مع عليٍّ رضي الله عنه بصفّين.

وممن قال: إن قاتلَ الساحر جنْدب بن زهير الزبير بن بكَّار في خبرٍ ذكره في قَتْله الساحر بين يدي الوليد؛ والصحيحُ عندنا أنه جُنْدب بن كعب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

وذكر علي بن المديني: حدّثنا المغيرةُ بن سلمة عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن أبي عثمان، قال: رأيتُ الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة فَيُرى أنه يقطع رأسَ رجلٍ ثم يُعيده، فقام إليه جُنْدب بن كعب فضرب وسطه بالسيف وقال: قولوا له فليُحْيي نفسه الآن. قال: فحبس الوليدُ جُنْدباً، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه، فكتب عثمان أنْ خَلِّ سبيله، فتركه.

قال: وحدّثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان ساحرٌ يلْعبُ بين يدي الوليد يُربهم أنه يكخل في فَم الحمار يخرج من ذَنبه أو من دُبره، ويدخل في اسْتِ الحمار ويخرج من فيه، ويُربهم أنه يضرب رأسَ نفسه فيرْمِي به، ثم يشتدّ فيأخذه ثم يُعيده مكانه، فانطلق جُنْدب إلى الصّيْقل، وسيفُه عنده، فقال: وجب أجْرُك، فهاتِه، قال: فأخذه فاشتمل عليه. ثم جاء إلى الساحر مع أصحابه وهو في بعض ما كان يصنع، فضرب عنقه؛ فتفرق أصحاب الوليد، ودخل هو البيت، وأُخِذ جُنْدب وأصحابه فسُجِنوا. فقال لصاحب فتفرق أصحاب الدي سُجِنا فيه؛ فخلَّ سبيل أحدِنا حتى يأتي عثمان؛ فخلَّى سبيل أحدهم، فبلغ ذلك الوليد، فوافى كتابُ عثمان قبل قتل المصلوب فخلَّى سبيله.

وأخبرنا خلف بن سعيد، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد بن خالد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا عبد الرازق قال: أخبرنا ابن جُريج عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ بَجالة التميمي، فذكر الحديث: «اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة». قال: وأما شان أبي بُستان فإنَّ النبيّ عَلَيْ قال لجنْدب: «جنْدب، وما جنْدب! يضرب ضَربةً يفرِّق بها بين الحق والباطل». فإذا أبو بستان يلعب في أسفل الحصن عند الوليد بن عُقْبة وهو أميرُ الكوفة، والناسُ يحسبون أنه على سُور القصر، يعني وسَط القصر، فقال جندب: وَيُلكم أيها والناس، أما إنه يلعبُ بكم؛ والله إنه لفي أسفل القصر، ثم انطلق فاشتمل على السيف ثم ضربة به، فمنهم مَن يقول: قتله، ومنهم من يقول لم يقتله، وذهب عنه السحر؛ فقال أبو بستان: قد نفعني الله عزّ وجل بضَرْبتك، وسجن الوليد جندباً فانقضَّ ابن أخيه - وكان فارس العرب - حتى حمل على صاحب السجن فقتله وأخرجه؛ فذلك قوله:

أَفِي مَضْرِبِ السَّخَارِ يُسْجَن جَنْدبِ فَإِنْ يَكَ ظني بابْنِ سلمى ورَهْطه

ويُقتل أصحابُ النبي الأوائـلُ؟ هو الحق يطلَق جنْدب أو يقاتل

ونال من عثمان رضي الله عنه في قصيدته هذه، وانطلق إلى أرضِ الرومِ، فلم يزلْ يقاتل بها أهل الشرك حتى مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوية.

### باب جهم

٣٤٨ عبد الدار، أبو خريمة، هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود الخُزَاعية، ويقال حرَيْمِلة بنت عبد الأسود الخُزَاعية، ويقال حرَيْمِلة بنت عبد بن الأسود، وتوفيت بأرضِ الحبشة، وهاجر معه ابناه عمرو وخزيمة ابنا جهم بن قَيْس، ويقال فيه جُهَيم.

٣٤٩ \_ جهم البلوي؛ روى عنه ابنه عليّ بن الجَهْم أنه وافي رسول الله ﷺ بالحديْبية.

# باب جهيم

مُورَمة بن المطّلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، أسلّم عام خَيْبر، وأعطاه رسول الله ﷺ من خَيْبر ثلاثين وَسْقاً، وجهيم هذا هو الذي رأى الرؤيا بالجُحْفة حين نفرَتْ قريش، لتمنعَ عن غيرها، ونزلوا بالجُحْفة ليتزودوا من الماء ليلاً، فغلبَتْ جهيماً عينه، فرأى فارساً وقف عليه فنعَى إليه أشرافاً من أشراف قريش.

٣٥١ ـ جهَيم بن قيس، ويقال جهم وقد تقدم ذِكْره في باب جهم، كان ممن هاجر إلى أرضِ الحبشة مع امرأته خولة بنت الأسود بن حذافة.

# باب الأفراد في الجيم

٣٥٢ ـ جرُول بن العباس بن عامر بن ثابت. أو نابت. اختلف في ذلك ابن إسحاق وأبو معشر فيما ذكر خليفة بن خيّاط، واتفقا على أنه قبّل يوم اليمامة شهيداً، وهو من الأنصار.

٣٥٣ ـ الجارود العبدي، هو الجارود بن المعَلَّى بن العلاء. وقيل الجارود بن عمرو بن العلاء، يكنى أبا غياث، وقيل أبا عَتَاب، ذكره أبو أحمد الحاكم، وأخشى أن يكون تصحيفاً، ولكنه ذكر له الكنْيتين: أبو عتاب وأبو غياث.

قال أبو عمر رحمه الله: وقد قيل يكني أبا المنذر، ويقال الجارود بن المعلِّي بن

حَنَش، من بني جَذِيمة، كان سيداً في بني عبد القيس رئيساً، وقال ابن إسحاق: قدم على رسول الله ﷺ يعني في سنة عشر الجارُود بن عمرو بن حنش بن المعلَّى، أخو عبد القيس في وَفْد عبد القيس، وكان نَصرانيًا فأسلم وحسن إسلامه.

ويقال: إنّ اسم الجارود: بشر بن عمرو، وإنما قيل له الجارود، لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل، فأصابهم فجردهم، وقد ذكر ذلك المفضل العبدي في شعره فقال:

ودُسناهُمُ بالخيل من كلّ جانب كما جَرَد الجارُودُ بَكْرَ بْن وائل فغلب عليه الجارود، وعُرف به.

قدم على النبي ﷺ في سنة تسع (١) فأسلم، وكان قدومهُ مع المنذر بن ساوى في جماعة من عبد القيس، ومِن قوله لما حَسُن إسلامه:

شهدتُ بأنّ اللَّهَ حقٌ وسامحَتْ بناتُ فؤادي بالشهادة والنهض فأبْلغْ رسولَ الله عنِّي رسالةً بأني حنيف حيث كنتُ من الأرضِ ثم إنّ الجارودَ سكن البَصرة، وقُتل بأرض فارس.

وقيل: إنه قُتل بنهاوند مع النعمان بن مُقَرِّن. وقيل: إن عثمان بن أبي العاص بعث الجارود في بَعثِ نحو ساحل فارس، فقتِل بموضع يعرف بعقبة الجارود، وكان قبل ذلك يعرف بعقبة الطيّ، فلما قبِل الجارود فيه عُرِف بعقبة الجارود، وذلك سنة إحدى وعشرين، وقد كان سكن البَحْرَين ولكنه يُعدُّ في البصريين.

روى عن النبي ﷺ أحاديث منها: «ضالة المؤمن حرق النار».

روى عنه مطَرِّف بن الشِّخِير. وابن سيرين، وأبو مسلم الجذمي، وزيد بن علي أبو القَمُوص، وروى عنه جماعة من كبار التابعين.

كان الجارود هذا سيّد عبد القيس، وأمه دُوَيْمكَة بنت رُوَيم من بني شيبان.

٣٥٤ ـ الجُلاَس بن سُوَيد بن الصامت الأنصاري، كان متهماً بالنفاق، وهو ربيب عمير بن سَعْد زوج أُمه، وقصتُه معه مشهورة في التفاسير عند قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بالله ما

<sup>(</sup>١) في هامش طبعة الهند من الاستيعاب ما يأتي «هكذا وجد وقد مر آنفاً أنه قدم في سنة عشر».

قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفْر﴾ (١). فتحالفا، وقال الله عز وجل: ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خيراً لهم﴾ (٢). فتاب الجُلاس، وحسُنَتْ توبتُه وراجع الحق، وكان قد آلى ألا يحسن إلى عُمير، وكان من توبته أنه لم ينزع عن خَيْر كان يصنعُه إلى عُمير. قال ابن سيرين: لم يُرَ بعد ذلك من الجُلاس شيء يُكْرَه.

وذكر الواقدي، قال: حدّثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قال: كان الجُلاس بن سُويد ممن تخلف من المنافقين في غَزْوة تَبُوك، وكان يثبط الناسَ عن الخروج، فقال: والله لئن كان محمد صادقاً لنحن شَرِّ من الحُمر. وكانت أُمُّ عُمير بن سعد تحته، وكان عمير يتيماً في حِجْره لا مالَ له، فكان يكْفُله ويُحْسِنُ إليه، فسمعه عُمير يقول هذه الكلمة، فقال عمير: يا جُلاس، والله لقد كنتَ أحبَّ الناس إليَّ، وأحسنهم عندي يداً، وأعزَّهم عليّ أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالةً لئن ذكرتُها لأفضحنَّك، ولئن كتمتْها لأهلكنَّ ولأحداهما أهونُ عليَّ من الأخرى.

فذكر للنبي على مقالة الجُلاس، فبعث النبي على إلى الجلاس، فسأله عما قال عمير، فحلف بالله ما تكلَّم به قط، وإن عميراً لكاذب، وعمير حاضر. فقام عمير من عند النبي على وهو يقول: اللهم أنْزِلْ على رسولك بيانَ ما تكلَّمتُ به، فأنزل الله تعالى على رسوله على: ﴿يَحْلِفُون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفْر...﴾(١) الآية. فتاب بعد ذلك الجُلاس واعترف بذنبه، وحسنتُ توبته.

قال: وحدّثني عبد الحميد بن جعفر، قال: حدّثني أبي، قال: قال الجلاس: أَسْمَعُ الله وقد عرض عليّ التوبة، والله لقد قلتُه وصدَقَ عمَيْر، فتاب وحسنَتْ توبته، ولم ينزع عن خيرٍ كان يصنعه إلى عمير، فكان ذلك مما عُرِفت به توبته.

وفي باب عمير بن سعد هذا ذِكر أتم من هذا، والحمد لله.

رُوي عن ابن عباس أنه قال: في الجدّ بن قيس نزلت: ﴿ائذَنْ لي ولا تفتنّي﴾ (٢) وذلك أنَّ رسول الله ﷺ قال لهم في غزوةِ تَبُوك: «اغْزوا الروم تنالوا بناتِ الأصفر»(٢). فقال

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٤٩.

الَجَدِّ بن قيس: قد علمَت الأنصار أني إذا رأيتُ النساءَ لم أصْبِرْ حتى أفتَيَن، ولكن أُعينك بمالي. فنزلت: ﴿ومنهم مَن يقولَ اتْذَنْ لي ولا تفتنُي ألا في الفِتْنَة سَقطُوا﴾(١).

وكان قد سادَ في الجاهلية جميعَ بني سلمة؛ فانتزع رسول الله ﷺ سُودَده وسوَّدَ فيهم عَمْرو بن الجموح على ما ذكرنا من خبره في باب عمرو بن الجموح.

ويقال: إنه مات في خلافة عثمان. وفي حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: بايعنا رسول الله ﷺ يوم الحدّيبية على ألا نفر كلنا إلا الجدّ بن قيس اختبأ تحت بَطْنِ ناقته. وفي حديث أبي قتادة عنه ما هو أسْمَج من هذا في الحَدْيبية، وقال له: يا عبد الله، لا تقل هذا. وقد قيل: إنه تاب، فحسنت توبته، والله أعلم.

٣٥٦ \_ جاهمة السلمي، والد معاوية بن جاهمة، ويقال هو جاهمة بن العباس بن مِرْدَاس السّلمي، حجازي.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدّثنا سفيان بن حبيب حدّثنا ابن جريج عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه قال: أتيتُ النبيّ ﷺ أستشيرهُ في الجهاد. قال: «ألك والدة؟» فقلت: نعم، قال: «اذهَبْ فأكْرِمْها فإنَّ الجنة تحت رجليها».

٣٥٧ ـ الجرّاح الأشجعي، مذكور في حديث أبن مسعود في قصَّة بَرْوَع بنت واشق، حدّث به الجراح هذا، وأبو سنان الأشجعي جميعاً عن النبي ﷺ أنه قال: «لها صَدَاقُ المرأة من نسائها، ولها الميراثُ، وعليها العدة»، في الذي مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فُرضَ لها.

٣٥٨ ـ جُنيَد بن سباع، أبو جمعة. ويقال حُبيب بن سباع، وحبيب بن وهب، وهو مشهور بكنيته وسنذكره في باب الكني إن شاء الله تعالى.

٣٥٩ ـ جِدَار الأسلمي، روى عنه يزيد بن شجرة حديثاً مرفوعاً في فَضل الجهاد، ليس إسناده بالقويّ.

٣٦٠ \_ جَهْجاه الغفاري، مدنيّ، وهو جَهْجَاه بن مسعود، ويقال ابن سعيد بن سعد بن حَرام بن غفار. يقال: إنه شهد بَيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان قد شهد مع رسول الله ﷺ غَزْوَة المُرَيْسِيع، وكان يومئذ أجيراً لعمر بن الخطاب، ووقع بينه وبين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤٩.

سنان بن وبرة الجُهني في تلك الغزاة شر، فنادى جَهْجِاه الغفاري: يا للمهاجرين! ونادى سنان يا للأنصار! وكان حليفاً لبني عوْف بن الخزرج؛ فكان سبب قول عبد الله بن أبي بن سلول في تلك الغزوة: ﴿لئِن رَجَعْنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾(١).

وقد ذكرنا الخبرّ بذلك في موضعه. مات بعد عثمان رضي الله عنه بيسير.

روى عنه عطاء بن يسار عن النبي ﷺ: «المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكلُ في سبعة أمعاء». وهو كان المراد بهذا الحديث في حين كُفره، ثم في حين إسلامه؛ لأنه شرب حِلابَ سبع شياه قبل أن يسلم، ثم أسلم فلم يستتم يوماً آخر حلاب شاة واحدةٍ، فعليه خاصة كان مخرج ذلك الحديث، وحديثُه بذلك معروفٌ عند ابن أبي شيبة وغيره.

ورُوي أنَّ جَهْجاه هذا هو الذي تناولَ العَصا مِن يد عثمان وهو يخطُبُ فكسرها يومئذ، فأخذَتْه الأَكِلَة في ركبته، وكانت عصا رسول الله ﷺ.

رَوى عنه عطاء، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر.

٣٦١ ـ جَزْء بن مالك بن عامر من بني جَحْجَبَى، ذكره موسى بن عُقْبة عن ابن شهاب فيمن استشهد يوم اليمامة من الأنصار، وذكر الطبري الجزء بن مالك من بني جَحْجَبى فيمن شهد أُحُداً، وفيهما نظر، وربما كانا واحداً والله أعلم.

وذكر الدارقُطني جزء بن مالك والحُرَّ بن مالك، كما ذكرنا عن موسى بن عُقْبة وعن الطبري، ثم ذكر جزء بن عباس من رواية يونس بن بُكير عن ابن إسحاق قال: فيمن قُتل يوم اليمامة شهيداً جَزء بن عباس – بضم الجيم. وذكر من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فيمن قُتل يوم اليمامة جَزْء بن العباس من بني العَجْلان بفتح الجيم، وعن موسى بن عُقبة مثل ذلك بفتح الجيم فيمن استشهد يوم اليمامة جَزْء بن العباس، قال: قال الطبري: جَرْء بن عباس حليف بني جَحجَبى بن كُلْفة، قتل يوم اليمامة شهيداً.

٣٦٢ ـ جُرْثوم بن الشر بن النضر، أبو ثعلبة الخُشَنِيّ. كذا قال ابن البرقي، ونسَبه في خُشين إلى الحافِ بن قضاعة بن مالك بن حمير.

وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعين يقولان: أبو ثعلبة الخشني جُرْهم بن ناشر.

قال أحمد بن حنبل: وبلغني عن أبي مُسْهِر عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: أبو ثعلبة

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون، الآية: ٨.

الخشني جُرْثوم. قال أحمد بن زهير: كذا قال أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعين في أبي ثعلبة أنه ابنُ ناشر. قال: وبلغني أنه ابن ناشم وابن ناشب.

قال أبو عمر رحمه الله: اختلفوا في اسمه واسم أبيه كما ترى، وهو مشهور بكنيته، كان ممّن بايع تحت الشجرة وضرب له بسهمِه يوم خَيْبَر، وأرسله رسول الله ﷺ إلى قومه فأسلموا.

نزل الشام ومات في أول إمْرَةِ معاوية. وقيل: مات في إمْرةِ يزيد. وقيل: إنه توفي في سنة خمس وسبعين في إمْرَةِ عبد الملك. والأول أكثر. روى عنه أبو إدريس الخَوْلاني وجُبَير بن نُفَير.

٣٦٣ - جَرْهَد الأسلمي، قيل جَرْهد بن خُويلد. هكذا قال الزُّهري. وقال غيره: جَرْهَد بن رِزَاح بن عدي بن سهم الأسلمي. وقال غيره: جرهد بن خويلد بن بُجْرة بن عبد ياليل بن زُرْعة بن رزاح من أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمر بن عامر، يكنى جرهد هذا أبا عبد الرحمن، يُعَدُّ في أهل المدينة، وداره بها في زقاق ابن حُنين، وجعل ابن أبي حاتم جَرْهَد بن خويلد هذا غير جَرْهَد بن دَرَّاج، الأسلمي وقال: يكنى أبا عبد الرحمن، وكان من أهل الصُفَّة، ذكر ذلك عن أبيه، وهذا غلط؛ وهو رجل واحد من أسلم لا تكاد تثبت له صُحْبة.

روى عن النبي ﷺ: «الفخذ عورة». وقد رواه جماعة غيره، وحديثُه ذلك مضطرب. ومات جَرْهَد الأسلمي سنة إحدى وستين.

٣٦٤ \_ جُبَيْب بن الحارث، مذكور في حديث عائشة من رواية هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة، حدث به عيسى بن إبراهيم البركي، قال:

حدثنا سعيد بن عبد الله رجل من أهل الساحل، قال أخبرنا نوح بن ذَكُوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء جُبيب بن الحارث إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني مقْرافٌ للذنوب. قال: «فتُبْ إلى الله يا جُبيب». فقال: يا رسول الله؛ إني أتوبُ ثم أعودُ. قال: «فكلما أذنبْتَ فتُبْ». فقال: إذَنْ تكثر ذنوبي. قال: «عَفْوُ الله أكثر من ذنوبك يا جُبيب بن الحارث». هكذا ذكر الدارقطني جُبيب بن الحارث». هكذا ذكر الدارقطني جُبيب باللجيم.

٣٦٥ ـ جَبَل بن جَوّال الثعلبي، ذكره ابنُ إسحاق، قال: وقال جَبَل بن جَوّال الثعلبي يوم قُرَيظة:

لَعَمْرِكُ مِا لامَ ابنُ أَخْطَب نفسَه ولكنه من يَخذل اللَّهُ يُخْذَل

وقال الدارقطني: جبل بن جوال الثعلبي له صُحْبة.

٣٦٦ - جُلَيْبيب، روى حديثه أبو بَرْزَة الأسلمي في إنكاح رسول الله على إياه إلى رجل من الأنصار، وكانت فيه دمامة وقصر، فكأن الأنصاري وامرأته كرها ذلك، فسمِعَتْ ابنتهما بما أراد رسول الله على من ذلك فتلت: ﴿ وما كان لمُؤمِن ولا مُؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم النحيرة من أمرهم ﴿ () وقالت: رضيت وسلّمتُ لما يَرضَى لي به رسول الله على فدعا لها رسول الله على: «اللهم اصبب عليها الخير صبًا ولا تجعل عَيْشها كلًا». ثم قتل عنها جُليبيب، فلم يكن في الأنصار أيَّمُ أنفق منها، وذلك أنه غزا مع رسول الله على بعض غزواته، ففقده رسول الله على وأمر به يُطلب، فوجده قد قتل سبعة من المشركين ثم قتل، وهم حوله مصرعين، فدعا له رسول الله على وقال: «هذا مني وأنا منه»، ودفنه ولم يصل عليه.

ومن حديث أنس بن مالك قال: كان رجل من أصحاب رسول الله على يقال له جليبيب، وكان في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله على التزويج فقال: إذن تجدني يا رسول الله كاسداً، فقال: «إنك عند الله لست بكاسد».

حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أحمد، قال: حدّثنا علي، قال: حدّثنا عجاج بن منهال، حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت البُناني عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله عليه كان في مغزاة فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: «هل تفقدون أحداً؟» قالوا: نعم فلاناً وفلاناً، ثم قال: «هل تفقدون أحداً؟» قالوا: نعم فلاناً وفلاناً، ثم قال: «هل تفقدون أحداً؟» قالوا: لا. قال: «لكني أفقد جُليبيباً، فاطلبوه في المَعْركة». قال: فوجدوه إلى جَنْب سبعة قد قتلَهم ثم قُتِل، فقالوا: يا رسول الله، هو ذا قد قتل سبعة، ثم قُتِل. فأتاهُ النبي على ساعِديه، ما له سرير غير ساعِديه، ثم حفروا له فوضعه في قبره.

قال حماد: ولم يذكر غسلًا. قال أبو عمر: هذا حديث صحيح في أنَّ الشهيد لا يُغَسَّل وقد تقدم أنه لم يصل عليه.

٣٦٧ ـ جُري، ويقال جزي بالزاي، حديثه عن النبي ﷺ في الضب والسبع والثعلب وخَشاش الأرض، ليس إسنادُه بقائم، لأنه يكور على عبد الكريم بن أبي أميّة.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦.

٣٦٨ ـ جُزَي السلمي، ويقال الأسلمي، والدحيان بن جُزي، أسلم وكساه رسول الله ﷺ بُرْدَين في حديث فيه طول، ليس إسناده أيضاً بالقائم.

٣٦٩ \_ جزي بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، لا تصح له صحبة، كان عاملًا لعمر بن الخطاب على الأهواز، وقد ذكر أنا نسبه عند ذكر أخيه صعصعة بن معاوية.

٣٧٠ ـ جُرْمُوز الهُجيمي، من بَلْهُجيم بن عمرو بن تميم. ويقال له جرموز القُرَيْعي التميمي، له حديث واحد، مخرجه عن أهل البصرة.

روى حديثه عبيد الله بن هَوذة القُرَيعي عن أبي تميمة الجهني عن جُرْموز القُرَيعي أنه قال: يا رسول الله أوصِني! قال: «أوصيك ألاّ تكونَ لَعَاناً». وقد روى عنه ابنه الحارث بن جُرْموز.

٣٧١ \_ جُعَال. ويقال جُعَيْل بنُ سراقة الضمري. ويقال الثعلبي. ويقال إنه في عِدادِ بني سَواد من بني سلمة، كان من فقراء المسلمين، وكان رجلاً صالحاً قبيحاً دميماً وأسلم قديماً، وشهد مع رسول الله ﷺ أحداً. ويقال: إنه الذي تصور إبليس في صورته يوم أُحد. من روايته عن النبي ﷺ أنه سمعه يقول: «أو ليس الدهر كله غداً».

٣٧٢ \_ جَنْدَر بن خَيْشَنة، أبو قِرْصافة، هو مشهور بكُنْيته معدود في الشاميين. له أحاديث، مخرجها عن أهل الشام. وقد قيل: إنّ اسمَ أبي قرْصافة قيس، والأول أكثر، وقد ذكرناه في الكنّى، والحمد لله.

٣٧٣ ـ جُفَيْنة النهدي. كتب إليه رسول الله ﷺ فرقع بكتابه الدَّلو<sup>(١)</sup>، ثم أتاهُ بعد مسلماً. حديثُه عند أبي بكر الدهري عن الثوري، لم يرو عنه غيرُه، ولا يحتجُّ به لضَعْف الدهري.

٣٧٤ ـ جمرة بن النعمان العذري، قدم على النبيّ ﷺ في وَفْد بني عُذْرة، ولا أعرفه بغير هذا.

٣٧٥ ـ جَيْفَر بن الجُلنْدي العُمانيّ، كان رئيسَ أهلِ عُمَان هو وأخوه عبد بن الجلندي، أَسْلَما على يد عَمْرو بن العاص حين بعثه النبيّ ﷺ إلى ناحية عمان، ولم يقدما على النبيّ ﷺ لم يرياه، وكان إسلامهما بعد خَيْبَر.

<sup>(</sup>١) الدلو: مثل الجردل المعروف عندنا غير أنه من جلد كانوا يأخذون به الماء من الآبار ونحوها، وكان كتاب الرسول ﷺ من جلد فجعله جفينة رقعة للدلو.

٣٧٦ ـ جَوْدان، لا أعرف له نسباً، ولا عِلْمَ لي به أكثر من روايته عن النبي ﷺ فيمن لا يقبل معذرة أخيه، كان عليه خطيئة صاحب مَكس.

٣٧٧ ـ جَزْء بن عَمْرو العُذْري، ويقال جَرْو. قدم على النبيّ ﷺ، فكتب له كتاباً.

٣٧٨ ـ جَزْء السدوسي، ثم اليماني. قال: أتيت النبي ﷺ بتمر من تمر اليمامة. روى عنه رجل من بني حفص بن المُعارك.

٣٧٩ ـ جَنَابِ الكلبي، أسلم يوم الفتح. روى عن النبيّ ﷺ أنه سمعه يقول لرجل رَبْعَةٍ: «إنَّ جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري والملائكة قد أظلّت عَسْكري، فخُذ في بعض هَنَاتِك». فأطرق الرجل شيئاً، ثم طفق يقول:

وملاذ منتجع وجار مُجاور فحَباهُ بالخلق الزكيّ الطاهر يا مَنْ يجودُ كفيض بَحرٍ زاخر مدَدٌ لنصرك مِن عزيزٍ قاهرِ يا ركن مغتَمد وعِصْمَة لائد يا ركن مغتَمد وعِصْمَة لائد يا يا من تخيَّرُه الإلَّهُ لخَلْقِهُ أنتَ النبيُّ وخَيْرُ عُصْبَةِ آدم ميكال مَعْك وجبرئيل كلاهما

٣٨٠ - الجِفشيش (١) الكندي، ويقال الحضرمي. يقال فيه بالجيم وبالحاء وبالخاء، يكنى أبا الخير. يقال اسمه جرير بن مَعْدان، قدم على النبي على في وَفْد كِنْدة، وخاصمه إليه رجل في أرض، سماه ابن عون في حديثه عن الشعبي عن جرير بن مَعْدان قال: وكان يلقب الجفشيش، هكذا قال بالجيم، أنه خاصم رجلًا في أرض إلى النبي على، فجعل اليمين على أحدهما، فقال: يا رسول الله إنْ حلف دفعتُ إليه أرضي. فقال رسول الله عنفر الله له».

ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال الأشعث بن قيس: كان بين رجل منّا وبين رجل من الحضرَميّينَ يقال له الجِفْشيش خصومةٌ في أرض، فقال له رسول الله ﷺ: «شهودك وإلا حلف لك»، وذكر الحديث.

وقال عمران بن موسى بن طلحة: لما قدم وَفد كندة على النبي ﷺ قال له أبو الخير \_ واسمه الجُفْشيش \_ هكذا قال بالجيم وضَمّها: يا رسول الله، أنتم منا يا بني هاشم. قال:

<sup>(</sup>١) يقال فيه جفشيش بضم الجيم وكسرها.

«كذبْتم، نحن بنو النَّضْر بن كنانة لا نَقْفُو أُمِّنا ولا نَنْتَفي من أبينا».

٣٨١ ـ جُلَيْحة بن عبد الله بن الحارث، في قول ابن إسحاق، وقال الواقدي: ابن محارب بن ناشب بن سعد بن ليث الليثي، شهد حُنَيناً والطائف مع رسول الله ﷺ، وقُتل يوم الطائف شهيداً.

٣٨٢ - جُعْشُم الْخير ابن خُلَيْبة الصَّدَفِي، من ولد حُرَيم بن الصدف، بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة، وكساه النبي ﷺ قميصَه ونَعْلَيه، وأعطاه من شَعره، فتزوّج جعْشم الخير آمنة بنت طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس.

قتله الشريد بن مالك في الردَّة بعد قَتل عُكَّاشة بن مِحْصَ.

٣٨٣ ـ جَنْدَلة بن نضلَة بن عمرو بن بهدَلَة. حديثه في أعلام النبوة حديث حسن.

٣٨٤ ـ حُويرية العَصَري، من عبد القيس. جرى ذكره في حديث وَفد عبد القيس، لا أعلمُ له خبراً.

٣٨٥ ـ جُعْفي، ذكره ابن أبي حاتم فقال: جُعْفي بن سَعد العشيرة، وهو من مَذْحِج، كان وَفَدَ على النبي ﷺ فيها، كذا قال عن أبيه.

٣٨٦ \_ جُنْدَع الأوسي، روى عنه حارث بن نوفل.

٣٨٧ ـ جُبارة بن زُرارة البلوي، له صُحْبة، وليست له رواية، شهد فَتحَ مصر. هكذا قال علي بن عُمَر الدارقطني: جبارة؛ بكسر الجيم (١١).

<sup>(</sup>١) المشهور في هذا الاسم (جبارة) نطقة مضموم الجيم.

١٧٠ \_\_\_\_\_باب / حابس

# باب حرف الحاء

### باب حابس

٣٨٨\_حابِس بن الدَّغِنَة (١) الكلبي، له خبرٌ في أعلام النبوة، وله رواية وصُحبة. ٣٨٩ ـ حابس بن سَعْد الطائي، شامي، مخرج حديثه عنهم، ويعرف فيهم باليماني.

ويقال: إنّ حابس بن سعد الطائي هو الذي ولّاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناحية من نواحي الشام، فرأى في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان، ومع كلّ واحد منهما كواكب. فقال له عمر رضي الله عنه: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: لا تلي لي عمَلاً أبداً، إذ كنت مع الآية الممحوّة فقتِل وهو مع معاوية بصِفِين.

وأما أهلُ العلم بالخبر فقالوا: إنْ عمرَ رضي الله عنه دعا حابِسَ بن سعد الطائي، فقال: إني أريد أنْ أوليك قضاء حمص، فكيف أنتَ صانع؟ قال: أَجتَهِدُ رأيي وأُشاوِر جلسائي. فقال: انطلق. فلم يمض إلا يسيراً حتى رجع، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إني رأيتُ رؤيا أحبَبت أن أقصَّها عليك. قال: هاتها. قال: رأيت كأن الشمس أقبَلتْ من المشرق، ومعها جَمعٌ عظيم وكأن القمر أقبل من المغرب، ومعه جَمعٌ عظيم. فقال له عمر رضي الله عنه: كنتَ مع الآية رضي الله عنه: كنتَ مع الآية الممحوَّة، لا، والله، لا تعمل لي عملاً أبداً. وردَّه، فشهد صِفَين مع معاوية رحمه الله، وكانت راية طيّ معه، فقبِل يومئذ (١).

وهو خَتَن عديّ بن حاتم الطائي، وخال ابنه زيد بن عديّ، وقتل زيد قاتله غَدْراً، فأقسم أبوه عديّ ليدفعنّه إلى أوليائه، فهرب إلى معاوية، وخبرُه بتمامه مشهورُ عند أهلِ الأخبار، وقد روَيْنا هذا الخبر من وجوهٍ كثيرة، منها ما سمي فيه الرجل ومنها ما لم يُسمَّ فيه.

<sup>(</sup>١) يقال بفتح الدال وكسر الغين وتخفيف النون، كما يقال بضم الدال والنون وتشديد الغين.

<sup>(</sup>٢) هذا ما ورد في الإصابة وغيرها وهو أصح من الخبر الأول.

٣٩٠ ـ حَابِسَ بِن رُبَيِّعة التميمي، وليس بوالد الأقرع بن حابس، رُوي عنه حديثٌ واحد أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لاشيء في الهام والعَيْنُ حق، وأصدق الطيرَ الفأل».

يعَدُّ في البصريين، في إسنادِ حديثه اضطراب يختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، روى عنه ابنه حيّة بن حابس.

## باب حاجب

٣٩١ ـ حاجب بن يزيد الأنصاري الأشهلي. من بني عبد الأشهل. وقيل: إنه من بني زُعُوراء بن جُشم، أخو عبد الأشهل بن جُشم، من الأوس قُتِل يوم اليمامة شهيداً رضي الله عنه، وهو حليف لهم من أزْدشَنُوءة.

٣٩٢ حاجب بن زَيد بن تيم بن أمية بن خُفاف بن بياضة، شهد أحداً، ذكره الطبري.

# باب الحارث

٣٩٣ ـ الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل، هو ابنُ أخي سعد بن معاذ، شهد بَدْراً، وقُتِل يوم أُحُد شهيداً، يكنى أبا أوْس، وكان يوم قُتل ابن ثمانِ وعشرين سنة.

٣٩٤ ـ الحارث بن أوس بن المُعلّى بن لَوْذان بن حارثة، هو أبو سعيد بن المُعلّى. واختُلِف في اسمه؛ فقيل الحارث. وقيل رافع، وهو الأكثر فيه.

٣٩٥ ـ الحارث بن أوس بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زَعُوراء بن جُشم، شهد أُحُداً والمشاهدَ كلّها، وقُتل يوم أَجْنَادين، وذلك لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة.

٣٩٦ ـ الحارث بن أنس. وأنس هو أبو الحَيْسَر بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي. من الأوس، شهد بَدْراً وقُتل يوم أحد شهيداً.

٣٩٧ ـ الحارث بن أنس بن مالك بن عُبيد بن كعب الأنصاري. ذكره موسى بن عقبة في البدريّين، فيه نظر؛ أخاف أن يكونَ الأشهلي بن رافع بن امرىء القيس.

٣٩٨ \_ الحارث بن أُقَيْش، ويقال ابن وُقيش، وهو واحد، يقال العُكلي، ويقال

العَوْفي، وعُكُل امرأة خصيف والد عَوْف نسبوا إليها. يقال: إنه كان حليفاً للأنصار. يُعد في البصريين.

حديثه عند حمّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن قيس، عن الحارث بن أقيش: أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ في أمّتي لمَن يشفع في أكثر من ربيعة ومضر. . . » في حديث ذكره .

ومن حديثه أيضاً عن النبي ﷺ حديث حسَن في الجنة لمن مات له ثلاثة من الولد أو اثنان.

ومن حديثه أنّ النبيّ ﷺ كتب لبني زهير بن أقيش حَيّ من عُكل. يرويه أبو العلاء بن الشِّخّير، عن رجل منهم.

٣٩٩ ـ الحارث بن الأزْمَع الهمداني، مذكور في الصحابة، تُوفّي في آخر خلافة معاوية.

٤٠٠ ـ الحارث بن بدّل السعدي. ويقال الحارث بن سليمان بن بدل. حديثُه عند محمد بن عبد الله الشُّعَيْثي، لا يصحُّ حديثه؛ لكثرة الاضطراب فيه، ولضَعْفِ الشعيْثي المتفرِّد به.

٤٠١ ـ الحارث بن تُبَيع الرُّعَيْنيّ، وفد على النبيّ ﷺ، وشهد فتح مصر، ذكره ابن يُونس.

٤٠٢ ـ الحارث بن ثابت بن سفيان بن عديّ بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، قُتِل يوم أُحُد شهيداً.

٤٠٣ ـ الحارث بن الحارث بن قيس بن عديّ بن سعد بن سَهْم القُرشي السَّهْمي، كان من مُهاجرة الحبشة مع أبيه الحارث بن قيس، ومع أخويه: بشر بن الحارث، ومعمر بن الحارث.

٤٠٤ ـ الحارث بن الحارث بن كَلَدة الثقفي، كان أبوه طبيباً في العرب حكيماً، وهو من المؤلَّفةِ قلوبهم، معدودٌ فيهم، وكان من أشراف قومه، وأما أبوه الحارث بن كلدة فمات في أول الإسلام، ولم يصح إسلامه.

روى أنَّ رسول الله ﷺ أمر سعدَ بن أبي وقاص أن يأتيه ويستوْصفه في مرض نزل به، فدلّ ذلك على أنه جائز أن يُشاوَر أهل الكفر في الطبّ إذا كانوا من أهله، والله أعلم.

د ٤٠٥ ـ الحارث بن الحارث الأشعري، روى عنه أبو سلام الأسود، واسم أبي سلام ممطور الحبشي، له عنه حديثٌ واحدٌ، عن النبيّ ﷺ، وُهو حديثٌ حسنٌ جامع لفنون من العلم لم يحدّث به عن أبي سلام بتمامه إلا معاوية بن سلام.

٤٠٦ ـ الحارث بن الحارث الأزدي. روى عن النبي على أنه كان إذا طَعِم أو شَرِب قال: «اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت، وأشبعت وأروَيْت، فلك الحمد غير مُودع، ولا مستغنى عنك». حديثُه عند مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد بن أبي قيس السلمي، عن عبد الأعلى بن هلال، عنه.

٤٠٧ ـ الحارث بن الحارث الغامدي، روى: «الفِرْدَوْس سُرَّةُ الجنة». قال: وهو كقولك بَطنُ الوادي هو أسرُّ ما هنالك وأحسَنُه.

ومن حديثه أيضاً أنه سمع النبي عليه يقول لابنته زينب: «خَمِّري عليك نَحْرَك»، وكانت قد بدَا نَحْرُها وهي تَبْكي لِمَا نزل برسول الله على من قريش، فقال لها رسول الله على: «لا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلاً». روى عنه الوليد بن عبد الرحمٰن الجُرَشيّ.

٤٠٨ ـ الحارث بن حاطب الأنصاري، قيل: إنه من بني عَمْرو بن عَوف، ومَنْ قال ذلك نسبه: الحارث بن حاطب بن عمرو بن عُبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، يكنى أبا عبد الله، ردَّه رسول الله عَلَيْ حين توجّه إلى بَدْرٍ من الرّوحاء في شيء أمَرهُ به إلى بني عمرو بن عوف وضرب له بسَهْمه وأجره، فكان كمَنْ شهدها في قول ابن إسحاق.

قال الواقدي: شهد الحارث بن حاطب أُحُداً، والحديبية وقُتل يوم خَيبر شهيداً، رماه رجُلٌ من فوق الحصن فدَمغه (١٠).

٤٠٩ ـ الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمح القرشي الجمعي، ولِدَ بأرْضِ الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب، والحارث أسنّ من محمد، واستَعْمَل ابن الزبير الحارثِ بن حاطب على مكة سنة ست وستين. وقيل: إنه كان يَلِى المساعى أيام مَران.

٤١٠ \_ الحارث بن حَسَّان بن كَلَدة البكري. ويقال الربْعي والذهْلي من بني ذُهْل بن

<sup>(</sup>١) دمغه: أصاب دماغه فقتل.

شيبان. ويقال الحارث بن يزيد بن حسَّان، ويقال حرَيْث بن حسان البكري، والأكثر يقولون: الحارث بن حسَّان البكري، وهو الصحيح إنْ شاء الله.

روَى عنه أبو وائل. واختلف في حديثه، منهم من يجعله عن عاصم بن بَهْدلة عن المحارث بن حسَّان لا يذكر فيه أبا وائل، والصحيحُ فيه عن عاصم، عن أبي وائل، عن المحارث بن حسَّان، قال: قدمْتُ المدينة فأتيتُ المسجدَ والنبيِّ ﷺ على المنبر، وبلالٌ قائم متقلّدٌ سيفاً، وإذا رايات سُود، فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا عَمْرو بن العاص قدم من غَزاة.

وفي حديثه قصّة وافد عاد، وهو صاحب حديث قيئلة، فيما ذكر أبو حاتِم، والحارث بن حسّان البّكْري هذا هو الذي سأله رسول الله على الخبير سقطت ، فذهبت مثلاً. وكيف هلكوا بالريح العقيم؟ فقال له: «يا رسول الله؛ على الخبير سقطت »، فذهبت مثلاً. وكان قد قدم على رسول الله على يسأله أن يُقْطِعه أرضاً من بلادهم، فإذا بعَجُوز من بني تميم تسأله ذلك، فقال الحارث: يا رسول الله؛ أعوذ بالله أن أكون كقيل بن عَمْرو وافد عاد. فقال له رسول الله على كما قال الأول، فقال: «على الخبير سقطت ». فقال له رسول الله على الخبير سقطيم، وكان آباؤنا يحدثوننا عنهم، يَرْوي ذلك الأصغر عن الأكبر فقال رسول الله على الخبير شعطعمه الحديث، فذكر الخبر، ذكره أهل الأحبار وأهل التفسير للقرآن: سُنيد وغيره.

التيمي، كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرْض الحبشة الهجرة الثانية مع امرأته ريطة التيمي، كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرْض الحبشة الهجرة الثانية مع امرأته ريطة بنت خالد بن جُبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيْم بن مرَّة، فولدَتْ له بأرْض الحبشة: موسى، وزينب، وإبراهيم، وعائشة بني الحارث بن خالد، وهلكوا بأرض الحبشة، هكذا قال مُصْعَب. وقال غيره من أهل النسب: إنه خرج بهم أبوهم الحارث بن خالد من أرض الحبشة يُريد النبي الله عني متى إذا كانوا ببعض الطريق ورَدُوا ماءً فشربوا منه فماتوا أجمَعُون، الاهو فجاء حتى نزل المدينة، فزوجه النبي الله بنت يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، ومن ولده محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المحدث المدني، وأم محمد بن إبراهيم، حفصة بنت أبي يحيى، حليف لهم.

٤١٢ ـ الحارث بن خَزْمة، أبو خَزْمة، هذا قول ابن إسحاق، وغيره مِنْ أهل السِّير. وقيل: الحارث بن خُزَمة، وقال الطبري: الحارث بن خَزَمة ـ بَحَركتين ـ ابن عُدي بن أبي غنم بن سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن الخزرج، يكنى أبا بشير، شهد بدراً،

وأُحُداً، والخندق، وما بعدها من المشاهد، ومات بالمدينة سنة أربعين، هكذا قال الطبري في كنْيته وفي اسم أبيه، ولم يقله إلا عَنْ عِلْم، والله أعلم، ونسبه الطبري كما نسبه ابن إسحاق حَرْفاً بحرف، والصواب فيه إن شاء الله: الحارث بن خَزْمة، بسكون الزاي (۱). وقال: موسى بن عقبة، فيمن شهد بدراً مع الحارث بن خُزَيْمة.

وقال ابراهيم بن المنذر: حدّثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عُرْوة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: فيمَنْ شهد بدراً من الأنصار من بني ساعدة الحارث بن خَزْمة.

قال أبو عمر رضي الله عنه: هو الذي جاء بناقة رسول الله على حين ضلّت في غَزْوَة تَبُوك، حين قال المنافقون: هو لا يعلم خَبرَ مَوْضع ناقته، فكيف يعلمُ خَبرَ السماء؟ فقال رسول الله على إذ بلغه قولهُم: «إني لا أعلم إلا ما علّمني الله، وقد أعلمني بمكانها ودلّني عليها، وهي في الوادي في شِعْب كذا حبستُها شجرةٌ، فانطلقوا حتى تأتوني بها»، فانطلقوا فجاؤوا بها، وكان الذي جاء بها من الشّعْب الحارث بن خُزَيْمة وَجدَ زمَامها قد تَعلّق بشجرة.

هكذا جاء في هذا الخبر خُزَيْمة. وقال ابنُ إسحاق: هو الحارث بن خَزَمة بن عديّ بن أبي بن غَنْم بن سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن الخزرج، حليف لبني عبد الأشهل، شهد بدراً، وقال غَيرُه: توفي الحارث بن خزْمة سنة أربعين، وهو ابنُ سبع وستين. وقد ذكرنا ذلك.

٤١٣ ـ الحارث بن خزيمة، أبو خُزيمة الأنصاري. قال ابنُ شهاب عن عبيد بن السباق زيد بن ثابت، قال: وجدْتُ آخرَ التوبة مع أبي خُزَيْمة الأنصاري، وهذا لا يوقَف له على اسم على صحة، وهو مشهور بكنْيته، وقد ذكرْناه في الكُنَى.

81٤ - الحارث بن ربعي بنُ بُلُدُمة، أبو قتَادة الأنصاري السَّلمي، من بني غَنْم بن سلمة بن زيد بن جُشَم بن الخزرج، هكذا يقول ابن شهاب وجماعةٌ من أهل الحديث، إن اسم أبي قتادة الحارث بن ربعي قال ابنُ إسحاق: وأهله يقولون: اسمه النعمان بن عمرو بن بُلْدُمة.

قال أبو عمر رحمه الله: يقولون: بَلدمة بالفتح، وبُلدمة بالضم، وبُلدُمة بالذال المنقوطة، والضم أيضاً، يقال لأبي قتادة فارس رسول الله ﷺ، ورَوَيْنا عن النبيّ ﷺ، أنه قال: «خَيْرُ فُرْساننا أبو قتادة، وخَيْرُ رجَّالتنا سلَمة بن الأكوع».

<sup>(</sup>١) هكذا في القاموس بسكون الزاي وصاحب القاموس حجة في الأعلام.

قيل: توفي أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين، والصحيح أنه توفي بالكوفة في خلافة عليّ رضي الله عنه، وهو صلَّى عليه، وقد ذكرناه في الكُنى، لأنه ممن غلَبتْ عليه كُنْيَته.

٥١٥ ـ الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري، مدني كان شاعراً، روى عن النبيّ ﷺ في حبّ الأنصار، وروى عنه حمزة بن أبي أُسيد.

٤١٦ ـ الحارث بن الطّفيل بن عبد الله بن سَخْبَرة القرشي، قال أحمد بن زُهير: لا ايُدْرَى من أي قريش هو؟ وقال الواقدي: هو أزدي، ونسبَهُ في الأزد، وسنذكر ذلك في باب الطفيل أبيه إن شاء الله، والحارث هذا هو ابنُ أخي عائشة وعبد الرحمن، ابني أبي بكر لأمهما، لأنّ الطفيل أباه هو أخو عائشة لأمها، ولأبيه صُحْبةٌ ورواية.

٤١٧ ـ الحارث بن مسعود بن عبدة بن مُظَهّر بن قيس بن أميّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، له صُحْبة، قُتِل يوم جسر أبي عُبيد شهيداً. قال الطبري: صحب النبيّ عَلَيْهُ، وقُتِلَ يوم الجسْر.

81۸ ـ الحارث بن مالك ابن البَرْصاء، والبَرْصاء أمّه؛ ويقال: بل هي جدَّتُه أمّ أبيه، وهي البَرْصاء بنت ربيعة بن رباح بن ذي البردين، من بني هلال بن عامر، واسم البَرْصاء رَيْطة، وهو الحارث بن مالك بن قيس بن عوذ من بني ليث بن بكر، روَى عنه عُبيد بن جريج والشعبي، وقال العقيلي: الحارث بن مالك ابن البَرْصاء القرشي العامري، وهذا وَهُمٌّ من العقيلي ومن كلّ مَنْ قاله، والصحيحُ ما ذكرناه.

٤١٩ ـ الحارث بن مُخاشن، ذكره إسماعيل بن إسحاق عن علي بن المديني، قال: الحارث بن مُخاشن من المهاجرين، قَبْرُهُ بالبصرة.

٤٢٠ ـ الحارث بن مُسْلم التميمي، ويقال: مُسْلم بن الحارث، روَى حديثه الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمٰن بن حَسَّان، عن أبيه عنه.

واختُلف فيه على الوليد بن مُسلم، ولم يختلف فيه على محمد بن شُعيب، عن عبد الرحمٰن بن حِسَّان، عن الحارث بن مُسلم، عن أبيه مُسلم بن الحارث، وهو الصواب إنْ شاء الله.

سُئل أبو زرعة الرازي عن مسلم بن الحارث أو الحارث بن مسلم. فقال: الصحيح الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه.

٤٢١ ـ الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. قال مُصْعَب الزبيري: صحبَ رسول الله ﷺ وولد له على عَهده عبد الله بن الحارث الذي يُقال له بَبَّة، اصطلح عليه أهلُ البصرة حين مات يزيد بن معاوية.

وقال الواقدي: كان الحارثُ بن نوفل على عَهْد رسول الله عَلَى رجلاً. وأسلم عند إسلام أبيه نوفل على عَهْد رسول الله عَلَى ، ووُلد له ابنه عبد الله بن الحارث الملقّب بببّة على عهد رسول الله عَلَى، وكانت تحته دُرّة بنت أبى لهب بن عبد المطلب.

وقال غيرهما: ولَّى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحارث بن نوفل مكة، ثم انتقل إلى البَصْرة من المدينة، واختطَّ بالبصرة داراً في ولاية عبد الله بن عامر، ومات بها في آخر خلافة عثمان رضى الله عنه.

2۲۲ ـ الحارث بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس، وهو البُرَك بن ثعلبة بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس، شهد بَدْراً وأُحُداً، والحارث بن النعمان هذا هو عمّ خوَّات بن جُبير.

278 ـ الحارث بن الصّمّة بن عمرو بن عَتيك بن عمرو بن عامر، وعامرٌ هذا يقالُ له مبذول بن مالك بن النجار، يُكْنَى أبا سعد، كان رسول الله على قد آخى بينه وبين صُهيب بن سنان، وكان فيمَنْ خرج مع رسول الله على إلى بَدْر، فكسر بالروحَاء، فرده رسول الله على وضرب له بسَهْمه وأجْره، وشهد معه أُحداً فثبت معه يومئذ حين انكشف الناسُ، وبايعه على الموت، وقتل عثمان بن عبد الله بن المغيرة يومئذ وأخذ سلبه، فسلبه رسول الله على ولم يُسْلَب يومئذ غيرُه، ثم شهد بئر معونة فقتل يومئذ شهيداً، وكان هو وعَمْرو بن أمية في السَرْح، فرأيا الطير تعكف على منزلهم، فأتوا فإذا أصحابهم مقتولون، فقال لعمرو: ما ترى؟ قال: أرى أن ألْحَق برسول الله على منزلهم، فقال الحارث: ما كنتُ لأتأخّر عن موطن قتِل فيه المنذر، فأقبل حتى ألمق فقال حتى قتل.

قالَ عبد الله بن أبي بكر : ما قتلوه حتى شرعوا له الرّماحَ فنظموه بها حتى مات، وأُسِر عمرو بن أمية، وفيه يقول الشاعر يوم بَدْر :

> أهسلُ وفاء صادقٍ وذِمه في ليلةٍ ظلماء مُدْلَهِمَه يلتمس الجنّة فيما ثمه

يا ربّ إن الحارث بن الصِّمَّهُ أَقبلَ في مهامه مُلِمَّه أقبلَ في مهامه مُلِمَّه يسوقُ بالنبيَّ هادي الأمّه ٤٢٤ ـ الحارث بنِ ضرار الخزاعي، ويقال الحارث بن أبي ضرار المصطلقي، وأخشى أنْ يكونا اثنين.

٤٢٥ ـ الحارث بن عبد الله بن سعد بن عَمْرو بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، قتِل يوم أُحُد شهيداً.

الذين قدموا من دَوْس، فأقام الحارث مع النبيّ ﷺ، ورجع أبيه على النبيّ ﷺ في السبعين الذين قدموا من دَوْس، فأقام الحارث مع النبيّ ﷺ، ورجع أبوه عبد الله إلى السراة، فمات وتُبض النبيّ ﷺ والحارث بالمدينة.

هو جد أبي زهير عبد الرحمٰن بن مَغْراء بن الحارث الدُّوْسي الرازي المحدّث.

٢٧ ـ الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي. وربما قيل فيه الحارث بن أوس، حجازي،
 سكن الطائف، روى في الحائض: يكون آخر عهْدِها الطواف بالبيت.

روى عنه الوليد بن عبد الرحمٰن وعَمْرو بن عبد الله بن أوس.

٤٢٨ ـ الحارث بن عَمْرُو بن مؤمَّل بن حبيب بن تميم بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، هاجر في الركب الذين هاجروا من بني عدي بن كعب خيبر، وهم سبعون رجلًا، وذلك حين أوعَبتْ بنو عديّ بالهجرة، ولم يَبْقَ منهم بمكة رجل.

٤٢٩ ـ الحارث بن عمرو السَّهْمي، ويقال الباهلي. وسَهْم باهلة غير سَهْم قريش، يكنى أبا سفينة، حديثُه عند البصريين، وهو معدودٌ فيهم، له حديثٌ واحدٌ فيه طول، سمع النبي ﷺ يخطبُ بمنى أو عرفات، فيه ذِكْر المواقيت وذكر الضحيَّه والعَتِيرة. روى عنه ابن ابنه زُرارة بن كريم بن الحارث بن عَمْرو.

٤٣٠ ـ الحارث بن عَمْرو بن غَزيّة المدني. توفي سنة سبعين، وهو معدودٌ في الأنصار، وأظنّه الحارث بن غزيّة الذي روى عن النبيّ ﷺ: «مُتْعَة النساء حَرَام».

٤٣١ \_ الحارث بن عَمْرو الأنصاريُّ ، خال البَراء بن عازب. ويقال عمَّ البراء.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الله بن مطيع، حدّثنا هشيم، عن أشعث، عن عديّ بن ثابت، عن البَراء بن عازب، قال: مَرَّ بي عمِّي الحارث بن عَمْرو، ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريدُ؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرِبَ عنقَه، وآخذ ماله.

قال أحمد بن زهير: هكذا قال هُشَيْم عن أشعث عن عدي عن البراء: مرَّ بي عمّى...

وقال زيد بن أبي أُنيسة عن عديّ بن ثابت، عن زيد بن البَراء، عن البراء قال: لقيتُ عَمِّى، ولم ينسبُه.

قال أبو عمر رحمه الله: غيرهما يقولُ في هذا الحديث: عن عديً عن البراء: لقيْتُ خالي، كذلك قال حَفْص بن غياث عن أشْعَث عن عديّ عن البراء وقاله الحسن البجلي: عن عديّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد، عن البراء، وفيه اضطرابٌ يطولُ ذكره؛ فإنْ كان الحارث بن عمرو هذا هو الحارث بن عمرو بن غزيّة كما زعم بعضُهُم فعمرو بن غزيّة ممّن الحارث بن عمرو النبيّ على النبيّ على النبي المعدّ النبي المعدّ النبي المعدّ عمرو بن غزيّة، وليس لواحدٍ منهم روايةٌ إلا الحارث، وعبد الرحمن، وزيد، وسعيد، بنو عمرو بن غزيّة، وليس لواحدٍ منهم روايةٌ إلا الحارث، هكذا زعم بعضُ مَنْ ألف في الصحابة وفيما قال مِنْ ذلك نَظَر.

وقد رَوَى عن النبيّ ﷺ، الحجّاج بن عمرو بن غزيّة لا يختلفون في ذلك، وما أظنُّ الحارث هذا هو ابن عمرو بن غَزيّة، والله أعلم.

وقد روى الشعبي عن البراء بن عازب قال: كان اسمُ خالي قليلًا، فسمَّاه رسول الله ﷺ كثيراً، وقد يمكن أن يكونَ له أخوال وأعمام.

٤٣٢ ـ الحارث بن أبي صعصعة، أخو قيس بن أبي صعصعة، واسم أبي صعصعة عَمْرو بن زيد بن عَوْف بن مبذول بن غَنْم بن مازن بن النجار، قُتِلَ يوم اليمامة شهيداً، وله ثلاثة إخوة: قيس، وأبو كلاب، وجابر. وقُتِلَ أبو كلاب و جابر يوم مؤتة شهيديْن.

٤٣٣ ـ الحارث بن عَوْف، أبو واقد الليثي، ويقال الحارث بن مالك. ويقال عوف بن الحارث، والأول أصح، وهو مشهور بكنيته، وقد ذكرناه في الكُني.

٤٣٤ ـ الحارث بن عَوْف المرّي، قدِم على رسول الله ﷺ، فأسلم وبعث معه رجلاً من الأنصار إلى قومه ليُسلموا، فقَتل الأنصاري، ولم يستطع الحارث على المنع منه. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

يا حارِ مَنْ يَغْدرُ بِـذَمَّةِ جارِهِ وأمانة المرّي ـ ما استَوْدَعته ـ

منكم فإنَّ محمداً لا يَعْدرُ مثلُ الزجاجةِ صَدْعُها لا يُجْبر

فجعل الحارث يعتذر، وبعث القاتل إبلا في دِيَة الأنصاري، فقبلها رسول الله ﷺ، ودفعها إلى ورِثته.

٤٣٥ ـ الحارث بن عَدي بن خَرَشة بن أميّة بن عامر بن خَطْمَة الأنصاري الخَطْمي، قُتِل يوم أُحُد شهيداً، لم يذكره ابنُ إسحاق.

٤٣٦ ـ الحارث بن عديّ بن مالك بن حرام بن معاوية الأنصاري المُعاوي. شهد أُحُداً وقتل يومَ جَسْر (١) أبي عُبيد شهيداً.

٤٣٧ ـ الحارث بن عُقْبة بن قابوس، قدم مع عمه وَهْب بن قابوس من جبل مُزَينة بغَنْم لهما المدينة، فوجداها خِلْواً، فسألا: أين الناس؟ فقيل: بأُحُد يقاتلون المشركين، فأسلما، ثم خرجا، فأتيا النبي ﷺ، فقاتلا المشركين قِتَالاً شديداً حتى قُتِلا، رحمهما الله.

٤٣٨ ـ الحارث بن عَتيك بن النعمان بن عَمْرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول، وهو عامر بن مالك بن النجار، وهو أخو سَهْل بن عتيك الذي شهد بَدْراً، والمشاهد كلَّها مع رسول الله ﷺ، وكان الحارث بن عتيكُ يكْنَى أبا أخزم. قُتل يوم جَسْر أبي عُبيد شهيداً. ذكره الواقدي، والزبير.

2٣٩ ـ الحارث بن عُمَيْر الأزدي، أحد بني لهب، بعثه رسول الله على الشام، إلى ملك الروم، وقيل: إلى صاحب بُصْرى، فعرض له شرحبيل بن عَمْرو الغَسَّاني، فأوثقه رباطاً، ثم قُدِّم فضربت عنقه صَبْراً، ولم يقتل لرسول الله على رسُول غيره، فلما اتصل برسول الله على خبره بعث البعث الذي بعثه إلى مؤتة، وأمَّرَ عليهم زَيْد بن حارثة في نحو ثلاثة آلاف، فلقيتهم الروم في نحو مائة ألف.

· ٤٤ - الحارث بن عَبْد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرِب بن الحارث بن فِهْر، كان من مهاجرة الحبشة، هو وأخوه سعيد بن عبد القيس.

ا ٤٤ ـ الحارث بن عَرْفَجة بن الحارث بن كَعْب بن النَّحَاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم بن السَلْم بن امرى القيس بن مالك بن الأوْس الأنصاري، شهد بَدْراً، فيما ذكره موسى بن عقبة والواقدي وابن عمارة، ولم يذكره ابن اسحاق، وأبو مَعْشَر في البدريين.

عمر وابن عمر الهذلي، ولد على عهد رسول الله ﷺ. روى عن عمر وابن مسعود أحاديث، وتوفي سنة سبعين، فيما ذكر الواقدي.

<sup>(</sup>١) الجسر: بفتح الجيم وكسرها ما يعبر عليه.

٤٤٣ \_ الحارث بن غُطَيْف الكندي، يكني أبا غُطَيْف. ويقال فيه غُطيف بن الحارث.

قال يحيى بن مَعِين: الصواب الحارث بن غطيف نزل حمص، حديثه عند أهل الشام.

ع ٤٤٤ \_ الحارث بن غزيّة ، سمع النبيّ ﷺ يقول يوم فتح مكة : مُتعة النساء حرام ثلاث مرات . حديثه هذا عند إسحاق بن أبي فروة ، عن عبد الله بن رافع عنه .

والحارث بن غزية هو القائل يوم الجمل: يا معشر الأنصاري، انْصُروا أمير المؤمنين آخراً كما نصرتم رسول الله على أولاً، والله إن الآخرة تُشبه بالأولى، إلا أنّ الأولى أفضلهما.

٤٤٥ ـ الحارث بن قيس بن عدي بن سَعْد بن سهم القرشي، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وإليه كانت الحكومة والأموال التي كانوا يسمُّونها لآلهتهم، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة مع بنيه: الحارث وبشر ومَعْمَر.

الزرقى، غلبت عليه كُنيته، شهد العَقبة وبَدْراً، وقد ذكرناه في الكنى.

28۷ \_ الحارث بن قيس بن عَمِيرة الأُسَدِي. أسلم وعنده ثماني نسوة. ويقال: قيس بن الحارث، اختلفوا فيه، ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت من وَجْهِ صحيح، روى عنه، حُمَيْضة بن الشَّمَرْدَل.

الحارث بن شويد، ويقال: ابن مسلمة المخزومي. ارتد على عهد رسول الله على الله قوماً كَفَروا بعد الله على الله قوماً كَفَروا بعد إلى قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾ (٢). فحمل رجل هذه الآيات، فقرأهن عليه. فقال الحارث: والله ما علمتك إلا صدوقا وإن الله لأصدق الصادقين. فرجع وأسلم وحسن إسلامه.

روى عنه مجاهد، وحديثه هذا عند جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد.

889 \_ الحارث بن سهل بن أبي صعصعة الأنصاري، من بني مازن بن النجار، استشهد يوم الطائف.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٨٩.

• ٤٥ \_ الحارث بن أبي سَبْرَة. هو والد سَبْرَة، هو ابن الحارث بن أبي سَبْرَة، وربما قيل سَبْرَة بن أبي سَبرة، يُنسب إلى جدّهِ، وقد قيل إن والد سَبْره بن أبي سبْرة يزيد بن أبي سبرة، والله أعلم.

١٥١ ـ الحارث بن شريح بن ذؤيب بن ربيعة بن عامر بن خويلد المِنْقري التميمي، قدم على النبي ﷺ في وفد بني مِنْقَر مع قيس بن عاصم فأسلموا.

حديثه عند دَلْهم بن دَهْتُم العِجْلي عن عائذ بن ربيعة عنه.

وقد قيل إنه نميري، وقدم على النبيِّ ﷺ في وفد بني نمير.

٤٥٢ \_ الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، يكنى أبا عبد الرحمٰن، وأمه أم الجُلاس أسماء بنت مُخَرِّبة بن جندل بن أُبْيَنَ بن نهشل بن دارم، شهد بَدْراً كافراً مع أخيه شقيقه أبي جهل، وفر حينئذ، وقُتِلَ أخوه وعُيِّر الحارث بن هشام لفراره ذلك، فمما قيل فيه قول حَسَّان بن ثابت:

إنْ كنتِ كاذبةً بما حدَّثتِني فنجوت مَنْجي الحارث بن هشام

تــرك الأحبــة أن يقــاتــل دونهــم ونجـــا بـــرأس طمِـــرَّةِ ولجــام

فاعتذر الحارثُ بن هشام من فراره يومئذ بما زعم الأصمعي أنه لم يُسْمَع بأحسنَ مِنَ اعتذاره ذلك عن فراره، وهو قوله:

حتى رمَوْا فرسى بأشقَر مُوْبد في مأزق والخيل لم تتبدّد أقتل ولا ينكى عدوي مَشْهَدى طمعاً لهم بعقاب يموم مُفْسِد الله يعلم ما تركتُ قتالَهم ووجدتُ ريح الموت مِنْ تلقائهم فعلمت أني إنْ أقاتِلَ واحداً فصدنْتُ عنهم والأحِبةُ دونهم

ثم غزا أُحُداً مع المشركين أيضاً، ثم أسلم يوم الفتح وحسنَ إسلامُه، وكان مِنْ فُضلاء الصحابة وخيارهم، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حُسن إسلامه منهم:

وروَيْنا أن أم هانيء بنت أبي طالب استَأْمنتْ له النبيِّ ﷺ فأمَّنه يوم الفتح، وكانت إذ أمنته قد أراد عليٌّ قتله، وحاول أن يغلبها عليه، فدخل النبيِّ ﷺ منزلها ذلك الوقت فقالت: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن أمي يريد قتل رجلٍ أَجَرْته؟ فقال رسول الله ﷺ: «قد أُجرنا من أجرت وأمَّنا مَنْ أمنت»، فأمَّنه.

هكذا قال الزبير وغيره، وفي حديث مالك وغيره أن الذي أجارَته بعضُ بني زوجها هُبَيْرة بن أبى وهب.

وأسلم الحارث فلم يُرَ منه في إسلامه شيء يُكُرَه، وشَهِد مع رسول الله ﷺ حُنينا فأعطاه مائة من الإبل كما أعْطى المؤلّفة قلوبهم.

ورُوي أنَّ رسول الله ﷺ ذكر الحارث بن هشام وفعله في الجاهلية في قِرَى الضيف وإطعام الطعام، فقال: «إنَّ الحارث لسرِيّ، وإن كان أبوه لسرِيّاً، ولو ودِدْت أن الله هداه إلى الإسلام».

وخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب راغباً في الرّباط والجهاد، فتبعه أهلُ مكة يبكون لِفراقه، فقال: إنها النقلة إلى الله، وما كنت لأوثر عليكم أحداً. فلم يزل بالشام مُجَاهداً حتى مات في طاعون عَمْوَاس سنة ثمان عشرة.

وقال المدائني: قتل الحارث بن هشام يوم اليَرْموك، وذلك في رجب سنة خمس عشرة، وفي الحارث بن هشام يقول الشاعر:

أحسبُ أن أباك يوم تسبني في المجد كان الحارث بن هشام أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان والإسلام وأنشد أبو زيد عمر بن شبة للحارث بن هشام:

مَنْ كَانَ يَسَأَلُ عَنَا أَيْنَ مَنْ زَلْنَا فَالْقَحُوانِةُ مَنَّا مَنْزِلٌ قَمِنٌ إِذَ نَلْبُو بِنَا الزَّمَنُ إِذْ نَلْبُو بِنَا الزَّمَنُ الوشاةِ ولا يَنْبُو بِنَا الزَّمَنُ

وخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على امرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وهي أم عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب: لم يَبْقَ من ولد الحارث بن هشام إلا عبد الرحمٰن بن الحارث، وأخته أم حكيم بنت الحارث بن هشام.

روى ابن المبارك، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عَقْرب قال: خرج المحارث بن هشام من مكة، فجزع أهل مكة جَزعاً شديداً، فلم يَبْقَ أحدٌ يطعم إلا وخرج معه يشيعه، حتى إذا كان بأعلى البطحاء أو حيث شاء الله من ذلك، وقف ووقف الناس حوله يبكون، فلما رأى جزَع الناس قال: يا أيها الناس، إني والله ما خرَجْتُ رغبة بنفسي عن أنفسكم، ولا اختيار بلد على بلدكم، ولكِنْ كان هذا الأمر، فخرجَتْ فيه رجالٌ من قريش،

والله ما كانوا من ذوي أسنانها ولا من بيوتها فأصبحنا والله لو أنَّ جبال مكة ذهب فأنفقناها في سبيل الله ما أدركْنَا يوماً من أيامهم، والله لئن فاتونا به في الدنيا لنلتمس أن نشاركهم به في الآخرة فاتقى الله أمرؤُ<sup>(۱)</sup>. فتوجه إلى الشام واتبعه ثَقَلُه فأصيب شهيداً.

روى عنه أبو نوفل بن أبي عقرب واسم أبي نوفل مغيرة بن مسلم الكناني، وروى عنه ابنه عبد الرحمٰن بن سعد المقعد ابنه عبد الرحمٰن بن سعد المقعد حدثه. أنَّ عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام أخبره عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بأمْر أعتصم به، فقال: «املك عليك هذا!» وأشار إلى لسانه، قال: فرأيت أنَّ ذلك يسير.

ومن رواية ابن شهاب لهذا الحديث عنه من يقول: قال عبد الرحمٰن: فرأيتُ أنَّ ذلك شيء يسير، وكنتُ رجلًا قليل الكلام، ولم أفطن له، فلما رُمْتُه فإذا لا شيء أشدّ منه.

٤٥٣ ـ الحارث بن هشام الجهني، أبو عبد الرحمٰن، حديثه عند أهل مصر.

٤٥٤ ـ الحارث بن يزيد القرشي العامري، من بني عامر بن لؤي، فيه نزلت: ﴿وما كان لَمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مؤمناً إلا خطأ﴾. وذلك لأنه خرج مهاجراً إلى النبي على فه عيّاش بن أبي ربيعة بالحرّة، وكان ممن يعذّبه بمكة مع أبي جهل، فعلاه بالسيف وهو يحسبه كافراً، ثم جاء إلى النبي على فأخبره، فنزلَتْ: ﴿وما كان لمؤمن أن يَقْتل مؤمناً إلا خطأ﴾ (٢) فقرأها النبي على ، ثم قال لعيّاش: «قم فحرّر».

٤٥٥ ـ الحارث بن يزيد بن أنسَة، ويقال ابن أنيسة، وهو الذي لقيه عيَّاش بن أبي ربيعة بالبقيع عند قدومه المدينة، وذلك قبل أُحُد، هكذا ذكره أبو حاتِم.

٤٥٦ ـ الحارث المُلَيْكي، روى عن النبيّ ﷺ: «الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها مُعاونون عليها. . . » الحديث.

حدّثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصْبغ، قال: حدّثنا الحسن بن علي الأستائيّ أبو محمد: قدم بغداد ونحن بها من الشام، فأمْلَى علينا قال: حدّثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي النُّفيلي الحرّاني، قال: حدّثنا سعيد بن سنان، عن يزيد بن عبد الله بن الحارث المليكي، عن أبيه عن جده عن النبيّ على قال: «الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير والنَّيْل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها».

<sup>(</sup>١) هنا نقص تقديره: «خرج مجاهداً في سبيل الله» أو نحو ذلك وفي طبعة الهند في هذا الموضع تعليق بأسفل الصفحة نصه: «هكذا في النسخ الموجودة ولعل هنا نقصاً فليحرر».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٢.

الحارث أبو عبد الله، روى عن النبي على الصلاة على الميت، حديثه عند علمة بن مَرْثَد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه.

# باب حارثة

ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن حارثة بن النعمان، قال: مررث على رسول الله على ومعه جبرائيل عليه السلام جالسٌ بالمقاعد، فسلَّمتُ عليه وجُزْتُ. فلما رجعْتُ وانصرف النبي على قال لي: «هل رأيْتَ الذي كان معي؟» قلت: نعم. قال: «فإنه جبرائيل، وقد ردَّ عليك السلام».

وفي حديث ابن عباس قال: مر حارثة بن النعمان على النبي على، ومعه جبرئيل يُناجيه فلم يسلّم، فقال له جبرئيل: ما منعه أن يسلّم؟ أما إنه لو سلّم لردَدْتُ عليه. فلما رجع حارثة سلّم، فقال له رسول الله على: «ما منعك أن تسلم حين مرَرْتَ؟» قال: رأيت معك إنساناً تُناجِيه، فكرهْتُ أن أقطع حديثك. فقال: «أو قد رأيته؟» قال: نعم. قال: «أما إن ذلك جبرائيل، وقال: أما إنه لو سلم لردَدْتُ عليه. . . » وذكر تمام الخبر.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عُرْوة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «نمتُ فرأيتُني في المجنة فسمعْتُ صَوْتَ قارىء، فقلت: مَن هذا؟ قالوا: صَوْت حارثة بن النعمان أنه فقال رسول الله ﷺ: «كذلك البر». وكان أبر الناس بأمّه.

وأمه فيما يقولون: جَعْدَة بنت عُبيد بن تعلبة بن غَنم بن مالك بن النجار.

قيل: إنه تُوفي في خلافة معاوية، قال خليفةُ وغيره، وهو جدُّ أبي الرجّال فيما يقول بعضُهم.

وقال عطاء الخراسان، عن عكرمة: فيمن شهد بَدْراً: حارثة بن النعمان من بني مالك بن النجار، يزعمون أنه رأى جبرائيل عليه السلام.

قال أبو عمر كان حارثةُ بن النعمان قد ذهب بِصَرُه فاتخذ خيطاً من مصلاًه إلى بابِ حُجْرته، ووضع عنده مِكتَلاً فيه تَمر، فكان إذا جاءه المسكين يسأل أخَذ من ذلك المِكتَل،

ثم أخذ بطرف الخيط حتى يناوله، وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك. فقال: سمعتُ رسول الله علي يقول: «مناولةُ المسكين تقى ميتةَ السوء».

209 ـ حارثة بن سراقة بن الحارث بن عديّ بن مالك بن عديّ بن عامر بن غَنْم بن عديّ بن النجار أمه أمُّ حارثة عمَّة أنس بن مالك، شهد بكداً، وقُتِل يومئذ شهيداً قتله حِبّان بن العَرِقة (١) بسَهْم، وهو يشربُ من الحَوْض، وكان خرج نظَّاراً يومَ بَدْر، فرماه فأصاب حَنْجَرته فقتِل. وهو أول قتيل قُتِل يومئذ ببَدْر من الأنصار.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، قال: حدّثنا عبيد بن عبيد بن عبد الواحد، قال: حدّثنا محبوب بن موسى بن صالح. وحدّثنا عبد الوارث قال: حدّثنا قاسم، قال: حدّثنا محمد بن وضّاح، قال: حدّثنا عبد الملك بن حبيب المَصيصيّ (٢) قال: أبو إسحاق الفزاري، عن حُميد الطويل، قال: سمِعتُ أنس بن مالك قال: أُصِيب حارثة بن سُراقة يوم بَدْر، وهو غلامٌ؛ فجاءت أمّه إلى النبيّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، قد علمتَ منزلة حارثة مني، فإنْ يَك في الجنة أَصْبِر وأَحْتَسِب، وإن تكن الأخرى تَرَ ما أَصْنَع. فقال: «ويحك أو جنة واحدة؟! إنما هي جِنَان كثيرة، وإنه في جنة الفِرْدَوس».

٤٦٠ ـ حارثة بن وَهْب الخزاعي، أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.

روى عنه أبو إسحاق السَّبيعي، ومَعْبد بن خالد الجُهني، يُعَدُّ في الكوفيين.

حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا محمد بن بكر، أخبرنا أبو داود التُّقَيْلي، حدّثنا زهير، قال: حدّثنا أبو إسحاق، قال: حدّثنا حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمَّه تحت عمر بن الخطاب، فولدَتْ له عبيد الله بن عمر، قال: صلَّيْت مع رسول الله ﷺ بمَنى والناسُ أكثر ما كانوا، فصلّى بنا ركعتين في حجَّة الوداع.

ورَوَى عنه مَعْبَد بن خالد حديثاً مرفوعاً: «أهل الجنة كلُّ ضعيفٍ مُتَضعِّف لو أقسم على اللَّه لاَبْرَه، وأهل النار كلُّ عُتُل جَوَّاظ متكبِّر».

٤٦١ \_حارثة بن عمرو الأنصاري، من بني ساعدة، قُتِل يوم أُحدِ شهيداً.

العرقة: بفتح العين مع كسر الراء وفتحها، والفتح قليل، والعرقة أمه، واسمها قلابة ولقبت بالعرقة لطيب
 ريحها وهو الذي رمى سعد بن معاذ رضى الله عنه يوم الخندق.

 <sup>(</sup>٢) المصيصي: يجوز فيه كسر الميم مع تشديد الصاد، وفتح الميم مع كسر الصاد والأصح الأخير لأنه نسبة
 إلى المصيصة بفتح الميم وكسر الصاد وهي بلد بالشام قال في القاموس: ولا تشدد.

٤٦٢ ـ حارثة وحِصْن ابنا قطن، بن زابر بن كعب بن حصن بن عُليْم الكلبي، من قضاعة، وكتب لهما كتاباً: قضاعة، ذكرهما ابن الكلبي فيمن وفد على رسول الله على من قضاعة، وكتب لهما كتاباً: «من محمد رسول الله لحارثة وحِصن ابني قطن لأهل العراق من بني جناب: من الماء الجاري العُشْر ومن العَثَريّ نصفُ العشر في السنة في عمائر كلب».

٤٦٣ ـ حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج، ثم من بني مُخلَّد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي. ذكره الواقدي فيمن شهدَ بدْراً.

٤٦٤ \_ حارثة بن عديّ بن أمية بن الضَّبيب، ذكره بعضُهم في الصحابة، وهو مجهولٌ لا يُعْرَف، وقد ذكره البخاري وابن أبي حاتم.

270 حارثة بن حُمير، الأشجعي، حليف لبني سَلِمَة من الأنصار. وقيل حليف لبني الخزرج، ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً هو وأخوه عبد الله بن حُمير، ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق فيمن شهد بَدْراً حارثة بن خمير بالخاء المنقوطة فيما ذكر الدارقطني. وأما إبراهيم بن سَعْد فذكر عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً خارجة بن حُمير وعبد الله بن حُمير من أشجع، حليفان لبني سلمة، هكذا قال خارجة مكان حارثة، والله أعلم.

# باب حازم

٤٦٦ ـ حازم بن حَرْمَلة بن مسعود الغفاري. ويُقال الأسلمي. له حديثٌ واحد أن النبيّ ﷺ قال له: «يا حازم، أكثِرْ من قول لا حَوْل ولا قوة إلا بالله، فإنها كَنْزُ من كنوز الجنة». يُعَد في أهلِ المدينة. روى عنه مولاه أبو زَيْنب.

٤٦٧ ـ حازم بن حِزام الخُزَاعي. ذكره العَقيلي في الصحابة، مخرج حديثه عن ولده محمد بن سليمان بن عقبة بن شبيب بن حازم بن حزام.

٤٦٨ عـ حازم بن أبي حازم الأحمسي، أخو قيس بن أبي حازم، واسم أبي حازم عبد عوف بن الحارث، وكان حازم وقيس أخوه مسلمين على عَهْدِ رسول الله ﷺ، ولم يَرياه. وقُتِل حازم بصِفّين مع عليّ رضي الله عنه تحت راية أحمس وبَجيلة يومَئذ.

### باب حاطب

٤٦٩ \_ حاطب بن عَمرو بن عتيك بن أمية بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. شهد بَدْراً، ولم يذكره ابن إسحاق في البَدْرِيين.

٤٧٠ \_ حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي، أخو سهيل بن عمرو، وسَلِيط بن عمرو، والسكران بن عمرو، وذكره ابنُ عقبة فيمن شهد بَدْراً من بني عامر بن لؤيّ.

وأسلم حاطب بن عمرو قبل دخولِ رسول الله ﷺ دارَ الأرْقم، وهاجر إلى أرضِ الحبشة الهجْرَتيْن جميعاً في رواية ابن إسحاق والواقدي.

وروى الواقدي عن سَلِيط بن مُسلم العامري، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه قال: أوَّل من قدم أرْضَ الحبشة حاطب بن عمرو بن عبد شمس في الهِجْرة الأولى.

قالُ الواقدي: وهو الثابت عندنا، وذكرهُ ابن إسحاق والواقدي فيمن شهد بَدْراً.

الحمحي. مات بأرْضِ الحبشة، وكان خرج إليها مع امرأته فاطمة بنت المُجَلل بن عبد الله بن أبي قيس القرشية العامرية وولدَتْ له هناك ابنيه محمد بن حاطب، والحارث بن حاطب، أقى بهما من هناك غلامين.

٤٧٢ \_ جائل بن أبي بَلْتَعة اللخمي، من ولد لخم بن عدي في قول بعضهم. يكنى أبا عبد الله. وقيل يُكْنَى أبا محمد، واسم أبي بَلتَعة عمرو بن عمير بن سلمة بن عمرو، وقيل حاطب بن عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي، حليف قريش، ويقال: إنه من مَذْحِج، وقيل: هو حليفُ الزبير بن العوام وقيل: كان عَبْداً لعبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى بن قصي، فكاتبه فأدًى كتابته يوم الفتح، وهو من أهل اليمن.

والأكثرُ أنه حليفُ لبني أسد بن عبد العزّى.

شهد بَدْراً، والحدَيْبِية، ومات سنة ثلاثين بالمدينة، وهو ابنُ خمس وستين سنة، وصلى عليه عثمان، وقد شَهِدَ الله لحاطب بن أبي بلتعة بالإيمان في قوله: ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تَتَّخِذُوا عدوّي وعدوّكم أولياء﴾(١). وذلك أنَّ حاطباً كتب إلى أهل مكة حَركة

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١.

رسول الله على النبي اليها عام الفَتْح يُخبرهم ببعض ما يريد رسول الله على النبي على النبي على فبعث وبعث بكتابه مع امرأة، فنزل جبرائيلُ عليه السلام بذلك على النبي على فبعث رسول الله على في طلب المرأة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآخر معه، قيل المقداد بن الأسود، وقيل الزبير بن العوام؛ فأدركا المرأة بروضة خاخ، فأخذا الكتاب، ووقف رسول الله على عليه حاطباً، فاعتذر إليه، وقال: ما فعلتُه رغبةً عن ديني، فنزلت فيه آيات من صَدْر سورة «الممتحنة»، وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَتْله، فقال رسول الله على إنه قد شهد بَدْراً . . . » الحديث .

حدّثنا أحمد بن قاسم، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: حدّثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدّثنا أحمد بن يونس، ويُونس بن محمد، قالا: أخبرنا الليَّث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ عَبْداً لحاطب جاء إلى النبي ﷺ يشتكي حاطباً، وقال: يا رسول الله، ليدخل النارَ أَحَدُ شهد رسول الله، ليدخل النارَ أَحَدُ شهد بَدْراً والحديْبية».

وروى الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر عن النبيّ ﷺ مثله.

وروى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء غلام لحاطب بن أبي بُلْتَعة إلى رسول الله ﷺ فقال: لا يدخلُ حاطبٌ الجنة، وكان شديداً على الرقيق، فقال رسول الله ﷺ: «لا يدخل النارَ أحدٌ شهد بَدْراً والحديبية».

قال أبو عمر رحمه الله: ما ذكر يحيى بن أبي كثير في حديثه هذا من أنَّ حاطباً كان شديداً على الرقيق، يشهد له ما في الموطّأ من قول عُمَر لحاطب حين انتحر رقيقهُ ناقةً لرجل من مُزَيْنة: أراك تُجيعهم، وأضعفَ عليه القيمة على جهة الأدَب والرَّدْع.

وكان رسول الله على قد بعث حاطب بن أبي بلتعة في سنة ست من الهجرة إلى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية، فأتاه من عنده بهديّة، منها مارية القبطية، وسيرين أختها، فاتخذ رسول الله على مارية لنفسه، فولدَتْ له إبراهيمَ ابنَه على ما ذكرنا من ذلك في صَدْر هذا الكتاب، ووهَب سيرين لحسّان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن.

وبعث أبو بكر الصديق حاطبَ بن أبي بَلْتَعة أيضاً إلى المقوقس بمصر، فصالحهم، ولم يزالوا كذلك حتى دخلَها عَمرو بن العاص فنقض الصّلح وافتتح مصر، وذلك سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه.

روى حاطبُ بن أبي بَلْتَعة عن النبيّ ﷺ أنه قال: «مَنْ رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي، ومَنْ مات في أحد الحرَمين بعِث في الآمنين يوم القيامة». لا أعلم له غير هذا الحديث.

وروى عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه، قال: حدّثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن جدّه حاطب بن أبي بلتعة، قال: بعثني رسول الله على إلى المُقوقس ملك الإسكندرية. فجئته بكتاب رسول الله على فأنزلني في منزله، وأقمتُ عنده ليالي، ثم بعث إليّ وقد جَمَعَ بَطَارِقَته فقال: إني سأكلمك بكلام أحبُ أن تفهمَه مني. قال قلت: هلم قلل: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبيّا ؟ قلت: بلى، هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يَدْعُ على قومه حيث أخرجوه من بكدته إلى غيرها ؟ فقلت له: فعيسى ابن مريم أتشهد أنه رسول الله ؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا صلبه ألا يكون دَعَا عليهم بأنْ يُهلِكهم الله حتى رفعه الله إليه في سماء الدنيا! قال: أحسنت، أنت حكيمٌ جاء من عند حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد، وأرسل معكَ مَن ببلغك إلى مأمنك. قال: فأهدى لرسول الله على ثلاث جوار ؟ منهن أم إبراهيم ابن يُبلغك إلى مأمنك. قال: فأهدى لرسول الله الله يك ثلاث جوار ؟ منهن أم إبراهيم ابن رسول الله الله يك بهم بن حذيفة العدوي، وأخرى وهبها رسول الله الله يك بهم بن حذيفة العدوي، وأخرى وهبها لحسان بن ثابت الأنصاري، وأرسل بثياب مع طُرَف من طُرَفهم.

# باب حُبِـاب

٤٧٣ ـ الحُبَاب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حَرام بن كعب بن غنْم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، يكنى أبا عمرو، شهد بَدْراً وهو ابنُ ثلاث وثلاثين سنة، هكذا قال الواقدي وغيره، وكلُّهم ذكره في البَدْريين إلا ابن إسحاق في رواية سَلمة عنه.

كان يقال له ذو الرأي، وهو الذي أشارَ على رسول الله ﷺ أنْ ينزلَ على ماء بَدْر للقاء القوم، قال ابن عباس: فنزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله ﷺ، فقال: «الرأي ما أشار به حُبَاب». وشهد أُحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وهو القائلُ يوم السقيفة: أنا جُذَيْلُها المُحكّك، وعُذَيْقُها المُرَجّب، منا أميرٌ ومنكم أمير.

مات الحباب بن المنذر في خلافةِ عمر رضي الله عنه. روى عنه أبو الطفيل عامر بن وائلة.

٤٧٤ - الحُباب بن قَيْظِيّ الأنصاري. قُتِل يوم أحد شهيداً هو وأخوه لأبيه وأمه: صيفي بن قيظي. أمه الصعبة بنت التَّيِّهان أخت الهيثم بن التَّيِّهان.

٤٧٥ ـ الحُبَاب بن زيد بن تيم بن أمية بن خفاف بن بياضة الأنصاري البياضي. شهد أُحداً مع أخيه حاجب بن زيد.

٤٧٦ ـ الحُبَاب بن جَزْء بن عمرو بن عامر بن عبد رِزَاح بن ظَفر، ذكره الطبري فيمن شهد أُحُداً.

# باب حَبّان أو حَيّان

٤٧٨ ـ حيّان الأنصاري، والد عمران بن حيان، روى عن النبيّ ﷺ أنه خطب الناسَ يوم خَيْبَر. روى عنه ابنه عمران بن حَيّان.

٤٧٩ ـ حَيَّان بن الأبجر، له صحبة. يعدُّ في الكوفيين، شهد مع علي صِفِّين.

24. - حيَّان بن بُعِج الصُّدائي، يعدُّ فيمن نزل مِصْرَ من الصحابة، وحديثه بمصر. روى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا خير في الإمارة لمسلم. . . » في حديث طويل ذكره. حديثُه عند ابن لَهِيعة عن بكر بن سَوادة عنه. وقال الدارقُطني: حِبّان بن بُحِّ الصدائي، بكسر الحاء معجمة بواحدةٍ.

٤٨١ - حَيّان بن قيس أو حبان بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن عُدُس بن ربيعة بن جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، هو النابغة الجعدي الشاعر، أبو ليلى، اختُلف في اسمه وفي سياق نسبِه على ما نذكره مُجَوَّداً في باب النون إن شاء الله تعالى.

2۸۲ - حَبّان - بفتح الحاء - بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني، من بني مازن بن النجار. له صُحبة، شهد أُحداً وما بعدها، تزوّج أَرْوى الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي الهاشمية التي ذكر مالك في الموطّأ، فولدت له يحيى بن حَبّان وواسع بن حَبّان، وهو جدّ محمد بن يحيى بن حَبّان شيخ مالك، ومات حبّان في خلافة عُثمان، له ولأبيه مُنْقِذ صحبه.

## باب حبـة

٤٨٣ \_ حبّة بن بَعْكُك، أبو السنابل القُرشي العامري، وهو مشهورٌ بكُنيته، وهو الذي خطب سُبَيعة الأسلمية عند وفاة زوجها، وقد ذكرناه في الكنى بأتمَّ مِن ذِكْرِنا له ههنا.

٤٨٤ \_ حَبَّة بن خالد السُّوائي. ويقال الخزاعي، قال الهيثم بن جميل: حَبَّة بن خالد الخزاعي. وقال غيره أيضاً: روى عن النبي ﷺ، هو وأخوه سُواء بن خالد أنَّ رسول الله ﷺ قال لهما: «لا تيئسا من الرزق ما تهزَّزَتْ رؤوسكما، فإنَّ الإنسان تلِده أمه ليس عليه قشر، ثم يعطيه الله ويرزقه».

يُعَدُّ في الكوفيين.

#### باب خبیب

٤٨٥ \_ حَبيب مولى الأنصار، شهد بَدْراً.

قال موسى بن عُقبة: حبيب بن سعد مَوْلى الأنصار. وقال غيره: حبيب بن الأسود مولى بني حرام من الأنصار، كلهم ذكره بما وصفنا فيمن شهد بَدْراً، ولا أدري أفي واحدٍ هذا القول كلُّه أم في اثنين.

٤٨٦ \_ حَبيب بن زيد بن تميم بن أُسَيد بن خُفاف الأنصاري البياضيّ، من بني بَياضة من الأنصار، قُتل يوم أُحُدِ شهيداً.

2AV \_ حبيب بن زيد بن عاصم، وقال فيه بعضُ من صحَّف: اسمه خُبيب، والصواب فيه حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب بن عَمْرو بن عَوْف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجّار الأنصاري المازني، النجاريّ. شهد أُحداً هو وأخوه عبد الله بن زيد بن عاصم، وأبوهما زيد بن عاصم، وكان حبيب بن زيد هذا قد بعثه رسول الله على إلى مسيلمة الكذاب باليمامة، فكان مسيلمة إذا قال له: أتشهد أن محمداً رسول الله على قال: نعم. وإذا قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع، فعل ذلك مراراً، فقطعه مسيلمة عضواً عضواً، ومات شهيداً رحمه الله.

٤٨٨ ـ حبيب بن مَسْلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهري، يكنى أبا عبد الرحمن يقال له حبيب الروم، لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم؛ وولاه عمر بن الخطاب أعمال الجزيرة إذ عزل عنها

عياض بن غنم، وضم إلى حبيب بن مسلمة أرمينية وأُذْرَبِيجان، ثم عزله وولى عمير بن سعد. وقيل: بل عثمان بعثه إلى أذربيجان، وسلمان بن ربيعة، أحدُهما مدَدُّ لصاحبه، فاختلفا في الفيء فتواعد بعضهم بعضاً، فقال رجل من أصحاب سلمان:

فإنْ تقتلوا سلمان نَقتل حبيبكم وإن تَرْحَلُوا نَحْوَ ابن عَفّان نَرْحَلُ ووفى حبيب بن مسلمة، يقول شريح بن الحارث:

ألا كلُّ مَن يُدْعى حبيباً وإنْ بدتْ مُرُوءته يَفْدِي حبيب بني فِهْر

قال أبو عمر رضي الله عنه: كان أهل الشام يُثنون على حبيب بن مسلمة، يقول شريح بن الحارث قال سعيد بن عبد العزيز: كان حبيب بن مَسْلمة فاضلاً مُجَاب الدعوة، ويقال: إنّ معاوية قد وجه حبيب بن مسلمة بجيش إلى نصر عثمان بن عفان، فلما بلغ وادي القرى بلغه مقتل عثمان، فرجع ولم يزل مع معاوية في حروبه بصفين وغيرها، ووجهه معاوية إلى أرمينية والياً عليها، فمات بها سنة اثنتين وأربعين.

من حديثه عن النبيِّ ﷺ: أنه نفل الثلث مرة بعد الخُمس، والربع مرة بعد الخُمْس.

وروينا أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال لحبيب بن مسلمة في بعض خرجاته بعد صفين: يا حبيب، رب مسير لك في غير طاعة الله! فقال له حبيب: أما إلى أبيك فلا. فقال له الحسن: بلى والله، لقد طاوعت معاوية على دنياه، وسارعت في هواه، فلئن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في دينك، فليتك إذ أسأت الفعل أحسنت القول، فتكون كما قال الله تعالى: ﴿وَآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴾ (١) ولكنك كما قال الله تعالى: ﴿كَلاّ بِلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ﴾ (٢).

٤٨٩ \_ حَبيب بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زُهرة قُتل يوم اليمامة شهيداً، هو أخو أبي بصير.

٤٩٠ ـ حَبيب بن عمرو بن مِحْصَن الأنصاري، من بني عمرو بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار، يُعَدُّ فيمن استشهد يوم اليمامة، لأنه قُتل في الطريق وهو ذاهبٌ.

٤٩١ ــ حبيب بن حَيَّان أبو رِمْثة التميمي. ويقال اسم أبي رِمْثة حَيَّان بن وهب، ويقال: رفاعة بن يَثْربي، قدم على رسول الله ﷺ هو وابنه، فقال له رسول الله ﷺ: «مَنْ هَذا معك؟» فقال: ابني. قال: «أما إنك لا تَجْني عليه ولا يَجْنِي عليك».

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٢. (٢) سورة المطففين، الآية: ١٤.

٤٩٢ ـ حبيب بن سِبَاع أبو جمعة الأنصاري، ويقال الكناني. ويقال القاري من القارة. وهو مشهورٌ بكنْيته، فقيل ما ذكرنا، وقيل جُنْبُذْ بن سباع، وقيل حبيب بن وَهب، وقيل حبيب بن وَهب، وقيل حبيب بن فَدَيْك والأول أصح، وقد ذكرناه في الكُنى.

٤٩٣ \_ حَبيب بن فُديك، أبو فديك ويقال حبيب بن فُويك اضطرب في حديثه، روَتْ عنه بنْتُ أخيه أن رسول الله ﷺ دعا له وهو أعمى مبيَّضة عيناه، فأبْصر، وكان يدخل الخيط في الإبرة. يختلف في حديثه، وقد ذكرناه في باب الفاء، للاختلاف في حديثه.

٤٩٤ \_ حبيب بن الحارث، هاجر إلى رسول الله على عند محمد بن عبد الرحمٰن الطُّفاوي .

٤٩٥ \_ حَبيب السلمي والد أبي عبد الرحمٰن السلمي، واسمُ أبي عبد الرحمٰن السلمي عبد الله بن حبيب تابعي ثقة، يروي عن عليّ وعثمان وحذيفة رضي الله عنهم، وهو أحدُ الأئمة في القراءة.

رَوى زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمٰن السلمي، قال: كان أبي قد شهد مع رسول الله على المشاهد.

وروى ابن عُليَّة، وحماد بن زيد، عن عطاء بن السَّائب عن أبي عبد الرحمٰن السلمي قال: خطبنا حذيفة بالمدائن فقال: إنَّ الله تعالى يقول: ﴿اقتربت الساعة وانشقَّ القمر﴾ (١٠) ألا وإنَّ القمر قد انشقَّ، وإنَّ الساعة قد اقتربت، ألا وإنَّ الدنيا قد أذِنَت بفراق، ألا وإنَّ المضْمَار اليوم وغداً السباق. فقلت لأبي: أيستبقُ الناسُ غداً؟ قال: يا بني، إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال، وإنَّ السابقَ مِنْ سبق إلى الجنّة.

٤٩٦ ـ حَبيب بن خُماشة الخَطْمي الأنصاري. وخَطْمَة هو ابن جشم بن مالك بن الأوْس. سمع النبي ﷺ يقول بعرفة: «عَرَفة كلّها موقف إلّا بَطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بَطْن محسِّر».

قال أبو عمر رضي الله عنه: حبيب بن خُماشة الخَطْمِي هذا هو جد أبي جعفر الخَطْمى المحدث، وأبو جعفر الخَطْمى اسمه عمير بن يزيد بن حبيب بن خُماشة.

قال على بن المديني: سمعْت عبد الرحمٰن بن مهدي ذُكر عنده أبو جعفر الخطمي فقال: كان أبو جعفر الخطمي فقال: كان أبو جعفر الخطمي وأبوه وجدُّه حبيب بن خُماشة قوماً توارثُوا الصدْقَ بعض عن بعض.

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ١.

قال أبو عمر رحمه الله: قد اختُلف في صُحْبة حبيب بن خُماشة الخَطْمي، والأكثر ما ذكرنا، وبالله توفيقنا.

٤٩٧ ـ حَبيب بن مِخْنَف العُمري قال: أتَيْتُ النبيّ ﷺ يوم عَرفة بعرفة حديثه عند الكريم بن أبي المُخارق، ولا يصحّ، رواه عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابنِ جريج عن عبدالكريم عن حبيب بن مِخْيف عن أبيه إلاّ أن عبدالرزاق قال: لا أدري عن أبيه أم لا. وروى عن ابن عَوْن عن أبي رَمْلة عن مخنف بن سليم قال: أتيْتُ النبيّ ﷺ بعَرفة.

٤٩٨ \_ حَبيب السلاَمَاني: قال الواقدي: وفي سنة عشر قدم وَفْدُ سلامان على رسول الله ﷺ في شوال، وهم سبعة نَفر، رأسهم حبيب السلاماني.

# باب حجاج

٤٩٩ ـ حجاج بن الحارث بن قَيْس بن عَدِيّ السَّهْمِي، هاجر إلى أَرْضِ الحبشة، وانصرف إلى المدينة بعد أُحُد، لا عَقِب له. هو أخو السائب وعبد الله وأبي قيس بني الحارث بن قَيْس بن عديّ لأبيهم وأمهم. ذكره موسى بن عقبة فيمن قتل بأجْنَادِين.

ملال بن عُبيد بن ظفر بن سعد بن عمرو بن تميم بن بهز بن امرىء القيس بن بُهنه بن سليم بن منصور، يكنى أبا كلاب وقيل: أبا محمد. وقيل أبا عبد الله. وهو معدودٌ في أهل المدينة، سكنَ المدينة، وبنى بها داراً ومسجداً يُعْرَف به. وروينا من حديث واثلة بن الأسقع قال: كان سبب إسلام الحجاج بن عِلاط البَهْزي أنه خرج في رَكْب من قومه إلى مكة فلما جنّ عليه الليل وهو في وادٍ وَحْش مخوف قعد؛ فقال له أصحابه: با أبا كلاب، قم فاتخذْ لنفسك ولأصحابك أماناً، فقام الحجاج بن علاط يطوف حولهم يكْلَوْهم ويقول:

أُعِينَ نَفْسي وأعينُ صحبي من كل جِنِّيٍّ بهذا النَفْب من كل جِنِّيٍّ بهذا النَفْب حتى أووب سالماً وَركْب ي

فسمع قائلًا يقول: ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تَنْفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾(١).

وقال: فلما قدموا مكة أخبر بذلك في نادي قريش. فقالوا: صبأت والله يا أبا كلاب؛

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٣٣.

إن هذا فيما يزعم محمد أنه أنزل عليه. قال: والله لقد سمعته وسمعه هؤلاء معي. ثم أسلم الحجاج فحسن إسلامه، ورخص له رسول الله على أن يقول فيه بما شاء عند أهل مكة عام خيبر من أجل ماله وولده بها، فجاء العباس بفتح خيبر وأخبره بذلك سرّاً. وأخبر قريشاً بضده جهراً حتى جمع ما كان له من مال بمكة. وخرج عنها.

وحديثه بذلك صحيحٌ من رواية ثابت البُنَاني وغيره عن أنس. وذكر موسى بن عُقْبة عن ابن شهاب قال: كان الحجّاج بن عِلاط السلمي ثم البَهْزي أسلم، وشهد مع رسول الله ﷺ خيبر، وكان مكثراً من المال، كانتْ له معادِن بني سليم. قال أبو عمر رضي الله عنه: وابنه نصر بن الحجاج هو الفتى الجميل الذي نفاه عُمَر بن الخطاب من المدينة حين سمع المرأة تنشد:

هل من سبيل إلى خَمْر فأُشرَبها أم هل سبيل إلى نَصْر بن حجاج

وخبرُه ليس هذا موضع ذكره، وذكر ابن أبي حاتِم أنّ الحجاج بنِ علاط مدفون بقاليقلا.

١٠٥ ـ الحجاج بن عَمْرو بن غَزيّة الأنصاري المازني. يقال في نسبه الحجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، له صحبة.

روى عن النبي ﷺ حديثين: أحدهما في الحج: «من كسر أو عَرج فقد حلّ وعليه حجّةً أخرى». والآخر: كان النبي ﷺ يتهجّد من الليل بعد نَوْمه.

روى عنه عكرمة حديث مَنْ كُسِر أو عرج. وروى عنه كثير بن العباس حديث التهجّد. والحجاج هذا هو الذي ضرب مَرْوَان يوم الدار فأسقطه، وحمله أبو حفصة مولاه وهو لا يَعْقل.

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدّثنا محمد بن عثمان، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا علي بن المديني، قال: الحجاج بن عَمْرو المازني له صُحْبة، وهو الذي روَى عنه ضمرة بن سعيد عن زيد بن ثابت في العَزْل.

قال علي: ويقال الحجاج بن أبي الحجاج، وهو الحجاج بن عَمْرو المازني الأنصاري.

٥٠٢ - الحجاج بن عامر النُّمالي. ويقال الحجاج بن عبد الله الثمالي. وقيل النصري، سكن الشام.

رُوي عنه حديثٌ واحدٌ من رواية أهل حمص، رواه عنه شرحبيل بن مسلم مرفوعاً: «إياكم وكثرة السؤال وإضاعة المال».

0.0 - الحجاج بن مالك بن عُويْمر الأسلمي. ويقال الحجاج بن عمرو الأسلمي. والصواب ما قدمنا ذكره إن شاء الله تعالى، وهو الحجاج بن مالك بن عويمر بن أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى، مدّني كان ينزل العَرج، له حديثٌ واحدٌ رواه عنه عروة بن الزبير، ولم يسمعه منه عروة والله أعلم، لأنه أدخلَ بينه وبين ابنه الحجاج بن الحجاج فيما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصْبغ، حدّثنا أحمد بن زُهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا وهيب، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه الحجاج بن الحجاج، عن أبيه، أنه سألَ رسول الله عليه عني مذمّة الرضاع؟ قال: «الغرّة عَبُدٌ أو أمّة».

#### باب حجر

٥٠٤ ـ حُجْر بن ربيعة بن وائل، والد وائل بن حجر. رُوي عنه حديثٌ واحد فيه نظر: حدّثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا بكر بن حماد، قال: حدّثنا هسيّم عن الحجاج، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن جده أنه رأى النبيّ على يسجد على جبهته وأنفه.

قال أبو عمر رحمه الله: إن لم يكن قوله في هذا الحديث عن جده وَهماً فحُجْر هذا صاحب، وإن كان غَلَطاً غير محفوظ فالحديث لابنه وائل، ولا يختلف في صحبة وائل بن حجر.

٥٠٥ ـ حُجْر بن عدي بن الأدبر الكندي، يكنى أبا عبد الرحمٰن، كوفي، وهو حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن الأدبر، وإنما سمي الأدبر؛ لأنه ضُرب بالسيف على ألْيته مولياً فسمى بها الأدبر.

كان حُجْر من فضلاء الصحابة، وصغر سنه عن كبارهم، وكان على كندة يوم صِفّين وكان على الميسرة يوم النَّهروان، ولمَّا ولَّى معاوية زياداً العراق وما وراءها، وأظهر من الغِلْظة وسوء السيرة ما أظهر خلَعه حُجْر ولم يخلع معاوية، وتابعه جماعةٌ من أصحاب علي

وشيعته، وحصبه يوماً في تأخير الصلاة هو وأصحابه فكتب فيه زياد إلى معاوية فأمره أن يبعث به إليه، فبعث به إليه مع وائل بن حجر الحضرمي في اثني عشر رجلاً، كلَّهم في الحديد. فقتَل معاوية منهم ستة، واستحيا ستة؛ وكان حجر ممن قتل، فبلغ ما صنع بهم زياد إلى عائشة أم المؤمنين، فبعثت إلى معاوية عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام: الله الله في حُجْر وأصحابه، فوجده عبد الرحمٰن قد قتل هو وخمسة من أصحابه، فقال لمعاوية: أيْنَ عَزُب عنك حِلْمُ أبي سفيان في حُجْر وأصحابه؟ ألا حبستهم في السجون وعرَّضتهم للطاعون؟ قال: حين غاب عني مثلك من قومي. قال: والله لا تَعُدُّلك العَربُ حلْماً بعدها أبداً، ولا رأياً، قتلتَ قوماً بُعِث بهم إليك أسارى من المسلمين. قال: فما أصنع؟ كَتَبَ إلي فيهم زياد يشدد أمرهم، ويذكرُ أنهم سيفتقون عليّ فَتْقاً لا يُرْقَع.

ثم قدم معاوية المدينة، فدخل على عائشة، فكان أوَّل ما بدأته به قتل حُجْر في كلام طويل جرى بينهما، ثم قال: فدعيني وحُجْراً حتى نلتقى عند ربّنا.

والموضعُ الذي قتل فيه حُجْر بن عدي ومَنْ قتل معه من أصحابه يعرف بمَوْج عَذْرَاء.

حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا علي عبد الله بن يونس؛ قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا إسماعيل بن عُلية عن ابن عون، عن نافع، قال: كان ابن عُمرفي السوق فنُعي إليه حجر؛ فأَطْلَقَ حُبُوتَه وقام وقد غلب عليه النَّحِيب.

حدّثنا خلف بن قاسم حدّثنا عبد الله بن عمر؛ حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدّثنا سعيد بن عامر؛ قال: حدّثنا هشام بن حَسَّان؛ عن محمد بن سيرين: أنّ معاوية لما أُتي بحُجْر بن الأدبر قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: أو أمير المؤمنين أنا؟ اضربوا عنقه! قال: فلما قُدم للقتل قال: دعُوني أصَلي ركعتين. فصلاهما خفيفتين، ثم قال: لولا أنْ تظنُّوا بي غَيْر الذي بي لأطَلْتهما، والله لئن كانت صلاتي لم تنفعني فيما مضى ما هُما بنافعتيّ، ثم قال لمن حضر من أهله: لا تُطْلِقوا عني حديداً ولا تَغْسلوا عني دماً، فإني ملاقي معاوية على الجادّة.

حدّثنا خلف، حدّثنا عبد الله، حدّثنا أحمد، حدّثنا يحيى بن سليمان، حدّثنا ابن المُبارك، قال: حدّثنا هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين. أنه كان إذا سُئل عن الركعتين عند القَتْل قال: صلاَّهما خُبيب وحُجْر، وهما فاضلان.

قال أحمد: وحدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدَّثنا يوسف بن يعقوب الواسطي وأثنى عليه خَيْراً، قال: حدّثنا عثمان بن الهيثم، قال: حدّثنا مبارك بن فضالة، قال: سمعتُ الحسن يقول ـ وقد ذكر معاوية وقَتَله حجراً وأصحابه: ويْلٌ لمن قَتَلَ حُجْراً وأصحاب حجر، قال أحمد: قلت ليحيى بن سليمان: أَبَلَغَك أن حُجْراً كان مُسْتَجاب الدعْوَة؟ قال: نعم، وكان من أفاضِل أصحاب النبيِّ ﷺ.

ورَويْنَا عن أبي سعيد المَقْبري قال: لما حجَّ معاوية جاء إلى المدينة زائراً، فاستأذن على عائشة رضي الله عنها، فأُذِنَتْ له، فلما قعد قالت له: يا معاوية، أمنتَ أن أُخْبَأُ لك مَنْ يقتُلك بأخي محمد بن أبي بكر؟ فقال: بيت الأمان دخَلْت. قالت: يا معاوية، أمَا خشيتَ الله في قَتْل حُجْر وأصحابه، قال: إنما قتلَهم مَنْ شَهِد عليهم.

وعن مسروق بن الأجدع، قال: سمعت عائشة أمّ المؤمنين تقول: أما والله لو علم معاوية أن عند أهل الكوفة منعَة ما اجترأ على أنْ يأخد حُجْراً وأصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام ولسكن ابنَ آكلَةِ الأكبادِ علم أنه قد ذهب الناس، أما والله إن كانوا لجمجمة العَرب عزًّا ومنعة وفقُّها، ولله درُّ لبيد حيث يقول:

وبَقِيتُ في خَلَفٍ كجلدِ الأَجْرَب لا ينفعون ولا يُسرجَّى خَيْسرُهم ويُعاب قائلهم وإن لم يَشْغب

ذهب الذين يُعَاشُ في أكنافِهم

ولما بلغ الربيع بن زياد الحارثي من بني الحارث بن كعب، وكان فاضلاً جليلاً، وكان عاملًا لمعاوية على خُراسان، وكان الحسن بن أبي الحسن كاتبه، فلما بلغ قَتْلُ معاوية حُجْر بن عدي دعا الله عَزّ وجل، فقال: اللهم إن كان للربيع عندك خَيْرٌ فاقْبضه إليك وعجِّل. فلم يبرَحْ من مجلسه حتى مات.

وكان قَتْل معاوية لحُجْر بن عدي بن الأدبر سنة إحدى وخمسين.

٥٠٦ - حجر بن عَنْبَس الكوفي، أبو العَنْبس. وقيل: يكنى أبا السكن. أدرك الجاهلية وشرب فيها الدم، ولم يَر النبيِّ ﷺ، ولكنه آمَنَ به في حياته.

روايته عن عليّ بن أبي طالب، ووائل بن حجر. هو معدود في كبار التابعين.

ذكر البخاري، قال: حدّثنا أبو نعيم، عن موسى بن قيس الحضرمي، قال: سمعت حُجْراً وكان شرب الدَّم في الجاهلية . قال أبو عمر: شعبة كني حُجْراً هذا أبا العَنْبس في حديث وائل بن حُجْر، عن النبيّ ﷺ في التأمين. وغير شعبة يقول: حجر أبو السكن.

## باب حجير

٥٠٧ \_ حُجَيْر بن أبي إهاب التميمي، حليف بني نوفل، له صُحْبة روَتْ عنه مارية مولاته خبر زَيد بن عمرو بن نفيل.

٥٠٨ ـ حُجير الهِلاَلي، ويقال: إنه حنفي. وقد قيل: إنه من ربيعة بن نزار، وهو أبو مَخْشي بن حُجير. حديثُه عن النبي ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً يَضْرِبُ بعضُكَم رقابَ بَعْض».

٥٠٩ \_ حُجَيْر بن بيكان. يُعَدُّ في أهل العراق، روى عنه أبو قزعة حديثا مرفوعاً في التشديد في مَنْع الصدقة عن ذي الرَّحْم.

## باب حذيفة

• ٥١٠ حذيفة بن اليمان، يكنى أبا عبد الله. واسم اليمان حُسيل بن جابر، واليمان لقب، وهو حُذيفة بن حِسْل، ويقال حسَيْل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جِرْوَة بن الحارث بن مازن بن قُطيعة بن عَبْس العبسي القُطعي، من بني عبس بن بَغِيض بن ريث بن غطفان، حَليفُ لبني عبد الأشهل من الأنصار.

وأمه امرأة من الأنصار من الأوس من بني عبد الأشهل، واسمُها الرَّباب بنت كعب بن عديّ بن عبد الأشهل، وإنما قيل لأبيه حسَيْل اليمان؛ لأنه من ولد اليمان جروة بن قطيعة بن عَبْس، وكان جرُوة بن الحارث أيضاً يقال له اليمان؛ لأنه أصاب في قومه دماً فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد الأشهل؛ فسمَّاه قومُه اليمان؛ لأنه حالف اليمانية:

شهد حُذيفة وأبوه حسَيل وأخوه صَفْوان أُحُداً، وقتل أباه يومئذ بعضُ المسلمين وهو يَحْسبه من المشركين.

كان حُذيفة من كبار أصحاب رسول الله ﷺ، وهو الذي بعثه رسول الله ﷺ يوم الخندق ينظُرُ إلى قريش، فجاءَه بخبر رحيلهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله

عن المنافقين، وهو معروفٌ في الصحابة بصاحب سر رسول الله ﷺ، وكان عمر ينظر إليه عند موت مَنْ مات منهم، فإنْ لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر، وكان حذيفة يقول: خيَّرني رسول الله ﷺ بين الهجْرة والنصرة. فاخْترتُ النصرة، وهو حليفٌ للأنصار لبني عبد الأشهل، وشهد حُذيفة نهاوند، فلما قُتِل النعمان بن مُقرِّن أخذ الراية، وكان فتح همذان والري والدينور على يد حذيفة، كانت فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين.

ومات حُذيفة سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان في أول خلافة علي، وقيل: توفي سنة خمس وثلاثين، والأول أصح، وكان موته بعد أن أتى نَعْي عثمان إلى الكوفة ولم يُدرك الجَمَل:

وقتل صفوان وسعيد ابنا حذيفة بصفين، وكانا قد بايعا عليّاً بوصية أبيهما إياهما بذلك.

سئل حذيفة: أي الفتن أشد؟ قال: إن يُعْرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. وقال حذيفة: لا تقومُ الساعة حتى يَسُود كل قبيلة منافقوها.

٥١١ حذيفة بن أسيد أبو سَرِيحة الغِفَاري، كان ممّن بايع تحت الشجرة: يُعَدُّ في الكوفيين، وبالكوفة مات، وقد ذكرناه في الكنّى بأكثر من ذكره هنا؛ لأنه ممن غلبَتْ عليه كنيتَه.

٥١٢ ـ حذيفة القَلْعَاني. لا أعرفه بأكثر من أنَّ أبا بكر الصديق عزل عكرمةَ بن أبي جهل عن عمان ووجّهه إلى اليمن، وولَّى على عمان حذيفة القلعاني، فلم يزل عليها حتى توفي أبو بكر الصديق رضي لله عنه.

# باب حِذْيَـمُ

٥١٣ \_ حِذْيَم بن عمرو السَّعْدي التميمي. من بني سعد بن عمرو بن تميم. يُعَد في الكوفيين. شَهِد حجَّة الوَداع، وروى حديثاً واحداً، روى عنه زياد بن حذيم، وهو جدُّ موسى بن زياد بن حذيم.

٥١٤ ـ حِذْيم بن حنيفة بن حِذيم. روى عن النبي ﷺ، روى عنه ابنُه حنظلة بن حِذْيَم، ذكره أبو حاتم الرازي، وذكر أنه كان أعرابياً من بادية البصرة.

# باب حسرام

٥١٥ ـ حرام بن مَلحان، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حَرَام بن جُنْدب بن عامر بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بدراً مع أخيه سليم بن ملحان، وشهد أحداً، وقُتِل يوم بئر معونة مع المنذر بن عمرو، وعامر بن فهيرة، قتله عامر بن الطفيل، وهو الذي حمل كتاب رسول الله ﷺ إلى عامر بن الطفيل، وخبرُه في باب المنذر بن عمرو، وهو أخو أمّ سليم بنت ملحان، وأمّ حرام بنت ملحان، وهو خالُ أنس بن مالك.

ذكر عبد الرزاق، عن معمر بن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أنّ حرام بن ملحان - وهو خال أنس ـ طعن يوم بئر معونة في رأسه، فتلقى دمَه بكفّه فنضَحه على رأسه ووجْهه، وقال: «فزْت وربِّ الكعبة».

وقيل: إن حَرَام بن ملحان ارتُثَّ (١) يوم بئر معونة، فقال الضحاك بن سفيان الكلابي \_ وكان مسلماً يكتم إسلامه \_ لامرأة من قومه: هل لك في رجل إنْ صح كان نِعْم الراعي؛ فضمَّتْه إليها فعالجته فسمعته يقول:

وهل عامر إلا عدو مداهن بأسيافنا في عامر وتطاعن عشائرنا والمُقربات الصوافن

أتَتْ عامرٌ ترجو الهوادة بيننا إذا ما رجعنا ثم لم تك وَقْعة فلا ترجونا أنْ تقاتل بعدنا

فوثبوا عليه وقتلوه. والأول أصح، والله أعلم.

٥١٦ - حَرَام بن أبي كعب الأنصاري السَّلمي، ويقال حزم بن أبي كعب. هو الذي صلَّى خلفَ معاذ، فلما طوَّل معاذ في صلاة العَتمة خرج من إمامته وأتمَّ لنفسه، فشكا بعضهم بعضاً إلى النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «أفتّان أنت يا معاذ؟» الحديث. هكذا ذكره ابن إسحاق في حديث جابر بن عبد الله من رواية عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، فقال فيه: حَزْم بن أبي كعب.

وقال فيه عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: حرام بن أبي كعب. وقال غيرهما فيه: سليم، والله أعلم.

وذكر البخاري قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا طالب بن حبيب، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن جابر يحدّث عن حَزْم بن أبي كعب أنه مرّ بمعاذ. . . فذكر الخبر .

<sup>(</sup>١) ارتث: حمل من المعركة جريحاً وبه رمق.

قال البخاري: وقال أبو داود عن طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أن حَزْماً. . . فذكره.

## باب حرملة

٥١٧ \_ حَرْمَلة بن هؤذة العامري، من بني عامر بن صعصعة، قدم هو وأخوه خالد بن هُوذَة على النبي ﷺ، فسُرَّ بهما. وهما معدودان في المؤلَّفة قلوبهم.

٥١٨ ـ حَرْمَلة بن عبد الله بن إياس، ويقال: حرملة بن إياس العنبري. تميمي، يُعدّ في أهل البصرة، حديثه عند ابنتي ابنه صفية ودُحَيْبة ابنتي عُلَيْبة عن أبيهما عليبة بن حَرْملة عن أبيه حرملة أنَّ النبي ﷺ قال له: «إئت المعروف، واجتنب المنكر...» في حديثِ ذكره.

وقد رَوى هذا الحديثَ الأصمعي فقال:

حدّثنا عبد الله بن حسان أبو الجنيد العنبري، قال: حدّثنا حَيّان بن عاصم، وكان جدّه حرملة أبا أُمّه وجدَّتاه صفية ودُحَيْبَة ابنتا عليبة أن حَرْملة بن عبد الله أخبرهم أنه أتى النبيّ ﷺ، قال: فقلت: يا رسولَ الله؛ ما تأمرني؟ فقال: «يا حَرْمَلة؛ إئت المعروف واجتنب المنكر...» وذكر الحديث.

٥١٩ - حَرْمَلة المُدْلِجي، أبو عبد الله، كان ينزلُ بيَنْبُع، معدود في الصحابة.

حديثه قال قلتُ: يا رسول الله، إنَّا نحب الهجرة وأرضُنا أرْفَق في المعيشة. قال: «إنَّ الله لا يَلتك من عمَلك شيئاً حيثما كنتُ».

٥٢٠ ـ حرملة بن عمرو بنُ سَنَّةَ الأسلمي، والد عبد الرحمن بن حرملة المدني، حجازي، كان ينزل بينبع، له صحبة ورواية.

حديثه عند ابنه عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند أنه سمع حرملة بن عمرو وهو أبو عبد الرحمن بن حرملة قال: حجَجْت حجَّة الوداع مُرْدفي عمّي سنان بن سنّه، فلما وقفنا بعرفات رأيت النبي على واضعاً إحدى إصبعيه على الأخرى فقلت لعمي: ماذا يقول؟ قال: يقول: «ارموا الجمار بمثل حَصَى الخذف» رواه عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة جماعة منهم وهيب بن الورد، والدراوردي، ويحيى بن أيوب، ولم يَرْوِه عنه مالك. وقد روى عنه غير ما حديث ولهند والديحيى بن هند هذا صحبة أيضاً، وقد ذكرناه من كتابنا هذا في موضعه.

# باب حریث

٥٢١ - حُريث بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد، من بني جُشم بن الحارث بن الخزرج، شهد بَدْراً مع أخيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء للصلاة في النوم، وشهد أُحُداً أيضاً في قول جميعهم.

٥٢٢ - حُريث بن حَسّان، مذكورٌ في حديث قَيْلَة، هو الحارث بن حسان البكري؛ قد ذكرناه في باب الحارث؛ وذكرنا له خبراً غير خبر قيلة.

٥٢٣ - حُرَيث بن عمرو بن عثمان بن عبيد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، والد عمرو بن حريث، حمل ابنه عمرو بن حريث إلى النبي الله. فدعا له، روى عنه ابنه عمرو بن حريث عن النبي الله: «الكمأة من المنِّ، وماؤها شفاء للعين».

٥٢٤ ـ حريث بن سَلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري، روى عنه محمود بن لبيد.

## باب حسان

٥٢٥ ـ حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام بن عَمْرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، الشاعر، يكنى أبا الوليد. وقيل: يُكنى أبا عبدالرحمن، وقيل: أبا الحسام، وأمّه الفُرَيْعَة بنت خالد بن خُنيس بن لَوْذان بن عبد ودّ بن زيد بن ثعلبة بن المخزرج بن كعب بن ساعِدَة الأنصارية كان يقال له شاعر رسول الله عليه الله عليه المناعدة الأنصارية كان يقال له شاعر رسول الله عليه الله عليه المناعدة الأنصارية كان يقال له شاعر رسول الله عليه الله المناعدة المناعدة الأنصارية كان يقال له شاعر رسول الله المناعدة المنا

روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفَتْ رسول الله ﷺ فقالت: كان والله كما قال فيه شاعرهُ حسّان بن ثابت رضى الله عنه:

يَكُحْ مِثْلَ مصباحِ الدُّجَى المتوقِّد نظامٌ لحق أو نكالٌ لملْحدد

متى يَبْدُ في الداجِي البهيم جَبِينُه فمن كان أوْ مَن قد يكون كاحمدٍ

وروينا عن حديثِ عَوْف الأعرابي وجرير بن حازم عن محمد بن سيرين، ومن حديث السّدي عن البراء، ومن حديث سِمَاك بن حرب وأبي إسحاق \_ دخل حديث بعضهم في بعض: أنَّ الذين كانوا يَهْجُون رسول الله ﷺ من مشْركي قريش: عبد الله بن الزَّبعْرَى، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعمرو بن العاص، وضِرَار بن الخطاب، فقال قائل لعليّ بن أبي طالب: اهْجُ عنَّا القوم الذين يهجوننا. فقال: إن أذن لي رسول الله ﷺ فعلت.

فقالوا: يا رسول الله ائذن له. فقال رسول الله ﷺ: «إن علياً ليس عنده ما يُرَاد في ذلك منه»، أو: «ليس في ذلك هنالك».

ثم قال: «ما يمنَعُ القومَ الذين نصروا رسول الله ﷺ بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟» فقال حسّان: أنا لها، وأخذ بطرف لسانه وقال: والله ما يسرُّني به مِقْول بين بُصْرى وصَنْعاء.

وقال رسول الله ﷺ: «كيف تهجوهم وأنا منهم؟ وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي». فقال: والله لأسلُّنك منهم كما تُسلُّ الشعرة من العجين. فقال له: «إئت أبا بكر، فإنه أعلم بأنساب القوم منك». فكان يَمضِي إلى أبي بكر ليقِفَه على أنسابهم، فكان يقول له: كفَّ عن فلانة وفلانة، واذكر فلانة وفلانة، فجعل حسَّان يهجوهم. فلما سمعَت قُريش شِعرَ حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة، أو: من شعر ابن أبي قحافة.

فمن شعر حسان في أبي سفيان بن الحارث:

وإنّ سنامَ المَجْد من آل هاشم ولست كعبّاس ولا كابّن أمّه وإنَّ امرءاً كانت سُمَيَّةً أمَّــه وأنْتَ هجين نِيطَ في آل هاشم

بنُو بنْت مخزوم ووالِــدُك العَبْــدُ ومن ولدت أبناء زُهْرَةَ مِنْهُم كرامٌ ولم يقرَبْ عَجائزك المَجْدُ ولكن لئيم لا تُقَام له زَنْدُ وسَمْراء مغمورٌ إذا بلغ الجهددُ كما نيط خَلْفَ الراكبِ القدَحُ الفَرْدُ

فلما بلغ هذا الشعر أبا سفيان قال: هذا كلامٌ لم يغب عنه ابن أبي قحافة.

قال أبو عمر: يعني بقوله بنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم فيما ذكر أهْلُ النسب، وهي أمُّ أبي طالب، وعبد الله، والزبير، بني عبد المطلب. وقوله: ومن ولدت أبناء زهرة منهم يعني حمزة وصفية، أمهما هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة والعباس، وابن أمه شقيقه ضرار بن عبد المطلب، أمُّهما نُتَيُّلة امرأةٌ من النمر بن قاسط، وسميّة أمّ أبي سفيان، وسمراء أمّ أبيه.

ومن قول حسان أيضاً في أبي سفيان:

هجَـوْتَ محمـداً فـأحِـْتُ عنـه هجوت مُطَهِّراً بِرًّا حنيفًا أتهجُ و لست له بكف فإن أبى ووالدتى وعرضى

وعند الله في ذاك الجزاءُ أمين اللُّهِ شيمتُه الوفاء فسر كما لخيركما الفداء لعـــرْض محمـــد منكـــم وقَــاء

وهذا الشعر أوله:

عفَت ذاتُ الأصابع فالِجوَاءُ إلى عَـــذْرَاء منْــزلُهـــا خـــلاءُ قال مصعب الزبيري: هذه القصيدة قال حسان صَدْرَها في الجاهلية وآخرَها في الإسلام.

قال: وهجم حسَّان على فِتْيةٍ من قومه يشربون الخمر، فعيَّرهم في ذلك، فقالوا: يا أبا الوليد، ما أخَذْنا هذه إلا منك، وإنا لنهمُّ بتركها ثم يثبطنا عن ذلك قولك:

ونشربها فتتركنا ملوكاً وأُسْداً ما يُنَهْنِهُنَا اللقاء

فقال: هذا شيء قلته في الجاهلية، والله ما شربتها منذ أسلمت.

قال ابن سيرين: وانتدب لهَجُو المشركين ثلاثة من الأنصار: حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رَوَاحة، فكان حسان وكعب بن مالك يعارضانهم بمثل قولهم في الوقائع والأيام والمآثر، ويذكُران مَثالبهم، وكان عبد الله بن رواحة يعيِّرُهم بالكفر وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع، فكان قوله يومئذ أهونَ القول عليهم، وكان قول حسان وكعب أشدَّ القول عليهم، فلما أسلموا وفقهوا كان أشدَّ القول عليهم قول عبد الله بن رواحة.

وروينا من وجوه كثيرة عن أبي هريرة وغيره أنّ رسول الله على كان يقولُ لحسان: «اللهم أيّدُه بروح «اهجهم» ـ يعني المشركين ـ «وروحُ القدس معك». وأنه على قال لحسان: «اللهم أيّدُه بروح القدس» لمناضلته عن المسلمين.

وقال ﷺ: «إن قوله فيهم أشد من وقع النبل».

ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أن يُنْشِد الناسُ شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش، وقال: في ذلك شَتْم الحيّ والميت، وتجديد الضغائن؛ وقد هدَم الله أمرَ الجاهلية بما جاء من الإسلام.

وروى ابن دُرَيد عن أبي حاتم عن أبي عُبيدة قال: فُضِّل حسان على الشعراء بثلاث:

كان شاعرَ الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبيّ ﷺ في أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام.

قال أبو عُبيدة: واجتمعت العربُ على أنَّ أشعَرَ أهل المدر أهل يثرب، ثم عَبْد القيس، ثم ثقيف، وعلى أن أشعر أهل المدر حسان بن ثابت.

وقال أبو عبيدة: حسان بن ثابت شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر أهل اليمن في الإسلام، وهو شاعر أهل القرى.

وعن أبي عُبيدة وأبي عمرو بن العلاء أنهما قالا: حسان بن ثابت أشعرُ أهل الحضر. وقال أحدهما: أهل المدر.

وقال الأصمعي: حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء، فقال له أبو حاتم: تأتي له أشعار لينة. فقال الأصمعي تُنْسَب إليه أشياء لا تصعُ عنه.

وروى ابنُ أخي الأصمعي عن عمه قال: الشعر نكد يَقْوَى في الشر ويَسْهُل، فإذا دخل في الخير ضعُف ولان، هذا حسَّان فَحْلٌ من فحول الشعراء في الجاهلية، فلما جاء الإسلام سقَط شعْرُهُ.

وقال مرة أخرى: شعر حسان في الجاهلية من أجودِ الشعر.

وقيل لحسان: لانَ شِعْرُك في الإسلام يا أبا الحسام. فقال للقائل: يابْن أخي، إن الإسلام يحْجِز عن الكذب، أو يمنعُ من الكذب، وإن الشعر يزينه الكذب؛ يعني إنَّ شأنَ التجويد في الشعر الإفراط في الوصف والتزيين بغير الحق، وذلك كلَّه كذب.

وقال الحطيئةُ: أبلِغُوا الأنصارَ أن شاعرَهم أشعَرُ العرب حيث يقول:

يُغْشَوْنَ حتى ما تَهِرُّ كِلاَبُهُمْ لا يَسْألونَ عن السَّواد المُقْبِل وقال عبد الملك بن مروان: إنَّ أَمْدَحَ بيتٍ قالته العربُ بيت حسان هذا.

وقال قوم في حسان: إنه كان مِمَّن خاض في الإفك على عائشة رضي الله عنها، وأنه جُلد في ذلك.

وأنكر قومٌ أن يكون حسان خاضَ في الإِفْكِ أو جُلد فيه، وروَوْا عن عائشة رضي الله عنها أنها برَّأته من ذلك، ذَكر الزبير بن بكار، قال:

حدثني إبراهيم بن المنذر، عن هشام بن سليمان، عن أبن جريج، عن محمد بن

السائب بن بركة، عن أمه، أنها كانت مع عائشة في الطواف، ومعها أمُّ حكيم بنت خالد بن العاص، وأمّ حكيم بنت عبد الله بن أبي ربيعة. فتذاكرتا حسان بن ثابت بالسبّ. فقالت عائشة: ابنَ الفريعة تسبّان؟ إني لأرجو أن يُدخله الله الجنة بذبّه عن النبي على بلسانه: أليس القائل:

هَجَـوْتَ محمـداً فـأجبْـتُ عنـه وعنــد الله فــي ذاك الجــزَاءُ فـانَ أبـي ووالــدتـي وعِـرْضـي لِعِــرْضِ محمــد منكــم وِقــاء

فبرَّأته من أن يكون افترى عليها. فقالتا: أليس ممَّن لعنه الله في الدنيا والآخرة بما قال فيك؟ فقالت: لم يقل شيئاً. ولكنه الذي يقول:

حَصان رَزان ما تُزنُّ بريبة وتُصْبح غرثي من لحوم الغَوافِل فإن كان ما قد قيل عنيَ قُلتُه فلا رفعَتْ سَوْطِي إليَّ أنامِلي

وقال أكثر أهلِ الأخبار والسير: إن حسَّان كان من أَجْبَن الناس. وذكروا من جُبْنه أشياء مُسْتشْنعَة أوردوها عن الزبير أنه حكاها عنه؛ كرهْتُ ذكرها لنكارتها.

ومنْ ذَكرها قال: إن حساناً لم يشهَدُ مع رسول الله ﷺ شيئاً من مشاهده، لجُبْنه. وأنكر بعضُ أهل العلم بالخبر ذلك، وقالوا: لو كان حقاً لهُجيَ به.

وقيل: إنما أصابه ذلك الجُبْن منذ ضربه صَفوان بن المعطَّل بالسيف.

وقال محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي: إنَّ رسول الله ﷺ أعطى حساناً عوضاً من ضَرْبَةِ صفوان الموضعَ الذي بالمدينة، وهو قَصْر بني جَدِيلة، وأعطاه سيرين أمةً قِبْطية، فولدَتْ له عبد الرحمن بن حسان.

قال أبو عمر رضي الله عنه: أما إعطاءُ رسول الله ﷺ سيرين أخت مارية لحسان فمرويٌّ من وجوه، وأكثرُها أنَّ ذلك ليس لضَرْبةِ صَفْوان، بل لذبّه بلسانه عن النبيّ ﷺ في هجاء المشركين له، والله أعلم.

ومن جيّد شعر حسان ما ارتجله بين يَدي النبيّ ﷺ في حين قدوم وفْدِ بني تميم، إذ أَتُوه بخطيبهم وشاعرهم، ونادَوْه من وراءِ الحجُرات أن اخْرُج إلينا يا محمد، فأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ الذين يُنادُونك من وراء الحجرات أكْثَرُهم لا يعقلون ولو أنهم صَبَروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم. . . ﴾(١) الآية . وكانت حجراته ﷺ تسعاً ، كللُّها من شَعْر مغلقة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٤.

من خشب العَرْعَر. فخرج رسول الله ﷺ إليهم، وخطب خطيبُهم مُفتخراً، فلما سكت أمرَ رسول الله ﷺ ثابت بن قيس بن شمّاس أن يخطُبَ بمعنى ما خطب به خطيبُهم، فخطب ثابت بن قيس فأحسن، ثم قام شاعرهم، وهو الزبرقان بن بدر فقال:

> نحن الملوك فلاحيُّ يقاربُنا ونحن نُطْعمهم في القحْط ما أكلُوا وننحر الكُوم عَبْطاً في أرُومتنِا تلك المكارم حزناها مقارعةً

فينا العَلاءُ وفينا تُنْصب البيَع من العبيط إذا لم يؤنس القَزَع للنازلين إذا ما أُنزلوا شَبعُوا إذا الكرامُ على أمثالها اقترعوا

ثم جلس. فقال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت: «قم»! فقام وقال:

قد بينوا سنّة للناس تُتبع تقوى الإله وبالأمر الذي شرَعُوا أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعُوا إنَّ الخلائق فاعلمْ شَرُّها البدَعُ فكلُّ سَبق لأدنى سَبْقهم تَبعُ عند الدِّفاع ولا يوهون ما رقعوا ولا يمسهم في مَطْمع طبَعُ لا يبخلون ولا يرديهم طمع ولا يكن همك الأمر الذي منعوا شراً يُخاض إليه الصاب والسلع (١) إذا تفرَّقت الأهواء والشيعُ إن الذَّوائبَ من فِهْرِ وإخوتهم يَرْضَى بها كلُّ من كانت سريرته قومٌ إذا حاربُوا ضرُّوا عدُوَّهم سجيَّة ملك منهم غيرُ مُحْدَثة لو كان في الناس سبّاقُون بعدهم لا يَرقعُ الناسُ ما أَوْهَتْ أكفُّهم ولا يضنُّون عن جارِ بفضلهمُ أعفة ذُكررت للناس عفتهم خذ منهمُ ما أتوا عَفواً إذا عطفوا فإن في حربهم - فاترك عداوتهم -قان في حربهم - فاترك عداوتهم -أكرم بقوم رسولُ اللَّهِ شيعتُهم

فقال التميميون عند ذلك: وربكم إنَّ خطيبَ القوم أخطُبُ من خطيبنا، وإنَّ شاعرَهم أشعر من شاعرنا، وما انتصفنا ولا قارْبْنا.

وتوفي حسان بن ثابت رحمه الله قبل الأربعين في خلافة على رضي الله عنه، وقيل: بل مات حسان سنة خمسين. وقيل إنَّ حسان بن ثابت توفي سنة أربع وخمسين، ولم يختلفوا أنه عاش مائة وعشرين سنة، منها ستون في الجاهلية وستون في الإسلام، وأدرك النابغة الذبياني وأنشدهُ من شِعره، وأنشد الأعشى وكلاهما قال له: إنك شاعر.

 <sup>(</sup>١) الصاب: شجر مر، والسلع: شجر مر أيضاً أو سم أو ضرب من الصبر أو بقلة خبيثة الطعم.
 الاستيعاب ج١ م١٤٥

٥٢٦ ـ حسان بن جابر، ويقال: ابن أبي جابر السلمي، شهد مع رسول الله ﷺ الطائف، ورُوي عنه حديثٌ واحد مُسْنَد بإسناد مجهول من رواية بقيَّة بن الوليد.

٥٢٧ ـ حسان بن خُوط الذهلي ثم البكري كان شريفاً في قومه، وكان وافدَ بكر بن وائل إلى النبي ﷺ، وله بنون جماعة، منهم الحارث وبشر، شهدَ الجملَ مع علي رضي الله عنه، وبشر هو القائل يومئذ:

أنا ابن حسَّان بن خُوط وأبي رسول بَكْر كللِّها إلى النبي

#### باب حسیـل

٥٢٨ - حُسيل بن جابر العَبْسي القُطعي. ويقال حِسْل، وهو المعروف باليمان، والد حذيفة بن اليمان، وإنما قيل له اليمان، لأنه نُسِبَ إلى جَدّه اليمان بن الحارث بن قُطَيْعة بن عَبْس، وإنما قيل لجروة عبْس بن بغيض، واسم اليمان جَروة بن الحارث بن قُطَيعة بن عَبْس، وإنما قيل لجروة اليمان؛ لأنه أصاب في قومه دماً فهرب إلى المدينة فخالف بني عبد الأشهل، فسمَّاه قومه اليمان لمخالفته اليمانية.

شهد هو وابناه حذيفة وصفوان مع رسول الله ﷺ أحداً، فأصاب حُسيلاً المسلمون في المعركة فقتلوه يظنّونه من المشركين، ولا يدْرُون، وحذَيْفة يصيح أبي أبي، ولم يُسْمع، فتصدق ابنه حذيفة بديّته على مَن أصابه.

وقيل: إن الذي قتل حسيلًا عُتبة بن مسعود، وقد تقدَّم مِن نَسبه وحلفه في باب ابنه حذيفة ما أُغْنى عن ذِكره هاهنا.

٥٢٩ \_ حَسيل بن نُوَيرة الأشجعي، كان دليلَ رسولَ الله ﷺ إلى خَيْبَر.

#### باب حصيـن

٥٣٠ ـ الحُصين بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي، هو أخو عبيدة بن الحارث فقتل عبيدة ببَدر شهيداً، ومات الحصين والطفيل جميعاً سنة ثلاثين.

٥٣١ ـ الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بَهدَلة بن عوف بن كعب بن سَعْد بن زيد مناة بن تميم. هو الزبرقان بن بَدْر التميمي، غلب عليه الزبرقان، وعُرف به،

وقد ذكرنا المعنى في ذلك في باب الزاي، لأن الزبرقان هو المشهور المعروف، وقد ذكرنا هناك طَرَفاً كافياً من خَبَره، والحمد لله.

٥٣٢ ـ حُصين بن عبيد، والد عمران بن حُصين الخزاعي، روَى عنه ابنُه عمران بن حُصَين حديثاً مرفوعاً في إسلامه وفي الدعاء.

روينا عن الحسن البصري أنه قال: بلَغنا أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قال له: «يا حُصين، ما تعبُد؟» قال: أعبدُ عشرة آلهة. قال: «وما هم؟» قال: تسعة في الأرض وواحد في السماء. قال: «فمن لطلبتك؟» قال: الذي في قال: «فمن لحاجتك؟» قال: الذي في السماء، قال: «فمن لكذا؟ فمن لكذا؟» كلُّ ذلك يقول: الذي في السماء. قال رسول الله على: «فألغ التسعة».

٥٣٣ ـ حُصَيْن بن عَوْف الخثْعَمي، مَدَني، روى عنه عبد الله بن عباس وغيره أنه قال: يا رسولَ الله؛ إنّ أبي شيخ كبير ضعيف، وقد علم شرائع الإسلام ولا يستمسك على بعيره، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دَيْن..» الحديث.

وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس عن حصَين بن عَوْف أنّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنّ أبي. . . الحديث. وذلك خلاف رواية الزهري.

٥٣٤ ـ حُصَين بن أوس النهشلي التميمي، يعدُّ في أهل البصرة. روَى عنه ابنه زياد بن حَصين.

٥٣٥ \_ حُصَين. ويقال: حِصْن. والأكثر حصين بن ربيعة الأحْمَسي، أبو أرطاة. يقال حُصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور وهو مالك الشاعر، رَوَى في خيل أحمس.

وقد قيل في اسم أبي أرطاة هذا ربيعة بن حُصين، والصواب حصين بن ربيعة، والله أعلم.

وأبو أرْطاة هذا هو الذي بشَّر النبيِّ ﷺ بهَدْمِ ذي الخَلَصَةِ، وكان مع جرير في ذلك الجيش، وروى في خيل أحمس ورجالها.

وأمّ حصين هذا هي الأحْمَسيّة التي رَوت عن النبيّ ﷺ في المختلعة أخت أبي أرطاة . ٥٣٦ - حُصَين بن وَحُوَح الأنصاري . من الأوس، يقال : إنه قُتِل بالعُذيب، وروى قصَّة طلحة بن البراء الغلام . ٥٣٧ \_ حُصين بن مُشَمَّت. وفد على النبيِّ ﷺ فبايعه وأقطعه ماء.

رَوى عنه ابنه عاصم بن حُصين، وهو حصين بن مُشَمَّت بن شداد بن زهير بن النمر بن مُرة بن حمان. وقد رَوى عنه أيضاً قصته طلحة بن البراء.

٥٣٨ ـ حُصين بن الحُمام الأنصاري. ذكروه في الصحابة، وكان شاعراً يكْنَى أبا مُعيّة.

٥٣٩ \_ حُصين بن يزيد بن شداد بن قَنّان بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن الحارث بن كَعْب الحارثي ويقال له ذو الغُصَّة، وفد على النبيّ ﷺ فأسلم، وسنذكره في الأذواء إن شاء الله تعالى.

## باب الحكم

عبد الله بن جَحْش حين قتل واقد التميمي عَمرو بن الحضْرمي، كان ممّن أُسِر في سرية عبد الله بن جَحْش حين قتل واقد التميمي عَمرو بن الحضْرمي، أَسَرَه المقداد. قال المقداد: فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت: دَعْه يقدم على رسول الله على فقدمنا به على رسول الله على الله على وحسن إسلامه. وذلك في السنة الأولى من الهجرة، ثم استشهد يوم بئر مَعُونة مع عامر بن فُهيْرة.

٥٤١ ـ الحكم بن سَعِيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، قدم على رسول الله ﷺ مهاجراً فقال له: «ما اسْمُك؟» فقال: الحكم. فقال: «أنتَ عبدُ الله». فغير رسول الله ﷺ اسْمَه، فهو عبد الله بن سعيد بن العاص، وقد ذكرناه في العبادلة.

اختُلف في وفاته فقيل: قُتل يوم مؤتة شهيداً. وقال المدائني: استشهد يوم اليمامة.

حدّثنا أحمد بن محمد، حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، حدّثنا عمرو بن علي الباهلي، حدّثنا عبيد بن عبد الرحمن أبو سلمة الجعْفي، حدّثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن العاص عن سعيد بن عمرو، قال: حدّثني الحكم بن سعيد قال: أتيت النبيّ على فقال: «ما اسمك؟» فقلت: الحكم، فقال: «أنت عبد الله». قال: فأنا عبد الله.

٥٤٢ ـ الحكم بن الصلت بن مَخْرَمة بن المطلب القرشي المطلبي، شهد خَيْبَر، وأعطاه رسول الله على ثلاثين وَسقاً، وكان من رجال قريش وجلتهم، استخلفه محمد بن

أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة على مصْرَ، حين خرج إلى معاوية وعمرو بن العاص بالعريش.

٥٤٣ ـ الحكم بن عمرو الغفاري، يقال له الحكم بن الأقرع. وهو أخو رافع بن عمرو الغفاري، غلب عليهما أنهما من بني غفار بن مُليل، وليسا عند أهل النسب كذلك، إنما هما من بني نُعيلة بن مُليل أخي غفار، وينسبونهما الحكم ورافع ابنا عمرو بن مُجَدّع بن حذيْم بن الحارث بن نُعيلة بن مُليل بن ضمرة صحبا رسول الله عليه، ورويا عنه؛ وسكنا اللهرة.

روى عن الحكم بن عمرو وأبي حاجب سوادة بن عاصم، ودَلْجَة بن قيس، وجابر بن زيد وعبد الله بن الصَّامت ابن أخي أبي ذرّ الغفاري، بعثه زياد على البصرة والياً في أوَّلِ ولاية العراقَيْن، ثم عزله عن البصرة، وولاّه بعض أعمال خُراسان، ومات بها.

ويقال: إنه مات بالبصرة سنة خمسين. وقيل: بل مات بخراسان سنة خمسين، ودُفن هو وبريدة الأسلمي في موضع واحد، أحدهما إلى جنْب صاحبه، وهذا هو الصحيح، ولم يختلف أنَّ بريدة الأسلمي مات بمَرْو من خراسان، وما أحسب الحكم وَلِيَ البصرة لزيادٍ فقط، وإنما ولي لزياد بعض خُراسان.

وقال صالح بن الوجيه: وفي سنة أربع وأربعين ولَّى معاويةُ زيادَ ابن أبيه العراقَ وما وراءها من خراسان، وفيها قدم الحكم بن عَمْرو الغفاري خراسان والياً عليها من قبل زياد ابن أبيه، فدخل هراة، ثم فَصَل منها على جبال جَوْزَجان إلى مَرْو، وقَبْرُه بها. قال: وكانت الجَنُوب بنت الحكم بن عمرو تحت قُثَم بن العباس.

حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله؛ حدّثنا بقيّ، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا ابن عُليّة، عن هشام، عن الحسن، قال: كتب زياد إلى الحكم بن عَمْرو الغفاري وهو على خراسان: إنَّ أميرَ المؤمنين كتب إليَّ أن يُصْطَفى له الصفراء والبيضاء، فلا تَقْسِمْ بين الناس ذهباً ولا فضة.

فكتب إليه الحكم: بلغني أنّ أميرَ المؤمنين كتب إلي أن يُصطفى له البيضاء والصفراء، وإني وجدت كتابَ الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وإنه والله لو أن السَّموات والأرض كانتا رَتْقاً على عبْد، ثم اتقى الله جعل له مخرجاً، والسلام عليكم.

ثم قال للناس: اغدُوا على مالكم، فغدوا فقسمه بينهم، وقال الحكم: اللهم إن كان

لي عندك خَيْرٌ فاقبضْني إليك. فمات بخراسان بمرو، واستخلف لما حضرته الوفاة أنَس بن أبي إيَاس.

وروى يزيد بن هارون، قال: حدِّثنا هشام بن حسَّان، عن الحسن قال: بعث زياد بن الحكم بن عمرو الغفاري على خُراسان فأصاب مغنماً؛ فكتبَ إليه: إنّ أمير المؤمنين معاوية كتبَ إليي، وأمرني أنْ أصْطفي له كلَّ صَفْراء وبَيْضاء، فإذا أتاك كتابي هذا فانْظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسِمْه، واقسِمْ ما سَوِى ذلك. فكتب إليه الحكم: كتَبْتَ إليَّ تذكُرُ أَن تَصْطَفي كل صفراء وبيضاء، وإني وجدت كتاب الله . . . . فذكر الحديث إلى آخره سواء.

088 ـ الحكم بن أبي العاص بن بشر بن دُهْمان الثقفي. يكنى أبا عثمان وقيل: أبو عبد الملك، وهو أخو عثمان بن أبي العاص، كان أميرا على البَحْرَيْن، وذلك أنَّ أخاه عثمان ولاه عمر على عمان والبحرين، فوجه أخاه الحكم إلى البحرين.

وقال المدائني: كانت الوقعة بصُهاب على المسلمين وأميرهم الحكم بن أبي العاص، وافتتح عثمان والحكم فتوحاً كثيرة بالعراق في سنة تسع عشرة وسنة عشرين.

يُعَدُّ في البَصريين، ومنهم من يجعل أَحاديثه مرسلة، ولا يختلفُ في صُحبة أخيه عثمان.

٥٤٥ ـ الحكم بن عُمَيْر، روى عن النبي ﷺ: «اثنان فمافوقهماجماعة». مخرج حديثه عن أهل الشام.

٥٤٦ ـ الحكم بن أبي الحكم، مجهول، لا أعرفه بأكثر من حديث مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن قيس بن جبير عنه، قال: تواعدنا أن نغدر برسول الله على فلما رأيناه سمعنا صوتاً خلفنا ظننا أنه ما بقي بتهامة جَبلٌ إلا تفتت، فغشي علينا.

0 ٤٧ ـ الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، عم عثمان بن عفان، وأبو مروان بن الحكم، كان من مُسلمة الفتح، وأخرجه رسول الله عليه من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف، وخرج معه ابنه مَرْوان.

وقيل: إن مروان وُلد بالطائف، فلم يَزلُ الحكم بالطائف، إلى أنْ ولي عثمان، فردّه عثمان إلى المدينة، وبقي فيها وتوفي في آخر خلافة عثمان قبل القيام على عثمان بأشهر

فيما أحسب واختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله على إياه، فقيل: كان يتحيّل ويستخفي ويتسَمَّع ما يُسرُه رسول الله على إلى كبار الصحابة في مُشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين، فكان يُفشي ذلك عليه وكان يحكيه في مشيته وبعض حركاته إلى أمور غيرها كرهْتُ ذكرها، ذكروا أنّ رسول الله على كان إذا مشى يتكفأ، وكان الحكم بن أبي العاص يحكيه، فالتفت النبي على يوما فرآه يفعل ذلك، فقال النبي على: «فكذلك فلتكن»، فكان الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذ، فعيّره عبد الرحمٰن بن حسّان بن ثابت، فقال في عبد الرحمٰن بن الحكم يه جوه:

إِنَّ اللعينَ أَبُوكُ فَارْمِ عِظَامِهِ إِن تَرْمِ تَرْمِ مُخَلَّجاً مجنونا يُمْسِي خميصَ البَطْن من عمل التُّقى ويظلُّ من عمل الخبيث بَطِينا

فأما قولُ عبد الرحمٰن بن حسَّان: إن اللعينَ فُروي عن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره أنها قالت لمروان، إذ قال في أخيها عبد الرحمٰن ما قال: أمّا أنت يا مروان فأشْهَدُ أنّ رسول الله ﷺ لعن أباك وأنتْ في صُلْبه.

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا عثمان بن حكيم، قال: حدّثنا شُعيْب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «يدخل عليكم رجلٌ لعِينٌ».

قال عبد الله: وكنْتُ قد تركت عَمْراً يلبَسُ ثيابه ليُقْبِل إلى رسول الله ﷺ فلم أزل مُشْفِقاً أنْ يكونَ أوّلَ مَنْ يدخل، فدخل الحكم بن أبي العاص.

٥٤٨ \_ الحكم بن عَمْرو الثّمالي، ثمالة في الأزد، شهد بدراً، رُويت عنه أحاديثُ مناكير من أحاديث أهل الشام لا تصحُّ، والله أعلم.

٥٤٩ \_ الحكم بن سُفيان الثقفي، ويقال سفيان بن الحكم. روَى حديثه منصور بن مجاهد، فاختلف أصحابُ منصور في اسمِه، وهو معدود في أهل الحجاز.

له حديث واحد في الوضوء مُضطرب الإسناد. يقال: إنه لم يسمع من النبيّ ﷺ، وسماعُه منه عندي صحيح، لأنه نقله الثقات، منهم الثوري، ولم يخالفه مَنْ هو في الحفظ والإتقان مثله.

قال ابن إسحاق: هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب الثقفي.

٥٥٠ ـ الحكم بن حَزْن الكُلْفِي، وكُلْفة في تميم، ويقال: هو من نصر بن سعد بن بكر بن هَوازن. له حديث واحد ليس له غيره، رواه عنه زُرَيْق الثقفي الطائفي، وروى شهاب بن خِراش، عن شُعيب بن زريق، عن الحكم بن حزن الكلفي قال: وفدْتُ إلى النبي على سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فذكر الحديث.

ا ٥٥١ ـ الحكم بن حارث السلمي، غزا مع رسول الله ﷺ ثلاث غزوات، روَى عنه عطية الدعاء، هو عطيه بن سعد. بَصْري.

١٥٥٢ - الحكم بن عَمْرو بن مُعَتِّب الثقفي، كان أحد الوَفِد الذين قدموا مع عبد ياليل بإسلام ثقيف، من الأحلاف.

# باب حكيم

٥٥٣ ـ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزَّى بن قُصَيّ القُرشي الأسدي، يكنى أبا خالد، هو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبيّ ﷺ، ولد في الكعبة، وذلك أنّ أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش، وهي حامل فضربها المخاض، فأتت بنطع فولدت حكيم بن حِزام عليه.

وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة على اختلاف في ذلك وتأخّر إسلامُه إلى عام الفتح؛ فهو من مُسْلمة الفَتْح هو وبنوه عبد الله وخالد ويحيى وهشام، وكلُّهم صحب النبي على وعاش حكيم بن حزام في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وتوفي بالمدينة في داره بها عند بلاط الفاكهة وزقاق الصَّواغين في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وعشرين سنة، عاقلا سرّياً فاضلاً تقياً سيداً بماله غنياً.

قال مصعب: جاء الإسلام ودارُ النّدوة بيد حكيم بن حزام فباعها بَعْدُ منه معاوية بمائة ألف درهم، فقال له ابن الزبير: بعْتَ مكرمة قريش! فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا التقوى.

وكان من المؤلفة قلوبهم ومِمن حَسُن إسلامه منهم.

أعتقَ في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، ثم أتى النبيّ بحد أنْ أسلم فقال: يا رسول الله، رأيت أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، أتحنثُ بها ألي فيها أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسلَمْتَ على ما سلف لك من خَيْرٍ».

وحجَّ في الإسلام ومعه مائة بَدَنةٍ قد جللها بالحبرة، وكفّها عن أعجازها، وأهداها، ووقف بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواقُ الفضّة منقوش فيها: عُتقاء الله عن حكيم بن حزام، وأهدى ألف شاة.

٥٥٤ ـ حكيم بن طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس، كان من المؤلفة قلوبهم،
 ذكره أبو عبيد عن الكلبي. وقال الكلبي: درج لا عقب له.

٥٥٥ \_ حكيم بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. عم سعيد بن حزن أخو أبيه المسيِّب بن حزن.

أسلم عام الفتح مع أبيه، وقتل يوم اليمامة شهيداً هو وأبوه حزن بن أبي وهب المخزومي، هكذا قول ابن إسحاق.

وقال أبو معشر: استشهد يوم اليمامة حَزْن بن أبي وهب، وحكيم بن أبي وهب فجعل حكيما أخا حَزْن فغلط؛ والصوابُ ما قاله ابنُ إسحاق، وكذلك قال الزبير كما قال ابن إسحاق. قال الزبير كان: المسيَّب بن حزن وحكيم بن حزن أخوين لعلاّت، وكانتْ أم حكيم بن حَزْن فاطمة بنت السائب بن عُويْمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وأم المسيب بن حزن أم الحارث بنت شعبة من بني عامر بن لؤيّ.

٥٥٦ \_ حكيم بن مُعاوية النميري، من بني نمير بن عامر بن صعصعة.

قال البخاري: في صُحْبَته نظر. قال أبو عمر رضي الله عنه: كلُّ مَنْ جمع في الصحابة ذكرَه فيهم، وله أحاديث منها: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا شؤم، وقد يكون اليُمْن في الدارِ والمرأةِ والفرَس». وقال ابن أبي حاتم عن أبيه حكيم بن معاوية النميري: له صحْبة، روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم وقتادة من رواية سعيد بن بشير عنه.

٥٥٧ \_ حَكيم، أبو معاوية بن حكيم، ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة وهو عندي غلط وخَطأ بَيِّن ولا يعْرَف هذا في الصحابة، ولم يذكره أحد غيره فيما علمت، والحديث الذي ذكره له هو حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجدُّه معاوية بن حَيْدة.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا ابن أَصْبَغ، حدّثنا أحمد بن زهير حدّثنا ابن أبي خيثمة، قال: حدّثنا الحَوْطِي، حدّثنا بقية بن الوليد، حدّثنا سعيد بن سنان، عن يحيى بن جابر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن أبيه حكيم أنه قال: يا رسول الله، ربنا بِمَ أرسلك؟ قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكلُّ مسلم على

كل مسلم محرم، هذا دينك، وأينما تكن يكفك» هكذا ذكره ابن أبي خيثمة، وعلى هذا الإسناد عَوَّل فيه، وهو إسنادٌ ضعيف، ومن قبله أتى ابن أبي خيثمة فيه.

والصواب في هذا الحديث ما أخبرنا به يعيش بن سعيد الورّاق، وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن محمد البرْقيّ القاضي، حدّثنا أبو معمر المُقْعَد، قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدّثنا بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حيْدة القشيري، قال: حدّثنا أبي عن جدّه، قال: أتيت رسول الله على أسول الله على رسول الله، ما أتينتك حتى حلفتُ أكثر من عدد الأنامل وطبق بين كفيه إحداهما على الأخرى والا آتيك، ولا آتي دينك، فقد أتيتك امراً لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله، وإني أسألك بوجه الله العظيم: بم بعثك ربننا إلينا؟ قال: «بدين الإسلام» قال: وما دين الإسلام؟ قال: «أن تقول أسلمتُ وجهي لله وتخليت، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وكلُّ مسلم على كلِّ مسلم محرّم، أخوان نصيران، لا يقبلُ الله ممَّن أشرك بعدما أسلم عملًا حتى يفارق المشركين، ما لي أُمسِك بحجَزكم عن النار، ألا وإنَّ ربي داعيّ، وإنه سائلي هل بلغتَ عبادي؟ فأقول: ربِّ له بلغت، ألا فليبلغ شاهدُكم غائبكم، ألا ثمَّ إنكم تدعون مُفَدَّمَةٌ أفواهكم (١) بالفِدَام، ثم إنّ قد بلغت، ألا فليبلغ شاهدُكم فائبكم، ألا ثمَّ إنكم تدعون مُفَدَّمةٌ أفواهكم (١) بالفِدَام، ثم إنّ وينك، وأينما تحسن يكفك»، وذكر تمام الحديث.

فهذا هو الحديث الصحيح بالإسناد الثابت المعروف، وإنما هو لمعاوية بن حَيدة، لا لحكيم بن أبي معاوية.

سئل یحیی بن مَعین عن بَهْز بن حکیم عن أبیه عن جده فقال: إسنادٌ صحیح، وجدّه معاویة بن حَیدة.

قال أبو عمر: ومن دون بهز بن حكيم في هذا الإسناد ثقات فإنه حديث (٢).

٥٥٨ ـ حُكيْم، ويقال حَكِيم بن جبلة، وهو الأكثر، ويقال ابن جبل وابن جبلة، العبدي، من عبدَ القيس. أدرك النبي ﷺ، ولا أعلمُ له عنه روايةً ولا خبراً يدلُّ على سماعه منه وَلا رؤيته له، وكان رجلًا صالحاً له دِينٌ، مطاعاً في قوْمِهِ، وهو الذي بعثه عثمان إلى

<sup>(</sup>١) الفدام: بكسر الفاء وفتحها مع تخفيف الدال، وبفتح الفاء وتشديد الدال شيء تضعه العجم على أفواهها عند السقي. والمراد مكممة أفواهكم أي مغطاة ممنوعة من الكلام.

<sup>(</sup>٢) بعد ذلك بياض في الأصل.

السند فنزلها، ثم قدم على عثمان فسأله عنها، فقال: ماؤها وشل<sup>(۱)</sup>، ولصها تطل، وسهْلها جَبَل، إن كثر الجُنْد بها جاعوا، وإن قلَّوا بها ضاعوا، فلم يوجه عثمان إليها أحداً حتى قُتل.

ثم كان حكيم بن جَبَلة هذا ممن يَعيب عثمان من أجل عبد الله بن عامر وغيره من عماله.

ولما قدم الزبيرُ، وطلحة، وعائشة، البصرة، وعليها عُثمان بن حُنيف والياً لعلي رضي الله عنهما، بعث عثمان بن حُنيف حكيمَ بن جبلة العبدي في سبعمائة من عَبْد القيس، وبكر بن وائل، فلقي طلحة والزبير بالزابوقة قُرْب البصرة، فقاتلهم قتالاً شديداً، فقتل رحمه الله، قتله رجلٌ من بني حُدَّان.

هذه روايةٌ في قتل حكيم بن جَبَلة، وقد روى أنه لما غدر ابنُ الزبير بعثمان بن حنيف بعد الصُّلْح الذي كان عقده عثمان بن حنيف مع طلحة والزبير أتاه ابنُ الزبير ليلاً في القَصْر، فقتل نحو أربعين رجلاً من الزُّط على باب القصر، وفتح بيتَ المال. وأخذ عثمان بن حُنيف فصنع به ما قد ذكر ته في غير هذا الموضع وذلك قبل قدوم علي رضي الله عنه، فبلغ ما صنع ابنُ الزبير بعثمان بن حنيف حكيمَ بن جبلة، فخرج في سبعمائة من ربيعة فقاتلهم حتى أخرجهم من القصر، ثم كروا عليه فقاتلهم حتى قطعتْ رجُله ثم قاتل ورجله مقطوعة حتى ضربه سُحِيم الحُدّاني العنق فقطع عُنقه، واستدار رأسه في جَلِدة عنقه حتى سقط وجهه على قفاه.

وقال أبو عبيدة: قطعت رجلُ حكيم بن جبلة يوم الجمل، فأخذها ثم زحف إلى الذي قطعها فلم يزل يَضربه بها حتى قتله، وقال:

يا نَفْسُ لن تراعي رعاك خَيْسِ راعسي إنّ معسي ذراعسي إنّ معسي ذراعسي

قال أبو عبيدة: وليس يُعْرف في جاهلية ولا إسلام أحدٌ فعل مِثْل فعله.

وقال أبو عمر رضي الله عنه: كذا قال أبو عبيدة. قُطعت رِجله يوم الجمَل، وهذا منه على المقاربة؛ لأنه قبل يوم الجمل بأيام، ولم يكن عليُّ رضِي الله عنه لحق حينتذ، وقد عرض لمعاذ بن عَمْرو بن الجموح يوم بَدْر في قطْع يده من الساعد قريبُ من هذا، وقد ذكرنا ذلك في بابه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) وشل: الوشل يطلق على القليل والكثير والمراد هنا القليل.

وذكر المدائني عن شيوخه عن أبي نَصْرَة العبْدي، وابن شهاب الزهري وأبي بكر الهذلي، وعامر بن حفص، وبعضهم يزيد على بعض: أنّ عثمان بن حُنيف لما كتب الكتاب بالصلح بينه وبين الزُّبير، وطلحة، وعائشة أن يكفُّوا عن الحرب، ويبقى هو في دار الإمارة خليفة لعليٍّ على حاله حتى يقدم عليُّ رضي الله عنه فيرون رأيهم قال عثمان بن حُنيف لأصحابه: ارجعوا وضَعُوا سِلاحكم.

فلما كان بعد أيام جاء عبد الله بن الزبير في ليلة ذات ريح وظُلْمَة وبَرْد شديد، ومعه جماعة من عسكرهم، فطرقوا عثمان بن حُنيف في دار الإمارة فأخذوه، ثم انتهوا به إلى بيت المال فوجدوا أناساً من الزُّطّ يحرسونه، فقتلوا منهم أربعين رجلاً، وأرسلوا بما فعلوه من أخذِ عثمان وأَخْذ ما في بيت المال إلى عائشة يستشيرونها في عثمان، وكان الرسول إليها أبان بن عثمان. فقالت عائشة: اقتُلوا عثمان بن حُنيف.

فقال حكيم: اللهم اشهد! اللهم اشهد! وقال لأصحابه: إني لستُ في شك من قتال هؤلاء، فمَنْ كان في شك فلينصرف، فقاتلهم فاقتتلوا قتالاً شديداً، وضرب رجلٌ ساق حكيم فقطعها، فأخذ حكيم الساق فرماه بها فأصاب عُنُقه، فصرعه ووقذَه، ثم حجل إليه فقتله، وقُتل يومئذ سبعون رجلاً من عبد القيس.

### باب حمازة

و ٥٥٩ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، عمّ النبي ﷺ. وكان يقالُ له أَسَد الله، وأسد رسولهِ، يكنى أبا عُمارة وأبا يَعْلَى أيضاً بابنيه عُمارة ويَعْلى.

أَسْلَم في السنة الثانية من المبعث، وقيل: بل كان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله على دارَ الأرقم في السنة السادسة من مَبْعَثه على كان أَسَنَّ من رسول الله على بأربع سنين، وهذا لا يصحُّ عندي، لأنَّ الحديثَ الثابتَ أن حمزة، وعبد الله بن عبد الأسد، أرضعتهما ثويْبَة مع رسول الله على إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين.

وذكر البكائي، عن ابن إسحاق، قال: كان حمزَةُ أسنَّ من رسول الله عَلَيْهِ بسنتين. وقال المدائني: أول سريّة بعثها رسول الله على مع حمزة بن عبد المطلب في ربيع الأول من سنة اثنتين إلى سَيْفِ البحر من أرض جهينة، وخالفه ابن إسحاق فجعلها لعبيدة بن الحارث.

قال ابن إسحاق: وبعضُ الناس يزعمون أنَّ راية حمزة أول راية عقدها رسول الله عَلَيْ قال: وكان حمزة أخا رسول الله عَلَيْ من الرضاعة؛ أرضعتهما ثويبة ولم تُدْرِك الإسلام، فما أسلم من أعمام رسول الله عَلَيْ إلاّ حمزة والعباس.

ومَن جعلهم عشرة أسقط عبد الكعَبةَ، وقال: هو المقوَّم، وجعل الغيداق وحَجْلاً واحداً. ومَن جعلهم تسعة أَسْقط قُثَم، ولم يختلفوا أنه لم يُسْلم منهم إلا حمزة والعباس.

قال أبو عمر: للزبير بن عبد المطلب ابنٌ يسمَّى حَجْلاً، وقد قال بعضهم: إن اسمه

المغيرة أيضاً، وأما أبو لهب وأبو طالب فأدْرَكا الإسلام ولم يسلما. وكان عبد الله أبو رسول الله على وأبو طالب والزبير وعبد الكعبة، وأم حكيم، وأمية، وأرْوَى، وبرّة، وعاتكة بنات عبد المطلب لأبٍ وأم، أمّهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.

وكان حمزة وصفية والمقوَّم وحَجْل لأبِ وأم، أمهم هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زُهرة.

وكان العباس وضرار وقُثم لأب وأم، أمُّهم نُتَيلة بنت جَناب، بن كليب، من النمر بن قاسط. وقيل: بل هي نُتَيلة بنت جندب بن عَمْرو بن عامر، من النمر بن قاسط. وأمُّ الحارث صفية بنت جنيدب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سُوَاءة بن عامر بن صَعْصَعة، لا شقيقَ له منهم.

وقيل: أمّ الحارث سمراء بنت جنيدب بن جُنْدب بن حُرْثان بن سُوَاءة بن صعصعة. وأمُّ أبي لهب لُبَيّ بنت هاجَر، من خُزاعة.

شهد حمزة بكراً، وأبلَى فيها بلاءً حسناً مشهوراً، قيل: إنه قتَل عتبة بن ربيعة مبارزة يوم بكر، كذا قال موسى بن عقبة. وقيل: بل قتل شيبة بن ربيعة مُبارزة، قاله ابن إسحاق وغيره، وقتل يومئذ طعيمة بن عديّ أخا المطعم بن عديّ، وقتل يومئذ أيضاً سباعاً الخزاعي. وقيل: بل قتله يوم أُحد قبل أن يُقْتل، وشهد أُحُداً بعد بكدر، فقتل يومئذ شهيداً، قتله وحشيّ بن حرب الحبشي، مولى جُبير بن عدي على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة، وكان يوم قُتل ابن تسع وخمسين سنة، ودُفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد.

رُوي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «حمزة سيد الشهداء»، ورُوي: «خير الشهداء، ولولا أن تَجِدَ صفية لتركتُ دَفنه حتى يُحشرَ في بطون الطير والسباع». وكان قد مُثّل به وبأصحابه يومئذ.

قال ابن جريج: مثَّل الكفار يوم أُحدِ بقَتلى المسلمين كلِّهم إلا حنظلة بن الراهب، لأن أبا عامر الراهب كان يومئذ مع أبي سفيان، فتركوا حنْظَلة لذلك.

وقال كثير بن زيد عن المطلب: عن حنطب: لما كان يوم أُحُد جعلَتْ هند بنت عتبة والنساء معها يجدَعن أنوف المسلمين، ويَبْقَرْنَ بطونهم، ويقطَعْنَ الآذان إلا حنظلة، فإن أباه كان من المشركين. وبقَرَتْ هند عن بطن حمزة فأخْرَجت كبده، وجعلت تَلوك كبده، ثم لفظته فقال النبيّ عَلَيُّ: «لو دخل بَطنَها لم تدخل النارَ». قال: لم يمثَّل بأحد ما مُثَّل بحمزة، قطعت هنْد كبده، وجدعَتْ أنفه، وقطعت أذنيه، وبقرتْ بطنه، فلما رأى النبيّ عَلَيْه ما صُنع بحمزة قال: «لئن ظفرْتُ بقريش لأمَثلنَّ بثلاثين منهم»، فأنزلَ الله عزَّ وجل: ﴿وإنْ عاقبَتُم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُم به ولئن صَبَرْتُم لهو خيرٌ للصابرين واصْبرْ وما صَبْرُكَ إلا بالله.. ﴾ (١) الآية.

قال معمر عن قتادة: مُثّل بالمسلمين يوم أُحد فأنزل الله تعالى: ﴿وإن عاقبتم﴾ ﴿ولئن صبرتم﴾ ثم قال: ﴿واصبرْ وما صبرك إلا بالله﴾.

حدّثنا خلف بن القاسم بن شعبان، حدّثنا محمد بن محمد بن بدر (٢)، حدّثنا الحسن بن حماد سجادة، حدّثنا إسحاق بن يوسف، عن ابن عوف، عن عُمير بن إسحاق، قال: كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله ﷺ بسَيْفَين، فقال قائل: أيّ أسد؟! فبينا هو كذلك إذ عثر عَثرة فوقع منها على ظهْره، فانكشف الدرْعُ عن بَطنِه، فطعنه وحشي الحبشي بحرْبة \_أو قال برمح \_ فأنفذه.

وروى عبد الله بن نمير، عن أبي حماد الحنفي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: لما رأى النبي ﷺ حمزة قتيلًا بكى، فلما رأى ما مثّل به شهق.

وروى صالح المُرِّي، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة، قال: وقف رسول الله على حمزة، وقد قتِل ومثل به فلم يَر منظَراً كان أوْجَع لقلبه منه، فقال: «رحمك الله أي عم، فلقد كنتَ وصولاً للرحم، فعُولاً للخيرات، فوالله لئن أظفرني الله بالقوم لأمثلنَّ بسبعين منهم!» قال: فما برح حتى نزلت: ﴿وإن عاقبتُمْ فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به ولئن صبرتم لهو خَيْر للصابرين ﴿ (\*) فقال رسول الله ﷺ: «بل نَصْبر »، وكفَّر عن يمينه.

وذكر الواقدي قال: لم تَبُكِ امرأة من الأنصار على ميت بعد قول رسول الله ﷺ: «لكن حمزة لا بواكي له إلى اليوم»، إلا بدأت بالبكاء على حمزة ثم بكت ميتها.

وأنشد أبو زيد عن عمر بن شُبَّة لكعب بن مالك يرثي حمزة ـ وقال ابن إسحاق هي لعبد الله بن رواحة:

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآيتان: ١٢٦، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ بكر بدل بدر.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ١٢٦.

وما يغني البكاءُ ولا العويل لحمزة ذاكم الرجلُ القتيل هناكَ وقد أصيب به الرسولُ وأنتَ الماجد البَرُّ الوَصولُ يخالطها نعيمٌ لا يرولُ فكل فعالكم حسنٌ جميلُ بيناً مر الله ينطق إذ يقولُ فبعد اليوم دائلة تدول وقائعنا بها يُشفى الغليل غداة أتاكم الموتُ العجيل عليه الطير حائمة تجول وشيبة عضة السيف الصقيل بحمزة إنَّ عركم ذليل

بكت عيني وحق لها بكاها على أسد الإله غداة قالوا أصيب المسلمون به جميعا أبا يَعْلى، لك الأركانُ هُدَّت عليك سلامُ ربك في جنان ألا يا هاشم الأخيار صبراً لا يا هاشم الأخيار صبراً الله مصطبر كريم الا من مبلغ عني لويًا نسيتم ضربنا بقليب بدر فيات فيداة ثوى أبو جهل صريعاً غداة ثوى أبو جهل صريعاً وعُتبة وابنه خرا جميعاً الا يا هند لا تبدي شماتاً لا يا هند فابكي لا تملي

٥٦٠ \_ حمزة بن عمرو الأسلمي من ولد أسلم بن أفصي بن حارثة بن عمرو بن عامر، يكنى أبا صالح. وقيل: يكنى أبا محمد، يُعَدُّ في أهل الحجاز. مات سنة إحدى وستين، وهو ابن إحدى وسبعين سنة. ويقال ابن ثمانين سنة. رَوى عنه أهلُ المدينة، وكان يَسْرُد الصوم.

وقال: وقد سمعت من يقول: إنه خارجة بن الحمير. كذلك قال الواقدي: وقال: وقد سمعت من يقول: إنه خارجة بن الحمير. كذلك قال ابن إسحاق وغيره. وقد ذكرناه في باب خارجة. وقيل فيه: حارثة بن الخُمير.

#### باب حمل

٥٦٢ حَمَل، ويقال: حملة بن مالك بن النابغة الهذلي، من هُذيل بن مدركة بن إلياس بن مُضَر. نزل البَصْرة، وله بها دار، يكنى أبا نَصْلة، وذكره مسلم بن الحجاج في تسمية من روى عن النبي على من أهل المدينة وغيره، يُعَدُّ في البصريين، ومخرج حديثه في الجنين عند المدنيين، وهو عند البصريين أيضاً، كانت عنده امرأتان، إحداهما تسمى مليكة،

والأخرى أم عفيف، رمَتْ إحداهما الأخرى بحجَر أو مِسْطَح (١) أو عمود فُسْطاط، فأصابَتْ بطنَها فألقَتْ جنيناً؛ فقضى فيه رسول الله ﷺ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمة.

٥٦٣ \_ حَمَل بن سَعْدانة بن حارثة بن معقل بن كعب بن عليم بن جناب الكلبي، وفد على النبي ﷺ، وعقد له لواءً وهو القائل: «لبَّثْ (٢) قليلاً يُدْرِك الهيْجا حَمَل». وشهد مع خالد مشاهدَه كلَّها، وقد تمثل بقوله سَعْد بن معاذ يوم الخندق حيث قال:

لبث قليلاً يُدْرك الهيْجَا حَمَلْ ما أحسن الموتَ إذا حانَ الأجلْ

#### باب حمید

٥٦٤ ـ حُمَيْد بن ثور الهلالي الشاعر، يقال في نسبه: حُميد بن ثور بن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة بن نَهِيك بن هلال بن عامر بن صعصعة، كذا قال فيه أبو عمر الشيباني وغيره، أسلم حميد وقدم على النبي ﷺ، فأنشده قصيدته التي أولها:

أَضْحَى فؤادي من سُلَيْمي مُقْصَداً (٣) إن خَطَاً منها وإنْ تعمُّدا

وذكر العُقَيلي أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى المكي، قال: حدّثنا الحسن بن مخلد المقري، وذكره الأزدي الموصلي أبو الحسن أيضاً، قال: أنبأنا أحمد بن عيسى بن السُّكَين، قالا: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني أبو أحمد، قال: أنبأنا يعلى بن الأشدق بن جراد بن معاوية العقيلي يكنى أبا الهيثم، قال: أنبأنا حُميد بن ثور الهلالي أنه حين أسلم أتى النبي على فقال:

أَضْحَى فَوَادِي مِن سليمَى مُقْصَداً إِن خَطِاً مِنهِا وإِنْ تَعَمُّدَا فَذَكُر الشَّعْر بِتَمَامِه، وفي آخره:

حتى أرانا ربنا محمداً يَتْلُو من الله كتاباً مُوشِداً فلم نكلَّبُ وخَرَرنا سُجَّدا نعطي النزكاة ونقيم المسجدا

قال أبو عمر رحمه الله: لا أعلم له في إدراكه غَيرَ هذا الخبر، وله روايةٌ عن عمر. وحُميد أحد الشعراء المجوّدين.

<sup>(</sup>١) المسطح: عمود الخباء.

<sup>(</sup>٢) لبث: انتظر.

<sup>(</sup>٣) مقصداً: مطعوناً طعنة قاتلة.

ذكر إبراهيم بن المنذر، قال: حدَّثنا محمد بن فضالة النحوي، قال: تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشعراء ألا يشبِّبَ رجلٌ بامرأة إلَّا جُلِد، فقال حُميد بن ثور:

أبسى الله إلا أن سَـرْحَـة مـالـك عليي كـل أفنـان العِضَـاه تـرُوقُ فقد ذهبت عَرضاً وما فوق طولها من السرح إلا عَشَّـةٌ وسَحُـوقُ فلا الظل من برد الضُّحَى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تـذوق من السرح موجود عليَّ طريق

فهل أنا إن عللت نفسى بسَـرْحـة

قال أبو عمر: ذكر أحمد بن زهير حميدَ بن ثور فيمن رَوى عن النبيّ عَلَيْهُ من الشعراء، وأنشد الزبير بن بكار لحميد بن ثور الهلالي، وذكر أنه قدم على النبيّ عليه مسلماً وأنشده:

إذا ما صبونا صبوة سَنتُوبُ إلى وإذ ريحى لهن جنوب عليناً وإذ غصنُ الشبابِ رطيبُ

فلا يبعد الله الشباب وقولنا ليالى أبصار الغوانى وسمعها وإذا ما يقول الناس شيء مهوَّن

٥٦٥ \_ حميد بن مُنْهب بن حارثة الطائى، لا تصحّ له صحبة، وإنما سماعه من على وعثمان، لا أعرف له غير ذلك، وقد ذكره في الصحابة قومٌ ولا يصح، والله أعلم.

#### باب حنظلة

٥٦٦ ـ حنظلة بن الربيع، يقال: ابن ربيعة، والأكثر ابن الربيع بن صَيْفي الكاتب الأسيِّدي التميمي، يكنى أبا ربعي، من بني أسيد بن عمرو بن تميم، من بطن يقال لهم بنو شريف، وبنو أسيد بن عمرو بن تميم من أشراف بني تميم. وهو أسيِّد بكسر الياء وتشديدها، قال نافع بن الأسود التميمي يفخَر بقومه:

قومي أسَيّد إن سألت ومنصبى فلقد علمْتُ معادِنَ الأحساب وهو ابن أخى أكثم بن صيفى حكيم العرب.

وأدرك أكثم بن صيفي مَبْعَث النبيِّ ﷺ، وهو ابن مائة وتسعين سنة، وكان يُوصِي قَوْمه بإتيانِ النبيِّ ﷺ ولم يُسْلِم، وكان قد كتب إلى النبيِّ ﷺ فجاوَبَه رسول الله ﷺ، فَسُرَّ بجوابه، وجمع إليه قومَه، فندبهم إلى إتيان النبيِّ ﷺ والإيمانِ به، وخَبَرُه في ذلك عجيب، فاعترضه مالك بن نُويرة اليربوعي، وفرَّق جَمْع القوم؛ فبعث أَكْثُم إلى النبيِّ ﷺ ابنَه مع من أطاعه من قومه. فاختلفوا في الطريق، فلم يَصلوا، وحنظلةُ أَحَدُ الذين كتبوا لرسول الله عَلَيْهِ، ويُعرَف بالكاتب.

شهد القادسيّة، وهو ممَّن تخلُّف عن عليّ في قتال أهل البصرة يوم الجمل.

جُلُّ حديثه عند أهل الكوفة. ولما توفي رحمه الله حزنت عليه امرأته فنهتها جاراتها وقلْنَ: إنَّ هذا يُحبط أجرَك، فقالت:

تبكي على ذي شيبَة شاحب أخبرك قولاً ليس بالكاذب حُزْنٌ على جَنْظلة الكاتب تعجَّبتْ دَعْدُ لمحزونة إن تسأليني اليومَ ما شفَّني إن سوادَ العَيْن أوْدَى به

مات حنظلة الكاتب في إمارة معاوية بن أبي سفيان ولا عَقِبَ له.

٥٦٧ ـ حنظلة الغَسِيل: وهو حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري الأوْسي، من بني عمرو بن عوف.

قال ابن إسحاق: هو حنظلة بن أبي عامر، واسم أبي عامر عمرو بن صَيْفي بن زيد بن أمية بن أمية بن ضُبَيعة، ويقال: اسم أبي عامر الراهب عبد عمرو بن صَيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة. ويقال: ابن صيفي بن النعمان بن مالك بن أميّة بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسي وأبوه أبو عامر، كان يعرف بالراهب في الجاهلية، وكان هو وعبد الله بن أُبيِّ بن سلول قد نَفِسا(۱) على رسول الله عليه ما منَّ الله به عليه.

فأما عبد الله بن أُبِيِّ بن سلول فآمن ظاهره وأضمر النفاق، أما أبو عامر فخرج إلى مكة، ثم قدم مع قريش يوم أُحد محارباً، فسماه رسول الله على أبا عامر الفاسق، فلما فتحت مكة لحق بهرقل هارباً إلى الروم، فمات كافراً عند هرقل، وكان معه هناك كنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن عُلاثة، فاختصما في ميراثه إلى هرقل، فدفعه إلى كنانة بن عبد ياليل، وقال لعلقمة: هما من أهْل المدر، وأنت من أهل الوبر.

وكانت وفاة أبي عامر الراهب عند هرقل في سنة تسع. وقيل في سنة عَشر من الهجرة.

وأما حنظلة ابنه فهو المعروف بغسيل الملائكة، قتل يوم أُحد شهيداً قتله أبو

<sup>(</sup>١) نفسا عليه: لم يرياه أهلاً له.

سفيان بن حرب، وقال: حنظلة بحنظلة، يعني بابنه حنظلة المقتول ببدر. وقيل: بل قتله شدّاد بن الأسود بن شَعُوب الليثي.

وقال مُصعَب الزَّبيري: بارز أبو سفيان بن حرب حنظلة بن أبي عامر الغسيل، فصرعه حنظلة، فأتاه ابن شعوب وقد علاه حنظلة فأعانه حتى قتل حنظلة، فقال أبو سفيان:

ولو شِئتْ نَجْتَنِي كُمَيْتٌ طِمَّرَّةٌ ولم أحمل النعماء لابن شَعُوب

في أبيات كثيرة.

وذكر أهلُ السير أنَّ حنظلة الغَسِيل، كان قد ألمَّ بأهله في حين خروجه إلى أُحد، ثم هجم عليه من الخروج في النفير ما أُنساه الغسل، وأَعْجَله عنه، فلما قتِل شهيداً أُخْبِرَ رسول الله ﷺ بأنَّ الملائكة غسلَتْه.

وروى حَمَّاد بن سلمة، عن هِشام بن عروة، عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ قال لامرأة حنظلة بن أبي عامر الأنصاري: «ما كان شأنه؟» قالت: كان جُنُباً وغسلت أحد شقَّيْ رأسه، فلما سَمِعَ الهيْعَة خرج فقتل، فقال رسول الله ﷺ: «لقد رأيتُ الملائكة تغسِّله».

وابنه عبد الله بن حنظلة، ولد على عهد رسول الله ﷺ، قد ذكرناه في باب العبادلة من هذا الكتاب.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، أنبأنا قاسم بن أصْبَغ، حدّثنا محمد بن عبد السلام الخُشَني، قال: أنبأنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البغدادي الدوْرَقي، قال: حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: افتخرت الأوْس فقالوا: منا غَسِيل الملائكة حنظلة بن الراهب، ومنا مَنْ حَمَته الدَّبْر، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنا من أُجيزَتْ شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومنا من اهتزَّ بموته عَرْشُ الرحمن سعد بن معاذ. فقال الخزرجيون: منا أربعة قرأوا القرآن على عَهد رسول الله عَلَيْ ولم يقرأه غيرُهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب.

قال أبو عمر رحمه الله: يعني لم يقرأه كله أحدٌ منكم يا معشر الأوس، ولكنْ قد قرأه جماعة من غير الأنصار، منهم عبد الله بن مسعود، وسالم مَولى أبي حذيفة، وعبد الله بن عَمْرو بن العاص، وغيرهم.

٥٦٨ \_ حنظلة بن حِذْيَم بن حنيفة، أبو عبيد الحنفي، من بني حنيفة.

ويقال: حنظلة بن حِذْيَم التميمي السَّعْدِي، هكذا قال العقيلي. وقال البخاري:

حنظلة بن حِذْيَم ولم يَنْسبه، قال: وقال يعقوب بن إسحاق، عن حنظلة بن حنيفة بن حذيم، قال: قال حذيم: يا رسول الله؛ إنَّ حنظلة أصغر بني. . . الحديث. هكذا ذكره البخاري، ولم يجوّده.

روى حنظلة هذا عن النبي رسول الله ﷺ: «لا يُتم على غلام بعد احتلام، ولا على جارية إذا هي حاضت». وروى أيضاً أنه رأى النبيّ ﷺ جالساً متربعاً. روى عنه الذيّال بن عبيد.

٥٦٩ ـ حنظلة الأنصاري، إمام مسجد قباء. روى عنه جَبلة بن سحيم، لا أعلم أنه روى عنه غيره.

٥٧٠ ـ حنظلة بن قيس الورقي، ولد على عهد رسول الله ﷺ فيما ذكره الواقدي.
 وروى عن عمر بن عثمان، ورافع بن خُديج، وروى عنه ابن شهاب الزهري.

### باب حيـيّ

٥٧١ ـ حيتي بن حارثة الثقفيّ، حليف لبني زهرة بن كلاب. أسلم يوم فَتح مكة، وقَتِل يوم اليمامة شهيداً، هكذا قال ابن إسحاق حُيتيّ بن حارثة. وقال الواقدي: حيتيّ بن جارية بالجيم، وكذلك ذكره الطبري. وقال أبو معشر: يعلى بن جارية الثقفي.

٥٧٢ \_ حُيي الليثي، سكن مصر، له صُحبة، حديثه عند ابن لهيعة.

# باب الأفراد في الحاء

٥٧٣ ـ الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي حفيد رسول الله على ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، وابن ابن عمه علي بن أبي طالب. يكنى أبا محمد، ولدته أمّه فاطمة بنت رسول الله على في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة، هذا أصح ما قيل في ذلك إن شاء الله، وعقّ عنه رسول الله على يوم سابعه بكبش، وحلق رأسه، وأمر أن يتصدّق بزنة شعره فضة.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا ابن الورد، قال: حدّثنا يوسف بن زياد، حدّثنا أسد بن موسى، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، قال: حدّثنا أسد بن زهير، قال: حدّثنا خلف بن الوليد أبو الوليد، قالا: حدّثنا إسرائيل عن أبي

إسحاق، عن هانىء بن هانىء، عن عليّ رضي الله عنه، قال: لما وُلد الحسن جاء رسول الله على فقال: «أروني ابني، ما سمّينتُموه»؟ قلتُ: سميتُه حَرْباً. قال: «بل هو حسن». فلما ولد الحسَين قال: «أروني ابني، ما سمّيتموه؟» قلت: سميته حَرباً. قال: «بل هو حسين». فلما ولد الثالث جاء النبيّ على فقال: «أروني ابني، ما سميتموه؟» قلت: حرباً. قال: «بل هو مُحسن». زاد أسد، ثم قال: «إني سمّيتُهم بأسماء ولد هارون: شَبّر ومُشَبّر».

وبهذا الإسناد عن علي رضي الله عنه قال: «كان الحسَن أشبه الناس برسول الله ﷺ ما بين الصَّدر إلى الرأس، والحسين أشبه الناس بالنبي ﷺ ما كان أسفل من ذلك».

وتواترت الآثار الصحاح عن النبي على أنه قال لحسن بن علي: «إنَّ ابني هذا سيّد، وعسى الله أنْ يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصحابة.

وفي حديث أبي بكرة في ذلك: «وإنه ريْحانتي من الدنيا». ولا أسود ممن سمّاه رسول الله على الله على الله عنه حليماً ورعاً فاضلاً، دعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله، وقال: «والله ما أحبَبتُ منذ علِمْتُ ما ينفعني وما يضرني أَنْ أَلِي أَمْرَ أَمَّةٍ محمد على أن يهراق في ذلك مِحْجَمة دَم».

وكان من المبادرين إلى نُصْرَة عثمان والذابيّن عنه، ولما قتل أبوه على رضي الله عنه بايعه أكثر من أربعين ألفاً، كلهم قد كانوا بايعوا أباه عليًا قبل موته على الموت، وكانوا أطوع للحسن وأحبَّ فيه منهم في أبيه، فبقي نحواً من أربعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، ثم سار إلى معاوية، وسار معاوية إليه، فلما تراءى الجمعان، وذلك بموضع يقال له مَسْكن من أرض السواد بناحية الأنبار علم أنه لن تُغْلَبَ إحدى الفئتين حتى تذهب أكثرُ الأخرى، فكتب إلى معاوية يخبره أنه يصَيِّر الأمر إليه على أن يشترط عليه ألا يطلب أحداً من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشيء كان في أيام أبيه، فأجابه معاوية، وكاد يطير فرحاً، إلا أنه قال: أما عشرة أنفس فلا أؤمِّنهم.

فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه يقول: إني قد آليت أني متى ظفرْت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويَده، فراجعه الحسن أني لا أُبايعك أبداً وأنت تطلب قيْساً أو غيره بتَبِعَةٍ قلَّت أو كثرت. فبعث إليه معاوية حينئذٍ برق أبيض وقال: اكتُب ما شِئتَ فيه وأنا أَلتزمه.

فاصطلحا على ذلك، واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده، فالتزم ذلك

كله معاوية فقال له عمرو بن العاص: إنهم قد انفلَّ حدهم، وانكسرت شوكتهم، فقال له معاوية: أما علمت أنه قد بايع علياً أربعون ألفاً على الموت، فوالله لا يُقتلون حتى يُقتل أعدادهم من أهل الشام، ووالله ما في العيش خير بعد ذلك. واصطلحا على ما ذكرنا، وكان كما قال رسول الله ﷺ: "إن الله سيُصْلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا هارون بن معروف، حدّثنا ضمرة، عن ابن شَوْذَب، قال: لما قُتِل عليّ رضي الله عنه سار الحسن فيمن معه من أهل الحجاز والعِراق، وسار معاوية في أهل الشام، فالتقوا، فكرة الحسن القتال، وبايع معاوية على أن يَجْعَلَ العَهْدَ للحسن من بعده قال: فكان أصحابُ الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين. فيقول: العار خَير من النار.

حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشْدين: قال: حدّثني عمرو بن خالد مراراً، قال: حدّثني: زهير بن محمد بن الحجاج بن رِشْدين: قال: حدّثني: زهير بن معاوية الجُعْفي، قال: حدّثني أبو رَوْق الهمداني أن أبا الغَريف حدثهم قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني عشر ألفاً بمسْكِن مستميتين تقطر أسيافنا من الحد والحرص على قتال أهل الشام، وعلينا أبو العمر طه، فلما جاءنا صُلْحُ الحسن بن علي كأنما كسِرت ظهورنا من الغيْظ والحزن فلما جاء الحسنُ الكوفة أتاه شيخٌ منا يكنى أبا عامر سفيان بن ليلى، فقال: السلام عليك يا مُذِلَّ المؤمنين. فقال: لا تقل يا أبا عامر، فإني لم أذلّ المؤمنين، ولكني كرهْتُ أن أقتلَهم في طلب الملك.

وحدّثنا خلف، حدّثنا عبد الله، حدّثنا أحمد، حدّثنا يحيى بن سليمان، حدثني الحسن بن زياد، حدّثني أبو معشر، عن شرحبيل بن سَعد قال: مكث الحسنُ بن عليّ نحواً من ثمانية أشهر لا يسلّم الأمرَ إلى معاوية، وحجَّ بالناس تلك السنة سنة أربعين المغيرة بن شُعبة من غير أن يؤمّره أحدٌ، وكان بالطائف، قال: وسلَّم الأمرَ الحسنُ إلى معاوية في النصف من جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين، فبايع الناسُ معاوية حينئذ، ومعاوية يومئذ ابن ستَّ وستين إلا شهرين.

قال أبو عمر رحمه الله: هذا أصحُّ ما قيل في تاريخ عام الجماعة، وعليه أكثر أهل هذه الصناعة من أهل السير والعلم بالخبر، وكلُّ من قال: إن الجماعة كانت سنة أربعين فقد وَهِم، ولم يقلْ بعلم، والله أعلم.

فلم يختلفوا أنّ المغيرة حجَّ عام أربعين على ما ذكر أبو معشر، ولو كان الاجتماع على معاوية قبل ذلك لم يكن كذلك، والله أعلم.

ولا خلاف بين العلماء أنَّ الحسن إنما سلَّم الخلافة لمعاوية حياته لا غير، ثم تكون له من بعده، وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك، ورأى الحسن ذلك خيراً من إراقة الدماء في طلبها، وإن كان عند نفسه أحقَّ بها.

حدّثنا خلف، حدّثنا عبد الله، حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان، وحَرْمَلة بن يحيى، ويونس بن عبد الأعلى، قالوا: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: لما دخل معاوية الكوفة حين سلّم الأمر إليه الحسنُ بن علي كلم عمرو بن العاص معاوية أن يأمر الحسن بن علي فيخطب الناس، فكرة ذلك معاوية، وقال: لا حاجة بنا إلى ذلك. قال عمرو: ولكني أريد ذلك ليبدوَ عِيُّه، فإنه لا يدري هذه الأمور ما هي ولم يَزل بمعاوية حتى أمر الحسن أن يخطب، وقال له: قم يا حسن فكلّم الناس فيما جرى بيننا.

فقام الحسن فتشهّد، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال في بديهته: أما بعد أيها الناس، فإنّ الله هداكم بأوّلنا، وحقن دماءكم بآخرنا، وإنّ لهذا الأمر مدّة، والدنيا دُوَل، وإن الله عز وجل يقول: ﴿وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَم بَعِيدٌ ما توعَدُون إنه يعلم الجَهْرَ من القول ويَعْلم ما تكتُمون وإنْ أَدْري لعلّه فِتْنَة لكم ومتاعٌ إلى حين﴾(١) فلما قالها قال له معاوية: اجلس! فجلس. ثم قام معاوية فخطب الناس، ثم قال لعمرو: هذا مِنْ رأيك.

وأخبرنا خلف، حدثنا عبد الله، حدّثنا أحمد، قال: حدّثني يحيى بن سليمان، قال: حدّثني عبد الله الأجلح، أنه سمع المجالد بن سعيد يذكر عن الشعبي، قال: لما جركى الصّلح بين الحسن بن عليّ ومعاوية، قال له معاوية: قم فاخطُب الناس، واذكر ما كنتَ فيه.

فقام الحسن فخطب فقال: الحمد لله الذي هدَى بنا أوّلكم، وحقن بنا دماء آخركم. ألا إنَّ أكْيَس الكيس التقي، وأعجز العَجْز الفجور، وإنَّ هذا الأمر الذي اختلفتُ فيه أنا ومعاوية إما أن يكون كان أحقَّ به مني وإمَّا أن يكون حقي فتركتُه لله ولإصلاح أُمَّة محمد وحَقْنِ دمائهم. قال: ثم التفت إلى معاوية فقال: ﴿وإن أدْري لعلّه فِتْنة لكم ومتاعٌ إلى حين ﴿ (1). ثم نزل.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيات: ١٠٩ ـ ١١١. (٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٩.

فقال عَمرو لمعاوية: ما أُرَدْتُ إلا هذا.

ومات الحسن بن علي رضي الله عنهما بالمدينة واختلف في وقت وفاته؛ فقيل: مات سنة تسع وأربعين. وقيل: بل مات في ربيع الأول من سنة خمسين بعدما مضى من إمارة معاوية عشر سنين. وقيل: بل مات سنة إحدى وخمسين، ودُفن ببقيع الغَرْقد وصلى عليه سعيد بن العاص، وكان أميراً بالمدينة قدَّمه الحسين للصلاة على أخيه، وقال: لولا أنها سنة ما قدّمتُك.

وقد كانت أباحَت له عائشة أن يُدْفن مع رسول الله ﷺ في بيتها، وكان سألها ذلك في مرضِه، فلما مات مَنَع من ذلك مَروان وبنو أُمية في خبر يطول ذِكْرُه.

وقال قتادة وأبو بكر بن حفص: سُمَّ الحسن بن عليّ. سمَّته أمرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي.

وقالت طائفة: كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها وما بذل لها في ذلك، وكان لها ضرائر، والله أعلم.

ذكر أبو زيد عمر بن شبّة وأبو بكر بن أبي خيثمة قالا: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبو هلال، عن قتادة، قال: دخل الحسين على الحسن، فقال: يا أخي إني سُقيت السمَّ ثلاث مرار، لم أُسْقَ مِثل هذه المرة إني لأضَعُ كَبدي. فقال الحسين: مَن سقاك يا أخي؟ قال: ما سؤالك عن هذا؟ أتريدُ أن تقاتلهم؟ أَكِلُهُمْ إلى الله.

فلما مات ورَد البريد بموته على معاوية، فقال: يا عجباً من الحسن، شرب شربةً من عسل بماء رومة، فقضى نحبه.

وأتى ابن عباس معاوية، فقال له: يا ابن عباس؛ احتسب الحسن، لا يحزنك الله ولا يسوءُك. فقال: أما ما أَبقاك الله لي يا أمير المؤمنين فلا يحزنني الله ولا يسوءني. قال: فأعطاه على كلمته ألف ألف وعروضاً وأشياء، وقال: خُذْها واقْسِمْها على أهلك.

حدّثني عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا عبد الله بن رَوح، حدّثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: حدّثنا ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال: كنا عند الحسن بن علي، فدخل المخرج ثم خرج، فقال: لقد سُقيت السمَّ مراراً وما سُقِيتُه مثلَ هذه المرة، لقد لفظتُ طائفة من كبدي، فرأيتني أَقِلِبُها بعودٍ معي. فقال له الحسين: يا أخي، مَنْ سقاك؟ قال: وما تُريد إليه؟ أتريد أنْ تقتله؟ قال: نعم. قال: لئن كان الذي أظنُّ فالله أشدُّ نقمة، ولئن كان غيره ما أحبُّ أن تقتل بي بريئاً.

وذكر معمر عن الزهري، عن أنس، قال: لم يكن فيهم أحدٌ أشبه برسول الله ﷺ من الحسن.

وقال أبو جُحَيفة: رأيت رسول الله ﷺ، وكان الحسين يُشبهه.

قال أبو عمر رضي الله عنه: حفظ الحسن بن عليّ عن رسول الله ﷺ أحاديثَ ورواها عنه؛ منها حديثُ الدعاء في القنوت، ومنها: ﴿إِنَا آل محمد لا تَحِل لنا الصدقة».

وروي عن النبي ﷺ من وجوه أنه قال في الحسن والحسين: «إنهما سيّدا شبابِ أهل الجنة».

وقال: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبُّ من يحبهما».

قيل: كانت سنّه يوم مات ستًّا وأربعين سنة وقيل: سبعاً وأربعين.

وكان معاوية قد أشار بالبيعة إلى يزيد في حياة الحسن، وعَرَّض بها، ولكنه لم يكشفها، ولا عزمَ عليها إلا بعد موت الحسن.

وروينا من وجوه أن الحسن بن عليّ لما حضرَته الوفاة قال للحسين أخيه: يا أخي؛ إنّ أبانا رحمه الله تعالى لما قُبض رسول الله على استشرف لهذا الأمر، ورجا أن يكون صاحبه، فصرفه الله عنه، ووليها أبو بكر. فلما حضرت أبا بكر الوفاة تشوّف لها أيضاً، فصرفت عنه إلى عمر. فلما احتضر عمر جعلها شورى بين ستّة هو أحدهم، فلم يشك أنها لا تعدوه، فصرفت عنه إلى عثمان، فلما هلك عثمان بويع. ثم نُوزع حتى جرّد السيف، وطلبها، فما صفها له شيء منها. وإني والله ما أرى أن يَجمعَ الله فينا \_ أهل البيت \_ النبوة والخلافة، فلا أعرفن ما استخفّك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك. وقد كنتُ طلبتُ إلى عائشة إذا متّ أن تأذن لي فأدفن في بيتها مع رسول الله على فقالت: نعم. وإني لا أدري عائشة إذا متّ أن تأذن لي فأدفن في بيتها مع رسول الله على فقالت: نعم. وإني لا أدري وما أظنُّ القوم إلا سيمنعونك إذا أردتَ ذلك، فإنْ فعلوا فلا تراجعهم في ذلك، وادفني في بقيع الغرقة الغرقد (١)، فإن فيمن ثمة لي أسوة.

فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة، فطلب ذلك إليها، فقالت: نعم وكرامة! فبلغ ذلك مَروان، فقال مروان: كذب وكذبت، والله لا يدفن هناك أبداً، منعوا عثمان من دَفنه في المقبرة، ويريدون دفنَ الحسن في بيت عائشة!.

<sup>(</sup>١) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة.

فبلغ ذلك الحسين، فدخل هو ومن معه في السلاح، فبلغ ذلك مروان فاستلأم في الحديد أيضاً، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: والله ما هو إلا ظلم؛ يُمنع الحسنُ أن يُدفن مع أبيه؟ والله إنه لابنُ رسول الله ﷺ! ثم انطلق إلى الحسين فكلمه وناشده الله، وقال له: أليس قد قال أخوك: إن خفتَ أن يكونَ قتال فردُّوني إلى مقبرة المسلمين؟ فلم يزلُ به حتى فعل وحمله إلى البقيع، فلم يشهده يومئذ من بني أمية إلا سعيد بن العاص، وكان يومئذ أميراً على المدينة، فقدمه الحسين للصلاة عليه وقال: هي السنة.

وخالد بن الوليد بن عقبة ناشَدَ بني أمية أن يخلُّوه يشاهد الجنازة، فتركوه، فشهد دفنَه في المقبرة، ودُفن إلى جنب أُمه فاطمة رضي الله عنها وعن بنيها أجمعين.

٥٧٤ ـ الحسين بن علي بن أبي طالب، أُمُّه فاطمة بنت رسول الله ﷺ، يُكُنى أبا عبد الله، ولد لخمس خلوْن من شعبان سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث، هذا قول الواقدي وطائفة معه.

قال الواقدي: علِقَتْ فاطمة بالحُسَين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة. ورَوى جعفر بن محمد عن أبيه قال: لم يكن بين الحسن والحسين إلا طُهْرٌ واحد. وقال قتادة: ولد الحسين بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر لخمس سنين وستة أشهر من التاريخ، وعَقّ عنه رسول الله على كما عقَّ عن أخيه، وكان الحسين فاضلًا ديّناً كثيرَ الصيام والصلاة والحج.

قُتِل رضي الله عنه يوم الجمعة لعشر خلّت من المحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بموضع يقال له: كَرْبَلاء من أرض العراق بناحية الكوفة، ويُعرف الموضع أيضاً بالطفّ، قتله سنان بن أنس النخعي، ويقال له أيضاً سنان بن أبي سنان النخعي، وهو جدُّ شريك القاضي.

ويقال: بل الذي قتله رجلٌ من مذحج. وقيل: بل قتله شِمر بن ذي الجَوْشَن، وكان أبرص، وأجْهَز عليه خَوْلِيّ بن يزيد الأصبحي من حمير، جزَّ رأَسَه وأتى به عبيدَ الله بن زياد وقال:

أَوْقِرْ رِكَابِي فَضَّةً وذهباً إني قتلْتُ الملك المحجّبا قتلَتُ خَيْرَ الناس أُمَّا وأبا وخيرَهم إذ يُنْسَبُونَ نَسَبَا

وقال يحيى بن مُعين: أهل الكوفة يقولون: إنَّ الذي قتل الحسين عمر بن سَعْد بن أبي وقّاص، قال يحيى: وكان إبراهيم بن سعد يَروي فيه حديثاً أنه لم يقتله عمر بن سَعْد.

وقال أبو عمر: إنما نُسِب قتل الحسين إلى عمر بن سعد لأنه كان الأمير على الخيل التي أخرجها عبيد الله بن زياد إلى قتال الحسين، ووعده أن يوليه الريّ إن ظفر بالحسين وقتله، وكان في تلك الخيل ـ والله أعلم ـ قومٌ من مضر ومن اليمن.

وفي شعر سليمان بن قَتّة الخزاعي، وقيل: إنها لأبي الرميح الخزاعيّ ما يدل على الاشتراك في دم الحسين، فمن قوله في ذلك:

مررَثُ على أبياتِ آل محمدِ فلا يُبْعد الله البيوت وأهلها وكانوا رجاءً ثم عادوا رزيَّة أولئك قوم لم يشيموا سيوفهم وإنَّ قتيل الطَّفِّ من آل هاشم وفيها يقول:

إذا افتقرتَ قيْس جَبَرْنا فقيرَها وعند غَني قطرة من دمائنا ومنها أو من غيرها:

ألم تر أنَّ الأرض أضحَتْ مريضةً وقد أُعْوَلتْ تبكي السماء لفَقدِه في أبيات كثيرة.

فلم أرَ مِنْ أمثالها حين حُلّتِ وإن أصبحتْ منهم برغْمِي تخلّتِ لقد عظُمَت تلك الرزايا وجلتِ ولم تَنْكَ في أعدائهم حين سُلتِ أذلً رقاباً من قريش فذَلتِ

وتقتلنا قيسسٌ إذا النَّعلُ زَلِّت سنجْزيهم يوماً بها حيث حَلْتِ

لفقْد حُسَين والبلاد اقشعرَّت وأنجمُها ناحَتْ عليه وصلَّت

وقال خليفة بن خيّاط: الذي ولي قتل الحسين بن علي شَمِر بن ذي الجوشن وأميرُ الجيش عمر بن سعد.

وقال مصعب: الذي وَلي قتل الحسين بن علي سنان بن أبي سنان النخعيّ، لا رَحمَه الله، ويصدِّق ذلك قول الشاعر:

وأي رزيّـــة عــــدَلــــتْ حُسَينـــاً وقال منصور النمري:

ويلك يا قاتل الحُسين لقد أي حباء حبَوْتَ أحميد في

غدداة تُبيره كفا سِنسان

بُوتَ بحملِ ينوءُ بالحامل حُفرته منْ حرارةِ الثاكل

تعال فاطلب غداً شفاعته ما الشكُ عندي في حال قاتله كانما أنب تعجبين ألا لا يعجل الله إن عجلت وما حصلت لامرىء سعادته

وانهض فرِدْ حَوْضَه مع الناهل لكنني قد أشكُّ في الخاذل تنزلُ بالقوم نقمة العاجل ربُّك عما تريْنَ بالغافل حقَّتْ عليه عقوبة الآجل

أخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا ابن وضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا حماد بن سلمَة، قال: حدّثنا عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، قال: رأيتُ النبيّ ﷺ فيما يرى النائمُ نصف النهار وهو قائم أشعث أغْبر، بيده قارورةً فيها دمٌ، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا؟ قال: «هذا دَمُ الحسين لم أزَلُ ألتقطه منذ اليوم»، فوجِد قد قُتل في ذلك اليوم.

وهذا البيت زعموا قديماً لا يُدرى قائله:

أترجو أمَّةٌ قَتلَتْ حسيناً شفاعة جَده يوم الحساب وبكي الناسُ الحسين فأكثروا.

وروى فطر، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية قال: قبِّل مع الحسين سبعة عشر رجلًا كلُّهم من ولد فاطمة.

وقال أبوموسى، عن الحسن البصري: أُصيب مع الحسين بن عليّ ستةَ عشر رجلًا من أهل بيته، ما على وَجْهِ الأرض يومئذ لهم شَبَه.

وقيل: إنه قُتل مع الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلًا .

قال أبو عمر رحمه الله: لما مات معاوية وأفضت الخلافة إلى يزيد، وذلك في سنة ستين، ووردت بَيْعته على الوليد بن عُفْبة بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلها أرسل إلى الحُسين بن عليّ وإلى عبد الله بن الزبير ليلاً فأتى بهما، فقال: بايعا، فقالا: مثلنا لا يبايع سرًّا، ولكننا نبايع على رؤوس الناس إذا أصبحنا. فرجعا إلى بيوتهما، وخرجاً من ليلتهما إلى مكة، وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رجب، فأقام الحسين بمكة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة، وخرج يوم التَّوْوية يريد الكوفة، فكان سببَ هلاكه.

قتل يوم الأحد لعشر مضين من المحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بموضع من أرض الكوفة يُدْعَى كَرْبَلاء قرب الطفّ، وقضى الله عزَّ وجل أن قُتل عبيد الله بن زياد يوم

عاشوراء سنة سبع وستين قتلهُ إبراهيمُ بن الأشتر في الحرب، وبعث برأسه إلى المختار، وبعث به المختار، وبعث به الله المنتار إلى النالله ال

واختلف في سنّ الحسين يوم قَتْله، فقيل: قُتِل وهو ابنُ سبع وخمسين. وقيل: قُتل وهو ابنُ سبع وخمسين.

قال قتادة: قُتل الحسين وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر، وذكر المازنيّ، عن الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة، قال: قال لي جعفر بن محمد: تُوفي عليُّ بن أبي طالب، وهو ابنُ ثمان وخمسين سنة، وتوفّي عليّ بن الحسين سنة، وتوفّي عليّ بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وتوفي محمد بن علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة،

قال سفيان: وقال لي جعفر بن محمد: وأنا بهذه السَّنَةِ في ثمان وخمسين فتُوفِّي فيها رحمه الله.

قال مُصعب الزبيري: حَجَّ الحسين بن عليّ خمساً وعشرين حجة ماشياً، وذكر أسَد عن حاتم بن إسماعيل، عن معاوية بن أبي مُرزَّد (۱) عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: أبصرت عيناي هاتان، وسمعت أُذناي رسول الله ﷺ، وهو آخذُ بكفَّيْ حسين، وقدَماهُ على قدم رسول الله ﷺ وهو يقول: «تَرَقَّ عَيْنَ بقَه». قال: فرقي الغلام حتى وضع قدَمَيه على صدْر رسول الله ﷺ: «افتح فاك!» ثم قبَّله ثم قال: «اللهم أُحبَّه، فإني أُحِبُّه».

قال أبو عمر رحمه الله: روى الحسين بن عليّ عن النبيّ على قوله: «مِنْ حُسْن إسلام المرء تركهُ ما لا يَعْنيه».

هكذا حدَّث به العُمَري عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن النبي على . وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث في كتاب التمهيد لحديث رسول الله على في الموطأ، والحمد لله .

وروى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدولي، عن الحسين بن عليّ، عن النبيّ على حديثاً في ابن صائد: «اختلفتم وأنا بين أظهُركم، فأنتم بعدي أشَدُ اختلافاً».

<sup>(</sup>١) براء مفتوحة ثم زاي مشددة مفتوحة.

أخبرنا عبدُ الوارث بن سفيان، حدّثنا القاسم، حدّثنا الخشنيّ، حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا ابن عبينة، عن عبد الله بن شَرِيك، عن بشر بن غالب، قال: سمعت ابنَ الزبير وهو يسأل حسين بن علي يا أبا عبد الله: ما نقول في فكاك الأسير على مَن هو؟ قال: على القوم الذين أعانهم، وربما قال: قاتل معهم. قال سفيان: يعني يُقاتل مع أهلِ الذمَّة فيفكّ من جِزْيتهم.

قال: وسمعته يقول له: يا أبا عبد الله: متى يجب عطاءُ الصبي؟ قال: إذا استهلّ وجب عطاؤه ورزقه.

وسأله عن الشرب قائماً، فدعا بلقْحَة له فحُلِبت وشرب قائماً وناوله، وكان يعلق الشاة المصْلِيَّة فيطعمنا منها ونحن نَمشى معه.

٥٧٥ ـ حُويْطِب بن عبد العزّى بن أبي قيس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر بن لؤي القرشيّ العامري، كان من مُسْلِمَةِ الفَتح، وهو أحدُ المؤلفة قلوبهم. أدركه الإسلام وهو ابنُ ستين سنة أو نحوها، وأُعطي من غنائم حُنيَن مائة بعير، وهو أحدُ النفر الذين أمرَهم عمر بن الخطاب بتجديد أنصاب الحرم، وكان ممن دفن عثمان بن عفان. وباع من معاوية داراً بالمدينة بأربعين ألف دينار، فاستشرف لذلك الناسُ، فقال لهم معاوية: وما أربعون ألف دينار لرجل له خمسة من العيال؟.

يكنى أبو محمد، وقيل: يكنى أبا الأصبع.

روى عنه أبو نُجِيح المكي، والسائب بن يزيد.

وقال ابن معين: لست أعلم له حديثاً ثابتاً عن النبي ﷺ.

قال أبو عُمر: قد رَوى عن عبد الله بن السَّعْديّ، عن النبيّ ﷺ.

وقال مروان يوماً لحُوَيْطب بن عبد العزَّى: تأخَّر إسلامُك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث، فقال حُوَيطب: الله المستعان، والله لقد هممتُ بالإسلام غير ما مرة. كلُّ ذلك يعوقُني أبوك عنه وينهاني ويقول: تضعُ شرف قومك وتدَع دينك ودين آبائك لدينٍ مُحْدَثِ، وتصير تابعاً. قال: فأسْكَت ـ والله ـ مروان وندم على ما كان قال له.

ثم قال له حُويطب: أما كان أخبرك عثمان بما كان لقِيَ من أبيك حين أسلم، فازداد مروان غمًّا. ثم قال حُويطب: ما كان في قريش أحدٌ من كبرائها الذين بَقُوا على دين قومهم إلى أن فتحت مكة أكْرَه لما هو عليه مني، ولكن المقادير.

ويروى عنه أنه قال: شهدتُ بدراً مع المشركين فرأيت عِبراً، رأيتُ الملائكة تقتُل وتأسِر بين السماء والأرض، ولم أذكر ذلك لأحَد.

وشهد مع سُهيل بن عمرو صُلح الحديبية، وآمنه أبو ذَر يوم الفتح، ومشى معه، وجمع بينه وبين عياله حتى نُودي بالأمان للجميع، إلا للنفر الذين أُمِرَ بقتلهم، ثم أَسْلَم يوم الفتح، وشهد حُنَيْناً والطائف مُسلماً، واستقرضه رسول الله ﷺ أربعين ألف درهم فأقرضه إياها.

ومات حُويطب بالمدينة في آخر إمارة معاوية. وقيل: بل مات سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وعشرين سنة.

٥٧٦ - حَطَّاب بن الحارث بن مَعْمَر بن حبيب بن حُذافة بن جُمَحَ ، القرشي الجمحي . هاجر إلى أرض الحبشة مع أخيه حاطب بن الحارث ، وهاجرَت معه امرأته فكيهة بنت يسار ، ومات حَطَّاب في الطريق إلى أرضِ الحبشة ، لم يصل إليها ، فقيل : إنه مات في الطريق مُنصرفَه منها ، كذلك قال مُصْعَب .

٥٧٧ ـ حنْطَب بن الحارث بن عبيد بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، جدُّ المطلب بن عبد الله بن حنطب، كان من مُسْلِمة الفتح له حديث واحد إسناده ضعيف.

أخبرنا أبو عبد الله يعيش بن سعيد، قال: حدّثنا أبو بكر بن محمد بن معاوية، قال: حدّثنا جعفر بن محمد الفرْيابي، قال: حدّثنا عبد السلام بن محمد الحرّاني، قال: حدّثنا ابن أبي فُديك، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبيه عن جده أنّ النبيّ على قال لأبي بكر وعمر: «هذان مني بمنزلة السّمع والبصر من الرأس»، فليس له غيرُ هذا الإسناد، والمغيرة بن عبد الرحمن هذا هو الحزامي ضعيف، وليس بالمخزومي الفقيه صاحب الرأي، ذلك ثقةٌ في الحديث حسَنُ الرأي.

٥٧٨ - حَزْن بن أبي وَهْب بن عَمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أبو وَهْب، جدُّ سعيد بن المسيّب بن حزن، الفقيه المدني، كان من المهاجرين ومن أشراف قريش في الجاهلية، وهو الذي أخذ الحجر من الكعبة حين فرغُوا من قواعد إبراهيم فنزا الحجرُ من يده حتى رجع مكانه. وقال رسول الله على لحَزْن بن أبي وهب: «ما اسمُك؟» قال: حزن، فقال رسول الله على: «لا، بل أنت سهل». فقال: اسم سمّاني به أبي.

ويروى أنه قال: إنما السهولة للحمار.

قال سعيد بن المسيب: فما زالت تلك الحُزونة تُعْرَف فينا حتى اليوم.

وقال أهل النسب: في ولده حزُونة وسوء خلُق معروف ذلك فيهم لا يكاد يعدم منهم. وكان سعيد بن المسيب ربما أنشد:

وعمران بن مخزوم فدعهُم هناك السرُّ والحسب اللُّبابُ

٥٧٩ - الحُوَيْرِث بن عبد الله بن خلف بن مالك بن عبد الله بن حارثة بن غِفار بن مُلَيْل الغِفاريّ، هو آبي اللحم قيل له ذلك فيما ذكر ابن الكلبي، لأنه أبى أن يأكلَ ما ذُبح على الأنصاب. قُتِل يوم حُنين شهيداً، وذلك سنة ثمان من الهجرة.

• ٥٨٠ ـ حَرِيز، أو أبو حَرِيز، هكذا رُوِي على الشك. أتى النبيّ ﷺ بمنى وهو يخطُب. قال: فوضعْتُ يدِي على صُفّة راحلته فإذا مَسْك ضائِنة (١).

٥٨١ ـ حُزَابة بن نعيم بن عمرو بن مالك بن الضُّبَيب الضِّبابي، أسلم عام تَبُوك.

٥٨٢ ـ حَمْنَن بن عَوْف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري، أخو عبد الرحمن بن عوف. قال الزبير: لم يهاجِرْ ولم يدخل المدينة، وعاش في الجاهلية ستين سنة. وفي الإسلام ستين سنة، وأوْصَى حَمْنَن والأسود ابنا عوف إلى عبد الله بن الزبير. قال: وفي موت حَمْنَن يقول القائل:

فيا عجباً إذْ لم تفتِّقْ عيونَها نساء بني عوف وقد مات حَمْنَنُ

٥٨٣ - حَزْم بن أبي كعب الأنصاري، ذكر البخاري في التاريخ، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا طالب بن حبيب، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن جابر، عن حزم بن أبي كعب، أنه مرَّ بمعاذ بن جبل، وهو يؤمّ في المغرب فطوّل، فانصرف فذُكِر حزم للنبيّ فقال: أحسنتُ صلاتي، فقال: «يا معاذ لا تكن فَتَاناً». قال البخاري: ويقال عن أبي داود عن طالب، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه أن حَزْم بن أبي كعب صلَّى خَلف معاذ فطوّل معاذ. . . الحديث.

قال أبو عمر: وفي غير هذه الرواية أنّ صاحبَ معاذ اسمُه حزام بن أبي كعب. قال أبو عمر: قد ذكرناه فيما تقدم.

<sup>(</sup>١) المسك: الجلد، والضائنة: الخروف، يريد أن الرسول ﷺ كان متقشفاً حيث لم يضع الحرير ولا الخز على راحلته وإنما وضع جلد شاة.

٥٨٤ \_ حَيْدة وَوَرْدان ابنا مَخْرَم بن مَخْرَمَة بن قُرْط بن جَناب من بني العنبر بن عمرو بن تميم، لهما صحبة، قاله الطبري.

قدما على النبيِّ ﷺ فأسلما ودَعَا لهما.

٥٨٥ ـ حُمْران بن جابر الحنفي اليمامي، له صُحبة، وهو أَحَدُ الوفد السبعة من بني حنيفة.

٥٨٦ ـ الحُرّ بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بكر الفرازي، ابن أخي عيينة بن حصن، كان أحدَ الوَفْد الذين قدموا على رسول الله ﷺ من فَزارة مَرْجعَه من تَبُوك.

روى سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: كان جُلساء عمر بن الخطاب أهل القرآن شباباً وكهولاً، قال: فجاء عُيينة الفزاري، وكان له ابن أخ من جلساء عمر يقال له الحُرِّ بن قيس، فقال لابن أحيه: ألا تُدْخِلني على هذا الرجل؟ فقال: إني أخافُ أن تتكلم بكلام لا ينبغي. فقال: لا أفعلُ.

فأدخله على عمر. فقال: يابن الخطاب، والله ما تَقْسِم بالعدل، ولا تُعْطَي الجَزْل، فغضب عُمر غضباً شديداً حتى هَمَّ أن يُوقع به. فقال ابنُ أخيه: يا أمير المؤمنين، إنَّ الله تعالى يقول في كتابه: ﴿خذ العفو وَأُمْرُ بالعُرْفِ وأَعْرِضْ عن الجاهلين﴾(١). وإنَّ هذا من الجاهلين.

قال: فخلَّى عنه عمر، وكان وقَّافاً عند كتاب الله عزَّ وجل.

والحرّ بن قيس هذا، هو المذكور في حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أنه تمارى هو والحرّ بن قيس في صاحب موسى الذي سأل لقاءه، فمرَّ بهما أُبيّ بن كعب فحدّ ثهما بقصة موسى والخضر.

حدّث به عن الزهري الأوزاعي ويونس بن يزيد.

وذكر الطبري الحربن مالك من بني جَحْجَبَى شهد أُحُداً، وقد ذكرناه في حين ذكرنا جزء بن مالك في الجيم فيما تقدم، فلولا الاختلاف فيه لجعلنا الحرّ في باب.

٥٨٧ \_ حُمَيْل بن بَصْرة أبو بصرة الغِفاريّ، ويقال: حَميل وحُمَيل، والصواب حُمَيل، والصواب حُميل، كذلك قال علي بن المديني. وزعم أنه سأل بعضَ ولده عن ذلك فقال: حُميل، وجعل ما عداه تصحيفاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

قال علي بن المديني: سألتُ شيخاً من بني غِفار. فقلت: جُميل بن بَصْرة تعرفُه؟ فقال: صحَّفْت، صاحبُك والله إنما هو حُميل بن بَصرة، وهو جدُّ هذا الغلام ـ لغلام كان معه ـ وكذلك قال فيه زيد بن أسلم: حُميل.

روى عن أبي بَصْرة الغفاري هذا أبو هريرة .

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا زكريا بن يحيى الناقد، قال: حدّثنا سعيد بن سليمان. عن محمد بن عبد الرحمن بن مُجبّر، قال: حدّثنا زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة أنه خرج إلى الطُّور ليصلي فيه، ثم أقبل فلقي حُميلاً الغفاريّ. فقال له حُميل: من أين جئت؟ قال: من الطُّور. قال: أمّا إني لو لقيتُك لم تأته. ثم قال لأبي هريرة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تُضرَب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس».

قال أبو عمر: هذا يشهدُ لصحَّةِ قول مَن قال في هذا الحديث عن أبي هريرة: فلقيتُ أبا بَصْرة. ومن قال فيه: فلقيت بَصْرة بن أبي بَصْرة فليس بشيء، وقد أوضحنا ذلك في باب بصرة، والحمد لله.

٥٨٨ - حَيّ بن جارية الثقفي. أسلم يوم الفتح، وقُتِل يوم اليمامة شهيداً: هذا قول الطبري، وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: ومِمَّن قُتِل يوم اليمامة حيّ بن حارثة من ثقيف.

قال الدارقُطني: كذا ضبطناه بكسر الحاء ممافي كتاب ابن إسحاق، رواية إبراهيم بن سعد. قال عمر: هكذا قال ابن حارثة بالحاء والثاء.

٥٨٩ \_ حُبَيْش بن خالد بن منقذ بن ربيعة، ومنهم من يقول حبيش بن خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيب بن حرام الخزاعي الكعبي أحد بني كعب بن عمرو.

وقيل: حبيش بن خالد بن ربيعة، لا يذكرون منقذاً. وينسبونه: حبيش بن خالد بن ربيعة بن حرام بن ضُبيس بن حرام بن حُبيشة بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي، حليف بني منقذ بن عمرو، ويكنى أبا صَخْر، وهو صاحبُ حديث أمّ معبد الخزاعيّة، لا أعلم له حديثاً غيره. وأبوه خالد، يقال له: الأشعر يعرف بذلك، وحبيش هذا هو أخو أمّ معبد الخزاعية، واسمُها عاتكة بنت خويلد بن خالد، وأخوها خويلد بن خالد، ومَن نسبهم

قال: بنو خالد بن خليفة بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضُبيس بن حرام بن حُبَيشة بن كَعْب بن عمرو، وهو أبو خزاعة.

وكان إبراهيم بن سعد يقول فيه: خنيس بن خالد بالخاء المعجمة، ويَرُويَه عن ابن إسحاق.

وكذلك رواه سلمة عن ابن إسحاق، وقاله غيره أيضاً، والأكثر يقولون: حبيش، والله أعلم.

وقال موسى بن عقبة: وقُتِل يوم الفتح كُرْز بن جابر، وحبيش بن خالد، قال: وخالد يُدْعى الأشعر.

وقال غيره: يقال لحبيش هذا ولأبيه قتيل البَطْحاء.

• ٥ ٩ - حُبْشِيّ بن جُنادة السَّلولي. يكني أبا الجَنوب، معدود في الكوفيين.

روى عنه الشعبي، وأبو إسحاق السَّبِيعي، وابنه عبد الرحمن بن حُبشي.

٥٩١ - حَوْط بن عبد العزَّى، يقال: إنه من بني عامر بن لؤيّ. رَوَى عن النبيّ ﷺ: «لا تقرب الملائكة رُفْقَة فيها جَرَس».

روى عنه ابن بُريدة، وقد قيل أيضاً عن ابن بريدة في هذا الحديث عن حُوَيطب بن عبد العزَّى، والصحيح حوط بن عبد العزى. وقال أبو حاتم الرازي: لا تصحُّ له صحبة.

٥٩٢ - حَدْرَد الأسلميّ، يكنى أبا خِراش. رَوَى عن النبيّ ﷺ: «هَجْر الرجل أَخَاهُ سنةً كَسَفُكُ دمه». روى عنه عمران بن أبي أنس.

٥٩٣ ـ حِسْل بن خارجة الأشجعي، ويقال حُسيل. وبعضهم يقول حنبل. أسلم يوم خيْبر، وشهد فتحها، وروي عن النبي ﷺ «أنه أعطى الفارسَ يومئذ ثلاثة أسهُم، سَهْمان لفرَسِه وسَهْم له، وأسهَم للرَّاجل سَهْماً واحداً».

298 - حُمَمَة: رجل من أصحاب رسول الله على . ذكر ابن المبارك في كتاب الجهاد له، قال: حدّثنا أبو عَوانة، عن داود بن عبد الله، عن حُمَيد بن عبد الرحمن، قال: كان رجلٌ يقال له حُمَمة من أصحاب محمد على خرج إلى أصبهان غازياً في خلافة عمر، قال: وفُتحت أصبهان في خلافة عمر، قال: فقال اللهم إن حُمَمة يزعم أنه يحبُّ لقاءَك، فإن كان حُمَمة صادقاً فاعزم له عليه، وصدّقه، اللهم لا ترد حُمَمة من سفَره هذا قال: فأخذه بَطنه فمات بأصبهان.

فقام أبو موسى فقال: يا أيها الناس؛ ألا وإنا والله فيما سمعنا من نبيكم ﷺ، وفيما بلغنا عِلْمُه، ألا أن حُمَمَة شهيد.

وذكره ابن أبي شيبة في كتاب فَتح العراق من مصنفه قال: حدثنا عفان، قال: حدّثنا أبو عوانة، قال: حدّثنا داود بن عبد الله الأوْدِي، عن حُمَيد بن عبد الرحمن أن رجلًا كان يقال له: حُمَمة من أصحاب رسول الله ﷺ. . . فذكره بمعناه سواء، إلا أنه قال: فأخذَه الموت، فمات بأصبهان، ولم يَقُل: فأخذه بَطْنُه، وذكر الخبرَ إلى آخره.

٥٩٥ \_ حَرْب بن الحارث، روى عنه الربيع بن زياد، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «قد أمَرْنا للنساء بالوَرْس»، وكان الوَرْس قد أتاهم من اليمن.

٥٩٦ ـ حي الليثي، له صُحبة، حديثه عند ابن لَهيعة، عن ابن هبيرة، عن أبي تيم الجيْشاني، قال: كان حي الليثي ـ وكان من أصحاب النبي ﷺ ـ إذا مالت الشمس صلى الظهر في بيته، ثم راح فإن أدرك الظهر في المسجد صلى معهم.

٥٩٧ - حُويَّصَة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عديّ بن مَجْدَعَة بن حارثة بن المحارث بن المخزرج الأنصاري الحارثي، يُكنى أبا سعد أخو مُحَيصَّة لأبيه وأمه. يقال: إن حُويصة كان أسنّ من أخيه مُحَيصَّة، وفيهما قال رسول الله ﷺ: «الكُبْر الكُبْر!» إذ قالا له قصة ابن عمهما عبد الله بن سهل المقتول بخَيْبَر، وشكَوْا ذلك إليه مع أخيه عبد الرحمن بن سهل: فأراد عبد الرحمن أن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال له رسول الله ﷺ: «كبّر كبّر». في حديث القسامة.

شهد حُوَيصَّة أُحُداً والخنْدَقَ وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ. روى عنه محمد بن سهل بن أبي حَثْمة، وحرام بن سعد بن محيصَّة.

٥٩٨ \_ حُصَيب، سمع النبي ﷺ يقول: «كان الله لا شيء غيره، وكان عَرْشُه على الماء، وكتب في الذكر كلَّ شيء، ثم خلَق سَبْع سموات».

قال: ثم أتاني آت، فقال: إنَّ ناقتك قد انحلّت فخرجت والسرَاب دونها، فودِدْتُ أني كنتُ تركتُها، وسمعتُ باقي كلامه.

قال أبو عمر: لا أعرفه بغير هذا الحديث، ولا أَقِف له على نسَب.

٥٩٥ \_ حَوْشَب بن طخية الحميري، ويقال الألهاني، ذو ظُليم. أسلم على عهْد رسول الله ﷺ. وقيل: إنه قدم على النبي ﷺ. واتفق أهلُ العلم بالسير والمعرفة بالخبر أنَّ

رسول الله على كتب إلى حَوْشب ذي ظُليم الحِمْيري كتاباً، وبعث به إليه مع جرير البجلي ليتعاون هو وذو الكلاع وفيروز الديلمي ومن أطاعهم على قَتْل الأسود العَنْسي الكذاب، وكان حَوْشَب وذو الكلاع رئيسين في قومهما متبوعين، وهما كانا ومَن تبعهما من أهل اليمن القائمين بحَرب صِفِين مع معاوية، وقُتِلا جميعاً بصفين: قَتَل حوشباً سليمان بن صُرد الخزاعيّ، وقتَل ذا الكَلاع حُرَيث بن جابر. وقيل: قتله الأشتر.

حُدِّنْتُ عن أبي نُعَيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن موسى، قال: حدّثنا علي بن أبي يزيد قال: حدّثنا نصر بن مزاحم، قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا عمرو بن شَمِر، عن محمد بن سُوقة، عن عبد الواحد الدمشقي، قال: نادى حَوْشَب الحميريّ عليًّا يوم صِفين، فقال: انصرف عنا يا بن أبي طالب، فإنا ننشُدك الله في دمائنا ودمك، ونخلي بينك وبين عِرَاقِك، وتخلّى بيننا وبين شامنا، وتحقن دماء المسلمين. فقال عليّ عليه السلام: هيهات يابن أم ظليم، والله لو علمت أنّ المداهنة تسعني في دين الله لفعلت، ولكان أهْوَن علي في المؤنة ولكنَّ الله لم يرْضَ من أهل القرآن بالسكوت والإدهان إذا كان الله يعصي وهم يطيقون الدفاع والجهاد حتى يظهر أمرُ الله.

وقد رُوي عن حوشب الحميري حديثٌ مسنَد في فَضْل مَن مات له ولدٌ، رواه ابن لَهِ يَعْفِ أنه قال: «مَن لَهِ عن عبد الله بن هُبَيرة، عن حسان بن كريب، عن حَوْشَب عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن مات له ولدٌ فصبر واحتسبَ قيل له: ادخُل الجنة بفَضْل ما أخذنا منك».

100 - حمير، ويقال: الحمير، بالألف واللام، ابن عدي القاري الخطمي الأنصاري، أحد بني خطمة، تزوج مولاة عبد الله بن أبَيّ بن سَلول، وكانت فاضلة فولدت له توأمين الحارث بن الحمير وعدي بن الحمير وأم سعد بن الحمير، وكان الحمير من أصحاب مسجد الضرار ثم تاب فحسنت توبتُه.

١٠٠ - حَشْرَج غير منسوب، حديثه أنَّ رسول الله ﷺ أخذه فوضعه في حِجْره،
 ومسح رأسه، ودعا له، لا نعرفه بغير حديثه هذا.

٦٠٢ ـ الحِفْشِيش الكندي، يقال فيه بالجيم وبالحاء وبالخاء. وقد ذكرناه في باب الجيم بأتم من ذكره هنا.

قيل: اسمُه جرير بن مَعْدان، والحفْشيش لقب، يكنى أبا الخير، قدم على النبيّ ﷺ. في وفد كندة، وهو الذي نازعَ الأشعث بن قيس في أرْضِه، وترافعا إلى رسول الله ﷺ.

٦٠٣ ـ حُنين مولى العباس بن عبد المطلب، كان عبداً وخادماً للنبي ﷺ فوهبَه لعمَّه العباس، فأعتقه العباس، رَوى عن النبي ﷺ في الوضوء، هو جدُّ إبراهيم بن عبد الله بن حُنين.

وقد قيل: إنه مولى علي بن أبي طالب.

٦٠٤ ـ حِمَاس الليثي، ذكره الواقدي فيمن وُلد على عهد رسول الله ﷺ، ورَوى عن عمر، وهو أبو أبي عمرو بن حِمَاس، من أنفسِهم، وله دار بالمدينة.

100 ـ الحُتَات بن يزيد بن علقمة بن حُوى بن سفيان بن مجاشع بن دارم المجاشعي التميمي. هكذا. هو الحُتات بتائين منقوطتين باثنتين، قدم على النبي على في وفد تميم، منهم عطارد بن حاجب، والأقرع بن حابس، والزَّبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وعمرو بن الأهتَم، والحُتَات بن يزيد، ونُعيم بن زيد، فأسلم وأسلموا، ذكره ابن إسحاق وابن هشام وابن الكلبي، وقالوا: آخى رسول الله على بين الحُتَات وبين معاوية بن أبي سفيان، فمات الحُتَات عند معاوية في خلافته، فورثه بتلك الأخوَّة، فقال الفرزدق في ذلك لمعاوية:

أبوك وعمي يا معاوي أوْرثا فما بالُ ميراثِ الحُتَاتِ أَكَلْتُه

وميراث صَخْر جامد لـك ذَائبُه

تراثاً فيحتاز التراث أقاربُه

قال ابن هشام: وهذان البيتان في أبياتٍ له، والحُتَات بن يزيد هذا هو القائل:

لعمْرُ أبيك فلا تكذبَنَ للعمْرُ أبيك فلا تكذبَنَ للقلاد فُتِن الناسُ في دينهم وأول هذه الأبيات:

رى معدد وبيات. ناتشك أمامة نناأياً محيلا وحسال أبو حسّن دونها

لقـــد ذهـــب الخَيْـــرُ إلا قليـــلا وخلــي ابــن عفَّــان شَــرا طــويــلا

وأعقبكَ الشوقُ خُزْناً دخيلا فما تَسْتَطِيكَ إليها سبيلا

لعَمْرُ أبيك.

وكان هرب من علي رضي الله عنه إلى معاوية.

وللحُتَات بَنُون: عبد الله، وعبد الملك، ومنازل؛ بنو الحتات، وَلُوا لبني أمية.

وقال الدارقطني: حدّثنا الحسن بن محمد بن كيسان النحوي، قال: حدّثنا

إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا نصر بن علي، قال: حدّثنا الأصمعي قال: حدّثنا الحارث بن عمير، عن أيوب، قال: غَزَا الحُتَات المجاشعي، وجارية بن قدامة، والأحنف، فرجع الحتات فقال لمعاوية: فضَّلْتَ عليّ محرِّقاً ومخذًلاً. قال: اشتريتُ منهما دِينهما، قال: فاشتر منى دينى.

قال نصر: يعني بالمحرِّق جارية بن قدامة، لأنه كان أُحْرَق دار الإمارة بالبصرة. وبالمخذِّل الأحنف، لأنه كان خذل عن عائشة والزبير يوم الجمل.

٦٠٦ ـ حُلَيْس، روى عن النبيّ ﷺ في فضْل قريش. روى عنه أبو الزاهرية يُعدُّ في الشاميين.

الله والحمدلله ولا إله إلاالله والله أكبر». هكذا ذكره ابن أبي حاتم في الحاء.

وقد ذكره غيره في باب الخاء المنقوطة، وإن كان هو كذلك فهو غير الخشخاش العنبري، لأنّ الخشخاش العنبري بالخاء المنقوطة، وهو عندي وَهمٌ والله أعلم، لأن حديث ذلك غير حديث هذا، وقد جوَّده أبو حاتم والله أعلم.

# حرف الخياء

# باب خارجة

1٠٨ ـ خارجة بن زَيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغرِّ بن ثعلبة بن كعب بن المخررج بن الحارث بن المخررج الأنصاري، يعرفون ببني الأغر. شهد العقبة وبَدْراً، وقتل يوم أُحد شهيداً، ودُفن هو وسعد بن الربيع في قبر واحد، وكان ابنَ عمه، وكذلك كان الشأن في قَتْلَى أُحد، دُفن الاثنان منهم والثلاثة في قبر واحد، وكان خارجة هذا من كبار الصحابة صِهْراً لأبي بكر الصديق، كانت ابنتُه تحت أبي بكر، وفيها قال أبو بكر حين حضرتُه الوفاة: إن ذَا بَطن بنت خارجة أراها جارية، واسمُ ابنته زوجة أبي بكر حبيبة، وذو بطنها أم كلثوم بنت أبي بكر، وكان رسول الله ﷺ قد آخى بينه وبين أبي بكر الصديق حين آخى بين المهاجرين والأنصار، وابنه زَيْد بن خارجة هو الذي تكلم بعد الموت.

وذكر أنّ خارجة بن زيد بن أبي زهير أخذَته الرُّماةُ يوم أُحد، فجرح بضعة عشر جرحاً، فمرَّ به صَفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه، ومثّل به، وقال: هذا ممن أغرى بأبي عليّ يوم بَدر \_ يعني أباه أمية بن خلف \_ وكان أمية بن خلف الجمحي والد صَفوان يكنى أبا عليّ بابنه علي، وقُتل معه يوم بدر.

قال ابن إسحاق: قَتل أمية بن خلف رجلٌ من الأنصار من بني مازن. وقال ابنُ هشام: ويقال: قتله معاذ بن عفراء، وخارجة بن زيد، وخُبيب بن إساف، اشتركوا فيه.

قال ابنُ إسحاق. وابنُه عليّ بن أمية قتله عمَّار بن ياسر، يعني يومئذ ببدر، فلما قَتَل صفوان من قتل يوم أُحد قال: الآن شفَيْتُ نفسي قتلتُ الأماثلَ من أصحابِ محمد، قتلْتُ ابن قوقل، وقتلتُ ابن أبي زهير خارجة بن زيد، وقتلت أوس بن أرقم.

٦٠٩ خارجة بن حُذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن
 كعب القرشي العَدَوي، أمه فاطمة بنت عمرو بن بُجرة العدوية، كان أحد فُرسان قريش.
 يقال: إنه كان يُعدل بألف فارس.

وذكر بعضُ أهلِ النسب والأخبار أن عَمْرو بن العاص كتب إلى عمر ليمدَّه بثلاثة آلاف فارس، فأمدَّه بخارجة بن حُذافة هذا، والزبير بن العوَّام، والمقداد بن الأسود. وشهد خارجةُ بن حُذافة فَتحَ مصر.

وقيل: إنه كان قاضياً لعَمرو بن العاص بها. وقيل: بل كان على شرطة عَمْرو، وهو معدودٌ في المصريين، لأنه شهد فَتحَ مصر، ولم يَزلْ فيها إلى أن قُتِل فيها، قتلَه أحَدُ الخوارج الثلاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل عليّ ومعاوية وعَمْرو، فأراد الخارجيُّ قتلَ عمرو، فقتل خارجة هذا، وهو يظنُّه عَمْراً، وذلك أنه كان استخلَفه عَمْرةٌ على صلاةِ الصبح ذلك اليوم، فلما قتله أُخِذ وأُدْخِل على عمرو؛ فقال: مَن هذا الذي تدخلوني عليه؟ فقالوا: عمرو بن العاص. فقال: ومَن قتلتُ؟ قيل: خارجة. فقال: أردْتُ عَمْراً وأراد الله خارجة.

وقد رُوي أنَّ الخارجيَّ الذي قتله لما أدخِلَ على عَمرو قال له عمرو: أردْتَ عمراً وأراد الله خارجة، فالله أعلم من قال منهما.

والذي قَتل خارجة هذا رجلٌ من بني العَنبر بن عمرو بن تميم يقال له زاذويه، وقيل: إنه مولى لبني العَنبر. وقد قيل: إن خارجة الذي قتله الخارجيُّ بمصر على أنه عَمْرو رجلٌ يسمَّى خارجة من بني سَهْم رَهْط عَمْرو بن العاص، وليس بشيء، وقَبْر خارجة بن حُذَافة معروف بمصر عند أهلها فيما ذكره علماؤها.

ولا أعرف لخارجة هذا حديثاً غير روايته عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ أمركم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر النّعم، وهي الوتر، جعلها لكم فيما بين صلاةِ العشاء إلى طلوع الفجر».

وإليه ذهب بعضُ الكوفيين في إيجاب الوتر، وإليه ذهب أيضاً مَن قال: لا تصلَّى بعد الفجر.

٠ ٦١ \_ خارجة بن حُصين، قدم على النبيِّ ﷺ حين رجع من غَزْوة تبوك.

٦١١ ـ خارجة بن عمرو الأنصاري، مذكور في الذين تولُّوا يوم أُحد.

٦١٢ ـ خارجة بن الصَّلْت، يُعَدُّ في الكوفيين، رَوَى عنه الشعبي.

٦١٣ ـ خارجة بن جَبَلة، ويقال جبلة بن خارجة. روى عنه فروة بن نوفل في: ﴿قَلَ يَأْيُهَا الْكَافِرُونُ﴾، ﴿إِنْهَا بِرَاءَة مِنَ الشِّرُكُ لَمِن قرأها عند نومه». وهو حديثٌ كثير الاضطراب.

١١٤ حخارجة بن جَزِيّ العُذري. قال: سمعتُ رجلًا يوم تَبُوك، قال: يا رسول الله،

أيباضع أهل الجنة؟ حديثُه عند سعيد بن سنان عن ربيعة الجُرشيّ عنه، يُعَدُّ في الشاميين.

710 - خارجة بن حُمير الأشجعي، من بني دُهْمان، حليف لبني خنساء بن سنان من الأنصار، شهد بَدراً هو وأخوه عبد الله بن حمير، هكذا قال ابنُ إسحاق خارجة في رواية إبراهيم بن سَعْد. وقال موسى بن عقبة: حارثة بن الحمير، ولم يختلفوا أنه من أشجع ومن بني دهمان، وأنه شهد بَدراً وأُحُداً.

وقال يونس بن بُكِّير مكان حمير خمير بالخاء المنقوطة.

٦١٦ ـ خارجة بن عُقفان، حديثه عند ولده أنه أتى النبي ﷺ لما مرض، فرآه يعرق، فسمع فاطمة تقول: واكرب أبي! فقال النبي ﷺ: «لا كَرْب على أبيك بعد اليوم». ليس بأتي حديثه إلا عن ولده وولد ولده، وليسوا بالمعروفين.

#### باب خالىد

117 - خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شُمْس بن عبد مناف بن قصيّ القرشي الأموي، يكنى أبا سعيد. أسلم قديماً، يقال: إنه أسلم بعد أبي بكر الصديق فكان ثالثاً أو رابعاً. وقيل: كان خامساً. وقال ضمرة بن ربيعة: كان إسلامُ خالد مع إسلام أبي بكر الصديق، وذكر الواقدي قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوّام عن إبراهيم بن عُقْبة قال: سمعتُ أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقول: كان أبي خامساً في الإسلام. قلتُ: مَن تقدّمه؟ قالت: على بن أبي طالب، وابن أبي قُحافة، وزيد بن حارثة، وسَعْد بن أبي وقاص.

قال أبو عمر: هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته الخزاعية، ووُلد له بها ابنه سعيد بن خالد وابنتُه أم خالد، واسمُها أمة بنت خالد، وهاجر معه إلى أرض الحبشة أخوه عمرو بن سعيد بن العاص.

وذكر الواقدي، حدّثنا جعفر، عن إبراهيم بن عُقْبة، عن أمّ خالد، قالت: وهاجر إلى أرض الحبشة المرة الثانية، وأقام بها بِضْعَ عشرة سنة، ووُلدتُ أنا بها، ثم قدم على النبيّ ﷺ بخَيْبر، فكلّم المسلمين فأسهموا لنا، ثم رجعنا مع رسول الله ﷺ إلى المدينة، وأقَمْنا بها، وشهدَ أبي مع رسول الله ﷺ عُمْرَة القضاء وفتحَ مكة وحُنَيناً والطائف وتَبُوك، وبعثه رسول الله ﷺ، وأبي باليمن.

ورَوى إبراهيم بن عُقْبة ، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ، قالت : أبي أولُ من كتب : "بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم" ، وكان قدومُه من أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ، واستعمله رسول الله على صدقات مَذْجِح ، واستعمله على صنعاء اليمن ، فلم يزَلْ عليها إلى أنْ مات رسول الله على .

ذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: قُتل خالد بن سعيد بن العاص يوم أُجْنادين. وذكر الدُّولابي، عن ابن سَعْدان، عن الحسن بن عثمان، قال: قُتل بأجنادين ثلاثة عشر رجلاً، منهم خالد وعمرو ابنا سعيد بن العاص. قال: وقال محمد بن يوسف: كانت وقعة أُجْنادين في جمادى الأولى لليلتين بقيتا منه يوم السبت نصف النهار سنة ثلاث عشرة قبل وفاة أبي بكر بأربع وعشرين ليلة. وقيل: بل قُتل خالد بن سعيد بن العاص بِمَرْج الصَّفَّر، سنة أربع عشرة في صَدْر خلافة عمر.

قال الزبير: لخالد بن سعيد بن العاص وهب عَمْرو بن معدي كرب الصَّمْصَامة، وذكر شعرَه في ذلك.

وذكر البغوي قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدّثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه عن خالد بن سعيد أنه أتى النبيّ ﷺ، وعليه خاتم من فضَّة مكتوب عليه «محمد رسول الله». قال: فأخذه منى فلَبسه، وهو الذي كان في يده.

وقال خالد بن سعيد بن عَمْرو بن سعيد: أخبرني أبي أنَّ أعمامه: خالداً، وأبانا، وعَمْراً، بني سعيد بن العاص رجعوا عن عمالتهم حين مات رسول الله على فقال أبو بكر: ما لكم رجَعْتُم عن عمالتكم؟ ما أحَدٌ أحقّ بالعمل من عُمّال رسول الله على ارجعوا إلى أعمالكم. فقالوا: نحن بنو أبي أُحَيْحة، لا نعمَلُ لأحدِ بعد رسول الله على أبداً ثم مَضوا إلى الشام فقُتلوا جميعاً.

وكان خالدٌ على اليمن، وأبان على البحرين، وعَمْرو على تَيماء وخَيْبَر وقرى عربية، وكان الحكم يعلم الحكمة. ويقال: ما فُتحت بالشام كورة إلا وُجد فيها رجلٌ من بني سعيد بن العاص ميتاً.

وكان سعيد بن سعيد بن العاص قد قُتل مع رسول الله ﷺ بالطائف.

قال الواقدي: وحدّثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير، عن محمد بن عبد الله بن عَمْرو بن عثمان، قال: كان إسلام خالد بن سعيد قديماً، وكان أول إخوَته إسلاماً، وكان

بَدْء إسلامه أنه رأى في النوم أنه وُقِف به على شفير النار، فذكر مِن سعتهما ما الله أعلم به، وكأن أباه يدفعه فيها، ورأى رسول الله ﷺ آخذاً بحقْوَيَة (١) لا يقَع فيها، ففزع، وقال: أَحلِفُ بالله إنها لرؤيا حق، ولقي أبا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له، فقال أبو بكر: أريد بك خيراً، هذا رسولُ الله ﷺ فاتَّبِعه، وإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقعَ فيها، وأبوك واقعٌ فيها. فلقي رسول الله ﷺ وهو بأجياد<sup>(٢)</sup>، فقال: يا محمد، إلى مَن تدعو؟ فقال: «أدعوكَ إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وتخلعُ ما أنتَ عليه من عبادة حجرٍ لا يسمَعُ ولا يُبْصر، ولا يضُرُّ ولا ينفَع، ولا يَدري مَن عَبده ممن لم يعبده». قال خالد: فَإِني إشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهَدُ أنك رسول الله. فسُرَّ رسول الله ﷺ بإسلامه. وتغيَّبَ خالد، وعلمُ أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه مَن بَقي مِن ولده، ولم يكونوا أسلموا، فوجوده فأتوا به أباه أبا أحيحة، فسبَّه، وبكَّته وضربه بمقْرَعَةٍ في يده حتى كسرها على رأسه، ثم قال له: اتبعتَ محمداً وأصحابه، وأنت ترى خلافَهُ قومَه وما جاء به من عَيْبِ آلهتهم وعَيْبِ مَن مضى من آبائهم! فقال: قد والله تَبِعْتُهُ على ما جاء به. فغضب أبو أُحَيْحَة ونال منه وَشتمه، وقال: اذهَب يا لُكَع حيث شئت، والله لأمنعنَّك القوتَ! فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقُني ما أعيش به، فأخرجه وقال لبنيه: لا يكلِّمه أحدُّ منكم إلا صنعتُ به ما صنعت به. فانصرف خالد إلى رسول الله ﷺ، فكان يَلْزَمُه ويعيش معه، وتَغَيب عن أبيه في نواحي مكة حتى خرج أصحابُ رسول الله ﷺ إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فكان خالد أول من خرج إليها.

وقال محمد بن سعد: حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكيّ، وأحمد بن الوليد الأزرقي، قالا: حدّثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي، عن جده، عن عمّه خالد بن سعيد أنَّ سعيد بن العاص بن أمية مرض، فقال: لئن رفعني الله من مرضي هذا لا يعْبَد إله ابن أبي كبشة بمكة أبداً. فقال خالد بن سعيد عند ذلك: اللهم لا ترفعه، فتُوفِّي في مرضه ذلك.

7۱۸ \_ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاري النجاري، من بني غنم بن مالك بن النجار، غلبت عليه كُنيته، أمه هند بنت سَعْد بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأكبر، شهِدَ العقبة

<sup>(</sup>١) بحقويه: تثنية حقو بفتح الحاء وكسرها وهو الجنب.

<sup>(</sup>٢) أجياد: موضع أو جبل بمكة.

وبكراً وسائر المشاهد، وعليه نزل رسول الله ﷺ في خروجه من بني عمرو بن عوف حين قدم المدينة مهاجراً من مكة، فلم يزَل عنده حتى بنى مسجِدَه في تلك السنة، وبنى مساكنه، ثم انتقل ﷺ إلى مَسكنه.

وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين مصعب بن عُمير.

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا ابن وضَّاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يونس بن محمد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي رُهْم السَّماعي أن أبا أيوب الأنصاري حدّثه قال: نزل رسول الله على في بيتنا الأسفل، وكنتُ في الغرفة، فأهريق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة نتتبع الماء شفقة أن يخلُص إلى رسول الله على منه شيء، ونزلتُ إلى رسول الله على وأنا مشفقٌ، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكونَ فوقكَ، انتقلُ إلى الغرفة، فأمر النبيّ على بمتاعِه أن يُنقَل، ومتاعُه قليل. . . وذكر تمام الحديث.

وكان أبو أيوب الأنصاري مع علي بن أبي طالب في حروبه كلِّها، ثم مات بالقسطنطينية من بلادِ الروم في زمنِ معاوية، وكانت غزاته تلك تحت راية يزيد، هو كان أميرهم يومئذ، وذلك سنة خمسين أو إحدى وخمسين من التاريخ. وقيل: بل كانت سنة اثنتين وخمسين، وهو الأكثرُ في غزوة يزيد القسطنطينية.

حدّثنا سعيد بن نَصر، قال: حدّثنا قاسم بن أَصْبغ، قال: حدّثنا محمد بن وضّاح، قال: حدّثنا ابنُ أبي شيبة، حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظَيان عن أشياخه عن أبي أيوب أنه خرج غازياً في زمن معاوية فمرض، فلما ثُقل قال لأصحابه: إذا أنا متّ فاحملوني، فإذا صاففتُم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا وذكر تمام الحديث.

وقبر أبي أيوب قُرب سورِها معلومٌ إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون، وقد ذكرنا طرفاً من أخباره في باب كُنيته.

719 خالد بن البُكير بن عَبد ياليل بن عبد ناشب بن غيرة بن سعيد بن ليث الليثي، أخو إياس بن البُكير وعاقل بن البُكير وعامر بن البكير وكان عبد ياليل قد حالف في الجاهلية نُفيل بن عبد العُزّى جدّ عمر بن الخطاب. فهو وولده حلفاء بني عديّ. شهد هو وإخوته بَدْراً، ولا أعلم له رواية، وقُتل خالد بن البكير يوم الرَّجِيع في صفر سنة أربع من الهجرة.

وكان يوم قُتل ابنَ أربع وثلاثين سنة، وكانت سرية يوم الرجيع مع عاصم بن ثابت بن

أبي الأقلح ومرثد بن أبي مِرثَد الغَنَوي، قاتلُوا هُذَيلاً ورَهْطاً من عَضَل والقارَة حتى قُتِلوا ومَن معهم، وأخذَ خُبيْب بن عديّ، ثم صُلِب، وله يقول حسان بن ثابت:

أَلاَ لِيَتنِي فِيهِا شَهِدُت ابِنَ طَارِقِ وَزَيْداً وَمَا تُغني الأماني ومَرْشَدا فدافعتُ عن حَبِي خبيب وعاصم وكان شفاءً لو تدارَكْتُ خَالد

٠ ٦٢٠ ـ خالد بن عمرو بن عديّ بن نابي بن عَمْرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السُّلمي، شهِدَ العقبة الثانية.

ا ٦٢٦ ـ خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، أبو سليمان. وقيل أبو الوليد، أمُّه لبابة الصغرى. وقيل: بل هي لُبابة الكبرى. والأكثر على أنَّ أمه لُبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أخت ميمونة زوج النبي ﷺ، ولبابة أمّه خالة بني العباس بن عبد المطلب، لأن لبابة الكبرى زَوْج العباس وأم بنيه.

وكان خالد أحد أشرافِ قريش في الجاهلية ، وإليه كانت القبّة والأعنّة في الجاهلية .

فأما القبّةُ فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يُجهّزون به الجيش. وأما الأعنة فإنه كان يكون المقدَّم على خيول قريش في الحروب. ذكر ذلك الزبير.

واختلف في وقت إسلامه وهجرته، فقيل: هاجر خالد بعد الحديبية. وقيل: بل كان إسلامه بين الحديبية وخَيْبر. وقيل: بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله ﷺ من بني قُريظة. وقيل: بل كان إسلامه سنة ثمانٍ مع عَمْرو بن العاص وعثمان بن طَلْحة.

وقد ذكرنا في باب أخيه الوليد بن الوليد زيادةً في خبر إسلام خالد، وكان خالدٌ على خيل رسول الله على يوم الحُدَيْبِية في ذي القعدة سنة ستّ، وخيبر بعدها في المحرم وصفر سنة سَبْع، وكانت هجرَته مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. فلما رآهم رسول الله على قال: رمَتُكم مكة بأفلاذ كبدها. ولم يزل من حين أسلم يُولِّيه رسول الله على أعنة الخيل فيكون في مقدمتها في محاربة العرب.

وشهد مع رسول الله ﷺ فَتْحَ مكة، فأبلى فيها، وبعثه رسول الله ﷺ إلى العُزّى وكان بَيْتاً عظيماً لقريش وكِنانة ومضر تبجِّلُه فهدمها، وجعل يقول:

يا عُـز كُفْرانَـكِ لا سبحانـك إنَّـي رأيْـتُ الله قـد أهـانـكِ قال أبو عمر: لا يصعُ لخالد بن الوليد مَشْهَدٌ مع رسول الله ﷺ قبل الفتح، وبعثه رسول الله ﷺ أيضاً إلى الغُمَيْصاء ماء من مياه جَذيمة من بنى عامر، فقتل منهم ناساً لم يكن

قَتْلُه لهم صواباً، فوَدَاهم رسول الله ﷺ، وقال: «اللهم إني أبرأُ إليك مما صنَع خالد بن الوليد»، وخبَرُه بذلك من صحيح الأثر، ولهم حديث.

وكان على مقدمة رسول الله على يوم حُنين في بني سليم، وجُرح يومئذ فأتاه رسول الله على مقدمة بعد ما هُزِمت هوازن ليعرف خبَره ويعوده، فنفَث في جُرْحه فانطلق. وبعثه رسول الله على في سنة تسع إلى أكَيْدِر بن عبد الملك صاحب دُومَة الجندل، وهو رجل من اليمن كان ملكاً، فأخذه خالد فقدم به على رسول الله على فحقن دَمه وأعطاه الجزية، فردّه إلى قومه.

وبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد أيضاً سنةَ عشر إلى بلحارث بن كعب، فقدم معه رجالٌ منهم فأسلموا ورجعوا إلى قومهم بنَجْرَان.

وذكر ابنُ أبي شيبة، عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعتُ خالدَ بن الوليد يقول: اندقَتْ في يدي إلا صفيحة عانية.

وأمَّرَهُ أبو بكر الصديق على الجيوش، ففتح الله عليه اليمامة وغيرها، وقُتل على يده أكثرُ أهل الرَّدَّة منهم مُسيلمة ومالك بن نويرة.

وقد اختُلف في حال مالك بن نويرة، فقيل: إنه قتله مسلماً لظنِّ ظنه به، وكلام سمعَه منه، وأنكر عليه أبو قتادة قتله، وخالفه في ذلك، وأقسم ألاّ يقاتل تحت رايتِه أبداً. وقيل: بل قتله كافراً، وخبرُه في ذلك يطولُ ذِكْره، وقد ذكره كلُّ مَن ألَّف في الردة. ثم افتتح دمشقَ، وكان يُقال له: سيْفُ الله.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السَّكوني، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، قال: حدّثني وَحْشِي بن حرب بن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ وذكر خالد بن الوليد فقال: «نِعْمَ عبد الله وأخو العشيرة وسيفٌ من سيوفِ الله سلَّه الله على الكفار والمنافقين».

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصْبَغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا الربيع بن ثعلبة، حدّثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: اشْتكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد

للنبي ﷺ، فقال: «يا خالد، لِمَ تؤذي رجلاً من أهل بَدر، لو أنفقت مثل أُحُدِ ذهباً لم تُدرك عمله؟» فقال: «لا تؤذوا خالداً فإنه سيفٌ من سيوف اللهِ صبَّه الله على الكفار».

روى جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: وقع بين خالد بن الوليد وعمّار بن ياسر كلامٌ، فقال عمّار: لقد هممْتُ ألاَّ أكلِّمك أبداً، فبلغ النبيّ على فقال: «يا خالد، ما لك ولعمّار؟ رجل من أهل الجنّة، قد شهد بدراً». وقال لعمّار: «إن خالداً ـ يا عمار ـ سيفٌ من سيوف الله على الكفار». قال خالد: فما زلتُ أُحِبُ عماراً من يومئذ.

ولما حضَرت خالدَ بن الوليد الوفاةُ قال: لقد شهدتُ مائةَ زَحْفِ أو زُهاءَها، وما في جسدي موضع شِبْرِ إلا وفيه ضَرْبةٌ أو طَعْنة أو رَمْية، ثم ها أنذا أموتُ على فراشي كما يموت العَيْر، فلا نامت أعينُ الجبناء.

وتوفي خالد بن الوليد بحِمْص وقيل: بل توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين. وقيل: بل توفي بحمص ودفن في قرية على ميل من حمص سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوصى إلى عمر بن الخطاب.

ورَوى يحيى بن سعيد القطَّان، عن سفيان عن حبيب عن أبي ثابت، عن أبي وائل، قال: بلغ عمر بن الخطاب أنَّ نسوةً من نساء بني المغيرة اجتمعْنَ في دار يبكيْنَ على خالد بن الوليد، فقال عمر: وما عليهنَّ أن يَبْكينَ أبا سليمان ما لم يكنْ نَقع (١) أو لَقُلْقة.

وذكر محمد بن سلام قال: لم تبق امرأةٌ من بني المغيرة إلا وضَعَتْ لِمَّتَها على قَبْرِ خالد بن الوليد، يقول: حلقَتْ رأسَها.

٦٢٢ ـ خالد بن الوليد الأنصاري، لا أقف على نسبه في الأنصار. ذكره ابنُ الكلبي وغيره فيمن شهد صِفِين مع علي بن أبي طالب من الصحابة، وكان ممن أبلى هناك، لا أعرِفُه بغير ذلك.

٦٢٣ ـ خالد بن عُمير ، كان قد أدرك الجاهلية . روى عنه حُمَيد بن هلال .

٦٢٤ ـ خالد بن أسِيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأُموي، أخو عتّاب بن أسِيد، أسلم عام الفتح. مات بمكة، من حديثه عن النبيّ على أنه أهَل حين راح

<sup>(</sup>١) النقع: رفع الصوت وشق الجيب، واللقلقة: كل صوت في اضطراب أو شدة الصوت.

إلى منى، يَروِي عنه ابنُه عبد الرحمن بن خالد بن أسِيد، وله بنون عدد، وهو معدود في المؤلِّفَة قلوبهم. قال ابنُ دريد: كان أسِيد بن أبي العيص خَزَّازاً.

7۲٥ خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، قُتِل أبوه يوم بَدْر كافراً. قتلَهُ عمر بن الخطاب، وكان خالَ عمر، وولّى عمر بن الخطاب خالد بن العاص هذا مكَّةَ إذ عزل عنها نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وولّاه عليها أيضاً عثمان بن عفان، له روايةٌ عن النبيّ على النبيّ على الله عليها أيضاً عن خالد.

7۲٦ ـ خالد بن حَزَام بن خويلد بن أسد، أخو حكيم بن حِزَام القرشي الأسدي، كان ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وكانت هِجْرته إليها في المرة الثانية فنهشته حيَّة، فمات في الطريق قبل أن يدخل أرض الحبشة. وقد رُوي أنّ فيه نزلت: ﴿ومَنْ يخرُجْ مِنْ بيته مُهاجِراً إلى الله ورسوله ثم يُدْرِكْه الموتُ فقد وقع أُجرُه على اللَّهِ ﴾ (١).

٦٢٧ ـ خالد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، واسم أبي مُعيط أَبَان، واسم أبي عمرو ذَكْوَان بن أمية، كان هو وأخواه الوليد وعُمارة من مُسْلِمَة الفتح، ليست له روايةٌ علمت، ولاخبرٌ نادرٌ، إلا أنَّ له أخباراً في يوم الدار، منها قول أزهر بن سِيحان في خالدٍ هذا معارضاً له في أبيات قالها:

يلومونني أنْ جُلت في الدارِ حاسِراً وقد فرَّ منها خالنٌّ وهو دَارِع

وفي الموطأ لعبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان معه عند دارِ خالد بن عقبة التي في السوق حديث: لا يتناجَى اثنان دون واحد. وخالد بن عقبة هذا يُنْسَب إليه المُعَيْطِيُّون الذين عندنا بقرطبة.

م ٦٢٨ ـ خالد بن هَوْدة بن ربيعة العامري، ثم القشيريّ، وفَد هو وأخوه حَرْملة بن هَوْدة على النبيّ ﷺ، فكتب النبيّ ﷺ إلى خُزاعة يبشّرهم بإسلامهما، ذكره ابنُ الكلبي. وهما من المؤلَّفة قلوبهم.

وخالد بن هَوْذَة هذا هو والد العدَّاء بن خالد بن هَوْذة الذي ابتاع منه رسول الله ﷺ العَبد أو الأمّة، وكتب له العهد. قال الأصمعي: أسلم العدَّاء وأبوه خالد، وكانا سيِّدَي قومهما، وليس خالد بن هوذة هذا من بني أنف الناقة الذين مدحَهم الحطيئة، أولئك في بني تميم، ولكن يقال لجدّ خالد هذا أنف الناقة أيضاً.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

٦٢٩ ـ خالد بن هشام، ذكره بعضُهم في المؤلَّفة قلوبهم، وفيه نظَر.

• ٦٣٠ ـ خالد بن عُقْبة ، جاء إلى رسول الله ﷺ ، وقال: اقرَأُ علي القرآنَ ، فقرأ عليه : ﴿ إِن الله يَأْمُر بِالعَدْلِ والإحسان وإيتاء ذِي القرْبي وينهي عن الفَحشاء والمُنْكرِ والْبَغْيِ (١٠) إلى آخر الآية . فقال له: أعِدْ ، فأعاد ، فقال : واللَّه إِنَّ له لحَلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفَله لمُغْدق ، وإن أعلاه لمثمر ، وما يقولُ هذا بشر . قال أبو عمر : لا أدري إن كان خالد بن عُقْبة بن أبي معيط أو غيره ، وظنّي أنه غيرُه ، والله أعلم .

٦٣١ \_ خالد بن قيس بن مالك بن العَجْلان بن عامر بن بَيَاضة بن عامر الأنصار البياضي، شهد العقبة في قول ابنِ إسحاق والواقدي، ولم يذكر ذلك موسى بن عُقْبة ولا أبو معشر، وشَهد بدْراً وأُحداً.

٦٣٢ \_ خالد الأشعر الخزاعي الكَعْبي، اختلف في اسم أبيه، قال الواقدي: قُتل مع كُرْز بن جابر بطريق مكة عام الفَتْح.

170 ـ خالد بن عُبادة الغِفاري، هو الذي دَلّاه رسول الله ﷺ بعمامته في البئر يوم الحُدَيبية، فماح (٢) في البئر فكثر الماء حتى رَوِي الناس، وكان رسول الله ﷺ قد أخرج سهماً من كنانته فأمرَ به فوُضِع في قَعْرِها، وليس فيها ماءٌ فنبع الماءُ فيها وكثر، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ رجلٌ ينزل في البئر؟» فنزل فيها خالد بن عبادة الغِفاري: وقيل. بل نزل فيها ناجية بن جُنْدب الأسلمي.

٦٣٤ ـ خالد بن عبد الله الخزاعي، ويقال السلمي: حديثُه عن النبي ﷺ أنه رجع يوم حُنين بالسبْي حتى قسَّمه بالجِعْرانة. إسنادُ حديثِه هذا لا تقومُ به حجةٌ لأنهم مجهولون.

٦٣٥ \_ خالد الخزاعي، روى عنه ابنُه نافع، لم يَرْوِ عنه غيرُه عن النبيّ ﷺ: «سألتُ ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة».

7٣٦ ـ خالد بن عُرْفُطة بن أَبْرَهة بن سِنَان الليثي، ويقال البَكْري، من بني ليث بن بَكْر بن عبد مناة. ويقال: بل هو من قُضاعة من بني عُذْرة. ومَن قال هذا قال: هو خالد بن عُرْفطة بن صُعَير، ابن أخي ثعلبة بن صُعَير، عُذْري من بني حزَّاز بن كاهل بن عُذْرة حليفٌ لبني زهرة، يقال له العُذْري، ويقال الخزَّازي، ويقال البكري، ومَن جعله عُذْرياً قال: هو

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ماح في البئر: دخل فيها ليملأ الماء، ومنه المائح وهو الذي يفعل ذلك.

خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان بن صيفي بن الهائلة بن عبد الله بن غيلان بن أسلم بن حزّاز بن كاهل بن عُذْرة بن سَعد بن هُذَيم.

وهذا هو الصواب في نسبه، والحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وهو حليف لبني زهرة عند جميعهم.

وقال خليفة بن خياط: لما سلَّم الأمرَ الحسَنُ إلى معاوية خرج عليه عبد الله بن أبي الحَوْساء بالنُّخَيْلة. فبعث إليه معاوية خالد بن عرفطة العذري حليف بني زهرة في جَمْع من أهل الكوفة. فقتل ابن الحوساء، ويقال ابن أبي الحمساء، وذلك في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين فيما ذكره أبو عبيدة والمدائني، وفي ذلك الشهر كان الاجتماع على معاوية.

قال أبو عمر: سكن خالد بن عرفطة الكوفة، ومات بها سنةَ ستين، وقيل: سنة إحدى وستين عامَ قُتِل الحسين، وفيها وُلِد عمر بن عبد العزيز.

رَوَى عنه عثمان النَّهْدِي، ومُسلم مولاه، وعبد الله بن يَسار.

7٣٧ خالد بن حكيم بن حزام، له ولإخوته ـ هشام، وعبد الله، ويحيى ـ صُحبة، أسلموا عامَ الفَتح، وكان أبوهم من ساداتِ قريش في الجاهلية والإسلام، وكان يكنى حكيمٌ أبا خالد، وحديثه عند بُكير بن الأشج، عن الضحاك، عنه.

٦٣٨ ـ خالد بن أبي جَبَل، ويقال ابن أبي جِيل العَدواني. من عَدْوان بن قيس بن غيلان، معدود في أهلِ الحجاز، سكن الطائف. له حديث واحد. روى عنه عبد الرحمن، كان ممن بايع تحت الشجرة.

٦٣٩ ـ خالد بن رَبَاح الحبشي، أخو بلال بن رَبَاح المؤذن له صُحْبة، ولا أعلمُ له رواية.

• ٦٤٠ ـ خالد بن عديّ الجهَني. يعدُّ في أهل المدينة ، كان ينزل الأشعر ، رَوَى عنه بُسْر بن سعيد.

٦٤١ ـ خالد بن نافع، أبو نافع الخُزَاعي، كان من أصحابِ الشجرة. حديثُه عند أبي مالك الأشجعي، عن نافع بن خالد، عن أبيه خالد.

٦٤٢ ـ خالد بن اللَّجْلاج، في صُحْبته نظر. له حديثٌ حَسَنٌ رواه ابن عجلان، عن زُرْعة بن إبراهيم، عنه، ولا أعرفه في الصحابة.

٦٤٣ ـ خالد بن الحواري الحبشي، من أصحاب النبي ﷺ له حكاية، يُرُوى عنه أنه قال عند الموت: غسلوني غسلتين، غسلة للجنابة، وغسلة للموت.

7 ٤٤ ـ خالد بن أيمن المُعافِري، رَوى أن أهلَ العَوالي كانوا يصلُّون مع النبي الله فنهاهم أن يُصَلُّوا صلاةً في يوم مرتين. ذكره هكذا ابنُ أبي حاتم، وقال: رَوَى عنه عمرو بن شُعيب. قال أبو عمر: هذا خطأ، ولا يُعرف خالد بن أيمن هذا في الصحابة، ولا ذكره فيهم غيرُه، والله أعلم، فهذا الحديثُ إنما يرويه عمرو بن شُعيب عن سليمان بن يَسار عن ابن عمر عن النبي على النبي الله المحديث المناه عن النبي الله المحديث المح

780 ـ خالد بن ربعي النهشلي التميمي. ويقال: خالد بن مالك بن ربعي. أحد الوفود من بني تميم على رسول الله ﷺ، كان خالد بن ربعي هذا مقدّماً في رَهْطِه، وكان قد تنافر هو والقعقاع بن مَعْبد إلى ربيعة بن حِذَار أخي أسَد بن خزيمة في الجاهلية، فقال لهما رسول الله ﷺ: «قد عرفتُكما»، وأراد أن يستعمل أحدَهما على بني تميم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، استعمل فلاناً. وقال عمر: استعمل فلاناً. فقال رسول الله ﷺ: «أما إنكما لو اجتمعتما أخذتُ برأيكما، ولكنكما تختلفان عليّ أحياناً»، فأنزل الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تُقدِّموا بين يَدَي اللّهِ ورسُولِهِ ﴿(١). هكذا في رواية محمد بن المنكدِر.

وأما حديثُ ابن الزبير ففيه أن الرجلين اللذين جرَتْ هذه القصة فيهما بين أبي بكر وعمر، القعقاع بن معبد، والأقرع بن حابس، وسيأتي ذكْرُ ذلك في باب القعقاع إن شاء الله.

# باب خباب

787 - خَبَّاب بن الأرت: اختلف في نَسبه، فقيل: هو خُزاعي، وقيل: هو تميمي، ولم يختلف أنه حليفٌ لبني زهرة، والصحيح أنه تميميُّ النسب، لحقه سباءٌ في الجاهلية، فاشترته امرأةٌ من خُزَاعة وأعقته، وكانت من حلفاء بني عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة، فهو تميميُّ بالنسب، خزاعيّ بالولاء، زُهْري بالحلف، وهو خَبّاب بن الحارث بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، كان قَيْناً يعملُ السيوفَ في الجاهلية، فأصابه سِباءٌ فبيع بمكة، فاشترته أمّ أنمار بنت سباع الخُزاعية، وأبوها سباع حليف بني عَوف بن عبد عوف كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١.

وقد قيل: هو مولى ثابت ابن أمّ أنمار. وقد قيل: بل أم خبّاب هي أم سِبَاع الخزاعية، ولم يلحقه سباء، ولكنه انتمى إلى حلفاء أمّه من بني زُهْرة.

قال أبو عمر: كان فاضلاً من المهاجرين الأوّلين، شهدَ بدراً وما بعدَها من المشاهد مع النبيّ ﷺ، يكنى أبا عبد الله. وقيل: يكنى أبا يحيى. وقيل: يكنى أبا محمد، كان قديمَ الإسلام ممن عُذّب في الله وصبَر على دينه.

كان رسول الله ﷺ قد آخى بينه وبين تميم مولى خِراش بن الصّمة. وقيل: بل آخى بينه وبين جَبْر بن عَتِيك، والأول أصح، والله أعلم.

نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين مُنْصَرف عليّ رضي الله عنه من صِفّين، وقيل: بل مات سنة تسع وثلاثين بعد أن شهد مع عليّ صفين والنهروان، وصلًى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت سنُّه إذ مات ثلاثاً وستين سنة، رضي الله عنه. وقيل: بل مات سنة تسع عشرة بالمدينة، وصلّى عليه عمر رضي الله عنه.

حدّثنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا محمد بن بكر، قال: حدّثنا أبو داود، حدّثنا مُقاتل بن محمد الرازي، قال: حدّثنا جرير عن بيان، عن الشَّعْبي، قال: سأل عمرُ خبَّاباً عما لقي من المشركين، فقال: يا أمير المؤمنين، انظُر إلى ظهري، فنظر، فقال: ما رأيتُ كاليوم؟ قال خبّاب: لقد أوقدت لي نارٌ وسُحِبْتُ عليها فما أطفأها إلّا وَدَك ظَهْري.

٦٤٧ خَبَّاب بن قَيْظِي بن عمرو بن سَهل الأنصاري الأشهلي، من بني عبد الأشهل، قُتل يوم أُحد شهيداً هو وأخوه صَيْفيّ بن قَيْظي.

٦٤٨ ـ خَبّاب مَولى عُتْبة بن غَزْوان، يكنى أبا يحيى، شهد بَدْراً مع مولاه عُتْبة بن غَزْوان، وتوفي بالمدينة سنة تسع عشرة، وهو ابنُ خمسين سنة، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

٦٤٩ خَبَّابِ مولى فاطمة بنت عُتبة بر ربيعة، أدرك الجاهلية، واختلف في صحبته، وقد روى عن النبي ﷺ: «لا وضوءَ إلا من صَوْت أو ربح». روى عنه صالح بن خَيْوان وبنوه أصحاب المقصورة، منهم السائب بن خَبّاب، أبو مسلم صاحب المقصورة.

### باب خبیب

مرو بن عوف الأنصاري، من بني جَحْجَبي بن عوف بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري، شهد بكراً، وأُسِر يوم الرجيع (١) في السريّة التي خرج فيها مرثد بن أبي مرثد، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقْلَح، وخالد بن البُّكير في سبعة نفر فقتِلوا، وذلك في سنة ثلاث، وأسر خُبيب وزيد بن الدَّثِنَة. وانطلق المشركون بهما إلى مكة فباعوهما، فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بَدْر، كذا قال معمر عن ابن شهاب: إنَّ بني الحارث بن عامر بن نوفل ابتاعوا خُبيباً.

وقال ابنُ إسحاق: وابتاع خُبيباً حجيرُ بن أبي إهاب التميمي حليفٌ لهم، وكان حجير أخا الحارث بن عامر لأبيه لعقبة بن الحارث ليقتُله بأبيه.

قال ابنُ شهاب: فمكث خُبيب عندهم أسيراً حتى إذا اجتمعوا على قَتْله استعار موسى من إحدى بناتِ الحارث ليستجد بها، فأعارته. قالت: فغفلتُ عن صبي لي، فدرَجَ إليه حتى أتاه. قالت: فأخذه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعتُ فزعاً عرفه فيّ، والمُوسى في يده. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنتُ لأفعل إن شاء الله. قال: فكانت تقولُ: ما رأيتُ أسيراً خيراً من خُبيب، لقد رأيته يأكُلُ من قطف عِنَب وما بمكة يومئذ من حديقة، وأنه لموثقٌ في الحديد، وما كان إلا رزقاً آتاه الله إياه، قال: ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم قال: لولا أن يَرَوْا أن ما بي من جَزع من الموت لزدتُ. قال: فكان أولَ من صلّى ركعتين عند القتل، ثم قال: اللهم احْصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبق منهم أحداً، ثم قال:

فلست أبالي حين أُقْتَالُ مُسلماً على أيّ جنب كان في اللّهِ مصرعي وذلك في داتِ الإله وإن يشا يباركُ على أوصالِ شِلْو ممزع

قال: ثم قام إليه عُقبة بن الحارث فقتله. هذا كله فيما ذكره ابنُ هشام عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي، عن أبي هريرة.

وذكره ابن إسحاق قال: وقال خُبيب حين صلبه:

لقد جمع الأحزابُ حولى وألَّبُوا قبائلهم واستجمعوا كلَّ مَجْمَع

<sup>(</sup>١) الرجيع: ماء لهذيل سميت به الوقعة التي غدر فيها بمرثد ومن معه.

وقد قربوا أبناء هم ونساء هم وكلهم يُبدي العداوة جاهداً وكلهم يُبدي العداوة جاهداً إلى الله أشكو غُرْبتي بعد كُرْبتي فذا العرش صبرني على ما أصابني وذلك في ذات الإله وإن يشأ وقد عرضوا بالكُفْر والموتُ دونه ما بي حذار الموت، إني لميتٌ فلست بمبد للعدو تخشعاً فلست بمبد للعدو تخشعاً ولستُ أبالى حين أقتل مسلماً

وقُرِّبت من جذع طويل ممنّع عليّ، لأني في وثاق بِمَضْيَع وما جمع الأحزابُ لي عند مصرعي فقد بضعوا لِحَمي وقد ضلَّ مَطْمَعِي يُباركُ على أوصال شلُو ممنزَّع وقد ذرفَتْ عيناي من غير مَدْمع ولكن حِداري حررُ نارٍ تلفّع ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي على أي حال كان في الله مصرعي

وصلب بالتنعيم، وكان الذي تولَّى صَلْبه عقبة بن الحارث وأبو هُبيرة العبدري، وذكر من الركعتين نحو ما ذكر ابن شهاب، قال: وقال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: هو أول من سَنَّ الركعتين عند القتْل.

وذكر الزبير قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن الحارث بن نوفل عن عمه موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب أنّ عقبة بن الحارث بن نوفل اشترى خُبيب بن عدي من بني النجار ، وكان خُبيب قد قتل أباه يوم بكر ، قال: واشترك في ابتياع خُبيب فيما زعموا أبو إهاب بن عزير ، وعكرمة بن أبي جهل ، والمخس بن شريق ، وعبيدة بن حكيم بن الأوقص ، وأمية بن أبي عتبة ، وبنو الحضرمي ، وصَفوان بن أمية بن خلف ، وهم أبناء مَنْ قُتل من المشركين يوم بكر ، ودفعوه إلى عقبة بن الحارث ، فسجنه في داره ، وكانت امرأة عقبة تقوته وتَفْتحُ عنه وتطعمه ، وقال لها: إذا أرادوا قتلي فآذنيني . فلما أرادوا قتله آذنته ، فقال لها: أعطيني حديدة أستحد (١) بها ، فأعطته موسى ، فقال ـ وهو يمزح ـ : قد أمكن الله منكم ، فقالت : ما كان هذا ظني بك ، فطرح المُوسى ، وقال: إنما كنتُ مازحاً .

ورَوى عمرو بن أمية الضمري، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى خُبيب بن عديّ لأُنْزِله من الخشبة، فصعَدْتُ خلفي، فالتفتُّ فلم أر شيئاً. روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنه سُمع يقول: الذي قتَل خبيباً أبو سَرْوَعة عقبة بن الحارث بن نوفل.

<sup>(</sup>١) أستحد بها: أحلق بها عانتي.

101 ـ خُبيب بن إساف، ويقال يساف بن عِنَبة بن عمرو بن خَدِيج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، شهد بَدْراً وأُحُداً والخندق، وكان نازلاً في المدينة.

قال الواقدي: كان خُبيب بن يساف قد تأخر إسلامُه حتى خرج النبيّ ﷺ إلى بَدر، فلحقه في الطريق، فأسلم وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، ومات في خلافة عثمان.

قال أبو عمر: خُبيب بن إساف هذا تزوّج حبية بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بعد أن توفي عنها أبو بكر الصديق، وروى عنه حديث واحد من وجه واحد، رواه عنه ابنه عبد الله بن خبيب.

وخُبيب هذا هو جدُّ خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خبيب بن يساف شيخ مالك.

وخبيب بن يساف هذا هو الذي قتل أمية بن خلف يوم بَدْر فيما ذكروا. قال مُسلم بن الحجاج: خبيب جدّ خبيب بن عبد الرحمن له صحبة.

### باب خداش

707 \_ خِدَّاش بن سلامة، أبو سلَّامة السلامي، ويقال ابن أبي سلامة. يُعَد في الكوفيين، رُوي عنه حديثٌ واحد، قوله ﷺ: «أُوصي امْراً بأمه»، ثلاث مرات، «أوصي امْراً بأبيه، أوصي امراً بمولاه الذي يليه. . . » الحديث، رواه الثوري عن منصور، عن عبيد الله بن عليّ، عنه .

وذكره ابن أبي شيبة، عن شَرِيك، عن منصور بنحوه، وأدخل شيبان بين عبيد الله وأبي سلامة عُرفطة السلمي. وقد قيل: في أبي سلامة خِدَاش هذا إنه من ولد خبيب السلمي، وقد وهم فيه بعضُ مَنْ جمع في الأسماء والكنّى، فقال: هو من ولد خبيب السّلمي والد أبي عبد الرحمن السلمي، فلم يصنَع شيئاً.

٦٥٣ \_ خِدَاش، عمّ صفية بنت أبي مَجْزَأة، عمة أيوب بن ثابت، حديثه في شأن الصحفة.

٦٥٤ ـ خِدَاش، أو خِرَاش، بن حُصين بن الأصم، واسم الأصم رَحَضَة بن عامر بن رَواحة بن حجر بن عبد بن مَعَيص بن عامر بن لؤي. له صُحْبة، ولا أعلمُ له رواية. وزعم بنو عامر بن لؤي أنه قاتِلُ مسيلِمة الكذّاب.

# باب خراش

700 ـ خِراش بن الصّمّة بن عمرو بن الجموح بن زَيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن غنم بن كعب بن غنم بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، شهد بَدراً وأُحداً، وجُرِح يوم أحد عشر جراحات، ويقال لخراش بن الصمة قائد الفرسان، وكان من الرُّماة المذكورين.

107 - خِراش بن أمية بن الفضل الكَعْبي الخزاعي، مدني شهِدَ مع رسول الله ﷺ عام الحديبية إلى مكة، فآذَتُه الحُديبية وخَيْبَر وما بعدهما من المشاهد، وبعثه رسول الله ﷺ عام الحديبية إلى مكة، فآذَتُه قريش وعَقَرَتْ جمَلَه، فحينئذ بعث إليهم رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، وهو الذي حلَق رأسَ رسول الله ﷺ يوم الحُديبية.

رَوى عن خِراش هذا ابنُه عبد الله بن خِرَاش. تُوفي خراش في آخر خلافة معاوية.

٦٥٧ ـ خِراش الكَلْبي، ثم السلولي مذكور في الصحابة، لا أعرفه بغير ذلك. وقد قيل: إنه الذي قبله، وذَكر له ذلك الخبر، والصحيح في ذلك أنه خزاعي.

### باب خرشــة

٦٥٨ ـ خَرَشة بن الحارث، مصري. له صحبة ورواية. حديثُه عند ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عنه.

709 ـ خَرَشة بن الحُرّ الفزاري، ويقال الأزدي: نزل حِمْص. له عن النبيّ ﷺ حديثٌ في الإمساك عن الفتنة، ليس له عن النبيّ ﷺ غيرُه فيما علمْت. ولأخته سلامة بنت الحُرّ عن النبيّ ﷺ أحاديث. وقد ذكرناها في الصواحب.

وكان خَرَشة بن الحُرِّ هذا يتيماً في حجر عُمَر بن الخطاب، روى عن عُمَر وأبي ذر وعبد الله بن سلام، روى عنه جماعةً من التابعين، منهم رِبْعِي بن خِراش، والمسيّب بن رافع، وأبو زرعة بن عَمْرو بن جرير.

٦٦٠ ـ خَرَشَة، شامي، له صُحْبة، كذا قال أبو حاتم، وجعله غير خَرَشَةَ بن الحرّ. وقال رَوَى عنه أبو كثير المُحَاربي.

# باب خریم

٦٦١ ـ خُرَيم بن فاتك الأسدي، وهو خُريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن القُلَيْبِ بن عَمْرو بن أسد بن خُزيمة. وأبوه الأخرم يقال له فاتك. وقد قيل: إنَّ فاتكاً هو ابن الأخرم، يكني خُرَيم بن فاتك أبا يحيى وقيل. أبا أيمن بابنه أيمن بن خُريم؟ شهد بَدْراً مع أخيه سَبْرة بن فاتك. وقد قيل: إن خريماً هذا وابنه أيمن بن خريم أسلما جميعاً يوم فتح مكة والأول أصح، وقد صحّح البخاري وغيره أن خريم بن فاتك وأخاه سبرة بن فاتك شهدا بدراً وهو الصحيح إن شاء الله، عِدادِه في الشاميين.

ورَوَيْنا من وجوهٍ عن أيمن بن خُريم أنه قال لمروان حين سأله أن يقاتل معه بمَرْج راهط: إن أبي وعمى شُهدا بكراً ونهياني أن أقاتلَ مسلماً.

وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن شمر بن عَطية عن خُريم بن فاتك قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أيّ رجل أنتَ لولا خلّتان فيك». قلتُ: يا رسول الله، وما هما؟ قال: «تسبل إزارَك، وتُرْخِي شعرك». قال: قلت: لا جَرم فجزَّ خُريم شعره ورفع إزارَه.

وروينا مثل ذلك أيضاً من حديث سهل بن الحنظلية قال: قال لي رسول الله ﷺ: «نعم الرجلُ خُريم الأسدي، لولا طولُ جُمَّته وإسبالُ إزاره». فبلغ ذلك خُرَيم، فقطع جُمَّته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى نصف ساقه.

يعَدُّ في الكوفيين. روى عنه المعرور بن سُوَيْد، وشمر بن عطية، والربيع بن عُميلة، وحبيب بن النعمان الأسدى.

٦٦٢ - خُريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائى، يكنى أبا لِحاء. رُوي عنه أنه قال: هاجرْتُ إلى رسول الله ﷺ، فقدمْتُ عليه منصرفَه من تبوك. فسمعت العباس عمه يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحَك، فقال له النبيِّ ﷺ : «قل، لا يفْضُض الله فاك!» فأنشأ يقول:

> من قبلها طبُّتَ في الظلال وفي ثم هبطت البلاد لا بَشَرِ "

مستودع حيث يُخصف الورق أنْــتَ ولا مُضْغــة ولا عَلــق بل نطفة تَرْكب السفين وقد أَلْجَمَ نَسْراً وأهلَها الغَرقُ تنقل من صالب إلى رَحم إذا مضى عالم بَدا طَبَقُ حتى احْتَوَى بيتُك المهيمنُ من خندف علياء تحتها النُّطقُ وأنْت لما وُلدت أشرقَتِ الْ الرض وضاءت بنورك الأفقُ فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسُبْل الرشادِ تختَرقُ وذكر حديثاً طويلاً. وقد رَوى هذا الشعر بنحو هذه الرواية جرير بن أوس أخو خُريم بن أوس، كما رواه خُريم، فالله أعلم.

### باب خزیمة

177 \_ خُزَيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخَطْمي الأنصاري، من بني خَطْمة من الأوس، يعرف بذي الشهادتين، جعل رسول الله ﷺ شهادتَه بشهادة رجُليْن، يكنى أبا عمارة، شهد بَدراً، وما بعدها من المشاهد، وكانت راية خَطْمة بيده يوم الفتح، وكان مع عليّ رضي الله عنه بصِفّين، فلما قُبِل عمار جرَّد سيفَه فقاتل حتى قُبِل، وكانت صِفّين سنة سبع وثلاثين.

روى عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت من وجوه قد ذكرتها في «كتاب الاستظهار في حديث عمار». قال: ما زال جدِّي خزيمة بن ثابت مع علي بصِفّين كافّاً سلاحَه، وكذلك فعل يوم الجمل، فلما قُتِل عمّار بصِفّين قال خزيمة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تَقْتل عماراً الفئةُ الباغية». ثم سلَّ سيفه فقاتل حتى قُتِل.

٦٦٤ خُزَيمة بن مَعْمر، أبو معمر الأنصاري الخَطْمي أيضاً، من بني خَطْمة. رَوى عنه محمد بن المنكدر، لا أعلم روى عنه غيرُه حديثَه في المرجومة، في إسنادِه اضطرابٌ كثير، وفيه: إقامة الحدّ كفارة.

٦٦٥ \_ خُزَيمة بن خَرَمَة بن عديّ بن أبي غنم بن عَوْف بن الخزرج من القَوَاقِلة، شهد أُحداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله عليه الله عليه المناهد مع رسول الله عليه الله عليه المناهد مع رسول الله عليه الله عليه المناهد مع رسول الله عليه المناهد من المناهد من

١٦٦٦ - خُزيمة بن أوس بن يزيد بن أصرم، أخو مسعود بن يزيد بن أصرم، هكذا ذكر هما موسى بن عُقْبة جميعاً فيمن شهد بَدْراً.

٦٦٧ - خُزَيمة بن جَزِيّ السلمي، له صحبة. روى عنه أخوه حِبَّان بن جزِي، ذكره أبو حاتم الرازي. فيه وفي الذي بعده نظر، وقال فيه الدارقطني؛ جِزيّ ـ بكسر الجيم.

١٦٦٨ - خُزَيمة بن جهم بن قيس بن عبد شمس، كان ممن حمله النجاشي في السفينة،
 مع عَمرو بن أمية، ذكره ابنُ أبي حاتم الرازي عن أبيه.

٦٦٩ ـ خُزَيمة بن الحارث، مصري له صُحْبة. رَوَى عنه يزيد بن أبي حبيب، حديثُه عند ابن لَهيعة عن يزيد عنه.

١٧٠ ـ خزيمة بن جزي بن شهاب العبدي، من عبد القيس، يُعَدُّ في أَهْلِ البَصْرة.
 رُوي عنه حديثٌ واحد في الضب يختلف في إسناده ومتْنِه.

# باب خفاف

7۷۱ ـ خُفَاف بن إيماء بن رَحَضَة بن خُرْبة الغفاري. كان إمام مسجد بني غفار وخطيبهم، شهد الحديبية، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة، يُعَدُّ في المدنيين.

روى عنه عبد الله بن الحارث، وحنظلة بن علي الأسدي. ويقال: إن لخفاف هذا ولأبيه إيماء، ولجده رَحَضَة صحبة، كلهم صحب النبي على وكانوا ينزلون غيقة من بلاد غفار، ويأتون المدينة كثيراً. يقولون: هو والد مخلد بن خُفاف، الذي روى عنه ابن أبي ذئب، ولا يصح ذلك.

٦٧٢ ـ خُفَاف بن ندبة، ويقال نُدْبة ونَدْبه ونِدْبة (١) ابن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي.

يكنى أبا حَرَشة، وهو ابنُ عم خنساء، وصَخْر، ومعاوية: وخُفاف هذا شاعر مشهور بالشعر، أمّه ندبة، وأبوه عمير، وكان أسودَ حالكاً. قال أبو عبيدة: هو أحد أغربة العرب، قال الأصمعي. شَهد خفاف حُنيناً. وقال غيره: شهد مع النبيّ ﷺ فَتح مكة، ومعه لواء بني سليم، وشَهِدَ حُنيناً والطائف. وقال أبو عبيدة: حدثني أبو بلال سهم بن أبي العباس السلمي قال: غزا معاوية بن عمرو بن الشريد أخو خنساء مُرّة وفزارة، ومعه خفاف بن ندبة، فاعتوره هاشم وزيد ابنا حرملة المريّان فاستطرد له أحدُهما، ثم وقف وسُدَّ عليه الآخر فقتله، فلما تنادَوْا: قتل معاوية. فال خُفاف: قتلني الله إن رِمْتُ حتى أثار به، فشدً على مالك بن حمار سيد بني شَمْخ بن فزارة فقتله وقال:

<sup>(</sup>١) في القاموس ضبطها بضم النون وقال: وبفتح فلم يذكر الكسر.

فإنْ تَك خَيْلِي قد أُصيبَ صَمِيمُها وقفْتُ له علوی وقد خان صُحْبَتي أقولُ له والرمْعُ يَاطِر مَتْنُه (۱)

فعَمْداً على عيني تيمّمْتُ مَالكا لأَبْنِي مَجْداً أو لأَثْداًر هالكا تأمّل خُفافاً إنّني أنا ذَلكا

قال أبو عمر: له حديثٌ واحد لا أعلم له غيره، رواه عن النبيّ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أين تأمرُني أن أنزل؛ أعلى قُرَشيّ، أو أنصاري أم أسلميّ أم غفاريّ؟ فقال رسول الله ﷺ: «يا خفاف، ابتَغِ الرفيق قبل الطريق، فإن عَرض لك أمْرٌ نصرَك، وإن احتجْتَ إليه رَفدَك» (٢).

#### باب خـلاد

٦٧٣ ـ خَلَّاد بن رافع بن مالك بن العَجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق الأنصاري الزُرقي، شهد بَدْراً مع أخيه رفاعة بن رافع الزرقي، يقولون: إن له رواية والله أعلم.

178 خكَّد بن سُوَيد بن ثعلبة بن عَمْرو بن حارثة بن امرى القيس بن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كَعْب بن الخزرج الأكبر، شهد العقبة، وشهد بَدْراً وأُحداً والخندق، وقُتل يوم بني قُريظة شهيداً، طُرحَتْ عليه الرحى من أُطُم (٣) من آطامها، فشدخَتْ رأسه ومات، فقال رسول الله عَلَيْ فيما يذكرون: «إنّ له أَجْرَ شهيد»، ويقولون: التي طرحت عليه الرحى بُنانة امرأةٌ من بني قريظة، إذْ قتل من أُنبتَ (١) منهم، ولم يقتل امرأةٌ غيرَها.

7۷٥ ـ خَلَاد بن السائب بن خلَاد بن سُويد الأنصاري، يختلف في صُحبته، وفي حديثه في رَفْع الصوت بالتلبية اختلاف كبير. روى عنه عطاء بن يسار عن النبي ﷺ: «مَنْ أَخاف أهلَ المدينةِ أَخافَه الله». يختلف فيه، فمنهم من يقول فيه السائب بن خلاد، وسيأتي ذكره في باب السائب بأكثر من هذا إن شاء الله.

٦٧٦ - خَلَّاد بن عَمْرو بن الجَمُوح بن زَيْد بن حَرَام الأنصاري السُّلمي، شهد هو وأبوه

<sup>(</sup>١) يأطر: يتثنى، ومتنه: ظهره. يعني أن الرمح يهتز ويتثني في يده.

<sup>(</sup>٢) رفدك: أعانك وساعدك.

<sup>(</sup>٣) الأطم: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٤) أنبت: نبت له شعر العانة، لأنه بذلك يكون قد قارب البلوغ.

وإخوته مُعَوِّذ، وأبو أيمن، ومعاذ، بَدْراً. وقُتل خلَّد بن عمرو بن الجموح هو وأبوه وأبو أيمن أخوه يوم أُحد شهيداً، وقيل: إنَّ أبا أيمن مولى عمرو بن الجموح ليس بابنه، ولم يختلفوا أنَّ خلاداً هذا شهد بَدْراً وأُحداً.

### باب خنیس

7۷۷ \_ خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عديّ بن سَعد بن سهم القرشي السهمي، كان على حَفْصة زوج النبيّ ﷺ قبله ﷺ، وكان من المهاجرين الأوّلين، شهد بَدراً بعد هِجْرته إلى أرضِ الحبشة، ثم شهد أحداً، ونالته ثمة جراحة، مات منها بالمدينة. هو أخو عبد الله بن حُذافة.

7۷۸ ـ خُنيس بن خالد، وهو الأشعر بن ربيعة بن أصرم بن ضُبَيْس بن حُبْشية بن سلول بن كعب بن عَمْرو الكعبي الخزاعي، يكنى أبا صخر، هكذا قال فيه إبراهيم بن سعد وسَلمة جميعاً، عن ابن إسحاق: خُنيس بالخاء المنقوطة وغيرهما يقول: حبيش بالحاء المهملة والشين المنقوطة، وقد ذكرناه في الحاء.

# باب خولی

7۷۹ ـ خَوْلَي بن أَبِي خَوْلي العِجْلي، هكذا قال ابنُ هشام، ونسبه إلى عِجْل بن لَجيم، ويقال الجعفي، كذا قال ابنُ إسحاق وغيره، وهو حليف بني عديّ بن كعب. ومنهم من يقول: فيه خولي بن خولي، والأكثر يقولون: خولي بن أبي خولي، واسم أبي خولي عمرو بن زهير بن جُنْف، كان حليفاً للخطّاب بن نفيل. شهد بَدراً، أو شهد معه في قول أبي معشر والواقدي: ابنُه، ولم يسمّياه.

وأما محمد بن إسحاق فقال: شهد خَوْلي بن أبي خولي وأخوه مالك بن أبي خولي الجعفيان بَدراً. وقال موسى بن عقبة: شهد خولي وأخوه هلال بن أبي خولي بدراً.

وقال هشام بن الكلبي: شهد خولي بن أبي خولي بدراً، وشهدها معه أخَواه هلال وعبد الله، هكذا قال: وعبد الله.

وقال الطبري: شهد خَوْلي بن أبي خولي بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، ومات في خلافة عُمَر.

ولخولي هذا حديثٌ واحد أن رسول الله ﷺ قال له، وذكر تغيّر الزمان: «عليك بالشام».

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: شهد بَدْراً مع النبي ﷺ خولي بـن أبي خولي، وهلال بن أبي خولي ولم يذكر مالك بن أبي خولي.

١٨٠ خَوْلي بن أوس الأنصاري، زعم ابنُ جريج أنه ممَّن نزل في قبر رسول الله ﷺ
 مع عليّ والفضل.

۱۸۱ \_ خَوْلي، روى عن النبي ﷺ. روى عنه الضحاك بن مخمر، والد أنيس بن الضحاك، هكذا ذكره ابن أبي حاتم، لا أدري أهو غير هذين أو أحدهما.

#### باب خويلىد

7۸۲ ـ خويلد بن عَمْرو، أبو شُريح الخزاعي الكعبي، هو مشهورٌ بكنيته، واختلفوا في اسمه، فقيل: اسمُه كعب بن عَمرو، وقيل: عمرو بن خُويلد، والأكثر يقولون: خُويلد بن عَمْرو بن صخر بن عبد العزّى، أسلم قبل فتح مكة، وتوفي بالمدينة سنة ثمانٍ وستين، وقد ذكرناه في الكنى.

٦٨٣ ـ خُويلد بن خالد بن منقذ بن ربيعة الخزاعي، أخو أم معبد، لم يذكروه في الصحابة، ولا أعلم له رواية، وقد رَوى أخوه خنيس بن خالد، وروى عن أختهما أم معبد الخُزاعية حديثَها في مُرور رسول الله ﷺ وسنذكر خبَرها إن شاء الله.

# باب الأفراد في الخاء

٦٨٤ - خَوَّات بن جُبَيْر بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس؛ وامرؤ القيس هذا يُقال له البُرَك بن ثعلبة بن عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس، يُكْنَى أبا عبد الله في قول ابن عمارة وغيره، وقال الواقدي: يكنى أبا صالح.

كان أحد فرسان رسول الله ﷺ، شهد بَدْراً هو وأخوه عبد الله بن جُبير في قول بعضهم، روَى سُفْيان بن عُييْنة، عن مِسْعَر، عن ثابت بن عبيد، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، قال: قال لى خَوَّات بن جُبير، وكان بَدْرياً.

وقال موسى بن عقبة: خرج خَوَّات بن جُبير مع رسول الله ﷺ إلى بَدْر، فلما بلغ الصفراء أصابَ ساقَه حَجَرٌ فرجع فضرب له رسول الله ﷺ بسَهْمه.

وقال ابن إسحاق: لم يشهد خَوَّات بن جُبير بدْراً، ولكنَّ رسول الله ﷺ ضرب له بسَهْمِه مع أصحاب بَدْر، وشهدها أخوه عبد الله بن جُبير، يُعدُّ في أهل المدينة.

توفي بها سنة أربعين، وهو ابن أربع وتسعين، وكان يخضب بالحنّاء والكَتَم.

روى خَوَّات بن جُبير في تحريم المسكر عن النبيّ ﷺ: «ما أَسْكَر كثيرُه فقليله حرامٌ»، وروى في صلاة الخوف، وله في الجاهلية قصةٌ مشهورة مع ذات النَّحْيَيْن (١) قد محاها الإسلام، وهو القائل:

فشدَّتْ على النِّحيين كفَّا شحيحة فَاعْجلْتُهَا والفَتْكُ مِن فَعَلاتِي فَي أَبِياتٍ تركْتُ ذكرها، لأنَّ في الخبر المشهور أنَّ رسول الله ﷺ سأله عنها وتبسَّم، فقال: يا رسول الله ﷺ، قد رزق الله خيراً، وأعوذُ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر (٢).

وأهلُ الأخبارِ يَقولون: إنه شِهد بَدْراً، وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك.

وذاتُ النِّحْيَين امرأةٌ من بني تيم اللات بن ثعلبة، كانت تبيعُ السمنَ في الجاهلية، وتضرب العربُ المثل بذات النحيين فتقول: أَشْغَلُ من ذات النِّحْيَين.

أخبرنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي، قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السَّراج، قال: حدّثنا أحمد بن سعيد الرِّباطي، قال: حدّثنا يونس بن محمد، قال: حدّثنا فليج، عن ضَمْرة بن سعيد، عن قيس بن أبي حذيفة، عن خَوَّات بن جُبير، قال: خرجنا حُجّاجاً مع عمر بن الخطاب، فسرنا في رَكُب فيهم أبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمٰن بن عوف، فقال القوم: غَننا من شِعْر ضرار، فقال عمر: دَعُوا أبا عبد الله فليغنِّ من بُنيَّات فؤاده، يعني من شعْره، قال: فما زلْتُ أغنيهم حتى كان السَّحر، فقال عمر: ارفع لسانك يا خوَّات فقد أسحرْنا.

٦٨٥ ـ الخشخاش بن الحارث، ويقال ابن مالك بن الحارث العَنْبري التميمي،

<sup>(</sup>١) تثنية نحى بكسر النون وفتحها وعاء يوضع فيه السمن.

<sup>(</sup>٢) الحور: النقصان والكور: المراد به هنا الزيادة.

وقيل: الخشخاش بن جَناب العنبري، قاله ابن مَعين. وقيل: الخشخاش بن حُباب ـ بالحاء.

للخشخاش، ولبنيه: مالك وقيس وعبيد صُحْبَة، وقد روى عنهم وعن أبيهم حُصين بن أبي الحرّ وروي عن الخشخاش العنبري، قال: أتيتُ رسول الله ﷺ ومعي ابنٌ لي، فقال رسول الله ﷺ: «إنك لا تجني عليه ولا يَجْني عليك»، مثل حديث أبي رِمْثَة سواء، لا أعلم له غَيْرَ هذا الحديث. روى عنه الحُصين بن أبي الحرّ، قال خليفة: هو الخشخاش بن مالك بن الحارث بن أُخيف بن كعب بن العنبر بن عَمْرو بن تميم.

حرْباق السُّلمي أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى الظُّهْر فسلَّم من ركعتين، فقال له خِرْبَاق: أشككت خِرْباق السُّلمي أنَّ رسول الله ﷺ ملَّى الظُّهْر فسلَّم من ركعتين، فقال له خِرْبَاق: أشككت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال: «ما شككت ولا قصرت». وقال رسول الله ﷺ: «أصدَق ذو اليَدَيْن؟» قالوا: نعم. فصلَّى الركعتين ثم سلّم ثم سجد سجدتين وهو جالس ثم سلَّم. هكذا ذكره العُقيلي، عن إبراهيم بن يوسف، عن علي بن عثمان النُّفيلي، عن محمد بن بكار، عن سعيد بن بشير بإسناده.

قال أبو عمر: وروّاه أيوب السِّختياني وهشام بن حسَّان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يذكروا خِرْباقاً، وإنما أحفظ ذكر الخرباق من حديث عمران بن الحصين في قصة ذي اليدين، قال: فقام رجل يقال له: الخرباق طويل اليدين.

مه ٦٨٧ ـ خَيْثُمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحّاط بن غَنْم الأنصاري الأوسي، هو والد سَعْد بن خيثمة، قُتل يوم أُحُد شهيداً، قتله هُبَيرة بن أبي وهب المخزومي، وقُتل ابنه سعد بن خَيْثَمة يوم بَدْر شهيداً.

٦٨٨ ـ خليفة بن عديّ الأنصاري البيَاضي، ذكره موسى بن عُقْبة، فيمن شهد بَدْراً وأُحُداً.

٦٨٩ ـ خُليدة بن قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غَنْم بن كَعْب بن سَلمة الأنصاري السلمي، شهد بَدْراً، كذا قال موسى بن عُقْبة، وأبو مَعْشر.

وقال بن إسحاق والواقدي: خليد بن قيس، وقال عبد الله بن محمد بن عمارة: خالد بن قيس، ولم يختلفوا أنه شَهدَ بَدْراً.

٦٩٠ ـ الخِرِّيت بن راشد الناجي، ذكر سيف عن زيد بن أسلم، قال: لقي الخرِّيت بن راشد الناجي رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة، في وَفْد بني سامة بن لؤيّ

فاستمع لهم، وأشار إلى قوم من قريش، فقال: هؤلاء قومكم فانزلوا عليهم. قال سيف: وكان الخريت على مضر يوم الجمل مع طلحة، والزبير. قال وكان عبد الله بن عامر استعمل الخريت على كُورة من كُور فارس.

791 ـ خِذَام بن وَدِيعَة الأنصاري، من الأوس. وقيل: خِذَام بن خالد، هو والِدُ خنساء بنت خذَام التي أنكحها كارهة، فردَّ رسول الله ﷺ نكاحَها، واختُلف فيها هل كانت بكراً أو ثيباً؟ على ما ذكرناه في بابها، واختلف في نزول عثمان بن عفّان على خِذَام هذا في حين هجْرَة عثمان إلى المدينة.

79٢ ـ خَلَدة الزُّرَقي الأنصاريّ، مدنيّ، هو جدُّ عمر بن عبد الله بن خلدة، حديثُه عند إسماعيل بن أبي أُويس، عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن عمر بن عبد الله بن خلدة الزرقي، عن أبيه، عن جدّه خلدة، عن رسول الله ﷺ، أنه قال له: «يا خلدة، ادْعُ لي إنساناً يحلب ناقتي». فجاءه برجل. فقال: «ما اسمُك؟» قال: حَرْب. فقال: «اذْهَبْ». فجاءه رجل. فقال: «ما اسمُك؟» قال: «عيش، قال: «احلبها يا يعيش».

حدّثنا علي بن إبراهيم، قال: حدّثنا الحَسَن بن رشيق، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حدّثنا عبد الله بن شَبِيب، قال: حدّثني إسماعيل بن أبي أويس، فذكره.

٦٩٣ \_ خَدِيج بن سلامة: ويقال: ابن سالم بن أوس بن عمرو بن الفرافر، البَلوي حليف لبني حَرام من الأنصار، شهد العقبة الثانية، ولم يَشْهَد بَدْراً، ولا أحداً، وشهد ما بعد ذلك، قاله الطبري، وقال: يكنى أبا رُشيد.

٦٩٤ \_ خُنافر بن التوأم الحميري، كان كاهناً من كهّان حمير، ثم أسلم على يدي مُعاذ باليمن، وله خَبَرٌ حِسن في اعلام النبوة، إلا أنّ في إسناده مقالاً، ولا يُعْرف إلاّ به.

٦٩٥ ـ الخفْشِيش الكندى، ويقال فيه بالحاء والجيم، وقد ذكرناه في باب الجيم.

#### باب الدال

٦٩٦ ـ دَاذَوَيه، أحد الثلاثة الذين دخلوا على الأسود العنسي الكذاب بصنعاء فقتلوه، وهم قيس بن مكشوح، ودادويه، وفيروز الديلمي.

١٩٧ ـ دارم، أبو الأشعث التميمي، روى عنه ابنه الأَشْعَث بن دارم عن النبيُّ ﷺ: «أُمَّتِي خمس طبقات. . . » الحديث. في إسناده ضَعْف.

٦٩٨ ـ داود بن بلال بن أُحَيْحَة بن الجُلاح. أبو ليلى، والد عبد الرحمٰن بن أبي ليلى. روى عنه ابنُه عبد الرحمٰن، وفي اسمه اختلافٌ، منهم من قال: يسار، وقد ذكرناه في باب الياء، وفي باب الكنى.

199 - دِحْية بن خَلِيفة بن فَرْوة الكلبي، من كلب بن وَبْرة في قضاعة، يقال في نسبه دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج. والخزرج العظيم هو زيد مناة بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن عُذْرة بن زيد اللات بن رُفَيْدة بن ثور بن كلب، كان من كبار الصحابة، لم يَشْهد بدراً، وشهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد وبقى إلى خلافة معاوية.

وهو الذي بعثه رسول الله ﷺ إلى قيصر رسولا في الهدْنة، وذلك في سنة ستٌ من الهجرة، فآمَن به قيصرُ، وأبَتْ بطارقتُه أن تؤمن، فأخبر بذلك دحيةُ رسول الله ﷺ، فقال: «ثبت ملكه. . . » في حديث طويل.

وذكر موسى بن عُقْبة، عن شهاب، قال: كان رسول الله ﷺ يشبّه دحية الكلبي بجبريل عليه السلام.

• ٧٠٠ ـ دغْفَل بن حنظلة النَّسابة العلاَّمة السَّدوسي الشيباني، نسَبه ابنُ إسحاق وغيرُه، يُقال: إنَّ له صُحْبة ورواية، ولا يصحُّ عندي سماعُه من النبيِّ ﷺ.

روى عنه الحسن البصري، وابن سيرين. وقال أحمد بن حنبل: لا أدري أله صُحْبةٌ أم لا؟.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثني أبو هلال، عن قتادة، عن عبد الله بن برريدة، أنَّ معاوية بن أبي سفيان دعا دَغْفَلًا فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا الرجلُ عالم، فقال: يا دَغْفَل، مِنْ أين حفظتَ هذا؟ فقال: حفظتُ هذا بقلب عَقُول، ولسان سَؤُول، وإن غائلة العلم النسيان. قال معاوية: انطلق إلى يزيد فعلّمه أنسابَ الناس، وعلّمه النجوم، وعلّمه العربية.

قال: وحدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو هلال، عن محمد بن سيرين، قال كان دغْفَل رجلاً عالماً، ولكن اغتلبه النسب.

٧٠١ ـ دَقّة بن إياس بن عمرو الأنصاري، شُهُلُّ بُدْراً.

٧٠٢ ـ دُكَيْن بن سعيد المزني، ويقال الخثعمي، قال: أتينا رسول الله ﷺ، نسأله الطعام. فقال النبي ﷺ لعمر: «قم فأعطهم». قال: سمعٌ وطاعة... وذكر الحديث في أعلام النبوة في قصة التمر. روى عنه قيس بن أبي حازم.

٧٠٣ ـ دَيْلُم الحميري الجيشاني، هو ديلم بن أبي ديلم. ويقال: ديلم بن فيروز، ويقال: ديلم بن فيروز، ويقال: ديلم بن الهوشع. وهو من ولد حمير بن سبأ. له صُحْبة. سكن مصر ولم يُرْوَ عنه فيما أعلم غير حديث واحد في الأشربة، رواه عنه المصريون، ورواه مرثد بن عبد الله اليَزنيّ. وقد قيل: إن ديلم بن الهوشع غير ديلم الحميري. وليس بشيء.

٧٠٤ دينار الأنصاري، انفرد بالرواية عنه ابنه ثابت بن دينار، وهو جدُّ عدي بن ثابت، حديثه عن النبي ﷺ في المستحاضة يضعِّفونه، وله حديثٌ آخر في القيء، والعُطاس، والنعاس، والتثاؤب من الشيطان، ولا يصح إسناده.

# حرف الذال

### باب ذؤيب

٧٠٥ ـ ذُوَيْب بن كُليب بن ربيعة الخَوْلاني، كان أول مَنْ أسلم من اليمن، فسمّاه النبيّ عَلَيْهُ عبد الله، وكان الأسود الكذّاب قد ألقاه في النار لتصديقه بالنبيّ عَلَيْهُ فلم تضرّه النار، ذكر ذلك النبيّ عَلَيْهُ لأصْحَابه، فهو شبيهُ إبراهيم عليه السّلام، رواه ابنُ وَهْب عن ابن لَهِيعة.

٧٠٦ ـ ذؤيب بن حَلْحَلة، ويقال: ذؤيب بن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كُليب بن أصرم بن عبد الله بن قُمَيْر بن حُبَيْشة بن سلول بن كعب بن عَمْرو بن ربيعة، وهو لحيّ بن حارثة بن عَمْرو بن عامر الخُزاعي الكعبي، وخُزاعة هم ولد حارثة بن عَمْرو بن عامر.

كان ذؤيب هذا صاحبَ بُدْن رسول الله ﷺ، كان يَبْعَث معه الهَدْي، ويأمره إنْ عطب منه شيء قبل مَحِله أن ينحره ويخلّي بين الناس وبينه.

روى سعيد بن قتادة، عن سنان بن سَلمة، عن ابن عباس أنَّ ذؤيباً أبا قبيصة حدَّثه أنَّ رسول الله ﷺ كان يبعث بالبُدْن ثم يقول: «إنَّ عطِبَ شيء قبل محلّه فخشيْتَ عليه موتاً فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تَطْعَمْها أنت ولا أحد من أهل رفقتك».

هو والد قبيصة بن ذؤيب، شهد الفتحَ مع رسول الله ﷺ، وكان يسكنُ قديدا<sup>(١)</sup>. وله دارٌ بالمدينة، وعاش إلى زمن معاوية.

قال يحيى بن معين: ذؤيب والد قبيصة بن ذؤيب له صحبة ورواية. وجعل أبو حاتِم الرازي ذؤيب بن حبيب الخُزاعي، أحد بني مالك بن أفْصَى، أخي أسلم بن أفْصَى، صاحب هَدْي رسول الله على الروى عنه ابن عباس.

<sup>(</sup>١) قديد: بصيغة التصغير موضع قرب مكة.

ثم قال: ذؤيب بن حَلْحَلة بن عَمْرو الخزاعي أحد بني قُمَيْر، شهد الفَتْحَ مع رسول الله على وهو والد قبيصة بن ذؤيب، روى عنه ابنُ عباس.

ومن جعل ذؤيباً هذا رجلين فقد أخطأ ولم يُصِب، والصواب ما ذكرناه، والله أعلم.

٧٠٧ - ذؤيب بن شَعْثَن العَنْبري، ذكره العقيلي في الصحابة، ولا أعرفه وقد ذكره ابن أبي حاتِم فقال: ذؤيب بن شعثم - هكذا بالميم. وذكره العقيلي بالنون، قال ابن أبي حاتِم العنبري يعرف بالكُلاح، قدمَ على النبي ﷺ فقال له: «ما اسْمُك؟» فقال: الكُلاح، فقال: «اسمُك ذؤيب». وكانت له ذؤابة طويلةٌ في رأسه.

### باب ذكوان

٧٠٨ ـ ذَكُوان بن عبد قَيْس بن خَلَدة بن مَخْلَد بن عامر بن زريق الأنصاري، الزُّرقي، شهد العقبة الأولى والثانية، ثم خرج من المدينة إلى رسول الله ﷺ، فكان معه بمكة وكان يقال له: مهاجري أنصاري، وشهد بدراً وقُتل يوم أُحُد شهيداً، قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق، فشدَّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي الحكم بن الأخنس بن شريق وهو فارس فضرب رِجْله بالسيف فقطعها من نصف الفخذ، ثم طرحه عن فرسه فذفّ عليه.

وذكر الواقدي، عن عبد الرَّحمٰن بن عبد العزيز، عن خُبيب بن عبد الرحمٰن الأنصاري قال: خرج أسعد بن زُرارة، وذَكُوان بني عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة، فسمعا برسول الله ﷺ فأتياه، فعرض عليهما الإسلام، وقرأ عليهما القرآن، فأسلما ولم يَقْرَبَا عُتبة، ورجعا إلى المدينة، فكانا أوَّلَ من قدم بالإسلام إلى المدينة.

٧٠٩ - ذَكُوان، ويقال: طَهْمان، مولى بني أُمية، حديثُه عند عبد الرزاق عن عَمْرو بن حَوْشب، عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه عن جده، قال: كان لنا غلامٌ يقال له ذَكُوان أو طهمان، فعتق بعضه. . . وذكر الحديث مرفوعاً، وأظنه الذي روَى عنه حبيب بن أبي ثابت أنّ رسول الله عليه فيعجبني الله عليه فيعجبني الله عليه فيعجبني الله أَجْرانِ: أجر السر، وأجر العلانية».

٧١٠ ـ ذَكُوان، مولى النبيّ ﷺ، حديثُه عن عطاء بن السائب، عن بعض بنات عليّ \_ عن طهمان، أو ذكُوان، كذا رُوي على الشك مولى رسول الله ﷺ أنه حدثها قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا ذَكُوان» أو «يا طهمان» ـ شك المحدِّث ـ «إنَّ الصدقةَ لا تحل لي ولا لأهْل بيتي، وإن مَوْلَى القوم من أنفُسِهم».

# باب الأذواء

٧١١ - ذو الأصابع التميمي؛ ويقال الخُزاعي: ويقال الجُهني. سكن بيتَ المقدس. روَى عن النبي ﷺ في فضل بيت المقدس والشام.

٧١٢ \_ ذو الجَوْشَن الضّبابي العامري، من بني الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو شمر.

اختُلف في اسمه، فقيل: اسمه أوس بن الأعور. وقيل: اسمه شُرَحْبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية. سكن الكُوفة. روى عنه أبو إسحاق السَّبيعي. وقيل: إن أبا إسحاق لم يسمع منه. وإنما سمع حديثه من ابنه شمر بن ذي الجوشن عن أبيه.

وذكر ابنُ المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن ذي الجوشن قال: وكان اسمه شرحبيل، وسمي ذا الجَوْشَنْ من أجل أن صَدْره كان ناتئاً، وكان ذو الجوشن شاعراً مطبوعاً مُحْسناً، وله أشعارٌ حسان يرثي بها أخاه الصُّمَيل بن الأعور، وكان قتله رجل من خَثْعم يقال له: أنس بنُ مدرك أبو سفيان في الجاهلية على ما ذكره مَعمر بن المثنى في كتاب مقاتل الفرسان، فمن أشعاره في أخيه الصُّمَيل:

وقالوا كسرنا بالصُّمَيل جناحَه كنابَه لا تبلغونني فيا راكباً إما عرضت فبلغا فمن مبلغ عني قبائل خَنْعم بأن قد تركنا الحيَّ حيَّ ابن مُدْرك جنينا أبا سُفيان صاعاً بصاعه

فأصبح شيخاً عزُّه قد تضعضعاً ولم يكُ قومي قَوْمَ سوء فأجزعا قبائل عَوْهَى (۱) والعُمور وألمعا ومذحج هل أخبرتم الشأنَ أجمعا أحاديث طسم والمنازل بَلْقعا بما كان أجْرَى في الحروب وأوضعا

وهي أكثر من هذه الأبيات تركتُ ذكْرَها لما فيها من الفخر بالجاهلية.

ومن أشعاره في ذلك أيضاً:

<sup>(</sup>١) عوهي: قبائل من اليمن، والعمور حي من عبد القيس.

منعت الحجاز وأعراضه بكل نصيل (١) عليه الحديث وأعددت للحرب وتسابة وفضفاضة مثل مور السرا

وفَرَّتْ هوازنُ عني فرارا يرابي لخثعم إلا غررارا وأجرد نهدا يصيدُ الحمارا ب ينكسر السهم عنها انكسارا

٧١٣ ـ ذو الزوائد الجهني، له صحبة ورواية.

سمع رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع في حديثٍ ذكره يقول: «إذا عاد العطاء رُشاً عن دينكم فدَعُوه».

٧١٤ ـ ذو الشِّمالين، واسمُه عُمَير بن عمرو بن نَضْلة بن عمرو بن غُبْشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر.

وقال ابنُ إسحاق: هو خُزاعي، يكنى أبا محمد، حليفٌ لبني زهرة؛ كان أبوه عبد عمرو بن نَضْلة، قدم فحالف عبد الحارث بن زهرة، وزوّجه ابنته نُعْمَى، فولدَتْ له عميراً ذا الشمالين، كان يعملُ بيديه جميعاً، شهدَ بَدْراً، وقُتل يوم بدر شهيداً، قتله أسامة الجُشَمى.

٧١٥ ـ ذو عَمْرو، رجل أقبل من اليمن مع ذي الكَلاع إلى رسول الله ﷺ مسلمَيْن، ومعهما جرير بن عبد الله البجلي.

قيل: إنه كان الرسول إليهما من قبل النبي علي في قتْل الأسود العنسي.

وقيل: بل كان إقبال جرير معهما مُسلِماً وافداً على النبي على الرسول الذي بعثه رسول الله على إلى ذي الكلاع وذي عمرو رئيسي اليمن جابر بن عبد الله، فلما كان في بعض الطريق رأى ذو عمرو رؤيا أو رأى شيئاً، فقال لجرير: يا جرير، إن الذي تمرّ إليه قد قضى وأتى عليه أجله. قال جرير: فرُفع لنا رَكْب فسألتهم، فقالوا: قبض رسول الله على واستخلف أبو بكر. فقال لي ذو عمرو: يا جرير، إنكم قوم صالحون، وإنكم على كرامة لن تزالوا بخير ما إذا هلك لكم أمير أمّرتُم آخر، فأما إذا كانت بالسيف كنتم ملوكاً ترضون كما ترضى الملوك وتغضبون كما تغضب الملوك. ثم قالا لي جميعاً، يعني ذا الكلاع وذا عمرو: اقرأ على صاحبك السلام، ولعلنا سنعود. ثم سلّما على، ورجعا.

٧١٦ \_ ذو الغُرّة الجهني، ويقال الطائي الهلالي: روى عنه عبد الرحمن بن أبي

<sup>(</sup>١) نصيل: طويل.

ليلى، عن النبي على في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والأمر بالوضوء من لحومها، وقال: «لا توضّأوا من لحوم الغنم، وصَلّوا في مراحها». ويقال: إنَّ اسم ذي الغُرة يعيش، والله أعلم.

٧١٧ ـ ذو الغُصَّة، الحصين بن يزيد بن شدّاد الحارثي، من بني الحارث بن كعب،
 يقال له: ذو الغصّة.

وفد على النبي ﷺ، وذكره ابن الكلبي وقال: إنما قيل له ذو الغُصّة، لأنه كان بحلقه غُصة، وكان لا يُبين بها الكلام، فسُمِّي ذا الغصة رأس بني الحارث مائة سنة.

٧١٨ ـ ذو الكلاع، اسمُه أيفع بن ناكور، من اليمن، أظنه من حِمْيَر، يقال: إنه ابن عم كعب الأحبار، يكنى أبا شرحبيل، ويقال: أبو شراحيل.

كان رئيساً في قومه مُطاعاً مَتْبُوعاً، أسلم، فكتب إليه النبيّ على التعاون على الأسوَد ومُسيلمة، وطُليَحَة، وكان الرسول إليه جرير بن عبد الله البجلي، فأسلم، وخرج مع جرير إلى النبيّ على الله .

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا محمد بن القاسم، قال: حدّثنا علي بن سعيد بن بشير، قال: حدّثنا أبو كريب، قال: حدّثنا ابنُ إدريس، قال: سمعتُ إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جابر بن عبد الله، هكذا قال، وإنما هو جرير بن عبد الله، قال: كنتُ باليمن فأقبلت ومعي ذو الكَلاَع وذو عمرو، فأقبلت أُخدُوهما إلى رسول الله على فقال ذو عمرو: يا جابر، إن كان الذي تذكر فقد أتى عليه أجلّه. قال: فقلت: نسأل. فرُفع لنا ركْب، فسألتُهم فقالوا: قُبِض رسول الله على، واستخلف أبو بكر. فقال لي: اقْرِأ صاحبك السلام، ولعلنا سنعودُ.

وقيل: اسم ذي الكلاع سُمِيْفع أبو شرحبيل، وكان ذُو الكَلاع القائم بأمر معاوية في حَرب صِفَين، وقُتِل قبل انقضاء الحرب ففرحَ معاوية بموته، وذلك أنه بلغه أنّ ذا الكَلاع ثبت عنده أنّ علياً برىء من دم عثمان، وأن معاوية لبس عليهم ذلك، فأراد التشتيت على معاوية؛ فعاجلته منيَّتُه بصِفَين سنة سبع وثلاثين.

ولا أعلم لذي الكلاع صحبة أكثر من إسلامه واتباعه النبي ﷺ في حياته، وأظنه أحدَ الوُفود عليه. ولا أعلم له رواية إلا عن عمرو بن عوف بن مالك.

ولما قتل ذو الكلاع أرسل ابنُه إلى الأشعث يرغب إليه في جثة أبيه ليأذن له في أخذِها، وكان في الميسرة، فقال له الأشعث: إني أخاف أن يتَّهمني أميرُ المؤمنين، ولكن

عليك بسعد بن قيس، فإنه في الميمنة، وكانوا قد منعوا أهلَ الشام تلك الأيام أن يدخلوا عسكرهم عسكر عليّ لئلا يفسدوا عليهم، فأتى ابنُ ذي الكلاع معاوية فاستأذنه في دخول عسكرهم إلى سعيد بن قيس، فأذن له، فلما وَلَى قال معاوية: لأنا أفرَحُ بموت ذي الكلاع مني بمصر لو فتحتُها، وذلك أنه كان يخالفه، وكان مُطاعاً في قومه. فأتى ابنُ ذي الكلاع سعيد بن قيس فأذن له في أبيه، فأتاه فوجده قد ربط برجله طُنُب (۱۱) فُسطاط، فأتى أصحابَ الفُسْطاط فسلم عليهم، وقال: أتأذنون في طُنب من أطناب فسطاطكم، قالوا: نعم، ومعذرة إليك، ولولا بَغْيُه علينا ما صَنَعْنا به ما تَرَوْن. فنزل إليه وقد انتفخ، وكان عظيماً جسيماً، وكان مع ابن ذي الكلاع أسود له فلم يستطيعا رَفْعه، فقال ابنه: هل من مُعاون؟ فخرج إليه رجل من أصحاب عليّ يدعى الخِنْدِف، فقالوا: تنحوا. فقال ابنُ ذي الكلاع: ومن يَرْفَعُه؟ قال: يرفعُه الذي قتلَه. فاحتمله حتى رمَى به على ظهر البغل ثم شدّه بالحبل وانطلقا به إلى عسكرهم.

ويقال: إن الذي قَتل ذا الكلاع حُريث بن جابر. وقيل: قتله الأشتر.

حدّثنا خلف بن قاسم قال: حدّثنا عبد الله بن عمر، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِسْدِين، قال: حدّثنا يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا يحيى بن أبان، قال: حدّثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني، قال: رأيتُ عمار بن ياسر في روضة وذا الكلاع في المنام في ثياب بيض في أفنية الحنة، فقلت: ألم يقتل بعضُكم بعضاً؟ فقالوا: بلى، ولكن وجدنا الله واسعَ المغفرة.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن رشدين، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا العوّام بن حَوْشب، عن عمرو بن مُرة عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، وكان من أفضل أصحاب عبد الله بن مسعود، قال: رأيتُ في المنام كأني دخلتُ الجنة، فإذا قبابٌ مضروبة، فقلتُ: لمَن هذه؟ فقالوا: لذي الكُلاع، وحَوْشب. قال: وكانا ممن قُتل مع معاوية بصِفين. قال: فقلت: فأين عمار وأصحابه؟ قالوا: أمامك. قلت: وقد قتل بعضهم بعضاً؟ فقيل: إنهم لقوا الله فوجدوه واسعَ المغفرة. قلت: فما فعل أهل النهروان؟ يعني الخوارج. فقيل لي: لقوا بَرْحا(٢).

<sup>(</sup>١) الطنب، بضم الطاء والنون حبل يشد به السرادق، والفسطاط هو السرادق.

<sup>(</sup>٢) البرح: بفتح الباء وسكون الراء الشدة والشركما في القاموس.

9 ٧١٩ ـ ذو ظَليم. حوشب بن طِخْية. ويقال: ظُليم بضم الظاء، وهو الأكثر. ويقال: في اسم أبيه حوشب: طِخية وطِخْمة، والأول أكثر، بعث إليه رسول الله عَلَيْ جريراً البجلي في التعاون على الأسود العنسي وإلى ذي الكلاع معه، وكانارئيسي قومهما، وقُتل رحمه الله بصِفّين سنة سبع وثلاثين.

أخبرنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، قال: حدّثنا أيوب بن سليمان بن أبي حجر الأبلي، قال: حدّثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثَّوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرَحْبيل، قال: رأيتُ فيما يرى النائم عَمار بن ياسر وأصحابه في روضة، ورأيتُ ذا الكلاع وحوشباً في روضة، فقلت: كيف وقد قَتل بعضُهم بعضاً؟ فقال: إنهم وجدوا الله واسع المغفرة.

٧٢٠ ـ ذو اللحْيَة الكلابي، يعد في البصريين، واسمه شُرَيح بن عامر بن عوف بن
 كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صْعصعة له صُحبة. روى عنه يزيد بن أبي
 منصور.

٧٢١ ـ ذو مِخْبَر ـ ويقال: ذو مِخْمَر. وكان الأوزاعي يأبى في اسمه إلا ذو مخْمَر بالميمين، لا يرى غير ذلك، وهو ابن أخي النجاشي، وقد ذكره بعضُهم في موالي النبي ﷺ. له أحاديث عن النبي ﷺ مخرجها عن أهلِ الشام، وهو معدود فيهم.

٧٢٢ ـ ذو اليَديْن، رجل من بني سُلَيم، يقال له الخِرْباق، حجازي، شهد النبيّ ﷺ وقد رآه وَهِم (١) في صلاته فخاطبه، وليس هو ذا الشمالين، ذو الشمالين رجل من خُزاعة حليف لبني زهرة، قُتل يوم بدر، نسبه ابن إسحاق وغيره، وذكره فيمن استشهد يوم بَدْر.

وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين، وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين، وهو الراوي لحديثه، وصحّ عنه فيه قولُه: بينا نحن مع رسول الله على وصلى بنا رسول الله على إحدى صلاتي العَشِيّ، فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين. . . وذكر الحديث.

وأبو هريرة أسلم عام خَيْبَر بعد بدر بأعوام، فهذا يُبيِّنُ لك أنَّ ذا اليدين الذي راجع النبي على الله على الشمالين المقتول يوم بدر. وقد كان الزهري مع

<sup>(</sup>١) وهم: غلط، والمراد به هنا النسيان الذي نسيه النبيِّ ﷺ في صلاته.

علمه بالمغازي يقول: إنه ذو الشمالين المقتول ببدر، وإن قصة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بَدْر، ثم أحكمت الأمور بعد.

وذلك وَهِمٌ منه عند أكثر العلماء، وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك عندنا في كتاب التمهيد، فمن أراد ذلك تأمّله هنالك.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا علي بن بحر بن بري، قال: حدّثنا معدي بن سليمان السعدي، صاحب الطعام، قال: حدّثنا شعيب بن مُطير عن أبيه مطير، ومطيرٌ حاضر يُصدقه بمقالته، قال: يا أبتاه، أليس أخبرتني أنّ ذا اليدين لقيك بذي خَشَب (۱)، فأخبركَ أن رسول الله على صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي الظهر، فسلم من ركعتين، ثم قام واتبعه أبو بكر وعُمر، وخرج سَرَعان الناس (۲)، فلحقه ذو اليدين ومعه أبو بكر وعُمر، فقال: يا رسول الله وخرج سَرَعان الناس (۲)، فلحقه ذو اليدين ومعه أبو بكر وعُمر، فقال: يا رسول الله على أبي بكر وعمر فقال: «ما قصرت الصلاة ولا نسبت». ثم أقبل رسول الله على أبي بكر وعمر فقال: «ما يقولُ ذو اليدين؟ (۳)» فقالا: صدق يا رسول الله. فرجع رسول الله على أبي بكر وعمر فقال: «ما مجد سجّدتي السهو.

وقد رَوى هذا الحديثَ عن معدي بن سليمان صاحب الطعام \_ وكان ثقة فاضلاً \_ جماعةٌ منهم: أبو موسى الزمن محمد بن المثنَّى، وبُنْدار محمد بن بشار، كما رواه علي بن بحر بن بري، وقد ذكرنا ذلك في كتاب التمهيد، وهذا يوضِّحُ لك أن ذا اليدين ليس ذا الشمالين المقتول ببَدْر، لأن مُطيراً متأخر جدًّا لم يُدرك من زمن النبي على شيئاً.

وذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبَرّد في الأذواء من اليَمَن في الإسلام مَن لم يُشهر أكثرهم عند العلماء بذلك، فمن ذكره:

ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت، وهو مشهورٌ باسمه وحاله، فلا حاجة إلى ذكره في الأذواء، وإنما يذكر فيهم من لم يعرف إلا بذلك أو مَن غلَب عليه.

وممن ذكره: ذو العَيْنِ قتادة بن النعمان، أصيبَت عينُه فردَّها رسول الله ﷺ، فكانت أحسن عينيه، وكانت لا تعتلَّ وتعتَلَّ التي لم تُرَدِّ.

<sup>(</sup>١) ذو خشب: موضع باليمين.

<sup>(</sup>٢) سرعان الناس: المسرعون في الخروج منهم، قال في القاموس: سرعان الناس أوائلهم المستبقون إلى الأم.

<sup>(</sup>٣) في بعض الروايات: أحق ما يقول ذو اليدين؟.

ومنهم: أبو الهيثم بن التيهان ذو السيفين، كان يتقلُّد سيفين في الحرب.

ومنهم: ذو الرأي، حُباب بن المنذر صاحب المشورة يوم بدر، أخذ رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المائية .

ومنهم ذو المشَهَّرَة أبو دُجانة، سِماك بن خَرَشَةَ، كانت له مُشَهَّرَة (١) إذا خرج بها يختالَ بين الصفين لم يُبْقِ ولم يَر، وهؤلاء كلهم أنصاريون.

ومن اليمن من غيرهم: ذو النور، عبد الله بن الطّفيل الأزدي ثم الدوسي، أعطاه النبيّ على نوراً في جبينه ليدعو قومه به. فقال: يا رسول الله، هذه مثلة، فجعله رسول الله على في سوطه.

وذكر ذا اليدين الخزاعي، وأنه كان يُدعى ذا الشمالين، فسماه رسول الله على: ذا اليدين، وذكر أنه هو القائل: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقد تقدم في ذكر ذي اليدين ما فيه كفاية.

هذا ما ذكره المبرد، وأما ما ذكره أهلُ السير وأهلُ الآثار والعلم بالخبر فما ذكرناه في كتابنا هذا، ومحالٌ عند أهل العلم أن يُذكر أبو الهيثم بن التيهان، وقتادة بن النعمان، وخزيمة بن ثابت في الأذواء، وهذا لا معنى له عند العلماء.

وقد أجمعوا أن عثمان بن عفان يقال له ذو النورين، ولم يذكُرُهُ المبرد في الأذواء، فدلً على أنه لم يصنع شيئاً في الأذواء، إذ ذكر فيهم من لم يذكر فيهم.

<sup>(</sup>١) المشهرة فرس عظيمة، وكان يطلق على فرس المهلهل بن ربيعة المشهرة.

## حرف الراء

### باب رافع

٧٢٣ ـ رافع بن بَشِير السلمي، روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «تخرج نار تسوق الناس إلى المحشر». رَوى عنه ابنه بشير بن رافع يُضطربُ فيه.

٧٢٤\_رافع بن الحارث بن سَواد بن زيد بن ثعلبة بن غنم، هكذا قال الواقدي سَوَاد. وقال ابن عمارة: هو الأسود بن زيد بن ثعلبة. شَهِد رافع بن الحارث هذا بَدراً وأُحداً والخندق والمشاهدَ كلها مع رسول الله ﷺ.

وتوفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه.

٧٢٥ ـ رافع بن خَدِيج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري النجاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا خديج. روى عن ابن عمر أنه قال له: يا أبا خَدِيج. وأمَّه حليمة بنت عروة بن مسعود بن سِنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة الأنصاري.

هو ابن أخي ظهير ومظهر ابني رافع بن عديّ، ردَّه رسول الله ﷺ يوم بَدْر، لأنه استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد، وأصابه يوم أحد سهم، فقال له رسول الله ﷺ: «أشهد لك يوم القيامة». وانتقضَت جراحتُه في زمن عبد الملك بن مَروان، فمات قبل ابن عمر بيسير، سنة أربع وسبعين، وهو ابنُ ست وثمانين سنة.

وقال الواقدي: مات في أول سنة أربع وسبعين وهو بالمدينة.

قال أبو عمر رحمه الله: روى عنه ابن عمر، ومحمود بن لبيد، والسائب بن يزيد، وأسيد بن ظهير، وروى عنه من التابعين من دون هؤلاء مجاهد وعطاء والشعبي وابن ابنه عَبَاية بن رفاعة بن رافع، وعَمْرة بنت عبد الرحمن، شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

٧٢٦ رافع بن رفاعة بن رافع الزُّرقي، لا تصحّ صحبته، والحديثُ المروي عنه في
 كسب الحجَّام في إسناده غلط، والله أعلم.

٧٢٧ ـ رافع بن زيد، ويقال: ابن يزيد، بن كُرْز بن سَكَن بن زَعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، كذا نسبه ابنُ إسحاق والواقدي وأبو معشر، وقال عبد الله بن عمارة: ليس في بني زَعُوراء سكن، وإنما سكن في بني امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل، وقال: هو رافع بن يزيد بن كرز بن زعوراء بن عبد الأشهل.

شهد رافع هذا بَدراً، وقُتل يوم أُحدِ شهيداً، وقيل: بل مات سنة ثلاثٍ من الهجرة، يقال: إنه شهد بَدراً على ناضح لسعيد بن زيد.

٧٢٨ ـ رافع بن سنان الأنصاري، يكنى أبا الحكم، هو جدُّ عبد الحميد بن جعفر. رَوى عن النبي ﷺ في تخيير الصغير بين أبويه، وكان أتى النبي ﷺ حين أسلم وأبَت امرأتُه أن تسلم.

رَوى عنه ابنه جعفر والد عبد الحميد، وهو جد أبيه لأنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، ومن ولده سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، وهو جد أبيه، لأنه شيخ أبي بكر بن أبي شَيْبَة.

٧٢٩ ـ رافع بن سهل بن رافع، بن عدي بن زيد بن أمية بن زيد الأنصاري، حليف للقَواقِلَه (١) قيل: إنه شهد بكراً، ولم يختلف أنه شهد أُحُداً وسائر المشاهد بعدها، وقتل يوم اليمامة شهيداً.

٧٣٠ ـ رافع بن سَهْل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جُشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، شهِدَ أحداً: وخرج هو وأخوه عبد الله بن سهل إلى حمراء الأسد، وهما جريحان، فلم يكن لهما ظَهْر، وشهدا الخندق، ولم يُوقف لرافع على وَقْتِ وفاة، وأما عبد الله بن سهل أخوه فقتل يوم الخندق شهيداً.

٧٣١ ـ رافع بن ظُهَير، أو حُضير، هكذا رُوي على الشكّ، ولا يصحّ، وليس في الصحابة رافع بن ظهير ولا رافع بن حُضير، ولا يعرف في غير الصحابة أيضاً. وإنما في الصحابة ظهير بن رافع بن عديّ عم رافع بن خَدِيج، وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب، والحديث الذي وقع فيه هذا الوَهم والخطأ.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدّثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرّقاشي، قال: حدّثنا عبد الله بن حُمْران، قال: حدّثنا

<sup>(</sup>١) القواقلة بطن من الأنصار.

عبد الحميد بن جعفر، حدّثني أبي عن رافع بن ظُهير أو حُضير أنه راح من عند رسول الله على الله عنه وسول الله عنه وسول الله عن كراء الأرض، فقلنا: يا رسول الله، إنا نكريها بما يكونُ على الساقي والربيع، فقال: «لا، ازرَعوها أو دَعُوها».

إنماً يُعرف لرافع بن خَديج، ولا أدري ممَّن جاء هذا الغَلط، فإنه لا خفاء به.

٧٣٢ ـ رافع بن عَمْرو بن مُجَدّع، وقيل: ابن مُخْدَج الغفاري، أخو الحكم بن عمرو الغفاري، يُعَدّ في البصريين. رَوى عنه عبد الله بن الصامت وغيره، وقد ذكرناه في باب الحكم أخيه بنسبهما وصحبتهما لرسول الله ﷺ، وليسا من غفار، وإنما هما من بني نُفَيْلَة (١) بن مُليل أخي غفار ممن نزل البصرة وسكنها من أصحاب رسول الله ﷺ.

٧٣٣ ـ رافع بن عَمْرو بن هلال المزني، له ولأخيه عائذ بن عمرو المزني صُحبة، سكنا جميعاً البصرة. وروى عن رافع هذا عمرو بن سليم المزني، وهلال بن عامر المزني، من حديث عمرو بن سليم عنه عن النبي على «العَجُوة من الجنّة».

٧٣٤ ـ رافع بن عميرة، ويقال: رافع بن عمرو، وهو رافع بن أبي رافع الطائي. قال أحمد بن زهير: يقال رافع بن أبي رافع بن عمرو، ورافع بن عميرة ورافع بن عمير. وقال غيره: يكنى أبا الحسن، يقال: إنه الذي كلمه الذئب، كان لصًّا في الجاهلية فدعاه الذئب إلى اللحوق برسول الله ﷺ، قال ابن إسحاق: ورافع بن عميرة الطائي فيما تزعم طي هو الذي كلمه الذئب، وهو في ضأن له يرعاها، فدعاه إلى رسول الله ﷺ واللحاق به، وقد أنشد لطي شعراً في ذلك، وزعمواً أنَّ رافع بن عميرة قاله في كلام الذئب إياه وهو:

رعيْتُ الضأن أحميها بكلبي فلما أن سَمِعْتُ الذّيبَ نادى سعيتُ إليه قد شمّرْتُ ثوبي فالفيتُ النبيّ يقول قولاً فبشّرني بدين الحقّ حتى وأبصرتُ الضياءَ يضىء حولى

من اللُّصْتِ (٢) الخفيّ وكل ذيب يُبَشَّرُني بأحمد من قريب على الساقين قاصرة الركيب صدوقاً ليس بالقول الكذوبِ تبيَّنت الشريعة للمُنيبِ

<sup>(</sup>١) في أصول الاستيعاب وأسد الغابة (نعيله) بالعين بعد النون والصحيح ما أثبتناه هنا كما ذكره الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) اللصت: لغة في اللص. وهو مثلث اللام.

في أبيات أكثر من هذه، وله خَبَرٌ في صحبته أبا بكر الصديق رضي الله عنه في غَزوة ذات السلاسل.

وكانت وفاةً رافع هذا سنة ثلاث وعشرين قبل قَتْل عمر رضي الله عنه، رَوى عنه طارق بنِ شهاب والشعبي، يقال: إن رافع بن عميرة قطع ما بين الكُوفة ودمشق في خمسِ ليال لمعرفته بالمفاوِز، ولما شاء الله عز وجل.

٧٣٥ \_ رافع بن عُنْجُرة. ويقال: عُنْجُدة الأنصاري، من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، شهد بدراً. وعُنْجُدة أمه فيما قال ابن هشام. وأبو معشر يقول: هو عامر بن عُنْجُدة. وقال ابن إسحاق: هو رافع بن عُنْجدة، وهي أمه: وأبوه عبد الحارث، شهد بدراً وأحداً والخندق.

٧٣٦ ـ رافع بن مالك بن العجلان بن عَمْرو بن عامر بن زُرَيق، الزُّرَقي الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا مالك. وقيل: يُكنى أبا رفاعة، نقيب بَدْرِي عقبي، شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدراً فيما ذكره موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، ولم يذكره ابنُ إسحاق في البدريين. وذكر فيهم رفاعة بن رافع وخَلّاد بن رافع ابنيه إلّا أنهما ليسا بعَقَبيين.

قال أحمد بن زهير: سمعت سعيد بن عبد الحميد بن جعفر يقول: رافع بن مالك أحدُ الستة النقباء. وأحد الاثني عشر، وأحد السبعين. قُتل يوم أُحُدِ شهيداً.

وقال الواقدي: رافع بن مالك يكنى أبا مالك. قال أبو عمر: الستة النقباء كلُّهم قُتلوا.

٧٣٧ ـ رافع بن المُعَلَّى بن لَوْذان بن حارثة بن عديّ بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حَبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَمْ بن الخزرج، شهد بَدْراً، وقُتل يومئذ شهيداً، قتله عكْرِمة بن أبي جهل.

وقال موسى بن عقبة: شهد رافع بن المعلَّى، وأخوه هلال بن المعلَّى بن لؤذان بَدْراً. وقيل: يكنى أبا سعيد، وقد زعم قومٌ أنه أبو سعيد بن المعلى الذي روى عن النبيِّ ﷺ الحديث في أم القرآن أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. ومَن قال هذا فقد وهم، وليس رافع هذا ذلك، والله أعلم.

وأبو سعيد بن المُعَلَّى روَى عنه عبيد بن حنين، فأين هذا من ذلك؟ واسم أبي سعيد بن المعلَّى الحارث بن نُفَيع، كذا قال خليفة بن خياط.

٧٣٨ ـ رافع بن مَكِيث الجهني، أخو جندب بن مَكِيث، شهد الحُدَيْبية، رَوى عن النبيّ ﷺ: «حسن الخلق نماءٌ، وسوء الخلق شؤم. . . » الحديث.

٧٣٩\_رافع، مولى بُدَيل بن ورقاء الخزاعي، له صحبة. قال ابن إسحاق: لما دخلت خُزاعة مكة لجأوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخُزاعي، ودار مولى لهم يُقال له رافع.

• ٧٤ ـ رافع، مَوْلَى غَزِيَّة بن عَمْرو، قُتل يوم أحد شهيداً.

٧٤١ ـ رافع بن يزيد الثقفي، مذكور في الصحابة. روى عنه الحسن بن أبي الحسن.

### باب رباح، أو رياح

٧٤٢ ـ رباح بن الربيع. ويقال: ابن ربيعة، وابن الربيع أكثرُ، هو أخو حنظلة بن الربيع الكاتب الأسدي له صُحبة، يعد في أهل المدينة، ونزل البصرة، روى عنه ابن المرقع بن صيفي بن رباح، اختُلف فيه فقيل: رباح، وقيل: رياح، وهو الذي قال للنبي على: يا رسول الله، لليهود يومٌ، وللنصارى يوم، فلو كان لنا يوم! فنزلت سورة الجمعة (١٠).

قال الدارقُطْني: ليس في الصحابة أحدٌ يقال له رباح إلا هذا، على اختلافٍ فيه أيضاً.

٧٤٣ \_ رَبَاح اللخمي، جدّ موسى بن علي بن رباح، روى في فَتح مصر أن رسول الله ﷺ قال: «ستُقتح بَعدي مصر، ويُساق إليها أقلُّ الناس أعماراً». رواه مطهّر بن الهيثم، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه عن جدّه.

٧٤٤ ـ رَبَاح بن المعترف، وقال الطبري: هو رباح بن عَمْرو بن المعترف. قال أبو عمر: يقولون اسم المعترف وُهَيب بن حَجْوان بن عمرو بن شيبان بن محارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري، كانت له صُحبة، كان شريك عبد الرحمن بن عوف في التجارة، وابنه عبد الله بن رباح أحد العلماء.

رُوي أنه كان مع عبد الرحمن يوماً في السفر فرفع صوته رباح يغني غناء الركبان، فقال عبد الرحمن: ما هذا؟ قال: غير ما بأس نَلْهُو ويقصّر عنا السفر. فقال عبد الرحمن: إن كنتم فاعلين فعليكم بشعر ضرار بن الخطاب. ويقال: إنه كان معهم في ذلك السفر عمر بن الخطاب، وكان يغنيهم غِنَاء النَّصْب (٢).

<sup>(</sup>١) يعني فأصبح يوم المسلمين هو يوم الجمعة. (٢) النصب نوع من الغناء أرق من الحداء.

٧٤٥ ـ رباح، مولى النبيّ ﷺ، كان أسودَ، وربما أَذِن على النبيّ ﷺ أحياناً إذا انفرد رسول الله ﷺ، كان يأخذ عليه الإذن ﷺ.

٧٤٦ رَباح، مولى الحارث بن مالك الأنصاري، وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

٧٤٧ - رَباح، مولى بني جَحْجَبَى. شهد أُحداً، وقُتل يوم اليمامة شهيداً، أظنه المتقدم، مولى الحارث بن مالك.

#### باب ربيع

٧٤٨ ـ الربيع الأنصاري، لا أقِفُ على نسبه، ورَوَى أن النبي ﷺ قال لنسوة يبكين على حَميمِ لهنّ : «دَعهنَّ يبكين ما دام حيًّا، فإذا وجب فليسكتن».

٧٤٩ ـ ربيع بن إياس بن عمرو بن أمية بن لَوْذان الأنصاري، شهد هو وأخوه بَدْراً.

٧٥٠ - ربيع بن زياد بن الربيع الحارثي، من بني الحارث بن كعب، له صُحْبة، ولا أقفُ له على رواية عن النبي على استخلفه أبو موسى سنة سبع عشرة على قتال مناذر، فافتتحها عنوة، وقتل وسبى وقُتِل بها يومئذ أخوه المهاجر بن زياد، ولما صار الأمرُ إلى معاوية، وعزل عبد الرحمن بن سمرة عن سجستان ولآها الربيع بن زياد الحارثي، فأظهره الله على الترك، وبقي أميراً على سجستان إلى أن مات المغيرة بن شعبة أميراً على الكوفة، فولى معاوية الكوفة زياداً مع البصرة، جمع له العراقين، فعزل زياد الربيع بن زياد الحارثي عن سجستان، وولآها عبد الله بن أبي بكرة، وبعث الربيع بن زياد إلى خراسان فغزا بلخ.

وقال زياد: ما قرأتُ مثل كتب الربيع بن زياد الحارثي، ما كتب قطَّ إلا في اختيار منفعة أو دَفْع مضرّة، ولا كان في موكب قطَّ فتقدّم عنانُ دابته عنان دابتي، ولا لامست ركبتُهُ ركبتي.

روى عن الربيع بن زياد مُطرّف بن الشِّخِّير، وحفصة بنت سيرين عنه عن أبي بن كَعْب، وعن كعب الأحبار، ولا أعرف له حديثاً مُسنَداً.

٧٥١ ـ ربيع بن سَهْل بن الحارث بن عروة بن عبد رِزَاح بن ظَفَر الأنصاري الظفَري، شهد أُحُداً.

### باب ربيعة

٧٥٢ ربيعة بن أبي خَرَشة، بن عمرو، بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جَذِيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري. أسلم يوم فتح مكة، وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

٧٥٣ ـ ربيعة بن أكثم بن سَخْبَرة الأسدي، من بني أسد بن خزيمة، وهو ربيعة بن أكثم بن سَخْبرة بن عمرو بن بُكير بن عامر بن غَنْم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة، أحد حلفاء بني أمية بن عبد شمس، وقيل: حليف بني عبد شمس، يكنى أبا يزيد، وكان قصيراً دَحْداحاً (١)، شهد بكراً وهو ابن ثلاثين سنة، وشهد أحداً والخندق والحديبية، وقُتل بخيبر، قتله الحارث اليهودي بالنطاة (٢).

قال ابن إسحاق: شهد بَدْراً من بني أسد بن خُزيمة اثنا عشر رجلاً: عبد الله بن جحش، وعُكَّاشة بن مِحْصَن، وأخوه أبو سنان بن محصن، وشجاع بن وهب، وأخوه عقبة بن وهب، ويزيد بن قيس، وسنان بن أبي سنان، ومُحْرِز بن نَضْلة، وربيعة بن أكثم، ومن حلفائهم: كَثِير بن عمرو، وأخواه مالك بن عمرو، ومُدْلِج بن عمرو.

ومن حديثه: كان رسول الله ﷺ يستاك عَرْضاً، ويشرب مَصّاً، ويقول: «هو أَهْنَأُ وأَمْرَأُ»...

روى عنه سعيد بن المسيَّب، ولا يحتجّ بحديثه، لأنَّ مَن دون سعيد لا يُوثق بهم لضعفهم ولم يرَهُ سعيد ولا أدرك زمانَه بمولده، لأنه وُلد زمن عمر بن الخطاب.

٧٥٤ ـ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، يكنى أبا أُرْوَى، هو الذي قال فيه رسول الله على يوم فتح مكة: «ألا إن كلّ دم ومأثرة كانت في الجاهلية فهو تحت قدميّ، وإنّ أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث». وذلك أنه قتل لربيعة بن الحارث ابنٌ في الجاهلية يسمى آدم وقيل: تمام. وقيل اسمه إياس. ويقال: إن حماد بن سلمة هو الذي سماه آدم، وصحّف في ذلك.

فأبطل رسول الله ﷺ الطلبَ به في الإسلام، ولم يجعل لربيعة في ذلك تبعة، وكان

<sup>(</sup>١) دحداحاً: وصف مؤكد لأن الدحداح هو القصير.

<sup>(</sup>٢) نطاة: بلا لام خيبر أو عين فيها أو حصن بها كما في القاموس فكان مقضى الأسلوب أن يقال: قتله بنطاة، والمراد هنا الحصن.

ربيعةُ هذا أسنّ من العباس فيما ذكروا بسنتين. وقيل: إن ربيعة بن الحارث توفي سنة ثلاث وعشرين في خلافة عمر. ورَوى عن النبيّ ﷺ أحاديثَ منها قوله: «إنما الصدقة أوساخ الناس»، في حديث فيه طول من حديث مالك وغيره.

ومنها حديثه في الذكر في الصلاة والقول في الركوع والسجود. رَوى عنه عبد الله بن الفضل.

٥٥٥ - ربيعة بنُ رُفَيع بن أُهْبَان بن ثعلبة السُّلمي. كان يقال له ابن الدُّغنّة، وهي أُمُّه، فغلَبت على اسمه، شهد حُنيناً ثم قدم على رسول الله ﷺ في وَفْد بني تميم، وهو قاتل دُريد بن الصمة أدركه يوم حُنين، فأخذ بخطام جَمله وهو يظن أنه امرأة، فإذا برجل، فأناخ به فإذا شيخٌ كبير، وإذا هو دُريد، ولا يعرفُه الغلام، فقال له دُريد: ماذا تريدُ بي؟ قال: أقتُلك. قال: ومَن أنت؟ قال: أنا ربيعة بنُ رُفيع السُّلمي، ثم ضربه بسيفه فلم يُغن شيئاً. قال: بئسما سلحتكَ أمُّك، خُذ سيفي هذا من مؤخر الرَّحْل، ثم اضرِبْ به، وارفعْ عن العظم، واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنتُ أضرب الرجالَ، فإذا أتيتَ أمك فأخبرها أني قتلتُ دُرَيد بن الصمة، فرُبّ والله يوم قد منعتُ فيه نساءَك. فزعمت بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضرَبْتُه تكشَّف فإذا عِجانُه (١) وبطون فخذيه أبيض مثل القرطاس (٢) من ركوب الخيل أعْراءٌ (١). فلما رجع ربيعةً إلى أمه أخبرَها بقتله إياه، فقالت: أمّا والله لقد أعتق أمهاتِ لك ثلاثاً، ذكر خبرَه ابنُ إسحاق وغيرُه.

٧٥٦ ـ رَبيعة بن رَوْح العنسي، مدني، روى عنه محمد بن عمرو بن حزم.

٧٥٧ ـ ربيعة بن زياد الخزاعي، ويقال: ربيع، رَوى: االغُبارفيسبيل الله ذَرِيرةُ الجنة. في إسناده مقال.

٧٥٨ ـ ربيعة بن عامر بن الهادي الأزدي، ويقال الأسدي، وقد قيل: إنه ديلي، من رهط ربيعة بن عباد، روي عنه عن النبي على حديثُ واحدمن وجه واحد أنَّ رسول الله على قال: «أَلِظُوا(٤) بيا ذا الجلال والإكرام».

٧٥٩ - ربيعة بن عبد الله بن الهُدَير التميمي القرشي، قالوا: وُلد في حياة

<sup>(</sup>١) عجانه: المراد به هنا ما بين وركيه من الخصيين إلى الدبر.

<sup>(</sup>٢) القرطاس الورق الذي يكتب فيه.

<sup>(</sup>٣) أعراء: بدون سروج.

<sup>(</sup>٤) ألظوا: ألحفوا في الطلب وداوموا على هذا اللفظ عند الطلب.

رسول الله ﷺ. روى عن أبي بكر وعُمر، وهو معدودٌ في كبار التابعين. قال مصعب: هو ربيعة بن عبد الله بن الهُدير بنِ عبد العُزّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مُرّة.

٧٦٠ ـ رَبيعة بن عباد الدِّيلي، من بني الديل بن بكر بن كنانة، مدني. رَوى عنه ابن المُنكدِر، وأبو الزناد، وزيد بن أسلم وغيرهم، يُعد في أهل المدينة، وعُمِّر عمراً طويلًا،
 لا أقِفُ على وفاته وسنّه، ويقال: ربيعة بن عَبّاد، والصواب عندهم بالكسر.

من حديث أبي الزناد، عن ربيعة بن عباد أنه رأى النبي ﷺ بذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس، قولوا لا إلّه إلا الله تُفْلحوا». ووراءه رجلٌ أحول ذو غَدِيرتين (١١) يقول: إنه صابىء، أي كذاب، فسألتُ عنه، فقالوا: هذا عمُّه أبو لهب. قال ربيعة بن عِبَاد: وأنا يومئذ أريد القوت لأهلى.

٧٦١ ـ ربيعة بن عمرو الجرشي، يُعدُّ في أهل الشام، روى عنه علي بن رباح وغيره، يقال: إنه جد هشام بن الغاز، قال الواقدي: قتل ربيعة بن عمرو الجرشي يوم مَرْج راهط، وقد سمع من النبي ﷺ.

وقال أبو عمر: له أحاديث منها أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يكون في أمّتي خَسْف ومَسْخ وقَذَف». قالوا: بم ذا يا رسول الله؟ قال: «باتخاذهم القيّنات وشربهم الخمور». ومنها قوله عليه السلام: «استقيموا وبالحَرَى إن استقمْتمْ...» الحديث.

حدّثنا خلف بن قاسم بن أصبغ، حدّثنا أبو الميمون، حدّثنا أبو زُرْعة، حدّثنا محمد بن أبي أسامة، حدّثنا ضمرة، عن الشيباني، قال: لما وقعت الفتنة قال الناس: اقتدوا بهؤلاء الثلاثة: ربيعة بن عمرو الجرشي، ومروان الأرحَبِيّ، ومَرْثَد بن نِمْرَان.

قال الشيباني: وقُتل ربيعة بن عَمْرو الجرشي بمَرج راهط. ذكر ابن أبي حاتم ربيعة الجرشي هذا فقال: قال بعضُ الناس: له صُحبة، وليس له صحبة. قال أبو المتوكل الناجى: سألت ربيعة الجُرَشي وكان يفقه الناسَ زمنَ معاوية.

قال أبو عمر: وأما ربيعة بن يزيد السلمي فكان من النواصب(٢) يشتم علياً رضي الله

<sup>(</sup>١) غديرتان تثنية غديرة وهي الذؤابة من الشعر.

 <sup>(</sup>۲) النواصب: ويسمون أيضاً الناصبية وأهل النصب هم المتدينون ببغضة علي رضي الله عنه وسموا بذلك
 لأنهم نصبوا له أي عادوه.

قال أبو حاتم الرازي: لا يروى عنه ولا كرامة، ولا يذكر بخير، ومَن ذكره في الصحابة فلم يصنع شيئاً. هذا كلّه بخطه.

٧٦٧\_ ربيعة القرشي، قال أحمد بن زهير: لا أدري من أي قريش هو، حديثُه عند عطاء بن السائب. عن ابن ربيعة القُرشي، عن أبيه، روى أن النبي ﷺ كان يقِفُ بعرفات في الجاهلية والإسلام.

٧٦٣ ـ ربيعة بن كَعب بن مالك بن يعمر الأسلمي، أبو فراس، معدود في أهل المدينة، وكان من أهل الصُّفَّة، وكان يلزم رسول الله ﷺ في السفَر والحضَر، وصحِبَه قديماً وعمّر بعد.

مات بعد الحرَّة سنة ثلاث وستين. روَى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ونُعَيم بن المجمِّر، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وقيل: إنه أبو فراس الذي روى عنه أبو عمران الجَوْني البصري، والله أعلم.

وربيعة بن كعب هذا هو الذي سأل النبيّ على مرافقتُه في الجنة، فقال له رسول الله على: «أعنِّي على نفسك بكثرة السجود». رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ربيعة بن كعب.

٧٦٤ ربيعة بن لَهَاعة الحضرمي. قدم في وَفد حضرموت على النبي عَلَيْ فأَسْلَموا.

٧٦٥ ـ ربيعة بن يزيد السلمي، ذكره بعضهم في الصحابة ونفاه أكثرهم، وكان من النواصب يشتم عليًّا. قال أبو حاتم الرازي: لا يُروى عنه ولا كرامة ولا يذكر بخير، قال: ومَن ذكره في الصحابة لم يصنع شيئاً.

٧٦٦ ـ ربيعة الدوسي، أبو أَرْوَى، هو مشهور بكنيته، وهو من كبار الصحابة، روى عنه أبو واقد الليثي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، قد ذكرناه في الكنى.

### باب رجاء

٧٦٧ ـ رجاء بن الجُلاَس، ذكره بعض من ألف في الصحابة، وقال: له صحبة، حديثه عن عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة عن أم بَلْج، عن أم الجُلاس، عن أبيها رجاء بن الجُلاَس أنه سأل النبي على عن الخليفة بعده، فقال: «أبو بكر». وهو إسناد ضعيف لا يُشْتَعَلُ بمثله.

٧٦٨ \_ رجاء الغَنَوي، روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من أعطاه الله حِفْظَ كتابه وظَنَّ أن أحداً أُوتي أفضلَ مما أوتي فقد صَغَّر أعظم النعم».

روت عنه سَلامة بنت الجَعْد، لا يصح حديثه، ولا تصح له صحبة، يُعَدُّ في البصريين.

### باب رشید

٧٦٩ ـ رُشَيد الفارسي الأنصاري، مولى لبني معاوية بطن من الأوس، كناه النبي عليه النبي عليه الله عبد الله .

قال الواقدي في غزُّوة أحد: وكان رُشَيد مولى بني معاوية الفارسي: لقي رجلاً من المشركين من بني كنانة مُقَنَّعاً في الحديد يقول: أنا ابنُ عُويف، فتعرّض له سَعد مولى حاطب فضربه ضربة جزّ له باثنتين، ويقبل عليه رشيد فيضربه على عاتقه، فقطع الدَّرع حتى خزّ له باثنتين، ويقول: خُذُها وأنا الغلام الفارسي، ورسول الله على يَرى ذلك ويسمعه، فقال رسول الله على: «هلا قلت: خذها، وأنا الغلام الأنصاري!» فتعرّض له أخوه يَعدُو كأنه كلب، قال: أنا ابن عُويف، ويضربه رُشيد على رأسه وعليه المغفّر ففلقَ رأسَه، ويقول: خذها وأنا الغلام الأنصاري، فتبسَّم رسول الله على وقال: «أحسَنْتَ يا أبا عبد الله». فكناه يومئذ، ولا ولد له.

٧٧٠ ـ رُشيد بن مالك، أبو عَميرة التميمي السعدي، حديثه أن رسول الله ﷺ انتزع تَمرة من فم الحسن ثم قذف بها، وقال: «إنَّا آل محمد لا تحلُّ لنا الصدقة».

يُعدّ في الكوفيين، روَتْ عنه حفصة بنت طلق امرأة من الحيّ.

### باب رفاعـة

٧٧١ ـ رفاعة بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سَوَاد بن مالك بن غَنْم، هو أحد
 بني عَفْراء، شهد بَدْراً في قول ابن إسحاق. وأما الواقديّ فقال: ليس ذلك عندنا بثبت،
 وأنكره في بني عَفراء، وأنكره غيرُه في البدريين أيضاً.

٧٧٢ \_ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي. وأمه أم مالك بنت أبيّ بن سلول، يكنى أبا معاذ، شهد بَدْراً وأحداً وسائرَ المشاهد

مع رسول الله ﷺ، وشهد معه بَدْراً أخواه خلاد ومالك ابنا رافع، شهدوا ثلاثتَهم بَدْراً. واختُلِف في شهود أبيهم رافع بن مالك بَدْراً. وشهد رفاعة بن رافع مع عليّ الجملَ وصِفّين.

وتوفى في أول إمارة معاوية.

وذكر عمر بن شبّة عن المدائني، عن أبي مِخْنَف، عن جابر، عن الشعبي قال: لما خرج طلحة والزبير كتبَت أم الفضل بنت الحارث إلى علي بخروجهم. فقال عليّ: العجب لطلحة والزبير، إنَّ الله عز وجل لما قَبَض رسولَه ﷺ قلنا: نحن أهلُه وأولياؤه لا ينازعُنا سلطانه أحد، فأبي علينا قومُنا فولَّوْا غيرنا. وايم الله لولا مخافة الفُرْقة وأن يعود الكفر ويبوء الدين لغيرنا، فصبَرنا على مضض الألم، ثم لم نر بحمد الله إلا خيراً، ثم وثب الناسُ على عثمان فقتلوه، ثم بايعوني ولم أستكْرِه أحداً، وبايعني طلحة والزبير، ولم يَصْبِرا شهراً كاملًا حتى خرجا إلى العراق ناكثين. اللهم فَخُذْهما بفتْنتِهما للمسلمين.

فقال رفاعة بن رافع الزرقي: إن الله لما قبض رسولَه ﷺ ظننّا أنا أحقّ الناس بهذا الأمر لنُصْرَتنا الرسول ومكاننا من الدِّين، فقلتم: نحن المهاجرون الأوّلون وأولياء رسولِ الله الأقرَبون، وإنا نذكّركم الله أن تُنَازعونا مقامَه في الناس، فخلَّيناكم والأمر، فأنتم أعلم، وما كان بينكم، غير أنا لما رأينا الحقَّ معمولاً به، والكتابَ متَّبعاً، والسنّة قائمة رضينا. ولم يكن لنا إلا ذلك. فلما رأينا الأثرة أنكرنا لرضا الله عز وجل، ثم بايعيناك ولم نألُ. وقد خالفك مَن أنت في أنفسنا خيرٌ منه وأرضى، فمرّنا بأمرك.

وقدم الحجاجُ بن غَزِيَّة الأنصاري فقال: يا أميرَ المؤمنين:

دِراكِها دراكِها قبل الفوت لا وألَتْ نفسي إن خفت الموت يا معشر الأنصار، انصروا أميرَ المؤمنين آخراً كما نصرتم رسول الله ﷺ أوَّلًا، إن الآخرةَ لشبيهةٌ بالأولى ألَّا إنَّ الأولى أفضلهما.

ومن حديث صالح بن كيسان عن عبد الملك بن نوفل بن مُساحِق والشعبي وابن أبي ليلي وغيرهم أن علياً رضي الله عنه قال في خطبته حين نهوضه إلى الجمل: إنَّ الله عزّ وجل فرض الجهاد وجعله نُصرته وناصره، وما صلحت دنيا ولا دين إلا به، وإني مُنيت بأربعة: أدهى الناس وأسخاهم طلحة، وأشجع الناس الزبير، وأطوع الناس في الناس عائشة، وأسرع الناس فتنة يعلى بن مُنيَّة، والله ما أنكروا عليّ منكراً، ولا استأثرتُ بمال، ولا مِلْتُ

بهوى، وإنهم ليطلبون حقًا تركوه، ودَماً سفكوه. ولقد ولُوه دُوني، ولو أني كنت شريكهم فيما كان لما أنكروه، وما تبعة دم عثمان إلا عليهم، وإنهم لهم الفئة الباغية؛ بايعوني ونكثوا بيعتي، وما استأنوا بي حتى يعرفوا جَوري من عَدْلي، وإني لراض بحجَّة الله عليهم وعِلْمه فيهم، وإني مع هذا لداعيهم ومُعذرٌ إليهم، فإن قبِلوا فالتوبة مقبولة، والحقُّ أولى مما أفضوا إليه. وإن أبوا أعطيتهم حدَّ السيف، وكفى به شافياً من باطل، وناصراً، والله إنَّ طلحة والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مبطلون.

٧٧٣\_ رفاعة بن زيد بن عامر بن سَوَاد بن كعب، وهو ظَفَر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظَفَري، عم قتادة بن النعمان، هو الذي سرَقَ سلاحَه وطعامه بنو أُبيْرِق، فتنازعوا إلى رسول الله ﷺ، فنزلت في بني أُبيرق: ﴿ولا تُجادل عن الذين يَخْتانُونَ أَنفسهم. . . . ﴾ (١) الآية . خبره هذا عند محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان.

٧٧٤\_ رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي ثم الضَّبيبي. من بني الضَّبيب، هكذا يقوله بعضُ أهل الحديث؛ وأما أهلُ النسب فيقولون الضبيني، من بني الضبيني من جذام، قدم على النبي على أهدنة الحديبية في جماعة من قومه فأسلموا، وعقد له رسول الله على قومه، وكتب له كتاباً إلى قومه فأسلموا. يقال: إنه أهدَى إلى رسول الله على المسمى مدْعَماً المقتول بخيبر.

٧٧٥ ـ رفاعةُ بن سمَوْءَل، ويقال رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قُريظة.

روى عنه ابنه قال: نزلَت هذه الآية: ﴿ولقد وصَّلْنا لهم القول...﴾ (٢) الآية في عشرة أنا أحدُهم، وهو الذي طلَّق امرأته ثلاثاً على عهدِ رسول الله ﷺ، فتزوَّجها عبد الرحمن بن الزبير، ثم طلّقها قبل أن يمسَّها. حديثُه ذلك ثابت في الموطأ وغيره.

٧٧٦ رفاعة بن عبد المنذر بن زَنْبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن عوف بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس، نقيب، شهد العقبة وبَدْراً وسائرَ المشاهد. هو مشهورٌ بكُنيته، واختُلف في اسمه فقيل رفاعة. وقيل: بشير بن عبد المنذر، وقد ذكرناه في باب إلباء، ونذكرُه في الكنى أيضاً إن شاء الله.

٧٧٧ \_ رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم بن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٧.

عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي، شهِدَ بَيعة العقبةِ، وشهد بَدراً، وقُتل يوم أُحدِ شهيداً، يكنّى أبا الوليد، ويُعرِف بابن أبي الوليد، لأنَّ جدَّه زيد بن عمرو يكنى أبا الوليد.

٧٧٨ ـ رفاعة بن عَرابة، ويقال ابن عَرادة الجُهني، مدني، روى عنه عطاء بن يسار، يُعَدُّ في أهل الحجاز.

٧٧٩ ـ رفاعة بن عَمْرو الجهني، شهد بَدراً وأُحُداً، قاله أبو معشر، ولم يتابَع عليه. وقال ابنُ إسحاق والواقدي وسائر أهل السير: هو وديعة بن عَمْرو.

٠ ٧٨- رفاعة بن مُبشّر بن الحارث الأنصاري [الظفري]، شهد أُحداً مع أبيه مُبَشّر.

٧٨١ ـ رفاعة بن مَسْروح الأسدي، من بني أسد خزيمة، حليفٌ لبني عبد شمس، أو لبني أمية بن عبد شَمْس، قُتِل يوم خَيْبَر شهيداً.

٧٨٧ ـ رفاعة بن وَقْش. وقيل: ابن قيس، والأكثر ابن وَقْش، شهد أُحداً وهو شيخٌ كبير، وهو أخو ثابت بن وَقْش، قُتلا جميعاً يوم أُحد شهيدين، قتل رفاعةَ خالد بن الوليد وهو يومئذِ كافر.

٧٨٣ ـ رفاعة بن يَثْرَبِيّ، أبو رِمْتَة التميمي. وقيل: اسم رمثة حبيب، وقد تقدم ذكره، روى عنه إياد بن لقيط.

#### باب روح

٧٨٤ ـ رَوْح بن زِنْباع الجذامي، أبو زُرعة. قال أحمد بن زهير: وممن روَى عن النبي على من جذام روْح بن زنباع ومولى لروح يقال له: حبيب، واختُلف في جذام فنسب إلى معد بن عدنان، ونُسب إلى سبأ في اليمن.

قال أبو عمر رحمه الله: هكذا ذكره أحمد بن زهير فيمن روى عن النبي على وما رأيتُ له روايةً عن النبيّ على النبيّ

وذكره مسلم بن الحجاج في كتاب الأسماء والكُنى فقال: أبو زرعة روح بن زنباع الجذامي له صُحبة. وأما ابن أبي حاتم وأبوه فلم يذكراه إلا في التابعين. وقالا: روح بن زنباع أبو زرعة روى عن عبادة بن الصامت. وروى عنه شرحبيل بن مسلم، ويحيى بن أبي عمرو الشيباني، وعبادة بن نُسَيّ.

وذكره أبو جعفر العقيلي أيضاً في الصحابة، وذكر له رواية عن عبادة بن الصامت، وليست روايته عن عبادة تثبت، له صُحْبة.

وذكر الحسن بن محمد فقال: أبو زُرعة روح بن زنباع، يقال: له صحبة.

قال أبو عمر: لم تظهَر له رواية إلا عن الصحابة، منهم تميم الداري، وعبادة بن الصامت. روايتُه عن تميم الداري قال: دخلتُ على تميم الداري، وهو أميرُ بيتِ المقدس، فوجدْته ينقي لفرسه شعيراً، فقلت: أيها الناس، أما كان لهذا غيره، فقال: إني سمعتُ رسول الله عليه يقول: «من نقى لفرسه شعيراً ثم جاءه به حتى يعلقه عليه كتب الله له بكل شعيرة حسنة».

وروَيْنَا أَنْ رَوْحَ بِن زِنباع كانت له زراعة إلى جانب زراعة وليد بن عبد الملك، فشكا وكلاء رَوْح إليه وكلاء الوليد، فشكا ذلك رَوْح إلى الوليد، فلم يُشْكه، فدخل على عبد الملك وأخبره والوليد جالس، فقال عبد الملك: ما يقول رَوْح يا وليد؟ قال: كذب يا أمير المؤمنين. قال [روح]: غيري والله أكذبُ. قال الوليد: لأسرعت خيلُك يا رَوْح. قال: نعم. كان أولها في صفين وآخرها بمَرج راهط. ثم قال مغضباً، فخرج.

فقال عبد الملك للوليد: بحقي عليك لما أتيته فترضَّيته ووهبْت له زراعتك، فخرج الوليد يريد رَوْحاً، فقيل لرَوْح: هذا وليّ العهد يريدك، فخرج يستقبله، فوهب له الزراعة، وكان عبد الملك بن مروان يقول: جمع أبو زُرْعة رَوْح بن زنباع طاعة أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز.

٧٨٥ ـ روح بن سيّار، أو سيّار بن رَوْح الكَلْبي، هكذا ذكره البخاري على الشك، وقال: يُعدُّ في الشاميين، له صُحبة، قال البخاري: قال خطاب الحمصي: حدّثنا بقية عن مسلم بن زياد قال: رأيتُ أربعةً من أصحابِ النبيّ ﷺ: أنس بن مالك، وفَضالة بن عُبيد، وأبا المنيب، ورَوْح بن سيّار أو سيّار بن روح يرخون العمائم من خلفهم وثيابهم على الكعبين، روى عنه مسلم بن زياد مولى ميمونة صاحب بقيّة.

#### باب رويفع

٧٨٦ ـ رُوَيفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة الأنصاري، من بني مالك بن النجار. سكن مصر واختطَّ بها داراً، وأمَّره معاوية على إطرابلس سنة ست وأربعين فغزا من إطرابلس إفريقية سنة سبع وأربعين ودخلها، وانصرف من عامه. يقال: مات بالشام.

ويقال: مات ببَرْقة، وقبْرُه بها. روى عنه حَنش بن عبد الله الصنعاني وشيبان بن أمية القتباني.

٧٨٧ \_ رُوَيفع، مولى رسول الله ﷺ، ولا أعلم له رواية.

## باب الأفراد في حرف الراء

٧٨٨ ـ راشد السُّلمي. يكنى أبا أثيلة، يقال له: راشد بن عبد الله، كان اسمُه في الجاهلية ظالماً فسمَّاه رسول الله ﷺ راشداً. وقيل: إنه قدم على النبي ﷺ فقال له: «ما اسمك؟» قال: غاوي بن ظالم، فقال له رسول الله ﷺ: «بل أنت راشد بن عبد الله». وكان سادن صنم بني سُليم.

٧٨٩ ـ رباب بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، مذكور في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

• ٧٩ - رَبْتُس بن عامر بن حصن بن خَرَشة الطائي، وفد على النبي ﷺ. قال الطبري: وممَّن وفد إلى النبي ﷺ من طيّ الربتس بن عامر بن حصن بن خَرَشة بن حَيّة.

٧٩١ ـ رِبْعي بن رافع بن زَيد بن حارثة بن الجد بن العجلان بن ضُبيعة، من بليّ، حليف لبني عمرو بن عوف، شهد بدراً. ويقال: رِبْعي بن أبي رافع.

٧٩٢ ـ رُجَيلة بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي، شهد بَدْراً، كذا قال ابنُ اسحاق رجيلة، بالجيم، وقال ابن هشام رُحيلة، بالحاء المهملة. وقال ابن عُقْبة فيما قيَّدناه في كتابه: رخيلة، بالخاء المنقوطة. وكذلك ذكر إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق رخيلة بالخاء المنقوطة، وكذلك ذكره أبو الحسن الدارقطني.

٧٩٣ ـ الرُّحيل الجعفي، وهو من رَهْط زهير بن معاوية. وحديثُه عنده قال: حدَّثني أسعر بن الرحيل، وقال: حدَّثني أبي عن أسعر بن الرحيل أن أباه وسويد بن غَفَلة نهضا إلى رسول الله على مسلمين، فانتهيا إليه حين نُفضت الأيدي من قَبْره ﷺ، فنزل سُويد على عمرو، ونزل الرُّحيل على بلال.

٧٩٤ ـ رَزين بن أنس السلمي. ذكر أنه أتى النبي ﷺ، فكتب له كتاباً. روى عنه ابنه. حديثه عند فَهد بن عوف عن أبي ربيعة عن نائل بن مطرِّف بن رزين السلمي، عن أبيه عن جده أنه أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنّ لنا بئراً بالمدينة، وقد خِفْنا أن يغلبنا عليها مَن حوالينا. فكتب له رسول الله ﷺ كتاباً:

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله. أما بعد؛ فإنَّ لهم بترهم، إن كان صادقاً، ولهم دارهم إن كان صادقاً».

٧٩٥ ـ رسيم الهَجَري، ويقال: العَبْدي، له حديثٌ واحد عن النبيّ ﷺ في الأشربة والانتباذ في الظروف. روى عنه ابنُه.

٧٩٦\_رَشدان. رجل مجهول. وذكره بعضُهم في الصحابة الرواةِ عن النبيُّ ﷺ.

٧٩٧ - رغية السُّحيْمي. وقال فيه الطبري: رغية الهُجَمي فصحَّف في نسبه، وإنما هو السحيمي ويقال العُرني، وهو من سحيمة عُرينة. وقد قيل فيه: الربعي، وليس بشيء، كتب إليه رسول الله على فرقع بكتابة دَلُوه، فقالت له ابنته: ما أراك إلا ستصيبك قارعة، عمدْتَ إلى سيد العرب فرقعت به دَلُوك. وبعث إليه رسول الله على خيلاً، فأخِذ هو وأهله وولده وماله فأسلم، وقدم على النبي على فقال: أغير على أهلي ومالي وولدي. فقال رسول الله على: "أمّا المال فقد قسم، ولو أدركته قبل أن يُقسم كنت أحقَّ به، وأما الولد فاذهَبْ معه يا بلال فإنْ عرف ولدَه فادفَعْه إليه». فذهب معه فأراه إياه وقال لابنه: تعرفه؟ قال: نعم. فدفعه إليه.

٧٩٨- رُقَيْم بن ثابت الأنصاري، من الأوس، قتل يوم الطائف شهيداً.

٧٩٩ - رُكانة بن يزيد بن هاشم بن المطّلب بن عبد مناف بن قصيّ القرشي المطلبي. كان من مُسلمة الفتح، وكان من أشدّ الناس، وهو الذي سأل رسول الله ﷺ أن يصارعَه، وذلك قبل إسلامه ففعل وصرعه رسول الله ﷺ مرتين أو ثلاثاً، وطلَّق امرأته سُهيمة بنت عُويمر بالمدينة البتَّة، فسأله رسول الله ﷺ: «ما أردت بها؟» يستخبرهُ عن نيته في ذلك. فقال: أردت واحدة. فردَّها عليه النبيّ ﷺ على تطليقتين. من حديثه أنه سمع النبيّ ﷺ: «إنَّ لكل دين خُلُقاً، وخلقُ هذا الدين الحياء».

وتوفي رُكانة في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين.

٠٠٠ ـ رَكْب المصري كندي. له حديثٌ واحد حسَن عن النبيّ ﷺ فيه آداب وحضٌ على خصال من الخير والحكمة والعلم، ويقال: إنه ليس بمشهور في الصحابة، وقد أجمعوا على ذِكره فيهم. روى عنه نصيح العنسي.

٨٠١ ـ رُومان، يقال إن سَفِينة مولى أم سلمة الذي يقال له: سفينة مولى رسول الله ﷺ اسمه رومان.

# باب الزاي

### باب زاهر

٨٠٢ ـ زاهر بن حرام الأشجعي، شهد بدراً، كان حجازيًا، يسكنُ البادية في حياةِ رسول الله على الله الله على الله الله على ال

ووجده رسول الله على عينيه على عينيه ، ووجده رسول الله على عينيه ، ووضع يديه على عينيه ، ووجده رسول الله على عينيه ، وقال: «مَن يشتري العَبْد؟» فأحسّ به زاهر ، وفطن أنه رسول الله على فقال: إذن تجدني يا رسول الله على الله عند الله ربيح». ثم انتق زاهر بن حرام إلى الكوفة .

۸۰۳ \_ زاهر الأسلمي، أبو مَجْزَأَة بن زاهر، وهو زاهر بن الأسود بن حجاج بن عبد بن دِعْبِل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن أسلم بن أفصى الأسلمي، كان ممن بايع تحت الشجرة، سكن الكوفة، يُعَدُّ من الكوفيين.

### باب الزبير

٨٠٤ ـ الزبير بن عبد الله الكلابي، لا أعلم له لقاءَ رسول الله على، ولكنه أدرك الجاهلية، وعاش إلى آخر خلافة عمر رضي الله عنه.

روى الوليد بن مسلم، عن أسيد الكلابي: عن العلاء بن الزبير بن عبد الله الكلابي، عن أبيه قال: رأيتُ غلبة فارسَ الروم، ثم رأيتُ غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس، كلّ ذلك في خمس وعشرين سنة، أو قال: خمس عشرة سنة.

٨٠٥ ـ الزبير بن عُبيدة الأسدي، من المهاجرين الأوَّلين، لم يرُوَ عنه العلم، قال أبو عمر: ذكر محمد بن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ـ الزبير بن عبيدة، وتمام بن عبيدة، وسخْبَرة بن عبيدة بن الزبير.

٨٠٦ - الزبير بن العوّام بن خُوَيلد بن أسد بن عبد العُزى بن قُصي القُرشي الأسدي، يكنى أبا عبد الله . أُمّه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله ﷺ .

روى وكيع وغيره عن هشام بن عُروة، قال: أسلم الزبير وهو ابنُ خمس عشرة سنة. وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه مثلَه سواء إلى آخره.

وذكر السراج، عن أبي حاتم الرازي، عن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن طلحة التيمي، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه موسى بن طلحة، قال: كان عليّ، والزبير، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وُلدوا في عام واحد.

وروى قتيبة بن سعد، عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة، قال: أسلم الزبير وهو ابن اثنتي عشرة سنة.

وروى عبد الله بن صالح، قال: حدّثنا الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه بلغه أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام أسلما وهما ابنا ثماني سنين. وروى أبو أسامة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه: أسلم الزُّبير وهو ابن ستّ عشرة سنة. وقول عُرْوَة أصحُّ من قول أبي الأسود والله أعلم.

قال أبو عمر رحمه الله: لم يتخلّف الزبير عن غُزْوةٍ غزاها رسول الله ﷺ، وآخى رسول الله ﷺ، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين عبد الله بن مسعود حين آخى بين المهاجرين بمكة. فلما قدم المدينة، وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين الزبير وبين سلمة بن سلامة بن وَقَش، وكان له من الولد فيما ذكر بعضهم عشرة: عبد الله، وعروة، ومصعب، والمنذر، وعمر، وعبيدة، وجعفر، وعامر، وعمير، وحمزة.

وكان الزبيرُ أول من سلّ سيفاً في سبيل الله عزَّ وجل، رواه حماد بن سلمة، عن علي بن يزيد، عن سعيد بن المسيّب. قال سعيد: ودعا له النبي على حينتذ بخير، والله لا يضيع دعاءَه.

وقال الزبير بن بكار: قال: حدّثني أبو حمزة بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أول رجل سلّ سيفه في سبيلِ الله الزبير، وذلك أنه نفحت نفحة من الشيطان أخذ رسول الله على فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه، والنبي الله بالعلى مكة، فقال النبي الله على الله على الله على النبي الله الله على الله الله على الله عل

<sup>(</sup>١) صلى عليه: قال: اللهم صل على الزبير.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «الزبير ابنُ عمتي وحواريّي من أمتي». وأنه ﷺ قال: «لكل نبيّ حواريّ، وحواريّ الزبير». وسمع ابنُ عمر رجلًا يقول: أنا ابن الحواريّ. فقال له: إن كنت ابن الزبير، وإلّا فلا.

وقال محمد بن سلام: سألتُ يونس بن حبيب عن قوله ﷺ: «حَوَارِيَّ الزبير»، فقال: من خلصائه.

وذكر علي بن المغيرة أبو الحسن الأثرم، عن الكلبي، عن أبيه محمد بن السائب، أنه كان يقول: الحواريّ الخليل، وذكر قول جرير:

أفبعد مقتلهم خليل محمد ترجُو العيونُ مع الرسول سبيلا وقال غيره: الحواري الناصر، وذكر قول الأعور الكلابي:

ولكنه ألقى زمام قُلُوصِه فيحيا كريماً أو يموت حَواريا

وقال غيره: الحواري الصاحب المستخلص. وقال معمر، عن قتادة: الحواريّون كلُّهم من قريش، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وحمزة، وجعفر، وأبو عبيدة ابن الجرّاح، وعثمان بن مظعون، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير.

وقال روح بن القاسم، عن قتادة، أنه ذكر يوماً الحواريين فقيل له: وما الحواريُّون؟ قال: الذين تصلح لهم الخلافة.

شهد الزبيرُ بَدراً، وكانت عليه يومئذ عمامةٌ صفراء كان مُعْتجراً (١) بها، فيقال: إنها نزلت الملائكة يوم بَدْرِ على سيماء (٢) الزبير.

وروى أبو إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن عباد بن حمزة بن الزبير قال: كانت على الزبير عمامة صفراء مُعْتجراً بها يوم بَدْر، ونزلت الملائكة عليها عمائم صُفر.

وشهد الحديبية والمشاهد كلها، وقد قال رسول الله ﷺ: «لن يلجَ النار أحدٌ شهد بدراً والحديبية».

وقال عمر: في الستة أهلِ الشورى. توفي رسول الله ﷺ، وهو راضٍ عنهم. وهو

<sup>(</sup>١) معتجراً: يعنى يلفها على رأسه فقط وليست نازلة على لحيته.

<sup>(</sup>٢) سيماء: منظراء يعنى نزلت على شاكلته

أيضاً من العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة. وثبت عن الزبير أنه قال: جمع لي رسول الله ﷺ أبويه مرتين: يوم أُحد، ويوم قريظة، فقال: «ارْمِ فِدَاك أبي وأُمي».

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن عبد السلام، قال: حدّثنا محمد بن بشار، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا معبة، قال: سمعت أبا إسحاق السّبيعي، قال: سألت مجلساً فيه أكثر من عشرين رجلاً من أصحاب رسول الله على الله على رسول الله على على بن أكرم الناس على رسول الله على على الله على الله على بن أبي طالب.

قال أبو عمر: كان الزبير تاجراً مَجْدُوداً في التجارة، وقيل له يوماً: بم أدركت في التجارة ما أدركت؟ فقال: إني لم أشتر عيناً ولم أردْ ربحاً، والله يباركُ لمن يشاء.

وروى الأوزاعي، عن نَهيك بن يَريم، عن مُغيث بن سمّي، عن كعب، قال: كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، فما كان يُدْخِل بيته منها درهما واحداً، يعني أنه يتصدّق بذلك كله، وفضّلَه حسان على جميعهم، كما فضل أبو هريرة على الصحابة أجمعين جعفر بن أبي طالب، فقال يمدحه:

أقام على عَهْدِ النبي وهَدْيه أقام على مِنْهَاجهِ وطريقهِ القارسُ المشهور والبطل الذي وإنَّ امراً كانت صفية أُمُّه له من رسول الله قُرْبى قريبةٌ فكم كربة ذبّ الزبير بسيفه إذا كشفَتْ عن ساقها الحرْبُ حَشَها فما مِنْلُه فيهم ولا كان قبْلَه

حواريًه والقول بالفعل يُعْدَل يُوالي ولِيَّ الحق والحقُّ أَعدَل يصول إذا ما كان يوم محجَّلُ ومِن أسد في بيته لمرفَّلُ ومن نصرة الإسلام مَجْدٌ مؤثَّل عن المصطفى، واللَّه يُعْطِي ويُجْزل بأبيض سباق إلى الموت يُرْقِل وليس يكونُ الدهرُ ما دام يَذْبلُ

ثم شهد الزبيرُ الجمل، فقاتل فيه ساعة، فناداه عليّ وانفرد به، فذكر الزبير أن النبيّ على قال له، وقد وجدهما يضحكان بعضهما إلى بعض: «أما إنك ستقاتل علياً، وأنت له ظالم» فذكر الزبيرُ ذلك، فانصرف عن القتال فاتبعه ابن جُرموز عبد الله، ويقال عمير، ويقال عمرو، وقيل عميرة بن جرموز السعدي، فقتله بموضع يُعرف بوادي السباع، وجاء بسيفه إلى عليّ، فقال له علي: بَشِّر قاتلَ ابن صفيّة بالنار. وكان الزبيرُ قد انصرف عن القتال نادماً مُفارقاً للجماعة التي خرج فيها، منصرفاً إلى المدينة، فرآه ابن جرموز، فقال: أتى

يؤرّش بين الناس، ثم تركّهم، والله لا أتركه. ثم اتبعه، فلما لحق بالزبير، ورأى الزبير أنه يريده أقبل عليه، فقال له ابن جرموز: أذكرك الله. فكفَّ عنه الزبير حتى فعل ذلك مراراً، فقال الزبير: قاتله الله، يذكرنا الله وينساه! ثم غافله ابن جرموز فقتله. وذلك يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين، وفي ذلك اليوم كانت وقعة الجمل، ولما أتى قاتل الزبير عليًا برأسه يستأذن عليه فلم يأذن له، وقال للآذن: بشره بالنار! فقال:

أتيتُ علياً برأس الزُّبيْ ر أرجو لديه به الزلفة فبشر بالنار إذ جئتُه فبتس البشارة والتُّحْفَهُ وسيَّان عنديَ قتلُ الزبير وضرطَةُ عَيْرِ بذي الجُحْفَهُ

وفي حديث عمرو بن جَاوان، عن الأحنف، قال: لما بلغ الزبير سَفوان موضعاً من البصرة، كمكان القادسية من الكوفة، لقيه البكر رجل من بني مجاشع، فقال: أين تذهب يا حواريّ رسول الله على إليّ فأنت في ذمتي، لا يُوصل إليك، فأقبل معه وأتى إنسانٌ الأحنف بن قيس فقال: هذا الزبير قد لُقي بسَفُوان. فقال الأحنف: ما شاء الله. كان قد جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف، ثم يلحق ببنيه وأهله، فسمعه عُميرة بن جرموز، وفضالة بن حابس، ونُفيع في غواة بني تميم، فركبوا في طلبه، فلقوه مع النفر، فأتاه عمير بن جرموز من خلف، وهو على فرس له ضعيفة، فطعنه طعنة خفيفة، وحمل عليه الزبيرُ وهو على فرس له يقال له ذو الخمار، حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبيه يا نُفيع! يا فضالة! فحملوا عليه حتى قتلوه. وهذا أصحّ مما تقدم والله أعلم.

وكانت سنُّ الزبير يوم قُتِل ـ رحمه الله ـ سبعاً وستين سنة، وقيل ستاً وستين. وكان الزبير أسمر رَبْعة معتدل اللحم خفيف اللحية رضى الله عنه.

# باب زُرارة

٨٠٧ ـ زُرارة بن أوفى النَخعي، له صحبة، مات في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

۸۰۸ ـ زرارة بن جزي. ويقال: جَزي الكلابي، له صُحبة. روى عنه المغيرة بن شعبة. رَوى عنه المغيرة بن شعبة. رَوى عن النبيّ ﷺ أنه كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورّث امرأة أَشْيَم الضّبابي من دية زوجها. حديثُه عن محمد بن عبد الله الشُّعَيْثي، عن زفر بن وَثِيمة، عن المغيرة بن شعبة، عنه. روى عنه مكحول أيضاً.

٨٠٨ - زرارة بن عمرو النخعي، والد عمرو بن زُرارة، قَدَم على النبي عَلَيْ في وَفْد النخع، فقال: يا رسولَ الله، إني رأيت في طريقي رؤيا هالتّني. قال: «وما هي؟» قال: رأيتُ أتاناً خلفتها في أهلي ولدت جَدْياً أسفع أحوى (١)، ورأيت ناراً خرجَتْ من الأرض، فحالت بيني وبين ابن لي، يقال له: عمرو، وهي تقول: لظى لظى بصير وأعمى. فقال النبي عَلَيْ: «خلّفت في أهلك أمةً مُسرَّة حملاً؟» قال: نعم. قال: «فإنها قد ولدت غلاماً، وهو ابنك». قال: فأتى له أسفع أحوى؟ فقال: «اذنُ مني! أبكَ برصٌ تكتمُه؟» قال: والذي بعثك بالحق ما علمه أحدٌ قبلك. قال: «فهو ذاك، وأما النار فإنها فتنةٌ تكون بعدي»، قال: وما الفتنة يا رسولَ الله؟ قال: «يقتل الناسُ إمامهم ويشتجرون اشتجارَ أطباق الرأس» وخالف بين أصابعه «دمُ المؤمن عند المؤمن أحلى من العسل؛ يحسب المسيء أنه محسن، وخالف بين أصابعه «دمُ المؤمن عند المؤمن أحلى من العسل؛ يحسب المسيء أنه محسن، إن متّ أدركت ابنك، وإن مات ابنك أدركتك». قال: فادع الله أَلا تُدركني! فدعا له.

وكان قدومُ زرارة بن عمرو النخعي هذا على رسول الله ﷺ في النصف من رجب سنة تسع.

٨١٠ ـ زُرارة بن قيس بن الحارث بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن عُبَيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، قُتل يوم اليمامة شهيداً.

۸۱۱\_زُرارة بن قيس النخعي، قال الطبري: قدم على رسول الله على وفد النخع، وهم مائتا رجل، فأسلَمُوا. ونسبه، فقال: زرارة بن قيس بن الحارث بن عدي بن الحارث بن عَوف بن جُشَم بن كعب بن قيس بن سعد بن مالك بن النخع، كذا قال: عدى بن الحارث.

# باب زرعة

١٨١٢ زرعة بن خليفة، رَوى عن النبيّ عَلَيْهُ أنه سمعه يقرأ في صلاة المغرب في السفر: ﴿والتين والزيتون﴾، و﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾. روى عنه محمد بن زياد الراسبي . السفر : ﴿والتين والزيتون﴾، و﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ . روى عنه محمد بن زياد الراسبي . السفر : ﴿ وَقَدْمُ بِإِسلامُهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ مَالُكُ بَنْ مُرَّة الرُّهاوي .

<sup>(</sup>١) الأسفع الأسود، والأحوى الأسود في حمرة، وقد فسر رسول الله على هذا اللون بالبرص لأنه يكون فيه حمرة في وسط المكان المريض وسواد في أطرافه.

٨١٤ ـ زُرعة الشَّقْرى. كان اسمه أصرم، فقال له رسول الله ﷺ: «بل أنت زُرعة». أتى النبي ﷺ بعبد حبشي . . . الحديث.

#### باب زهيـر

من أبي جبل الشَّنوي من أزدشنوءة، وزهير بن عبد الله بن أبي جبل الشَّنوي، روى عنه أبو عمران الجَوْني. يُعدِّ في البصريين. حديثُه عن النبي ﷺ أنه قال: «من مات فوق إنجاره (١) ليس حوله ما يدفع القدم فمات فقد برئت منه الذّمة». ومنهم من يقول «فوق إجّاره».

٨١٦ - زُهَير بن أبي أميَّة مذكور في المؤلَّفة قلوبهم، فيه نظر، لا أعرفه.

٨١٧ ـ زُهير الأنماري، ويقال أبو زهير، شامي. روى عن النبيّ ﷺ في الدعاء. روى عنه خالد بن مَعْدان.

٨١٨ - زُهير بن صُرَد، أبو صُرَد الجشمي السعدي، من بني سعد بن بكر. وقيل: يُكنى أبا جرول، كان زهير رئيسَ قومه، وقدم على رسول الله ﷺ في وَفْد هَوَازن؛ إذ فرغ من حُنين، ورسول الله ﷺ حينئذ بالجعرانة يميِّزُ الرجال من النساء في سَبي هوازن، فقال له زهير بن صُرَد: يا رسول الله، إنما سبيت منَّا عماتك وخالاتك وحواضنك اللائي كفلْنك، ولو أنا مَلَحْنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر، ثم نزل منا أحدُهما بمثل ما نزلت به لرجونا عَطْفَه وعائدته، وأنت خير المكفولين، ثم قال:

امنُن علينا رسول الله في كرم امنُن على بيضة قد عافها قَدَرٌ امنُن على بيضة قد عافها قَدَرُ يا خَيْر طفل ومولود ومنتخب إن لم تداركهم نعماء تنشرها امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ كنت طفلاً صغيراً كنت ترضعها لا تجعلنًا كمن شالت نعامتُه يا خير من مرحت كُمتُ الجيادِ به

فإنك المرء نرجوه وندَّخر ممزَّقٌ شملها في دَهْرِها غِيرُ ممزَّقٌ شملها في دَهْرِها غِيرُ في العالمين إذا ما حُصّل البَشرُ يا أرجح الناس حلماً حين يُختبر إذ فوك يملؤه من محضها درر وإذ يزينك ما تأتي وما تَذَرُ واستبْقِ منا فإنا معشر زُهر

<sup>(</sup>١) الإنجار والإجار: السطح.

وعندنا بعد هذا اليوم مُدَّخَر هذي البرية إذ تعفو وتنتصر وتنتصر القيامة إذ يُهدي لك الظفر

إنا لنشكر آلاءً وإن كفررَتْ إنا نومل عَفْواً منك تلبسه فاغفر عفا الله عما أنْتَ واهبه

فقال رسول الله ﷺ: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». وقال المهاجرون كذلك. وقالت الأنصار كذلك. وأبي الأقرع بن حابس، وبنو تميم، وعُيينة بن حصن، وبنو فزارة، فقال رسول الله ﷺ: «أما من تمسّك منكم بحقّه من هذا السبي فله بكل إنسان ستّ فرائض من أول سَبْي نُصيبه، فردّوا على الناس أبناءهم ونساءهم». اختصرت هذا الحديث، وفيه طول.

أخبرنا به من أوله إلى آخره بالشعر عبد الوارث بن سُفيان قراءةً منّي عليه، عن قاسم، عن عُبيد، عن عبد الواحد، عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - الحديث بطوله والشعر، إلا أنَّ في الشعر بيتين لم يذكرهما محمد بن إسحاق في حديثه، وذكرهما عبد الله بن رُماحس، عن زياد بن طارق بن زياد، عن زياد بن صُرَد بن زهير بن صُرَد، عن أبيه، عن جده زُهير بن صُرَد أبي جرول أنه حدثه هذا الحديث.

٩ ٨ ١ ح. زهير بن عثمان الثقفي الأعور، بَصري، روى الحسنُ البصري، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عنه، حديثاً في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل وليس له غيره. قال: قال النبي ﷺ: «الوليمة أول يوم الحق، واليوم الثاني معروف، واليوم الثالث رياء وسُمْعة».

م ٨٢٠ ـ زُهير بن عَلقمة النخعي، ويقال: البجلي. وروى عنه إياد بن لقيط عن النبي ﷺ أنه قال لامرأة مات لها ثلاثة بنين: «لقد احتظرت دون النار حظاراً شديداً». يقال: إنه مرسل، وزعم البُخَاري أن زهير بن علقمة هذا ليست له صحبة، وقد ذكره غيرُه في الصحابة.

۱ ۸۲۱ ـ زُهير بن عمرو الهلالي، يقال النصري من بني نصر بن معاوية. ومَن قال الهلالي جعله من بني هلال بن عامر بن صعصعة، نزل البصرة، روى عنه أبو عثمان النَّهدى.

٨٢٢ \_ زُهير بن غزية بن عمرو بن عنز بن معاذ بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن

بكر بن هوازن، صحب النبي ﷺ، ذكره الدارقطني في باب عنز، وذكره أيضاً في باب غزية، وذكره الطبري زهير بن غزية.

۸۲۳ ـ زهير بن قِرْضم بن الجعيل المهري، وفد على رسول الله ﷺ، فكان يكرمه لبُعد مسافته. وذكره الطبري هكذا زهير بن قرضم، وقال محمد بن حبيب: هو ذهير بن قرضم بن الجعيل، فالله أعلم.

### باب زیاد

٨٢٤ زياد بن أبي سفيان، ويقال زياد بن أبيه. وزياد بن أمّه. وزياد ابن سُمَيَّة، وكان يقال له قبل الاستلحاق زياد بن عُبيد الثقفي. وأمه سميَّة جارية الحارث بن كَلَدة.

واختُلف في وقْتِ مولده، فقيل: وُلد عام الهجرة. وقيل: قبل الهجرة. وقيل: بل وُلد يوم بدر. ويكنى أبا المغيرة. ليست له صُحْبَةٌ ولا رواية. وكان رجلاً عاقلاً في دنياه، داهية خطيباً، له قدرٌ وجلالة عند أهل الدنيا، روى معتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي عثمان النَّهدي أنه أخبره، قال: اشترى زيادٌ أباه عُبَيْداً بألف درهم فأعتقه فكُنّا نغبطه بذلك.

كان عمرُ بن الخطاب قد استعمله على بعض صدقاتِ البَصرة، أو بعض أعمال البصرة. وقيل: بل كان كاتباً لأبي موسى، فلما شهد على المغيرة مع أخيه أبي بكرة وأخيه نافع، وشِبْل بن مَعْبَد وحَدَّهم ثلاثتهم عمر دونه، إذْ لم يقطع الشهادة زيادٌ، وقطعوها، وعزَله. فقال له زياد: يا أمير المؤمنين، أخبِر الناسَ أنك لم تعزلني لِخِزيَة. وقال بعض أهل الأخبار: إنه قال له ما عزلتُك لخزية، ولكني كرِهْتُ أن أحملَ الناس على فَضْلَ عقلك، فالله أعلم إن كان ذلك كذلك.

ثم صار زياد مع علي، فاستعمله على بعض أعماله، فلم يَزَلْ معه إلى أن قُتِلَ عَليّ وانخلع الحسَنُ لمعاوية، فاستلحقه معاوية وولاه العراقيْن جَمَعهما له. ولم يزل كذلك إلى أن توفي بالكوفة، وهو أميرُ المصرَيْن في شهر رمضان لاثنتي عشرة ليلة بقيَتْ منه سنة ثلاث وخمسين، وصلّى عبدُ الله بن خالد بن أُسيَد، كان قد أوصى إليه بذلك.

وقال الحسَنُ بن عثمان: تُوفّيَ زياد بن أبي سفيان، ويكنى أبا المغيرة، سنة ثلاث وخمسين، وهو ابنُ ثلاث وخمسين، فهذا يدلُّ على أنه وُلد عام الهجرة، وكانت ولايتُه

خمس سنين، ولي المصرين: البصرة والكوفة سنة ثمان وأربعين، وتُوفّي سنة ثلاث وخمسين، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. وقيل: ابن ست وخمسين.

وزياد هو الذي احتفر نهر الأُبُلَّة حتى بلغ موضع الجبَل، وكان يُقال زياد يُعَدُّ لصغار الأمور وكبارها، وكان زياداً طويلاً جميلاً يكْسِرُ إحدى عينيه، وفي ذلك يقول الفرزدق للحجاج:

وقبلك ما أعييتُ كاسر عينه زياداً فلم تَعْلَقْ عليّ حبائله

حدّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبد الرحمٰن ومحمد بن إبراهيم بن سعيد، قالا: حدّثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمٰن، قال أبو سلمة أسامة بن أحمد التُّجيبي، قال: حدّثنا الحسن بن منصور، قال: حدّثنا عبيد بن أبي السري البغدادي، قال: حدّثنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: بعث عُمرُ بن الخطاب زياداً في إصلاح فساد وقع في اليمن، فرجع من وَجْهه، وخطب خطبة لم يسمع الناسُ مثلها، فقال عَمْرو بن العاص: أما والله لو كان هذا الغلام قرشيًّا لساق العربَ بعصاه. فقال أبو سفيان بن حَرْب: والله إني لأعرف الذي وضعه في رَحِم أمه. فقال عليّ بن أبي طالب: ومَنْ هو يا أبا سفيان؟ قال: أنا. قال: مهلاً يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان:

أما والله لولا خوف شخص لأظْهَر أمرَه صَخْرُ بن حرب وقد طالت مُجَاملتي ثقيفاً

يراني يا عليّ من الأعادي ولم تكن المقالة عن زياد وترري فيهم ثمر الفواد

قال: فذاك الذي حمل معاوية على ما صنع بزياد. فلما صار الأمْرُ إلى عليّ بن أبي طالب وجَّه زياداً إلى فارس، فضبطَ البلادَ وحمى وَجَبى، وأصلح الفساد، فكاتبه معاويةُ يرومُ إفساده على عليّ فلم يفعل، ووجّه بكتابه إلى عليّ.

قال أبو عمر: وفيه شِعْرٌ تركْتُه، لأني اختصرتُ الخبر فيه.

## فكتب إليه عليّ:

«إنما وليتُك ما وليْتُك وأَنْتَ أَهلٌ لذلك عندي، ولن تُدْرك ما تريد مما أنت فيه إلا بالصبر واليقين. وإنما كانت من أبي سفيان فَلْتة زمَن عمر لا تستحقُّ بها نسباً ولا ميراثاً، وإن معاوية يأتي المرْء من بين يديه ومن خلفه، فاحذره ثم احذره! والسلام».

فلما قرأ زيادٌ الكتاب، قال: شهد لي أبو الحسن ورب الكعبة. قال: فذلك الذي جرًّا زياداً ومعاوية على ما صنعا.

ثم ادّعاه معاوية في سنة أربع وأربعين، وألحق به زياداً أخاً على ما كان من أبي سفيان في ذلك، وزوَّج معاوية أبنته من ابنه محمد بن زياد، وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه، أُمُّهما سُمَيَّة. فلما بلغ أبا بكرة أن معاوية استلحقه وأنه رضي بذلك آلى يميناً لا يكلمه أبداً، وقال: هذا زَنَّى أمّه، وانتفى من أبيه، ولا الله ما علمتُ سميَّة رأتُ أبا سفيان قطّ. ويْلَهُ ما يَصْنعُ بأم حبيبة زوج النبي ﷺ أيريدُ أن يراها، فإن حجبته فضَحَتُه، وإن رآها فيا لها مصيبة! يهتك من رسول الله ﷺ حُرْمة عظيمة، وحج زيادٌ في زمن معاوية، فأراد الدخول على أم حبيبة، ثم ذكر قول أبي بكرة، فانصرف عن ذلك.

وقيل: إن أم حبيبة زوج النبيّ على حجبته ولم تأذن له في الدخول عليها. وقيل: إنه حج ولم يَزُرْ من أجل قول أبي بكرة، وقال: جزى الله أبا بكرة خيراً فما يدَعُ النصيحة على حال. ولمّا ادّعى معاوية زياداً، دخل عليه بنو أمية، وفيهم عبد الرحمٰن بن الحكم فقال له: يا معاوية، لو لم تجد إلا الزّنج لاستكثرْتَ بهم علينا قلة وذلة، فأقبل معاوية على مروان وقال: أخرِجْ عنا هذا الخليع! فقال مروان: والله إنه لخليع ما يُطاق. فقال معاوية: والله لولا حِلْمِي وتجاوزي لعلمت أنه يُطاق. ألم يبلغني شعره في زياد، ثم قال لمروان: أسمعنيه! فقال:

ألا أبليغ معاوية بن صَخْر أتغضَبُ أن يقال أبوك عَفْ فأشهد أن رحمك من زياد وأشهد أنها حملَتْ زياداً

فقد ضاقت بما تأتي اليدان وتَسرْضَى أن يقال أبوك زان كرحم الفيل من ولد الأتان وصَخْررٌ من سُمَيَّة غير دان

وهذه الأبيات تُرْوَى ليزيد بن ربيعة بن مُفَرِّغ الحميري الشاعر. ومَن رواها له جعل أولها:

ألا بلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني وذكر الأبيات كما ذكر ناها سواء.

روى عمر بن شُبّه وغيره أنّ ابن مُفَرِّغ لما وصل إلى معاوية أو إلى ابنه يزيد بعد أن شفعت فيه اليمانية وغضبت لما صنع به عبّاد وأخوه عُبيد الله، وبعد أن لقي من عَبّاد وأخيه

عبيد الله بن زياد ما لقى مما يطول ذكره، وقد نقله أهلُ الأُخبار ورُواة الأشعار، بكى، وقال: يا أميرَ المؤمنين، رُكب مني ما لم يركب من مسلم قط على غير حَدَث في الإسلام، ولا خلع يد من الطاعة، فقال له معاوية: ألست القائل:

ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني

أتغضب أن يُقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زان

وذكر الأبيات كما ذكرناها. فقال ابن مُفرِّغ: لا والذي عظّم حقك، ورفع قدرك يا أمير المؤمنين مَا قُلْتها قط، لقد بلغني أن عبد الرحمن بن الحكم قالها ونسبها إليّ. قال: أفلست القائل:

> شهدتُ بأن أمّلك له تُباشر ولكن كان أمراً فيه لبس أو لست القائل:

أبا سفيان واضعة القناع على وجَل شديد وارتياع

> إن زيساداً ونسافعساً وأبسا هــم رجـال ثــلاثــة خُلقــوا ذا قُـرشـيّ كمـا يقـول وذا

بكرة عندي من أعجب العجب فــــى رحْـــم أنشـــى وكلّهـــم لأب مولى وهذا بزعمه عربى

في أشعار قلتها في زياد وبَنيه هجوتهم؟ اعزُب فلا عفا الله عنك، قد عفوْت عن جرمك، ولو صحِبْت زياداً لم يكن شيء مما كان، اذهب فاسكن أيّ أرض أحببت، فاختار الموصل.

قال أبو عمر: ليزيد بن مُفرِّغ في هجو زياد وبنيه من أجل ما لقي من عَبَّاد بن زياد بخراسان أشعارٌ كثيرة، وقصته مع عبَّاد بن زياد وأخيه عبيد الله بن زياد مشهورة، ومن قوله يهجوهم:

> أعبَّاد ما للؤم عنك محول وقُل لعبيد اللَّهِ ما لك والدُّ

ولا لك أمّ في قريش ولا أبُ بحق ولا يَدْري امرؤ كنت تُنْسَبُ

وروى الأصعمى عن عبد الرحمٰن بن أبي الزِّناد قال: قال عبيد الله بن زياد: ما هُجيت بشيء أشد عليّ من قول ابن مُفَرِّغ:

> فكِّر ففي ذاك إن فكَّرت معتبر عاشت سُمَية ما عاشت وما علمت

هل نلت مكرمة إلا بتأمير أن ابْنَها من قريش في الجماهير

وقال غيره:

زياد لست أدري مَن أبوه ولكن الحمار أبو زياد

وروينا أن معاوية قال حين أنشده مروان شعر أخيه عبد الرحمٰن: والله لا أرضى عنه حتى يأتي زياداً فيترضّاه ويعتذر إليه. وأتاه عبد الرحمٰن يستأذن عليه مُعْتذراً فلم يَأذن له، قاقبَلت قريش على عبد الرحمن بن الحكم فلم يدعوه حتى أتى زياداً، فلما دخل عليه وسلم فتشاوس (۱) له زيادٌ بعينه، وكان يكسر عينه، فقال له زياد: أنت القائل ما قلت؟ فقال عبد الرحمن: وما الذي قلت؟ قال: قلت ما لا يُقال. فقال عبد الرحمٰن: أصلح الله الأمير؛ إنه لا ذنب لمن أعتب، وإنما الصفح عمن أذنب، فاسمع مني ما أقول. قال: هات! فأنشأ يقول:

إليك أبا المغيرة تُبْتُ مما وأغضبت الخليفة فيك حتى وقلْتُ لمن يَلُمني في اعتذاري عرفت الحق بعد خَطاءِ رأيي عرفت الحق بعد خَطاءِ رأيي زياد من أبي سفيان غصن أراك أخا وعمًا وابْنَ عمو وأنت زيادة في آل حرب وألا بلِّغ معاوية بن حرب

جرى بالشام من جَوْر اللسان دعاه فَرْطُ غيظ أَنْ لَحَاني الله الحق شأنك غير شاني وما ألبستُه غير البيان تهادَى ناضراً بين الجنان فما أدري بعين من تراني أحبُ إليّ من وسُطَى بناني فقد ظفرت بما يأتي اليدان

فقال له زياد: أراك أحمق مترفاً شاعراً صنع اللسان يسوعُ لك ريقك ساخطاً ومسخوطاً عليك، ولكنا قد سمعنا شعرك، وقبلنا عذرك، فهات حاجتك. قال: كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضا عني. فقال: نعم، ثم دعا كاتبه فقال: اكتب: بسم الله الرحمٰن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين، من زياد بن أبي سفيان، سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنه وذكر الخبر، وفيه: فأخذ الكتاب ومضى حتى دخل على معاوية فقرأ الكتاب ورضي عنه وردّه إلى حاله، وقال: قبّح الله زياداً! ألم يتنبّه له إذ قال: وأنت زيادة في آل حرب.

قال أبو عمر: روينا أن زياداً كتب إلى معاوية إني قد أخذت العراق بيميني وبقيت

<sup>(</sup>١) تشاوس له: نظر إليه بمؤخر عينه، أو صغر عينه وضم أجفانها.

شمالي فارغة \_ يعرض له الحجاز، فبلغ ذلك عبد الله بن عُمَر فقال: اللهم اكفنا شمال زياد، فعرضت له قرحة في شماله فقتلته، ولما بلغ ابن عُمر موت زياد قال: اذهب إليه ابن سُميَّة فقد أراح الله منك.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو بشر الدولابي، حدّثنا إبراهيم بن أبي داود، حدّثنا خُريم بن عثمان، حدّثنا أبو هلال، عن قتادة، قال: قال زياد لبنيه لما احتُضر: ليتَ أباكم كان راعياً في أدناها وأقصاها ولم يقع بالذي وقع به. وقال أبو الحسن المدائني: ولد زياد عام التاريخ. ومات بالكوفة يوم الثلاثاء لأربع خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة.

٨٢٥ ـ زِياد بن الحارث الصُّدائي، وصُدَاء حَيٌّ من اليمن، وهو حليفٌ لبني الحارث بن كعب، بايع النبي ﷺ، وأذّن بين يديه، يُعَدُّ في المصريين وأهل المغرب.

روى الإفريقي، عن زياد بنُ نعيم، عن زياد بن الحارث الصُّدائي أنه حدّثه، قال: أتَيْتُ رسول الله على فبايَعْتُه على الإسلام، وبعث جيشاً إلى صُداء، فقلت: يا رسول الله، اردُدْ الجيش وأنا لك بإسلامهم! فردّ الجيش، وكتب إليهم. فأقبل وفدُهم بإسلامهم، فأرسل إليّ رسول الله على وقال: «إنك لمطاعٌ في قومك يا أخا صُداء». فقلت: بل الله هداهم. وقلت: ألا تؤمّرني عليهم؟ فقال: «بلى، ولا خَيْرَ في الإمارة لرجل مؤمن». فقلت: حسبي الله. ثم سار رسول الله على مسيراً، فسرْتُ معه، فانقطع عنه أصحابه، فأضاء الفَجْرُ. فقال لي: «أذّن يا أخا صُداء». فأذّنت. وذكر الحديث بطوله، وقد ذكره سُنيد وغيره.

٨٢٦ ـ زياد بن حُذْرة بن عمرو بن عديّ، أتى إلى النبيّ ﷺ، فأسلم على يَده ودعا له . روى عنه ابنُه تميم بن زياد .

معه مشاهده كلها.

۸۲۸ ـ زِیاد بن السَکَن بن رافع بن امریء القیس بن زَیْد بن عبد الأشهل الأشهلی الأنصاری، قُتل یوم أُحُد. روی ابنُ المبارك، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثنی الحُصین بن عبد الرحمٰن بن عَمْرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن عمرو بن یزید بن

وذكر هذا الخبر الطبري، فقال: .

حدّثنا محمد بن حُميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني ابن إسحاق، قال: حدّثني الحصين بن عبد الرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن؛ قال: فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار.

وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن زياد بن السكن على ما نذكُره في باب عمارة إن شاء الله .

٨٢٩ ـ زِيَاد بن عبد الله الأنصاري، روى عنه الشعبيّ، عن النبيّ ﷺ، أنه بعث عبد الله بن رواحةً، فخرص على أهل خَيْبَر، فلم يجدوه أخطأ حشفة.

٨٣٠ ـ زياد بن عمرو. ويقال ابن بشر، حليفُ الأنصار، شهد بَدْراً هو وأخوه ضمرة.
 قال فيه موسى بن عقبة: زياد بن عمرو الأخرس، شهد بَدْراً، أو هو مولى لبني ساعدة بن
 كَعْب بن الخزرج مع أخيه ضمرة بن عمرو.

٨٣١ ـ زياد بن عِيَاض الأشهلي، اختُلف في صحبته.

٨٣٢ ـ زياد بن الغَرِد. ويقال ابن أبي الغرِد، روى عن النبيّ ﷺ في عمّار: «تقتُلُه الفئةُ الباغية». حديثُه لا يتّصل.

<sup>(</sup>١) لحمه القتال: نشب وجعله لا يستطيع الحركة من مكانه بسبب الأعداء.

<sup>(</sup>٢) ثلمت: كسرت.

<sup>(</sup>٣) كلمت: جرحت.

<sup>(</sup>٤) أثبت: صار لا حراك به.

٨٣٣ ـ زِياد بن كَعْب بن عَمْرو بن عدي بن عمر بن رفاعة بن كليب الجهني، شهد بَدْراً وأُحُداً.

٨٣٤ ـ زياد بن لَبيد بن ثعلبة بن سنان بن عديّ بن أُميّة بن بياضة الأنصاري البياضي، من بني بيَاضة بن عامر بن زريق، قال الواقديُّ: يُكنى أبا عبد الله، خرج إلى رسول الله على وأقام معه بمكة حتى هاجر مع رسول الله على إلى المدينة، فكان يُقال لزياد: مهاجريّ أنصاريّ. شهد العَقبَة، وأحداً، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله على وسول الله على واستعمله رسول الله على حضرموت.

مات في أولِ خلافة معاوية .

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا الحسن بن علي الأشنائي قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمد بن خُمير، قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي عَبلة، عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي، قال: حدّثني جُبيْر بن مالك الأشجعيّ أنه قال: بينا نحن جلوسٌ عند النبيّ على ذات يوم إذ نظر إلى السماء، فقال: «هذا أوانُ رفع العلم». فقال له رجل من الأنصار، يُقال له زياد بن لَبيد: أيرُفع العلم يا رسول الله وقد علّمناه أبناءنا ونساءنا؟! فقال رسول الله على الله على المدينة وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتابِ الله. فقال: صَدَقَ عَوْف. ثم قال: وأوس في المصلّى، فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك. فقال: ضدق عَوْف. ثم قال: يا شَدّاد، هل تدري ما رَفْع العلم؟ قال: قلت: لا أدري. قال: ذهاب أوْعِيَته. هل تدري أول العلم يُرْفَع؟ قال: قلت: لا أدري. قال: ذهاب أوْعِيَته. هل تدري

٨٣٥ ـ زياد بن نُعَيم الفِهْرِيّ، مذكورٌ في الصحابة، لا أعلم له رواية، قُتِل يوم الدار حين قُتل عثمان رضي الله عنه.

٨٣٦ ـ زِياد الغِفاري، يُعَدُّ في أهل مصر. له صحبة، روى عنه يزيد بن نُعَيم.

### باب زید

٨٣٧ \_ زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغَرّ بن ثعلبة الأنصاري المخزرجي، من بني الحارث بن الخزرج، اختُلف في كُنيته اختلافاً كثيراً؛ فقيل: أبو عمر، وقيل: أبو أنيسة، قاله الواقدي، والهيثم بن عديّ.

وروينا عنه من وجوهٍ أنه قال: غزا رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة غزَوْت منها معه سَبْعَ عشرة غزوة.

ويقال: إن أول مشاهده المُرَيْسِيع، يُعَدُّ في الكوفيين، نزل الكوفة وسكنها، وابتنى بها داراً في كندة وبالكوفة كانت وفاته، في سنة ثمان وستين.

وزيد بن أرقم هو الذي رفع إلى رسول الله ﷺ عن عبد الله بن أبيّ بن سلول قوله: لئن رجْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعزّ منها الأذلّ. فكذّبه عبد الله بن أبيّ، وحلف، فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم، فتبادر أبو بكر، وعمر إلى زيد ليبشّراه فسبق أبو بكر فأقسم عُمَر لا يبادره بعدها إلى شيء، وجاء النبيّ ﷺ فأخذ بأذُن زيد، وقال: «وعَتْ أُذنك يا غلام». من تفسير ابن جريج ومن تفسير الحسن من رواية مَعْمَر وغيره. قيل: كان ذلك في غزوة بني المُصطلق، وقيل: في تبوك.

وشهد زَيْدُ بن الأرقم مع علي رضي الله عنه صِفّين، وهو معدود في خاصة أصحابه. ذكر ابنُ إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم، قال: كان زيد بن أرقم يتيماً في حِجْر عبد الله بن رواحة. فخرج به معه إلى مؤتة يحمله على حقيبة رَحْله، فسمعه زيدُ بن أَرقم من الليل وهو يتمثّلُ أبياته التي يقول فيها:

إذا أدنيتني وحَملْتِ رَحْليِ فَشَائِكُ فَانعمي وَحَلكُ ذُمّ وَجَاء المؤمنون وغادروني

مسيرة أربع بعد الحساء ولا أرجع إلى أهلي ورائي بأرض الشام مُشْتَهي الشواء

فبكى زيد بن أرقم، فخَفَقَه عبد الله بن رَواحة بالدّرة، وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرَّحْل.

ولزيد بن أرقم يقول عبد الله بن رواحة:

يا زيد زيد اليَعْمَ لات الذُّبَّلِ تطاول الليل هُديت فانْزلِ وقيل: بل قال ذلك في غَزوةِ مُؤتة لزيد بن حارثة.

وروى عن زيد بن أرقم جماعةٌ منهم أبو إسحاق السَّبِيعي، ومحمد بن كعب القُرَظي، وأبو حمزة مَوْلَى الأنصار.

٨٣٨ ـ زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عَدِيّ بن العَجلان العجلاني، ثم البَلَوِي، ثم

الأنصاري، حليف لبني عَمْرو بن عوف، شهد بدراً فيما ذكر موسى بن عُقْبَة، وشهد أُحُداً. هو ابن عَمَّ ثابت بن أقرم.

٨٣٩ ـ زيد بن أبي أوفى الأسلمي، له صحبة، يعَدُّ في أهل المدينة. روى عنه سَعْد بن شُرَحبيل، هو أخو عبد الله بن أوفى، وقد نسَبْنا أخاه في بابه، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

رَوى حديثَ المؤاخاة بتمامه، إلا أنَّ في إسناده ضَعْفاً.

مالك بن النجار الأنصاري النجاري، وأُمّه النّوَار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن عامر بن عامر بن عدي بن النجار، يكنى أبا سعيد. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن، قاله الهيثم بن عدي بن النجار، يكنى أبا سعيد. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن، قاله الهيثم بن عدي . وقيل: يكنى أبا خارجة بابنه خارجة، يقال: إنه كان في حين قدوم رسول الله المدينة ابن إحدى عشرة سنة، وكان يوم بُعاث ابن ستّ سنين، وفيها قُتل أبوه، وقال الواقدي: استصْغَر رسول الله عليه يوم بَدْر جماعة فردّهم، منهم زيد بن ثابت، فلم يشهد بَدْراً.

قال أبو عمر: شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد. وقيل: إن أول مشاهده الخندق. قيل: وكان ينقلُ الترابَ يومئذ مع المسلمين، فقال رسول الله على: «أما إنه نعم الغلام!» وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك مع عمارة بن حزم، فأخذها رسول الله على ودفعها إلى زيد بن ثابت، فقال عمارة: يا رسول الله، أبلغك عني شيء؟ قال: «لا، ولكن القرآن مقدم، وزيدٌ أكثر أخذاً منك للقرآن». وهذا عندي خبرٌ لا يصحُّ، والله أعلم.

وأما حديث أنس بن مالك أنَّ زيد بن ثابت أحدُ الذين جمعوا القرآن على عَهْد رسول الله ﷺ \_ يعني من الأنصار \_ فصحيح، وقد عارضه قومٌ بحديث ابن شهاب عن عبيد بن السَّبًاق، عن زيد بن ثابت، أن أبا بكر أمره في حين مقتل القُرَّاء باليمامة بِجَمْع القرآن من الرِّقاع والعُسُب وصدور الرجال، حتى وُجدَتْ آخر آية من التوبة مع رجل يقال له: خزيمة أو أبو خزيمة. قالوا: فلو كان زيدٌ قد جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ لأملاه من صدْرِه، وما احتاج إلى ما ذكره. قالوا: وأما خبرُ جَمْع عثمان للمصحف فإنما جمعه من الصَّحُفِ التي كانت عند حَفْصَة من جَمْع أبي بكر.

وكان زَيدٌ يكتب لرسول الله ﷺ الوحي وغَيرَه، وكانت ترد على رسول الله ﷺ كُتُبٌ

بالسُّريانية، فأمر زيداً فتعلَّمها في بضعة عشر يوماً، وكتب بعده لأبي بكر، وعمر، وكتب لهما مُعَيْقيب الدَّوْسي معه أيضاً.

واستخلف عُمر بن الخطاب زَيد بن ثابت على المدينة ثلاث مرات في الحجَّتين وفي خُروجه إلى الشام، وكتب إليه من الشام إلى زيد بن ثابت من عمر بن الخطاب.

وقال نافع، عن ابن عمر، قال: كان عَمرُ يستخلِفُ زَيداً إذا حجّ، وكان عثمانُ يستخلف أيضاً على المدينة إذا حجّ. ورُمي يوم اليمامة بسَهم فلم يضرّه، وكان أحد فقهاء الصحابة الجلّة الفُرّاض، قال رسول الله ﷺ: «أَفْرَضُ أُمتي زَيْد بن ثابت».

وكان أبو بكر الصديق قد أمرَه بجمع القرآن في الصحف، فكتبه فيها، فلما اختلف الناسُ في القراءة زمن عثمان، واتفق رأيه ورأي الصحابة على أن يُردَّ القرآن إلى حرف واحد، وقع اختيارُه على حَرْف زيدٍ، فأمره أن يملي المصحف على قوم من قريش جمعهم إليه، فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي الناس، والأخبار بذلك مُتواتِرةُ المعنى، وإن اختلفَت ألفاظُها، وكانوا يقولون: غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين: القرآن والفرائض.

وقال مسروق: قَدِمْتُ المدينة فوجدت زَيْد بن ثابت من الراسخين في العلم.

وروى حُميد بن الأسود، عن مالك بن أنس، قال: كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت \_ يعني بالمدينة. قال: وكان إمام الناس بعده عندنا عبد الله بن عمر.

وروى أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبَيْد، قال: كان زَيْد بن ثابت من أَفْكَهِ الناس إذا خلا مع أهله، وأَصْمَتهم إذا جلس مع القوم.

ورَوى المعتمر بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن يوسف بن سعد، عن وُهَيْب عَبْد كان لزيد بن ثابت، وكان زيدٌ على بيت المال في خلافة عثمان، فدخل عثمان فأبصر وُهَيْباً يعينهم في بيت المال، فقال: مَن هذا؟ فقال زيد: مملوكٌ لي، فقال عثمان: أراه يُعين المسلمين وله حقٌ وإنا نفرض له، ففرض له ألفين، فقال زيد: والله لا نفرض لعبدٍ ألفين، ففرض له ألفأ.

قال أبو عمر: كان عثمان يحبُّ زيد بن ثابت، وكان زَيدٌ عثمانياً، ولم يكن فيمن شهد شيئاً من مشاهد عليّ مع الأنصار، وكان مع ذلك يفضًلُ عليًّا ويظهر حبَّه. وكان فقيهاً رحمه الله.

اختلف في وقت وفاة زيد بن ثابت. فقيل: مات سنة خمس وأربعين. وقيل: سنة

اثنتين. وقيل: سنة ثلاث وأربعين، وهو ابنُ ست وخمسين. وقيل: ابن أربع وخمسين. وقيل: بن أربع وخمسين. وقيل: سنة خمس وقيل: بل تُوفِّيَ سنة إحدى أو اثنتين وخمسين. وقيل: سنة خمس وخمسين؛ وصلَّى عليه مروان. وقال المدائني: توفِّيَ زيد بن ثابت سنة ست وخمسين.

٨٤١ - زَيد بن جارية الأنصاري العمري، وقد قيل: زيد بن حارثة. كان ممن استُصْغِرَ يوم أُحُد، وهو من بني عمرو بن عوف، كان زيد بن جارية، وأبو سعيد الخدري، والبَرَاء بن عازب، وزيد بن أَرْقَم، وسعد بن حَبْتَة ممن استُصْغِرَ يوم أُحُد. رواه أبو سلمة، منصور بن سلمة الخُزاعي، قال: حدّثنا عثمان بن عبد الله بن زيد بن جارية الأنصاري، عن عمر بن زيد بن جارية الأنصاري قال: حدّثني زيد بن جارية أن رسول الله على استصغره يوم أُحُد، والبَرَاء بن عازب، وزيد بن أرْقَم، وسعد بن حَبْتة، وأبا سعيد الخُدْرِيّ.

وقال أبو عمر: هو زيد بن جارية بن عامر بن مُجَمِّع بن العَطَّاف الأنصاري مِنَ الأُوس، وكان أبوه جارية من المنافقين أهل مسجد الضِّرَار، كان يقال له: حمار الدار. شهد زَيدُ بن جارية هذا صِفّين مع عليّ رضي الله عنه، وهو أخو مُجَمِّع بن جارية. روى عنه أبو الطُّفَيل حديثه أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ أخاكم النجاشي قد مات فصلُوا عليه». قال: فصففنا صفين.

قال أبو عمر: ذكره أبو حاتم الرازي في باب مَنْ اسم أبيه عليّ من باب زيد، وقال: زيد بن جارية العمري الأوْسي، له صُحْبة. وقال: سمعتُ أبي يقول ذلك. وقال: لا أعرفه.

وذكر أبو يحيى الساجي قال: حدّثني زياد بن عبيد الله المزني، قال: حدّثني مروان بن معاوية قال: حدّثنا عثمان بن حكيم، عن خالد بن سَلَمة القُرَشي، عن موسى بن طلحة بن عُبيد الله قال: حدّثني زيد بن جارية أخو بني الحارث بن الخزرج، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، قد علِمْنا كيف السلامُ عليك، فكيف نُصَلِّي عليك؟ قال: «صَلُّوا عليّ وقولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركْتَ على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، إنك حميد مجيد».

هكذا رواه خالد بن سلمة، عن موسى بن طلحة، ورواه إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه. وربما قال فيه: أراه عن أبيه. قال: قلت: يا رسول الله، قد عَلِمْنا السلام عليك فذكرَه.

٨٤٢ ـ زَيد بن الجُلاَس الكندي، حديثه أنه سأل النبي عَلَيْ عن الخليفة بعده، فقال: «أبو بكر». إسناده ليس بالقويّ.

مدر تنه بن مراحيل بن كعب بن عبد العُزَّى بن امرى القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد وُدِّ بن امرى القيس بن عبد وُدِّ بن امرى القيس بن عبد عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عُذرة بن امرى القيس بن النعمان بن عمران بن عبد عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وَبْرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مُرَّة بن مالك بن حمير بن سَبأ بن عمران بن يَعْرُب بن قحطان. هكذا نسبه ابن الكلبي وغيره، وربما اختلفوا في الأسماء وتقديم بعضها على بعض، وزيادة شيء فيها.

قال ابنُ الكلبي: وأم زيد سُعْدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت من بني مَعْن من طَيّ.

وكان ابنُ إسحاق يقول: زيد بن حارثة بن شُرَحْبيل، ولم يتابَع على قوله شُرَحْبيل، وإنما هو شَراحيل.

كان زيد هذا قد أصابه سباءٌ في الجاهلية، فاشتراه حكيم بن حزام في سوق حُبَاشة، وهي سوقٌ بناحية مكّة، كانت مَجْمعاً للعرب يتسوّقون بها في كل سنة، اشتراه حكيم لخديجة بنت خُويْلد، فوهبته خديجة لرسول الله ﷺ، فتبنّاه رسول الله ﷺ النّبُوّة، وهو ابنُ ثمان سنين، وكان رسول الله ﷺ أكبَر منه بعشر سنين، وقد قيل بعشرين سنة، وطاف به رسول الله ﷺ حين تبنّاه على حَلَق قريش يقول: «هذا ابني وارثاً ومَوْرُوثاً»، يُشهِدُهم على ذلك، هذا كله معنى قول مصعب والزبير بن بكار وابن الكلبي وغيرهم.

قال عبد الله بن عمر: ما كُنا ندعو زيدَ بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزلت: ﴿ ادْعُوهِم لاّ بائهم ﴾ (١).

ذكر الزبير، عن المدائني، عن ابن الكلبي، عن جميل بن يزيد الكلبي، وعن أبي صالح، عن ابن عباس وقول جميل أتم وقال: خرجَتْ سُعْدَى بنت ثعلبة أُم زيد بن حارثة، وهي امرأةٌ من بني طَيّ تزورُ قومَها، وزَيدٌ معها فأغارت خَيلٌ لبني القَيْن بن جَسر في الجاهلية، فمرّوا على أبياتٍ مَعْن وهط أم زيد، فاحتملوا زيداً وهو يومئذ غلام يَفَعَة،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

فوافَوْا به سوق عُكاظ، فعرضوه للبيع، فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خُويلد لعمَّتِه خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم، فلما تزوّجها رسول الله ﷺ وهَبَتْه له، فقبضه. وقال أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده:

> بكيت على زيد ولم أدر ما فعل فــوالله مـــا أدرى وإن كنـــتُ ســـائـــلاً فيا ليت شعرى هل لك الدَّهْرَ رجعة تلذكرنيم الشمس عنمد طلوعها وإن هَبَّــت الأرواح هَيَّجْــنَ ذِكْــرَه سأعمل نصّ العيس في الأرض جاهداً حياتي أو تأتي علَيَّ مَنِيَّتِي سأوصي به عَمْراً وقيساً كليهما

أحسىٌ يُسرَجَّسى أم أتسى دونه الأجَالْ أغالك سَهْلُ الأرض أم غالك الجَبَلْ فحسبي من الدنيا رجوعُك لي بجل<sup>(١)</sup> وتعسرِض ذكراه إذا قسارب الطفَــلُ (٢) فيا طول ما حُزنى عليه ويا وجَلْ ولا أسام التطواف أو تسام الإبل وكل امرىء فان وإن غرَّه الأجل وأوصى يىزىد ئىم مىن بعده جَبَلْ

يعني جبلة بن حارثة أخا زيد، وكان أكْبَر من زيد، ويعني يزيد أخا زيدٍ لأمِّه وهو يزيد بن كعب بن شراحيل. فحجَّ ناسٌ من كلب، فرأوًا زيداً فعرفهم وعرفوه، فقال لهم: أبلغوا عني أهلي هذه الأبيات، فإني أعلم أنهم قد جَزِعوا عليّ فقال:

أَحِنُّ إلى قومي وإنْ كنتُ نائياً فإني قعيدُ البيتِ عند المشاعر فَكُفُّوا مِن الوَجْدَ الذي قد شجاكُم ولا تُعْمِلُوا في الأرض نـص الأبـاعـر

فإنى بحمد اللَّهِ في خَيْر أسرة كِرام معدّ كابراً بَعْد كابر

فانطلق الكلبيُّون، فأعلموا أباه فقال: ابني وربّ الكعبة، ووصفوا له موضعه، وعند مَنْ هو. فخرج حارثةُ وكعب ابنا شواحيل لفدائه، وقدما مكة فسألا عن النبيِّ ﷺ، فقيل: هو في المسجد، فدخلا عليه فقالا: يا ابْنَ عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيِّد قومه، أنتم أهلُ حرم الله وجيرانه، تفكُّون العاني، وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك فامْنُنْ علينا، وأحسِن إلينا في فدائه. قال: "ومَنْ هو؟" قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله ﷺ: «فهلاً غير ذلك!» قالوا: وما هو؟ قال: «أدعوه فأخيِّره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختارُ علَى مَن اختارني أحداً». قالا: قد زدتنا على النَّصَف، وأحسنتَ. فدعاه فقال: «هل تعرفُ هؤلاء؟» قال: نعم. قال: «مَنْ هذا؟» قال:

<sup>(</sup>١) بجل: يعنى حسبي.

<sup>(</sup>٢) الطفل: الشمس قرب الغروب.

هذا أبي، وهذا عَمّي. قال: «فأنا مَنْ قد علمتَ ورأيتَ صُحبتي لك، فاختَرْني أو اخترهما»، قال زيد: ما أنا بالذي أختارُ عليك أحداً، أنت مني مكان الأب والعم. فقالا: «ويحك يا زيد!» أتختارُ العبودية على الحرية وعلى أبيك وعَمّك، وعلى أهل بيتك!» قال: نعم، قد رأيتُ من هذا الرجل شيئاً، ما أنا بالذي أختارُ عليه أحداً أبداً. فلما رأى رسول الله على أخرجه إلى الحِجْرِ، فقال: «يا مَنْ حضر، اشهدوا أن زيداً ابني يَرِثُني وأرثه». فلما رأى ذلك أبوه وعمّه طابت نفوسُهما فانصرفا.

ودُعي زيد بن محمد، حتى جاء الإسلامُ فنزلت: ﴿ادْعُوهُم لآبائهم﴾ (١) فدُعي يومئذ زيد بن حارثة، ودُعي الأدعياء إلى آبائهم، فدُعي المقداد بن عَمْرو، وكان يقال له قبل ذلك المقداد بن الأسود، لأن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبنّاه.

وذكر مَعْمَر في جامعه، عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة. قال عبد الرزاق: وما أعلم أحداً ذكره غَيرُ الزهري.

قال أبو عمر: قد رُوي عن الزهري من وجوه أن أوَّلَ من أسلم خديجة، وشهد زيد بن حارثة بَدراً، وزوِّجه رسول الله ﷺ مولاته أم أيمن، فولدَتْ له أسامة بن زيد، وبه كان يُكنى، وكان يقال لزيد بن حارثة حِبُّ رسول الله ﷺ. روى عنه ﷺ أنه قال: «أحبُّ الناس إليّ مَنْ أنعم الله عليه وأنعمت عليه» \_ يعني زيد بن حارثة \_ أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعم عليه رسول الله ﷺ بالعِتْق.

وقُتل زيد بن حارثة بمؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة، وهو كان كالأمير على تلك الغزوة، وقال رسول الله ﷺ: «فإن قُتل زيد فجعفر، فإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة» فقتلوا ثلاثتهم في تلك الغزوة. لما أتى رسول الله ﷺ نَعْيُ جعفر بن أبي طالب وريد بن حارثة بكى وقال: «أُخَوَاي ومؤنساي ومحدّثاي».

حدّثنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان بن جيرون، حدّثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ، حدّثنا أبو بكر بن أبي خَيْثَمة، حدّثنا ابنَ مَعين، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير المصري، حدّثنا الليث بن سعد، قال: بلغني أن زيدَ بن حارثة اكْتَرَى من رجل بَغْلاً من الطائف اشترط عليه الكريّ أن يُنزِله حيث شاء. قال: فمال به إلى خربة، فقال له: انزل. فنزل، فإذا في الخربة قَتْلَى كثيرة. فلما أراد أن يُقتله قال له: دَعْني أصلّي ركعتين، قال:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

صلّ فقد صلّى قبلكَ هؤلاء فلم تنفعهم صلاتُهم شيئاً. قال: فلما صليت أتاني ليقتلني. قال: فقلت: يا أرحم الراحمين. قال: فسمع صوتاً «لا تقتله». قال: فهاب ذلك، فخرج يطلب فلم ير شيئاً، فرجع إليّ، فناديت: يا أرحم الراحمين، ففعل ذلك ثلاثاً، فإذا أنا بفارس على فرس في يده حَرْبةُ حديد، في رأسها شُعْلة من نار، فطعنه بها. فأنفذه من ظهره، فوقع ميتاً، ثم قال لي: لما دعوْت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنتُ في السماء السابعة؛ فلما دعوْت في المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنتُ في السماء الدنيا، فلما دعوْت في المرة الثانية يا أرحم الراحمين أتيتُك.

٨٤٤ - زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك، من بني الحارث بن الخزرج. رَوَى عن النبيّ عليه في الصلاة عليه عليه وهو الذي تكلّم بعد الموت، لا يختلفون في ذلك. وذلك أنه غُشِي عليه قبل موته، وأسْرِي برُوحه، فسجّى عليه بثوبه، ثم راجعته نفسُه، فتكلم بكلام حُفِظَ عنه في أبي بكر، وعمر، وعثمان، ثم مات في حِيْنه. روَى حديثه هذا ثقاتُ الشاميين عن النعمان بن بشير، ورواه ثقاتُ الكوفيين، عن يزيد بن النعمان بن بشير، عن سعيد بن المسيّب.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا إسماعيل بن محمد، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدّثنا علي بن المديني، قال: حدّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعْنب، قال: حدّثنا سليمان بن بلال، عن يحيى، عن سعيد بن المسيّب، أنْ زيدَ بن خارجة الأنصاري، ثم من بني الحارث بن الخزرج. تُوُفّي زمن عثمان بن عفان، فسجّي بثوب، ثم إنهم سمعوا جَلْجَلة في صَدره، ثم تكلم فقال: أحمد أحمد في الكتاب الأول؛ صَدَق صَدَق أبو بكر الصديق؛ الضعيف في نفسه، القويّ في أمر الله، كان ذلك في الكتاب الأول. صَدَق عثمان بن عفان على منهاجهم، مضت أربعُ سنين وبقيت اثنتان، أتت الفِتَنُ، وأكل الشديدُ الضعيف، وقامت الساعة، وسيأتيكم خَبَر بئر أريس وما بئر أريس (۱).

قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجلٌ من بني خَطْمة فسجّيَ بثوبٍ فسمعوا جَلْجَلَة في صَدْرِه، ثم تكلم فقال: إنّ أخا بني الحارث بن الخزرج صَدَق صَدَق.

<sup>(</sup>١) بئر أريس: بئر بالمدينة.

وكانت وفاتُه في خلافة عثمان، وقد عرض مثل قِصَّته لأخي رِبْعِيّ بن خِراش أيضاً.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدّثنا علي بن المديني، قال: حدّثنا سفيان بن عُيينة، قال: سمعت عبد الملك بن عُمير، يقول: حدثني ربعيّ بن خراش قال: مات لي أخ كان أطولنا صلاة، وأصومنا في اليوم الحار، فسجّيناه وجلسنا عنده؛ فبينا نحن كذلك إذ كشف عن وجهه، ثم قال: السلام عليكم، قلت: سبحان الله! أبعد الموت! قال: إني لقيت ربي فتلقّاني بروح وريحان ورب غير غضبان وكساني ثياباً خضراً من سندس وإستبرق، وأسرعوا بي إلى رسول الله عليه، فإنه قد أقسم لا يبرح حتى أدركه أو آتيه، وإن الأمر أهون مما تذهبون إليه فلا تعترُوا. وأيم الله كأنما كانت نفسه حصاة، ثم أُلقيت في طست.

قال عليّ: وقد رَوى هذا الحديث عن عبد الملك بن عُمير غيرُ واحد، ومنهم جرير بن عبد الحميد، وزكريا بن يحيى بن عُمارة. قال عليّ: ورواه عن ربُعِيّ بن خِرَاش حُميد بن هلال، كما رواه عبد الملك بن عمير، ورواه عن حميد بن هلال أيوب السختياني وعبد الله بن عون، وذكر عليّ الأحاديث عنهم كلهم.

مدن المجهزية المجهزية المجهزية المتلف في كُنيته وفي وقْتِ وفاته وسنّه اختلافاً كثيراً، فقيل: يكنى أبا عبدالرحمن. وقيل: أبا طلحة. وقيل: أبا زُرْعَة، وكان صاحبَ لواء جُهينة يوم الفتح. تُوفِّي بالمدينة سنة ثمان وستين وهو ابنُ خمس وثمانين. وقيل: بل مات بمصر سنة خمسين. وهو ابنُ ثمان وسبعين سنة. وقيل: تُوفي بالكوفة في آخر خلافة معاوية. وقيل: إن زيد بن خالد تُوفي سنة ثمان وسبعين، وهو ابنُ خمس وثمانين سنة. وقيل: سنة اثنتين وسبعين، وهو ابنُ ثمانين سنة. رَوى عنه أبناه خالد وأبو حرب، ورَوى عنه أبو سلَمة بن عبد الرحمن، وبشر بن سعيد.

٨٤٦ ـ زيد بن الخطاب بن نُفَيل بن عبد العُزّى بن رباح بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي العدوي. أخو عمر بن الخطاب لأبيه، يُكنى أبا عبد الرحمن. أمّه أسماء بنت وهب بن حبيب من بني أسد بن خزيمة. وأم عمر حَنْتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومي، كان زيد أسن من عمر، وكان من المهاجرين الأولين، أسلم قبل عمر، وآخى رسول الله على بينه وبين مَعْن بن عدي العَجْلاني، حين آخى بين المهاجرين والأنصار بعد قدومه المدينة، فقُتِلا باليمامة شهيدَيْن.

وكان زيد بن الخطاب طويلًا بائن الطول أسمر، شهد بَدراً وأُحُداً والخندق وما بعدها

من المشاهد، وشهد بَيعة الرضوان بالحُديبية، ثم قُتل باليمامة شهيداً سنة اثنتي عشرة، وحزن عليه عمر حزناً شديداً.

ذكر أبو زُرعة الدمشقي في باب الإخوة من تاريخه قال: أخبرني محمد بن أبي عُمر، قال: سمعت سفيان بن عُينة يقول: قُتل زيد بن الخطاب باليمامة، فوَجَد عليه عُمر وجْداً شديداً. قال أبو زُرعة: وشهدت أبا مُسهر يُملي على يحيى بن مَعين قال: حدّثنا صَدَقة بن خالد، عن ابن جابر. قال: قال عمر بن الخطاب: ما هبّت الصّبا إلا وأنا أجدُ منها ريح زيد. وروى نافع عن ابن عمر قال: قال عمر لأخيه زيد يوم أُحُد: خُذْ دِرْعي. قال: إني أريد من الشهادة ما تريد، فتركاها جميعاً.

وكانت مع زيد رايةُ المسلمين يوم اليمامة، فلم يزَل يتقدم بها في نَحْر العدو، ويضارب بسيفه حتى قُتل رحمه الله، ووقعَت الراية، فأخذها سالم بن مَعْقِل مولى أبي حذيفة.

وذكر محمد بن عمر الواقدي قال: حدّثني الحَجّافُ بن عبد الرحمن من ولد زيد بن الخطاب عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب يحملُ راية المسلمين يوم اليمامة، وقد انكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة على الرجال، فجعل زيد يقول: أما الرجال فلا رجال وأما الرجال فلا رجال، ثم جعل يصيحُ بأعلى صوته: اللهم إني أعتذرُ إليك من فرار أصحابي، وأبرأُ إليك مما جاء به مُسيلمة ومُحكِّم بن الطُّفيل. وجعل يشير بالراية يتقدم بها في نَحْر العدو، ثم ضارب بسيفه حتى قُتِل، ووقعت الراية، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة، فقال المسلمون: يا سالم، إنا نخاف أن نؤتي من قبلك! فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبكى.

وزيد بن الخطاب هو الذي قتل الرّجّال بن عُنْفُوةَ، وقيل: عفوة، واسمه نهار بن عُنْفُوة، وكان قد هاجر، وقرآ القرآن ثم سار إلى مُسَيْلمة مرتدًّا، وأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يُشركه في الرسالة، فكان أعظم فتنة على بني حنيفة.

وروى عن أبي هريرة، قال: جلستُ مع رسول الله ﷺ في رهْط، ومعنا الرجال بن عُنفوة، فقال: «إنّ فيكم لرجلاً ضِرسُه في النار مثل أحد». فهلك القومُ، وبقيتُ أنا والرّجّال بن عنفوة، فكنت متخوّفاً لها حتى خرج الرجّال مع مُسيلمة، وشهِدَ له بالنبوة. وقُتل يوم اليمامة، قتله زيد بن الخطاب.

وذكر خليفة بن خياط، قال: حدَّثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عوف، عن محمد بن

سيرين، قال: كانوا يَرَوْن أن أبا مريم الحنفي قتل زيد بن الخطاب يوم اليمامة، قال: وقال أبو مريم لعُمَر: يا أمير المؤمنين، إن الله أكرم زيداً بيدي ولم يهنّي بيده.

قال: وأخبرنا علي بن محمد قال: حدّثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: كانوا يرون أن أبا مريم الحنفي قتل زيْد بن الخطاب.

قال: وأنبأنا علي بن محمد أبو الحسن، عن أبي خزيمة الحنفي، عن قيس بن طَلق، قال: قتله سلمة بن صَبيح ابن عم أبي مريم.

قال أبو عمر رحمه الله: النفس أميلُ إلى هذا، لأن أبا مريم لو كان قاتِلَ زيد ما استقضاه عمر، والله أعلم.

وقد كان مالك يقول: أول من استقضي معاوية، وينكر أن يكون استقضي أحد من الخلفاء الأربعة. وهذا عندنا محمولٌ على حَضْرتهم، لا على ما نأى عنهم، وأمّروا عليه من أعمالهم غيرهم، لأن استقضاء عمر لشريح على الكوفة أشهَرُ عند علمائها من كل شُهْرَة وصحة.

ولما قُتل زيد بن الخطاب، ونُعي إلى أخيه عمر قال: رحم الله أخي، سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي، واستشهد قبلي.

وقال عمر لمُتمَّم بن نُوَيْرة حين أنشده مراثيه في أخيه: لو كنتُ أُحسِنُ الشَّعر لقلتُ في أخي زيد مثل ما قُلت في أخيك. فقال متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذَهب عليه أخوك ما حزنْتُ عِليه. فقال عمر: ما عزَّاني أحدٌ بأحسن مما عزَّيْتني به.

٨٤٧ ـ زيد بن الدَّثِنَة بن معاوية بن عُبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البَيَاضي. شهد بَدْراً، وأُحداً، وأُسِر يوم الرَّجِيع مع خُبَيب بن عدي، فبيع بمكة من صفوان بن أميَّة فقتله، وذلك في سنة ثلاث من الهجرة.

٨٤٨ ـ زيد بن سُرَاقة بن كعب بن عَمْرو بن عبد العُزّى بن خزيمة بن عمرو بن عبد عوف بن غَنم، قُتل يوم جَسْر أبي عبيد بالقادسيَّة .

٨٤٩ ــ زيد بن سُعْنَة. ويقال: سعية بالياء، والنون أكثر في هذا. كان من أحبار يهود، أسلم وشهِدَ مع النبي ﷺ مشاهدَ كثيرة، وتُوفّيَ في غزوة تبوك مُقْبلًا إلى المدينة.

روى عنه عبد الله بن سلام، وكان عبد الله بن سلام يقول: قال زيد بن سعية: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجْهِ محمد ﷺ وشرف وكرم.

٠٥٠ ـ زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار، وهي مالك بن النجار، أبو طلحة الأنصاري النجاري، وأمه أيضاً من بني مالك بن النجار، وهو عُبادة بنت مالك بن عديّ بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو مشهور بكنيته. شهد بدراً.

روى عنه من الصحابة ابنُ عباس، وأنسٌ، وزيد بن خالد.

روى حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، وعليّ بن زيد عن أنس، أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على قوله عز وجل: ﴿انفِرُوا خِفافاً وِثقالاً﴾ (١) ، فقال: لا أرى ربنا إلا استنفرنا شبّاناً وشيوخاً يا بنيّ، جَهّزُوني جَهّزُوني! فقالواً له: يرحمك الله. قد غزوْتَ مع رسول الله ﷺ حتى مات، ومع عمر حتى مات، فدَعْنا نَغْزُ عنك. قال: لا، جهّزُوني. فغزا البحر، فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه بها إلا بعد سبعة أيام، فدفنوه بها، وهو لم يتغيّر.

قال أبو عمر: يقال: إن أبا طلحة توفي سنة إحدى وثلاثين. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقال أبو زُرعة: عاش أبو طلحة بالشام بعد مَوتِ رسول الله على أربعين سنة يَسْردُ الصيامَ. قال أبو زُرعة: سمعتُ أبا نُعيم يذكر ذلك عن حمّاد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن أنس أنه \_ يعني أبا طلحة \_ سرد الصوْمَ بعد النبي على أربعين سنة.

وهذا خلافٌ بيِّنٌ لما تقدم. وقال المدائني: مات أبو طلحة سنة إحدى وخمسين.

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا ابن وضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة قال: حدّثنا زيد بن الحُباب، قال: حدّثنا شعبة. قال: حدّثنا ثابت، قال: سمعتُ أنساً يقول: كان أبو طلحة لا يكادُ يصومُ في عهد رسول الله على من أجل الغزو، فلما تُوفّي رسول الله على ما رأيته مُفطراً إلا يوم فِطرٍ أو أضحى. وقال سفيان بن عُينة: اسمه زيد بن سهل وهو القائل:

أنا أبو طلحة واسمي زيد أ وكل يوم في سلاحي صَيْدُ

وأبو طلحة هذا هو رَبِيب أنس بن مالك، خلف بعد أبيه مالك بن النضر على أمّه أم سُليم بنت مِلْحان، فوُلِد له منها عبد الله بن أبي طلحة، والد إسحاق وإخوته.

٨٥١ ــ زيد بن الصامت، أبو عَيَّاش الزُّرَقي الأنصاري، وهو مشهور بكُنْيته، حجازي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الَّاية: ٤١.

وقد اختُلف في اسمه، وهذا أصحّ ما قيل فيه، إن شاء الله تعالى، وهو مذكور في الكُنَى بأتمّ من هذا.

معضعة النبي على المعارف بن المحارث بن الهجرس، العبدي، أخو صَعْصَعة وسَيْحان، كان مسلماً على عَهد النبي على أبا سليمان ويقال: أبا سلمان. ويقال: أبا عائشة، لا أعلم له عن النبي على رواية، وإنما يروي عن عُمر، وعليّ، روى عنه أبو واثل. قتل يوم الجمل. ذكره محمد بن السائب الكلبي عن أشياخه في تسمية من شهد الجَمَل، فقال: وزَيد بن صُوحان العبدي، وكان قد أدرك النبيّ على وصحبه، هكذا قال. ولا أعلم له صُحبة. ولكنه ممن أدرك النبيّ على مسلماً، وكان فاضلاً ديناً، سيداً في قومه هو وإخوته.

رَوى حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن حُميد بن هلال. قال: ارتُثَّ (١) زيد بن صُوحان يوم الجمل، فقال له أصحابه: هنيئاً لك يا أبا سليمان الجنة. فقال: وما يُدريكم؟ غَزَونا القومُ في ديارِهم وقتلنا إمامهم، فيا ليتنا إذ ظُلِمْنا صَبَرْنا، ولقد مضى عثمان على الطريق.

ورَوى العوّام بن حَوْشب، عن أبي معشر، عن الحي الذي كان فيهم زيد بن صُوحان، قال: لما أوصى، قالوا له: ابشريا أبا عائشة. روى عنه من وجوه أنه قال: شدُّوا عليَّ ثيابي، ولا تنزعُوا عني ثوباً، ولا تغسلوا دماً، فإني رجل مخاصم. أو قال: فإنا قوم مخاصمون.

وكانت بيده راية عبد القيس يوم الجمل.

وروى قتيبة بن سعيد، عن أبي عَوانة، عن سِماك، عن أَبي قُدامة، قال: كنتُ في جيشٍ عليهم سَلمان، فكان زيد بن صُوحان يؤمُّهم بأمره بدون سَلْمان.

ورُوي من وجوه أن النبي على كان في مسيرة له، فبينما هو يسير إذ هوّم فجعل يقول: «زيد وما زيد! جُندب وما جُندب!» فسُئل عن ذلك فقال: «رجلان مِن أمتي؛ أما أحدُهما فتسبقه يَدُه»، أو قال: «بعض جَسده إلى الجنة، ثم يتبعُه سائرُ جسده. وأما الآخر فيضرب ضَرْبَةً يفَرّق بها بين الحق والباطل».

قال أبو عمر: أصيبت يَدُ زيد يوم جَلُولاء، ثم قُتل يوم الجمل مع علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) ارتث: حمل من المعركة جريحاً وبه رمق.

وجُندب قاتل الساحر قد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب.

وروى إسماعيل بن عُليّة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: أُنبئت أن عائشة أم المؤمنين سمعت كلام خالد يوم الجمل، فقالت: خالد ابن الواشمة؟ قال: نعم. قالت: أنشدك الله أصادِقي أنت إنْ سألتك؟ قلت: نعم، وما يمنعني أن أفعل؟ قالت: ما فعل طلحة؟ قلت: قُتل، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: ما فعل الزبير! قلت: قُتل. قالت: إن لله وإنا إليه راجعون. قلت: بل نحن لله ونحن إليه راجعون، علي وزيد قالت: إن لله وإنا إليه راجعون. قلت: نعم. فقالت له: خيراً. فقلت: والله وأصحاب زيد. قالت: زيد بن صُوحان؟ قلت: نعم. فقالت له: خيراً. فقلت: والله لا يجمع الله بينهما في الجنة أبداً. قالت: لا تقل، فإنّ رحمة الله واسعة، وهو على كلّ شيء قدير.

۸۵۳ ـ زيد بن عاصم بن كعب بن مُنذر بن عمرو بن عوّف بن مَبْذول بن عمرو بن عَنْم بن مازن بن النجار المازني الأنصاري، كان ممّن شهد العقبة، وشهد بَدْراً، ثم شهد أُحُداً مع زوجته أم عمارة، ومع ابنيه حبيب بن يزيد، وعبد الله بن زيد، أظنه يُكْنَى أبا حَسَن.

٨٥٤ ـ زيد بن عبد الله الأنصاري، روي عنه، قال: عرضْنا على رسول الله ﷺ الرّقيةَ من الحُمَّى، فأذن لنا. روى عنه الحسن البصري.

٨٥٥ ـ زيد بن عمر العبدي. له صُحبة.

٨٥٦ ـ زيد بن كَعْب البَهْزي، ثم السلمي، صاحب الظّبي الحائف<sup>(١)</sup>، وكان صائده، روى عنه عُمير بن سلمة.

٨٥٧ ـ زيد بن مرْبَع الأنصاري، من بني حارثة. قال يزيد بن شَيْبان: أتانا ابنُ مرْبع ـ يعني في الحج ـ فقال: أنارسول رسول الله ﷺ عقول: «كونوا على مشاعر كم؛ فإنكم على إرثٍ من إرده إبراهيم عليه السلام».

قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن مَعين، وأحمد بن حنبل يقولان: ابن مِرْبَع اسمه زيد، ولزيد بن مِرْبع إخوة ثلاثة: عبد الله، وعبد الرحمن، ومُرارة، وقيل: إن ابن مِرْبع هذا ليس بأخ لهم. وقد قيل: إن ابن مربع هذا اسمُه عبد الله.

٨٥٨ \_ زَبْد بن المُزَين الأنصاري البياضي، شهد بدراً، وأُحُداً، وذكره محمد بن

<sup>(</sup>١) الحائف: النائم على حافته أي جنبه.

إسحاق، وموسى بن عقبة، وعبد الله بن محمد بن عُمارة الأنصاري المعروف بابن القَدَّاح.

وقال الواقدي: يزيد بن المُزَين. وكذلك قال أبو سعيد السكري. قال أبو عمر: كان رسول الله ﷺ قد آخى بينه وبين مِسْطَح بن أثاثة حين آخى بين المهاجرين والأنصار إذ قدمُوا المدينة.

٨٥٩ ـ زيد بن وَديعة بن عَمْرو بن قيس بن جَزِيّ بن عديّ بن مالك بن سالم بن الحُبْلي، ذكره موسى بن عُقْبة فيمن شهِد بدراً من بني عوف بن الخزرج، وذكره غيرُه فيمن شهد بدراً، وأُحداً.

٨٦٠ ـ زيد بن وَهْب الجُهَنيّ، أدرك الجاهلية، يُكْنَى أبا سليمان، وكان مُسلماً على عَهْدِ رسول الله ﷺ، ورحل إليه في طائفةٍ من قومه فبلغَتْه وفاتُه في الطريق، وهو معدودُ في كبار التابعين بالكوفة.

٨٦١ زيد الخَيْل، هو زيد بن مهلهل بن زيد مُنْهِب الطائي، قدم على رسول الله ﷺ زيد الخير، وقال له: «ما وُصِف في وفد طيىء سنة تسع، وأسلم، وسماه رسول الله ﷺ زيد الخير، وقال له: «ما وُصِف لي أحدٌ في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصِّفة غيرك». وأقطع له أرضين في ناحته.

يُكنى أبا مُكنِف، وكان له ابنان: مُكنف، وحُريث. وقيل فيه: حارث. أسلما وصحِبا النبي ﷺ، وشهدا قتال الردّة مع خالد بن الوليد، وكان زيد الخَيْل شاعراً مُحْسناً خطيباً لَسِناً شجاعاً بُهْمة (١) كريماً، وكان بينه وبين كعب بن زهير هجاء، لأنَّ كعباً اتهمه بأخْذ فرس له.

قيل: مات زيد الخيل مُنْصَرَفه من عند النبيّ ﷺ محموماً، فلما وصل إلى بلده مات. وقيل: مات في آخر خلافة عمر، وكان قبل إسلامه قد أُسَرَ عامر بن الطُّفَيل وحِزّ ناصيته.

٨٦٢ \_ زيد أبو يسار، مَوْلى رسول الله على، سمع النبي على في الاستغفار. روى حديثه ابنه يسار بن زيد.

وليسار بن زيد ابن يسمى بلالاً. روى عن أبيه يسار عن جده زيد أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من قال أستغفر الله الذي لا إلّه إلا الله هو الحيّ القيوم وأتوب إليه غُفِر له». قال

<sup>(</sup>١) البهمة: الشجاع وسمي بهمة لأنه مبهم الجوانب لا يمكن إتيانه من جانب ضعيف.

البخاري: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا حفص بن عمر الشنّي، حدثني أبي، عن عمرو بن مرة ـ سمعْتُ بلال بن يسار.

# باب الأفراد في الزاي

٨٦٣ ـ زائدة بن حَوَالة العنزي، ويقال: بريدة بن حَوَالة، روى عنه عبد الله بن شقيق.

٨٦٤ ـ زَبّان بن قيسور الكُلْفي، ويقال: زَبّان بن قسور. ويقال: زبار بن قيسور، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ وهو نازل بوادي الشَّوْحَط، حديثُه غريب فيه ألفاظ من الغريب كثيرة، وهو عند إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه، وهو حديثٌ ضعيف الإسناد ليس دون إبراهيم بن سعد مَن يحتجّ به، وهو عندهم مُنكر.

٨٦٥ ـ الزِّبُرقان بن بَدْر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة بن عَوْف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم البَهْدَلي السعدي التميميّ، يكنى أبا عَيّاش، وقيل: يكنى أبا سدرة. وفد على رسول الله ﷺ في قومه، وكان أحدَ ساداتهم، فأسلموا، وذلك في سنة تسع، فولاه رسول الله ﷺ صدقاتِ قومه، وأقرّه أبو بكر، وعمر على ذلك، وله في ذلك اليوم من قوله بين يدي رسول الله ﷺ مفاخراً:

نحن الملوك فلاحيّ يقاومنا ونحن نطعمهم في القحط ما أكلوا وننحر الكوم عَبْطاً في أرومتنا تلك المكارم حُزْناها مقارعة

فينا العلاء وفينا تُنْصَبُ البِيَع من العبيط إذا لم يونس القزع للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا إذا الكرام على أمثالها اقترعوا

وأجابه عليها حسان فأحسن، وأجاب خطيبُهم ثابت بن قيس يومئذ فقرعهم، وخبرُهم مشهور بذلك عند أهل السير موجودٌ في كتبهم وفي كتب جماعةٍ من أصحاب الأخبار، وقد اختصرناه في باب حسان بن ثابت.

وقيل: إن الزِّبرقان بن بدر اسمه الحُصَيْن بن بدر، وإنما سمي الزِّبرقان لحُسْنه، شبَّه بالقمر، لأن القمر يقال له الزبرقان.

قال الأصمعي: الزبرقان القمر، والزبرقان الخفيف اللحية.

وقد قيل: إن اسم الزِّبرقان بن بدر القمر بن بدر، والأكثر على ما قدمت لك، وقيل: بل سُمِّي الزِّبرقان، لأنه لبس عمامةً مزبرقة بالزعفران، والله أعلم.

وفي الزبرقان يقول رجلٌ من النمر بن قاسط في كلمة يمدحُ بها الزبرقان وأهلَه. وقيل: إنه الحطيئة، والأول أصح:

تقول حليلتي لما التقينا سيدركنا بنو القمر بن بَدْر فقلت أدعى وأدعو إن أندى فمن يك سائلًا عني فإني

ستدركنا بنو القرم الهجان سراج الليل للشمس الحصان لصوت أن يُنادى داعيان أنا النَّمَريّ جار الزبرقان

وفي أقبال الزبرقان إلى عُمر بصدقات قومه لقيه الحطيئة وهو سائرٌ ببنيه وأهله إلى العراق فراراً من السَّنَةِ وطلباً للعيش، فأمره الزبرقان أن يقصد داره، وأعطاه أمارة يكونُ بها ضيفاً له حتى يلحق به، ففعل الحطيئة؛ ثم هجاه بعد ذلك بقوله:

دَعِ المكارم لا تـرْحَـلْ لبُغْيتها واقعد فإنك أنتَ الطاعم الكاسي

فشكاه الزبرقان إلى عمر، فسأل عمر حسان بن ثابت عن قوله هذا، فقضى أنه هَجْوٌ له وضعة منه فألقاه عمر بن الخطاب لذلك في مطمورة حتى شفَع له عبد الرحمن بن عوف والزبير، فأطلقه بعد أن أخذ عليه العهد، وأوعده ألاّ يعود لهجاء أحدٍ أبداً، وقصتُه هذه مشهورةٌ عند أهل الأخبار، ورواة الأشعار فلم أر لذكرها وجهاً.

۸٦٦ ـ زُبيْب بن ثعلبة بن عمرو العنبري، من بني العنبر بن عمرو بن تميم، يقال له: زُبيب بالباء، وزُنيب بالنون، كان ينزل البادية على طريق الناس إلى مكة من الطائف ومن البصرة، حديثه عند عمار بن شُعيث بن عبد الله بن زُبيب، عن أبيه، عن جده زُبيب، عن النبيّ على «أنه قضى باليمين مع الشاهد»، لم يَرْوِ عنه غيرُ ابنه عبد الله بن زُبيْب، ويقال له: عبيد الله بن الزبيب.

وله حديثٌ حسن قال: بعث رسول الله على جيشاً إلى بني العَنْبَر، فأخذوهم بركية من ناحية الطائف، فاستاقُوهم إلى نبيّ الله على قال الزبيب: فركبت بُكرةً من أهلي، فسبقتهم إلى النبيّ على بثلاثة أيام، فقلت: السلام عليك يا نبيّ الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جُندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخَضْرَمْنا آذان النعم. وذكر تمام الخبر، وفيه: أنه شهد له شاهدٌ على إسلامهم فأحلفه مع شاهده، ورد إليهم ذراريهم ونصفَ أموالهم.

٨٦٧ ـ الزراع بن عامر العبدي، أبو الوازع بن عبد القيس، حديثه عند البصريين، ويقال له الزارع بن الزارع، وبه كان يُكْنَى، روت عنه بنت ابنه أم أبان بنت الوازع عن جدّها الزارع حديثاً حسناً ساقَتْه بتمامه وطوله سياقةً حسنة.

۸٦٨ ـ زِرِّ بن حُبَيش بن حُباشة بن أَوْس بن هلال، أو ابن بلال الأسدي، من بني أسد بن خزيمة، يُكنى أبا مريم، وقيل: يُكنى أبا مُطرِّف، أدرك الجاهلية ولم يرَ النبيّ ﷺ، وهو من جِلَّة التابعين من كبار أصحاب ابن مسعود، أدرك أبا بكر، وعمر، وروى عن عُمر وعليّ، وروى عنه الشعبي، وإبراهيم النخعيّ، وكان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلاً، توفي سنة ثلاث وثمانين وهو ابنُ مائة سنة وعشرين سنة، يُعَدُّ في الكوفيين.

وقيل: إنه مات سنة إحدى وثمانين، والأول أصح، لأنه مات بدير الجماجم، وكانت وقعة الجماجم في شعبان سنة ثلاث وثمانين.

قال أبو عبيدة: إنما قيل له دير الجماجم لأنه كان يعمل به أقداح من خشب. رَوى أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم بن بهدلة قال: كان زِرّ بن حُبيش أكبر من أبي وائل، فكانا إذا جاءا جميعاً لم يحدّث أبو وائل مع زِرّ، وقال إسماعيل بن أبي خالد: رأيتُ زِرّ بن حُبيش في المسجد يختلج لَحْياهُ من الكبر، وهو يقول: أنا ابنُ عشرين ومائة سنة، ذكره ابن إدريس عن ابن أبي خالد، وقال هشيم: عاش زِرّ بن حُبيش مائة واثنتين وعشرين سنة، قال ابن مَعين: قلت لهشيم: مَن ذكره؟ قال: إسماعيل بن أبي خالد.

٨٦٩ ـ زُكْرة بن عبد الله، سمع النبي ﷺ يقول: «لو أعرف قبر يحيى بن زكريا لزُرْتُه». وهو حديثٌ ليس إسناده بالقوي.

• ٨٧ - زَمْل، ويقال زُميل بن ربيعة الضني، ثم العذري، له خَبر في أعلام النبوة من رواية أهل الأخبار، وقدم على رسول الله ﷺ، وآمن به، وعَقَد له رسول الله ﷺ لواء على قومه، وكتب له كتاباً، ولم يزل معه ذلك اللواء حتى شهد به صِفِّين مع معاوية، وقُتل يوم مَرْج راهط.

وقال ابن الكلبي: هو زَمل بن عمرو بن العنز بن خُشاف بن خَدِيج بن واثلة بن حارثة بن هِنْد بن حِرام بن ضِنَّة العذري، وذكر خبره كما ذكرنا سواء، وكذلك ذكره الطبري ومن كتابه أخذه، والله أعلم.

٨٧١ ـ زِنْباع الجُذامي، وهو زِنْباع بن رَوح، يُكنى أبا رَوْح بابنِه رَوْح بن عدي، قدم على النبي على النبي الم

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن وضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حدّثنا إسحاق بن منصور، قال: حدّثنا عبد السلام بن حرب، حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، عن سلامة بن رَوْح بن زِنْباع، عن أبيه، عن جده، أنه قدم على النبي على وقد خصي غلاماً له فأعتقه النبي المثلة.

٨٧٢ ـ رُهرة بن جُويّة التميمي، هكذا قال ابن إسحاق جُويّة بالجيم فيما روى عنه إبراهيم بن سعد، وقال سيف بن عمر: زهرة بن حَوِية بالحاء، ونسَبه فقال: زهرة بن حَوِيّة بن عبد الله بن قَتَادة، ورفع في نسبه إلى سعد بن زيد مناة بن تميم، وقال: كان وفد على النبيّ عَلَيْ وفّده إليه ملك هَجَر، قال: وكان على مقدمة الجيش في القادسية في قتال الفُرس.

قال أبو عمر: لا أعلم له رواية، وذِكْرُه مع سَعْد في القادسيَّة ذكرٌ جميل، كان سعد يُرْسله للغارة واتباع الفُرس، وهو الذي قتل جالينوس، وأخذ سَلَبه. وقيل: بل قتله كثير بن شهاب، وبالقادسيَّة قُتل زُهْرة هذا.

## حرف السين

#### باب ساعدة

٨٧٤ ـ ساعِدَة بن حرام بن مُحيّصة، روى عنه بشير بن يَسار، ولا تصحُّ له صحبة، وحديثُه في كَسْب الحجَّام مرسَل عندي، واللَّهُ أعلم. حديثه عند يعقوب بن إبراهيم بن سَعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن بشير بن يسار أن ساعدة بن حرام بن سعد بن مُحيّصة حدّثه أنه كان لمحيّصة بن مسعود عبدٌ حجّام، يقال له: أبو طيبة، فقال له النبي ﷺ: «أَنْفِقه على ناضحك». وإنما قلنا بِرَفع هذا الحديث لحديث ابن شهاب في ذلك.

٨٧٥\_ساعدة الهُذلي، والدعبد الله بن ساعِدَة، في صحبته نَظر، والله أعلم.

## باب سالم

٨٧٦ سالم بن أبي سالم، أبو شدّاد العَبْسي، ويقال: القَيْسي، والأول أصوب، شهد وفاة النبيّ ﷺ، ونزل حِمْص ومات بها.

٨٧٧ ـ سالم بن حَرْملة بن زهير، له صُحبة ورواية.

٨٧٨ ـ سالم بن عُبيد الأشجعي، كوفي، له صُحْبة، وكان من أهل الصُّفّة.

روى عنه خالد بن عُرفطة، ونُبَيْط بن شَريط، وهلال بن يساف.

٨٧٩ سالم بن عُمَير بن ثابت بن النعمان بن أميَّة بن امرى القيس بن ثعلبة. ويقال: سالم بن عُمَير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، شهد بدراً، وأُحُداً، والخندق والمشاهد كلَّها مع رسول الله ﷺ، وتُوفِّي في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وهو أحد البكّائين. قال فيه موسى بن عُقْبة: سالم بن عبد الله.

٨٨٠ ـ سالم بن مَعْقِل، مولى أبي حُذَيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، يُكْنَى أبا عبد الله، وكان من أهل فارس من اصطخر. وقيل: إنه من عجم الفُرس من

كرمد، وكان من فُضلاء الموالي، ومن خِيار الصحابة وكبارهم، وهو معدود في المهاجرين، لأنه لما أعتقته مولاتُه زَوْجُ أبي حذيفة تولّى أبا حذيفة وتبنّاه أبو حُذَيفة، ولذلك عُدَّ في المهاجرين، وهو معدودٌ أيضاً في الأنصار، في بني عُبيد لعتق مولاته الأنصارية زوج أبي حذيفة له، وهو يُعدّ في قريش المهاجرين لما ذكرْنا، وفي الأنصار لما وصفنا، وفي العجَم لما تقدم ذِكْرُه أيضاً، يُعدّ في القُرّاء مع ذلك أيضاً، وكان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب قبل أن يقدم رسول الله عليه المدينة.

وقد رُوي أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفر من الصحابة من مكة، وكان يؤمُّهم إذا سافر معهم، لأنه كان أكثرهم قرآناً، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُقْرِط في الثناء عليه، وكان رسول الله ﷺ قد آخى بينه وبين معاذ بن ماعص. وقد قيل: إنه آخى بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، ولا يصحّ ذلك.

وقد رُوي عن عمر أنه قال: لو كان سالم حيًّا ما جعلتُها شُورَى. وذلك بعد أن طعِن فجعلها شورى. وهذا عندي على أنه كان يصدر فيها عن رأيه، والله أعلم.

وكان أبو حذيفة قد تبنّى سالماً، فكان يُنسب إليه. ويقال: سالم بن أبي حذيفة حتى نزلت: ﴿ادْعُوهم لاّبائهم...﴾ (١) الآية. وكان سالم عبداً لثبيتة بنت يعار بن زيد الأنصاري من الأوس، زوج أبي حذيفة، فأعتقته سائبة فانقطع إلى أبي حذيفة، فتبناه وزوّجه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، لم يختلف أنه مولى بنت يعار زَوْج أبي حذيفة. واختلف في اسمها فقيل: بثينة، وقيل: ثبيتة. وقيل: عمرة. وقيل: سلمى بنت حطمة. وقال الطبري: قد قيل في اسم أبيها: تعار بالتاء، وقد ذكرناها في بابها من كتاب النساء بما أغنى عن ذِكْرها هنا.

وحدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أبي، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: كنا عند عبد الله بن عمرو فقال: سمعتُ رسول الله على يقول: «خُذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد» وبدأ به «ومن أبيّ بن كعب، ومن سالم مولى أبي حُذيفة، ومن معاذ بن جبل». وعند الأعمش في هذا إسناد آخر عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد الله قال: «قال رسول الله على: خذوا القرآن من أربعة: من أبيّ بن كعب، ومُعاذ بن جبل، وسالم مَوْلَى أبي حذيفة، وابن مسعود».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

قال أبو عمر: شهد سالم مولى أبي حذيفة بَدراً، وقُتِل يوم اليمامة شهيداً هو ومولاه أبو حذيفة، فوُجد رأسُ أحدهما عند رجلي الآخر، وذلك سنة اثنتي عشرة من الهجرة.

٨٨١ ـ سالم رجل من الصحابة، حجم النبيّ ﷺ، وشرب دَم المحجم، فقال رسول الله ﷺ: «أما عَلِمْتَ أن الدمَ كلَّه حرام».

٨٨٢ ـ سالم العدوي، مُخْرَج حديثه عند ولده، وفد على النبي ﷺ وهو غلام حَدَث، وعليه ذُوابة، فشمَّت عليه ودعا له، وتطهَّر سالم بفَضْلِ وَضوء رسول الله ﷺ، لا أحسبه من عديّ قريش.

#### باب السائب

٨٨٣ ـ السائب بن الأقرع الثَّقفي، كوفي، شهد فتح نهاوَنْد مع النعمان بن مُقرّن،
 وكان عمر بعثه بكتابه إلى النعمان بن مُقرّن، ثم استعمله عمر على المدائن.

قال البخاري: السائب بن الأقرع أدرك النبي ﷺ، ومسح برأسه، ونسبه أبو إسحاق الهمداني.

٨٨٤ - السائب بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، كان مهاجرة الحبشة هو وإخوته: بشر، والحارث، ومعمر، وعبد الله، بنو الحارث بن قيس، وجُرح السائب بن الحارث يوم الطائف، وقُتل بعد ذلك يوم فِحْل بالأردن شهيداً، وكانت فِحْل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة في أول خلافة عمر، هكذا قال ابن إسحاق وغيره. وقال ابن الكلبي: كانت فِحْل سنة أربع عشرة.

المراب بن أبي حُبيش بن المطّلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قُصيّ القرشي الأسدي، معدودٌ في أهل المدينة، وهو الذي قال فيه عمر بن الخطاب: ذاك رجل لا أعلم فيه عَيْباً، وما أحد بعد رسول الله ﷺ إلا وأنا أقدر أن أعيبه. وقد روي أن ذلك قاله في ابنه عبد الله بن السائب بن أبي حُبيش، وكان شريفاً أيضاً وسيطاً في قومه. والأثبَّ إن شاء الله تعالى أنه قاله في أبيه السائب بن أبي حُبيش، وكان هو أخا فاطمة بنت حُبيش المستحاضة. روى عنه سليمان بن يسار وغيره.

٨٨٦ ـ السائب بن حَزْن بن أبي وَهْب المخزومي، أدرك النبي ﷺ بمولده، ولا أعلم له رواية، عم سعيد بن المسيّب. قال مصعب الزبيري في المسيّب، وعبد الرحمن،

والسائب، وأبو مَعْبد: بنو حَزْن بن أبي وَهْب، أمهم أم الحارث بنت سعيد بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل، قال: ولم يُرْوَ عن أحد منهم إلا عن المسيّب بن حَزْن.

۸۸۷ ـ السائب بن خَبّاب، مولى قريش، مدني، هو صاحب المقصورة، له صُحبة، يُكْنَى أبا مُسلم. ويقال: إنه مولى فاطمة بنت عُتْبة بن ربيعة. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن.

رُوي عنه حديثٌ واحد: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لاوضوء إلا من ريح أو صَوت».

ورَوى عنه محمد بن عمرو بن عطاء، وإسحاق بن سالم، وابنه مُسلم بن السائب. قيل: إنه توفي سنة سبع وسبعين، وهو ابنُ اثنتين وتسعين سنة.

٨٨٨ ـ السائب بن خلاد الجُهني، أبو سَهلة، روى عنه عطاء بن يسار وصالح بن حَيوان. فحديثُ عطاء بن يسار عنه مرفوعاً من أخافَ أهل المدينة. وحديثُ صالح عنه في الإمام الذي بصَق في القبلة فنهاه أن يُصَلِّي بهم.

۸۸۹ ـ السائب بن خَلَاد بن سُوید الأنصاري الخَزْرجي، من بلي كِعب بن الخزرج، أبو سهلة، وأمه ليلي بنت عُبادة من بني ساعدة، هو والد خَلَاد بن السائب. مَن نَسَبه قال فيه: السائب بن خَلَاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب الخزرج الأنصاري الخزرجي، له صحبة.

روى عِنه ابنه خلاد بن السائب، لَم يروِ عنه غيرُه فيما علمت.

وحديثه في رفع الصوت بالتلبية مختلف على خلاد فيه، وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في كتاب التمهيد، وقد جوَّده مالك وابن عيينة وابن جُريج ومعمر، ورَوَوْه عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب، عن أبيه السائب بن خلاد بن سُويد، قاله ابن جُريج.

قال البخاري ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة وحسين بن محمد: السائب بن خلاد بن سُويد الأنصاري يُكنى أبا سهلة، ولم يذكر أبو أحمد الحاكم في الكُنى من الصحابة أبا سَهْلة غيره.

٨٩٠ \_ السائب، أبو خلاد الجهني، روى عن النبي ﷺ في الاستنجاء بثلاثة أحجار، حديثُه هذا عند الزهري وقتادة عن ابنه خلاد بن السائب عنه. يُعَدّ في أهل المدينة.

٨٩١ ـ السائب بن أبي السائب، واسمُ أبي السائب صيفيّ بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

واختلف في إسلامه، فذكر ابن إسحاق أنه قُتِل يوم بدر كافراً. قال ابن هشام: وذكر غيرُ ابن إسحاق أنه الذي قتله الزبير بن العوّام، وكذلك قال الزبير بن بكار: إن السائب بن أبي السائب قُتِل يوم بكر كافراً، وأظنه عوّل فيه على قول ابن إسحاق، وقد نقض الزبير ذلك في موضعين من كتابه بعد ذلك، فقال: حدّثني يحيى بن محمد بن عبد الله بن ثوبان، عن جعفر، عن عكرمة، عن يحيى بن كعب، عن أبيه كعب مولى سعيد بن العاص، قال: مرّ معاوية وهو يطوف بالبيت، ومعه جنده، فزحموا السائب بن صيفي بن عائذ فسقط، فوقف عليه معاوية وهو يومئذ خليفة، فقال: ارفعوا الشيخ. فلما قام قال: ما هذا يا معاوية؟ تصرعوننا حول البيت! أما والله لقد أردتُ أن أتزوج أمك. فقال معاوية: ليتك فعلْتَ، فجاءت بمثل أبي السائب \_ يعني عبد الله بن السائب . وهذا أوضح في إدراكه الإسلام، وفي فجاءت بمثل أبي السائب \_ يعني عبد الله بن السائب . وهذا أوضح في إدراكه الإسلام، وفي

وقال في موضع آخر: حدثني أبو ضمرة أنس بن عِيَاض الليثي قال: حدّثني أبو السائب ـ يعني الماجن، وهو عبد الله بن السائب قال: قال: كان جَدي أبو السائب بن عائذ شريك رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الشريك كان أبو السائب، لا يُشاري ولا يُماري» (۱). وهذا كله من الزبير مناقضة فيما ذكر أن السائب بن أبي السائب قُتل يوم بَدْر كافراً.

قال ابنُ هشام: السائب بنُ أبي السائب الذي جاء فيه الحديث عن رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الشريكُ السائب كان لا يُشاري ولا يُماري»؛ كان قد أسلم فَحَسُن إسلامُه فيما بلغنا.
قال ابنُ هشام: وذكر ابنُ شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة، عن ابن عباس أن السائب بن أبي السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ممن هاجر مع رسول الله ﷺ، وأعطاه يوم الجِعْرانة من غنائم حُنين.

قال أبو عمر: هذا أولى ما عُوِّل عليه في هذا الباب. وقد ذكرنا أن الحديثَ فيمن كان شريكَ رسول الله على من يجعل الشركة مع رسول الله على السائب بن أبي السائب. ومنهم من يجعلها لأبي السائب كما ذكرنا عن الزبير ههنا. ومنهم من يجعلها لعبد الله بن السائب، وهذا اضطراب

<sup>(</sup>١) يشاري: يجادل، وأصله يشارر قلبت الراءياء، ويماري: يشك.

لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجّة. والسائب بن أبي السائب من جملة المؤلَّفة قلوبهم، وممن حَسُن إسلامُه منهم.

ذكر الزبير هذا الخبر في الموفقيات فقال: أخبرني أبو ضمرة أنس بن عِيَاض عن ابن السائب المخزومي قال: كان جَدي في الجاهلية يُكنى أبا السائب، وبه اكتنيت، وهو أبو السائب بن صيفي بن أبي السائب، كان خليطاً لرسول الله على إذا ذكر في الإسلام قال: «نِعْمَ الخليط كان أبو السائب لا يُشارِي ولا يمارِي».

٨٩٢ ـ السائب بن سُويد، مدني رَوى عنه محمد بن كعب القُرَظيّ، عن النبيّ ﷺ قال: ما مِن شيء يصاب به أحدكم من العافية والضر إلا الله يكتب له به أجراً.

٨٩٣ ـ السائب بن عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن مناف جَدّ الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الشافعي. كان السائب هذا صاحبَ راية بني هاشم يوم بدر مع المشركين فأسر فَفَدى نفسه ثم أسلم.

٨٩٤ ـ السائب الغِفاري، ذكر ابن لَهيعة قال: حدّثنا أبو قبيل ـ رجلٌ من بني غِفَار ـ أن أم السائب ألنبي عَلَيْهُ، وعليه تميمة فقطعها رسول الله ﷺ وقال: «ما اسم ابنك؟» قالت: السائب، فقال رسول الله ﷺ: «بل اسمه عبد الله».

190 - السائب بن عثمان بن مَظْعُون بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمح . قال ابن إسحاق: هاجر مع أبيه عثمان بن مَظْعُون ومع عَمَّيه: قدامة، وعبد الله إلى أرض الحبشة الهِجْرَة الثانية، وذكره فيمن شهد بَدْراً وسائر المشاهد، وقُتل السائب بن عثمان بن مَظْعُون وهو ابن بضع وثلاثين سنة يوم اليمامة شهيداً. ذكره موسى بن عُقبة في البدريين، وذكره ابن إسحاق، وأبو معشر، والواقدي، وخالفهم ابن الكلبي في ذلك.

٨٩٦ - السائب بن العَوَّام بن خُويلد بن أسد القرشي الأسدي، أخو الزبير بن العَوَّام.

أمه صفيَّة بنت عبد المطلب، شهد أُحداً، والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله على وقُتل السائب بن العَوّام يوم اليمامة شهيداً.

٨٩٧ ــ السائب بن أبي لُبابة بن عبد المنذر. وُلد على عهد رسول الله ﷺ. وقد ذكرنا أباه والاختلاف في اسمه، وطرفاً من أخباره في بابه.

قال إبراهيم بن منذر: وُلد السائب بن أبي لُبابة بن عبد المنذر على عَهْد رسول الله ﷺ. يُكنى أبا عبد الرحمن، روايتُه عن عمر بن الخطاب وهو قول الواقدي.

۸۹۸ - السائب بن مَظُعون بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمح، أخو عثمان بن مظعون لأبيه وأمه. كان من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة، وشهد بكراً مع رسول الله ﷺ، ولا أعلم متى مات، وليس لعثمان ولا لأخيه السائب عقب. ولم يَذكره ابن عُقْبة في البدريين. وذكر ابن أخيه فيهم السائب بن مظعون، وذكره هشام بن محمد وغيرُه في المهاجرين البدريين مع أخيه.

۸۹۹ ـ السائب بن نُميلة، مذكورٌ في الصحابة. روَى عنه مجاهد حديثه عند أبي الجوّاب الأحوص بن جوّاب، عن عمّار بن زريق، عن محمد بن عبد الكريم، عن مجاهد، عن السائب بن نميلة، قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». لا أعرفه بغير هذا، وأخشى أن يكون حديثُه مرسلاً.

٩٠٠ ـ السائب بن أبي وَدَاعة. واسم أبي وداعة الحارث بن صُبيرة بن سُعَيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي. رَوى عنه أخوه المطلب، كانت وفاتُه بعد سنة سبع وخمسين، فالله أعلم، لأنه تصدّق في سنة سبع وخمسين بدارَيْه فيما ذكر البخاري.

وقال الزبير عن عمه: زعموا أنه كان شريكاً للنبيِّ ﷺ بمكة.

قال أبو عمر: هو أخو المطلب بن أبي وَدَاعة.

٩٠١ ـ السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود ابن أُخت النّمر. اختلف في نسبته، فقيل: كناني، وقيل: كندي، وقيل: ليثي، وقيل: سلمي، وقيل: هُذلي، وقيل: أزدي. وقال ابن شهاب: هو من الأزْد، وعِدادُه في بني كنانة: وقيل: هو حليف لبني أمية أو لبني عبد شمس.

وُلد في السنة الثانية من الهجرة، فهو تِرْب ابن الزبير، والنعمان بن بشير في قول من قال ذلك. كان عاملًا لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عُتبة بن مسعود.

وقال السائب: حجَّ بي أبي مع رسول الله ﷺ، وأنا ابن سبع سنين. هذه روايةُ محمد بن يوسف، عنه.

وقال ابن عُيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: لما قدم النبيّ ﷺ من غَزوة تبوك تلقّاه الناسُ. فتلقّيتُه مع الناس، وقال مرة: مع الغلمان، وفي حجة الوداع أيضاً. .

حدّثنا محمد بن الحكم، حدّثنا محمد بن معاوية، حدّثنا إسحاق بن أبي حيان الأنماطي، حدّثنا الجُعيد بن

عبد الرحمن، قال: سمعْتُ السائب بن يزيد يقول: ذَهَبْت بي خالتي إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، هذا ابنُ أختي وجعٌ، فدعا لي، ومسح برأسي، ثم توضاً، فشربتُ من وَضوئه. ثم قمتُ خَلْف ظهره، فنظرتُ إلى خاتمه بين كتفيه كأنه زِرّ الحَجَلةِ.

اختُلف في وقت وفاته، واختُلف في سنّه ومولده، فقيل: توفي سنة ثمانين. وقيل: سنة ست وثمانين. وقيل: سنة إحدى وتسعين، وهو ابن أربع وتسعين. وقيل: بل توفي وهو ابن ستّ وتسعين. وقال الواقدي: وُلد السائب بن يزيد ابن أخت النمر ـ وهو رجلٌ من كندة من أنفُسهم، له حلف في قريش ـ في سنة ثلاث من التاريخ.

#### باب سبرة

٩٠٢ \_ سَبْرة بن أبي سَبْرة الجعفي، واسم أبي سبرة يزيد بن مالك، وقد نسبْنا أباه في بابه، ولأبيه أبي سَبْرة صحبة، ولأخيه عبد الرحمن بن أبي سَبْرة صحبة أيضاً، وسبْرة هذا هو عمُّ خيثمة بن عبد الرحمن صاحب عبد الله بن مسعود.

٩٠٣ ـ سَبُرة أبو سَلِيط، والدعبد الله بن أبي سليط، هو مشهورٌ بكُنْيَته، وقد اختلف في اسمه فقيل سَبْرة، وقيل أسبرة، شهد خيبر، وروى في لحوم الحمُرِ الأهلية.

٩٠٤ \_ سَبْرة بن عمرو، ذكره ابن إسحاق فيمن قدم على النبي ﷺ مع القعقاع بن معبد، وقيس بن عاصم، ومالك بن عمرو، والأقرع بن حابس التميمي.

٩٠٥ ـ سبْرة بن فاتك، أخو خريم بن فاتك الأسدي، وقد تقدّم ذِكْرُ نسبه في باب أخيه، قال أبو زُرْعة: خريم بن فاتك وسَبْرة بن فاتك أخَوان، وقال أيمن بن خُريم: إن أبي وعمّى شهدا بدراً، وعهدا إليّ ألاّ أقاتل مسلماً، وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم.

يُعدُّ سَبْرَة بن فاتك في الشاميين، روى عنه بشر بن عبد الله، وجُبير بن نُفير.

وقال البخاري وابن أبي خيثمة: سمرة بن فاتك\_بالميم\_الأسدي. ثم ذكرا سبرة بن فاتك بالباء رجلاً آخر جعلاه في باب سبرة.

٩٠٦ \_ سَبْرة بن الفاكه، ويقال ابن أبي الفاكه، كوفيّ. روى عنه سالم بن أبي الجعد.

٩٠٧ ـ سَبْرَة بن معبد الجُهني، ويقال: ابن عَوْسجة بن حَرْملة بن سَبْرة بن خَدِيج بن مالك بن عمرو الجهنيّ، يكنّى أبا ثُريَّة، وقال بعضهم فيه: أبو ثَرِيَّة بفتح الثاء، والصواب ضمُّها عندهم.

سكن المدينة، وله بها دار، ثم انتقل في آخر أيامه إلى المرْوَة، وهو والدُ الرَّبيع بن سَبْرة الجهني. روى عنه ابنه الربيع. وروى عن الربيع جماعةٌ، وأجلُّهم ابن شهاب. حديثه في نكاح المتعة، أن رسول الله ﷺ حرمها بعد أن أذِنَ فيها.

### باب سبيع

٩٠٨ ـ سُبَيع بن حاطب بن قيس بن هَيْشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، قُتل يوم أُحد شهيداً. وقيل: ابن عنبسة.

٩٠٩ ـ سُبَيع بن قيس بن هيشة بن أُمية بن مالك بن عدي بن كعب الأنصاري، وقال ابن عمارة: هو سبيع بن قيس بن عائشة بن أُمية الأنصاري الخزرجي، شهدَ بدراً هو وأخوه عبّاد بن قيس، وشهد أُحداً.

#### باب سراقــة

٩١٠ ـ سُراقة بن الحارث بن عديّ العَجْلاني، قُتل يوم حُنين شهيداً سنة ثمان من الهجرة.

٩١١ - سُرَاقة بن الحباب الأنصاري، استشهد يوم حُنين.

٩١٢ ـ شُرَاقة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مَبْدُول بن غَنَم بن مالك بن النجار الأنصاري، شَهد بدراً، وأُحداً، والخندق، والحديبية، وخيبر، وعمرة القضاء، وقُتل يوم مُؤتة شهيداً.

91٣ ـ شرَاقة بن حمرو، ذكروه فيهم ولم ينسبوه، قال سيف بن عمر: ورَدِّ عُمَرُ بن الخطاب سراقة بن عمرو إلى الباب<sup>(۱)</sup>، وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. وسُراقة بن عمرو هو الذي صالح أهل أرمينية والأرمن على الباب والأبواب، وكتب إلى عمر بذلك، ومات سُرَاقة هنالك، واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة، فأقره عُمَر على عمله. قال: وكان سراقة بن عمرو يُدْعى ذا النور، وكان عبد الرحمن بن ربيعة يُدْعى أيضاً ذا النور قاله سيف بن عمر.

<sup>(</sup>١) الباب: بلد بحلب.

918 ـ شرَاقة بن كعب بن عبد العُزّى بن غَزِيَّة . كذا قال الواقدي، وابن عمارة، وأبو معشر . وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق : هو عبد العُزّى بن عُروة، وفي رواية هارون بن أبي عيسى عن ابن إسحاق : عبد العُزّى بن فروة، وكلاهما خطأ، والصواب عبد العزّى بن غَزِيَّة بن عمرو بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأُحداً والمشاهد كلها، وتُوفّي في خلافة معاوية .

٩١٥ \_ سُرَاقة بن مالك بن جُعشُم بن مالك بن عمرو بن تَيم بن مدلج بن مُرّة بن عبد مناة بن علي بن كنانة المدلجي الكناني، يكنى أبا سفيان، كان ينزل قُدَيداً. يُعدّ في أهل المدينة. ويقال: إنه سكن مكة.

روى عنه من الصحابة ابنُ عباس، وجابر، وروى عنه سعيد بن المسيّب، وابنه محمد بن سراقة.

وذكر عبد الرزاق، عن ابن عُيَيْنة عن وائل بن داود، عن الزهري، عن محمد بن سراقة، عن أبيه سراقة بن مالك أنه جاء رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت الضالة تَرِدُ على حَوْض إبلي، ألي أجرٌ إن سقيتها؟ فقال: «في الكبد الحَريّ أجر»،.

ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشُم، عن أبيه أن أخاه سراقة بن مالك قال: قلت يا رسول الله؛ أرأيت الضالة. . . فذكر مثله سواء، وروى سُفيان بن عيينة، عن أبي موسى، عن الحسن أن رسول الله على قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ . قال: فلما أُتي عمر بسواري كسرى ومِنْطقته وتاجه دعا سُراقة بن مالك فألبسه إياهما، وكان سراقة رجلاً أزب كثير شعر الساعدين، وقال له: ارفع يديك. فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول: أنا ربُّ الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جُعشم أعرابي رجل من بني مدلج. ورفع بها عُمر صوته. وكان سراقة بن مالك بن جعشم شاعراً مجوّداً وهو القائل لأبي

أبا حَكم والله لو كنت شاهداً علمت ولم تشكك بأن محمداً عليك بكف القوم عنه فإنني بأمرٍ يَودُ الناس فيه بأسرهم

لأمر جوادي إذ تسوخُ قوائمة رسولٌ ببرهان فمن ذا يقاومُه أرَى أمرَه يوماً ستَبْدُو معالمُه بأنّ جميعَ الناس طُرًا يُسالمه ومات سراقةُ بن مالك بن جعشم سنة أربع وعشرين في صَدر خلافة عثمان. وقد قيل: إنه مات بعد عثمان.

#### یاب سعند

917 - سعْد بن الأخرم، يختلف في صحبته، ويُختلف في حديثه. روى عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرّة، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم، عن أبيه أو عن عمه - شَكّ الأعمش - قال: سألتُ عن رسول الله ﷺ. فقيل لي: هو بعَرَفة، فلما انتهيت إليه دفعتُ عنه. فقال النبيّ ﷺ: «دَعُوه فَإِرْبٌ ما جاء به. . . » الحديث.

وعند الأعمش له حديثٌ آخر رواه حَفْص بن غِيَاث، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن المغيرة بن سعد بن أخرم، عن أبيه، عن ابن مسعود. عن النبي على قال: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا».

قال أبو عمر: غير بعيد رواية مثله عن ابن مسعود.

٩١٧ \_ سَعْد بن الأطْوَل بن عبيد الله، ويُقال: ابن عبد الله بن خالد بن وَاهب الله عني . يُكْنى أبا مطرف، ويقال: أبا قضاعة، له صحبة ورواية، وله أخٌ يسمَّى يَسار بن الأطْوَل، مات على عَهدِ رسول الله ﷺ.

٩١٨ \_ سعد بن إياس، أبو عمرو الشيباني، ويقال: البكري، من بني شَيبان بن ثعلبة بن عُكابَة بن صَعب بن علي بن بكر بن وائل، صاحب ابن مسعود، أدرك النبي عليه وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة، فقيل: خرج نَبيً بتهامة. وقال: انتهى شبابي يوم القادسية أربعين سنة. مات سنة خمس وتسعين وهو ابن مائة وعشرين سنة، روى عنه جماعة من الكوفيين.

٩١٩ \_ سعد بن تميم السكوني، ويقال: الأشعري، وأبو بلال بن سعد الواعظ الشامى الدمشقى، له صُحبة ورواية.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا الحَوْطِي، حدّثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زيد، قال: سمعتُ بلال بن سعد يُحدّث عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله، ما للخليفة علينا بعدك؟ قال: «مثل ما لي، مارَحِم ذا الرحم، وأقسط في القسط، وعَدل في القسمة».

97٠ ـ سَعْد بن الحارث بن الصمة. قد ذكرنا نسبَهُ في باب أبيه، صحِبَ النبيّ ﷺ، وشهد مع على صِفّين، وقُتل يومئذ وهو أخو جهيم بن الحارث بن الصّمة.

٩٢١ \_ سَعْد بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي، شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ﷺ، وقُتِل يوم اليمامة شهيداً.

97۲ ـ سعد ابن حَبْتَة، وحَبْتَة هي بنت مالك من بني عمر بن عوف، وهو سعد بن بُجَيْر بن معاوية بن سَلْمِيِّ بن بجيلة، حليف لبني عمرو بن عوف الأنصاري. روى من حديثه حَرَام بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: نظر النبي الله الله حَدَّك، اقترب منه، فمسح على رأسه.

وذكر ابن الكلبي، قال: حدّثني أبو قتادة بن ثابت بن أبي قتادة الأنصاري، عن أبيه عن جده أن أبا قتادة قال: لما خرجْتُ في طلب سَرْح النبيّ ﷺ لقيت مسعدة، فضربته ضربة أثقلته، وأدركه سعد بن حَبْتَة فضربه، فخرّ صريعاً، فاحْفَظُوا ذلك لولد سعد بن حبتة.

قال أبو عمر: لا يختلفون أن أبا يوسف القاضي هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنيس بن سعد بن حَبْتة الأنصاري. وجد أبي يوسف خُنيس فيما ذكر ابن الكلبي هو صاحب جُهارْسوج بُليس بالكوفة. وتفسير جُهارْسوج بالعربية رحبة مربعة تفترق منها أربعة طرق. وولى القاضي أبو يوسف للمهدي، ثم من بعده للهادي، ثم للرشيد بعده إلى أن توفى في ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين ومائة.

وقال ابن الكلبي: سعد ابن حَبْتة هو سعد بن عوف بن بُجَيْر بن معاوية، وأمه حبتة بنت مالك من بني عمرو بن عوف، جاءت به إلى النبيّ ﷺ، فدعا له وبرَّك عليه، ومسح على رأسه. ومن ولده أيضاً خُنيس بن سعد الذي روى عن عليّ. ومن ولده أيضاً خُنيس بن سعد. ومن ولده أيضاً أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم بن خُنيْس بن سعد بن حَبْتة.

قال أبو عمر: سعد ابن حَبْتَة ممن استُصغر يوم أُحد هو والبَرَاء بن عازب، وزيد بن أرقم، وأبو سعيد الخُدري، وزيد بن حارثة الأنصاري.

٩٢٣ ـ سَعد بن حمار بن مالك الأنصاري، هو أخو كعب بن حمار، حليفٌ لبني ساعدة من الأنصار. قُتِل يوم اليمامة شهيداً، وكان قد شهد أُحُداً وما بَعْدَها من المشاهد.

9 ٢٤ ـ سَعد ابن الحنظلية، والحنظليّة هي أمّ جده، وهو سعد بن الربيع بن عَمْرو بن عديّ، يُكُنّى أبا الحارث، استُصْغِر يوم أُحد. هو أخو سهل ابن الحنظلية، وهما من بني حارثة من الأنصار. وقد قيل إن سعد ابن الحنظلية أبوه يسمَّى عُقَبْهً. وقد قيل: إن الحنظلية أمه وأم أخويه.

٩٢٥ ـ سَعْد بن خَوْلي، من المهاجرين الأولين، ذكر إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: وممن شهد بدراً من بني عامر بن لؤي سعد بن خولي حليف لهم من أهل اليمن.

٩٢٦ \_ سَعْد بن خَوْلي، مولى حاطب بن أبي بَلْتَعة، وهو رجلٌ من مذحج أصابه سباء، وقيل: هو من الفُرس، شهد بدراً، هكذا قال أبو معشر: سعد بن خَوْلي مولى حاطب رجل من مذحج. وقال ابن هشام: سعد مولى حاطب رجل من كلب، وقال غيره أيضاً كذلك. ولم يختلفوا أنه شهد بَدراً هو ومولاه حاطب بن أبي بلتعة. فقتل يومئذ شهيداً، وفرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن سعد في الأنصار. روى عنه إسماعيل بن أبي خالد. وقد قيل: إنه قُتل يوم أحد، فإن كان قُتل يوم أحد فحديثُ إسماعيل عنه مرسَل.

٩٢٧ ـ سَعْد بن خولة، من بني عامر بن لؤي من أنفُسهم عند بعضهم، وعند بعضهم هو حليفٌ لهم. وقال بعضهم: إنه مولى أبي رُهم بن عبد العُزَّى العامري، قال ابنُ هشام: هو من اليمن حليف لبني عامر بن لؤي. وقاله أبو مَعْشر. وقال غيره: كان من عجم الفرس، وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية في قول الواقدي. وفي قول ابن إسحاق أيضاً فيما ذكره ابنُ هشام عن زياد عن ابن إسحاق. وذكره ابنُ هشام أيضاً عن زياد عن ابن إسحاق فيمن شهد بكراً، وتابع ابنُ هشام على ذلك معتمر بن سليمان عن أبيه في البدريين. وذكره موسى بن عُقْبة في البدريين في بني عامر بن لُؤيّ، وكان زوج سُبيعة الأسلميّة ولدت بعد وفاته بليال، فقال لها رسول الله ﷺ: «قد حللت فانكحي من شئت». وقد ذكرنا خبر سُبيّعة في بابها من هذا الكتاب.

ذكر عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عُتبة إلى سُبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله ﷺ، فأخبرته أنها كانَت عند سعد بن خَوْلة فتُوفّي عنها في حجة الوداع، وكان بدريًّا. وولدت بعد وفاته بليال فقال لها رسول الله ﷺ: «قد حللتِ فانكحي من شئت».

ولم يختلفوا في أن سعد بن خَوْلة مات بمكة في حجة الوداع إلا ما ذكره الطبري محمد بن جرير فإنه قال: توفي سعد بن خَوْلة سنة سبع. والصحيحُ ما ذكره معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه أنه قال: توفي في حجة الوداع.

وأخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدّثنا الحسن بن عُلَيب، وإسحاق بن إبراهيم بن جابر، قالا: حدّثنا يحيى بن بُكَير، قال: حدّثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: توفي سعد بن خولة في حجة الوداع.

وأخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدّثنا الحسن بن عُلَيب، وإسحاق بن إبراهيم بن جابر، قالا: حدّثنا يحيى بن بُكَير، قال: حدّثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: توفي سعد بن خولة في حجة الوداع.

قال أبو عمر: رثي له رسول الله ﷺ أنْ مات بمكة، يعني في الأرض التي هاجر منها، ويدلُّ على ذلك قوله ﷺ: «اللهمَّ أَمْض لأصحابي هجْرَتهم، ولا تردّهم على أعقابهم». وذلك محفوظٌ في حديث ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

وروى جرير بن حازم، عن عمه جرير بن يزيد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه قال: مرضت بمكة، فأتاني رسول الله يَ يَعُودني، فقلت: يا رسول الله؛ أموتُ بأرضي التي هاجرتُ منها؟ ثم ذكر معنى حديث ابن شهاب، وفي آخره: «لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي هاجر منها». وهذا يردُّ قول من قال إنه إنما رثى له لأنه مات قبل أن يهاجر، وذلك غَلَط واضح، لأنه لم يشهد بَدْراً إلا بعد هجرته، وهذا ما لا يَشُكُ فيه ذو لُبّ. وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب التمهيد.

حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا أحمد بن سليمان بن الحسن، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبي، حدّثنا إبراهيم بن خالد، حدّثنا رَياح عن معتمر، قال: وممن شهد بدراً من بني عامر بن لؤيّ حاطب بن عبد العُزَّى وسَعْد بن خولة.

٩٢٨ ـ سَعْد بن خَيْثَمة الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، كذا قال ابن إسحاق وغيره، ونسبه ابنُ هشام فقال: سعد بن خَيْثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري، عَقَبي، بدري، قُتِل يوم بدر شهيداً.

قال أبو عمر: قتله طُعَيمة بن عديّ. وقيل: بل قتله عمرو بن عبد ودّ، وقَتَل حمزة يومئذ طُعيمة، وقتل علي عَمْراً يوم الأحزاب، وقُتل خيثمة أبو سعد بن خيثمة يوم أحد شهيداً. وكات يُقال لسعد بن خيثمة سعد الخير، يكنى أبا عبد الله. وذكروا أنّ رسول الله على لما استنهض أصحابه إلى عير قريش أسرعُوا، فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد: إنه لا بد لأحَدِنا أن يقيم، فآثِرْني بالخروج، وأقِم أنت مع نسائنا، فأبَى سعد وقال: لو كان غير الجنة لآثرتك به، إني لأرْجو الشهادة في وجهي هذا، فاسْتَهَما، فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول الله على بكر فقتل. قال ابن هشام: كتب ابن إسحاق: سعد بن خيثمة في بني عمرو بن عوف، وإنما هو من بني غَنْم بن سلم، ولكنه ربما كانت دعوتُه فيهم فنسبه إليهم.

وقيل: إن رسول الله ﷺ نزل على سعد بن خَيْثُمة في بني عمرو بن عوف. والأكثر يقولون إنه نزل على كلثوم بن الهدم في بني عمرو بن عوف، ثم انتقل إلى المدينة، فنزل على أبى أيوب.

٩٢٩ ـ سَعْد بن أبي ذُباب، دَوْسي حجازي. روي عنه حديثٌ واحد في زكاة العسل بإسناد مجهول. ومن ولده الحارث بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذُباب.

أخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا ابن أبي العقيب، حدّثنا أبو زُرعة الدمشقي، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا صفّوان بن عيسى، وأخبرنا خلف، حدّثنا ابن أبي العقيب بدمشق، حدّثنا أبو زُرعة، حدّثنا يحيى بن صالح الوُحَاظي، حدّثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي جميعاً، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن منير بن عبد الله. وفي حديث ابن أبي شَيبة: منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذُباب، قال: أتيتُ رسول الله على فأسلَمتُ وبايعتُه، فاستعملني على قومي، وأبو بكر بعده، وعمر بعده، وذكر الخبر وفيه: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، ما ترى في العسل؟ قال: خُذْ منه العُشر. فقلت: أين أضعه؟ فقال: ضَعْه في بَيتِ المال.

٩٣٠ ـ سَعْد بن الربيع بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن المخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي عَقبي، بَدْري. كان أَحَد نقباء الأنصار، وكان كاتباً في الجاهلية، وشهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بَدْراً، وقُتل يوم أُحد شهيداً، وأمر رسول الله ﷺ يومئذ أن يُلتمس في القَتلَى، وقال: «هن يأتيني بخَبر سعد بن الربيع؟» فقال رجل: أنا، فذهب يطُوفُ بين القتلَى، فوجده وبه

رَمَق، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله على الله الته يكل الآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طُعِنت اثنتي عشرة طعنة، وإني قد أنفذت مقاتلي. وأخبِرْ قومَك أنهم لا عُذْرَ لهم عند الله إنْ قتل رسول الله على وواحد منهم حيّ.

هكذا ذكر مالك هذا الخبر، ولم يسمِّ الرجل الذي ذهب ليأتي بخبر سعد بن الربيع، وهو أُبيّ بن كعب، ذكر ذلك رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري، عن أبيه، عن جده في هذا الخبر أن رسول الله ﷺ قال يوم أُحد: «مَنْ يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فإني رأيت الأسنَّةَ قد أُشرِعَت إليه». فقال أُبيّ بن كعب: أنا، وذكر الخير، وفيه: اقْرَأُ على قومي السلام، وقل لهم: يقول لكم سعد بن الربيع: الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله ﷺ ليلة العقبة، فوالله ما لكم عند الله عُذْر إن خلص إلى نبيكم وفيكم عَيْنٌ تطرف. وقال أُبيّ: فلم أبرَحْ حتى مات، فرجعتُ إلى رسول الله ﷺ فأخبرتُه. فقال: «رحمه الله، نصح لله ولرسوله حيًا وميتاً».

وقال ابن إسحاق: دُفن سعد بن الربيع وخارجة بن أبي زيد بن أبي زهير في قبر واحد. وخلف سعد بن الربيع ابنتين فأعطاهما رسول الله على الثلثين، فكان ذلك أول بيانه للآية في قوله عز وجل: ﴿فَإِنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾ (١) وفي ذلك نزلت الآية وبذلك عُلِم مراد الله عز وجل منها، وعُلم أنه أراد بقوله: «فوق اثنتين»، أي اثنتين فما فوقهما، وذلك أيضاً عند العلماء قياسٌ على الأختين؛ إذ لإحداهما النصف وللاثنتين الثلثان، فكذلك الابنتان.

٩٣١ \_ سَعْد بن زُرارة، جدّ عمرة بنت عبد الرحمن. قيل: إنه أخو أسعد بن زُرارة، أبي أُمامة، فإن كان كذلك فهو سعد بن زُرارة بن عُدس بن عبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار، وفيه نظر. وأَخْشى ألاَّ يكون أدرك الإسلام، لأن أكثرهم لم يذكره.

٩٣٢ \_ سَعْد بن زيد الطّائيّ، وقيل: الأنصاري مختَلَفٌ فيه، ولا يصحُّ؛ لأنه انفرد بذكره جميل بن زيد، عن سَعد بن زيد الطائيّ في قصة المرأة الغفارية التي تزوّجها رسول الله ﷺ، فلما نزعَت ثيابها رأى بياضاً عند ثدييها، فقال لها لما أصبح: «الحقي بأهلك». ويقولون: إنه أخطأ فيه محمد بن أبي حفصة، لأن أبا معاوية روى هذا الحديث

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١.

عن جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عُجْرَة، قال يحيى بن معين: جميل بن زيد ليس بثقة.

٩٣٣ ـ سعد بن زيد بن الفاكه بن زيد بن خَلْدة بن عامر بن زريق الأنصاري الزّرَقي، شهد بدراً.

٩٣٤ \_ سَعْد بن زيد الأنصاري الأشهلي، قال ابن إسحاق: هو سعد بن زيد بن مالك بن عبيد بن كعب بن عبد الأشهل. شهد بَدْراً.

وقال غيرُ ابن إسحاق: هو سعد بن زيد بن عامر بن عَمْرو بن جُشم بن الحارث بن الخزرج، ولم يشهد بدراً. والصواب أنه من بني عبد الأشهل، شهد بَدْراً وما بعدها. وقيل: سعد بن زيد بن سعد الأشهلي، شهد العَقَبة في قول الواقدي خاصّة، وعند غيره شهد بَدْراً وما بعدها من المشاهد كلِّها مع رسول الله ﷺ.

قال أبو عمر: في ذلك نظر؛ أظنهما اثنين. وسعد بن زيد الأنصاري هذا هو الذي بعثه رسول الله ﷺ بسبايا من سبايا بني قُرَيظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحاً، وهو الذي هدم المنار الذي كان بالمُشَلَّل للأوْس والخزرج.

ولسعد بن زيد الأنصاري حديثٌ واحد في الجلوس في الفتنة.

آخى رسول الله علي بين عمرو بن سراقة وبين سعد بن زيد الأنصاري.

روى عن أحدِهما سليمان بن محمد بن مسلمة. يُعَدُّ في أهل المدينة. وسعد بن زيد الطائي الذي روى قصة الغفارية هو غيرهما، وقد ذكرتُه فيما تقدم على أنه قد قيل في ذلك الأنصاري أيضاً.

٩٣٥ ـ سَعْد بن زيد الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، وُلِدَ على عهد رسول الله ﷺ، ورَوى عن عمر.

وتوفي في آخر خلافة عبد الملك بن مروان، ذكره محمد بن سعد.

٩٣٦ ـ سَعْد أبو زيد، رَوى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «الأنصار كَرِشي وعَيْبَتي، فاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنهِم، وتجاوَزُوا عن مُسيئهم». من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن زيد بن سعد، عن أبيه. يُعَدّ في أهل المدينة.

٩٣٧ \_ سَعْد بن سلامة بن وقْش بن زُغْبة بن زَعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري

الأشهلي، هو سِلْكان بن سلامة، أبو نائلة، وسِلْكان لقب، واسمُه سعد وقد ذكرناه في الكُني، وفي الأفراد في السين.

٩٣٨ \_ سعد بن سهل بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري، شهد بَدْراً.

٩٣٩ ـ سَعْد بن سُويد بن قيس بن عامر بن عمار بن الأبجر، مذكور في الصحابة، لا أعلم له خَبَراً.

٩٤٠ \_ سَعد بن سُويد بن قيس، من بني خُدْرة، من الأنصار، قُتل يوم أُحُدِ شهيداً.

٩٤١ ـ سَعْد بن ضُميرة الضمري، له صحبة، أتى ذكره في حديثِ مُحلَّم بن جثَّامة، صُحْبَتُه صحيحة وصحبةُ ابنه ضُميرة.

9٤٢ \_ سَعْد بن عائذ المؤذن، مولى عمّار بن ياسر المعروف بسعد القرظ، له صحبة، وإنما قيل له سعد القرظ، لأنه كان كلما اتجر في شيء وضع فيه فاتجر في القرظ، فربح، فلزم التجارة فيه.

روى عنه ابنه عمار بن سعد وابن ابنه حفص بن عُمَر بن سعد، جعله رسول الله ﷺ مؤذناً بقُباء، فلما مات رسول الله ﷺ وترك بلال الأذان نقل أبو بكر رضي الله عنه سعد القرظ هذا إلى مسجد رسول الله ﷺ، فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات، وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك وبعده أيضاً.

وقد قيل: إن الذي نقله من قُباء إلى المدينة للأذان عمر بن الخطاب. وقيل: إنه كان يؤذّن للنبي ﷺ واستخلفه بلال على الأذان في خلافة عُمر حين خرج بلال إلى الشام. وقيل: انتقله عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وذكر ابنُ المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري قال: أخبرني حفص بن عُمر بن سعد أنَّ جدَّه سعداً المؤذّن كان يؤذّن على عهد رسول الله ﷺ لأهل قُباء حتى نقله عمر بن الخطاب في خلافته، فأذّن له في المدينة في مسجد النبيّ ﷺ، وذكر تمام الخبر.

وقال خليفة بن خَيّاط: أذّن لأبي بكر سعد القرظ مولى عمار بن ياسر، هو كان مؤذّنه إلى أن مات أبو بكر، وأذّن بعده لعمر بن الخطاب رضى الله عنهم.

٩٤٣ ـ سعد بن عُبادة بن دُليم بن أبي حليمة، ويقال ابن أبي حَزِيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي، يكنى أبا ثابت.

وقد قيل أبو قيس، والأول أصح، وكان نقيباً، شهد العقبة وبَدْراً في قول بعضهم. ولم يذكره ابن عُقْبة ولا ابن إسحاق في البدريّين، وذكره فيهم جماعةٌ غيرهما منهم الواقدي والمدايني وابن الكلبي.

وذكره أبو أحمد الحافظ في كتابه في الكُنى بعد أن نَسب أباه وأمه، فقال: شهد بدراً مع النبي ﷺ، قال: ويقال: لم يشهد بَدراً، وكان عقبيًا نقيباً سيِّداً جَوَاداً.

قال أبو عمر: كان سيداً في الأنصار مقدَّماً وجيهاً، له رياسة وسيادة، يعترف قومه له بها.

يقال: إنه لم يكن في الأوس والخزرج أربعة مطعمون متتالون في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عُبادة بن دُليم، ولا كان مثل ذلك في سائر العرب أيضاً إلا ما ذكرنا عن صفوان بن أُمية في بابه من كتابنا هذا.

أخبرنا عبد الرحمن إجازة، حدّثنا ابن الأعرابي، حدّثنا ابن أبي الدنيا، حدّثني محمد بن صالح القُرشي، أخبرنا محمد بن عمر، حدّثني عبد الله بن نافع، عن أبيه نافع، قال: مرَّ ابن عمر على أَطُم سعد، فقال لي: يا نافع، هذا أُطُم جدّه، لقد كان مناديه ينادي يوماً في كل حَوْل، مَن أراد الشحم واللحم فليأتِ دار دُليم، فمات دليم، فنادى منادي عُبادة بمثل ذلك، ثم مات عُبادة، فنادى منادي سعد بمثل ذلك، ثم قد رأيت قيس بن سعد يفعل ذلك، وكان قيس جواداً من أجوادِ الناس.

وبه، عن محمد بن صالح، قال: حدّثني عبد الله بن محمد الظفري، قال: حدّثني عبد الله بن عبد الطفري، قال: حدّثني عبد الملك بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عُبادة أن دُليماً جَدّهم كان يُهْدِي إلى مناة صنم كل عام عشر بدنات، ثم كان عُبادة يُهديها كذلك، ثم كان سعد يهديها كذلك إلى أن أسلم، ثم أهداها قيس إلى الكعبة.

وبه، عن محمد بن صالح، قال: حدّثني محمد بن عمر الأسلمي، حدّثني محمد بن يحيى بن سهل، عن أبيه، عن رافع بن خَدِيج، قال: أقبل أبو عبيدة ومعه عمر، فقالا لقيس بن سعْد: عزَمْنا عليك ألا تنحر، فلم يلتفت إلى ذلك ونحر، فبلغ النبي ﷺ ذلك، فقال: "إنه من بيت جُودٍ».

وفي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ جاء الخبر المأثور: إن قريشاً سمعوا صائحاً يصيح ليلاً على أبي قبيس:

فإن يسلم السّعدان يُصبح محمد بمكة لا يَخْشَى خلافَ مُخَالفِ قال: فظنَّتْ قريش أنهما سعد بن زيد مناة بن تميم، وسعد بن هُذَيم، من قضاعة، فلما كان الليلة الثانية سمعوا صوتاً على أبي قبيس:

أَيَّا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً أَجيبًا إلى داعِي الهُدَى وتمنَّيًا فَـإِنَّ ثـوابَ الله للطالب الهدى

ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفِ على الله في الفردوس مُنيةَ عارف جِنانٌ من الفردوس ذات رفارف

قال: فقالوا: هذان والله سعد بن معاذ، وسعد بن عُبادة.

قال أبو عمر: وإليهما أرسل رسول الله على يوم الخندق يُشاورهما فيما أراد أن يُعطيه يومئذ عُيينة بن حِصن من تمر المدينة، وذلك أنه أراد أن يُعطيه يومئذ ثلث أتمار المدينة، لينصرف بمن معه من غَطفان ويخذل الأحزاب، فأبى عُيينة إلا أن يأخذ نصف التمر، فأرسل رسول الله على إلى سعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة دون سائر الأنصار، لأنهما كانا سيّدي قومهما؛ كان سَعدُ بن معاذ سيداً لأوْس، وسعد بن عُبادة سيّداً لخزرج، فشاورهما في ذلك، فقالا: يا رسول الله؛ إن كنت أُمِرْتَ بشيء فافعله وامْض له، وإن كان غَير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله على الله الله الله على أومَر بشيء، ولو أُمِرْتُ بشيء ما شاوَرْتُكما، وإنما هو رأيٌ أعرضه عليكما». فقالا: والله يا رسول الله ما طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية، فكيف اليوم وقد هدانا الله بك وأكرمنا وأعزنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف! في الجاهلية، وكيف اليوم وقد هدانا الله بك وأكرمنا وأعزنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف! في الجاهلية، ورَفع بها صوته.

وكانت رايةُ رسول الله على أبي سفيان - وكانت رايةُ رسول الله على أبي سفيان - وكان قد أسلم أبو سفيان - قال سعد إذ نظر إليه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة، اليوم أذلَّ الله قريشاً.

فأقبل رسول الله ﷺ في كتيبة الأنصار، حتى إذا حاذًى أبا سفيان ناداه: يا رسول الله، أمَرْتَ بقتْل قومك، فإنه زعم سعد ومن معه حين مرَّ بنا أنه قاتلنا، وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة، اليوم أذل الله قريشاً. وإني أنشدك الله في قومك، فأنت أبرُّ الناس وأرحَمُهم وأوصلهم.

وقال عثمان، وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، والله ما نأمَن من سعد أن تكون

منه في قريش صَوْلَةٌ. فقال رسول الله على: «لا يا أبا سفيان، اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشاً».

وقال ضرار بن الخطاب الفهري يومئذ:

يا نبي الهدى إليك لجاحي قريش ولات حين لجاء حين ضافت عليهم سَعة الأر ض وعاداهم إلَّه السماء والتقت حَلْقَتا البطَان على القو م ونُسودوا بالصَّيْلَم الصلعاء(١) إن سعداً يسريد قاصمة الظهرر بأهل الحَجُون والبطحاء خررجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر (٢) والعواء غير سفنك الدما وسبني النساء وغِـــرُ الصَّـــدْر لا يهــــمُّ بشــــىء قــد تلظّــی علــی البطــاح وجــاءت عنه هند السوءة السوآء إذ تنادي بذُل حَيّ قريش وابن حَرْب بنا من الشهداء فلئسن أقْحَسم اللسواء ونسادَى يا حماة اللواءِ أهل اللواء ثم ثابَتْ إليه من بهم الخز رج والأوس أنجـــم الهَيْجــاء لتكونان بالبطاح قريش فَقَّعَة (٣) القاع في أكف الإماء ف انهينه ف إنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء إنه مطرق يريد لنا الأمرر سكوتا كالحية الصماء

فأرسل رسول الله على إلى سعد بن عُبادة، فنزع اللواء من يده، وجعله بيد قيس ابنه، ورأى رسول الله على أن اللواء لم يخرج عنه؛ إذ صار إلى ابنه، وأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بأمارة من رسول الله على فأرسل إليه رسول الله على بعمامته، فعرفها سعد، فدفع اللواء إلى ابنه قيس. هكذا ذكر يحيى بن سعيد الأموي في السير ولم يذكر ابن إسحاق هذا الشعر ولا ساق هذا الخر.

وقد رُوي أن رسول الله ﷺ أعطى الراية الزبير، إذ نزعها من سعد.

ورُوي أيضاً أنّ رسول الله ﷺ أمر عليًا فأخذ الراية، فذهب بها حتى دخل مكّة، فغرزها عند الركن.

<sup>(</sup>١) الصيلم: الداهية، والصلعاء: العارية الواضحة.

<sup>(</sup>٢) نجمات في السماء والمراد يريد أن يرمينا بأعظم شيء.

<sup>(</sup>٣) الفقعة: الكمأة الرخوة وهذا كناية عن الذل.

وتخلّف سعد بن عبادة عن بَيْعَة أبي بكر رضي الله عنه، وخرج من المدينة، ولم ينصرف إليها إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتاً من خلافة عمر رضي الله عنه، وذلك سنة خمس عشرة. وقيل: سنة أربع عشرة. وقيل: بل مات سعد بن عُبادة في خلافة أبي بكر سنة إحدى عشرة. ولم يختلفوا أنه وُجد ميتاً في مغتسله، وقد اخضر جَسَدُه، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلًا يقول، ولا يَرَوْنَ أحداً:

قتلنا سيّد الخرز رج سعد بن عُباده رميناه بسهام فلم يُخْطِ فواده

ويقال: إن الجن قتلته.

وروى ابن جُريج عن عطاء، قال: سمعْتُ الجن قالت في سعد بن عبادة، فذكر البيتين. روى عنه من الصحابة عبد الله بن عباس. وروى عنه ابناه وغيرهم.

98٤ \_ سعد بن عبد قيس بن لَقِيط بن عامر بن أُميّة بن الحارث بن فِهْر القُرَشي الفَهْري، كان من مهاجرة الحبشة، ويقال فيه: سعيد، وقد ذكرناه في باب سعيد.

980 \_ سَعْد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن ضُبيَعة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف الأنصاري، أبو عمير. ويقال أبو زيد. شهد بَدْراً، وقُتِل بالقادسية شهيداً، وذلك سنة خمس عشرة، وهو ابنُ أربع وستين سنة يومئذ. ويقال: إنه عاش أشهراً ومات بعد. يُعْرف بسعد القاري.

يقال: إنه أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عَهد رسول الله على وإنه أبو زيد المذكور في الأربعة. روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وطارق بن شهاب. يُعَدُّ في الكوفيين، وابنه عمير بن سعد والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام، هذا كلُّه قول الواقدي، وقد خالفه غيرُه في بعض ذلك.

٩٤٦ ـ سَعْد بن عثمان بن خَلَدة بن مخلد بن عمر بن زريق الأنصاري الزُّرَقي، شهد بَدْراً، يكنى أبا عُبادة، ويُعْرف بكنيته أيضاً، وقد ذكرناه في الكنى.

كان سعد بن عثمان هذا ممن فَرَّ يوم أُحد هو وأخوه عقبة بن عثمان، وعثمان بن عفان. وقد ذكرنا الخبر عنهم في باب عُقْبة بن عثمان من هذا الديوان، وفيمن فرَّ يوم أُحد نزلت: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعانِ إِنَّما اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الَّاية: ١٥٥.

98۷ \_ سَعْد بن عُمارة، أبو سعيد الزُّرقي، هو مشهور بكُنيته، واختُلف في اسمه، فقيل: سَعْد بن عمارة. وقيل: عمارة بن سعد، والأكثر يقولون سعد بن عمارة. روى عنه عبد الله بن مُرَّة، وعبد الله بن أبي بكر، وسُليمان بن حبيب المحاربي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.

٩٤٨ \_ سَعْد بن عمرو الأنصاري. شهد هو وأخوه الحارث بن عَمْرو صِفّين مع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكرهما ابنُ الكلبي وغيره فيمن شهد صِفّين من الصحابة.

989 ـ سَعْد بن عمرو بن ثَقْف، واسم ثقف كعب بن مالك بن مَبْذُول، شهد أُحُداً، وقُتل يوم بئر معونة شهيداً، هو وابنه الطفيل بن سعد، قُتلا جميعاً يومئذ بعد أن شهدا أُحُداً.

وقال عبد الله بن محمد بن عمارة: وقتل مع سعد بن عمرو بن ثَقْف يوم بئر معونة ابن أخيه سهل بن عامر بن عمرو بن ثَقْف.

• ٩٥٠ ـ سَعْد بن عِيَاضِ الثُّمالي، حديثُهُ مرسل، ولا تصحُّ له صحبة، وإنما هو تابعي، يَرْوي عن ابن مسعود.

٩٥١ ـ سعد بن قَرْحاء، له صحبة.

ذكر ابنُ أبي شَيْبة قال: حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب أنّ سعد بن قرحاء رجل من أصحاب النبيّ ﷺ جمع بين امرأةٍ رجل وابنته من غيرها.

٩٥٢ \_ سَعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، هو والد سهل بن سعد. ذكر الواقدي عن أُبيّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: تجهّز سعد بن مالك ليخرج إلى بدر، فمات، فموضِعُ قبره عند دار بني قارظ، فضربَ له رسول الله على بسَهْمِه وأُجْرِه.

٩٥٣ ـ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، والأبجر هو خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج أبو سعيد الخُدري، هو مشهورٌ بكنيته، أول مشاهده الخندق، وغَزا مع رسول الله على اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن رسول الله على سنناً كثيرة وروى عنه علماً جَمّا، وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم.

توفي سنة أربع وسبعين. روى عنه جماعةٌ من الصحابة وجماعةٌ من التابعين.

٩٥٤ ـ سعد بن مالك العُذري، قدم في وَفْدِ عُذْرة على النبي عَلِيَّة.

٩٥٥ ـ سعد بن مسعود الثقفي، عم المختار بن أبي عُبيد، له صُحْبة.

٩٥٦ ـ سعد بن مسعود الكندي كوفيّ. روى عنه قيس بن أبي حازم.

90٧ ـ سعد بنُ معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشم بن المحارث بن المخزرج بن النَّبيت، وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي، يكنى أبا عمرو. وأمّه كبشة بنت رافع، لها صحبة، أسلم بالمدينة بين العَقبة الأولى والثانية، على يدَيْ مُصعب بن عمير، وشهدَ بدْراً، وأُجُداً، والخندق، ورُمي يوم الخندق بسَهْم فعاش شهراً ثم انتقض جرحه فمات منه.

والذي رماه بالسهم حِبّان بن العَرِقة، وقال: خذها وأنا ابن العَرقة، فقال رسول الله ﷺ: «عرق الله وجهه في النار». والعرقة هي قلابة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هُصيص، وهذا حبان ابنها هو ابن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن مَعيص بن عامر بن لؤيّ.

وروي من حديث سعد بن أبي وقّاص، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «لقد نزل من الملائكة في جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفاً ما وطئوا الأرض قَبْل».

وروي من حديث أنس بن مالك قال: لما حملنا جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخفّ جنازته، وكان رجلًا طوالًا ضَخماً! فقال رسول الله ﷺ: «إن الملائكة حملته».

وروى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بَني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبيّ على أحدٌ من المسلمين أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأُسيد بن حُضير، وعبّاد بن بشر. وقال رسول الله على: «اهتز العَرْشُ لمَوْتِ سعد بن معاذ»، ورُوي: «عرش الرحمن»، وهو حديث رُوي من وجوه عدة كثيرة متواترة، رواها جماعةٌ من الصحابة.

وقال رسول الله ﷺ في حلة رآها تشترى: «لَمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خَيرٌ منها». وهو حديثٌ ثابت أيضاً.

وقال له ﷺ، إذ حكم في بني قريظة بقتل المقاتلة وسبي الذرية: «لقد حكمْتَ فيهم بحُكْم الله من فوق سبع سموات». وقال ﷺ: «لو نجا أَحَدٌ من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ».

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو قرّة محمد بن حميد، حدّثنا سعيد بن تَلِيد، حدّثنا محمد بن فضالة، عن أبي طاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، عن عمه عبد الله بن أبي بكر، قال: مات سعد بن معاذ من جُرْح أصابه يوم الخندق شهيداً. قال: وبلغني أنّ جبرائيل عليه السلام نزل في جنازته مُعْتَجِراً بعمامة من إسْتَبْرَق، وقال: يا نبي الله، مَنْ هذا الذي فُتحت له أبوابُ السماء، واهتز له العرشُ؟ فخرج رسول الله عليه يُجُرُّ ثوبه، فوجد سعداً قد قُبض. وقال رجل من الأنصار:

وما اهتزَّ عرشُ اللَّهِ من موتِ هالكِ 💎 سمعنــا بــه إلا لسعـــد أبــي عمــرو

أخبرنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا الحسن بن رشيق، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن الصبّاحي، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن شاكر، قال: حدّثنا عبد الله بن حسين الأشقر أبو بلال، قال: حدّثنا زافر بن سُليمان، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجُشُون، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عباس، قال: قال سعد بن مُعاذ: ثلاث أنا فيهن رجل كما ينبغي، وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس: ما سمعتُ مِنْ رسول الله على حديثاً قط إلا علمتُ أنه حقٌ من الله عز وجل، ولا كنتُ في صلاة قط فشَغَلْتُ نفسي بشيءٍ غيرها حتى أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويُقال لها حتى أنصرف عنها.

قال سعيد بن المسيب: هذه الخصال ما كنت أحسِبُها إلا في نبي.

٩٥٨ ـ سعد بن المنذر، له صُحْبَة. روى عنه حَبان بن واسع من رواية ابن لهيعة عن حَبّان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر.

٩٥٩ ـ سعد بن المنذر، والدأبي حُميد الساعدي، كذا ذكره ابن أبي حاتم، أخاف أن يكون الأول، وفيه نظر.

٩٦٠ ـ سعد بن النعمان الأنصاري، أحَدُ بني أكّال، ثم أحد بني عمرو بن عوف؛ هو الذي أخذه أبو سفيان بن حَرْب أسيراً ففدى به ابنه عمرو بن أبي سفيان.

قال الزبير: كان سعد بن النعمان قد جاء معتَمِراً، فلما قضى عُمْرَته وصدَر كان معه المنذر بن عمرو فطلبهم أبو سفيان، فأدرك سعداً، فأسره، وفاته المنذر حين أدركه، ففي ذلك يقول ضرار بن الخطاب:

تداركت سعداً عَنْوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرًا

وقال في ذلك أبو سفيان بن حرب:

أرهط ابن أُكّال أجيبوا دعاءه تعاقدتُم لا تُسْلموا السيدَ الكَهْلاَ فَاللهُ الكَهُلاَ فَاللهُ الكَهُلاَ فَاللّ

ففادوا سعْداً بابنه عمرو، وكان عمرو بن أبي سفيان قد أُسِر يوم بدر، فقيل لأبي سفيان: ألا تفتدي عمراً؟ فقال: قتل حنظلة وأفتدي عمراً، فأصاب بمالي وولدي؟!، لا أفعل، ولكني أنتظر حتى أصيب منهم رجلاً فأفديه به. فأصاب سعد بن النعمان بن أكّال أحد بني عمرو بن عوف.

97۱ ـ سعد بن هُذيل، والد الحارث بن سعد، لم يَرْوِ عنه أحدٌ غير ابنه فيما علمت، حديثُه عند ابن شهاب، عن أبي خُزامة، عن الحارث بن سعد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيتَ رُقىً يُسْترقَى بها وأدوية يتداوى بها، هل ترد؟ أو قال: هل تنفع مِن قدر الله؟ قال: «هي من قَدَرِ الله».

977 \_ سعد بن أبي وقّاص، واسمُ أبي وقّاص مالك بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب القرشي الزهري، يُكْنى أبا إسحاق، كان سابعَ سبعة في الإسلام أسلم بعد ستة.

قال الواقدي: حدثني سلمة، عن عائشة بنت سعد، عن سعد، قال: أسلمتُ وأنا ابنُ تُسع عشرة سنة. ورُوي عنه أنه قال: أسلمت قبل أن تُفْرَض الصلوات. وشهد بَدْراً،

والحديبية، وسائر المشاهد، وهو أحدُ الستة الذين جعل عمر فيهم الشُّوري، وأخبر أن رسول الله ﷺ تُوفّي وهو عنهم راضٍ، وأحدُ العشرة المشهود لهم بالجنة، وكان مُجابَ الدعوة مشهوراً بذلك، تُخاف دعوتُه وتُرجى، لا يُشكُّ في إجابتها عندهم، وذلك أن رسول الله ﷺ قال فيه: «اللهم سدَّدْ سَهْمه، وأجبُ دعوته».

وهو أولُ من رمّى بسهم في سبيل الله، وذلك في سرية عبيدة بن الحارث. وكان معه يومئذ المقداد بن عمرو، وعُتبة بن غزوان.

ويروى أن سعداً قال في معنى أنه أول من رمي بسهم في سبيل الله عز وجل:

ألا هل جاء رسولَ الله أني حميتُ صحابَتِي بصُدُورِ نَبْلِي أَذُودُ بها عدوَّهم ذياداً بكل حُزُونةِ وبكُل سَهل بسَهْمِ مَعْ رسولِ الله قبلَـي

فما يعتد رام من معدد

وجمع له رسول الله ﷺ وللزبير أبويه، فقال لكل واحدٍ منهما، فيما روى عنه ﷺ: «ارم، فداك أبي وأمي». ولم يقل ذلك لأحدِ غيرهما فيما يقولون، والله أعلم.

روى ابن عُيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقّاص: «اللهم أُجِبْ دَعْوَتَه، وسدِّدْ رميته».

وروى يحيى القطان قال: حدّثنا مجالد، قال: حدّثنا عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت عند النبيّ ﷺ، فأقبل سعد فقال: «أنت خالى».

وروى وكيع، عن إسماعيل بن قيس، قال: سمعت سَعْداً يقول: أنا أول رجُلِ من العرب رمَى بسَهُم في سبيل الله في الغَزو عند القتال.

وكان أُحَد الفُرسان الشجعان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله ﷺ في مغازيه، وهو الذي كوَّفَ الكوفة ولقي الأعاجم، وتولَّى قتالَ فارس، أمَّره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك، ففتح اللَّهُ على يده أكثرَ فارس. وله كان فَتحُ القادسية وغيرها، وكان أميراً على الكوفة، فشكاه أهلُها، ورمَوْه بالباطل، فدعا على الذي واجهه بالكذب عليه دعوةً ظهرَتْ فيه إجابتها، والخبرُ بذلك مشهورٌ تركْتُ ذكره لشُهْرَته.

وعزله عُمر، وذلك في سنة إحدى وعشرين حين شكاه أهلُ الكوفة، وولَّى عمَّار بن ياسر الصلاة، وعبد الله بن مسعود بيتَ المال، وعثمان بن حُنيف مساحة الأرض، ثم عزل عمَّاراً، وأعاد سعداً على الكوفة ثانية، ثم عزله وولَّى جُبير بن مُطعم، ثم عزله قبل أن

يخرج إليها، وولّى المغيرة بن شعبة، فلم يزَلْ عليها حتى قُتِلَ عمر رضي الله عنه، فأقرّه عثمان يسيراً ثم عزله، وولّى سعداً، ثم عزله، وولّى الوليد بن عقبة.

وقد قيل: إن عمر لما أراد أن يُعيد سعداً على الكوفة أبَى عليه وقال: أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أُحسِنُ أن أُصلي! فتركه. فلما طُعن عمر جعله أحدَ أهل الشورى، وقال: إنْ وليها سَعْدٌ فذاك وإلا فليستَعِنْ به الوالي، فإني لم أعزله عن عَجْز ولا خيانة.

ورامه ابنه عمر بن سعد أنْ يدعو لنفسه بعد قتل عثمان فأبى، وكذلك رامَه أيضاً ابن أخيه هاشم بن عتبة، فلما أبى عليه صار هاشم إلى عليّ رضي الله عنه. وكان سَعْد ممن قعد ولزم بيتَه في الفتنة، وأمر أهلَه ألاّ يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمةُ على إمام، فطمع فيه معاوية، وفي عبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وكتب إليهم يَدعوهم إلى عَوْنه على الطلب بدَم عثمان ويقول لهم: إنهم لا يكفِّرون ما أتوه من قتله وخذلانه إلا بذلك، ويقول: إن قاتله وخاذله سواء، في نَثْرِ ونظم كتب به إليهم تركْتُ ذِكْرَه، فأجابه كلُّ واحد منهم يرد عليه ما جاء به من ذلك، ويُنكر مقالته، ويعرِّفه بأنه ليس بأهلٍ لما يطلب، وكان في جواب سعد بن أبي وقاص له:

معاوي داؤك الداء العياءُ أيدْعُوني أبو حسن عليّ وقلتُ له اعطني سيفاً بصيراً فإنَّ الشرَّ أصغره كبيرٌ أتطمع في الذي أعيا عليًا ليومٌ منه خيرٌ منك حيًا فأما أمرُ عثمان فدعُهُ

وليس لما تجيء به دَواءُ فلم أردُدْ عليه ما يشاءُ تميز به العداوةُ والولاءُ وإنّ الظهر تثقُله الدماءُ على ما قد طمعتَ به العَفاءُ وميتاً أنت للمرء الفداءُ فإنّ الرأي أذهبَهُ البلاءُ

قال أبو عمر: سُئل علي رضي الله عنه عن الذين قعدوا عن بَيْعتهِ ونصرَته والقيام معه، فقال: أولئك قوم خَذَلُوا الحقّ، ولم ينصروا الباطل.

ومات سَعْدُ بن أبي وقاص في قَصْرِه بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحُمل إلى المدينة على أعناق الرجال، ودُفن بالبقيع، وصَلَّى عليه مَروان بن الحكم.

واختُلف في وقت وفاته، فقال الواقدي: توفي سنة خمس وخمسين وهو ابنُ بضع وسبعين سنة، وقال أبو نعيم: مات سعد بن أبي وقّاص سنة ثمان وخمسين. وقال الزبير: والحسن بن عثمان، وعمرو بن/علي الفلاس: توفي سعد بن أبي وقّاص سنة أربع وخمسين، وهو ابن بضْع وسبعين سنة. وقال الفلاس: وهو ابنُ أربع وسبعين سنة. وذكر أبو زُرْعة، عن أحمد بن حنبل قال: توفي سعد بن أبي وقاص، وهو ابنُ ثلاث وثمانين سنة في إمارة معاوية بعد حجّته الأخرى.

واختُلِف في صفته اختلافاً كثيراً متضادًا، فلم أذكرها لذلك. وروى الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب أنّ سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة دعا بخَلَق (١) جبة له من صوف، فقال: كفّنوني فيها فإني كنت لقيتُ المشركين فيها يوم بَدْر وهي عليّ، وإنما كنت أخبؤها لذلك.

97٣ - سعد بن وهب الجُهني، روى ابن أبي أُويس، عن أبيه، قال: حدّثنا وهب بن عمرو بن سعد بن وهب الجُهني أن أباه حدّثه عن جدّه أنه كان يُسمَّى في الجاهلية غَيّان، وكان أهله حين أتى النبي عَلَيُ يبايعه ببلد من بلاد جُهَيْنة يقال له غَوّاء، فسأله رسول الله عَلَيْ عن اسمه وأين ترك أهله؟ فقال: اسمي غَيّان، وتركت أهلي بغوّاء. فقال رسول الله عَلَيْ: «بل أنت رَشْدان، وأهلك برشاد». قال: فتلك البلدة تسمى إلى اليوم برشاد، ويُدْعى الرجل رشدان.

وذكر ابنُ الكلبي قال: بنو غَيّان في الجاهلية قدمُوا على النبي ﷺ فقال: «من أنتم؟» قالوا: نحن بنو غَيّان. فقال ﷺ: «بل أنتم بنو رشدان». فغلب عليهم. وكان واديهم غَوّاء فسمي رشداً.

٩٦٤ ـ سعد الأسلميّ، روى عنه ابنُه عبد الله بن سعد أنه نزل مع رسول الله ﷺ على سَعْد بن خَيْثِمة.

970 ـ سعد الجُهني، والد سنان بن سَعْد الجهني. روى عنه ابنُه سنان أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في حديثٍ ذكره: ﴿إِن الإِمامَ لا يخصُّ نفسَه بالدعاء دون القوم»، في إسناد حديثه هذا مَقَال.

٩٦٦ ـ سعد الدّوْسي، قال فيه رسول الله ﷺ: «إن يُؤخَّر هذا ويهرم فستُدركه الساعة». فلم يُعمّر. من حديث الحسن.

97٧ ـ سعد الظفري الأنصاري، من بني ظفر. روى عنه عبد الرحمن بن حَرْملة، عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن الكَيّ».

٩٦٨ - سعد العَرْجي، من بلعرج بن الحارث بن كعب بن هوازن، هكذا قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) الخلق: القديم البالي.

له صحبة. ويقال: إنه مولى الأسلميين، وإنه إنما قيل له العَرْجيّ، لأنه اجتمع مع رسول الله على العرج، وهو يُريد المدينة فأسلم، وكان دليله إلى المدينة في هجرته. روى عنه ابنُه.

979 ـ سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، روى عنه الحسَن البصري. ليس يُوجد حديثُه إلا عند أبي عامر الخراز صالح بن رُستم. ويقال في هذا: سعيد. وسعد أكثر؟ وهو الصحيح، والله أعلم.

يُعدُّ في أهل البصرة، وقد كان خدم النبيِّ ﷺ.

• ٩٧ ـ سعد مولى رسول الله ﷺ ، روى عنه أبو عثمان النهدي .

٩٧١ ـ سعد مولى عُتبة بن غزوان، شهد بَدْراً مع مولاه.

٩٧٢ ـ سعد مولى قدامة بن مظعون، قتلَتْه الخوارج سنة إحدى وأربعين مع عُبادة بن قُرْص، في صُحْبَتِه نظر.

#### پاپ سعیـد

9٧٣\_سعيد بن تُجَير الشَّقْري. وفد على رسول الله ﷺ، فبايعه على الإسلام. حديثُه عند بعض ولده، ذكره أبو عليّ بن السكن، قال: حدّثنا أحمد بن يوسف، حدّثنا الوليد بن مروان الأزدي، قال: حدّثنا عمي جُنادة بن مروان، عن أبي الحكم بن تُجير الشقري، قال: أخبرني أبي أن جده سعيد بن تُجير قدم على النبيّ ﷺ وبايعه، وذكر الحديث. قال أبو عليّ: لم أجد لسعيد رواية إلا من هذا الوجه. والله أعلم.

# ٩٧٤ \_ سعيد بن الحارث الأنصاري الخزرجي.

حدّثنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا ابن وضّاح، حدّثنا ابن أبي شيبة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عُروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، أنه أخبره أنَّ رسول الله ﷺ أَرْدَفَه وراءه يعودُ سعد بن عُبادة وسعيد بن الحارث بن الخزرج قبلَ وَقعةِ بدر.

٩٧٥ \_ سعيد بن الحارث بن قَيْس بن عديّ بن سعد بن سهم القرشي السهمي، هاجر هو وإخوته كلُّهم إلى أرض الحبشة، أمّهم امرأةٌ من بني سُواءَة بن عامر بن صَعصَعة، وقد

ذكرتُ إخوته في باب تميم من هذا الكتاب، وقُتل سعيد بن الحارث بن قيس يوم اليَرمُوك، وذلك في رجب سنة خمس عشرة.

9٧٦ ـ سعيد بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهو أَسَنُّ من أخيه عمرو بن حُريث، شهد فتح مكة مع النبي ﷺ وهو ابنُ خمس عشرة سنة، ثم نزل الكوفة، وغزا خراسان، وقُتل بالجزيرة، ولا عَقِب له. روى عنه أخوه عمرو بن حريث.

9۷۷ ـ سعيد بن حَيْوة بن قيس الباهلي، معدودٌ في أهل البصرة، أدرك الجاهلية هو وأبو كِنْدير بن سعيد، له حديثٌ واحد ليس يُعرف إلا به قصَّةُ عبد المطلب، إذ فقد النبيّ ﷺ وهو صغير، وكان بعثَه في طلب إبلِ له فأبطأ عليه فجعل يقول:

يا رب رُدِّ راكبي محمداً إليَّ ربي واصْطنِع عندي يَدا فلما أتاه قال: والله لا أَبْعَثُكَ بعدها أبداً، ولا تفارقني بعدها أبداً.

روى عنه ابنُه كِنْدير .

٩٧٨ ـ سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وُلِد بأرض الحبشة في هجرةِ أبيه إليها، وهو ممن أقام بأرض الحبشة حتى قدم مع جَعفَر في السفينتين.

9٧٩ ـ سعيد بن أبي راشد، روى عنه عبد الرحمن بن سابط حديثاً واحداً أنه سَمعَ رسول الله ﷺ يقول: «يكون في أمتي خسف ومسخ وقَذْف» من رواية عمرو بن جُميع، عن يونس بن حبان، عن عبد الرحمن بن سابط عنه.

٩٨٠ ـ سعيد بن رُقَيْش، من المهاجرين الأولين، لا أعلم له رواية ولا خبراً.

٩٨١ ـ سعيد بن زيد بن عمرو، بن نُفيل بن عبد العزّى بن رياح بن عبد الله بن وراح بن عبد الله بن ورزاح بن عديّ بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، أمه فاطمة بنت بعجة بن مُليح الخزاعية، هو ابن عم عمر بن الخطاب وصهره، يكنى أبا الأعور، كانت تحته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وكانت أخته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل تحت عمر بن الخطاب، وكان سعيد بن زيد من المهاجرين الأولين، وكان إسلامُه قديماً قبل عمر، وبسبب زوجته كان إسلامُ عمر بن الخطاب؛ وخبرهما في ذلك خَبَرٌ حسن، وهاجر هو وامرأتُه فاطمة بنت الخطاب، ولم يشهد بَدْراً؛ لأنه كان غائباً بالشام، قدم منها بعقب غزوة بدر، فضرب له رسول الله على بسهمه وأجره، فقصتُه أشبه القصص بقصة طلحة بن عبيد الله فيما قال موسى بن عُقبة عن ابن شهاب، وكذلك قال ابنُ إسحاق.

قال الواقديّ: كان رسول الله ﷺ قد بعث \_ قبل أن يخرج من المدينة إلى بَدْر \_ طلحة بن عبد الله، وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار، ثم رجعا إلى المدينة، فقدماها يوم وقْعَة بدر، فضرب لهما رسول الله ﷺ بسهمهما وأُجْرِهما. وبقول الواقدي قال الزبير في ذلك سواء.

وقد قيل: إنه شهد بدراً، ثم شهد ما بعدها من المشاهد، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة. وكان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل يطلب دِينَ الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام قبل أن يُبعث النبي ﷺ، وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة والدم.

ومن خبره في ذلك: أنه خرج في الجاهلية يطلب الدِّين هو وورَقَة بن نوفل، فلقيا اليهود، فعرضت عليهما يهودُ دينهم، فتهوّد وَرَقة، ثم لقيا النصارى فعرضوا عليهما دينهم، فترك ورَقة اليهودية وتنصّر، وأبى زيد بن عمرو أن يأتي شيئاً من ذلك، وقال: ما هذا إلا كدين قومنا، تشركون ويشركون، ولكنكم عندكم من الله ذكر ولا ذكر عندهم. فقال له راهب: إنك لتطلب ديناً ما هو على الأرض اليوم. فقال: وما هو؟ قال: دين إبراهيم، قال: وما كان عليه إبراهيم؟ قال: كان يعبد الله لا يشرك به شيئاً، ويصلي إلى الكعبة. فكان زيد على ذلك حتى مات.

أخبرنا أحمد بن قاسم، حدثنا محمد بن معاوية، حدّثنا إبراهيم بن موسى بن جميل، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا نصر بن علي، حدّثنا الأصمعي قال: حدّثنا ابن أبي الزّناد، قال: قالت أسماء بنت أبي بكر \_ وكانت أكبر من عائشة بعشر سنين أو نحوها \_ قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مُسْنِداً ظهْرَه إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والله لا آكلُ ما ذُبح لغير الله، والله ما على دين إبراهيم أحد غيري.

أخبرنا قاسم بن محمد، حدّثنا خالد بن سعد، حدّثنا أحمد بن عمر، حدّثنا محمد بن صخر، حدّثنا عبيد الله بن رجاء، حدّثنا مسعود، عن نوفل بن هشام بن سعيد بن زيد، عن أبيه، عن جده قال: خرج وَرَقَة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل يطلبان الدِّين حتى مرَّا بالشام، فأما ورقة فتنصَّر، وأما زيد فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. قال: فانطلق حتى أتى الموصل، فإذا هو براهب، فقال: من أين أقبل صاحبُ الراحلة؟ فقال: من بيت إبراهيم. قال: فما تطلب؟ قال: الدِّين. قال: فعرض عليه النصرانية. فقال: لا حاجة لي بها، وأبى أن يقبلها. فقال: إن الذي تَطلُب سيظهر بأرضك. فأقبل وهو يقول:

# لبيك حقيًا حقيًا تعبُّداً ورقبًا مهما تجشمني فإني جاشم عُنْت بما عاذ به إبراهيمُ

قال: ومرّ بالنبي ﷺ ومعه أبو سفيان بن الحارث يأكلان من سُفرة لهما، فدعَوَاه إلى الغداء، فقال: يا ابن أخي، إني لا آكل ما ذُبح على النُصُب. قال: فما رئي النبيّ ﷺ من يومه ذلك يأكل مما ذُبح على النصب حتى بُعث ﷺ.

قال: وأتاه سعيد بن زيد، فقال: إن زيداً كان كما قد رأيت وبلغك، فاستغفر له! قال: «نعم. أستغفر له، فإنه يبعث يوم القيامة أمةً وحده».

وذكر ابن أبي الزناد أيضاً، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي على أنه لقي زيد بن عمرو بن نُفيل بأسفل بَلْدَح (١)، وذلك قبل أن يُنزَّل على رسول الله على الوَحْي، فقدَّم إليه رسول الله على سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منه. وقال: إني لا آكلُ إلا ما ذُكرَ اسمُ اللَّهِ عليه. رواه علي بن الحسين عن الطوسي عن الزبير عن عمه مُصعب عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وكان عثمانُ قد أقطَع سعيداً أرضاً بالكوفة، فنزلها وسكنها إلى أن مات، وسكنها من بعده من بنيه الأسود بن سعيد، وكان له أربعة بنين: عبد الله، وعبد الرحمن، وزيد، والأسود، كلهم أعقب وأنجب.

وذكر الزبير عن إبراهيم بن حمزة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن العمري، عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر أنّ مَروان أرسل إلى سعيد بن زيد ناساً يكلّمونه في شأن أرْوَى بنت أُنيُس، وكانت شكّته إلى مروان. فقال سعيد: تروني ظلَمْتُها وقد سمعتُ رسول الله عليه يقول: «من ظلم من الأرض شبراً طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» اللهم إن كانت كاذبة فلا تُمِتْها، حتى تُعْمِي بصرها، وتجعل قبرها في بئرها. قال: فوالله ما ماتت حتى ذهب بَصَرُها، وجعلت تمشي في دارها وهي حذرة فوقعت في بئرها فكانت قَرْها.

قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن حمزة، قال: حدّثني عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه أنّ أَرْوَى بنت أويس استعدت مروان بن الحكم على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة، فقال سعيد: كيف أظلمها؟ وذكر مثل ما تقدم. وأوجب

<sup>(</sup>١) بلدح: واد قبل مكة.

مروان عليه اليمين، فترك سعيد لها ما ادّعَتْ، وقال: اللهم إن كانت أروى كاذبة فأعْمِ بصرها، واجعل قبرها في بئرها، فعميت أروى، وجاء سيل فأبدى ضفيرتها، فرأوا حقّها خارجاً عن حق سعيد، فجاء سعيد إلى مروان، فقال: أقسمت عليك لتركبن معي ولتنظرن إلى ضفيرتها أن فركب معه مروان، وركب أناسٌ معهما حتى نظروا إليها. ثم إن أروى خرجت في بعض حاجتها بعد ما عميت، فوقعت في البئر فماتت. قال: وكان أهلُ المدينة يَدْعُو بعضهُم على بعض يقولون: أعماك الله كما أعمى أروى، يريدونها، ثم صار أهلُ الجهل يقولون: أعماك الله كما أعمى الأروى، يريدون الأروى التي في الجبل يظنُونَها، ويقولون: إنها عمياء، وهذا جَهْل منْهُم.

حدّثنا عبد الله بن صالح، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، أخبرنا المطلب بن سعيد، أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدّثني الليث، قال: حدّثنا ابن الهادي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: جاءت أرْوَى بنت أُويس إلى أبي محمد بن عمرو بن حزم، فقالت له: يا أبا عبد الملك؛ إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة في حَقّي فأته بكلمة فلينزع عن حقّي، فوالله لئن لم يفعل لأصيحن به في مسجد رسول الله على فقال لها: لا تؤذي صاحب رسول الله على فما كان ليظلمك ولا ليأخذ لك حقا فخرجت وجاءت عمارة بن عمرو، وعبد الله بن سلمة، فقالت لهما: ائتيا سعيد بن زيد فإنه قد ظلمني وبنى ضفيرة في حقي، فوالله لئن لم ينزع لأصيحن به في مسجد رسول الله على فخرجا حتى أتياه في أرضه بالعقيق، فقال لهما: ما أتى بكما؟ قالا: جاءتنا أرْوَى بنت أُويس، فزعمت أنك بنيْت ضفيرة في حقها، وحَلفَتْ بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله على فأحببنا أن نأتيك، ونذكر ذلك لك.

فقال لهما: إني سمعتُ رسول الله على يقول: «من أخذ شِبْراً من الأرض بغير حقه يطوقه اللّه يوم القيامة من سبع أرضين». فلتأت فلتأخذ ما كان لها من الحق، اللهم إن كانت كاذبة فلا تُمِتْها حتى تُعْمِي بصرها وتجعل ميتتها فيها فرجعوا فأخبروها ذلك فجاءت فهدمت الضفيرة وبنتُ بنياناً، فلم تمكث إلا قليلاً حتى عميت، وكانت تقومُ بالليل ومعها جارية لها تقودها لتوقظ العمّال، فقامت ليلة وتركت الجارية فلم توقظها، فخرجت تَمشي حتى سقطت في البئر، فأصبحت ميتة.

<sup>(</sup>١) ضفيرتها: الضفيرة المراد بها هنا جدار بيتها المبنى بالحجر.

تُوفّي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بأرضه بالعقيق، ودُفن بالمدينة في أيام معاوية سنة خمسين أو إحدى وخمسين، وهو ابن بضع وسبعين سنة. روى عنه ابن عمر، وعمرو بن حُريث، وأبو الطُّفَيْل عامر بن واثلة وجماعة من التابعين.

٩٨٢ \_ سعيد بن سعد بن عُبادة الأنصاري. قال قوم: له صُحبة. وقال أحمد بن حنبل: أما قيس فنعم، وأما سعيد فلا أدري. قال أبو عمر: رَوَى عن سعيد هذا ابنه شرحبيل بن سعيد، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وصُحْبَتُه صحيحة. ذكره الواقدي وغيره فيمن له صحبة، وكان والياً لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه على اليمن.

أخبرنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا عبد الله بن رَوح المدائني، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رُويجل ضعيف ضرير، فخرج فلم يَرع الحيّ إلا وهو على أمةٍ من إمائهم. وذكر الحديث. وحديثُ شرحبيل عنه مرفوعٌ في اليمين مع الشاهد.

9۸۳ ـ سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. استشهد يوم الطائف، وكان إسلامُه قبل فَتح مكة بيسير، واستعمله رسول الله ﷺ إلى الطائف خرج معه فاستُشهد.

٩٨٤ ـ سعيد بن سُهيل بن مالك بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار، هكذا قال موسى بن عقبة، والواقدي، وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري. وقال ابنُ إسحاق وأبو معشر: سعيد بن سهيل شهد بَدْراً وأُحُداً.

٩٨٥ ـ سعيد بن سويد بن قيس بن عامر بن عباد. ويقال: ابن عُبيد، وهو الصواب، ابن الأبجر الأنصاري الخُدري. والأبجر هو خُدرة. قُتِل يوم أُحد شهيداً.

9A7 \_ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، ولد عام الهجرة. وقيل: بل ولد سنة إحدى. وقُتل أبوه العاص بن سعيد بن العاص يوم بَدْر كافراً، قتله عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه. رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رأيته يوم بَدْر يبحث التراب عنه كالأسد، فصمد إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. وقال عمر لابنه سعيد يوماً: لم أقتُل أباك، وإنما قتلت خالي العاص.بن هشام، وما بي أن أكون أعْتَذِرُ مِنْ قَتْل مشرك! فقال له سعيد: لو قتلته كنتَ على الحق، وكان على الباطل. فتعجّب عمر من قوله وقال: قريش أفضلُ الناس أحلاماً.

وكان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص هذا أَحَد أشرافِ قريش ممن جمعَ السخاء والفصاحة، وهو أحدُ الذين كتبوا المصحف لعثمان رضي الله عنه، استعمله عثمانُ على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان فافتتحها.

ويقال: إنه افتتح أيضاً جُرجان في زمن عثمان سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثين، وكان أيِّداً يقال: إنه ضرب بجرجان رجلاً على حَبْل عاتقه فأخرج السيفَ من مرفقه.

وقال أبو عبيدة: وانتقضت أذربيجان، فغزاها سعيدُ بن العاص، فافتتحها، ثم عزله عثمان وولَّى الوليد بن عُقبة، فمكث مدةً، فشكاه أهلُ الكوفة فعزله وردِّ سعيداً، فردِّه أهلُ الكوفة، وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك.

وكان في سعيد تجبُّر وغِلظٌ وشدَّةُ سلطان، وكان الوليد أَسْخَى منه وآنس وألين جانباً، فلما عزل الوليد وانصرف سعيد قال بعض شعرائهم:

يا ويلنا قد ذهب الوليد وجاءنا من بعده سعيد يُنْقِص في الصاع ولا يزيد

وقالوا: إن أهلَ الكوفة إذْ رأَوًا سعيد بن العاص، وذلك سنة أربع وثلاثين، كتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوَلّي أبا موسى، فولاّه، فكان عليها أبو موسى إلى أن قُتل عثمان.

ولما قُتل عثمان لزم سعيد بن العاص هذا بيته، واعتزل أيامَ الجمل وصِفّين، فلم يشهد شيئاً من تلك الحروب، فلما اجتمع الناسُ على معاوية، واستوثق له الأمرُ ولآه المدينة، ثم عزله وولاها مروان، وكان يعاقبُ بينه وبين مروان بن الحكم في أعمال المدينة، وله بقول الفرزدق:

ترى الغُرَّ الجَحاجحَ من قريش إذا ما الأمْرُ في الحدَثان عالا قِياماً يَنْظُرون إلى سعيد كانهم يَسرَوْنَ به هِسلالا

وذكر محمد بن سلام، عن عبد الله بن مصعب، قال: كان يقال سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص كريماً إذا سأله سعيد بن العاص عُكة العسل. وقال سفيان بن عيينة: كان سعيد بن العاص كريماً إذا سأله سائل فلم يكن عنده ما يُعطيه كتب له بما يريد إلى أيام يُسره.

وذكر الزبير قال: لما عُزل سعيد بن العاص عن المدينة انصرف عن المسجد، فرأى رجلاً يَتْبَعه فقال له: أَلك حاجة؟ قال: لا، ولكني رأيْتُك وحدك فوصلْتُ جناحَك. فقال له: وصلك الله يا ابْنَ أخي، اطلب لي دواة وجلداً، وادْعُ لي مولاي فلاناً! فأتي بذلك،

فكتب له بعشرين ألف درهم دَيْناً عليه، وقال: إذا جاءت غلّتنا دفعْنا ذلك إليك؛ فمات في تلك السنة، وأتى بالكتاب إلى ابنه، فدفع إليه عشرين ألف درهم، وابنه ذلك عمرو بن سعيد الأشدق.

وكان لسعيد بن العاص سبعة بنين: عمر، ومحمد، وعبدُ الله ويحيى، وعثمان، وعتبة، وأَبان، كلُّهم بنو سعيد بن العاص، ولا عَقِب لسعيد بن العاص بن سعيد هذا. وقد قيل: إن خالد بن سعيد أعقب أيضاً.

وتوفي سعيد بن العاص هذا في خلافة معاوية سن تسع وخمسين .

٩٨٧ ـ سعيد بن عامر بن حِذْيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمح القرشي المجمحي. هذا قول أكثر أهلِ النسب إلا ابن الكلبي، فإنه يُدخل بين ربيعة وسعد بن جمح عُريجاً، فيقول: سلامان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح.

وقال الزبير: هذا خطأ من ابن الكلبي ومِنْ كل مَن قاله، ولا مَدْخَل هاهنا لعريج، لأن عريجاً، ولوذان، وربيعة إخْوَة، بنو سعد بن جُمح، ولم يكن لعريج ولد إلا بنات.

يقال: إن سعيد بن عامر بن حِذيم هذا أسلم قبل خَيْبر، وشهدها وما بعدها من المشاهد، وكان خيّراً فاضلاً، ووعظ عَمر، فقال له عمر: مَنْ يَقْوَى على ذلك؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين، إنما هو أن تقول فتُطاع.

وولاه عُمر بعض أجنادِ الشام، فبلغ عمر أنه يصيبه لمم، فأمره بالقدوم عليه، وكان زاهداً، فلم يَر معه إلا مزوداً وعكازاً وقدحاً، فقال له عمر: ليس معك إلا ما أرى؟ فقال له سعيد: وما أكثر من هذا؟ عكاز أحمل بها زادي، وقدح آكل فيه! فقال له عمر: أبك لمم؟ قال: لا. قال: فما غَشْيَةٌ بلغني أنها تُصيبك؟ قال: حضرت خُبيب بن عديّ حين صُلب، فدعا على قريش وأنا فيهم، فربما ذكرتُ ذلك فأخذتني فَتْرَةٌ يُغْشى عليّ. فقال له عمر: فارجع إلى عملك. فأبى وناشده إلا أعفاه. فقيل: إنه أعفاه. وقيل: إنه لما مات أبو عبيدة، ومعاذ، ويزيد بن أبي سفيان، ولّى عُمَرُ سعيد بن عامر حِمص، فلم يزل عليها حتى مات، فحينئذ جمع عمرُ الشامَ لمعاوية.

وقال الهيثم بن عديّ: كان سعيد بن عامر أمير قيسارية. وقال غيره: استخلف عياض بن غنم الفهري سعيد بن عامر بن حذيم فأقرّه عمر. ورُوي أنه لما اجتمعت الروم يوم اليرموك واستغاث أبو عبيدة عمر فأمده بسعيد بن عامر بن حذيم فهزم الله المشركين بعد قتال شديد.

واختُلف في وقت وفاته، فقيل: توفي سنة تسع عشرة، وقيل: سنة عشرين. وقيل: سنة إحدى وعشرين، وهو ابنُ أربعين سنة. وروى عنه عبد الرحمن بن سابط أنّ رسول الله على قال: «يدخل فقراءُ المهاجرين الجنة قبل الناس بتسعين عاماً».

٩٨٨ - سعيد بن عبد بن قيس، ذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، وذكره غيره فقال: سعيد بن عبيد بن قيس بن لقيط بن عامر بن ربيعة، أو أمية بن الحارث بن فهر بن مالك القرشى الفهري.

هاجر إلى أرض الحبشة، وكان ممن أقام بها إلى أن كانت الخندق، هكذا قال: وأظنه أنه لم يأت إلا مع جعفر، والله أعلم بالصواب.

٩٨٩ ـ سعيد بن عمرو التميمي، حليف لبني سهم وإخوته. وقد قيل: إنه كان أخاً لهم لأمهم، قاله ابن إسحاق، وموسى بن عقبة. وقال الواقدي وأبو معشر: هو معبد بن عمرو، وذكراه فيمن هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية.

• ٩٩ ـ سعيد بن القِشْب الأزدي، حليف لبني أمية، ولاه رسول الله ﷺ جُرَش.

٩٩١ ـ سعيد بن نِمْران الهمداني، كان كاتباً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أدرك حياة النبي على أعواماً. روى عن أبي بكر. روى عنه عامر بن سعيد.

99۲ ـ سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي، أبو عبد الرحمن. يقال أبو هود. ويقال أبو يربوع، وكان يلقبُ بالصُّرْم. وكان له ابنان: عبد الله، وعبد الرحمن. قيل: أسلم قبل الفتح، وشهد الفَتْح. وقيل: إنه من مسلمة الفتح.

وذكر إسماعيل بن إسحاق، عن علي بن المديني، قال: سعيد بن يربوع كان يُلقب صرماً، يقال له سعيد الصرم، وهو مخزومي.

روى عن النبيّ ﷺ حديثين، وقال غيره: كان يلقب أصرم فلم يصنع شيئاً. وقال غيره: كان اسمه الصرم فغيَّرَ رسول الله ﷺ اسمه وقال: «أنت سعيد». وقال له رسول الله ﷺ: «أَيُّنا أكبر؟» قال: أنا أقدَمُ منك، وأنت أكبَرُ مني وخيرٌ مني.

وأخبرنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا ابن المفسّر، قال: حدّثنا أحمد بن علي، قال: حدّثنا يحيى بن معين، وسفيان بن وكيع قالا: حدّثنا زيد بن الحُباب، قال: حدّثني عمر بن عثمان بن عبد الله بن سعيد بن يربوع المخزومي، عن أبيه، عن جده، وكان اسمه

الصرم، فسماه رسول الله على سعيداً، أنّ رسول الله على قال له: «أيّنا أكبر أنا أو أنت؟» قال: قلت: يارسول الله، أنت أكبر مني وخيرٌ، وأنا أقدم منك سنًّا. قال: «أنت سعيد».

وذكره بعضُهم في المؤلَّفة قلوبهم، وذكر أنه أعطى غنائم حُنين خمسين بعيراً.

قال أبو عمر: روى أيضاً قصة ابن خطل، والحويرث، ومقيس، وابن أبي سرح، وتوفي سعيد بن يربوع بالمدينة، وقيل: بمكة سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية، وكان له يوم توفي مائة سنة وأربع وعشرون سنة. وقيل: مائة وعشرون سنة، وكان له بالمدينة دارٌ بالبلاط.

٩٩٣ ـ سعيد بن يزيد بن الأزور الأزدي، مصري. روى عنه أبو الخير اليزني، وزعم أن له صحبة. وأما الذي روينا من روايته فعن ابن عمر.

998\_سعيد بن يزيد التميمي\_حليف لبني سهم وإخوته، وقد قيل: كان أخاهم لأمه \_ قاله ابن إسحاق وموسى بن عقبة. وقال الواقدي وأبو معشر: وهو معبد بن عمرو، وذكراه فيمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية.

## باب سفیان

990 \_ شفيان بن أسد، ويقال: ابن أسيد. وأسيد الحضرمي شامي. روى عنه جُبير بن نفير واختلف في اسم أبيه.

حَديثه من حديث الحمصيّين، عن بقيّة، عن ضبارة بن مالك الحضرمي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير، عن أبيه، واختلف في اسم أبيه على ما ذكرناه.

٩٩٦ \_ شفيان بن بشر بن زيد بن الحارث الأنصاري الخزرجي، من بني جُشم بن الحارث بن الخزرج، شهد مع رسول الله ﷺ بَدْراً وأُحُداً، كذا قاله ابنُ إسحاق، سفيان بن بشر بن زيد بن الحارث في رواية البكائي عنه. وكذلك قال أبو معشر.

وقال ابن هشام: هو سفيان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد. وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: سفيان بن بشير. وقال الواقدي، وعبد الله بن محمد بن عمارة القداح الأنصاري فيه: سفيان بن نسر \_ بالنون والسين غير المعجمة، كما قال ابن هشام. وقال محمد بن حبيب: من قال فيه سُفيان بن بشر أو بشير فقد وهم، وإنما هو سفيان بن نسر \_ بالنون والسين غير معجمة.

٩٩٧ ـ شفيان بن ثابت الأنصاري، من بني النّبيت من الأنصار، استُشهد يوم بئر معونة هو وأخوه مالك بن ثابت، ذكر ذلك الواقدي.

٩٩٨ ـ سُفيان بن حاطب بن أُمية بن رافع بن سويد بن حرام بن الهيثم بن ظفر الأنصاري الظفري، شهد مع رسول الله ﷺ أُحُداً، وقُتل يوم بثر مَعُونة.

999 \_ سفيان بن الحكم. ويقال الحكم بن سفيان، روى عن النبي ﷺ، وأكثرهم يقولون الحكم بن سفيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ. ومنهم من يقول سفيان بن الحكم عن أبيه، وهو حديثٌ مضطرب جدًا: «أنَّ رسول الله ﷺ توضًا ونضح فرجه».

• ١٠٠٠ ـ شفيان بن أبي زهير الشنوئي، له صحبة. وقال فيه بعضهم: النمري. ويقال: النميري، والأول أكثر. وهو من أزدشنوءة، له صحبة لا يختلفون فيه، وربما كان في أسماء أجداده نمر أو نمير فنُسب إليه. يُعَدُّ في أهل المدينة. وذكر علي بن المديني سفيان بن أبي زُهير هذا، فقال: اسم أبيه أبي زهير القرد. وقال غيره: كان يقال ابن أبي القرد أو ابن أم القرد، حكى هذا عن الواقدي، وأظنه تصحيفاً، والله أعلم.

قال أبو عمر: له حديثان عن النبي على كلاهما عند مالك بن أنس: أحدهما رواه عنه عبد الله بن الزبير مرفوعاً: «تفتح اليمن فيجيء قوم...» الحديث. والآخر رواه عنه السائب بن يزيد مرفوعاً: «من اقتنى كلباً...» الحديث، ورواية ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تَدُل على جلالته وقدم مرتبته.

١٠٠١ ـ سفيان بن عبد الأسد، مذكور في المؤلّفة قلوبهم، فيه نَظَر.

المعدود في أهل الطائف. له صحبة وسماع ورواية، كان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف، ولاه عليها إذ عزل عثمان بن أبي العاص عنها. ونقل عثمان بن أبي العاص حينئذ إلى البَحرين، يُعَدُّ في البصريين. روى عنه ابنه عبد الله بن سفيان. ويقال: ابنه أبو الحكم بن سفيان، وعُرُّوة بن الزبير، ومحمد بن عبد الله بن عامر.

١٠٠٣ - سفيان بن عطية بن ربيعة الثقفي، يعدُّ في أهل الحجاز، وحديثُه عندهم.
 روى عنه عيسى بن عبد الله، حديثُه عند ابن إسحاق في وَفد ثقيف.

الطائفي، له صحبة، ولأخيه وَهْب بن قيس من حديث أبان الطائفي، له صحبة، ولأخيه وَهْب بن قيس من حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها عنهما.

۱۰۰۵ ـ سفيان بن مَعمَر بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح القرشي الجمحي، أخو جميل بن معمر الجمحي، يكنى أبا جابر. وقيل: أبا جنادة، كان من مهاجرة الحبشة، وابنه الحارث بن سفيان أتى به من أرض الحبشة.

قال ابنُ إسحاق: هاجر سفيان بن معمر الجمحي، ومعه ابناه جابر بن سفيان، وجُنادة بن سفيان، ومعه امرأتُه حَسَنة، وهي أمهما، وأخوهما من أمهما شرحبيل ابن حَسَنة.

قال ابن إسحاق: وكان سفيان من الأنصار، ثم أحد بني زريق بن عامر، من بني جشم بن الخزرج، قدم مكة فأقام بها، ولزم معمر بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جمح، فتبنّاه وزوّجه حسنة، ولها ولَدٌ يسمى شرحبيل ابن حسنة من رجل آخر، وغلب معمر بن حبيب على نسَبِ سفيان هذا ونسبِ بنيه، فهم يُنْسبون إليه، قال: وهلك سفيان وابناه جابر وجُنادة في خلافه عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وقال الزبير بن بكار: هو سفيان بن معمر بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمح، أمه أم ولد، وهو من مهاجرة الحبشة، وكان تحته حَسَنة التي نسب إليها شرحبيل بن عبد الله بن المطاع تبتَّثه، وليس بابن لها، وكانت مولاة لمعمر بن حبيب. قال: وليس لسفيان ولا لأخيه جميل بن معمر عَقِب.

١٠٠٦ ـ شفيان بن همّام العبدي، من عبد القيس، روى في نبيذ الجر، روى عنه ابنه عمرو بن سفيان.

۱۰۰۷ ـ شفیان بن وهب الخولاني، له صحبة، یعدُّ في أهل مصر. روی عنه أبو الخیر الیزني وأبو عُشانة المعافري، وسعید بن أبي شمر. روی عنه غیاث بن أبي شبیب، قال: كان سفیان بن وهب صاحبَ النبيّ ﷺ یمُرُّ بنا ونحن غلمة بالقیروان فیسلم علینا، ونحن في الكتاب، وعلیه عمامةٌ قد أرخاها من خَلْفه.

۱۰۰۸ ـ شفیان بن یزید الأزدي، من أزدشنوءة، روی عن النبي ﷺ، وروی عنه محمد بن سیرین.

المنه المهذلي، قال: خرجنا في عير الشام، فإذا هم يذكرون أن نبيّاً قد خرج في قريش، اسمه أحمد عليه.

#### باب سلمان

العقيلي في الصحابة. وقال أبو حاتم الرازي: له صحبة، وهو عندي كما قالا. كان عمرُ بن الحقيلي في الصحابة. وقال أبو حاتم الرازي: له صحبة، وهو عندي كما قالا. كان عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه قد بعثه قاضياً بالكوفة قبل شريح، فلما ولى سعد الولاية الثانية الكوفة استقضاه أيضاً قال أبو وائل: اختلفتُ إلى سلمان بن ربيعة حين قدم على قضاء الكوفة أربعين صباحاً لا أجد عنده فيها خصيماً، وكان يلي الخليل لعمر، وكان يقال له سلمان الخيل، وهو كان الأمير في غزاة بَلنْجَر.

ذكر أبو بكر بن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، قال: غزَوْنا مع سلمان بن ربيعة بَلَنْجَر، فحرج علينا أن نحمل على دواب الغنيمة، ورخّص لنا في الغربال والحبل والمنخل.

ققال: وأخبرنا ابن إدريس أنه سمع أباه وعمّه يذكران، قالا: قال سلمان بن ربيعة: قتلت بسيفي هذا مائة مستلئم، كلّهم يعبُد غير الله، ما قتلتُ رجلًا منهم صَبْراً.

وقُتِل سلمان بن ربيعة سنة ثمان وعشرين ببلَنْجر من بلاد أرمينية، وكان عُمَر قد بعثه إليها، ولم يقتل إلا في زمن عثمان.

وقيل: بل قُتِل ببلنجر سنة تسع وعشرين، وقيل: سنة ثلاثين. وقيل: سنة إحدى وثلاثين. روى عنه عديّ بن عدي، والضّبيّ بن معبد، والبراء بن قيس، وأبو وائل شقيق بن سلمة.

ا ١٠١١ ـ سلمان بن صخر، هو سلمة بن صَخْر، كان يقال له سلمان، وقد ذكرناه في باب سلمة، والحمد لله أولاً وآخراً.

الك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث بن تيم بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر الضبي، قال بعض أهل العلم بهذا الشأن: ليس في الصحابة من الرواة ضبي غير سلمان بن عامر هذا . وقال ابن أبي خيثمة: وقدروى عن النبي على من عن البيان شمير .

سكن سلمان بن عامر البصرة، وله بها دار قريبٌ من الجامع. روى عنه محمد بن سيرين، والرباب، وهي الرباب بنت صليع بن عامر بنت أخي سلمان بن عامر.

١٠١٣ ـ سلمان الفارسي، أبو عبد الله، يقال: إنه مولى رسول الله ﷺ، ويعرف.

بسلمان الخير، كان أصله من فارس من رام هرمز، من قرية يقال لها جيّ. ويقال: بل كان أصله من أصبهان لخبر قد ذكرته في التمهيد، وهناك ذكرت حديث إسلامه بتمامه، وكان إذا قيل له: ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم.

وروى أبو إسحاق السبيعي، عن أبي قرة الكندي، عن سلمان الفارسي، قال: كنتُ من أبناء أساورة فارس ـ في حديث طويل ذكره.

وكان سلمان يطلبُ دين الله تعالى، ويتبع مَنْ يَرجو ذلك عنده، فدان بالنصرانية وغيرها، وقرأ الكتب، وصبر في ذلك على مشقات نالَتْه، وذلك كله مذكور في خبر إسلامه.

وذكر سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي أنه تداوله في ذلك بضعة عشر ربًا، من ربّ إلى ربّ، حتى أفضى إلى النبيّ ﷺ ومَنّ الله عليه بالإسلام.

وقد روى من وجوه أنَّ رسول الله ﷺ اشتراه على العتق.

وروى زيد بن الحباب. قال: حدّثني حسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، أنّ سلمان الفارسي أتى إلى رسول الله على بصدقة، فقال: هذه صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: «يا سلمان؛ إنا \_ أهلَ البيت \_ لا تحلُّ لنا الصدقة». فرفعها ثم جاء من الغد بمثلها، فقال: هذه هدية. فقال على لأصحابه: «كُلوا!» فاشتراه رسول الله على من قوم، من اليهود بكذا وكذا درهما، وعلى أن يَغْرِس لهم كذا وكذا من النخل يعمل فيها سلمان حتى تدرك، فغرس رسول الله على النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عُمر، فأطعم النخل كله إلا تلك النخلة، فقال رسول الله على: «مَن غَرسها؟» فقالوا: عمو. فقلعها رسول الله على وغرسها، فأطعمت من عامها.

وذكر معمر، عن رجل من أصحابه، قال: دخل قومٌ على سلمان، وهو أميرٌ على المدائن وهو يعمل هذا وأنت أمير يجري عليك رزق؟ فقال: إني أحب أن آكل من عمل يدي.

وذكر أنه تعلم عمل الخوص بالمدينة من الأنصار عند بعض مواليه.

أول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار بحَفْره، فقال أبو سفيان وأصحابه، إذ رأوه: هذه مكيدةٌ ما كانت العربُ تكيدها. وقد قيل: إنه شهد بَدراً، وأُحداً، إلا أنه كان عبداً يومئذ، والأكثر أن أول مشاهده الخندق، ولم يُفته بعد ذلك مشهَدٌ مع رسول الله ﷺ، وكان خَيِّراً فاضلاً حَبراً عالماً زاهداً متقشفاً.

ذكر هشام بن حسان، عن الحسن، قال: كان عطاء سَلمان خمسة آلاف، وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق به ويأكل من عمل يده، وكانت له عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها.

وذكر ابنُ وهب وابن نافع عن مالك قال: كان سلمان يعمل الخوص بيده، فيعيش منه، ولا يقبل من أحد شيئاً، قال: ولم يكن له بيت، وإنما كان يستظل بالجُدور والشجر، وإن رجلاً قال له: ألا أبني لك بيتاً تسكنُ فيه؟ فقال: ما لي به حاجة. فما زال به الرجلُ حتى قال له: إني أعرف البيتَ الذي يوافقك. قال: فصفْه لي. قال: أبني لك بيتاً إذا أنت قمتَ فيه أصاب رأسَك سَقْفُه، وإن أنت مددْتَ فيه رجليك أصاب أصابعَهما الجدار. قال: نعم. فبنى له بيتاً كذلك.

وروي عن النبي ﷺ من وجوه أنه قال: «لو كان الدّين عند الثريا لناله سلمان»، وفي رواية أخرى: «لنالَه رجالٌ من فارس».

وروينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كان لسلمان مجلسٌ من رسول الله ﷺ.

وروى من حديث ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «أمرني ربي بحبِّ أربعة، وأخبرني أنه سبحانه يحبُّهم: عليّ، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان».

وروى قتادة، عن خيثمة، عن أبي هريرة، قال: كان سلمان صاحبَ الكتابين. قال قتادة: يعنى الإنجيل والفُرْقان.

أخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا ابن المفسر، قال: حدّثنا أحمد بن علي بن سعيد، قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرّة، عن أبي البَخْتَري، عن علي أنه سئل عن سلمان، فقال: علم العلم الأول والآخر، بَحْر لا ينزف، وهو منا أهل البيت. هذه رواية أبي البختري، عن عليّ.

وفي رواية زادان أبي عمر عن علي قال: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم، ثم ذكر مثل خَبَر أبي البختري. وقال كعب الأحبار: سلمان حُشى علماً وحكمة.

وذكر مُسلم، حدّثنا محمد بن حاتم، أخبرنا بهز، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو ـ أن أبا سفيان أتى على سلمان، وصُهيب، وبلال في نفر، فقالوا ما أخذَتْ سيوفُ الله من عنُق عدوّ الله مأخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لِشَيْخِ قريش وسيِّدهم! وأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال: «يا أبا بكر، لعلك أغضَبْتَهم، لئن

كنت أغضبْتَهم لقد أغضبت ربَّك جلَّ وعلا». فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يا أبا بكر، يغفر الله لك. وكان رسول الله ﷺ قد آخى بينه وبين أبي الدرداء، فكان إذا نزل الشام نزل على أبي الدرداء.

وروى أبو جحيفة أن سلمان جاء يزور أبا الدرداء فرأى أمّ الدرداء مبتذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء رحَّب بسلمان وقرَّب له طعاماً. قال سلمان: اطعم. قال: إني صائم. قال: أقسمتُ عليك إلا ما طعمت، إني لستُ بآكل حتى تطعم قال: وبات سلمان عند أبي الدرداء: فلما كان الليل قام أبو الدرداء فحبسه سلمان، قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقًا، وإن لأهلك عليك حقًا، وإن لجسدك عليك حقاً، فأعْطِ كُلَّ ذي حق حقه. قال: فلما كان وَجْه الصبح قال: قم الآن. فقاما فصلياً ". ثم خرجا إلى الصلاة. قال: فلما صلى رسول الله عليه قام إليه أبو الدرداء وأخبره بما قال سلمان. فقال رسول الله عليه مثل ما قال سلمان.

ذكره علي بن المديني، عن جعفر بن عون عن أبي العُميس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه.

وله أخبار حسان وفضائل جمة رضي الله عنه .

توفي سلمان رضي الله عنه في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين. وقيل: بل توفي سنة ست وثلاثين في أولها. وقيل: توفي في آخر خلافة عمر. والأول أكثر، والله أعلم.

قال الشعبي: توفي سَلمان في علية لأبي قرة الكندي بالمدائن.

روى عنه من الصحابة: ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو الطُّفيل. يُعَدُّ في الكوفيين. روينا عن سلمان أنه تلا هذه الآية: ﴿الذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم بظلم﴾(١) فقال له زيد بن صوحان: يا أبا عبد الله، وذكر الخبر.

#### باب سلمــة

الحارث بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن عديّ بن مالك بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن عديّ بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي، شهد بَدْراً والمشاهد كلها. وقُتل يوم جسر أبي عُبيد سنة أربع عشرة، وهو ابنُ ثمان وثلاثين سنة. وقيل: بل قُتل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

وهو ابنُ ثلاث وستين سنة يوم جَسْر أبي عبيد، يكنى أبا سَعْد يقال: إنه الذي أسر السائب بن عبيد والنعمان بن عمرو يوم بَدْر، ذكر ذلك أبو حاتم الرازي.

المحديث، ينسبُونه إلى جده وهو سلمة بن الأكوع، هكذا يقول جماعة أهل الحديث، ينسبُونه إلى جده وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع. والأكوع هو سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن الأفصى الأسلمي، يكنى أبا مسلم، وقيل: يُكنى أبا إياس. وقال بعضهم: يكنى أبا عامر، والأكثر أبو إياس، بابنه إياس كان ممن بايع تحت الشجرة، سكن بالرَّبَذة، وتوفي بالمدينة سنة أربع وسبعين، وهو ابن ثمانين سنة، وهو معدودٌ في أهلها، وكان شجاعاً رامياً سخيًّا خَيِّراً فاضلاً.

روى عنه جماعةٌ من تابعي أهل المدينة. قال ابنُ إسحاق: وقد سمعتُ أنَّ الذي كلمه الذئب سلَمة بن الأكوع، قال سلمة: رأيتُ الذئب قد أخذ ظبياً، فطلبتُه حتى نزعته منه، فقال: ويحك! ما لي ولك؟ عمدت إلى رزق رزقنيه الله، ليس من مالك تنزعه مني؟ قال: قلت: أيا عباد الله، إن هذا لَعجب، ذئبٌ يتكلّم، فقال الذئب: أعْجَبُ من هذا أنّ النبيّ على أصول النخل يَدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت برسول الله على أسلمت. فالله أعلم أي ذلك كان ذكر ذلك ابنُ إسحاق بعد ذكر رافع بن عميرة الذي كلمه الذئب على حسب ما تقدم من ذلك في بابه من هذا الكتاب.

عُمِّر سلمة بن الأكوع عمْراً طويلاً. روى عنه ابنه إياس بن سلمة ، ويزيد بن أبي عبيد. وروى عنه يزيد بن خصيفة. وقال يزيد بن أبي عُبيد، قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعْتُم رسول الله على يوم الحديبية؟ قال: على الموت. قال يزيد: وسمعتُ سلمة بن الأكوع يقول: غزوتُ مع رسول الله على سَبْع غزوات، وخرجْتُ فيما بعث من البُعوث سَبْع غزوات. وقال عنه ابنه إياس: ما كذب أبي قط، وروى عن أبيه، عن النبي الله قال: «خيرُ رجالنا سلمة بن الأكوع». وروى عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة ، عن إياس بن سَلمة ، عن أبيه ، قال: بينا نحن قائلون نادى مناد: أيها الناس؛ البيعة البيعة بن أبلى رسول الله على وهو تحت الشجرة ، فبايعناه ، فذلك قولُ الله عز وجل: ﴿لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم . . . "(١) الآية .

١٠١٦ ـ سَلمة بن أمية بن أبي عُبيدة بن همام بن الحارث التميمي أخويعلى بن أمية .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٨.

كوفيّ، له حديثٌ واحد، ليس يوجد إلا عند ابن إسحاق. روى عنه صفوان بن يَعْلَى ابن أخيه.

۱۰۱۸ ـ سلمة بن ثابت بن وَقْش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، شهد بدراً، وقُتل يوم أُحُد شهيداً هو وأخوه عمرو بن ثابت. وذكر ابن إسحاق قال: وزعم لي عاصم بن عُمر بن قتادة أن أباهما ثابتاً وعمّهما رفاعة بن وقش قُتِلا يومئذ.

قال ابنُ إسحاق: قتل سلمة بن ثابت يوم أُحد أبو سفيان بن حرب.

١٠١٩\_سلمة بن حاطب بن عمرو بن عتيك بن أمية بن زيد، شهد بَدْراً وأُحُداً.

۱۰۲۰ ـ سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، وأمه سلمى بنت سلمة بن خالد بن عديّ، أنصارية حارثية، يكنى أبا عوف، شهد العقبة الأولى والعَقبة الآخرة في قول جميعهم، ثم شهد بَدْراً والمشاهد كلها، واستعمله عمر على اليمامة، ثم توفي سنة خمس وأربعين بالمدينة، وهو ابن سبعين سنة. روى عنه محمود بن لبيد وجبيرة والدزيد بن جَبِيرة.

القرشي المخزومي، ربيب النبي على أمه أم سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، ربيب النبي على أمه أم سلمة زوج النبي على ويقول أهل العلم بالنسب: إنه الذي عقد لرسول الله على أمه أم سلمة، فلما زوّجه رسول الله على أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب أقبل على أصحابه، فقال: «تروني كافأته!».

وكان سلمة أسنَّ من أخيه عُمر بن أبي سلمة، وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان، لا أحفظ له رِواية عن النبي ﷺ، وقد روى أخوه عمر.

المحر، وسلمة بن صخر بن حارثة الأنصاري ثم البياضي، مدني. ويقال له سلمان بن صخر، وسلمة أصح، وهو الذي ظاهر من امرأته، ثم وقَع عليها، فأمره رسول الله على أن يكفّر. وكان أحَدَ البكّائين.

١٠٢٣ \_ سلَمة بن قيس الأشجعي، من أشجع بن ريث بن غطفان، كوفيّ. روى عنه هلال بن يساف، وأبو إسحاق السّبيعي.

١٠٢٤ ـ سلِمة بن قيس الجَرْمي، هكذا بكسِر اللام، وهو والد عمرو بن سلمة المجرّمي، هكذا بكسِر اللام، وهو والد عمرو بن سلمة

الجرمي، له صُحْبة، بصري. روى عنه ابنه عمرو بن سلمة.

المُحبِّق الهُذلي من هذيل بن المحبِّق، ويقال: سلمة بن ربيعة المُحبِّق الهُذلي من هذيل بن مُدركة بن إلياس بن مضر. واسم المحبِّق صخر بن عبيد بن الحارث. يكنى سلمةُ أبا سنان بابنه سنان بن سلمة بن المحبِّق. يُعَدُّ في البصريين. روى عنه قبيصة بن حُريث، وجَوْن بن قتادة.

١٠٢٦ ـ سَلَمة بن مسعود بن سنان الأنصاري. من بني غنم بن كعب، قتل يوم اليمامة شهيداً.

١٠٢٧ ـ سلمة بن الميلاء الجهني، قتل يوم فتح مكة، كان في خَيْلِ خالد بن الوليد.

١٠٢٨ \_ سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي، كوفي. روى عنه سالم بن أبي الجعد، له ولأبيه نعيم صحبة. يُعَدُّ في الكوفيين.

١٠٢٩ ـ سلَّمة بن نفيع الجرمي، له صحبة، روى عنه جابر الجرمي.

۱۰۳۰ ـ سلمة بن نفيل السكوني، ويقال له: التَّراغمي، هو من حضرموت، أصله من اليمن، وسكن حمص. حديثُه عند أهل الشام. روى عنه جُبير بن نفير، وضمرة بن خبيب.

المخزومي. كان من مهاجرة الحبشة، وكان من خيار الصحابة وفضلائهم، كانوا خمسة المخزومي. كان من مهاجرة الحبشة، وكان من خيار الصحابة وفضلائهم، كانوا خمسة إخوة: أبو جهل، والحارث، وسلمة، والعاص، وخالد. فأما أبو جهل والعاص فقتلا ببدر كافريْن، وأسر خالد يومئذ، ثم فدّي، ومات كافراً. وأسلم الحارث وسلمة، وكانا من خيار المسلمين. وكان سلمة قديم الإسلام، واحتبس بمكة وعُذّب في الله عز وجل، وكان رسول الله على يدْعُو له في صلاته، يقنت بالدعاء له ولغيره من المستضعفين بمكة. ولم يشهد سلمة بَدراً لما وصفنا.

قتل يوم مَرْج الصُّفَّر سنة أربع عشرة في خلافة عمر. وقيل: بل قتل بأجنادين سنة ثلاث عشرة في جمادى الأولى قبل موت أبي بكر بأربع وعشرين ليلة.

ذكر الواقدي أنّ مسلمة بن هشام لما لحق برسول الله على بالمدينة، وذلك بعد الخندق، قالت له أمه ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير:

لاً هم ربّ الكعبة المُحَرّمه أظهر على كل عدوّ سلمة لله يعلي وكفّ منعمة لله يعطي وكفّ منعمة

فلم يزل سلمَة مع النبي عَلَيْ إلى أن توفي رسول الله عَلَيْ، فخرج مع المسلمين إلى الشام حين بعث أبو بكر الجيوش لقتال الروم، فقتل سلّمة شهيداً بمَرْج الصَّفر في المحرم سنة أربع عشرة، وذلك في أول خلافة رضي الله عنه.

1 • ٣٢ ـ سلمة بن يزيد بن مَشْجَعة كوفي، اختلف أصحابُ الشعبي وأصحاب سماك في اسمه، فقال بعضهم: سلمة بن يزيد، وبعضهم قال: يزيد بن سلمة، وروى عنه علقمة بن قيس، ويزيد بن مرّة. حديث علقمة عنه مرفوعاً: «الوائدة والموءودة في النار إلا أن تُدرك الوائدةُ الإسلام فتسلم». وحديث يزيد بن مُرَّة مرفوعاً عنه في تأويل قول الله عز وجل: ﴿إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إِنشَاءَ﴾ (١) يعني من الثيب والأبكار. جعلهنَّ كلَّهن أبكاراً عُرباً أتراباً.

۱۰۳۳ \_ سلمة الأنصاري. أبو يزيد بن سلمة جدّ عبد الحميد بن يزيد بن سلّمة . حديثُه عند أهل البصرة مرفوعاً في تخيير الصغير بين أبويه إذا وقعت الفُرْقَة بينهما. وقد قيل: إنه والد عبد الحميد بن سلمة لا جَدّه، وذلك غلّط، والصواب ما قدّمْنا ذكره. حديثُه عند عثمان البَتّي، عن عبد الحميد، عن أبيه، عن جَدّه.

١٠٣٤ ـ سلمة بن العنزي. ويقال: سلمة بن سعيد بن صُريم العنزي. حديثُه مرفوعاً: «نعمَ الحي عنزة مبغيُّ عليهم منصورون قوم شعيب وأحبار موسى عليهما السلام...» الحديث. لم يَرُو عنه غير ابنه سعد بن سلمة.

### باب سلمي

١٠٣٥ ـ سلمى بن حنظلة السُّحيمي، أبو سالم، له حديثٌ واحد عن النبي ﷺ، ليس له غيرُه.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٣٥.

#### باب سليط

١٠٣٧ \_ سَلِيط بن سفيان بن خالد بن عوف. له صحبة. هو أحد الثلاثة الذين بعثَهم رسول الله ﷺ طلائع في آثار المشركين يوم أُحُد.

١٠٣٨ \_ سَلِيط بن سَليط بن عمرو العامري، شهد مع أبيه سَليط اليمامة.

قال ابن إسحاق: وقُتل هنالك. وقال أبو معشر: لم يُقتل هنالك. والصواب ما قاله أبو معشر إن شاء الله تعالى، لأن الزبير ذكر في خبره أنّ عمر بن الخطاب لما كسا أصحاب رسول الله ﷺ الحُللَ فضلتْ عنده حُلّة، فقال: دلُوني على فتى هاجر هو وأبوه، فدلُوه على عبد الله بن عمر، فقال: لا، ولكن سَلِيط بن سليط، فكساه إياها.

المجر بن لؤي القرشي العامري، أخو سهيل بن عمرو، وكان من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين. وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً، ولم يذكره غيره في البدريين، وهو الذي بعثه رسول الله على إلى هَوْذَة بن علي الحنفي وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، وهما رئيسا اليمامة، وذلك في سنة ست أو سبع. ذكر الواقدي وابن إسحاق إرساله إلى هوذة. وزاد ابن هشام وثمامة. وقتل سنة أربع عشرة.

الله بن عدى بن عامر بن غنم بن عدى بن عامر بن غنم بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد كلّها، وقتل يوم جسر أبي عُبيد شهيداً. روى عنه ابنه عبد الله بن سَليط.

ا ١٠٤١ ـ سَليط التميمي، له صحبة. يُعَدُّ في البصريين. روى عنه الحسن البَصري، ومحمد بن سيرين ومن حديث محمد بن سيرين أنه قال في يوم الدار: نهانا عثمان رضي الله عنه عن قتالهم، ولو أذِن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها.

# باب سليم

١٠٤٢ \_ سُليم بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل، شهد أُحُداً والخندق والحديبية وخَيْبر وقُتل يوم خَيْبر شهيداً.

الله عالى، وقد تقدم ذكره في باب الجيم، له صُحْبة وسماعٌ من النبيّ ﷺ. رَوَى عنه أبو

رجاء العُطاردي، وأبو تميمة الهُجيمي، وعقيل بن طلحة، وغيره.

1 • ٤٤ - سُليم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار، شهد النجار، شهد بدراً. وقد قيل: إن سليم بن الحارث هذا عَبْدٌ لبني دينار بن النجار، شهد بدراً. وقد قيل: إنه أخو الضحاك بن الحارث بن ثعلبة. وقيل: إن الضحاك أخو سليم والنعمان ابني عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار لأمهما، وكلُّهم شهد بدراً.

ادرك المليم بن عامر، أبو عامر. وليس بالخبائري. قال أبو زرعة الرازي: أدرك سليم بن عامر هذا الجاهلية، غير أنه لم ير النبي الله وهاجر في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين.

١٠٤٦ ـ سُليم بن عقرب، ذكره بعضهم في البدريين، لا أعرفه بغير ذلك.

ا ۱۰٤٧ ـ سليم بن عمرو بن حديدة، ويقال سليم بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سَواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، شهد العقبة وشهد بدُراً، وقُتل يوم أحد شهيداً مع مولاه عنترة.

الم ١٠٤٨ ـ سليم بن قيس بن قهد. ويقال ابن قهيد. والأشهر والأكثر قهد. واسم قهد خالد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عليها.

وتوفي في خلافة عثمان، وقد ذكرنا أباه قيس بن قهد في بابه من هذا الكتاب. وأخت سليم هذا خُولة بنت قيس بن قهد زوجة حمزة بن عبد المطلب، وقد ذكرناها أيضاً في بابها من هذا الكتاب بما أغنى عن الإعادة.

• ١٠٥٠ ـ سليم بن ملحان، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عديّ بن النجار الأنصاري، شهد بَدْراً مع أخيه حرام بن ملحان،

وشهد معه أُحُداً، وقُتلا جميعاً يوم بئر معونة شهيدَين رضي الله عنهما، وهما أخوا أم سليم بنت ملحان. قال ابن عقبة: ولا عَقبَ لهما.

١٠٥١ \_ سليم الأنصاري السُّلمي، يُعَدُّ في أهل المدينة. روى عنه معاذ بن رفاعة.

أخبرنا قاسم بن محمد، حدّثنا خالد بن سعد، قال: حدّثنا أحمد بن عمرو، حدّثنا صخر، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا عمرو بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة الأنصاري، عن رجل من بني سلمة يقال له سليم أتى النبي على فقال: يا رسول الله، إن معاذاً يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه فيطوّل علينا. فقال رسول الله على: «يا مُعاذ، لا تكنْ فتاناً، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفّف عن قومك». ثم قال: «يا سليم، ماذا معك من القرآن؟» فقال: معي إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ما أُحْسنُ دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله على: «هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار؟». قال سليم: ستروْن غداً إذا لاقينا القومَ إنْ شاء الله، والناسُ يتجهّزون إلى أُحُد. فخرج فكان أول الشهداء.

١٠٥٢ ـ سليم السُّلمي، رجل من بني سليم. روى عنه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخّير. يُعَدُّ في أهل البصرة.

النبيّ ﷺ في وَفْد عذرة، وكانوا اثني عشر يعني رجلًا، فأسلموا. لا أعلم له رواية.

### باب سليمان

1008 \_ سليمان بن أبي حَثْمة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي البدري، هاجر صغيراً مع أمه الشفاء، وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهم، واستعمله عمر على السوق، وجمع عليه وعلى أُبيّ بن كعب الناس ليصليا بهم في شهر رمضان، وهو معدودٌ في كبار التابعين.

۱۰۵۵ ـ سليمان بن صُرد بن الجَوْن بن أبي الجَوْن بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، من ولد كعب بن عمرو بن ربيعة، وهو لحيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر، وهو ماء السماء عامر بن الغطريف، والغطريف هو حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن، وقد ثبت نَسبُه في خزاعة لا يختلفون فيه، .

يكنى أبا مطرف، كان خَيِّراً فاضلاً، له دِينٌ وعبادة، كان اسمه في الجاهلية يساراً فسماه رسول الله ﷺ سليمان، سكن الكوفة، وابتنى بها داراً في خزاعة، وكان نزولُه بها في أول ما نزلها المسلمون، وكان له سنٌّ عالية، وشرفٌ وقَدْر، وكلمةٌ في قومه؛ شهد مع عليّ صِفّين، وهو الذي قتل حَوْشباً ذا ظليم الألهاني بصِفّين مُبارزة، ثم اختلط الناسُ يومئذ.

وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما يسأله القدوم إلى الكوفة، فلما قدمها ترك القتال معه، فلما قتل الحُسين ندم هو، والمسيّب بن نَجَبة الفزاري، وجميع من خذله إذ لم يقاتلوا معه، ثم قالوا: ما لنا من توبة مما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمه، فخرجوا فعسكروا بالنُّخيلة، وذلك مستهل ربيع الآخر سنة خمس وستين، وولوا أمرهم سليمان بن صرد، وسمَّوه أمير التوّابين، ثم ساروا إلى عبيد الله بن زياد، فلقوا مقدمته في أربعة آلاف عليها شرحبيل بن ذي الكلاع، فاقتتلوا، فقتل سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة بموضع يقال له عين الوردة. وقيل: إنهم خرجوا إلى الشام في الطلب بدم الحسين رضي الله عنه، فسمّوا التوّابين، وكانوا أربعة آلاف، فقتل سليمان بن صُرد، رماه يزيد بن الحُصين بن نمير بسهم فقتله، وحمل رأسه ورأس المسيب بن نجبة إلى مروان بن الحكم أدهم بن محيريز الباهلي، وكان سليمان يوم قتل ابن ثلاث وتسعين سنة.

أخبرنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا ابن وضاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن سليمان بن صُرَد \_ أنّ رجلين تلاحياً فاشتدَّ غَضَب أحدهما، فقال النبي ﷺ: "إني لأعرف كلمة لو قالها سكن غَضبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

١٠٥٦ \_ سُليمان بن عمرو بن حديدة الأنصاري الخزرجي. قتل هو ومولاه عنترة يوم أُحُد شهيدين، والأكثر يقولون في هذا سُليم الخزرجي، وكذلك قال ابن هشام، وقد ذكرناه في باب سُليم، وذلك الأصح فيه إن شاء الله تعالى.

### باب سماك

١٠٥٨ \_ سِمَاك بن ثابت الأنصاري، من بني الحارث بن الخزرج، مذكور في الصحابة.

1۰٥٩ \_ سِمَاك بن خَرَشة. ويقال: سماك بن أوس بن خرشة بن لَوْذان بن عبد ود بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر، أبو دُجانة الأنصاري. هو مشهورٌ بكنيته، شهد بَدْراً، وكان أحد الشجعان، له مقامات محمودةٌ في مغازي رسول الله على وهو من كبار الأنصار، استشهد يوم اليمامة.

روى حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: رمى أبو دُجانة بنفسه في الحديقة يومئذ فانكسرت رجْلُه، فقاتل حتى قُتل. وقد قيل: إنه عاش حتى شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه صِفّين، والله أعلم. وإسنادُ حديثه في الحرز المنسوب إليه ضعيف.

١٠٦٠ \_ سماك بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري. أخو بشير بن سَعْد، وعم النعمان بن بشير، شهد بدراً مع أخيه بشير بن سعد، وشهد سماك أُحُداً. من ولده بشير بن ثابت الذي يروي عنه شعبة.

1.71 ـ سماك بن مخرمة الأسدي، له صحبة، وإليه ينسب مسجد سماك بالكوفة، وهو خال سماك بن حَرْب، وعلى اسمه سُمّي. وقال سيف بن عمر: سماك بن مخرمة الأسدي، وسماك بن عبيد العبسي، وسماك بن خرشة الأنصاري، وليس بأبي دُجانة، هؤلاء الثلاثة أول من وُلّي مسالح دَسْتَبَى من أرض همذان وأرض الديلم.

قال سيف: وقدم هؤلاء الثلاثة على عمر بن الخطاب في وفود أهل الكوفة بالأخماس، فاستنسبهم، فانتسبوا له: سماك، وسماك، وسماك، فقال: بارك الله فيكم. اللهم اسمُك بهم الإسلام وأيّد بهم.

## باب سمرة

۱۰٦٢ \_ سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستين، هكذا نسبه سليمان بن سيف. وقال ابن إسحاق وغيره من أهل النسب: هو من فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان حليف للأنصار، يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل: أبو عبد الله. وقيل: أبو سليمان. وقيل: يكنى أبا سعيد، سكن البصرة. وكان زياد

يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهر، فلما مات زياد استخلفه على البصرة. فأقرّه معاوية عليها عاماً أو نحوه، ثم عزله، وكان شديداً على الحروريّة، كان إذا أتي بواحد منهم إليه قتله ولم يُقِلُه، ويقول: شر قتلي تحت أديم السماء يكفّرُون المسلمين ويسفكون الدماء. فالحرورية ومَن قاربهم في مذهبهم يطعنون عليه وينالونَ معه.

وكان ابن سيرين والحسن وفُضلاء أهلِ البصرة يثنون عليه ويجيبون عنه. وقال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه عِلمٌ كثير.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أحمد بن حبيل، حدّثنا عبد الله بن صبيح، عن أحمد بن حبيل، حدّثنا عبد الله بن صبيح، عن محمد بن سيرين، قال: كان سمرة ما علمت عظيم الأمانة، صدوق الحديث، يحبُّ الإسلام وأهله.

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمد بن علي بن مروان، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل، فذكره بإسناده سواء.

وكان سمرة من الحفّاظ المُكْثِرين عن رسول الله ﷺ، وكانت وفاتُه بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثماني وخمسين، سقط في قِدْر مملوءة ماء حاراً كان يتعالج بالقعود عليها، من كُزَاز شديد أصابه، فسقط في القِدْر الحارة فمات، فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله ﷺ له ولأبي هريرة ولثالث معهما: «آخِرُكم مَوْتاً في النار».

روى عن سمرة من الصحابة عمران بن حصين، وروى عنه كبارُ التابعين بالبصرة.

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا محمد بن علي، حدّثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، حدّثنا هُشَيم بن بشير، قال: أخبرني عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن أبيه أن أمّ سمرة بن جُندب مات عنها زوْجُها، وترك ابنه سمرة، وكانت امرأة جميلة فقدمت المدينة فخطبت، فجعلت تقول: إنها لا تتزوج إلا برجل يكفل لها نفقة ابنها سمرة حتى يبلُغ، فتزوجها رجلٌ من الأنصار على ذلك، فكانت معه في الأنصار، وكان رسول الله ﷺ يستعرض غِلمان الأنصار

في كل عام، فمَرّ به غلامٌ فأجازه في البعث، وعُرض عليه سمرة من بعده فردّه، فقال سمرة: يا رسولَ الله، لقد أجزْتَ غلاماً ورددتني، ولو صارعتُه لصرعتُه. فقال رسول الله على الله على البعث.

وقال الواقدي: سمرة بن جندب الفزاري حليف للأنصار، يكني أبا سعيد.

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، قال: إسحاق بن إبراهيم بن النعمان، قال محمد بن علي: حدّثنا إبراهيم بن عَرْعَرة، حدّثنا محمد بن أبي عدي، أخبرني حُسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، قال: سمعتُ سمرة بن جندب يقول: لقد كنتُ على عَهْدِ رسول الله عَلَيْ غلاماً حدثاً، فكنتُ أحفظ عنه، وما يمنعني من القول إلا أنَّ هاهنا رجالاً هم أسنّ مني، ولقد صلّيْتُ مع رسول الله على على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها للصلاة وسطها. روى عنه الحسن والشعبي، وعلى بن ربيعة، وقدامة بن وبرة.

۱۰٦٣ ـ سمرة بن عمرو بن جُنْدب بن حُجير بن رياب بن سواءة. ويقال: ابن رياب بن سواءة، ويقال: ابن رياب بن حبيب بن سواءة، أبو جابر بن سمرة السوائي، من بني سواءة بن عامر بن صعصعة.

روى عنه ابنُه حديثاً واحداً، ليس له غيره عن النبي ﷺ: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة، كلّهم من قريش». ولم يرْوِه عنه غيره، وابنه جابر بن سمرة صاحبٌ، له رواية، وقد تقدم ذِكرُه في بابه من هذا الكتاب.

۱۰٦٤ ـ شمرة بن معير بن لَوْذَان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جُمَح القرشي الجمحي، أبو محذورة المؤذن. غلبَت عليه كُنيته، واشتهر بها، واختلف في اسمه فقيل: أوس بن معير، وقيل سمرة بن معير، وقيل غير ذلك مما ذكرناه في بابه في الكنى من هذا الكتاب، وهناك استوعَبْنا القولَ فيه، ومات أبو محذورة بمكة سنة تسع وسبعين.

١٠٦٥ ـ سَمُرة العَدوي. لا أدري هو من قريش أو غيره. روى عنه جابر بن عبد الله حديثه مع أبي اليُسر في إنْظار المُعْسِر.

### باب سنان

١٠٦٦ ـ سنان بن تيم الجُهني، حليفٌ لبني عوف بن الخزرج. ويقال: سنان بن وَبرة الجهني، غزا مع رسول الله ﷺ المريسيع، وهي غَزْوة بني المصطلق، وكان شعارهم يومئذ

يا منصور، أمت أمت. يقال: إنه الذي سمع عبد الله بن أبيّ بن سلول يقول: «لئن رجَعْنا إلى المدينة ليَخرجنَ الأعزُ منها الأذل». وقد قيل: إن الذي رفع ذلك وسمعه زيد بن أرقم، على ما قد ذكرناه في بابه، وهو الصحيحُ.

وإنما سنان هذا هو الذي نازع جهجاه الغفاري يومئذ، وكان جَهْجَاه يقودُ فرساً لعمر بن الخطاب، وكان أجيراً له في تلك الغزاة، فبينا الناس على الماء ازدحم جَهْجاه وسنان بن تيم الجُهني على الماء فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبيّ بن سلول، فقال: «لئن رجَعْنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذل». والخبر بذلك مشهورٌ في السير وغيرها.

١٠٦٧ \_ سنان بن ثعلبة بن عامر بن مَجْدَعة بن جشم بن حارثة الأنصاري، شهد أُحُداً. ١٠٦٨ \_ سنان بن روح مذكور فيمن نزل حِمْص من الصحابة.

۱۰۲۹ \_ سنان بن سلمة الأسلمي، بَصْري. روى عنه قتادة ومعاذ بن سبرة. في حديثه اضطراب، لا أعرف له رواية.

المحبّق الهذلي، يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل: يكنى أبا جبير. رَوى وكيع عن ابنه عنه أنه قال: ولدت يوم حرْبِ كانت للنبي على فسماني سناناً. وقد قيل: إنه لما ولد قال أبوه سلمة بن المحبّق لسنان أقاتل به في سبيل الله أحبّ إليّ منه، فسماه رسول الله على سناناً. وروى عنه أنه قال: ولدت في يوم حَرْبِ كانت للنبي على فقه، فذهب بي أبي إلى رسول الله على فحنكني وتفل في فيّ، ودعا لي، وسمّاني سناناً. وكان من الشجعان الأبطال الفرسان.

قال أبو اليقظان: لما قُتل عبد الله بن سوار كتب معاويةُ إلى زياد: انظُرْ رجلاً يصلح لتَغْر الهند، فوجّههُ. فوجّه زياد سنان بن سلمة بن المحبّق الهذلي.

وقال خليفة بن خياط: ولي زيادٌ سنانَ بن سلمة بن المحبِّق الهذلي غَزْوَ الهند بعد قتل راشد بن عمرو الجريري وذلك سنة خمسين. ولسنان هذا خبرٌ عجيب في غزو الهند.

وتوفي سنان بن سلمة بن المحبق في آخر أيام الحجاج.

۱۰۷۱ \_ سنان بن أبي سنان الأسدي، واسم أبي سنان وهب بن مُحْصَن بن حرثان بن قيس بن مُرّة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، شهد بَدْراً هو وأخوه وأبو وعمه

عكاشة بن مُحْصن، وشهدوا سائر المشاهد مع رسول الله ﷺ. وسنان أول من بايع بَيْعَة الرضوان. الرضوان في قول الواقدي. وقال غيره: بل أبو سنان أول من بايع بيعة الرضوان.

وتُوفي سنان بن أبي سنان سنة اثنتين وثلاثين.

وقال الواقدي: أول من بايع بيعة الرضوان سنان بن أبي سنان بايعه قبل أبيه: قال أبو عمر: الأكثر والأشهر أن أباه أبا سنان هو أول مَن بايع بيعة الرضوان، والله أعلم.

۱۰۷۲ ـ سنان بن سنّة الأسلمي، مدني، له صُحْبة ورواية. ويقال إنه عم حرملة بن عمرو الأسلمي، والد عبد الرحمٰن بن حرملة. روى عنه حكيم بن أبي حُرّة، ويحيى بن هند، ومعاذ بن سعوة.

١٠٧٣ ـ سنان بن صيفي بن صخر بن خنساء الأنصاري، من بني سلمة، شهد العَقَبة وشهد بَدْراً.

١٠٧٤ ـ سنان بن ظهير الأسدى، له صُحْبة.

۱۰۷۰ - سنان بن عبد الله الجُهني، روى عنه ابنُ عباس، عن عمته، أن رسول الله ﷺ أمرها أن تقضي عن أمها مَشْياً إلى الكعبة، كانت نَذرتُهُ أمها. من حديث محمد بن كريب، عن ابن عباس.

١٠٧٦ ـ سنان بن عمرو بن طلق، وهو من بني سعد بن قضاعة، يُكنى أبا المقنّع. كانت له سابقةٌ وشرَفٌ، شهد مع رسول الله ﷺ أُحُداً وما بعدها من المشاهد.

١٠٧٧ ـ سنان بن مقرّن. أخو النعمان بن مُقرن، له صُحْبة.

١٠٧٨ ـ سنان الضمري، استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين خرج من المدينة في شأن قِتَالِ أهل الردَّة.

### باب سهل

۱۰۷۹ - سهل ابن بيضاء، أخو سُهيل وصَفُوان، أمّهم البيضاء، واسمها دَعْد بنت المجحدم بن أمية بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك، وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن مالك بن ضبّة بن الحارث بن فهر، كان سهل بن بيضاء ممن أظهر إسلامه بمكة، وهو الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها مشركو قريش على بني هاشم حتى اجتمع له نَفرٌ تبرؤوا من الصحيفة

وأنكروها، وهم هشام بن عمرو بن ربيعة، والمطعم بن عدي بن نوفل، وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد، وأبو البختري بن هشام بن الحارث بن ربيعة، وزهير بن أبى أمية بن المغيرة، وفي ذلك يقول أبو طالب:

جزى الله ربّ الناس رهطاً تبايعوا قعود لدى جَنْب الحطيم كأنه هم رجعُوا سهل بن بيضاء راضياً ألم يأتكم أنّ الصحيفة مُزّقَت أعان عليها كل صقر كأنه

على ملأ يُهْدَى لخير ويُرْشَد مقاولة، بل هم أعرزُ وأمْجَدُ فسر أبو بكر بها ومحمد وأن كل ما لم يَرْضَه الله مفسدُ إذا ما مشى في رفرف الدرع أحردُ

أسلم سهل ابن بيضاء بمكة، وأخفى إسلامه، فأخرجته قريش معهم إلى بَدْر، فأسِرَ يومئذ مع المشركين، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلّي، فخلي عنه، لا أعلم له رواية.

ومات بالمدينة، وفيها مات أخوه سُهيل وصلَّى عليهما رسول الله عَلَيْهُ في المسجد فيما رواه ابنُ أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سَلَمة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: والله ما صَلَّى رسول الله على ابني بيضاء إلا في المسجد سهلٍ وسُهيل. ورواه مالك عن أبي النَّضر، عن أبي سَلَمة، ولم يذكر فيه سهلاً. وأرسل الحديث.

وقد قيل: إن سهل ابن بيضاء مات بعد رسول الله ﷺ، قال ذلك الواقدي. وأما صَفْوان أخوهما فقُتل ببَدْر مُسْلماً، على اختلاف في ذلك وقد ذكرناه في بابه.

١٠٨٠ ـ سهل بن حارثة الأنصاري. حديثُه عن النبيّ ﷺ: أن ناساً كانوا قد شَكَوْا إلى رسول الله ﷺ أنهم سكنُوا داراً وهم ذوو عَددٍ فقلّوا وفَنوا، فقال: «اتركوها ذميمة».

١٠٨١ ـ سهل بن أبي حَثْمَة. يكنى أبا عبد الرحمٰن. وقيل: أبا يحيى. وقيل: أبا محمد. واختلف في اسم أبيه: فقيل: عبيد الله بن ساعدة. وقيل: عامر بن ساعدة. وقيل: عبد الله بن ساعدة بن عامر بن عديّ بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث بن عَمْرو، وهو النبيت بن مالك بن الأوس.

وُلد سهل بن أبي حثمة سنة ثلاث من الهجرة قال أحمد بن زهير: سمعْتُ سعد بن عبد الحميد يقول: سهل بن أبي حثمة من بني حارثة من الأوس قال الواقدي: قُبضَ رسول الله على وهو ابنُ ثمان سنين، ولكنه حفظ عنه فروَى وأتقنَ. وذكر أبو حاتم الرازي

أنه سمع رجلًا من ولده يقول: سهل بن أبي حثمة كان ممن بايع رسول الله على تحت الشجرة، وكان دليلَ النبي على ليلة أحد، وشهد المشاهدَ كلها إلا بدراً والذي قاله الواقدي أظهر، والله أعلم.

قال أبو عمر: وهو معدود في أهل المدينة، وبها كانت وفاته. روى عنه نافع بن جُبير، وبُشَير بن يسار، وعبد الرحمٰن بن مسعود، وابن شهاب، وما أظنُّ ابنَ شهاب سمع منه.

۱۰۸۲ - سهل ابن الحنظلية، والحنظلية أمه، وقيل: هي أم جده، وهو سهل بن الربيع بن عمرو بن عديّ بن زيد الأنصاري الحارثي، من بني حارثة بن الحارث من الأوس. قال أبو مسهر: سهل ابن الحنظلية أنصاري حارثي، من بني حارثة بن الحارث من الأوس، كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان فاضلاً عالماً معتزلاً عن الناس، كثير الصلاة والذكر لا يجالس أحداً، سكن الشام ومات بدمشق في أول خلافة معاوية، ولا عَقِب له.

قال أبو مسهر: قال سعيد بن عبد العزيز: كان سهل ابن الحنظلية لا يُولد له، فكان يقول لي لأن يكون لي سقط في الإسلام أحبُّ إلي مما طلعَتْ الشمس. له أخ يسمى سعداً وأخ يسمى عقبة، وله صحبة.

۱۰۸۳ \_ سهل بن حُنيف بن واهب بن العُكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس ويقال: ابن خنساء بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، يكنى أبا سعيد وقيل: أبا سعد، وقيل: أبا عبد الله. وقيل: أباالوليد، وقيل: أبا ثابت.

شهد بَدْراً والمشاهد كلها مع رسول الله على وثبت يوم أُحُد، كان بايعه يومئذ على الموت، فثبت معه حين انكشف الناسُ عنه، وجعل ينضح بالنبل يومئذ عن رسول الله على فقال رسول الله على: «نبّلوا سَهْلاً فإنه سَهْل». ثم صحب علياً رضي الله عنه من حين بُويع له، وإياه استخلف علي رضي الله عنه حين خرج من المدينة إلى البصرة، ثم شهد مع علي صِفّين، وولاه على فارس، فأخرجه أهلُ فارس، فوجه عليٌّ زياداً فأرضوه وصالحوه، وأدّوا الخراج.

ومات سهل بن حُنيف بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلَّى عليه عليِّ وكبَّر ستّاً. روى عنه ابنُه وجماعةٌ معه.

١٠٨٤ ـ سهل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. له أخٌ أيضاً يُسمى سهيلا. وهما اليتيمان اللذان كان لهما المِرْبد الذي بنى رسول الله على فيه

المسجد، كانا يتيمين في حِجْر أبي أمامة أسعد بن زرارة، لم يشهد بَدْراً وشهدها أخوه سهيل.

۱۰۸٥ ـ سهل بن رافع بن خديج بن مالك بن غنم بن سريّ بن سلمة بن أنيف الأنصاري صاحب الصاع. ويقال له: صاحب الصاعين الذي لَمَزهُ المنافقون لما أتى بصاعي تمر زكاة أمواله، فيه نزلت: (الذين يَلْمِزُون المطَّوِّعين... (١) الآية، لا أدري أكان الذي قبله أم لا.

١٠٨٦ - سهل بن الربيع بن عمرو بن عديّ بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي، شهد أُحُداً.

١٠٨٧ - سهل بن رُومي بن وَقْش بن زغبة الأنصاري الأشهلي. قُتِل يوم أحد شهيداً، ذكره الواقدي.

۱۰۸۸ \_ سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن الحارث بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الساعدي الأنصاري، يكنى أبا العباس.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زُهير، حدّثنا عبد الله بن عمر، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، قال: قلت لسهل بن سعد، ابنُ كم كنْتَ يومئذ \_ يعني يوم المتلاعنين؟ قال: ابن خمس عشرة سنة .

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الميمون، حدّثنا أبو زُرْعَة، حدّثنا الحكم بن نافع، حدّثنا شعيب، عن الزّهري، عن سهل بن سعد: أن رسول الله ﷺ تُوفي وهو ابنُ خمس عشرة سنة.

وعُمَّر سهل بن سعد حتى أدرك الحجاج وامتُحن به، ذكره الواقدي. وغيره قال: وفي سنة أربع وسبعين أرسل الحجاج في سهل بن سعيد يريد إذلالَه. قال: ما منعك من نُصْرة أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد فعلته. قال: كذبت، ثم أمر به فخُتِم في عنقه، وختم أيضاً في عنق أنس بن مالك حتى ورد كتاب عبد الملك فيه، وختم في يَدِ جابر، يُريد إذلالهم بذلك، وأن يجتنبهم الناسُ ولا يسمعوا منهم.

واختلف في وقت وفاة سهل بن سعد فقيل: توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن ست وتسعين سنة. ويقال: إنه آخر من بَهِي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧٩.

بالمدينة من أصحاب رسول الله ﷺ. حكى ابن عيينة، عن أبي حازم، قال: سمعتُ سهل بن سعد يقول: لو متّ لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول الله ﷺ.

أخبرنا عبد الرحمٰن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا محمد بن علي بن مروان، حدّثنا يحيى بن معين، وعلي بن عبد الله المديني، وأحمد بن منصور الرمادي، قالوا: حدّثنا أبو سفيان بن عُيينة، قال: سمعت سلمة بن دينار أبا حازم يقول: كان سهل بن سعد آخر مَنْ بقي من أصحاب رسول الله ﷺ.

١٠٨٩ \_ سهل بن أبي سَهْل. مخرج حديثه عن أهلِ مصر. روى عنه سعيد بن أبي هلال عن النبي ﷺ أنه قال: «تهادَوْا فإنها تُذْهب الأضغان».

١٠٩٠ ـ سهل بن صخر، له صحبة ورواية، حديثُه عند يوسف بن خالد، عن أبيه، عن جده أنه أوصى فقال: يا بنيّ؛ إذا ملكت ثمن عبد فاشْتَرِ عَبداً، فإن الجدود في نواصي الرجال.

١٠٩١ ـ سهل بن عامر بن عمرو بن ثَقْف الأنصاري، قُتل مع عمه سهل بن عمرو شهيدين يوم بئر معونة.

1 • ٩٢ ـ سهل بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر، وعامرٌ هذا هو الذي يُقال له مَبْدُول بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد العقبة، ثم شهد بَدْراً، لا عَقِب له، هكذا قال جمهورُ أهلِ السير: سهل بن عتيك. وقال أبو معشر: سهل بن عُبيد. قال الطبري: وهو خَطأٌ عندهم.

١٠٩٣ \_ سهل بن عديّ بن زيد بن عامر بن عمرو بن جُشم أخي عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج. قُتلَ يوم أُحُد شهيداً.

١٠٩٤ ـ سهل بن عَمْرو العامري، أخو سهيل بن عمرو، كان من مُسْلِمَة الفتح ومات في خلافة أبي بكر أو صَدْر خلافة عمر رضي الله عنه.

١٠٩٥ \_ سهل بن عمرو بن عديّ بن زيد بن جُشم بن حارثة الأنصاري الحارثي، شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله عليها

١٠٩٦ \_ سهل بن قيس بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السَّلمي شهد بَدْراً، وقُتل يوم أُحُد شهيداً.

١٠٩٧ \_ سهل بن مالك بن عبيد بن قيس. ويقال: سهل بن عبيد بن قيس، ولا يصحّ

سَهُل بن عبيد ولا سهل بن مالك، ولا تثبت لأحدهما صُحْبة ولا رواية. يقال: إنه حجازي، سكن المدينة، لم يَرْوِ عنه إلا ابنه مالك بن سهل أو يوسف بن سهل. ومن قال: سهل بن مالك، جعل ابنه يوسف بن سهل. ومن قال: سهل بن عبيد جعل ابنه مالك بن سهل. حديثه يدور على خالد بن عمرو القرشي الأموي، ومُنكر الحديث متروك الحديث يَرْوي عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن النبي يَكِيد: « إني راضي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسَعْد، وسعيد، وعبد الرحمٰن رضي الله عنهم. . . » الحديث في فَضْل الصحابة والنّهي عن سَبّهم، وفي آخره: «يا أيها الناس، ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، إذا مات رجلٌ منهم، فقولوا فيه خيراً». حديثٌ منكر موضوعٌ.

يقال فيه: إنه من الأنصار، ولا يصحُّ، وفي إسناد حديثه مجهولون ضُعفاء غير معروفين، يدورُ على سهل بن يوسف بن مالك بن سهل، عن أبيه، عن جده، وكلُّهم لا يُعْرَف.

## باب سهيل

۱۰۹۹ ـ سهيل ابن بيضاء القرشي الفهري. يكنى أبا أمية فيما زعم بعضهم، والبيضاء أمّه التي كان يُنْسب إليها اسمها دعد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهو سهيل بن عمرو بن وهب. وقيل: سُهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وقيل: سهيل ابن بيضاء هو سهيل بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن هلال. . . النسب كما ذكرناه.

خرج سهيل مهاجراً إلى أرض الحبشة حتى فشا الإسلامُ وظهر، ثم قدم على رسول الله ﷺ بمكة، فأقام معه حتى هاجر وهاجر سُهيّل، فجمع الهِجْرَتين جميعاً، ثم شهد بَدْراً.

ومات بالمدينة في حياة رسول الله ﷺ سنة تسع، وصلى عليه رسول الله ﷺ في المسجد.

وروى سفيان بن عُيينة، عن علي بن زيد بن جُدْعان، عن أنس بن مالك قال: كان أسخًا برسول الله ﷺ أبو بكر وسُهيْل ابن بيضاء.

روى الدراوَرُدي، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: صلى رسول الله ﷺ على سهيل ابن بيضاء في المسجد.

م ۱۱۰۰ ـ شهَيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ. قال ابنُ هشام: ويقال: عائذ بن علبة بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً.

وقال موسى بن عقبة: كان لسهيل بن رافع ولأخيه عنـد مسجد رسول الله ﷺ مربد.

شهد سهيل هذا بكراً وأُحُداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

من رواته حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فقال: دخلت المسجد ورسول الله على في من رواته حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فقال: دخلت المسجد ورسول الله على في الصلاة، فصليت، فلما انصرف النبي الهي رآني أركع ركعتين فقال: «ما هاتان الركعتان؟» فقلت: يا رسول الله، جئتُ وقد أقيمت الصلاة فأحببت أن أدرِك معك الصلاة، ثم أصلي الركعتين الآن. فسكت، وكان إذا رضي شيئاً سكت وذلك في صلاة الصبح.

١١٠٢ \_ سهيل بن عامر بن سعد الأنصاري. استشهد يوم بئر معونة رضي الله عنه.

الأنصار. قُتل يوم اليمامة شهيداً.

11.٤ مشهيل بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري. ذكره ابن الكلبي فيمن شهد صِفين من البدريين، فقال: سهيل بن عمرو الأنصاري شهد بدراً وقتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصفين. قال أبو عمر: وكانت وقعة صفين سنة سبع وثلاثين، وقال أبو عمر: ومن جعل سهيل بن عمرو بن أبي عمرو وسهيل بن رافع بن أبي عمرو واحداً فقد غلط ووهم ولم يعلم.

الذى أسره مالك بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ بن غالب القرشي العامري، يكنى أبا يزيد، كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية، أسِر يوم بدر كافراً، وكان خَطيب قريش، فقال عمر: يا رسول الله، انزع ثنيّته، فلا يقوم عليك خطيباً أبداً. فقال على «دَعْه فعسى أن يقوم مقاماً تحمده». وكان الذي أسره مالك بن الدَّخْشَم، فقال في ذلك:

أسررْتُ سُهيلاً فما أبْتَغِي أسيراً به من جميع الأمَامُ

وخندف تعلَم أنّ الفتى سهيلًا فتاها إذا تُصْطَلَم ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت سيفي على ذي العلّم

قال: فقدم مكرز بن حفص بن الأحنف العامري فقاطعهم في فدائه، وقال: ضَعُوا رَجْلي في القيد حتى يأتيكم الفداء، ففعلوا ذلك.

وكان سُهيل أعْلَم مشقوق الشَّفَة، وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية، فقال رسول الله ﷺ يومئذ، وهو رسول الله ﷺ يومئذ، وهو كان متولي ذلك دون سائر قريش، وهو الذي مدحه أمية بن أبي الصَّلت فقال:

أبا يـزيـد، رأيـت سَيْبَـك واسعـاً وسجـال كَفّـك يستهــل ويُمْطِــرُ وقال فيه ابنُ قيس حين منع خُزاعة من بني بكر بعد الحديبية، وكانوا أخواله، فقال:

منهمُ ذو الندى سهيل بن عمرو عصبة الناس حين جبَّ الوفاء حَاطُ أخواك خُواعة لما كثرتهم بمكة الأحياء

وكان المقام الذي قامه في الإسلام الذي قال رسول الله على لعمر: «دعه فعسى أن يقوم مقاماً تحمده»، فكان مقامه في ذلك أنه لما ماج أهلُ مكة عند وفاة النبي الله وارتد من العرب قام سهيل بن عَمْرو خطيباً، فقال: والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتدُ امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبها. فلا يغرّنكم هذا من أنفسكم \_ يعني أبا سفيان \_ فإنه ليعلم من هذا الأمرِ ما أعلم. ولكنه قد ختم على صدره حسد بني هاشم. وأتى في خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة، فكان ذلك معنى قولِ رسول الله على لعمر. والله أعلم.

ورَوى ابن المبارك قال: حدّثنا جرير بن حازم، قال: سمعتُ الحسن يقول: حضر الناسُ بابَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم سُهيل بن عمرو، وأبو سفيان بن حرب، وأولئك الشيوخ من قريش، فخرج آذِنُه، فجعل يأذُن لأهل بدر: لصُهيّب، وبلال، وأهل بدر، وكان يحبّهم، وكان قد أوصى بهم، فقال أبو سفيان: ما رأيتُ كاليوم قط، إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد، ونحن جلوس، لا يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو: قال الحسن، ويا له من رجلٍ ما كان أعقله: أيها القوم، إني والله قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دُعِي القوم ودُعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سَبقوكم به من الفضل أشدّ عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تتنافسون فيه، ثم قال: أيها القوم، إن هؤلاء

القوم قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيلَ لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه، عسى الله عز وجل أنْ يرزقكم شهادة، ثم نفض ثوبه وقام ولحق بالشام.

قال الحسن: فصدق؛ والله لا يجعل الله عبداً له أسرع إليه كعبد أبطأ عنه.

وذكر الزبير عن عمه مصعب، عن نوفل بن عمارة، قال: جاء الحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب، فجلسا وهو بينهما، فجعل المهاجرون الأولون يأتُونَ عمر، فيقول: ههنا يا سهيل، ههنا يا حارث، فينحّيهما عنه، فجعل الأنصارُ يأتونَ فينحيهما عنه كذلك، حتى صارا في آخر الناس، فلما خرجا من عند عمر قال الحارث بن هشام لسهيل بن عمرو: ألم تر ما صُنع بنا؟ فقال له سُهيل: إنه الرجل لا لَوْم عليه، ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا، دُعي القومُ فأسرعوا، ودُعينا فأبطأنا، فلما قاموا من عند عمر أتياه، فقالا له: يا أمير المؤمنين، قد رأينا ما فعلْتَ بنا اليوم، وعلمنا أنا أتينا من قبل أنفسنا فهل من شيء نستدرك به ما فاتنا من الفضل؟ فقال: لا أعلم إلاَّ هذا الوجه \_ وأشار لهما إلى فغرجا إلى الشام فماتا بها.

قالوا: وكان سهيل بن عمرو بعد أن أسلم كثير الصلاة والصوم والصدقة، وخرج بجماعة أهله إلا بنته هند إلى الشام مُجاهدا حتى ماتوا كلهم هنالك، فلم يَبْقَ من ولده أحد إلا بنته هند وفاختة بنت عتبة بن سُهيل، فقدم بها على عمر، فزوَّجها عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، وكان الحارث قد خرج مع سُهيل، فلم يرجع ممن خرج معهما إلاّ فاختة وعبد الرحمٰن، فقالوا: زوّجوا الشريد الشريدة. ففعلوا، فنشر اللهُ منهما عدداً كثيراً. قال المديني: قُتل سهيل بن عمرو باليرموك. وقيل: بل مات في طاعون عَمواس رضي الله عنه.

### باب سواد

١١٠٦ \_ سَوَاد بن عمرو القاري الأنصاري. روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن الخُلُوق مرتين أو ثلاثاً، وأنه رآه مُتَخلِّقاً، فطعنه النبيّ ﷺ بجريدة في بطنه، فخدشه، فقال: أقِصَّني، فكشف له النبيّ ﷺ.

روى عنه الحسن البصري رحمه الله عليه، وهذه القصة لسواد بن عمرو، لا لسواد بن غَزِيّة، وقد رُويت لسواد بن غزية.

۱۱۰۷ ـ سواد بن غَزيّة. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً والمشاهدَ بعدها، من بني عديّ بن النجار، وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزومي يوم بَدْر.

وسواد بن غزيّة هو كان عامل رسول الله ﷺ على خَيْبر، فأتاه بتمر جَنِيب قد أخذ منه صاعاً بصاعين من الجمع.

رواه الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن المُسيِّب أنَّ أبا سعيد وأبا هريرة حدَّناه أن رسول الله ﷺ بعث سواد بن غزية أخا بني عدي من الأنصار فأمّره على خيبر فقدم علم بتمر جَنيب ـ وذكر الحديث.

وذكر الطبري سواد بن غزية، ووقع في أصل شيخنا سوادة بن غزية، وهو وهم وخطأ.

قال: وهو من بليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، شهد بدراً، وأُحُداً، والخندق، والمشاهدَ كلها، وهو الذي طعنه النبيّ ﷺ بمخصرة، ثم اعطاه إياها فقال: «استقد».

١١٠٨ ـ سواد بن قارب الدَّوْسي. كذا قال ابنُ الكلبي. وقال ابن أبي خيثمة:
 سواد بن قارب سدُوسيّ من بني سدوس، قال أبو حاتِم: له صحبة.

قال أبو عمر: وكان يتكهّن في الجاهلية، وكان شاعراً ثم أسلم، وداعَبه عمر يوماً فقال: ما فَعلَتْ كهانتك يا سواد! فغضب، وقال: ما كنّا عليه نحن وأنت يا عمر من جهلنا وكُفْرنا شرٌ من الكهانة، فمالك تعيّرني بشيء تُبْتُ منه، وأرجو من الله العفو عنه.

وقد رُوي أنَّ عمر إذ قال له \_ وهو خليفة: كيف كهانتك اليوم؟ غضب سواد، وقال: يا أمير المؤمنين، ما قالها لي أحد قبلك. فاستحي عمر، ثم قال له: يا سواد، الذي كُنّا عليه من الشرك أعظم من كهانتك، ثم سأله عن حديثه في بدء الإسلام وما أتاه به رئيتُه من ظهور رسول الله على في أخبره أنه أتاه رئيه ثلاث ليال متواليات، وهو فيها كلها بين النائم واليقظان، فقال له: قُمْ يا سواد، فاسمع مقالتي، واعقل إن كنت تعقل، قد بُعث رسولٌ من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، وأنشد في كل ليلة من الثلاث ليال ثلاثة أبيات معناها واحد وقافيتها مختلفة أولها:

عجبت للجن وتطلابها تهوى إلى مكة تبغى الهدى فارحل إلى الصَّفوة من هاشم

وشدها العيس بأقتابها ما صادِقُ الجسن ككَسدّابها ليس قُداماها كأذنابها وذكر تماما الخبر، وفي آخر شعر سواد إذْ قدم على النبي على فأنشده ما كان من الجنّي رئيّه إليه ثلاث ليال متواليات وذكر قوله في ذلك:

أتاني نجيسي بعد هَدْء ورقدة شكر أسالات ليال قسول كسل ليلة فسرفعست أذيال الإزار وشمرت فسأشهَدُ أن اللَّهَ لا ربّ غيره وأنك أذنَى المرسلين وسيلة فمرْنا بما يأتيك مِنْ وَحْي ربنا وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة

ولم يكن فيما قد بلوت بكاذب أتاك نَجيًّ من لؤيّ بن غالب بي الفرسُ الوجْنَاء حولَ السبائب وأنك مأمونٌ على كل غائب إلى الله يابن الأكرمين الأطايب وإنْ كان فيما جئت شيب الذوائب بمغن فتيلا عن سواد بن قارب

۱۱۰۹ ـ سواد بن يزيد؛ ويقال ابن رزق؛ ويقال ابن رزين؛ ويقال ابن رزيق بن ثعلبة بن عُبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، شهد بدراً وأُحُداً رضى الله عنه.

### باب سوادة

۱۱۱۰ ـ سوادة بن الرُّبيع ويقال ابن الرَّبيع الجرمي، له صُحْبة بصري روى عنه سالم بن عبد الرحمٰن الجرمي والله أعلم.

ا ١١١ ـ سَوَادة بن عَمْرو الأنصاري. ويقال سوادبن عمرو الأنصاري. حديثه أنّ النبيّ ﷺ أقَاده من نفسه. روى عنه الحسن ومحمد بن سيرين يُعَدُّ في البصريين.

۱۱۱۲ ــ سوادة بن عمرو. روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمٰن. أظنه الأول والله أعلم.

### باب سوید

الله الله المويد بن جَبَلة الفزاري، رَوى عن النبيّ ﷺ وأدخله أبو زُرعة الدمشقي في مسند الشاميين فغلط، وليست له صُحْبة، وحديثه مُرسل، أنكر ذلك أبو حاتِم الرازي.

الله عند إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد المرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدّته عن أبيها سويد بن حنظلة، قال: أتينا رسول الله على ومعنا وائل بن حجر الحضرمي، فأخذه عدوٌ له، فتحرّج القوم أن يحلفوا، وحَلَفْتُ أنه أخي،

فخلوا سبيله، فأتينا النبي على فأخبرته، فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم». لا أعلم له غير هذا الحديث.

حجَّة حجَّها سُويد على ما كانوا يحجُّون عليه في النبيّ ﷺ بسوق ذي المجاز من مكة في حجَّة حجَّها سُويد على ما كانوا يحجُّون عليه في الجاهلية، وذلك في أول مبعث النبيّ ﷺ ودعائه إلى الله عز وجل، فدعاه رسول الله ﷺ إلى الإسلام، فلم يردّ عليه سويد شيئاً، ولم يُظهر له قبولَ ما دعاه إليه، وقال له: لا أبعد ما جئتَ به، ثم انصرف إلى قومه بالمدينة، فيزعم قومُه أنه مات مسلماً وهو شيخٌ كبير، قتلتُه الخزرج في وقعةٍ كانت بين الأوس والخزرج، وذلك قبل بُعَاث.

قال أبو عمر: أنا شاك في إسلام سويد بن الصامت كما شكّ فيه غيري ممن ألّفَ في هذا الشأن قبلي. والله أعلم. وكان شاعراً محسناً كثير الحِكَم في شعره، وكان قومُه يدعونه الكامل لحِكمة شعره وشرفه فيهم، وهو القائل فيهم:

ألا رُبَّ مِن تـدعـو صـديقـاً ولـو تـرى مقـالتـه بـالغيـب سـاءك مـا يفـرى وهو شِعْرٌ حسن، وله أشعارٌ حسان.

ذكر ابن إسحاق قال: حدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة الظفري عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصَّامت أخو بني عمرو بن عوف مكّة حاجّاً أو معتمراً، قال: وكان يُسمِّيه قومُه الكامل. وسويد هو القائل:

ألا رُبِّ من تدعو صديقاً ولو ترى مقالت كالشهد ما كان شاهداً يسُرِّك باديه وتحت أديمه تبين لك العينان ما هو كاتم فرشني بخير طالما قد بريَّتني

مقالته بالغيب ساءك ما يفري وبالغيب مأثور على ثغرة النحر منيحة شرً يفتري عقب الظهر من الغل والبغضاء والنظر الشزر وخير الموالي من يريش ولا يبري

۱۱۱٦ ـ سويد بن طارق، ويقال طارق بنُ سويد، وهو الصواب، وهو من حضرموت، وقد ذكرناه في باب طارق من كتابنا هذا.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا مُسلم بن إبراهيم، حدّثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أنّ سويد بن طارق بن سويد سأل النبي على عن الخمر فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنها دواء. قال: «لا، ولكنها داء».

هكذا قال شعبة سويد بن طارق أو طارق بن سُويد على الشك. وقال حماد بن سلمة: عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سُويد، ولم يشك ولم يقلُ عن أبيه.

۱۱۱۷ ـ سوید بن عامر الأنصاري، روی عنه مجمع بن یحیی، وهو أحد عمومته، حدیثُه أن النبي ﷺ قال: «بُلُّوا أرحامكم ولو بالسَّلام».

۱۱۱۸ ـ سوید بن عمرو، قُتل یوم مؤتة شهیداً، وکان رسول الله ﷺ قد آخی بینه وبین وهب بن سعد بن أبي سرح العامري والله أعلم.

النبي ﷺ وكان شريكاً لعمر في الجاهلية، وكان أسن من عمر؛ لأنه وُلِد عام الفيل، وكان النبي ﷺ وكان شريكاً لعمر في الجاهلية، وكان أسن من عمر؛ لأنه وُلِد عام الفيل، وكان قد أدّى الصدقة إلى مصدِّق النبي ﷺ ثم قدم المدينة يوم دُفِنَ النبي ﷺ ثم القادسية، فصاح الناس: الأسد الأسد. فخرج إليه سويد بن غَفلة، فضرب الأسد على رأسه فمر سيفُه في فقار ظهره، وخرج من عكوة ذنبه، وأصاب حجراً ففلقه. روى هذه الحكاية فلفلة الجعفي، ثم شهد سويد بن غفلة مع على رضي الله عنه صفين.

وقال عاصم بن كليب الجرمي: تزوج سويد بن غفلة جارية بكراً، وهو ابنُ مائة وست عشرة سنة فافتضّها.

قال أبو نُعيم: حدّثنا الحسن بن الحارث، قال: كان سُويد بن غفلة يمر بنا، ولَه امرأة في النخع، فكان يختلف إليها، وقد أتت عليه سبع وعشرون ومائة سنة.

وروى أبو ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدّق النبيّ عَلَيْهُ، فأخذْتُ بيده، أو أخذ بيدي، فقرأت في عهده: «لا يجمّع بين مفترق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة». وذكر تمام الخبر.

سكن الكوفة، ومات بها في زمن الحجاج سنة إحدى وثمانين، وهو ابنُ مائة وخمس وعشرين سنة. وقيل: سبع وعشرين ومائة سنة. رحمه الله عليه.

يختلف في حديثه روى عنه سماك بن حرب، يُعدّ في الكوفيين.

۱۱۲۱ \_ سوید بن مَخْشي، أبو مخشي الطائي، وقیل فیه أزید بن مخشي، ذكره أبو معشر وغیره فیمن شهد بَدْراً.

۱۱۲۲ \_ سوید بن مقرّن بن عائذ المُزني، أخو النعمان بن مقرن، یکنی أبا عدي، وقیل: یکنی أبا عمرو.

روى شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: كنّا نبيع البر في دار سُويد بن مقرن، فخرجت جارة وقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سُويد، وقال: لطمت وجهها. لقد رأيتني سابع سبعة من إخواني مع رسول الله ﷺ، ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله ﷺ فأعتقناها.

يُعدُّ في الكوفيين، وبالكوفة مات، روى عنه الكوفيون.

الأنصاري، شهد بَيْعة الرضوان. وقيل: إنه شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد مع الأنصاري، شهد بَيْعة الرضوان. وقيل: إنه شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله على يعد أهل المدينة. روى عنه بشير بن يسار، قال الدارقُطْني: لم يرو عنه غيره.

١١٢٤ \_ سويد بن هُبيرة بن عبد الحارث الدبلي. وقيل: العبدي. وقيل: العدوي. حديثُه عن النبيّ ﷺ أنه قال: «خيرُ مال الرجل المسلم سِكَّةٌ مأبورةٌ أو مُهْرةٌ مأمورة».

١١٢٥ \_ سويد الأنصاري. ويقال الجهني. ويقال المزني، حليف للأنصار، والد عقبة أو عتبة بن سويد، مدنى.

روى عنه ابنُه عقبة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، قال: أخبرني عقبة بن سويد أنه سَمعَ أباه، وكان من أصحاب النبي على . روى عن عقبة الزهري وربيعة حديثَه في اللقطة وفي أحد: «جبل يحبُّنا ونحبه». حديثان صحيحان.

## باب الأفراد في السين

١١٢٦ ـ سابط بن أبي حميصة بن عمرو بن وهب بن حُذافة بن جُمح القرشي الجمحى، والدعبد الرحمن بن سابط.

روى عنه ابنُه عبد الرحمن بن سابط عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أُصيب أَحَدُكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب».

وكان يحيى بن معين يقول: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، سابط جدّه؛ وفي ذلك نظر. رواه عن عبد الرحمن بن سابط علقمة بن يزيد.

الكوفيين، اختُلِف فيه على شعبة ومسعر. والصحيحُ فيه عنهما ما رواه هُشيم وغيره عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية، عن أبي سلام خادم النبي على وقد ذكرْنَا ذلك في موضعه، والحمدُ لله، ولا يصحُ سابق في الصحابة. والله أعلم.

١١٢٨ \_ سِبَاع بن عُرْفطة، استعمله النبي ﷺ على المدينة حين خرج إلى خَيْبَر، وإلى دومَةَ الجَنْدَل، وهو من كبار الصحابة.

١١٢٩ ـ سَخْبَرة الأزدي، والدعبد الله بن سَخْبَرة، له صُحْبة.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، قال: حدّثنا جعفر بن محمد السُّوسي بمكة. قال: حدّثنا علي بن برّي، قال: حدّثنا محمد بن العَلاَء، قال: حدّثنا زياد بن خيثمة، عن أبي داود، عن عبد الله بن سَخْبَرة، عن أبيه أنّ النبيّ ﷺ قال: «من آبتُلي فصبر، وأُعطي فشكر، وظُلم فغَفَر، وظَلم فاستغفر» ثم سكت النبيّ ﷺ، قيل: فما له يا رسول الله؟ قال: «أولئك لهُم الأمْنُ وهم مُهْتَدُون».

عنه في تحريم الخمر، وأنه أسرج في مسجد النبي على بالقنديل والزيت، وكانوا لا عنه في تحريم الخمر، وأنه أسرج في مسجد النبي على بالقنديل والزيت، وكانوا لا يُسْرجون قبل ذلك إلا بسعف النخل. فقال رسول الله على: "من أسرج مسجدنا" فقال تميم الداري: غلامي هذا. فقال: «ما اسمه؟» فقال: فتح. فقال النبي على: "بل اسمه سراج». قال: فسمّاني رسول الله على سراجاً.

١١٣١ \_ شُرَّق بن أسدالجهني، ويقال: الأنصاري. ويقال: إنه رجل من بني الديل.

سكن مصر كان اسمُه الحُبَاْبِ فيما يقولون فسمّاه رسول الله ﷺ سُرَّق، لأنه ابتاع من رجل من أهل البادية راحلتين كان قدم بهما المدينة وأخذهما ثم هرب، وتغيّب عنه، فأخبر رسول الله ﷺ قال: «أنت سُرَّق» وسول الله ﷺ قال: «أنت سُرَّق» في حديث فيه طولٌ. وبعضهم يقول في حديثه هذا أنه لما ابتاع من البادي راحلتين أتى به إلى دار لها بابان فأجلسه على أحدهما، ودخل فخرج من الباب الآخر، وهرَب بهما، وكان سُرَّق يقول: سمّاني رسول الله ﷺ سُرَّق فلا أحبُّ أن أُدعَى بغيره.

۱۱۳۲ \_ سِعْر بن شعبة بن كنانة الكناني الدؤلي، حديثُه عن النبي ﷺ: «حقّتان في الجذعَةِ وثنية». روى عنه ابنه جابر بن سِعْر، قال بشر بن السري: هو سِعْر بن شعبة، وهؤلاء ولدُه هاهنا.

١١٣٣ \_ سُعَيد بن سُهَيْل الأنصاري الأشهلي، مذكور فيمن شهد بدراً، ولم يذكره ابنُ إسحاق.

مَّ ١١٣٤ ـ سَفِينة مولى رسول الله ﷺ، وقيل مولى أمّ سلمة زوج النبيّ ﷺ. قيل: اعتقه النبيّ ﷺ ما عاش. يكْنى أبا النبيّ ﷺ ما عاش. يكْنى أبا عبد الرحمن. وقيل: يكنى أبا البختري. وأبو عبد الرحمن أكثر وأشهر.

ذكر عمر بن شبّة عن أحمد الزبيري، عن حشرج بن نباتة، عن سعيد بن جُمُهان، قال: قلت لسَفينة: يا أبا البختري، ما اسْمُك؟ قال: سمّاني رسول الله ﷺ سفينة. قال: ولم سمّاك سفينة؟ وذكر الخبر.

قال حماد بن سلمة، عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة أبي عبد الرحمٰن قال أبو عمر: يقال اسمه عُمَيْر كان يسكن بطن نخلة.

قال الواقدي: اسم سفينة مهران، وكان من مولدي الأعراب.

قال أبو عمر: مهران مَوْلي رسول الله ﷺ هو غير سفينة عند أكثرهم. والله أعلم.

وقال غيره: هو من أبناء فارس، واسمه سقبة بن مارقة، روينا عنه أنه قال: سمّاني رسول الله ﷺ سفينة، وذلك أني خرجْتُ معه ومعه أصحابه يمشون، فثقل عليهم متاعهم، فحملوه عليّ، فقال رسول الله ﷺ: «احمل فإنما أنتَ سفينة». فلو حملت يومئذ وقر بعير ما ثقل على.

وقال له سعيد بن جُمهان: ما اسْمُك؟ فقال: ما أنا بمخبرك، سمّاني رسول الله ﷺ سفينة، ولا أريد غير هذا الاسم.

وقال سفينة: أعتقتني أمُّ سلمة واشترطت عليّ أن أخْدُم رسول الله ﷺ ما عاش. رواه حمّاد بن سلمة، عن سعيد بن جُمهان، عن سفينة.

وتوفي سفينة في زمن الحجاج. روى عنه الحسن، ومحمد بن المنكدر، وسعيد بن جُمهان.

١١٣٥ \_ السَّكْران بن عمرو، أخو سُهَيْل بن عمرو لأبيه وأمّه، القرشي العامري، قد تقدم نسبه في باب أخيه وبني أخيه.

كان السكرانُ بن عمرو بن مهاجرة الحبشة، هاجر إليها مع زوجه سَوْدَة بنت زمعة زوج النبيّ ﷺ. هذا قولُ موسى بن عقبة وأبي معشر.

وقال ابن إسحاق والواقدي: رجع السكران بن عمرو إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة، وخلف رسول الله ﷺ على زَوْجه سودة رضى الله عنها.

١١٣٦ \_ سَكنة بن الحارث، له صحبة، حديثُه عند عبد الله بن شقيق العُقيْلي.

قال محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرت عن عطاء بن يسار، عن سُكين الضمري، عن النبي على قال: «المؤمن يأكل في مِعًى واحد».

قال: وقال موسى بن عُبيدة، عن عبيد بن الأغر، عن عطاء بن يسار، عن جَهْجَاه، عن النبي عليه بذلك، ولا يصح جَهْجاه عن النبي عليه هذا كله كلام البخاري.

المعة بن عقبة، عن عمرو بن ربيعة عن سلامة بن قيصر، قال: سمعتُ رسول الله على لهيعة بن عقبة، عن عمرو بن ربيعة عن سلامة بن قيصر، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «مَنْ صام يوماً ابتغاءَ وَجُهِ الله...» الحديث. ولا يوجد له سماع، ولا أدراك للنبي على إلا بهذا الإسناد. وأنكر أبو زرعة أن تكون له صحبة، وقال: روايتُه عن أبي هريرة. يُعَدَّ في أهل مصر.

١٣٩ - سِلكان بن سلامة الأنصاري، أبو نائلة، قد ذكرْناه في الكُنى، وهو أحدُ النفر الذين قتلوا كَعْب بن الأشرف، واسمه سعد، وسِلكان لَقَب له وهو أشهر بكنيته، ولذلك، أخَّرنا ذكره إلى الكُنَى.

۱۱٤٠ ـ سَلَم بن نُذير . بصري . رَوى عن النبيّ ﷺ . حديثُه عندي مُرْسل، روى عنه يزيد بن أبي حبيب .

ا ۱۱۶۱ ـ سَلِمة بن قيس الجرمي. والدعمرو بن سلمة. له صحبة. ولابنه عمرو الذي كان يَوُّمُ قومه وهو ابنُ سبع سنين أو ثمان، وعليه بردة، كان إذا سجد بدت منها عورته، فقالت امرأة من الحيّ: غطُّوا عنا است قارئكم. ذكره البخاري.

المره عليك بن هُدْبَة الغطفاني، روى حديثَه جابرُ بن عبد الله حيث أمره رسول الله ﷺ أن يصلّي ركعتين يوم الجمعة وهو يخطب. وكان سُليك قد جلس ذلك الوقت قبل أن يَرْكُع.

١١٤٣ أيالسليل الأشجعي، روى عنه أبو المليّح. معدودٌ في الصحابة.

١١٤٤ ـ سمعان بن عمرو الأسلمى، إسنادُ حديثه ليس بالقائم.

البيه عن جده قال: كان لزنباع الجذامي، له صحبة. حديثه عند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان لزنباع الجذامي عَبْدٌ يقال له سندر، فوجده يقبّل جارية له فخصاه وجَدعَه، فأتى سندر رسول الله على أرسل إلى زنباع، وقال: «من مُثّل به أو أحرق بالنار فهو حُرّ». وهو مولى الله عز وجل ورسوله. وأعتق سندر؛ فقال له سندر: يا رسول الله اوس بي. فقال: «أوصي بك كلّ مسلم». فلما توفي رسول الله على أتى سندر إلى أبي بكر، فقال: احفظ في وصية رسول الله على أبو بكر حتى توفي. ثم أتى بعده إلى عمر، فقال عمر: إن شئت أنْ تقيم عندي أجرَيْتُ عليك، وإلا فانظر أيّ المواضع أحبُّ إليك فأكتب لك. فاختار سندر مصر، فكتب له عمرو بن العاص يحفظ فيه وصية رسول الله على عَمْرو بن العاص يحفظ فيه وصية رسول الله على عَمْرو بن العاص أقطع له أرضاً واسعة وداراً، فكان سندر يعيش فيها، فلما مات قُبضت في مال الله.

وذكر أبو عفير في تاريخه عن أبي نعيم سماك بن نعيم الجذامي، عن عمر الجروي أنه أدرك مسروح بن سندر الذي جدعه زنباع بن روح الجذامي، وكان له مال كثير من رقيقٍ وغيره، وكان جاهلًا مُمكراً، وعُمِّر حتى زمن عبد الملك.

 وقال مالك عن ابن شهاب: أخبرني سُنين أبو جميلة أنه أدرك النبي على عام الفَتْح.

المحموعة، وهو أخو عصومة بن حالد، من بني عامر بن ربيعة بن عمرو بن صعصعة، وهو أخو حَبَّة بن خالد، حديثهما عند الأعمش عن سلام بن شُرحبيل، قال: سمعت حَبَّة وسَوَاء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله على وهو يعمل عملاً فأعَنَّاه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيئسا من الرزق ما تهزْهَزَتْ رُؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمّه أحمر ليس عليه قشر، ثم يغطيه الله ويرزقه».

هكذا كان أبو معاوية يقول سواء. وكان وكيع يقول: سَوَّار ـ بالراء.

الدار بن عبد الدار بن عبد الدار بن عُميلة بن السبَّاق بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري، أُمه امرأة من خُزَاعة تُسمى هُنيدة. كان من مهاجرة الحبشة، ولم يذكره ابنُ عقبة فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، سقط له، وذكره محمد بن إسحاق وغيره.

وشهد سُوَيْبِط بَدْراً وكان مزَّاحاً يُفْرِط في الدّعابة، وله قصة ظريفة مع نُعيمان وأبي بكر الصديق نذكرُها لما فيها من الظرف وحسن الخلق: .

حدّثنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا محمد بن وضّاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا وكيع عن زَمعة بن صالح، عن الزهري، عن وهب بن عبد بن زَمعة، عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي علم، ومعه نُعيمان وسُويْبِط بن حَرملة، وكانا قد شهدا بدراً، وكان نُعيمان على الزاد فقال له سُويبط وكان رجلاً مزَّاحاً: أطعمني. فقال: لا، حتى يجيء أبو بكر. فقال: أما والله لأغيظنك! فمرُّوا بقوم فقال لهم سُويبط: تشترون مني عَبْداً؟ قالوا نعم. قال: إنه عَبْدٌ له كلام، وهو قائل لكم: إني حُرَّ، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتُموه فلا تُفسدوا عليَّ عَبدي. قالوا: بل نشتريه منك. قال: فاشتروه منه بعَشْر قلائص. قال: فجاؤوا فوضعوا في عنقه عمامة أو حَبلاً. فقال نعيمان: إن هذا يستهزىء بكم، وإني حُرُّ لستُ بعبد، قالوا: قد أُخبرنا خبرك، فانطلقوا به. فجاء أبو بكر فأخبره سُويبط، فاتبعهم، فردَّ عليهم القلائص، وأخذه، فلما قدموا على النبي على أخبروه. قال: فضحك النبي المُنتَ عليهم القلائص، وأخذه، فلما قدموا على النبي النبي الخبروه. قال: فضحك النبي المُنتَ منها حَوْلاً.

هكذا روى هذا الخبر وكيع، وخالفه غيره، فجعل مكان سُوَيبط نُعيمان، وقد ذكرناه في باب النون.

وذكر أبو حاتم الرازي سُوكيبط بن عمرو من المهاجرين الأولين، هكذا، ولم يزِدْ، ولا أعرف ما ذكر من ذلك، وقد جعل من سويبط ثلاثة رجال؛ وإنما هو واحد، فلله الحمد على توفيقه ونعمه، لا شريك له.

١١٤٩ ـ سُوَيبق بن حاطب بن الحارث بن حاطب بن هَيْشة الأنصاري، قُتِل يوم أُحُد شهيداً، قتله ضرار بن الخطاب.

١١٥٠ ـ سِيَابة بن عاصم السلمي، حديثه عند هُشَيم، عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه عن جده عن سِيابة بن عاصم السلمي أنَّ النبي عَلَيْهُ قال يوم حنين: «أنا ابْنُ العَواتك». فسُئل هُشيم عن العواتك، فقال: أمهات كنَّ له من قيس.

قال أبو عمر: يعني جدّات كن له لآبائه وأجداده. وقد رُوي في هذا الحديث عن سِيابة بن عاصم عن النبيّ ﷺ: «أنا ابنُ العَواتك من سُليم». ولا يصح ذكر سليم فيه. والعواتك جمع عاتكة.

قال أبو عمر في ذلك قولان: أحدهما: العواتك ثلاث من بني سليم؛ إحداهن عاتكة بنت الأوقص بن مالك وهي جدة النبي على من قبل بني زهرة. والثانية: عاتكة بنت هلال بن فالج أم عبد مناف. والثالثة: عاتكة أم هاشم.

والقول الثاني: أنَّ رسول الله ﷺ مَرَّ بنسوة أبكار من بني سليم فأخرجن ثُدِيّهن فوضعنها في في رسول الله ﷺ فدرَّت.

1101 \_ سَيّار بن روح، أو روح بن سَيَّار، هكذا جاء الحديث فيه على الشكّ من حديث الشاميين، رواه بقيَّة عن مسلم بن زياد قال: رأيت أربعة من أصحاب النبيّ ﷺ: أنس بن مالك، وفَضالة بن عبيد، وأبا المسيب، وروح بن سيار أو سيار بن روح يُرْخُون العمائم من خَلفهم وثيابهم إلى الكعبين.

١١٥٢ \_ سَيف، من ولد قيس بن معد يكرب الكندي، له صُحْبة.

١١٥٣ ـ سِيْمَويه البَلْقاوي، روى عنه منصور بن صبيح أخو الربيع بن صبيح .

# حرف الشين

## باب شبل

معبد. قال يحيى بن مَعين: شبل بن معبد هو أشبه بالصواب، أو قال: هو الصواب. ذكره معبد. قال يحيى بن مَعين: شبل بن معبد هو أشبه بالصواب، أو قال: هو الصواب. ذكره ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل عن النبي على في الأمة إذا زنت ولم تحصن الحديث، ولم يتابع ابن عيينة على ذِكْر شبل في هذا الحديث، ولا له ذِكْرٌ في الصحابة إلا في رواية ابن عيينة هذه، وحسبك. وقد أوضحنا الصواب في إسناد هذا الحديث في كتاب «التمهيد» والحمدُ لله، فإن كان شبل بن معبد فهو بجليّ من بجيلة، وهو الذي عَزلَ على يده عثمانُ أبا موسى فيما ذكر مُصعب وخليفة، وولاها عبد الله بن عامر، وذلك أنه دخل على عثمان حين لم يكن عنده غير أموي، فقال: ما لكم معشر قريش، أما فيكم صغير تريدون أن ينبُل، أو فقير تريدون غِنَاهُ، أو خامل ما لكم معشر قريش، أما فيكم صغير تريدون أن ينبُل، أو فقير تريدون غِنَاهُ، أو خامل تريدون التنويه باسمه، علام أقطعتم هذا الأشعريّ العراق يأكلها خَضْماً! فقال عثمان: ومَنْ لها؟ فأشاروا بعبد الله بن عامر، وهو ابنُ ست عشرة سنة فولاه حينئذ. وإن كان شبل بن حامد فإنما يروي عن عبد الله بن مالك الأوسي، وقد بيناه في «التمهيد»، وليست لشبل بن حامد صحبة والله أعلم.

١١٥٥ ـ شِبل والد عبد الرحمن بن شبل، روى عنه ابنُه عبد الرحمن، لم يَرْو عنه غيره، وليس بمعروف هو ولا ابنُه، ولا يصحُّ. والله أعلم.

من حديثه عن النبي على أنه نهى عن نقرة الغراب في الصلاة.

وله حديث آخر أن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى يوجد نعل قريش في القمامة، ويقال: هذا نعل قريش». وهو حديث منكر لا أصل له. وشبل مجهول.

#### باب شـداد

المداد بن أسيد، أو أسيد الأسلمي، والفتح أكثر في اسم أبيه. وشداد بن أسيد مدني ـ روى عنه قيظي بن عامر، ولم يحدث بحديثه أحد إلا زيد بن الحباب، عن عمرو بن قيظي بن عامر بن شداد بن أسيد، عن أبيه، عن جده شداد ـ أن النبي على قال له: «أنت مهاجر حيثما كنت».

۱۱۵۷ ـ شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري، يكنى أبا يَعلى، نزل الشام بناحية فلسطين ومات بها سنة ثمان وخمسين، وهو ابنُ خمس وسبعين سنة، وقيل: بل توفي سنة أربع وستين.

قال عُبادةُ بن الصامت: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم. رَوى عنه أهل الشام. روى القاسم عن ابن أشرس عن مالك قال: قال أبو الدرداء: إن الله عزَّ وجل يُؤتي الرجل العلم ولا يؤتيه الحلم، ويؤتيه الحلم، ويؤتيه الحلم ولا يؤتيه العلم، وإن أبا يَعلى شداد بن أوس ممن آتاه الله العلم والحلم.

قال مالك: كان أبو يَعْلَى ابن عم حسَّان بن ثابت. قال أبو عمر: هكذا قال مالك، وإنما هو ابنُ أخي حسان بن ثابت الأنصاري، لا ابنُ عمه، روى عنه ابنُه يَعلى بن شداد، وأبو الأشعث الصنعاني، وضمرة بن حبيب.

١١٥٨ ـ شداد بن شُرَحبيل الجهني شامي روى عنه عيّاش بن يونس، حديثه عن النبيّ ﷺ أنه رآه وقد وضع يمينه على يساره وهو في الصلاة.

حدّثنا أبو القاسم خلف بن قاسم إملاء عليّ، قال: حدّثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدّثنا أبو بكر بن أحمد، قال: حدّثنا محمد بن عوف، قال: حدّثنا حيوة بن شريح، قال: حدّثنا بقية، قال: حدّثنا حبيب بن صالح، عن عياش بن يونس، عن شداد بن شرحبيل. قال: مهما نسيت من شيء فلم أنس أني رأيت رسول الله على واضعاً يده اليمنى على اليُسرى، وهو في الصلاة قابضاً عليها. قال أبو على: ليس لشداد بن شرحبيل غير هذا الحديث. والله أعلم.

١١٥٩ ـ شداد بن عبد الله القَنَاني، قدم على رسول الله ﷺ في وَفْد بلحارث بن كعب
 سنة عشر مع خالد بن الوليد فأسلم وحسن إسلامه.

١١٦٠ ـ شداد بن الهادي الليثي ثم العَتْوَارِي حليف بني هاشم، هو مدني من بني الاستيعاب ج١ م٢٠

ليث بن بكر بن عَبْد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مُدرَكة بن إلياس بن مضر. قيل: إسمه أسامة بن عمرو، وشدّاد لقب، والهادي هو عمرو.

قال خليفة بن خياط: هو أسامة بن عمرو: وعمرو هو الهادي بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عُتْوَارة بن عامر بن ليث بن بكر، وهو أبو عبد الله بن شداد بن الهادي.

وقال غير خليفة: إنما قيل له الهادِي لأنه كان يُوقد النار ليلاً لمن سلك الطريق للأضياف.

وقال مسلم بن الحجاج: شدَّاد بن الهادي الليثي يقال: اسم الهادي أسامة بن عمرو بن عبد الله بن برّ بن عُتُوارة بن عامر بن ليث.

قال أبو عمر: كان شداد بن الهادي سِلْفاً لرسول الله ﷺ ولأبي بكر، لأنه كانت عنده سلمى بنت عُمَيس أخت أسماء بنت عُميس، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمهما، وسكن المدينة ثم تحوّل منها إلى الكوفة، ودارُه بالمدينة معروفةٌ.

من حديثه عن النبي ﷺ أنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتي العشي وهو حامل أحد ابني ابنته، الحسن أو الحسين. . الحديث».

وروى عنه ابنه عبد الله بن شداد بن الهادي، وروى عنه ابن أبي عمار والله أعلم.

### باب شراحیل

١١٦١ ـ شراحيل بن زرعة الحضرمي، قدم في وفد حضرموت على النبي ﷺ فأسلموا.

المحبيل، وذكر علي بن المديني، وقيل فيه شرحبيل، والله أعلم، وقد تقدم في باب شرحبيل، وذكر علي بن المديني، عن يونس بن محمد، عن حماد بن زيد، عن مَخْلَد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شراحيل الجعفي، عن جده عبد الرحمن عن أبيه شراحيل قال: أتيت النبي على وبكفي سِلْعة. فقلت: يا رسول الله؛ إن هذه السلعة قد (١) حالت بيني وبين قائم سيفي أن أقبض عليه، وحالت بيني وبين عِنان الدابة. فقال: «اذْنُ مني»؛ فدنوت منه فقال: «افتح كفك» فقبضتها، ثم قال: «افتح كفك»

<sup>(</sup>١) السلعة: بكسر السين وتفتح مع سكون اللام وفتحها، شيء كالغدة في الجسم أو خراج في العنق أو غدة فيها، أو زيادة في البدن تتحرك إذا حركت وتكون من حمصة إلى بطيخة، والمراد بها هنا المعنى الأخير.

ففتحتها، ثم نفث فيها. ثم لم يزل يطحنها ويدلكها بيده، ثم إنه رفع يده وما أرى لها أثراً. .

الكندي حديثُه عند أبي مَرَّة الكندي، روى عنه حجر بن عديّ الكندي حديثُه عند أبي السحاق السَّبيعي، عن أبي البَخْتَري عن حجر بن عدي، عن شراحيل بن مرّة الكوفي. سمع رسول الله ﷺ يقول لعلي رضي الله عنه: «أبشر فإن حياتك وموتك معي».

المنقري، له صحبة ورواية عن النبي ﷺ. يعد في الشاميين. روى عنه أبو يزيد الهَوْزَني.

## باب شرحبيل

1170 ـ شرحبيل بن أوس. وقيل أوس بن شرحبيل. حديثه عن النبي على فيمن شرب الخمر مثل حديث معاوية: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه»، وهو منسوخ لإجماع، وبقوله على: «لا يحلُّ دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث». وبجلده نعيمان أو ابن نعيمان خامسةً في الخمر، وإن كان حديثُه مرْسَلًا فإنه يعضده الإجماع.

ابن حبيل ابن حسنة، وهو شرحبيل بن عبد الله بن المُطاع بن عبد الله، من كنده حليف لبني زهرة يكنى أبا عبد الله، نُسب إلى أمه حسنة، وكانت مولاة لمعمر بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمح.

وقال ابن هشام: وهو شرحبيل بن عبد الله أحد بني الغَوْث بن مُرّ أخي تميم بن مُرّ. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وهو شرحبيل بن عبد الله من بني جُمح، وأمه حسنة.

وقال ابن إسحاق: أمّه حسنة امرأة عَدَوْلية (۱) ولاؤها لمعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح تزوَّجها سُفيان، رجل من الأنصار، أحد بني زُريق بن عامر، ويقال له: سفيان بن معمر، لأن معمر بن حبيب الجمحي حالفه وتبنّاه وزوَّجه من حَسنة، وقد كان لها من غيره شرحبيل، فولدت له جابراً وجُنادة ابني سفيان، فلما قدموا من الحبشة نزلوا على قومهم من بني زُريق في ريعهم، ونزل شرحبيل مع أخويه لأمه، ثم هلك سفيان وابناه في خلافة عمر بن الخطاب، ولم يتركوا عَقِباً، فتحوَّل شُرحبيل ابن حسنة إلى بني زُهرة، فحالفهم، وذكر باقى خبره.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى عدولي بلد بالبحرين كما سيأتي.

قال الزبير: شُرحبيل بن عبد الله بن المطاع تبنته حسنة زوجة سفيان بن معمر بن حبيب الجمحي، وليس بابن لها، ونسب إليها. قال: وحَسنة مولاةٌ لمعمر بن حبيب، وهي من أهل عَدَوْلي من ناحية البحرين، إليها تنسب السفن العَدَوْلية.

قال أبو عمر: كان شرحبيل ابن حسنة من مهاجرة الحبشة، معدوداً في وجوه قريش، وكان أميراً على رُبع من أرباع الشام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي في طاعون عَمَوَاس سنة ثمان عشرة، وهو ابنُ سبع وستين سنة.

١١٦٧ ـ شُرحبيل بن السَّمْط بن الأسود بن جَبلة الكندي، ويقال شرحبيل بن السمط بن الأعور بن جَبلة الكندي.

أدرك النبي ﷺ، وكان أميراً على حِمْص لمعاوية، ومات بها، وصَلَّى عليه حبيب بن سلمة.

وقيل إنه مات سنة أربعين.

قال أبو عمر: كان شُرَحْبيل بن السّمْط على حمص، فلما قدم جرير على معاوية رسولاً من عند على رضي الله عنه حبسه أشهراً يتحيَّرُ ويتردَّدُ في أمره. فقيل لمعاوية: إن جريراً قد ردَّ بصائر أهل الشام في أن علياً ما قتل عثمان، ولا بُدّ لك من رجل يناقضه في ذلك ممن له صحبة ومنزلة، ولا نعلمه إلا شرحبيل بن السّمط، فإنه عدُوُّ لجرير.

فاستقدمه معاوية ، فقدم عليه ، فهيًا له رجالاً يشهدون عنده أن علياً قتل عثمان ، منهم بُسْر بن أرطأة ، ويزيد بن أسد جَد خالد بن عبد القسري ، وأبو الأعور السّلمي ، وحابس بن سعد الطائي ، ومخارق بن الحارث الزّبيّدي ، وحمزة بن مالك الهمداني ، قد واطأهم معاوية على ذلك ، فشهدوا عنده أنّ علياً قتل عثمان ، فلقي جريراً فناظره فأبى أن يرجع ، وقال : قد صح عندي أن علياً قد قتل عثمان ، ثم خرج إلى مدائن الشام يخبر بذلك ، ويندب إلى الطلب بدم عثمان ، وله قصص طويلة ، وفيها أشعار كثيرة ليس كتابُنا هذا موضوعاً لها : وهو معدود في طبقة بُسر بن أرطأة وأبي الأعور السلمي .

١١٦٨ ـ شرحبيل بن غيلان بن سلمة الثقفي. روى عن النبي على في الاستغفار بين كل سجدتين من صلاته ـ في حديث ذكره ليس إسناده مما يحتجُّ به، وكان أحد الخمسة رجال من وجوه ثقيف الذين بعثتهم ثقيف بإسلامهم مع عبد ياليل، له ولأبيه غيلان بن سلمة صحية.

النبوة في أعلام النبوة في المحمل المجعفي. وقال بعضهم فيه: شرَاحيل، حديثُه في أعلام النبوة في قصة السَّلْعة التي كانت به، شكاها إلى رسول الله ﷺ، فنفث فيها رسول الله ﷺ، ووضع يده عليها، ثم رفع يده فلم يُر لها أثر، روى عنه عبد الرحمن.

١١٧٠ \_ شرحبيل الضَّبابي، ويقال: الحنظلي، يعرف بذي الجوشن، لم يَرْوِ عنه غير أبي إسحاق السَّبيعي، وقد تقدَّم ذكره في الأذواء في باب الذال.

### باب شریـح

١١٧١ \_ شريح بن الحارث الكندي، أبو أمية القاضي، وهو شريح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن أدد الكندي.

وقد اختلف في نسبه إلى كندة،. وقيل: هو حليف لهم من بني رائش، ونسبه ابن الكلبي فقال: هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مريع بن معاوية بن كندة. قال: وليس بالكوفة من بني الرائش غيرهم، وسائرهُم ينسَبون في حضرموت.

وقد قيل: إنه شريح بن هانيء، وشريح بن شراحيل، ولا يصح إلا شريح بن الحارث.

أدرك شريح القاضي الجاهلية، ويعد في كبار التابعين، وكان قاضياً لعمر على الكوفة، ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم، فلم يزل قاضياً بها إلى زمن الحجاج، وكان أعلم الناس بالقضاء، وكان ذا فطنة وذكاء، ومعرفة وعقل ورصانة، وكان شاعراً محسناً، وله أشعار محفوظة في معان حسان، وكان كُوْسَجاً سُناطاً (١) لا شَعْرَ في وجهه، وتوفي سنة سبع وثمانين، وهو ابن مائة سنة، وولي القضاء ستين سنة من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان.

١١٧٣ \_ شُريح بن عامر السعدي، من بني سعد بن بكر له صُحبة، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه البصرة فقتل بناحية الأهواز.

<sup>(</sup>١) مثل الكوسج أو لا شعر له أصلاً في موضع اللحية.

١١٧٤ - شُريح بن هانيء بن يزيد بن الحارث الحارثي بن كعب جاهلي إسلامي، يكنى أبا المقدام، وأبوه هانيء بن يزيد، له صحبة. قد ذكرناه في بابه، وشريح هذا من أجلة أصحاب علي رضي الله عنه.

١١٧٥ \_ شريح بن أبي وَهب الحميري، قال: سمعت رسول الله على البي حين استوت به راحلتُه، أو ناقته. حديثه عند عمرو بن قيس الملاثي عن المحلم بن وداعة اليماني عنه.

١١٧٦ \_ شريح الحضرمي. كان من أفضل أصحاب النبي على ١١٧٦

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا ابن المفسّر، قال: حدّثنا أحمد بن علي بن سعيد، قال: حدّثنا يحيى بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: ذُكر شريح الحضرمي عند النبيّ على فقال: «ذلك رجل لا يتوسّد القرآن».

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدّثنا محمد بن مسرور، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن مُغيث، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدّثنا يونس، عن الزهري قال: حدّثنا السائب بن يزيد، فذكره.

١١٧٧ - شُريح رجل من الصحابة، روى عنه أبو وائل، لا أدري أهو أحَد هؤلاء أم آخر غيرهم؟ حديثه عند واصل بن حيّان الأحدب. عن أبي وائل، عن شُريح، رجل من أصحاب النبي عَلَيْهُ، قال: «يقول الله عز وجل: يا ابن آدم امشِ إليّ أهَرُول إليك». في حديث ذكره.

۱۱۷۸ ـ شُريح رجل من الصحابة، حجازي، روى عنه أبو الزبير، وعمرو بن دينار، سمعاه يحدث عن أبي بكر الصديق، قال: كلُّ شيء في البحر مذبوح، ذبح الله لكم كلّ دابة خلقها في البحر. قال الزبير، وعمرو بن دينار، كان شُريح هذا قد أدرك النبي ﷺ، قال أبو حاتم: له صُحبَة.

## باب شریك

۱۱۷۹ \_ شَرِيك بن أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل، الأنصاري الأشهلي، هو أخو الحارث بن أنس الذي شهد بَدْراً، وابنه عبد الله بن شريك شهد معه أُحُداً.

الله مغل حديث أبي هريرة: «من الكبسي، روى في أكل الثوم مِثْلَ حديث أبي هريرة: «من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن المسجد» [يعني الثوم]، روى عنه عمير بن تميم. قالوا حديثُه مرسل. وقد أدخله قوم في المسند، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولشريك بن حنبل هذا رواية عن عليّ.

١١٨١ ـ شريك بن طارق الأشجعي، ويقال الحنظلي التميمي، يقال: إنه له صحبة، ويقال: إن حديثه مرسل، رَوى عن النبي ﷺ: «من زَنَى نُزعَ عنه الإيمان».

وروى أيضاً عن النبي ﷺ أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وله شيطان. . » الحديث.

ويحدّث عن فروة بن نوفل عن عائشة أم المؤمنين، وليس له خَبرٌ يدلُّ على لقاء أو رؤية، إلا أن خليفة بن خياط ذكره فيمن نزل الكوفة من الصحابة، ونسَبه في أشجع بن ريْث بن غطفان.

ويقال يكنى أبا مالك.

وذكر محمد بن سعد عن الواقدي، في جملة مَن نزل الكوفة من الصحابة شريك بن طارق الحنظلي التميمي، وذكر له صاحب كتاب الوجدان ـ وهو الحسين بن محمد بن زياد القبّاني أبو علي حديثاً عن النبي على: «لا يدخل الجنة أحد بعمله». الحديث. وقال فيه: شريك بن طارق الحنظلي التميمي كما قال الواقدي، والأول أصح إن شاء الله تعالى.

بلي بن عمرو بن الحاف بن عبدة بن مغيث بن الجدّ بن عجلان البلوي، من ولد يحيى بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، حليف للأنصار، هو شريك بن سحماء صاحب اللعان، نسب في ذلك الحديث إلى أمه، قيل إنه شهد مع أبيه أُحداً، وهو أخو البراء بن مالك لأمه، وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته، قيل: إنه أول من لاعن في الإسلام، قاله هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين. عن أنس بن مالك.

١١٨٣ \_ شريك بن عبد عمرو بن قَيْظي بن عمرو بن زيد بن جُشم بن حارثة الأنصاري الحارثي شهدأُ حُداً هو وأخوه أبو ثابت .

### باب شهاب

١١٨٤ ـ شِهاب بن مالك اليمامي، وَفد على النبي عَلَيْ .

١١٨٥ \_ شهاب بن المجنون الجَرْهي جَدّ عاصم بن كليب. له ولأبيه صحبة وسماعٌ ورواية.

١١٨٦ - شهاب الأنصاري، سمع النبي ﷺ يقول: «من ستر على أخيه فكأنما أحياه». فقال له جابر: لم يسمعه من رسول الله ﷺ أحدٌ غيري وغيرك.

### باب شیبان

۱۱۸۷ ـ شیبان بن مالك الأنصاري ثم السلمي. یُکنی أبا یحیی، هو جَدّ أبي هبیرة، واسم أبي هبیرة یحیی بن عباد بن شیبان، روی عنه ابنه عباد بن شیبان، وابنُ ابنه أبو هبیرة یحیی بن عباد.

۱۱۸۸ - شيبان والد علي بن شيبان، روى عنه ابنه علي، حديثه عند أهل اليمامة يدورُ على محمد بن جابر اليماميّ.

## باب الأفراد في حرف الشين

١١٨٩ ـ شُبَاث بن حُدَيْج بن سلامة بن أوس البلويّ، حليف لبني حَرام بن كعب، وُلد ليلة العقبة، وكان أبوه في قول بعضهم أحد السبعين يومئذ، وأمَّه أم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان بن نابي الأنصارية، ليست له رواية.

المبح، المبيب بن ذي الكلاع، أبو رَوْح، قال: صليت خلف رسول الله على الصبح، فقرأ فيها بسورة الروم وتردد في آية، وحديثه هذا مضطرب الإسناد، روى عنه عبد الملك بن عُمير.

ا ١٩٩١ ـ شُبيل بن عوف بن أبي حَيّة، أبو الطفيل الأحمسي البَجلي، أدرك النبيّ ﷺ وأدرك النبيّ ﷺ الماروايته عن عمر بن وأدرك الجاهلية ثم شهد القادسية، لا تصحُّ له رواية ولا صحبة. إنما روايته عن عمر بن الخطاب ومَن بعده.

قال إسماعيل بن أبي خالد: حدثني شُبيل بن عوف، وكان قد أدرك النبي ﷺ وأدرك الجاهلية وشهد القادسيّة.

النبيّ ﷺ. أخشى أن يكون حديثه مرسلًا، وروى عن النبيّ ﷺ. أخشى أن يكون حديثه مرسلًا، وروى عنه أبو عيسى.

الله بن كثير بن غنم بن دَوْدان بن أسد بن خُزيمة الأسدي، حليف لبنى عبد شمس، يكنى

أبا وهب، شهد هو وأخوه عقبة بن أبي وهب بدراً، والمشاهد كلها مع رسول الله على ولا أعلم لهما رواية، كان ممن هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وممن قدم المدينة منها حين بلغهم إسلام أهل مكة، وكان رجلًا نحيفاً طُوالًا أجناً. وآخى رسول الله على بينه وبين ابن خولي.

وشجاع هذا هو الذي بعثه رسول الله ﷺ إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وإلى جبلة بن الأيهم الغساني. واستشهد شُجاع هذا يوم اليمامة، وهو ابنُ بضع وأربعين سنة.

١١٩٤ ـ الشَّرِيد بن سويد الثقفي، وقيل: إنه من حضرموت ولكن عِداده في ثقيف، روى عنه ابنُه عمرو بن الشريد. ويعقوب بن عاصم، يعدُّ في أهل الحجاز.

روى أبو عاصم قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يَعْلَى، قال حدّثني عمرو بن الشريد أن أباه أخبره أنه أنشد النبيّ ﷺ من شِعْر أمية بن أبي الصّامت مائة قافية، فقال: «كاد يُسلم» \_ يعنى أمية والله .

١١٩٥ ـ شُرَيْط بن أنس بن مالك بن هلال الأشجعي، شهد حجة الوداع مع النبيّ ﷺ وَسَمِعَ فيه خطبته، وكان ردفه يومئذ ابنه نُبَيْط بن شريط، وكلاهما مذكور في الصحابة.

۱۱۹٦ \_ شَطْب الممدود. يكنى أبا الطويل؛ وهو رجل من كندة، نزل الشام وسكن بها، روى عنه عبد الرحمٰن بن جبير.

حدّثنا أبو القاسم خلف بن القاسم، قال: حدّثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، حدّثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي أبو عبد الله، قال: حدّثنا محمد بن هارون أبو نشيط، قال: أخبرني أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج، قال: حدّثنا صفوان بن عمرو بن أمية، قال: حدّثني عبد الرحمٰن بن جُبير، عن أبي الطويل شطب الممدود أنه أتى النبي على فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيئاً، وهو في ذلك لم يترك حاجّة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه، فهل لذلك من توبة؟ قال: «هل أسلمت؟» قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسوله. قال: «نعم، تفعل الخيرات، وتترك السيئات يجعلهن الله لك كلهن خيرات». قال: الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى.

قال أبو المغيرة: سمعت مُبشر بن عبيد يقول: الخاجّة هو الذي يقطع الطريق على الحاج إذا توجّهوا والدّاجة الذي يقطع الطريق عليهم إذا رجعوا، قال أبو علي: لم أجد لشطب الممدود أبى الطويل غير هذا الحديث.

١١٩٧ ـ شُعيب بن عمرو الحضرمي، لا يصح حديثه أن النبي ﷺ كان يصبغ بالحناء.

١١٩٨ ـ شُفَيّ الهذلي، والد النضر بن شُفَيّ. يُعَدُّ في أهل المدينة. ذكره بعضُهم في الصحابة، ولا تصحُّ له صحبة، والله أعلم.

١١٩٩ ـ شُقرَان مولى رسول الله ﷺ. قيل: اسمه صالح فيما ذكره خليفة بن خياط؛ ومصعب.

وقال مصعب: كان شُقران عَبْداً حبشيّاً لعبد الـرحمـن بـن عـوف، فـوهبـه لرسول الله ﷺ من عبد الرحمن بن عوف وأعتقه.

وقال عبد الله بن داود الخريبي وغيره: كان رسول الله ﷺ قد ورث شُقران مولاه من أبيه، فأعتقه بعد بَدْر. وأوصى به رسول الله ﷺ عند موته، وكان فيمن حضر غسل رسول الله ﷺ عند موته.

قال مصعب: وقد انقرض ولد شُقران. مات آخرهم بالمدينة في ولاية الرشيد، وكان بالبصرة رجل منهم، فلا أدري أترك عَقِباً أم لا.

وقال أبو معشر: شهد شقران بَدْراً، وكان يومئذ عبداً فلم يسْهَم له.

النبيّ على المحافقة بن سلمة، أبو وائل، صاحب بن مسعود، أدرك الجاهلية قال: بُعث النبيّ على وأنا شابٌ ابن عشر حجج، أرعى إبلًا لأهلي. وقال: أتانا مصدق النبيّ على وأنا غلامٌ يومئذ، فكان يأخذ الصدقة مِنْ كل خمسين ناقة ناقة، فأتيته بكبش فقلت: خُذْ من هذا صدقته. فقال: ليس في هذا صدقة. وروى أبو معاوية عن الأعمش قال: قال لي شقيق بن سلمة: يا سلمان، لو رأيتنا، ونحنُ هُرّاب من خالد بن الوليد يوم بُراخة، فوقعت عن البعير، فكادت عنقي تُدقّ، فلو متّ يومئذ كانت لي النار. قال: وكنت يومئذ ابن إحدى وعشرين سنة.

۱۲۰۱ ـ شكل بن حُميد العَبْسي، من بني عبس بن بغيض بن رَيْث بن غطفان روى عنه ابنه شُتَيْر بن شكل، لم يَرو عنه غيره. حديثه في الدعاء والاستعاذة.

المخزومي، من بني الشريد (بن سويد بن هرمي) المخزومي، من بني عامر بن مخزوم، اسمه عثمان، وشماس لقبٌ غلب عليه، وقد ذكرنا الخبر بذلك في باب عثمان، وأمّه صفية بنت ربيعة بن عبد شمس، كان من مهاجرة الحبشة، ثم شهد بدراً،

وقتل يوم أُحُد شهيداً، وكان يوم قُتل ابن أربع وثلاثين سنة. وكان رسول الله على يقول: «ما وجدت لشمّاس شبهاً إلا المُجنّة» يعني بما يقاتل عن رسول الله على يومئذ، وكان رسول الله على لا يرمي ببصره يميناً ولا شمالاً إلا رأى شماساً في ذلك الوجه يذبُ بسيفه حتى غُشي رسول الله على المدينة وبه رَمق، فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة: ابن عمّي يدخل على غيري! فقال رسول الله على: «احملوه إلى أم سلمة»، فحُمِل إليها فمات عندها، فأمر رسول الله على أن يُردَّ إلى أُحُد، فيدفن هنالك كما هو في ثيابه التي مات فيها بعد أن مكث يوماً وليلة إلا أنه لم يأكل ولم يشرب، ولم يُصَل عليه رسول الله على ولم يغسله.

وذَكَر أبو عبيدة أن شماساً هذا قُتل يوم بدر فغلط، وقال في ذلك حسَّان بن ثابت يرثيه ويعزى أخته (فاخته) فيه:

اقني حياءك في ستر وفي كرم فإنما كان شَمّاس من الناس قد ذاق حَمزَةُ سيف الله فاصطبري كأسارواء ككأس المرء شَمّاس

١٢٠٣ ـ شَمعون بن يزيد بن خنافة القرظي، من بني قريظة، أبو ريحانة الأنصاري الخزرجي حليفٌ لهم.

يقال: إنه مولى رسول الله ﷺ، كانت ابنتُه ريحانة سرية رسول الله ﷺ، وهو مشهور بكنيته، له صحبة وسَماع ورواية، وكان من الفضلاء الأخيار النجباء الزاهدين في الدنيا الراجين ما عند الله، نزل الشام. روى عنه الشاميون.

١٢٠٤ ـ شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العَبْدري الحَجبيّ المكي، يكنى أبا عثمان. وقيل: أبا صفية، وأبوه عثمان بن أبي طلحة يعرف بالأوقص، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أُحُد كافراً. واسمُ أبي طلحة عبد الله بن عبد العزّى.

أسلم شيبة بن عثمان يوم فتح مكة ، وشهد حُنيناً ، وقيل: بل أسلم بحنين .

قال الزبير: كان شيبة قد خرج مع رسول الله على يوم حُنين مشركاً يريد أن يغتال رسول الله على فقال: «يا رسول الله على فقال: الله على شيبة، هلم لا أمّ لك». فقذف الله في قلبه الرعب، ودنا من رسول الله على ووضع يده على صدره، ثم قال: «اخسأ عنك الشيطان». فأخذه أفْكَل (١) ونزع، وقذف الله في قلبه الإيمان،

<sup>(</sup>١) الأفكل: الرعدة.

فأسلم، وقاتل مع رسول الله ﷺ، وكان ممن صَبَر معه يومئذ، وكان من خيار المسلمين، ودَفع رسول الله ﷺ، مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، أو إلى ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وقال: «خذوها خالدةً تالدة إلى يوم القيامة يا بني أبي طلحة، لا يأخذها منكم إلا ظالم». قال: فَبنُو أبي طلحة هم الذين يَلُون سدانة الكعبة دونَ بني عبد الدار.

قال أبو عمر: شيبة هذا هو جدُّ بني شيبة حجَبة الكعبة إلى اليوم دون سائر الناس أجمعين. وهو أبو صفية بنت شيبة.

وتوفي في آخر خلافة معاوية سنة تسع وخمسين. وقيل: بل توفي في أيام يزيد، ذكره بعضهم في المؤلّفة قلوبهم، وهو من فُضلائهم.

## حرفالصاد

# باب صخر

۱۲۰٥ - صَخْر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو سفيان القرشيّ الأموي. غلبت عليه كنيته فأخّرْنا أخباره إلى كتاب الكنى من هذا الديوان. وأمّه صفية بنت حَزْن الهلالية..

أسلم يوم فتح مكة، وشهد حُنيناً. وأعطاه رسول الله ﷺ من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية، كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم، وأعطى ابنيه: يزيد، ومعاوية، فقال له أبو سفيان: والله إنك كريم، فِداك أبي وأمي! والله لقد حاربتك فنعم المحارب كنْتَ، ولقد سالمتك فنعم المسالم أنت، جزاك الله خيراً.

وشهد الطائف، ورُمِيَ بسهم؛ ففقئت عينه الواحدة، واستعمله النبيّ ﷺ على نَجْرَان، فمات النبيّ ﷺ وهو والٍ عليها، ورجع إلى مكة فسكنها برهة، ثم رجع إلى المدينة فمات بها.

قال الواقدي: أصحابُنا ينكرون ولاية أبي سفيان على نَجْران في حين وفاة النبيّ ﷺ، ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة النبيّ ﷺ، وكان عامله على نَجْران يومئذ عمرو بن حزم، ويقال: إنه فقئت عينه الأخرى يوم اليرموك. وقيل: إنه كان له كُنية أخرى، أبو حنظلة بابن له يسمّى حنظلة، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بَدْر كافراً.

وتوفي أبو سفيان بالمدينة سنة ثلاثين. وقيل: سنة إحدى وثلاثين فيما ذكر الواقدي، وهو ابن ثمان وثمانين سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه عثمان بن عفان.

روى عنه عبد الله بن عباس قصته مع هرقل حديثاً حسناً.

حدّثنا محمد إبراهيم، حدّثنا محمد بن معاوية، حدّثنا إبراهيم بن موسى بن جميل، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا نصر بن علي، حدّثنا الأصمعي، حدّثنا الحارث بن عمير، عن يونس بن عبيد، قال: كان عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل، وأبو سفيان لا يسقط لهم رأي في الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ لم يكن لهم رأيٌ، وتبيّنَ عليهم السقوط والضعف والهلاك في الرأي.

١٢٠٦ \_ صخر بن العَيْلة بن عبد الله بن ربيعة الأحمسي، يكنى أبا حازم.

من حديثه عن النبي على أنه قال: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم». روى عنه قيس بن أبي حازم. حديثُه عند أهل الكوفة، وعداده في الكوفيين، وقد قيل: إن عيلة أمه، والعيلة في أسماء نساء قريش متكررة.

١٢٠٧ ـ صخر بن قُدامة العُقيلي، روى عنه الحسن البصري.

١٢٠٨ \_ صخر بن قيس، ويقال: الضحاك بن قيس. هو الأحنف بن قيس التميمي السعدي، يُكنى أبا بحر، قد تقدّم ذكر نسبه إلى تميم في باب الألف.

أسلم على عهد رسول الله على، ولم يره، ودعا له رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عهد رسول الله على عائلًا حليماً ذا دين وذكاء وفصاحة ودهاء. لما قدمت عائشة البصرة، أرسلَتْ إليه فأتاها، فقالت: ويحك يا أحنف، بم تعتذر إلى الله من تَرْكِ جهاد قتلة أمير المؤمنين عثمان؟ أمِنْ قلّة عدد، أو أنك لا تُطاع في العشيرة؟ قال: يا أم المؤمنين، ما كبرت السن، ولا طال العهد، وإن عهدي بك عام أوّل تقولين فيه وتنالين منه. قالت: ويحك يا أحنف! إنهم مَاصُوه مَوْص (١) الإناء ثم قتلوه. قال: يا أم المؤمنين، إني آخذ بأمرك وأنت راضية، وأدعه وأنت ساخطة.

وعُمِّرَ الأحنف إلى زمن مصعب بن الزبير، وخرج معه إلى الكوفة لقتال المختار، فمات بها، وذلك في سنة سبع وستين، وصلَّى عليه مُصْعَب بن الزبير، ومشى راجلًا بين رِجْلي نعشه بغير رِداء، وقال: هذا سيّدُ أهل العراق، ذهبت إحدى عينيه يوم الحرة، ودُفن بقرب قبر زياد بالكوفة.

<sup>(</sup>١) الموص: الغسل والدلك.

١٢٠٩ ـ صخر بن وَدَاعة الغامدي. وغامد في الأزد. سكن الطائف، وهو معدودٌ في أهل الحجاز.

روى عنه عمارة بن حديد، وعمارة رجل مجهول لم يَرُو عنه غير يعلى بن عطاء الطائفي، ولا أعلم لصخر الغامدي غير حديث: «بُورك لأمَّتي في بُكورها». وهو لفظُّ رواه جماعة عن النبي ﷺ.

#### باب صعصعة

• ١٢١٠ ـ صعصعة بن صُوحَان العبدي، كان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ لم يلقه ولم يره، صَغُرَ عن ذلك، وكان سيداً من سادات قومه عبد القيس، وكان فصيحاً خطيباً عاقلًا، لَسِناً ديّناً، فاضلًا بليغاً. يُعَدّ في أصحاب على رضي الله عنه.

قال يحيى بن معين: صعصعة وزيد وصيحان \_ بنو صُوحان \_ كانوا خطباء من عبد القيس، قُتل زيد وصيحان يوم الجمل، وصعصعة بن صُوحَان هذا هو القائل لعمر بن الخطاب حين قسم المال الذي بعث به إليه أبو موسى \_ وكان ألف ألف درهم، وفضلت منه فَضْلة، فاختلفوا عليه حيث يَضَعُها \_ فقام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، قد بقيت لكم فَضْلة بعد حقوق الناس، فما تقولون فيها؟ فقام صعصعة بن صُوحان \_ وهو غلام شاب \_ فقال: يا أمير المؤمنين، إنما تُشاور الناس فيما لم ينزل الله فيه قرآناً، أمّا ما أنزل الله به من القرآن ووضعه مواضعه فضَعْهُ في مواضعه التي وضع الله تعالى فيها. فقال: صدقت، أنت مني، وأنا منك، فقسمه بين المسلمين. ذكره عمر بن شبة.

۱۲۱۱ ـ صعصعة بن معاوية، عم الأحنف بن قيس. وصعصعة بن معاوية بن حصن أو حُصين بن عبادة بن النزّال بن مرّة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعيد بن زيد مناة بن تميم.

وقد اختُلف في صُحْبته، والذي عندنا من روايته إنما هو عن عائشة وعن أبي ذر الغفاري إلا ما روي عنه أنه قال: قدمْتُ على النبيّ ﷺ.

روى عنه ابنُ أخيه الأحنف بن قيس، والحسن البصري، وابنه عبد ربّه بن صعصعة، وهو أخو جَزء بن معاوية عامل عمر بن الخطاب على الأهواز .

۱۲۱۲ ـ صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم. جَدّ الفرزدق بن غالب بن صعصعة بن ناجية.

روى عنه طفيل بن عمرو وابنه عقال. وروى عنه الحسن إلا أنه قال: حدّثني صعصعة عمّ الفرزدق، وهو عندهم جَدُّ الفرزدق الشاعر. واسْمُ الفرزدق هَمّام بن غالب. وكان صعصعة هذا من أشراف بني تميم ووجوه بني مجاشع، وكان في الجاهلية يفتدي الموءودات من بني تميم فامتدح الفرزدق جدّه بذلك في قوله:

وجَدي الذي منع الوائدات وأحْيَكُ الوئيدَ فلم تُوود

## باب صفوان

۱۲۱۳ ـ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمح القرشي الجمحي، وأمه أيضاً جمحية، من ولد جمح بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لُؤيّ بن غالب، يكنى أبا وهب، وقيل أبو أميّة، وهما كنيتان له مشهورتان.

ففي الموطَّأ لمالك، عن ابن شهاب أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لصفوان بن أمية: «انزل أبا وَهْب».

وذكر ابنُ إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي أنّ النبيّ ﷺ قال لصفوان بن أمية: «يا أبا أمية».

وقتل أبوه أمية بن خلف ببدر كافراً، وقتل رسول الله عَلَيْ عَمّه أبيّ بن خلف بأُحُد كافراً. طعنه فصرعه فمات من جُرحه ذلك، وهرب صفوان بن أمية يوم الفتح، وفي ذلك يقول حسان بن قيس البكري يخاطب امرأته فيما ذكر ابنُ إسحاق وغيره:

إنك لو شهدت يوم الخَنْدَمَهُ إذ فَرّ صفوان وفَرَ عِكْرَمهُ واستَقبلتنا بالسيوفِ المسلمه يقطعن كلّ ساعد وجُمْجمه ضرباً فلا تَسْمَع إلا غمغَمهُ لهم نبيب خَلْفَنا وهَمْهَمَه لمرباً فلا تَسْمَع الله غمغَمه للهم أدنى كلمه

ثم رجع صفوان إلى النبي ﷺ، فشهد معه حنيناً والطائف، وهو كافرٌ وامرأته مسلمة، أسلمت يوم الفتح قبل صَفوان بشهر، ثم أسلم صفوان وأُقرًا على نكاحهما، وكان عمير بن وهب بن خلف قد استأمَن له رسول الله ﷺ حين هرب يوم الفتح هو وابنه وَهُب بن عمير، فآمنه رسول الله ﷺ لهما، وبعث إليه مع وهب بن عمير بردائه أو ببردِه أماناً له، فأدركه وهب بن عمير ببردُه رسول الله ﷺ أو بردائه، فانصرف معه، فوقف على

رسول الله على وناداه في جماعة الناس: يا محمد، إن هذا وَهْب بن عمير يزعمُ أنك آمنتني على أن أسير شهرين. فقال له رسول الله على : «انزل أبا وهب». فقال: لا، حتى تبيّن لي. فقال رسول الله على: «انزل فلك مسير أربعة أشهر». وخرج معه إلى حُنين، واستعاره رسول الله على سلاحاً، فقال: طوعاً أو كرهاً؟ فقال: «بل طوعاً، عارية مضمونة»، فأعاره. وأعطاه رسول الله على من الغنائم يوم حُنين فأكثر. فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي. فأسلم وأقام بمكة.

ثم إنه قيل له: من لم يُهاجر هلك، ولا إسلامَ لمن لا هجْرَة له، فقدم المدينة مهاجراً، فنزل على العباس بن عبد المطلب، وذكر ذلك لرسول الله على فقال رسول الله على: «لا هِجْرَة بعد الفتح»، وقال له: «على من نزلْتَ أبا وهب؟» قال: نزلتُ على العباس. قال: «نزلت على أشد قريش لقريش حُبًا». ثم أمره أن ينصرف إلى مكة، فانصرف إليها، فأقام بها حتى مات.

هكذا قال جماعة من أهل العلم بالأخبار والأنساب: إن عمير بن وَهب هو الذي جاء لصفوان بن أمية برداء رسول الله ﷺ أماناً لصفوان. وذكر مالك، عن ابن شهاب أن الذي جاء برداء رسول الله ﷺ أماناً هو ابن عمه وهب بن عمير. والله أعلم.

ووهب بن عمير هو ابن عمير بن وَهْب، وكان إسلامُهما معاً ومتقارباً بعد بدْر. وقد ذكرنا ذلك في موضعه، والحمد لله.

وكان إسلامُ صفوان بن أمية بعد الفتح، وكان صفوان بن أمية أحَد أشرافِ قريش في الجاهلية وإليه كانت فيهم الأيسار، وهي الأزلام، فكان لا يسبق بأمر عام حتى يكون هو الذي يجري يسره على يديه، وكان أحدَ المطعمين، وكان يقال له سداد البطحاء، وهو أحد المؤلّفة قلوبهم، وممن حَسُن إسلامُه منهم. وكان من أفصح قريش لساناً. يقال: إنه لم يجتمع لقوم أن يكون منهم مطعمون خمسة إلا لعمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف، أطعم خلف، وأمية، وصفوان، وعبد الله، وعمرو، ولم يكن في العرب غيرهم إلا قيس بن سعد بن عُبادة بن دُليم الأنصاري، فإن هؤلاء الأربعة مطعمون.

وقال معاوية يوماً: من يطعم بمكة من قريش؟ فقالوا: عمرو بن عبد الله بن صفوان. فقال: بخ. تلك نارٌ لا تطفأ.

وقُتل ابنه عبد الله بن صفوان بمكة مع ابن الزبير، وذلك أنه كان عدوًا لبني أمية، وكان لصفوان بن أميّة أخٌ يسمى ربيعة بن أمية بن خلف، له مع عمر بن الخطاب رضي الله الاستعابج ١٩٥٨ عنه قِصّتان رأيت أن أذكرهما؛ وذلك أنَّ ربيعة بن أُمية بن خلف أسلم عام الفتح، وكان قد رأى رؤيا فقصّها على عمر، فقال: فرأيتُ كأني في وادِ مُعْشِب، ثم خرجت منه إلى وادِ مُحُدب، ثم انتبهْتُ وأنا في الوادي المجْدِب. فقال عمر: تؤمن ثم تكفر، ثم تموت وأنت كافر. فقال: ما رأيت شيئاً. فقال عمر: قضى لك كما قُضي لصاحبي يوسف. قالا: ما رأينا شيئاً، فقال يوسف: ﴿قُضِي الأَمْرُ الذي فيه تَسْتَفْتِيان﴾ (١).

ثم إنه شرب خمراً فضربه عمر بن الخطاب (الحدُّ)، ونفاه إلى خَيْبَر، فلحق بأرض الروم فتنصَّر، فلما ولى عثمان بعث إليه قاصداً أبا الأعور السلمي، فقال له: ارجع إلى دينك وبلدك، واحْفظ نسبك وقرابتك مِن رسول الله ﷺ، واغسِلْ ما أنتَ فيه بالإسلام، فكان ردُّه عليه أن تمثَّل ببيت النابغة:

حَيَّاك رَبِّي فَإِنَّا لا يحلُّ لنا لهو النساء وإن الدِّيْنَ قد عزما ومات صفوان بن أمية بمكة سنة اثنتين وأربعين في أول خلافة معاوية.

روى عنه ابنه عبد الله بن صفوان، وابن أخيه حميد، وعبد الله بن الحارث، وعامر بن مالك، وطاوس.

171٤ ـ صفوان بن أمية بن عمرو السلمي، حليف بني أسد بن خزيمة. اختلف في شُهودِه بَدْراً، وشهدها أخوه مالك بن أُمية، وقُتلا جميعاً شهيدَيْنِ باليمامة رضي الله عنهما.

1۲۱٥ ـ صفوان ابن بَيْضاء الفهري، أبو عمرو. والبيضاء أمّة، وهو صفوان بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك القرشيّ الفهري، أخو سهيل وسهل ابني وهب، المعروفون ببني البيضاء، وهي أمهم، واسمها دَعْد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك، وقيل: اسم البيضاء دَعْد بنت جحدر بن عمرو بن عايش بن غوث بن فهر.

وأما سهل ابن بيضاء فشهد مع المشركين بَدراً في قصة سنذكرها في بابه إن شاء الله، ثم أسلم بعد.

وأما سُهيل وصفوان فشهدا جميعاً مع رسول الله ﷺ بَدراً، وقتل صفوان يومثذ ببدر شهيداً، قتله طعيمة بن عدي فيما قال ابنُ إسحاق.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٤١.

وقد قيل: إنه لم يُقتل ببدر، وإنه مات في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين، ويقال: إنَّ رسول الله ﷺ آخَى بين صفوان ابن بيضاء، ورافع بن عجلان، وقُتلا جميعاً ببدر.

النبي ﷺ يوم الفتح ليبايعه على الهجرة. فقال رسول الله ﷺ: «لا هِجْرَة بعد الفتح». وشفع له العباسُ، فبايعه. ونذكر خَبرَهُ في باب أبيه عبد الرحمن.

۱۲۱۷ ـ صفوان بن عسّال من بني الرَّبَض بن زاهر المرادي، سكن الكوفة يقال: إنه روى عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود. وأما الذين يروون عنه فزرِّ بن حبيش، وعبد الله بن سلمة، وأبو الغريف، يقولون: إنه من بني حمل بن كنانة بن ناجية بن مُراد.

۱۲۱۸ ـ صفوان بن عمرو السلمي، ويقال: الأسلمي. أخو مدلاج وثقيف ومالك بني عمرو السُّلميين أو الأسلميين، شهد صَفوان بن عمرو أحداً، ولم يشهد بَدْراً، وشهدها إخوتُه. وهم حلفاء بني عبد شمس.

النبيّ ﷺ، فقدم عليه المدينة ومعه ابناه عليه المدينة ومعه ابناه عبد العزّى، وعبد نُهْم فبايعه رسول الله ﷺ؛ عبد العزّى، وعبد نُهْم فبايعه رسول الله ﷺ؛ فقال له النبيّ ﷺ: «المرء مع من أَحَبٌ»..

وقال له رسول الله ﷺ: «ما اسمُ ابنيك؟» فقال: هذا عبد العزى، وهذا عَبْد نُهْم. فسمّى رسول الله ﷺ عبد العزى عبد الرحمن، وسمّى عبد نُهْم عبد الله، وأقام صفوان بالمدينة حتى مات بها.

۱۲۲۰ ـ صفوان بن محمد، روى عنه الشعبي. وقيل محمد بن صفوان. وقيل: محمد بن صيفي خرج عنه ابن أبي شيبة حديثاً.

١٢٢١ \_ صفوان بن مخرمة القرشيّ الزهري يقال: إنه أخو المسور بن مخرمة. لم يرو عنه غير ابنه قاسم بن صفوان.

۱۲۲۲ \_ صفوان بن المعطّل بن ربيعة بن خزَاعي بن محارب بن مُرَّة بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بُهْثة بن سليم السُّلمي، ثم الذكواني، يكني أبا عمرو.

يقال: إنه أسلم قبل المريسيع. قال الواقدي: شهد صَفوان بن المعطّل مع رسول الله على الخندق والمشاهد كلها بعدها، وكان مع كرز بن جابر الفهري في طلب

العُرَنِّيين الذين أغاروا على لقاح رسول الله ﷺ.

قال أبو عمر: كان يكون على ساقةِ النبيِّ ﷺ. ولم يتخلُّف بَعدُ عن غزوةٍ غزاها.

وقال سلمة، عن ابن إسحاق: قُتل صفوان بن المعطل في غزوة أرمينية شهيداً، وأميرُهم يومئذ عثمان بن أبي العاص سنة تسع عشرة في خلافة عمر. وقيل: إنه مات بالجزيرة في ناحية شِمْشاط، ودُفن هناك، والله أعلم.

ويقال: إنه غزا الروم في خلافة معاوية فاندقّتْ ساقه، ولم يزل يُطاعِن حتى مات، وذلك سنة ثمان وخمسين، وهو ابنُ بضع وستين. وقيل: مات سنة تسع وخمسين في آخر خلافة معاوية، وله دارٌ بالبصرة في سكّة المربد، وكان خيّراً فاضلاً شجاعاً بطلاً، وهو الذي قال فيه أهلُ الإفْكِ ما قالوا مع عائشة، فبرأهما الله مما قالوا.

وقال محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة: اعترض صفوان بن المعطّل حسان بن ثابت بالسيف لما قذفه به من الإفك وضربه، ثم قال:

تَلَقَّ ذُنابَ السيف مني فإنني غلام إذا هُ وجِيتُ لستُ بشاعرِ

وكان حسان قد عرَّض بابن المعطَّل وبمن أسلم من مضر في شعرٍ له ذكره ابن إسحاق، وذكر الخبر في ذلك.

١٢٢٣ ـ صفوان بن اليمان، أخو حُذيفة بن اليمان العبسي. حليف بني عبد الأشهل، شهد أحداً مع أبيه حُسَيْل، وهو اليمان، ومع أخيه (حذيفة)، وقد ذكرنا خبر أبيه في بابه، والحمد لله.

١٢٢٤ ـ صفوان، أو أبو صفوان، كذا قالوا فيه على الشكّ. روى عن النبيّ ﷺ أنه كان لا ينام حتى يقرأ حم السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. روى عنه ابنُ الزبير. فيه وفي الذي قبله الجمحي نظرٌ، أخشى أن يكونا واحداً.

#### باب صهیب

١٢٢٥ ـ صُهيب بن سنان الرُّومي، يعرف بذلك لأنه أخذ لسانَ الروم إذ سَبَوْه وهو صغير، وهو نمرِيّ من النمر بن قاسط، لا يختلفون في ذلك.

قال موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب: وممَّن شهد بدراً مع رسول الله على من النمر بن قاسط صُهيب بن سنان.

وفي كتاب البخاري، عن محمد بن سيرين، قال: كان صُهيب من العرب من النمر بن قاسط.

وقال ابن إسحاق هو صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن طفيل بن عامر بن جندلة بن كعب بن سعد، شهد بدراً، إلى هنا نسبه ابن إسحاق.

وقال: يزعمون أنه من النمر بن قاسط.

ونسَبُه الواقدي، وخليفة بن خيّاط، وابن الكلبي، وغيرهم، فقالوا: هو صُهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعب بن سعد.

ومنهم من يقول: ابن سفيان بن جندلة بن مُسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر بن قاسط.

وأما أهل صُهيب وولده فيزعمون أنه إنما هرب من الروم حين عقل وبلغ، فقدم مكة؛ فحالف عبد الله بن جُدعان، وأقام معه إلى أن هلك.

وكان صهيب فيما ذكروا أحمر شديد الحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو إلى القصر أقرب، كثير شعر الرأس.

قال الواقدي: كان إسلام صُهيب وعمار بن ياسر في يوم واحد.

حدّثنا عبد الله بن أبي عبيدة عن أبيه قال: قال عمار بن ياسر: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم، ورسول الله على فيها، فقلت له: ما تريد؟ فقال لي: ما تريد أنت؟ فقلت: أردْت الدخول إلى محمد على فأسمع كلامه. قال: فأنا أريد ذلك. قال: فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا حتى أمسينا، ثم خرجنا مستخفين، فكان إسلام عمار وصهيب بعد بضعة وثلاثين رجلًا، وهو ابن عم حُمران بن أبان مولى عثمان بن

عفان، يلتقي حُمران وصهيب عند خالد بن عبد عمرو، وحُمران أيضاً ممن لحقه السِّباء من سبي عَيْن التمر، يكنى صهيب أبا يحيى.

وقال مصعب بن الزبير: هرب صهيب من الروم، ومعه مال كثير، فنزل مكة، فعاقد عبد الله بن جُدعان وحالفه وانتمى إليه، وكانت الرومُ قد أخذت صهيباً من نينوى، وأسلم قديماً، فلما هاجر النبي على إلى المدينة لحقه صهيب إلى المدينة، فقالت له قريش: لا تفجعنا بنفسك ومالك. فرد إليهم ماله، فقال النبي على: «ربح البيع أبا يحيى». وأنزل الله تعالى في أمره: ﴿ومن الناس مَنْ يشْرِي نَفْسَه ابتغاءَ مَرْضاةِ الله﴾ (١٠).

قال: وأخوه مالك (بن سنان) لم يذكره أبو عمر في باب مالك بن سنان.

قال أبو عمر: وروى عن صهيب أنه قال: صحبْتُ رسول الله ﷺ قبل أن يُوحَى إليه.

وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «صهيب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة».

وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبّ صُهيباً حُبَّ الوالدة لولدها».

وذكر الواقدي، قال: أخبرنا عاصم بن سُويد من بني عمرو بن عوف، عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال: قدم آخِرَ الناس في الهجرة إلى المدينة عليّ وصُهيب، وذلك للنصف من ربيع الأول، ورسول الله ﷺ بقُبًاء لم يَرمْ بعد.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا محمود بن غيلان، قال: حدّثنا الفضل بن مُوسى. حدّثنا محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب قال لصهيب: إنك تدْعى إلى النمر بن قاسط، وأنتَ رجلٌ من المهاجرين الأولين ممن أنعم الله عليه بالإسلام. قال صهيب: أما ما تزعم أني ادعيت إلى النمر بن قاسط فإنّ العربَ كانت تسبي بعضُها بعضاً فسبَوْني. وقد عقلت مولدي وأهلي فباعوني بسواد الكوفة، فأخذتُ لسانهم، ولو أني كنتُ من رَوْثة حمار ما ادعيتُ إلا إليها.

وأخبرني سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا محمد بن صهيب أن إسماعيل الصائغ، حدّثنا يحيى بن أبي بكير، حدّثنا زهير بن محمد، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن عقيل، عن حمزة أن صُهيباً كان يُكنى أبا يحيى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧.

وزعم أنه كان من العرب، وكان يطعم الطعام الكثير؛ فقال له عمر: يا صُهيب، ما لك تتكنى بأبي يحيى، وليس لك ولد، وتزعم أنك من العرب، وتطعم الطعام الكثير، وذلك سرف في المال؟ فقال له صُهيب: إنّ رسول الله على كناني بأبي يحيى، وأما قولك في النسَب فإني رجل من النمر بن قاسط من أنفسهم، ولكني سُبيت غلاماً صغيراً قد عقلتُ أهلي وقومي، وأما قولُك في الطعام فإنّ رسول الله على كان يقولُ: «خياركم من أطْعَم الطعام، وردً السلام». فذلك الذي يحملني على أن أطعم.

وحدثني عبد الرزاق، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا مصعب بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: خرجْتُ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى دخل على صُهيب حائطاً له بالعالية، فلما رآه صُهيب قال: يا ناس يا ناس. فقال عمر: لا أبا له! يدعو الناس! فقلت: إنما يدعو غلاماً يُدعى يُحَنَّس. فقال عمر: ما فيك شيء أعيبه يا صهيب إلا ثلاث خصال، لولاهن ما قدَّمْتُ عليك أحداً. هل أنت مخبري عنهن؟ قال صهيب: ما أنت بسائلي عن شيء إلا محدقتك عنه. قال: أراك تنتسب عربيًا ولسائك أعجمي، وتتكنى بأبي يحيى اسم نبي، وتبذر مالك. قال: أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه، وأما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله عليه كناني بأبي يحيى، أفأتركها لك، وأما انتسابي إلى العرب فإنَّ الرومَ سبتني صغيراً فأخذتُ لسانهم، وأنا رجلٌ من النمر بن قاسط لو انفلقت عن روثة لانتسبت إليها.

حدثنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدّثنا عفان بن مسلم، حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، وموسى بن إسماعيل قالا: حدّثنا حماد بن سَلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، قال: خرج صُهيب مهاجراً إلى رسول الله على فاتبعه نفرٌ من المشركين، فانتثر ما في كنانته، وقال لهم: يا معشر قريش، قد تعلمون أني مِنْ أرماكُم، ووالله لا تصلون إليّ حتى أرميكم بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي منه في يدي شيء، فإن كنتم تريدون مالي دَلُلْتُكم عليه. قالوا: فدُلِنا على مالك ونخلي عنك. فتعاهدوا على ذلك، فدلهم، ولحق برسول الله على فقال له رسول الله على الله والله رؤوفٌ بالعباد الله تعالى فيه:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧.

قال أبو عمر: وكان صهيب مع فضله ووَرَعه حسنَ الخلق مُدَاعباً، روينا عنه أنه قال: جنتُ النبي ﷺ وهو نازل بقباء، وبين أيديهم رطب وتمر وأنا أرمد فأكلْتُ، فقال النبي ﷺ: «تأكل التمر على عيك»؟ فقلت: يا رسولَ الله، آكل في شق عيني الصحيحة، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدَتْ نواجذه.

وأوصى إليه عمر بالصلاة بجماعة المسلمين حتى يتفق أهل الشورى، استخلفه على ذلك ثلاثاً، وهذا مما أجمع عليه أهلُ السير والعلم بالخبرة.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، حدّثنا عفان، حدّثنا حماد بن سلمة، قال: حدّثنا ثابت، عن معاوية بن قرة، عن عائذ بن عمرو أنّ أبا سفيان مَرّ على سلمان، وصُهيب، وبلال، فقالوا: ما أخذت السيوفَ من عُنق عدوّ الله مأخذَها؟ فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدها؟ ثم أتى النبيّ عَلَيْ فأخبره بالذي قالوا. فقال: «يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، والذي نفسي بيده لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». فرجع، فقال: يا إخواني، لعلي أغضبتكم. فقالوا: يا أبا بكر يغفر الله لك.

وفضائل صُهيب، وسلمان، وبلال، وعمّار، وخَبّاب، والمقداد، وأبي ذر لا يحيط بها كتاب، وقد عاتب اللَّهُ تعالى نبيَّه فيهم في آياتٍ من الكتاب.

ومات صُهيب بالمدينة سنة ثمانِ وثلاثين في شوال. وقيل: مات في سنة تسع وثلاثين، وهو ابنُ ثلاث وسبعين سنة. وقيل: ابن تسعين، ودُفن بالبقيع.

وروى عنه من الصحابة عبد الله بن عمر، ومن التابعين كعب الأحبار، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأسلم مولى عمر، وجماعة. يُعَدُّ في المدنيين.

النبي ﷺ أنه قال: «فَضْلُ صلاة الرجل في بيته على النافلة». «فَضْلُ المكتوبة على النافلة».

## باب صيفي

الأسلت. قال: ويقال عبد الله. وفيما ذكر الزبير وابن إسحاق أحد بني وائل بن زيد، كان هو وأخوه وَحُوح قد سارا إلى مكة مع قريش فسكناها وأسلما يوم الفتح، ذكرهما ابنُ إسحاق. وذكر الزبير أن أبا قيس بن الأسلت الشاعر أخا وحوح لم يُسلم، واسمُه الحارث بن الأسلت. قال: ويقال عبد الله. وفيما ذكر الزبير وابن إسحاق نَظَرٌ في أبي قيس.

الله عنه علي بن أوس. في صحبته نظر. شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

١٢٢٩ ـ صَيْفي بن سواد بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، شهد (بيعة) العقبة الثانية، ولم يشهد بَدْراً، كذا قال ابنُ إسحاق. صيفي بن سواد بن عمرو. وقال ابن هشام: هو صيفي بن أسود بن عباد، ثم نسبه كما ذكرنا.

۱۲۳۰ ـ صَيْفي بن عامر سيّد بني ثعلبة، كتب له رسول الله ﷺ كتاباً أمَّره فيه على قومه.

۱۲۳۱ ـ صَيفي بن قيظي بن عمرو بن سهل بن مخرمة بن قلع بن حريش بن عبد الأشهل الأنصاري (الأشهلي)، هو ابن أخت أبي الهيثم بن التيهان. أمه الصعبة بنت التيهان بن مالك، قُتل يوم أُحد شهيداً، قتله ضرار بن الخطاب.

## باب الأفراد في حرف الصاد

١٢٣٢ \_ صالح مولى رسول الله ﷺ. يقال له شُقْران: غلب عليه ذلك، والاسم صالح، كان حبشيًّا عند عبد الرحمن بن عوف، فوهبه لرسول الله ﷺ، فأعتقه.

البحاق: كان قد تجهَّزَ للخروج مع رسول الله على إلى بدر، ثم مرض، فالابن السحاق: كان قد تجهَّزَ للخروج مع رسول الله على المدر، ثم مرض، فحمل رسول الله على على بعيره أبا سلمة بن عبد الأسد، ثم شهد صُبيح المشاهد كلها مع النبي على وقولُ موسى بن عُقبة في ذلك مثلُ قول ابن إسحاق.

وقد قيل: إنه لما مرض حمل على بعيره أبا سلمة إلى بَدْر، لا أنَّ رسول الله ﷺ حمله

١٢٣٤ \_ صُبَيَّحة بن الحارث بن جُبَيْلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة التيمي. كان من المهاجرين. وهو أحَدُ النفر من قريش الذين بعثهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يُحدِّدون أعلامَ الحرم، وكان عمر قد دعاه إلى صُحبته ومرافقتِه في سفر، فخرج فيه معه.

١٢٣٥ \_ صُحَار العبدي، وهو صُحَار بن صَخْر. ويقال صُحَار بن عباس بن شَرَاحيل العبدي، من عبد القيس، يكنى أبا عبد الرحمن، له صُحْبةٌ ورواية، يُعَدُّ في أهل البصرة،

وكان بليغاً لَسِناً مطبوعَ البلاغةِ مشهوراً بذلك. حديثه عن النبيّ ﷺ في الأشربة أنه رخّص له وهو سقيم أن ينبذ في جرة.

وهو الذي قال له معاوية: يا أزرق. قال: البازي أزرق. قال له: يا أحمر. قال: الذهب أحمر، وهو القائل لمعاوية ؛ إذ سأله عن البلاغة ـ قال: لا تخطىء ولا تبطىء.

١٢٣٦ ـ صُدَيّ بن عجلان بن وهب، أبو أمامة الباهلي، غلبت عليه كنيتُه، ولا أعلم في اسمه اختلافاً. كان يسكن حِمْص.

توفي سنة إحدى وثمانين، وهو ابنُ إحدى وتسعين سنة. ويقال: مات سنة ست وثمانين.

قال سفيان بن عُيينة: كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله عليه.

قال أبو عمر: قد بقي بالشام بعده عبد الله بن بُسْر، هو آخرُ من مات بالشام من أصحاب النبي على فاكثر. روى عنه جماعة من النبي على فاكثر. روى عنه جماعة من التابعين، منهم سليم بن عامر الخياري، والقاسم بن عبد الرحمن، وأبو غالب حَزْرو، وشُرحبيل بن مُسلم، ومحمد بن زياد. وقد ذكرناه في الكُنى بأتم من هذا.

النبيّ ﷺ في وفد قَوْمِه، فأسلم وحسُنَ الملامه، وذلك في سنة عشر، وأمّرهُ أرسول الله ﷺ على مَن أسلم مِن قومه، وأمره أن يُجاهِد بمن أسلم من قومه مَن يليه من أهلِ الشرك من قبائل اليمن. خَبَره بتمامه في المغازي.

الم ١٢٣٨ - صِرْمة بن أبي أنس، اسم أبي أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عديّ بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار الأنصاري، يكنى أبا قيس، غلبت عليه كنيتُه، وربما قال فيه بعضهم: صرمة بن مالك فنسبه إلى جده، وهو الذي نزلت في سببه وسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿أُحِل لكم ليلة الصيام الرفثُ - إلى قوله تعالى - وكُلوا واشربوا. . ﴾ (١) الآية؛ لقصّة محفوظة في التفسير، وفي الناسخ والمنسوخ.

قال ابنُ إسحاق: كان رجلاً قد ترهّب في الجاهلية، ولبس المسوح، وفارق الأوثان، واغتسل عن الجنابة، واجتنب الحائض من النساء، وهمّ بالنصرانية، ثم أمسك عنها، ودخل بَيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه طامِثٌ ولا جنُب، وقال: أعبدُ ربّ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١١٠.

إبراهيم، وأنا على دين إبراهيم. فلم يزلُ بذلك حتى قدم النبيِّ ﷺ المدينة فأسلم وحسُنَ إسلامه، وهو شيخٌ كبير، وكان قوَّالاً بالحق، يعظِّم الله في الجاهلية، ويقول أشعاراً في ذلك حساناً، فذكر أشعاراً منها قوله:

يقول أبو قيس وأصبح ناصحا ألا ما استطعتم من وصاياي فافعلوا وهي ستة أبيات قد ذكرتها في بابه في الكُني.

ومنها قوله أيضاً:

طلعت شمشه وكل هلال سبحوا الله شرق كل صباح وهي خمسة عشر بيتاً قد ذكرْتُ أكثرَها في بابه في الكني.

وذكر سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت عجوزاً من الأنصار تقول: رأيت ابن عباس يختلف إلى صِرْمة بن قيس يتعلُّم منه هذه الأبيات:

ويعرض في أهل المواسم نَفْسَه وأصبح ما يخشَى ظُلامة ظالم بذَلْنا لـه الأموالَ مـن جُلِّ مـالِنـا نُعادي الذي عادى من الناس كلّهم ونعلم أنَّ الله لا شميء غيمره

ثوى في قريش بضع عشرة حجّة يذكّر لو يلقى صديقاً مُواسيا فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا وأصبح مسرورأ بطيبة راضيا بعيد ولا يَخشى من الناس باغيا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا جميعاً وإن كان الحبيب المواتيا وأنَّ كتــابُ اللَّــهِ أصبــح هــاديــا

١٢٣٩ ـ صِرْمة العُذْري. روى عنه ربيعة عن النبيِّ ﷺ في سَبْيِ بني المصطلق وقصة العَزْل نحو حديث أبي سعيد الخدري في ذلك.

١٢٤٠ ـ الصَّعْب بن جَنَّامَة بن قَيْس الليثي من بني عامر بن ليث، وهو أخو مسلم بن جَنَّامة، كان ينزل وَدَّان من أرض الحجاز.

مات في خلافة أبي بكر الصديق.

روى عنه عبد الله بن عباس وشُريح بن عبيد الحضرمي.

١٢٤١ ـ صلصال بن الديلمة، سقط لأبي عمر فألحقه الفقيه أبو علي. وروى عنه أنه سمع رسول الله على يقول: «لا تزال أمتي في فسحة». . . الحديث.

١٢٤٢ ـ صُلْصل بن شرحبيل، لا أقف على نسبه، له صحبة، ولا أعلم له رواية،

المضريين. وهو الذي قال لسليم بن الحارث الغفاري. معدود في المضريين. وهو الذي قال لسليم بن عَنْز التجيبي إذ قام يقص على الناس ويعظهم: ما تركنا عهد نبينا، ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنتَ وأصحابك بين أظهرنا.

وحديثه هذا عند عبد الرحمن المقري، عن حيوة بن شريح، عن الحجاج بن شدّاد الصنعاني، عن أبي صالح سعيد بن عبد الرحمن الغفاري ـ أنّ سليم بن عَنز كان يقصُّ على الناس، فقال له صِلَة بن الحارث الغفاري ـ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ: والله ما تركنا عهد نبينا ﷺ. . . وذكر الخبر.

١٢٤٤ \_ الصّنابح بن الأعسر الأحمسي، له صُحبة، وهو معدودٌ في أهلِ الكوفة من الصحابة.

روى عنه قيس بن أبي حازم، لم يَرْو عنه غيره، وليس هو الصَّنابِجِي الذي روى عن أبي بكر الصَّدَيَّ الذي يَرُوي عنه عطاء بن يَسار في فَضْل الوضوء، وفي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؛ وذلك لا تصحُّ له صحبة. وقد بيّنا القول فيه في كتاب التمهيد والاستذكار أيضاً، وذكرناه أيضاً في باب عبد الرحمن من هذا الكتاب، وهو الصّنابحي، منسوبٌ إلى قبيلة من اليمن. وهذا الصَّنابح اسمٌ لا نسب، ونَسبُه في أحمس، وذلك تابعي، وهذا له صحبة، وذلك معدودٌ في أهل الشام، وهذا كوفيّ له صحبة، ورواية.

١٢٤٥ \_ صَوَاب، رجل من الصحابة. وكان لا يضَعُ خِوَانه إلا دعا يتيماً أو يتيمين.

# حرفالضاد

#### باب الضحاك

1787\_الضحاك بن أبي جَبِيرة، وقيل أبو جبيرة بن الضحاك. روى عنه الشعبي، واختُلف فيه على الشعبي، فقال حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن الضحاك بن أبي جبيرة، قال: كانت الألقابُ. . . وذكر الحديث.

وروى بشر بن المفضل، وإسماعيل بنُ عليّة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي جبيرة بن الضحاك، قال: فينا نزلت: ﴿ولا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ﴾(١) وذكر الحديث.

وقال قوم: إنّ الضحاك بن أبي جبيرة هو الضحاك بن خليفة المتقدم ذكره، والله أعلم.

١٢٤٧ \_ الضحاك بن حارثة بن زيد بن حارثة بن ثعلبة بن عُبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. شهد العقبة، ثم شهد بَدْراً.

الفحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي. هو ابن خليفة بن ثعلبة بن عديّ بن كعب بن عبد الأشهلي. شهد أُحُداً، وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أبو ثابت بن الضحاك، وأبو أبي جبيرة بن الضحاك، ولهما أخت تسمى نبيشة، وكلّهم بنو الضحاك بن خليفة، وهو الذي تنازع مع محمد بن مسلمة في الساقية، وارتفعا إلى عمر، فقال عمر لمحمد بن مسلمة: والله ليُمرن بها ولو على بطنك.

وقيل: إن أول مشاهده غزوة بني النضير، ولا أعلم له رواية.

۱۲۶۹ ـ الضحاك به سُفيان بن عـوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلبي، يكنى أبا سعيد. معدودٌ في أهل المدينة، كان ينزل باديتها. وقيل: كان نازلاً بحرة، وولاه رسول الله ﷺ على مَن أسلم من قومه، وكتب إليه أن يُورّث امرأة أشيم الضّبابي من دية

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١١.

زوجها، وكان قتل أشيم خَطأ، وشهد بذلك الضحاك بن سفيان عند عمر بن الخطاب، فقضى به وترك رأيه.

وبعث رسول الله ﷺ سريّة، وأمّر عليهم الضحاك بن سفيان هذا، فذكره عباس بن مرداس في شعره، فقال:

إِنَّ الذين وَفَوْا بما عاهدتهم جيش بعثْتَ عليهم الضَّحاكَا أُمَّرت فَرْبَ السنان كأنه لما تكنَّفَ العدة يَراكا طوراً يعانِقُ باليدين وتارةً يَقْرِي الجماجمَ صارماً بَتَّاكا

وكان الضحاك بن سفيان الكلابي أحد الأبطال، وكان يقوم على رأس رسول الله ﷺ متوشّحاً سيفَه، وكان يُعَدُّ بمائة فارس وحده.

وله خَبرٌ عجيب مع بني سليم، ذكره أهلُ الأخبار: روى الزبير بن بكار قال: حدّثتني ظمياء بنت عبد العزيز بن مَوْأَلة بن كُثيف بن حجل بن خالد الكلابي، قالت: حدثني أبي عن جدي مَوْأَلة بن كُثيف بن جمل بن خالد الكلابي مَوْأَلة بن كُثيف بن جمل بن خالد الكلابي أن الضحاك بن سفيان الكلابي كان سيّاف رسول الله على قائماً على رأسه متوشّحاً بسيفه، وكانت بنو سليم في تسعمائة. فقال لهم رسول الله على: «هل لكم في رجل يعدل مائة يوفيكم ألفاً». فوافاهم بالضحاك بن سفيان، وكان رئيسَهم، فقال عباس بن مرداس المعنى المذكور في الخبر:

وصالاً لكنا الأقربين نتابع يَدُ الله بين الأخشبين تبايعُ لسيف رسول الله والموتُ واقع نذود أخانا عن أخينا ولو نرى نسايع بين الأخشبين وإنما عشية ضحاك بن سفيان مُعْتَصِ

وروى عنه سعيد بن المسيب، والحسن البصري.

• ١٢٥ - الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري. شهد بَدْراً مع أخيه النعمان بن عبد عمرو وشهد أُحُداً.

ا ١٢٥١ ـ الضحاك بن عَرْفَجة السَّعدي التميمي، أصيب أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفاً من فضّة فأنتن، قال: فسألت النبي عَلَيْه، فأمرني أن أتَّخِذ أنفاً من ذهب، هكذا قال عبد الله بن عَرادة، عن عبد الرحمن بن طرفة عن الضحاك بن عرفجة. وقال ثابت بن زيد أبو زيد عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه طرفة، أنه أصيب أنفُه يوم الكُلاب، فذكر مثله سواء.

وقال ابن المبارك، عن جعفر بن حبان، قال: حدّثني ابن طرفة عن عرفجة عن جدّه ـ يعني عرفجة ـ أنه أُصيب أنفه يوم الكلاب. . . مثله سواء . فقومٌ جعلوا القصة للضحاك، وقومٌ جعلوها لطرفة، وقومٌ جعلوها لعرفجة، وهو الأشبه عندي . والله أعلم . وقد تقدم في باب صخر بن قيس أنّ الأحنف بن قيس أيضاً اسمه الضحّاك بن قيس .

الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي الفهري، يكنى أبا أُنيس. وقيل أبو عبد الرحمن ـ قاله خليفة. والأول قول الواقدي. وهو أخو فاطمة بنت قيس، وكان أصغر سنًا منها. يقال: إنه ولِد قبل وفاة النبي ﷺ. والله أعلم.

كان على شرطة معاوية، ثم صار عاملاً له على الكوفة بعد زياد، ولاهُ عليها معاوية سنة ثلاث وخمسين، وعزله سنة سَبْع، وولّى مكانَه عبد الرحمن ابن أم الحكم، وضمّه إلى الشام، وكان معه حتى مات معاوية، فصلى عليه، وقام بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية، فكان مع يزيد وابنه مُعاوية إلى أن ماتا. ووثب مروان على بعض الشام، فبُويع له، فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام لابن الزبير، ودعا له، فاقتتلوا، وقُتِل الضحاك بن قيس، وذلك بمَرْج رَاهِط.

ذكر المدايني في كتاب المكايد له، قال: لما التقى مروان والضحاك بمرج راهط اقتتلوا، فقال عبيد الله بن زياد لمروان: إن فرسان قيس مع الضحاك ولا تنال منه ما تريد إلا بكيد، فأرسِل إليه فاسألهُ الموادعة حتى تنظر في أمرك على أنك إن رأيت البيعة لابن الزبير بايعت . ففعل، فأجابه الضحاك إلى الموادعة، وأصبح أصحابهُ قد وضعوا سلاحهم، وكفُّوا عن القتال، فقال عبيد الله بن زياد لمروان: دونك. فشد مروان ومن معه على عسكر الضحاك على غَفلة وانتشار منهم، فقتلوا من قيس مقتلة عظيمة، وقُتل الضحاك يومئذ. قال: فلم يضحك رجالٌ من قيس بعد يوم المرج حتى ماتوا.

وقيل: إن المكيدة من عبيد الله بن زياد كايد بها النصحاك، وقال له: ما لك والدعاء لابن الزبير، وأنت رجل من قريش، ومعك الخيل، وأكثرُ قيس، فادْعُ لنفسك، فأنت أسنُ منه وأولى، ففعل الضحاك ذلك، فاختلف عليه الجُنْد، وقاتله مروان فقتله. والله أعلم.

وكان يوم المرج حيث قُتِل الضحاك للنصف من ذي الحجة سنة أربع وستين.

رَوى عنه الحسن البصري، وتميم بن طرفة، ومحمد بن سُويد الفِهري، وميمون بن

مهران، وسماك بن حَرْب، فحديث الحسن عنه في المتن، وحديث تميم عنه في ذمِّ الدنيا وإخلاص العمل لله عزَّ وجلَّ.

### باب ضرار

۱۲۵۳ ـ ضرار بن الأزور بن مرداس بن حبيب بن عمرو بن كثير بن عمرو بن شيبان الأسَدي. وقيل: ضرار بن الأزور، واسم الأزور مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة (بن أسد) بن دودان بن أسد، يكنى أبا الأزور الأسدي. ويقال أبو بلال، والأول أكثر. كان فارساً شجاعاً شاعراً مطبوعاً، استشهد يوم اليمامة، ولما قدم على رسول الله على فأسلم قال:

حِ واللهـــوَ تعللـــة وانتهـــالا فقـد بعـت أهلـي ومـا ليلـي بِـدَالا تركُتُ الخمور وضرْبُ القدا فيا ربّ لا تغبن صفقتي ومنهم من ينشدها:

ن والخمر أشربُها وَالثمالا وجَهْدِي على المشركين القتالا وطوَّحت أهلي شَتَّى شمالا فقد بعْتُ أهلي ومالي بدَالا خلعت القداح وعَـزْف القيـا وكـرِّي المُحَبَّـر فـي غمـرة وقـالــت جميلــة بــددتنــا فيــا ربّ لا أُغبنــن صَفْقتــي

فقال رسول الله ﷺ: «ما غَبنَتْ صفْقَتُكَ يا ضِرار».

وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمرِ خالد بن الوليد سنة ثلاث عشرة في خلافةِ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكره ابن شهاب.

وضِرار بن الأزور كان رسول الله ﷺ بعثه إلى بني الصَّيْداء وبَعض بني الدِّيل.

من حديثه عن النبيّ عِيلِهُ قال: قال لي رسول الله عَلِهُ: «احلب هذه الناقة ودع دَاعي للبن».

قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: قُتل ضرار بن الأزور يوم أُجنادين في خلافة أبي بكر، وقال غيره: توفّي ضرار بن الأزور في خلافة عمر بالكوفة.

وذكر الواقدي قال: قاتل ضِرار بن الأزْور يوم اليمامة قتالاً شديداً حتى قطعت ساقاه جميعاً، فجعل يَحْبُو على ركبتيه ويقاتل، وتَطؤه الخيل حتى غلبه الموت.

وقد قيل: مكث ضرار باليمامة مجروحاً، ثم مات قبل أن يرتحل خالدٌ بيوم. قال: وهذا أثبَتُ عندي من غيره.

١٢٥٤ \_ ضِرَار بن الخطاب بن مِرداس بن كثير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارث بن فهر القرشي الفهري.

كان أبوه الخطاب بن مرداس رئيس بني فِهر في زمانه، وكان يأخذ المِرْبَاع (١) لقومه، وكان ضِرار بن الخطاب يوم الفِجَار على بني محارب بن فهر، وكان من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين المجوِّدين حتى قالوا: ضرار بن الخطاب فارس قريش وشاعرهُم، وهو أحدُ الأربعة الذين وثبوا الخندق.

قال الزبير بن بكار: لم يكن في قريش أشعرُ منه، ومن ابن الزبَعْري. قال الزبير: ويقدمونه على ابن الزبعري، لأنه أقلُّ منه سقطاً وأحسن صنعة.

قال أبو عمر: كان ضرار بن الخطاب من مسلمة الفتح، ومن شعره في يوم الفتح قوله:

يا نبيً الهُدى إليك لجا حَيُّ قريش وأنت خَيْرُ لجاء حين ضاقت عليه سعة الأرض وعاداهم إلّه السماء والتقت حَلْقنا البطان على القو م ونودُوا بالصيلم الصَّلْعَاء إنّ سعداً يريد قاصمة الظهر بأهل الحَجُو والبَطْحَاء

وقال ضرار بن الخطاب يوماً لأبي بكر الصديق: نحن كنا لقريش خيراً منكم؛ أدخلناهم الجنة وأوردتموهم النار.

واختلف الأوس والخزرج فيمن كان أشجعَ يوم أحد، فمرّ بهم ضرار بن الخطاب فقالوا: هذا شهدها، وهو عالم بها، فبعثوا إليه فتّى منهم، فسأله عن ذلك، فقال: لا أدري ما أَوْسُكم من خَزْرِجكم، ولكني زوّجت يوم أحد منكم أحدَ عشر رَجلًا من الحور العين.

### باب ضمرة

١٢٥٥ ـ ضمرة بن ثعلبة البهزي، ويقال النصري: روى عن النبيّ ﷺ: «لا تزالون

<sup>(</sup>١) المرباع: ربع الغنيمة كان يأخذه الرئيس لنفسه.

بخير ما لم تحاسدوا». روى عنه أبو تجرِية السكوني، ويحيى بن جابر الطَّائي. ويُعَدُّ في الشاميين.

1۲۵٦ ـ ضَمْرة بن عمرو. ويقال ضمرة بن بشر، والأكثر يقولون: ضمرة بن عمرو بن كعب بن عديّ الجهني. حليف لبني طريف من الخزرج. وقيل: حليف لبني ساعدة من الأنصار، وقال موسى بن عقبة: هو مولى لهم، شهد بَدْراً، وقُتل يوم أُحُد شهيداً.

١٢٥٧ ـ ضمرة بن عياض الجهني، حليف لبني سواد من الأنصار، شهد أحداً، وقتل يوم اليمامة شهيداً، وهو ابنُ عم عبد الله بن أنيس.

۱۲۵۸ ـ ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زِنباع الخزاعي، روى هشيم عن أبي بشير، عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ومَنْ يخرُجْ من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت﴾ (۱) ـ قال: كان رجلٌ من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زنباع لما أمروا بالهجرة كان مريضاً، فأمر أهله أن يفرشُوا له على سريره، ويحملوه إلى رسول الله على قال: ففعلوا فأتاه الموت، وهو بالتنعيم. فنزلت هذه الآية.

وقد قيل في ضمرة هذا أبو ضمرة بن العيص هكذا. وقد ذكرنا من قال ذلك في الكُنى، والصحيح أنه ضمرة لا أبو ضمرة. وروينا عن يزيد بن أبي حكيم عن الحكم بن أبان، قال: سمعت عكرمة يقول: اسم الرجل الذي خرج من بيته مُهاجراً إلى رسول الله ضمرة بن العيص قال عكرمة: طلبت اسمه أربع عشرة سنة حتى وقفْتُ عليه.

١٢٥٩ ـ ضمرة بن غَزِيّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. شهد أحداً مع أبيه، وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً.

# بأب الأفراد في حرف الضاد

الجاهلية، وكان من أزد شنوءة، كان صديقاً للنبي ﷺ في الجاهلية، وكان رجلًا يتعلبب ويَرقي، ويطلب العلم، أسلم في أول الإسلام.

روى حديثه ابن عباس، وفيه خطبةُ النبي ﷺ، ذكر حديثه يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جُبير، عن ابن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

عباس، قال: كان رجل من أزد شَنُوءة يقال له ضماد، وكان يرقي ويُداوي من الريح، فقدم مكة في أول الإسلام، فذكر الحديث، وقد كتبته في غير هذا الموضع بتمامه.

وروى مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: لما تُوفي رسول الله على بعث أبو بكر بَعْثاً، فمرُّوا ببلادِ ضماد، فلما جاوزوا تلك الأرض وقف أميرُهم فقال: أعزم على كل رجل أصاب شيئاً من أهل هذه الأرض إلا ردَّه. فقالوا: أصلح الله الأمير، ما أصبنا منها شيئاً. قال: وجاء رجل منهم بمطهرة فقال: إني أصبتُ هذه. فقال: ارْدُدْها، إنَّ هؤلاء قوم ضِماد الذي بايع رسول الله على وشرف وكرم.

الاتماء بن ثعلبة، أحد بني سعد بن بكر السعدي، ويقال التميمي، وليس بشيء، قدم على النبي على بعثه بنو سعد بن بكر وافداً. قيل: إن ذلك في سنة خمس، قاله محمد بن حبيب وغيره. وذكر ابن إسحاق قدوم ضماد بن ثعلبة ولم يذكر العام. وقيل: كان قدومُه في سنة سبع، وقيل في سنة تسع، ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة، فساءله عن الإسلام فأسلم، ثم رجع إليهم. فأسلموا، وفي حديثه وصف الإسلام ودعائمه، وأنه من أتى بها دخل الجنة.

روى حديثه ابنُ عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وطلحة بن عبيد الله، ولم يسمّه طلحة، كلُّها طرق صحاح، وقد ذكرتها في التمهيد.

ومن أكملها حديثُ ابن عباس قال: بعثتُ بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله على فقدم عليه، وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله ورسول الله على جالسٌ في المسجد في أصحابه. وكان ضِمَام بن ثعلبة رجلاً جعد الشعر ذا غديرتين ـ قال: فأقبل حتى وقف على رسول الله على وهو في أصحابه، فقال: أيكم ابنُ عبد المطلب؟ فقال رسول الله على: «أنا ابنُ عبد المطلب». قال: محمد؟ قال: «نعم». قال: يا ابْنَ عبد المطلب، إني سائلك ومُغلِظٌ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: «لا أجد في نفسي، سَلْ عما بدا لك»، قال: أنشدُك بالله إلهك وإله مَن كان قبلك، وإله من هو كائنٌ بعدك، الله أمَرك أنْ نعبده وحده لا نشرك به شيئاً، وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللهم نعم». قال: فأنشدك بالله إلهك وإله مَن كان قبلك؛ وإله مَن هو كائن بعدك؛ آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم». قال: ثم جعل كائن بعدك؛ آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم». قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام، والحجّ، وشرائع الإسلام، كلها ينشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهدُ أن لا إله إلا

الله وأشهَدُ أن محمداً رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم انصرف إلى بعيره، فقال رسول الله ﷺ: «إن يصدق ذو العَقيصتين يدخل الجنة».

قال: فأتى بعيره، فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى! قالوا: مَهْ يا ضمام، اتق البرص، اتّق الجذام، اتّق الجنون. قال: ويلكم! إنهما والله ما تضرّان وما تنفعان، وإن الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أنْ لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما آمركم به وأنهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته من رجل ولا امرأة إلا مسلماً.

قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضِمام بن تعلبة.

ورواه محمد بن إسحاق، حدّثنا محمد بن الوليد بن نويفع مولى ابن الزبير، عن كريب \_ مولى ابن عباس \_ أنَّ ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر لما أسلم سأل رسول الله على عن فرائض الإسلام، فعد عليه رسول الله على الصلوات الخمس لم يزد عليهن، ثم الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حجّ البيت، ثم أعلمه بما حرَّمه الله عليه، فلما فرغ قال: أشهد أنْ لا إلّه إلا الله، وأنك لرسول الله، وسأفعل ما أمرتني به، ولا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله عليه: «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة».

## حرف الطاء

### باب طارق

١٢٦٢ \_ طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي، والد أبي مالك الأشجعي، واسمُ أبي مالك سعد بن طارق.

رَوى عنه ابنه مالك. يُعدُّ في الكوفيين، ذكَرَتهُ طائفة في الصحابة.

الله عن عن أوبان بن رياد، حديثُه عند سماك بن حَرْب، عن أَوْبان بن سلمة، عن طارق بن والله الله الله، إن لنا كَرْماً ونخلاً . . . الحديث .

١٢٦٤ \_ طارق بن سُوَيد الحضرمي. ويقال: سويد بن طارق، له صحبةٌ. حديثُه في الشراب \_ يعني الخمر \_ حديثٌ صحيح الإسناد.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد مصمرمي، قال: قلت: يا رسول الله؛ إن بأرضنا أعناباً نعتصرها، فنشرب منها؟ قال: «لا». قلت: إنا نستشفي منها للعريض. قال: «ليس بالشفاء، ولكنه داءً!».

١٢٦٥ ـ طارق بن شَرِيك. له حديثٌ عن النبيّ ﷺ، أخشى أن يكونَ مُرْسَلًا، لأنه قد روى عن فَرْوَة بن نوفل.

رَوى عنه زياد بن علاقة ، وعبد الملك بن عمير يُعَدُّ في الكوفيين .

١٢٦٦ ـ طارق بن شهاب البجلي الكوفي، أبو عبد الله، ينسب طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم ـ في أحمس من بجيلة، أدرك الجاهلية.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا محمد بن عبد السلام هو الخشني، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: رأيت رسول الله ﷺ.

وحدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عمرو بن مرزوق، حدّثنا شعبة. عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ، وغَزَوْتُ مع أبي بكر وعمر.

حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا أحمد بن سليمان، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبيُ، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: رأيت رسول الله ﷺ، وغَزَوتُ في خلافة أبي بكر. وعُمَر شلائي أو ثلاثين أو ثلاثاً وأربعين بين غزُوة وسريّة.

روى عنه إسماعيل بن أبي خالد، ومخارق بن عبد الله، وسليمان بن قيس، والمغيرة بن شبل وغيرهم.

۱۲٦٧ ـ طارق بن عبد الله المحاربي، روى عنه جامع بن شدَّاد، ورِبْعِي بن خِراش، يُعدُّ في الكوفيين.

١٢٦٨ ـ طارق بن المُرَقَّع. روى عنه عطاء وابنُه عبد الله بن طارق، في صحبته نظر. أخشى أن يكون حديثُه في موات الأرض مُرْسَلًا.

### باب طفيل

١٢٦٩ ـ الطفيل بن أبيّ بن كعب الأنصاري، أمّه بنت الطفيل بن عَمْرو الدوسي، كان يلقُّبُ أبا بَطْن، وكان صديقاً لابن عمر.

رَوى عن عمر . ذكر ذلك الواقدي، وذكر أنه وُلِدَ على عهد رسول الله ﷺ .

۱۲۷۰ ـ الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قُصيّ القرشي المطلبي، شهد بدراً هو وأخواه عبيدة بن الحارث، والحُصين بن الحارث، وقُتل أخوهما عبيدة بن الحارث ببدر، وسيأتي خبره في بابه إن شاء الله. وشهد الطفيل وحُصين أحُداً وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ.

ومات الطفيل وحُصين جميعاً في سنة ثلاث وثلاثين. وقيل: سنة إحدى وثلاثين، وقيل سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة في عام واحد، مات الطفيل ثم تلاه الحصَيْن بعده بأربعة أشهر.

۱۲۷۱ ـ الطَّفَيْل بن سَخْبَرة؛ هو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سَخْبَرة القرشي. قال ابن أبي خيثمة: لا أدري من أيّ قريش هو. قال: وهو أخو عائشة لأمها.

قال أبو عمر رحمه الله: ليس من قريش، وإنما هو من الأزد. قال الواقدي: كانت أم رُومان تحت عبد الله بن الحارث بن سَخْبَرة بن جُرثومة الخير بن عادية بن مرة بن الأوس بن النمر بن عثمان الأزدي، وكان قدم بها مكة فخالف أبا بكر قبل الإسلام، وتوفي عن أم رومان وقد ولدت له الطفيل، ثم خلف عليها أبو بكر، فولدت له عبد الرحمن وعائشة، فهما أخوا الطفيل هذه لأمّه.

قال أبو عمر رضي الله عنه: روى عن الطفيل هذا رِبْعي بن خِراش، من حديثه عنه ما رواه سفيان، وشعبة، وزائدة، وجماعة عن عبد الملك بن عمير عن رِبْعي بن خِراش، عن الطفيل، وكان أخا عائشة لأمها أنَّ رجلًا رأى في المنام. وفي حديث زائدة عن الطفيل أنه رأى في المنام أنّ قائلاً يقول له من اليهود: نعم القوم أنتم، لولا قولكم ما شاء الله وشاء محمد، ثم رأى ليلةً أخرى رَجلاً من النصارى، فقال له مثل ذلك؛ فأخبر بذلك النبي عليه، فقام خطيباً فقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله وحده». وزاد بعضُم فيه: «ثم ما شاء محمد».

١٢٧٢ ـ الطُّفَيل بن سعد بن عمرو بن ثقيف الأنصاري، شهد أُحُداً مع أبيه سعد بن عمرو، وقتل هو وأبوه يوم بئر معونة شهيدَيْن.

1 1 1 1 الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسي، من دوس، أسلم وصدَّق النبيّ ﷺ بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه من أرض دَوْس، فلم يزل مُقيماً بها حتى هاجر رسول الله ﷺ مقدم على رسول الله ﷺ وهو بخيبر بمن تبعه مِن قومه، فلم يزل مُقيماً مع رسول الله ﷺ حتى قُبض ﷺ، ثم كان مع المسلمين حتى قُبل باليمامة شهيداً.

وروى ابراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: قُتل الطفيل بن عمرو الدوسي عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب، وذكر المدايني عن أبي معشر أنه استشهد يوم اليمامة.

من حديثه أنه أتى النبي ﷺ فقال: إنّ دَوْساً قد عصَت. . . الحديث. حديثه عند أبي الزناد، عن أبي هريرة.

حدَّثنا عبد الله بن محمد بن يوسف لَفظاً منه. قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أبي

غالب النزال، بالفسطاط. قال: حدّثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي، قال: حدّثنا رزق الله بن مُوسى، قال: حدّثنا ورقاء بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: ندم الطفيل بن عمرو الدَّوْسي وأصحابه، فقال: يا رسول الله، إنّ دوساً قد عصَت وأبَتْ، فادْعُ الله عليها، فقلنا: هلكت دَوْس. فقال: «اللهم الهدِ دَوْساً وأت بهم».

قال أبو عمر: كان الطفيل بن عمرو الدوسي يقال له ذو النور، ذكر الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن عمران الأزدي، عن هشام بن الكلبي، قال: إنما سُمِّي الطفيل... إلى آخر كلام ابن الكلبي.

أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل، قال: حدّثنا محمد بن جبير قال: حدّثنا الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن عمران الأزدي، عن هشام بن الكلبي، قال: إنما سُمي الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم ذا النور، لأنه وفد على النبي على فقال: يا رسول الله، إنّ دَوْساً قد غلب عليهم الزنا، فادْعُ الله عليهم، فقال رسول الله اللهم الهد دَوْساً». ثم قال: يا رسول الله، ابعثني إليهم، واجعل لي آيةً يهتدون بها. فقال: «اللهم نور له». فسطع نور بين عينيه، فقال: يا رب، إني أخافُ أن يقوله ا مُثلة (١)، فتحوَّلت إلى طرف سَوْطه، فكانت تضيء في الليلة المظلمة، فسُمِّي ذا النور.

قال أبو عمر رضي الله عنه: للطفيل بن عمرو الدوسي في معنى ما ذكره ابن الكلبي خَبَرٌ عجيب في المغازي، ذكره الأموي في مغازيه، عن ابن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن ابن الطفيل بن عمرو الدوسي. وذكره أبن إسحاق عن عثمان بن الحويرث، عن صالح بن كيسان، عن الطفيل بن عمرو الدوسي، قال: كنتُ رجلاً شاعراً سيداً في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش، فقالوا: يا طفيل، إنك امرؤ شاعر، سيّد مطاع في قومك. وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يُدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومنا، فإنه يفرق بين المرء وابنه، وبين المرء وزوْجه، وبين المرء وأبيه، فوالله ما زالوا يحدثونني في شأنه، وينهونني أن أسمع منه حتى قلت: والله لا أدخل المسجد، فإذا برسول الله على قائماً فعمدت إلى أذني فحشوتهما كُرْسُفاً (٢)، ثم غدَوْتُ إلى المسجد، فإذا برسول الله على قائماً

<sup>(</sup>١) مثلة: شناعة.

<sup>(</sup>٢) الكرسف: القطن.

في المسجد. قال: فقمت منه قريباً، وأبى الله إلاّ أن يُسمعني بعض قوله، قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، والله إني امرؤ ثبت، ما يخفى عليّ من الأمور حسنها ولا قبيحها، والله لأستمعن منه، فإن كان أمره رشداً أخذت منه، وإن كان غير ذلك اجتنبته. فقال، فقلت بالكُرْسفة! فنزعتها من أذني، فألقيتها، ثم استمعت له، فلم أسمع كلاماً قطّ أحسن من كلام يتكلّم به. قال: قلت \_ في نفسي: يا سبحان الله؟ ما سمعت كاليوم لفظا أحسن منه ولا أجمل. قال: ثم انتظرتُ رسول الله على حتى انصرف فاتبعته، فدخلت معه بيته، فقلت له: يا محمد، إنَّ قومَك جاؤوني، فقالوا كذا وكذا، فأخبرته بالذي قالوا، وقد أبى الله إلا أنْ أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي إنه حقٌ، فاعرض عليّ دينك، وما تأمر به، وما تنهى عنه قال: فعرض عليّ رسول الله على الإسلام فأسلمت. قلت: يا رسول الله، إني أرجع إلى دَوْس، وأنا فيهم مطاع، وأنا داعيهم إلى الإسلام لعلّ الله أن يهديهم، فادْع الله أن يجعل له آية تُعينه على ما ينوي من الخير».

قال: فخرجت حتى أشرفتُ على ثنية أهلي التي تهبطني على حاضر دَوْس. قال: وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي ووالدتي. قال: فلما علوت الثنية وضَع الله بين عيني نوراً يتراءاه الحاضر في ظُلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية. فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة لفراقي دينهم، فتحوّل في رأس سوطي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم، وإنه على رأس سوطي كأنه قنديل معلق فيه حتى قدمت عليهم. فقال: فأتاني أبي فقلت: إليك عني، فلستُ منك ولستَ مني. قال: وما ذاك يا بني؟ قال: فقلت: أسلمت واتبعت دين محمد. فقال: أي بني، فإن ديني دينك، قال: فأسلم وحسن إسلامه. ثم أتتني صاحبتي، فقلت: إليك عني، فلستُ منك ولست مني. قالت: وما ذاك بأبي وأمي أنت اقلت: أسلمت واتبعت دينَ محمد؛ فلستِ تحلين لي ولا أحلُّ لك. قالت: فديني دينك. قال قلت: فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها وتطهّري وتعالي. قال: ففعلت، ثم جاءت فأسلمت وحسن إسلامها. ثم دعوت دَوْساً إلى الإسلام، فأبت علي وتعاصت، ثم قدمتُ على رسول الله على دَوْس الزنا، والربا، فأدّعُ الله عليهم، فقال: «اللهم اهْدِ دَوْساً».

ثم رجعت إليهم. قال: وهاجر رسول الله على إلى المدينة، فأقمت بين ظهرانيهم أدْعُوهم إلى الإسلام حتى استجاب لي منهم من استجاب، وسبقتني بَدْر، وأحد، والخندق، مع رسول الله على أله على رسول الله على أله بيتٍ من

دُوْس إلى المدينة. فكنت مع رسول الله ﷺ حتى فتح اللَّهُ مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكَفَّين صَنَم عَمْرو بن حُمَمَة حتى أحرقه. قال: «أجل، فاخرج إليه فحرِّقه»، قال: فخرجتُ حتى قدمت عليه. قال: فجعلت أوقد النار وهو يشتعل بالنار، واسمه ذو الكفّين، قال: وأنا أقول:

يا ذا الكَفيْن (١) لستُ من عُبَّادكا ميلادنا أكبر من ميلادكا إني حشوت النار في فؤادكا

ثم قدمْتُ على رسول الله ﷺ فأقمْت معه حتى قُبض.

قال: فلما بعث أبو بكر بعثه إلى مسيلمة الكذاب خرجْتُ. ومعي ابني مع المسلمين عمرو بن الطفيل، حتى إذا كنا ببعض الطريق رأيتُ رؤيا، فقلت لأصحابي: إني رأيتُ رؤيا عَبِّرُوها. قالوا: وما رأيت؟ قلت: رأيت رأسي حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني. وأدخلتني في فَرْجها، وكان ابني يطلبني طلباً حثيثاً، فحيل بيني وبينه. قالوا: خيراً، فقال: أما أنا والله فقد أوّلتها. أما حلق رأسي فقطعُه، وأما الطائر فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي وأدفن فيها، فقد رَجَوْت أن أَقْتَل شهيداً، وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في طلب الشهادة، ولا أراه يلحق في سفرنا هذا. فقتل الطفيل شهيداً يوم اليمامة، وجرح ابنه، ثم قتل باليرموك بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب شهيداً.

۱۲۷٤ - الطفيل بن مالك بن النعمان بن خنساء. وقيل: الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي، من بني سلمة، شهد العَقبة. وشهد بَدْراً، وأُحُداً، وجُرح بأحُد ثلاثة عشر جُرحاً، وعاش حتى شهد الخندق، وقتل يوم الخندق، شهيداً، قتله وَحْشي بن حرب، وذكر موسى بن عقبة في البدر بن الطفيل بن النعمان بن الخنساء، والطفيل بن من خنساء رجلين.

١٢٧٥ ـ الطُّفَيل بن مالك، مدني. قال: طاف النبي ﷺ وبين يديه أبو بكر، وهو يرتجز بأبياتِ أبي أحمد بن جحش المكفوف:

حبّــــذا مكــــة مــــن وادي بهـــــا أهْلـــــي وأولادِي بهــــا أهْلـــــي وأولادِي بهــــا أهْلـــــي الله بن الزبير . الأبيات بتمامها ، روى عنه عامر بن عبد الله بن الزبير .

<sup>(</sup>١) خففت الفاء لأجل الوزن.

#### باب طلحة

١٢٧٦ ـ طلحة بن البراء بن عمير بن وبرة بن ثعلبة بن غنم بن سري بن سلمة بن أنيف الأنصاري، من بني عمرو بن عوف. هو الذي قال فيه رسول الله ﷺ إذ مات وصلى عليه: «اللهم الق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك».

وكان لقي رسول الله ﷺ وهو غلام، فجعل يلصق برسول الله ﷺ ويُقبِّل قدميه، ويقول: مرني بما أحببتَ يا رسولَ الله ﷺ، وأعجب به، ثم مرض ومات فصلًى رسول الله ﷺ على قبره ودعا له.

١٢٧٧ ـ طلحة بن أبي حَدْرَد الأسلمي. حديثُه عن النبيّ ﷺ: «مِنْ أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون: هو ابن ليلتين وهو ابنُ ليلة».

١٢٧٨ ـ طلحة بن زيد الأنصاري. آخى رسول الله ﷺ بينه وبين الأرقم بن أبي الأرقم. أظنه أخا خارجة بن زيد بن أبي زهير.

۱۲۷۹ ـ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، وأمه الحضرميّة، اسمها الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن ربيعة بن أكبر بن مالك بن عُويف بن مالك بن الخزرج بن إياد بن الصدف بن حضرموت بن كندة، يعرف أبوها عبد الله بالحضرمي. ويقال لها بنت الحضرمي. يُكنى طلحة أبا محمد، يعرف بطلحة الفياض.

وذكر أهل النسب أنَّ طلحة اشترى مالاً بموضع يقال لـه بَيْسـان، فقـال لـه رسول الله ﷺ: «ما أنت إلا فياض» فسمّى طلحة الفيّاض.

لما قدم طلحة المدينة آخَى رسول الله ﷺ بينه وبين كعب بن مالك حين آخى بين المهاجرين والأنصار. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة بن شهاب: لم يشهد طلحة بدراً، وقدم من الشام بعد رجوع رسول الله ﷺ من بَدْر.

وكلُّم رسول الله ﷺ في سهمه، فقال له رسول الله ﷺ: «لك سهمك». قال: وأُجْرِي يا رسول الله؟ قال: «وأُجْرُك».

قال الزبير بن بكار: وكان طلحة بن عبيد الله بالشام في تجارةٍ حيث كانت وقعة بدر

وكان من المهاجرين الأولين، فضرب له رسول الله ﷺ بسهمه، فلما قدم قال: وأُجْري يا رسول الله؟ قال: «وأُجْرك».

قال الواقدي: بعث رسول الله على قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن عُبيد الله، وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسّسان الأخبار، ثم رجعا إلى المدينة، فقدماها يوم وقعة بدر.

قال أبو عمر: شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. قال الزبير وغيره: وأَبْلَى طلحة يوم أحُد بلاءً حسناً. ووقى رسول الله على بنفسه، واتقى النبل عنه بيده حتى شُلت إصبعه، وضُرِب الضربة في رأسه، وحمل رسول الله على ظهره حتى استقل على الصخرة، وقال رسول الله على: «اليوم أوْجَبَ طلحة يا أبا بكر». ويروى أنّ رسول الله على نهض يوم أحُد ليصعد صخرة. وكان ظاهر بين دِرْعين فلم يستطع النهوض، فاحتمله طلحة بن عُبيد الله فأنهضه حتى استوى عليها، فقال رسول الله على: «أوجب طلحة».

أخبرنا عبد الوارث وحدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا يحيى بن معين، حدّثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، قال: رأيت يد طلحة شلاء، وقى بها رسول الله ﷺ عوم أُحُد، ثم شهد طلحة المشاهدَ كلها، وشهد الحديبية وهو أحَدُ العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأخبر أن رسول الله ﷺ توفي وهو عنهم راض.

وروي أن رسول الله ﷺ نظر إليه، فقال: «من أحبَّ أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة». ثم شهد طلحة بن عبيد الله يوم الجمل محارباً لعليّ، فزعم بعض أهلِ العلم أن علياً دعاه فذكره أشياء من سوابقه وفَضْله، فرجع طلحة عن قتاله على نحو ما صنع الزبير، واعتزل في بعض الصفوف فرمي بسهم، فقطع من رجله عرق النسا، فلم يزل دمه ينزف حتى مات.

ويقال: إن السهم أصاب ثغرة نحره، وإنّ الذي رماه مروان بن الحكم بسهم فقتله. فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، وذلك أنّ طلحة \_ فيما زعموا \_ كان ممن حاصر عثمان واستبدّ عليه. ولا يختلف العلماء الثقات في أنّ مروان قتل طلحة يومئذ، وكان في حَزْبه (۱).

<sup>(</sup>١) حزبه: التضييق عليه.

روى عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: قال: قال: قال طلحة يوم الجمل:

ندمتُ ندامةً الكسعى لما شريتُ رضا بني جَرْم برغمي اللهم خُذْ مني لعثمان حتى يرضى.

ومن حديث صالح بن كيسان، وعبد الملك بن نوفل بن مُساحق، والشعبي، وابن أبي ليلى بمعنى واحد: أن علياً رضي الله عنه قال في خطبته حين نهوضه إلى الجمل: إن الله عز وجل فرض الجهاد، وجعله نُصْرته وناصرَهُ، وما صلحت دُنيا ولا دين إلا به، وإني بليت بأربعة: أدهى الناس، وأسخاهم طلحة، وأشحع الناس الزبير، وأطوع الناس في الناس عائشة، وأسرع الناس إلى فتنة يعلى بن أمية، والله ما أنكروا على شيئاً منكراً، ولا استأثرت بمال، ولا مِلْتُ بهوى، وإنهم ليطلبون حقّا تركوه، ودماً سفكوه، ولقد ولوه دوني، وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه، وما تبعه عثمان إلا عندهم، وإنهم لهم الفئة الباغيةُ، بايعوني ونكثوا بيعتي، ما استأنوا بي، حتى يعرفوا جَوْري من عدلي، وإني لراض بحبَّة الله عليهم وعلمه فيهم، وإني مع هذا لداعيهم ومُمْذر إليهم، فإن قبلوا فالتوبة مقبولًا، والحق أولى ما انصرف إليه، وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف، وكفى به شافياً من باطل وناصراً، والله إنَّ طلحة، والزبير، وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مُبْطلون.

وقد رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأرجو أن أكونَ أنا وعثمان وطلحة، والزبير ممن قال الله تعالى: ﴿ونزعْنا ما في صدورهم من غِلِّ إخواناً على سُرَرٍ مُتَقابِلين﴾(١).

وروى معاذ بن هشام، عن أبيه: عن قتادة، وعن الجارود بن أبي سَبْرَة قال: نظر مروان بن الحكم إلى طلحة بن عُبيك الله يوم الجمّل فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله.

وروى حُصين عن عمرو بن جلوان قال: سمعت الأحنف يقول: لما التقوا كان أول قتيل طلحة بن عُبيد الله.

وروى حمّاد بن زيد عن قرّة بن خالد. عن ابن سيرين، قال: رُمي طلحة بن عبيد الله بسهم فأصاب ثغرة نحره. قال: فأقرَّ مروان أنه رماه.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٤٧.

وروى جويرية، عن يحيى بن سعيد عن عمه قال: رمى مروان طلحة بسهم، ثم التفت إلى أبان بن عثمان فقال: قد كفيناك بعضَ قتلة أبيك.

وذكر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا أسامة، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدّثنا قيس، قال: رمى مروان بن الحكم يوم الجمل طلحة بسهم في ركبته، قال: فجعل الدم يسيل فإذا أمسكوه أمسك، وإذا تركوه سال، قال فقال: دَعُوه. قال: وجعلوا إذا أمسكوا فم الجرح انتفخت ركبته، فقال: دعوه فإنما هو سهم أرسله الله تعالى، فمات فدفناه على شاطىء الكلأ، فرأى بعضُ أهله أنه أتاه في المنام، فقال: ألا تريحوني من هذا الماء، فإني قد غرقتُ ـ ثلاث مرات يقولها. قال: فنبشوه فإذا هو أخضر كأنه السلق؛ فنزعوا عنه الماء، ثم استخرجوه، فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد أكلته الأرض، فاشتروا له داراً من دُور آل أبي بكرة بعشرة آلاف درهم فدفنوه فيها.

قال: وأخبرنا وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس قال: كان مَروان مع طلحة يوم الجمل، فلما اشتبكت الحربُ قال مروان: لا أطلب بثأري بعد اليوم. قال: ثم رماه بسهم فأصاب ركبتِه، فما رقأ الدم حتى مات. وقال: دعوه فإنما هو سَهم أرسله الله.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد السلام بن صالح؛ حدّثنا علي بن مُسهر. حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم أن مروان أبصر طلحة بن عبيد الله واقفاً يوم الجمل، فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فأصاب فخذه فشكها بسرجة، فانتزع السهم عنه، فكانوا إذا أمسكوا الجرح انتفخت الفخذ. فإذا أرسلوه سال. فقال طلحة: دَعُوه فإنه سهم من سهام الله تعالى أرسله، فمات ودُفن، فرآه مولى لي ثلاث ليالٍ في المنام كأنه يشكو إليه البرد، فنبش عنه، فوجدوا ما يلي الأرض من جسده مُخْضرًا وقد تَحاصّ شعره، فاشتروا له داراً من دُور أبي بكر بعشرة آلاف درهم، فدفنُوه فيها.

وحدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم. حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبيه أنَّ رجلاً رأى فيما يرى النائم أنَّ طلحة بن عُبيد الله قال: حوّلوني عن قبري، فقد آذاني الماء، ثم رآه أيضاً حتى رآه ثلاث ليال، فأتى ابن عباس فأخبره فنظروا فإذا شقه الذي يلي الأرض قد اخضر من نز الماء، فحوّلوه. قال: فكأني أنظر إلى الكافور بين عينيه لم يتغير إلا عَقِيصته فإنها مالت عن موضعها.

وقُتل طلحة رضي الله عنه وهو ابن ستين سنة. وقيل: ابن اثنتين وستين سنة. وقيل: ابن أربع وستين سنة يوم الجمل.

كانت وقعة الجمل لعَشْرِ خلون من جمادى الآخرة سنة ستِّ وثلاثين. وقيل: كانت سنة يوم قُتل خمساً وسبعين. وما أظنّ ذلك صحيحاً.

وكان طلحة رجلًا آدم حسنَ الوجه كثير الشعر ليس بالجعدِ القطط ولا بالسبط، وكان لا يغيّر شعره، وسمع على رضي الله عنه رجلًا ينشده:

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفَقْرُ فقال: ذلك أبو محمد طلحة بن عبيد الله.

وذكر الزبير أنه سمع سفيان بن عيينة يقول: كانت غلة طلحة بن عبيد الله ألفاً وافياً كلّ يوم، قال: والوافي وزنه وزن الدينار، وعلى ذلك وزن دراهم فارس التي تعرف بالبَغْلِية.

١٢٨٠ ـ طلحة بن عتبة الأنصاري، من بني جَحْجَبى، من الأوس، شهدَ أُحُداً، وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

١٢٨١ ـ طَلحة بن عَمْرو النضري، حديثُه عند أبي حرب بن أبي الأسود. له صُحبة. كان من أهل الصُّفة. وقد قيل فيه طلحة بن عبد الله.

١٢٨٢ ـ طلحة بن مالك السلمي. روى عن النبيّ ﷺ: «إنَّ من اقتراب الساعة هلاك العرب».

حديثُه عند سليمان بن حرب، عن محمد بن رزِين، عن أمه، عن مولاه طلحة بن مالك عن طلحة بن مالك هذا.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدّثنا أبو زُرعة الدمشقي، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا محمد بن رزين. قال: حدّثتني أمي، قالت: حدثتني أم الحُرير، وكانت أم الحرير إذا مات رجلٌ من العرب اشتدَّ عليها فقيل لها في ذلك، فقالت: سمعتُ مولاي طلحة بن مالك يقول: قال رسول الله عليهُ: "إنَّ من اقتراب الساعة هلاك العرب».

۱۲۸۳ ـ طلحة بن معاوية بن جاهمة السلمي. روى عنه ابنُه محمد بن طلحة . ١٢٨٨ ـ طلحة بن فُضَيلة روى عنه القاسم بن مخيمرة .

١٢٨٥ ـ طلحة، والد عقيل بن طلحة السُّلمي. له صحبة فيما ذكر أبن شُوْذب. رَوى عنه ابنه عقيل بن طلحة.

۱۲۸٦ ـ طلحة، غير منسوب، ذكره ابنُ إسحاق فيمن استشهد بخيبر من الأنصار. قال ابن إسحاق، وأوس بن القائد، وأنيف بن حبيب، وثابت بن أثلة، وطلحة، يعني أنهم استشهدوا كلهم بخيبر. هكذا ذكر طلحة غير منسوب.

## باب طليب

١٢٨٧ ـ طُلَيب بن أزهر بن عمرو بن عبد عوف القرشي الزهري. كان هو وأخوه مطلب بن أزهر من مِهاجرة الحبشة، وبها ماتا جميعاً، وهما أخوا عبد الرحمن بن أزهر.

۱۲۸۸ ـ طُلیب بن عَرفة بن عبد الله بن ناشب. قدم على رسول الله ﷺ فسمعه يقول: اتَّقِ الله في عُسْرك ويسرك. لم يرو عنه غير ابنه كليب بن طُليب وكليب ابنه مجهول. حديثُه عند أبي قُرَّة موسى بن طارق عن المثنى الأنصاري، عن كليب بن طُليب بن عَرفة بن عبد الله بن ناشب، عن أبيه.

۱۲۸۹ ـ طُليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد بن قُصَيّ القرشي العبدي، أمَّه أروى بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. يكنى أبا عديّ. وعَبْد بن قُصَيّ هو أخو عبد الدار بن قُصَيّ، وعبد مناف بن قُصَي، وعبد العزى بن قُصيّ بن كلاب.

هاجر طُليب بن عُمَير إلى أرض الحبشة، ثم شهد بَدْراً في قول ابن إسحاق، والواقدي، وقد سقط في بعض الرؤايات عن ابن إسحاق، وكان من خيار الصحابة.

قال الزبير بن بكار: كان طُليب بن عمير بن وهب من المهاجرين الأولين، وشهد بدراً، قُتل بأجنادين شهيداً، ليس له عَقِب. وقال مصعب: قتل يوم اليرموك.

وذكر الواقدي قال: حدّثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبيه قال: أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم، ثم خرج ودخل على أمه، وهي أروى بنت عبد المطلب، فقال: اتبعت محمداً، وأسلمت لله عزّ وجل. فقالت أمه: إن أحقّ من وازرت وعضدت ابن خالك. والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجالُ لمنعناه، وذببنا عنه. وذكر تمام الخبر، وهو مذكور في باب أروى من كتاب النساء، ويقال: طُليب بن عمير أول من أهرق دماً في سبيل الله، وقيل: بل سعد بن أبي وقاص.

### باب طليحة

البيرة بطلاً، واجتمع عليه قومُه، فخرج إليهم خالد بن الوليد في النبوة، وكان فارساً مشهوراً بطلاً، واجتمع عليه قومُه، فخرج إليهم خالد بن الوليد في أصحاب النبي على النهزمَ طليحة وأصحابه، وقُتل أكثرهم، وكان طليحة قد قتل هو وأخوه عُكاشة بن محصن الأسدي وثابت بن أقرم، ثم لحق بالشام، فكان عند بني جفنة حتى قدم مسلماً مع الحاج المدينة، فلم يعرض له أبو بكر، ثم قدم زمن عمر بن الخطاب، فقال له عمر: أنتَ قاتل الرجلين الصالحين - يعني ثابت بن أقرم، وعُكاشة بن محصن؟ فقال: لم يهني الله بأيديهما وأكرمهما بيدي. فقال: والله لا أُحبك أبداً. قال: فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين. ثم شهد طليحة القادسية، فأبلى بلاءً حسناً.

وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، قال: كتب عمر إلى النعمان بن مقرِّن: استَشِرْ واستَعِنْ في حربك بطليحة، وعمرو بن معدي كرب، ولا تولِّهما من الأمر شيئاً، فإنَّ كل صانع أعلم بصناعته.

١٢٩١ \_ طليحة الديلي، مذكورٌ في الصحابة، لم أقف له على خَبره.

### باب طهفة

العرب عليه النهدي. وفد إلى النبي ﷺ سنة تسع حين وفد أكثرُ العرب فكلَّمه بكلام فصيح، وأجابه رسول الله ﷺ بمثله. وكتب له كتاباً إلى قومه بني نهد بن زيد. حديثه عند زهير بن معاوية، عن ليث بن أبي سليم. عن حبة العرني.

المعنة المعنة العفاري: اختلف فيه اختلافاً كثيراً، واضطرب فيه اضطراباً شديداً، فقيل: طهفة بن قيس بالهاء، وقيل طخفة بن قيس بالخاء، وقيل طغفة بالغين، وقيل: طقفة بالفاف والفاء. وقيل: قيس بن طخيفة. وقيل: يعيش بن طخفة عن أبيه. وقيل عبد الله بن طخفة، عن أبيه، عن النبي على وحديثهم كلهم طخفة، عن أبيه، عن النبي على وحديثهم كلهم واحد: كنت نائماً في الصّفة على بطني، فركضني رسول الله على برجله وقال: «هذه نومة يبغضها الله». وكان من أصحاب الصّفة ومن أهل العلم مَن يقول: إنَّ الصحبة لعبد الله ابنه، وإنه صاحب القصة. حديثه عند يحيى بن أبي كثير، وعليه اختلفوا فيه.

#### باب طهمان

۱۲۹۶ ـ طَهْمان مولى رسول الله ﷺ. روى حديثه عطاء بن السائب في الصَّدَقة، اختلف فيه، فقيل طَهْمان، وقيل طُهمان وقيل ذكوان، وقيل غير ذلك، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع.

١٢٩٥ ـ طَهْمان، مولى سعيد بن العاص. حديثُه عند إسماعيل بن أميَّة بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه عن جده أنَّ غلاماً لهم يقال له طهمان أُعتَقوا نصفه. . . وذكر الحديث مرفوعاً.

# باب الأفراد في حرف الطاء

١٢٩٦ ـ الطاهر بن أبي هالة، أخو هند، وهالة بنو أبي هالة الأسدي التميمي، حليفُ بني عبد الدار بن قصيّ.

أمه خديجة زوج النبيّ ﷺ. بعثه رسول الله ﷺ عاملًا على بعض اليمن.

ذكر سيف بن عمر، قال: أخبرنا جرير بن يزيد الجعفي، عن أبي بُرْدة بن أبي موسى، عن أبي موسى، قال: بعثني رسول الله على خامس خمسة على أخلاف اليمن أنا ومعاذ بن جبل، وخالد بن سعيد بن العاص، والطاهر بن أبي هالة، وعُكاشة بن ثور، فبعثنا متساندين، وأمرنا أن نتياسر، وأن نيسر ولا نعسر، ونبشر ولا ننفر، وإذا قدم معاذ طاوعناه ولم نخالفه. وذكر تمام الخبر في الأشربة.

۱۲۹۷ ـ طرفة بن عرفجة، أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من وَرِق، فأنتن، فأذِن له رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفاً من ذهب، قاله ثابت بن زيد، عن أبي الأشهب، وخالفه ابن المبارك، فجعله لعَرْفجَة وهو أصحّ.

۱۲۹۸ ـ طُرَيْفة بن حاجز، مذكور فيهم، قال سيف بن عمر: هو الذي كتب إليه أبو بكر الصديق في قتال الفجاءة السلمي الذي حرقه أبو بكر بالنار، فسار طريفة في طلب الفجاءة، وكان طريفة بن حاجز، وأخوه معن بن حاجز، مع خالد بن الوليد، وكان مع الفجاءة نَجَبة بن أبي الميثاء، فالتقى نجبة، وطُرَيفة فتقاتلا، فقتل الله نجبة على الردة. ثم سار حتى لحق بالفجاءة السلمي، واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل، فأسره وأنفذه إلى أبي بكر، فلما قدم به عليه أوقد له ناراً، وأمر به فقذف فيها حتى احترق.

1۲۹۹ ـ طُلْق بن علي بن طلق بن عمرو. ويقال: طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العُزَّى بن سُحيم بن مرة بن الدئل بن حنيفة السحيمي الحنفي اليمامي، أبو علي. مخرج حديثه عن اليمامة. ويقال طلق بن ثُمامة، وهو والد قيس بن طَلْق اليمامي.

رَوى عن النبيّ ﷺ: «لا وترَان في ليلة». وفي مَسّ الذكر: «إنما هو بَضْعَة منك» وفي الفجر: «إنه الفجر المعترض الأحمر».

روى ملازم بن عَمْرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق: عن أبيه. قال: قدمنا على رسول الله على في فياه وأخبرناه أن بأرضنا بَيْعَة. وقال لنا: «إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم، وابنوها مسجداً». فقدمنا بلادنا وكسرنا بيعتنا واتخذناها مسجداً، ونضحناها بماء فَضْل طهور رسول الله على كان عندنا في إداوة تمضمض منها رسول الله على ومج فيها، وأمرنا أن ننضج بها المسجد إذا بنيناه في البيعة، ففعلنا ذلك، ونادينا فيه بالصلاة، وراهبئنا رجل من طيىء، فلما سمع الأذان قال دعْوة حق، ثم استقبل تلْعة من تلاعنا، فلم نره بعد.

۱۳۰۰ ـ طُلَيق بن سفيان بن أميمة بن عبد شمس بن عبد مناف، مذكور في المؤلَّفة قلوبهم، هو وابنه حكيم بن طليق. لا أعرفه بغير ذلك.

١٣٠١ ـ طِيَّب بن البراء، أخو أبي هند الداري لأمه، قدم على النبي ﷺ مُنْصرفَه من تَبُوك، وكان أحدَ الوفد الداريين فأسلم، وسماه رسول الله ﷺ عبد الله.

# حرف الظاء

## باب ظهير وظبيان

الله على رسول الله على حديث الإيادي، ويقال الثقفي. قدم على رسول الله على خير على حديث طويل يَرويه أهلُ الأخبار والغريب، فأقطعه رسول الله على قطعة من بلاده. ومن قوله فيه: فأشهَدُ بالبيت العتيق وبالصَّفَا شهادةَ مَـنْ إحسانـه متقبّـلُ بأنـك محمـودٌ لـدينـا مبـارك وفيٌّ أمين صادقُ القول مُرْسَلُ بأنـك محمـودٌ لـدينـا مبـارك

۱۳۰۳ ـ ظُهَير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النَّبِيت بن مالك بن الأوس، شهد العقبَة الثانية، وبايع النبي ﷺ بها، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً، وما بعدها من المشاهد، هو وأخوه مُظهر بن رافع فيما قال ابن إسحاق وغيره، وهو عمُّ رافع بن خَدِيج، ووالد أسيد بن ظهير. قال أبو عمر رضي الله عنه: روى عنه رافع بن خديج.

# حرف العين

## باب عاصم

۱۳۰۶ ـ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، واسمُ أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري، يُكنى أبا سلمان. شهد بَدْراً، وهو الذي حمَتْه الدَّبْر ـ وهي ذكور النحل ـ حَمَتْه من المشركين أن يحزوا رأسَه يوم الرَّجيع، حين قتله بنو لَحيان ـ حيُّ من هُذيل.

وأحسنُ أسانيد خبره في ذلك، ما ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي، عن أبي هريرة، قالا: بعث النبي على سريّة عَيْناً له، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جدُّ عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عُسفان ومكة، نزولاً ذكروا لحيِّ من هذيل، يقال لهم بنو لَحيان، فتبعوهم في قريب من مائة رجل رام، فاقتصُّوا آثارهم حتى لحقوا بهم، فلما رآهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجؤوا إلى فَذَفَد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، وقالوا: لكم العهد والميثاق إنْ نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاً. فقال عاصم بن ثابت: أما أنا فلا أنزِلُ في ذمَّة كافر، اللهم فأخبر عنا رسولك. فقال: فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر، وبقي زيد بن الدَّثِنَة، وخُبيب بن عدي، ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق أن ينزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلُّوا أوتارَ قسيهم، فربطوهم، فقال الرجل الثالث الذي كان معهما: هذا أوّل الغَدْر، فأبي أن يصحبهم، فجرّوه فأبي أن يتبعهم، وقال: إنَّ لي في هؤلاء أسوة، فضربوا عنُقه، وانطلقوا بخُبيب بن عدي وزيد بن الدَّبُنة حتى باعوهما بمكة.

وذكر خبر خُبيب إلى صَاحبه. قال: وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده ليحرقوه. وكان قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر، فبعث لله مثل الظُّلة من الدَّبْر. فحمته، فلم يقدروا منه على شيء، فلما أعجزهم قالوا: إن الدَّبْر ستذهب إذا جاء الليل، حتى

بعث الله عز وجل مطراً جاء بسيل فحمله، فلم يوجد، وكان قتل كبيراً مِنهم، فأرادوا رأسه، فحال الله بينهم وبينه.

ومن ولده الأحوص الشاعر، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح.

قال أبو عمر: روى شُعبة، عن قتادة، عن أنس أن النبيِّ ﷺ قنت شهراً يلعن رِعْلاً وذُكُوان وبني لَحيان.

وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

لعمرى لقد شانت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خُبيب وعاصم أحاديث لحيان صلوا بقبيحها ولحيان ركابون شر الجرائم

في أبيات كثيرة مذكورة في المغازي لابن إسحاق.

١٣٠٥ ـ عاصم بن حَدْرة الأنصاري. بَصْري. روى عنه الحسن قال: دخلنا على عاصم بن حدْرَة فقال: ما أكل النبيِّ على خِوان قط. حديثه عند سعيد بن بشر، عن قتادة، عن الحسن.

١٣٠٦ \_ عاصم بن حصين بن مُشمت الحماني. قيل: إنه وفد مع أبيه حُصين بن مشمت على النبي ﷺ.

روى عنه شعيب بن عاصم.

١٣٠٧ ـ عاصم بن سُفيان، روى عنه ابنه قيس، لا يصح حديثُه.

١٣٠٨ ـ عاصم بن عَدِيّ بن الجدّ بن العجلان بن حارثة بن ضُبيعة العجلاني ثم البلوي. من بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وأخوه معد بن عدي، حليف بني عُبيد بن زيد، من بني عمرو بن عوف، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا عُمر، شهد بَدْراً وأحداً والخندق، والمشاهد كلها.

وقيل: لم يشهد بدراً بنفسه؛ لأن رسول الله ﷺ ردَّه عن بدر بعد أن خرج معه إليها إلى أهل مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم وضرب له بسهمه وأجْره.

وقيل: بل كان رسول الله ﷺ قد استخلفه حين خرج إلى بدر على قُباء وأهل العالية، وضرب له بسهمه، فكان كمن شهدها، وهو صاحب عُويمر العجلاني الذي قال له: سَلْ لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ في حديثِ اللعان، وهو والد أبي البدّاح بن عاصم بن عدى.

توفي سنة خمس وأربعين، وقد بلغ قريباً من عشرين ومائة سنة. وكان عبد العزيز بن عمران يُحدِّث عن أبيه عن جده قال: عاش عاصم بن عدي عشرين ومائة سنة، فلما حضرته الوفاة بكي أهلُه، فقال: لا تبكوا على، فإنما فنيت فناء، وكان إلى القِصر ما هو.

وذكر موسى بن عقبة عاصم بن عدي وأخاه معن بن عدي فيمن شهد بدراً، قال: وخرج عاصم بن عدي فيما زعموا مع رسول الله ﷺ فردَّه، فرجع من الرَّوْحَاء، فضرب له بسهمه، ولهذا ذكره بعضُهم في البدريين.

١٣٠٩ \_ عاصم بن العُكيْر الأنصاري حليف لبني عَوْف بن الخزرج. ذكره موسى بن عُقبة فيمن شهد بدراً.

• ١٣١٠ ـ عاصم بن الخطاب بن نُفَيل القرشي العدوي، أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. وقد قيل: إن أمه جميلة بنت عاصم، والأول أكثر، وكان اسمها عاصية فغيَّر رسول الله ﷺ اسمها وسمَّاها جميلة.

وُلِدَ عاصم بن عُمر قبل وفاة رسول الله ﷺ بسنتين، وخاصمت فيه أمُّه أباه عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق، وهو ابن أربع سنين.

وقد ذكر البخاري قال: قال لي أحمد بن سعيد، عن الضحاك عن مخلد، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عُمر بن الخطاب. عن أبيه، عن جدّه - أن جدّته خاصمت في جدّه، وهو ابن ثماني سنين.

وذكر مالك خبره في ذلك في موطِّئِه، ولم يذكر سنّه، وكان عاصم بن عمر طويلًا جسيماً، يقال: إنه كان في ذراعه ذراعٌ ونحو من شبر، وكان خَيِّراً فاضلًا، يكني أبا عمر.

ومات سنة سبعين قبل موت أخيه عبد الله بنحو أربع سنين، ورثاه أخوه عبد الله بن عمر، فقال:

وليت المنايا كن خَلَفْنَ عاصماً فعِشْنَا جميعاً أو ذهَبْنَ بنا معا وكان عاصم شاعراً حسن الشعر.

روى عبد الله بن المبارك، عن السري بن يحيى، عن ابن سيرين، قال: قال لي فلان: وسَمَّى رجلًا: ما رأيت أحداً من الناس إلا وهو لا بد أن يتكلم ببعض ما لا يريد،

غير عاصم بن عمر. ولقد كان بينه وبين رجل ذات يوم شيء فقام وهو يقول:

قضى ما قضى فيما مضى، ثم لا يرى له صبوة فيما بقي آخر الدهر

وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن سلمة، عن خالد بن أسلم قال: آذى رجل عبد الله بن عمر بالقول فقيل له: ألا تنتصر منه؟ فقال: إني وأخي عاصم لا نُسابُ الناس.

وقد قيل: إن لعمر بن الخطاب ابناً يسمى عاصماً، مات في خلافته، ولا يصحّ. والله أعلم.

وعاصم هذا هو جدُّ عمر بن عبد العزيز لأمه، أمُّه أمُّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب.

١٣١١ \_ عاصمُ بن عمرو التميمي، أخو القعقاع بن عمرو، أدرك النبيّ ﷺ، فيما ذكره سيف بن عمرو، ولا يصح لهما عند أهل الحديث صُحْبة ولا لقاء ولا رواية. والله أعلم.

وكان لهما بالقادسية مشاهد كريمة، ومقامات محمودة، وبلاءٌ حسن.

۱۳۱۲\_عاصم بن عمرو بن خالد الليثي، والد نصر بن عاصم. روى عنه ابنه نصر بن عاصم.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا غسان بن مُضر، حدّثنا أبو سلمة سعيد بن يزيد، عن نصر بن عاصم الليثي، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه: «ويل لهذه الأمة من ذي الأسْتَاه». وقال مرة أخرى: «ويل لأمتي من فلان ذي الأسْتَاه». وقال أحمد: لا أدري أسمع عاصم هذا من رسول الله عليه أم لا.

۱۳۱۳ \_ عاصم بن قيس بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، شهد بدراً وأُحداً.

١٣١٤ ـ عاصم الأشلمي؛ مدني. روى عنه ابنُه هاشم بن عاصم.

## باب عامر

الأضبط الأشجعي، هو الذي قتلته سرية رسول الله على يظنونه متعوِّذاً يقول لا إلّه إلا الله، فودَاه رسول الله على وقال لقاتله قولاً عظيماً، وقال: «أفهلا شققت عَن قلبه»، فأنزل الله فيه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيَّنوا ولا تقُولوا لمن ألْقي إليكم السَّلامَ لَسْتَ مؤمنا﴾ (١).

من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي، وقد قيل: إن المقتول يومئذ في تلك السرية مرداس بن نَهِيك.

١٣١٦ ـ عامر بن الأكوع، وهو عامر بن سنان الأنصاري عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، واستشهد عامر بن سنان يوم خَيْبَر.

قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم، حدّثنا محمد بن وضّاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا عِكرمة بن عمار، حدّثنا إياس بن سلمة بن الأكوّع، قال أخبرني أبي قال: لما خرج عمي عامر بن سنان إلى خَيبَر مع رسول الله على جعل يرتجز بأصحاب رسول الله على وفيهم النبي على فجعل يسوق الركاب وهو يقول:

بالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صَلَّينا إن الدين قد بَغَوا علينا إذا أرادوا فتْنَاتَة أَبَيْنَا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبَّت الأقدام إنْ لاقينا وأنزلنْ سكينة علينا

فقال رسول الله ﷺ: «من هذا؟» قالوا: عامر يا رسول الله. قال: «غفر لك ربُّك». قال: وما استغفر لإنسان قط يخصُّه بالاستغفار إلا استشهد. قال: فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، لو مَتَعْتَنا بعامر، فاستشهد يوم خيبر.

قال سلمة: وبارز عَمِّي يومئذ مرحباً اليهودي. فقال مرحب:

قد علمت خيبر أني مَرْحب شاكي السلاح بَطَلٌ مجرَّبُ إلى مَرْحب إذا الحروب أقبلت تلهَّبُ

فقال عمى:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٤.

# قد علمت خيبر أني عامر شاكى السلاح بَطَلُ مغامر

واختلفا بضربتين، فوقع سَيْف مرحب في تُرس عامر، ورجع سيفه على ساقه فقطع أُكْحَله، فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فلقيت ناساً من أصحاب رسول الله على فقالوا: بطل عَمَل عامر، قتل نفسه، قال سلمة: فجئت إلى رسول الله على فقلت: يا رسول الله بطل عمل عامر؟ فقال: «من قال ذلك؟» فقلت: ناس من أصحابك، فقال رسول الله على: «لقد كذب مَنْ قال ذلك، بل له أجرُه مرتين».

قال سلمة: ثم إن رسول الله على أرسلني إلى عليّ بن أبي طالب وقال: «لأعطين الراية رَجلاً يحبُّ الله ورسوله، ويحبُّه الله ورسوله». قال: فجئت به أقوده أرمد، فبصق النبيّ على الله عينيه، ثم أعطاه الراية، فخرج مَرْحب يخطر بسيفه، فقال:

قد علمت خَيْبَر أني مرحب شاكي السلاح بطل مُجَربُ إذا الحروب أقبلت تَلهَّبُ

فقال على رضى الله عنه:

أنا اللذي سمَّتني أمي حَيْدَرَهُ كليث غاباتٍ كريه المنظرهُ أنا الله المنتاع كيْل السنْدَرَهُ (١)

ففلق رأس مَرْحب بالسيف، وكان الفتحُ على يديه.

١٣١٧ ـ عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عديّ بن غنم بن عديّ بن عامر بن غنم بن عديّ بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار. هو ولد هشام بن عامر، شهد بَدراً. واستشهد يوم أحُد، لا أحفظُ له رواية عن النبيّ على وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ إذ دخل عليها هشام بن عامر: نعم المرء كان عامراً. وهو الذي ذكره حسان في شعره.

النبيّ ﷺ. أسلم عام الفتح، وقد نسبناه عند ذكر أخيه عبد الله، وعند ذكر أخته أيضاً، لا أحفظ له رواية عن النبيّ ﷺ.

روى عن أُم سلمة. روى عنه سعيد بن المسيّب.

١٣١٩ \_ عامر بن البُكير الليثي، هذا قولُ ابن إسحاق وغيره. وقال الواقدي وأبو معشر: ابن أبي البُكير.

<sup>(</sup>١) السندرة: قيل إنها مكيال واسع، وقل إنها امرأة كانت توفي الكيل، والأول أرجح عندي والمراد أرد لكم الصاع صاعين.

قال أبو عمر: شهد بدراً هو وإخوته إياس بن البُكير، وعاقل بن البُكير. وخالد بن البكير: كلهم شهدوا بدراً وما بعدها من المشاهد، وأسلموا في دار الأرقم، وهم حلفاء بني عديّ بن كعب، ولا أعلمُ لهم رواية.

وقتل عامر بن البُكير يوم اليمامة شهيداً.

۱۳۲۰ ـ عامر بن ثابت حليف لبني جَحْجَبى، من بني عَمْرو بن عَوْف، شهد أُحداً، وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

۱۳۲۱ \_ عامر بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري، أخو عاصم بن ثابت، هو الذي ولى ضرب عنْق عُقْبة بن أبي معيط يومَ بَدر، أمَره رسول الله ﷺ. وقيل: بل قتله عاصم أخوه.

۱۳۲۲ \_ عامر بن ثابت بن سلمة بن أمية بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف، قبل يوم اليمامة شهيداً.

۱۳۲۳ \_ عامر بن الحارث الفِهْري القرشي. ويقال: عَمْرو، شهد بدراً فيما ذكر موسى بن عُقْبة.

١٣٢٤ ـ عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عُبَيد بن عَوِيج بن عديّ بن كعب القرشي العَدَوي، أبو جهم. هو مشهور بكنيته، واختلف في اسمه: فقيل عامر، وقيل عبيد، وقد ذكرناه في الكُنَى.

1۳۲٥ \_ عامر الرامي، ويقال عامر الرام، أخو الخضر. والخضر قبيلة في قيس عيلان. وهم بنو مالك بن طريف بن خلف بن محارب بن خصفة بن قيس عيلان يقال لهم الخضر. روى محمد بن إسحاق عن أبي منظور، عن عامر الرامي أخي الخضر، قال: إنا بأرض محارب إذْ أقبلت راياتٌ، وإذا رسول الله على . . . فذكر الحديث.

۱۳۲٦ ـ عامر بن ربيعة العَنْزي العدَوي، حليف لهم. وهو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رُفيدة بن عَنز بن وائل بن قاسط.

وقيل: عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجير بن سَلامَان بن هُنْب بن أَقصى بن دُعْميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وقيل: عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن

ربيعة بن رُفيدة بن عَنْز بن وائل بن قاسط. هذا الاختلاف كله ممّن نسبه إلى عَنْز بن وائل بن قاسط، وعَنْز بن وائل هو أخو بكر وتغلب.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: عامر بن ربيعة العدوي حليف عمر بن الخطاب كان بدرياً، وهو من ولد عنز بن وائل أخي بكر بن وائل، وعدد العنزيين في الأرض قليل.

وقال علي بن المديني: عامر بن ربيعة من عنز، هكذا قال علي: عَنَز ـ بفتح النون ـ والأول عندهم أصح من تسكين النون وهو الأكثر. والله أعلم.

ومنهم من ينسبه إلى مذحج في اليمن: ولم يختلفوا أنه حليف للخطاب بن نَفيل. لأنه تبنّاه.

أسلم عامر بن ربيعة قديماً بمكة. وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وسائر المشاهد، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين. وقيل: سنة اثنين وثلاثين. وقيل: سنة عثمان بأيام. يكنى أبا عبد الله.

روى عنه جماعةٌ من الصحابة، منهم ابنُ عمر، وابن الزبير. وروى ابن وَهْب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل حين نشب الناس في الطعن على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فصلى من الليل، ثم نام فأتي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يُعيذُك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام، فصلى ودعا، ثم اشتكى فما خرج بعد إلا بجنازته.

۱۳۲۷ ـ عامر بن ساعدة بن عامر، أبو حَثْمة الأنصاري الحارث. والد سهيل بن أبي حَثْمة. وقد قيل اسم أبي حثمة هذا عبد الله بن ساعدة، وكان أبو حثمة هذا دليلَ النبيّ ﷺ وم أُحد.

۱۳۲۸ ـ عامر بن سلمة بن عامر البَلوي، حليف للأنصار، شهد بدراً فيما ذكر موسى بن عقبة. وقد قيل فيه عمرو بن سلمة.

١٣٢٩ ـ عامر بن شهر الهمداني، ويقال: الناعظي. ويقال البَكِيلي. وكلُّ ذلك في همدان. يكنى أبا شهر. وقيل: بل يكنى أبا الكَنود. روى عنه الشعبي، لم يرو عنه غيره في عِلْمي، يُعَدُّ في الكوفيين.

ذكر سيف، قال: أخبرنا طلحة الأعلم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أول من اعترض على الأسود العنسي، وكابره عامر بن شهر الهمداني في ناحيته، وفيروز الديلمي

وداذويه في ناحيتهما، ثم تتابع الذين كتب إليهم فيه، فامتثلوا بما أُمروا به.

وكان عامر بن شهر الهمداني أحد عمّال النبيّ على اليمن، ولست أحفظ له إلا حديثاً واحداً حسناً، قال: سمعت كلمتين: من النبيّ على كلمة، ومن النجاشي كلمة. سمعت رسول الله على يقول: «انظروا قريشاً فخذوا من قولهم ودَعُوا فِعْلَهم». وكنتُ عند النجاشي جالساً فجاءه ابنٌ له من الكتاب، فقرأ آيةٌ من الإنجيل، فعرفتها وفهمتها؛ فضحكتُ، فقال: ممّ تضحك؟ أمن كتابِ الله! فوالله إنه مما أنزل على عيسى ابن مريم على نبينا وعليه: إن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان.

المستحق عامر بن الطفيل بن الحارث. قال وثيمة، قال ابنُ إسحاق: كان وافِدَ قومه إلى رسول الله على وذكر مقامه في الأزد وقت الردَّة يوصيهم بلزوم الإسلام ويحرضهم عليه. قال: وذكره الترمذي في الصحابة أيضاً.

١٣٣١ \_ عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أُهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري أبو عبيدة، غلبت عليه كُنيته.

قال الزبير: كان أبو عبيدة أَهْتم، وذلك أنه نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبيّ ﷺ من المِغْفَر يوم أُحد، فانتزعت ثنيتاه فحسَّنتا فاه، فيقال؛ إنه ما رُئي أهتم قط أحسن من هَتَم أبي عبيدة.

وذكره بعضهم فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، ولم يختلفوا في شهوده بَدْراً، والحديبية، وهو أَحَدُ العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة. جاء ذكره فيهم في بعض الروايات، وفي بعضها ابن مسعود، وفي بعضها النبي ﷺ، ولم تختلف تلك الآثار في التسعة.

وكان أبو عبيدة يُدْعَى في الصحابة القويّ الأمين، لقول رسول الله ﷺ لأهل نجران: «لأرسلنَّ معكم القويّ الأمين». ولقوله ﷺ: «لكل أمة أمين، وأمينُ أمتي أبو عُبيدة بن الجراح».

وقال فيه أبو بكر الصديق يوم السقيفة: لقد رضيْتُ لكم أحدَ الرجلين، فبايعُوا أيهما شئتم: عمر، وأبو عبيدة بن الجراح.

وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن. قال: قال رسول الله عليه: «ما من أصحابي أحد إلا لو شئت لوجدْتُ عليه إلا أبا عبيدة».

وذكر أيضاً عن حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عُمَير، قال: لما بعث عُمَرُ أبا عبيدة بن الجَراح إلى الشام، وعزل خالد بن الوليد قال خالد: بُعث عليكم أمينُ هذه الأمة. فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله على يقول: «خالد سيف من سيوف الله ونعم فتى العشيرة».

وذكر خليفة، عن مُعاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: لما ولى عمر قال: والله لأنزعَنَّ خالداً حتى يعلم أن الله يَنْصرَ دينه.

قال: وأخبرنا علي وموسى، عن حمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لما استُخلف عُمَر كتب إلى أبي عبيدة: إني قد استعملتك وعزلتُ خالداً.

قال خليفة: لما ولي عمر عزل خالداً، ووَلى أبا عبيدة حين فتح الشامات، ويزيد بن أبي سفيان على فلسطين، وشرحبيل بن حسنة على الأردن، وخالد بن الوليد على دمشق، وحبيب بن مسلمة على حمص، ثم عزله وولّى عبد الله بن قرط الثمالي، ثم عزله، وولّى عبادة بن الصامت، ثم عزله، وردّ عبد الله بن قرط. ثم وقع طاعون عَمَواس، فمات أبو عبيدة واستخلف معاذاً، ومات معاذ، واستخلف يزيد بن أبي سفيان، فمات يزيد، واستخلف أخاه معاوية فأقره عمر.

وكان موت أبي عُبيدة ومعاذ ويزيد في طاعون عَمواس، وكان طاعون عمواس بأرض الأردن وفلسطين سنة ثمان عشرة، مات فيه نحو خمسة وعشرين ألفاً. ويقال: إن عَمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس، وقيل إن ذلك كان لقولهم عم واس، ذكر ذلك الأصمعي، وكانت سنُّ أبي عَبيدة يوم توفي ثمانياً وخمسين سنة.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدّثنا سليمان بن الحارث، حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ أهلَ نجران قالوا: يا رسول الله، ابعث معنا أمينًا، فأخذ بيد أبي عُبيدة وقال: «هذا أمينُ هذه الأمة».

ورُوي ذلك عن النبيّ ﷺ من وجوهٍ، من حديث حذيفة وغيره.

۱۳۳۲ ـ عامر بن عبد عمرو، ويُقال عامر بن عمير أبو حَبّة البدري الأنصاري، من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف بن سعد بن الأوس: غلب عليه أبو حبّة البَدْري لشهوده بَدْراً، واختلف في اسمه كما ذكرنا، وهو مشهورٌ بكنيته، وسنذكره في الكُنَى بأتم من هذا إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق: هو أخو سعد بن خيثمة لأمّه.

١٣٣٣ \_ عامر بن عبد عمرو، ويقال عامر بن عمرو، أبو حَبّة الأنصاري المازني البدري، اختلف في اسمه. وسنذكره في الكُنَى إن شاء الله.

١٣٣٤ \_ عامر بن عَبَدة، روى عن النبي ﷺ: «إن الشيطان يأتي القومَ في صورة الرجل يعرفون وجُهَه ولا يعرفون نسبه، فيحدثهم فيقولون: حدّثنا فلان، ما اسمه؟ ليس يعرفونه». حديثه عند الأعمش عن المسيب بن رافع عنه.

۱۳۳۵ \_ عامر بن عمرو المزني، انفرد بحديثه أبو معاوية الضرير. ويقال: إنه أخطأ فيه، لأن يعلى بن عبيد قال فيه عن هلال بن عامر، هو رافع بن عمرو. وقال أبو معاوية عن هلال بن عامر، عن أبيه.

١٣٣٦ \_ عامر بن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم قبل أبيه وهاجر. ومات بالشام في طاعون عَمَواس، وأبوه يومئذ حيّ.

۱۳۳۷ \_ عامر بن فُهيرة، مولى أبي بكر الصديق، أبو عمرو، كان مولداً من مولدي الأزد، أسود اللون، مملوكاً للطفيل بن عبد الله بن سَخْبَرة، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر من الطفيل، فأعتقه، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله على دار الأرقم. وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام، وكان حسنَ الإسلام. وكان يرعى الغنم في ثور، يروح بها على رسول الله على وأبي بكر في الغار، ذكر ذلك كلّه موسى بن عُقبة وابن إسحاق عن ابن شهاب. وكان رفيق رسول الله على وأبي بكر في هجرتهما إلى المدينة، وشهد بَدْراً، وأُحُداً. ثم قُتل يوم بئر مَعُونة، وهو ابن أربعين سنة، قتله عامر بن الطفيل.

ويُروى عنه أنه قال: رأيتُ أول طعنة طعنْتها عامر بن فهيرة نُوراً أخرج منها.

وذكر ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لما قدم عامر بن الطفيل على رسول الله على الرجل الذي لما قُتل رأيته رُفع بين السماء والأرض، حتى رأيت السماء دونه، ثم وضع؟ فقال له: «هو عامر بن فهيرة». هكذا رواية يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، ورواية غيره عن ابن إسحاق، قال: فحدثني هشام بن عُروة عن أبيه أنَّ عامر بن الطفيل كان يقول: مَن رجل منهم لما قُتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيتُ السماء دونه؟ قالوا: عامر بن فُهيرة.

وذكر ابن المبارك، وعبد الرزاق جميعاً، عن معمر، عن الزهري، عن عرْوة قال: طُلب عامر بن فهيرة يومئذ في القتلى فلم يوجد. قال عُرُوة: فيروون أنَّ الملائكة دفنتُه أو رفعته. وروى ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: زعم عروة بن الزبير أنَّ عامر بن فهيرة قُتِل يومئذ، فلم يوجد جسده حين دفنوا، فيروون أنَّ الملائكة دفنتُه.

وكانت بئر معونة سنة أربع من الهجرة، فدعا رسول الله على الذين قتلوا أصحابَ بئر معونة أربعين صباحاً حتى نزلت: ﴿ليس لك من الأمرِ شيء أو يَتُوبَ عليهم أو يُعَذّبهم فإنهم ظالمون﴾(١)، فأمسك عنهم.

وقد روي أن قوله عز وجلّ : ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ نزلت في غير هذا، وذكروا فيها وجوهاً ليس هذا موضعاً لذكرها.

١٣٣٨ عامر بن قيس الأشعري، أبو بردة، غلبت عليه كنيته، هو أخو أبي موسى الأشعري، وقد ذكرنا نَسَبه عند ذكر أخيه أبي موسى في العبادلة. وفي الكنى، وسيأتي ذكر أبي بردة هذا في بابه في الكُنَى.

من حديثه عن النبي على اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطَّعْن والطَّاعُون».

۱۳۳۹ - عامر بن كُريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، أمَّه البيضاء بنت عبد المطلب. أسلم يوم الفتح، وبقي إلى خلافة عثمان، هو والد عبد الله بن عامر بن كريز الذي ولاه العراق وخراسان.

۱۳٤٠ ـ عامر بن مخلّد بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بَدْراً، وقتل يوم أُحد شهيداً.

۱۳٤۱ ـ عامر بن مسعود الجمحي، روى عن النبيّ على: «الصومُ في الشتاء الغنيمة الباردة». روى عنه نُمَيْر بن عَرِيب.

١٣٤٢ ـ عامر بن هلال، أبو سيارة المُتَعي، اختلف في اسمه، وقد ذكرناه في الكنى. يقال: إنه من بني عَبْس بن حبيب، كتب له رسول الله ﷺ كتاباً، وهو باقٍ عند بني عمه وبني بنيه في المُمَتعيين.

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران، الآية: ١٢٨.

وقد روى نحو أربعة أحاديث، وكان محبًّا لعلي رضي الله عنه، وكان من أصحابه في مشاهده، وكان ثقةً مأموناً يعترف بفَضل الشيخين، إلا أنه كان يُقَدِّم علياً.

توفّي سنة مائة من الهجرة، وقد ذكرناه في الكُنَى بأكثر من هذا، وبالله التوفيق.

١٣٤٤ \_ عامر بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، كان من مهاجرة الحبشة، ولم يهاجر إليها سعد أخوه، أسلم بعد عَشْرَة رجال.

### باب عائذ

١٣٤٥ \_ عائذ بن سعد الجسري، وفد على النبيِّ ﷺ \_ قاله الطبري.

۱۳٤٦ ـ عائذ بن عمرو بن هلال المزني، يُكْنى أبا هبيرة، وكان ممن بايع بيعةَ الرضوان تحت الشجرة، وكان من صالِحي الصحابة، سكن البصْرة، وابتنى بها داراً، وتوفي في إمرة عبيد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية.

روى عنه الحسن، ومعاوية بن قرَّة، وعامر الأحول.

۱۳٤٧ ـ عائذ بن قُرْط السَّكوني. شامي، روى عنه عمرو بن قيس السكوني، من حديث عائذ بن قُرْط عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن صَلَّى صلاةً لم يتمَّها زِيد فيها من سبحاته (١٠) حتى تتمَّ».

١٣٤٨ \_ عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زُرَيق الأنصاري (الزُّرقي)، شهد بَدْراً مع أخيه معاذ، وقُتل عائذ يوم اليمامة شهيداً في قول بعضهم.

وقيل: إنه قُتل يوم بئر معونة شهيداً، كان رسول الله ﷺ قد آخى بين عائذ بن ماعص وبين سُويبط بن حَرْمَلة.

۱۳۶۹ ـ عائذ الجُعفي، روى عن النبيّ ﷺ روى عنه الجعد بن الصّلت، ذكره البخاري، أخشى أن يكون حديثه مرسَلًا.

<sup>(</sup>١) سبحاته: نوافله.

## باب عائذ الله

من مُحارب بن خَصَفة بن قيس .

١٣٥١ \_ عائذ الله بن عبد الله الخولاني، أبو إدريس، غلبت عليه كُنيته، ولد عام حُنين، وقد ذكرناه في الكُنى بأكثر من هذا.

وقال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني، وكان من فقهاء أهل الشام.

وقال مكحول: ما أدركتُ مثل أبي إدريس الخولاني.

روى أبو إدريس عن عُبادة وشداد بن أوس. وحذيفة، وأبي الدرداء، وغيرهم. روَى عنه الزُّهري وبسر بن عبيد الله، وربيعة بن يزيد وغيرهم.

## باب عَباد وعِباد

١٣٥٢ \_ عَبَّاد بن الأخضر، أو ابن الأحمر. روى عن النبي ﷺ أنه كان إذا أخذ مضجعه قرأ: ﴿قُلْ يا أيها الكافرون﴾(١).

۱۳۵۳ \_ عَبَّاد بن بشر بن وقش بن زُغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي. قال الواقدي: يُكنى أبا بشر. وقال ابن عمارة: يكنى أبا الربيع. وقال إبراهيم بن المنذر: عَبَّاد بن بشر يُكنى أبا بشر، ويُكنَى أبا الربيع.

قال أبو عمر رضي الله عنه: لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يد مُصْعب بن عمير، وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ، وأُسيد بن حُضير، وشهد بَدْراً، وأُحُداً والمشاهد كلها، وكان فيمن قتل كَعْب بن الأشرف اليهودي، وكان من فُضلاء الصحابة.

روى أنس بن مالك أنَّ عصاه كانت تُضيء له، إذ كان يخرج من عند النبي ﷺ إلى بيته ليلًا، وعرض له ذلك مرةً مع أُسيد بن حُضير، فلما افترقا أضاءت لكل واحدٍ منهما عصاه.

وروى حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: كان عَبَّاد بن بشر ورجل آخر من الأنصار عند النبي ﷺ يتحدثان في ليلة ظُلْماء حِنْدس، فخرجا من عنده، فأضاءت عصا عَبّاد بن بشر حتى انتهى عباد وذهب الآخر، فأضاءت عصا الآخر.

سورة الكافرون، الآية: ١.

وقال أبو عمر: الآخر أُسيد بن حُضير على ما ذكرناه، وروينا ذلك من وجوهٍ أُخَر.

حدّثنا أبو القاسم خلف بن قاسم الحافظ، حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي بمكة، حدّثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عَبّاد، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحدٌ يعتدُّ عليهم فضلاً، كلُهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعَبّاد بن بشر. هكذا ذكر البخاري، ورواه الناسُ عن طريق سلمة وغيره، عن ابن إسحاق، ذكره أبو جعفر الطبري، وأبو العباس محمد بن إسحاق السراج. حدثنا محمد بن حُميد، حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عَبّاد بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بَعد النبيّ على أبيه، من المسلمين أحدٌ أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعَبّاد بن بشر. قال عباد بن عبد الله: والله ما سمّاني أبي عباداً إلاً

كان عَبّاد بن بشر ممن قَتَل كَعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يُؤذي رسول الله ﷺ، ويحرِّض على أذاه. وقال عَبّاد بن بشر في ذلك شعراً:

صرخْتُ به فلم يعرِض لصوتي فعُدنتُ له فقال مَنِ المُنادِي وهدني دِرْعُنا رَهْناً فخُدها فقال معاشر سغبوا وجَاعُوا فقال معاشر سغبوا وجَاعُوا فأقبل نحونا يَهْوي سَريعاً وفي أيماننا بيضٌ حداد فعانقه ابنُ مسلمة المردي وشَد بسيفه صلّتا عليه فكان الله سادسنا فأبننا

ووافى طالعاً من رأس جَدْر فقلت أخوك عَبَّاد بن بشر فقلت أخوك عَبَّاد بن بشر لشهر وما عدلوا الغنى من غَيْر فقر وقال لنا لقد جئتم بأمر مجردة بها الكفار نفري به الكفار كالليث الهزبير فقطره أبو عَبْس بن جَبْر بأنعم نعمة وأعز نصر وبراً

والذين قتلوا كَعْب بن الأشرف: محمد بن مسلمة، والحارث بن أُوس، وعبَّاد بن بشر، وأبو عبس بن جَبْر، وأبو نائلة سلكان بن وَقْش الأشهلي.

قال ابن إسحاق: شهد بَدْراً مع رسول الله ﷺ عبَّاد بن بشر، وقُتِل يوم اليمامة شهيداً. وكان له يومئذ بلاءٌ وغناءٌ، فاستشهد يومئذ وهو ابن خمس وأربعين سنة.

وروى محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عباد بن بشر، فقال: الزبير، عن عائشة قالت: تهجّد رسول الله ﷺ في بيتي، فسمع صوت عباد بن بشر هذا؟» قلت: نعم. قال: «اللهم اغفر له».

حدّثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدّثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا حرمي بن عمارة بن حفصة، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن حُصين بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن ثابت عن عبّاد بن بشر الأنصاري ـ أن رسول الله على قال: «يا معشر الأنصار، أنتم الشّعار والناس الدّثار، فلا أوتين من قبلكم»، قال علي: وهذا حصين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مُصْعب الخطمي، من أهل المدينة، وهذا عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاري، قال: ولا أحفظ لعبّاد بن بشر غيرَ هذا الحديث.

١٣٥٤ \_ عبّاد بن ثعلبة. ويقال: عِبَاد بن ثعلبة \_ بكسر العين، يُعَدُّ في الكوفيين.

روى عنه ابنه ثعلبة، ولم يَرْوِ عنه غيره، حديثُه في فضل الوضوء حديثٌ حَسَنٌ.

1۳٥٥ \_ عبَّاد بن الحارث بن عديّ بن الأسود بن الأصرم بن جَحْجبي بن كلفة بن عَوف. يعرف بفارس ذي الخرق. فرس كان يُقاتل عليه، شهد أحداً، والمشاهدَ كلها مع رسول الله على فرسه ذي الخرق، وشهد عليه اليمامة، فقُتل يومئذ شهيداً.

١٣٥٦ \_ عِباد بن خالد الغفاري. هكذا بكسر العين. له صحبة وروايةٌ، له حديثان عند عطاءِ بن السائب، عن أبيه، عن خالد بن عباد، عن أبيه عباد بن خالد.

١٣٥٧ \_ عَبَّاد بن الخشخاش، ويقال عُبادة، وقد تقدم ذكره في باب عُبَادة.

١٣٥٨ \_ عَبَّاد بن سهل بن مخرمة بن قلع بن حريش بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، قُتل يوم أُحُد شهيداً، قتله صَفْوان بن أميّة الجُمحي.

١٣٥٩ \_ عباد بن شرحبيل الغُبَري اليشكري، رجل من بني غُبَر بن يشكر بن وائل.

وروى عنه جعفر بن أبي وحشيّة قصة ليس له غيرها أنه قال: دخلت حائطاً فأخذت سُنبلاً ففركته، فجاء صاحبُه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيتُ رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك، فدعاه وردَّ عليَّ ثَوْبي.

۱۳٦٠ \_ عباد بن شيبان قال: خطبت إلى النبي ﷺ أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني، ولم يشهد. رَوى عنه ابناه: عيسى بن عباد ويحيى بن عَبَّاد.

١٣٦١ \_ عَبّاد بن عبد العُزّى بن محصن بن عقيدة بن وَهب بن الحارث بن جشم بن لؤيّ بن غالب، كان يلقّبُ الخطيم، لأنه ضُرب على أنفه يوم الجمل.

ذكره ابنُ الكلبي من رواية الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن عمران الأسدي، عنه.

١٣٦٢ - عَبّاد بن عبيد بن التهيان، شهد بَدْراً، ذكره الطَّبَري.

١٣٦٣ \_ عَبَّاد بن قيس بن عامر بن خلدة بن عامر بن زَريق الزُّرقي الأنصاري، شهد بَدْراً وأُحُداً بعد أن شَهد العقبة.

١٣٦٤ \_ عَبّاد بن قيس بن عبسة. ويقال عيشة بن أمية بن مالك بن عديّ بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. شهد بدراً هو وأخوه سُبيع بن قيس، وقُتل يوم مؤتة شهيداً.

١٣٦٥ ـ عباد بن قَيْظي الأنصاري الحارثي، أخو عبد الله وعقبة ابني قيظي، وقُتل هو وأخوه يوم جشر أبي عُبيد، له صحبة.

١٣٦٦ \_ عباد بن ملحان بن خالد، شهد أحداً، واستشهد يوم جِسْر أبي عبيد، قاله العدوي.

١٣٦٧ ـ عباد بن نَهِيك الخطمي الأنصاري. هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدَهم يصلُّون إلى بيت المقدس، وأخبرهم أنَّ القِبْلَة قد حُوِّلَتْ، فأتموا الركعتين الباقيتين نحو المسجد الحرام.

### باب عبادة

١٣٦٨ ـ عُبَادة بن الأشيم. وفد على النبيّ ﷺ، وكتب له كتاباً، وأمَّره على قومه. ذكره ابن قانع في معجمه.

١٣٦٩ ـ عُبادة بن أوفى النميري، شامي.

روى عنه مكحول، قيل: حديثه مُرْسَل، لأنه يروي عن عَمْرو بن عبسة.

• ١٣٧٠ عُبَادة بن الحسحاس، ويقال ابن الخشخاش بن عمرو بن زمزمة الأنصاري، حليف لهم؛ من بليّ، قال ابن إسحاق، وأبو معشر: عُبادة بن الخشخاش بالخاء والشين المنقوطتين، وقال الواقدي: هو عُبادة بن الحسحاس. قال: وهو ابن عم المجذّر بن زياد وأخوه لأمه، ولم يختلفوا أنه من بليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة.

شهد بدراً، وقُتل يوم أحد شهيداً.

قال ابن إسحاق: ودُفن النعمان بن مالك والمجذّر بن زياد. وعُبادة بن الخشخاش في قبر واحد. ويقال فيه عبّاد بن الخشخاش بلا هاء، والأكثر يقولون عبادة.

١٣٧١ ـ عُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج الأنصاري السالمي، يُكنى أبا الوليد. وقال الحازمي: أم عُبادة بن الصامت قرة العين بنت عُبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان، وكان عُبادة نقيباً، وشهدَ العقبة الأولى والثانية والثالثة.

وآخَى رسول الله ﷺ بينه وبين أبي مرثد الغَنَوي، وشهد بَدْراً والمشاهد كلّها، ثم وجّهه عُمر إلى الشام قاضياً ومعلماً، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين، ومات بها، ودُفن بالبيت المقدس، وقَبْرُه بها معروف إلى اليوم.

وقيل: إنه توفي بالمدينة، والأول أشهر وأكثر.

وقال ضمرة، عن رجاء بن أبي سلمة: قبر عُبادة بن الصامت بالبيت المقدس.

وقال ابن سعد: سمعتُ من يقول: إنه بقي حتى توفي في خلافة معاوية بالشام.

وقال الأوزاعي: أول مَن تولَّى قضاء فلسطين عُبادة بن الصامت، وكان معاوية قد خالفه في شيء أنكره عليه عُبادة في الصرف، فأغلظ له معاوية في القول، فقال له عُبادة: لا أُساكنك بأرض واحدة أبداً، ورحل إلى المدينة. فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: ارجع إلى مكانك، فقبَّح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمْرة لك على عُبادة.

توفي عُبادة بن الصامت سنة أربع وثلاثين بالرملة. وقيل بالبيت المقدس، وهو ابن اثنين وسبعين سنة.

روى عنه من الصحابة أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وفضالة بن عُبيد،

والمقدام بن معد يكرب، وأبو أمامة الباهلي، ورفاعة بن رافع، وأوس بن عبد الله الثقفي، وشرحبيل بن حَسنة، ومحمود بن الربيع، والصنابحي، وجماعةٌ من التابعين.

۱۳۷۲ \_ عبادة بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زُرَيق الأنصاري الزُّرقي . رُوي أنه مسح رسول الله ﷺ رأسه وبرك عليه . وأبوه له صُحْبَة ، وبابنه عبادة يُكْنَى . وقد ذكره أبو عمر في باب سعد، وفي الكُنى أيضاً .

۱۳۷۳ \_ عُبادة بن قرص الليثي، ويقال ابن قُرْط. والصوابُ عند أكثرهم قرص. روى عنه أبو قتادة العدَوى، وحُميد بن هلال.

وقال يونس بن عُبيد، عن حُميد بن هلال: أقبل عُبادة بن قرص الليثي من الغَزْو، فلما كان بالأهواز لقيه الحَرُوريَّةُ فقتلوه.

وقال أبو عُبيدة والمدايني: في سنة إحدى وأربعين خرج سهم بن مالك بن غالب الهُجيمي، ومعه الخطيم الباهلي، واسم الخطيم زيادة بن مالك بناحية جسر البصرة، فقتلوا عبادة بن قرص الليثي صاحب رسول الله على في فبعث إليه معاوية بن عبد الله بن عامر، فاستأمنَ سهم والخطيم فأمنهما، وقتلت عدّة من أصحابهما، ثم عزل معاوية بن عامر في سنة خمس وأربعين، وولّى زياداً، فقدم زياد البصرة، فقتل سهم بن غالب الهيجمي وصلبه، ثم قتل زياد أيضاً الخطيم الباهلي الخارجي أحد بني وائل سنة تسع وأربعين.

١٣٧٤ ـ عُبادة بن قيس، ويقال فيه عباد بن قيس بن زيد بن أمية بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. شهد بَدْراً وأُحُداً. والخندق، والحديبية، وخَيْبَر، وقتل يوم مؤتة شهيداً، وقد ذكرناه في باب عباد.

١٣٧٥ ـ عُبادة الزُّرقي، روى في صيد المدينة. روَى عنه ابناه عبد الله وسعد: لا تدفع صحبته.

### باب عباس

١٣٧٦ \_ عباس بن عُبادة بن نَضْلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن الخزرج، شهد بيعة العقبة الثانية.

قال ابن إسحاق: كان ممن خرج إلى رسول الله على وهو بمكة، وشهد بيعة العقبَتَيْن، وقيل: بل كان في النفر الستة من الأنصار الذين لقوا رسول الله على بمكة، فأسلموا قبل

سائِر الأنصار، وأقام مع رسول الله ﷺ بها حتى هاجر إلى المدينة، فكان يقال له: مهاجري أنصاري. قتل يوم أحد شهيداً، ولم يشهد بدراً، وآخى رسول الله ﷺ حين هاجر إلى المدينة بينه وبين عثمان بن مظعون.

الفضل بابنه الفضل بن العباس، وكان العباس أسنّ من رسول الله على بسنتين. وقيل بثلاث الفضل بابنه الفضل بن العباس، وكان العباس أسنّ من رسول الله على بسنتين. وقيل بثلاث سنين، أمّه امرأةٌ من النمر بن قاسط وهي نَتْلَة وقيل نُتيْلة بنت خباب بن كُليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر، وهو الضيحانُ بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط، هكذا نسبها الزبير وغيره.

وقال أبو عبيدة: هي بنت خباب بن حبيب بن مالك بن عمرو بن عامر الضيحان الأصفر بن زيد مناة بن عامر الضيحان الأكبر بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط.

ولدتْ لعبد المطلب العباس فأنجبت به، قال: وهي أول عربية كست البيت الحرامَ الحرامَ الحرير والديباج وأصنافَ الكُسوة. وذلك أنَّ العباسَ ضلَّ وهو صبي فنذرَتْ إن وجدته أن تكسوَ البيت الحرام، فوجدته ففعلت ما نذرت.

وكان العباس في الجاهلية رئيساً في قريش، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية، فالسقاية معروفة، وأما العمارة فإنه كان لا يدَّعُ أحداً يسبّ في المسجد الحرام. ولا يقول فيه هُجْراً، يحملهم على عمارته في الخير، لا يستطيعون لذلك امتناعاً، لأنه كان مَلاً قريش قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك، فكانوا له أعواناً عليه، وسلموا ذلك إليه. ذكر ذلك الزبير وغيره من العلماء بالنسب والخير.

وذكر ابن السراج قال: حدّثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا كثير بن شهاب، قال: حدّثنا جعفر بن بُرْقان. قال: حدّثنا يزيد بن الأصم أن العباس عمّ رسول الله على كان ممن خرج مع المشركين يوم بدر، فأُسِر فيمن أُسِرَ منهم، وكانوا قد شَدُّوا وثاقه، فسهر النبي على تلك الليلة، ولم ينم، فقال له بعض أصحابه: ما أسهرك يا نبيّ الله؟ فقال: «أسهر لأنين العباس». فقال رجلٌ من القوم فأرْخَى مِنْ وثاقه، فقال رسول الله على: «ما لمي لا أسمع أنين العباس؟» فقال رجل: أنا أرخَيْتُ من وثاقه. فقال رسول الله على ؛ «فافعل ذلك بالأسرى كلّهم». .

قال أبو عمر: أسلم العباس قبل فَتْح خَيْبَر، وكان يكتم إسلامه، وذلك بيِّنٌ في

حديث الحجاج بن عِلاَط أنه كان مسلماً يَسُرُّه ما يفتح الله عزَّ وجلّ على المسلمين، ثم أظهر إسلامَه يوم فتح مكة، وشهد حُنيناً والطائف وتَبُوك.

وكان العباس أنصر الناس لرسول الله على بعد أبي طالب، وحضر مع النبي العقبة يَشتَرِط له على الأنصار، وكان على دين قومه يومئذ، وأخرج إلى بَدْرِ مُكْرَها فيما زعم قوم، وفدّى يومئذ عقيلاً ونوفلاً ابني أخويه أبي طالب والحارث من ماله، وولي السقاية بعد أبي طالب وقام بها، وانهزم الناسُ عن رسول الله على يوم حُنين غيره وغير عمر، وعلي، وأبي سفيان بن الحارث، وقد قيل غير سبعة من أهل بيته، وذلك مذكور في شعر العباس الذي يقول فيه:

ألاً هَـلُ أَتَى عِـرْسِي مكـرّي ومقـدمي وقولي إذا ما النفس جاشت لها قدي وكيـف رددْتُ الحيــل وهــي مغيــرةٌ

بــوادي حُنيــن والأسنَّــةُ تشــرعُ وهــام تَــدَهْــدَي بــالسيــوف وأدرع بــزَوْرَاء تعطــى فــي اليــديــن وتمنَـعُ

وهو شعر مذكور في السير لابن إسحاق، وفيه:

نصرْنَا رسولَ الله في الحَرْبِ سبعة وقد فَرَّ مَنْ فَرَّ عنه وأقشع وتامننا لاقَى الله لا يَتوجَع

وقال ابن إسحاق: السبعة: علي، والعباس، والفضل بن العباس، وأبو سفيان بن الحارث، وابنه جعفر، وربيعة بن الحارث، وأسامة بن زيد، والثامن أيمن بن عبيد.

وجعل غير ابن إسحاق في موضع أبي سفيان عمر بن الخطاب، والصحيح أن أبا سفيان بن الحارث كان يومئذ معه لم يُخْتَلف فيه، واختلف في عمر.

وكان النبي ﷺ يكرِمُ العباس بعد إسلامِه ويعظِّمه ويُجلُّه. ويقول: «هذاعَمِّي وصِنْو أبي» وكان العباس جواداً مطعماً وَصُولاً للرحم ذا رأي حَسن ودعوة مرجوّة.

وروى علي بن المديني، قال: حدّثنا محمد بن طلحة التيمي قال: حدّثنا أبو سهل نافع بن مالك، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ:

# «هذا العباس بن عبد المطلب أجْوَد قريش كفًّا، وأوْصلها رحماً».

وروى ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الثقة \_ أنَّ العباس بن عبد المطلب لم يمر بعمر ولا بعثمان وهما راكبان إلاّ نزلا حتى يجوز العباس إجلالاً له، ويقولان: عم النبيّ ﷺ.

وروى ابن العباس، وأنس بن مالك أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا قحط أهلُ المدينة استسقى بالعباس.

قال أبو عمر: وكان سبب ذلك أنَّ الأرض أجدبَتْ إجْداباً شديداً على عهد عمر زمن الرمادة، سنة سبع عشرة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، إنَّ بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استَسْقَوْا بعصبة الأنبياء، فقال عمر: هذا عمُّ رسول الله ﷺ وصنْوُ أبيه، وسَيَّدُ بني هاشم، فمشى إليه عمر وشكا إليه ما فيه الناس من القَحْط، ثم صعد المنبر ومعه العباس، فقال: اللهم إنا قد توجُّهْنا إليك بعمِّ نبينا وصِنْو أبيه، فاسْقِنا الغَيْثَ، ولا تجعلنا من القانطين، ثم قال عمر: يا أبا الفضل، قم فادْعُ. فقام العباس. فقال بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: اللهم إنَّ عندك سحاباً، وعندك ماءً، فانشر السحاب، ثم أنزل الماء منه علينا، فاشدد به الأصل، وأدِرَّ به الضَّرْع، اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنْبٍ، ولم تكشفه إلا بتوبة. وقد توجُّه القومُ إليك، فاسْقِنا الغيث. اللهم شفِّعْنا في نفسنا وأهلينا. اللهم إذا شفعنا بمن لا ينطق من بهائمنا وأنعامنا، اللهم اسقنا سقياً وادعاً نافعاً. طبقاً سحًّا عامًّا، اللهم إنا لا نرجو إلا إياك. ولا ندعو غَيْرَك. ولا نرغب إلا إليك. اللهم إليك نشكو جوع كلّ جائع، وعُرْيَ كُلُّ عَارٍ، وخُوْف كُلِّ خَانِف، وضَّعْفَ كُلُّ ضَعِيفً. . . في دعاء كثير. وهذه الألفاظ كلها لم تجيء في حديثٍ واحد، ولكنها جاءت في أحاديثَ جمعْتُها واختصرتها، ولم أخالفُ شيئاً منها. وفي بعضها: فُسقوا والحمد لله. وفي بعضها قال: فأرْخَتْ السماء عَزَاليها، فجاءت بأمثال الجبال، حتى استوت الحفر بالآكام، وأخصبت الأرض، وعاش الناس.

قال أبو عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله عز وجل والمكان منه.

وقال حسان بن ثابت في ذلك:

سأل الإمام وقد تتابع جَدْبُنا عم النبي وصِنْو والده الذي أَحْيَا الإلهُ به البلاد فأصبحَتْ

فسقي الغمام بغُرَّةِ العباسِ ورثَ النبيِّ بذاك دون الناسِ مخضرَّةَ الأجنابِ بَعْدَ الياسِ وقال الفضل بن عباس بنُ عتبة بن أبي لهب:

بعَمي سقى الله الحجازَ وأهلَه عشيَّة يستسقى بشيبت عُمَرْ توجَّه بالعباس في الجَدْب راغباً فما كرَّ حتى جاء بالديمة المَطَرْ

وروَيْنا من وجوه، عن عمر \_ أنه خرج يستسقي، وخرج معه بالعباس \_ فقال: اللهم إنا نتقرَّبُ إليك بعمِّ نبيك ونستشفع به، فاحفَظْ فيه نبيَّك كما حفظت الغُلامين لصلاحِ أبيهما، وأتيناك مُستغفرين ومستشفعين. ثم أقبل على الناس فقال: ﴿استغفروا ربَّكُم إنه كان غَفَّاراً. يُرْسل السماءَ عليكم مِدْراراً ويُمْدِدْكُمْ بأموالِ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ﴾ (١).

ثم قام العباسُ وعيناه تنضحان، فطالع عمر، ثم قال: اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدّع الكسير بدارمضيعة. فقد ضرع الصغير، ورقّ الكبير وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السرَّ وأخفى، اللهم فأغِثْهُم بغيائك من قبل أن يَقْنَطُوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من رَوْحِك إلا القوم الكافرون. فنشأت طُريرة مِن سحاب، فقال الناس: ترون ترون! ثم تلاءمت واستتمَّت ومشت فيها ريح، ثم هرّت ودرّت، فوالله ما برحوا حتى اعتلوا الجدار، وقلصوا المآزر، وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه، ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين.

قال ابن شهاب: كان أصحابُ رسول الله على يعرفون للعباس فَضلَه، ويقدِّمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه، واستسقى به عُمَر فسقى.

وقال الحسن بن عثمان: كان العباسُ جميلًا أبيضَ بَضّاً ذَا ضفيرتين، معتدلَ القامة، وقيل: بل كان طوالًا.

وروى ابن عُيينة عن عَمرو بن دينار، عن جابر، قال: أردنا أنْ نَكْسُو العبّاس حين أُسر يوم بدر، فما أصبنا قميصاً يَصْلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبيّ.

وتوفي العباس بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلَتْ من رجب. وقيل: بل من رمضان سنة اثنتين وثلاثين قبل قتل عثمان بسنتين، وصلى عليه عثمان ودُفن بالبقيع، وهو ابن ثمان وثمانين سنة. وقيل ابن تسع وثمانين. أدرك في الإسلام اثنتين وثلاثين سنة وفي الجاهلية سناً وخمسين سنة.

سورة نوح، الآيات: ١٠ ـ ١٢.

وقال خليفة بن خياط: كانت وفاة العباس سنة ثلاث وثلاثين، ودخل قبره ابنه عبد الله بن عباس.

١٣٧٨ ـ العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن حيى بن الحارث بن بُهْثة بن سُليم السلمي، يكني أبا الفضل. وقيل أبا الهيثم. أسلم قبل فتح مكة بيسير. وكان مرداسٌ أبوه شريكاً ومصافياً لحرب بن أمية. وقتلتهما جميعاً الجنِّ. وخَبرُهما معروف عند أهل الأخبار.

وذكروا أن ثلاثة نفر ذهبوا على وجوههم، فهامُوا ولم يوجَدُوا. ولم يسمع لهم بأثر: طالب بن أبي طالب، وسنان بن حارثة. ومرداس بن أبي عامر: أبو عباس بن مرداس.

وكان عباس بن مرداس من المؤلَّفة قلوبهم، وممن حَسُن إسلامُه منهم، ولما أعطى رسول الله ﷺ المؤلفة قلوبهم من سَبْي حُنين (الأقرع بن حابس وعُيينة بن حصن) مائة مائة من الإبل، ونقص طائفةً من المائة، منهم عباس بن مرداس، جعل عَبَّاس بن مرداس يقول ــ إذ لم يبلغ به من العطاء ما بلغ بالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن:

أتجع ل نهب ي ونهب العُبي د بين عُييْنَة والأقرع فما كان حصن ولا حابس يَفُوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَع وما كنتُ دون امرىء منهما ومَن تَضِع اليومَ لا يُسرُفع فلم أغمط شيئاً ولم أمنك عديد قوائمها الأربع بكرِّي على المُهْر في الأجرع إذا هجع الناسُ لم أهجَعً

وقــد كُنْــتُ فــى القــوم ذا تُــدْرَأ فصالاً أفائل أعطيتها وكانت نهاباً تلافيتها وإيقاظمي القوم أنْ يرقُدوا

وفي رواية ابن عَقبة، وابن إسحاق: إلاّ أفائل أعطيتُها. والذي في الأصل هو سفيان بن عيينة عن عمرو بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عَبَاية بن رفاعة، عن رافع بن خديج. ورواية ابن إسحاق أيضاً، فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا فاقطَعُوا عني لسانه». فأعطوه حتى رضي، وكان شاعراً محسناً مشهوراً بذلك.

وروى أن عبد الملك بن مروان قال يوماً، وقد ذكروا الشعراء في الشجاعة، فقال: أشجعُ الناس في الشعر عباس بن مرداس، حيث يقول:

أقاتِل في الكتيبة لا أبالي أُحَتْفي كان فيها أمْ سِواها

وله في يوم حُنَين أشعار خسَّان، ذكر كثيراً منها ابن إسحاق، ومنها قوله، وهو من جيد قوله في ذلك:

> ما باعل عينك فيها عائر سهر عين تأوّبها من شوقها أرق كأنه نظم دُرِّ عند ناظمه يا بُعْدَ منزل مَن تَرْجُو مودَّتُه دع ما تقدم من عَهد الشباب فقد واذكر بـلاءَ سُليـم فـي مـواطنهـا

مثل الحمَاطَة (١)أغضى فوقها الشفر فالماء يَغْمُرها طوراً وينحدر تقطّع السُّلْك منه فهو مُنتشرُ ومَـنْ أتـي دونـه الصمـان والحفـر وَلِّي الشباب وجاء الشيث والذعر وفىي سُليم لأهل الفخر مُفتَخر

في شعر مطول مذكور في المغازي في حنين.

ومن قوله المستحسن:

جزَى الله خيراً خيرنا لصديقه وزَوَّده صِدقاً وبرًّا ونائلًا

وهو القائل:

يا خاتم النباء إنَّكَ مُرْسَل بالحق كِلُّ هُدَى السبيلِ هُدَاكا إنَّ الإلْسه بني عليك محبِّة في خَلْقِه ومحمداً سَمَّاكا

وزوَّدَه زاداً كـزَاد أبــي سَعْــد وما كان في تلك الوفادة من حَمْد

وكان عباس بن مرداس ممن حرَّم الخمر في الجاهلية، وكان ممن حُرَّم الخمر في الجاهلية أيضاً أبو بكر الصديق، وعُثمان بن مظعون، وعثمان بن عِفان، وعبد الرحمن بن عوف، وقيس بن عاصم، وحرَّمها قبل هؤلاء عبد المطلب بن هاشم، وعبد الله بن جُدْعان، وشَيْبَة بن ربيعة، وورقة بن نوفل، والوليد بن المغيرة. وعامر بن الظرب. ويقال: هو أوَّل من حَرَّمها في الجاهلية على نفسه. ويقال: بل عفيف بن معد يكرب العَبْدي.

كان عباس بن مرداس ينزل بالبادية بناحية البصرة. روى عنه ابنه كنانة بن عباس.

#### باب عبيد

١٣٧٩ \_ عبد بن جحش بن رئاب الأسدي، من بني أسد بن خزيمة، تقدّم ذكر نسبه إلى أسد عند أخيه عبد الله بن جحش، يكني بعبد هذا أبا أحمد، غلبت عليه كنيته، وعُرف

<sup>(</sup>١) الحماطة: واحدة الحماط وهو شجر خشن الملمس.

بها، هو حليف حرب بن أمية، كان ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وهو من المهاجرين الأولين، صهر رسول الله ﷺ، وقد ذكرناه في الكُنّى بأتمَّ من هذا.

۱۳۸۰ ـ عبد، أبو حدرد الأسلمي، هو مشهور بكنيته. واختلف في اسمه، فقيل سلامة، وأكثرهم يقولون عَبْد. يُعَدِّ في المدنيين، وهو والد عبد الله بن أبي حَدْرَد، ووالد أم الدرداء، وسنذكر خبره في الكُنَى.

ا ۱۳۸۱ عبد بن زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس بن عَبْد ود بن نصر بن مالك بن حمل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري، أمه عاتكة بنت الأحنف بن علقمة من بني مَعِيص بن عامر بن لؤي، كان شريفاً سيّداً من سادات الصحابة، هو أخو سودة زوج النبي على لأبيها: وأخوه لأبيه أيضاً عبد الرحمن بن زمعة بن وليدة زمعة الذي تخاصم فيه عبد بن زمعة مع سعد.

وقد ذكرناه في باب عبد الرحمن. وأخوه لأمه قَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف.

١٣٨٢ \_ عبد بن قوال بن قيس بن وَقْش بن ثعلبة بن طريف، شهد أحداً، والمشاهد بعده، حتى قُتِل يوم الطائف شهيداً، قاله العدوي.

١٣٨٣ \_ عبد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الأنصاري الزُّرَقي، شهد العَقبة، ثم شهد بدراً.

١٣٨٤ \_ عبد المزني، والد يزيد بن عبد. روى عن النبيّ ﷺ: «يعقُّ عن الغلام ولا يمسُّ رأسه بدم». قيل إنه مرسل.

## باب عبدة

۱۳۸٥ ـ عبدة بن حَزْن النصري، كوفي، يكنى أبا الوليد. روى عنه أبو إسحاق السَّبِيعيّ، مختلف في حديثه، ومنهم من يجعله مرسلاً لروايته عن ابن مسعود ورواية مسلم البَطِين، والحسن بن سعد عنه، وقال البخاري: عبدة بن حزن النصري من بني نصر بن معاوية: أبو الوليد، أدرك النبي على، ومسلم.

۱۳۸٦ \_ عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان الأنضاري، حليف لهم، البلوي، شهد أحداً، وابنه شريك بن عبدة يقال له شريك بن سحماء صاحب اللعان، نسب إلى أمه.

### باب عبد الرحمن

۱۳۸۷ \_ عبد الرحمن بن أَبْزَى الخزاعي، مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي. سكن الكوفة، واستعمله عليّ على خراسان، وأدرك النبيّ ﷺ، وصلّى خلْفَه.

أكثر رواياته عن عُمر، وأبيّ بن كعب، وقال فيه عمر بن الخطاب: عبد الرحمن بن أبْزَى ممن رفعه اللَّهُ بالقرآن. ورَوى عنه ابناه: سعيد، وعبد الله، وروى عنه أيضاً محمد بن أبي المجالد. رَوى شعبة عن الحسن بن عمران، عن عبد الرحمن بن أبْزَى، عن أبيه قال: صليت مع النبيّ ﷺ، فكان لا يتم التكبير.

۱۳۸۸ \_ عبد الرحمن بن أزهر بن عَوف بن عبد عَوْف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري، ابن أخي عبد الرحمن بن عوْف، شهد مع رسول الله ﷺ حُنيْناً، يكنى أبا جُبير.

روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وابنه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أَزْهر، وابن شهاب الزهري، وأَرْوَى الناس عنه الزهري. وقد غلط فيه مَنْ جَعَله ابن عم عبد الرحمن بن عَوْف، وقال فيه عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف.

۱۳۸۹ ـ عبد الرحمن بن الأشيم الأنماري. ويقال الأنصاري. وأظنه حليفاً لهم، له صُحْبة. روى عنه سلمة بن وَرْدان أنه كان لا يغيّر شَيْبَه، فيمن ذكر من الصحابة أنه رآهم لا يغيّرُون الشيب. وقد ذكرتهم في باب مالك بن أوْس بن الحدثان.

۱۳۹۰ ـ عبد الرحمن بن بُجَيْد الأنصاري. أنكر على سهل بن أبي حَثْمة حديثَه في القسامة. وهو ممن أدرك النبي ﷺ ولم يسمع منه فيما أحسب، وفي صحبته نَظَر. إلا أنه رَوى عن النبي ﷺ. فمنهم من يقول: إنَّ حديثه مرسَل، ومنهم من لا يقول ذلك. ويروي عن جدته أم بُجَيْد. روى عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث، وسعيد المَقْبُري، وكان عبد الرحمن بن بُجَيْدهذا يُذكر بالعلم.

۱۳۹۱ \_ عبد الرحمن بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخزاعي، قال ابنُ الكلبي: كان هو وأخوه عبد الله رسولَيْ رسول الله ﷺ إلى أهلِ اليمن، وشهدا جميعاً صِفّين.

١٣٩٢ \_ عبد الرحمن بن بشير. ويقال فيه بشر، روَى عن النبيُّ ﷺ في فضل عليّ رضي الله عنه. روى عنه الشعبي. وروى عنه محمد بن سيرين عن النبي ﷺ أنه قال: قالوا يا رسول الله، قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صَلّ على محمد. . .» الحديث، رواه ابن عون. وهشام بن حسان، عن ابن سيرين عنه.

۱۳۹۳ ـ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ يُكنى أبا عبد الله. وقيل: بل يكنى أبا محمد بابنه محمد الذي يُقال له أبو عتيق. والد عبد الله بن أبي عَتيق. وأدرك أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قُحَافة هو وأبوه وجده وأبو جَده رسول الله على ولد أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن قبل موت النبي على وأم عبد الرحمن أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية، فهو شقيق عائشة. وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بدراً وأُحداً مع قومه كافراً، ودعا إلى البراز، فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أنَّ رسول الله على قال له: «متعنا بنفسك». ثم أسلم وحسن إسلامه. وصحب النبي على المديبية. هذا قول أهل السيرة. قالوا: كان اسمه عبد الكعبة فغيَّر رسول الله على المرحمن.

وذكر الزبيرُ، عن سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد بن جُدعان أن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في فئة من قريش هاجروا إلى النبيّ على قبل الفتح ـ قال: وأحسبه قال: إن معاوية كان منهم ـ وكان عبد الرحمن بن أبي بكر من أشجع رجال قريش. وأرماهم بسهم، وحضر اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم، شهد له بذلك جماعةٌ عند خالد بن الوليد، وهو الذي قتل مُحكم اليمامة بن طفيل، رماه بسهم في نحره فقتله فيما ذكر جماعةٌ من أهل السير: ابن إسحاق وغيره. وكان مُحكم اليمامة قد سدّ ثلمةً من الحصن فدخل المسلمون من تلك الثلمة، كان عبد الرحمن أسنَّ ولد أبي بكر. قال الزبير: وكان امرأ صالحاً. وكانت فيه دُعابة.

قال الزبير: حدثني عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب نفّل (١) عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجُودي، حين فتح دمشق. وكان قد رآها قبل ذلك. فكان يُشَبِّبُ بها، وله فيها أشعارٌ. وخبرَهُ معها مشهور عند أهل الأخبار.

قال أبو عمر رحمه الله: وشهد الجَمل مع أخته عائشة. وكان أخوه محمد يومئذ مع علي رضى الله عنه.

قال الزبير: وحدثني عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري. قال: قعد معاوية على المنبر (١) نفل: أعطاها له من الأنفال.

يدعو إلى بَيْعَة يزيد، فكلَّمه الحسين بن علي، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، فكان كلامُ ابن أبي بكر: أهرَقلِيَّة، إذا مات كسرى كان كسرى مكانه؟ لا نفعل والله أبداً. وبعث إليه معاوية بمائة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد، فردَّها عليه عبد الرحمن، وأبى أن يأخذَها وقال: أبيعُ ديني بدنياي؟!، فخرج إلى مكة فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد بن معاوية.

قال أبو عمر رضي الله عنه: يقولون: إن عبد الرحمن بن أبي بكر مات فجاءة بموضع يقال له الحُبْشِي على نحو عشرة أميال من مكة، وحُمل إلى مكة فدُفن بها، ويقال: إنه توفي في نومة نامها، ولما اتصل خبَرُ موته بأخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ظعنت من المدينة حاجة حتى وقفَتْ على قبره \_ وكانت شقيقته \_ فبكت عليه وتمثلت:

وكنَّا كنَـدْمَانيْ جَـذِيمة حِقْبةً من الدهر حتى قِيل لنْ يتصَدَّعا فلما تفرَّقنَا كأني ومالكاً لطُول اجتماع لم نبِتْ ليلة معا

أمّا والله لو حضرتك لدفنتك حيث مت مكانك، ولو حضرت ما بكيتك. ويقال: إنه لم يدرك النبيّ ﷺ أربعة ولا أبّ وبنوه إلا أبو قحافة، وابنه أبو بكر، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وابنه أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن والله أعلم.

وكانت وفاةً عبد الرحمن بن أبي بكر سنة ثلاث وخمسين. وقيل سنة خمس وخمسين بمكة، والأول أكثر.

١٣٩٤ ـ عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت بن عدِي بن كعب بن عبد الأشهل. صحب النبي على وتوفى أبوه ثابت بن الصامت قديماً في الجاهلية.

۱۳۹٥ \_ عبد الرحمن بن جبير بن عمرو بن زيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث بن المخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، أبو عبس الأنصاري. غلبت عليه كنيته، شهد بدراً وكانت سنّه إذ شهدها ثمانياً وأربعين سنة أو نحوها. ويقال: إنه كان يكتب بالعربي قبل الإسلام، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف، وكان كعب بن الأشرف وأبو رافع بن أبي الحقيق اليهوديان يؤذيان رسول الله على فأذن الله في قتلهما، وذلك قبل نزول سورة براءة. توفي أبو عبس بن جبير الأنصاري سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة روى عنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج.

١٣٩٦ ـ عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم ١٣٩٦ ـ ١٣٩٨ الاستيعاب ج١ ٢٥٨

القرشي المخزومي. قال الواقدي: كان ابن عشر سنين حين قبض رسول الله على قال مصعب: يكني أبا محمد، وقد رَوَيْنا ذلك عن مالك رحمه الله، وهو الشريد الذي رَثي عمر له وسماه بذلك.

١٣٩٧ \_ عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بَلْتَعة، يكني أبا يحيى. قال ابراهيم بن المنذر: ولد في زمن النبيّ على ، ومات سنة ثمان وستين.

١٣٩٨ \_ عبد الرحمن بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، عمّ سعيد بن المسيب القرشي المخزومي قُتل يوم اليمامة شهيداً، لم يذكره موسى بن عُقْبَةً، وكان للمسيب بن حَزْن بن أبي وهب إخوة، منهم عبد الرحمن هذا، والسائب، وأبوه معبد، بنو حَزْن، كلُّهم أدرك النبيِّ ﷺ بسنَّه ومولده، ولا أعلم أنهم حفظوا عنه ولا روَوْا. والله أعلم.

وقد روى المسيّب وأبوه حَزْن عن النبيّ ﷺ.

١٣٩٩ ـ عبد الرحمن بن حَسَنة، أخو شرحبيل بن حسنة. له صُحبة، أمُّهما مولاةٌ لعمر بن حبيب بن حذافة بن جُمَح. اختلف في اسم أبيهما وفي نسبه، وفي ولائه على ما نذكره في باب شرحبيل. لم يَرْوِ عن عبد الرحمن بن حسنة غير زيد بن وَهْب.

. ١٤٠ ـ عبد الرحمن بن حنبل، أخو كَلَدة بن حنبل، كان هو وأخوه كَلَدة بن حنبل أخوري صفوان بن أمية لأمه، أمُّهما صفية بنت معمر بن حبيب بن وَهْب الجُمَحي، كان أبوهما قد سقط من اليمن إلى مكة، وقد مضى ذِكرُه في باب كَلَّدة بن حَنبل، ولا أعلم لعبد الرحمن هذا رواية. وهو القائل في عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أُعطى مروان خمسمائة ألف من خمس إفريقية:

> وأحلف بالله جهد اليمين ولكن جُعلت لنا فتنة دعوث الطريد فأدنيته وولَّثت قُرْساك أَمْسِ العساد ومالاً أتاك به الأشعرى ف\_إنّ الأمينين قد بيّنا فمما أخَاذا درهما غللة

ما تَرك اللَّهُ أمراً سدى لكي نبتلي بك أو تُبْتَلَي خلافاً لما سنه المصطفى خلافاً لسنة مَنْ قد مضي وأعطيت مَرُوان خمس الغنيمة آثرته وحميت الْحِمَسي من الفَيْءِ أعطيته مَن دنا منار الطريق عليه الهدي ولا قسماً درهماً في هَــوى

النبيّ على المخزومي، أدرك النبيّ الله ولم يحفظ عنه، ولا سمع عنه، وأبوه خالد بن الوليد من كبار الصحابة وجلّتهم، وكان عبد الرحمن من فرسان قريش وشجعانهم، وكان له فضلٌ وهدْيٌ حسَن وحرم، إلا أنه كان منحرفاً عن عليّ وبني هاشم مخالفة لأخيه المهاجر بن خالد، وكان أخوه المهاجر محباً لعلي، وشهد معه الجمل وصِفيّن، وشهد عبد الرحمن صِفيّن مع معاوية، ثم إنه لما أراد معاوية البيعة ليزيد خطب أهل الشام، وقال لهم: يا أهل الشام، إنه قد كبرت سني، وقرُبُ أجلي، وقد أردت أن أعقد لرجل يكون نظاماً لكم، وإنما أنا رجل منكم فأروا رأيكم، فأصفقوا واجتمعوا، وقالوا: رضينا عبد الرحمن بن خالد، فشق ذلك على معاوية، وأسرَّها في نفسه. ثم إن عبد الرحمن مر فأمر معاوية طبيباً عنده يهودياً \_ وكان عنده مكيناً \_ أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها، فأتاه فسقاه فانحرق بطنه، فمات، ثم دخل عنده مكيناً \_ أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها، فأتاه فسقاه فانحرق بطنه أن مات، ثم دخل عند معاوية، فهجم عليه ومعه قومٌ هربواعنه، فقتله المهاجر، وقِصَّتُه هذه مشهورة عند أهل السير والعلم بالآثار والأخبار اختصرناها، ذكرها عُمر بن شبّة في أخبار المدينة وذكرها عُمر بن شبّة في أخبار المدينة وذكرها غيره. وقد جاءت لعبد الرحمن بن خالد رواية عن النبيّ على ليس فيها سماع، والله أعلم.

أنبأنا أحمد بن محمد، حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، حدّثنا سفيان بن وكيع، حدّثنا زيد بن الحباب، عن عبد الرحمن بن ثابت، عن أبي هزّان، عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه احتجم في رأسه وبينَ كتفيه، فقيل: ما هذا؟ فقال: إنَّ رسول الله على قال: «من أهراق منه هذه الدماء فلا يضرّه ألا يتداوى بشيء».

1٤٠٢ ـ عبد الرحمن بن خباب السلمي. رُوي عنه حديث واحدٌ في فضل عثمان. رواه عنه فَرْقَد أبو طلحة يُعدُّ في أهلِ البصرة، وقد قيل: إنه عبد الرحمن بن خباب بن الأرت، وليس بشيء.

العائغ، عبد الرحمن بن خبيب الجُهني، حديثُه عند عبد الرحمن بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن مُعاذ بن عبد الرحمن الجهني، عن أبيه، أن رسول الله على قال: «إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمرُوه بالصلاة». لا يُعْرَف هذا بغير هذا الإسناد، أحسبه إنْ صحَّ هذا أخا عبد الله بن خبيب.

١٤٠٤ - عبد الرحمن بن خراش الأنصاري، يكنى أبا ليلى، شهد مع علي صِفّين.

الله. والصحيح عبد الرحمن بن خَنْبَش التميمي. وقيل فيه عبد الله. والصحيح عبد الرحمن. روى عنه أبو التياح، يُعَدُّ في البصريين.

وحدّثنا محمد بن ابراهيم، قال: حدّثنا محمد بن أيوب، حدّثنا أحمد بن عمرو البزار، حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، وأنبأنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا محمد بن وضاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عفان، قالا: حدّثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي التيّاح، قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خَنْبش \_ وكان شيخاً كبيراً قد أدرك النبي على كبيراً قد أدرك النبي على كيف صنع النبي على حين كادّته الشياطين؟ قال: تحادرت عليه الشياطين من الأودية والجبال، يريدون رسول الله على، وفيهم شيطان معه شعلة نار يريد أن يُحْرِقَه بها، فلما رآهم وَجل وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، قل. قال: «وما أقول؟» قال: قل أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يحاوزهنَّ بَرٌّ ولا فاجر، من شرّ ما خلق وبرأ وذَرأ، ومن شرّ ما ينزل من السماء، ومن شر ما يَعْرج فيها، ومن شر كل طارق إلا طارق وما برأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير، يا رحمن، فطفئت نار الشيطان، وهزمهم الله وساق الحديث للبزار. قال أبو يكر البزار: لم يَرْوِه غير عبد الرحمن بن خَنْبش عن النبيّ على فيما علمت.

١٤٠٦ ـ عبد الرحمن بن أبي درهم الكندي، مذكور في الصحابة. روى عن النبي علي الاستغفار.

۱٤٠٧ عبد الرحمن، أبو راشد الأزدي، وفد على النبي على، فقال له: «ما اسمك؟» فقال: عبد العزى. قال: «أبو مَنْ؟» قال: أبو مغوية. قال: «كلا، ولكنك عبد الرحمن أبو راشد». قال: «فمنّ هذا معك؟» قال: مولاي، قال: «ما اسمه؟» قال: قيوم. قال: «كلا، ولكنه عبد القيُّوم، أبو عبيدة».

١٤٠٨ عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، أخو سلمان بن ربيعة الباهلي، يعرف بذي النور، أدرك النبي على بسنة ولم يسمع منه، ولا رَوَى عنه، كان أسن من أخيه سلمان، وكان يُعرف بذي النور. ذكر سيف عن مجالد، عن الشعبي، قال: لما وجّه عُمر سَعْداً إلى القادسيّة جعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النور، وجعل إليه الأقباض وقسمة الفيء، ثم استعمل عمر عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والأبواب وقتال الترك، وقُتل ذو النور هذا ببَلنْجَر في خلافة عثمان بعد ثمان سنين مضين منها.

١٤٠٩ \_ عبد الرحمن بن ربيعة بن كَعْب الأسلمي. مدني روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

١٤١٠ \_ عبد الرحمن بن رقيش بن رئاب بن يعمر الأسدي. شهد أُحداً وهو أخو يزيد بن رُقيش.

ا ۱٤۱١ \_ عبد الرحمن بن الزّبير (١) بن باظا القُرظي. هو الذي قالت فيه امرأته تميمة بنت وَهْب: إنما معه مثل هُدبة الثور، وكان تزوّجها بعد رفاعة بن سموأل، فاعترض عنها، ولم يستطع أن يمسَّها، فشكَتْه إلى رسول الله ﷺ، فذكر حديث العُسيلة.

اً عبد الرحمن بن زهير الأنصاري، يكنى أبا خلاد. روى عنه أبو فروة، وليس إسنادُه بالقوى.

1818 عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، وأمّه لبابة بنت أبي لبابة بن عبد المنذر، أتى به أبو لبابة إلى النبي على يقال له: «ما هذا منك يا أبا لبابة؟» فقال: ابن بنتي يا رسول الله. قال: «ما رأيت مولوداً قط أصغر خَلْقاً منه»، فحَنكه رسول الله على ومسح رأسه ودعا له بالبركة. قال: فما رئي عبد الرحمن بن زيد قط في قوم إلا فرعهم طولاً. قال مصعب: كان عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيما زعموا أطول الرجال وأتمهم.

الجنة خَيْل؟ يُخْتلف في حديثه.

١٤١٦ \_ عبد الرحمن بن سائب بن أبي السائب، أخوه عبد الله بن السائب، قُتِل يوم الجَمل، واختلف في إسلام أبيه السائب على ما ذكرناه في بابه.

<sup>(</sup>١) بوزن أمير.

الأسدي، رَوَى عنه الشعبي، له ولأبيه صحبة، وفيه وفيه الرحمن بن سبرة الجعفى نظر.

الم الحاد عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الجعفي، واسمُ أبي سبرة زيد بن مالك، معدود في الكوفيين، وكان اسْمُه عزيزاً فسماه رسول الله على عبد الرحمن، وقال: «أحبُّ الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن». وهو والد خَيثمة بن عبد الرحمن. روى عنه الشعبي، وابنه خَيْثمة بن عبد الرحمن. وقد ذكرنا أبا سبرة وأخاه سبرة بن أبي سبرة في بابيهما من هذا الكتاب، ونسبنا أبا سبرة في بابه والحمد لله.

1819 ـ عبد الرحمن بن سَعْد بن المنذر، ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، أبو حُمَيد الساعدي. وغلبَتْ عليه كُنيته. واختلف في اسمه فقال البخاري: اسمُه منذر، وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل يقول: اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر.

قال أبو عمر. يُعَدُّ في أهلِ المدينة. روى عنه جماعة من أهلها، وتوفي في آخر خلافةِ معاوية.

عبد الرحمن بن سعيد الصرم المخزومي، هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، كان اسمه الصرم فسماه رسول الله عليه عبد الرحمن. وقد قيل: إن أباهُ سعيداً هو الذي كان اسمه الصرم، فغيَّر رسول الله عليه اسمه وسماه سعيداً، وهذا هو الأولى، والله أعلم.

العَبْشَمِيّ، يكنى أبا سعيد، أسلم يوم فتح مكة. وصحب النبيّ على، وروى عنه، ثم غزا خراسان في زمن عثمان، وهو الذي افتتح سجستان، وكابل، وقال خليفة: وفي سنة اثنتين وأربعين وجّه عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سَمُرة إلى سجستان، فخرج إليها ومعه في تلك الغزاة الحسن بن أبي الحسن، والمهلب بن أبي صفرة، وقطري بن الفجاءة، فافتتح كُوراً من كُور سجستان. وكان قد ولاه ابن عامر سجستان سنة ثلاث وثلاثين، فلم يزل بها حتى اضطرب أمر عثمان، فخرج عنها؛ واستخلف رجلاً من بني يشكر. فأخرجه أهل سجستان، ثم عاد إليها بعد أم على ما ذكرنا، ثم رجع إلى البصرة فسكنها، وإليه تنسب سكة ابن سَمُرة بالبصرة، وتوفي بها سنة إحدى وخمسين. روى عنه الحسن وغيره.

١٤٢٢ \_ عبد الرحمن بن سَنَّة الأسلمي، روى عن النبيّ ﷺ: «الإسلام بدأ غريباً». الحديث. في الإسناد عنه ضَعْف.

1877 عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، يُقال: إنه شهد بدراً. وكان له فَهْم وعلم. ذكر ابن عيينة، قال: حدّثني يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول، جاءت إلى أبي بكر وجدتان فأعطى السدس أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل، رجل من الأنصار من بني حارثة قد شهد بكراً: يا خليفة رسول الله على أعطيته التي لو ماتت لم يرثها، وتركت التي لو ماتت ورثها، فجعله أبو بكر بينهما. قال أبو عمر: هو أخو عبد الله المقتول بخيبر، وهو الذي بدأ بالكلام في قَتْل أخيه قبل عمّيه حُويّصَة ومُحيَّصَة. فقال له رسول الله على القرظي أنه غزا فمرّت به روايا تحمل خَمراً فشقها برمحه، وقال: إن رسول الله على نان ندخل الخمر بيوتنا وأسقيتنا.

١٤٢٤ ـ عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، له صحبة. روى عنه تميم بن محمود، أبو راشد الحُبْراني. وأخوه عبد الله بن شبل له أيضاً صُحْبة.

١٤٢٥ ـ عبد الرحمن بن صبيحة التيمي. قال الواقدي: وُلد على عهد النبيُّ ﷺ وحجّ مع أبي بكر رضي الله عنه، وروى عنه. وله دار بالمدينة عند أصحاب الأقفاص.

١٤٢٦ - عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي. يُعَدُّ في المكيين.

روى عن النبي ﷺ أنه استعار سلاحاً من أبيه صفوان بن أمية. روى عنه ابن أبي مليكة.

١٤٢٧ ـ عبد الرحمن بن صَفْوان، أو صفوان بن عبد الرحمن، كذا روي حديثه على الشك، روى عنه مجاهد، وأكثر الرواة يقولون فيه عبد الرحمن بن صفوان، وأظنه عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة، فالله أعلم.

ذكر سُنيد عن جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد قال: كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة، وكان له في الإسلام بلاءٌ حسن، وكان صديقاً للعباس بن عبد المطلب، فلما كان فتْح مكة جاء بأبيه إلى النبي على فقال: يا رسولَ الله، بايعه على الهجرة، فأبى، وقال: «لا هجرة بعد الفتح». فأتى العباس وهو في السقاية، فقال: يا أبا الفضل، أتيتُ رسول الله على ليبايعه على الهجرة، فأبى. فقام

العباس معه وما عليه رداء، فقال: يا رسول الله، قد علمت ما بيني وبين فلان، فأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة، فأبيت. فقال: «إنه لا هجرة بعد الفتح». فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه، فقال: «ما أبررت قسم عمي، ولا هجرة بعد الفتح».

١٤٢٨ ـ عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة التيمي، كان اسمه عبد العزى، فسماه رسول الله ﷺ عبد الله على النبي ﷺ. وأبوه صفوان بن قُدامة له صحبة، يُعَدُّ في أهل المدينة.

المجلاع عندهم المجلاع المجلوب المحضرمي، يُعَدُّ في أهل الشام يختلفون في حديثه، وَى عنه خالد بن اللجلاج . وأبو سلام الحبشي، لا تصحُّ له صُحبة لأن حديثه مضطرب، واه الوليد بن مُسلم، عن ابن جابر، عن خالد بن اللجلاج ، عن عبد الرحمن بن عائش، قال : سمعتُ رسول الله على ولم يقل فيه سمعت النبي على غير الوليد بن مسلم . ورواه الأوزاعي وصدقة بن خالد، عن ابن جابر، عن خالد بن عبد الرحمن بن عائش، عن النبي على ولم يقُولا سمعت النبي على . وقد رواه ابن جابر أيضاً عن أبي سلام هذا عن عبد الرحمن بن عائش، عن النبي على . ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام ممطور الحبشي، عن عبد الرحمن بن عائش، عن مالك بن يَخامر، عن معاذ بن جبل، وهذا هو الصحيح عندهم . قاله البخاري وغيره . وقال فيه أو قلابة ، عن خالد بن اللجلاج ، عن ابن عباس رضى الله عنهما فغلط .

العباس بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، وُلد على عهد رسول الله على عهد وقتل بإفريقية شهيداً هو وأخوه معبد بن العباس في زمن عثمان بن عفان مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ هذا قول مصعب وغيره، وقال ابن الكلبي: قُتل عبد الرحمن بن العباس بالشام.

ا ۱۶۳۱ ـ عبد الرحمن عبد الله بن ثعلبة، أبو عقيل البلوي، حليف بني جحجبي بن كُلْفة بن عمرو بن عوف من الأنصار، وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى، فسماه رسول الله على عبد الرحمن عدو الأوثان، شهد بدراً مع رسول الله على وقتل يوم اليمامة شهيداً، قاله الواقدي. ونسبه محمد بن حبيب، فقال: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن النجار بن عامر بن أنيس البلوي، من ولد فرار بن بليّ بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

١٤٣٢ ـ عبد الرحمن بن عبد القاري، والقارة هم بنو الهُون بن خزيمة، أخو أسد وكنانة. وُلد على عهد رسول الله ﷺ، ليس له منه سماع ولا له عنه رواية.

قال الواقدي: هو صحابي، وذكره في كتاب الطبقات في جملة مَن وُلد على عهد رسول الله على وقال: كان مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر ابن إسحاق عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب وهو من جلة تابعي المدينة وعلمائها. تُوفي سنة إحدى وثمانين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وقيل: توفي سنة ثمانين وهو ابن ثمان وسبعين بن القاري عن ثمان وسبعين وكان يكنى أبا محمد.

١٤٣٣ \_ عبد الرحمن بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، أخو طلحة بن عبيد الله له صُحبة. قُتِل يوم الجمل، وذلك في جُمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وفيها قتل طلحة أخوه رضى الله تعالى عنهما.

١٤٣٤ \_ عبد الرحمن بن عُتْبة بن عويم بن ساعدة، لا تضح له صحبة ولا رواية.

1800 – عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، ابن أخي طلحة بن عبيد الله، أسلم يوم الحديبية. وقيل: بل أسلم يوم الفتح، قتل مع ابن الزبير بمكة في يوم واحد، وكان له من الولد معاذ، وعثمان. رويا عنه. وروى عنه محمد بن المنكدر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، من حديثه عن النبي على قال: رأيت رسول الله على غُمْرة القضية، فسلك بين الشجرتين اللتين في المَرْوَة مُصْعداً. ومن حديثه أيضاً عن النبي على أنه نهى عن لقطة الحاج. وقال محمد بن سعد: يقال عبد الرحمن بن عثمان هذا: شارب الذهب.

18٣٦ ـ عبد الرحمن بن عُديس البلوي، مصري شهد الحديبية. ذكر أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كان عبد الرحمن بن عُديس البلوي ممن بايع تحت الشجرة رسول الله على أبو عمر: هو كان الأمير على الجيش القادمين من مصر إلى المدينة الذين حصروا عثمان وقتلوه.

قالوا: توفي عبد الرحمن بن عديس بالشام سنة ست وثلاثين. روى عنه جماعةٌ من التابعين بمصر منهم أبو الحصين الحَجْرِي، واسمه الهيثم بن شَفي. وروى عنه أبو ثور الفهمى.

معاذ بن عبد الله بن خُبيب.

١٤٣٨ ـ عبد الرحمن بن عُسَيْلة الصَّنَابحي. قبيلة من اليمن نُسب إليها أبو عبد الله، كان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ، وقصده، فلما انتهى إلى الجُحْفَة لحقه الخبر بموته ﷺ. وهو معدودٌ في كبار التابعين.

روى عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وعُبادة بن الصامت، وكان فاضلًا، وكان عبادة كثير الثناء عليه.

حدّثنا أبو مسهر، قال: كتب إليّ ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، قال: حدّثنا أبو مسهر، قال: كتب إليّ ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، قال: قلت للصّنَابِعي: هاجرت؟ قال: خرجتَ من اليمن فقدمنا الجحفة ضُحَى، فمرَّ بنا راكب، فقلنا: ما وراءك؟ قال: قُبض رسول الله على منذ خمس. قال أبو الخير: فقلت له: لم يَفُتْك رسول الله على إلا بخمس. هكذا ذكر أبو مسهر، عن ابن لهيعة، وقال العقبي، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير، عن الصنابِعي إنه قيل له: متى هاجرْت؟ قال: منذ توفي النبيّ على، فلقيني رجل بالجحفة، فقلت: ما الخبريا عبد الله؟ قال: أي والله خبر طويل، أو قال: خبر جليل؛ دُفِن رسول الله على أول من أمْس.

روى عنه عطاء بن يسار، وأبو الخير مرثد بن عبد اليزني.

١٤٣٩ عبد الرحمن بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي. اختُلف في نسبه. وأجمعوا أنه من ولد قيس بن منبه بن بكر بن هوازن، وقيس هو ثقيف. ولعبد الرحمن هذا صحبة ورواية، روى عنه عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، وقد ذكر قومُ عبد الرحمن بن علقمة هذا في الصحابة، ولا تصحُّ له صُحبة والله أعلم. وصُحبة عبد الرحمن بن أبي عقيل صحيحة. وقد روى عنه أيضاً هشام بن المُغيرة الثقفي.

الله عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، روى عن النبي ﷺ أنَّ وَفْدَ ثقيف قدمو عليه. وفي سماعه عنه نَظَر، وهو الذي ذَكرناه في باب عبد الرحمن بن أبي عقيل.

ا ١٤٤١ ـ عبد الرحمن بن علي الحنفي، روى عن النبيّ ﷺ مثل حديث أبي مسعود فيمن لا يُقيم صلبه في ركوعه وسجوده.

١٤٤٢ ـ عبد الرحمن الأكبر ابن عُمر بن الخطاب، أخو عبد الله بن عمر وحفصة

بنت عُمر لأبيهما وأمهما، وأمهم زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب، أخت عثمان بن مظعون. هو أبو بهيش. وبهيش لقب، واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عُمر، وأبوه عبد الرحمن بن عمر هذا أدرك بسنَّه النبيّ عليه ولم يحفظ عنه.

وعبد الرحمن بن عمر الأوسط، هو أبو شحمة، هو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر، ثم حمله إلى المدينة، فضربه أبوه أدبَ الوالد، ثم مرض ومات بعد شَهْر، هكذا يرويه معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

وأما أهلُ العراق فيقولون: إنه مات تحت سياط عمر، وذلك غَلَط. وقال الزبير: أقام عليه عمر حدَّ الشراب فمرض ومات.

وعبد الرحمن بن عمر الأصغر هو أبو المجبّر، اسمه أيضاً عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، إنما سمي المجبّر لأنه وقع وهو غلام فتكسر، فأتى به إلى عمته حفصة أم المؤمنين، فقيل لها انظري إلى ابن أخيك المكسر. فقالت: ليسوالله بالمكسر، ولكنه المجبر، هكذا ذكره العدوي وطائفة. وقال الزبير: هلك عبد الرحمن الأصغر، وترك ابناً صغيراً أو حملًا، فسمته حفصة بنت عمر عبد الرحمن ولقبته المجبّر، لعل الله يجبره.

١٤٤٣ \_ عبد الرحمن بن عمرو بن غزية الأنصاري، ذكره أبو عمر في باب أخيه الحارث بن عمرو.

المورة المرني. وقيل: عبد الرحمن بن أبي عميرة؛ وقال الوليد بن مسلم: عبد الرحمن بن عميرة أو عميرة المرني. وقيل: عبد الرحمن بن أبي عمير المرني. وقيل عبد الرحمن بن عمير أو عميرة القرشي، حديثه مضطرب، لا يثبت في الصحابة، وهو شامي. رُوي عن ربيعة بن يزيد عنه أنه سمع رسول الله عليه يقول. وذكر معاوية: «اللهم اجعله هاديا مهديًا. واهده واهد به». ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه، ولا يصح مرفوعاً عندهم. وروى عنه أيضاً القاسم أبو عبد الرحمن مرفوعاً: «لا عَدْوَى ولا هَامَ ولا صَفَر». وروى عنه علي بن أيضاً القاسم أبو عبد الرحمن مرفوعاً: «لا عَدْوَى ولا هَامَ ولا صَفَر». وروى عنه علي بن زيد مرسلاً عن النبي عليه في فضل قُريش، وحديثه منقطع الإسناد مرسَل، لا تثبت أحاديثه، ولا تصحُ صحبته.

١٤٤٥ عبد الرحمن بن العوام بن خويلد بن أسد، أخو الزبير بن العوام. أسلم عام الفتح وصحب النبي على قال الزبير: كان اسمة في الجاهلية عبد الكعبة. فسماه

رسول الله على عبد الرحمن. استُشْهِد يوم اليرموك، وقُتل ابنه عبد الله بن عبد الرحمن يوم الدار.

قال أبو عبد الله العَدوي في كتاب النسب له: بسبب عبد الرحمن هذا هجا حسان آل الزبير بن العوام، قال: وهذا هو الثبت، ولا يصحُّ قول من قال: إنَّ ذلك بسبب عبد الله بن الزبير.

مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري، يكنى أبا محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسمّاه رسول الله على عبد الرحمن. أمه الشفاء بنت عَوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، وُلِدَ بَعْدَ الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله على عبد بن الحارث بن زهرة، وُلِدَ بَعْدَ الفيل بعشر سنين، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله على دار الأرقم، وكان من المهاجرين الأوّلين، جمع الهجرتين جميعاً: هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم قبل الهجرة، وهاجر إلى المدينة، وآخى رسول الله على بينه وبين سعد بن الربيع، وشهدَ بَدْراً والمشاهد كلّها مع رسول الله على وبعثه رسول الله على إلى دُومة الجندل إلى كلب وعمّمه بيده، وسدلها بين كتفيه، وقال له: «سرٌ باسم الله» وأوصاه بوصاياه الأمراء سراياه.

ثم قال له: «إنْ فتح الله عليك فتزوج بنت مَليكهم»، أو قال: «بنت شريفِهم». وكان الأصبغ بن ثعلبة الكلبي شريفهم، فتزوَّج بنته، تماضر بنت الأصبغ. وهي أمُّ ابنه أبي سلمة الفقيه.

قال الزبير: وأم ابنه محمد الذي كان يكنى به وُلد في الإسلام، وابنه سالم الأكبر مات قبل الإسلام، وابنته أم القاسم وُلِدَت في الجاهلية؛ أمُّ هؤلاء الثلاثة أم كلثوم بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس. وأمّ إبراهيم، وحُميد وإسماعيل أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيط. وأم عروة بُجيرة بنت هانيء بن قبيصة، من بني شيبان. قتل عروة بن عبد الرحمن بن عوف بإفريقية وأم سالم الأصغر سهلة بنت سُهيل بن عمرو العامري، أخوه لأمه محمد بن أبي حذيفة، وأم أبي بكر بن عبد الرحمن بن عوف أمُّ حكيم بنت قارظ بن خالد بن عُبيد بن كنانة وأم عبد الله الأكبر. يكنى أبا عثمان. قتل أيضاً بإفريقية، والقاسم: أمهما بنت أنس بن رافع الأنصاري من بني عبد الأشهل. هي أمّهما جميعاً. قال: وعبد الله الأصغر هو أبو سلمة الفقيه. وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف أمّه أسماء بنت سلامة بن مخرمة بن جندب، من بني نهشل بن دارم. ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف

أمُّه سبية من بهز وسهيل بن عبد الرحمن بن عوف أمُّه مجد بنت يزيد بن سلامة الحميري. وعثمان بن عبد الرحمن بن عوف أمُّه غزال بنت كسرى، من سَبْي سعد بن أبي وقّاص يوم المدائن. وجويرية بنت عبد الرحمن بن عوف زوج المسور بن مخرمة، أمها بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي. ومحمد. ومعن، وزيد، بنُو عبد الرحمن بن عوف، أمُّهم سهلة الصغرى بنت عاصم بن عديّ العجلاني، هذا كله قول الزبير بن بكار.

وكان عبد الرحمن بن عوف أحدَ العشرة الذين شهد لهم رسول الله على بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر الشورَى فيهم، وأخبر أنَّ رسول الله على تُوفي وهو عنهم راض.

وصلى رسول الله على خلفه في سفرة، وروى عنه و أنه قال: «عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات المسلمين». وروى عنه عليه السلام أنه قال: «عبد الرحمن بن عوف أمين في الأرض».

أنبأنا أحمد بن زهير، حدّثنا القاسم بن أصبغ، حدّثنا الحارث بن أبي أسامة. حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا أبو المعلى الجزري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف، قال لأصحاب الشورى: هل لكم أنْ أختار لكم وأنتفي منها، قال علي رضي الله عنه: أنا أول مَن رضِيَ، فإني سمعتُ رسول الله علي يقول: «أنت أمين في أهل الأرض».

قال الزبير بن بكار: كان عبد الرحمن بن عوف، أمينَ رسول الله على نسائه.

وروى عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: دخلت على عُمر، وعن يمينه رجل كأنه قالب فضة. وهو عبد الرحمن بن عوف، قال الواقدي: كان رجلًا طويلًا فيه جَنَا، أبيض مُشْربًا بالحمرة حسن الوجه رقيق البشرة: ولا يغيّر لحيته ولا رأسه.

وروَينا عن سهلة بنت عاصم زوجه قالت: كان عبد الرحمن بن عوف أبيض أعين أحدب الأشفار أقنَى الأصابع طويل النابين الأعليين، ربما أدمى شفتيه، له جمة، ضخم الكفين، غليظ الأصابع، جُرح يوم أُحُدِ إحدى وعشرين جراحة، وجرح في رجله، وكان يعرج منها.

قال أبو عمر: كان تاجراً مجدوداً في التجارة، وكسب مالاً كثيراً، وخلَّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة، ومائة فرس ترعى بالبقيع، وكان يزرع بالجُرف على عشرين ناضحاً، فكان يدخل منه قوت أهله سنة. وروى ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: صالحنا أمرأة عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مَرَضِه من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألفاً.

وقد روى غير ابن عُيينة في هذا الخبر أنها صُولِحت بذلك عن رُبع الثمن من ميراثه.

وروى الثوري، عن طارق، عن سعيد بن جبير، قال: حدّثنا أبو الهَيّاج قال: رأيت رجلًا يطوفُ بالبيت وهو يقول: اللهم قِني شَعَّ نفسي، فسألت عنه فقالوا: هذا عبد الرحمن بن عوف.

وروي عنه أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً. ولما حضرته الوفاة بكى بكاءً شديداً، فسُئل عن بكائه، فقال: إنَّ مُصْعَب بن عمير كان خيراً مني، توفي على عهد رسول الله ﷺ، ولم يكن له ما يكفن فيه. وإنّ حمزة بن عبد المطلب كان خيراً مني لم نجد له كفناً، وإني أخشى أن أكونَ ممن عُجّلتُ له طيباته في حياته الدنيا. وأخشى أن أحتبس عن أصحابي بكثرة مالي.

وذكر ابن سنجر، عن دَحيم بن فديك. وذكره ابن السراج، قال: حدّثنا محمد بن الصباح، حدّثنا علي بن ثابت جميعاً، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب، عن نوفل بن إياس الهذلي، قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليساً، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى دخلنا منزله، ودخل فاغتسل، ثم خرج فجلس معنا، فأتينا بقصعة فيها خبز ولحم، ولما وُضِعت بكى عبد الرحمن بن عوف، فقلنا له: ما يُبكيك يا أبا محمد؟ قال: مات رسول الله على ولم يشبع هو وأهل بيته من خُبز الشعير، ولا أرانا أُخرنا لهذا لما هو خَيْرٌ لنا.

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان. حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش. عن شقيق، عن أم سلمة، قال: دخل عليها عبد الرحمن بن عوف قالت: فقال يا أمّه، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالاً. قالت: يا بني. أَنفق، فإني سمعتُ رسول الله عليه يقول: "إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه». فخرج عبد الرحمن، فلقي عُمر، وأخبره، فجاء عمر فدخل عليها، فقال: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا والله، ولن أبرىء أحداً بعدك أبداً.

وذكر ابن أبي خيثمة من حديث زيد بن أبي أوفى \_ أنَّ رسول الله ﷺ آخَى بين عثمان، وعبد الرحمن بن عوف.

حدّثنا سعيد، حدّثنا قاسم، حدّثنا أبو وضاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أمّ سلمة، قالت: دخل عليها عبد الرحمن بن عوف، فقال: يا أمّه، قد خشيتُ أن يهلكني كثرةُ مالي، أنا أكثر قريش كلهم مالاً. قالت: يا بني، تصدَّق، فإني سمعتُ رسول الله عليها قول: "إنّ من أصحابي مَنْ لا يراني بعد أن أفارقه». فخرج عبد الرحمن، فلقي عمر فأخبره بما قالت أمُّ سلمة، فدخل عليها فقال لها: بالله منهم أنا؟ قالت: لا. ولن أقول لأحد بعدك. هكذا رواه الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن أم سلمة.

ورواه عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل، عن مسروق، عن أمّ سلمة قالت: قال النبيّ ﷺ: «إنَّ من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبداً». قال: فبلغ ذلك عُمر، فأتاها يشتدُّ ويسرع. فقال، أنشدك بالله أنا منهم؟ قالت: لا. ولن أبرىء بعدك أحداً أبداً. ذكره أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أسود بن عامر قال: حدَّثنا شريك، عن عاصم عن أبي وائل، عن مسروق، عن أم سلمة.

توفي عبد الرحمن بن عوف سنة إحدى وثلاثين. وقيل سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابنُ خمس وسبعين سنة بالمدينة.

ورُوي عن أبي سلمة أنه قال: توفي أبي وهو ابنُ اثنتين وسبعين سنة بالمدينة، ودُفن بالبَقيع، وصلى عليه عثمان، هو أَوْصَى بذلك.

وقال إبراهيم بن سعد: كانت سنُّ عبد الرحمن بن عوف ثمانياً وسبعين سنة.

١٤٤٧ \_ عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري، أحد بني أمية بن زيد، ولد على عهد النبي على فيما ذكر الواقدي.

المقال الله على المرحمن بن غَنْم الأشعري، جاهلي، كان مسلماً على عهد رسول الله على ولم يره، ولم يقد عليه، ولازم معاذ بن جبل منذ بعثة رسول الله على إلى اليمن إلى أن مات في خلافة عمر، يعرف بصاحب معاذ، لملازمته له، وسمع من عمر بن الخطاب، وكان من أفقه أهل الشام، وهو الذي فقه عامة التابعين بالشام، وكانت له جلالة وقدر، وهو الذي عاتب أبا هريرة، وأبا الدرداء بحمص إذا انصرفا من عند على رضي الله

عنه رسولين لمعاوية، وكان مما قال لهما: عجباً منكما كيف جار عليكما ما جئتما به، تَدْعُوان علياً أن يجعلها شورى، وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصار. وأهلُ الحجاز والعراق، وأن من رضيه خَيرٌ ممن كرهه، ومَنْ بايعه خير ممن لم يبايعه. وأي مدخل لمعاوية في الشورى، وهو من الطلقاء الذين لا تجوزُ لهم الخلافة، وهو وأبوه عن رؤوس الأحزاب، فندما على مسيرهما وتابا منه بين يديه رضي الله تعالى عنهم.

ومات عبد الرحمن بن غنم سنة ثمان وسبعين. روى عنه أبو إدريس الخَوْلاني وجماعة من تابعي أهل الشام.

١٤٤٩ ـ عبد الرحمن بن قتادة السلمي، شامي. رُوي عنه حديث مُضْطرب الإسناد، يرويه عنه راشد بن سعد.

المعن النبيّ على حديثاً واحداً في آداب الوضوء أنه كان على إذا أراد حاجته أَبْعَد. وحديثاً آخر في الوضوء. وله أحاديث. يُعَدُّ في أهلِ الحجاز، وروى عنه أبو جعفر الخَطْمي عُمير بن يزيد، وعمارة بن خزيمة؛ والحارث بن الفضيل.

ا ١٤٥١ ـ عبد الرحمن بن قُرْط النُّمالي، مذكورٌ في الصحابة، أظنَّه أخا عبد الله بن قُرط. روى عن عبد الرحمن بن قُرط مسكين بن ميمون مؤذِّن الرملة حديثاً في الإسراء، وروى عنه عروة بن رُويم. وسليم بن عامر.

١٤٥٢ ـ عبد الرحمن بن قَيْظي بن قيس بن لَوْذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة بن حارثة. شهدأُحُداً مع أبيه قيظي. وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

180٣ ـ عبد الرحمن بن كعب المازني الأنصاري، أبو ليلى، شهد بَدْراً، ومات سنة أربع وعشرين، وهو أَحَدُ البكائين الذين لم يقدروا على التحمّل في غزوة تَبُوك، فتولَّوْا وأعينُهم تفيض من الدمع حَزناً ألا يجدوا ما ينفقون وقد مرَّ ذِكْرُ أخيه عبد الله بن كعب ونسبه.

1808 ـ عبد الرحمن بن مُحيريز. حديثه في كيفية رَفْع الأيدي في الدعاء عندنا مرسَل، ولا وجْهَ لذكره في الصحابة إلا على ما شرطنا فيمن وُلد على عهد رسول الله على وقد ذكره فيهم العُقيلي وما أتى له بشاهد فيما ذكر، وقد قيل فيه عبد الله بن محيريز، وكان فاضلاً.

١٤٥٥ \_ عبد الرحمن بن مِرْبع الأنصاري، أخو عبد الله بن مِرْبع الأنصاري الحارثي لأبيه وأمه. شهد أُحداً وما بعدها من المشاهد، وقُتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً، هما أُخَوا زيد بن مربع، ومرارة بن مربع.

۱٤٥٦ ـ عبد الرحمن بن مُرَفَّع السلمي، سكن مكة والمدينة. روى عنه أبو يزيد المدنى.

١٤٥٧ \_ عبد الرحمن بن معاذ بن جبل الأنصاري، قد تقدم نسبه عند ذكر أبيه رضي الله عنهما.

توفى مع أبيه في الطاعون، وكان فاضلاً، واختلفوا فيه فمنهم من أنكر أن يكونَ وُلد لمعاذ بن جبل ولد على ما ذكرنا في بابه، والله أعلم.

وقال الزبير: عبد الرحمن بن معاذ بن جبل مات بالشام في الطاعون، وكان آخر من بقي من بني أدي بن سعد أخي سلمة بن سعد بن الخزرج فقد انقرضوا، وعداده في بني سلمة.

التيمي، ابن عم طلحة بن عُبيد الله، روى عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: حدّ ثني عبد المرحمن بن معاذ، وكان من أصحاب رسول الله على، قال: خطبنا رسول الله على ونحن بمنى فذكر الخطبة وفيها: «أن ارْمُوا الجِمَار بمثل حصى الخذف». وقد قيل في هذا الحديث، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن رجل من قومه من بني تيم يقال له معاذ بن عثمان، أو عثمان بن معاذ: أنه سمع رسول الله على يُعَلِّمُ الناسَ مناسكهم، فذكر أنه قال: «ارْمُوا الجمرة بمثل حصى الخذف».

1809 ـ عبد الرحمن بن معقل، صاحب الدُّننية. حديثه في الضبع والأرنب والثعلب ليس بالقوى.

عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو بن عدي بن وَهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو بن عدي بن وَهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد، ونهد هو ابن زيد بن بشر بن محمود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، لم ير النبيّ على، وسُئل: هل أدركْتَ رسول الله على عالى: نعم، أسلمت على عهد رسول الله على وأديت إليه ثلاث صدقات، ولم ألقه، وغزوت على عهد عمر غزوات.

<sup>(</sup>١) الميم مثلثة.

قال أبو عمر رحمه الله: شهد فتح القادسية، وجَلُولاء، وتُستَر، ونَهاوَند، واليرموك، وأذربيجان، ومهران، ورُستم. ويقال: إنه عاش في الجاهلية أزيد من ستين سنة وفي الإسلام مثل ذلك. وكان يقول: بلغت نحواً من ثلاثين ومائة سنة فما مني شيء إلاّ وقد عرفتُ النقص فيه إلا أملى فإنه كما كان.

حدّثنا أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن يونس، عن بقي، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، قال: سأل صبيح أبا عثمان النهدي، وأنا أسمع، فقال له: هل أدكْتَ النبيّ على الله على عهد عمر عَهدِ رسول الله على وأدّيت إليه ثلاث صدقات، ولم ألقه، وغزَوْتَ على عهد عمر غزوات، شهدت فتح القادسية. وجلولاء، وتستر، ونهاوند، واليرموك، وأذربيجان، ومهران، ورستم، فكنا نأكل السمن، ونترك الودك، فسألته عن الظروف، فقال: لم يكن يسأل عنها \_ يعني طعام المشركين.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد بن سلمة: عن حُميد الطويل، عن أبي عثمان النهدي. قال: كنا في الجاهلية إذا حملنا حجَراً على بعير نعبده فرأينا أحسنَ منه ألقيناه، وأخذنا الذي هو أحسن منه، وإذا سقط الحجَر عن البعير قلنا: سقط إلهكم، فالتمسوا حجراً. وبه قال: سمعت أبا عثمان النّهْدي يقول: أتَتْ عليّ ثلاثون ومائة سنة أو نحوها، وما مني شيءٌ إلا وقد عرفت النقص فيه إلا أملي، فإني أرى أملي كما كان.

قال أحمد بن زهير: حدّثنا الحارث بن شريح، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: كان أبو عثمان النهدي يركع ويسجد حتى يُغشى عليه. ومات أبو عثمان النهدي سنة مائة، رحمة الله عليه.

وذكر عمرو بن علي، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: سمعتُ أبا عثمان النهدي يقول: أدركتُ الجاهلية فما سمعتُ صوتَ صنج ولا بربط (١) ولا مزمار أحسنَ من صَوْت أبي موسى الأشعري بالقرآن، وإن كان ليصلي بنا صلاة الصبح، فنودُّ لو قرأ بالبقرة من حُسْنِ صوته. فحدثت به يحيى بن سعيد فاستحسنه واستعادَ به غير مرة، وقال: كم عند معتمر عن أبيه، عن أبي عثمان؟ قلت: مائة: عندي منها ستون.

١٤٦١ ـ عبد الرحمن بن يزيد بن جارية بن مُجَمِّع بن العطَّاف بن ضُبيعة بن زيد بن

<sup>(</sup>١) البربط: العود.

مالك الأنصاري المدني هو من بني عمرو بن عَوْف أخو مُجمّع، أمُّه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، وُلد على عَهدِ رسول الله ﷺ، وله عنه رواية: ويَروي عن عمه مجمع بن جارية. وقال إبراهيم بن المنذر؛ ولد عبد الرحمن بن يزيد بن جارية في عهدِ النبيّ ﷺ. توفي سنة ثلاث وتسعين، يكنى أبا محمد.

قال أبو عمر: إنما يحفظ له رواية عن عمه، عن النبي على وروى الليث بن سعد، عن ابن شهاب أنه سمع عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدِّثُ عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، من بني عمرو بن عوف يقول: سمعتُ عمي مجمّع بن جارية يقول: سمعت رسول الله على يقول: «يقتل ابنُ مريم الدجال بباب لُد».

١٤٦٢ ـ عبد الرحمن بن يزيد بن رافع الأنصاري، ويقال ابن يزيد بن راشد. روى عن النبي ﷺ: «إياكم والحمرة (١٠) فإنها زينة الشيطان». بصري، روى عنه الحسن.

۱٤٦٣ ـ عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلي. روى عن النبيّ ﷺ: «الحجّ عرفات...» الحديث. ولم يَروِه غيره، ولم يرو عنه غير بُكير بن عطاء، شعبة والثوري.

1878 \_ عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث الزهري. قال الواقدي: وُلد على عهد النبي على الله عنهما، وله دار بالمدينة، عند أصحاب الغرابيل والقفاف.

النبيّ ﷺ في الميسر. روى عنه ابنُه موسى بن عبد الرحمن الخطمي، مدني. روى عنه ابنُه موسى بن عبد الرحمن.

المرافي مبيل الله. وكانوا لآبائهم عصاة، فمنعوا الجنة لمعصية أبائهم، ومنعوا النار لقَتْلِهم قوم قتلوا في سبيل الله. وكانوا لآبائهم عصاة، فمنعوا الجنة لمعصية أبائهم، ومنعوا النار لقَتْلِهم في سبيل الله. روى عنه ابنه عُمر، لم يرو عنه غيره. وقد قيل اسم أبيه محمد، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وله ابنٌ آخر يسمَّى عبد الرحمن.

## باب عبد الله

الجمحي، أسلم عام الفتح، وقُتلَ يوم الجمحي، أسلم عام الفتح، وقُتلَ يوم الجمل.

<sup>(</sup>١) الحمرة: اللباس الأحمر.

القرشي الزهري، أسلم عام الفتح، وكتب للنبي ﷺ. ثم لأبي بكر رضي الله عنه، واستكتبه أيضاً عمر رضي الله عنه؛ واستكتبه أيضاً عمر رضي الله عنه؛ واستعمل على بيت المال خلافة عمر كلها وسنتين من خلافة عثمان رضى الله عنه، حتى استعفاه من ذلك فأعفاه.

وذكر محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير ـ أن رسول الله على الله الله عند الله بن الأرقم، فكان يجيب عنه الملوك، وبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك، فيكتب، ويأمره أن يُطَيِّنَه ويختمه وما يقرؤه لأمانته عنده.

وقال ابن إسحاق: كان زيد بن ثابت يكتب الوحْيَ، ويكتب إلى الملوك أيضاً، وكان إذا غاب عبد الله بن الأرقم وزيد بن ثابت، واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد أو الملوك أو إلى إنسان بقطيعة \_ أمر مَن حضر أن يكتب له إلى بعض أمرائه.

وروى ابن القاسم، عن مالك قال: بلغني أنه ورد على رسول الله على كتاب، فقال: «من يجيب عني؟» فقال عبد الله بن الأرقم: أنا، فأجاب عنه وأتى به إليه، فأعجبه وأنفذه، وكان عمر حاضراً فأعجبه ذلك من عبد الله بن الأرقم، فلم يزل ذلك له في نفسه يقول: أصاب ما أراده رسول الله على فلما ولى عمر استعمله على بيت المال.

وروى ابن وهب، عن مالك قال: بلغني أنَّ عثمان أجاز عبد الله بن الأرقم ـ وكان له على بيت المال ـ بثلاثين ألفاً، فأبى أن يقبلها، هكذا قال مالك. وروى سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار أنَّ عثمان رضي الله عنه استعمل عبد الله بن الأرقم على بيت المال، فأعطاه عثمان ثلاثمائة درهم. فأبى عبد الله أن يأخذها، وقال: إنما عملت لله، وإنما أُجْري على الله.

وروى أشهب، عن مالك أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: ما رأيْتُ أحداً أخشى لله من عبد الله بن الأرقم، قال: وقال عمر لعبد الله بن الأرقم: لو كان لك مِثْلُ سابقة القوم ما قدمت عليك أحداً.

الخصاصية، وعمرو بن ثعلب، وعبد الله بن أسود، والفرات بن حيان. حديثه عن النبي على أنه دعا لهم بالبركة في التمر. مخرج حديثه عن ولده. وقيل: إنه وفد على رسول الله على وأسلم في وَفْدِ بني سدوس.

• ١٤٧٠ ـ عبد الله بن الأعور . وقيل عبد الله بن الأطول الحِرْمازي المازني قيل اسم الأعور أو الأطول عبد الله ، هو من بني مازن بن عمرو بن تميم . وهو الأعشى الشاعر المازني ، كانت عنده امرأة يقال لها معاذة ، فخرج يمير أهله من هَجر ، فهربت امرأته بعده ناشزة عليه ، فعاذت برجل منهم ، يقال له مطرِّف بن نهصل ، فجعلها خلف ظهره ، فلما قدم الأعشى لم يجدها في بيته : وأخبر أنها نشزت ، وأنها عاذت بمطرّف بن نهصل ، فأتاه ، فقال له : يا ابن عم ، عندك امرأتي معاذة فادفعها إليّ ، فقال : ليست عندي ، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك ، وكان مطرف أعزّ منه ، فخرج حتى أتى النبيّ على فعاذ به ، وأنشأ يقول :

يا سيِّدَ الناس ودَيَّان العَرَبُ أَشكو إليك ذِرِيَّة من الذَّرَبُ كَالذَّبة العسلاء في كل السَّرَب

خرجتُ أبغيها الطعام في رَجَبْ فَخَلَفَتْنَـي بنـزاع وحَـرَبْ أَخلَفَتْنِـي بنـزاع وحَـرَبْ أَخلَفَتِ العَهْدَ ولطتْ بالذَنَبْ وهُـنَّ شَـرُّ غـالـبِ لمن غَلَبْ

فقال النبي ﷺ: «هُنَّ شرُّ غالبٍ لمن غلب». وشكا إليه امرأته وما صنعت وأنها عند رجل منهم يقال له مطرّف بن نهصل، فكتب رسول الله ﷺ إلى مطرف: «انظر امرأة هذا معاذة، فادفعها إليه». فأتاه بكتاب النبي ﷺ، فقرىء عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبي ﷺ ألاً يعاقبني النبي ﷺ ألاً يعاقبني فيله فيما صنعت، فأخذ لها ذلك، ودفعها إليه، فأنشأ يقول:

لعمرك ما حُبِّي معاذة بالذي يغيِّرُه الواشي ولا قدم العهد ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غُواة رجال إذ ينادونها بعدي

١٤٧١ \_ عبد الله بن أقرم بن زيد الخزاعي، معدودٌ في أهلِ المدينة. روى عنه ابنه عبيد الله بن أقْرَم.

١٤٧٢ ـ عبد الله بن أبي أمامة أسعد بن زُرارة الأنصاري. روى عن النبيّ ﷺ. وقد تقدم نسبُه في باب أبيه. روى عنه أبو كثير الأنصاري.

الخو أم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أخو أم سلمة زوج النبي على أمة عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم، يقال لأبيه أبي أمية: زاد الركب، وزعم ابن الكلبي أن أزواد الركب ثلاثة: زَمْعَة بن الأسود بن المطلب بن عبد مناف. قُتل يوم بدر كافراً. ومسافر بن أبي عمرو بن أمية، وأبو أمية بن المغيرة

المخزومي، وهو أشهرُهم بذلك، هكذا قال ابن الكلبي والزبير، وقالاً، إنما سموا أزواد الركب لأنهم كانوا إذا سافر معهم أحد كان زادُه عليهم.

قال مصعب والعدوي: لا تعرف قريش زاد الركب إلا أبا أمية بن المغيرة وحُده، وكان عبد الله بن أبي أمية شديداً على المسلمين مخالفاً مُبْغضاً، وهو الذي قال: ﴿ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يَنْبُوعاً ﴾ الآيات إلى قوله تعالى: ﴿ أو يكون لك بيتٌ من زُخْرُف ﴾ (١) وكان شديد العداوة لرسول الله على ثم إنه خرج مهاجراً إلى النبي على الطريق بين السُّقْيا والعَرْج وهو يريد مكة عام الفتح، فتلقاه فأعرض عنه رسول الله على مرة. فدخل على أخته وسألها أن تشفع له، فشفعت له أُخته أم سلمة. وهي أُختُه لأبيه، فشفعها رسول الله على أفتح مكة مسلماً، وشهد مع رسول الله على فتح مكة مسلماً، وشهد حُنيناً والطائف، ورُمي يوم الطائف بسهم فقتله، ومات يومئذ، وهو الذي قال له المخنّث في بيتِ أم سلمة: يا عبد الله، إنْ فتح الله عليكم الطائف غداً فإني أدلك على امرأة غيلان فإنها تُقبل بأربع وتُدْبر بثمان.

وزعم مسلم بن الحجاج أنَّ عروة بن الزبير روى عنه أنه رأى النبيّ ﷺ يُصلِّي في بيت أم سلمة في ثوب واحد، ملتحفاً به، مخالفاً بين طرفيه. وذلك غلط. وإنما الذي روى عنه عروة ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية.

١٤٧٤ \_ عبد الله بن أبي أمية بن وهب، حليف بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وابن أختهم، قُتل بخيبر شهيداً. ذكره الواقدي، ولم يذكره ابن إسحاق.

١٤٧٥ ـ عبد الله بن أنس، أبو فاطمة الأسدي. روى عنه زهرة بن معبد، أبو عقيل.

ابن البخهني، تم الأنصاري، حليف بني سلمة. قال ابن إسحاق: هو من البُرك بن السحاق: هو من قضاعة حليف لبني سواد، من بني سلمة. وقال الواقدي: هو من البُرك بن وَبْرَة في قضاعة، حليف لبني سواد من بني سلمة. وقال غيرهما: هو من جهينة حليف الأنصار، وقيل: هو من الأنصار.

وقال الكلبي: عبد الله بن أنيس صاحب النبي ﷺ، هو عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تيم بن نُفَاثة بن إياس بن يربوع بن البرك بن وبرة أخي كلب بن وبرة، والبرك بن وبرة دخل في جهينة. قال ابن الكلبي: كان عبد الله بن أنيس مهاجرياً أنصارياً عقبياً، وشهد أحداً وما بعدها، يكنى أبا يحيى.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآيات: ٩٠ ـ ٩٣.

روى عنه أبو أمامة، وجابر بن عبد الله، وروى عنه من التابعين بسر بن سعيد، وبنوه: عطية، وعمرو، وضمرة، وعبد الله، بنو عبد الله بن أنيس، وهو الذي سأل رسول الله عليه الدار، فمرني بليلة أنزل لسول الله عنه الذار، فمرني بليلة أنزل لها. فقال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين»، وتُعْرَف تلك الليلة بليلة الجهني بالمدينة، وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمة. توفي سنة أربع وخمسين، رضي الله عنه.

الحارث بن أسد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن الحارث بن أسد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر هو أخو زيد بن أبي أوفى، يكنى أبا معاوية. وقيل: أبا ابراهيم. وقيل: أبا محمد. شهد الحَدَيبية وخَيْبَر وما بعد ذلك من المشاهد، ولم يزل بالمدينة حتى قُبِض رسول الله على الكوفة. وهو آخر مَن بقي بالكوفة، من أصحاب رسول الله على مات سنة سبع وثمانين بالكوفة وكان ابتنى بها داراً في أسلم، وكان قد كُفَّ بصره. وقيل: بل مات بالكوفة سنة ست وثمانين. وذكر أحمد بن حنبل، عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: رأيتُ على ساعِد عبد الله بن أبي أوفى ضَرْبة، فقلت: ما هذه؟ فقال: ضربتها يوم حنين. فقلت: شهدْتَ معه حنيناً؟ قال: نعم. وقبل ذلك.

قال: وحدّثنا عمرو بن الهيثم، أبو قطن، قال: حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرة. عن ابن أبي أوفى. قال: كان أصحابُ الشجرةِ ألفاً وأربعمائة، وكانت أسلم ثُمُنَ المهاجرين يومئذ.

18۷۸ ـ عبد الله ابن بُحَينة وهي أمة بُحَينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال الواقدي: يكنى أبا محمد، وأبوه مالك بن القِشْب الأزدي، من أزد شنوءة، كان حليفاً لبني المطلب بن عبد مناف، وله صُحبَةٌ أيضاً، وقد ذكرناه في باب مالك من هذا الكتاب، والحمد لله، وقد قيل في أبيه مالك ابن بُحينة، وهو وهم وغلط، وإنما بُحينة امرأته، وأم ابنه عبد الله، وكان عبد الله ابن بُحينة ناسكاً فاضلاً صائم الدهر، وكان ينزل بطنَ ريم، على ثلاثين ميلاً من المدينة. مات في عمل مروان الآخر على المدينة أيام معاوية.

۱٤۷۹ ـ عبد الله بن بدر الجهني، مدني، كان اسمه عبد العزَّى فسماه رسول الله ﷺ عبد الله، وهو أَحَدَ الذين حملوا راية جُهينة يوم الفتح، يُكنى أبا بعجة بابنه بَعْجة. روى عنه ابنه بَعْجة ، لم يرو عنه غيره، وروى عن بَعْجة يحيى بن أبى كثير وأبو حازم. ومات بَعْجة

قبل القاسم بن محمد، وله ابنٌ يقال له معاوية بن بعجة، روى عنه الدَّرَاوَرْدي.

الله عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء بن عبد العزَّى بن ربيعة الخزاعي. أسلم مع أبيه قبل الفتح وشهد حُنيناً والطائف، وكان سيدَ خُزاعة، وخزاعة عَيْبة رسول الله ﷺ وقيل: بل هو وأخوه من مُسلمة الفتح، والصحيح أنه أسلم قبل الفتح. وشهد حُنيناً والطائف وتبوك قاله الطبري وغيره.

وكان له قَدْرٌ وجلالة. قُتل هو وأخوه عبد الرحمن بن بُدَيل بصِفِّين، وكان يومئذ على رجّالة على رضي الله عنه، كان من وجوه الصحابة. وهو الذي صالح أهل أصبهان مع عبد الله بن عامر، وكان على مقدمته. وذلك في زمن عثمان سنة تسع وعشرين من الهجرة. قال الشعبي: كان عبد الله بن بُديل في صفيّن عليه دِرْعان وسيفان، وكان يضرب أهل الشام ويقول:

لم يسق إلا الصبرُ والتوكُّل ثم التمشي في الرعيل الأوّل مشى الجِمَالةِ في حياض المَنْهَل والله يقضي ما يشاءُ ويَفْعَلُ

فلم يزل يضربُ بسيفه حتى انتهى إلى معاوية، فأزاله عن موقفه، وأزال أصحابه الذين كانوا معه، وكان مع معاوية يومئذ عبد الله بن عامر واقفاً. فأقبل أصحابُ معاوية على ابن بديل يَرْمونه بالحجارة حتى أثْخَنُوه، وقتل رحمه الله، فأقبل إليه معاوية وعبد الله بن عامر معه، فألقى عليه عبد الله بن عامر عمامته غطى بها وجهه، وترحم عليه، قال معاوية: اكشفوا عن وجهه، فقال له ابن عامر: والله لا يمثل به وفيّ رُوح، وقال معاوية: اكشفوا عن وجهه، فقد وهبناه لك. ففعلوا، فقال معاوية: هذا كبش القوم وربّ الكعبة، اللهم اظفر بالأشتر، والأشعث بن قيس، والله ما مثل هذا إلا كما قال الشاعر:

أخو الحرب إنْ عضَّتْ به الحرب عَضَّها

وإن شَمَّرَتْ يـومـاً بـه الحـرب شَمَّرا كليْث هِزَبْرٍ كان يَحْمِي ذِمَارَه رَمَتْه المنايا قصْدَها فتقطَّرا ثم قال معاوية: إن نساءَ خزاعة لو قدرت أن تقاتلني فضلاً عن رجالها لفعلت.

وحدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدّثنا يحيى بن سليمان، قال: حدّثني نصر بن مزاحم، حدّثنا عمر بن سعد، حدّثنا مالك بن أعين، عن زيد بن وهب الجهني أنَّ عبد الله بن بُديل قام يوم صِفِّين

في أصحابه، فخطب، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي ﷺ، ثم قال: ألا إن معاوية ادَّعى ما ليس له، ونازع الأمر أهله، ومَن ليس مثله، وجادل بالباطل ليدحض به الحقّ، وصال عليكم بالأحزاب والأعراب، وزيَّن لهم الضلالَة، وزرع في قلوبهم حُبَّ الفتنة، ولبس عليهم الأمر، وأنتم \_ والله \_ على الحق، على نورِ من ربكم وبرُهان مبين، فقاتلوا الطغاة الجفاة ﴿قاتلوهم يعذِّبهم اللهُ بأيديكم﴾(١) . . . وتلا الآية .

قاتلوا الفئة الباغية الذين نازعوا الأمرَ أهلَه، وقد قاتلتموهم مع رسول الله ﷺ، فوالله ما هم في هذه بأزكى ولا أتْقَى ولا أبَرّ، قوموا إلى عدوّ الله وعدوّكم، رحمكم الله.

۱٤۸۱ عبد الله بن بُسْر المازني، من مازن بن منصور، يكنى أبا بسر. وقيل: يكنى أبا صفوان. هو أخو الصماء، مات بالشام سنة ثمانين، ابن أربع وتسعين، وهو آخِرُ من مات بالشام بحمْص من أصحاب رسول الله على. روى عنه الشاميون، منهم خالد بن معدان، ويزيد بن حَمَيْر، وسليم بن عامر، وراشد بن سعد، وأبو الزاهرية، ولقمان بن عامر، ومحمد بن زياد. يقال: إنه ممن صلّى القبلتين.

۱٤۸۲ \_ عبد الله بن بسر النَّصْري، روى عن النبيِّ ﷺ. روى عنه ابنُه عبد الواحد روى عنه عبد الواحد روى عنه عمر بن روبة.

المرأة من المراة بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أمّه وأمّ أسماء واحدة؛ امرأة من بني عامر بن لؤي، سَميّ (٢) أبيه، شهد عبد الله بن أبي بكر الطائف مع رسول الله ﷺ فرُمي بسهم، رماه به أبو محجن الثقفي فيما ذكر الواقدي، فدَمِل جُرْحُه حتى انتقض به فمات عنه في أول خلافة أبيه، وذلك في شوال من سنة إحدى عشرة، وكان إسلامه قديماً، ولم يسمع له بمشهد إلا شهوده الفَتْح وحنيناً والطائف، والله أعلم.

وكان قد ابتاع الحلّة التي أرادوا دَفن رسول الله ﷺ فيها بتسعة دنانير، ليكفن فيها، فلما حضرته الوفاة قال: لا تكفنوني فيها، فلو كان فيها خير كفّن فيها رسول الله ﷺ، ودِفن بعد الظهر، وصلَّى عليه أبوه، ونَزل في قبره عمر، وطلحة، وعبد الرحمن أخوه؛ رضي الله عنهم.

۱٤٨٤ ـ عبد الله بن ثابت الأنصاري، هو أبو أُسيد: وقيل أبو أسيد، والصواب بالفتح؛ روى عن النبي ﷺ: «كُلوا الزيت وادّهنوا به». وسنذكره في الكُنى إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) سورة التوبة ، الآية: ۱٤.
 (۲) يعني اسمه مماثل لاسم أبيه لأن أبا بكر اسمه عبد الله .

روى عنه الشعبي حديثُه هذا، وروى عنه حديثاً آخر عن النبيّ ﷺ في قراءة كُتُبِ أهلِ الكتاب، ويقال: إن عبد الله بن ثابت الأنصاري هذا هو الذي روى عنه أبو الطفيل. وقد قيل: إن أبا أسيد الأنصاري هذا اسمه ثابت، خادم النبيّ ﷺ، حديثه مضطرب فيه.

الله على عهد رسول الله على وفي الموطأ وغيره، وهو الذي قال فيه رسول الله على عهد رسول الله على وفي حياته. حديثه في الموطأ وغيره، وهو الذي قال فيه رسول الله على: «غُلبنا عليك يا أبا الربيع. ومالك أحسن الناس» سياقة لحديثه ذلك في الإسناد والمتن، إلاّ أنَّ ابنَ جريج وإن لم يقم إسناده فقد أتى فيه بألفاظ حسان غير خارجة عن معنى حديث مالك، وزاد فيه وكفَّنه رسول الله على في قميصه، وقال لجبير بن عتيك إذا نهى النساء عن البكاء عليه: «دَعْهن يا أبا عبد الرحمٰن فليبكين أبا الربيع ما دام بينهنَّ». الحديث.

١٤٨٦ - عبد الله بن ثعلبة بن خَزْمَة بن أصرم بن عمرو بن عمّارة البلوي، حليف لبني عَوْف بن الخزرج، من الأنصار، شهد بدراً هو وأخوه بخاث بن ثعلبة وقيل بحات، وقيل نجاب.

١٤٨٧ - عبد الله بن ثعلبة بن صَمير. ويقال ابن أبي صمير العُذْري. من بني عذرة، قد نصبتُ أباه في بابه من هذا الكتاب. حليف لبني زهرة. يكنى أبا محمد.

وُلِدَ قبل الهجرة بأربع سنين وتوفي سنة تسع وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين، وقيل سنة سبع وثمانين وهو ابن ثلاث وثمانين، وقيل إنه ولد بعد الهجرة وأن رسول الله على توفي وهو ابن أربع سنين، وقيل: سنة سبع وأنه أتى به رسول الله على فحهه فمسح على وجهه ورأسه زمن الفتح. قال سفيان بن إبراهيم: هو ابن أخت لنا. وقال الواقدي: مات عبد الله بن ثعلبة بن صعير الزهري حليف لهم من بني عذرة سنة تسع وثمانين وهو يومئذ ابن ثلاث وثمانين.

قال أبو عمر رضي الله عنه روى عنه ابن شهاب وعبد الحميد بن جعفر .

 ١٤٨٩ - عبد الله بن جابر البياضي. روى عنه عقبة بن أبي عائشة في وضع اليمنى على اليُسْرَى في الصلاة.

١٤٩٠ - عبد الله بن جابر العبدي، من عبد القيس. مذكور في الصحابة.

١٤٩١ ـ عبد الله بن جُبير الخزاعي، يُعَدَّ في الكوفيين. روى عنه سماك بن حرب وقد قيل: إن حديثُه مُرْسَل، وعبد الله بن جبير هذا هو الذي يَرْوي عن أبي الفيل.

النهر المرىء القيس، وامرؤ القيس اسمه النبرك عبد الله بن جُبير بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس، وامرؤ القيس اسمه النبرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري. شهد العقبة ثم شهد بدراً، وقتل يوم أُحُد شهيداً، وكان يومئذ أميراً على الرّمَاة، ولا أعلم له رواية عن النبي ﷺ، وهو أخو خوّات بن جُبير بن النعمان لأبيه وأمّه.

المجدد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صَبِرة بن مُرّة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي، أُمُّه أميمة بنت عبد المطلب، وهو حليفٌ لبني عبد شمس. وقيل: حليف لحرب بن أمية أسلم ـ فيما ذكر الواقدي ـ قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، وكان هو وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين، وأخوهما عبد الله بن جحش تنصَّر بأرض الحبشة، ومات بها نصرانياً. وبانت منه امرأتُه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فتزوّجها النبي على، وأختهم زينب بنت جحش زوج النبي على، وأمّ حبيبة وحَمْنَة، وسيأتي ذكرُ كلِّ واحد منهم في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وكان عبد الله ممن هاجر إلى أرضِ الحبشة مع أخويه. أبي أحمد. وعبيد الله بن جحش، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، واستشهد يوم أُحُد، يعرف بالمجدّع في الله، لأنه مثّل به يوم أحد وقُطع أنفه: روى مجاهد، عن زياد بن عِلاقة، عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عَلَيْ خطبهم وقال: «لأبعثنّ عليكم رجلًا ليس بخيركم، ولكنّه أصبَرُكم للجوع والعطش» فبعث عبد الله بن جحش.

وروى عاصم الأحول، عن الشعبي أنه قال: أول لواء عقده رسول الله ﷺ فلعبد الله بن جحش حليف لبني أمية.

وقال ابن إسحاق: بل لواء عبيدة بن الحارث. وقال المدائني: بل لواء حمزة، وعبد الله بن جحش هذا هو أوّل من سنَّ الخمس من الغنيمة للنبيّ ﷺ من قبل أن يفرض اللهُ

الخمس، فأنزل الله تعالى بعد ذلك آية الخمس، وإنما كان قبل ذلك المرباع. قال الواقدي: عن أشياخه: كان في الجاهلية المِرْباع، فلما رجع عبد الله بن جحش من سريّته خمس ما غنم، وقسم سائر الغنيمة، فكان أول من خمس في الإسلام. ثم أنزل الله تعالى: ﴿وَاعَلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم من شيء فأن لله خُمُسَه ﴾ (١٠). الآية.

وروى عن ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط، عن إسحاق بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه أن عبد الله بن جحش قال له يوم أُحُد: ألا تأتي ندعو الله، فجلسوا في ناحية، فدعا سعد، وقال: يا رب، إذا لقيت العدوّ غداً يلقني رجلاً شديداً بأسه، شديداً حَرده، أقاتله فيك، ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظّفر حتى أقتله، وآخذ سلبه، فأمّن عبد الله بن جحش، ثم قال: اللهم ارزقني غداً رجلاً شديداً بأسه، شديداً حَرده، أقاتله فيك، ويقاتلني فيقتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلتَ: يا عبد الله، فيم جُدع أنفُك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت.

قال سعد: كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإنَّ أذنه وأنْفَه معلقان جميعاً في خَيْط.

وذكر الزبير في الموفقيات أنّ عبد الله بن جحش انقطع سيفه يوم أُحُد، فأعطاه رسول الله على عرجون نخلة، فصار في يده سيفاً، يقال إن قائمته منه، وكان يسمى العرجون، ولم يزل يُتناول حتى بيع من بغا التركي بمائتي دينار، ويقولون: إنه قتله يوم أحد أبو الحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي، وهو يوم قتل ابن نيّف وأربعين سنة.

قال الواقدي: دفن هو وحمزة في قبر واحد. وولى رسول الله ﷺ تركته، فاشترى لابنه مالاً بخَيْبَر.

وذكر الزبير، قال: حدّثنا علي بن صالح، عن الحسن بن زيد أنه قال: قاتل الله ابن هشام ما أجرأه على الله! دخلتُ عليه يوماً مع أبي في هذه الدار \_ يعني دار مروان \_ وقد أمرَه هشام أن يَفْرض الناس، فدخل عليه ابن لعبد الله بن جحش المجدّع أنفه في الله، فانتسب له. وسأله الفريضة فلم يجبه بشيء، ولو كان أحد يُرفَع إلى السماء كان ينبغي له أن يُرفع بمكان أبيه، ثم دخل عليه ابن أبي بجراة وهم أهل بيت من كندة وقفوا بمكة، فقال ابن أبي بجراة: صاحبْتُ عمَّك عمارة بن الوليد بن المغيرة في سفره. فقال له: لينفعنك ذلك بجراة: صاحبْتُ عمَّك عمارة بن الوليد بن المغيرة في سفره. فقال له: لينفعنك ذلك اليوم، ففرض له ولأهل بيته.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤١.

وذكر الساجي «في كتاب أحكام القرآن» له، قال: حدّثنا محمد بن المثنى، حدّثنا أمية بن خالد، حدّثنا جرير بن حازم، حدّثنا سليمان الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: استشار رسول الله على أسارى بَدْر عبد الله بن جحش وأبا بكر وعمر. روى عن عبد الله بن جحش سعد بن أبي وقاص. وروى عنه سعيد بن المسيب. ولم يسمع منه.

١٤٩٤ ـ عبد الله بن الجدّ بن قيس بن صخر بن خنساء، من بني سلمة، شهد بَدْراً وأُحُداً.

١٤٩٥ ـ عبد الله بن أبي الجدعاء التميمي، ويقال الكناني. ويقال العبدي. روى عنه عبد الله بن شقيق حديثاً مرفوعاً في الساعة.

١٤٩٦ ـ عبد الله بن جراد العقيلي. روى عنه يعلى بن الأشدق، وهو عمُّه، ولا يُعرف بغير رواية يعلى بن الأشدق عنه. ويعلى بن الأشدق ليس عندهم بالقويّ.

الم المدينة، وحفظ عن رسول الله ﷺ، وروى عنه.

وتوفي بالمدينة سنة ثمانين، وهو ابن تسعين سنة. وقيل: إنه توفي سنة أربع أو خمس وثمانين، وهو ابن ثمانين سنة. والأول عندي أولى وعليه أكثرهم أنه توفي سنة ثمانين، وصلَّى عليه أبان بن عثمان، وهو يومئذ أميرُ المدينة، وذلك العام يعرف بعام الجُحَاف لسيل كان بمكة أجْحَف بالحاج. وذهب بالإبل، وعليها الحمولة.

وكان عبد الله بن جعفر كريماً، جوادً ظريفاً، خليقاً عفيفاً سخِيّاً يسمّى بحر الجود، ويقال: إنه لم يكن في الإسلام أسْخَى منه، وكان لا يرى بسماع الغناء بأساً.

روي أنَّ عبد الله بن جعفر كان إذا قدم على معاوية أنزله دارَه، وأظهر له من برَّه وإكرامه ما يستحقه، فكان ذلك يغيظ فاختة بنت قَرَظة بن عَبْد عمرو بن نوفل بن عَبْد مناف زوجة معاوية فسمعت ليلة غناءً عند عبد الله بن جعفر، فجاءت إلى معاوية، وقالت: هلم فاسمع ما في منزل هذا الرجل الذي جعلتُه بين لحمك ودمك، قال: فجاء معاوية فسمع وانصرف، فلما كان في آخر الليل سمع مُعاوية قراءة عبد الله بن جعفر، فجاء فأنبه فاختة، فقال: اسمعي مكان ما أسمعتني.

ويقولون: إن أجواد العرب في الإسلام عشرة، فأجواد أهل الحجاز عبد الله بن جعفر، وعبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، وسعيد بن العاص. وأجواد أهل الكوفة عتّاب بن ورقاء أحد بني رياح بن يربوع، وأسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، وعِكْرِمة بن رِبْعي الفياض أحد بني تيم الله بن ثعلبة. وأجواد أهل البصرة عمرو بن عبيد الله بن معمر، وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي ثم أحد بني مليح وهو طلحة الطلحات، وعبيد الله بن أبي بكرة. وأجواد أهل الشام خالد بن عبيد الله بن خالد بن أمية بن عبد الله بن عبد الله بن أمية بن عبد شمس. وليس في هؤلاء كلّهم أجود من عبد الله بن جعفر، ولم يكن مُسْلمٌ يبلغ مبلغه في الجود، وعُوتب في ذلك فقال: إنّ الله عوّدني عادة، وعودتُ الناسَ عادة. فأنا أخاف إنْ قطعتها قطعت عني.

ومدحه نُصيب فأعطاه إبلاً وخيلاً وثياباً ودنانير ودراهم، فقيل له: تُعْطي لهذا الأسود مِثْلِ هذا؟ فقال: إن كان أسوَد فشِعْرُه أبيض. ولقد استحقّ بما قال أكثر مما نال، وهل أعطيناه إلا ما يَبْلَى ويَفْنَى، وأعطانا مَدْحاً يُرْوَى، وثناء يَبْقى.

وقد قيل: إنَّ هذا الخبر إنما جرى لعبد الله بن جعفر مع عبد الله بن قيس الرقيات: وأخبارُه في الجود كثيرة جداً، روى عنه إسماعيل، ومعاوية. وأبو جعفر محمد بن علي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وسعد بن إبراهيم الأكبر، والشعبي، ومورِّق العجلي، وعبد الله بن شداد. والحسن بن سعد، وعباس بن سهل بن سعد، وغيرهم.

١٤٩٨ ـ عبد الله بن أبي الجهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي، أسلم يوم فتح مكة، وخرج إلى الشام غازياً، وقُتل بأجنادين شهيداً، رضي الله عنه.

الم المارُ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقفَ أربعين خَيْراً له من أن يمرُّ بين يديه كناه علم المارُ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقفَ أربعين خَيْراً له من أن يمرُّ بين يديه كناه مالك في حديثه وسمّاه وكيع وابن عيينة في ذلك الحديث، روى عنه بسر بن سعيد. يقال: إنه ابن أخي الحارث بن الصّمة أو ابن عمه: والله أعلم.

١٥٠٠ عبد الله بن الحارث بن جَزْء بن عبد الله بن معدي بن كرب بن عمرو بن غَنْم بن عمرو بن عويج بن عمرو بن زيد الزُّبيدي، حليف أبي وداعة السهمي. سكن مصر، وتوفي بها بعد أن عُمِّر طويلاً، وكانت وفاته بعد الثمانين. وقيل: سنة ثمان أو سبع

وثمانين. وقيل سنة خمس وثمانين. هو ابن أخي محمية بن جَزْء الزُّبيدي. روى عنه جماعة من المصريين منهم يزيد بن أبي حبيب.

ا ١٥٠١ عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة القرشي المخزومي. ذكروه في الصحابة، ولا يصحَّ عندي ذكرُه فيهم، وحديثُه عندي مرسل والله أعلم. وحديثه عند ابن جريج، عن عبد الله بن أمية. عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، عن النبيّ على في قَطْع يد السارق. وأظنه هو عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أخو عبد الرحمٰن بن الحارث، فانظر فيه فإنه كان هو فحديثه مرسل لا شكّ فيه.

۱۵۰۲ ـ عبد الله بن الحارث، أبو رفاعة العدوي، وهو من بني عديّ بن عبد مناة بن أد بن طابخة، أخي مزينة، هو مشهور بكنيته، واختُلف في اسمه، فقيل: عبد الله بن الحارث. وقيل: تميم بن أسيد، وقد ذكرناه في الكُنَى. روى عنه حميد بن هلال.

الضّبَاحي الضّبِي المحارث بن زيد بن صفوان بن صُبَاح، الصُّبَاحي الضبيِّي. وصُبَاح هو ابن طريف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة بن أُد. وقد على النبي ﷺ فسماه عبد الله. ونسبه ابن الكلبي، ومحمد بن حبيب. وقال محمد بن حبيب: وصُباح أيضاً في عَنَزة، وفي عبد القيس، وفي قضاعة. قال أبو عمر: قد ذكرنا ذلك في كتاب «القبائل» والحمد الله.

الحارث عبد الله بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي، هو أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي على قدم على النبي على في فداء أسارى بني المصطلق، وغيّب في بعض الطريق ذَوْداً كنَّ معه، وجارية سوداء، فكلَّم رسول الله على في فداء الأسارى، فقال له رسول الله على: «فأيْنَ الذوْد والجارية السوداء التي غيّبْتَ بموضع كذا؟» قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معي أحد، ولا سبقني إليك أحد، فأسلم، فقال له رسول الله على: «لك الهجرة حتى تبلغ برك الغِمَاد».

الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. كان يسمَّى عبد شمس، عسمًا و رسول الله على عبد شمس، عبد أن يسمَّى عبد شمس، عسمًا و رسول الله على الله على الله على عبد الله، مات بالصفراء في حياة رسول الله على الله على عبد الله عبد أدركته السعادة». ذكره مصعب وغيره.

رسول الله ﷺ وحَنكه، لا صُحْبة له، من ولده أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحارث بن

عمرو بن مؤمل، كان يرى رَأْيَ الخوارج، وكان قد جاء مع عبد الله بن يحيى الكندي الذي يُقال له طالب الحق يوم قُدَيْد يقَاتِل قومَه .

۱۵۰۷ \_ عبد الله بن الحارث بن عويمر الأنصاري. روى عنه محمد بن نافع بن عجير.

١٥٠٨ ـ عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، كذا نسبه ابن الكلبي، وقال فيه الواقدي، وابن إسحاق: ابن عدي بن سعيد بن سهم. كان من مُهَاجرة الحبشة، وكان شاعراً، وهو الذي يدعى المبرق لبيت قاله، هو:

إذا أنا لم أبرق فلا يسعنني من الأرض بَرُّ ذو فضاء ولا بَجْرُ وفيها يقول:

وتلك قريش تجحد الله ربَّها كما جحدت عادٌ ومَدْين والحجْر وقتل عبد الله بن الحارث بن قيس يوم الطائف شهيداً هو وأخوه السائب بن

الحارث بن قيس، كذا قال لزبير وطائفة. وقد قيل: إنه قتل باليمامة شهيداً هو وأخوه أبو قيس، والله أعلم.

المحارث بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، وأُمُّه هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس. وُلد على عهد رسول الله على فأتي به رسول الله على فأتي به رسول الله على فحنكه، ودعا له، يُكنَى أبا محمد، ويلقّب ببّة، وإنما لقب به لأن أمّه كانت ترقّصه وهو طفل وتقول:

لأُنكحنَّ بَبَّة جاريةً خِدَبَّه مُكْرِمَةً مُحَبَّهِ

وهو الذي اصطلح عليه أهل البصرة عند موت يزيد، فبايعوه؛ حتى يتفق الناس على إمام. سكن البصرة، ومات بعمان سنة أربع وثمانين. قال علي بن المديني: روى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عمر، وعثمان، وعلي، والعباس، وصفوان بن أمية، وابن عباس. وأم هانيء، وكعب، وسمع منهم كلهم. وروى عن ابن سعود ولم يسمع عنه، وكان ثقة. قال أبو عمر رحمه الله: أجمعوا على أنه ثقة فيما روى: لم يختلفوا فيه. روى عنه عبد الملك بن عمير، ويزيد بن أبي زياد، وبنوه: عبد الله، وإسحاق.

ا ١٥١١ ـ عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري، له صُحْبةٌ ورواية. وأبوه حارثة بن النعمان من كبار الصحابة، وقد ذكرناه.

١٥١٢ - عبد الله بن حازم. ذكره أبو عبد الله الحاكم في الصحابة الذين نزلُوا بخراسان، وقال: إنه مدفون بخراسان، بنيسابور برُستاق جُوَيْن.

١٥١٣ \_ عبد الله بن حُبْشي الخثعمي، سكن مكة. روى في فضائل الأعمال وفي قطع السِّدْر. روى عنه عبيد بن عمير، وسعيد بن محمد بن جبير بن مطعم.

١٥١٤ - عبد الله بن أبي حبيبة الأدرع الأنصاري. من بنِي عبد الأشهل، له صُحْبة. ويقال عبد الله بن أبي حبيبة من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. روى عن النبي ﷺ أنه صلى في نَعْليه.

١٥١٥ - عبد الله بن أبي حَدَّرَد الأسلمي. يكنى أبا محمد. توفي سنة إحدى وسبعين، واختلف في اسم أبي حدرد. وقد ذكرنا ذلك في موضعه من هذا الكتاب.

عمير بن أبي سلامة بن أبي حدرد الأسلمي، يكنى أبا محمد، واسم أبي حَدْرَد سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعد، من ولد عمير بن أبي سلامة بن هوازن بن أسلم وقيل عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن عبس بن هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمير بن عامر. أول مشاهد عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى هذا الحُديبية ثم خَيْبر وما بعدها.

مات في زمن مصعب بن الزبير، هذا قول خليفة. وقال الواقدي: مات عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي سنة إحدى وسبعين، وهو يومئذ ابن إحدى وثمانين، وكذلك قال يحيى بن عبد الله بن بكير وإبراهيم بن المنذر. وقال ضمرة بن ربيعة: قُتل مصعب سنة إحدى وسبعين. وفيها مات عبد الله بن أبي حَدْرَد. يُعَدُّ في أهل المدينة. قد روى عنه ابنه القعقاع وغيره، وقد أنكر بعضُهم صُحْبته وروايته. وقال: إن أحاديثه مرسلة، ومن قال هذا فقد جهل مكانه، وقد أمره رسول الله على سراياه واحدة بعد أُخرى.

ذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن زيد بن عبد الله بن قُسيط، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي، عن أبيه، قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سريّة، فلقينا عامر بن الأضبط، فحيّانا بتحِية الإسلام، فنزعنا، وحمل

عليه محلِّم بن جَثَامة فقتله. وذكر تمام الخبر، وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأموي، ومحمد بن سلمة، عن ابن إسحاق بإسناده مثله.

ورواه عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير. عن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي. قال: كنت في سرية بعثها رسول الله على إلى إضم: واد من أودية أشجع. وهذه الرواياتُ كلها تدل على صحبة عبد الله بن أبي حَدْرَد. وقد قيل: إن القعقاع بن عبد الله بن أبي حَدْرَد له صحبة. وأما إنكار مَنْ أنكر أن يكون لعبد الله بن أبي حدرد صحبة لروايته عن أبيه فليس بشيء، وقد روى ابن عمر وغيره، عن أبيه، وعن النبي على وكذلك ليس قول من قال: إنه لم يُذْكر فيمن روى عنه الزهري من الصحابة؛ لأنه لم يُصحّ عن الزهري سماعٌ منه، وسنذكره في باب سن اسمُ أبيه من العبادلة على السين إن شاء الله تعالى.

السهمي، عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، يكني أبا حذافة، كناه الزهري، أسلم قديماً. وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة النائية مع أخيه قيس بن حذافة في قول ابن إسحاق والواقدي، ولم يذكره موسى، وأبو معشر، وهو أخو أبي الأخنس بن حذافة، وخُنيس بن حذافة الذي كان زوج حفصة قبل النبي على . يقال: إنه شهد بدراً، ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين. روى محمد بن عمرو بن علتمة عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الخدري. قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي من أصحاب بَدْر، وكانت فيه دُعابة.

قال أبو عمر: كان عبد الله بن حُذافة رسول رسول الله على إلى كسرى بكتاب رسول الله على أبد وسول الله على: «اللهم مزّق ملكه». وقال: «إذا مات كسرى فلا كسرى بعده». قال الواقدي: فسلط الله على كسرى ابنه شيرويه فقتله ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى سنة سبع.

وعبد الله بن حذافة هذا هو القائل لرسول الله على حين قال: «سَلُوني عما شئتم»: مَنْ أبي؟ فقال: «أبوك حذافة بن قيس». فقالت له أمّه: ما سمعت بابن أعق منك، أمنت أن تكون أمُّك قارفت ما تقارفُ نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس! فقال: والله لو ألحقني بَعَبْدٍ أسود للحقت به. وكانت في عبد الله بن حذافة دُعابةٌ معروفةٌ.

ذكر الزبير قال: حدّثنا عبد الجبار بن سعد، عن عبد الله بن وهب، عن الليث، عن سعد، قال: بلغنى أنه حلّ حزام راحلة رسول الله ﷺ في بعض أسفاره حتى كاد

رسول الله على يقع، قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه؟ قال: نعم، كانت فيه دعابة، قال الليث: وكان قد أسره الروم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرادوه على الكفر، فعصمه الله حتى أنجاه منهم.

ومات في خلافة عثمان. قال الزبير: هكذا قال ابنُ وهب، عن الليث: حَلَّ حزام راحلة رسول الله ﷺ، ولم يكن لابن وهب عِلْمٌ بلسان العرب، وإنما تقول العرب لحزام الراحلة غَرْضة إذا ركب بها على رَحْل، فإن ركب بها على جمل فهي بِطَان، وإن ركب بها على فرس فهي حزام، وإن ركب بها على رحل أنثى فهو وَضين.

قال أبو عمر: شاهدَ ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار في بعض حجّاته، فلما أتى وادي مُحَسِّر ضرب فيه راحلته حتى قطعته وهو يرتجز:

إليك تَغْدو قَلِقاً وضِينَها مخالِفاً دِينَ النصارى دينُها معترضاً في بطنها جَنينُها قد ذهب الشخمُ الذي يزينها

ومن دُعابة عبد الله بن حُذافة أنَّ رسول الله على سرية، فأمرهم أن يجمعُوا حَطْباً ويُوقدوا ناراً. فلما أوقدوها أمرهم بالقَحْم فيها. فأبوا، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله على بطاعتي؟ وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني؟» فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار، فصوَّب رسول الله على فعلهم فقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴿(١) وهو حديث صحيح الإسناد مشهور.

قال خليفة بن خيَّاط: وفي سنة تسع عشرة أسرت الرومُ عبد الله بن حذافة السهمي. وقال ابن لهيعة: تُوفي عبد الله بن حذافة السهمي بمصر، ودفن في مقبرتها.

وروى عنه من المدنيين مسعود بن الحكم، وأبو سلمة، وسليمان بن سنان.

وروى عنه من الكوفيين أبو وائل، ومن حديثه ما رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ عبد الله بن حذافة صَلّى، فجهر بصلاته، فقال له رسول الله ﷺ: «ناجٍ ربّك بقراءتك يا ابْنَ حذافة، ولا تسمعني، واسْمِعْ رَبّك».

١٥١٨ ـ عبد الله ابن أم حرام، أبو أبي الأنصاري. وأمه أم حرام. هي زوج عبادة بن الصَّامت، يُعرف بربيب عُبَادة، وكان خَيِّراً فاضلاً، قد صلى القبلتين مع رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٩.

وهو عبد الله بن عمرو بن زيد بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن النجار . وبعضهم يقول فيه: عبد الله بن أبيّ ابن أمّ حرام، وهو خطأ مِنْ قائله، وإنما هو أبو أبيّ، من حديثه عن النبيّ عَلَيْ أنه قال: «أكرموا الخبز».

١٥١٩ - عبد الله بن حريث البكري، قال: سألت رسول الله ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: «إسْبَاغ الوضوء، والصلاة لوقتها». روت عنه ابنته بُهيّة.

١٥٢٠ ـ عبد الله بن حُكُل الأزدي، شامي. روى عن النبيّ ﷺ: «عُقْر دارِ الإسلام الشام». روى عنه خالد بن معدان.

1071 \_ عبد الله بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي. صحب النبي على هو وأبوه حكيم بن حزام. وإخوته: هشام، وخالد، ويحيى، بنو حكيم بن حزام، وكان إسلامهم يوم الفتح. وقُتل عبد الله بن حكيم هذا يوم الجمل مع عائشة، وهو كان صاحب لواء طلحة والزبير بن العوام يومئذ رضي الله عنهم.

١٥٢٢ \_ عبد الله بن حكيم الكناني. من أهل اليمن، سمع النبي على الله يقول في حجة الوداع: «اللهم اجعلها حجّة لا رياء فيها ولا سمْعة».

البصرة. ويقال سكن مكة، حديثُه عند عبد الله بن شقيق. عن أبيه، عنه، من حديثه أنه البصرة. ويعاً من النبي الله عنه أنه يعت بيعاً من النبي الله عنه أنه الله عنه الله بن شقيق عند عبد الله بن شقيق عن أبيه، عنه، من حديثه أنه قال: بعت بيعاً من النبي الله قبل أن يُبْعَث.

١٥٢٤ ـ عبد الله بن الحمير الأشجعي، من بني دُهْمَان، حليف لبني خنساء بن سنان من الأنصار. شهد بَدْراً مع أخيه خارجة، وشهد أُحُداً رضي الله عنه.

١٥٢٥ - عبد الله بن حَنْطَب المخزومي له صحبة. روى عنه المطلب مرفوعاً في فضائل قريش وفَضْل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحديثُه مضطرب الإسناد لا يثبت.

عسيل الملائكة، قد مضى ذكره في باب الحاء. ويقال له ابن الغَسِيل، لأنّ أباه حنظلة غسيل الملائكة، قد مضى ذكره في باب الحاء. ويقال له عبد الله بن الراهب، ينتسب إلى جده، وهو عبد الله بن حنظلة بن الراهب، والراهب هو أبو عامر، واسمُه عبد عمرو بن صيفي، قد نسبناه في باب ابنه حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة. وذكرنا طرفاً من خبره وخبر أبى عامر أبيه هناك، وأما عبد الله بن حنظلة فوُلد على عهد رسول الله على الملائكة.

قال إبراهيم بن المُنذر: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر يُكْنَى أبا عبد الرحمٰن توفي رسول الله ﷺ وهو ابنُ سبع، وقد رآه وَرَوَى عنه.

قال أبو عمر رحمه الله: كان خيِّراً فاضلاً مقدَّماً في الأنصار. ومن حديثه ما رواه إبراهيم بن سعد. عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، قال: قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر لكلّ صلاة عمن أُخذه؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أنَّ عبد الله بن حنظلة حدَّثها أنَّ رسول الله الله على بالوضوء عند كل صلاة، فلما شقّ عليه أمر بالسواك، وكان عبد الله بن حنظلة يتوضَّأ لكل صلاة.

قال أبو عمر رحمه الله: روى عنه ابن أبي مليكة، وضمضم بن جَوْس، وأسماء بنت زيد بن الخطاب. وروى عنه من الصحابة قيس بن سعد بن عبادة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الرجلُ أحقُّ بالصلاة في منزله».

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الله بن جعفر الرَّقي، حدّثنا عبد الله بن عمر، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله ﷺ: «درهم ربا أشدُّ عند الله من ثلاث وثلاثين زنية».

قال أبو عمر رحمه الله: أحاديثُه عندي مرسلة.

وقتل عبد الله بن حنظلة يوم الحَرَّةِ سنة ثلاث وستين، وكانت الأنصار قد بايَعَتْه يومئذ، وبايعت قريش عبد الله بن مطيع، وكان عثمان بن محمد بن أبي سفيان قد أوفده إلى يزيد بن معاوية، فلما قدم على يزيد حَبّاه وأعطاه، وكان عبد الله فاضلا في نفسه، فرأى منه ما لا يصلح فلم ينفع بما وهب له، فلما انصرف خلعه في جماعة أهل المدينة، فبعث إليه مسلم بن عقبة، فكانت الحَرَّة.

الهيثم بن عامر بن لؤي، وقال الهيثم بن عامر بن لؤي، وقال الهيثم بن عدي: هو من الأزد. وهو الأشهر في ابن حَوَلة أنه أزدي ويشبه أن يكون حليفاً لبني عامر بن لؤي، يكنى أبا حوالة، نزل الشام. روى عنه من أهلها أبو إدريس الخولاني، وجُبير بن نُفير، ومرثد بن وداعة، وغيرهم. وقدم مصر فروى عنه من أهلها ربيعة بن لقيط التُجيبي.

وتوفي بالشام سنة ثمانين، روى إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمر، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن حَوالة، قال: تذاكرنا عند النبي الشيء الفقر والغنى وقلة الشيء، فقال: «أنا لكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته». وروى في فضل الشام أحاديث.

١٥٢٨ - عبد الله بن خبَّاب بن الأرَت. وُلد في زمن النبيِّ ﷺ، فسماه عبد الله، وكناه أبوه أبا عبد الله، ذكره الخطيب.

١٥٢٩ ـ عبد الله بن خُبيب الجهني، حليف للأنصار، مدنيّ. روى عنه ابنه معاذ.

أدرك الجاهلية، ذكره يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق. قال: حدّثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن خِرِّيت، وكان قد أدرك الجاهلية. قال: لم يكن من فخذ إلا ولهم نادٍ معلوم في المسجد الحرام يجلسون فيه. وذكر خبراً طويلاً في المغازي.

۱۹۳۱ - عبد الله بن خلف الخزاعي، أبو طلحة الطلحات، كان كاتباً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على ديوان البصرة. لا أعلم له صُحبَة، وفي ذلك نظر.

١٥٣٢ ـ عبد الله بن خُنَيْس. ويقال عبد الرحمن. وهو أصحُّ. وقد ذكرناه في باب عبد الرحمن.

10٣٣ - عبد الله بن الديان. اسمه يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن ربيعة بن كعب، كان اسمه عبد الحجر بن الديان. فلما وفد على النبي على وفد بني الحارث بن كعب قال الله: «من أنت؟» قال: أنا عبد الحجر. فقال: «بل أنت عبد الله». وكانت ابنته عائشة تحت عبيد الله بن العباس. قتل أباها وولديها بُسَرُ بن أرطاة وذكر ذلك أبو جعفر الطبري وغيره.

١٥٣٤ - عبد الله بن رافع بن سويد بن حرام بن الهيثم بن ظفر الأنصاري الظفري، شهد أحداً.

١٥٣٥ ـ عبد الله بن ربيع بن قيس بن عمرو بن عباد بن الأبجر، والأبجر هو خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، شهد بَدْراً بعد أن شهد العقبة.

١٥٣٦ \_ عبد الله بن ربيعة بن الأغفل العامري، من بني عامر بن صعصعة، وقد وفد

على النبي ﷺ مع عامر بن الطفيل، وروى قصة عامر بتمامها، وقول النبي ﷺ: «اللهم أهلك عامراً». مخرج حديثه عن أهل البصرة.

۱۰۳۷ ـ عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي. أخو عياش بن أبي ربيعة، يُكنى أبا عبد الرحمن، وكان اسمه في الجاهلية بُجيراً، فسمًاه رسول الله ﷺ عبد الله، وفيه يقول ابن الزَّبَعْرَى:

بُجير ابن ذي الرمحين قرب مجلسي ورَاحَ علينا فَضْلُه غير عاتِم (١)

واختلف في اسم أبيه أبي ربيعة، فقيل: اسمه عمرو بن المغيرة، وقيل: بل اسمه حذيفة بن المغيرة. وقيل: بل اسمه كنيته، والأكثر على أن اسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم.

كان عبد الله من أشرافِ قريش في الجاهلية، أسلم يوم الفتح، وكان من أحسن قريش وجهاً، وهو الذي بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي في مطالبة أصحابِ رسول الله ﷺ الذين كانوا عنده بأرض الحبشة.

وقال بعض أهل العلم بالخبر والنسب: إنه الذي استجار يوم الفتح بأم هانى، بنت أبي طالب؛ وكان مع الحارث بن هشام، وأراد عليُّ قتلهما، فمنعته منهما أم هانى، ثم أتت النبي ﷺ فأخبرته بذلك، فقال: «قد أجرنا من أجرت».

هو أخو عياش بن أبي ربيعة لأبيه وأمه، وأمُّهما أسماء بنت مخرمة من بني مخزوم، قيل: من بني نهشل بن دارم، وأخوهما لأمهما أبو جهل بن هشام، وهو والد عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل ابن الزبير على عبد الله بن أبي ربيعة عامل ابن الزبير على البصرة، الذي سماه أهلُ البصرةِ القُبَاع (٢) وكان فاضلاً خلاف أخيه. ذكر الزبير أن رسول الله على ولى عبد الله بن أبي ربيعة هذا الجَعْد ومخاليفها، فلم يزل والياً عليها حتى قتل عمر.

وقال هو وغيره: إنَّ عمر ولى على اليمن ـ صنعاء والجَنَد ـ عبد الله بن أبي ربيعة، ثم ولى عثمان فولاه ذلك أيضاً، فلما حُصِر عثمان جاء لينصرَه فسقط عن راحلته بقُرْب مكة فمات.

<sup>(</sup>۱) عاتم: مبطىء.

 <sup>(</sup>٢) القباع: بضم القاف مكيال ضخم وسمي الحارث بذلك لأنه لما ولي البصرة اتخذ لهم هذا المكيال أو لأنهم أتوه بمكيال فقال: إن مكيالكم هذا القباع (قاموس).

يُعَدُّ في أهل المدينة، ومخرج حديثه عنهم، من حديثه عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إنما جزاء السلف الحمد والوفاء».

حدّثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه، عن جده عبد الله بن أبي ربيعة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنما جزاء القرض الحمد والوفاء». ويقولون: إنه لم يَرْوِ عنه غير ابنه إبراهيم.

۱۵۳۸ عبد الله بن رُبيّعة السلمي. كوفي، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال الحكم: له صحبة وغيره ينفي ذلك، ويقولون حديثه مرسل. وذكر إسماعيل بن إسحاق، عن علي بن المديني، قال: عبد الله بن رُبيّعة السلمي له صحبة. قال أبو عمر: له رواية عن ابن مسعود، وعبيد بن خالد، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه.

10٣٩ ـ عبد الله بن رَوَاحة بن ثعلبة بن امرى، القيس بن عمرو بن امرى، القيس الأكبر ابن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا محمد، أحد النقباء؛ شهد العقبة، وبَدْراً، وأحداً، والخندق، والحديبية، وعُمْرَة القضاء، والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده، لأنه قتل يوم مؤتة شهيداً. وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردُّون الأذى عن رسول الله عليها.

وفيه وفي صاحبيه: حسان، وكعب بن مالك نزلت: ﴿إِلَّا الذِّينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وذَكَرُوا الله كثيراً..﴾ (١) الآية. وكانت غزوة مؤتة التي استشهد فيها عبد الله بن رواحة في جمادي من سنة ثمان بأرض الشام.

روى عنه من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم. ذكر ابن وهب، عن يحيى بن سعيد، قال: كان عبد الله بن رواحة أوَّل خارج إلى الغزو وآخر قافل.

وذكر ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، ومحمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، الله بن رواحة في حين خروجه إلى مؤتة دعا له المسلمون ولمَنْ معه أن يردّهم الله سالمين، فقال ابن رواحة

لكنني أسأل السرحمن مغفرة وضربة ذات فَرْغ تقذف الزبدا

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧.

بحَـرْبـة تُنفـذ الأحشـاء والكَبِـدا يا أَرشُـد الله مِـنْ غـازٍ وقـد رشـدا

وذكر عبد الررزاق، عن ابن عيينة، قال: وقال ابن رواحة يوم مؤتة يخاطب نفسه:

أَقسمْتُ بِالله لتَنزِلَنه طائعة أو لتُكُرَهِنَه فطالما قد كنتِ مطمئنه جعفرُ ما أطيب ريح الجنّه

وروى هشام: عن قتادة، قال: جعلوا يودِّعون عبد الله بن رواحة حين توجَّه إلى مؤتة، ويقولون: ردك الله سالماً، فجعل يقول: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وذكر الأبيات الثلاثة، فلما كان عند القتال قال:

أقسمت بالله لتنزلنّه ما لي أراك تكرهين الجنه وفي رواية ابن هشام زيادة:

أو طعنة بيدى حَرّان مجهزة

حتى يقولوا إذا مَرُّوا على جَدَثي

إنْ أَجْلَسِ الناسُ وشدُّوا الرَّنهُ قَال: وقَال أيضاً:

يا نفس إنْ لم تقْتَلي تموتي وما تمنَيْستِ فقد أُعْطِيست

طَائعَةً أو لتُكُروَهِنَّهُ وَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقِيلُ ذَا مِا كُنْتِ مَطْمَئنَّهُ

هل أَنْتِ إِلَّا نُطْفَة في شَنَّهُ

هـذا حِمامُ الموتِ قد صَلِيت إِن تفعلي فعُلَهما هُدِيت

يعني صاحبيه زيداً وجعفراً، ثم قاتل حيناً ثم نزل، فأتاه ابن عمِّ له بعَرْق من لحم، قال: شدَّ بهذا ظَهْرَك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نَهْسة، ثم سمع الحَطْمَة في الناس؛ فقال: وأنت في الدنيا! فألقاه من يده، ثم أخذ بسيفه، فتقدم فقاتل حتى قُتل رحمة الله تعالى عليه.

وروى هشام بن عروة عن أبيه، قال: سمعت أبي يقول: ما سمعتُ أحداً أجراً ولا أسرع شعراً من عبد الله بن رواحة ـ سمعتُ رسول الله ﷺ يقول له يوماً: «قُلْ شعراً تقتضيه الساعة»، وأنا أنظر إليك، فانبعث مكانه يقول:

إنى تفرست فيك الخير أعرفه أنْت النبي ومن يحرم شفاعته فثبّت اللّه ما آتاك من حسن

واللَّهُ يعلم أنْ ما خانني البصر يـوم الحساب لقـد أَزْرَى بـه القَـدَر تثبيتَ مُوسَى ونَصْراً كالذي نَصَرُوا فقال رسول الله ﷺ: «وأنت فثبتك الله يابْنَ رواحة».

قال هشام بن عروة: فثبته الله عزّ وجل أحسن الثبات، فقُتل شهيداً، وفتحت له الجنة فدخلها. وفي رواية ابن هشام:

إني تفرَّسْتُ فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظروا أنتَ النبي ومن يحرم نوافله والوجْه منك فقد أزرى به القَدَرُ

وقصتُه مع زوجته في حين وقع على أُمته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح، وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالها، وفطنت له امرأتُه فلامَتْه، فجحدها. وكانت قد رأت جماعة لها، فقالت له: إن كنت صادقاً فاقراً القرآن فالجنب لا يقرأ القرآن، فقال:

شهدتُ بأنَّ وَعْدَ الله حق وأنَّ النار مَثْوَى الكافرينا وأنْ العرْشُ فوق الماء حقُّ وفوق العرش ربُّ العالمينا وتحمله ملائكةٌ غِلاظ ملائكة الإلّه مُسَوَّمِينا

فقالت امرأته: صدق الله، وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه.

وروينا من وجوه من حديث أبي الدرداء، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره في اليوم الحارّ الشديد حتى إنَّ الرجل ليضَعُ من شدة الحرّ يدَه على رأسه، وما في القوم صائم إلاّ رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة .

• ۱۵٤٠ ـ عبد الله بن رئاب. روى عن النبيّ ﷺ، حديثُه عندي مَرْسَل، رواه معمر، عن كثير بن سويد، عنه.

ا ١٥٤١ ـ عبد الله بن زائدة بن الأصم، هو أبن أمّ مكتوم القرشي العامري الأعمى. هكذا قال قتادة: ابن أم مكتوم عبد الله بن زائدة. وقال غيره: عبد الله بن قيس بن زائدة، وسنذكره في موضعه، وقد تقدم ذكره في صدر العبادلة.

السهمي القرشي السهمي السهمي المؤبّعُرَى بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم القرشي السهمي الشاعر، أمُّه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب بن حذافة بن جمح، كان من أشدّ الناس على رسول الله ﷺ وعلى أصحابه بلسانه ونفسه، وكان من أشعرِ الناس وأبلغهم، يقولون: إنه أشعر قُريش قاطبة.

قال محمد بن سلام: كان بمكة شعراء، فأبدَعُهم شعراً عبد الله بن الزبعري. قال/

الزبير: كذلك يقول رُواة قريش: إنه كان أشعرهم في الجاهلية، وأما ما سقط إلينا من شعره، وشعر ضرار بن الخطاب فضرارٌ عندي أشعرُ منه وأقلُّ سقَطاً.

قال أبو عمر رحمه الله: كان يهاجي حسان بن ثابت، وكُعب بن مالك، ثم أسلم عبد الله بن الزبعرى عام الفتح بعد أن هرب يوم الفتح إلى نجران، فرماه حسان بن ثابت ببيت واحد، فما زاده عليه:

نَجْرَانَ في عيشِ أَجَدِّ أثيم لا تعــدَمَـنْ رَجُــلاً أحلــك بُغْضُــه

فلما بلغ ذلك ابن الزبعري قدم على رسول الله ﷺ، فأسلم وحسن إسلامه، واعتذر إلى رسول الله ﷺ، فقبل عُذْرَه، ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد.

ومن قوله بعد إسلامه للنبي عليه السلام معتذراً:

يا رسولَ الملكِ، إنَّ لساني وائتنُّ ما فتقْتُ إذْ أنا بُـورُ إذ أُجاري الشيطان في سنَن الغييّ أنا في ذاك خاسر مثبور يشهد السمْعُ والفواد بما قل حَتَ ونفسى الشهيدُ وهي الخبيرُ إن ما جئتنا به حتقٌ صدق ساطع نورُه مضيءٌ منير جئتنا باليقين والصدق والبرت وفي الصدق واليقين السرورُ وأتانا الرخاء والميسور

أذهب الله ضلة الجهل عنا فى أبيات له.

والبور: الضال الهالك، وهو لفظ للواحد والجمع.

وقال أيضاً:

إذْ كـنَّ بيـن الجلـد والعظـم إذ كنت في فتن من الإثم مستورداً لشرائع الظلم وتسوازرت فيسه بنسو مَهْسم عَظْمَـــي، وآمــن بعـــده لحمـــي من مُنَّة البرهان والحكم

سرت الهموم بمنزل السهم نَدَمَا على ما كان من زلَل حيران يعممه في ضلالته عَمَدةٌ يسزينه بنسو جُمسح فاليوم أمن بعد قسوته لمحمد ولما يجيىء به

في قصيدة له يمدح بها النبي ﷺ، وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كفره، منها قوله:

منع الرقاد بلابلٌ وهموم مما أتاني أن أحمد لامني مما أتاني أن أحمد لامني يا خَيْرَ من حملَتْ على أوصالِها إني لمعتذرٌ إليك من التي أيام تأمرُني بأغْوى خَطَّة وأمدُّ أسباب الهوى ويقودُني فاليوم آمن بالنبي محمد مضت العداوة وانقضت أسبابها فاغفر فِدى لك والدي كلاهما وعليك من سِمَة المليك علامة أعطاك بعد محبة بُرْهانه

والليل مُعْتَلِجُ الرّوَاقِ بَهِيمُ فيه، فيتُ كأني محمومُ عَيْرَانَةٌ سُرُحُ اليدينِ غشُوم أسديتُ إذْ أنا في الضلالِ أهيمُ سَهْمٌ، وتأمرُني بها مخزومُ أمْرُ الغواةِ وأمْرُهم مشؤوم قلبي ومخطىء هذه مَحرومُ وأتب أواصرُ بيننا وحَلُوم وارحَمْ فإنك راحمٌ مرحومُ نورٌ أغَر وخاتَمٌ مختوم شرَفاً وبُرهانُ الإلهِ عَظِيمُ

الله الله الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، وأمُّه عاتكة ابنة أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، لا عَقِبَ له، وقُتل يوم أَجْنادين في خلافة أبي بكر شهيداً، ووجد عنده عصبة من الروم قد قتلهم، ثم أثخَنتَهُ الجراح، فمات.

ذكر الواقدي قال: حدّثني هشام بن عمارة، عن أبي الحويرث، قال: أول قتيل قُتِل من الروم يوم أجناد بن برز بطريق مَعْلَم يدعو إلى البِرَاز، فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، فاختلفا ضربات. ثم قتله عبد الله بن الزبير، ولم يتعرَّض لسَلَبه، ثم برز آخر يدعوه إلى البراز، فبرز إليه عبد الله بن الزبير، فتشاوَلا (١١) بالرمحين ساعة، ثم صارا إلى السيفين، فحمل عليه عبدُ الله فضربه، وهو دارع على عاتقه، وهو يقول:

## خـذها وأنا ابن عبد المطلب

فأثبته وقطع سيفه الدّرع، وأسرع في منكبه، ثم ولى الرومي منهزماً، فعزم عليه عمرو بن العاص لا يبارز، وقال عبد الله: إني والله ما أجِدُني أصبر، فلما اختلطت السيوف، وأخذ بعضُها بعضاً وجد في رِبْضَةِ من الروم وعشرةٌ حوله قَتْلى وهو مقتول بينهم، وكان النبي ﷺ يقول له: «ابنُ عمي وحِبي». ومنهم من يروي أنه كان يقول له: «ابن أمي».

لا أحفظ له رواية عن النبيّ ﷺ، وروت عنه أختاه ضُبَاعَة، وأمُّ الحكم ابنتا الزبير بن عبد المطلب، وكانت سنَّه يوم توفي النبيّ ﷺ نحواً من ثلاثين سنة.

<sup>(</sup>١) تشاولا: تطاعنا.

الأسدي، يكنى أبا بكر، وقال بعضهم فيه أبو بكير، ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم الحافظ في الأسدي، يكنى أبا بكر، وقال بعضهم فيه أبو بكير، ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم الحافظ في كتابه في الكنى، والجمهور من أهل السير وأهل الأثر على أنَّ كنيته أبو بكر، وله كنية أخرى أبو خُبيب. وكان أسنَّ ولده. وخُبيب هو صاحب عمر بن عبدالعزيز الذي مات من ضربه الذكان عمر والياً على المدينة للوليد، وكان الوليدُ قد أمره بضر به فمات من أدبه ذلك، فوداه عمر بعده.

قال أبو عمر: كناه رسول الله ﷺ باسم جدِّه أبي أمه أبي بكر الصديق، وسمَّاه باسمه. هاجرت أمَّه أسماء بنت أبي بكر من مكة، وهي حاملٌ بابنها عبد الله بن الزبير، فولدته في سنة اثنتين من الهجرة بعشرين شهراً من التاريخ. وقيل: إنه ولد في السنة الأولى، وهو أولُ مولودٍ في الإسلام من المهاجرين بالمدينة.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدثنا الدُّولابي، حدّثنا إبراهيم بن جُعيد الجوهري، حدّثنا أبو أسامة؛ عن هشام بن عروة، عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجْتُ وأنا مُتمّ. فأتيتُ المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء. ثم أتيت رسول الله على فوضعتُه في حجره. فدعا بتمرة فمضغها. ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريقُ رسول الله على قالت: ثم حنكه بالخبزة، ثم دعا له، وبرك عليه، وكان أول مولود في الإسلام للمهاجرين بالمدينة. قالت: ففرِحوا به فرحاً شديداً، وذلك أنهم قيل لهم: إنّ اليهود قد سحرتكم فلا يُولَدُ لكم.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا أبو ميمون العجلي، حدّثنا أبو زُرْعَة الدمشقي، حدّثنا أبو نُرْعَة الدمشقي، حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مُليكة، عن عبد الله بن الزبير، قال: سُمِّيتُ باسم جَدي أبي بكر، وكنيت بكنيته. وشهد الجمل مع أبيه وخالته، وكان شهماً ذَكَراً شرساً ذَا أَنفَة، وكانت له لَسانة وفصاحة، وكان أطلس (۱۱). لا لحية له. ولا شَعر في وجهه.

وقال علي بن زيد الجُدْعاني: كان عبد الله بن الزبير كثير الصلاة، كثير الصيام. شديد البأس، كريم الجدات والأمهات والخالات، إلا أنه كانت فيه خِلال لا تصلح معها الخلافة. لأنه كان بخيلاً، ضيِّق العطاء، سيىء الخلق، حسوداً، كثير الخلاف، أخرجَ محمد ابن الحنفية. ونَفَى عبد الله بن عبّاس إلى الطائف.

<sup>(</sup>١) الأطلس: الأسود.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما زال الزبير يعَدُّ منا \_ أهلَ البيت \_ حتى نشأ عبد الله، وبويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة سنة أربع وستين. هذا قولُ أبي معشر. وقال المدايني: بُويع له بالخلافة سنة خمس وستين، وكأن قبل ذلك لا يُدعى باسم الخلافة، وكانت بيعته بعد مَوتِ معاوية بن يزيد، واجتمع على طاعته أهلُ الحجاز، واليمن، والعراق، وخراسان، وحجّ بالناس ثماني حجج.

وقُتِل رحمه الله في أيام عبد الملك يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلَتْ من جمادى الأولى، وقيل الآخرة، سنة ثلاث وسبعين، وهو ابن ثنتين وسبعين سنة، وصُلب بعد قتله بمكة، وبدأ الحجاج بحصاره من أول ليلة من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين، وحجّ بالناس الحجاج في ذلك العام، ووقف بعَرَفة وعليه دِرْعٌ ومغْفَر، ولم يطوفوا بالبيت في تلك الحجة، فحاصره ستة أشهر وسبعة عشر يوماً إلى أن قُتَل في النصف من جمادى الآخرة، سنة ثلاث وسبعين.

حدّثنا خلفُ بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن معمر، حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدّثنا يحيى بن سليمان الجعفي، عن عبد الله بن الأجلح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لما كان قبل قَتْلِ عبد الله بن الزبير بعشرة أيام دخل على أمّه أسماء، وهي شاكيةٌ. فقال لها: كيف تجدِينك يا أمّه؟ قالت: ما أجدني إلاَّ شاكية. فقال لها: إن في الموت لراحةً. فقالت له: لعلك تمنَّيتَه لي. ما أُحِبّ أن أموتَ حتى يأتي عليّ أحد طرفيك، إما أنْ قُتِلت فأحتسِبك، وإما ظفرتَ بعدوك فتقرَّ عيني.

قال عروة: فالتفت إليّ عبد الله فضحك. فلما كان في اليوم الذي قتل فيه دخل عليها في المسجد فقالت له: يا بني، لا تقبلنَّ منهم خطة تخاف فيها على نفسك الذّل مخافة القتل: فوالله لضَرْبة سيف في عِزِّ خيرٌ من ضربة سَوْط في المذلة. قال: فخرج وقد جُعل له مصراع عند الكعبة: فكان تحته فأتاه رجل من قريش، فقال له: ألا نفتح لك باب الكعبة فتدخلها! فقال عبد الله: من كل شيء تحفظ أخاك إلا من نفسه، والله لو وجدوكم تحت أستار الكعبة لقتلوكم، وهل حرمة المسجد إلاّ كحرمة البيت، ثم تمثل

ولسْتُ بمبتاع الحياةِ بسُبَّة ولا مُرْتَقٍ من خشيةِ الموت سُلَّما

قال: ثم شدّ عليه أصحابُ الحجاج، فقال: أين أهلُ مصر؟ فقالوا: هم هؤلاء من هذا الباب \_ لأحدِ أبواب المسجد \_ فقال لأصحابه: كسِّرُوا أغمادَ سيوفكم، ولا تميلوا عني، فإني في الرعيل الأول. قال: ففعلوا، ثم حمل عليهم، وحملوا معه، وكان يضرب

بسيفين، فلحق رجلاً فضربه، فقطع يده، وانهزموا، فجعل يضربهم حتى أخرجَهم من باب المسجد، فجعل رجلٌ أسود يسُبَّه. فقال له: اصبر يابن حام. ثم حمل عليه فصرعه. قال: ثم دخل عليه أهلُ حمص من باب بني شيبة. فقال: مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: أهل حمص، فشدَّ عليهم، وجعل يضربهم حتى أخرجَهم من باب المسجد، ثم انصرف وهو يقول:

لو كان قِرني واحداً لكَفَيتُه أَوْرَدْتُكِه المصوتَ وذَكّيْتُكه

قال: ثم دخل عليه أهلُ الأردن من باب آخر، فقال: مَن هؤلاء؟ فقيل: أهل الأردن فجعل يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من المسجد، ثم انصرف وهو يقول:

لا عَهْد لي بغارة مثل السيل لا يَنجَلي قَتَامُها حتى الليل قال: فأقبل عليه حجر من ناحية الصفا. فضربه بين عينيه. فنكس رأسه. وهو يقول: ولسنا على الأعقاب تدمي كلُومُنا ولكن على أقدامِنا يَقْطُر الدَّم هكذا تمثل به ابن الزبير. قال: وحماه مَوْلَيان له. أحدهما يقول:

## العبد يحمي ربه ويحتمي

قال: ثم اجتمعوا عليه. فلم يزالوا يضربونه حتى قتلوه ومَوْلَييه جميعاً. ولما قتل كَبَّر أهل الشام، فقال عبد الله بن عمر: المكبِّرون عليه يوم وُلِد خيرٌ من المكبِّرين عليه يوم قُتل.

وقال يحيى بن حرملة: دخلتُ مكة بعدما قُتل ابن الزبير بثلاثة أيام، فإذا هو مصلوب، فجاءت أمه امرأة عجوز طويلة مكفوفة البصر تُقاد، فقالت للحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال لها الحجاج: المنافق؟ فقالت: والله ما كان منافقاً، ولكنه كان صوّاماً براً، قال: انصرفي، فإنك عجوزٌ قد خرفت. قالت: لاوالله ما خرفت، ولقد سمعت رسول الله على يقول: «يخرج من ثقيف كذّاب ومُبِير». أما الكذاب قد رأيناه، وأما المبير .

قال أبو عمر: الكذاب فيما يقولون المختار بن أبي عبيد الثقفي.

وروى سعيد بن عامر، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي مليكة، قال: كنت أول من بَشَرَ أسماء بنزول ابنها، عبد الله بن الزبير من الخشبة، فدعت بمرْكَن وشبّ يمان، وأمرتني بغسله فكنا لا نتناول عضواً إلا جاء معنا، فكنا نغسل العضو ونضعه في أكفانه، ونتناول العضو الآخر، حتى فرغنا منه، ثم قامت فصلّت عليه، وكانت تقول قبل ذلك: اللهم لا تُمِتْني حتى تقرّ عيني بجثته، فما أتت عليها جمعة حتى ماتت.

قال أبو عمر رحمه الله: رحل عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان، فرغب إليه في إنزاله من الخشبة، فأسعفه، فأنزل، ثم كان ما وصف ابن أبي مليكة. وقال علي بن مجاهد: قُتل مع ابن الزبير مائتان وأربعون رجلاً إنَّ منهم لمَنْ سال دَمُه في جوف الكعبة.

وروى عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك، قال ابن الزبير كان أفضلَ من مروان، وكان أوْلى بالأمر من مروان ومن ابنه.

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان بالقيروان، حدّثنا محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية، قال: حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا سفيان بن عيينة، قال: مكث عامر بن عبد الله بن الزبير، قُتل أبيه حَوْلًا لا يسأل أحداً لنفسه شيئاً إلا الدعاء لأبيه.

وروى إسماعيل بن عُليّة، عن أبي سفيان بن العلاء، عن ابن أبي عتيق، قال: قالت عائشة: إذا مرَّ ابن عمر فأرُونيه، فلما مرَّ ابن عمر قالوا: هذا ابن عمر. فقالت: يا أبا عبد الرحمن: ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيتُ رجلاً قد غلب عليك، وظننتُ أنك لا تخالفينه ـ يعني ابن الزبير. قالت: أما إنك لو نبهتني ما خرجت.

٥٤٥ أ عبد الله بن زَغْب الإيادي، قال أبو زُرْعة الدمشقي: له صحبة.

١٥٤٦ ـ عبد الله بن زَمْعَة بن الأسود عن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي، أمَّه قُرَيْبة بنت أبي أمية أحت أم سلمة أم المؤمنين، كان من أشراف قريش، وكان يأذَنُ على النبي ﷺ، يُعَدّ في أهل المدينة.

وروى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، فحديث أبي بكر عنه أن النبي ﷺ قال: «مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس».

وروى عنه عروة ثلاثة أحاديث: أحدها أن رسول الله ﷺ ذكر النساء فقال: «يضرب أحدكم المرأة ضرب العبد، ثم يضاجعُها من آخر يومه»!.

والثاني \_ أنه ذكر الضرطة فوعظهم فيها، فقال: «لم يضحك أحدكم مما يفعل»؟!.

والثالث ـ أنه ذكر ناقة صالح، فقال: «انبعث لها رجل عزيز عارِم منيع في رَهْطه مثل أبي زمعة في قومه». وربما جمع هشام بن عروة عن أبيه هذه الأحاديث الثلاثة في حديث واحد.

وأبو زمعة هذا هو الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ، كُني بابنه

زَمَعة، وقُتل زَمعة بن الأسود، وأخوه عقيل بن الأسود يوم بَدْر كافرين، وأبوهما الأسود، كان أحدَ المستهزئين (١٠).

ذكروا أن جبريل رمى في وجهه بورقة فعمي؛ وكانت تحت عبد الله بن زمعة زينب بنت أبي سلمة، وهي أم بنته، وابنه يزيد بن عبد الله بن زمعة، قتله مسرف بن عقبة صبراً يوم الحرَّة، وذلك أنه أتى به مسرف بن عقبة أسيراً. فقال له: بايع على أنّك خال لأمير المؤمنين، يعني يزيد، يَحكم في دمك ومالك. فقال: أبايعه على الكتاب والسنة، وأنا ابن عم أمير المؤمنين، يحكم في دَمي وأهلي ومالي، وكان صديقاً ليزيد وصَفيًا له، فلما قال خلك قال مسرف اضربُوا عنقه، فوثب مروان فضمّه إليه لما كان يعرف ما بينه وبين يزيد. فقال مروان: نعم يبايعك على ما أحبَبْت، وقال مسرف: والله لا أقبله أبداً. وقال: إن تنحى عنه مروان وإلا فاقتلوهما معاً، فتركه مروان، وضُرِبت عنق يزيد بن عبد الله بن زمعة، وقتل يومئذ إخوته في القتال، فيقال: إنه قتل لعبد الله بن زمعة يوم الحرَّة بنون. ومن ولد عبد الله بن زمعة كثير بن عبد الله بن زمعة، وهو جدُّ أبي البَختَري، والقاضي وهب بن عبد الله بن زمعة كثير بن عبد الله بن زمعة؟

ذكر الزبير عن عمه مصعب، حدثني أبو البخْتَري قال: قال لي مصعب بن ثابت: مَنْ أنت؟ قلت: وهب بن وهب بن عبد الكثير بن عبد الله بن زمعة قال: فما لك لا تقول كثيراً؟ لعلك كرهت ذلك، أتدري مَن سماه كثيراً؟ جدته أمّ سلمة زوج النبيّ على الله .

۱۰٤۷ ـ عبد الله بن زياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو البلوي، هو المجَذَّر بن زياد. وقيل له المجَذَّر، لأنه كان مجذر الخلق، وهو الغليظ، وغلَب عليه وعرف به، ولذلك ذكرناه في باب الميم. شهد بَدراً مع رسول الله ﷺ، وقتل يوم أحد شهيداً.

10٤٨ ـ عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله بن زيد، من بني جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الحارثي، من بني الحارث بن الخزرج. وقال عبد الله بن محمد الأنصاري: ليس في آبائه ثعلبة، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث، وثعلبة بن عبد ربه هو عمّ عبد الله، وأخو زيد، فأدخلوه في نسبه، وذلك خطأ.

شهد العقبة، وشهد بكراً وسائر المشاهد مع رسول الله على، وهو الذي أُري الأذان في النوم فأمر به رسول الله على ما رآه عبد الله بن زيد هذا، وكانت رؤياه ذلك في

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٩٥.

سنة إحدى بعد بناء رسول الله على مسجده، يُكنَى أبا محمد، وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم الفتح.

توفي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين، وصلى عليه عثمان، ورَوى عنه سعيد بن المسيّب: وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه محمد بن عبد الله بن زيد.

1089 \_ عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن المبذول بن عمرو بن غنم بن مازن الأنصاري المازني، من بني مازن بن النجار، يُعرف بابن أم عمارة، ولم يشهد بَدراً، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب فما ذكر خليفة بن خياط وغيره، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد، وقطّعه، عضواً عضواً على ما قد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب، فقضى الله أن شارك أخوه عبد الله بن زيد في قتل مسيلمة.

قال خليفة: اشترك وَحْشِي بن حرب، وعبد الله بن زيد في قتْل مسيلمة، رماه وحُشِيّ بن حرب بالحربة، وضربه عبد الله بن زيد بالسيف، فقتله، وقتل عبد الله بن زيد يوم الحَرَّةِ، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين، وهو صاحبُ حديثِ الوضوء، روى عنه سعيد بن المسيب، وابن أخيه عباد بن تميم بن زيد بن عاصم، ويحيى بن عمارة بن أبي حسن.

القرشي الجمحي مكي، روَى عنه ابنه عبد الرحمن، ومن قال عبد الرحمن بن سابط نسبه القرشي الجمحي مكي، روَى عنه ابنه عبد الرحمن، ومن قال عبد الرحمن بن سابط نسبه إلى جده. وإنما هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، من كبار التابعين، أكثر ما يأتي ذكره ابن سابط غير منسوب، أو عبد الرحمن بن سابط إذا روى عنه من رأيه أو من غير رأيه شيء. وأبو عبد الله له صحبة في قول من حكينا قوله.

وقد زعم بعضُ أهل النسب أنَّ عبد الله وعبد الرحمن ابني سابط أخوان: لا صُحْبة لهما، وأنهما جميعاً كانا فقيهين.

وقال الزبير وعمه مصعب: عبد الرحمن بن سابط، أمّه وأمّ إخوته: عبد الله، وربيعة، وموسى، وفراس، وعبيد الله، وإسحاق، والحارث، أم موسى بنت الأعور، واسمُه خلف بن عمرو بن وهب بن حذافة بن جمح، واسمُها تماضر. قال: وكان عبد الرحمن فقيهاً.

قال أبو عمر رحمه الله هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط من كبار التابعين

وفقائهم. حدث عنه ابن جريج ونظراؤه. وأبوه عبد الله بن سابط مذكورٌ في الصحابة من بني جُمَح في قريش، معروف الصَّحْبة، مشهور النَّسَب.

1001 \_ عبد الله بن ساعدة. أخو عُويم بن ساعدة الأنصاري. مدني، روى عنه مسلم بن جندب أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من كانت له غنم فلْيَسِرُ بها عن المدينة، فإن الممدينة أقلُّ أرضِ الله مطراً».

عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، المخزومي، القارىء، يُكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، المخزومي، القارىء، يُكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا السائب، يعرف بالقارىء أخذ عنه أهلُ مكة القراءة، وعليه قرأ مجاهد وغيره من قرّاء أهلِ مكة، سكن مكة، وتوفي بها قبل قتْل ابن الزبير بيسير. وقيل: إنه مولى مجاهد، وقيل: إن مجاهداً مولى قيس بن السائب، وسنذكر ذلك في باب قيس إن شاء الله تعالى.

حدثني خلف بن قاسم، وعلي بن إبراهيم، قالا: حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا علي بن سعيد بن بشير، حدّثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بَزَّة، قال: سمعت عكرمة بن سليمان بن عامر يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين مولى بني الميسرة مَوَالي العاص بن هشام قال لي: قرأتُ على عبد الله بن كثير مولى بني علقمة أنه قرأ على مجاهد بن جبر أبي الحجاج مولى عبد الله بن السائب المخزومي. وقال عشام بن محمد الكلبي: وكان شريك رسول الله على في الجاهلية عبد الله بن السائب، وقال غيرهما: الواقدي: كان شريك رسول الله على في الجاهلية السائب، وقد جاء بذلك كله الأثر، اختلف كان شريك رسول الله على في الجاهلية قيس بن السائب، وقد جاء بذلك كله الأثر، اختلف فيه على مجاهد، ومن حديث عبد الله بن السائب هذا قال: شهدتُ رسول الله على فيه على مجاهد، ومن حديث عبد الله بن السائب هذا قال: شهدتُ رسول الله على فركع.

مناف، ذكره الكلبي فيمن صَحِب النبي ﷺ.

١٥٥٤ ـ عبد الله بن سَبْرَة الجهني. سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال، وكثرَة السؤال؛ وإضاعة المال». وروى عنه ابنُه مسلم بن عبد الله بن سبْرة، يُعدُّ في أهل البصرة.

١٥٥٥ ـ عبد الله بن سَبْرَة الهمداني، ويقال العبدي، من عبد القيس، روى عنه محمد بن سعد.

القرشي العدويّ؛ شهد بَدْراً هو وأخوه عمرو بن سراقة في قول ابن إسحاق. وقال موسى بن عقبة، وأبو معشر: لم يشهَدْ عبد الله بن سُراقة بَدْراً، وشهد أُحداً وما بعدها من المشاهد.

١٥٥٧ ـ عبد الله بن سَرْجس المُزني، ويقال المخزومي، أظنه حليفاً لهم، بَصْري. روى عنه عاصم الأحول، وقتادة، قال عاصم الأحول: عبد الله بن سَرْجِس رأى النبيّ ﷺ ولم يكن له صُحْبَةٌ.

وقال أبو عمر: لا يختلفون في ذكره في الصحابة، ويقولون: له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع، وأما عاصم الأحول فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء، وأولئك قليل.

١٥٥٨ \_ عبد الله بن سعد الأزدي، شامي، روى عنه خالد بن معْدان مرفوعاً: «إنَّ الله تعالى أعطاني فارس وأمَدَّني بحِمْيَر».

١٥٥٩ \_ عبد الله بن سعد الأسلمي، مُزَني: حديثه عند الواقدي، عن هشام بن عاصم الأسلمي عن عبد الله بن سعد الأسلمي، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الأرض تُطوى، بالليل ما لا تُطُوى بالنهار».

• ١٥٦٠ \_ عبد الله بن سعد الأنصاري، عم حزام بن حكيم، حديثُه عند أهلِ الشام، يقال: إنه شهد القادسية، وكان يومئذ على مقدمة الجيش، روى عنه حزام بن حكيم، وخالد بن مَعْدان.

ا ۱۵۶۱ ـ عبد الله بن سعد بن خَيْثَمة الأنصاري الأوسي، وله ولأبيه ولجده صَحْبة، وقد ذكرناهما. قُتِل أبوه يوم بدر، وقتل جده يوم أحد. وروى ابن المبارك عن رباح بن أبي معروف، عن المغيرة بن حكيم، قال: سألتُ عبد الله بن سعد بن خيثمة الأنصاري، أشهدتَ أحُداً مع رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، وأنا رديف أبي. وقد قيل: إنه شهد بدراً، وعُمِّر، وروى عنه.

وذكر الفاكهي، قال: حدّثنا يعقوب بن حُميد، قال: حدّثنا بشر بن السرِيّ، عن

رباح بن أبي معروف، عن المغيرة بن حكيم، قال: كنا مع عبد الله بن سعد بن خيثمة، فجاء رجل فطاف بالبيت؛ ثم صلى في وجه الكعبة ركعتين، ثم التزم، وذكر الخبر، قال المغيرة: فقلت لعبد الله بن سعد: أشهدت بدراً؟ قال: نعم، والعقبة رديفاً خلف أبي. قال أبو عمر: هكذا قال: أشهدت بدراً؟ وابن المبارك أحفظ وأضبط. والله أعلم.

المارث بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حُسُل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، يكنى أبا يحيى، كذا قال ابنُ الكلبي في نسَبِه حبيب بن جذيمة بالتخفيف. وقال محمد بن حبيب: حبيب بالتشديد، وكذا قال أبو عبيدة.

أسلم قبل الفتح، وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله على، ثم ارتد مشركاً؛ وصار إلى قريش بمكة، فقال لهم: إني كنتُ أصرِّف محمداً حيث أريد، كان يُمْلي علي وعزيز حكيم (() فأقول: أو عليم حكيم؟ فيقول: «نعم، كلٌّ صواب». فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله على بقتله، وقتْل عبد الله بن خَطل، ومقْيَس بن صُبَابة، ولو وُجدوا تحت أستار الكعبة، ففر عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة، أرضعت أمه عثمان، فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله على بعدما اطمأن أهلُ مكة، فاستأمنه له، فصمت رسول الله على طويلاً، ثم قال: «نعم». فلما انصرف عثمان قال رسول الله على لمن حوله: «ما صمتُ إلا ليقومَ إليه بعضُكم فيضرب عنقه». وقال رجل من الأنصار: فهلا أومَأتَ إليّ يا رسول الله؟ فقال: «إن النبيّ لا ينبغي أن يكونَ له خائنة الأعين».

وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي السرح أيام الفتح، فحَسُنَ إسلامُه، فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك، وهو أحدُ النجباء العقلاء الكرماء من قريش، ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر في سنة خمس وعشرين، وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين، وكان فارس بني عامر بن لؤي المعدود فيهم، وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في افتتاحه وفي حروبه هناك كلّها. وولى حرب مصر لعثمان أيضاً، فلما ولاه عثمان، وعزل عنها عمرو بن العاص جعل عمرو بن العاص يطعن على عثمان أيضاً: ويؤلّب عليه، ويسعى في إفساد أمره، فلما بلغه قَتْل عثمان وكان معتزلاً بفلسطين قال: إني إذا نكأت قرحةً أدمَتها، أو نحو هذا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٠٩ وغيرها.

حدَّثنا خلف بن قاسم، حدَّثنا الحسن بن رشيق، حدَّثنا الدُّولابي، حدَّثنا أبو بكر الوَجِيهي، عن أبيه، عن صالح بن الوجيه، قال: في سنة خمس وعشرين انتقضت الإسكندرية، فافتتحها عمرو بن العاص، وقتل المقاتلة، وسبى الذرية، فأمر عثمان بردِّ السبِّي الذين سبوا من القُرى إلى مواضعهم للعهد الذي كان لهم، ولم يصحّ عنده نقضُهم، وعزل عمرو بن العاص، وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان ذلك بدءَ الشُّرِّ بين عثمان وعمرو بن العاص. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فافتتح إفريقية من مصر سنة سبع وعشرين، وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين، وهو الذي هادنهم الهُدْنة الباقية إلى اليوم. وغزا الصواري في البحر من أرض الروم سنة أربع وثلاثين، ثم قدم على عثمان. واستخلف على مصر السائب بن هشام بن عمرو العامري، فانتزى عليه محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. فخلع السائب. وتأمّر على مصر، ورجع عبد الله بن سعد من وفادته، فمنعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عَسْقلان، فأقام بها حتى قُتل عثمان رضي الله عنه، وقيل: بل أقام بالرملة حتى مات، فارًّا من الفتنة، ودعا ربَّه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح، فتوضَّأ ثم صلَّى الصبح، فقرأ في الركعة الأولى بأمّ القرآن والعاديات، وفي الثانية بأم القرآن وسورة، ثم سلّم عن يمينه، وَذَهِب يَسلُم عَن يَساره، فقبض الله روحه، وذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره، ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية، وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية، وقيل: إنه توفي بإفريقية، والصحيحُ أنه توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين.

الله بن السعدي. واختلف في اسم السعدي. فقيل: قدامة بن وَقْدان وَقْدان وَقَدان وَقَدان ، وقد تقدم ذِكرُه ونسبُه في بني لؤي، يكنى أبا محمد. توفي سنة سبع وخمسين.

المعدى أبيه، فقيل قدامة بن وقدان. وهو الصواب عند أهل العلم بنسب قريش وهو وقدان بن عمرو بن وقدان، وهو الصواب عند أهل العلم بنسب قريش وهو وقدان بن عبد شمس بن عبد وَد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامريّ يكنى أبا محمد، توفي سنة سبع وخمسين، وإنما قيل لأبيه السعدي، لأنه استرضع له في بني سعد بن بكر، وقد تقدم ذكره.

١٥٦٥ \_ عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، كان اسمُه في الجاهلية الحكم، فسمّاه رسول الله ﷺ عبد الله، وأمره أن يعلّم الكتابة بالمدينة، وكان

كاتباً محسناً، قُتل يوم بكر شهيداً. وقيل: بل قُتل يوم مؤتة شهيداً. وقال أبو معشر: استشهد يوم اليمامة رضى الله عنه.

١٥٦٦ \_ عبد الله بن سفيان الأزدى، شامى، روى عن النبي ﷺ في الصيام.

الما المعيرة. وي عن النبي على أنه قال: «ما قدمت أمَّةٌ لا يؤخَذ لضعيفها حقُّه من أبي سفيان المغيرة. روى عن النبي على أنه قال: «ما قدمت أمَّةٌ لا يؤخَذ لضعيفها حقُّه من قويها غير متضيّع». رواه عنه سماك بن حرب. وقد روى هذا الحديث عن أبيه. وأي ذلك كان فقد رأى النبيّ على ، وكان معه مسلماً بعد الفتح.

١٥٦٨ \_ عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، كان من مهاجرة الحبشة هو وأخوه هَبّار بن سفيان. قال أبن إسحاق: قُتل عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد يوم اليرموك.

١٥٦٩ ـ عبد الله الثقفي، والد سفيان بن عبد الله الثقفي، مدنيّ. من حديثه عن النبيّ ﷺ: «المُتَشبِّع بما لم يعط كلابس ثوْبي زُور». روى عنه ابنه سفيان.

وهو من ولد يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما، كان حليفاً للأنصاري، يكنى أبا يوسف، وهو من ولد يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما، كان حليفاً للأنصار. يقال كان حليفاً للقَوَاقِلَة (١) من بني عوف بن الخزرج، وكان اسمه في الجاهلية الحصين، فلما أسلم سمّاه رسول الله على عبد الله، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين، وهو أحد الأحبار، أسلم إذْ قدم النبي على المدينة.

قال عبد الله بن سلام: خرجت في جماعة من أهل المدينة لننظر إلى رسول الله على حين دخوله المدينة، فنظرت إليه وتأمّلتُ وجهه، فعلمت أنه ليس بوجه كذّاب، وكان أول شيء سمعته منه: «أيها الناس، أقشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام». وشهد رسول الله على لعبد الله بن سلام بالجنة. وروى أبو إدريس الخولاني، عن زيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل يقول: سمعتُ رسول الله على يقول لعبد الله بن سلام: «إنه عاشر عشرة في الجنة».

وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده في باب أبي الدرداء وهو حديثٌ حسنُ الإسناد صحيح.

القواقلة: جمع قوقل وهو اسم جدهم وسبب تسميته بذلك أنه كان إذا أتاه لاجيء يقول له: قوقل في هذا الجبل، فسمي قوقلاً وسميت قبيلته بالقواقلة.

وروى ابن وهب، وأبو مسهر، وجماعة من مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: ما سمعتُ رسول الله على يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وهذا أيضاً حديثٌ ثابت صحيح لا مقالَ فيه لأحد، وقال بعض المفسرين - في قول الله عز وجل: ﴿وشَهَدَ شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم﴾ (١) - هو عبد الله بن سلام. وقد قيل في قول الله عز وجل: ﴿ومَنْ عنده عِلمُ الكتاب﴾ (٢) - إنه عبد الله بن سلام، وأنكر ذلك عكرمة والحسن، وقالا: كيف يكون ذلك والسورة مكية وإسلامُ عبد الله بن سلام كان بعد؟.

قال أبو عمر رحمه الله: وكذلك سورة الأحقاف مكية، فالقولان جميعاً لا وَجُه لهما عند الاعتبار، إلا أن يكون في معنى قوله: ﴿فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قَبْلك﴾ (٣) وقد تكون الصورة مكية، وفيها آيات مدنية، كالأنعام وغيرها. وقال أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئُتُ أن عبد الله بن سلام قال: سيكون بينكم وبين قريش فقال، فإن أدركني القتال وليس فيَّ قوة فاحملوني على سرير حتى تضعوني بين الصفين

المحاكم النبيّ على وكان ممن يؤمَّر على السرايا، وقد تقدم ذكره. وأنكر أبو أحمد وجوه أصحاب النبيّ على وكان ممن يؤمَّر على السرايا، وقد تقدم ذكره. وأنكر أبو أحمد الحاكم الحافظ أن يكون له صحبة وسماعٌ عن النبيّ على وقال: الصحبة والرواية لأبيه وغلط ووهم. والله أعلم. وقال المدايني: عبد الله بن أبي حَدْرَد. يكنى أبا محمد، وتوفي سنة إحدى وسبعين، وهو ابن إحدى وثمانين.

عوف: وهو عبد الله بن سَلِمة العَجْلاَني البلوي، ثم الأنصاري، حليف لبني عمرو بن عوف: وهو عبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عديّ بن الجد بن العجلان بن ضبيّعة، من بليّ، شهد بدراً، وقُتل يوم أُحد شهيداً، قتله عبد الله بن الزِّبَعْرى فيما ذكر ابن إسحاق وغيره. وقال فيه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق: عبد الله بن سلمة بكسر اللام، ولذلك ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف من الأسماء. قال أبو عمر: قتل يوم أُحد شهيداً، وحمل هو والمجذر بن زياد على ناضح واحد في عباءة واحدة، فعجب الناسُ لهما، فنظر إليهما رسول الله على فقال: «ساوى بينهما عَمَلهُما». وقال موسى بن عقبة: عبد الله بن

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الَّاية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٩٤.

سلمة بن مالك بن الحارث بن زيد من بني العَجلان الأنصاري، شهد بدراً، ولم يقل: إنه من بَلِيّ حليف لهم، قصر على ذلك، وبنو العجلان البلويون كلهم حلفاء بني عمرو بن عوف.

الله نَظُر، وهو مدني، وفي صحبة عبد الله نَظُر، وهو مدني، روى في النهي عن لحوم الحمر الأهلية.

الميزني، حديثه عند يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عنه في القبائل، قال: سمعت اليزني، حديثه عند يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عنه في القبائل، قال: سمعت رسول الله على يقول: «غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله». وله حديث آخر أن أباه كان عبداً لزنباع الجذامي فخصاه وجذعه، فأتى النبيّ عليه السلام، وأخبره، فأغلظ لزنباع المقول.

10۷٥ \_ عبد الله بن سهل الأنصاري، ذكره ابن إسحاق، وابن عقبة، فيمن شهد بكراً من الأنصار، ثم من بني عبد الأشهل وحلفائهم. قال ابن هشام: عبد الله بن سهل هذا هو أخو زعوراء بن عبد الأشهل. قال: ويقال: إنه من غسان حليف لبني عبد الأشهل. وقال ابن إسحاق: قتل ابن سهل هذا يوم الخندق شهيداً، ونسبه بعضهم فقال: عبد الله بن سهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

١٥٧٦ - عبد الله بن سهل الأنصاري الحارثي، أخو عبد الرحمن وابن أخي حُوَيِّصة ومُحيِّصة، وهو المقتول بخيبر الذي ورد في قضيته القسامة.

حسل بن عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، يكنى أبا سهيل، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في قول ابن إسحاق، ومحمد بن عمرو، ثم رجع إلى مكة، فأخذه أبوه وأوثقه عنده، وفتنه في دينه، ثم خرج مع أبيه سهيل بن عمرو يوم بَدْر، وكان يكتم أباه إسلامه، فلما نزل رسول الله على بكراً انحاز عن المشركين، وهرب إلى رسول الله على مسلماً، وشهد معه بكراً والمشاهد كلها، وكان من فضلاء الصحابة، وهو أحَد الشهود في صلح الحديبية، وهو أسن من أخيه أبي جندل، وهو الذي أخذ الأمان لأبيه يوم الفتح؛ أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله المنه؟ فقال رسول الله على نعم، هو آمِنٌ بأمان الله. فليظهر». ثم قال رسول الله على لمن حوله: «من رأى سهيل بن عمرو فلا يشد إليه النظر. فلعمري إن سهيل له عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن

بنافعه». فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره مقالة رسول الله على فقال سهيل: كان والله برًا صغيراً وكبيراً، واستُشهد عبد الله بن سُهيل بن عمرو يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. قال الواقدي في تسمية مَنْ شهد بَدراً مع النبي على من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي: عبد الله بن سهيل بن عمرو، وقال في موضع آخر: يكنى أبا سهيل.

١٥٧٨ ـ عبد الله بن سُويد الحارثي الأنصاري، أحد بني حارثة، له صُحبة. حديثه عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك ـ عنه، في العورات الثلاث.

الخبر الله بن شبل الأنصاري، روى عنه أبو راشد الحُبْرَاني، هو أخو عبد الرحمن بن شبل لهما جميعاً صحبة ورواية، مذكور فيمن نزل حمص من أصحاب النبي على الله عنه عبد الله بن شبل الأنصاري كان أحدَ النقباء، بلغني أنه مات في إمارة معاوية.

١٥٨٠ ـ عبد الله بن شبيل الأحمسي، في صحبته نَظَر، قدم سنة ثمان وعشرين غازياً أذربيجان في زمن عثمان فأعطوه الصلْحَ الذي كان صالحهم عليه حُذيفة.

١٥٨١ ـ عبد الله بن الشِّخِير بن عَوف بن كعب بن وَقْدان الحَرَشي، ثم العامري، من الحَرِيش، وهم بطنٌ من بني عامر بن صعصعة، له صُحبة ورواية. يُعدُّ في البصريين، هو والد مُطرِّف الفقيه، وأخيه يزيد أبي العلاء.

النبيّ ﷺ، فسأله عن ولده لحديث ذكره أبو عمر في باب أبيه.

١٥٨٤ \_ عبد الله بن شَريك بن أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي. شهد أحداً مع أبيه شريك بن أنس.

۱۰۸۰ - عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب القرشي الزهرى، وهو جدُّ ابن شهاب الزهرى الفقيه.

قال الزبير: هما أنحوان، عبد الله الأكبر، وعبد الله الأصغر ابنا شهاب بن عبد الله بن المحارث بن زُهرة بن كلاب، كان اسم عبد الله بن شهاب الأكبر عبد الجان، فسماه رسول الله على عبد الله. كان من المهاجرين إلى أرضِ الحبشة، ومات بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وأخوه عبد الله بن شهاب الأصغر، شهد أُحداً مع المشركين، ثم أسلم بعد.

وهو جد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الفقيه. قال ابن إسحاق: هو الذي شجَّ رسول الله عَلَيُ في وجهه، وابن قَمِيئَة جرَح وجنته، وعُتبة كسر رَبَاعِيّته، وحكى الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهري، قال: ما بلغ أحد الحلم من ولد عتبة بن أبي وقاص إلاَّ بخر أو هَتِم؛ لكسرِ عتبة رَباعِية رسول الله على وقيل: إنَّ عبد الله بن شهاب الأصغر هو جدُّ الزهري، من قِبل أمه، وأما جدُّه من قِبل أبيه فهو عبد الله بن شهاب الأكبر، وإن عبد الله الأصغر هو الذي هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مكة، فمات بها قبل الهجرة.

وقد رُوي أنَّ ابن شهاب قيل له: شَهِد جدَّك بَدراً؟ قال: شهدها من ذلك الجانب ـ يعني مع المشركين، والله أعلم أي جدِّيه أراد.

المعند النبي عبد الله بن صفوان بن أمية الجُمحي. روى عن النبي على أنه قال: «ليغزوَن هذا البيت جيشٌ يُخْسَفُ بهم بالبيداء». منهم من جعله مرسَلاً، ومنهم من أدخله في المسند. روى عنه جماعة منهم أمية بن عبد الله بن صفوان. قُتِل عبد الله بن صفوان في يوم واحد مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين، وبَعث الحجاجُ برأسه، وبرأس ابن الزبير، ورأس عمارة بن عمرو بن حزم، إلى المدينة، فنصبوها، وجعلوا يقربُونَ رأسَ ابن صفوان إلى رأس ابن الزبير كأنه يساره يلعبون بذلك، ثم بعثوا برؤوسهم إلى عبد الملك، وصلب جثة

ابن الزبير على ثنية أهل المدينة عند المقابر.

١٥٨٧ \_ عبد الله بن صفوان الخزاعي، ذكره بعضهم في الرُّواة عن النبي ﷺ. وقال: له صحبة، وهو عندي مجهولٌ لا يُعْرَف.

النبيّ ﷺ ومعه أخوه، وكان اسمه عبد نُهم، فسماه رسول الله ﷺ عبد الله، وأخوه على عبد الرحمن بن صَفوان.

10۸٩ \_ عبد الله بن ضمرة البَجَلي: مخرج حديثه عن قوم من ولده. روَى عن النبي على النبي الله عن عبد الله بن ضمرة.

مهد بَدْراً، وأُحداً، وهو أُحدُ النفر الستة الذين بعثهم رسول الله على إلى رَهْط من عَضَل شهد بَدْراً، وأُحداً، وهو أُحدُ النفر الستة الذين بعثهم رسول الله على إلى رَهْط من عَضَل والقارة، في آخر سنة ثلاث من الهجرة، ليفقهوهم في الدين، ويعلموهم القرآن. وشرائع الإسلام، فخرجوا معهم حتى إذا كانوا بالرَّجِيع \_ وهو ماءٌ لهذيل بناحية الحجاز \_ استصرخوا عليهم هذيلاً؛ وغَدَرُوا بهم، فقاتلوا حتى قتلوا، وهم: عاصم بن ثابت، ومرثد بن أبي مرثد، وخبيب بن عديّ، وخالد بن البُكير، وزيد بن الدَّثنة، وعبد الله بن طارق، فأما مرثد، وخالد، وعاصم فقاتلوا حتى قُتلوا، وأما خبيب، وعبد الله، وزيد فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة، فأعطوا بأيديهم، فأسروا، ثم خرجوا بهم إلى مكة، حتى فلانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يدَه من القركان، وأخذ سيفه، واستأخر عن القوم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه. قَبْرُه بالظهران، وقد ذكره حسان في شعره الذي يرثي به أصحاب الرجيع: عاصم بن ثابت، ومرثد بن أبي مرثد، ومن ذُكر معهما، فقال:

وابن الدثنة وابن طارق منهم وافاهُ تَمَ حِمَامُهُ المكتوبُ وأول هذا الشعر:

صلى الإلهُ على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا

وقال علي بن المديني: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ولد لعبد الله بن أبي طلحة عشرة ذكور كلهم قراء القرآن.

قال أبو عمر رحمه الله. أكثرهم لعلم وأشهرهم به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شيخ مالك رحمه الله عليه، وشهد عبد الله بن أبي طلحة مع علي رضي الله عنه صِفِّين، روى عنه ابناه إسحاق وعبد الله.

١٥٩٢ ـ عبد الله بن طَهْفَة الغفاري. يقال له ولأبيه صحبة، والأمر في ذلك مختلف مضطربٌ جداً، وهو من أصحاب الصُّفّة.

١٥٩٣ ـ عبد الله بن عامر البلوي، حليف لبني ساعدة من الأنصار، شهد بَدْراً.

الله عبد الله بن عامر بن ربيعة الأصغر، وُلد على عهد رسول الله على وقيل: في سنة سِتٌ من الهجرة وحفظ عنه وهو صغير، وتوفي رسول الله على، وهو ابنُ أربع سنين أو خمس سنين. وأمه وأمُّ أخيه المتقدم ذِكْره ليلى بنت أبي حَثمة بن غانم بن عبد الله بن عَبيد بن عَويج بن عدي بن كعب، وأبوهما عامر بن ربيعة مِن كبار الصحابة، حليف للخطاب بن نفيل وعبد الله بن عامر هذا هو القائل يرثي زيد بن عمر بن الخطاب، وكان قتل في حَرْب كانت بين عدي بن كعب جناها بنو أبي جهيم بن أبي حذيفة وابن مطيع:

إنّ عَديّا ليلة البقيع تكشَّفُوا عن رَجُل صريع مقاتل في الحسّب الرفيع أدركه شُومُ بني مُطيع

وقال البخاري: قال لنا أبو اليمان: حدّثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة ـ وكان من أكبر بني عدي.

قال أبو عمر: نسبه إلى حَلفه، وكذلك كانوا يفعلون. روى الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن زياد مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: جاءنا النبي على في دارنا، وكنتُ ألعب، فقالت أمي: يا عبد الله، تعال أعطيك؛ فقال رسول الله على درنا أردْت أن تُعطيه»؟ قالت: أردْت أن أعطيه تمراً، قال: «أما أنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة».

وتوفي عبد الله بن عامر بن ربيعة سنة خمس وثمانين، يُكْنَى أبا محمد.

۱۵۹٦ \_ عبد الله بن عامر بن كُريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، بن عبد مناف بن قُصي القرشي العبشمي، ابن خال عثمان بن عفان. أمُّ عثمان أروى بنت كريز،

وأمها وأمّ عامر بن كريز البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب، وأمّ عبد الله بن عامر بن ربيعة دِجاجَة بنت أسماء بن الصلت، وُلد على عهد رسول الله ﷺ فأتى به ريق رسول الله ﷺ وهو صغير، فقال: «هذا شبهنا». وجعل يتْفُل عليه ويعوذه، فجعل عبد الله يتسوغ رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: «إنه لمسقى». فكان لا يُعالج أرضاً إلاّ ظهر له الماء.

وقد أُتي عبد المطلب بن هاشم بأبيه عامر بن كريز وهو ابن ابنته أم حكيم البيضاء، فتأمّلُه عبدُ المطلب، وقال: ما ولدنا ولداً أحرص منه، وكانت أمّ حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم تحت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فولدت له عامراً أبا عبد الله بن عامر هذا. وقد روى عبد الله بن عامر هذا عن النبيّ على وما أظنه سَمع منه ولا حفظ عنه.

ذكر البَغوي، عن مصعب الزبيري، عن أبيه، عن مصعب بن ثابت، عن حنظلة بن قيس، عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن كريز، قالا: قال رسول الله ﷺ: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيد». رواه موسى بن هارون الحمَّال، عن مصعب بإسناده سواء.

قال الزبير وغيره: كان عبد الله بن عامر سخيًا، كريماً حليماً، ميمون النّقِيبة. كثير المناقب، هو افتتح خراسان، وقتل كسرى في ولايته، وأحرم من نيسابور شكراً لله تعالى، وهو الذي عمل السقايات بعرفة.

قال صالح بن الوجيه، وخليفة بن خياط: وفي سنة تسع وعشرين عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة، وعثمان بن أبي العاص عن فارس، وجمع ذلك كله لعبد الله بن عامر بن كريز، وقال صالح: وهو ابن أربع وعشرين سنة.

وقال أبو اليقظان: قدم ابن عامر البصرة والياً عليها، وهو ابنُ أربع أو خمس وعشرين سنة. ولم يختلفوا أنه افتتح أطراف فارس كلها. وعامة خراسان وأصبهان وحلوان وكرمان، وهو الذي شقّ نهر البصرة، ولم يزل والياً لعثمان على البصرة إلى أن قُتل عثمان رضي الله عنه، وكان ابن عمته، لأنّ أم عثمان أروى بنت كُريز، ثم عقد له معاوية على البصرة، ثم عزله عنها، وكان أحد الأجواد، أوصى إلى عبد الله بن الزبير، ماتَ قبلَه بيسير، وهو الذي يقول فيه زياد يرثيه:

فإنّ اللذي أعطَى العراقَ ابْن عامر وفيه يقول زياد الأعجم:

أخٌ لك لا تراه الدهر إلا أخ لك ما مودَّت بمزْقِ سألناه الجزيل فما تلكًا وأحسن ثم أحسن ثم عُدْنا مِراراً ما رجعْت إليه إلا

لربِّي اللذي أَرْجُو لسَدرِ مَفَاقِرِي

على العِلَّتِ بسَّاماً جوادا إذا ما عاد فَقْرُ أخيه عادا وأعطى فوق مُنْيتنا وزادا فأحسن ثم عُدتُ له فعادا تبسَّم ضاحكاً وثَنى الوسادا

١٥٩٧ ـ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ القرشي الهاشمي . يكنى أبا العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توفي رسول الله على هذا قول الواقدي والزبير، قال الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والمخبر: وُلد عبد الله بن العباس في الشعب قبل خروج بني هاشم منه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين . وروينا من وجوه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله على وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم يعني المفصل . هذه رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير، وقد روى عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قبض رسول الله على وأنا خَيِن أو قال مختون . ولا يصعُ . والله أعلم .

وقد حدّثنا عبد الله ع حدّثنا أحمد بن حنبل. حدّثنا سليمان بن داود: حدّثنا شعبة ، عن ابن إسحاق، قال: سمعتُ سعيد بن جُبير يحدثُ عن ابن عباس قال: توفي رسول الله على وأنا ابن خمس عشرة سنة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال أبي: وهذا هو الصواب. وقال الزبيري: يُروى عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال في حجة الوداع ؛ وكنت يومئذ قد ناهَزْتُ الحلم.

قال أبو عمر: وما قاله أهلُ السير والعلم بأيام الناس عندي أصحُّ، والله أعلم، وهو قولهم إنَّ ابن عباس كان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفي رسول الله ﷺ.

ومات عبد الله بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير. وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف، ومات بها وهو ابن سبعين سنة، وقيل ابن إحدى وسبعين سنة. وقيل: ابن أربع وسبعين سنة، وصلًى عليه محمد ابن الحنفية، وكبَّرَ عليه أربعاً، وقال: اليوم مات رَبَّانيّ هذه الأمة، وضرب على قبْره فُسْطاطاً.

وروي عن النبي ﷺ من وجوه أنه قال لعبد الله بن عباس: «اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن»، وفي بعض الروايات: «اللَّهم فقِّهه في الدين، وعلمه التأويل». وفي حديث آخر: «اللَّهم أخر: «اللهم بارِكْ فيه، وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين». وفي حديث آخر: «اللَّهم زِدْه علماً وفِقُهاً». وهي كلها أحاديثُ صحاح.

وقال مجاهد عن ابن عباس: رأيت جبرائيل عند النبي ﷺ مرّتين، ودعا لي رسول الله ﷺ بالحكمة مرتين.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبُّه ويُدْنيه ويُقرِّبه ويشاوره مع أجلَّةِ الصحابة. وكان عمر يقول: ابن عباس فتى الكهول، له لسان نؤول، وقلب عَقول. وروي عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رَجل.

وقال ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال: ما سمعتُ فتيا أحسن من فتيا ابن عباس، إلا أن يقول قائل: قال رسول الله على وروي مثل هذا عن القاسم بن محمد. قال طاوس: أدركت نحو خمسمائة من أصحابِ النبي على إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجًا، معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم.

وروى شَريك، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق أنه قال: كنتُ إذا رأيت عبد الله بن عباس قلت: أجمل الناس. فإذا تكلم قلت: أفصح الناس. وإذا تحدث قلت: أعلم الناس.

وذكر الحُلواني، قال: حدّثنا أبو أسامة، حدّثنا الأعمش، حدّثنا شَفيق أبو وائل، قال: خطبنا ابن عباس، وهو على الموسم، فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفَسّر، فجعلت أقول: ما رأيتُ ولا سمعتُ كلام رجل مثله، ولو سمِعْتهُ فارس، والروم؛ والترك؛ لأسلمت.

قال: وحدَّثنا يحيى بن آدم، حدَّثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن شقيق مثله.

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال، والحرام، والعربية، والأنساب. وأحسبه قال: والشعر.

وقال أبو الزناد، عن عبيد الله بن عبد الله. قال: ما رأيتُ أحداً كان أعلم بالسنة، ولا

أجلّ رأياً، ولا أثْقَبَ نظراً من ابن عباس، ولقد كان عمر يُعِدُّه للمعضلات مع اجتهادِ عمر ونظره للمسلمين.

وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قطّ، وما سمعتُ فتوى أشبه بالسنة مِن فَتواه، وكان أصحابهُ يسمُّونه البحر، ويسمُّون الخبر.

قال عبد الله بن أبي زيد الهلالي:

ونحن وَلـدْنـا الفضْل والحبر بعده عنيت أبا العباس ذا الفَضْل والنَّدَى

وقال أبو عمرو بن العلاء: نظر الحطيئة إلى ابن عباس في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه غالباً عليه، فقال: مَن هذا الذي برع الناس بعلمه، ونزل عنهم بسِنَّه، قالوا: عبد الله بن عباس، فقال فيه أبياتاً منها:

إنِّي وجدت بيانَ المرء نافلة تُهدي له ووجدتُ العِيّ كالصمم والمرء يفنى ويبقى سائر الكلام وقد يلاَم الفَتَى يَوماً ولم يلم

وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

إذا ما ابنُ عباس بدا لك وجهه رأيت له في كلّ أحواله فضلا إذا قبال لم يترك مقالاً لقائل بمنتظمات لا تَرى بينها فَصْلا كَفَى وشفَى ما في النفُوسِ فلم يَدعْ لذي إربة في القول جدًّا ولا هَزْلا سموْتَ إلى العليا بغير مشقَّة فتلُت ذُرَاهَا لا دَنيًّا ولا وَغْلا خلقت خلفت خلفاً للمودَّةِ والندى فليجاً ولم تخلق كَهاما ولا جَهْلا

ويروى أن معاوية نظر إلى ابن عباس يوماً يتكلم، فأتبعه بصره، وقال متمثلاً:

إذا قبال لم يترك مقبالاً لقبائل مُصيبِ ولم يثن اللسان على هُجُر يصرّف بالقول اللسان إذا انتحى وينظر في أعطباف نظر الصقر

وروي أن عبد الله بن صفوان بن أمية مرَّ يوماً بدار عبد الله بن عباس بمكة. فرأى جماعة من طالبي الفقه، ومرَّ بدار عبيد الله بن عباس، فرأى فيها جماعة ينتابونها للطعام، فدخل على ابن الزبير. فقال له: أصبحت والله كما قال الشاعر:

فإنْ تُصِبْكَ من الأيام قارعة لم نبك منك على دنيا ولا دين قال: وما ذاك يا أعرج؟ قال: هذان ابْنا عباس، أحدهما يفقه الناس والآخر يطعم الله المعابج ١٩٦٨

الناس، فما أبقيا لك مكرمة، فدعا عبد الله بن مطيع. وقال: انطلق إلى ابني عباس، فقل لهما: يقول لكما أمير المؤمنين: اخر جاعني، أنتما ومن أصغى إليكما من أهل العراق، وإلا فعلت وفعلت. فقال عبد الله بن عباس لابن الزبير: والله ما يأتينا من الناس إلا رجلان: رجل يطلب فقها، ورجل يطلب فَضْلاً، فأيّ هذين تمنع؟ وكان بالحضرة أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، فجعل يقول:

لا دُرَّ دُرُّ الليالي كيف تُضْحكنا ومثل ما تحدث الأيام من عِبر كنا نجيء ابْنَ عباس فيسمعنا ولا يسزال عبيد الله مُتْسرَعة فالبرُّ والدينُ والدنيا بدارهما إن النبي هو النور الذي كشفت ورهطه عِصْمة في دينه لهم ففيسم تمنعُنا منهم وتمنعهم ولست يوماً بأولاهم به رحماً ليغضهم لن يبوتي الله إنساناً يبغضهم

منها خطوب أعاجيب وتُبْكِينا في ابن النزبير عن الدّنيا تسلّينا فقها ويُكسبنا أَجْراً ويَهُدِينا جفانُه مُطْعِماً صيفاً ومسكينا ننال منها الذي نَبْغِي إذا شينا به عمايات ماضينا وباقينا فضل علينا وحق واجب فينا منا وتوذيهم فينا وتُوفِينا في الدين عزاً ولا في الأرض تمكينا في الدين عزاً ولا في الأرض تمكينا

وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد عمي في آخر عمره. وروي عنه أنه رأى رجلاً مع النبي على فلم يعرفه، فسأل النبي على عنه، فقال له رسول الله على: «رأيته؟» قال: نعم. قال: «ذلك جبريل. أمّا إنك ستفقد بصرك». فعمي بعد ذلك في آخر عمره، وهو القائل في ذلك فيما روى عنه من وجوه:

إِن يأخذ اللَّهُ من عينيَّ نـورَهُمـا قلبي ذكيٍّ وعقلي غير ذي دَخَل

ففي لساني وقلبي منهما نـور وفي فمي صـارمٌ كـالسيف مـأثـور

ويروى أن طائراً أبيض خرج من قبرِه فتأوّلوه علمه خرج إلى الناس، ويقال: بل دخل قبره طائر أبيض وقيل: إنه بصره في التأويل.

وقال الزبير: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طائر أبيض، فدخلَ في نَعْشه حين حمل، فما رُئي خارجاً منه.

شهد عبد الله بن عباس مع علي رضي الله عنهما الجمل وصِفّين والنهروان، وشهد معه الحسن والحسين ومحمد بنوه، وعبد الله وعُوْن بنو

جعفر بن أبي طالب. والمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب، وعبد الله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

قرأت على أحمد بن قاسم أنَّ محمد بن معاوية حدَّثهم قال: حدَّثنا أحمد بن الحسين الصوفي، قال: حدَّثنا يحيى بن معين، قال: حدّثنا الحجاج بن محمد، عن ابن جريج عن عطاء، قال: كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب، وناس يأتون لأيام الحرب ووقائعها، وناس يأتون للعلم والفِقه، ما منهم صنف إلا يُقبل عليهم بما شاؤوا.

الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم بن يقظة بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي، أبو سلمة زوج أم سلمة قَبل النبيّ عَلَيْهُ. أَمُّه بَرَّة بن عبد المطلب بن هاشم.

قال ابن إسحاق: أسلم بعد عشرة أنفس، فكان الحادي عشر من المسلمين، هاجر مع زوجته أمّ سلمة إلى أرض الحبشة، قال مصعب الزبيري: أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو سلمة بن عبد الأسد. ثم شهد بدراً، وكان أخا رسول الله على، وأخا حمزة من الرضاعة، أرضعته ثُوَيْبة مولاة أبي لهب، أرضعت حمزة ثم رسول الله على، ثم أبا سلمة، واستخلفه رسول الله على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة. وكانت في السنة الثانية من الهجرة.

توفي أبو سلمة في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة، وهو ممن غلبَتْ عليه كنيته، وكان عند وفاته قال: اللهم اخلفني في أهلي بخير، فأخلفه رسول الله على زوجته أم سلمة فصارت أمّا للمؤمنين، وصار رسول الله على وسلمة، وزينب.

وسلول امرأة من خُزَاعة هي أمِّ أبيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد بن سالم بن غنم بن وسلول امرأة من خُزَاعة هي أمِّ أبيّ بن مالك بن الحارث بن عبيد بن سالم بن غنم بن عمرو بن الخزرج، وسالم بن غنم يُعرف بالحُبْلَى، لِعَظم بطنه، ولبني الحبلى شرفٌ في الأنصار، وكان اسمه الحباب، فسماه رسول الله ﷺ عبد الله، وكان أبوه عبد الله بن أبيّ ابن سلول يُكنَى أبا الحباب، بابنه الحباب، وكان رأس المنافقين. ومِمَّن تولّى كبر الإفك في عائشة، وابنه عبد الله هذا من فضلاء الصحابة وخيارِهم، شهد بدراً وأُحُداً والمشاهد كلّها مع رسول الله ﷺ.

وكان أبوه عبد الله بن أبي من أشراف الخزرج، وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن

حدثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا الخُشَنِيّ، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا يحيى بن سعيد، حدّثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبيّ إلى النبيّ على حين مات أبوه، فقال: أعْطني قميصك أكفنه فيه، وصَلِّ عليه، واستغفر له: فأعطاه قميصه، وقال: «إذا فرغتم فآذنوني». فلما أراد أن يُصلِّي عليه جذبه عمر، وقال: أليس قد نهى الله أن نصلي على المنافقين؟ فقال رسول الله على: «أنا بين خيرتين: استغفر لهم. أو لا نستغفر لهم». فصلَّى عليه، فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا تُصَلِّ على أحد منهم الآية. فترك الصلاة عليهم.

قال أبو عمر: كان رسول الله ﷺ يُثني على عبد الله بن عبد الله بن أبيّ هذا، واستشهد عبد الله بن أبي يوم اليمامة في خلافة أي بكر رضي الله عنهما سنة اثنتي عشرة. وروت عنه عائشة رضى الله عنها.

المازني. قد تقدَّم ذكره في باب العبادلة. بأنَّ أباه عبد الله بن عبد الله الأعشى المازني. قد تقدَّم ذكره في باب العبادلة. بأنَّ أباه عبد الله يعرف بالأعور، ويُعرَفُ بالأطول أيضاً. روى عنه مَعْن بن ثعلبة، وصدقة المازني والد طيلسة بن صَدَقة.

النبي ﷺ، ذكره جماعةٌ من المؤلفين، وفيه نظر.

روى عنه عروة بن الزبير، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولا تصحُّ له صُحبة عنده لصغره، ولكنا ذكرناه على شرطنا، روايتُه عن أم سلمة، وقد ذكرنا أباه في بابه.

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٨٤.

النبيّ ﷺ وهو صغير. وحفظَ عنه أنه برَّك عليه، قال: فما أنسى بَرْدَ يَدِ رسول الله ﷺ، علي يافوخي، وكان يقوم الليل ويصوم النهار.

١٦٠٣ ـ عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي. له صُحْبة ورواية. من حديثه عن النبي عليه: صلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، روى عنه إسماعيل بن أبي أحبيبة.

١٦٠٤ ـ عبد الله بن عبد الرحمن، أبو رُويحة الخثعمي. مذكور في الكُني.

۱٦٠٥ ـ عبد الله بن عبد المدان، وعبد المدان اسمه عمرو بن الديان، والديَّان اسمه يزيد بن قَطَن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب الحارفي.

قال الطبري: وفد على النبي ﷺ في وَفْدِ بني الحارث بن كعب، فقال: «مَن أنت؟» قال: أنا عبد الحجر، قال: «أنت عبد الله»، فأسلم، وكانت ابنته عائشة عند عبيد الله بن العباس وهي التي قتل وَلَدَيها يُسْر بن أرطأة.

١٦٠٦ \_ عبد الله بن عبد الملك. وقيل عبد الله بن مالك، ويقال عبد الله بن عبد بن مالك بن عبد الله بن عبد بن مالك بن عبد الله بن ثعلبة بن غفار بن مُلَيْل، يعرف بآبي اللَّحم الغفاري.

روى عن مولاه عمير. قيل: إنما قيل له آبي اللحم، لأنه كان لا يأكل ما ذُبح على النُّصُب في الجاهلية. وقيل: بل قيل له ذلك لأنه كان لا يأكل اللحم ويأباه. وقيل أسم آبي اللحم الحويرث، وقد ذكرناه. قُتل آبي اللحم يوم حُنَين.

١٦٠٧ \_ عبد الله بن عبد مناف بن النعمان بن عنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، شهد بَدْراً، وأُحُداً، يكنى أبا يحيى.

١٦٠٨ \_ عبد الله بن عبد، ويقال عبد بن عبد، أبو الحجاج الثمالي. ويقال:
 عبد الله بن عائذ الثمالي، وثمالة في الأزد، يُعد في الشاميين.

روى عنه عبد الرحمن بن عائذ الأسدي، حديثه عنه بقية بن الوليد، عن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن أبي الحجاج الثمالي، قال قال رسول الله عليه: «يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم! ما غَرَّك بي! ألم تعلم أني بيت الفتنة، وبيت الظلمة، وبيت الوحدة، وبيت الدود! ما غرك بي إذ كنت تمر بي فَدَّاداً! قال: فإن كان مصلحاً أجاب عنه مجيبَ القبر، فيقول: أرأيت إن كان يأمر

بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فيقول القبر: إني إذن أعود عليه خَضِراً، ويعود جسده عليه نوراً، ويصعد بروحه إلى رب العالمين».

قال ابن عائذ: فقلت: يا أبا الحجاج، ما الفَدّاد؟ قال: الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، كمشيتك با ابن أخي أحياناً، وهو يتلبث يومئذ ويتهيأ. وله حديث آخر رواه عنه عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي.

17.9 عبد الله بن عبس، ويقال: ابن عبيس، والأكثر يقولون عبد الله بن عبس الأنصاري الخزرجي، ليس لعبد الله بن عبس عقب، وهو من بني عديّ بن كعب بن الخزرج، شَهِدَ بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ﷺ، وليس هذا من أبي عَبْس بن جبير، يُنْسَب هذا خَزَرجيًّا. وأبو عبس أوسِي، إلا أنهما من الأنصار جميعاً.

• ١٦١٠ ـ عبد الله بن عبيس. شهد بدراً، ولم ينسبوه. وقالوا: هو من حلفاء بني الحارث بن الخزرج.

۱٦۱۱ ـ عبد الله بن عتبة، أبو قيس الذَّكُواني مدني، روى عنه سالم بن عبد الله بن عمرو.

العقيلي في الصحابة فغلط، وإنما هو تابعيّ من كبار التابعين بالكوفة، هو والد عبيد الله بن العقيلي في الصحابة فغلط، وإنما هو تابعيّ من كبار التابعين بالكوفة، هو والد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه المدني الشاعر، شيخ ابن شهاب، استعمله عُمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى عنه ابنه عبيد الله بن عبد الله، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن سيرين، وعبد الله بن معبد الذّماري، وروى عنه ابنه حمزة بن عبد الله بن عتبة. قال: أذْكُر أرسول الله على وضع يدَه على رأسي.

وذكره البخاري في التابعين، وإنما ذكره العقيلي في الصحابة لحديث حدّثنا به محمد بن إسماعيل الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن جَزْء بن معاوية أخي زهير بن معاوية. عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: بعثنا رسول الله على النجاشي نَحْواً من ثمانين رجلاً، منهم ابن مسعود، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن عُرْفُطَة. وأبو موسى الأشعري، وعثمان بن مظعون. فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. ثم قال: إن الله بعث فينا رسولاً، وأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله، وأمرنا بالصلاة والزكاة.. وساق الحديث.

قال أبو عمر: ولو صح هذا الحديث لثبتت به هجْرَةُ عبد الله بن عتبة إلى أرض

الحبشة، ولكنه وَهم وغلط؛ والصحيح فيه أن أبا إسحاق رواه عن عبد الله بن عتبة. عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله على النجاشي، ونحن نحوٌ من ثمانين رجلاً منهم ابن مسعود، وجعفر بن أبي طالب. وساق الحديث، ولعل الوهم أن يكون دخل على من قال ذلك لما في الحديث منهم ابن مسعود، وليس يُشْكِلُ عنه أحد من أهل هذا الشأن أن عبد الله بن عتبة ليس ممن أدرك الهجرة إلى النجاشي، ولا كان يومئذ مولوداً، والله أعلم. ولكنه وُلد في حياة النبيّ على وأتى به فمسحه بيده ودعا له.

وذكر محمد بن خلف، عن وكيع، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدّثنا حمزة وفضل ابنا عَوْن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قالا: حدثتنا أمّ عبد الله بنت حمزة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن جدّتها، وكانت أمّ ولد عبد الله بن عتبة، قالت: قلت سيدي عبد الله بن عتبة: أي شيء تذكرُ من النبيّ عَلَيْهُ؟

قال: أذكر أنني غلامٌ حماسي أو سداسي أجلسني النبيّ ﷺ في حِجْره، ومسح على وَجْهي، ودعا لي ولـذريّتي بـالبـركـة.

١٦١٣ \_ عبد الله بن عتبة، أحد بني نُفَيل، كان فيمن أشار إلى فروة بن هُبيرة بلزوم الإسلام \_ قاله وَثِيمَة. عن ابن إسحاق.

1718 عبد الله بن عَتِك الأنصاري، من بني عمرو بن عوف. قد تقدَّم ذِكْرُ نسبه عند ذكر أخيه جابر بن عتيك، وعبدُ الله هذا هو الذي قتل أبا رافع بن أبي الحُقيْق اليهودي بيده. وكان في بصره شيء، فنزل تلك الليلة عن درج أبي رافع بعد قتله إياه، فوثب فكسرت رجله؛ فاحتمله أصحابُه حيناً، فلما وصل إلى رسول الله على مسح رجله، قال: فكأني لم أشتكها قط، وقال رسول الله على المنبر يخطب، فلما رآهم قال: «أفلحت الوجوه».

واستشهد عبد الله بن عتيك يوم اليمامة. وأظنُّه وأخاه شهدا بدراً، ولم يختلف أن عبد الله بن عَتِيك شهد بَدْراً، قال ابن الكلبي وأبوه: إنه شهد صِفَّين مع علي رضي الله عنه، فإن كان هذا صحيحاً فلم يُقْتَل يوم اليمامة.

وقد قيل: إنه ليس بأخ لجابر بن عتيك، وإن أخا جابر هو الحارث، والأول أكثر، والله أعلم؛ لأنَّ الرهط الذين قتلوا ابن أبي الحقيق خَزْرجِيُّون، والذين قتلوا كعب بن الأشرف أوْسِيُّون، كذا قال ابن إسحاق وغيره، ولم يختلفوا في ذلك، وهو يصحِّحُ قولَ من

قال: إن عبد الله بن عتيك ليس من الأوس، ولا هو أخو جابر بن عتيك؛ وقد نسب في قول خليفة عبد الله بن عتيك هذا: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مُرَيِّ بن كعب بن غنم بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن زيد بن جشم بن الخزرج، شهد أُحُداً، وقُتل يوم اليمامة شهيداً، وروى عن رسول الله عليه.

١٦١٥ - عبد الله بن عثمان الأسدي، من بني أسد بن خزيمة حليف لبني عوف بن الخزرج، قُتِل يوم اليمامة شهيداً.

المنافقين، فقال له: «أليس يشهد أنْ لا إله سهد رسول الله على بن الخيار أنه شهد رسول الله على ورجل يستأذنه في قَتْلِ رجل من المنافقين، فقال له: «أليس يشهد أَنْ لا إله إلا الله». الحديث. كذا قال معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار، عن عبيد الله بن عديّ الأنصاري، وتابعه جماعةٌ من أصحاب ابن شهاب، فقالوا فيه، عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: إن رجلاً من الأنصار أخبرهم. وذكروا قصّة الرجل الذي جاء يستأذِنُ رسول الله على قتل رجُل من المنافقين.

وقد جعل بعضُ الناس هذا والذي قبله واحداً، وذلك غَلَط وخطأ، والصواب ما ذكرنا، وبالله توفيقُنا.

١٦١٧ ـ عبد الله بن عدي بن الحمراء القرشي الزهري، من أنفسهم، وقيل: إنه ثقفي حليف لهم، يكنى أبا عمر. وقيل أبا عمرو، وقال البخاري: عبد الله بن عديّ بن الحمراء أبو عمرو.

قال أبو عمر: له صحبة ورواية، يُعَدُّ في أهل الحجاز، كان ينزل فيما بين قُدَيْد وعُسْفان.

قال الطبري: هو قرشيّ زهري من أنفسهم، وذكره فيمن رَوَى عن النبيّ ﷺ من بني زهرة.

وقال غيره: ليس من أنفسهم، وذكروا أنْ شَرِيقاً ولدَ الأخْنَس بن شَرِيق اشترى عَبداً. فأعتقه وأنكحه ابنته. فولدت له عبد الله، وعمر، ابني عديّ بن الحمراء.

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: عبد الله بن عديّ بن الحمراء، قرشيّ زهري، هو الذي سمع من رسول الله ﷺ بالحَزْوَرة قوله في فَضلِ مكة، وليس هو عبد الله بن عديّ بن الخيار.

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن جبير بن مطعم، وحديثه عند الزهري عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عديّ بن الحمراء، قال: رأيتُ رسول الله وهو واقف على راحلته بالحَزْوَرة في سوق مكة، وهو يقول لمكة: «والله إنك لخيرُ أرض الله، وأحبّ أرضِ الله إلى الله، ولولا أني أُخْرِجْتُ منك ما خرجْت». هذا لفظ ابن وهب، عن يونس بن زيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عديّ بن الحمراء أخبره أنه سَمع رسول الله وهو واقفّ. فذكره حَرْفاً بحرف.

١٦١٨ ـ عبد الله بن عُرْفُطة بن عديّ بن أمية بن خُدارة بن عوف بن النجار بن الخزرج الأنصاري، شهد بكراً، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هو حليلٌ لبني الحارث بن الخزرج.

1719 عبد الله بن مُحكيم الجهني، يكنى أبا معبد، اختلف في سماعه من النبيّ على الله على النبيّ على من حديثه عنه على الله على شيئاً وُحل إليه». وهو القائل: جاءنا كتاب رسول الله على إلى أرض جهينة قبل وفاته بشهر «ألاّ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». يُعدُّ في الكوفيين، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وهلال والوزَّان.

۱۹۲۰ ـ عبد الله بن عمار، روى عن النبيّ ﷺ، وحديثه مرسل، وروى عنه عبد الفتاح بن يربوع.

1771 - عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي العدوي. أبو عبد الرحمن، قد بلغنا في نَسَبِه عند ذكر أبيه، أمّه وأم أخته حفصة \_ زينب بنت مظعون بن حبيب الجمحي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم. وقد قيل: إنّ إسلامه كان قبل إسلام أبيه، ولا يصح. وكان عبد الله بن عمر ينكر ذلك. وأصحُ من ذلك قولهم: إن هجرته كانت قبل هجرة أبيه، وأجمعوا أنه لم يشهد بَدْراً، واختلف في شهوده أُحُداً: والصحيح أن أول مشاهده الخندق.

وقال الواقدي: كان عبد الله بن عمر يوم بَدْر ممن لم يحتلم، فاستصغره رسول الله ﷺ وردَّه، وأجازه يوم أحد، ويروى عن نافع أنَّ رسول الله ﷺ ودَّه يوم أحد، لأنه كان ابن أربع عشرة سنة، وأجازه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة.

وقد رُوي حديث نافع على الوجهين جميعاً، وشهد الحديبية، وقال بعض أهل السير: إنه أول من بايع يومئذ، ولا يصحّ، والصحيح أنَّ أول مَن بايع رسول الله ﷺ

بالحديبية تحت الشجرة بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، وروى سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: أدرك ابن عُمَر الفتْحَ، وهو ابن عشرين سنة ـ يعني فتحَ مكة.

وكان رضي الله عنه من أهل الورَع والعلم، وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله ﷺ، شديدَ التحرّي والاحتياط والتوقي في فَتْواه، وكلّ ما يأخذ به نفسه. وكان لا يتخلّف عن السرايا على عَهْدِ رسول الله ﷺ، ثم كان بعد موته مُولعاً بالحج قبل الفتنة، وفي الفِتنة إلى أن مات، ويقولون: إنه كان من أعلم الصحابة بمناسك الحجّ.

وقال رسول الله ﷺ لزوجه حفصة بنت عمر: «إنَّ أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل»، فما ترك ابن عمر بعدها قيام الليل، وكان رضي الله عنه لورَعه قد أشكلت عليه حروبُ عليّ رضي الله عنه وقعد عنه، وقدم على ذلك حين حضرته الوفاة. وسنذكر ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى.

وذكر عمر بن شبّة، قال: حدّثنا عمر بن قُسَيط. حدّثنا أبو المُلَيح الرَّقيّ، عن ميمون بن مهرَان، عن ابن عمر أنه دخل عليه رجلٌ فسأله عن تلك المشاهد، فقال: كفَفْتُ يدي، فلم أندم، والمقاتل على الحق أفضل.

وقال جابر بن عبد الله: ما منا أحدٌ إلا مالت به الدنيا، ومال بها، ما خلا عمر وابنه عبد الله.

وقال ميمون بن مِهْران: ما رأيت أورع من ابن عمر، ولا أعلم من ابن عباس، وروى ابن وهب، عن مالك، قال: بلغ عبد الله بن عمر ستاً وثمانين سنة، وأفتى في الإسلام ستين سنة، ونشر نافع عنه علماً جمَّا.

أنبأنا عبد الرحمن، قال: حدّثنا أحمد. حدّثنا الدئلي، حدّثنا عبد الحميد بن صبيح حدّثنا يوسف بن الماجشون، عن أبيه وغيره أن مَروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن عمر بعدما قُتِل عثمان، فعرضوا عليه أن يُبايعوا له. قال: وكيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم ونقاتلهم معك. فقال: والله لو اجتمع عَليَّ أهلُ الأرض إلاَّ أهلَ فَدَك ما قاتلتهم. قال: فخرجوا من عنده ومروان يقول:

## والملك بعد أبي لَيْلَى لمن غَلَبا

قال أبو عمر: مات عبد الله بن عمر بمكة سنة ثلاث وسبعين؛ لا يختلفون في ذلك بعد قَتْلِ ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نحوها. وقيل: لستة أشهر. وكان أوصى أن يدفن في

الحل. فلم يقدر على ذلك من أجلِ الحجاج، ودُفن بذي طُوى في مقبرة المهاجرين. وكان الحجاج قد أمر رجلاً فسمَّ زُجِ (١) رمح، وزحمه في الطريق ووضع الزجّ في ظهر قدمه، وذلك أنَّ الحجاج خطب يوماً وأخَّر الصلاة؛ فقال ابن عمر: إن الشمس لا تنتظرك، فقال له الحجاج: لقد هممتُ أن أضربَ الذي فيه عيناك. قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط. وقيل: إنه أخْفَى قوله ذلك عن الحجاج، ولم يسمعه، وكان يتقدم في المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التي كان النبي على وقف بها، فكان ذلك يعزُّ على الحجاج، فأمر الحجاج، رجلاً معه حَرْبة يقال: إنها كانت مسمومة، فلما دفع الناسُ من عرفة لصق به ذلك الرجل، فأمّر الحربة على قدمه، وهي في غَرز (٢) راحِلَته، فمرض منها أياماً، فدخل عليه الحجاج بعوده، فقال له: مَنْ فعل بك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتله. قال: ما أراك فاعلاً، أنتَ الذي أمرتَ الذي نخسني بالحربة، فقال: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. وخرج عنه. وروي أنه قال للحجاج ـ إذ قال له: مَنْ فعل بك؟ قال: أنت الذي أمرت بإدخال السلاح في الحرم، فلبث أياماً، ثم مات، وصلى عليه الحجاج.

حدّثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق بن معمر الجوهري، قال: حدّثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، قال: حدّثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدّثنا أسباط بن محمد. قال: حدّثنا عبد العزيز بن سِيّاه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر. قال: ما آسي على شيء إلا أني لم أقاتل مع على رضي الله عنه الفِئة الباغيّة.

وحدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا ابن الورد، حدّثنا يوسف بن يزيد، حدّثنا أسد بن موسى، حدّثنا أسباط بن محمد، عن عبد العزيز بن سِياه، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: قال ابن عمر: ما أجِدني آسي على شيء فاتني من الدنيا إلّا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع على م

وذكر أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدّثنا أبو القاسم الفضل بن دُكين، وأبو أحمد الزُّبيري، قالا: حدّثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، عن ابن عمر أنه قال حين حضرته الوفاة: ما أجِد في نفسي من أمرِ الدنيا شيئاً، إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب.

وقال: حدَّثنا أبو أحمد، حدّثنا عبد الجبار بن العياض، عن أبي العنبس، عن أبي

<sup>(</sup>١) زج الرمح: سنانه.

بكر بن أبي الجَهْم، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما آسي على شيء إلا تركي قتالَ الفئة الباغية مع على .

الله بن عمرو بن بُحْرَة بن خلف بن صداد بن عبد الله بن قرط بن رِزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي: أسلم يوم الفتح، وقتل يوم اليمامة شهيداً، ولا أعلم له رواية، ذكره ابن إسحاق وابن عقبة فيمن استشهد يوم اليمامة من بني عدي بن كعب، وقال أبو معشر: هم بيت من أهل اليمن تبنّاهم بُحْرة بن عبد الله بن قرظ بن رِزاح بن عدي.

۱۹۲۳ - عبد الله بن عمرو الجمحي، مدني، روى عن النبيّ ﷺ أنه كان يأخذُ من شاربه وظَفْره يوم الجمعة، روى عنه إبراهيم بن قُدامة الجمحي. فيه نَظَر.

۱٦٢٤ ـ عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، يكنى أبا جابر. ذكره ابن إسحاق عن معبد بن كعب، أنه قال في حديث ذكره، وأنا أنظر إلى عبد الله بن عمرو بن حرام، فقلت يا أبا جابر.

كان نقيباً، وشهد العقبة ثم بدراً، وقُتل يوم أُحُد شهيداً، قتله أسامة الأعور بن عبيد وقيل: بل قتله سفيان بن عبد شمس بن أبي الأعور السلمي، وصلى عليه رسول الله عليه تبل الهزيمة. وهو أول قتيل قُتل من المسلمين يومئذ، ودُفن هو وعمرو بن الجَمُوح في قبر واحد، كان عمرو بن الجموح على أخته هند بنت عمرو بن حرام، هو والد جابر بن عبد الله. وروى عنه ابنه جابر قال: رأيت رسول الله عليه يتختم في يمينه.

وذكر ابنُ عيينة، عن ابن المُنكدر، قال: سمعت جابراً يقول: جيء بأبي يوم أحد إلى النبيّ عليه وقد مُثّل به، فوُضِع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومٌ، فسمعوا صوت صائحة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال رسول الله عليه : «فلا تبكي ما زالت، الملائكة تظله بأجنحتها».

وروى حماد بن زيد، عن أبي سلمة، عن أبي نُضرة، عن جابر، قال: قُتل أبي يوم أُحد، وجُدع أنفُه، وقطعت أذناه، فقمت إليه، فحيل بيني وبينه، ثم أتى به قبره، فدفن مع اثنين في قبره. فجعلت ابنته تبكيه، فقال رسول الله ﷺ: «ما زالت الملائكة تظله حتى رفع». قال: فحفرت له قبراً بعد ستة أشهر فحولتُه إليه، فما أنكرت منه شيئاً، إلا شعرات من لحيته كانت مستها الأرض.

وروى طلحة بن خِراش، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله ﷺ، فقال: «يا جابر ما لي أراك منكسراً مهْتَماً؟» قلت: يا رسول الله، استُشْهِد أبي، وترك عيالاً

وعليه دَيْن. قال: «فلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «إن الله أحيا أباك، وكلمه كفاحاً، وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب، فقال: يا عبدي، تمن أعطك قال: يا رب، تردُّني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تعالى ذكره: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي، فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تحسبنَّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند ربهم يُرزقون﴾ (١) «ذكره بقيّ بن مَخلد قال: حدّثنا دُحيم، حدّثنا موسى بن إبراهيم، قال: سمعتُ طلحة بن خِراش يذكره.

قال أبو عمر رحمه الله: موسى بن إبراهيم هذا هو موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري المدني، وطلحة بن خِراش أنصاري أيضاً من ولد خراش بن الصّمّة، وكلاهما مدنى ثقة.

وروى ابن عيينة: حدّثنا محمد بن علي السلمي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له تمن. قال: أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل. قال: فإني قضيت أنهم إليها لا يرجعون».

وروى أبو داود الطيالسي، حدّثنا شعبة، أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما جيء بأبي يوم أُحد، وجاءت عمتي تبكي عليه، قال: فجعلت أبكي، وجعل القوم ينهوني، ورسول الله ﷺ لا ينهاني، فقال رسول الله ﷺ: «ابكوه أو لا تبكوه، فوالله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى دفنتموه».

الم الله على عهد الله بن عمرو الحضرمي، حليف بني أمية. قال الواقدي: ولد على عهد رسول الله على الله الله الله على عن عمر بن الخطاب.

الحسن بن عثمان: كان من فرسان المسلمين وأهل الشدة والنجدة. واستشهد يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة.

١٦٢٧ - عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي، يكنى أبا محمد. وقيل: يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل أبو نصير، وهي غريبة. وأما ابن مَعِين فقال: كنيته أبو عبد الرحمن. والأشهر أبو محمد. أمه رَيْطة بنت منبّه بن الحجاج السهمية، ولم يفقه أبوه في السن إلا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

باثنتي عشرة، ولد لعمرو: عبد الله، وهو ابن اثنتي عشرة ولكنه أسلم قبل أبيه، وكان فاضلاً حافظاً عالماً، قرأ الكتاب واستأذن النبي على أن يكتب حديثه، فأذن له، قال: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك في الرضاء والغضب؟ قال: «نعم، فإني لا أقول إلا حقاً».

وقال أبو هريرة: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله ﷺ مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يعي بقلبه، وأعي بقلبي، وكان يكتب وأنا لا أكتب. استأذن رسول الله ﷺ في ذلك فأذن له.

وروى شُفيّ الأصبحي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: حفظت عن النبيّ ﷺ ألف مثل.

وكان يسرد الصوم؛ ولا ينام بالليل فشكاه أبوه إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ فلا فقال الله وسلم وأفطر، صم ثلاثة أيام من كل شهر؛ فذلك صيامُ الدهر». فقال، إني أطيق أكثر من ذلك. فلم يزل يراجعه في الصيام حتى قال له: «لا صوم أفضل من صوم داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً»، فوقف عبد الله عند ذلك؛ وتمادى عليه.

ونازل رسول الله على أيضاً في ختم القرآن، فقال: «أختمه في شهر»؛ فقال: إني أطيق أفضل من ذلك، فلم يزل يُراجعه حتى قال: «لا تقرأه في أقل من سبع»، وبعضهم يقول في حديثه هذا: أقل من خمس، والأكثر على أنه لم ينزل عن سبع، فوقف عند ذلك: واعتذر رضي الله عنه من شهود صفين: وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا سهم، وأنه إنما شهدها لعزمة أبيه عليه في ذلك؛ وأن رسول الله على قال له: «أطع أباك».

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن عمرو الجوهري، حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدثني يحيى بن سليمان، وحدّثنا الخطيب بن ناصح البصري، حدّثنا نافع بن عمرو الجمحي، عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول، ما لي وصفين: ما لي ولقتال المسلمين! والله لوددت أني مت قبل هذا بعشر سنين، ثم يقول: أما والله ما ضربتُ فيها بسيف، ولا طعنتُ برمح، ولا رميت بسهم، ولوددت أني لم أحضر شيئاً منها، واستغفر الله عز وجل من ذلك وأتوب إليه، إلا أنه ذكر أنه كانت بيده الراية يومئذ، فندم ندامة شديدة على قتاله مع معاوية، وجعل يستغفر الله ويتوب إليه.

وحدَّثنا خلف، قال: حدّثنا عبدالله، قال: حدّثنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا

مفيد بن أبي مريم، حدّثنا نافع بن عمرو الجمحي، حدثني ابن أبي مُليكة. أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما لي وقتال المسلمين ولصفين، لوددت أني مت قبله بعشر سنين، أما والله على ذلك ما رميت بسهم، ولا طعنت برمح، ولا ضربت بسيف. وذكره إلى آخره.

واختلف في وقت وفاته، فقال أحمد بن حنبل: مات عبد الله بن عمرو بن العاص ليالي الحرَّة، في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين.

وقال غيره: مات بمكة سنة سبع وستين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين، وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: مات بأرضه بالسبع من فلسطين سنة خمس وستين وقيل: إن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي سنة خمس وخمسين بالطائف. وقيل: إنه مات بمصر سنة خمس وستين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.

17۲۸ عبد الله بن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن النجار، بن أبي، ابن أم حرام. وغلب عليه ابن أم حرام، وقد تقدم ذكره في صدر العبادلة، وهو ابن خالة أنس بن مالك، أمه أم حرام بنت مَلحان، وربيب عُبادة بن الصامت، عمِّر حتى روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة. يعدِّ في الشاميين.

١٦٢٩ ـ عبد الله بن عمرو بن مُليل. له صحبة.

السعدي عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حُسْل بن عامر بن السعدي عمرو بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حَسْل بن عامر بن لؤيّ القرشي العامري. قيل لأبيه السعدي، لأنه استُرضع له في بني سعد بن بكر.

توفي عبد الله السعدي سنة سبع وخمسين، يكني أبا محمد.

17٣١ \_ عبد الله بن عمرو بن هلال المزني، والد علقمة وبكر ابني عبد الله المزني، هو أحد البكائين الذين نزلت فيهم ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون ﴿(١) . . الآية . وكانوا ستة نفر روى عنه ابنه علقمة وابن بريدة، له صحبة ورواية، وكان ابنه بكر من أجلة أهل البصرة، وكان يقال: الحسن شيخها، وبكر فتاها.

سورة التوبة، الآية: ٩٢.

الخزرج بن ساعدة الأنصاري، الساعدي، قتل يوم أحد شهيداً. قال أبو عمر رحمه الله: كول من كان من بني طريف فهو من رهط سعد بن معاذ.

١٦٣٣ - عبد بن عمير الأشجعي، سمع رسول الله على يقول: «إذا خرج عليكم خارج يشق عصا المسلمين ويفرق جمعهم فاقتلوه»، ما استثنى أحداً.

۱۹۳۶ ـ عبد الله بن عمير الأنصاري الخطْمي، من بني خَطْمة بن جُشَم بن مالك بن الاوس، روى عنه عُروة بن الزبير، يعد في أهل المدينة، وكان أعمى يؤم قومه بني خطمة، وجاهد مع رسول الله ﷺ وهو أعمى.

١٦٣٥ - عبد الله بن عسير السدوسي. حديثه عن عمرو بن سفيان بن عبد الله بن عمير السدوسي، عن أبيه، عن جده.

١٦٣٦ - عبد الله بن عسير بن عديّ بن أمية بن خُدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري شهد بدراً في قول جميعهم، ولم يعرفه ابن عمارة، ولا ذكره في كتابه في أنساب الأنصار.

عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولِدَ بأرض الحبشة. يكنى أبا الحارث، حفظ عن النبيّ على، وروى عنه، وروى عن عمر وغيره، فمما روي عن النبيّ فل قال: دخل رسول الله على معض بيوت آل أبي ربيعة، إما لعيادة مريض، أو لغير ذلك. فقالت له أسماء بنت مخرّبة التميمية وكانت تكنى أم الجُلاس، وهي أم عياش بن أبي ربيعة: يا رسول الله، ألا توصيني؟ فقال رسول الله على: «يا أم الجُلاس، ائتي إلى أختك ما تحبين أن تأتي إليك». ثم أتى رسول الله على من ولد عياش فذكرت أم الجلاس لرسول الله على مرضاً بالصبي، فأخذه رسول الله على وجعل يرقيه ويتفل عليه، وجعل الصبيّ يتفل على رسول الله على، فجعل بعض أهل البيت ينتهر الصبي ورسول الله على يكفهم عن ذلك. روى عنه ابنه فالحارث بن عبد الله، ونافع مولى عبد الله بن عمر.

١٦٣٩ ـ عبد الله بن غنام البياضي، حديثه عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عنبسة، عن عبد الله بن غنام، أن رسول الله عليه قال: «من قال حين يصبح:

اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد، ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدَّى شكر ليلته».

المجاهلية عني بفرس، وهو إسناد ليس بالقائم. واختلف في إتيانه النبي على فروى فعق أبي عني بفرس، وهو إسناد ليس بالقائم. واختلف في إتيانه النبي على فروى مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن الأسود، عن عبد الله بن فضالة، أنه أتى النبي على ورواه خالد الواسطي، عن زهير بن أبي إسحاق، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن عبد الله بن فضالة، عن أبيه، وهو أصح إن شاء الله تعالى، ولا يختلف في صحبة أبيه فضالة، وقد ذكرناه في بابه، والحمد لله تعالى.

وقال البخاري: قال أبو عاصم الضرير البصري، حدّثنا أبو عاصم موسى بن عمران الليثي، عن عاصم بن الحدّثان الليثي، عن عبد الله بن فضالة، قال: ولدت في الجاهلية فعق أبي عني بفرس. قال خليفة: كان عبد الله بن فضالة الليثي على قضاء البصرة، يكنى أبا عائشة.

قال أبو عمر رحمه الله: ما رواه عن النبيّ ﷺ فهو عندهم مرسل، على أنه قد أتى النبيّ ﷺ وقد رآه.

ا ١٦٤١ ـ عبد الله بن قارب الثقفي، ويقال: عبد الله بن مارب، والصحيح قارب. حديثه عند إبراهيم بن عميرة، عن وهب بن عبد الله بن قارب، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ: «يرحم الله المحلِّقين». الحديث.

الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله على عبد الله هذا قول أهل النسب والزبيري وغيره الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله على عبد الله هذا قول أهل النسب والزبيري وغيره واسم أبيه أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي. وأمه أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة واسمها: سلمى. قال محمد بن سلام: قلت لابن دأب: من أم أبي بكر الصديق رضى الله عنه؟ فقال: أم الخير، هذا اسمها.

قال أبو عمر رحمه الله: لا يختلفون أن أبا بكر رضي الله عنه شهد بدراً بعد مهاجرته مع رسول الله على من مكة إلى المدينة، وأنه لم يكن رفيقه من أصحابه في هجرته غيره، وهو كان مؤنسه في الغار إلى أن خرج معه مهاجرين. وهو أول من أسلم من الرجال في قول طائفة من أهل العلم بالسير والخبر، وأول من صلى مع رسول الله على فيما ذكر أولئك.

وكان يقال له عتيق. واختلف العلماء في المعنى الذي قيل له به عتيق. فقال الليث بن سعد وجماعة معه: إنما قيل له عتيق لجماله وعَتاقة وجهه. وقال مصعب الزبيري وطائفة من أهل النسب: إنما سمي أبو بكر عتيقاً لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. وقال آخرون: كان له أخوان، أحدهما يسمى عتيقاً. مات عتيق قبله، فسمى باسمه.

وقال آخرون: إنما سمي عَتيقاً لأن رسول الله ﷺ قال: «من سره أن ينظر إلى عتيق من النار، فلينظر إلى هذا». فسمى عتيقاً بذلك.

وحدَّثنا خِلْف بن قاسم، حدَّثنا أبو الميمون البجلي، قال: حدَّثنا أبو زرعة الدمشقى، وحدثني عبد الوارث بن سفيان واللفظ له، وحديثه أتم، قال: حدّثنا ابن أصبغ، حدَّثنا أحمد بن زهير، حدَّثنا سعيد بن منصور، حدَّثنا صالح بن موسى، حدَّثنا موسى بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: إني لفي بيت رسول الله ﷺ وأصحابه بالفناء، وبيني وبينهم الستر إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله على: «من سره أن ينظر إلى عتيق من النار، فلينظر إلى هذا». قالت: وإن اسمه الذي سماه به أهله لعبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو.

وحدثني خلف بن قاسم، حدّثنا أحمد بن محبوب، حدّثنا محمد بن عَبدُوس، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا شيخ لنا، حدَّثنا مجالد عن الشَّعبي، قال: سألت ابن عباس، أو سئل: أي الناس كان أول إسلاماً؟ فقال: أما سمعت قول حسان

بعد النبي وأوفاها بما حملا وأول الناس ممن صدق الرسلا

إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خيىر البسريمة أتقماهما وأعمدلهما والثانيَ التالي المحمودَ مشهدُه

«هل قلت في أبي بكر شيئاً؟» قال: نعم، ويروى أن رسول الله ﷺ قال لحسان: وأنشده هذه الأبيات، وفيها بيت رابع وهو:

طاف العدو به إذ صعدوا الجبلا والثانى اثنين في الغار المنيف وقد فسر النبي ﷺ بذلك، فقال: «أحسنت يا حسان». وقد روى فيها بيت خامس: وكان حِبّ رسول الله قـد علمـوا خير البرية لم يعدل به رجلا

وروى شعبة عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم النخعي. قال: أبو بكر أول من أسلم واختلتف في مكث رسول الله ﷺ مع أبي بكر في الغار، فقيل: مكثا فيه ثلاثاً، يروي ذلك عن مجاهد. وقد روي في حديث مرسل أن النبي على قال: «مكثت مع صاحبي في الغار بضعة عشر يوماً، ما لنا طعام إلا ثمر البرير» \_ يعني الأراك \_ وهذا غير صحيح عند أهل العلم بالحديث، والأكثر على ما قاله مجاهد. والله أعلم. وروى الجُريريّ عن أبي نضرة، قال: قال أبو بكر لعلي رضي الله عنهما: أنا أسلمت قبلة . . . في حديث ذكره، فلم ينكر عليه ومما قيل في أبي بكر رضي الله عنه قول أبي الهيثم بن التهيان فيما ذكروا:

وإني لأرجو أن يقوم بـأمـرنـا أولاك خيار الحي فهر بن مالك وقال فيه أبو مِحجَن الثقفي:

ويحفظه الصديق والمرء من عدي وأنصار هذا الدين من كل معتدي

وسميت صديقاً، وكل مهاجر سبقت إلى الإسلام والله شاهـد وبالغار إذ سميتَ بالغار صاحباً

سواك يسمى باسمه غير منكر وكنت جليساً بالعريش المشهر وكنت رفيقاً للنبي المطهر

وسمي الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله ﷺ في كل ما جاء به ﷺ. وقيل: بل قيل الصديق لتصديقه له في خبر الإسراء. وقد ذكرنا الخبر بذلك في غير هذا الموضع.

وكان في الجاهلية وجيهاً رئيساً من رؤساء قريش، وإليه كانت الأشناق في الجاهلية، والأشناق: الديات، كان إذا حمل شيئاً قالت فيه قريش: صدقوه وأمضوا حَمالته، وحمالة من قام معه أبو بكر، وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه، وأسلم على يد أبي بكر: الزبير، وعثمان، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف.

وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أسلم أبو بكر، وله أربعون ألفاً أنفقها كلها على رسول الله على أربعون ألفاً انفقني مال أبي بكر». وأعتق أبو بكر سبعة كانوا يعذبون في الله، منهم: بلال، وعامر بن فهيرة.

وفي حديث التخيير، قال علي: فكان رسول الله ﷺ هو المخيّر، وكان أبو بكر أعلمنا به.

وقال رسول الله ﷺ: «دعوا لي صاحبي، فإنكم قلتم لي: كذبت، وقال لي: صدقت».

وقال رسول الله على الله على علام البقرة والذئب: «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما

هما ثم علما بما كانا عليه من اليقين والإيمان». وقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة»، قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها».

وروى مالك عن سالم بن أبي النضر، عن عبيد بن حنين، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أمن الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا. ولكن أخوة الإسلام، لا تبقينً في المسجد خَوْخة إلا خَوْخة أبى بكر».

روى سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثير، عن ابن عبدوس، عن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله على الله المسجد الحرام، فتذاكروا رسول الله على وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك، إذ دخل رسول الله على المسجد، فقاموا إليه، وكانوا إذا سألوه عن شيء صدقهم، فأتى فقالوا: ألستَ تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ قال: «بلى»، قال: فتشبثوا به بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر، فقيل له: أدرك صاحبك. فخرج أبو بكر حتى دخل المسجد، فوجد رسول الله على والناس مجتمعون عليه، فقال: ويلكم، أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: فلهوا عن رسول الله على أبي بكر يضربونه. قالت: فرجع إلينا، فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

وروينا من وجوه، عن أبي أمامة الباهلي، قال: حدثني عمرو بن عَبسة، قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو نازل بعكاظ، فقلت: يا رسول الله؛ من اتبعك على هذا الأمر؟ قال: «حروعبد: أبو بكر، وبلال». قال: فأسلمت عند ذلك. . فذكر الحديث.

أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزار، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا زياد بن أصبغ، قال: حدّثني الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن إسماعيل الترمذي، حدّثنا زياد بن أيوب البغدادي، أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا همام، قال: حدّثنا ثابت عن أنس أن أبا بكر الصديق حدثه، قال: قلت للنبي على ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما».

وروينا أن رجلًا من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ قال في مجلس فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: والله ما كان لرسول الله ﷺ من موطن إلا وعلي معه فيه. فقال

<sup>(</sup>١) الخوخة: الفتحة التي يدخل منها الداخل أي إلا باب أبي بكر.

القاسم: يا أخي، لا تحلف. قال: هلم. قال: بلى، ما لا ترده. قال الله تعالى: ﴿ثاني النَّهُ عَالَى: ﴿ثاني النَّهُ اللهِ اللهِ تعالَى: ﴿ثاني النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ تعالَى: ﴿ثاني النَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

واستخلفه رسول الله على أمته من بعده بما أظهر من الدلائل البينة على محبته في ذلك، وبالتعريض الذي يقوم مقام التصريح، ولم يصرح بذلك لأنه لم يؤمر فيه بشيء، وكان لا يصنع شيئاً في دين الله إلا بوحي، والخلافة ركن من أركان الدين. ومن الدلائل الواضحة على ما قلنا ما حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدّثنا أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا منصور بن سلمة الخزاعي، وأخبرنا أحمد بن عبد الله، حدّثنا الميمون بن حمزة الحسيني بمصر. وحدّثنا الطحاوي، حدّثنا المزني، عن محمد بن جُبير بن مُطعِم، عن حدّثنا الشافعي، قال: أنبأنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن جُبير بن مُطعِم، عن أبيه، قال: أتت امرأة إلى رسول الله على أن أمدها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك، تعني الموت. فقال لها رسول الله على أن الخليفة بعد تجديني فأتي أبا بكر». قال الشافعي: في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله على أن الخليفة بعد

وروى الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود، قال: كنت عند رسول الله على وهو عليل، فدعاه بلال إلى الصلاة، فقال لنا: «مروا من يصلي بالناس». قال: فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائباً، فقلت: قم يا عمر، فصل بالناس، فقام عمر، فلما كبر سمع رسول الله على صوته، وكان مجهراً، فقال رسول الله على: «فأين أبو بكر؟ يأبي الله ذلك والمسلمون». فبعث إلى أبي بكر، فجاءه بعد أن صلى عمر تلك الصلاة، فصلى بالناس طول علته حتى قبض رسول الله على. وهذا أيضاً واضح في ذلك.

حدّثنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا محمد بن كثير، حدّثنا سفيان بن سعيد، عن عبد الملك بن عُمير، عن مولى لربعي بن خراش، عن حُديفة قال: قال رسول الله على: «اقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد».

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، ويعيش بن سعيد، قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدّثنا أبو بكر بن محمد بن أبي العوام، قال: حدّثنا أبو بكر بن محمد بن أبي العوام،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

قال: حدّثنا محمد بن يزيد الواسطي، قال: حدّثنا إسماعيل بن خالد عن زِرّ، عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر بن الخطاب: نشدتكم الله. هل تعلمون أن رسول الله على أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله على فقالوا: كلنا لا تطيب نفسه، ونستغفر الله.

وروى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله بن مسعود: اجعلوا إمامكم خيركم، فإن رسول الله ﷺ جعل إمامنا خيرنا بعده.

وروى الحسن البصري، عن قيس بن عُبادة، قال: قال لي علي بن أبي طالب: إن رسول الله على مرض ليالي وأياماً ينادي بالصلاة فيقول: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». فلما قبض رسول الله على نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام، وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله على لديننا، فبايعنا أبا بكر.

وقد ذكرنا هذا الخبر وكثيراً مثله في معناه عند قول رسول الله ﷺ: «مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس». وأوضحنا ذلك في التمهيد، والحمد لله.

وكان أبو بكر يقول: أنا خليفة رسول الله ﷺ، وكذلك كان يُدْعى: يا حليفة رسول الله ﷺ، وكان عمر يُدْعى خليفة أبي بكر صَدْراً من خلافته حتى تسمى بأمير المؤمنين لقصة سنذكرها في بابه، إن شاء الله تعالى.

قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حكم يعرف بابن البغَوي أن محمد بن معاوية أخبرهم قال: حدّثنا الفضل بن الحباب الجشمي، حدّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدّثنا نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله. قال: ولكنى أنا خليفة رسول الله، وأنا راض بذلك.

حدّثنا خلف بن قاسم وعلي بن ابراهيم، قالا: حدّثنا الحسن بن رَشيق، حدّثنا علي بن سعيد بن نُصير أبو كريب، حدّثنا عبيد بن حسان الصيدلاني، حدّثنا مسعر بن كدّام، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النَّزَّال بن سَبرة، عن علي، قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر. وروى محمد ابن الحنفية، وعبد خير، وأبو جُحيفة، عن علي مثله. وكان علي رضي الله عنه يقول: سبق رسول الله علي وثنى أبو بكر، وثلث عمر، ثم حفتنا فتنة يعفو الله فيها عمن يشاء.

وقال عبد خير: سمعتُ علياً يقول: رحم الله أبا بكر، كان أول من جمع بين اللوحين.

وروينا عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من وجوه أنه قال: ولينا أبو بكر فخيرُ خليفة، أرحمه بنا وأحناه علينا. وقال مسروق: حبُّ أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة.

وكان أبو بكر رجلًا نحيفاً أبيض خفيف العارضين أجناً (۱) لا تستمسك أزرته (۲) تسترخي عن حِقوَيْه (۳) ، مَعرُوق الوجه ، غائر العينين ، ناتىء الجبهة ، عاري الأشاجع ، هكذا وصفته ابنته عائشة رضي الله عنها ، وبُويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله على في سقيفة بني ساعدة ، ثم بُويع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم ، وتخلف عن بَيعَته سعد بن عُبادة ، وطائفة من الخزرج ، وفرقةٌ من قريش ، ثم بايعوه بعدُ غير سعد . وقيل : إنه لم يتخلف عن بيعته يومئذ أحدٌ من قريش وقيل : إنه تخلف عنه من قريش . علي ، والزبير ، وطلحة ، وخالد بن سعيد بن العاص ، ثم بايعوه بَعدُ . وقد قيل : إن علياً لم يبايعه إلا بعد موت فاطمة ، ثم لم يزل سامعاً مطيعاً له يثني عليه ويفضله .

حدّثنا محمد بن عبد الملك، حدّثنا ابن الأعرابي، حدّثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدّثنا يزيد بن هارون، وأبو قطن، وأبو عبادة، ويعقوب الحضرمي، واللفظ ليزيد \_ قالوا: حدّثنا محمد بن طلحة، عن أبي عبيدة بن الحكم، عن الحكم بن جَحَل، قال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن عمر، حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدّثنا يحيى بن سليمان، حدّثنا إسماعيل بن عُلية، حدّثنا أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، قال: لما بويع أبو بكر الصديق أبطأ عليّ عن بيعته، وجلس في بيته، فبعث إليه أبو بكر: ما أبطأ بك عني! أكرهت إمارتي؟ فقال علي: ما كرهت إمارتك، ولكني آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن. قال ابن سيرين: فبلغني أنه كتب على تنزيله، ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، قال: لما بويع لأبي بكر

<sup>(</sup>١) أجنأ: يشرف كاهله على صدره.

<sup>(</sup>٢) الإزرة: بكسرة الهمزة هيئة الائتزار؛ أي إن إزاره لا يضغط على وسطه بل يسترخى كما نجده بعد ذلك.

<sup>(</sup>٣) حقویه: جنبیه.

تخلف على عن بيعته، وجلس في بيته، فلقيه عمر، فقال: تخلّيت عن بيعة أبي بكر؟ فقال: إني آليت بيمين حين قبض رسول الله ﷺ ألا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآن، فإني خشيتُ أن ينفلت. ثم خرج فبايعه. وقد ذكرنا جَمع عليّ القرآن في بابه أيضاً من غير هذا الوجه، والحمد لله.

وذكر ابن المبارك، عن مالك بن مِغوَل، عن أبي الخير، قال لما بُويع لأبي بكر جاء أبو سفيان بن حرب إلى عليّ، فقال: غُلبكم على هذا الأمر أرذلُ بيت قريش، أما والله لأملأنها خيلًا ورجالًا. قال: فقال علي: ما زلتَ عدواً للإسلام وأهله، فما ضرَّ ذلك الإسلام وأهله شيئاً، وإنا رأينا أبا بكر لها أهلًا. وهذا الخبر مما رواه عبد الرزاق، عن ابن المبارك.

حدّثنا محمد بن أحمد، حدّثنا محمد بن أيوب، حدّثنا أحمد بن عمرو البزار، حدّثنا أحمد بن يحيى، حدّثنا محمد بن نسير، حدّثنا عبد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه \_ أن علياً والزبير كانا حين بُويع لأبي بكر يدخلان على فاطمة فيشاورانها ويتراجعان في أمرهم، فبلغ ذلك عمر، فدخل عليها عمر، فقال: يا بنت رسول الله، ما كان من الخلق أحدّ أحبّ إلينا من أبيك، وما أحبّ إلينا بعده منك، ولقد بلغني أنّ هؤلاء النفر يدخلون عليك، ولئن بلغني لأفعلنّ ولأفعلنّ. ثم خرج وجاؤوها، فقالت لهم: إن عمر قد جاءني وحلف لئن عدتم ليفعلنّ، وآيم الله ليفينّ بها، فانظروا في أمركم، ولا ترجعوا إليّ. فانصرفوا فلم يرجعوا حتى بايعوا لأبي بكر.

وحدّثنا أحمد بن محمد، حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، حدّثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، أن خالد بن سعيد لما قدم من اليمن بعد وفاة رسول الله على تربص ببيعته لأبي بكر شهرين، ولقي علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وقال: يا بني عبد مناف، لقد طبتم نفساً عن أمركم يليه غيركم، فأما أبو بكر فلم يحفل بها، وأما عمر فاضطغنها عليه، فلما بعث أبو بكر خالد بن سعيد أميراً على ربع من أرباع الشام، وكان أول من استعمل عليها فجعل عمر يقول: أتؤمّره، وقد قال ما قال، فلم يزل بأبي بكر حتى عزله، وولى يزيد بن أبي سفيان، وقال ابن أبي عزة القرشي الجمحي:

شكراً لمن هو بالثناء خليق من بعد ما ركضت بسعد بغلة

ذهب اللجاح وبويع الصديق ورجا رجاء دونه العَيُّوق

جاءت به الأنصار عاصب رأسه وأبو عبيدة والذين إليهم كنا نقول لها علي والرضا فدعت قريش باسمه فأجابها

فأتاهم الصديق والفاروق نفس المؤمّل للبقاء تتوق عمر، وأولاهم بتلك عتيق إن المنوه باسمه الموثوق

وحدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو بشر الدولابي، حدّثنا إبراهيم، حدّثنا الحميدي، حدّثنا سفيان، حدّثنا الوليد بن كثير، عن ابن صياد، عن سعيد بن المسيب، قال: لما قبض رسول الله على ارتجت مكة، فسمع بذلك أبو قحافة، فقال: ما هذا؟ قالوا: قبض رسول الله على! قال: أمر جلل! قال: فمن ولي بعده؟ قالوا: ابنك. قال: فهل رضيت بذلك بنو المغيرة؟ قالوا: نعم. قال: لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منعه الله. ومكث أبو بكر في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال. وقيل: سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال.

وقال ابن إسحاق: توفي أبو بكر على رأس سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليالي.

وقال ابن إسحاق: توفي أبو بكر على رأس سنتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة من متوفى رسول الله ﷺ. وقال غيره: وعشرة أيام. وقال غيره أيضاً: وعشرين يوماً؛ فقام يقتال أهل الردة، وظهر من فضل رأيه في ذلك وشدته مع لينه ما لم يحتسب، فأظهر الله به دينه. وقتل على يديه وببركته كل من ارتد عن دين الله، حتى ظهر أمرُ الله وهم كارهون.

واختلف في السبب الذي مات منه، فذكر الواقدي أنه اغتسل في يوم بارد فحمّ، ومرض خمسة عشر يوماً. قال الزبير بن بكار: كان به طرف من السل. وروى عن سلام بن أبي مطيع أنه سُمَّ، والله أعلم.

واختلف أيضاً في حين وفاته، فقال ابن إسحاق: توفي يوم الجمعة، لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة، سنة ثلاث عشرة. وقال غيره من أهل السير: مات عشيّ يوم الاثنين. وقيل ليلة الثلاثاء. وقيل عشيّ يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. هذا قول أكثرهم. وأوصى أن تغسله أسماء بنت عُميس زوجته، فغسلته، وصلى عليه عمر بن الخطاب، ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر، ودُفِن ليلاً في بيت عائشة رضي الله عنها مع النبيّ على ولا يختلفون أن سنه انتهت إلى حين وفاته ثلاثاً وستين سنة إلا ما لا يصح، وأنه استوفى بخلافته بعد رسول الله على سن رسول الله على وكان نقش

خاتمه: نعم القادر الله، فيما ذكر الزبير بن بكار، وقال غيره: كان نقش خاتمه: عبد ذليل لرب جليل.

وروى سفيان بن حسين، عن الزهري، قال: سألني عبد الملك بن مروان فقال: أرأيت هذه الأبيات التي تروى عن أبي بكر؟ فقلت له: إنه لم يقلها. حدثني عروة، عن عائشة أن أبا بكر لم يقل بيت شعر في الإسلام حتى مات، وأنه كان قد حرم الخمر في الجاهلية، هو وعثمان، رضى الله عنهما.

المجاهلية شيطاناً، فسماه و المجاهلية شيطاناً، فسماه و المجاهلية شيطاناً، فسماه و الله على عبد الله و المجاهلية شيطاناً، فسماه و الله على عبد الله و عبيدة بن الحراح مرتين على و عبد الرحمن بن عبيد، وعبيد الله بن يحيى، وولاه أبو عبيدة بن الجراح مرتين على حمص، فلم يزل عليه حتى توفي أبو عبيدة.

وروى عنه أيضاً عمرو بن قيس السكوني، ومسلم بن عبد الله الأزدي. روى ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن قرط أن النبي على قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر». قال: هو يوم يستقر فيه الناس بمنى.

١٦٤٤ - عبد الله بن قُريظ الزيادي، قدم مع خالد بن الوليد في وفد بني الحارث بن كعب، فأسلموا، وذلك في سنة عشر.

1980 - عبد الله بن قيس بن خالد بن خَلْدة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن عنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً، وذكر محمد بن سعد، عن عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري أنه قتل يوم أحد شهيداً، وأنكر محمد بن عمر. ذلك. وقال: بل عاش وشهد المشاهد مع رسول الله على وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه.

۱٦٤٦ - عبد الله بن قيس بن صخر بن حَزام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سَلمة الأنصاري، شهد بدراً هو وأخوه معبد بن قيس عند ابن إسحاق، وعند غيره، ولم يذكره موسى بن عقبة في البدريين، وأجمعوا أنه شهد أحداً.

الله الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هَرم بن رَوَاحة بن خُجر بن عَبد بن مَعيص بن عامر بن لؤيّ القرشيّ العامري، هو ابن أم مكتوم الأعمى على اختلاف اسمه، لأن أكثرهم يقولون: اسمه عمرو، وقد ذكرناه في باب عمرو مجرد الذكر، وقد تقدم أيضاً ذكره في موضعيه من هذا الكتاب في العبادلة والحمد لله.

۱٦٤٨ ـ عبد الله بن قيس الخزاعي. وقيل الأسلمي. روى عن النبي ﷺ أنه ابتاع من رجل من بني غِفار سهمه بخيبر ببعير. وله حديث آخر. روى عنه شُريح بن عُبيد.

1789 عامر بن لؤي القرشي العامري<sup>(۱)</sup>، هو ابن أم مكتوم الأعمى، على احتلاف في اسمه، لأن أكثرهم يقولون اسمه عمرو، وقد ذكرناه في باب عمرو مجرد الذكر، وقد تقدم أيضاً ذكره في موضعين من هذا الكتاب في العبادلة، والحمد لله تعالى.

• ١٦٥ - عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار بن حرب بن عامر الأشعري، أبو موسى، قد نسبناه في الكني.

هو من ولد الأشعر بن أدد بن زيد بن كهلان، وقيل: هو من ولد الأشعر بن سبأ أخي حِمْيرَ بن سبأ، وأمه ظبية بنت وهب بن عكّ. ذكر الواقدي أن أبا موسى قدم مكة، فحالف سعيد بن العاص بن أمية أبا أحيحة، وكان قدومه مع إخوته في جماعة من الأشعريين، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة. وقال ابن إسحاق: هو حليف آل عتبة بن ربيعة، وذكره فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى أرض الحبشة. وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى لما قدم مكة، وحالف سعيد بن العاص انصرف إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع إخوته، فصادف قدومه قدوم السفينتين من أرض الحبشة.

قال أبو عمر: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة ومحالفة من حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين نحو خمسين رجلاً في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها، فأتوا معهم، وقدمت السفينتان معاً: سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي على في حين فتح خيبر.

وقد قيل: إن الأشعريين إذ رمتهم الريح إلى النجاشي أقاموا بها مدة، ثم خرجوا في حين خروج بين خروج الله أعلم.

ولاه رسول الله على مخاليف اليمن: زبيد وذواتها إلى الساحل، وولاه عمر البصرة في حين عزل المغيرة عنها إلى صدر من خلافة عثمان، فعزله عثمان عنها، وولاها

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وقد يكون هو نفسه المذكور قبل ترجمتين حيث ذكر عبد الله بن قيس بن زائدة برر الأصم بن هرم بن رواحة وهرم لم يذكر هنا.

عبد الله بن عامر بن كريز، فنزل أبو موسى حينئذ بالكوفة وسكنها، فلما دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص ولوا أبا موسى، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه، فأقره عثمان على الكوفة إلى أن مات، وعزله علي رضي الله عنه عنها، فلم يزل واجداً منها على عليّ، حتى جاء منه ما قال حذيفة؛ فقد روى فيه لحذيفة كلام كرهت ذكره، والله يغفر له، ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان.

ومات بالكوفة في داره بها. وقيل: إنه مات بمكة سنة أربع وأربعين. وقيل سنة خمسين. وقيل سنة أخمسين. وقيل الناس صوتاً بالقرآن. قال فيه رسول الله ﷺ: «لقد أوتي أبو موسى مزماراً من مزامير آل داود». سئل علي رضي الله عنه عن موضع أبي موسى من العلم، فقال: صبغ في العلم صبغة.

١٦٥١ - عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، شهد بدراً هو وأخوه معبد بن قيس عند ابن إسحاق وعند غيره. ولم يذكره موسى بن عقبة في البدريين، وأجمعوا أنه شهد أحداً.

١٦٥٢ \_ عبد الله بن قيس بن صِرْمة بن أبي أنس. استشهد يوم بئر مَعُونة، قاله العُذْريّ.

١٦٥٣ - عبد الله بن قَيْظيّ بن قيس بن لؤذان بن ثعلبة بن عدي بن مَجدعة بن حارثة الأنصاري، شهد أحداً، وقتل يوم جِسر أبي عُبيد مع أخويه: عقبة وعبّاد، شهداء، رضي الله عنهم.

170٤ - عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مَبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني، شهد بدراً، وكان على غنائم النبي على يوم بدر، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله على وكان على خُمس النبي على في غيرها. يكنى أبا الحارث. وقيل يكنى أبا يحيى. كانت وقاته بالمدينة سنة ثلاثين، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أخو أبي ليلى المازني.

١٦٥٥ ـ عبد الله بن كعب المرادي، قتل يوم صفين: وكان من أصحاب عليّ رضي الله عنهم.

1707 \_ عبد الله بن كُليب بن ربيعة الخَوْلاني، كان اسمه ذُويباً، فسماه رسول الله علي عبد الله، له خبر عجيب، قد ذكرته في باب الذال.

١٦٥٧ - عبد الله بن مالك ابن بُحَينة الأزْديُّ، أبو محمد، حليف لبني المطلب. وأبوه

مالك بن القِشْب الأزْدِيّ، من أزد شَنُوءة، وبُحَينة أمه، وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قُصَيّ. وقيل: بل أمه أزديّة من أزد شَنُوءة. وهو أزدي أيضاً حليف لبني المطلب بن عبد مناف.

حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا محمد بن عثمان بن إسحاق، حدّثنا علي بن المديني، قال: أخبرنا عبد الله بن مالك بن القِشْب، وأمه، وهو حليف لبني المطلب، وبُحينة من أزد شنوءة، وهو أيضاً من الأزد.

قال أبو عمر: كان منزل عبد الله ابن بُحَينة بموضع يدعى بطن رئم مسيرة يوم من المدينة.

روى عنه الأعرج، وحفص بن عاصم، وابنه علي بن عبد الله ابن بحينة وقلت قيل: إن بحينة أم أبيه مالك، والأول أضح.

توفي ابن بحينة في آخر خلافة معاوية.

١٦٥٨ ـ عبد الله بن مالك الأوسى الأنصاري، من الأوس، حجازي. روى حديثه الزهري في جلد الأمة إذا زنت. اختلف على الزهري فيه اختلافاً كثيراً.

١٦٥٩ \_ عبد الله بن مالك الغافقي، مصري، سمع رسول الله على يقول لعمر: «إذا توضأت وأنت جنب أكلت وشربت، ولا تقرأ ولا تُصلِّ حتى تغتسل». . حديثه عند ابن لَهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكَنُود، عنه .

الله بن مالك، أبو كاهل الأحْمَسي البَجَلي. هكذا يقول إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه. عن أبي كاهل عبد الله بن مالك، والأكثر على أن اسم أبي كاهل قيس بن عائذ.

١٦٦١ ـ عبد الله بن مُبَشِّر، فارق هوازن حين أرادوا الرجوع عن الإسلام أيام الردة، قاله وثيمة عن ابن إسحاق.

١٦٦٢ \_ عبد الله بن محمد، رجل من أهل اليمن، روى عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة: «احتجبي من النار ولو بشق تمرة». روى عنه عبد الله بن قُرْط وعبد الله بن قرط يُعدُّ في الصحابة.

الله بن مُحَيْريز، ذكره العُقيلي في الصحابة، فقال: حدّثنا جدّي، قال: حدّثنا فهْر بن حَيان، حدّثنا شعبة، عن خالد الحَذاء، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن

محيريز، وكانت له صحبة \_ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها». هكذا ذكره العُقيلي في الصحابة بهذا الحديث.

وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عُليَة. وعبد الوهاب الثقَفي، عن أيوب، عن أبي قلابة أن عبد الرحمن بن محيريز قال: إذا سألتم الله. . . الحديث. مثله سواء من قول ابن محيريز، وقالوا فيه أيضاً: عبد الرحمن، لا عبد الله.

وقد روى عن خالد الحَذّاء في هذا الحديث عبد الرحمن أيضاً، كما قال أيوب، ولا يصح عندي ما ذكره العُقيلي في ذلك. وعبد الله بن محيريز رجل مشهور شريف من أشراف قريش، من بني جُمَح، سكن الشام، وكانت له ثمّ جلالة في الدين والعلم. يروي عن عُبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخُدْريّ، وأبي مَحْذُورة، ومعاوية.

روى عنه الزهري، ومكحول، ومحمد بن يحيى بن حَيّان. فهذه منزلة ابن محيريز وموضعه. فأما أن تكون له صحبة فلا، ولا يُشكل أمره على أحد من العلماء.

روى زيد بن الحُباب، قال: أخبرني أبو معاوية عبد الواحد بن موسى، قال: سمعت ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملاً.

وذكر ضَمْرةَ بنَ رَبيعة، عن رجاء بن أبي سلَمة، قال: قال رجاء بن حَيْوَة: كنا في مجلس ابن محيريز: إني لأُعدّ بقاءه أماناً لأهل الأرض. قال رجاء: والله وأنا أيضاً، كنت أُعدّ بقاء ابن محيريز أماناً لأهل الأرض.

ومات سعيد بن المسَيَّب، وابن محيريز، وإبراهيم النَّخعيّ في ولاية الوليد بن عبد الملك، وكانت ولاية الوليد من سنة ست وثمانين إلى سنة تسعين.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا الهيثم بن خارجة، حدّثنا محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عُلية، عن رجاء بن حَيْوة، قال: كان أهل المدينة يرون عبد الله بن عمر أماناً، وإنا نرى ابن محيريز فينا أماناً.

الله بن عبد الله بن مَخْرَمة بن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبد وَدَّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي، القرشي، العامري، يكنى أبا محمد في قول الواقدي. أمه أم نِهَيك بنت صفوان، من بني مالك بن كنانة. آخى رسول الله على بينه وبين فَرُوة بن عمرو بن وَدَقة البياضي. كان من المهاجرين الأولين، وشهد بدراً، وسائر المشاهد.

وقال الواقدي: هاجر عبد الله بن مخرمة العامري الهجرتين جميعاً، ولم يذكره ابن

إسحاق فيمن هاجر الهجرة الأولى، وقال: إنه هاجر الهجرة الثانية مع رسول الله على وهو ابن ثلاثين سنة، واستُشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة، وهو ابن إحدى وأربعين سنة. ومن ولده نوفل بن مُساحِق بن عبد الله بن مَخْرمة. روى عنه أن دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يرى في كل مفصل منه ضربة في سبيل الله. فضُرب يوم اليمامة في مفاصله، واستشهد، وكان فاضلاً عابداً.

أخبرنا أحمد بن محمد بن علي، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا عبد الله بن يونس، قال: حدّثنا بَقيّ بن مَخْلَد، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن الوليد المزني، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة، عن ابن عمر، قال: أتيت على عبد الله بن مخرمة صريعاً يوم اليمامة، فوقفت عليه فقال: يا عبد الله بن عمر، هل فطر الصائم؟ قلت: نعم، قال: فاجعلْ في هذا المِجَنِّ ماءً لعليّ أفطر عليه، قال: فأتيت الحوض وهو مملوء ماءً فضربته بحجَفة (١) معي. ثم اغترفت فيه فأتيت به فوجدته قد قضى نحبه. رضي الله عنه.

۱٦٦٥ ـ عبد الله بن مِرْبَع الأنصاري، روى عنه يزيد بن شيبان، قال: أتانا ابن مِرْبع الأنصاري، فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكم، يقول لكم: كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم.

اختلف فيه، فقيل يزيد بن مربع. وقيل زيد بن مربع، وقيل عبد الله بن مربع.

۱٦٦٦ \_ عبد الله بن مِرْبع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث الأنصاري الحارثي، شهد أحداً والخندق، وشهد سائر المشاهد مع رسول الله ﷺ، وقتل يوم جسر أبي عُبيد.

وقد روى عن رسول الله ﷺ. هو أخو عبد الرحمن بن مِرْبع بن قيظي، وقتلا جميعاً يوم جسر أبي عُبيد، ولهما أخوان لأبيهما وأمهما: أحدهما زيد، والآخر مُرارة، صحبا النبي ﷺ، ولم يشهدا أحداً، وكان أبوهما مربع بن قيظي منافقاً، وكان أعمى، وهو الذي سلك النبي ﷺ حائطه في حين خرج إلى أحد، فجعل يحثو التراب في وجوه المسلمين، ويقول: إن كنت نبياً فلا تدخل حائطي.

١٦٦٧ - عبد الله بن المستورد الأسدي، مصري. روى عنه موسى بن وَرْدان، عن

<sup>(</sup>١) الحجفة: الدرع أو نحوه من جلد.

النبيّ ﷺ: «إن الله جعل أصحابي أماناً لأمتي، فإذا هلكوا قرب لأمتي ما وعدوا». في إسناده مقال. رواه ابن لَهِيعة، عن موسى.

177۸ - عبد الله بن مَسْعَدة. وقيل ابن مسعود بن قيس الفزاري، يعرف بصاحب الجيوش، لأنه كان أميراً عليها في غزوة الروم لمعاوية. روى عنه عثمان بن أبي سليمان يعد في الشاميين.

١٦٦٩ ـ عبد الله بن مسعود بن عمرو بن عُمير، عم جُبير بن أبي جُبير، أخو أبي عُبيد بن مسعود الثقفي. استشهد مع أحيه في الجسر، قاله ابن المديني.

المنقوطة والفاء - ابن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل بن خُزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر، أبو عبد الرحمن الهذلي، حليف بني زُهرة، وكان أبوه مسعود بن غافل قد حالف في الجاهلية عبد الله بن الحارث بن زُهرة. وأم عبد الله بن مسعود أم عبد بنت عبد ود بن سواء بن قُريم بن صاهلة من بني هُذيل أيضاً، وأمها زُهرية قيلة بنت الحارث بن زُهرة.

كان إسلامه قديماً في أول الإسلام في حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب قبل إسلام عمر بزمان، وكان سبب إسلامه أنه كان يرعى غنماً لعُقبة بن أبي مُعَيط، فمرّ به رسول الله ﷺ، وأخذ شاة حائلاً من تلك الغنم، فدرت عليه لبناً غزيراً.

ومن إسناد حديثه هذا ما رواه أبو بكر بن عيّاش وغيره، عن عاصم بن أبي النّجُود، عن رِزّ بن حُبيش، عن ابن مسعود. قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله على فقال لي: «يا غلام. هل من لبن؟» فقلت: نعم، ولكنني مؤتمن. قال: «فهل من شاة حائل لم ينز عليها الفحل؟» فأتيته بشاة فمسح ضرعها، فنزل لبن فحلبه في إناء وشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: «اقلص»(۱) فقلص، ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول، فمسح رأسي. وقال: «يرحمك الله، فإنك عَليم مُعلّم».

قال أبو عمر: ثم ضمه إليه رسول الله ﷺ، فكان يلج عليه ويلبسه نعليه، ويمشي أمامه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام. وقال له رسول الله ﷺ: «إذنك عليّ أن ترفع الحجاب، وأن تسمع شوادي (٢) حتى أنهاك». وكان يعرف في الصحابة بصاحب السواد

<sup>(</sup>١) اقلص: انضم كما كنت.

والسواك، شهد بدراً والحديبية، وهاجر الهجرتين جميعاً: الأولى إلى أرض الحبشة، والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، فصلى القبلتين، وشهد له رسول الله على بالجنة فيما ذكر في حديث العشرة بإسناد حسن جيد.

حدّثنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا ابن جامع، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدّثنا أبو حذيفة بن عقبة، قال: حدّثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ابن ظالم، عن سعيد بن زيد، قال: كنا مع رسول الله على على حراء، فذكر عشرة في الجنة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهم.

وروى منصور بن المعتمر، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، كلهم عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كنت مُؤمِّراً أحداً \_ وفي رواية بعضهم: مستخلفاً أحداً \_ من غير مشورة لأمّرت \_ وقال بعضهم: الاستخلفت ابن أم عبد».

وقال رسول الله ﷺ: «رضيتُ لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وسخطتُ لأمتي ما سخط لها ابن أم عبد».

وقال رسول الله ﷺ: «رجْل عبد الله أو رِجْلا عبد الله في الميزان أثقل من أحد».

حدّثنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا محمد بن فُضيل، عن مُغِيرة، عن أم موسى، قالت: سمعت علياً كرم الله وجهه يقول: أمر رسول الله على عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى حمُوشة (۱) ساقيه، فضحكوا، فقال النبي على: «ما يضحككم؟ لَرِجُلا عبد الله في الميزان أثقل من أحد».

وقال على الستقرئوا القرآن من أربعة»، فبدأ بعبد الله بن مسعود.

حدّثنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا محمد بن وَضّاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن شقيق أبي واثل، عن مسروق، عن

<sup>(</sup>١) حموشة ساقيه: دقتهما، وكان ابن مسعود رضي الله عنه ضعيف الساقين ضعيف الجسم حتى إن الريح كانت تقلبه على جنبة إذا اشتدت.

عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد في الله عبد عبد أبي خُذيفة».

وقال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يسمع القرآن غضاً فليسمعه من ابن أم عبد». وبعضهم يرويه: «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد».

حدّثنا سعيد، قال: حدّثنا قاسم، قال: حدّثنا ابن وَضّاح، حدّثنا ابن أبي شيبة، حدّثنا معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله، أن النبيّ عليه أتى بين أبي بكر وعمر وعبد الله يصلي، فافتتح بالنساء، فقال النبيّ عليه: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». ثم قعد يسأل، فجعل النبيّ عليه يقول: «سَلْ تعطه»، وقال فيما سأل: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيم لا ينفد، ومرافقة نبيك يعني محمداً في أعلى جنة الخلد. فأتى عمر عبد الله بن مسعود يبشره، فوجد أبا بكر عني محمداً في أعلى جنة الخلد. فأتى عمر عبد الله بن مسعود يبشره، فوجد أبا بكر خارجاً قد سبقه، فقال: إن فعلت فقد كنت سباقاً للخير. وكان رضي الله عنه رجلاً قصيراً نحيفاً يكاد طوال الرجال يوازونه جلوساً، وهو قائم، وكانت له شعرة تبلغ أذنيه. وكان نعير شيبه.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رَشيق الدولابي، حدّثنا عثمان بن عبد الله بن حدّثنا يحيى الحماني، حدّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: أتيت النبيّ على يوم بدر، فقلت: يا رسول الله، إني قتلت أبا جهل. قال: «بالله الذي لا إله غيره، لأنت قتلته!» قلت: نعم؛ فاستخفه الفرح؛ ثم قال: «انطلق فأرنيه». قال: فانطلقت معه حتى قمت به على رأسه. فقال: «الحمد لله الذي أخزاك، هذا فرعون هذه الأمة، جروه إلى القليب»(١). قال: وقد كنت ضربته بسيفي فلم يعمل فيه، فأخذت سيفه فضربته به حتى قتلته، فنفلني رسول الله على سيفه.

وقال الأعمش، عن شقيق أبي وائل: سمعت ابن مسعود يقول: إني لأعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت، قال أبو وائل: فما سمعت أحداً أنكر ذلك عليه. وقال حُذيفة: لقد علم المحفظون من أصحاب رسول الله عليه أن عبد الله بن مسعود كان من أقربهم وسيلة وأعلمهم بكتاب الله.

وروى علي بن المديني، قال: حدّثنا سفيان، حدّثنا جامع بن أبي راشد، سمع حذيفة يحلف بالله: ما أعلم أحداً أشبه دَلاً وهدياً برسول الله ﷺ من حين يخرج من بيته إلى

<sup>(</sup>١) القليب: الحفرة، كانت بئراً جافة.

أن يرجع إليه من عبد الله بن مسعود، ولقد علم المحفظون من أصحاب محمد ﷺ أنه من أقربهم وسيلة إلى الله يوم القيامة.

قال علي: وقد روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي وائل، عن حُذيفة، حدّثنا محمد بن عُبيد، حدّثنا الأعمش، عن شقيق، قال: سمعت حذيفة يقول: إن أشبه الناس هدياً ودكا وسَمْتاً بمحمد على عبد الله بن مسعود من حين يخرج إلى أن يرجع، لا أدري ما يصنع في بيته، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد على أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة.

قال علي: وقد رواه عبد الرحمن بن يزيد، عن حُذيفة، حدّثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا: حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: قلت لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والهدي والدل من رسول الله على حتى نلزمه، فقال: ما أعلم أحداً أقرب سمتاً ولاهدياً ولا دلاً من رسول الله على حتى يواريه جدار بيته من ابن أم عبد.

وروى وكيع وجماعة معه عن الأعمش، عن أبي ظُبيان، قال: قال لي عبد الله بن عباس: أي القراءتين نقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد؟ فقال: أجل، هي الآخرة، إن رسول الله على كان يعرض القرآن على جبرئيل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله على عرضه عليه مرتين، فحضر ذلك عبد الله، فعلم ما نُسخ من ذلك وما بُدِّل.

وروى أبو معاوية وغيره عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفات، فقال: جئتك من الكوفة وتركت بها رجلاً يحكي المصحف عن ظهر قلب، فغضب عمر غضباً شديداً، وقال: ويحك! ومن هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: فذهب عنه ذلك الغضب، وسكن، وعاد إلى حاله، وقال: والله ما أعلم من الناس أحداً هو أحق بذلك منه، وذكر تمام الخبر.

وبعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة مع عمار بن ياسر، وكتب إليهم: إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بدر، فاقتدوا بهما، واسمعوا من قولها، وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. وقال فيه عمر: كُنيْف مُلىء علماً.

وسئل علي رضي الله عنه عن قوم من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، فقال: أما ابن مسعود فقرأ القرآن، وعلم السنة، وكفي بذلك.

وروى الأعمش، عن شقيق أبي وائل، قال: لما أمر عثمان في المصاحف بما أمر قام عبد الله بن مسعود خطيباً، فقال: أيأمروني أن أقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت؟! والذي نفسي بيده لقد أخذت من في رسول الله على سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لذو ذؤابة يلعب به الغلمان، والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني لأتيته، ثم استحي مما قال، بكتاب الله مني ولو أعلم أحداً تبلغنيه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته، ثم استحي مما قال، فقال: وما أنا بخيركم. قال شقيق: فقعدتُ في الحلق فيها أصحاب رسول الله عليه ولا ردما قال.

حدّثنا أحمد بن سعيد بن بشر، حدّثنا ابن دليم، حدّثنا ابن وضاح، حدّثنا يوسف بن علي ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: لما بعث عثمان إلى عبد الله بن مسعود يأمره بالخروج إلى المدينة اجتمع إليه الناس، وقالوا: أقم ولا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منه. فقال لهم عبد الله: إن له عليّ طاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، لا أحب أن أكون أول من فتحها. فرضي الناس، وخرج إليه. وروي عن ابن مسعود أنه قال حين نافر الناس عثمان رضي الله عنه: ما أحبّ أنى رميت عثمان بسهم.

وقال بعض أصحابه: ما سمعت ابن مسعود يقول في عثمان شيئاً قط، وسمعته يقول: لئن قتلوه لا يستخلفون بعده مثله. ولما مات ابن مسعود نعي إلى أبي الدرداء، فقال: ما ترك بعده مثله.

ومات ابن مسعود رحمه الله بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين، ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان. وقيل: بل صلى عليه الزبير، ودفنه ليلًا بإيصائه بذلك إليه، ولم يعلم عثمان بدفنه فعاقب الزبير على ذلك وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة.

حدّثنا قاسم بن محمد، حدّثنا أحمد بن عمرو، حدّثنا محمد بن سنجر، حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا عباد، عن سفيان بن حُسين، عن يعلى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: آخى رسول الله ﷺ بين الزبير وبين ابن مسعود رضي الله عنهما.

١٦٧١ ـ عبد الله بن أبي مطرف الأزدي، حديثه في الشاميين، سمع رسول الله ﷺ يقول: «من تخطى الحُرمتين فاضربوا وسطه بالسيف». وصدقه ابن عباس. حديثه هذا عند

رفدة بن قضاعة، عن صالح بن راشد عنه، ويقولون: إن رفدة بن قضاعة غلط فيه، ولم يصح عندي قول من قال ذلك.

۱٦٧٢ ـ عبد الله بن مُطيع بن الأسود القرشي العدوي. قد ذكرنا أباه في موضعه من هذا الكتاب. روى عن مُطيع بن الأسود أنه قال: رأيت في المنام أنه أهدي إلي جراب تمر، فذكرت ذلك للنبي على فقال: «تلد امرأتك غلاماً». فولدت عبد الله بن مُطيع، فذهبت به إلى النبي على الله بن مُطيع، فذهبت به النبي الله بن مُطيع، فذهبت به الله بن مُطيع، فذهبت به بن الله بن مُطيع، فذهبت به الله بن مُطيع، فذهبت به بن مُطيع، فذهبت به بن الله بن مُله بن مُله بن مُله بن أله بن مُله بن أله بن أله بن أله بن مُله بن أله بن أ

قال أبو عمر: عبد الله بن مُطيع هذا هو الذي أمره أهل المدينة حين أخرجوا بني أمية منها. قال الواقدي: إنما كان أميراً على قريش دون غيرها.

قال الزبير: كان عبد الله بن مطيع من جلة قريش شجاعة وجلداً، وقتل مع ابن الزبير، وكان هرب يوم الحرة، ولحق بمكة، فلما حصر الحجاج ابن الزبير جعل عبد الله بن مطيع يقاتل، ويقول:

أنا الذي فررت يوم الحَرّة والحُررُ لا يفررُ إلا مَررَة بفررَة بفررَة بفررَة بفررَة بفررَة بفررَة بفررة المحررَّة بفررة المحررة المحررة

17۷۳ - عبد الله بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جمع القرشي الجمعي. يكنى أبا محمد، هاجر إلى أرض الحبشة ثم شهد بدراً وكذا سائر إخوته: عثمان، وقدامة، والسائب كلهم هاجر إلى أرض الحبشة، وشهد بدراً فيما ذكر العدوي. وأما ابن إسحاق فذكر في البدريين عثمان بن مظعون، وابنه السائب بن عثمان وأخويه: قدامة، وعبد الله بن مظعون. وقال الواقدي: توفي عبد الله بن مظعون سنة ثلاثين وهو ابن ستين سنة. لا أحفظ لأحد من بنى مظعون رواية إلا لقدامة.

١٦٧٤ \_ عبد الله بن معاوية الغاضري، شامي، له صحبة. روى عنه حبير بن نفير.

١٦٧٥ - عبد الله بن أبي مَعقل الأنصاري، شهد أحداً مع أبيه. وقد ذكرنا أباه في الكني، والحمد لله.

١٦٧٦ - عبد الله بن المعمر (١) العبسي، له صحبة، وهو ممن تخلف عن علي رضي الله عنه في قتال أهل البصرة.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن المعتم، وما هنا تصحيف.

١٦٧٧ ـ عبد الله بن معية السوائي. كان قد أدرك الجاهلية، وزعم بعضهم أنه شهد فتح الطائف. وروى عنه سعيد بن المسيب.

١٦٧٨ - عبد الله بن مغفل بن عبد غنم. ويقال ابن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عداء بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان بن عمرو المزني، وولد عُثمان بن عمرو بن أدّ بن طابخة هم مزينة، نسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبره.

كان من أصحاب الشجرة. سكن المدينة، ثم تحول عنها إلى البصرة، وابتنى بها داراً قرب المسجد الجامع. يكنى أبا سعيد. وقيل أبو عبد الرحمن. وقيل: يكنى أبا زياد.

توفي بالبصرة سنة ستين، وصلى عليه أبو برزة. روى عنه جماعة من التابعين بالكوفة والبصرة، أروى الناس عنه الحسن. قال الحسن: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس، وكان من نقباء أصحابه، كان له سبعة أولاد.

وذكر المدائني عن المبارك بن فضالة، عن معاوية بن قرة، قال: أول من دخل من باب مدينة تُستر عبد الله بن مغفل المزني، يعني يوم فتحها.

وذكر السراج، قال: حدّثنا هارون بن عبد الله، قال: حدّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدّثنا أبو جعفر الدِّيليّ، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن عنترة، عن عبد الله بن مغفل، قال: إني لآخذ بغصن من أغصان الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ تحتها أظله بها قال: فبايعناه على ألانفر.

قال: وحدّثنا عُبيد بن أسباط بن محمد، قال: حدّثنا أبي، عن الأعمش، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغفل، قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله ﷺ وهو يخطب.

١٦٧٩ ـ عبد الله بن مغنم الكندي، ويقال ابن المعتمر: روى عنه سليمان بن شهاب العبسي، له حديث واحد في الدجال، لا أعرف له غيره.

• ١٦٨٠ عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري، لم يختلفوا أنه من بني عامر بن لؤي، واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد بن عنكثة بن عامر بن مخزوم. واختلفوا في اسم أبيه، فقال بعضهم: هو عبد الله بن زائدة بن الأصم. وقال آخرون: هو عبد الله بن قيس بن مالك بن الأصم بن رواحة بن صخر بن عبد بن مَعيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري، كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة.

واختلف في وقت هجرته إليها، فقيل: كان ممن قدم المدينة مع مُصعب بن عُمير قبل رسول الله على وقال الواقدي: قدمها بعد بدر بيسير، فنزل دار القرّاء، وكان رسول الله على لما قدم المدينة يستخلفه عليها في أكثر غزواته. وسنذكره خبره، في باب عمرو، فإن أكثر أهل الحديث يقول اسم ابن أم مكتوم عمرو ابن أم مكتوم، وقال مصعب الزبيري: أبوه قيس بن زائدة بن الأصم، ولم يقل في اسمه عبد الله ولا عمرو. وقال الزبيري: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم وهو قول موسى بن عقبة. وقال سلمة بن الزبيري: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن فضل، عن ابن إسحاق: هو عبد الله بن شريح بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حُجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي. وهكذا قال علي بن المديني والحسين بن واقد ابن أم مكتوم عبد الله بن شريح. وقال قتادة: هو عبد الله بن زائدة وأظنه نسبه إلى جده. وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله، وأهل العراق يقولون: اسمه عمرو. قال: ثم أجمعوا على أنه ابن قيس بن زائدة بن الأصم.

قال أبو عمر رحمه الله: لم يجمعوا لما ذكرنا عن ابن إسحاق وعلي بن المديني. قال أبو عمر: وكان يؤذن لرسول الله ﷺ مع بلال، وشهد القادسية فيما يقولون، وباقي خبره يأتي في باب عمرو.

١٦٨١ ـ عبد الله بن المنتفق اليشكري. في صحبته نظر. وروى عنه ابنه المغيرة بن عبد الله اليشكري خبراً في يوم الدار.

قال أبو عمر: ثم وجدنا يونس بن أبي إسحاق قد روى عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه أنه أتى النبي على وسأله. وخالفه محمد بن جُحادة فرواه عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن أبيه، عن رجل من بني قيس يقال له ابن المنتفق. قال: أتيت النبي على هذا الحديث صحة لقائه ورؤيته وجهل اسمه.

۱۲۸۲ \_ عبد الله بن مُنيب الأزدي. روى عنه ابنه مُنيب. قال: تلا رسول الله ﷺ: « كل يوم هو في شأن ﴾ (۱) فقلنا: ما ذلك الشأن؟ فقال: «يغفرذنباً ويفرّج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين ». أخشى أن يكون حديثه مرسلاً.

الله بن قصي. قتل مع عثمان يوم الدار فيما ذكر العدوي، وفي صحبته نظر.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٢٩.

١٦٨٤ ـ عبد الله بن النضر السلمي. وروى عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن النبي على: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار». فقالت امرأة: يا رسول الله. أو اثنان؟ قال: «و اثنان». وهو مجهول لا يعرف، ولا أعلم له غير هذا الحديث.

وقد ذكروه في الصحابة، وفيه نظر، ومنهم من يقول فيه محمد. ومنهم من يقول فيه أبو النضر، كل ذلك قال فيه أصحاب مالك، وبعضهم يقول فيه: ابن النضر، لا يسميه. وأما ابن وهب فجعل الحديث لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وما أعلم في الموطأ رجلاً مجهولاً غير هذا.

١٦٨٥ - عبد الله بن النعمان بن بلذمة. قال ابن هشام: ويقال بلدمة، وبلذمة بالذال المنقوطة: هو ابن عم أبي قتادة الأنصاري، شهد بدراً ولم يشهدها أبو قتادة، وشهد أحداً.

١٦٨٦ \_ عبد الله بن نُعيم الأنصاري، أخو عاتكة بنت نُعيم، له صحبة.

١٦٨٧ - عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، يكنى أبا محمد. قال الواقدي: أدرك النبي ﷺ ولم يحفظ عنه شيئاً.

ومات سنة أربع وثمانين. وقال العدوي: قتل يوم الحَرّة، وذلك سنة ثلاث وستين، وهو أخو الحارث بن نوفل، وكان عبد الله بن نوفل يشبه بالنبيّ ﷺ.

١٦٨٨ \_ عبد الله بن الهبيب بن أهيب بن سُحيم السعدي الليثي. من بني سعد بن ليث، حليف لبني عبد شمس. وقيل: حليف لبني أسد بن خُزيمة، قتل يوم خيبر شهيداً.

١٦٨٩ ـ عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، هو جدُ زهرة بن معبّد. يعد في أهل الحجاز، ذهبت به أمه زينب بنت حُميد إلى النبي ﷺ وهو صغير، فمسح رأسه، ودعا له، ولم يبايعه لصغره.

١٦٩٠ \_ عبد الله بن هلال بن عبد الله بن همام الثقفي. روى عنه عثمان بن الأسود، يُعدّ في المكيين، حديثه عندهم مرسل، لم يذكر فيه سماع ولا رواية.

ا ١٦٩١ \_ عبد الله بن هلال المزني. حديثه عند كثير بن عبد الله بن هلال المزني صاحب النبي ﷺ. قال: ليس لأحد بعدنا أن يُحرم بالحج ثم يفسخ حجه في عُمرة.

الكتاب. وقدم على النبي ﷺ في وفد بني سعد، وقد ذكرناه في مواضع من هذا الكتاب.

روى عنه كبار التابعين بالشام: أبو إدريس الخولاني، وعبد الله بن مُحيريز، ومالك بن يَخامر، وغيرهم.

179٣ ـ عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن أخي خالد بن الوليد، وكان أبوه الوليد بن الوليد أسن من خالد، وأقدم إسلاماً، وسيأتي ذكره في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

كان اسم عبد الله هذا الوليد بن الوليد بن الوليد فأتي به رسول الله على وهو غلام، فقال: «لقد كادت فقال: «ما اسمك يا غلام؟ فقال: الوليد بن الوليد بن الوليد بن المغيرة. فقال: «لقد كادت بنو مخزوم أن تجعل الوليد رباً. ولكن أنت عبد الله». ومن شعر لأم سلمة زوج النبي الله ترثي أباه الوليد بن الوليد بن المغيرة:

مشل السوليد بن السوليد أبي السوليد كفي العشيره وسنذكر الأبيات في باب أبيه الوليد بن الوليد إن شاء الله تعالى .

1798 - عبد الله بن ياسر، أخو عمار بن ياسر، قد ذكرنا نسبه في باب عمار، وفي باب عمار، وفي باب ياسر وابنه باب ياسر أبيه ياسر صحبة، وأما عمار فمن كبار الصحابة. ومات ياسر وابنه عبد الله بمكة مسلمين، وكانوا كلهم ممن عُذّب في الله تعالى.

الأنصاري، من الأوس، كوفي. يروي عنه عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، عن النبيّ على وهو جد عدي بن ثابت، وهو عبد الله بن يزيد بن حصن بن عمرو بن الحارث بن خَطْمة بن جشم بن مالك بن الأوس الخطمي الأنصاري الأوسي. شهد الحديبية، وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان أميراً على الكوفة، وشهد مع علي صِفّين والجمل والنهروان.

قال ابن إسحاق: خَطْمة من ولد مالك بن الأوس، ويروي عنه أبو بُرْدة بن أبي موسى.

١٦٩٦ ـ عبد الله أبو الحجاج النُّمالي: روى عن النبيِّ ﷺ، حديثه عند أبي بكر بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عنه.

الله الله الله الله الله الله عند زيد بن أهل المدينة ، حديثه عند زيد بن أسلم ، عن أبيه .

١٦٩٨ ـ عبد الله الخَوْلاني، والد أبي إدريس الخولاني، له صحبة ورواية، روى عنه أبو إدريس، وقد تقدم ذكره.

١٦٩٩ - عبد الله الخولاني، والدأبي إدريس الخولاني، شامي، له صحبة، واسم أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله .

۱۷۰۰ \_ عبد الله السَّدوسي، روى عن النبيِّ ﷺ، حديثه عند عمر بن شقيق السدوسي، عن أبيه، عن جدّه عبد الله السدوسي.

ا ١٧٠١ عبد الله الصُّنانجي. روى عنه عطاء بن يسار. واختلف على عطاء، فبعضهم قال: عن عبد الله الصَّنابجي، وبعضهم قال: عنه، عن أبي عبد الله الصنانجي، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

أبو عبد الله الصنانجي من كبار التابعين، واسمه عبد الرحمن أبو عُسيلة، ولم يلق النبيّ على وسنذكر خبره في باب عبد الرحمن. وعبد الله الصنانجي غير معروف في الصحابة. وقد اختلف ابن مَعِين فيه، فمرة قال: حديثه مرسل، ومرة قال: عبد الله الصنابحي الذي يروي عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة. والصواب عندي أنه أبو عبد الله، لا عبد الله على ما ذكرناه.

الله بن عبد الله فو البجادين المزني. هو عبد الله بن عبد الله بن عبد نهم. هو عم عبد الله بن مغفّل، سمي ذا البجادين لأنه حين أراد المسير إلى رسول الله على أعطته أمه بجاداً لها ـ وهو كساء شقه باثنين، فاتزر بواحد منهما، وارتدى بالآخر.

وقال ابن هشام: إنما سُمِّي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومُه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد له ليس عليه غيره، والبجاد الكساء الغليظ الجافي، فهرب منهم إلى رسول الله على أنه فلما كان قريباً منه شق بجاده باثنين فاتزر بواحد واشتمل بالآخر. ثم أتى رسول الله على وقيل له ذو البجادين لذلك. وخبره أكمل من هذا. وكانت أمه قد سلطت عليه قومه فجردوه طمعاً منها أن يبقى معها ولا يهاجر. ومات في عصر النبي على روى عنه عمرو بن عوف المزني. وعمرو بن عوف أيضاً له صحبة.

ذكر ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن إبراهيم التميمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث، قال: قمت في جوف الليل وأنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك. قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، قال: فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر

رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله على الله عنهما يدليانه إليه، وهو يقول: «أدليا إلى أخاكما». فدلياه إليه، فلما حَناه (١) لشقه قال: «اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه فارض عنه». قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنتُ صاحب الحفرة.

١٧٠٣ ـ عبد الله المزني، والدبكر وعلقمة، بَصري، قد تقدّم ذكره.

١٧٠٤ - عبد الله، رجُلٌ من عديّ، كان اسمه السائب، فسمَّاه رسول الله ﷺ عبد الله. روى عن النبيّ ﷺ في ضمان الدَّين نحو حديث أبي قتادة. وفي حديثه: «ديناران كيَّتان». وهو عند ابن لهيعة، عن أبي قَبيل، يُعد في المصريين.

الي النبيّ ﷺ. ذكره أبو عمر مُدْرجاً في باب ابنته من النساء.

١٧٠٦ - عبد الله، أبو هريرة صاحب رسول الله ﷺ. اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، فرأينا ذكره وذكر ما قيل في اسمه واسم أبيه في الكنى، لأنه غلبت عليه كنيته، ويأتي ذكره في الكنى أتم من هذا إن شاء الله تعالى.

## باب الأفراد في العبادلة

۱۷۰۷ ـ عابد الله بن سعد المحاربي من ولد محارب بن خَصَفة بن قيس. وفد على النبي ﷺ. ويقال فيه عائذ الله.

١٧٠٨ - عبد الجدّ بن ربيعة بن حُجر. سمع النبيّ ﷺ في حديث ذكره يقول وهو يُخاطب عُيينة بن حصن: «الحياء رُزقه أهلُ اليمن وحُرِمَه قومك».

٩ ١٧٠٩ ـ عبد ُ نَوير بن يزيد بن محمد الهمداني، أبو عمارة، أدرك زمن النبي ﷺ ولم يسمع منه، وهو معدودٌ في أصحاب علي رضي الله عنه، وهو من كبارهم، ثقة مأمون.

قال عبد الملك بن سلع: قلت لعبد خير: يا أبا عمار، لقد كبرت، فكم أتى عليك؟ قال: عشرون ومائة سنة، قلت: فهل تذكر من أمر الجاهلية شيئاً؟ قال: نعم، أذكرُ أنّ أمي طبخت قدراً لها فقلت: أطعمينا، فقالت: حتى يجيء أبوكم، فجاء أبي، فقال: أتانا كتابُ رسول الله عليه ينهانا عن لحوم الميتة، فذكر له أنها كانت لحم ميتة فأكفأناها.

<sup>(</sup>١) حناه: أضجعه.

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: أذكر أنّا كُنَّا باليمن، فأتانا كتابُ النبيّ ﷺ، فجمع الناس إلى خيْرِ واسع. . . في حديث ذكره.

الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، شهد بدراً، ذكره موسى بن عقبة في البكريّين من الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي، شهد بدراً، ذكره موسى بن عقبة في البكريّين من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، فقال عبد رب بن حق بن قوّال. وقال ابن إسحاق: اسمه عبد الله بن حق. وقال أبو عمارة: هو عبد رب بن حق بن أوس بن ثعلبة بن وَقْش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة.

ا ۱۷۱ ـ عبد العزيز بن بدل بن زيد بن معاوية بن خَشْتان بن سعد بن وديعة بن مبذول بن عدي بن عثم بن الربعة الربعي القضاعي. وفد على النبي على فقال له: «ما اسمك؟» قال: عبد العُزّى، فغير عليه السلام اسمه، وسماه عبد العزيز، وذكره ابن الكلبي في نسب قضاعة.

الكرا الله عبد عمرو بن كعب بن عبادة، يعرف بالأصم، ذكره ابن الكلبي فيمن وفد النبي على الله الله الله الله الله النبي على البكاء مع معاوية بن ثور وابنه بشر.

الالا - عبد عَوْف بن عبد الحارث بن عوف بن خُشيش، أبو حازم الأحمسي، من أحمس بن الغوث، هو والد قيس بن أبي حازم. روى عنه ابنه قيس بن أبي حازم، وهو مشهورٌ بكنيته، ويقال اسمه عوف، وقد ذكرناه في الكُنى.

١٧١٤ - عَبد قيس بن لأي بن عُصيم، حليف لبني ظَفَر من الأنصار. لا أعرفُ نسبه في العرب، شهد أحداً مع رسول الله عليه.

المحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن ربيعة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، كان فيما ذكر أهلُ السير على عهد رسول الله على ولم يغير رسول الله على السمه فيما علمت. سكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر رضي الله عنه، ونزل دمشق، وابتنى بها داراً، ومات في إمرة يزيد، وأوصى إلى زيد، فقبل وصيته.

رَوى عن النبيّ ﷺ أحاديثَ منها: «من آذى العباس فقد آذاني؛ إن عمَّ الرجل صنوُ أبيه». في حديث فيه طول. روى عنه عبد الله بن الحارث.

١٧١٦ ـ عبد الملك بن عبّاد بن جعفر. سمع النبي ﷺ يقول: «أول من أشفع له في أمَّتي أهلُ المدينة، وأهل مكة، والطائف». روى عنه القاسم بن حبيب.

النه الذي عبد ياليل بن عمرو بن عُمير الثقفي، كان وَجهاً من وُجوه ثقيف، وهو الذي أرسلته ثقيف إلى رسول الله على أيسلامهم وبيعتهم، وبعثت معه لذلك خمسة رجال، إذ أبى أن يَمضي وحده خَوفاً مما صنعوا بعُروة بن مسعود، وهم عثمان بن أبي العاص، ونمير بن خرشة، والحكم بن عمرو، وشرَحبيل بن غيلان بن سلمة، فأسلموا كلهم، وحسن إسلامهم، وانصرفوا إلى قومهم ثقيف، فأسلمت بأسرها.

١٧١٨ \_ عبد ياليل بن ناشب بن غيرة الليثي، من بني سعد بن ليث. حليف لبني عديّ بن كعب، شهد بدراً. توفي في آخر خلافة عمر، وكان شيخاً كبيراً.

#### باب عبس

١٧١٩ ـ عبس بن عامر بن عديّ بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، شهد العقبة، ثم بدراً وأُحُداً عند جميعهم.

۱۷۲۰ ـ عبس الغفاري، ويقال عابس. وهو الأكثر، روى عنه أبو أمامة الباهلي، وروى عنه أهلُ الكوفة، منهم حنش الكندي، وعكيم الكندي، ويروي زاذان عنه، وعن عكيم. عنه.

#### باب عبيد الله

ا ۱۷۲۱ ـ عبيدالله بن الأسود الدوسي. قال: خرجت إلى النبيّ ﷺ في وفد بني سدُوس.

۱۷۲۲ \_ عبيد الله بن التيهان بن مالك، أخو أبي الهيثم بن التيهان، وأخو أبي نصر بن التيهان، وأخو عبيد عتيك بن التيهان.

1۷۲۳ ـ عبيد الله بن سفيان بن عبد الأسد القرشي المخزومي. قُتل يوم اليرموك شهيداً، لا أعلم له رواية، وهو أخو معاوية بن سفيان.

١٧٢٤ \_ عبيد الله بن شقير بن عبد الأسد بن هلاك بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، قُتل يوم اليرموك شهيداً.

الله الله الله الله بن سمرة بن هود الحنفي اليمامي. روى عنه ابنه المنهال بن عُبيد الله الا يصح حديثه، وقد قيل فيه النخعي، ولا يعرف.

الحارث بن حزن الهلالية، يكنى أبا محمد، رأى النبي على، وسمع منه، وحفظ عنه، وكان الحارث بن حزن الهلالية، يكنى أبا محمد، رأى النبي على، وسمع منه، وحفظ عنه، وكان أصغر سناً من أخيه عبد الله بن عباس، ويقال: كان بينهما في المولد سنة، استعمله على بن أبي طالب على اليمن، وأمَّره على الموسم، فحج بالناس سنة ست وثلاثين وسنه سبع وثلاثين، فلما كان سنه ثمان وثلاثين بعثه أيضاً على الموسم، وبعث معاوية في ذلك العام يزيد بن شجرة الرُّهاوي ليقيم الحج، فاجتمعا فسأل كلُّ واحد منهما صاحبه أن يسلم له، فأبى واصطلحا على أن يصلي بالناس شيبة بن عثمان.

وفي هذا الخبر اختلافٌ بين أهل السير، منهم من جعلة لقثم بن العباس، وقال خليفة: في عام أربعين بعث معاوية بُسر بن أرطاة العامري إلى اليمن، وعليها عبيد الله بن العباس، فتنحى عبيد الله، وأقام بسر عليها، فبعث عليّ: جارية بن قدامة السعدي، فهرب بسر، ورجع عبيد الله بن عباس، فلم يزل عليها حتى قتل علي رضي الله عنه.

قال أبو عمر رحمه الله: قد ذكرنا ما أحدثه بُسر بن أرطاة في طفلي عبيد الله بن عباس في حين دخوله اليمن في باب بُسر، وعسى الله أن يغفر له، فإنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. وكان عبيد الله بن عباس أحد الأجواد، وكان يقال: من أراد الجمال والفقه والسخاء فليأت دار العباس؛ الجمال للفضل والفقه لعبد الله، والسخاء لعبيد الله.

ومات عبيد الله بن العباس فيما قال خليفة سنة ثمان وخمسين، وكذلك قال أحمد بن محمد وأيوب.

وقال الواقدي، والزبير: توفي عبيد الله بن عباس بالمدينة في أيام يزيد بن معاوية. وقال مصعب: مات باليمن، والأول أصح. وقال الحسن بن عثمان: مات عبيد الله بن العباس سنة سبع وثمانين في خلافة عبد الملك.

۱۷۲۷ ـ عبيد الله بن عبيد بن التيهان. ويقال عبيد الله بن عتيك بن التهيان، وهو ابن أخي أبي الهيثم بن التيهان، قُتل يوم اليمامة شهيداً.

۱۷۲۸ ـ عبيد الله بن عديّ بن الخيار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي. ولد على عهد النبيّ ﷺ، ومات في زمن الوليد بن عبد الملك، وله دارٌ بالمدينة عند دار عليّ بن أبي طالب، وروى عن عُمر وعثمان، وهو الذي روى عن عدي الأنصاري ـ أن

رسول الله على جاءه رجلٌ يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال: «أليس يشهد أنّ لا إلّه إلا الله!» فقال: بلى، ولا شهادة له. . . الحديث إلى آخره.

الله على عهد رسول الله على عمر بن الخطاب: وُلد على عهد رسول الله على ولا أحفظ له رواية عنه ولا سماعاً منه، وكان من أنجاد قريش وفرسانهم، وهو القائل:

أنا عَبيد الله سمّاني عُمرْ خير قريش مَنْ مضى ومن غَبرْ حيا عَبيد الله سمّانيي اللّه والشيخ الأغر

قتل عبيد الله بن عمر بصفين مع معاوية، وكان على الخيل يومئذ، ورثاه أبو زيد الطائي، وقصته في قتل الهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة فيها اضطراب.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدّثنا حامد بن يحيى، وعبد الرحمن بن يعقوب، وسعيد بن رستم، قالوا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي، عن أبيه، قال: قيل لعلي: هذا عبيد الله بن عمر عليه جُبة خَزّ، وفي يده سواك، وهو يقول: سيعلم غداً عليّ إذا التقينا! فقال علي: دعوه فإنما دمه دم عصفور.

حدّثنا خلف، حدثنا عبد الله، حدّثنا أحمد، حدّثنا إبراهيم بن سليمان، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا جُويرية بن أسماء، عن نافع، قال: أصيب عبيد الله بن عمر يوم صفين، فاشترى معاوية سيفه، فبعث به إلى عبد الله بن عمر. قال جويرية: فقلت لنافع: هو سيفُ عمر الذي كان له؟ قال: نعم، قلت: فما كانت حِلْيته؟ قال: وجدوا في نعله أربعين درهماً.

قال أبو عمر رحمه الله: خرج عبيد الله بن عمر بصفين في اليوم الذي قتل فيه، وجعل امرأتين له بحيث تنظران إلى فعله؛ وهما أسماء بنت عُطارد بن الحاجب التميمي، وبحرية بنت هانىء بن قبيصة الشيباني، فلما برزَ شدَّت عليه ربيعة، فتثبت بينهم، وقتلوه، وكان على ربيعة يومئذ زيادة بن خصفة التميمي، فسقط عبيد الله بن عمر ميتاً قُرب فُسطاطه ناحية منه، وبقي طُنب من طُنب الفسطاط لا وتد له، فجرُّوا عبيد الله بن عمر إلى الفسطاط، وشدوا الطنب برجله شدًا، وأقبلت امرأتاه حتى وقفتا عليه، فبكتا وصاحتا، فخرج زياد بن خصفة فقيل له: هذه بحرية بنت هانىء بن قبيصة. فقال: ما حاجتك يا ابنة أخي؟ فقالت: زوجي قُتل، تدفعه إليً. فقال: نعم، فخذيه فجاءت ببغل فحملته عليه، فذكروا أن يكيه ورجليه خطتا الأرضَ من فوق البغل، ورثاه كعب بن جعيل، وهجاه الصلتان العبدي.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله، حدّثنا أحمد، حدّثنا يحيى، حدّثنا ابن وهب، حدّثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، أنّ عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قُتل بصفين، وأنّ رجلاً ضرب أطناب فُسطاطِه بأوتادٍ، فعجز منها وتد، فأخذ رجل عبيد الله بن عمر فربطه حتى أصبح.

وروى ابن وهب، عن السري بن يحيى، عن الحسن ـ أن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان بعد أن أسلم، وعفا عنه عثمان، فلما وُلي عليّ خَشي على نفسه، فهرب إلى معاوية فقتل بصفين.

١٧٣٠ ـ عبيد الله بن كثير، والدمحمد بن عُبيد الله . روى عنه ابنه محمد في الخمر من حديث سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، ولا يصحُّ، ومحمد وأبوه عبيد الله مجهولان، وإنما الحديث لسهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة .

ا ۱۷۳۱ ـ عبيد الله بن محصن. روى عن النبيّ ﷺ: «من أصبح منكم آمناً في سِربهِ مُعافى في جسمه، معه قوت يومه، فكأنما حِيزتُ له الدنيا». منهم مَن جعل الحديث مُرسلاً، وأكثرهم يصحح صحبة عبيد الله بن محصن هذا، فجعله مُسنداً.

١٧٣٢ ـ عبيد الله بن مُسلم القرشي. ويقال فيه الحضرمي. مذكورٌ في الصحابة، لا أقف على نسبه في قريش، وفيه نظر.

روى عنه حُصين، وقد قيل: إنه عبد بن مُسلم الذي روى عنه حُصين، فإن كان فهو أسدي، أسد قريش.

القرشي التيمي. صحب النبي على ، وكان من أحدث أصحابه سناً ، كذا قال بعضهم ، وهذا غلط ، ولا يُطلق على مثله أنه صحب النبي على لصغره ، ولكنه رآه ، ومات رسول الله على وهو غلام ، واستشهد بإصطخر مع عبد الله بن عامر بن كريز ، وهو ابن أربعين سنة ، وكان على مقدمة الجيش يومئذ .

روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «ما أعطى الله أهلَ بيت الرفقَ إلا نفعهم، ولا منعوه إلا ضرهم».

روى عنه عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وهو القائل لمعاوية:

إذا أنت لم ترخ الإزار تكرما على الكلمة العوراء من كل جانب

فمن ذا الذي نرجو لحقن دمائنا ومنْ ذا الذي نرجو لحمل النوائب وابنه عُمر بن عبيد الله بن معمر أحدُ أجواد العرب وأنجادها، وهو الذي قتل أبا فديك الحروري. وهو الذي مدحه العجاج بأرجوزته التي يقول فيها:

## قد جبر الدين الإله فجبر ع

وفيها يقول:

لقد سما ابن معمر حين أعتمر مقراً بعيداً من بعيد وصبر وكان عمر بن عبيد الله يلي الولايات، وشهد مع عبد الرحمن بن سمرة فتح كابل، وهو صاحب الثغرة كان قاتل عليها حتى أصبح. وله مناقب صالحة، وكان سبب موت عمر هذا أنّ ابن أخيه عُمر بن موسى خرج مع الأشعث، فأخذه الحجاج، فبلغ ذلك عمر وهو بالمدينة، فخرج يطلب فيه إلى عبد الملك، فلما بلغ موضعاً يقال له ضُمَير على خمسة عشر ميلاً من دمشق بلغه أنّ الحجاج ضرب عنقه، فمات كمداً عليه فقال الفرزدق يرثيه:

يأ أيها الناس لا تبكوا على أحد بعد الذي بضمير وافق القدرا

وكان سن عمر بن عبيد الله حين مات ستين سنة، وهو مولى أبي النضر سالم شيخ مالك، وأخوه عثمان بن عبد الله، قتله شبيب الحَرُوي وأصحابه.

١٧٣٤ - عبيد الله بن مُعَيّة السوائي، من بني سُواءة بن عامر بن صعصعة، أدرك الجاهلية، روى عن النبيّ ﷺ، سكن الطائف.

وله حديث واحد رواه عنه سعيد بن السائب، وإبراهيم بن ميسرة.

الوُحدان، ورَوى له من رواية ابنه عنه أنه سأل النبيّ على عن أمه فقال: إنها كانت أبرَّ شيء وأوصله وأحسنه صنيعاً، فهل نرجو لها؟ فقال رسول الله على: «هل وأدتْ؟» قال: نعم قال: «هي في النار».

#### باب عبيد

الظفري. يكنى أبا مرس بن مالك بن سواد بن كعب الأنصاري الظفري. يكنى أبا النعمان، من الأوس، شهد بدراً. يُقال له مُقرِّن، لأنه قرن أربعة أسرى يوم بدر، هو الذي أسر عقيل بن أبي طالب يومئذ، ويقال: إنه أسر العباس، ونوفلاً، وعقيلاً، وقرنهم في السيعابج ١٩٩٣

حبل، وأتى بهم رسول الله على فقال له رسول الله على الله عليهم ملك كريم». وسماه رسول الله عليه ملك كريم». وسماه رسول الله على مُقرِّناً. وبنو سلمة يدعون أن أبا اليَسَر كعب بن عمرو آسرُ العباس، وكذلك قال ابن إسحاق.

۱۷۳۷ - عُبيد بن التيهان بن مالك بن عمرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النّبيت بن مالك بن أوس الأنصاري، أخو أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، هكذا كان ينسبه عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري. وأما ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عمرو، وأبو معشر فإنهم كانوا يخالفونه في نسبه، ويقولون: عُبيد وأخوه الهيثم بن التيهان من حلفاء بني عبد الأشهل. وليس من نفس الأنصار، وكانوا ينسبونهما إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وكان ابن إسحاق، ومحمد بن عمر الواقدي، يقولان: هو عُبيد بن التيهان، وأما موسى بن عقبة، وأبو معشر، وعبد الله بن محمد بن عمارة فإنهم كانوا يقولون: هو عُبيد بن التيهان.

وعُبيد بن التيهان هذا أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله على من الأنصار ليلة العقبة الثانية، شهد بدراً، وقتل يوم أُحُد شهيداً، قتله عِكرمة بن أبي جهل.

١٧٣٨ ـ عُبيد بن حُذيفة بن غانم، أبو جَهم القرشي العدَويّ. صاحب الخميصة، ويقال عامر بن حُذيفة. وقد ذكرناه في الكنى بأتمّ من هذا.

1۷۳۹ ـ عُبيد بن خالد السُّلمي البَهْزي، ويقال عَبدة بن خالد، وعبيد بن خالد، وصوابُه عُبيد مهاجري يكنى أبا عبد الله، كناه خليفة بن خياط، سكن الكوفة، وروى عنه جماعة من الكوفيين، منهم سعد بن عُبيدة، وتميم بن سلمة. شهد صِفِّين مع علي رضي الله عنه.

الله البنه عبيد بن دُحَى الجَهْضَمِيّ، بصري، سكن البصرة، لم يرو عنه إلا ابنه يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ أنه كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله.

١٧٤١ ـ عبيد بن زيد بن عامر بن العَجلان بن عمرو بن عامر بن زُريق الزُّرَقي. شهد مدراً، وأحداً.

الم ١٧٤٢ عبيد بن سُليم بن ضُبيع بن عامر بن مَجْدَعة بن جُشَيم بن حارثة، شهد أُحداً، يعرف بعبيد السهام.

قال الواقدي: سألت ابن أبي حبيبة، لم سمي عبيد السهام؟ فقال: أخبرني داود بن الحصين قال: كان قد اشترى من سهام خيبر ثمانية عشر سهماً، فسمي عبيد السهام.

اليمن. روى عنه يوسف بن سخر بن لَوْذان الأنصاري، كان ممن بعثه رسول الله على عاملاً إلى اليمن. روى عنه يوسف بن سهل الأنصاري. ذكر سيف، عن سهل، عن أبيه، عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري، قال: عهد النبي على إلى عماله على اليمن في البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنّة، وليس في الأوقاص بينهما شيء.

1۷٤٤ ـ عبيد بن عازب، أخو البراء بن عازب. هو جد عدي بن ثابت. روى عنه في الوضوء والحيض. شهد عبيد بن عازب. وأخوه البراء بن عازب مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها.

1۷٤٦ \_ عُبيد بن عمرو الكلابي. من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. له حديث واحد. قال: رأيت النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة، يُسبغ الوضوء. وقد قيل في هذا عبيدة بن عمرو.

البني، ثم الجُندَعي. يكنى أبا عاصم، قاضي أهل مكة. ذكر البخاري أنه رأى النبيّ على البنيّ على المحاج فيمن المحام، قاضي أهل مكة. ذكر البخاري أنه رأى النبيّ على وذكره مسلم بن الحجاج فيمن ولد على عهد رسول الله على وهو معدود في كبار التابعين، سمع عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، ولأبيه عمير بن قتادة صحبة. وقد ذكرناه والحمد لله.

۱۷٤۸ \_ عُبيد بن قُشَير المصري. حديثه مرفوع: «إياكم والسرية التي إن لقيت فرّت، وإن غنمت غلّت». روى عنه لهيعة بن عُقبة.

۱۷٤٩ ـ عُبيد بن مُخَمِّر، أبو أمية المعافري. له صحبة فيما ذكر أبو سعيد بن يونس في تاريخه. قال: وشهد فتح مصر. روى عنه أبو قَبِيل.

• ١٧٥ \_ عبيد بن مسلم الأسدي، قال عباد بن العوام، عن حُصين بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن مسلم، وله صحبة قال: قال رسول الله على: «ليس من مملوك يطيع الله ويطيع سيده إلا كان له أجران».

١٧٥١ ـ عُبيد بن المعلّى بن لوْذان بن حارثة الأنصاري. قتل يوم أحد شهيداً قتله عكرمة بن أبي جهل.

١٧٥٢ \_ عُبيد بن مُعَيّة السُّوائي. ويقال عبيد الله، وقد تقدم ذكره.

1۷۵۳ ـ عبيد بن وهب، أبو عامر الأشعري، هو مشهور بكنيته روى عنه ابنه عامر. قتل يوم أوطاس، وذلك سنة ثمان من الهجرة، وقد ذكرناه في باب الكنى بأتم من هذا، يقال: إنه قتله دُريد بن الصِّمة، ولا يصح، وقد أوضحنا خبره في باب كنيته من كتاب الكنى.

۱۷۵٤ ـ عبيد الأنصاري، روى عن النبيّ ﷺ. روى عنه عبد الله بنُ بريدة، له صحبة.

1۷۵٥ - عُبيد الأنصاري، أيضاً. قال: أعطاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالاً مُضاربةً. حديثه في الكوفيين عند أبي نُعيم، عن عبد الله بن حُميد بن عُبيد، عن أبيه عن جده. وفيه، وفي الذي قبله وبعده نظر.

النبيّ ﷺ، وروى عن النبيّ القاري، رجل من بني خَطمة من الأنصار، روى عن النبيّ ﷺ، وروى عن زيد بن إسحاق.

1۷۵۷ \_ عُبيد رجل من الصحابة، روى عن النبي على في الإيمان. حديثه عند حماد بن سلمة، عن أبيه، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً.

۱۷۵۸ ـ عبید مولی النبی ﷺ، روی عنه سلیمان التیمی، ولم یسمع منه، بینهما رجل.

# باب عُبيدة بضم العين

القرشي المطلبي، عبد مناف بن ألمطلب بن عبد مناف بن قُصي، القرشي المطلبي، يكنى أبا الحارث. وقيل: يكنى أبا معاوية، كان أسنّ من رسول الله على بعشر سنين، وكان إسلامه قبل دخول رسول الله على دار الأرقم بن أبي الأرقم، وقبل أن يدعو فيها، وكانت هجرته إلى المدينة مع أخويه الطُّفيل والحُصين بن الحارث بن المطلب ومعه مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، ونزلوا على عبد الله بن سلمة العَجلاني، وكان لعبيدة بن الحارث قدر ومنزلة عند رسول الله على عبد الله بن سلمة العَجلاني، وكان لعبيدة بن الحارث قدر ومنزلة عند رسول الله على المعلية العبدة بن الحارث قدر ومنزلة عند رسول الله على المعلية المع

قال ابن إسحاق: أول سرية بعثها رسول الله ﷺ مع عُبيدة بن الحارث في ربيع الأول سنة اثنتين في ثمانين راكباً. ويقال في ستين من المهاجرين، ليس فيها من الأنصار أحد، وبلغ سيف (۱) البحر حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرّة، فلقى بها جمعاً من قريش، ولم يكن فيهم قتال، غير أن سعد بن مالك رَمى بسهم يومئذ، فكان أول سهم رُمي به في الإسلام.

ثم شهد عُبيدة بن الحارث بدراً، فكان له فيها غَناء عظيم، ومشهد كريم، وكان أسنّ المسلمين يومئذ، قطع عُتْبة بن ربيعة رجله يومئذ. وقيل: بل قطع رجله شيبة بن ربيعة فارتُثّ (٢) منها، فمات بالصفراء على ليلة من بدر.

ويروى أن رسول الله ﷺ لما نزل بأصحابه بالتاربين قال له أصحابه: إنا نجد ريح المسك. قال: «وما يمنعكم؟ وهاهنا قبر أبي معاوية». وقال: كان لعُبيدة بن الحارث يوم قتل ثلاث وستون سنة، وكان رجلاً مربوعاً حسن الوجه.

العين ـ إلا عبيدة بن خالد. قال أبو عمر رحمه الله: لم أجد في الصحابة عبيدة ـ بضم العين ـ إلا عبيدة بن الحارث المطلبي رضي الله عنه. إلا أن الدارقطني ذكر في المؤتلف والمختلف عبيدة بن خالد المحاربي. قال: وقال بعضهم فيه: ابن خلف. له صحبة، حديثه عند أشعث بن سُليم، عن عمته، عن عبيدة بن خلف، عن النبي على الله المحاربي عن عمته،

وقال شيبان: عن أشعث، عن عمته، عن عم أبيها، عن عُبيدة بن خالد. وقال غيرهما: عن أشعث، عن عمته، عن أبيها.

قال أبو عمر رحمه الله: هذا ما ذكره الدارقطني، ولم يذكر اختلافاً في أنه عُبيدة ـ بضم العين وفتح الباء، إنما ذكر الاختلاف في الإسناد، وفي اسم أبيه. وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في كتابه الكبير عَبِيدة بن خالد ـ بفتح العين وكسر الباء ـ وقال: ابن خالد، بلا اختلاف، وما قاله فهو الصواب. وما قاله سليمان بن قرم فخطأ لا شك فيه. والذي قاله شيبان في اسم أبيه خالد، صحيح. وأما ضم العين وفتحها فالله أعلم. وابن أبي حاتم أصاب إن شاء الله.

۱۷۲۱ ـ عُبيدة بن هبّار، قال ابن الكلبي: كان من فرسان مَذَحج، وفد على النبيّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) سيف البحر: بكسر السين ساحله.



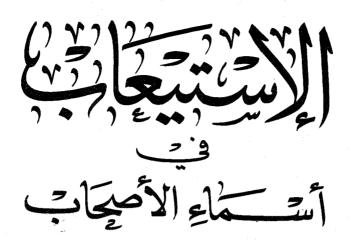

لابن عَبَد البَّر للإِهَام العَلَّامة أَبِيكُ مَر يوسُفْ بن عَبْد البِرَالغَرِجَ للقَّطِيمَ المتوف ٤٦٢ هِجُرِيَة

المجزئ التسايي

الله المارك الم

Ious droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays pour "Dar El-Fikr-Beyrouth-Liban". Toute reproduction ou représentation integrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans autorisation écrite de l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sontautorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, les unalyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration justifiées par le caractères scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elle sont incorporée. Pour plus d'informations, s'adresser à l'éditeur dont l'adresse mentionné.

جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر شرجل بيروت لينان و لا يسمح بنسخ أو تصوير أو خزن أو بث أي جزء من هذا الكتاب بناي شكل من الأشكال بدون الحصول مسبقاً على إذن خطي من الناش يُستثني من هذا الإستنساخ بهدف النراسة الخاصة أو إجراء الإبحاث أو المراجعة على أن يشار عند الإستشهاد بذلك الى المرجمية وفي حدود القانون اللبناني لحصابة حقوق النشر و التصامير، وتوجه الإستنسارات الى الناشر على العنوان المذكور

All rights reserved for "Dar El-Fikr S.A.L." Beirut-Lebanon. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission in writing of "Dar El-Fikr S.A.L." Beirut-Lebanon. Exceptions are allowed in respect of any fair dealing for the purpose of research or private study, or criticism or review, as permitted under the Copyright. Designs and Patents Act. Enquiries-concerning reproduction outside those terms should be sent to the publisher, at the address shown



Email: darelfkr@cyberia.net.lb E-mail: darlfikr@cyberia.net.lb Home Page: www.darelfikr.com.lb



حَانَ ﴿ يَكُو النَّورُ عَبُدَ النَّورُ وَ بِرَقْيًا: فَكَسِينَ وَصَلْبُ ١١/٧٠٦١ وَكَانَ ﴿ عَالَمُ الْمَارِدِي مِنْ الْفُورِينَ : ١٥٩٩٠٠ - ١٥٩٩٠٥ - ١٥٩٩٠٥ و ١٩٩٠٥٥ فَاكِسُ : ١٩٢٥٥٥ و ١٩٦١٥٠٠.



## باب عبيدة بفتح العين

۱۷٦٢ \_ عَبيدة الأملوكي. ويقال المليكي، شامي. روى عن النبي على أنه قال: «يا أهل القرآن لا توسّدوا القرآن». روى عنه المهاجر بن حبيب، وسعيد بن سويد.

١٧٦٣ \_ عَبيدة بن جابر بن مسلم الهجيمي. له صحبة، ولأبيه أيضاً، وقد ذكرناه.

1778 \_ عَبيدة بن خالد الحنظلي، من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وقيل المحاربي. وقيل: هو عم عمة أشعث بن سليم، وهو ابن أبي الشعثاء، حديثه عند الأشعث، عن عمته. وقيل عن الأشعث عن رجل من قومه، عن عمته، عن عمها عَبيدة بن خالد، عن النبي عليه أنه قال له: «ارفع إزارك فإنه أنقى وأتقى».

وذكره الدارقطني في باب عبيدة بالضم فلم يصنع شيئاً، وقال فيه: ابن خلف أو ابن خالد وخلف غلط، وقد ذكر البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه عبيدة بفتح العين ابن خالد وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

ابن مسعود، عَبِيدة بن عمرو السلماني. أبو مسلم، ويقال أبو عمرو صاحب ابن مسعود، قال: أسلمت وصليت قبل وفاة رسول الله على بسنين، ولم أره، رواه الثقات عن ابن سيرين عنه، لا يعد في الصحابة إلا بما ذكرناه، وهو من كبار أصحاب ابن مسعود الفقهاء، وهو من أصحاب على رضي الله عنه أيضاً.

١٧٦٦ \_ عَبيدة بن عمرو الكلابي. قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ فأسبغ الوضوء. حديثه عند سعيد بن خَيثم عن جدته رِبْعِية بنت عياض عنه

#### ياب عتاب

1۷٦٧ عبد الرحمن وقيل: أبو محمد. أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي على مكة عام أبا عبد الرحمن وقيل: أبو محمد. أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حُنين، فأقام للناس الحجَّ تلك السنة، وهي سنة ثمان، وحجَّ المشركون على ما كانوا عليه، وعلى نحو ذلك أقام أبو بكر رضي الله عنه الناس الحجَّ سنة تسع، حين أردفه رسول الله عليِّ بعليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، وأن يبرأ إلى كل ذي عَهْد من عهده. وأردفه

بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقرأ على الناس سورة براءة، فلم يزل عتّاب أُميراً على مكة حتى قُبض رسول الله ﷺ، وأقرّه أبو بكر عليها، فلم يزل إلى أن مات، وكانت وفاته \_ فيما ذكر الواقدي \_ يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: ماتا في يوم واحد، وكذلك يقول ولد عَتّاب.

وقال محمد بن سلام وغيره: جاء نَعي أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة يوم دُفِن عتّاب بن أسيد بها، وكان رجلاً صالحاً خيِّراً فاضلاً. وأما أخوه خالد بن أسيد فذكر محمد بن إسحاق السرّاج، قال: سمعت عبد العزيز بن معاوية من ولد عتّاب بن أسيد، ونسبه إلى عتاب بن أسيد \_ يقول: مات خالد بن أسيد. وهو أخو عتّاب بن أسيد لأبيه وأمه، يوم فتْح مكة قبل دخول رسول الله ﷺ مكة.

وروى عمرو بن أبي عوف قال: عتّاب بن أسيد يقول ـ وهو يخطبُ مسْنِداً ظَهرَه إلى الكعبة يحلف: ما أصبتُ في الذي بعثني عليه رسول الله ﷺ إلا ثوبين كسوّتهما مولاي كيْسان. وحدَّث عنه سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، ولم يسمعا منه.

١٧٦٨ - عتّاب بن سليم بن قيس بن خالد القرشي التيمي. أسلم يوم فتح مكة، وقُتل يوم اليمامة شهيداً رضي الله عنه.

۱۷۲۹ ـ عتّاب بن شُمَير الضبيّ، له صحبة، روى عنه ابنه مُجَمِّع بن عتّاب. قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبيّ ﷺ من بني ضبة عتّاب بن شمير.

روى أبو نعيم ويحيى الحِمَّاني، قال: حدّثنا عبد الصمد بن جابر بن ربيعة الضبيّ؛ قال: حدّثنا ابن عتاب بن شُمَير، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله؛ إني شيخ كبير، ولي إخوَةٌ، فأذْهب إليهم لعلّهم يسلمون، فأتيك بهم؟ فقال النبيّ عَلَيْ الله اللهم أسلموا فهو خَيْرٌ لهم، وإن أبوه فإن الإسلام واسعٌ عريض والحمد لله تعالى».

#### باب عتبة

\* ۱۷۷ ـ عتبة بن أسيد بن جارية النَّقَفي، أبو بَصير، مشهور بكُنيَته، مات على عهد رسول الله ﷺ، وسنذكره في الكُنَى إن شاء الله تعالى.

١٧٧١ - عتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد الأبجر، وهو خُدرة، الخدري الأنصاري قُتل يوم أُحد شهيداً.

1۷۷۲ - عُتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البُهراني، حليفٌ للأنصار. اختلف في شهوده بَدراً كذا قال ابن إسحاق البهراني وقال ابن هشام: هو بَهْز بن سُليم.

١٧٧٣ ـ عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، أحو معاوية بن أبي سفيان بن حرب.

ولد على عهد رسول الله ﷺ، يكنى أبا الوليد، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطائف وصدقاتها، ثم ولاه معاوية مِصْر حين مات عمرو بن العاص. فأقام عليها سنة.

توفي بها، ودُفن في مقبرتها وذلك سنة أربعين، وكان فصيحاً خطيباً، يقال: إنه لم يكن في بني أمية أخْطَب منه، خطب أهل مصر يوماً وهو وال عليها، فقال: يأهل مصر؛ خفّ على ألسنتكم مَدْحُ الحق ولا تأتونه، وذمّ الباطل وأنتم تفعلونه، كالحمار يحملُ أسفاراً يثقل حملها، ولا ينفعه علمها، وإني لا أداوي داءكم إلا بالسيف، ولا أبلغ السيف ما كفاني السوط، ولا أبلغ السؤط ما صلحتُم بالدِّرة، وأبْطِىء عن الأولى إن لم تُسرعوا إلى الآخرة، فالزموا ما ألزمكم الله لنا تَسْتَوْجِبُوا ما فرض الله لكم علينا. وهذا يوم ليس فيه عقاب ولا بعده عِتاب.

وقد قيل: إنَّ عتبة بن أبي سفيان توفي سنة ثلاث وأربعين.

١٧٧٤ ـ عتبة بن عبد الله بن صخر بن خنساء الأنصاري. شهد العقبة وبَدْراً.

1۷۷٥ عتبة بن غَزُوان بن جابر. ويقال عتبة بن غَزُوان بن الحارث بن جابر بن وهب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار المازني. حليف لبني نوفل بن عبد مناف بن قصيّ. يُكْنَى أبا عبد الله. وقيل أبا غَزُوان.

كان إسلامه بعد ستَّة رجال. فهو سابع سبعة في إسلامه. وقد قال ذلك في خطبته بالبصرة ولقد رأيتني مع رسول الله ﷺ سابع سبعة، ما لنا طعام إلا وَرَق الشجر، حتى قرحَت أشداقُنا.

هاجر في أرض الحبشة وهو ابنُ أربعين سنة، ثم قدم على النبي الله وهو بمكة، وأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقدّاد بن عمرو، ثم شهد بَدْراً والمشاهد كلها. وكان يوم قدم المدينة ابن أربعين سنة، وكان أول مَن نزل البَصرة من المسلمين، وهو الذي اختطّها، وقال له عمر \_ لما بعثه إليها: يا عُتْبَة، إني أريد أن أوجّهك لتقاتل بلد الحيرة ولعلَّ الله سبحانه يفتحها عليكم، فسِرْ على بركة الله تعالى ويُمْنِه، واتَّق الله ما استطعت، واعلم أنك

ستأتي حَوْمة العدو وأرجو أن يعينك الله عليهم ويكفيكهم، وقد كتبْتُ إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدّك بعَرْفَجَة بن هَرْئَمَة، وهو ذو مجاهدة للعدو وذو مُكايدة شديدة فشاوره وادْعُ إلى الله عز وجل فمَن أجابك فاقْبَلْ منه، ومَنْ أبى فالْجِزية عن يَدِ مذلة وصغار، وإلاّ فالسيفُ في غير هَوَادة واستَنْفِرْ مَن مَرَرْتَ به من العرب، وحُثَّهم عَلى الجهاد، وكابد العدوّ، واتق الله ربك.

فافتتح عتبة بن غَزُوان الأُبُلّة، ثم اختطَّ مسجد البصرة؛ وأمر محجن بن الأدرع، فاختط مسجد البصرة الأعظم، وبناه بالقصب، ثم خرج عتبة حاجًّا. وخلَف مجاشع بن مسعود، وأمره أن يسير إلى الفُرات وأمر المغيرة بن شعبة أن يصلِّي بالناس، فلم ينصرف عتبة من سفره ذلك في حجته حتى مات فأقرّ عمر المغيرة بن شعبة على البصرة.

وكان عتبة بن غُزوان قد استعفى عمر عن ولايتها، فأبى أن يُعفيه. فقال: اللهم لا تردّني إليها، فسقط عن راحلته، فمات سنة سبع عشرة، وهو منصرفٌ من مكة إلى البصرة، بموضع يقال له معدن (۱) بني سُليم ـ قاله ابن سعد، ويقال: بل مات بالرّبَدَة سنة سبع عشرة ـ قاله المدائني. وقيل: بل مات عُتْبة بن غُزْوان سنة خمس عشرة وهو ابن سبع وخمسين سنة بالمدينة.

وكان رجلاً طُوالاً. وقيل: إنه مات في العام الذي اختط فيه البصرة، وذلك في سنة أربع عشرة، وسِنُه ما ذكرنا، وأمَّا قول من قال: إنه مات بِمَرْو \_ فليس بشيء، والله أعلم بالصحيح من هذه الأقوال.

والخطبة التي خطبها عتبة بن غزوان محفوظة عند العلماء، مرويَّة مشهورة من طرق، منها ما حدِّثنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدِّثنا محمد بن مسرور العسال بالقَيْروان، قال: حدِّثنا أحمد بن معتِّب قال: حدِّثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: حدِّثنا عمير عبد الله بن المبارك، قال: حدِّثنا سليمان بن المغيرة، عن هلال، عن خالد بن عمير العدوي، قال: خطبنا عُتبة بن غزوان. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإنّ الدنيا قد اذنت بصرْم؛ وولّت حَدَّاء، وإنما بقي منها صُبابة كصبابة الإناء وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زَوالَ لها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم؛ فإنه ذكر لنا أن الحجر يُلْقى من شفير جَهَنَم. لا يَول لها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم؛ فإنه ذكر لنا أن الحجر يُلْقى من شفير جَهَنَم. فيهوي سبعين عاماً لا يُدرك لها قعراً، والله لتملأن، فعجبتم، ولقد ذكر لنا أنَّ ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً، وليأتينَّ عليها يوم، ولَلْباب كَظِيظ من

<sup>(</sup>١) معدن: قرية على طريق نجد.

الزحام. ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله على ما لنا طعام إلا وَرَق الشجر، حتى تقرَّحَتْ أشداقُنا، فالتقطت بردة فاشتققتها بيني وبين سَعْد بن مالك، فأتزرت ببعضها وأتزر ببعضها. فما أصبح اليومَ منّا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكونَ في نفسي عظيماً وعند الناس صغيراً، فإنها لم تكن نبوّة إلا تناسخت، حتى تكون عاقبتها ملكاً، وستبلُون الأمراء، أو قال: ستجرّبون الأمراء بَعْدي.

الخطاب على بعض فتوحات العراق. روى سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: الخطاب على بعض فتوحات العراق. روى سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: جاءني كتابُ عمر، ونحن مع عُتبة بن فرقد، وينسبونه عُتبة بن يربوع بن حَبيب بن مالك، وهو فَرقد بن أسعد بن رفاعة بن الحارث بن بُهْنة بن سُليم السُّلمي، وأمُّه آمنة بنت عمر بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف.

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا ابن أبي دُليم، حدّثنا ابن وضّاح، حدّثنا علي بن عاصم حدّثنا حُصين بن عبد الرحمن، قال: حدّثتني أم عاصم امرأة عتبة بن فَرقد. قالت: كنا عند عتبة بن فَرقد ثلاث نسوة ما منّا واحدةٌ إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب ريحاً من صاحبتها، وما يمسّ عُتبة بن فرقد طيباً إلا أن يلتمس دُهناً؛ وكان أطيبَ ريحاً منا. فقلت له في ذلك؛ فقال: أصابني الشَّرَى (۱) على عَهد رسول الله ﷺ، فأقعدني رسول الله ﷺ بين يديه؛ فتجرّدت؛ وألقيتُ ثيابي على عَورتي؛ فنفث رسول الله ﷺ في كَفّه؛ ثم دلك بها الأخرى، ثم أمرٌهما على ظهري وبطني، فعبق بي ما تَرون.

وروى شعبة، عن حُصين، عن امرأة عتبة بن فرقد، أن عتبة بن فَرقد غَزا مع رسول الله ﷺ غَزْوَتيْن.

۱۷۷۷ \_ عتبة بن أبي لهب، واسم أبي لهب عبد العزّى بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. أسلم هو وأخوه معتِّب يوم الفتح، وكانا قد هربا، فبعث العباس فيهما، فأتى بهما فأسلما. فسُرَّ رسول الله ﷺ بإسلامهما ودعا لهما، وشهدا معه حُنيْناً والطائف ولم يخرجا عن مكة ولم يأتيا المدينة، ولهما عقِبٌ عند أهل النّسب رضي الله عنهما.

١٧٧٨ ـ عتبة بن مسعود الهذلي، حليف لبني زهرة، أخو عبد الله بن مسعود شقيقه. وقد قيل: بل أمُّه امرأة من هُذيل أيضاً، غير أم عبد الله. والأكثر أنه أخوه لأبيه وأمه، وقد

<sup>(</sup>۱) الشرى: بفتح الشين والراء بثور صغار حمر حكاكة مكربة تحدث دفعة غالباً، وتشتد ليلاً بسبب بخار حار يثور في البدن دفعة.

جرى من ذِكْر نسبه إلى هذيل في باب أخيه ما أغنى عن ذكره هاهنا. يُكنى عتبة بن مسعود أبا عبد الله. هاجر مع أخيه عبد الله بن مسعود إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم قدم المدينة، فشهد أُحُداً، وما بعدها من المشاهد.

روى عبدُ الرزاق، عن معمر. قال: سمعت الزهري يقول: ما عبد الله عندنا بأفْقَه من عتبة، ولكن عُتبة مات سريعاً، كذا قال معمر.

وقال ابنُ عيينة: سمعتُ ابن شهاب يقول: ما كان عبد الله بن مسعود بأقدم صحبة من أخيه عُتبة بن مسعود، ولكن عتبة مات قبله.

ولما مات عتبة بن مسعود بكى عليه أخوه عبد الله. فقيل له: أتبكي؟ قال: نعم، أخي في النسب، وصاحبي مع رسول الله ﷺ، وأحبّ الناس إليَّ إلا ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ومات عتبة بن مسعود بالمدينة، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال المسعودي: مات عُتبة بن مسعود قبل أخيه عبد الله حين خلافة عمر بن الخطاب، وصلى عليه عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

١٧٧٩ - عُتبة بن النُّدَّر، وهو عتبة بن عبد السُّلمي. له صحبةٌ، كان اسمه عَتَلَة، فغيَّر رسول الله ﷺ اسْمَه فسمَّاه عتبة.

وروى محمد بن القاسم الطائي، عن يحيى بن عتبة بن عبد، عن أبيه، قال: قال لي النبي على السمك؟ قلت: عَتلة. قال: «أنت عُتبة». قال أبو عمر: شهد عُتبة بن عبد خَيبر.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن أبي خيثمة، قال: حدّثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدّثنا أبو اليمان يعني الحكم بن نافع، عن صفوان بن عمرو، قال: كان اسم عتبة بن عبد السلمي نُشْبة، فسمَّاه رسول الله ﷺ عُتْبة.

وروى أحمد بن حنبل، عن ابن المغيرة أنه حدثه، قال: حدّثنا صفوان بن عمرو \_ أنّ عتبة بن عبد كان اسمه نُشبة، فسماه رسول الله ﷺ عُتبة. يكنى أبا الوليد.

توفي سنة سبع وثمانين في أيام الوليد بن عبد الملك وهو ابنُ أربع وتسعين سنة. يُعَدُّ في الشام، منهم خالد بن مَعْدان،

وعبد الرحمن بن عمرو السلمي، وكثير بن مُرَّة، وراشد بن سعد، وأبو عامر الألهاني. وروى عنه أيضاً على بن رباح المصري.

قال الواقدي: عُتْبة بن عبد السلمي آخر مَنْ مات بالشام من أصحاب النبي ﷺ. وقد قيل: إنّ عتبة بن النُّدَّر غير عتبة بن عَبْد، وليس ذلك بشيء، والصوابُ ما ذكرنا إنْ شاء الله تعالى. ولم يختلفوا أنَّ عتبة بن عبد سُلمي، وأن عتبة بن النّدر سُلمي، وأن خالد بن معادن روَى عن كلّ واحد منهما. قال أبو حاتم الرازي: عتبة بن النُّدَّر سلمي شاميٌّ، له صحبة، روى عنه خالد بن معدان، وعلي بن رباح اللَّخمي.

وذكر في بابِ آخر عُتْبة بن عَبْد: يقال عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد، شاميًّ له صحبة. روى عنه خالد بن معدان، وعبد الرحمن بن عمرو السلمي، وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: روى عنه كثير بن مرّة، ولقمان بن عامر الوَصّابي، وراشد بن سعد، وأبو عامر الألهاني، وعبد الله بن عائذ الألهاني، وشرحبيل بن شُفْعة وحبيب بن عبيد، وعبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، وابنه يحيى، وأبو المثنى الأملوكي، وعامر بن زيد البِكيّالي. هذا كلَّه ذكره في باب عتبة بن عبد، ولم يذكر في باب عتبة بن الذر أنه روى عنه غير رجلين: خالد بن معدان، وعلي بن رباح، وفي ذلك نظرٌ؛ لأنَّ الأغلب عندي ما ذكرت لك.

### باب عثمان

1۷۸۰ عثمان بن حُنيف بن واهب بن العُكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة الأنصاري، من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. أخو سهل بن حُنيف، يكنى أبا عمرو، وقيل: أبا عبد الله، عَمِل لعمر ثم لعليِّ رضي الله عنهما، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مساحة الأرضين وجبايتها، وضَرْب الخراج والجزية على أهلها. وولاه علي رضي الله عنه البَصْرة فأخرجه طلحة والزبير رضي الله عنهما حين قدما البصرة، ثم قدم علي رضي الله عنه، فكانت وَقْعَة الجمل، فلما خرج علي رضي الله عنه من البصرة ولاها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

ذكر العلماء بالأثر والخبر أن عمر بن الخطاب استشار الصحابة في رجل يوجُّه إلى العراق، فأجمعوا جميعاً على عثمان بن حنيف وقالوا: إنْ تَبْعَثْه على أهمّ من ذلك فإن له بصراً وعَقلاً ومعرفة وتجربة، فأسرع عمر إليه، فولاه مساحة أرض العراق، فضرب عثمان

على كل جريب من الأرض يناله الماء غامراً وعامراً دِرْهماً وقفيزاً، فبلغَتْ جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مائة ألف ألف ونيّقاً. ونال عثمان بن حُنيف في نزول عسكر طلحة والزبير البصرة ما زاد في فضله، ثم سكن عثمان بن حُنيف الكوفة وبقي إلى زمان معاوية.

۱۷۸۱ ـ عثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي، كان من مهاجرة الحبشة في قول ابن إسحاق وَحْدَه. وقال الواقدي: ابنه نُبيه بن عثمان هو الذي هاجر إلى أرض الحبشة.

وقال قتادة: هو أوّل مخضوب في الإسلام؛ وعاش أبو قحافة إلى خلافة عمر رضي الله عنه؛ ومات سنة أربع عشرة وهو ابنُ سبع وتسعين سنة، وكانت وفاةُ ابنه قبله، فورث منه السدس، فردَّه على ولد أبى بكر رضى الله عنه.

۱۷۸۳ \_ عُثمان بن عبد الرحمن التيمي، قال الحسن بن عثمان: مات عثمان بن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد الرحمن، توفي سنة أربع وسبعين، وله صحبة.

1۷۸٤ ـ عثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال القرشي الفهري، كان قديم الإسلام من مهاجرة الحبشة في قول جميعهم، وقال هشام بن الكلبي: هو عامر بن عبد غنم.

۱۷۸۵ - عثمان بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي، أخو طلحة بن عبيد الله، أسلم، وهاجرَ وصحب النبي ﷺ، ولا أحفظ له رواية. ومن ولده محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله، كان أعلم الناس بالنسب والمغازي، وقد روى عنه الحديث.

۱۷۸٦ ـ عثمان بن عثمان بن الشريد بن سُويد بن هَرَمي بن عامر بن مخزوم. كان من مهاجرة الحبشة، شهد بدراً، وقُتِل يوم أُحُد شهيداً، وهو المعروف بشمّاس: وكذلك ذكره ابن إسحاق، فقال الشماس بن عثمان؛ ونسبه كما ذكرنا.

وقال ابن هشام: اسم شماس عثمان بن عثمان. وإنما سمي شماساً لأنّ شمّاساً من الشمامسة قدم مكة في الجاهلية كان جميلاً، فعجب الناس من جماله؛ فقال عُتبة بن ربيعة وكان خاله شماس: أنا آتيكم بشماس أحسن منه، فأتى بابن أخته عثمان بن عثمان. فسُمِّي شماساً من يومئذ، وغلب ذلك عليه، وكذلك قال الزبير كقول ابن هشام؛ ونسب ذلك إلى ابن شهاب وغيره.

۱۷۸۷ ـ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَي القرشي الأموي، يكنى أبا عبد الله، وأبا عمرو، كُنيتان مشهورتان له. وأبو عمرو أشهرهما. قيل: إنه ولَدت له رقية ابنة رسول الله على ابناً، فسماه عبد الله، واكتنى به، ومات ثم وُلد له عَمرو، فاكتنى به إلى أن مات رحمه الله. وقد قيل: إنه كان يكنى أبا ليلى.

ولد في السنة السادسة بعد الفيل. أمه أروى بنت كُريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله على أرض الحبشة فارًا بدينه مع زوجته رُقية بنت رسول الله على أرض الحبشة فارًا بدينه مع زوجته رُقية بنت رسول الله على وكان أول خارج إليها، وتابعه سائر المهاجرين إلى أرض الحبشة. ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، ولم يشهد بَدراً لتخلُّفه على تمريض زوجته رُقية \_ كانت عليلة فأمره رسول الله على بالتخلّف عليها، هكذا ذكره ابن إسحاق.

وقال غيره: بل كان مريضاً به الجدري. فقال له رسول الله ﷺ: «ارجع». وضرب له بسهمه وأجره. فهو معدودٌ في البكريين لذلك، وماتت رُقيَّة في سنة اثنتين من الهجرة حين أتى خبر رسول الله ﷺ بما فتح الله عليه يوم بَدْر.

وأما تخلّفه عن بيعة الرضوان بالحديبية فلأنَّ رسول الله على كان وجَّهه إلى مكة في أمْرٍ لا يقوم به غيره من صُلح قريش على أن يتركوا رسول الله على والعُمرة، فلما أتاه الخبر الكاذب بأنَّ عثمان قد قُتل، جمع أصحابه فدعاهم إلى البيعة، فبايعوه على قتال أهل مكة يومئذ، وبايع رسول الله على عن عثمان حينئذ بإحدى يديه الأخرى، ثم أتاه الخبر بأنَّ عثمان لم يُقتل، وما كان سبب بَيْعَة الرضوان إلا ما بلغه على من قَتْل عثمان.

ورَوَيْنا عن ابن عمر أنه قال: يَدُ رسول الله ﷺ لعثمان خير من يد عثمان لنفسه فهو أيضاً معدودٌ في أهل الحديبية من أجل ما ذكرناه.

زوَّجه رسول الله ﷺ ابنتيه: رقية ثم أم كلثوم، واحدةً بعد واحدة، وقال: إن كان عندي غيرهما لزوجتكها. وثبت عن النبيّ ﷺ أنه قال: «سألْتُ ربي عزّ وجل ألّا يُدْخِل النار أحداً صاهر إلىّ أو صاهرتُ إليه».

روى يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وعبد العزيز بن أبي سلمة، عن نافع عن ابن عمر، قال: كنا نقول على عهد رسول الله ﷺ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم سكت، فقيل: هذا في الفضيل. وقيل في الخلافة.

وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لم قيل لعثمان ذا النُّورَين؟ قال: لأنه لم يعلم أن أحداً أرسل ستراً على ابنتي نبيّ غيره.

وقال ابن مسعود حين بويع بالخلافة: بايعنا خَيرِنا ولم نألُ. وقال علي بن أبي طالب: كان عثمان أوصلنا للرحم، وكان من الذين آمنوا ثم اتَّقوا وأحسنوا والله يحبُّ المحسنين.

واشترى عُثمان رضي الله عنه بئر رُومة، وكانت رَكِيَّة ليهوديّ يبيع المسلمين ماءها، فقال رسول الله على: «مَنْ يشتري رُومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدَلُوه في دلائهم، وله بها مشربٌ في الجنة». فأتى عثمان اليهوديَّ فساومه بها، فأبى أن يبيعها كلَّها، فاشترى نصفها باثني عشر ألفاً درهم. فجعله للمسلمين، فقال له عثمان رضي الله عنه: إن شئت جعلت على نصيبي قرنين، وإن شئت فلي يوم ولك يوم. قال: بل لك يوم ولي يوم. فكان إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين. فلما رأى ذلك اليهوديّ قال: أفسدت عليّ يوم عثمان النصف الآخر، فاشتراه بثمانية آلاف درهم.

وقال رسول الله ﷺ: «منْ يزيد في مسجدنا». فاشترى عثمان رضي الله عنه موضع

خمس سَوَالَ فَوَاده في المسجد. وجَهَّزَ جيشَ العُسْرَة بتسعمائة وخمسين بعيراً، وأَتمَّ الأَلف بخمسين فرساً، وجيشُ العُسْرَة كان في غَزْرَةٍ تَبُوك.

وذكر أسد بن موسى، قال: حدّثني أبو هلال الراسبي، قال: حدّثنا قتادة، قال: حَمل عثمان في جيش العُسرَة على ألف بعير وسبعين فرساً.

قال: وحدّثنا أبو هلال، قال: حدّثنا ابن سيرين أنَّ عثمان رضي الله عنه كان يُحْيى الله عنه كان يُحْيى الله القرآنَ فيها كلَّه.

قال: وأخبرنا سلام بن مسكين، قال: سمعتُ محمد بن سيرين يقول: قالت امرأةُ عثمان حين أطاقوا به يُريدون قَتْله: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يُحْيي الليل بركعة يَجْمَعُ فيها القرآن.

حدّثنا ضمرة، [عن السدي]، عن السري بن يحيى، عن ابن سيرين؛ قال: كثر المالُ في زمن عثمان حتى بيعت جاريةٌ بوَزْنها، وفرس بمائة ألف درهم، ونخلة بألف درهم.

قال: وحدّثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن ابن عمر، قال: لقد عتبوا على عثمان أشياء، ولو فعلها عمر ما عتبوا عليه.

قال: وحدّثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمر بن علقمة، عن أبيه، عن جده علقمة بن وقاص أنَّ عمرو بن العاص قام إلى عُثمان وهو يخطب الناس فقال: يا عثمان، إنك قد ركبتَ بالناس المَهَامِه وركبوها منك؛ فتبْ إلى الله عز وجل ولْيتُوبوا. قال: فالتفت إليه عثمان، فقال: وإنك لهُنَاك يابْن النابغة، ثم رفع يديه واستقبل القبلة وقال: أتوب إلى الله، اللهم إني أول تائب إليك.

وأخبرنا مبارك بن فضالة، قال: سمعتُ الحسن يقول: سمعتُ عثمان يخطب وهو يقول: يأيها الناس ما تنقمون إليّ! وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه خيراً. قال الحسن: وشهدت منادياً ينادي: يأيها الناس، اغلوا على أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها وافية: يأيها الناس اغلوا على أرزاقكم فيأخذونها وافية، حتى والله سمعَتُهُ أذناي يقول: اغدُوا على كسواتكم فيأخذون الحلل. واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارّة وخير كثير، وذاتُ بين حسن، ما على الأرض مؤمن إلا يوده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار

على الأثرة لوَسعَهُم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكنهم لم يصبروا، وسلُّوا السيفَ مع مَنْ سلَّ، فصار عن الكفار مُغْمَداً، وعلى المسلمين مسلولاً إلى يوم القيامة.

وكان عثمان رضي الله عنه رجلاً رَبْعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه، رقيق البشرة، كبير اللحية عظيمها، أسمر اللون، كثير الشعر، ضخم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، كان يُصفِّر لحيته ويشد أسنانَه بالذهب.

وروى سفيان بن عُيينة، عن مِسْعر، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، قال: أتينا عائشة رضي الله عنها نسألها عن عثمان، فقالت: اجلسوا أحدِّثُكم عما جئتم له: إنا عَتَبْنا على عثمان رضي الله عنه في ثلاث خصال ـ ولم تذكرهن ـ فعمدوا إليه حتى إذا ماصُوه كما يُمَاص الثوبُ بالصابون اقتحموا عليه الفِقرَ الثلاث: حُرمة البلد الحرام، والشهر الحرام، وحرمة الخلافة، ولقد قتلوه وإنه لمن أوصلهم للرحم وأتقاهم لربه.

أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثنا نعيم بن حماد، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، حدّثنا محمد بن مسرور العسال، حدّثنا أحمد بن معتبِّ حدّثنا الحسين بن الحسن، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا الزبير بن عبد الله أن جدته أخبرته \_ وكانت خادمة لعثمان \_ قالت: كان عثمان رضي الله عنه لا يقيم ولا يوقظ نائماً من أهله إلا أنْ يجده يقظان فيدعوهُ فيُناوله وضوءه، وكان يصومُ الدهر.

وذكر أسد، أنبأنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «ادعوا لي بعض أصحابي». فقلت: أبو بكر؟ قال: «لا». فقلت: عمر؟ قال: «لا». فقلت: عثمان؟ قال: «نعم». فلما جاء قال لي بيده، فتنحّيت، فجعل رسول الله على يسارّه، ولونُ عثمان رضي الله عنه يتغيّرُ، فلما كان يوم المدار وحُصِر قيل له: ألا تقاتل؟ قال: لا؛ إنَّ رسول الله على عهد إليّ عَهداً، وأنا صابرٌ نفسي عليه.

وذكر المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: أشرف عليهم عثمان وهو محصور، فقال: السلام عليكم. فما ردّ عليه أحد. فقال: أنشدكم الله، هل تعلمون أني اشتريت بئر رُومَة من مالي، وجعلت فيه رِشائي كرشاء رجُلٍ من المسلمين؟ فقيل: نعم. قال: فعلامَ تمنعوني عن مائها، وأفطر على الماء المالح؟ ثم

قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أني اشتريت كذا وكذا من أرضٍ فزدتُه في المسجد، فهل علمتم أن أحداً مُنع أن يُصلي فيه قبلي!

قال ابن عمر: أذنب عثمان ذنباً عظيماً يوم الْتَقَى الجمعان بأحُد، فعفا الله عزّ وجل عنه، وأذنب فيكم ذنباً صغيراً فقتلتموه.

وسئل ابن عمر عن عليّ وعثمان رضي الله عنهما، فقال للسائل: قبَّحك الله! تسألني عن رجلين كلاهما خير مني، تريد أن أغضَّ من أحدهما وأرفع من الآخر.

وقال علي رضي الله عنه: من تبرًّأ من دين عثمان فقد تبرأ من الإيمان؛ والله ما أعنْتُ على قتْله ولا أمرت ولا رضيت.

وبويع لعثمان رضي الله عنه بالخلافة يوم السبت غرَّة المحرم سنة أربع وعشرين بعد دَفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة أيام باجتماع الناس عليه. وقُتل بالمدينة لثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة ؛ ذكره المدائني ، عن أبي معشر عن نافع .

وقال المعتمر عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي: قتل عثمان رضي الله عنه في وسط أيام التشريق وقال ابن إسحاق: قتل عثمان رضي الله عنه على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب؛ وعلى رأى خمس وعشرين سنة من متوَفَّى رسول الله على الله الله على اله

وقال الواقدي: قُتل عثمان يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذي الحجة يوم التلبية سنة خمس وثلاثين وقد قيل: إنه قتل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجة. وقد روي ذلك عن إلواقدي أيضاً.

وقال الواقدي: وحاصروه تسعة وأربعين يوماً. وقال الزبير: حاصروه شهرين وعشرين يوماً، وكان أول من دخل الدار عليه محمد بن أبي بكر، فأخذ بلحيته، فقال له: دَعْها يابن أخي؛ والله لقد كان أبوك يُكْرمها. فاستحيا وخرج. ثم دخل رُومان بن سرحان رجل أزرق قصير مَحدُود، عداده في مراد، وهو من ذي أصبح؛ معه خنجر فاستقبله به. وقال: على أيّ دين أنت يا نَعْشَل؟ فقال عثمان: لستُ بنَعْشل ولكني عثمان بن عفان، وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. قال: كذبتَ، وضربه على صدغه الأيسر، فقتله فخر، وأدخلته امرأته نائلة بينها وبين ثيابها، وكانت امرأة جسيمة. ودخل رجلٌ من أهل مصر معه السيف مُصلتاً، فقال والله لأقطعن أنفه، فعالج امرأة فكشفت عن

ذراعيها، وقبضت على السيف، فقطع إبهامها فقالت لغلام لعثمان يقال له رباح ومعه سيف عثمان: أُعنِّي على هذا وأخرجه عني، فضربه الغلام بالسيف فقتله، وبقي عثمان رضي الله عنه يومه مطروحاً إلى الليل، فحمله رجالٌ على باب ليدفنوه، فعرض لهم ناس ليمنعوهم من دفنه، فوجدوا قبراً قد كان حُفر لغيره، فدفنوه فيه، وصلى عليه جُبير بن مطعم.

واختلف فيمن باشر قَتله بنفسه. فقيل: محمد بن أبي بكر ضربه بمشقص. وقيل: بل حبسه محمد بن أبي بكر وأسعده غيره، كان الذي قتله سودان بن حمران وقيل: بل وَلي قتله رُومان اليمامي. وقيل: بل رومان رجل من بني أسد بن خزيمة. وقيل: بل إن محمد بن أبي بكر أخذ بلحيته فهزَّها، وقال: ما أغْنى عنك معاوية، وما أغنى عنك ابن أبي سرح، وما أغْنى عنك ابن عامر. فقال: يابْنَ أخي أرْسِلْ لحيتي، فوالله إنك لتجبذُ لحية كانت تعزُّ على أبيك، وما كان أبوك يرضى مجلسك هذا مني. فيقال: إنه حينئذ تركه وخرج عنه. ويقال: إنه حينئذ أشار إلى مَن كان معه، فطعنه أحدهم وقتلوه. والله أعلم.

وأكثرهم يروي أنّ قطرة أو قطرات من دمه سقطت على المصحف على قوله جل وعلا: ﴿فسيكْفيكهم الله وهو السميع العليم﴾(١).

وقال أسد: حدّثنا محمد بن طلحة، قال: حدّثنا كنانة مولى صَفِية بنت حُيي بن أخطب، قال: شهدْتُ مَقْتل عثمان، فأخرج من الدار أمامي أربعة من شبان قريش ملطّخين بالدم محمولين، كانوا يدرأون عن عثمان رضي الله عنه: الحسن بن علي، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن حاطب، ومروان بن الحكم. وقال محمد بن طلحة: فقلت له: هل ندى محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ قال: معاذ الله! دخل عليه، فقال له عثمان: يابن أخي، لست بصاحبي. وكلّمه بكلام؛ فخرج ولم يند بشيء من دمه، قال: فقلت لكنانة: أخي، لست بصاحبي. وكلّمه بكلام؛ فخرج ولم يند بشيء من دمه، قال: فقلت لكنانة: مَن قتله؟ قال: رجل من أهل مصر، يقال له جبلة بن الأيهم. ثم طاف بالمدينة ثلاثاً يقول: أنا قاتل نَعْثل.

وروى سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة، قال: إني لمحصور مع عثمان رضي الله عنه في الدار. قال: فرُمِيَ رجل منا، فقلت: يا أمير المؤمنين، الآن طاب الضراب، قتلوا منا رجلاً، قال: عزمْتَ عليك يا أبا هريرة إلاّ رميت سيفك، فإنما تُرادُ نفسي، وسَأقِي المؤمنين بنفسي. قال أبو هريرة: فرميت سيفي، لا أدري أين هو حتى الساعة. وكان معه في الدار من يريد الدفع عنه: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٣٧.

علي، وأبو هريرة، ومحمد بن حاطب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، ومروان بن الحكم في طائفة من الناس، منهم المغيرة بن الأخنس، فيومئذ قُتل المغيرة بن الأخنس. قُتل قبل قتل عثمان رضى الله عنه.

وذكر ابن السراج، قال: حدّثنا يوسف بن موسى، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن أبي جعفر الأنصاري، قال: دخلت مع المصريين على عثمان، فلما ضربوه خرجت اشتدّ حتى ملأت فُرُوجي عَدُواً، حتى دخلت المسجد، فإذا رجل جالس في نحو عشرة، عليه عمامة سوداء؛ فقال: ويحك! ما وراءك! قلت: قد والله فرغ من الرجل، فقال: تَبَّا لكم آخر الدهر! فنظرت فإذا هو عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

حدّثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدّثنا أحمد بن مطرّف، حدّثنا الأعتاقي، حدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدّثنا عبد الملك بن الماجشون. عن مالك، قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه ألقي على المزبلة ثلاثة أيام، فلما كان من الليل أتاه اثنا عشر رجلاً، فيهم حُويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن الزبير، وجدّي، فاحتملوه، فلما صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه ناداهم قومٌ من بني مازن: والله لئن دفنتموه هنا لنخبرنَّ الناس غداً، فاحتملوه، وكان على باب، وإن رأسه على الباب ليقول: طق طق، حتى صاروا به إلى حُشّ كؤكب، فاحتفروا له، وكانت عائشة بنت عثمان رضي الله عنهما معها مصباح في جرة، فلما أخرجوه ليدفنوه صاحَتْ، فقال لها ابن الزبير: والله لئن لم تستكي لأضربنَّ الذي فيه عيناك، قال: فسكتت فدُفن، قال مالك: وكان عثمان رضي الله عنه يمه بحشً كوكب فيقول: إنه سيدفن هاهنا رجلٌ صالح.

أخبرني خلف بن قاسم، حدّثنا ابن المفسَّر بمصر، حدّثنا أحمد بن علي. حدّثنا يحيى بن مَعين، حدّثنا حفص بن غياث، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أرادوا أن يُصلوا على عثمان رضي الله عنه فمُنعوا، فقال رجل من قريش - أبو جهم بن حذيفة -: دعوه، وقد صلَّى الله عزَّ وجل عليه وصلَّى رسوله ﷺ.

واختلف في سنه حين قتلوه؛ فقال ابنُ إسحاق: قتل وهو ابن ثمانين سنة. وقال غيرُه: قُتل وهو ابن ثمان وثمانين سنة. وقيل: ابن تسعين سنة. وقال قتادة: قتل عثمان رضي الله عنه وهو ابنُ ستّ وثمانين سنة. وقال الواقدي: لا خلاف عندنا أنه قُتل وهو ابن الثنين وثمانين سنة. وهو قول أبي اليقظان. ودُفن ليلاً بموضع يقال له حشّ كوكب، النتين وثمانين سنة. وهو قول أبي اليقظان. ودُفن ليلاً بموضع يقال له حشّ كوكب،

وكوكب: رجل من الأنصار، والحشّ: البستان، وكان عثمان رضي الله عنه قد اشتراه وزاده في البقيع، فكان أوَّل مَن دفن فيه، وحمل على لوح سِرًّا.

وقد قيل: إنه صلى عليه عمرو بن عثمان ابنه، وقيل: بل صلى عليه حكيم بن حزام. وقيل: المسور بن مَخرمة. وقيل: كانوا خمسة أو ستة، وهم جُبير بن مطعم، وحكيم بن حزام. وأبو جهم بن حذيفة، ونيار بن مُكْرم، وزوجتاه: نائلة، وأم البنين بنت عُيينة، ونزل في القبر أبو جهم وجُبير، وكان حكيم وزوجتاه أم البنين ونائلة يُدلونه، فلما دفنوه، غيّبُوا قبره، رضي الله تعالى عنه.

قال ابن إسحاق: كانت ولايتُه اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً. وقال غيره: كانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وأربعة عشريوماً. وقيل: ثمانية عشر يوماً. قال حسان بن ثابت الأنصاري:

فليات مادبةً في دار عثمانا

وفيها: ضحَّوا بأشمط عُنوان السجود به يُقطِّع الليل تسبيحاً وقرآنا

وهذا البيت يختلف فيه، يُنسب إلى غيره، وقال بعضهم: هو لعمران بن حِطّان،

صَبْراً فِدَى لَكُم أُمّي وما ولدَتْ قد ينفع الصبرُ في المكروه أحيانا لتسمعن وشيكاً في دياركم الله أكبر يا ثارات عُثمانا

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضاً:

إن تمس دارُ بني عفان موحشة فقد يصادف باغي الخير حاجته وله أيضاً:

مَنْ سَرَّه الموت صِرفاً لا مِزاج له

قتلتم وليَّ اللَّهِ في جَوف داره فلاَ ظفرت أيمان قومٍ تعاوَنُوا وقال كعب بن مالك رضي الله عنه:

بابٌ صريعٌ وبابٌ مُخرق خَرِبُ فيها ويأوي إليها الجودُ والحسَبُ

وجئتم بأمر جائر غير مُهتدي على قتل عثمان الرشيد المسَدَّدِ

يا لكرجال لأمر هاج لي حزناً إني رأيت قتيل الدار مضطهداً يا قاتل الله قوماً كان أمرهم ما قاتلوه على ذنب ألم به

لقد عجبت لمن يبكي على الدِّمَنِ عُثمان يُهدَى إلى الأحداث في كفَنِ قتل الإمام الزكي الطيب الرَّدن إلا الـذي نطقوا زُوراً ولـم يَكن

ومما ينسب لكعب بن مالك، وقال مصعب: هي لحسان، وقال عمر بن شبة: هي

وأيق ن أن الله لي سس بغ اف لِ عفا الله عن ذنب امرىء لم يُقالل عداوة والبغضاء بعد التواصل على الناس إدبار السحاب الحوافِل

من يشرب إذ غيْـرُ الهــدَى سَلَكــوا لمــا رأى الله فــي عثمــان مــا انتهكــوا

وخُنْتُـم رسـول الله فـي قَتْـل صـاحبـه

شربتم کشُرب الهِیـم شُـرب حَمِیـم أصیـب ابْــنُ أروی وابــن أم حکیــم

> م وضاع أمر المسلمينا د لصادرين وواردينا تشفي بها الداء الدفينا ندعو أمير المؤمنينا

فكفَّ يديه ثم أغلق بابَه وقال الأهلل السابَه وقال الأهلل المال المال المالية المالية

وقال حميد بن ثور الهلالي:

للوليد بن عقبة بن أبي معيط:

إنّ الخلافة لما أظعنت ظعنَتْ صارت إلى أهلها منهم ووزانها وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت:

لعمري لبئس الذبح ضحيتُم به وقالت زينب بنت العوام:

وعطَّشتــمُ عثمــان فــي جَــوْف داره فكيـف بنــا أم كيـف بــالنــوم بَعْــدمــا وقالت ليلي الأخيلية:

قُتل ابن عفّان الإما وتشتتت سبل الرشا فانهض معاوي نهضةً أنت الذي من بعده

وقال أيمن بن خزيمة:

ضَحُّوا بعثمان في الشهر الحرام ضُحَّى

وأي ذبيح حرامٍ وَيْلَهُ م ذَبِحُ وا

وأيّ سُنّـة كُفْـرِ سَـنَ أولهُـم وباب شَـرٌ على سلطانهم فتَحـوا مـاذا أرادوا أضـلَ اللّـهُ سعيهم بسَفْكِ ذاك الدم الزاكي الذي سفحوا والأشعار في ذلك كثيرة جدًّا يطول بها الكتاب.

وكان عثمان رضي الله عنه شيخاً جميلاً رقيق البشرة أسمر اللون، كبير الكراديس، واسع ما بين المنكبين، كثير شعر الرأس، أصلع، طويل اللحية، حسن الوجه. وقال سعيد بن زيد: لو أن أحداً انقض لما فعل بعثمان كان حقيقاً أن ينقض .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو اجتمع الناسُ على قتْل عثمان لرموا بالحجارة كما رُمي قومُ لوط.

وقال عبد الله بن سلام لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان بابَ فتنة لا ينغلق عنهم إلى قيام الساعة.

وقال بعض بني نهشل أو مجاشع:

لَعَمْ رُ أَبِي كُ فِ لَا تَكُذِبُ نَ لَقَ لَدَ ذَهِ بِ الْخَيْرُ إِلا قَلِي لا لَعَمْ رُ أَلِا قَلِي لا لَقَ ل شَرًا طوي لا لقد سفِ النَّاسُ في دينهم وخليّ ابنُ عفانَ شرًا طوي لا

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، حدّثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن النعمان، حدّثنا محمد بن علي بن مروان، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد بن سلمة، حدّثنا علي بن زيد بن جدعان، قال لي سعيد بن المسيب: انظر إلى وَجْهِ هذا الرجل؛ فنظرتُ فإذا هو مسود الوجه، فقال: سَله عن أمره. فقلت: حسبي أنت، حدّثني. قال: إن هذا كان يسبُّ علياً وعثمان رضي الله عنهما، فكنت أنهاه فلا ينتهي؛ وقلت: اللهم هذا يسبّ رجلين قد سبق لهما ما تعلم. اللهم إن كان يُسْخِطك ما يقول فيهما فأرني به آية، فَاسُودٌ وجْههُ كما ترى.

حدّثنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا إسماعيل بن محمد، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدّثنا علي بن المديني، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعتُ حُميداً الطويل قال: قيل لأنس بن مالك. إنّ حُبّ علي وعثمان رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب واحد. فقال أنس رضي الله عنه: كذّبوا والله، فقد اجتمع حُبّهما في قلوبنا.

۱۷۸۸ ـ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح بن عمرو بن هُصَيص القرشي الجمحي، يكنى أبا السائب. وأمه سخيلة بنت العنبس بن أهبان بن

ورُوي من وجوه من حديث عائشة وغيرها أنَّ رسول الله ﷺ قبَّل عثمان بن مظعون يعدما مات.

توفي سنة اثنتين من الهجرة، وقيل بعد اثنين وعشرين شهراً مِن مقدم رسول الله ﷺ المدينة. وقيل: إنه مات على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة بعد شُهوده بَدْراً، فلما غسل وكفن قَبلً رسول الله ﷺ بين عينيه، فلما دُفن قال: «نعم السلف هو لنا عثمان بن مظعون».

ولما توفي إبراهيم ابن النبي على قال رسول الله على: «الْحَقْ بالسلف الصالح، عثمان بن مظعون».

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك حين تُوفيت زينب ابنته رضي الله عنها قال: «الحقي بسَلَفنا الخير عثمان بن مظعون». وأعْلم رسول الله ﷺ قبره بحجَر، وكان يزوره.

قال سعد بن أبي وقّاص: ردَّ رسول الله ﷺ التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن له لاختصينا. وكان عابداً مجتهداً من فُضلاء الصحابة، وقد كان هو وعلي بن أبي طالب وأبو ذر رضي الله عنهم هَمُّوا أن يَخْتَصوا ويَتَبَتلوا، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك. ونزلت فيهم: ﴿ليس على الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ جُنَاحٌ فيما طَعِموا﴾ (١) الآية.

وذكر الواقدي، عن أبي سَبْرَة، عن عاصم بن عبد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: كان أول من دفن ببقيع الغَرْقد عثمان بن مظعون. فوضع رسول الله ﷺ حجراً عند رأسه وقال: «هذا قبر فَرَطِنا».

وقد قيل: إن عثمان بن مظعون توفي بعد مقدم رسول الله على بستة أشهر، وهذا إنما يكون بعد مقدمه من غزوة بدر، لأنه لم يختلف في أنه شهدها، وكان ممن حَرَّم الخمر في الجاهلية.

وذكر ابن المبارك عن عُمَر بن سعيد بن أبي حُسين، عن عبد الرحمن بن سليط،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٣.

قال: كان عثمان بن مظعون أحد من حرَّم الخمر في الجاهلية وقال: لا أشرب شراباً يُذهب عقلي ويُضحك بي مَنْ هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي. فلما حرِّمَت الخمر أتى وهو بالْعَوَالي فقيل له: يا عثمان. قد حُرمت الخمر. فقال: تَبَّا لها! قد كان بَصَري فيها ثاقباً. قال أبو عمر: في هذا نظر، لأن تحريم الخمر عند أكثرهم بعد أحُد.

قال مصعب الزبيري: أول من دُفن بالبقيع عثمان بن مظعون أبو السائب. روت عائشة بنت قدامة بن مظعون، عن أبيها، عن أخيه عثمان بن مظعون \_ أنه قال: يا رسول الله؛ إنه لتشقُّ علينا العُزْبة في المغازي. أفتأذن لي يا رسول الله في الخصاء فأختصي؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا، ولكن عليك يابن مظعون بالصيام فإنه مَجْفَرَةٌ».

وأخبرنا أحمد بن محمد، حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، حدّثنا سفيان بن وكيع، حدّثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث، أن النّضر حدّثنا عن زياد عن ابن عباس أن النبيّ عليه دخل على عثمان بن مظعون حين مات، فانكبّ عليه، فرفع رأسه، فكأنهم رأوا أثر البكاء في عينه ثم حنى عليه الثانية، ثم رفع رأسه فرأوه يبكي، ثم حنى عليه الثالثة، ثم رفع رأسه وله شهيق، فعرفوا أنه يبكي، فبكى القوم، فقال النبيّ على «مَه، إنما هذا من الشيطان». ثم قال: «استغفروا الله، أذهب عليك أبا السائب، فقد خرجت منها ولم تكبّس منها بشيء».

وذكر محمد بن إسحاق السراج، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحيم بن يحيى البزار، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن علي بن يزيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأته: هنيئاً لك المجنة عثمان بن مظعون، فنظر إليها رسول الله على نظر عَضب، وقال: «ما يدريك؟» قالت: يا رسول الله، حارسك وصاحبك. فقال رسول الله على: «إني رسول الله وما أدري ما يُفعل بي». فأشفق الناس على عثمان، فلما ماتت زينب بنت النبي على قال رسول الله على عثمان بن مظعون». فبكى النساء، فجعل عمر رضي رسول الله عنه يسكتهن، فقال رسول الله على: «المحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون». فبكى النساء، فجعل عمر رضي الله عنه يسكتهن، فقال رسول الله يحد عمر المني الله عنه يسكتهن، فقال رسول الله على ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان».

اختلفت الروايات في المرأة التي قال لها رسول الله ﷺ: «وما يدريك» حين شهدتِ لعثمان بن مظعون بالجنة ؛ وقالت له: طِبت هنيئاً لك الجنة أبا السائب \_ على ثلاث نسوة،

فقيل: كانت امرأته أم السائب، وقيل أم العلاء الأنصارية. وكان نزل عليها، وقيل: كانت أم خارجة بن زيد. ورَثْته امرأته، فقالت:

يا عين جُودي بدَمْع غير ممنون على امرىء كان في رضوان خالقه طاب البقيع له سكنى وغرقده وأورث القلب حُزناً لا انقطاع له

على رزيدة عثمان بن مظعونِ طُوبى له مِن فقيد الشخص مدفون وأشرقت أرضه من بعد تفتين حتى الممات وما ترقى له شوني

۱۷۸۹ عثمان بن معاذ التيمي القرشي، أو معاذ بن عثمان، كذا روى حديثه ابن عُيينة عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن رجل من قومه بني تيم يقال له معاذ بن عثمان بن معاذ ـ أنه سمع رسول الله على يقول: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف».

### باب عدي

۱۷۹۰ عديّ بن حاتم بن عبد الله الطائي، مهاجِريّ، يكنى أبا طريف، وينسبونه عديّ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عديّ بن ربيعة بن جرّول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيىء بن أدد بن زيد بن كهلان، إلا أنهم يختلفون في بعض الأسماء إلى طيىء. قدم عديّ على النبيّ ﷺ في شعبان من سنة سبع.

قال الواقديّ: قدم عديّ بن حاتم على النبيّ على شعبان سنة عشر. وخبره في قدومه على النبيّ على خبرٌ عجيب في حديث حسن صحيح. من رواية قتادة، عن ابن سيرين، ثم قدم على أبي بكر الصديق بصدقات قومه في حين الردّة، ومنع قومه في طائفة معهم من الردّة بثُبوته على الإسلام وحسن رأيه، وكان سيداً شريفاً في قومه، خطيباً حاضر الجواب فاضلاً كريماً. رُوي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها.

وأخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري، حدّثنا أبو العلاء محمد بن جَنّاد الحلبي، حدّثنا عطاء بن مسلم، عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عديّ بن حاتم. قال: ما دخلتُ على النبيّ ﷺ قطّ إلا وسّع لي أو تحرّك لي، وقد دخلتُ عليه يوماً في بيته وقد امتلأ من أصحابه فوسّع لي حتى جلست إلى جَنبه.

وأتاه الشاعر سالم بن دارة الغطفاني، واسم أبيه دارة مُسافع؛ فقال له: قد مدحتك يا

أبا طريف؟ فقال له عديّ: أمسك عليك يا أخي حتى أخبرك بمالي فتمدحني على حسبه، لي ألف ضائنة وألفا درهم وثلاثة أعبد وفرسي هذه حبيس في سبيل الله عز وجل؛ فقل، فقال:

تحنُّ قلوصي في مَعَد وإنما وأبغي الليالي من عديّ بن حاتم أبوك جوادٌ ما يُشتُّ غباره فيان تتَّقُوا شرًا فمثلكُمُ أتقى

تلاقي الربيع في ديار بني ثُعَلْ حُساماً كلون الملح سُلَّ من الخَلَل وأنت جوادٌ ليس تُعذَر بالعِلَلْ وإن تفعلوا خيراً فمثلكُمُ فَعَلْ

وحديث الشعبي أن عدي بن حاتم قال لعمر بن الخطاب إذ قدم عليه: ما أظنُّك تعرفني؟ فقال: كيف لا أعرفك؟ وأول صدقة بيَّضتْ وجْهَ رسول الله ﷺ صدقة طيىء! أعرفك آمنتَ إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا.

ثم نزل عدي بن حاتم رضي الله عنه الكوفة. وسكنها، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل، وفقئت عينه يومئذ، ثم شهد أيضاً مع علي رضي الله عنه صفين والنهروان.

ومات بالكوفة سنة سبع وستين في أيام المختار. وقيل: مات سنة ثمان وستين. وقيل: بل مات عدي بن حاتم سنة تسع وستين، وهو ابنُ مائة وعشرين سنة.

روى عنه جماعةٌ من البصريين والكوفيين، منهم: همام بن الحارث، وعامر الشعبي، وتميم بن طرفة، وعبد الله بن معقل بن مقرِّن. والسري بن قَطَري، وأبو إسحاق الهمداني، وخيثمة بن عبد الرحمن.

۱۷۹۱ ـ عدي بن ربيعة ، أدرك النبي على ، من مُسْلمة الفتح ، وأظنه عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد مناف ، ابن عم أبي العاص بن الربيع .

وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وهو الذي بعثه رسول الله ﷺ عَيْناً مع بُسَيْس بن عمرو الجهني بسجستان له عيْر أبي سفيان بن حرب في قصة بدْر .

١٧٩٣ - عدّي بن زيد الأنصاري (ذكره البزار في المقلين من الصحابة)، وروى حديثه،

فقال: عن عديّ بن زيد. وكانت له صحبة، وقال: حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بريداً في بريد.

۱۷۹٤ \_ عَدِيّ بن عمِيرة الحضرمي، ويقال الكندي، كوفي. روى عنه قيس بن حازم أنه سمع النبيّ ﷺ يقول: «من استعملناه على عملنا فكتَمَنا مِخْيَطاً فما فوقه فهو غُلول يأتي به يوم القيامة». روى عنه أخوه العُرْس بن عميرة.

1۷۹٥ ـ عَدِيّ بن فروة، ويقال: هو عدي بن عَميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم، من كندة أبو فروة، أصله من الكوفة وبها كان سكناه، وانتقل إلى حرَّان. قيل: هو الأول، وهو عند أكثرهم غير الأول، كذلك قال أبو حاتم وغيره. وهذا هو والد عدي بن عدي الفقيه الكندي صاحب عمر بن عبد العزيز فيما قال البخاري، وخالفه غيره، فجعله ابن الأول.

وقال أحمد بن زهير: ليس هو من ولد هذا ولا هذا، وجعل إياه رجلًا ثالثاً. روى عن هذا رجل يقال له العُرْس، وروى رجاء بن حيوة عن عديّ بن عدي بن عميرة بن فروة، عن أبيه، قال الواقدي: توفي عديّ بن عَميرة بن زُرارة بالكوفة سنة أربعين، أظنه الأول، والله أعلم.

١٧٩٦ \_ عَدِيّ بن قيس السهمي، ذكره بعضُهم في المؤلفة قلوبهم، وهذا لا يُعرف.

١٧٩٧ - عَدِيّ بن مُرة بن سُراقة بن خبّاب بن عديّ بن الجدّ بن العَجلان من بَليّ بن قضاعة، حليف لبني عمرو بن عوف، قتل يوم خيبر شهيداً، طُعن بين ثدييه بالحَرْبة فمات.

۱۷۹۸ ـ عدي بن نَضْلة، هكذا قال ابن إسحاق والواقدي، وقال هشام بن محمد: عَدِي بن نُضيلة بن عبد العزّى بن حُرثان بن عوف بن عبيد بن عُويج بن كعب القرشي العدوي.

هاجر هو وابنه النعمان بن عدي إلى أرض الحبشة، ومات بها عدي بن نَضْلة، وهو أول من وُرِث في الإسلام وَرِثه بالإسلام ابنُه النعمان.

١٧٩٩ ـ عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزَّى بن قصي القرشي الأسدي أخو وَرَقة بن نوفل أمه آمنة بنت نوفل بن جابر بن سفيان، أخت تأبط شراً الفهمي، ذكر ذلك الزبير.

أسلم عديّ بن نوفل عام الفتح، ثم عمل لعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، على حضرموت.

ا ۱۸۰۱ ـ عدي الجذامي، رمى امرأته بحجر فقتلها ولم يُرِدُ قتلها، فتبع رسول الله ﷺ بتبوك فقصٌ عليه أمره، فقال له ﷺ: «تعقلها ولا ترثها». حديثه هذا عند عبد الرحمن بن حَرْملة؛ سمع رجلان من جذام عن رجل منهم يقال له عديّ.

## باب العرس

١٨٠٢ ـ العُرْس بن عَميرة الكندي، أخو عديّ بن عميرة الكندي. حديثه عند أهل الشام.

روى عنه ابن أخيه عدي بن عَمِيرة الكندي، وصاحب عمر بن عبد العزيز، ورجاء بن حيوة، ذكره أبو حاتم في الأفراد، ولم يذكر العُرس غيره.

١٨٠٣ - العُرْس بن قيس بن سعيد بن الأرقم بن النعمان الكندي، مذكور في الصحابة لا أعرفه وقيل: مات في فتنة ابن الزبير.

### باب عرفجة

١٨٠٤ ـ عَرْفجة بن أسعد بن صفوان التيمي. أصيب أنفه يوم الكُلَاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من وَرِق فأنتن عليه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفاً من ذَهب ـ بَصري.

روى عنه عبد الرحمن بن طرفة. واختُلف في حديثه هذا على ما ذكرناه فيما مضى من كتابنا هذا.

١٨٠٥ - عرفجة بن خزيمة، الذي قال فيه عمر لعتبة بن غزوان ـ وقد أَمَدَّه به ـ شاورْه، فإنه ذو مجاهدة للعدو ومُكَابدة.

١٨٠٦ ـ عرفجة بن شُريح الكندي، ويقال الأشجعي، ويقال عرفجة الأسلمي، وقال أحمد بن زُهير: عرفجة الأسلمي غير عرفجة بن شريح الكندي، قال أبو عمر: ليس هو عندي كما قال أحمد بن زهير. والله أعلم بالصواب.

وقد اختلف في اسم أبي عرفجة هذا اختلافاً كثيراً، فقيل: عرفجة بن شريح، وقيل: صريح وقيل: ابن ذريح ـ بالذال. وقيل: ابن ضريح ـ بالضاد، وقيل ابن شراحيل. قال علي بن المديني. قال شَعبة: عرفجة فلم يَنسبه. وقال فيه أبو عوانة؛ عرفجة بن شريح. وقال فيه يزيد بن مُردانة. عرفجة بن شريح، وكلّهم يروي حديثه هذا عن زياد بن علاقة عنه.

قال أبو عمر: له حديث واحد عن النبي على الله المعه يقول: "ستكون هنات وهنات فمن رأيتموه يفرِّق أمرَ أمّة محمد ـ وهم جميعٌ \_ فاقتلوه كائناً مَن كان من الناس». وهو حديثٌ صحيح من حديث أهل البصرة، رواه عن عَرْفجة زياد بن علاقة، ورواه عن زياد بن علاقة جماعةٌ ؛ واتفق فيه أبو عَوانة والنعمان بن راشد على عَرْفَجة بن شُريح، ولا أعلم لعرفجة هذا غير هذا الحديث.

وقد روى عنه أبو حازم الأشجعي وأبو يَعْفُور وقدَان العبدي. وقد روى زياد عن علاقة أيضاً، عن قطبة بن مالك، عن عرفجة الأشجعي ـ قال: صلّى بنا رسول الله على صلاة الفجر، ثم جلس، فقال: «وُزن أصحابنا الليلة، وُزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وَزن عمر فوزن، ثم وَزن عمر فوزن، ثم وَزن عمر أو غيره.

# باب عرفطة

١٨٠٧ \_ عُرْفُطة بن الحباب بن حبيب الأزدي، حليف لبني أمية أبو أوفى بن عرفطة . ذكره موسى بن عقبة فيمن استشهد يوم الطائف من بني أمية .

١٨٠٨ \_ عرفطة بن نَهيك، له صحبة.

## باب عروة

۱۸۰۹ عروة بن أبي أثاثة، ويروى ابن أثاثة ـ بن عبد العزّى بن حُرثان بن عَوف بن عَبيد بن عويج بن عديّ بن كعب، كان من مُهاجرة الحبشة، لا أعلم له رواية، وهو أخو عمرو بن العاص لأمه، ويقال فيه عمرو بن أبي أثاثة بن عروة ، هذا قديم الإسلام بمكة، لم يذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، وذكره موسى بن عقبة، وأبو معشر، والواقدي.

الواقدي في أصحاب بئر معونة، وقال: حدثني مصعب بن الثابت عن أبي الأسود، عن

عُرُوة، قال: حرض المشركون يوم بئر معونة بعُروة بن الصلت أن يؤمنوه فأبى، وكان ذا خُلّة لعامر بن الطفيل مع أن قومه بني سُليم حرَّضوا على ذلك فأبى، وقال: لا أقبل لهم في ذلك أماناً، ولا أرغب بنفسي عن مصارعهم، ثم تقدم حتى قُتل شهيداً.

۱۸۱۱ - عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي. وبارق في الأزد، يقال: إن البارق جبل نزله بعض الأزديين، فنسبوا إليه، استعمل عمر بن الخطاب عروة البارقي هذا على قضاء الكوفة. وضمَّ إليه سلمان بن ربيعة، وذلك قبل أن يسْتَقْضي شريحاً.

يعدُّ عروة البارقي في الكوفيين، روى عنه قيس بن أبي حازم، والشعبي، وأبو إسحاق، والعَيْزَار بن حُريث، وشبيب بن غرقدة البارقي، قال علي بن المديني: مَنْ قال فيه عروة بن الجعد فقد أخطأ، وإنما هو عروة بن أبي الجعد. قال: وكان غُنْدر ـ محمد بن جعفر ـ يَهِم فيه فيقول عروة بن الجعد.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم، حدّثنا محمد بن عبد السلام، حدّثنا محمد بن أبي عُمر، وحدّثنا سفيان، حدّثنا مجالد، عن الشعبي، عن عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي، قال: سمعت رسول الله على يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم».

وأخبرنا سفيان، عن شبيب بن غرقدة، سمعه عن عُروة البارقي. قال: سمعت رسول الله على يقول: «الخيرُ معقودٌ بنواصي الخيل».

وأخبرنا سفيان، عن شبيب بن غرقدة، قال: رأيت في دار عُروة بن الجعد سبعين فرساً رغبةً في رباط الخيل.

١٨١٢ - عروة بن مُرّة بن سراقة الأنصاري، من الأوس. قُتل يوم خيبر شهيداً.

۱۸۱۳ - عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، واسمه قيس بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفة بن قيس عيلان الثقفي أبو مسعود، وقيل أبو يَعفور، شهد صلح الحُدَيْبية.

قال ابن إسحاق: لما انصرف رسول الله على من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود بن مُعتب حتى دركه قبل أن يُصِلَ إلى المدينة فأسلم، وسأل رسول الله على أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله على أن فعلت فإنهم قاتلوك». فقال: يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم، وكان فيهم مُحَبّباً مُطاعاً، فخرج يَدْعو قومه إلى الإسلام، فأظهر دينه

رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم، فلما أشرف على قومه، وقد دعاهم إلى دينه ـ رمَوْه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله.

وقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إليّ، فليس فيّ إلا ما في الشهداء الذين قُتلوا مع رسول الله ﷺ قبل أن يرتحل عنكم. قال: فزعموا أنّ رسول الله ﷺ قال: «مثلَه في قومه مثل صاحب يسّ في قومه».

وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعْراً يرثيه، وقال قتادة في قول الله عز وجل: ﴿لُولا نُزِّلَ هذا القرآنُ على رجُلٍ من القَرْيَتَيْنِ عظيم﴾ (١). قالها الوليد بن المغيرة، قال: لو كان ما يقول محمد حقاً أنزل عليّ القرآن أو على عروة بن مسعود الثقفي. قال: والقريتان مكة والطائف. وقال مجاهد هو عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف، والأكثر قولُ قتادة، والله أعلم. وكان عُرْوةُ يُشَبَّه بالمسيح عليه السلام في صورته.

أخبرني أحمد بن قاسم بن أصبغ، حدّثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدّثنا يونس بن محمد المؤدب قال: حدّثنا ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله على قال: «عُرض على الأنبياء عليهم السلام، فإذا موسى ضَربٌ من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقربَ مَن رأيت به شَبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب مَن رأيت بها شَبها صاحبكم، يعني نفسه عليه ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية الكلبي».

١٨١٤ ـ عروة بن مُضرّس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي، له صحبة، يعدُّ في الكوفيين، روى عنه الشعبي.

۱۸۱٥ \_ عروة بن معتب الأنصاري، روى عنه الوليد بن عامر اليزني، حديثُه عن النبي عليه: «صاحب الدابة أحقُ بصدرها».

١٨١٦ \_ عروة أبو غاضرة الفُقيمي، من بني فُقيم بن التميمي، حديثُه عن النبيُّ ﷺ: «دين اللَّهُ يسر». روى عنه ابنه غاضرة.

#### باب عصمة

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الَّاية: ٣١.

زيد بن عبد الله بن صُريم بن وائلة من تيم الرباب، وكان ممن شهد قتال سَجَاح في أيام أبي بكر رضي الله عنه وكان على عبد مناة يومئذ.

۱۸۱۸ عصمة بن الحصين، وربما نُسب إلى جدِّه، فقيل عِصْمة بن وَبْرة بن خالد بن العجلان الأنصاري، من بني عوف بن الخزرج، شهد هو وأخوه هُبيَل بن وَبْرَة بدراً فيما ذكر موسى بن عقبة، والواقدي، وابن عمارة، ولم يذكره ابن إسحاق ولا أبو معشر.

وقال إبراهيم بن المنذر، عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: فيمن شهد بدراً: هُبيل وعصمة ابنا وبْرة، من بني عوف بن الخزرج.

١٨١٩ ـ عِصْمة بن السرح. قال: شهدت مع النبي ﷺ حُنيناً، روى عنه ابنُه عبد الله بن عصمة.

۱۸۲۰ ـ عِصْمة بن قيس الهَوزني. ويقال: السلمي، له صحبة، كان يتعوذ بالله من فتنة المغرب؟ قال: تلك أعظم وأعظم.

روى عنه الأزهر بن عبد الله الهَوْزني . اختلف في لفظ حديثه هذا ، فأخبرنا خلف بن قاسم . حدّثنا أبو الميمون العجلي . وحدّثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدّثنا حريز بن عثمان . حدّثنا الوليد بن أزهر الهَوازني ، عن عِصمة صاحب النبي على الله عن يتعوّذ بالله من فتنة المغرب . هكذا قال الوليد بن أزهر . وروى غيره عن حريز بن عثمان عن أبي الوليد الأزهر بن راشد ، عن عِصمة بن قيس السلمي \_ أنه أتى النبي على ، فقال : «ما اسمك ؟ » فقال : عصمة بن قيس فقال : «بل أنت عصمة بن قيس » .

۱۸۲۱ \_ عصمة بن مالك الخطمي الأنصاري، له صحبة، روى عن النبي على أنه قال: «ظهرُ المؤمن حِمَّى». روى عنه ابن مَوْهب.

۱۸۲۲ - عِصْمة الأنصاري، حليف لبني مالك بن النجار، وهو من أشْجَع. ذكره موسى بن عقبَة فيمن شهد بَدْراً.

## باب عصیمة

۱۸۲۳ ـ عُصيّمة الأسدي، من بني أسد بن خُزيمة، حليف لبني مازن بن النجار، شهد بكراً.

١٨٢٤ \_ عُصَيمة الأشجعي، حليف لبني سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأُحداً وما بعدهما من المشاهد. وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنهما.

# باب عطية

١٨٢٥ \_ عطية بن بشر المازني، ويقال الهلالي، شامي. هو أخو عبد الله بن بسر. روى عنه مكحول حديث عَكّاف بن وَداعة.

۱۸۲٦ \_ عطية بن عازب بن عُفَيف النضَري، قالوا: له صحبة، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها.

۱۸۲۷ ـ عطية بن عروة السعدي، ويقال: عطية بن عامر، والأول أكثر، يكنى أبا محمد، من بني سعد بن بكر. روى عنه أهلُ اليمن وأهل الشام. هو جدُّ عروة بن محمد بن عطية.

أخبرنا قاسم بن محمد، حدّثنا خالد بن سعيد، حدّثنا محمد بن فُطيس، حدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدّثنا بشر بن بكر البجلي الدمشقي: حدّثنا عبد الرحمن بن حاتم، عن عروة بن محمد بن عطية، قال: حدّثني أبي أنّ أباه أخبره، قال: قدمنا على رسول الله على في أناس من بني سعد بن بكر، وكنتُ أصغر القوم، فخلفوني في رحالهم، ثم أتوا رسول الله على، فقضى حوائجهم، ثم قال «هل بقي منكم أحد؟» قالوا: يا رسول الله؛ غلام منا خلفناه في رحالنا، فأمرهم أن يبعثوا بي إليه، فقالوا لي: أجبْ رسول الله على فأتيته، فلما رآني قال: «ما أغناك الله، فلا تسأل الناس شيئاً، فإنّ اليد العليا هي المُنْطِية، واليد السفلى هي المُنْطاة، وإنّ مال الله مسؤول ومُنطى». فكلمني رسول الله على بلغتنا.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن ثابت الصَّيدلاني ببغداد، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدّثنا علي بن المديني، قال: عطية بن عروة السعدي هو الذي روى عن النبي على: «إذا غضب أحدكم فليتوضأ». وهو من بني سَعْد بن بكر جدّ عروة بن محمد بن عطية.

قال أبو عمر: عروة بن محمد بن عطية، كان أميراً لمروان بن محمد على الخيل، وهو الذي قتل أبا حمزة الخارجي، وقتل طالب الحق الأعور القائم باليمن. ١٨٢٨ \_ عطية بن نُويرة بن عطية بن عامر بن بياضة الأنصاري الزرقي، ثم البياضي، شهد بدراً.

۱۸۲۹ - عطية القرظي. لا أقف على اسم أبيه، وأكثر ما يجيء هكذا عطية القرظي. كان من سبي بني قريظة، ووُجد يومئذ [ممن] لم يُنبت، فخلى سبيله. روى عنه مجاهد، وعبد الملك بن عُمير، وكثير بن السائب، إلا أنه ليس في حديث كثير بن السائب تصريح باسمه، وأرواهم عنه عبد الملك بن عمير وعن عبد الملك بن عمير اشتهر حديثه، وبه عُرف.

#### باب عقبة

۱۸۳۰ عقبة مولى جَبر بن عتيك الأنصاري، قال: شهدت أُحُداً مع مولاي. فضربت رَجلاً من المشركين، فقلت: خُذها وأنا الغلام الفارسي، فقال رسول الله على «هلا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري!» حديثُه عند داود بن الحُصين، عن عبد الرحم بن عقبة، عن أبيه

۱۸۳۱ - عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، يكنى أبا سرْوَعة فيما قال مصعب. قال الزبير: وهو قولُ أهل الحديث. وأما أهل النسب فإنهم يقولون: إن عقبة هذا هو أخو أبي سِرْوَعة، وإنما أسلما جميعاً يوم الفتح، وعقبة هذا حجازي مكيّ. قال الزبير: هو الذي قتل خُبيب بن عَدِي، له حديث واحد ما أحفظ له غيره في شهادة امرأة على الرضاع. رواه عنه عبيد بن أبي مريم وابن أبي مليكة، وقيل: إن ابن أبي مليكة لم يسمع منه، وإن بينهما عبيد بن أبي مريم وقال بعض أهلِ النسب: أبو سِرْوَعة وعقبة بن الحارث أخوان.

وحدّثنا عبد الوارث، حدثنا أبي، عن أبي إسحاق، قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سِرْوَعة. وقيل: بل كان أخاه لأمه، وهو أثبت عند مصعب وأصحُّ من هذا كله ما رواه سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: الذي قتل خُبيباً أبو سِرْوَعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل.

١٨٣٢ - عُقبة بن ربيعة الأنصاري، حليف لبني عَوف بن الخزرج. شهد بكراً فيما ذكر موسى بن عقبة.

المجهنة بن عامر بن عَبْس الجهني، من جُهينة بن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة. وقد اختلف في هذا النسب على ما ذكرنا في «كتاب القبائل» والحمد لله.

يكنى أبا حماد: وقيل: أبا أسيد. وقيل أبا عمرو، وقيل أبا سعد. وقيل أبا الأسود. وقيل أبا عامر.

ذكر خليفة بن خياط قال: قُتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النّهروان شهيداً، وذلك سنة ثمان وثلاثين، وهذا غَلَطٌ منه. وفي كتابه بعد: وفي سنة ثمان وخمسين تُوفي عقبة بن عامر مصر، وكان والياً عليها وابتنى بها داراً، وتوفي في آخر خلافة معاوية.

روى عنه من الصحابة جابر، وابن عباس، وأبو أمامة. ومسلمة بن مخلّد. وأمّا رُواته من التابعين فكثير، قال [ابن] عباس: سمعت يحيى بن مَعين يقول: عقبة بن عامر الجهني كُنيته أبو حماد. وكذلك قال ابن لهيعة.

١٨٣٤ \_ عقبة عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة بن كعب الأنصاري الخزرجي السلمي. شهد بكراً بعد شُهوده العقبة الأولى، ثم شهد أحداً فأعلم بعصابة خضراء في مَغْفَره، شهد الخندق وسائر المشاهد. وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

المرا هو وأخوه أبو عُبادة، وسعد بن عثمان. قال ابن إسحاق: وقد كان الناسُ انهزموا عن بدراً هو وأخوه أبو عُبادة، وسعد بن عثمان. قال ابن إسحاق: وقد كان الناسُ انهزموا عن رسول الله على المُنقَّى دون الأعوص. وفرّ عثمان بن عفان، وعقبة بن عثمان، وسعد بن عُثمان \_ أخوان من الأنصار \_ حتى بلغوا الجبل مما يلي الأعوص، فأقاموا به ثلاثاً، ثم رجعوا إلى رسول الله على فزعموا أنّ رسول الله على قلد ذهبتم بها عريضة».

۱۸۳٦ ـ عُقبة بن عمرو بن ثعلبة، أبو مَسعود الأنصاري. من بني الحارث بن الخزرج، هو مشهور بكُنيته، ويُعرف بأبي مسعود البدريّ؛ لأنه رضي الله عنه كان يسكن بَدْراً قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: إنه لم يشهد بدراً. وهو قولُ ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: كان أبو مسعود أحدث من شهد العقبة سنًّا، ولم يشهد بكدراً، وشهد أحُداً وما بعدها من المشاهد، وقالت طائفة: قد شهد أبو مسعود بكدراً؛ وبذلك قال المسعوب به ١٣٠٠ الاستعاب ٢٠ م٣

البخاري. فذكره في البدريّين، ولا يصح شهوده بدراً. مات أبو مسعود سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. قيل: مات أيام علي رضي الله عنهما. وقيل: بل كانت وفاته بالمدينة في خلافة معاوية، وكان قد نزل الكوفة وسكنها، واستخلفه عليٌّ في خروجه إلى صفين عليها فلم يفِ له رحمة الله عليهما.

١٨٣٧ ـ عقبة بن قَيْظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عديّ بن مجدعة بن حارثة الأنصاري الحارثي. شهد مع أبيه وأخيه عبد الله أحداً، وقُتل عقبة وعبد الله يوم جِسْر أبي عُبيد، شهيدين. وقُتل معهما أخوهما عباد بن قيظي، ولم يشهد عبّاد أُحُداً.

١٨٣٨ - عُقبة بن مالك الليثي بصري، له صحبة ورواية، له حديثٌ واحد، رواه عنه بشر بن عاصم أخو نصر بن عاصم.

المحبة. كان ابن خالة عَمْرو بن العاص. ولاه عمرو بن العاص إفريقية وهو على مصر، صحبة. كان ابن خالة عَمْرو بن العاص. ولاه عمرو بن العاص إفريقية وهو على مصر، فانتهى إلى لوَاته ومزاتة، فأطاعوا ثم كفروا، فغزاهم من سنته، فقتل وسبى، وذلك في سنة ثلاث إحدى وأربعين، وافتتح في سنة اثنتين وأربعين غَدامِس فقتل وسبى، وافتتح في سنة ثلاث وأربعين كُور السودان، وافتتح وانَّ وهي من حيز برقة من بلاد إفريقية، وافتتح عامة بلاد البربر، وهو الذي اختط القيروان، وذلك في زمن معاوية، فالقيروان اليوم حيث اختطها عقبة بن نافع، وكان معاوية بن حُديج قد اختط القيروان بموضع يُدعى اليوم بالقرن، فنهض إليه عقبة فلم يعجبه، فركب بالناس إلى موضع القيروان اليوم. وكان وادياً كثير الأشجار، عَيْضَة، مأوى للوحوش والحيات، واختط القيروان في ذلك الموضع، فأمر بقطع ذلك وحرقه، فاختط القيروان، وأمر الناس بالبنيان.

وقال خليفة بن خياط: وفي سنة خمسين وجه معاوية عقبة بن نافع إلى إفريقية فاختط القيروان، وأقام بها ثلاث سنين.

وروى محمد بن عمرو بن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، قال : لما افتتح عقبة بن نافع إفريقية وقف على القيروان ، فقال : يأهل الوادي ، إنا حالون إن شاء الله تعالى به . فاظعنوا ـ ثلاث مرات ، قال : فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا تخرج من تحته حيَّة أو دابة حتى هبط بَطنَ الوادي ثم قال : انزلوا بسم الله .

وقُتل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين بعد أن غزا السوس القصوى، قتله كَسِيلة بن

لمْرَم الأودي، وقتل معه أبا المهاجر دينار، وكان كَسيلة نصرانياً. ثم قُتل كسيلة في ذلك العام أو في العام الذي يليه، قتله زهير بن قيس البلوي، ويقولون: إن عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة. فالله أعلم.

٠ ١٨٤ \_ عقبة بن نمر الهمداني. وفد على رسول الله علي في وَفد همدان.

۱۸٤۱ \_ عقبة بن وهب، ويقال ابن أبي وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. شهد بدراً، هو وأخوه شجاع بن وهب، وهما حليفان لبني عبد شمس.

الخزرج. شهد العقبتين وبدراً، قال ابن إسحاق: وكان أول من أسلم من الأنصار، ولحق رسول الله على بمكة ، فلم يزل هنالك حتى خرج رسول الله على من مكة إلى المدينة مهاجراً فهاجر معه. فكان يقال له مهاجري أنصاري. شهد بدراً وأحداً.

وقيل: إن عُقبة بن وهب هذا هو الذي نزع الحلقتين من وجْنتي رسول الله على يوم أُحُد. وقيل: بل نزعهما أبو عبيدة. وقال الواقدي: قال عبد الرحمن بن أبي الزناد: نرى أنهما جميعاً عالجاهما، فأخرجاهما من وجْنتي رسول الله على .

## باب عقيـل

١٨٤٣ \_ عَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. يكنى أبا يزيد، روينا أنَّ رسول الله ﷺ قال له: «يا أبا يزيد، إني أحبُّك حُبين: حُبَّا لقرابتك مني، وحبًّا لما كنت أعلم من حبّ عمي إياك».

قدم عقيل البصرة. ثم الكوفة. ثم أتى الشام. وتوفي في خلافة مُعاوية. وله دارٌ بالمدينة مذكورة.

من حديثه عن النبي على أنه قال: «بجزىء مُدّ للوضوء وصاغ للغسل» ـ رواه يزيد بن أبي زيادة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن أبيه . عن جده .

ومن حديثه أيضاً: كنا نؤمر بأنْ نقول: بارك الله لكم، وبارك عليكم، ولا نقول بالرفاء والبنين ـ رواه عنه الحسن بن أبي الحسن.

وقال العدوي: كان عَقِيل قد أخرج إلى بَدْر مُكرَهاً. ففداه عمه العباس رضي الله

عنه. ثم أتى مسلماً قبل الحديبية، وشهد غَزُوة مؤتة. وكان أكبر من أخيه جعفر رضي الله عنه بعشر سنين، وكان عَقيل أنسب عنه بعشر سنين، وكان عَقيل أنسب قريش وأعلمهم بأيامها، وقال: ولكنه كان مبغَضًا إليهم، لأنه كان يُعدّ مساويهم. قال: وكانت له طِنْفسة تُطْرَح له في مسجد رسول الله على، ويصلي عليها، ويجتمع إليه في علم النسب وأيام العرب، وكان أسرع الناس جواباً؛ وأحضرهم مُراجعة في القول، وأبلغهم في ذلك.

قال: وحدثني ابن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: كان في قريش أربعة يُتحاكم إليهم، ويُوقف عند قولهم \_ يعني في علم النسب: عقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل الزهري، وأبو جهم بن حذيفة العدوي، وحُويطب بن عبد العُزّى العامري. زاد غيره: كان عقيل أكثرهم ذِكْراً لمثالب قريش، فعادَوْه لذلك، وقالوا فيه بالباطل، ونسبوه إلى الحمق، واختلقوا عليه أحاديث مزوَّرة، وكان مما أعانهم على ذلك مغاضبته لأخيه عليّ، وخروجه إلى معاوية، وإقامته معه. ويزعمون أن معاوية قال يوماً بحضرته: هذا لولا علمه بأني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه فقال عقيل: أخي خيرٌ لي في ديني، أنتَ خير لي في دنياي، وقد آثرُتُ دنياي، وأسأل الله تعالى خاتمة الخير.

١٨٤٤ ـ عَقيل بن مُقُرِّن المزني، يكنى أبا حكيم، أخو النعمان بن مقرن، وسويد ومعقل، وكانوا سبعة من بني مقرن، كلّهم قدم على النبيّ ﷺ وصحبه، وقد ذكرنا الخبر في ذلك في باب النعمان بن مقرن.

قال الواقدي: وممن نزل الكوفة من الصحابة: عَقيل بن مقرن \_ أبو حكيم. وقال البخاري: عَقيل بن مقرن أبو حكيم المزني. وكذلك قال أحمد بن سعيد الدارمي.

#### باب عكاشة

السَّكاسك والسكون، وبني معاوية من كندة ذكره سيف في كتابه، ولا أعرفه بغير هذا.

الله المدار عُكاشة بن مِحْصن بن حُرْثانَ بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي، حليف لبني أمية، يكنى أبا محصن، كان من فضلاء الصحابة، شهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً، وانكسر سيْفه، فأعطاه رسول الله على عرجوناً أو عوداً، فصار بيده سيفاً يومئاً. وشهد أُحداً، والخندق، وسائر المشاهد مع رسول الله على، وتوفي

في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يوم بُزَاخة، قتله خويلد الأسدي، يوم قتل ثابت بن أقرم في الردّة، هكذا قال جمهور أهلِ السير في أخبار أهل الردّة، إلا سليمان التيمي، فإنه ذكر أنّ عكاشة قُتل في سريّة بعثها رسول الله على إلى بني خزيمة، فقتله طليحة، وقتل ثابت بن أقرم، ولم يتابع سليمان التيمي على هذا القول. وقصّة عكاشة مشهورة في الردّة.

وكان عُكاشة يوم توفي النبي ﷺ ابن أربع وأربعين سنة، وقتل بعد ذلك بسنة. وقال ابن سعد: سمعتُ بعضهم يشدّد الكاف في عكاشة، وبعضهم يخففها. وكان من أجمل الرجال.

روى عنه من الصحابة أبو هريرة، وابن عباس. رُوي عن النبيّ ﷺ من وجوه أنه قال: «يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم». فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، أدْعُ الله أن يجعلني منهم، فقال له: «أنت منهم»، ودعا له. فقام رجل آخر: فقال: يا رسول الله، أدْعُ الله لي أنْ يجعلني منهم، قال: «سبقك بها عُكاشة».

وروى حماد بن سلمة، عن عاصم، عن ابن مسعود \_ أنَّ رسول الله على قال: «عُرضت على الأمم بالموسم، فراثَتْ على أمني، ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم قد ملأوا السهل والجبل فقال: «يا محمد، أرضيت! قلت: نعم يا رب. قال: فإنَّ لك مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يَسْترْقُون، ولا يَكْتَوُون، ولا يتطيّرون، وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، أدْعُ الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم»، ودعا له. فقام رجل آخر، فقال: يا رسول الله، أدْعُ الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة».

قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: إن ذلك الرجل كان منافقاً، فأجابه رسول الله ﷺ بمعاريض من القول. وكان ﷺ لا يكاد يمنع شيئاً يُسْأَله إذا قدر عليه.

# باب عكرمة

١٨٤٧ ـ عِكْرمة بن أبي جهل واسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرَّة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي. كان أبو جهل يُكْنى أبا الحكم. فكناه رسول الله ﷺ أبا جهل، فذهبت.

كان عكرمة شديدَ العداوة لرسول الله ﷺ في الجاهلية هو وأبوه، وكان فارساً

مشهوراً، هرب حين الفتح، فلحق باليمن، ولحقت به امرأتُه أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام، فأتت به النبيّ على الله الله وذلك سنة شمان بعد الفتح، وحسن إسلامه، وقال الله الصحابه: «إن عكرمة يأتيكم، فإذا رأيتموه فلا تسبّوا أباه، فإن سبّ الميت يُؤذي الحي».

لما أسلم عكرمة شكا قولهم عكرمة بن أبي جهل، فنهاهم رسول الله على أن يقولوا عكرمة بن أبي جهل، وقال: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات».

وكان عِكرمة مجتهداً في قتال المشركين مع المسلمين. استعمله رسول الله على عام حجَّ على هوازن يُصدِّقها. ووجَّهه أبو بكر إلى عمان، وكانوا ارتدوا، فظهر عليهم، ثم وجّهه أبو بكر إلى اليمن، وولى عُمان حذيفة القلعاني، ثم لزم عِكرمة الشام مجاهداً حتى قتل يوم اليَرمُوك في خلافة عُمر رضي الله عنهما. هذا قول ابن إسحاق.

واختلف في ذلك قول الزبير. فمرة قال: قتل يوم اليرموك شهيداً. وقال في موضع آخر: استشهد عكرمة يوم أجْنَادين. وقيل: إنه قتل يوم مَرْج الصُّفَّر، وكانت أجنادين ومرج الصفر في عام واحد سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقال الحسن بن عثمان الزيادي: استشهد من المسلمين بأجنادين ثلاثة عشر رجلاً. منهم عكرمة بن أبي جهل. وهو ابنُ اثنتين وستين سنة. وأجنادين من أرضِ فلسطين بين الرملة وأبيات جبرين. ويقال جَبرون.

ذكر الزبير. حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان. عن أبيه قال: لما أسلم عكرمة قال: يا رسول الله علّمني خَيْرَ شيء تعلمه حتى أقوله. فقال له النبيّ عَيْجَ: «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله». فقال عكرمة: أنا أشهد بهذا، وأشهد بذلك مَنْ حضرني، وأسألك يا رسول الله أنْ تستغفر لي، فاستغفر له رسول الله عَيْجَ، فقال عكرمة: والله لا أدَع نفقة كنتُ أنفقها في صَدِّ عن سبيل الله إلا أنفقت ضِعْفها في سبيل الله، ولا قتالاً قاتلتُه إلا قاتلتُ ضِعْفه، وأشهدك يا رسول الله. ثم اجتهد في العبادة حتى قتل زَمنَ عمر رضي الله عنه بالشام.

حدّثني محمد بن أحمد، حدثني أحمد بن الفضل، حدّثنا أحمد بن جرير، حدّثنا أحمد بن جرير، حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدّثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، أن عكرمة بن أبي جهل أتى النبيّ عَيْ وقال له: «مرحباً بالراكب المهاجر». قال: فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ فقال عَيْ: «أشهد أنْ لا إلّه إلا الله، وأشهد

أنَّ محمداً رسول الله». وذكر معنى حديث الضحاك بن عثمان عن أبيه.

وذكر الزبير، قال: حدّثني عمي، عن جدّه عبد الله بن مُصعب، قال: استشهد باليرمُوك الحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وأتوا بماء وهم صرْعى، فتدافعوه، كلما دُفع إلى رجل منهم قال: اسْقِ فلاناً حتى ماتوا ولم يشربوه. قال: طلب عكرمة الماء، فنظر إلى سهيل ينظر إليه، فقال: ادفعه إليه، فنظر سهيل إلى الحارث ينظر إليه، فقال: ادفعه إليه، فلم يصل إليه حتى ماتوا.

وذكر هذا الخبر محمد بن سعد. عن محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدّثني وأبو يونس القشيري قال: حدّثني حبيب بن أبي ثابت، فذكر القصة إلا أنه جعل مكان سهيل بن عمر عياش بن أبي ربيعة. قال محمد بن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فأنكره، وقال: هذا وهمٌ، روينا عن أصحابنا من أهل العلم والسيرة أنَّ عكرمة بن أبي جهل قتل يوم أجْنَادِينَ شهيداً في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لا خلافَ بينهم في ذلك.

حدّثنا أحمد، عن أبيه، عن عبد الله، عن بقي، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، قال: لما أسلم عكرمة بن أبي جهل أتى النبيّ على الله فقال: يا رسول الله، والله لا أنزل مقاماً قُمْته لأصدّ به عن سبيل الله إلا قمتُ مثله في سبيل الله تعالى، ولا أترك نفقة أنفقتها لأصد عن سبيل الله إلا أنفقتُ مثلها في سبيل الله عز وجل. قال: فلما كان يوم اليَرمُوك نزل فترَجَّل فقاتل قتالاً شديداً، فقتل رحمة الله عليه. فوُجِد به بضعٌ وسبعون من بين طعنة وضربة ورَمْية.

١٨٤٨ ـ عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدي، هو الذي باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف. وهو معدود في المؤلفة قلوبهم.

# باب العلاء

١٨٤٩ \_ العلاء بن جارية الثقفي، أحَد المؤلفة قلوبهم، كان من وجوه ثقيف.

• ١٨٥٠ ـ العَلاء بن الحَضْرمي، ويقال اسم الحضرمي عبد الله بن عماد. ويقال عبد الله بن عمار بن مالك بن عبد الله بن عمار ويقال عبد الله بن عبيدة بن ضمار بن مالك بن عميرة أو عبيدة بن مالك، ونسبه بعضهم فقال: هو العلاء بن عبد الله بن عمار بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر بن عُويف بن مالك بن الخزرج، من بني إياد بن الصدف. وقد

قيل: الحضرمي والد العَلاء هو عبد الله بن عمار بن سليمان بن أكبر. وقيل عماد بن مالك بن أكبر.

قال الدارقُطْني: وزعم الأملوكي أنه عبد الله بن عباد فصحَّف، ولا يختلفون أنه من حضرموت حليف بني أمية، ولآه رسول الله على البخرين، وتوفي على وهو عليها فأقرَّه أبو بكر رضي الله عنه خلافته كلها عليها، ثم أقرَّه عُمر. وتوفي في خلافة عمر سنة أربع عشرة. وقال الحسن بن عثمان: توفي العلاء بن الحضرمي سنة إحدى وعشرين والياً على البحرين، فاستعمل عمر رضي الله عنه مكانه أبا هريرة. وقد روى الأنصاري، عن ابن عوف عن موسى بن أنس أن أبا بكر الصديق ولَّى أنس بن مالك البَحْرَين. وهذا لا يعرفه أهل السير.

وقال أبو عبيدة: مات أبو بكر رضي الله عنه، والعلاء محاصر لأهل الردة، فأقرَّه عمر وحينئذ بارز البراء بن مالك مرزبان الزَّارة، وكان رسول الله على البحرين إذ فتحها الله الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، ثم ولاه على البحرين إذ فتحها الله عليه، وأقرَّه عليها أبو بكر. ثم ولاه عمر البصرة، فمات قبل أن يصل إليها بماء من مياه بني تميم سنة أربع عشرة، وهو أول من نقش خاتم الخلافة. وأخوه عامربن الحضرمي قتل يوم بدر كافراً. وأخوهما عمرو بن الحضرمي أوّل قتيل من المشركين قتله مُسلمٌ، وكان ماله أول مال خُمِّس. قتل يوم النخلة هو وأختهم الصعبة بنت الحضرمي كانت تحت أبي سفيان بن حرب، فطلقها، فخلف عليها عبيد الله بن عثمان التيمي، فولدت له طلحة بن عبيد الله. قال ذلك كله ابن الكلبي وكان يُقال: إن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، وإنه خاض البحر بكلمات قالها ودعا بها، وذلك مشهور عنه. وكان له أخٌ يقال له ميمون الحضرمي، وهو صاحب البئر التي بأعلى مكة التي تُعرف ببئر ميمون، وكان حفرها في الجاهلية.

۱۸۵۱ ـ العلاء بن خَبَّاب، ذكروه في الصحابة، وما أُظنُّه سمع من النبيّ ﷺ. روى عن النبيّ ﷺ وي النبيّ ﷺ المن بن عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من أكل الثوم فلا يقرَبن المسجد». روى عنه عبه الرحمن بن حابس: ويقال فيه أيضاً العلاء بن عبد الله بن خَبَّاب.

۱۸۵۲ \_ العلاء بن شبع، روى عنه السائب بن يزيد: قولُه فيه نظر، لأنه قد قيل: إنه العلاء بن الحضرمي.

١٨٥٣ ـ العلاء بن عمرو الأنصاري. له صحبة، شهد مع عليّ رضي الله عنه صِفِّين.

# باب علقمة

١٨٥٥ . علقمة بن رِمْثة البلوي. يُعدُّ في أهلِ مصر، روى عنه زهير بن قيس البلوي .

المحاق: وفي علية بن سفيان الثقفي، ويقال: علقمة بن سُهيل. وقال ابن إسحاق: وفي حديثه ذلك عن عطية بن سفيان اضطرب فيه هذا الاضطراب، ولا يعرف هذا الرجل في الصحابة رضى الله عنهم.

١٨٥٧ \_ علقمة بن عُلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكندي العامري. من المؤلَّفة قلوبهم، وكان سيِّداً في قومه، حليماً عاقلاً. ولم يكن فيه ذاك الكرم.

١٨٥٩. علقمة بن ناجية الخزاعي، مدني. سكن البادية. له حديثٌ واحد مخرجه عن ولده.

۱۸٦٠ ـ علقمة بن نَضْلَة بن عبد الرحمن بن عَلقمة الكندي، ويقال الكناني. سكن مكة، روى عنه عثمان بن أبي سليمان.

# باب على

١٨٦٢ ـ على بن الحكم السلمي، أخو معاوية بن الحكم. له صحبة؛ أظنه علياً السلمي جَدّ خَدِيج بن سدرة بن علي السلمي؛ من أهل قُبَاء.

۱۸۲۳ \_ علي بن شيبان بن مُحرِز بن عَمْرو، من بني الدئل بن حنيفة؛ يُكْنى أبا الحيى، سكن اليمامة؛ روى عنه ابنه عبد الرحمن.

حدّثنا خلف بن قاسم؛ حدّثنا ابن المفسر؛ قال: حدّثنا أحمد بن علي؛ قال: حدّثنا يحيى بن مَعين؛ قال: حدّثنا عبد الله بن بدر؛ عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان. قال: صلينا مع النبي على فلمح عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان. قال: صلينا مع النبي الله الصلاة بمؤخِر عينه إلى رجل لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود؛ فلما قضى نبي الله على الصلاة قال: «أيها المسلمون؛ لا صلاة لامرىء لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود».

١٨٦٤ على بن أبي طالب رضي الله عنه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي: يكنى أبا الحسن. واسم أبيه - أبا طالب - عبد مناف وقيل اسمه كنيته. والأول أصح؛ وكان يقال لعبد المطلب شيبة الحمد؛ واسم هاشم عمرو، واسم عبد مناف المغيرة، واسم قصيّ زيد وأمُّ علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف؛ وهي أولُ هاشمية وُلدت لهاشمي، توفيت مسلمة قبل الهجرة، وقيل: إنها هاجرت، وسيأتي ذِكْرها في بابها من كتاب النساء إن شاء الله تعالى.

كان عليّ أصغر ولد أبي طالب. وكان أصغر من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين، ورُوي عن سلمان، وأبي ذرّ؛ والمقداد، وخبّاب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن الأرقم \_ أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم، وفضله هؤلاء على غيره.

وقال ابن إسحاق: أول من آمنَ بالله وبرسوله محمد على من الرجال علي بن أبي طالب. وهو قولُ ابن شهاب، إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة، وهو قول الجميع في خديجة.

حدّثنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل، قال: حدّثنا ابن جرير. قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله الدقاق، قال: حدّثنا مفضل بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لعليّ أربعُ خصال ليست لأحد غيره: هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله عليه وهو الذي كان لواؤه معه في كل زَحْف، وهو الذي صبر معه يوم فرّ عنه غيره، وهو الذي غسله وأدخله قبره.

وقد مضى في باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكْرُ من قال: إنَّ أبا بكر أول من أسلم.

وروي عن سلمان الفارسي أنه قال: أول هذه الأمة وُرُوداً على نبيها عليه الصلاة والسلام الحوض، وأولها إسلاماً: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد روي هذا

الحديث مرفوعاً، عن سلمان عن النبي ﷺ أنه قال: «أول هذه الأمة وروداً على الحوض أولها إسلاماً: على بن أبي طالب». ورفعه أولى؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي.

حدّثنا أحمد بن قاسم، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا الحارث بن أبي أسامة، حدّثنا يحيى بن هشام حدّثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي صادق، عن يُحنّس بن المعتمر، عن عُلَيم الكندي، عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أولكم ورُوداً على الحوض أولكم إسلاماً: على بن أبي طالب رضي الله عنه».

وروى أبو داود الطيالسي، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بَلْج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال لعلي بن أبي طالب: «أنت ولي كل مؤمنٍ بعدى».

وبه عن ابن عباس قال: أول من صلى مع النبي على بعد خديجة على بن أبي طالب رضى الله عنهما.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدّثنا الحسن بن حماد، حدّثنا أبو عَوانة، عن أبي بلج، عن عَمْرو بن ميمون، عن ابن عباس، قال: كان علي بن أبي طالب أول من آمن من الناس بعد خديجة رضى الله عنهما.

قال أبو عمر رحمه الله: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نقلَتِه، وهو يعارض ما ذكرناه عن ابن عباس في باب أبي بكر رضي الله عنه.

والصحيحُ في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه، كذلك قال مجاهد وغيره، قالوا: ومنعه قومُه. وقال ابن شهاب، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وقتادة وأبو إسحاق: أول من أسلم من الرجال علي. واتفقوا على أن خديجة أوَّل من آمن بالله ورسوله وصدقه فيما جاء به ثم علىّ بعدها.

ورُوي في ذلك عن أبي رافع مثل ذلك، حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير قال: حدّثنا عبد السلام بن عبد السلام بن صالح، قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: حدّثنا عمرو مولى عفرة، قال: سُئل محمد بن كعب القرظي عن أول من أسلم: علي أو أبو بكر رضي الله عنهما؟ قال: سبحان الله! علي أولهما إسلاما، وإنما شُبّه على الناس لأن علياً أخفى إسلامه من أبي طالب، وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه، ولا شك أنَّ علياً عندنا أولهما إسلاماً.

وذكر الحسن بن على الحلواني في كتاب المعرفة له، قال: حدّثنا عبد الله بن صالح، قال: حدّثنا الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن \_ أنه بلغه أن علياً بن أبي طالب والزبير رضي الله عنهما أسلما، وهما ابنا ثماني سنين. هكذا يقول أبو الأسود يتيم عُرْوَة، وذكره أيضاً ابن أبي خيثمة، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود، وذكره عُمر بن شبة، عن الخزاعي، عن ابن وهب عن الليث. عن أبي الأسود، قال الليث: وهاجرا وهما ابنا ثمان عشرة سنة. ولا أعلم أحداً قال بقول أبي الأسود هذا.

قال الحسن الحلواني: وحدّثنا عبد الرزاق. قال: حدّثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن خمس عشرة سنة.

وأخيرنا خلف بن قاسم بن سهل، قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي، قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج؛ قال: حدّثنا محمد بن مسعود؛ قال: حدّثنا عبد الرزاق؛ حدّثنا معمر؛ عن قتادة؛ عن الحسن. قال: أسلم علي \_ وهو أولُ من أسلم \_ وهو ابن خمس أو ست عشرة سنة. قال ابنُ وضّاح: ما رأيت أحداً قط أعلم بالحديث من محمد بن مسعود. ولا أعلم بالرأي من سحنون.

وقال ابن إسحاق: أول من آمن بالله ورسوله علي بن أبي طالب وهو يومئذ ابن عشر سنين.

قال أبو عمر: قيل: أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقيل: ابن اثنتي عشرة سنة. وقيل: ابن خمس عشرة. وقيل: ابن ست عشرة، وقيل ابن عشر. وقيل ابن ثمان.

ذكر عمر بن شبة، عن المدايني، عن ابن جُعْدُبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أسلم عليّ وهو ابن ثلاث عشرة سنة.

قال: وأخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدّثنا محمد بن طلحة، قال: حدّثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه موسى بن طلحة، قال: كان علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بنُ عبد الله، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عداداً واحداً.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدّثنا إسماعيل بن علي الخُطَبِي. قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثنا هجين أبو عمرو، قال: حدّثنا حبان، عن معروف، عن أبي جعفر، قال: كان علي وطلحة والزبير في سن واحدة.

قال: وأخبرنا الحزامي، قال ابن وهب: أخبرني الليث بن سعد، عن أبي الأسود، قال: أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان عشرة سنة. وذكر عبد الرزاق، عن معمر في جامعه، عن قتادة، عن الحسن وغيره قالوا: أول من أسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة.

وحدّثنا معمر ، عن عثمان الخوزي ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: أول من أسلم على رضى الله عنه .

وذكر أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدّثنا سريج بن النعمان، قال: حدّثنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أسلم علي بن أبي طالب وهو ابن ثلاث وستين سنة.

وقال أبو عمر رحمه الله. هذا أصح ما قيل في ذلك.

وقد روي عن ابن عمر من وَجهين جيّدين. ورُوي عن ابن فُضيل. عن الأجلح عن سلمة بن كُهَيل. عن حبّة بن الجوين العُرني. قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: لقد عبدتُ الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين.

وروى شُعبة عن سلمة بن كهَيل، عن حَبَّة العُرَنِي قال: سمعت علياً يقول: أنا أول من صلى مع رسول الله على وقال سالم بن أبي الجعد. قلت لابن الحنفية: أبو بكر كان أولهم إسلاماً؟ قال: لا.

وروى مُسلم المُلائي، عن أنس بن مالك، قال استنبىء النبي ﷺ يوم الاثنين وصلى عليٌّ يوم الثلاثاء.

وقال زيد بن أرقم: أول من آمن بالله بعد رسول الله علي بن أبي طالب. ورُوي حديث زيد بن أرقم من وجوه ذكرها النسائي، وأسد بن موسى، وغيرهما؛ منها ما حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا علي بن الجعد، حدّثنا شعبة، قال: أخبرني عَمرو بن مرة، قال: سمعت أبا حمزة الأنصاري قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من صلّى مع رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وحدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قالمم، حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدّثنا يحيى بن الأشعث، عن إسماعيل بن إياس، عن عفيف الكندي، عن أبيه، عن جده، قال لي، كنتُ أمرءاً تاجراً، فقدمتُ الحج، فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض

التجارة، وكان امرءاً تاجراً، فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجلٌ من خَبْء قريب منه، فنظر إلى الشمس، فلما رآها قد مالت قام يصلّي. قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الخَبْء الذي خرج منه ذلك الرجل، فقامت خَلْفه تصلي، ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك الخَبْء، فقام معهما يصلي، فقلت للعباس: مَن هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة بنت خويلد. قلت: مَن هذا الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمه. قلت: ما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي. وهو يزعم أنه نبيّ ولم يتبعه فيما ادَّعي إلا امرأته وابن عمه هذا الغلام، وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر، وكان عفيفٌ يقول: إنه قد أسلم بعد ذلك، وحَسُن إسلامه، لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانياً مع علي. وقد ذكرنا هذا الحديث من طُرق في باب عفيف الكندي من هذا الكتاب، والحمد لله.

وقال على رضي الله عنه: صليتُ مع رسول الله على كذا وكذا لا يُصلِّي معه غيري إلا خديجة، وأجمعوا على أنه صلى القبلتين، وهاجر، وشهد بكراً والحدييبة، وسائر المشاهد، وأنه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر بلاءً عظيماً، وأنه أغنى في تلك المشاهد، وقام فيها المقام الكريم. وكان لواء رسول الله على مواطن كثيرة، وكان المساهد، على اختلاف في ذلك ولما قتل مصعب بن عمير يوم أحد، وكان اللواء بيده دفعه رسول الله على رضي الله عنه.

وقال محمد بن إسحاق: شهد علي بن أبي طالب بَدراً، وهو ابن خمس وعشرين سنة.

وروى ابن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مَقسم، عن ابن عباس، قال: دفع رسول الله على الراية يوم بدر إلى على وهو ابنُ عشرين سنة. ذكره السراج في تاريخه. ولم يتخلف عن مَشْهدِ شهده رسول الله على من منهد شهده رسول الله على من المدينة، إلا تبوك، خلفه رسول الله على المدينة وعلى عِيَاله بعده في غزوة تبوك؛ وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» جماعة من الصحابة، لا نبيّ بعدي». وروى قوله على: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الآثار وأصحها؛ رواه عن النبيّ على سعد بن أبي وقاص. وطرق حديث سَعْد فيه كثيرة جداً قد ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره، ورواه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري؛ وأم سلمة، وأسماء بنت عُميس، وجابر بن عبد الله، وجماعة يطول ذكْرهم.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا ابن المفسّر، حدّثنا أحمد بن علي، حدّثنا يحيى بن معين، حدّثنا عثمان بن معاوية الفزاري، عن موسى الجهني، عن فاطمة بنت علي، قالت:

حدّثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا نمير. عن حجاج، عن الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ لعلى: «أنت أخي وصاحبي».

وحدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عمرو بن حَمَّاد القنّاد قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي، عن معروف بن حَرَّبوذ، عن زياد بن المنذر، عن سعيد بن محمد الأزدي، عن أبي الطفيل، قال: لما احتضر عمر جعلها شُورى بين عليّ، وعثمان، وطلحة؛ والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد، فقال لهم عليّ: أنشدكم الله؛ هل فيكم أحد آخى رسول الله ﷺ بينه وبينه - إذ آخى بين المسلمين - غيري! قالوا: اللهم لا.

قال: وروينا من وجوه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أنا عبد الله، وأخور سول الله، لا يقولها أحد غيري إلا كذاب.

قال أبو عمر: آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين بمكة، ثم آخى بين المهاجرين بالمدينة، وقال في كل واحدة منهما لعلي: «أنت أخي في الدنيا والآخرة». وآخى بينه وبين نفسه، فلذلك كان هذا القول وما أشبه من علي رضي الله عنه، وكان معه على حِرَاء حين تحرّك، فقال له: «أثبت حِرَاء فما عليك إلا نبيّ أو صديق أو شهيد».

وروى بُريدة، وأبو هريرة، وجابر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، كل واحد منهم عن النبي على أنه قال يوم غدير خُمَّ: «من كنتُ مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال مَن والاه وعاد مَن عاداه». وبعضهم لا يزيد على: «من كنت مولاه فعليّ مولاه».

وروى سعد بن أبي وقاص، وسهل بن سعد، وأبو هريرة، وبُريدة الأسلمي، وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر، وعمران بن الحصين، وسلمة بن الأكوع، كلهم بمعنىً

واحد، عن النبي ﷺ أنه قال يوم حَيبر: «لأعطينَّ الراية غداً رجلًا يحب الله ورسوله، ليس بفرار، يفتح الله على يديه». ثم دعا بعليّ وهو أرمد، فتفل في عَينيه وأعطاه الراية: ففتح الله عليه. وهذه كلها آثار ثابتة.

وبعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن وهو شاب ليقضي بينهم، فقال: يا رسول الله؛ إني لا أدري ما القضاء. فضرب رسول الله ﷺ بيده صَدْره، وقال: «اللهم الهدِ قلبه، وسَدِّدُ لسانه». قال على رضى الله عنه: فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين.

ولما نزلت: ﴿إنما يُريد الله ليُذهِبَ عنكم الرجْسَ أهلَ البيت ويُطهِّركُم تطهيراً﴾ (١) دعا رسول الله ﷺ فاطمة، وعلياً، وحسناً، وحُسيناً رضي الله عنهم في بيت أم سلمة وقال: «اللهم إنَّ هؤلاء أهل بيتي فأذْهبُ عنهم الرجسَ وطَهِّرهم تطهيراً».

وروى طائفة من الصحابة أن رسول الله ﷺ قال لعليّ رضي الله عنه: «لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق».

وكان علي رضي الله عنه يقول: والله إنه لعَهد النبي الأمي إليّ أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.

وقال له رسول الله ﷺ: «يا علي، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك، مع أنك مغفور لك؟» قال: قلت: بلى. قال: «لا إلّه إلا الله الحليم العليم، لا إلّه إلا الله العلي العظيم، لا إلّه إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم». وقال ﷺ: «يهلك فيك رجلان. محبٌ مفرط، وكذاب مُفتر». وقال له: «تفترق فيك أمتي كما افترقت بنو إسرائيل في عيسى».

وقال ﷺ: «من أحبَّ علياً فقد أحبّني، ومن أبغضَ علياً فقد أبغضني، ومن آذى علياً آذاني، ومن آذاني فقد آذي الله».

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: حدّثنا محمد بن علي بن مروان، قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا معن بن عون؛ عن أبي صالح الحنفي، عن علي، قال: قيل لأبي بكر وعلي يوم بَدْر. مع أحدكما جبرئيل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل، ملك يشهد القتال ويقف في الصف. وقد روي أن جبرئيل، وميكائيل عليهما السلام مع علي رضي الله عنه. والأول أصح إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

روى قاسم وابن الأعرابي جميعاً، قالا: حدّثنا أحمد بن محمد البِرْتي القاضي، حدّثنا عاصم بن علي حدثنا أبو معشر، عن إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري، عن أبيه، عن جده، قال: أقبلنا من بَدْر ففقَدْنا رسول الله ﷺ، فنادت الرفاق بعضها بعضاً: أفيكم رسول الله ﷺ؛ ومعه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا: يا رسول الله، فقدْناك! فقال: «إن أبا الحسن وجد مَغْصاً في بطنه فتخلّفت عليه.

ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «أنا مدينة العلم وعليّ بابُها، فمن أراد العلم فليأتِه مِن بابه».

وقال ﷺ في أصحابه؛ «أقضاهم على بن أبي طالب».

وقال عمر بن الخطاب: عليّ أقضانا. وأبيّ أقرؤنا، وإنا لنترك أشياء مِن قراءة أبيّ.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد، حدّثنا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عفو بن عمرو بن صفوان الدمشقي، حدّثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبيّ عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبي: إن المغيرة حلف بالله ما أخطأ عليٌّ في قضاء قضى به قط. فقال الشعبي: لقد أفرط.

حدّثناعبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أبو بكر أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أبو خيثمة؛ حدّثنا أبو سلمة التّبُوذكيّ، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا أبو فروة؛ قال: سمعتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال عُمر رضي الله عنه: عليّ أقضانا.

وقال أحمد بن زهير، حدّثنا أبيّ، قال: حدّثنا ابن عُيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبي افضانا. وقال أحمد بن زهير، حدّثنا أبيّ، قال: حدّثنا ابن عُيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبّاس، قال: قال عمر، عليّ أقضانا. قال أحمد بن زهير: حدّثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدّثنا مؤمّل بن إسماعيل، حدّثنا سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، قال: كان عمر يتعوّذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. وقال في المجنونة التي أمر برجْمها وفي التي وضعت لستة أشهر، فأراد عمر رَجمها فقال له علي: إنَّ الله تعالى يقول: ﴿وحَمْلُه وفِصَاله ثلاثون شهراً﴾(١). الحديث. وقال له: إن الله رفع القلم عن المجنون. . . الحديث، فكان عمر يقول: لولا على لهلك عمر.

وقد رُوي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس، وعن علي أخذها ابن عبّاس، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.

وروى عبد الرحمن بن أذينة الغنوي، عن أبيه أذينة بن مسلمة، قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته: من أين أعتمر؟ فقال: إيت علياً فسله، فذكر الحديث. . . وفيه قال عمر: ما أجد لك إلا ما قال على .

وسأل شريح بن هانيء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن المسح على الخفين. فقالت: إيت علياً فسَلْه.

وحدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا مسلم بن إبراهيم. حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد. عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنا نتحدث أن أقْضَى أهل المدينة علي بن أبي طالب.

قال أحمد بن زهير: وأخبرنا إبراهيم بن بشار، قال: حدّثنا سفيان بن عُيينة، حدّثنا يحيى بن سعيد بن المسيّب، قال: ما كان أحدٌ من الناس يقول: سَلوني غير علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه.

قال: وأخبرنا يحيى بن مَعين، قال: حدّثنا عَبْدَة بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سُليمان، قال: لا والله سُليمان، قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمد ﷺ أحد أعلم من علي، قال: لا والله ما أعلمه.

قال أحمد بن زهير. وحدّثنا محمد بن سعيد الأصفهاني، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سُفيان عن قُليب، عن جبير، قال: قالت عائشة: مَنْ أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: عليّ. قالت: أما إنه لأعلم الناس بالسنّة.

قال: وحدّثنا فُضيل، عن عبد الوهاب، قال: حدّثنا شريك، عن ميسرة عن المنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس. قال: كنا إذا أتانا الثّبَتُ عن عليّ لم نعدل به.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الرحمن بن عُمر الجوهري، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدّثنا محمد بن السري إملاء بمصر سنة أربع وعشرين ومائتين، قال: حدّثنا عمرو بن هاشم الجَنْبي، قال: حدّثنا جوَيبر، عن الضحاك بن مُزاحم. عن عبد الله بن عباس، قال: والله لقدأعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وايم الله لقد شارككم في العشر العاشر.

قال الحسن الحُلُواني: حدّثنا وهب بن جَرير، عن شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس، عن عمر أنه قال: أقضانا عليّ، وأقرؤنا أبيّ. وحدّثنا

يحيى بن آدم، قال: حدّثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، قال ابن مسعود: إن أقضى أهل المدينة على بن أبي طالب.

قال: وحدّثنا يحيى بن آدم، وأبو زبيد، عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، قال. قال عبد الله: أعلم أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب.

وقال: حدّثني يحيى بن آدم قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش، عن مُغيرة، قال: ليس أحدٌ منهم أقوى قولاً في الفرائض من علي. قال: وكان المغيرة صاحب الفرائض.

وفيما أخبرنا شيخنا أبو الأصبع عيسى بن سعد بن سعيد المُقْرىء أحد معلمي القرآن رحمه الله قال: أنبأنا الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم المقرىء، قراءة عليه في منزله ببغداد، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن يحيى بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرىء في مسجده، قال: حدَّثنا العباس بن محمد الدُّوري، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعين، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِرّ بن حُبيش جلس رجلان يتغدّيان، مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فلما وضعا الغداء، بين أيديهما مرّ بهما رجلٌ فسلم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس، وأكل معهما، واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية، فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم، وقال: خذا هذا عوضاً مما أكلت لكما، ونلتُه من طعامكما، فتنازعا، وقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي خمسة دراهم، ولك ثلاث. فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرْضَى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين. وارتفعا إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، فقصًا عليه قصَّتهما، فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرض عليك صاحبُك ما عرض، وخبزه أكثر من خبزك، فارْض بثلاثة. فقال: لًا والله، لا رضيت منه إلا بمر الحق. فقال على رضى الله عنه: ليس لك في مُر الحق إلا درهم واحد وله سبعة. فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين! وهو يعرض عليَّ ثلاثة فلم أرض، وأشرْتَ عليَّ بأخذها فلم أرضَ، وتقول لي الآن: إنه لا يجب في مُرّ الحق إلا درهم واحد. فقال له على: عرض عليك صاحبُك الثلاثة صُلْحاً، فقلتَ: لم أرض إلا بمُرّ الحق، ولا يجب لك بمر الحق إلا واحد. فقال له الرجل: فعرفني بالوجه في مُرّ الحق حتى أقبله، فقال على رضى الله عنه: أليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس، ولا يعلم الأكثر منكم أكلًا، ولا الأقل، فتُجعلون في أكلكم على السواء! قال: بلى. قال: فأكلت أنتَ ثمانية أثلاث، وإنما لك تسعة أثلاث، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث، وله خمسة عشر ثلثاً. أكل منها ثمانية ويبقى له سبعة، وأكل لك واحداً من تسعة؛ فلك واحد بواحدك، وله سبعة بسبعته. فقال له الرجل: رضيت الآن.

وروى عبد الرحمن بن أذينة العبدي. عن أبيه أذينة بن سلمة العبدي، قال: أتيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسألته. من أين أعْتَمر؟ فقال: إيت علياً فاسأله... وذكر الحديث. وفيه وقال عمر: ما أجد لك إلا ما قال علي. وسأل شريح بن هانيء عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن المَسْح على الخُفَيْن، فقالت: إيت علياً فاسأله... وذكر الحديث.

وروى معمر، عن وهب بن عبد الله، عن أبي الطُّفيل، قال: شهدْتُ علياً يخطب، وهو يقول: سَلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلاَّ أخبرتكم، وسَلوني عن كتاب الله، فوالله ما مِن آية إلا وأنا أعلم أبليْلِ نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل.

وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: يا عم، لم كان صَغْو الناس إلى عليّ؟ فقال: يابْنَ أخي، إن علياً عليه السلام كان له ما شئت من ضرس قاطع في العلم، وكان له البسطة في العشيرة، والقدم في الإسلام، والصهر لرسول الله ﷺ، والفقه في المسألة، والنجدة في الحرب، والجُود في الماعون.

حدّثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن يوسف، قال: حدّثنا يحيى بن مالك بن عابد، قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن سلمة البغدادي بمصر، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد، قال: أخبرنا العُكلي، عن الحرمازي، عن رجل من همدان، قال: العسن بن دُريد، قال: أخبرنا العُكلي، عن الحرمازي، عن رجل من همدان، قال: معاوية لضرار الصُّدائيُّ: يا ضرار، صفْ لي علياً. قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لتصفنة. قال أما إذْ لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فَضلا، ويحكم عدلاً، يتفجّر العلم من جوانبه، وتنطقُ الحكمةُ من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووَحشته، وكان غَزير العَبْرة، طويل الفكرة، يعجبهُ من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خَشُن. وكان فينا كأحَدنا يُجيبنا إذا سألناه، ويُنبئنا إذا استنبأناه. ونحن والله ـ مع تقريبه إيانا وقُربه منا ـ لا نكاد نكلمه هَيْبَةٌ له، يعظِّمُ أهل الدِّين، ويُقرّبُ المساكين، لا يطمع القويُّ في باطله. ولا ييأس الضعيف من عَدله. وأشهد أني لقد رأيتُه في بعض مواقه، وقد أرخى الليل سُدولَه، وغارت نجومُه قابضاً على لحيته، يتململُ في بعض مواقه، وقد أرخى الليل سُدولَه، وغارت نجومُه قابضاً على لحيته، يتململُ تمنَّمُ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غرِّي غيري، ألي تعرّضت أم إلي تشوَّقتِ! هيهات هيهات هيهات! قد باينتُك ثلاثاً لا رجْعَة فيها، فعُمرك قصير، وخطرَك قليل. آه من قلَة الزاد، وبُعد السفر، ووَحْشَةِ الطريق. فبكي معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزْنُك عليه يا ضِرَار؟ قال: حُزْن من ذُبح ولدها وهو في حِجْرها.

وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك، فلما بلغه قَتله قال: ذهب الفقه والعلم بمؤت ابن أبي طالب. فقال له أخوه عُتبة: لا يَسْمَعُ هذا منك أهل الشام فقال له: دعني منك.

وروى أبو سعيد الخدري وغيره، عن النبيّ على أنه قال: «تمرق مارقةٌ في حين اختلافٍ من المسلمين يقتلها أولَى الطائفتين بالحق». وقال طاوس: قيل لابن عباس: أخبرنا عن أصحاب رسول الله على أخبرنا عن أبي بكر. قال: كان والله خيراً كله مع حدّة كانت فيه. قلنا: فعمر؟ قال: كان والله كيّساً حَذِراً، كالطير الحذر الذي قد نُصِب له الشَرك، فهو يراه، ويخشى أن يقع فيه مع العنف وشدة السير. قلنا: فعثمان؟ قال: كان والله صوَّاماً قوّاماً من رجَل غلبته رقدته. قلنا: فعليّ؟ قال: كان والله قد ملىء علماً وحلماً من رجل غرته سابقته وقرابته، فقلما أشرف على شيء من الدنيا إلا فاته. فقيل: إنهم يقولون: كان محدوداً. فقال: أنتم تقولون ذلك.

وروى الحكم بن عتيبة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: ما رأيت أحداً أقرأ من عليّ؛ صلّينا خلفه، فقرأ بَرْزخاً، فأسقط حرفاً، ثم رجع فقرأه، ثم عاد إلى مكانه.

فَسَّرَ أهل اللغة البرزخ هذا بأنه كان بين الموضع الذي كان يقرأ فيه وبين الموضع الذي أسقط منه الحرف، ورجع إليه ـ قرآن كثير. قالوا والبرزخ: ما بين الشيئين، وجمعه برازخ. والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة. وسئل ابن مسعود عن الوَسُوَسَة فقال: هي برزخ بين الشك واليقين. وقد ذكرنا في باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه إنما كان تأخر علي عنه تلك الأيام لجَمْعِه القرآن.

وروى معمر، عن ابن طاوس؛ عن أبيه، عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: قال رسول الله على لوفد ثقيف حين جاءه: «لتسلمن أو لأبعثن رجلاً مني أو قال: مثل نفسي \_ فليضربن أعناقكم، وليسبين ذراريكم؛ وليأخذن أموالكم». قال عمر: فوالله ما تمننت الإمارة إلا يومئذ، وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول: هو هذا. قال: فالتفت إلى على رضى الله عنه فأخذ بيده ثم قال: «هو هذا، هو هذا».

وروى عمار الدُّهْني؛ عن أبي الزبير؛ عن جابر؛ قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وسئل الحسن بن أبي الحسن البصري عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: كان علي والله سهماً صائباً من مرامي الله على عدوّه وربّانيّ هذه الأمة، وذا فضلها، وذا

سابقتها؛ وذا قرابتها من رسول الله ﷺ، لم يكن بالنّومة عن أمر الله؛ ولا بالملومة في دين الله، ولا بالملومة في دين الله، ولا بالسروقة لمال الله؛ أعْطَى القرآن عزائِمَه ففاز منه برياضٍ مُونِقة؛ ذلك عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يا لُكَع.

وسئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين؛ عن صفة عليّ رضي الله عنه فقال: كان رجُلًا آدم شديد الأدمة، مقبل العينين عظيمهما؛ ذا بَطْنِ؛ أصلع؛ ربعة إلى القصر؛ لا يخضب.

وقال أبو إسحاق السَّبيعي: رأيت عليًّا أبيض الرأس واللحية. وقد رُوي أنه ربما خضب وصفّر لحيته. وكان علي رضي الله عنه يسير في الفيء مسيرة أبي بكر الصديق في القسم؛ إذا ورد عليه مال لم يُبقِ منه شيئاً إلا قسمه؛ ولا يترك في بيت المال منه إلا ما يعجز عن قسْمته في يَومه ذلك. ويقول: يا دنيا غُرِّي غيري. ولم يكن يستأثر من الفيء بشيء، ولا يخصُّ به حميماً، ولا قريباً، ولا يخصُّ بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات، وإذا بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه: قد جاءتكم موعظة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تَعْثَوْا في الأرض مُفسدين. بقية الله خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من أعمالنا حتى نبعث إليك من يتسلمه منك، ثم يرفع طَرْفَه إلى السماء، فيقول: اللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم خلقك ؛ ولا بترك حقك.

وخطبه ومواعظه ووصاياه لعُماله إذ كان يخرجهم إلى أعماله كثيرة مشهورة؛ لم أر التعرُّض لذكرها؛ لئلا يطولَ الكتاب؛ وهي حِسانٌ كلها. وقد ثبت عن الحسن بن علي من وجوه أنه قال: لم يترك أبي إلا ثمانمائة درهم أو سبعمائة فضلت من عطائه؛ كان يعدها لخادم يشتريها لأهله. وأما تقشفه في لباسه ومطعمه فأشهر من هذا كله؛ وبالله التوفيق والعصمة.

حدّثنا خلف بن قاسم؛ حدّثنا عبد الله بن عمر الجوهري؛ حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدّثنا يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ قال: حدّثنا أجلح بن عبد الله الكندي؛ عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال: رأيت علياً خرج وعليه قميص غليظ دارس إذا مدّ كُمَّ قميصه بلغ إلى الظفر؛ وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد.

قال: وأخبرنا يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا خالد بن عبد الله الخراساني أبو الهيثم؛ قال: حدّثنا أبجر بن جُرموز. عن أبيه؛ قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله

عنه يخرج من الكوفة وعليه قطريتان (١) متزراً بالواحدة متردياً بالأخرى، وإزاره إلى نصف الساق؛ وهو يطوف في الأسواق؛ ومعه دِرّة؛ يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث، وحُسن البيع؛ والوفاء بالكيل والميزان.

وبه عَن يحيى بن سليمان. قال: حدّثني يعلى بن عُبيد؛ ويحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، قال: حدّثنا أبو حيان التيمي، عن مجمّع التيمي، أن عليًّا قسم ما في بيت المال بين المسلمين، ثم أمر به فكنس ثم صلى فيه، رجاء أن يشهد له يوم القيامة.

قال: وأخبرني يحيى بن سليمان، وحامد بن يحيى، قالا: حدّثنا سفيان قال: حدّثني عاصم بن كليب، عن أبيه قال: قدم على عليّ مالٌ من أصبهان، فقسمه سبعة أسباع؛ ووجد فيه رغيفاً، فقسمه سبع كسر، فجعل على كل جزءٍ كِسْرَة.

ثم أقرع بينهم أيُّهم يُعطى أولًا. وأخباره في مثل هذا من سيرته لا يحيط بها كتاب.

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدّثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: حدّثنا أبو الفضل العباس بن فرج الرياشي. قال: حدّثنا أبو عاصم الضحاك بن مَخْلَد ومَعاذ بن العلاء أخي عمرو بن العلاء عن أبيه، عن جده، قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أصبتُ من فيئكم إلا هذه القارُورة، أهداها إليّ الدّهقان، ثم نزل إلى بيت المال، ففرّق كل ما فيه ثم جعل يقول:

أفلح مَنْ كانت له قَوْصَرَّه يأكل منها كل يدوم مرَّه

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر ؛ حدّثنا أحمد بن محمد، حدّثنا بحيى بن سليمان، حدّثنا وكيع، حدّثنا أبو سنان، عن عنترة الشيباني، قال: كان علي يأخذ في الجزية والخراج من أهل كل صناعة من صناعته وعمل يده حتى يأخذ من أهل الإبر الإبر والمسال والخيوط والحبال، ثم يقسمه بين الناس، وكان لا يدع في بيت المال مالا يبيت فيه حتى يقسمه، إلا أن يغلبه فيه شُغل، فيصبح إليه وكان يقول: يا دنيا لا تغريني، غُرِّى غيرى، وينشد:

هـــذا جنايَ وخياره فيــه وكــلُّ جـانٍ يــدُه إلــى فيــه وذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: رأيت علي بن

<sup>(</sup>١) تثنية قطرية منسوبة إلى قطر البلاد المعروفة وهي ثياب فيها خشونة.

أبي طالب على المنبر يقول: من يشتري منّي سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بِعْتُه، فقام إليه رجل فقال: نسلفك ثمن إزار. قال عبد الرزاق: وكانت بيده الدنيا كلها إلا ما كان من الشام.

وذكر عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثيع، عن حذيفة. قال: قال رسول الله عليه: «إن وَلَوا علياً فهادياً مهديًا».

قيل لعبدالرزاق: سمعت هذا من الثوري؟ فقال: حدّثنا النعمان عن ابن أبي شيبة، ويحيى بن العلاء، عن الثوري، حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدّثنا سفيان بن بشر، قال: حدّثنا معر، قال: حدّثنا سفيان بن بشر. عبد الله بن عمر، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدّثنا سفيان بن بشر. قال: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن زياد. عن إسحاق بن كعب بن عُجْرة. قال: قال رسول الله ﷺ: «عليُّ مُخْشَوْشِنٌ في ذاتِ الله».

وروى وكيع، عن علي بن صالح، عن عطاء. قال: رأيت على عليّ قميص كَرَابيس غير غسيل.

حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن الأجلح، عن ابن أبي الهُذيل. قال: رأيت على علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قميصاً رازياً إذ أرخى كُمَّه بلغ أطراف أصابعه، وإذا أطلقه صار إلى الرسغ.

وفضائله لا يحيط بها كتاب. وقد أكثر الناس من جمعها. فرأيت الاختصار منها على النكت التي تحسن المذاكرة بها. وتدل على ما سواها من أخلاقه وأحواله وسيرته رضي الله عنه.

حدّثنا خلف بن قاسم. حدّثنا عبد الله بن عُمر. حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدّثنا يحيى بن سليمان الجعفي. حدّثنا حفص بن غياث. حدّثنا الثوري. عن أبي قيس الأوْديّ قال: أدركت الناس وهم ثلاث طبقات: أهلٌ دين يحبون عليًّا. وأهل دنيا يحبون معاوية. وخوارج.

وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم يرُو في فضائل أحدٍ من الصحابة بالأسانيد الحسان ما رُوي في فضائل علي بن أبي طالب. وكذلك قال أحمد بن شعيب بن على النسائى رحمه الله.

وأخبرنا أحمد بن زكريا، ويحيى بن عبد الرحيم. وعبد الرحمن بن يحيى، قالوا:

أخبرنا أحمد بن سعيد بن حَزْم. حدّثنا أحمد بن خالد، حدّثنا مروان بن عبد الملك؛ قال: سمعت هارون بن إسحاق يقول: سمعت يحيى بن مَعين يقول: مَن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ وعرّف لعليّ سابقته وفَضْله فهو صاحبُ سنّة؛ ومَن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعرف لعثمان سابقته وفضله فهو صاحب سُنة؛ فذكرتُ له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويسكتون؛ فتكلم فيهم بكلام غليظ.

روى الأصم؛ عن عباس الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر وعمر؛ ثم عثمان؛ ثم علي؛ هذا مذهبنا وقول أئمتنا. وكان يحيى بن معين يقول: أبو بكر؛ وعمر؛ وعلي؛ وعثمان.

قال أبو عمر: من قال بحديث ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول الله على: أبو بكر؛ ثم عمر؛ ثم عثمان ثم نسكت \_ يعني فلا نفاضِلُ \_ وهو الذي أنكر ابن معين؛ وتكلم فيه بكلام غليظ، لأن القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهلُ السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر: أنّ علياً أفضلُ الناس بعد عثمان رضي الله عنه، وهذا مما لم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في تفضيل عليّ وعثمان.

واختلف السلف أيضاً في تفضيل على وأبي بكر، وفي إجماع الجميع الذي وصَفْنا دليل على أنّ حديث ابن عمر وَهَمٌ وغلط، وأنه لا يصحُّ معناه، وإن كان إسناده صحيحاً، ويلزم من قال به أن يقول بحديث جابر وحديث أبي سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عَهد رسول الله ﷺ وهم لا يقولون بذلك، فقد ناقضوا، وبالله التوفيق.

ويروى من وُجوه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أنه قال: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل مع عليّ الفئة الباغية.

وقال الشعبي: ما مات مسروق حتى تاب إلى الله عن تخلُّفه عن القتال مع عليّ. ولهذه الأخبار طرح صحاح قد ذكرناها في موضوعها.

وروي من حديث عليّ، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي أيوب الأنصاري أنه أمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. ورُوي عنه أنه قال: ما وجدّتُ إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله؛ يعني ـ والله أعلم ـ قوله تعالى: ﴿وجاهِدوا في الله حق جهاده﴾ (١) وما كان مثله.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٧٨.

وذكر أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف، قال: حدّثنا أبو محمد بن القاسم بن زكريا، حدّثنا عباد بن يعقوب، حدّثنا عفان بن سيّار، حدّثنا أبو حنيفة. عن عطاء، قال: قال ابن عمر: ما آسى على شيء إلا على ألا أكون قاتلْتُ الفئة الباغية على صوم الهواجر.

قَالَ أَبُو عَمْر: وقَفَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَثْمَة أَهِلَ السِّنَةُ والسَّلْفُ فِي عَلَيِّ وَعَثْمَانَ رَضِي الله عنهما فلم يفضلوا أحداً منهما على صاحبه، منهم مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان.

وأما اختلاف السلف في تفضيل عليّ فقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه من ذلك ما فيه كفاية، وأهل السنة اليوم على ما ذكرْتُ لك من تقديم أبي بكر في الفَضْل على عُمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على عليّ رضي الله عنهم، وعلى هذا عامَّةُ أهلِ الحديث من زمن أحمد بن حنبل إلاّ خواصّ من جلة الفقهاء وأئمة العلماء، فإنهم على ما ذكرنا عن مالك ويحيى القطان، وابن مَعِين، فهذا ما بين أهل الفقه والحديث في هذه المسألة، وهم أهلُ السنة. وأما اختلاف سائر المسلمين في ذلك فيطولُ ذكره، وقد جمعه قومٌ، وقد كان بنو أمية ينالون منه وينقصونه، فما زاده الله بذلك إلا سمواً وعلوًا ومحبةً عند العلماء.

وذكر الطبري قال: وحدّثنا محمد بن عُبيد المحاربي، قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه قال: قيل لسهل بن سعد: إن أميرَ المدينة يريد أن يبعث إليك لتسبّ علياً عند المنبر. قال: كيف أقول؟ قال: تقول أبا تراب. فقال: والله ما سمّاه بذلك إلا رسول الله على قال: قلت: وكيف ذلك يا أبا العباس؟ قال: دخل على على فاطمة، ثم خرج من عندها فاضطجع في صَحْن المسجد قال: فجاء رسول الله على على فاطمة رضي الله عنها، فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: هو ذلك مضطجع في المسجد. قال: فجاء رسول الله عنها، فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسحُ التراب عن ظهره، ويقول: «اجلس أبا تراب»، فوالله ما سمّاه به إلا رسول الله على والله منه.

وروى ابن وهب، عن حفص بن مَيْسرة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، أنه سمع ابناً له يتنقص علياً، فقال: إياك والعودة إلى ذلك؛ فإنَّ بني مروان شتموه سِتين سنة، فلم يزده الله بذلك إلا رفعة وإن الدِّين لم يَبْن شيئاً فهدمته الدنيا. وإن الدنيا لم تبن شيئاً إلا عادت على ما بنت فهدمته.

حدَّثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه من كتابي، وهو ينظر في كتابه. قال: حدَّثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ، حدَّثنا أبو عبيد بن عبد الواحد البزار، حدَّثنا محمد بن أحمد بن أيوب، قال قاسم: وحدَّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ حدَّثنا سليمان بن داود، قالا: حدَّثنا إبراهيم بن سعد، حدَّثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: بينا أنا أمشى مع عمر يوماً إذ تنفس نفساً ظننت أنه قد قَضبت أضلاعه، فقلت: سبحان الله! والله ما أُخْرَج منك هذا يا أمير المؤمنين إلا أمرٌ عظيم. فقال: ويحك يابن عباس! ما أدري ما أصنع بأمّة محمد ﷺ. قلت: ولِمَ وأنت بحمد الله قادر على أن تضع ذلك مكان الثقة؟ قال: إني أراك تقول: إن صاحبك أولى الناس بها \_ يعني علياً رضي الله عنه. قلت: أجل، والله إني لأقول ذلك في سابقته وعِلْمه وقرابته وصهره. قال: إنه كما ذكرت، ولكنه كثير الدعابة، فقلت: فعثمان؟ قال: فوالله لو فعلت لجعل بني أبي مُعَيْط على رقاب الناس، يعملون فيهم بمعصية الله والله لو فعلت لفعل، ولو فعل لفعلوه؛ فوثب الناس عليه فقتلوه، فقلت: طلحة بن عبيد الله؟ قال: الأُكيسع! هُو أزهى من ذلك: ما كان الله ليراني أولَّيه أمْرَ أمة محمد ﷺ، وهو على ما هو عليه من الزَّهو. قلت: الزبير بن العوام؟ قال: إذاً يلاطم الناس في الصاع والمُدّ: قلت: سعد بن أبي وقاص؟ قال: ليس بصاحب ذلك صاحبُ مِقْنَب يقاتل به. قلت: عبد الرحمن بن عوف؟ قال: نعم الرجل ذكرْت، ولكنه ضعيف عن ذلك، والله، يابن عباس، ما يصلح لهذا الأمر إلا القوى في غير عُنْف، اللِّين في غير ضعف، الجواد في غير سرف والممسك في غير بخل. قال ابن عباس: كان عمر والله كذلك.

وفي حديث أخر، عن ابن عباس \_ أن عمر ذكر له أمر الخلافة واهتمامه بها، فقال له ابن عباس: أينَ أنت من علي؟ قال: فيه دعابة. قال: فأين أنت والزبير؟ قال: كثير الغَضَب يسير الرضا. فقال: طلحة؟ قال فيه نخوة \_ يعني كبراً. قال: سعد؟ قال: صاحب مِقْنب خيل. قال: فعثمان؟ قال: كَلِفٌ بأقاربه. قال: عبد الرحمن بن عوف؟ قال: ذلك رجل لين \_ أو قال ضعيف، وفي رواية أخرى، قال في عهد عبد الرحمن: ذلك الرجل لو وليته جعل خاتمه في إصبع امرأته.

وروى سفيان، وشعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن زيد بن صوحان، قال: قال عمر: ما يمنعكم إذا رأيتُم الرجل يخزن أعراض الناس أن تعرفوني به؟ قالوا: نخاف سفهَه وشرّه. قال: ذلك أدنى ألا تكونوا شهداء.

أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن سعيد، حدّثنا أبو بكر أحمد بن الفضل بن العباس الدينوري، حدّثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن هيّاج، قالا: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن الأزدي، حدّثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: بعث رسول الله على خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فكنتُ فيمن سار معه، فأقام عليهم ستة أشهر، لا يجيبونه إلى شيء. فبعث النبي على بن أبي طالب، وأمره أن يقفل خالد ومن اتبعه إلا من أراد البقاء مع علي رضي الله عنه فيتركه، قال البراء: فكنت فيمن قعد مع علي، فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القومَ الخبرُ، فجمعوا له، فصلّى بنا عليٌّ الفجر، فلما فرغ صففنا صفاً واحداً، ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قرأ عليهم كتابَ رسول الله على، فأسلمت همدان كلّها في يوم واحد، وكتب بذلك عليّ إلى رسول الله على، فلما قرأ كتابه فأسلمت همدان كلّها في يوم واحد، وكتب بذلك عليّ إلى رسول الله على الإسلام.

بُويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة يوم قُتل عثمان رضي الله عنه، واجتمع على بَيْعَته المهاجرون والأنصار، وتخلَّف عن بيعته منهم نَفَر، فلم يَهجُهم، ولم يكرههم وسئل عنهم فقال: أولئك قوم قعدوا عن الحق، ولم يقوموا مع الباطل.

وفي رواية أخرى: أولئك قوم خَذَلوا الحقُّ، ولم ينصروا الباطل.

وتخلف أيضاً عن بَيْعته معاوية، ومن معه في جماعة أهل الشام. فكان منهم في صفين بعد الجمل ما كان. تغمد الله جميعهم بالغفران، ثم خرجت عليه الخوارج وكفروه، وكل من كان معه، إذ رضي بالتحكيم بينه وبين أهل الشام، وقالوا له: حكمت الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: ﴿إنِ الحكم إلا لله﴾(١)، ثم اجتمعوا وشقُوا عصا المسلمين، ونصبوا راية الخلاف، وسفكوا الدماء، وقطعوا السبل، فخرج إليهم بمن معه، ورام مراجعتهم، فأبو إلا القتال. فقاتلهم بالنهروان، فقتلهم، واستأصل جمهورهم، ولم ينج إلا اليسير منهم، فانتدب له من بقاياهم عبد الرحمن بن مُلْجَم. قيل التَّجُوبيُّ، وقيل السَّكوني وقيل الحميري. قال الزبير: تَجُوب رجل من حمير، كان أصلب دماً في قومه، فلجأ إلى مراد فقال لهم: جئت إليكم أجوبُ البلاد، فقيل له: أنت تجوب. فسُمّي به فهو اليوم في مُراد، وهو رهط عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي ثم التجوبي، وأصله من حمير،

سورة الأنعام، الآية: ٥٧.

ولم يختلفوا أنه حليفٌ لمراد وعِداده فيهم، وكان فاتكاً ملعوناً، فقتله ليلة الجمعة لثلاث عشرة. وقيل لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل: بل بقيت من رمضان سنة أربعين. وقال شاعرهم:

علاهُ بالعمودِ أخو تَجُوبِ فأوْهَى الرأس منه والجبينا

وقال أبو الطفيل، وزيد بن وهب، والشّعبي: قُتل علي رضي الله عنه لثمان عشرة ليلة مضَتْ من رمضان. وقيل: في أول ليلة من العشر الأواخر. واختلف في موضع دَفْنه، فقيل: دُفن في قصر الإمارة بالكوفة. وقيل: بل دُفن في رَحبة الكوفة. وقيل: دُفن بنَجَفِ الحيرة: موضع بطريق الحيرة وروي عن أبي جعفر أنّ قبر علي رضي الله عنه جُهل موضعه.

واختلف أيضاً في مبلغ سنّه يوم مات، فقيل: سبع وخمسون. وقيل: ثمان وخمسون، وقيل: ثلاث وستون. قاله أبو نعيم وغيره. واختلفت الرواية في ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين فرُوي عنه أن علياً قُتل وهو ابن ثلاث وستين. وروي عنه ابن خمس وستين، وروي ابن جُريج، قال: أخبرني محمد بن عمر بن علي، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل وهو ابنُ ثلاث أو أربع وستين سنة. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام. وقيل ثلاثة أيام. وقيل: أربعة عشر يوماً. وقالت عائشة رضي الله عنها، لما بلغها قتل علي: لتصنع العرب ما شاءت، فليس لها أحدٌ ينهاها.

وأحسن ما رأيت في صفة عليّ رضي الله عنه أنه كان رَبْعة من الرجال إلى القصر ما هو، أدعج العينين، حسن الوجه، كأنه القمر ليلة البدر حُسْناً، ضخْم البطن، عريض المنكبين، شَمْن الكفين عَتَدا(١) أغيد، كأن عنقه إبريق فضة، أصلع ليس في رأسه شعر إلا من خلفه، كبير اللحية، لمنكبه مُشاش كمشاش السبع الضاري، لا يتبيّن عضده من ساعده، وقد أدمجت إدماجاً، إذا مشى تكفّأ، وإذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس، وهو إلى السمن ما هو. شديد السّاعد واليد، وإذا مشى للحرب هَرُول، ثبت الجنان، قويّ شجاع؛ منصور على من لاقاه.

وكان سبب قَتل ابن ملجلم له أنه خطب امرأةً من بني عِجل بن لجيم يقال لها قطام، كانت ترى رأي الخوارج، وكان علي رضي الله عنه قد قتل أباها وإخوتها بالنهروان، فلما

<sup>(</sup>١) شديداً تام الخلق.

تعاقد الخوارج على قتل على وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وخرج منهم ثلاثة نفر لذلك كان عبد الرحمن بن مُلْجم هو الذي اشترط قَتْلَ علي رضي الله عنه، فدخل الكوفة عازماً على ذلك، واشترى لذلك سيفاً بألفٍ وسقاه السمّ فيما زُعموا حتى لفَظَه، وكان في خلال ذلك يأتي علياً رضي الله عنه يسأله ويستحمله فيحمله إلى أن وقعت عينُه على قطام، وكانت امرأةً رائعةً جميلة. فأعجبته ووقعت بنفسه فخطبها. فقالت: آليت ألا أتزوّج إلا على مَهْر لا أريد سواه. فقال: وما هو؟ فقالت: ثلاثة آلاف، وقَتْل علي بن أبي طالب. فقال: والله لقد قصدت لقَتْل علي بن أبي طالب والفَتْك به. وما أقدمني هذا المصر غير ذلك. ولكني لما رأيتك آثرت تزويجك. فقالت: ليس إلا الذي قلت لك. فقال لها: وما يغنيك أو ما يغنيني منك قَتْل علي وأنا أعلم أنى إن قتلته لم أفلت؟ فقالت: إن قتلتَه ونجوت فهو الذي أردت. تبلغ شفاء نفسي ويهنئك العيش معي. وإن قُتِلت فما عند الله خيرٌ من الدنيا وما فيها. فقال لها: لك ما اشترطت. فقالت له: إني سألتمس مَنْ يشد ظهرك. فبعثت إلى ابن عم لها يقال له وَرْدان بن مجالد، فأجابها: ولقي ابن مُلجم شبيب بن بَجَرَة الأشجعي، فقال: يا شبيب، هل لك في شرفِ الدنيا والآخرة؟ قال: وما هو؟ قال: تساعدني على قتل على بن أبي طالب، قال له: ثكلتك أمّك! لقد جئت شيئاً إدًّا! كيف نقدر على ذلك؟ قال: إنه رجل لا حَرَسَ له، يخرج إلى المسجد منفرداً ليس له من يحرسه فنكمن له في المسجد فإذا خرج إلى الصلاة قتلناه، فإن نجونا نجونا، وإن قُتلنا سعدنا بالذكر في الدنيا وبالجنة في الآخرة. فقال: ويلك! إن عليًّا ذو سابقة في الإسلام مع النبيِّ ﷺ، والله ما تنشرح نفسي لقتْله فقال: ويحك، إنه حكَّم الرجال في دين الله عز وجل، وقتل إخواننا الصالحين، فنقتله ببعض من قتل، فلا تشكَّنَّ في دينك فأجابه، وأقبلا حتى دخلا على قطام وهي معتكفةٌ في المسجد الأعظم في قُبة ضربتْها لنفسها، فدعَتْ لهم، وأخذوا سيوفهم، وجلسوا قبالة السُّدّة التي يخرج منها على رضي الله عنه، فخرج على لصلاة الصبح فبدره شبيبٌ فضربه فأخطأه، وضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه، وقال: الحكم لله يا عليّ لا لك ولا لأصحابك، فقال على رضي الله عنه: فزْت وربّ الكعبة لا يفوتنَّكم الكلب. فشدَّ الناسُ عليه من كل جانب، فأخذوه، وهرب شبيب خارجاً من باب كندة .

وقد اختلف في صفة أخذ ابن ملجم، فلما أخذ قال علي رَضي الله عنه: أحبسوه، فإن مت فاقتلوه ولا تمثّلوا به؛ وإن لم أمت فالأمر إليّ في العفو أو القصاص.

واختلفوا أيضاً هل ضربه في الصلاة أو قبل الدخول فيها؟ وهل استخلف من أتمّ بهم

الصلاةُ أو هو أتمها؟ والأكثر أنه استخلف جعدة بن هبيرة؛ فصلى بهم تلك الصلاة، والله أعلم.

وروى ابن الهادي، عن عثمان بن صهيب، عن أبيه أنَّ رسول الله ﷺ قال لعلي: «من أشقى الأولين؟» قال: الذي عقر الناقة \_ يعني ناقة صالح. قال: «صدقت، فمن أشقى الآخرين؟» قال: لا أدري، قال: «الذي يضربُك على هذا \_ يعني يافوخه. ويخضب هذه \_ يعني لحيته».

روى الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ثعلبة الحِمَّاني أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والذي فلق الحبَّة، وبرأ النسمة لتخضبنَّ هذه \_ يعني لحيته؛ من دم هذا \_ يعني رأسه.

وذكر النسائي، من حديث عمار بن ياسر، عن النبي ﷺ أنه قال لعلي رضي الله عنه: «أشقى الناس الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذا \_ ووضع يده على رأسه \_ حتى يخضّب هذه \_ يعني لحيته».

وذكره الطبري وغيره أيضاً، وذكره ابن إسحاق في السيرة وهو معروف من رواية محمد بن كعب القرظي، عن يزيد بن جُشم عن عمار بن ياسر. وذكره ابن أبي خيثمة من طرُق، وكان قتادة يقول: قتل علي رضي الله عنه على غير مال احتجبه، ولا دنيا أصابها.

حدّثنا خلف بن سعيد الشيخ الصالح رحمه الله، حدّثنا عبد الله بن محمد بن علي، حدّثنا أحمد بن خالد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: كان علي رضي الله عنه إذا رأى ابن مُلْجم قال:

أريد حياته ويريد قتلي عَذِيرك من خليلك مِن مُرادِ

وكان علي رضي الله عنه كثيراً ما يقول: ما يمنع أشقاها، أو ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا، يقول: والله ليخضبن هذه من دم هذا \_ ويشيرُ إلى لحيته ورأسه \_ خضاب دم لا خضاب عِطْر ولا عبير.

وذكر عمر بن شبة، عن أبي عاصم النبيل وموسى بن إسماعيل، عن سكين بن عبد العزيز العبدي أنه سمع أباه يقول: جاء عبد الرحمن بن ملجم يستحمل علياً فحمله، ثم قال:

أما إن هذا قاتلي. قيل: فما يمنعك منه؟ قال: إنه لم يقتلني بعد. وأتى علي رضي الله عنه فقيل له إن ابن مُلجم يسمّ سيفه. ويقول: إنه سَيفتكُ بك فتكة يتحدَّث بها العرب. فبعث إليه، فقال له: لم تسم سيفك؟ قال: لعدوّي وعدوك. فخلى عنه، وقال: ما قتلني بعد.

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: أتيت الحسن بن علي في قصر أبيه. وكان يقرأ عليّ، وذلك في اليوم الذي قُتل فيه علي، فقال لي: إنه سمع أباه في ذلك السحر يقول له: يا بني، رأيتُ رسول الله عليه في هذه الليلة في نومة نِمْتها. فقلت: يا رسول الله؛ ماذا لقيت من أمّتك من الأود واللَّد؟ قال: «ادع الله عليهم». فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي من هو شرّ مني، ثم أتيته وجاء مؤذنه يؤذنه بالصلاة، فخرج فاعتوره الرجلان، فأما أحدهما فوقعت ضرّبته في الطاق، وأما الآخر فضربه في رأسه، وذلك في صبيحة يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان صبيحة بَدْر.

أخبرنا أحمد بن عمر، قال: حدّثنا علي بن عمر، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدّثنا الحسن بن همدان بن ثابت، حدّثنا علي بن إبراهيم بن المعلى، حدّثنا زيد بن عمرو بن البحتري، حدّثنا غياث بن إبراهيم، حدّثنا أبو روق، عن عبد الله بن مالك، قال: جُمع الأطباء لعليّ رضي الله عنه يوم جُرح، وكان أبصرهم بالطب أثير بن عمرو السّكوني، وكان يقال له أثير بن عُمريا، وكان صاحب كسرى يتطبّب، وهو الذي ينسب إليه صحراء أثير، فأخذ أثير رئة شاة حارة، فتتبّع عِرْقاً منها، فاستخرجه فأدخله في جراحة علي، ثم نفخ العرق فاستخرجه، فإذا عليه بياض الدماغ، وإذا الضربة قد وصلت إلى أمّ رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، اعهد عَهْدك فإنك ميت. وفي ذلك يقول عمران بن حطان الخارجي:

يا ضربة من تقي ما أراد بها إني لأذكرُه حيناً فأحسب

وقال بكر بن حماد التاهرتيُّ معارضاً له في ذلك:

هدمنت ويلك للإسلام أركانا وأوّل الناس إسلاماً وإيمانا سَنَّ الرسول لنا شَرْعاً وتبيانا أضحَت مَنَاقِبُهُ نوراً وبُرْهانا

إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

أوْفى البرية عند الله ميزانا

قل لابن ملجم والأقدار غالبة قتلتَ أفضل مَنْ يمشي على قدم وأعلم الناس بالقرآن ثم بما صِهْر النبيّ ومولاه وناصره

وكان منه على رَغْم الحسودِ له وكان في الحَرْبِ سيْفاً صارِما ذكراً ذكرتُ قاتله والدمْعُ منحدرٌ ذكرتُ قاتله والدمْعُ منحدرٌ إني لأحسبه ما كان بسن بشر أشقى مراداً إذا عُدت قبائلها كعاقر الناقة الأولى التي جلبَت قد كان يخبرهم أنْ سوف يخضبها فيلا عفا الله عنه ما تحمَّله لقوله في شقي ظلل مُجترماً يا ضربة من تَقِي ما أراد بها بل ضربة من غوي أوردته لظى كانه لم يرد قَصْداً بضربته

ما كان هارون من موسى بن عمرانا ليساً إذا لقي الأقران أقرانا فقلت سبحان رب الناس سبحانا يخشى المعاد ولكن كان شيطانا وأخسر الناس عند الله ميزانا على ثمود بأرض الجغر خسرانا قبل المنية أزمانا فأرمانا فأرمانا ولا سقى قبر عمران بن حطانا ونال ما ناليه ظلماً وعدوانا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا إلا ليصلى عنذاب الخُلْد نيرانا

أخبرنا خلف بن قاسم، إجازةً قال: حدّثنا علي بن محمد بن إسماعيل، حدّثنا محمد بن إسحاق السراج، حدّثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. قال: حدّثنا حُصين بن عمر، عن مخارق، عن طارق، قال: جاء ناس إلى ابن عباس، فقالوا: جئناك نسألك. فقال: سَلوا عما شئتم. فقالوا: أي رجل كان أبو بكر؟ فقال: كان خيراً كله ـ أو قال: كان كالخير كله، على حِدّة كانت فيه. قالوا: فأي رجل كان عمر؟ قال: كان كالطائر الحذر الذي يظنّ أنّ له في كل طريق شَركاً. قالوا: فأي رجل كان عثمان؟ قال: رجل ألهته نَوْمته عن يقظته. قالوا: فأيُّ رجل كان عليّ؟ قال: كان قد ملىء جَوْفه حكماً وعلماً وبأساً ونَجْدة مع قرابته من رسول الله ﷺ، وكان يظن ألا يمدّ يده إلى شيء إلا ناله، فما مدّ يدَهُ إلى شيء فناله.

قال: وأخبرنا محمد بن الصباح، حدّثنا عبد العزيز الدراوَرْدِي، عن عمر مولى عفرة، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن عمر، قال: قال عمر لأهل الشورى: لله درّهم إن وَلّوها الأصيلع! كيف يحملهم على الحق، ولو كان السيف على عنقه. فقلت: أتعلم ذلك منه ولا تواليه؟ قال: إن لم أستخلف فأتركهم فقد تركهم مَن هو خيرٌ مني.

وروى ربيعة بن عثمان، عن محمد بن كعب القرظي، قال: كان ممن جَمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ وهو حيّ عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن

مسعود من المهاجرين، وسالم مولى أبي حُذيفة بن عتبة بن ربيعة مولى لهم ليس من المهاجرين.

وروى أبو أحمد الزبيري وغيره، عن مالك بن مغوّل عن أكيل، عن الشعبي، قال: قال لي علقمة تدري ما مثل عليّ في هذه الأمة؟ قلت: ما مثله؟ قال: مثل عيسى ابن مريم، أحبّه قوم حتى هلكوا في بغضه.

قال أبو عمر: أكيل هذا هو أكيل أبو حكيم، كوفي، مؤذن مسجد إبراهيم النخعي.

روى عن سويد بن غَفلة، والشعبي، والنخعي، وإبراهيم التيمي. وجَواب التيمي. روى عنه إسماعيل بن خالد وجماعة من الجلّة.

وقال قاسم بن ثابت صاحب كتاب الدلائل: أنشدني مجمد بن عبد السلام الحسيني في قتْل عليّ عليه السلام:

عدا على ابن أبي طالب شلَّت يداه وهروت أمه عز علي عينيك لو انصرفت لانت قناة الدين واستأثرت

فاغتاله بالسيف أشقى مراد أن أمررت له تحت السواد ما أخرجت بعد أيدي العباد بالغَيّ أفواهُ الكلاب العوادي

ومما قيل في ابن ملجم وقطام:

وقال بكر بن حماد:

وهز علي بالعراقين لحية وقال سيأتيها من الله حادث فباكرة بالسيف شُلّت يمينه فيا ضربة من خاسر ضلّ سعيه ففاز أمير المؤمنين بحظّه ألا إنما الدنيا بلاءً وفتنةً

كمَهُ رِ قطام من فصيح وأعجم وضرْب عليِّ بالحسام المسَمَّم ولا فَتُسك إلا دون فَتْك ابن ملْجَم

> مصيبتها جَلَتْ على كل مسلم ويخضبها أشقى البرية بالدم لشؤم قطام عند ذاك ابن ملجم تبورًا منها مقْعداً في جَهنَّم وإن طرقت فيها الخطوب بمعظم حَلاوتها شِيبتْ بصابٍ وعَلْقم

وقال أبو الأسود الدؤلي ـ وأكثرهم يرويها لأم الهيثم بنت العريان النخعية؛ أولها:

ألا تبكي أمير المؤمنينا بغُبْ رتها وقد رأت اليقينا فلا قرّت عيونُ الشامتينا بخر الناس طرا أجمعينا وذلَّلها ومَن ركب السَّفينا ومَــنْ قــرأ المثــانــي والمئينـــا وحب رسول ربّ العالمينا انك خيرها حَسَباً ودينا رأيت البدر فوق الناظرينا نرى مولى رسول الله فينا ويعْدِلُ في العِدا والأقربينا ولم يُخْلق من المتجسرينا نَعَامٌ هام في بَليد سنينا فإن بقية الخلفاء فينا

ألا با عَبنُ ويحك أشعدينا تبكّ\_\_\_ أم كلثوم عليه ألا قُل للخوارج حيث كانوا أفى شهر الصيام فجعتمونا قتلتم خير مَنْ ركب المطايا ومَن لبس النعال ومَنْ حَذاها فكال مناقب الخيرات فيه لقد علمتْ قريش حيث كانت إذا استقبلت وجه أبى حسين وكنا قبل مقتله بخير يقيم الحقُّ لا يرتابُ فيه وليس بكاتم علماً لديه كانَّ الناس إذ فقدوا عليًّا فلا تشمَت معاوية بن صخر

وقال الفضل بن عباس بن عُتبة بن أبي لهب:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف أليسس أول مسن صلّ لقبلتكسم وزاد أبو الفتح:

وآخير النياس عهدأ بالنسى ومن من فيه ما فيهم لا تمترون به ومن أبيات لخزيمة بن ثابت بصفّين: كــلُّ خيــر يــزَينهــم فهــو فيــه

جبريل عون له في الغسل والكفن وليس في القوم ما فيه من الحسن

عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن

وأعلم النماس بالقرآن والسنن

ولــه دونهــم خصــالٌ تــزينــه

وقال إسماعيل بن محمد الحميري من شعر له:

سائل قريشاً به إن كنت ذا عمه علماً وأطهر ها أهلك وأولادا من كان أقدم إسلاماً وأكثرها

من كان أثبتها في الدِّين أوتادا

من وحد الله إذ كانت مكذّبة مَن كان يقدم في الهيجاء إن نكلوا مَن كان أعدلَها حُكماً وأبسطها إن أنت لم تلق أقواماً ذَوي صلف

تَدعُو مع الله أوثاناً وأندادا عنها وإن يبخلوا في أزمَة جادا علماً وأصدقها وَعُداً وإيعادا وذا عِنساد لحسق الله جُحسادا

١٨٦٥ ـ على بن طلق بن عمرو؛ حنفي أيضاً يمامي؛ أظنه والد طَلْق بن علي الحنفي اليمامي. وقد ذكرنا ما رواه ومن روى عنه؛ وأما علي بن طلق فإنما يروي عنه مسلم بن سلام.

١٨٦٦ \_ على بن أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن شمس بن عبد مناف. واسم أبي العاص لقيط؛ وقد ذكرناه في بابه.

أَمُّ علي بن أبي العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله ﷺ؛ وكان مسترضعاً في بني غاضرة، فضمّه رسول الله ﷺ: «من شاركني في شيء فأنا أحق به منه».

وتوفي علي بن أبي العاص هذا وقد ناهز الحلم، وكان رسول الله ﷺ قد أردفه على راحلته يوم الفتح، فدخل مكة وهو رَديف رسول الله ﷺ.

الحارث بن رَحَضة بن عامر بن رواحة بن حجر بن عامر بن رواحة بن حجر بن عبد بن عامر بن عامر بن المامة شهيداً؛ عبد بن مَعِيص بن عامر بن لؤي. أدرك النبي ﷺ؛ ولا أعلم له رواية. قتل يوم اليمامة شهيداً؛ وكان إسلامه يوم فتح مكة.

١٨٦٨ ـ على بن عدي بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ولاه عثمان بن عفان مكة حين ولي الخلافة. وقتل يوم الجمل؛ لا تصحُّ له عندي صحبة؛ ولا أعلم له رواية؛ وإنما ذكرناه على شرطنا فيمن وُلد بمكة أو المدينة بين أبوين مسلمين على عهد رسول الله ﷺ.

#### باب عمار

۱۸۲۹ - عمار بن زياد بن السكن بن رافع، قُتل يوم بَدْر؛ قاله ابن الكلبي؛ كذا قال في النسخة التي طالعتها، وقد ذكر أبو عمران عمارة بن زياد بن السكن قتل يوم أُخُد شهيداً، ولعله أخوه.

۱۸۷۰ - عمار بن غيلان بن سَلمَة الثقفي؛ أسلم هو وأخوه عامر قبل أبيهما؛ ومات عامر في طاعون عَمَواس؛ ولا أدري متى مات عمّار.

ا ۱۸۷۱ ـ عمار بن معاذ؛ أبو نملة الأنصاري؛ من الأوس؛ يروي عن النبي ﷺ: «ما حدّثكم أهلُ الكتابِ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله». . الحديث. هو مشهور بكنيته وسنذكره في الكُني إن شاء الله تعالى.

۱۸۷۲ - عَمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين العنسي؛ ثم المذحجي؛ قد رفعناه في نسبه إلى عنس بن مالك بن أدّد بن زيد في باب أبيه ياسر من هذا الكتاب، يكنى أبا اليقظان حليف لبني مخزوم، كذا قال ابن شهاب وغيره.

وقال موسى بن عقبة؛ عن ابن شهاب: وممن شهد بدراً عمار بن ياسر حليف لبني مخزوم؛ وقال الواقدي، وطائفة من أهل العلم بالنسب والخبر: إنّ ياسراً والد عَمار عُرني قحطاني مذحجي؛ من عنس في مذحج، إلا أن ابنه عمار ولي لبني مخزوم، لأن أباه ياسراً تزوّج أمة ليعض بني مخزوم، فولدت له عماراً، وذلك أنّ ياسراً والد عمار قدم مكة مع أخوين له، أحدهما يقال له الحارث، والثاني مالك، في طلب أخ لهم رابع، فرجع الحارث، ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، فخلف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فزوَّجه أبو حذيفة أمّة له يقال لها سميَّة بنت خياط، فولدت له عماراً، فأعتقه أبو حذيفة، فمِنَ هذا هو عمار مولى لبني مخزوم، وأبوه عرزي كما ذكرنا لا يختلفون في ذلك، وللحلف والولاء اللذين بين بني مخزوم وبين عمار وأبيه ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حين نال من عمّار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب، حتى انفتق له فتق مخزوم إلى عثمان حين نال من عمّار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب، حتى انفتق له فتق في بطنه ورغموا وكسروا ضلعاً من أضلاعه، فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا لئن والله مات كلا قتلنا به أحداً غير عثمان. وقد ذكرنا في باب ياسر، وفي باب سميَّة، ما يكمل به عِلْمُ ولاً عمار ونسبه.

قال أبو عمر رحمه الله: كان عمار وأمه سميّة ممن عُذّب في الله، ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه، واطمأن بالإيمان قلبُه، فنزلت فيه: ﴿إلا مَن أكره وقَلْبُه مطمئن بالإيمان﴾(١). وهذا مما اجتمع أهل التفسير عليه.

وهاجر إلى أرض الحبشة، وصلى القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

بدراً والمشاهد كلها وأبلى ببكر بلاء حسناً، ثم شهد اليمامة، فأبلى فيها أيضاً، ويومئذ قطعت أذنه.

وذكر الواقدي: حدّثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يَصِيح: يا معشر المسلمين، أمِنَ الجنة تفرُّون! أنا عمار بن ياسر هلمُّوا إليَّ، وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تدبدب وهو يقاتل أشدَّ القتال. وكان فيما ذكر الواقدي طويلاً أشْهَل (١) بعيد ما بين المنكبين.

قال إبراهيم بن سعد: بلغنا أن عمار بن ياسر قال: كنت تِرْباً لرسول الله على في سنّه لم يكن أحد أقرب به سناً مني.

روى سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿أُو مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحييناه وجعلنا له نُوراً يَمْشِي به في الناس﴾، قال عمار بن ياسر: ﴿كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾(٢). قال أبو جهل بن هشام. وقال رسول الله ﷺ: ﴿إِن عمَّاراً ملىء إيماناً إلى مُشَاشه (٣)». ويروى: ﴿إلى أخمص قدميه».

وحدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن عامر، حدّثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبْزَى، عن أبيه، ولم يقل فيه يحيى بن سليمان عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما مِنْ أحد من أصحاب رسول الله ﷺ أشاء أنْ أقول فيه إلا قلت إلا عمار بن ياسر، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مُلىء عمار إيماناً إلى أخمص قدميه».

قال عبد الرحمن بن أَبْزَى: شهدنا مع علي رضي الله عنه صفّين في ثمانمائة ـ مَنْ بايع بيعة الرضوان، قُتل منهم ثلاثة وستون، منهم عمار بن ياسر.

أنبأنا عبد الله، أنبأنا أحمد، حدّثنا يحيى بن سليمان، حدّثنا معلّى، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما مِنْ أصحاب محمد على أشاء أن أقول فيه إلا قلت إلا عمار بن ياسر، فإني سمعتُ رسول الله على يقول: «إن عمار بن ياسر حشى ما بين أخمص قدميه إلى شَحْمة أذنيه إيماناً».

<sup>(</sup>١) أشهل: عينه مشربة بحمرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الَّاية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) مشاشه: نخاع عظامه.

ومن حديث خالد بن الوليد أن رسول الله على قال: «من أبغض عماراً أبغضه الله تعالى». قال خالد: فما زلت أحبه من يومئذ.

روي من حديث أنس عن النبي ﷺ أنه قال: اشتاقت الجنةُ إلى على وعمار، وسلمان، وبلال رضي الله عنهم .

ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء عمار يستأذن على النبيّ ﷺ يوماً، فعرف صَوْته، فقال: «مرحباً بالطيب المطيب إيذنُوا له».

وروى الأعمش، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: شهدنا مع علي رضي الله عنه صفين، فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد على يتبعونه، كأنه علم لهم. وسمعتُ عماراً يقول يومئذ لهاشم بن عقبة: يا هاشم، تقدم، الجنة تحت الأبارقة، اليوم ألقى الأحبة: محمداً وحزبه. والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل، ثم قال:

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله ضرباً يُزيل الهامَ عن مَقِيله ويهِلُ الخليلَ عن خليله أوْ يرجع الحقُّ إلى سبيله

قال: فلم أر أصحاب محمد ﷺ قُتِلوا في مواطن ما قتلوا يومئذ.

وقال أبو مسعود وطائفة لحذيفة حين احتضر وأعيد ذكر الفتنة: إذا اختلف الناس بمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابنُ سُمَية، فإنه لن يفارق الحقّ حتى يموت، أو قال: فإنه يدور مع الحق حيث دار. وبعضهم يرفع هذا الحديث عن حذيفة.

وروى الشعبي، عن الأحنف بن قيس في خبر صِفّين قال: ثم حمَل عمّار فحمل عليه ابن جزء السَّكْسَكي، وأبو الغادية الفزاري، فأما أبو الغادية فطعنه، وأما ابن جزء فاحتزّ رأسه. . وذكر تمام الحديث: «عمار تقتلك الفِئة الباغية».

وروى وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: لكأني أنظر إلى عمار يوم صِفَين واستسقى فأتى بشربة من لبن فشرب. فقال: اليوم ألقى الأحبة، إن رسول الله على عهد إليَّ أن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن، ثم استسقى، فأتته امرأة طويلة اليدين بإناء فيه ضَياح (١) من لبن، فقال عمار ـ حين شربه: الحمد لله، الجنة تحت

<sup>(</sup>١) ضياح: لبن رقيق ممزوج بالماء.

الأسنة، ثم قال: والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَعَفات هجر لعلمنا أنَّ مُصْلحينا على الحق وأنهم على الباطل، ثم قاتل حتى قتل.

وروى شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب. قال: قرأت كتاب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثتُ إليكم عمّاراً أميراً، وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله على نفسى أثرة.

قال أبو عمر رحمه الله: إنما قال عمر في عمار وابن مسعود، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله على لحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه \_ والله أعلم \_ من رواية فطر بن خليفة وغيره، عن كثير أبي إسماعيل، عن عبد الله بن مُليّل، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: "إنه لم يكن نبيّ إلا أعطي سبعة نجباء وزراء ورفقاء، وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة، وجعفر، وأبو بكر، وعمر، وعلي، والحسن، والحسين، وعبد الله بن مسعود، وسلمان، وعمّار، وأبو ذر، وحذيفة، والمقداد، وبلال».

وتواترت الآثار عن النبي ﷺ أنه قال: «تقْتُل عمّاراً الفئة الباغية». وهذا من إخبارِه بالغيب وأعلام نبوته ﷺ، وهو من أصحّ الأحاديث.

وكانت صِفّين في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين، ودفنه على رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسله. وروى أهلُ الكوفة أنه صلى عليه، وهو مذهبهم في الشهداء أنهم لا يغسلون، ولكنهم يصلى عليهم. وكانت سِن عمار يوم قتل نيفاً على تسعين، وقيل: ثلاثاً وتسعين. وقيل إحدى وتسعين. وقيل اثنتين وتسعين سنة.

#### باب عمارة

۱۸۷۳ \_ عمارة بن أحمر المازني، مذكور في الصحابة، لا أقف له على رواية. ۱۸۷۶ \_ عمارة بن أوس بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الكوفي. روى عنه زياد بن عِلاقة.

1۸۷٥ ـ عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي. كان من السبعين الذين بايَعوا رسول الله ﷺ ليلة العقبة في قول جميعهم، وآخَى رسول الله ﷺ بينه وبين محرز بن نَضلة، شهد بَدْراً ولم يشهدها أخوه

عمرو بن حزم. وشهد عمارة بن حزم أيضاً أحُداً، والخندق، وسائر المشاهد مع رسول الله على وكانت معه راية بني مالك بن النجار في غزوة الفتح. وخرج مع خالد لقتال أهل الردّة؛ فقتل باليمامة شهيداً؛ ولهما أخّ ثالث معمر بن حزم الأنصاري لا رواية له، ومن ولد معمر بن حزم أبو طُوَالة عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم الأنصاري؛ شيخ مالك بن أنس.

۱۸۷٦ ـ عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري. جد عمرو بن يحيى بن عمارة شيخ مالك. له صحبة ورواية وأبوه: أبو حسن؛ كان عقبياً بَدْرياً.

۱۸۷۷ ـ عمارة بن حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. أمَّه خولة بنت قيس؛ من بني مالك بن النجار؛ وبه كان يُكْنَى حمزة بن عبد المطلب. وقيل: إن حمزة كان يكُنَى بابنه يعلى بن حمزة. وقيل: كانت له كُنْيتان، أبو يعلى، وأبو عمارة؛ بابنيه يعلى وعمارة؛ ولا عَقبَ لحمزة فيما ذكروا.

توفي رسول الله ﷺ ولعمارة ولد حمزة ولأخيه يعلى أعوامٌ؛ ولا أحفظ لواحدِ منهما رواية.

روى عنه ابنه أبو المكل \_ عمارة بن روَيْبة الثقفي؛ من بني جشم بن ثقيف، كوفي. روى عنه ابنه أبو بكر بن عمارة وأبو إسحاق السَّبيعي، وحصين؛ وعبد الملك بن عمير. من حديثه عن النبي الله أنه قال: سمعت رسول الله الله يقول: «لن يلج النارَ امرؤ صَلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها».

۱۸۷۹ \_ عمارة بن زَعْكرة الكندي، يكنى أبا عديّ: سمع رسول الله على يقول: «قال الله تبارك وتعالى: عَبدي الذي هو عَبدي حقاً الذي يَذكرني وإن كان ملاقياً قرنه» ليس له غير هذا الحديث. هو شامي. روى عنه عبد الرحمن بن عائذ اليَحصبي.

۱۸۸۰ ـ عمارة بن زياد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي؛ قُتل يوم أُحد شهيداً، ووجد به أربعة عشر جرحاً فوسَّده رسول الله ﷺ قدمه، فما زال يتوسدها حتى مات. وذكر الطبري قال: قال رسول الله ﷺ - حين غُشِيه القوم؛ يعني يوم أحد: «مَن رجل يَشرِي منا نَفسَه؟».

فحدثنا أبو حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، قال: حدّثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن، قال: فقام زياد بن السكن في نَفر خمسة من الأنصار ـ وبعض الناس يقولون: إنما

هو عمارة بن زياد بن السكن ـ فقاتلوا دون رسول الله ﷺ رجلاً رجلاً، يُقْتَلُون دونه، حتى صار آخرهم زياد أو عمارة بن زياد بن السكن. فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فقال رسول الله ﷺ: «ادنوه مني». فأدنوه منه، فوسَّدَه قدمه، فمات وخدّه على قدم رسول الله ﷺ.

١٨٨١ - عمارة بن شبيب السّبائي، مذكور في الصحابة. روى عنه أبو عبد الرحمن الحُبُلي، يُعدُّ في أهل مصر.

الممال عمارة بن عبيد الخثعمي. ويقال عمارة بن عبيد الله. رجل من خَثْعم. روى عنه داود بن أبي هند أنه سمع رسول الله ﷺ، فذكر حديثاً حسناً في الفتن، ويقال: إن بينه وبين داود بن أبي هند رجلاً من أهل الشام.

۱۸۸۳ ـ عمارة بن عقبة الغفاري، من بني غفار بن مُليْل. قُتل يوم خَيْبر شهيداً، رُمي يومئذ بسهم فمات.

۱۸۸٤ ـ عمارة بن عقبة بن أبي مُعيط. واسم أبي معيط عمرو، واسم أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكان عمارة، والوليد، وخالد ـ بنو عقبة بن أبي معيط ـ من مُسلِمة الفتح.

۱۸۸۰ ـ عمارة بن عمير الأنصاري. روى عنه أبو يزيد المدني، يختلف فيه. وقد ذكرنا فلك في ذكرنا عمرو بن عمير والاختلاف فيه.

١٨٨٦ - عمارة والد مدرك بن عمارة - لم يرو عنه غير ابنه مدرك. حديثُه في الخَلوق أنه لم يبايعه حتى غسل يديه منه. يُعَدُّ في أهل البصرة.

### باب عمس

١٨٨٧ - عمر بن الخطاب - أمير المؤمنين رضي الله عنه - ابن نفيل بن عبد العزَّى بن رباح بن عبد الله بن قُرْط بن رِزاح بن عديّ بن كعب القرشي العدوي، أبو حفص. أمَّه حَنْتَمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

وقالت طائفةٌ في أمِّ عمر: حَنْتَمة بنت هشام بن المغيرة. ومَن قال ذلك فقد أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشام، والحارث بن هشام بن المغيرة، وليس كذلك، وإنما هي ابنة عمهما، فإنَّ هاشم بن المغيرة وهشام بن المغيرة أخوَان، فهاشم والد

حَنْتَمة أمّ عمر، وهشام والد الحارث وأبي جهل، وهاشم بن المغيرة هذا جَدُّ عُمَر لأمّه، كان يقال له ذو الرُّمْحيْن.

ولِدَ عمر رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة. وروَى أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ عن جدّه، قال: سمعت عمر يقول: وُلدْتُ بعد الفِجَار الأعظم بأربع سنين.

قال الزبير: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية وذلك أن قريشاً كانت إذا وقعت بينهم حربٌ وبين غيرهم بعثوا سفيراً. وإن نافرهم منافِرٌ. أو فاخرهم مفاخرٌ رضوا به بعثوه منافِراً ومفاخراً.

قال أبو عمر رحمه الله: ثم أسلم بعد رجال سبقوه. وروى ابن مَعين عن أبي إدريس، عن حصين عن هلال بن يساف. قال: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة.

قال أبو عمر: فكان إسلامه عزًا ظهر به الإسلام بدعوة النبيّ على وهاجر، فهو من المهاجرين الأولين، وشهد بكراً وبيعة الرضوان، وكلَّ مشهد شهده رسول الله على وتوفي رسول الله على وهو عنه راض، وولي الخلافة بعد أبي بكر، بويع له بها يوم مات أبو بكر رضي الله عنه باستخلافه له سنة ثلاث عشرة، فسار بأحسن سيرة، وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس، وفتح الله له الفتوح بالشام، والعراق، ومصر وهو دوَّنَ الديوان في العطاء، ورتَّب الناس فيه على سوابقهم، كان لا يخاف في الله لوْمَة لائم، وهو الذي نوَّر شهر الصوم بصلاة الأشفاع (۱) فيه، وأرَّخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم وهو أول من سمي بأمير المؤمنين لقصة نذكرها هنا إن شاء الله تعالى.

وهو أول من اتخذ الدِّرة، وكان نقش خاتمه «كفى بالموت واعظاً يا عمر» وكان آدم شديد الأدمة، طُوالاً، كثَّ اللحية، أصلع أعسر يَسر، يخضب بالحناء والكتم، وقال أنس: كان أبو بكر يخضب بالحناء والكتم، وكان عمر يخضب بالحناء بحتاً. قال أبو عمر: الأكثر أنهما كانا يخضبان.

وقد روي عن مجاهد \_ إن صح \_ أن عمر بن الخطاب كان لا يغير شيبته. هكذا ذكره

<sup>(</sup>١) صلاة الأشفاع: هي صلاة التراويح، والأشفاع جمع شفع لأنها تصلى ركعتين ركعتين، والشفع هو المثنى والوتر هو الواحدة.

زرُّ بن حبيش وغيره، بأنه كان آدم شديد الأدمة وهو الأكثر عند أهل العلم بأيام الناس وسيرهم وأخبارهم ووصفه أبو رجاء العطاردي، وكان مغفَّلًا، فقال: كان عمر بن الخطاب طويلًا جسيماً أصلع شديد الصلع، أبيض شديد حمرة العينين، في عارضه خِفَّة، سَبَلَتهُ كثيرة الشعر في أطرافها صهبة.

وقد ذكر الواقدي من حديث عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: إنما جاءتنا الأدمة من قبَل أخوالي بني مظعون، وكان أبيض، لا يتزوج لشهوة إلا لطلب الولد، وعاصم بن عبيد الله لا يحتجُّ بحديثه ولا بحديث الواقدي.

وزعم الواقدي أنَّ سُمْرَةَ عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة. وهذا منكر من القول. وأصحُّ ما في هذا الباب \_ والله أعلم \_ حديثُ سفيان الثوري، عن عاصم بن بَهْدَلة عن زِرِّ بن حُبيش، قال: رأيت عمر شديدَ الأدمة.

قال أنس: كان أبو بكر يخضب بالحنّاء والكَتَم، وكان عمر يخضب بالحتّاء بحتاً. قال أبو عمر: إنهما كانا يخضبان. وقد روى مجاهد ـ إنْ صح ـ أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يغيِّر شيبه. قال شعبة، عن سماك، عن هلال بن عبد الله: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلًا آدم ضخماً، كأنه من رجال سَدُوس في رجليه رَوَح (١).

ومن حديث ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ ضرب صَدْر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسلم ثلاث مرات، وهو يقول: «اللهم أُخْرِجُ ما في صدره من غِلّ، وأبدله إيماناً» ـ يقولها ثلاثاً.

ومن حديث ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله على: "إنّ الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه، ونزل القرآن بموافقته في أشرى بَدْر، وفي الحجاب، وفي تحريم الخمر، وفي مقام إبراهيم».

وروى من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة عن النبيّ ﷺ أنه قال: «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر».

وروى سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «قد كان في الأمم قبلكم محدِّثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب » ورواه أبو داود

<sup>(</sup>١) الروح: تداني العقبين عند المشي.

الطيالسي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيُّ ﷺ مثله.

وروى ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فَضْلي عمر». قالوا: فما أوّلتَ يا رسول الله ذلك؟ قال: «العلم». ورواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كنا نحدث أنّ النبيّ على قال: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت». . . وذكر مثله سواء.

وروى سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر ـ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «دخلتُ الجنة فرأيت فيها داراً؟ أو قال: قصراً ـ وسمعت فيه ضوضاة، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فظنتت أني أنا هو، فقلت: مَنْ هو؟ فقيل: عمر بن الخطاب. فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته». فبكى عمر، أعليك يغار؟ أو قال: أغاريا رسوبُكُ الله!.

وروى أبو داود الطيالسي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيْتني في المنام والناس يُعْرَضُون عليّ، وعليهم قُمص منها إلى كذا، ومَرّ عليّ عمر بن الخطاب يجرُّ قميصَه». فقيل: يا رسولَ الله، ما أوَّلْتَ ذلك؟ قال: «الدين». هكذا رواه إبراهيم بن سعد فيما حدَّثَ به عنه الطيالسي.

حدّثنا الحسن بن حجاج الزيات الطبراني، حدّثنا الحسن بن محمد المدني، حدّثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدّثنا الليث بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، عن أبي سعيد الخدري \_ أنه سمع رسول الله على يقول: «بينا أنا نائم والناس يعرضون علي، وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ إلى الثدي؛ ومنها دون ذلك، وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره». قالوا: فما أوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين».

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنهما. وقال رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر.

وروى أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحطٌ في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. قال: فأتاه النبي ﷺ في المنام، وقال: إيت عمر فمُره أن يستسقي للناس، فإنهم سيسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر،

وقال: يا رب، ما آلو إلا ما عجزت عنه، يا رب، ما آلو إلا ما عجزت عنه وقال ابن مسعود: ما زلنا أعِزَّة منذ أسلم عمر.

وقال حذيفة: كان عِلْمُ الناس كلهم قد درس في عِلْم عمر.

وقال ابن مسعود: لو وُضع علم أحياء العرب في كفة ميزان، ووُضِع عِلمُ عمر في كفةٍ لرجح علم عمر: ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم، ولمجلس كنتُ أجلسه مع عمر أوثق في نفسي من عَمَل سنة.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، قال: لو أنَّ رجلاً قال: عمر أفضل من أبي بكر ما عنفتُه وكذلك لو قال: عليُّ أفضلُ من أبي بكر وعمر لم أعنفه إذا ذكر فضل الشيخين وأحبَّهما وأثنى عليهما بما هما أهله. فذكرت ذلك لوكيع فأعجبه واشتهاه. قال: يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه سَبْقَه إلى الإسلام.

وما روي عن النبي على أنه قال: «رأيتُ في المنام كأني وزنت بأمتي فرجحت، ثم وُزن أبو بكر فرجح، ثم وُزن عمر فرجح». وفي هذا بيانٌ واضح في فضله على عمر. وقال عمر رضي الله عنه: ما سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه، ولوددت أني شعرة في صدر أبى بكر.

وذكر سيف بن عمر، عن عبيدة بن مُعَتّب، عن إبراهيم النخعي. قال: أول من ولي شيئاً من أمور المسلمين عمر بن الخطاب، ولاه أبو بكر القضاء، فكان أول قاض في الإسلام، وقال: اقْضِ بين الناس، فإني في شغل، وأمر ابن مسعود يعسّ المدينة.

وأما القصة التي ذكرت في تسمية عمر نفسه أمير المؤمنين، فذكر الزبير، قال: قال عمر لما ولي: كان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله على فكيف يقال لي خليفة خليفة رسول الله، يطول هذا! قال: فقال له المغيرة بن شعبة: أنت أميرنا، ونحن المؤمنون. فأنت أمير المؤمنين. قال: فذاك إذن.

قال أبو عمر: وأعْلى من هذا في ذلك ما حدثنا خلف بن قاسم، حدّثنا أبو أحمد بن الحسين بن جعفر بن إبراهيم، حدّثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف، حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن الزهري أنّ عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، لأي شيء كان أبو بكر رضي الله عنه يكتب: من خليفة رسول الله؟ وكان عمر يكتب: من خليفة أبي بكر؟ ومَن أول من كتب عبد الله أمير المؤمنن؟ فقال: حدّثتني الشفاء ـ وكانت من المهاجرات الأول ـ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كتب إلى عامل العراق أنِ ابْعَنْ إليّ برجلين جَلْدَين نبيلين، أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه عامل العراق لبيد بن ربيعة العامري، وعدي بن حاتم الطائي، فلما قدما المدينة أناخا راحلتيهما بفناء المسجد. ثم دخلا المسجد، فإذا هما بعمرو بن العاص، فقالا له: استأذِنْ لنا على أمير المؤمنين يا عمرو؟ فقال عمرو: أنتما والله أصبتما باسمه، نحن المؤمنون وهو أميرنا. فوثب عمرو، فدخل على عمر، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما بدا لك في الاسم؟ يعلم الله لتخرجَن مما قلت أو لأفعلن قال: إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخلا المسجد، وقالا لي استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين، فهما والله أصابا اسمك، أنت الأمير، ونحن المؤمنون. قال: فجرى الكتابُ من يومئذ.

قال أبو عمر: وكانت الشفاء جدة أبي بكر، وروينا من وجوه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرمي الجمرة، فأتاه جمر فوقع على صلعته، فأدماه، وثمة رجل من بني لهب، فقال: أشعر أمير المؤمنين، لا يحج بعدها. قال: ثم جاء إلى الجمرة الثانية، فصاح رجل: يا خليفة رسول الله. فقال: لا يحج أمير المؤمنين بعد عامِه هذا. فقتل عمر بعد رجوعه من الحج.

قال محمد بن حبيب: لِهْب ـ مكسورة اللام؛ قبيلة من قبائل الأزد، تعرف فيها العيافة والزّجر.

قال أبو عمر: قُتل عمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين من ذي الحجة، طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذي الحجة ـ هكذا قال الواقدي. وغيره قال: لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين.

وروى سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: قُتل عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر.

وقال أبو نعيم: قتل عمر بن الخطاب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وكانت خلافته عشر سنين ونصفاً.

أخبرنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعتُ سعيد بن المسيب يقول: قَتل أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطعن معه اثنا عشر رجلاً، فمات

ستة، وقال: فرَمَى عليه رجل من أهل العراق بُرْنُساً، ثم برك عليه، فلما رآه أنه لا يستطيع أن يتحرك وَجَأ نفسه فقتلها.

ومن أحسن شيء يُروى في مقتل عمر رضي الله عنه وأصحه ما حدّثنا خلف بن قاسم بن سهل، قال: حدَّثنا محمد بن القاسم بن شعبان، قال: حدَّثنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: حدَّثنا أحمد بن سليمان، قال: حدَّثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون؛ قال: شهدتُ عمر يوم طَعِن، وما منعني أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته، وكان رجلًا مهيباً، فكنت في الصف الذي يليه، فأقبل عمر رضي الله عنه، فعرض له أبو لؤلؤة \_ غلام المغيرة بن شعبة \_ ففاجأ عمر رضي الله عنه قبل أن تستوي الصفوف، ثم طعنه ثلاث طعنات؛ فسمعت عمر وهو يقول: دونكم الكلب، فإنه قتلني؛ وماج الناس وأسرعوا إليه؛ فجرح ثلاثة عشر رجلًا، فانكفاً عليه رجل من خُلفه فاحتضنه؛ فماج الناس بعضهم في بعض، حتى قال قائل: الصلاة عباد الله، طلعت الشمس، فقدَّموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بنا بأقصر سورتين في القرآن: ﴿إذا جاء نصر الله﴾. و﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾. واحتُمل عمر ودخل عليه الناس، فقال: يا عبد الله بن عباس، اخرج فناد في الناس أنّ أمير المؤمنين يقول: أعن ملا منكم هذا؟ فخرج ابن عباس فقال: أيها الناس، أعن ملأ منكم هذا؟ فقالوا: معاذ الله! والله ما علمنا ولا اطلعنا. وقال: ادْعوا لي الطبيب فدُعي الطبيب، فقال: أيُّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: النبيذ؛ فسُقي نبيذاً، فخرج من بعض طعناته، فقال الناس: هذا دم صديد. قال: اسقوني لبناً، فخرج من الطعنة، فقال له الطبيب: لا أرى أن تمسي، فما كنتَ فاعلاً فافعل. وذكر تمام الخبر في الشوري، وتقديمه لصهيب في الصلاة، وقوله في عليّ عليه السلام: إنْ ولوها الأحلج سلك بهم الطريق الأحلج المستقيم \_ يعنى علياً. وقوله في عثمان وغيره فقال له ابن عمر: ما يمنعك أن تقدم علياً؟ قال: أكره أن أحملها حيًّا وميتاً.

وذكر الواقدي، قال: أخبرني نافع، عن أبي نعيم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: غدوْتُ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق وهو متكىء على يدي، فلقيه أبو لؤلؤة \_ غلام المغيرة بن شعبة \_ فقال: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي! قال: كم خراجك؟ قال: دينار. قال: ما أرى أن أفعل، إنك لعامل محسن، وما هذا بكثير. ثم قال له عمر: ألا تعمل لي رحيّ؟ قال: بلى. فلما ولّى قال أبو لؤلؤة: لأعملن لك رحيّ يُتحدث بها ما بين المشرق والمغرب. قال: فوقع في نفسي قوله. قال: فلما كان في النداء لصلاة الصبح خرج عمر إلى الناس يؤذنهم للصلاة. قال ابن الزبير: وأنا

في مصلاي وقد اضطجع له عدو الله أبو لؤلؤة. فضربه بالسكين ستّ طعنات إحداهن تحت سرته وهي قتلته، فصاح عمر: أين عبد الرحمن بن عوف؟ فقالوا: هو ذا يا أمير المؤمنين. قال: تقدّمْ فصلٌ بالناس، وقرأ في الركعتين بـ ﴿قُلُ هو الله أحد﴾. و﴿قل يأيها الكافرون﴾، واحتملوا عمر فأدخلوه منزله فقال لابنه عبد الله. اخرُجْ فانظر مَنْ قتلني. قال: فخرج عبد الله بن عمر فقال: مَن قتل أمير المؤمنين؟ فقالوا: أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فرجع فأخبر عمر؛ فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قَتْلي بيد رجل يحاجّني بلا إلّه إلا الله، ثم قال: انظروا إلى عبد الرحمن بن عوف، فذكر الخبر في الشّورَى بتمامه.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا الدُّولابي؛ حدّثنا محمد بن حميد، حدّثنا علي بن مجاهد، قال: اختلف علينا في شأنِ أبي لؤلؤة، فقال بعضهم: كان مجوسياً، وقال بعضهم: كان نصرانياً، فحدثنا أبو سنان سعيد بن سنان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عمرو بن ميمون الأوْدِي، قال: كان أبو لؤلؤة أزرق نصرانياً، وجَأه بسكين له طرفان، فلما جُرح عمر جرح معه ثلاثة عشر رجلاً في المسجد، ثم أخذ، فلما أُخذ قتل نفسه.

واختلف في سن عمر رضي الله عنه يوم مات. فقيل: توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة كسنِّ النبيِّ عَلَيْهِ وسن أبي بكر حين توفيا، رُوي ذلك من وجوه، عن معاوية، ومن قول الشعبي. وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: توفي عمر وهو ابن بضع وخمسين سنة.

وقال أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن علي بن زيد، عن سالم بن عبد الله ـ أن عمر قُبض وهو ابن خمس وخمسين سنة . وقال الزهري: توفي وهو ابن أربع وخمسين سنة : وقال قتادة : توفي وهو ابن اثنين وخمسين . وقيل : مات وهو ابن ستين . وقيل : مات وهو ابن ستين .

حدّثنا عبد الله، حدّثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا حسين بن علي الجُعفي، عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدّثنا أبو بردة، عن عوف بن مالك الأشجعي أنه رأى في المنام كأن الناس جُمعوا، فإذا فيهم رجل فرعهم، فهو فوقهم بثلاثة أذرع، فقلت: مَن هذا؟ فقالوا: عمر. قلت: لم؟ قالوا: لأن فيه ثلاث خصال؛ أنه لا يخاف في الله لومة لائم، وأنه

خليفة مستخلف، وشهيد مستشهد. قال: فأتى إلى أبي بكر فقصها عليه، فأرسل إلى عمر فدعاه ليبشره. قال: فجاء عمر، فقال لي أبو بكر: اقصص رؤياك. قال: فلما بلغت «خليفة مستخلف» زَبَرني عمر، وانتهرني، وقال: اسكت؛ تقول هذا وأبو بكر حَيّ! قال: فلما كان بعد، وولى عمر مررت بالمسجد، وهو على المنبر. قال: فدعاني، وقال: اقصص رؤياك؛ فقصصتها. فلما قلت: إنه لا يخاف في الله لومة لائم. قال: إني لأرجو أن يجعلني الله منهم. قال: فلما قلت: خليفة مستخلف. قال: قد استخلفني الله فسَله أن يُعينني على ما ولائي. فلما ذكرت: شهيد مستشهد قال: أنّى لي بالشهادة وأنا بين أظهركم تَغُزون ولا أغزو! ثم قال: بلى يأتي الله بها أنّى شاء.

أنبأنا سعيد بن سعيد، حدّثنا عبدالله بن محمد بن علي، حدّثنا أحمد بن خالد، حدّثنا أبو يعقوب الدِّيْري، حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي على عمر قميصاً أبيض. وقال: «جديد قميصك أم غسيل؟» قال: بل غسيل. قال: «البس جديداً، وعِش حميداً، ومت شهيداً، ويرزقك الله قُرة عَين في الدنيا والآخرة». قال: وإياك يا رسول الله.

وروى معمر، عن الزهري قال: صلى عمر على أبي بكر رضي الله عنه حين مات وصلى صُهَيب على عمر رضي الله عنهما.

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في انصرافه من حجّته التي لم يحج بعدها: الحمد لله ولا إله إلا الله، يُعْطِي من يشاء ما يشاء، لقد كنت بهذا الوادي ـ يعني ضَجْنان ـ أرعى إبلاً للخطاب، وكان فظاً غليظاً يتعبني إذا عملت، ويضربني إذا قصرت، وقد أصبحت وأمسيت، وليس بيني وبين الله أحد أخشاه، ثم تمثل:

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته لم تُغنِ عن هُرْمُزِ يوماً خزائنه ولا سليمان إذ تجري الرياح له أيْن الملوك التي كانت لعزّتها حوضٌ هنالك مورود بلا كذب

يَنْقى الإله ويُودِي المال والولد والخلد قد حاولَتْ عادٌ فما خلدوا والجنّ والإنس فيمنا بينها بُسرد من كل أوْبِ إليهنا وافِدٌ يَفِدُ لا بدّ من ورْدِه ينوماً كمنا وردوا

وروينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين احتضر ورأسه في حجر ابنه عبد الله: ظلومٌ لنفسي غير أنبي مسلم أصلي الصلاة كلها وأصوم

حدَّثنا عبد الوارث، حدَّثنا قاسم بن جعفر بن محمد الصائغ، حدَّثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدَّثنا إبراهيم بن سعد الزهري، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أم كلثوم بنت أبي بكر. أنَّ عائشة حدثتها أنَّ عمر رضي الله عنه أذِن لأزواج النبي ﷺ أن يحججن في آخر حجة حجها عمر \_ قالت: فلما ارتحل من الخَطمة أقبل عليه رجل متلثم، فقال، وأنا أسمع: أين كان منزل أمير المؤمنين؟ فقال قائل ـ وأنا أسمع: هذا كان منزله فأناخ في منزل عمر، ثم رفع عقيرته يتغنى:

عليك سلامٌ من أمير وباركت يَدُ الله في ذاك الأديم الممزَّق

فمن يَجْرِ أو يركب جناحَى نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبَق قضيْتَ أُموراً ثم غادرت بعدها بيوائيقَ في أكمامها لم تفتّيق

وقالت عائشة: فقلت لبعض أهلى: أعلموني مَن هذا الرجل؟ فذهبوا فلم يجدوا في مناخه أحداً، قالت عائشة: فوالله إني لأحسبه من الجن. فلما قُتل عمر قال الناس: هذه الأبيات للشماخ بن ضرار؛ أو لأخيه مزرّد.

قال أبو عمر رحمه الله: كانوا إخوة ثلاثة كلهم شاعر.

وروى مسعَر، عن عبد الملك بن عمير، عن عروة، عن عائشة قالت: ناحت الجن على عمر قبل أن يُقتل بثلاث فقالت:

> أبعد قتيل بالمدينة أظلمت جزى الله خيراً من إمام وباركت فمن يسع أو يركب جناحي نعامة قضيت أموراً ثم غادرت بعدها فما كنت أخشى أن يكون وفاته

له الأرض تهتز العضاه بأسوق يد الله في ذاك الأديم الممزق ليدرك ما قدمت بالأمس يُسبَق بوائق في أكمامها لم تفتَّق بكفى سبتننى أزرق العين مطرق

ويروى بكفي سبنت، والسبنت والسبنتي: النمر الجريء. وقد تمد السبنتاء. والمطرق: الحنق قال المتلمس:

مساغاً لنابيه الشجاع لصمما فأطرق إطراق الشجاع ولويري

١٨٨٨ \_ عمر بن سراقة بن المعتمر بن أنس القرشي العدوى. شهد بدراً هو وأخوه عبد الله بن سراقة وقال مصعب فيه: عمر بن سراقة.

١٨٨٩ \_ عمر بن سعد، أبو كبشة الأنماري، هو مشهور بكنيته، وقد قيل: إن اسم

أبي كبشة سعد بن عمرو، والأول أصح. يعد في أهل الشام، وأكثر حديثه عندهم. وقد روى عنه الكوفيون.

۱۸۹۰ ـ عمر بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: أخو الأسود بن سفيان، وهبار بن سفيان، كان ممن هاجر إلى أرض الحبشة.

القرشي المخزومي، ربيب رسول الله على أمه أم سلمة المخزومية أم المؤمنين، يكنى أبا حفص. ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله على ابن تسع سنين، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل، واستعمله علي رضي الله عنه على فارس والبحرين.

وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين.

حفظ عن رسول الله ﷺ، وروى عنه أحاديث. وروى عنه سعيد بن المسيب، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعروة بن الزبير.

۱۸۹۲ \_ عُمر بن عُمَيْر بن عدي نابي الأنصاري السلمي. هو ابن عم تعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي، وابن عم غنم بن عامر بن عدي، شهد مشاهد مع النبي الله.

۱۸۹۳ \_ عمر بن عوف النخعي. مذكور في حديث ابن السعدي، وذلك أنَّ مالك بن يُخَامِر روى عن ابن السعدي أنَّ النبيِّ عَلَيْهِ قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام الكفّار يقاتلون». فقال معاوية، وعمر بن عوف النخعي. وعبد الله بن عمرو بن العاص. إنَّ النبيِّ عَلَيْهِ قال: «إنَّ الهجرة هجرتان. إحداهما أن تهجر السيئات. والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله».

١٨٩٤ \_ عمر بن يزيد الكعبي الخزاعي. قال. كنت جالساً مع النبي على فكان مما حفظت من كلامه قال: «أشلم سالمها الله من كلّ آفة إلا الموت، فإنه لا يسلم منه معترف به ولا غيره. غِفار غفر الله لهم ولا حيّ أفضل من الأنصار».

# باب عمرو

١٨٩٥ ـ عمرو بن أبي أثاثة بن عبد العُزّى بن حرثان بن عوف بن عَبيد بن عويج بن عديّ بن كعب. كان من مهاجرة الحبشة. وأمه النابغة بنت حرملة. فهو أخو عمرو بن العاص لأمه.

١٨٩٦ ـ عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجُشَمي الكلابي. اختُلف في نسبه.

هو والد سُليمان بن عمرو. وروى عنه ابنه سُليمان بن عمرو بن الأحوص. حديثه عن النبيّ ﷺ في خطبته في حجة الوداع وفي رَمي الجمار أيضاً. يقال: إنه شَهِدَ حجة الوداع مع أمه وامرأته، وحديثه في الخطبة عن النبيّ ﷺ صحيح.

١٨٩٧ ـ عمرو بن أُحَيْحَة بن الجلاح الأنصاري. ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن روى عن النبي على من الصحابة. قال: وسمع من خزيمة بن ثابت.

روى عنه عبد الله بن السائب، وهذا لا أدري ما هو، لأن عمرو بن أحَيْحة هو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، وذلك أنَّ هاشم بن عبد مناف كانت تحته سَلمى بنت زيد من بني عديّ بن النجار، فمات عنها، فخلّف عليها بعده أحَيْحة بن الجلاح، فولدت له عمرو بن أحَيْحة، فهو أخو عبد المطلب لأمه، هذا قولُ أهلِ النسب والخبر، وإليهم يُرْجَعُ في مثل هذا، ومحالٌ أن يروي عن النبي عليه وعن خزيمة بن ثابت مَن كان في السن والزمن اللذين وصفت. وعساه أن يكون حفيداً لعمرو بن أحَيْحة يسمى عمراً فنسب إلى جده. وإلا فما ذكره ابن أبي حاتم وَهَمٌ لا شكّ فيه وبالله التوفيق.

۱۸۹۸ - عمرو بن أخطب، أبو زيد الأنصاري. هو مشهورٌ بكنيته، ويقال: إنه من بني الحارث بن الخزرج، غَزَا مع رسول الله ﷺ غزوات، ومسح رسول الله ﷺ على رأسه، ودعا له بالجمال، فيقال: إنه بلغ مائة سنة ونيفاً، وما في رأسه ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض هو جَدِّ عزْرَة بن ثابت.

روى عنه أنس بن سيرين، وأبو الخليل، وعِلْباء بن أحمر، وتميم بن حوَيص، وأبو نهَيك، وسعيد بن قطن.

١٨٩٩ ـ عمرو بن أراكة الثقفي، سمع النبي ﷺ ينهى عن المثلة، ويأمر بالصدقة، يُعَدُّ في البصريين.

۱۹۰۰ ـ عمرو بن أمية بن أسد بن عبد العُزّى بن قُصيّ القرشي الأسدي. هاجر إلى أرض الحبشة ومات بها.

۱۹۰۱ ـ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جدّي بن ضمرة الضمري، من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة، يكنى أبا أمية. وروى الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو قِلابة الجرمي، قال: حدثنى أبو المهاجر، قال: حدثنى أبو أمية عمرو بن أمية الضمري.

19.۲ \_ عمرو بن الأهتم التميمي المقري، أبو رِبعي. والأهتم أبوه، واسمُه سنان بن خالد بن سُمي. ويقال: إنه سنان بن سمي بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحارث، وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. ويقال: إن قيس بن عاصم ضربه بقوْس فهتم فمه، فسُمِّي بالأهتم.

وقال خليفة بن خياط \_ بعد أن نسبه النسب الذي ذكرناه \_ كان أبوه الأهتم وهو سنان بن خالد من بني منقر مهتوماً مِنْ سِنّه. قال: وقال أبو اليقظان: أم عمرو بن الأهتم بنت فَدَكِيّ بن أعبَد بن الأهتم، ويكنى عَمْرو بن الأهتم أبا ربعي.

ورُوي أن قدومه على النبي على كان، وفي وفد تميم سبعون أو ثمانون رجلاً، فيهم الأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، وعطارد بن حاجب؛ وقيس بن عاصم، وعمرو بن الأهتم وهم الذين نادَوْا رسول الله على من وراء الحجرات، وخَبَرُهم طويل. ثم أسلم القوم وبقوا بالمدينة مدة يتعلمون القرآن والدين، ثم أرادوا الخروج إلى قومهم، فأعطاهم النبي على وكساهم، وقال: «أما بقي منكم أحد؟» وكان عمرو بن الأهتم في ركابهم. فقال قيس بن عاصم - وهو من رهْطِ عمرو، وقد كان مُشاحِناً له: لم يبق منا أحد إلا غلام حدَث في ركابنا، وأزرى به، فأعطاه رسول الله على مثل ما أعطاهم، فبلغ عَمْراً ما قال قيس؛ فقال له عمرو:

ظلِلْتَ مفترشَ العلياء تشتُمُني إِن تبغضونا فإن الرُّومَ أصلُكم فإن الرُّومَ أصلُكم فإن سُؤددنا عَوْد وسؤددكم

عند النبي فلم تصدُقْ ولم تُصِب والروم لا تملك البغضاء للعرب مؤخّر عند أصلِ العَجْب والذَّنَبِ وكان خطيباً جميلاً يدعى المكحَّل لجماله، بليغاً شاعراً محسناً، يقال: إن شعره كان حللاً منتشرة، وكان شريفاً في قومه؛ وهو القائل:

ذَريني فإنَّ البخل يا أمَّ هيشم لِصالحِ أخلاق الرجالِ سَرُوق وفيها يقول:

لعمرك ما ضاقَتْ بلادٌ بأهلها ولكن أخلاق الرجال تَضِيق

وقد ذكرنا الأبيات بتمامها في كتاب «بهجة المجالس»، وذكرنا خبره مع الزبرقان بألفاظ مختلفة عند رسول الله على في كتاب «التمهيد».

ومن ولده خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم.

۱۹۰۳ \_ عمرو بن أوس بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعُوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. شهد أُحُداً، والخندق، وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله ﷺ، وقُتِل يوم جسر أبي عُبيد شهيداً.

١٩٠٤ ـ عمرو بن أبي أويس بن سعيد بن أبي سرح بن الحارث بن حُذيفة بن نصر بن مالك بن حسل القرَشي العامري. قُتِل يوم اليمامة شهيداً.

۱۹۰۵ ـ عمرو بن إياس بن زيد بن جشم. قال ابن إسحاق: وهو رجل من اليَمن حليف للأنصار. شهد بَدراً، وأُحداً. وقال ابن هشام: عمرو بن إياس هذا يقال إنه أخو ربيع بن إياس وورقة بن إياس.

آ ۱۹۰٦ \_ عمرو بن إياس الأنصاري، من بني سالم بن عوف، قتل يوم أُحدِ شهيداً، لم يذكره ابن إسحاق.

١٩٠٧ \_ عمرو بن بلال الأنصاري. ويقال عمرو بن عمير، وقد ذكرنا الاختلاف فيه، ليس له غير هذا الحديث الذي ذكرنا: شهد عمرو بن بلال صِفِّين مع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابنُ الكلبي: وكان من المهاجرين.

۱۹۰۸ ـ عمرو بن تغلّب العبدي. من عبد القيس ويقال: إنه من النمر بن قاسط، يُعَدُّ في أهل البصرة. روى عنه الحسن بن أبي الحسن، والحكم بن الأعوج، يقال: هو من أهل جُوْاثَى (١).

حدَّثنا أحمد، حدَّثنا مسلمة، حدَّثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) جؤاثي: موضع بالبحرين.

يونس بن حبيب، حدّثنا أبو داود الطيالسي، حدّثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمرو بن تغْلِب، قال: لقد قال رسول الله ﷺ كلمة ما أحِبُّ أنَّ لي بها حُمر النعم، أتى رسول الله ﷺ بشيء، فأعْطى قوماً، ومنع قوماً؛ وقال: «إنا لنعطي قوماً نَخْشَى هَلعهم وجَزَعهم، وأكِل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان؛ ومنهم عمرو بن تغلب».

وذكر البخاري، عن أبي النعمان محمد بن الفضل؛ عن جرير بن حازم، عن الحسن، قال: حدّثنا عمرو بن تغلب، قال: أتى النبيّ على بمال، فأعطى قوماً ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: «إني لأعطي الرجل وأمنع الرجل، والذي أدع أحبُّ إليَّ مِنَ الذي أعْطي، أعطي أقواماً لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكِلُ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير، ومنهم عمرو بن تغلب». قال عمرو: فما أحِبّ أنّ لي بكلمة رسول الله على حُمر النعم.

وروى حماد بن سلمة، قال: حدّثنا ثابت ويونس وحميد، عن الحسن ـ أن رسول الله على قال: «جاءنا الليلة شيء فآثرنا به قوماً خَشِينا هلَعَهم وجَزَعَهم، ووكلنا قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن تغلب». وكان عمرو بن تغلب يقول: ما يسرّنى بها حمْرُ النعم.

أنبأنا أحمد بن عمر، حدّثنا علي بن محمد بن بُنْدار، حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حدّثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد، حدّثنا الأصمعي، حدّثنا الصعق بن حَرْن، عن قتادة، قال: هاجر من بكر بن وائل أربعة: رجلان من بني سَدوس: الأسود بن عبد الله من أهل اليمامة؛ وبشير بن الخصاصية، وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط، وفرات بن حَيّان من بني عجل.

١٩٠٩ \_ عمرو بن ثابت بن وقش بن زُغْبة بن زعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري. استشهد يوم أُحد، وكان ابن أختِ حذيفة بن اليمان، أمه ليّا بنت اليمان. وهو الذي قيل إنه دخل الجنة، ولم يُصَلِّ لله سجدة فيما ذكره الطبري. وفيه نظر.

۱۹۱۰ - عمرو بن ثُبَيِّ قال سيف بن عمر عن رجاله: هو أول من أشار على النعمان بن مُقَرَّن حين استشار أهل الرأي في مناجزة أهل نهاوند، وكان عمرو بن ثُبَيِّ من أكبر الناس سنًّا يومئذ.

١٩١١ - عمرو بن ثعلبة الجهني، حديثه عند الوضّاح بن سلمة الجهني، عن أبيه، عن عمرو بن ثعلبة الجهني - أنه حين أسلم مسح رسول الله ﷺ وَجْهَه ودعا له بالبركة.

۱۹۱۲ - عمرو بن تعلبه بن وهب بن عديّ بن مالك بن عديّ بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، أبو حكيم أو حكيمة الأنصاري، هو مشهور بكنيته. شهدَ بدراً وأُحداً.

الأنصاري السلمي من بني جشم بن الخزرج. شهد العقبة، ثم شهد بدراً، وقُتل يوم أُحُدِ شهيداً، ودفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد، وكانا صِهْرين. وكان عمرو بن الجموح أعرج فقيل له يوم أُحُد: والله ما عليك من حَرج، لأنك أعرج، فأخذ سلاحه وولّى، وقال: والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فلما ولّى أقبل على القبلة وقال: اللهم ارزقني الشهادة، ولا تردني إلى أهلي خائباً، فلما قتل يوم أُحُد جاءت زوجته هند بنت عمرو بن حرام فحملته، وحملت أخاها عبد الله بن عمرو بن حرام على بعير، ودُفِنا جميعاً في قَبرِ واحد، ثم قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده إن منكم لمن لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح، ولقد رأيته يَطأ في الجنة بعرجته».

وقيل: إن عمرو بن الجموح وابنه خلاد بن عمرو بن الجموح حَمَلا جميعاً على المشركين حين انكشف المسلمون، فقُتلا جميعاً. وذكره الغلابي، عن العباس بن بكار، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري والشعبي.

قال الغلابي: وأخبرناه أيضاً ابنُ عائشة عن أبيه، قالوا: قدم على رسول الله على نفرٌ من الأنصار، فقال: «مَنْ سَيِّدكم؟» فقالوا: الجدّ بن قيس على بخلِ فيه. فقال رسول الله على: «وأي داءٍ أدوى من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح». وقال شاعر الأنصار في ذلك:

وقال رسولُ اللَّهِ - والحقُ قوله فقالوا له: جدّ بن قيس على التي فتى ما تخطّى خطوة لدنيَّة فسود عمرو بن الجموح لجودِه إذا جاءه السؤال أذهب ماله فلو كنت يا جدّ بن قيس على التي

لمن قال منا: مَنْ تُسَمّون سيّدا نبخّله فيها وإن كان أسودا ولا مدّ في يسوم إلى سوءة يدا وحتق لعمرو بالندى أنْ يسودا وقال: خدُوه إنه عائد غدا على مثلها عَمْرُو ولكنتَ مسودا على مثلها عَمْرُو ولكنتَ مسودا

هكذا ذكره الغُلابي، وكذلك ذكره أبو خليفة الفضل بن الحُباب الجمحي القاضي بالبصرة، عن عبيد الله بن عمرو بن محمد بن حفص التيمي المعروف بابن عائشة، عن

بشر بن المفضل، عن ابن شبرمة، عن الشعبي، إلا أنه ذكر الشعر عن ابن عائشة لبعض الأنصار ولم يذكره في إسناده عن الشعبي.

وقد روى حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: الجدّ بن قيس على بخل فيه. فقال النبيّ ﷺ: «وأيُّ داء أَدْوَى من البخل؟ بل سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح».

وذكره الكديمي، عن أبي بكر بن الأسود، عن حميد بن الأسود، عن حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بني عمرو بن سلمة، مَن سيدكم؟» فذكر مثله سواء.

وأما ابن إسحاق ومعمر فذكرا عن الزهري هذه القصة لبشر بن البراء بن معرور على ما ذكرناه في باب بشر بن البراء بن معرور.

وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج؛ قال: حدّثنا إبراهيم بن حاتم الهروي؛ حدّثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله على البني سلمة: «مَن سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: جدّ بن قيس، على أنا نبخله. قال: «فأي داء أدوى من البخل! بل سيدكم عمرو بن الجموح». وكان على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم على رسول الله على المحموم الله على رسول الله على المحموم الله على رسول الله على اله على الله على اله على الله على اله على الله على ا

1918 \_ عمرو بن الحارث، ويقال: عامر بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري، كان قديم الإسلام بمكة؛ وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية في قول ابن إسحاق والواقدي، ولم يذكره ابن عقبة ولا أبو معشر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة؛ وذكره ابن عقبة في البدريين.

1910 \_ عمرو بن الحارث بن أبي ضرّار بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو، وهو خزاعة المصطلقي الخُزاعي، أخو جُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ زوْج النبي الله الله . روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة، وأبو إسحاق السَّبيعي.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا علي بن الجعد. وحدّثنا أحمد بن قاسم، حدّثنا قاسم، حدّثنا ابن أبي أسامة، حدّثنا الحسن بن

موسى، قال: أنبأنا زهير عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله ﷺ أخي امرأته، قال: بالله ما ترك رسول الله ﷺ عند موته ديناراً ولا درهماً، ولا عَبداً ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً تركها صدقة.

۱۹۱٦ \_ عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، يكنى أبا سعيد، رأى النبي ﷺ، وسمع منه، مسح برأسه، ودعا له بالبركة، وخط له بالمدينة داراً بقَوْس.

وقيل: قبض النبي ﷺ وهو ابن اثنتي عشرة سنة، نزل الكوفة وابتنى بها داراً، وسكنها، وولده بها، وزعموا أنه أول قُرَشي اتخذ بالكوفة داراً، وكان له فيها قَدْرٌ وشَرَف؛ وكان قد ولي إمارة الكوفة.

ومات بها سنة خمس وثمانين، وهو أخو سعيد بن حُريث.

من حديث عمرو بن حرَيث عن النبيِّ ﷺ أنه رآه يُصَلِّي في نعلين مخصوفتين.

۱۹۱۷ ـ عمرو بن حَزْم بن زيد بن لؤذان الخزرجي البخاري، من بني مالك بن النجار. من ينسبه في بني مالك بن النجار يقول: عمرو بن حزم بن لؤذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري. ومنهم من ينسبه في بني مالك بن جشم بن الخزرج. ومنهم من ينسبه في بني ثعلبة بن زيد بن مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك. أمّه من بني ساعدة، يكنى أبا الضحاك لم يشهد بكراً فيما يقولون. أولُ مشاهده الخندق؛ واستعمله رسول الله على أهل نجران وهم بنو الحارث بن كعب؛ وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين، ويعلم القرآن، ويأخذ صدقاتهم.

وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد، فأسلموا، وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات.

ومات بالمدينة سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وخمسين. وقد قيل: إن عمرو بن حزم تُوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة. وَرَوى عن عمرو بن حزم ابنه محمد. وروى عنه أيضاً النضر بن عبد الله السلمي، وزياد بن نعيم الحضرمي.

القَيْنِ لا أعرفه بغير ذلك، فلما ارتدَّ بعضُ عمال قُضَاعة كان عمر بن الحكم وامرؤ القيْنِ لا أعرفه بغير ذلك، فلما ارتدَّ بعضُ عمال قُضَاعة كان عمر بن الحكم وامرؤ القيس بن الأصبغ ممَّن ثبت على دينه.

۱۹۱۹ ـ عمرو بن الحكمق بن الكاهن بن حبيب الخزاعي، من خزاعة عند أكثرهم. ومنهم من يَنْسُبه فيقول: هو عمرو بن الحكمق، والحكمق هو سعد بن كعب. هاجر إلى النبي على بعد الحديبية. وقيل: بل أسلم عام حجة الوداع، والأول أصح، صحب النبي على وحفظ عنه أحاديث، وسكن الشام، ثم انتقل إلى الكوفة فسكنها.

وروى عنه جُبير بن نُفَيْر، ورفاعة بن شداد، وغيرهما. وكان ممن سار إلى عثمان. وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا، ثم صار من شيعة علي رضي الله عنه وشهد معه مشاهده كلها: الجمل، والنهروان، وصفين وأعان حجر بن عدي، ثم هرب في زمن زياد إلى الموصل. ودخل غاراً فنهشته حيَّة فقتلته، فبعث إلى الغار في طلبه، فوجد ميتاً، فأخذ عامل الموصل رأسه، وحمله إلى زياد، فبعث به زياد إلى معاوية وكان أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد. وكانت وفاة عمرو بن الحَمِق الخزاعي سنة خمسين. وقيل: بل قتله عبد الرحمن بن عثمان الثقفي، عم عبد الرحمن ابن أم الحكم سنة خمسين.

۱۹۲۰ ـ عمرو بن خارجة بن المُنتَفِق الأسدي حليف أبي سفيان بن حرب. سكن الشام. وروى عنه عبد الرحمن بن غنم. عن النبيّ ﷺ أنه سمعه يقول في خطبته: «إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهِر الحَجَر». وروى عنه شَهْر بن حَوْشَب.

١٩٢١ \_ عمرو بن أبي خزاعة ، ليس بالمعروف . روى عنه مكحول في صُحْبَتِه نظُر .

۱۹۲۲ ـ عمرو بن خلف بن عمير بن جُدعان القرشي التيمي. هو المهاجر بن قنفذ بن عمير. والمهاجر اسمه عمرو. وقنفذ اسمه خلف، غلب على كل واحدٍ منهما لقبه. وقد ذكرت المهاجر في باب الميم بما يُغني عن ذكره هاهنا، لأنه لا يعرف إلاَّ بالمهاجر.

الظهر عمرو بن رافع المزني، قال: رأيت النبيّ ﷺ يخطب يوم النّحْر بعد الظهر على بغلته البيضاء، وعلي رضي الله عنه رديفه.

١٩٢٤ ـ عمرو بن رِئاب بن مهشِّم بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، يقال له أيضاً عُمير . كان من مهاجرة الحبشة، وقتل بعَيْن التمر مع خالد بن الوليد.

١٩٢٥ \_ عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس الأنصاري. ذكره ابن عُقْبَة في البدريين.

۱۹۲٦ \_ عمرو بن سالم بن كلثوم الخزاعي، حجازي؛ روى حديثه المكيُّونَ حيث خرج مستنصراً من مكة إلى المدينة حتى أدرَك رسول الله ﷺ. فأنشأ يقول:

يا ربّ إنّي ناشدٌ محمداً إن قريشاً أخلفتك الموعدا وزعموا أن لشت تدْعو أحداً قد جعلوا لي بكُداء رَصَدا فيهم رسولُ الله قد تجردا إن سيم خَسْفاً وَجْهه تَربدا قد قتلونا بالصعيد هُجدا ووالداً كنّا وكنت الولدا

حلف أبيه وأبينا الأثلدا ونقضُوا ميثاقك الموكدا وهسم أذلُّ وأقسلُ عَسدَدا فسادع عباد الله يأتوا مددا أبيض مثل البدر ينمو صعدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا نتلو القرآن ركعاً وسجّدا ثمت أسلمنا ولم ننزع يَدا

فانصر رسولَ اللَّهِ نَصْراً أبدا

فقال رسول الله ﷺ: «لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب».

١٩٢٧ ـ عمرو بن سُراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن رزاح بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عدي القرشي العدوي. شهد بَدْراً وأُحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. وتوفي في خلافة عثمان هو وأخوه عبد الله بن سُراقة.

197۸ \_ عَمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضَبَّة بن الحارث بن فهر بن مالك القرشي الفهري، يكنى أبا سعيد، كان من مهاجرة الحبشة، هو وأخوه وهب بن أبي سرح، وشهدا جميعاً بَدْراً، هكذا قال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق: عمرو بن أبي سرح، وكذلك قال هشام بن محمد. وقال الواقدي، وأبو معشر: هو معمر بن أبي سرح، وقالا: شهد بَدْراً، وأُحداً، والخنْدَق والمشاهد كلها مع رسول الله عنهما، ذكره الطبري رحمه الله.

1979 \_ عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. كان ممَّن هاجر الهِجْرَتيْن جميعاً هو وأخوه خالد بن سعيد بن العاص إلى أرضِ الحبشة، ثم إلى المدينة، وقدما معاً على النبي على ألله وكان إسلام خالد بن سعيد قبل إسلام أخيه عمرو بيسير، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع امرأته فاطمة بنت صفوان الكنانية.

وقال الواقدي: حدّثني جعفر بن عمر بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قالت: قدم علينا عَمّي عمرو بن سعيد أرضَ الحبشة بعد مقدم أبي بيسير، فلم يزل هنالك حتى حُمل في السفينتين مع أصحاب النبي عَلَيْ، وقدموا عليه وهو بخيبر سنة سبع من الهجرة، فشهد عمرو مع النبي على الفتّح، وحُنيناً، والطائف، وتبوك، فلما خرج المسلمون إلى الشام كان فيمن خرج، فقتِل يوم أجْنَادين شهيداً.

وذكر الطحاوي، عن علي بن معبد، عن إبراهيم بن محمد القرشي، عن عمرو بن يحيى بن معبد الأموي، عن جده، قال: قدم عمرو بن سعيد مع أخيه على النبي على النبي الله على النبي الله الله؟ إلى حَلْقة في يده، فقال: «ما هذه الحَلْقة في يدك؟» قال: هذه حلقة صَنَعْتها يا رسول الله؟ قال: «فما نَقْشها؟» قال: محمد رسول الله. قال: «أرنيه». فتختمه رسول الله على ونهى أن ينقش أحد عليه ومات وهو في يده، ثم أخذه أبو بكر بعد ذلك، فكان في يده، ثم أخذه عمر فكان في يده عامَّة خلافته حتى سقط منه في بئر أريس.

واستعمل رسول الله على عمرو بن سَعيد على قرى عربية، منها تبوك، وخيبَر وفَدَك. وقتل عمرو بن سعيد مع أخيه أبان بن سعيد بأجنادين سنة ثلاث عشرة، هكذا قال الواقدي وأكثر أهل السير، وقال ابن إسحاق: قتل عمرو بن سعيد بن العاص يوم اليرموك ولم يتابع ابن إسحاق على ذلك، والأكثر على أنه قتل بأجنادين، وقد قيل: إنه قتل يوم مرج الصَّفر في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة.

۱۹۳۰ ـ عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص السلمي، هو أبو الأعور السلمي، غلبت عليه كنيته. كان مع معاوية بصفين، وعليه كان مدار حروب معاوية يومئذ. قال ابن أبي حاتم: أبو الأعور عمرو بن سفيان أدرك الجاهلية، ليست له صُحبة وحديثه عن النبي على مرسل: «إنما أخاف على أمتي شُحًا مطاعاً، وهوى متبعاً، وإماماً ضالاً». وكان من أصحاب معاوية. كذا ذكره ابن أبي حاتم، لم يجعل له صحبة، وهو الصواب، وذكره هناك كثير. روى عنه عمرو البكالي.

من حديثه عن النبي ﷺ : «إنما أخاف على أمني شُحًّا مطاعاً، وهوى متبَّعاً، وإماماً ضالاً». وسيأتي ذكره في الكُني.

١٩٣١ \_ عمرو بن سفيان المحاربي. روي عنه في نبيذ الجر أنه حرام. يُعَد في الشاميين.

١٩٣٣ \_ عمرو بن سَمُرة، مذكور في الصحابة، أظنه الذي قطعت يده في السرِقة، إذ أمر رسول الله ﷺ بقطعها، فقال: الحمد لله الذي طَهَّرني عنك.

1978 \_ عمرو بن سهل الأنصاري، سمع رسول الله على في صلة الرحم: «صِلة الرحم مَثْرَاةٌ في المال، محبة في الأهل، منسأةٌ في الأجل».

1900 \_ عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة، من بني دُودان بن أسد بن خزيمة الأسدي. له صحبة ورواية. هو ممّن شهد الحديبية، وممن اشتهر بالبأس والنجدة. وكان شاعراً مطبوعاً. يعَدُّ في أهل الحجاز. ومَن نسبه يقول: هو عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة بن رويبة بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة. وقد قيل التميمي من بني مجاشع بن دارم، وإنه كان في الوفد الذين قدموا من بني تميم على رسول الله على والأول أصحُّ وأكثر، وأشعاره في امرأته أمّ حسان وابنه عَرار بن عمرو، مشهورة حِسان، ومن قوله فيها وفي عَرار ابنه وكانت تؤذنه وتظلمه:

أرادت عراراً بالهوان ومَنْ بُرد عرارا لعَمْري بالهوان لقد ظَلَم فإن كنتِ مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن رُبَّتْ به الأدم ويروى:

## فكوني له كالسمن ربت له الأدم

وهو شعر مجوّد عجيب، وفيه يقول:

وإنّ عراراً إن يكن غير واضح فإني أحب الجَون ذا المنكب العمم ويروى عرّار \_ بالفتح، وعرار \_ بالكسر. والعَرار \_ بالفتح: شجر. والعِرار \_ بالكسر: صياح الظليم، وكان عرار ابنه أسود من أمة سوداء، وكانت امرأته أم حسّان السعدية تعيّره به، وتؤذي عراراً، وتشتمه، فلما أعياه أمرها، ولم يقدر على صلاحها في شأن عرار طلّقها، ثم تبعّنها نفسه، وله فيها إشعار كثيرة. وعرار هذا هو الذي وجّهه الحجاج برأس

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى عبد الملك، وكتب معه بالفتح كتاباً، فجعل عبد الملك يقرأ كتاب الحجاج، فكلما شك في شيء سأل عنه عراراً فأخبره، فعجب عبد الملك من بيانه وفصاحته مع سواده فتمثل:

وإنْ عراراً إنْ يكن غيرَ واضح فإني أحِب الجَوْنَ ذا المنكب العمم

فضحك عرار، فقال عبد الملك: ما لك تَضحك! فقال: أتعرف عراراً يا أمير المؤمنين الذي قيل فيه هذا الشعر؟ قال: لا. قال: فأنا هو، فضحك عبد الملك، ثم قال: حظٌّ وافق كلمة، وأحْسَن جائزته، ووجهه. هكذا ذكر بعضُ أهل الأخبار أن هذا الخبر كان في حين بعث الحجاج برأس ابن الأشعث إلى عبد الملك.

وقد أخبرنا أبو القاسم قراءةً مني عليه، حدّثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد، حدّثنا أبو حميد المصري، حدّثنا أبو محمد بن القاسم بن خلاد، حدّثنا خلف بن القاسم العتبي عن أبيه قال: كتب الحجاج كتاباً إلى عبد الملك بن مروان يصف له فيه أهل العراق وما ألفاهم عليه من الاختلاف، وما يكرَه منهم، وعرّفه ما يحتاجون إليه من التقويم والتأديب، ويستأذنه أنْ يودع قلوبَهم من الرهبة، وما يخفُونَ به إلى الطاعة. ودعا رجلاً من أصحابه كان يأنس به، فقال له: انطلق بهذا الكتاب إلى أمير المؤمنين، ولا يصلن من يدك إلا إلى يده، فإذا قبضه فتكلم عليه. ففعل الرجل ذلك، وجعل عبد الملك كلما شك في شيء استفهمه، فوجده أبلغ من الكتاب، فقال عبد الملك:

وإنَّ عـراراً إن يكـن غَيْرَ واضح فإني أحب الجوْن ذا المنكب العمم فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أتدري مَن يخاطبك؟ قال: لا. فقال: أنا والله عرار، وهذا الشعر لأبي، وذلك أن أمي ماتت وأنا مرضع، فتزوّج أبي امرأة، فكانت تُسيء ولايتي، فقال أبي:

فإن كنت مني أو تُريدينَ صحبتي وإلا فسيري سيري سير راكب ناقية أرادَتُ عراراً بالهوانِ ومن يُردُ واضح وإنّ عراراً إنْ يكن غَيرَ واضح

وعمرو بن شأس هو القائل:

إذا نحن أَذْلَجنا وأنتَ أمامنا أليس تُريد العيس خفَّة أذرع

فكوني له كالسمن رُبّت له الأدَم تيمَّمَ غيثاً ليس في سيره أمَهُ عراراً لعمري بالهوان لقد ظَلمْ فإني أحبُ الجوْنَ ذا المنطق العمم

كفى لمطايانا بوَجْهِكَ هاديا وإنْ كُنَّ حَسْرَى أن تكون أماميا وكان ابن سيرين يحفظ هذا الشعر وينشد منه الأبيات، وهو شعر حسَنٌ، يفتخر فيه بخندف على قيس.

قال أبو عمرو الشيباني: جهد عمرو بن شأس أن يصلح بين امرأته فلم يمكنه ذاك، فطلقها ثم ندم ولام نفسه، فقال:

> تذكَّرَ ذِكْرِي أَم حسَّان فاقشعر تذكَّرْتُها وَهْناً وقد حال دونها فكنت كذات البوّ لما تذكَّرَتْ

على دُبُر لما تبيّن ما ائتمر رِعَانٌ وقيعانٌ بها الماء والشجر لها رُبعًا حنّت لمعْهَدِه سَحَرْ

وذكر الشعر .

ومن حديث عَمرو بن شأس. حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أبي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان. عن عبد الله بن نيار، عن عمرو بن شأس. قال: قال رسول الله ﷺ: «قد آذيتني». فقلت: ما أحبُّ أن أذيك. فقال: «مَن آذي عَلِيًّا فقد آذاني».

قال أحمد بن زهير: وأخبرنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا مسعود بن سعد، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن عبد الله بن نيار، عن عمرو بن شأس، عن النبي على مثله.

۱۹۳٦ \_ عمرو بن شرحبيل. له صُحْبة، لا أقف على نسبه، وليس هو عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو مَيْسرة صاحب ابن مسعود.

١٩٣٧ ـ عمرو بن شعبة الثقفي ذكر في الصحابة، ولا أعرف له خَبَراً.

١٩٣٨ \_ عمرو بن صُلَيع المحاربي، قال البخاري: له صحبة.

۱۹۳۹ ـ عمرو بن الطفيل بن عمرو بن طريف الدَّوْسي، أسلم أبوه، ثم أسلم بعدُ، وشهد عمرو بن الطفيل مع أبيه اليمامة، فقُطعت يده يومئذ، وقُتل باليرموك شهيداً.

١٩٤٠ \_ عمرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن سواد الأنصاري السلمي، شهد بَدْراً في قول أكثرهم، ولم يذكره موسى بن عُقبة في البدريين.

ا ۱۹۶۱ \_ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤيّ القرشي السهمي، يكنى أبا عبد الله، ويقال أبو محمد. وأمه السيعاب ٢٠ م٧

النابغة بنت حَرملة سبية من بني جلان بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وأخوه لأمه عمرو بن أثاثة العَدوي، كان من مهاجرة الحبشة، وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط من بني الحارث بن فهر، وزينب بنت عفيف بن أبي العاص، أمُّ هؤلاء، وأمُّ عمرو واحدةٌ، وهي بنت حَرملة سبيّة من عَنزة، وذكروا أنه جعل لرجل ألف درهم على أنْ يسأل عمرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر. فسأله فقال: أمي سلمى بنت حَرملة تلقَّب النابغة من بني عنزة، ثم أحد بني جلان، أصابتها رماح العرب، فبيعت بعكاظ، فاشتراها الفاكِهُ بن المغيرة، ثم اشتراها منه عبد الله بن جُدعان، ثم صارت إلى العاص بن وائل، فولدت له، فأنجبت، فإن كان جُعل لك شيء فخُذه.

قيل: إن عمرو بن العاص أسلم سنة ثمان قبل الفتح. وقيل: بل أسلم بين الحديبية وخَيْبَر، ولا يصح، والصحيح ما ذكره الواقدي وغيره أنّ إسلامه كان سنة ثمان، وقدم هو وخالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة المدينة مسلمين، فلما دخلوا على رسول الله ونظر إليهم قال: «قد رَمَتكم مكة بأفلاذ كبدها». وكان قدومهم على رسول الله على مهاجرين بين الحديبية وخَيبر.

وذكر الواقدي قال: وفي سنة ثمان قدم عمرو بن العاص مسلماً على رسول الله ﷺ وكان قد أسلم عند النجاشي، وقدم معه عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد، قدموا المدينة في صفر سنة ثمان من الهجرة. وقيل: إنه لم يأت من أرض الحبشة إلا معتقداً للإسلام؛ وذلك أن النجاشيَّ كان قال: يا عمرو كيف يعزب عنك أمر ابن عمك! فوالله إنه لرسول الله حقاً. قال: أنت تقول ذلك؟ قال: إي والله فأطعني، فخرج من عنده مهاجراً إلى النبيَّ ﷺ، فأسلم قبل عام خيبر.

والصحيحُ أنه قدم على رسول الله ﷺ في سنة ثمان، قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة، وكان همَّ بالإقبال إلى رسول الله ﷺ في حين انصرافه من الحبشة، ثم لم يعزِمْ له إلى الوقت الذي ذكرنا. والله أعلم.

وأمَّره رسول الله عَلَيْهِ على سرِيَّة نحو الشام، وقال له: «يا عمرو، إني أريد أن أبعثك في جيشِ يسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة». فبعثه إلى أخوال أبيه العاص بن وائل من بلي يدعوهم إلى الإسلام ويستنْفرُهم إلى الجهاد، فشخص عمرو إلى ذلك الوجه، فكان قدومه إلى المدينة في صفر سنة ثمان، ووجَّهه رسول الله عَلَيْهُ في جمادى الآخرة سنة ثمان فيما ذكره الواقدي وغيره إلى السَّلاسل من بلاد قُضاعة في ثلاثمائة.

وكانت أمّ والد عمرو من بليّ؛ فبعثه رسول الله على أرض بَليّ وعُذْرة بستألِفُهم بذلك، ويدعوهم إلى الإسلام، فسار حتى إذا كان على ماءِ بأرض جُذام يقال له السلاسل وبذلك سُمِّيت تلك الغزوة ذات السلاسل، فخاف، فكتب إلى رسول الله على من تلك الغزوة يستمدُّه، فأمده بجيشٍ من مائتي فارس من المهاجرين والأنصار أهل الشرف، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمّر عليهم أبا عبيدة، فلما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم، وإنما أنتم مددي. وقال أبو عبيدة: بل أنت أمير من معك، وأنا أمير من معي، فأبى عمرو، فقال له أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله على عمرو: فإني أخالفك، فسلم له أبو عبيدة، وصلى خلفه في الجيش كله، وكانوا خمسمائة.

وولى رسول الله على عمرو بن العاص على عُمان، فلم يزل عليها حتى قُبض رسول الله على وعمل لعمر وعثمان ومعاوية، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولاه بعد موت يزيد بن أبي سفيان فلسطين والأردن، وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء، وولى سعيد بن عامر بن حِذْيم حِمْص، ثم جمع الشام كلها لمعاوية، وكتب إلى عمرو بن العاص، فسار إلى مصر، فافتتحها، فلم يزل عليها والياً حتى مات عمر، فأقره عثمان عليها أربع سنين أو نحوها، ثم عزله عنها، وولاها عبد الله بن سعد العامريّ.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا الدّولابي، حدّثنا أبو بكر الوجيهي، عن أبيه، عن صالح بن الوجيه، قال: وفي سنة خمس وعشرين انتقضت الإسكندرية، فافتتحها عمرو بن العاص، فقتل المقاتلة، وسَبى الذرية، فأمر عثمان برد السبي الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم للعهد الذي كان لهم، ولم يصح عنده نقضهم. وعزل عمرو بن العاص. وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري. وكان ذلك بدء الشرّ بين عمرو وعثمان.

قال أبو عمر: فاعتزل عمرو في ناحية فلسطين، وكان يأتي المدينة أحياناً، ويطعن في خلال ذلك على عثمان، فلما قُتل عثمان سار إلى معاوية باستجلاب معاوية له، وشهد صفين معه، وكان منه بصفين وفي التحكيم ما هو عند أهل العلم بأيام الناس معلوم، ثم ولاه مصر، فلم يزل عليها إلى أن مات بها أميراً عليها، وذلك في يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين.

وقيل سنة اثنتين وأربعين. وقيل سنة ثمان وأربعين. وقيل سنة إحدى وخمسين. والأول أصح.

وكان له يوم مات تسعون سنة، ودُفن بالمقطم من ناحية الفتح، وصلى عليه ابنه عبد الله، ثم رجع فصلى بالناس صلاة العيد وولي مكانه، ثم عزله معاوية، وولى أخاه عُتْبة بن أبي سفيان، فمات عُتبة بعد سنة أو نحوها، فولى مسلمة بن مُخَلّد.

وكان عمرو بن العاص من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكوراً بذلك فيهم، وكان شاعراً حسن الشعر، حفظ عنه الكثير في مشاهد شتى. ومن شعره في أبيات له يخاطب عمارة بن الوليد بن المغيرة عند النجاشي:

إذا المرء لم يترك طعاماً يُحبُّه ولم يَنه قلباً غاوياً حيثُ يمَّمَا قضى وطراً مِنهُ وغادر سُبَّة إذا ذكرت أمثالها تمالاً الفَمَا

وكان عمرو بن العاص أحدَ الدُّهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي والمكر والدهاء، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استضعف رجلاً في رأيه وعقله قال: أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد، يريد خالق الأضداد.

ولما حضرته الوفاة قال: اللهم إنك أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، ووضع يده في موضع الغل، وقال: اللهم لا قويُّ فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، ولا مستكبر بل مستغفر، لا إلّه إلا أنتَ. فلم يزل يرددها حتى مات.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا الحسن بن رشيق، حدثنا الطحاوي، حدثنا المزني، قال: سمعتُ الشافعي يقول: دخل ابن عباس على عمرو بن العاص في مرضه فسلم عليه، وقال: كيف أصبحتَ يا أبا عبد الله؟ قال: أصلحتُ من دنياي قليلاً، وأفسدتُ من ديني كثيراً، فلو كان الذي أصلحت هو الذي أفسدت، والذي أفسدتَ هو الذي أصلحت لفُرتُ، ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت، ولو كان ينجيني أن أهرب هربت، فصرت كالمنجنيق بين السماء والأرض، لا أرقى بيدين، ولا أهبط بوجلين، فعظني بعظة أنتفع بها يا ابن أخي . فقال له ابن عباس: هيهات يا أبا عبد الله! صار ابنُ أخيك أخاك ، ولا تشاء أن أبكي إلا بكيت، كيف يؤمن برحيل من هو مقيم؟ فقال عمرو: على حينها من حين ابن بضع وثمانين سنة، تقنطني من رحمة ربي، اللهم إن ابن عباس يقنطني من رحمتك، فخذ مني حتى ترضى. قال ابن عباس: هيهات يا أبا عبد الله! أخذت جديداً، وتُعطي خلقاً. فقال عمرو: ما لى ولك يابْنَ عباس! ما أرْسل كلمة إلا أرسلت نقيضها.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدّثنا محمد بن مسرور العسال بالقيروان، قال: حدّثنا ابن قال: حدّثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: حدّثنا ابن المهارك، قال: حدّثنا بن لهيعة، قال: حدّثنا يزيد بن أبي حبيب أنَّ عبد الرحمن بن شماسة قال: لما حضرتُ عمرو بن العاص الوفاة بكى، فقال له ابنه عبد الله: لم تبكي، أجزَعا من الموت؟ قال: لا، والله، ولكن لما بعده. فقال له: قد كنتَ على خير، فجعل يذكّرهُ صحبة رسول الله على وفتوحه الشام، فقال له عمرو: تركتَ أفضل من ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، إني كنت على ثلاثة أطباق ليس منها طبق إلاَّ عرفت نفس فيه: وكنت أول شيء كافراً. فكنت أشدَّ الناس على رسول الله على فلو متّ يومئذ وَجَبَت لي النار. فلما بايعتُ رسول الله على كنت أشدَّ الناس عياء منه، فما ملأتُ عيني من رسول الله على حياء منه، فلم وكان على خير، ومات على خير أحواله، فترجى له الجنة، ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء، فلا أدري أعليّ أم لي؟ فإذا متّ فلا تبكينَ علي باكية، ولا يتبعني مادح. ولا نار، وشذُوا عليّ إزاري فإني مخاصم، وشنوا علي قرب تبكينَ علي باكية، ولا يتبعني مادح. ولا نار، وشذُوا عليّ إزاري فإني مخاصم، وشنوا علي قبري خشبة ولا حَجَراً، وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نَحر جزور وتقطيعها بينكم أستأنس بكم.

وروى أبو هريرة وعمارة بن حزم جميعاً عن النبيّ ﷺ أنه قال: «ابنا العاص مؤمنان: عمرو، وهشام».

1987 ـ عمرو بن عبد الله الأنصاري، لا أعرفه أكثر من أنه رَوَى قال: رأيت رسول الله ﷺ أكل كتف شاة، ثم قام فتمضْمَض وصَلّى، ولم يتوضأ. فيه نظر، ضعّف البخاري إسناده.

المواقدي المواقد على النبي الله الضّبابي المواقد الذين قدموا في سنة عشر مع خالد بن الوليد على النبي الله الله الله النبي المواقدي الحارث بن كعب، وذكره الواقدي المواقدي المواقد المواقدي المواقدي المواقد المواقدي المواقدي المواقد ال

القارة قال عمرو بن عبد الله القاري. ويقال عمرو بن القاري. وهو من القارة قال خليفة: هو من بني غالب بن أثيع بن الهون بن خزيمة بن مدركة، ثم من بني القارة بن الديش. وقال الزبير: قال أبو عبيدة: أثيع بن الهون هو القارة، ولم يختلفوا في أثيع أن الثاء قبل الياء، وعمرو هو جدُّ عبيد الله بن عياض، حديثُه عند عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن عبيد الله بن عياض، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن القاري أن النبي على حديث على على على على عبيد الله بن عياض، عن أبيه، عن جدّه عمرو بن القاري أن النبيّ

سعد بن مالك يعوده وهو مريض، وذلك بعدما رجع من الجعْرَانة، وقسم الغنائم، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فقال سعد: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، ويرثني كلالة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا». قال: فبثلثيه؟ قال: «لا». قال: فثلثه؟ قال: «نعم، وذلك كثير».

وعن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن عبيد الله بن عياض، عن أبيه، عن جده عمرو بن القاري أنه سمع رسول الله على قال: «إنْ مات سعد بمكة فادفنه هاهنا». وأشار نحو طريق المدينة، وذكر حديث الوصية أن ذلك كان عام الفتح كما قال ابن عيينة.

١٩٤٥ ـ عمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري، من بني عامر بن لؤي، قُتِل يوم الجمل.

الحُدَيْبية، فيه نظر. هو الذي دلَّ رسول الله ﷺ على الطريق يوم الحُدَيْبية، فيه نظر.

المعيب، وينسبونه عمرو بن عَبَسة بن عامر بن خالد السلمي، يكنى أبا نَجِيح، ويقال أبو شعيب، وينسبونه عمرو بن عَبَسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتّاب بن امرىء القيس بن بُهنّة بن سُليم، أسلم قديماً في أول الإسلام، وروينا عنه من وجوه أنه قال: ألقي في روعي أن عبادة الأوثان باطل، فسمعني رجل وأنا أتكلم بذلك، فقال: يا عمرو، إن بمكة رجلاً يقول كما تقول. قال: فأقبلت إلى مكة أول ما بُعث رسول الله على مستخف، فقيل لي: إنك لا تقدر عليه إلا بالليل حين يَطوف، فنمْتُ بين يدي الكعبة، فما شعرت الا بصوته يهلل، فخرجت إليه فقلت مَنْ أنت؟ فقال: «أنا نبي الله» فقلت: وما نبي الله؟ فقال: «رسول الله». فقلت: بم أرسلك؟ قال: «أن تعبد الله وَحُدَه لا تشرك به شيئاً، وتكسر الأوثان، وتحقن الدماء». قلت: ومَنْ معك على هذا؟ قال: «حُرْ وعبد يعني أبا بكر، وبلال». فقلت: أبسط يدك أبايعك، فبايعته على الإسلام. قال: فلقد رأيتني وأنا رُبُع سمعت أني قد خرجْت فاتبعني». قال: فلحقت بقومي، فمكثت دهراً منتظراً خبَره حتى التر وفقة من يَثْرب، فسألتهم عن الخبر، فقالوا: خرج محمد من مكة إلى المدينة، قال: فارتحلت حتى أتيتُه فقلت: أتعرفُني؟ قال: «نعم، أنت الرجل الذي أتيتنا بمكة». وذكر الخبر طويلاً.

يُعدُّ عمرُو بن عَبسة في الشاميين. روى عنه أبو أمامة الباهلي: وروى عنه كبار التابعين بالشام منهم شرحبيل بن السمط، وسُليم بن عامر، وضمرة بن حبيب وغيرهم.

أنبأنا محمد بن خليفة، وخلف بن قاسم، قالا: حدَّثنا محمد بن الحسين، حدَّثنا جعفر بن محمد الفِريابيّ حدّثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن أبي سلام الحبشي، وعمرو بن عبد الله الشيباني \_ أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي يحدّث عن عمرو بن عبسة، قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، فرأيت أنها آلهة باطلة، يعبدون الحجارة، والحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: فلَّقيت رجلًا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة يرغَبُ عن آلهةِ قومه ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفَضل الدين، فإذاسمعْت به فاتبعه فلم يكن لي همٌّ إلا مكة أسأل هل حدَثَ فيها أمرٌ؟ فيقولون: لا. فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير بعيد، فأعترض الركبان خارجين من مكة، فأسألهم هل حدث فيها حدَّثٌ؟ فيقولون: لا. فإني لقاعد على الطريق يوماً إذ مرَّ بي راكب. فقلت: من أين؟ فقال: من مكة. قلت: هل فيها خبر؟ قال: نعم، رجل رغب عن آلهة قومه، ثم دعا إلى غيرها. قلت: صاحبي الذي أريده، فشددتُ راحلتي، وجئت مكة، ونزلت منزلي الذي كنت أنْزِل فيه، فسألت عنه، فوجدته مستَخفِياً، ووجدت قريشاً إلباً عليه، فتلطَّفْت حتى دخلت عليهُ. فسلمت ثم قلت: مَنْ أنت؟ قال: «نبيّ»، قلت: وما النبيّ؟ قال: «رسول الله». قلت: ومَنْ أرسلك! قال: «الله»، قلت: بم أرسلك؟ قال: «أَنْ تُوصل الأرحام، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل، وتكسر الأوثان، وتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئاً». فقلت: نِعْمَ ما أرْسلْتَ به! أَشْهدك أني قد آمنْتُ بك وصدَقتك، أمكُثُ معك أم تأمرني أن آتي أهلي؟ قال: «قد رأيت كراهية الناس لما جئت به، فامكثْ في أهلك، فإذا سمعت أنى قد خرجْتُ مخرجاً فاتبعني». فلما سمعتُ به أنه خرج إلى المدينة مررت حتى قدمت عليه، فقلت يا نبي الله، ِهل تعرفني؟ قال: «نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لي كذا، وقلت كذا»، وذكر تمام الخبر.

/ ١٩٤٨ \_ عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة القرشي التيمي، أمَّة هند امرأةٌ من بني ليث بن بكر، وكان من مهاجِرَة الحبشة. قُتل بالقادسية مع سعد بن أبى وقّاص في خلافة عمر بن الخطاب. وليس له عَقب.

۱۹۶۹ - عمرو بن أبي عمرو بن شداد الفهري، من بني الحارث بن فهر بن مالك، ثم من بني ضَبّة، يكني أبا شداد. شهد بَدْراً، ومات سنة ست وثلاثين.

قال الواقدي في تسمية من شهد بَـدْراً من بني الحارث بن فهر ثم من بني ضبة: عمرو بن أبي عمرو. شهدها وهو ابنُ ثنتين وثلاثين سنة، ومات سنة ست وثلاثين، يكنى أبا شداد.

المعروبين عمروبين عمروبين عمير. مختلف فيه، فيقال عمروبين عمير كما ذكرنا، ويقال عامر بن عمير ويقال عمارة بن عمير. ويقال عمرو بن بلال. ويقال عمرو الأنصاري، وهذا الاختلاف كلّه في حديث واحد، قال: خرج علينا رسول الله على فقال: «وجدْتُ ربي ماجداً كريماً أعطاني مع كل رجل من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب - أعطاني مع كلّ واحد منهم سبعين ألفاً، فقلت: يا رب، أمّتي لا تسَعُ هذا. فقال: اكملهم لك من الأعراب» وهو حديثٌ في إسناده اضطراب.

١٩٥١ ـ عمرو بن عَنَمة بن عدي بن نابي من بني سلمة الأنصاري السلمي الخزرجي، شهد بَيْعَة العقبة مع أخيه ثعلبة بن عَنَمة، وهو أحَدُ البكائين الذين نزلت فيهم: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوْكَ لتحملهم﴾(١) الآية.

۱۹۵۲ \_ عمرو بن عَوْف الأنصاري. حليف لبني عامر بن لؤيّ، شهد بَدْراً. ويقال له عمير. وقال ابن إسحاق: هو مولى سهيل بن عمرو العامري سكن المدينة، لا عَقِب له. روى عنه المسور بن مخرمة حديثاً واحداً أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مَجوس البَحْرَين.

190٣ ـ عمرو بن عوف المزني. وهو عمرو بن عوف بن زيد بن مُليحة. ويقال ملحة بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وكلّ من كان من ولد عمرو بن أد طابخة فهم ينسبون إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة. كان عمرو بن عوف المزني قديم الإسلام يقال: إنه قدم مع النبي على المدينة، ويقال: إن أول مشاهده الخندق، وكان أحد البكّائين الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿تَوَلُوا وأعينهم تفيض من الدمع...﴾ (١) الآية. له منزل بالمدينة، ولا يعرف حَيّ من العرب لهم مجالسُ بالمدينة غير مُزَينة.

وذكر البخاري، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جَدّه، قال: كنا مع النبيّ على حين قدم المدينة، فصلّى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٩٢.

سكن المدينة ومات بها في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهما، ويكنى أبا عبد الله، حكاه الواقدي مخرج حديثه عن ولده، وهم ضعفاء عند أهل الحديث؛ وهو جدُّ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف.

1908 . عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني، شهد العقبة، ثم شهد بدراً، وهو والد الحجاج بن عمرو بن غزية وإخوته؛ وهم: الحارث، وعبد الرحمن، وزيد، وسعيد وأكبرهم الحارث وله صحبة، واختلف في صحبة الحجاج، ولم تصح لغيرهما من ولده صحبة. والله أعلم.

1900 \_ عمرو بن غيلان الثقفي، حديثه عند أهل الشام ليس بالقوي، يكنى أبا عبد الله، وأبوه غيلان بن سلمة، له صحبة، سيأتي ذكره في بابه وابنه عبد الله بن عمرو بن غيلان من كبار رجال معاوية قد ولاه البصرة بعد موت زياد حين عزل عنها سمرة، فأقام أميرها ستة أشهر، ثم عزله، وولاها عبيد الله بن زياد، فلم يزل واليها حتى مات، فأقره يزيد.

۱۹۵٦ عمرو بن الفغواء بن عبيد بن عمرو بن مازن الخزاعي، أخو علقمة بن الفغواء. روى عنه ابنه عبد الله بن عمرو، وحديثه عند ابن إسحاق.

حدثنا سعيد بن نصر، ويعيش بن سعيد، وعبد الوارث بن سفيان، قالوا: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا يحيى بن معين، حدّثنا نوح بن يزيد، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عيسى بن معمر، عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء عن أبيه، قال: دعاني رسول الله على وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، قال: «التمس صاحباً» قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري، فقال: بلغني أنك تريد الخروج، وأنك تلتمس صاحباً. قلت: أجل، قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله على فقلت: وجدت صاحباً وكان رسول الله على قال: فقال: «من؟» قلت: عمرو بن أمية الضمري قال: فقال: «إذا وجدت صاحباً فآذني». قال: فقال: «من؟» قلت: عمرو بن أمية الضمري قال: فقال:

۱۹۵۷ \_ عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم، والأصم هو جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري هو ابن أم مكتوم المؤذن، وأمه أم مكتوم، واسمها عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم.

واختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل عبد الله على ما ذكرناه في العبادلة. وقيل:

عمرو، وهو الأكثر عند أهل الحديث، وكذلك قال الزبير ومصعب قالوا: وهو ابن خال خديجة بنت خويلد أخي أمها، وكان ممن قدم المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول الله عليه أ

وقال الواقدي: قدمها بعد بدر بيسير، واستخلفه رسول الله على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته: في غزوة الأبواء، وبُواط، وذي العشيرة، وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن جابر، وفي غزوة السويق، وغطفان، وأحد، وحمراء الأسد، ونجران، وذات الرقاع، واستخلفه حين سار إلى بدر، ثم رد أبا لبابة واستخلفه عليها، واستخلف عمرو بن أم مكتوم أيضاً في خروجه إلى حجة الوداع وشهد ابن أم مكتوم فتح القادسية. وكان معه اللواء يومئذ. وقتل شهيداً بالقادسية.

وقال الواقدي: رجع ابن أم مكتوم من القادسية إلى المدينة، فمات، ولم يسمع له بذكْر بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال أبو عمر: ذكر ذلك جماعةٌ من أهلِ السير والعلم بالنسب والخبر. وأما رواية قتادة، عن أنس، أن النبي على استخلف ابن أمّ مكتوم على المدينة مرتين فلم يبلغه ما بلغ غيره، والله أعلم.

190۸ ـ عمرو بن قيس بن زيد بن سَواد بن مالك بن غَنْم الأنصاري النجاري، شهد بدراً في قول أبي مَعشر، ومحمد بن عمر الواقدي. وعبد الله بن محمد بن عمارة، ولا خلاف أنه قتل يوم أُحُد شهيداً هو وابنه قيس بن عمرو، يقال أنه قتله نوفل بن معاوية الديلي، واختلف في شهود ابنه قيس بن عمرو بدراً كالاختلاف في أبيه، وقالوا جميعاً: شهد أحداً وقتل يومئذ.

١٩٥٩ ـ عمرو بن قيس بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار. قتل يوم أحُد شهيداً، يكنى أبا حُمام.

• ١٩٦٠ ـ عمرو بن كعب اليمامي بطن من همدان، يقال: أنه جد طلحة بن مصرّف. وقال بعض أصحاب الحديث: إن جَدّ طلحة بن مصرف صخر بن عمرو وقال غيره: كعب بن عمرو فالله أعلم.

1971 - عمرو بن مالك بن بُجيد الرواسي. كوفي. وفد على النبي على مع أبيه مالك بن قيس، فأسلما. وقال قوم: إن الصحبة لأبيه مالك بن بُجيد بن رواس واسم رواس الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

١٩٦٢ \_ عمرو بن مِحْصَن بن حُرثان بن قيس بن مُرة بن كثير بن غَنم بن دودان بن أسد بن خزيمة أخو عُكاشة بن مِحْصَن، شهد أُحُداً.

1977 \_ عمرو بن مرة بن عبس بن مالك الجهني. أحد بني غطفان بن قيس بن جهينة. ويقال: الجهني. ويقال: الأسدي. ويقال: الأزدي. والأكثرُ الجهني. وهذا الأصحّ إن شاء الله تعالى. يكنى أبا مريم أتى النبيّ في فأسلم، وقال: آمنتُ بكلِّ ما جئتَ به من حلالٍ وحرام وإن أرْغَمَ ذلك كثيراً من الأقوام. . . في حديث طويل ذكره. كان إسلامُه قديماً، وشهدمع رسول الله في أكثر المشاهد.

ومات في خلافة معاوية. ومن حديثه عن النبي ﷺ: «أيّما والٍ أو قاضٍ أغلق بابه دون ذوي الحاجة والخَلّة والمسكنة أغلق الله أبوابَ السماء دون حاجته وخلّته ومسكنته». وله حديثٌ في أعلام النبوة، روى عنه جماعة، منهم القاسم بن مخيمرة، وعيسى بن طلحة.

١٩٦٤ \_ عمرو بن مرة، روى الحديث الذي جرى فيه ذكرٌ صفوان بن أمية.

الطائي، من عصرو بن المسَبِّح. ويقال: ابن كعب بن طريش بن عَصَر الثُّعَلي الطائي، من بني ثعل بن عمرو بن غوث بن طي. قال الطبري: عاش عمرو بن المُسَبِّح مائة وخمسين سنة، ثم أدرك النبي ﷺ، ووفد إليه، وأسلم، قال: وكان أرمى العرب، وله يقول امرؤ القسس:

ربَّ رَامٍ مـــن بنـــي ثعـــلِ مخــرجٌ كفيــه مــن قُتَـــرِه ١٩٦٦ ـ عمرو بن مطرّف، أو مطرف بن علقمة بن عمرو بن ثقيف الأنصاري، قتل يوم أُحُدِ شهيداً.

۱۹۲۷ ـ عمرو بن مُعاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي، من بني عبد الأشهل، شهد مع أخيه سعد بن معاذ بدْراً، وقتل يوم أحد شهيداً، لا عَقبَ له، قتله ضرار بن الخطاب، وكان له يوم قُتل اثنان وثلاثون سنة.

۱۹٦۸ \_ عمرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضُبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الضبيعي، شهد بدر ويقال فيه عمير بن معبد. والأكثر يقولون عمرو بن معبد. كذلك ذكره ابن إسحاق وغيره.

 إسحاق بعض أهل المغازي مثل ذلك: وذكر الطبري، وعن ابن حميد، عن سلمة، عن ابن اسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر: قدم على رسول الله على عمرو بن معد يكرب في وفد زُبيد فأسلم، وذكر له خبراً طويلاً مع قيس بن المكشوح.

قال أبو عمر: أقام بالمدينة برهة، ثم شهد عامة الفتوح بالعراق، وشهد مع أبي عبيد بن مسعود، ثم شهد مع سعد، وقُتل يوم القادسية. وقيل: بل مات عطشاً يومئذ، وكان فارس العرب مشهوراً بالشجاعة، يقال في نسبه: عمرو بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زُبيد الأصغر، وهو منبّه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ.

وقيل: بل مات عمرو بن معد يكرب سنة إحدى وعشرين بعد أن شهد وقعة نهاوند مع النعمان بن مُقرِّن، وشهد فتْحَها، وقاتل يومئذ حتى كان الفتح، وأثبتته الجراحات يومئذ، فحُمل فمات بقرية من قرى نهاوند يقال لها رُوْذَة ققال بعض شعرائهم

لقد غادر الركبان يوم تحمّلوا برُوْذَة شخصاً لا جَباناً ولا غمرا فقل لزئيد بل لمذحج كلّها رزئتم أبا ثور قريعكم عَمْرا

من حديثه عن النبي على أنه قال: علَّمَنا رسول الله على التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك . . . » في حديث طويل ذكره.

قال شرحبيل بن القعقاع: سمعت عمرو بن معد يكرب يقول: لقد رأيتنا من قريب وتحن إذا حججنا في الجاهلية نقول:

لَبَيْكَ تعظيماً إليكَ عـــذراً هــذي زُبَيْــد قــد أَتَـُــك قَسْــرا تعْـــدُو بهـــا مضمَّــرات شـــزار يقطعـــن خَبْتــاً وجِبَــالاً وُعْـــرا قد تركوا الأوثـان خِلْواً صِفْـرا

فنحن والمحمد لله نقول اليوم كما علَّمنا رسول الله ﷺ فذكره.

أنبأنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا محمد بن رمضان بن شاكر، حدّثنا محمد بن عبد الله بن الحكم، حدّثنا الشافعي؛ قال: وَجَّهَ رسول الله علي علي بن أبي طالب؛ وحالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما إلى اليمن؛ وقال: «إذا اجتمعتُما فعلى أمير؛ وإن افترقتما فكلُّ واحد منكما أمير»، فاجتمعا؛ وبلغ عمرو بن معد يكرب مكانهما؛

فأقبل في جماعة من قومه، فلما دنا منهما قال: دعوني حتى آتي هؤلاء القوم، فإني لم أسمم لأحد قط إلا هابني؛ فلما دنا منهما نادى: أنا أبو ثور؛ أنا عمرو بن معد يكرب: فابتدراه علي وخالد؛ وكلاهما يقول لصاحبه: خَلني وإياه ويفديه بأبيه وأمه. فقال عمرو إذ سمع قولهما: العرب تفزع مني، وأراني لهؤلاء جزراً، فانصرف عنهما.

وكان عمرو بن معد يكرب شاعراً محسناً، ومما يستحسن من شعره قوله: إذا ألم تستطمع شيئاً فدعمه وجماوزه إلى مما تستطيم

وشعره هذا من مذهّبات القصائد أوله:

أمِنْ ريحانة الداعي السميع يــؤرّقُهُ ومما يستجاد أيضاً من شعوه قوله:

أعاذل عُدتي بدني ورُمْحِي أحاذل إنما أفنى شبابي مع الأبطال حتى سُل جسمي ويَبْقَى بعد حِلْم القوم حِلْمِي

وفيها يقول:

تمنكى أن يسلاقينسي قبيسس فمسن ذا عادري مسن ذي سفاه أريد حياته ويسريسد قَثْلُسي

يــؤَرِّ قُنْـي وأصحَــابـي هُجُــوع

وكــل مقلّـص سَلـس القيّـاد إجـابتـي الصـريـخ إلـى المُنَادي وأقْـرَح عـاتقسي حَمْـل النجـاد ويَفْنَــي قبــل زاد القــوم زادي

ودِدْتُ فسأينمسا منسي ودادي يسرود بنفسسه شسر المسراد عنيسرك من خليلك من مُراد

في أبيات له كثيرة من هذه. وتروى هذه الأبيات لأبن دريد بن الصمة أيضاً، وهي لعمرو بن معد يكرب أكثر وأشهر. والله أعلم.

أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي، حدّثنا أبي، حدّثنا عبد الله بن يونس، حدّثنا بقي، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، قال: كتب عمر إلى النعمان بن مقرن استشر واستعن في حربك بطليحة وعمرو بن معد يكرب، ولا تولّهما من الأمر شيئاً، فإن كل صانع هو أعلم بصناعته.

۱۹۷۰ ـ عمرو بن ميمون الأودي. أبو عبد الله، أدرك النبي ﷺ وصدَّق (۱) إليه، وكان مسلماً في حياته وعلى عهده ﷺ. قال عمرو بن ميمون: قدم علينا معاذ الشام فلزمته فما فارقته حتى دفنته، ثم صحبت ابن مسعود. وهو معدودٌ في كبار التابعين من الكوفيين، وهو الذي رأى الرجْمَ في الجاهلية من القِردَة إنْ صحَّ ذلك، لأن رواته مجهولون.

وقد ذكر البخاري عن نعيم، عن هشيم، عن حُصين، عن عمر بن ميمون الأودي مختصراً، قال: رأيت في الجاهلية قردة زنَتْ فرجموها ـ يعني القرَدة ـ فرجمتها معهم.

ورواه عباد بن العوام، عن حُصَين، كما رواه هشيم مختصراً؛ وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم، عن عيسى بن حطان، وليسا ممن يحتج بهما، وهذا عند جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنا إلى غير مكلف، وإقامة الحدود في البهائم، ولو صحّ لكانوا من الجن؛ لأن العبادات في الجن والإنس دون غيرهما، وقد كان الرجم في التوراة.

وروي أن عمرو بن ميمون حجّ ستين ما بين حج وعمرة، ومات سنة خمس وسبعين.

١٩٧١ \_ عمرو بن النعمان بن مقرّن بن عائذ المزني. له صُحْبة. وكان أبوه من جلة الصحابة رضي الله عنهم.

١٩٧٢ \_ عمرو بن نعيمان. روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلي.

١٩٧٣ \_ عمرو بن يَثْرَبي . ضمري ، كان يسكن خَبْت الجميش من سِيف البحر ، أسلم عام الفتح ، وصحب النبي ﷺ ، واستقضاه عثمان رضي الله عنهما على البصرة .

١٩٧٤ \_ عِمرو بن يَعْلَى الثقفي، روى عنه عمرو بن دينار، له صُحْبة.

19۷٥ ـ عمرو البكالي له صحبة ورواية، هو من بني بكال بن دُعميّ بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن كهلان، هكذا نسبه خليفة في الصحابة، يكنى أبا عثمان. روى عنه أبو تميمة الهجَيمي ومعدان بن طلحة اليَعْمُري، يُعَدُّ في أهل البصرة، وقد عدَّهُ قوم في أهل الشام.

حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا الجريري، عن أبي تميمة الهجيمي، قال: سمعت عَمْراً البِكالي \_ وكان من أفضل مَن بقى من أصحاب رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) صدق إليه: أعطى له صدقة ماله.

وروى البخاري، قال: حدّثنا أبو النعمان، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن سعيد الجرَيري، عن تميمة، قال: قدمْتُ الشام، فإذا الناس على رجل. قلت: من هذا؟ قالوا: أفقه مَنْ بقي من أصحاب محمد على الله الله المناه عنه الله الله الله الله الله الله الله يده يوم اليرموك. رضى الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ا

۱۹۷٦ \_ عمرو الثَّمالي. روى عنه شَهْر بن حَوْشب، قال: بعث معي رسول الله ﷺ بهدي تطوع، وقال: «إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبُغْ نعله في دمه، ثم اضرب به على صفحته، وخَلِّ بين الناس وبينه».

۱۹۷۷ ـ عمرو العَجلاني، روى عنه ابنه عبد الرحمن أنّ رسول الله ﷺ نَهَى أن تستقبل القبْلة بغائط أو بَوْل.

١٩٧٨ ـ عمرو مولى خبّاب، رُوي عنه حديث واحد بإسنادِ غَير مستقيم.

۱۹۷۹ ـ عمرو أبو مالك الأشعري، هو مشهور بكنيته روى عنه عطاء بن يساروغيره وقد ذكرناه في الكني .

## باب عمران

۱۹۸۰ - عمْران بن حُصين بن عُبيد بن خلف بن عبد نُهم بن سالم بن غاضرة بن سلول بن حُبْشيّة بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي، يكنى أبا نجيد بابنه نُجيد بن عمران.

أسلم أبو هريرة وعمرانُ بنُ حُصين عامَ خَيْبَر. وقال خليفة: استقضى عبد الله بن عامر عمران بن حُصين على البصرة، فأقام قاضياً يسيراً، ثم استعفى فأعفاه.

وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهلُ البصرة: إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمُه حتى اكتوى.

قال محمد بن سيرين: أفضل من نزل البصرة من أصحابِ رسول الله ﷺ عمران بن حُصين، وأبو بكرة.

سكن عمران بن حُصين البصرة، ومات بها سنة ثنتين وخمسين في خِلافة معاوية. روى عنه جماعةٌ من تابعي أهلِ البصرة والكوفة. ۱۹۸۱ \_ عمران بن عاصم الضبعي، والد أبي جمرة الضبعي، صاحب ابن عباس، واسم أبي جمرة نصر بن عمران. ذكروه في الصحابة، ومنهم من لم يصحح له صحبة، كان عمران هذا قاضياً بالبصرة. روى عنه أبو جمرة، وقتادة، وأبو التياح، وغيرهما، روايته عن عمران بن حصين.

١٩٨٢ ـ عمران بن ملحان، ويقال عمران بن عبد الله. ويقال عمران بن تيم، أبو رجاء العطاردي. أدرك الجاهلية، ولم ير النبي على ولم يسمع منه. واختلف هل كان إسلامه في حياة النبي على فقيل: إنه أسلم بعد الفتح، والصحيح أنه أسلم بعد المبعث.

حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا أحمد، حدّثنا إسحاق، حدّثنا محمد بن علي. حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا جرير بن حازم، سمعت أبا رجاء العطاردي، قال: سمعنا بالنبي على ونحن في طلل لنا فخرجنا هراباً. قال: فمررت بقوائم ظبي فأخذتها وبللتها. قال: وطللت في عرارة لنا، فوجدت كف شعير فدققته بين حجرين، ثم ودجت (١) بعيراً لنا فطبخته، فأكلت أطيب طعام أكلته في الجاهلية، قلت: يا أبا رجاء، ما طعم الدم. قال: حُلو.

أخبرنا أحمد بن قاسم، حدّثنا محمد بن معاوية، حدّثنا إبراهيم بن جميل، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا نصر بن علي، حدّثنا الأصمعي، حدّثنا أبو عمرو بن العلاء، قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: ما تذكر؟ قال: قتل بسطام بن قيس. قال الأصمعي: قتل بسطام بن قيس قبل الإسلام بقليل. قال: وأنشدني أبو رجاء العطاردي:

وخَـرَّ على الألَّاءةِ لـم يـوَسّـد كـأنّ جبينَــه سيْــفُّ صَقِيــل

قال أبو عمر: وهذا البيت من شعر ابن غَنَمة في بسطام بن قيس. ومن شعره ذلك قوله فيه:

لك المِرْباع منها والصفايا وحُكْمُك في النشيطة والفضول إذا قاست بنو زيد بن عمرو ولا يُروفِي ببسطام قتيل وخر على الألاءة لم يوسَّد كأن جبينَه سيْفٌ صقيل

وقد قيل: إن قتْلَ بسطام كان بعد مبعث النبيّ ﷺ، يعد أبو رجاء في كبار التابعين، روايته عن عمر وعلي وابن عباس وسمرة رضي الله عنهم. وكان ثقة.

<sup>(</sup>١) ودجت: ذبحت.

روى عنه أيوب السختياني وجماعة. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أبو سلمة المنقري، حدّثنا أبو الحارث الكرماني، وكان ثقة. قال: سمعت أبا رجاء يقول: أدركتُ النبيّ عَلَيْ وأنا شاب أمرد. قال: ولم أر ناساً كانوا أضل من العرب، وكانوا يجيئون بالشاة البيضاء فيعبدونها، فيجيء الذئب فيذهب بها، فيأخذون أخرى مكانها فيعبدونها، وإذا رأوا صخرة حسنة جاؤوا بها وذهبوا يُصَلون إليها. فإذا رأوا صخرة أحسن من تلك رموها، وجاؤوا بتلك يعبدونها.

وكان أبو رجاء يقول: بُعث النبيّ ﷺ وأنا أرْعى الإبل على أهلي وأريش (١) وأبْرِي فلما سمعنا بخروجه لحقنا بمسيلمة: وكان أبو رجاء رجلًا فيه غفلة؛ وكانت له عبادة، وعمّر عُمْراً طويلًا أزيد من مائة وعشرين سنة، مات سنة خمس ومائة في أول خلافة هشام بن عبد الملك.

ذكو الهيثم بن عدي، عن أبي بكر بن عياش، قال: اجتمع في جنازة أبي رجاء العطاردي الحسن البصري، والفرزدق الشاعر، فقال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد، يقولون الناس: اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرّ الناس. فقال الحسن: لست خيرهم ولست بشرهم، لكن ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم انصرف الفرزدق، فقال:

ألم تر أنَّ الناس مات كبيرهم ولم يغن عنه عيش سبعين حجة ولم يغن عنه عيش سبعين حجة إلى حفرة غيراء يُكُررَهُ ورْدُها ولو كان طول العمر يُخلد واحداً لكان الذي راحُوا به يحملونه نروحُ ونغدو والحتوفُ أمامنا وقد قال لي ماذا تعدُّ لما ترى فقلت له: أعددتُ للبَعْثِ والذي والذي

وقد كان قبل البعث بَعْثِ مُحَمَّد وستين لما بات غير موسَّدِ سوى أنها مَثوى وضيع وسيِّد ويدفع عنه عيب عمر عَمَرَد(١) مقيماً ولكن ليس حَيِّ بمخلد يضعن لنا حَتْف الرَّدَى كلَّ مرصد ففيه إذا ما قال غَيْر مفنَّد أراد به أنسي شهيد بياحمد أراد به أنسي شهيد بياحمد

<sup>(</sup>١)أريش: أضع للسهام ريشاً من ريش الطير حتى يكون أسرع لوصولها إلى الغرض وأبري:أصنع السهام. (١) عمرد: طويل.

وأن لا إلّـه غَيْـر ربـي هـو الـذي وهـذا الـذي أعـدنتُ لا شـيء غيـره فقـال لقـد أعْصَمْـت بـالخيـر كلـه

يميت ويحيي يوم بَعْثِ وموعد وإن قلت لي أكثر من الخير وازْدَدِ تمسَّكُ بهذا يا فَرزْدق ترشُدِ

#### باب عميس

19۸۳ ـ عمير، مَوْلَى آبِي اللحم، وقد تقدم ذكر مولاه آبِي اللحم الغفاري، شهد عُمير مولى آبِي اللحم مع رسول الله ﷺ فَتْح خَيْبر، وسمع منه وحَفِظ. وروى عنه يزيد بن أبي عُبيد، ومحمد بن زيد بن مُهاجر بن قنفذ، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، إلا أنَّ في رواية أبي نعيم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن مهاجر، عن عمير مولى آبي اللحم قال: جئتُ إلى النبي ﷺ بحُنين وعنده المغانم، وأنا عَبْدٌ مملوك، فقلت: يا رسول الله، أعْطني. فقال: «تقلد السيف». فتقلدته، فوقع في الأرض، فأعطاني من خُرْثي (١١) المتاع.

١٩٨٤ \_ عُميْر بن أسد الحضرمي، شامي، روى عنه جُبير بن نُفير \_ مرفوعاً \_ في الكذب أنه خيانة.

19۸٥ - عُمَير بن أوْس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأشهل. ويُقال ابن عبد الأعلم فيه وفي أخيه الأنصاري الأشهلي، قُتل يوم اليمامة شهيداً، وكان قد شَهِدَ أحداً، وما بعدها من المشاهد. هو أخو مالك بن أوس.

١٩٨٦ - عُمَيْر والد بُهيسة، قالت: قال قلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل مَنْعه؟ قال: «الماء والملح». قال أبو عمر: زيادة الملح في الحديث غَير محفوظة.

١٩٨٧ \_ عمير بن جابر بن غاضرة بن أشرَس الكندي، له صحبة .

۱۹۸۸ ـ عُمير بن جَودان العبدي، روى عنه محمد بن سيرين وابنه أشعث بن عمير، ليست له صُحبة، وحديثه عن النبي على مرسل عند أكثرهم، ومنهم من يصحِّح صحبته، وقد تقدم.

۱۹۸۹ ـ عمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حَرام بن كعب. وكان موسى بن عقبة يقول: عمير بن الحارث بن لِبُدة بن ثعلبة بن الحارث بن حرام، شهد العقبة، وبَدْراً، وأُحُداً في قول جميعهم.

<sup>(</sup>١)خرثي المتاع: أردؤه وأقله قيمة.

العمير بن حَبيب بن حُباشة. ويقال: ابن حَمَاشة الأنصاري الخطمي. هو جد أبي جعفر الخَطْمي، ويقال: إنه ممن بايع تحت الشجرة. وينسبونه عُمير بن حَبيب بن خُمَاشة أو حُباشة بن جُويبر بن غَيّان بن عامر بن خَطْمة من الأنصار، روى عن النبي ﷺ.

۱۹۹۱ \_ عمير بن حَرام بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب. شهد بَدْراً فيما ذكر الواقدي، وابن عمارة، ولم يذكره موسى بن عقبة، ولا ابن إسحاق، ولا أبو مَعْشَر في البدريين.

بَدْراً، وقُتل بها شهيداً، قتله خالد بن الأعلم، وكان رسول الله على قد آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث، فقتلا يوم بَدْر جميعاً. وقيل: إنه أول قتيل قتل من الأنصار في عبيدة بن الحارث، فقتلا يوم بَدْر جميعاً. وقيل: إنه أول قتيل قتل من الأنصار في الإسلام. وذكر ابن إسحاق في خبره عن يوم بَدْر قال: ثم خرج رسول الله على إلى الناس فحرَّضهم، ونفل كلّ امرىء منهم ما أصاب. وقال: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجلٌ، فيُقْتَل صابراً محتَسِباً، مقبلاً غير مدْبر، إلا أدْخَله الله المجنة». فقال عمير بن الحمام أحد بني سلمة، وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ! فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؛ فقذف التمر من يده، وأخذ السيف؛ فقاتل القوم حتى قتل، وهو يقول:

ركَضْنَا إلى الله بغير زَاد إلا التُّقَى وعَمَل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زادٍ عُرْضة النفاد غير التقى والبر والرشاد

المواقدي: هو عمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشّم. هذا قول ابن الكلبي. وقال الواقدي: هو عمير بن رئاب بن حذافة بن سعيد بن مهشم القرشي السهمي، وكان من مهاجرة الحبشة، واستشهد بعين التمر تحت راية خالد بن الوليد رضى الله عنه.

1992 \_ عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، كان يقال له نسيج وَحْده، غلب ذلك عليه وعرف به، وهو الذي قال للجلاس، وكان على أمه إذ قال الجلاس: إن كان ما يقول محمدٌ حقاً فلنحن شرٌّ من الحمير. فقال عمير: فاشهد أنه صادق، وأنك شرُّ من الحمار. فقال له الجلاس: اكتمها عليّ يابني، فقال: لا والله، ونمى بها إلى رسول الله عليه ولم يكتمها، وكان لعمير كالأب ينفق عليه. فدعا رسول الله عليه الجلاس فعرّفه بما قال عمير، فحلف الجلاس أنه ما قال. قال: فنزلت: ﴿ يحلفون بالله ما

قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر﴾... إلى قوله: ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيراً لهم﴾ (١)، فقال الجلاس: أتوب إلى الله. وكان قد آلى ألا ينفق على عمير، فراجع النفقة عليه توبةً منه. قال عروة بن الزبير: فما زال عمير في علياء بعد. هكذا ذكره ابن إسحاق وغيره هذا الخبر.

وذكر عبد الرزاق هذا الخبر، قال: أنبأنا ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كانت أم عمير بن سعد عند الجلاس بن سويد، فقال الجلاس في غزّوة تبوك: إن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شرٌ من الحمير، فسمعها عمير فقال: والله، إني لأخشى إنْ لم أرْفعها إلى النبي على أن ينزل القرآن، وأنْ أخلط بخطيئة، ولنعم الأب هو لي. فأخبر النبي في المجلاس، فعرفه وهم يترحّلون، فتحالفا، فجاء الوحي، فرفع النبي في فسكتوا، فلم يتحرك أحد وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي، فرفع عن النبي في فقال: «ويحلفون بالله ما قالوا إلى \_ فإن يتوبوا يك خَيْراً لهم» فقال الجلاس: استتب لي رَبِّي، فإني أتوب إلى الله، وأشهد لقد صدق. وأما قوله تعالى: ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ﴿(١). فقال عروة: كان مولى للجلاس قبل في بني عمرو بن عوف، فأبى بنو عمرو بن عوف أن يعقلوه، فلما قدم النبي المدينة جعل عقله على بني عمرو بن عوف، قال عروة: فما زال عمير فيها بعلياء حتى مات. قال ابن جريج، وأخبرت عن ابن سيرين قال: فما سمع عمير من الجلاس شيئاً يكرهه بعدها.

قال عبد الرزاق: وأخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين، قال: لما نزل القرآن أخذ النبي على بأذن عمير، فقال: «وَفَتْ أذنك يا غلام، وصدقك ربّك». وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولّى عمير بن سعد هذا على حمص قبل سعيد بن عامر بن حذيم أو بعده. وزعم أهلُ الكوفة أن أبا زيد الذي جمع القرآن على عهد رسول الله على السمه سعد وأنه والد عمير هذا. وخالفهم غيرهم في ذلك فقالوا: اسم أبي زيد الذي جمع القرآن قيس بن السكن.

سكن عمير بن سعد هذا الشام، ومات بها. روى عنه راشد بن سعد، وحبيب بن عبيد، وجماعة.

١٩٩٥ \_ عُمير والد سعيد بن عمير الأنصاري، كان بَدْرياً. روى عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «مَن صلى على من أمتي صلاة مخلصاً من قَلْبه صلى الله عليه عَشْراً». حديثه هذا عند وكيع، عن

<sup>(</sup>١) سورة التورة، الآية: ٧٤.

سعد بن سعيد التغلبي، عن سعيد بن عمير الأنصاري، عن أبيه وكان بَدْرياً. يعَد في الكوفيين.

التمهيد» معنى رواية مالك، إذ جعل حديثه عن عمير بن سلمة الضمري. والصحيح أنه «التمهيد» معنى رواية مالك، إذ جعل حديثه عن عمير بن سليم عن البهزي. والصحيح أنه لعُمير بن سلمة عن النبي على والبهزي كان صائد الحمار. ولم يختلفوا في صحبة عمير بن سلمة.

۱۹۹۷ \_ عمَير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن عَمْرو بن غنم بن مازن بن النجار، أبو داود الأنصاري المازني. شهد بَدْراً، وهو مشهور بكنيته، وقد ذكرناه في الكنى.

المجمع الأعمى، وروى عدي بن عمير بن عَدِي الخطمي. إمام بني خطمة وقارئهم الأعمى، وروى عدي بن عمير: فإن كان الذي روى عنه زيد بن إسحاق فهو الذي قتل أخته لشَتْمها رسول الله علي أبعدها الله. قال أبو عمر: هما عندي واحد. قال ابن الدباغ: هو عمير بن عدي بن خَرَشة بن أمية بن عامر بن خطمة، شهد أحُداً وما بعدها من المشاهد، وكان ضعيف البصر، وقد حفظ طائفة من القرآن فسمِّي بالقارىء، وكان يؤم بني خطمة، هذا قول ابن القداح.

وأما الواقدي وأهل المغازي فيقولون: لم يشهد أُحُداً ولا الخندق لضرر بصره، ولكنه قديم الإسلام، صحيح النية، وكان هو وخزيمة بن الثابت يُكسِّران أصنام بني خطمة، وكان عمير قتل عصماء بنت مروان، وكانت تحض على الفَتْك برسول الله على فوجأها عمير بن عدي بسكين تحت ثديها فقتلها، ثم أتى النبي على فأخبره، وقال: إني لأتقي تبعة إخوتها. فقال النبي على: «لا تخفهم». وقال الهَجَري: هي عصماء بنت مروان من بني عمرو بن عوف قتلها عُمير سنة اثنتين من الهجرة، قال النبي على: «لا تنتطح فيها عنزان في دار بني خطمة». وكان أول من أسلم منهم عمير بن عدي، وهو الذي يُدْعى القاري: وقد ذكر ابن الكلبي وأبو عبيد عدي بن خرشة الشاعر في بني خطمة، ولا شك أن عميراً هذا ولده.

١٩٩٩ \_ عمير بن عَمْرو الأنصاري، ويقال الأزدي. والد أبي بكر بن عمير، بَصري. ولم يَرْوِ عنه غير ابنه أبي بكر بن عُمير، حديثُه صحيح الإسنادِ عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف». . . الحديث

موسى بن عقبة وأبي معشر والواقدي، وكان ابن إسحاق يقول: عمرو بن عوف، ولم موسى بن عقبة وأبي معشر والواقدي، وكان ابن إسحاق يقول: عمرو بن عوف، ولم يختلفوا أنه من مولدي مكة. شهد بَدْراً وأُحداً والخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله على.

وقال الواقدي ـ في تسمية مَن شهد بَدراً مع رسول الله ﷺ: عمير مولى سُهيل بن عمرو. وقال في موضع آخر: يكنى أبا عمرو؛ كان من مولّدي مكة، مات في خلافة عمر بن الخطاب وصلى عليه عُمَر.

۲۰۰۱ \_ عمير بن فهد، ويقال عمير بن سعد بن فهد العبدي، من عبد القيس ويقال عمير بن جُودان العبدي، روى عنه ابنه أشعث بن عمير في الأشربة.

٢٠٠٢ ـ عمير بن قتادة بن سعد الليثي، سكن مكة، لم يرُو عنه غير ابنه عبيد بن عمير، له صحبة ورواية.

أنبأناعبد الرحمن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، أخبرنا ابن الأعرابي، حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدّثنا معاذ بن هانىء، حدّثنا جندب بن سواد، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه \_ أنه حدثه \_ وكانت له صحبة \_ أنّ رجلاً سأل رسول الله على عن الكبائر، فقال: «هنّ تسع: الشرك بالله، والسحر، وقَتْل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوليّ يوم الزّحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قِبْلتكم أحياءً وأمواتاً».

٢٠٠٣ ـ عُمَير ذو مرّان القيل بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة. وهو ناعط بن مرثد الهمداني، كتب إليه النبي ﷺ فأسلم، وهو جدمجالد بن سعيد بن عمير الناعطي الهمداني.

٢٠٠٤ ـ عُمير بن معبد بن الأزعر من بني ضُبيعة بن زيد، هكذا قال فيه موسى بن عقبة . وقال ابن إسحاق: هو عمرو بن معبد بن الأزعر، شهد بكدراً وأُحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله عليه وهو أحد المائة الصابرة يوم حنين ـ ذكره موسى بن عقبة في البكدريين .

الحسن عن عبد الرحمن بن معقل، عن غالب بن أبجر، وعمير بن نويْم أنهما سألا

رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله، إنه لم يَبْق لنا مد أموالنا شيء إلا الحمر الأهلية. فقال: «أطعموا أهليكم من سمين أموالكم، فإني إنما قدَّرت لكم جوَّال القرية».

أخبرني به علي بن إبراهيم بن حَمُّويه، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا عبد الله بن محمد بن هاني النحوي، حدّثنا عبد الله بن سلمة الأفطس، حدّثنا مسعر بن كدام وشعبة، قالا: حدّثنا عبيد الله بن الحسن، فذكره بإسناده.

حنين، لا هو ولا قيس بن مخرمة، ولا عباس بن مرْداس، ولا هشام بن عمرو، ولا سعيد بن يربوع؛ وسائر المؤلفة قلوبهم، أعطاهم مائة مائة.

۲۰۰۷ \_ عمير بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أخو سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. قتل يوم بَدْر شهيداً، قتله عمرو بن عبد ود.

وقال الواقدي: كان عمير بن أبي وقاص قد استصغره رسول الله على يوم بَدْر وأراد أن يردَّه فبكى، ثم أجازه بعد، فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة.

٨٠٠٨ - عُمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمح، يكنى أبا أمية، كان له قدْر وشرف في قريش، وشهد بَدْراً كافراً. وهو القائل لقريش يومئذ في الأنصار: إني أرى وجوهاً كوجوه الحيات، لا يموتون ظمأ أو يَقتلون منا أعدادهم، فلا تتعرّضوا لهم بهذه الوجوه التي كأنها المصابيح. فقالوا له: دَعْ هذا عنك؛ وحرش بين القوم، فكان أول مَن رمَى بنفسه عن فرسه بين أصحابِ رسول الله ﷺ، وأنشب الحرب.

وكان من أبطال قريش وشيطاناً من شياطينها وهو الذي مشى حَول عسكر النبيّ ﷺ من نواحيه، ليَحْزُر عددهم يوم بَدْر، وأسر ابنه وهب بن عمير يومئذ، ثم قدم عمير المدينة يريد الفَتْكَ برسول الله ﷺ بما جرى بينه وبين صفوان بن أمية في قصده إلى النبيّ ﷺ بالمدينة حين انصرافه من بَدْر ليفتِكَ بالنبيّ ﷺ؛ وضمن له صفّوان على ذلك أن يؤدي عنه دينه؛ وأن يخلفه في أهله وعياله؛ ولا ينقصهم شيئاً ما بقوا.

فلما قدم المدينة وجد عمر على الباب فلبّبَه، ودخل به على النبيّ ﷺ وقال: يا رسول الله، هذا عُمير بن وهب شيطان من شياطين قريش، ما جاء إلا ليَفْتك بك. فقال: «أَرْسِله يا عمر». فأرسله. فضمّه النبيّ ﷺ إليه، وكلمه، وأخبره بما جرى بينه وبين

صفوان. فأسلم وشهد شهادة الحق، ثم انصرف إلى مكة ولم يأت صفوان، وشهد أُحداً، وشهد فتح مكة.

وقيل: إن عمير بن وهب أسلم بعد وقعة بَدْر، وشهد أحداً مع النبيّ على وعاش إلى صدر من خلافة عثمان رضي الله عنه، وهو والد وهب بن عمير، وإسلامه كان قبله بيسير، وهو أحَد الأربعة الذين أمَد بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمْرو بن العاص بمصر؛ وهم الزبير بن العوام وعمير بن وهب الجمّحي، وخارجة بن حذافة، وبسر بن أرطاة. وقيل: المقداد موضع بسر.

وقد قيل: إن رسول الله ﷺ بسط أيضاً لعمير بن وهب رداءه، وقال: «الخال والد». ولا يصح إسناده، وبَسط الرداء لوهب بن عمير أكثر.

وذكر الواقدي قال: حدّثني محمد بن أبي حميد، عن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبي، قال: لما قدم عمير بن وهب مكة بعد أن أسلم نزل بأهله، لم يقف بصفوان بن أمية، فأظهر الإسلام، ودعا إليه فبلغ ذلك صفوان، فقال: قد عرفتُ حين لم يبدأ بي قبل منزله أنه قد ارتكس وصبأ، فلا أكلمه أبداً. ولا أنفعه ولا عِياله بنافعة، فوقف عليه عُمير وهو في الحجر، وناداه، فأعرض عنه، فقال له عمير: أنت سيّدٌ من سادتنا. أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له! أهذا دين! أشهد أنْ لا إلّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فلم يُجبه صفوان بكلمة.

## باب عوف

٢٠١٠ عوف بن أثاثة بن عبّاد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصيّ. يُكنى أبا
 عَباد. وقيل: يُكنى أبا عبد الله. قاله محمد بن عمر الواقدي. وهو المعروف بمسطح،
 شهد بَدْراً. وتوفي سنة أربع وثلاثين، وهو ابن ستٌّ وخمسين سنة.

وقد قيل: إنه شهد صِفّين مع علي رضي الله عنه، وهو الأكثر. فذكرناه في باب الميم، لأنه غلب عليه مسطح، واسمُه عَوف لا اختلاف في ذلك.

وأمه \_ فيما قال ابن شهاب في حديث الإفك \_ أمُّ مسطح بنت أبي رُهم بن المطلب بن

عبد مناف، اسمها سلمى بنت صخر بن عامر، وأمها ريطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال: في آخر الحديث، عن عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى براءتي، قال أبو بكر \_ وكان ينفق على مسطح لقرابته ولفقره: والله لا أنفق على مسطح بعد الذي قاله لعائشة: فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا يَأْتَلِ أُولُو الفضل منكم﴾ (١٠ الآية. فقال أبو بكر: والله إني لأحبُّ أنْ يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يُنفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً.

وذكر الأموي، عن أبيه، عن ابن إسحاق قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لمسطح:

يا عَوْف وَيحك هلا قلت عارفة وأدركت حميسا معشر أنف وأدركت من الأقوام إذ حسدوا لما رمَيْت حصاناً غير مُقْرِفَة فيمن رماها وكنتُم معشرا أفكا فيأنزل الله وَحْياً في براءتها فإن أعِشْ أَجْزِ عَوْفاً عن مقالته فإن أعِشْ أَجْزِ عَوْفاً عن مقالته

من الكلام ولم تتبع بها طمعاً ولم تكن قاطعاً يا عوف مُنقطعا ولا تقول ولو عايئته قذعا أمينة الجيب لم تعلم لها خضعا في سَيىء القول من لفظ الخنى شرعا وبين عَوْفٍ وبين الله ما صنعا شيرً الجيزاء إذا آليته هجعا

قال الشعبي: كان أبو بكر شاعراً، وكان عمر شاعراً، وكان عليّ أشعر الثلاثة.

٢٠١١ \_ عَوف بن الحارث، أبو حازم البجلي الأحمسي. ويقال فيه: عَبْد عوف، هو والله قيس بن أبي حازم، وقد ذكرناه في الكنى، والله أعلم.

٢٠١٢ \_ عوف الأنصاري، يقال عوف بن سلمة بن سلامة بن وَقْش مدني، مخرج حديثه يدور على إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهدي، عن عوف بن سلمة بن عوف الأنصاري، عن أبيه سلمة، عن أبيه عَوْف، عن النبي على فضل الأنصار. إسناده كله ضعيف، ليس له غيره، مخرج حديثه عن ولده.

۲۰۱۳ ـ عوف بن عَفْراء. وهو عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بَدْراً مع معاذ ومعوّذ. وأمهم عفراء بنت عُبيد بن عُبيد بن غنم بن مالك بن النجار. وقُتل عوف ومعوّذ أخوه يوم بَدْر شهيدين.

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٢٢.

ويقال عَوْذُ بن عفراء، والأول أكثر. وقيل: إن عوف بن عفراء ممن شهد العقبَتَين. وقيل: إنه أحَد الستة ليلة العقبة الأولى.

٢٠١٤ ـ عوف بن مالك بن أبي عَوْف الأشجعي. يكنى أبا عبد الرحمن. ويقال أبو حماد. ويقال أبو عمر. وأول مشاهده خَيْبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح.

سكن الشام وعُمِّر ومات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين.

روى عنه جماعة من التابعين، منهم يزيد بن الأصم، وشداد بن عمار، وجَبير بن نفير وغيرهم. وروى عنه من الصحابة أبو هريرة.

#### باب عويمس

٢٠١٥ ـ عُويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري. صاحب اللعان.

قال الطبري: عُويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجَد العجلاني، هو الذي رَمَى زوجته بشريك بن سحماء، فلاعَنَ رسول الله ﷺ بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة، وكان قدم تبُوك فوجدها حبلى. ثم قال بعد ذلك: وعاش ذلك المولود سنتين ثم مات، وعاشت أمَّه بعده يسيراً.

٢٠١٦ \_ عوَيمر بن أشقر بن عَوْف الأنصاري. قيل: إنه من بني مازن، شهد بَدْراً، يُعَدُّ من أهلِ المدينة.

۲۰۱۷ \_ عُوَيمر بن عامر، ويقال عُويمر بن قيس بن زيد. وقيل: عويمر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، أبو الدرداء الأنصاري؛ هو مشهور بكنيته.

وقد قيل في نسبه عُويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج .

وقيل: إن اسمه عامر، وصُغِّر، فقيل: عويمر. وقال ابن إسحاق: أبو الدرداء عُويمر بن ثعلبة من بني الحارث بن الخزرج. وقال إبراهيم بن المنذر: أبو الدرداء اسمه عويمر بن ثعلبة بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. ومَن قال فيه عُويمر بن قيس يزعم أن اسمه عامر، وأن عويمراً لقب. ومن قال فيه عامر بن مالك فليس بشيء. والصحيحُ ما ذكرنا إن شاء الله تعالى.

وأمه محبّة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة بن عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب. وقيل: أمه واقدة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة، شهد أحُداً وما بعدها من المشاهد، وقد قيل: إنه لم يَشْهَد أحُداً لأنه تأخر إسلامُه، وشهد الخَنْدَق وما بعدها من المشاهد، كان أبو الدرداء أحد الحكماء العلماء والفضلاء.

حدّثني خلف بن قاسم، حدّثنا ابن المفسر، حدّثنا أحمد بن علي القاضي، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن يزيد بن عُميرة، قال: لما حضرت معاذاً الوفاة قيل له: يا أبا عبد الرحمن، أوْصِنا. قال: أجلسوني، إنَّ العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما \_ يقولها ثلاث مرات \_ التَمِسوا العلمَ عند أربعة رَهْط: عند عُويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فأسلم، فإني سَمِعْت رسول الله علي يقول: "إنه عاشر عشرة في المجنة».

وقال القاسم بن محمد: كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. قال أبو مُسهر: ولا أعلم أحداً نزل دمشق من أصحابِ رسول الله ﷺ غَيرَ أبي الدرداء، وبـلال مؤذّن رسول الله ﷺ، وواثلة بن الأسقع، ومعاوية. قال: ولو نزلها أحَدٌ سواهم ما سقط علينا.

حدّثنا محمد بن حكيم، حدّثنا محمد بن معاوية، حدّثنا إسحاق عن أبي حسان، حدّثنا هشام بن عمار: حدّثنا يحيى بن حمزة، حدّثنا يزيد بن أبي مريم أن عبيد الله بن مسلم حدّثه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا فرَطَكم على الحوْض فلا ألفين ما نوزعت في أحدكم فأقول: هذا منّي؛ فيقال: إنك لا تَدري ما أحْدَثَ بعدك». فقلت: يا رسول الله، ادْع الله ألا يجعلني منهم. قال: «لست منهم». فمات قبل قتل عثمان رضي الله عنه بسنتين.

وقالت طائفة من أهل الأخبار: إنه مات بعد صِفّين سنة ثمانِ أو تسع وثلاثين. والأكثرَ والأشهر والأصحَّ عند أهل الحديث أنه توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه بعد أنْ ولاه معاوية قضاء دمشق. وقيل: إن عمر رضي الله عنه ولاه قضاء دمشق. وقيل؛ بل ولاه عثمان والأمير معاوية.

وروى الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبد الله، عن أبي عبد الله الأشعري قال: مات أبو الدرداء قبل قتْل عثمان. وروي عن النبي على أنه قال: «حكيم أمتى أبو الدرداء عويمر».

قال أبو عمر: له حِكمٌ مأثورة مشهورة، منها قوله: وجدتُ الناس أخْبُرُ تقِل (۱). ومنها: ومن يأت أبواب السلطان يقوم ويقعد. ووصف الدنيا فأحسن؛ فمن قوله فيها: الدنيا دار كدر، ولن ينجو منها إلا أهلُ الحذر، ولله فيها علامات يسمعها الجاهلون، ويعتبَرُ بها العالمون، ومن علاماتِه فيها أن حفّها بالشّبهات، فارتطم فيها أهلُ الشهوات؛ ثم أعقبها بالآفات، فانتفع بذلك أهل العظات، ومزج حلالها بالمؤنات وحرامها بالتبعات؛ فالمُثرِي فيها تعِب، والمقلُّ فيها نصب. . . في كلمات أكثر من هذا.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الرحمن بن عمر، حدّثنا أبو زُرْعة، حدّثنا مسعر، حدّثنا سعيد، عن سعيد بن عبد العزيز أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وَلي أبا الدرداء على القضاء بدمشق، وكان القاضي خليفة الأمير إذا غاب. ومات أبو الدرداء رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين بدمشق. وقيل: سنة إحدى وثلاثين، ويأتي ذكره في الكنى بأكثرِ مِن هذا.

٢٠١٨ \_ عويمر الهذلي. له حديثٌ واحد في المرأتين اللتين ضربت إحداهما بَطْنَ الأخرى، فألقَتْ جَنيناً وماتت.

#### باب عياش

٢٠١٩ \_عَيّاش بن أبي ثور له صحبة ، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه البَحْرَين قبل قُدامة رضي الله عنه .

عمر بن مخزوم يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل: يكنى أبا عبد الله. هو أخو أبي جهل بن عمر بن مخزوم يكنى أبا عبد الرحمن. وقيل: يكنى أبا عبد الله. هو أخو أبي جهل بن هشام لأمه، أمهما أم الجلاس، واسمها أسماء بنت مخرِّبة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم. هو أخو عبد الله بن أبي ربيعة لأبيه وأمه. كان إسلامه قديماً قبل أن يدخل رسول الله على دار الأرقم. وهاجر عيّاش رضي الله عنه إلى أرض الحبشة مع امرأته أسماء بنت سلمة بن مَخرّبة، وولد له منها ابنه عبد الله، ثم هاجر إلى المدينة فجمع بين الهجرتين؛ ولم يذكر موسى بن عقبة، ولا أبو معشر عيّاش بن أبي ربيعة فيمن هاجر إلى أرض الحبش،

<sup>(</sup>١) اخبر: اختبرهم وعاملهم، وتقل: يعني تجد قلة. منهم طيبة، أو تقل شأنهم.

قال الزبير: كان عَيّاش بن أبي ربيعة قد هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقدم عليه أخواه لأمه: أبو جهل؛ والحارث ابنا هشام، فذكرا له أنّ أمه حلفت ألا يدخل رأسها دُهن ولا تستظل حتى تراه، فرجع معهما فأوْثقاه رباطاً وحَبَساهُ بمكة، فكان رسول الله على يدعو له.

قال: وأمه أم عبد الله بن أبي ربيعة أسماء بنت مخرّبة بن جندل بن أبير بن نهشل بن ارم؛ وهي أمّ الحارث وأبي جهل ابني هشام بن المغيرة. وكان هشام بن المغيرة قد طلّقها فتزوجها أخوه أبو ربيعة بن المغيرة.

قال أبو عمر: قنت رسول الله ﷺ شهراً يدعو للمستضعفين بمكة، ويسمّي منهم الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعيّاش بن أبي ربيعة. والخبر بذلك من أصحّ أخبار الآحاد.

وذكر محمد بن سعد قال: حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدّثنا أبو يونس القُشيري، حدّثنا حبيب بن أبي ثابت أنَّ عيّاش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل قتلوا يوم اليَرموك في حديثٍ ذكره.

وقال أبو جعفر الطبري: مات عَيّاش بن أبي ربيعة بمكة.

قال أبو عمر: روى عَيّاش بن أبي ربيعة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما عَظَّموا هذه الحرمة حقَّ تعظيمها \_ يعني الكعبة والحرم، فإذا ضيَّعوها هلكوا».

روی عنه عبد الرحمن بن سابط؛ ویقولون: إنه لم یسمع منه؛ وإنه أرسل حدیثه عنه. وی عنه نافع مرسَلاً أیضاً. وروی عنه ابنه عبد الله بن عیاش سماعاً منه.

## باب عياض

۲۰۲۱ \_ عِيَاض بن الحارث التيمي، عم محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ مدني؛ له صحبة روى عنه محمد بن إبراهيم.

۲۰۲۲ ـ عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي التميمي، هكذا نسبه خليفة.

سكن البصرة. روى عنه مطرّف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخّير، والحسن، وأبو

التيّاج، وكان صديقاً لرسول الله ﷺ قديماً، وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله ﷺ، لأنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي.

٢٠٢٣ ـ عِيَاض بن زهير بن أبي شدّاد بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري. يكنّى أبا سعد. كان من مهاجرة الحبشة، وشهد بَدْراً، ذكره إبراهيم بن سعد، عن أبي إسحاق في البدريين. وذكره ابنُ عقبة في البدريين أيضاً، وذكره خليفة والواقدي أيضاً في البدريين.

وتوفي عياض بن زهير الفِهْري هذا بالشام سنة ثلاثين. وهو عمُّ عياض بن غنم. والله أعلم.

وذكر خليفة بن خياط عياض بن زهير هذا ونسبه كما ذكرنا. قال: ويقال عياض بن غنم، معروف بالفتوح بالشام، ولم يذكر الزبير عياض بن زهير في بني فِهْر، ولا ذكره عَمَّه، وقد ذكره غيرهما، وقد جوَّده الواقدي فقال: عياض بن غنم ابن أخي عياض بن زهير ذكر في عياض بن زهير. وقال خليفة: ليس يعرف أهلُ النسب عياض بن غنم. قال: وهو معروف في الفتوحات بالشام.

٢٠٢٤ \_ عياض بن عمرو الأشعري. كوفي. روى عنه الشعبي، وسماك بن حرب. وذكر إسماعيل بن إسحاق، عن علي بن المديني، قال: عياض الأشعري هو عياض بن عمرو.

القرشي الفهري، أسلم قبل الحديبية، وشهدها فيما ذكر الواقدي. وقال الحسن بن عثمان: القرشي الفهري، أسلم قبل الحديبية، وشهدها فيما ذكر الواقدي. وقال الحسن بن عثمان: عياض بن غَنْم هو ابن عَمَّ أبي عبيدة بن الجراح. قال: ويقال: إنه كان ابن امرأته. وذكر البخاري، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: لما توفي أبو عبيدة استخلف ابن خاله أو ابن عمه عياض بن غَنْم أحد بني الحارث بن فهر، فأقرّه عمر وقال: ما أنا بمبدّل أميراً أمّرَه أبو عبيدة قال: ثم توفي عياض بن غنم فأمّر عمر مكانه سعيد بن عامر بن حريم.

قال أبو عمر: عياض بن غَنْم لا أعلم خلافاً أنه افتتح عامَّة بلاد الجزيرة والرَّقة، وصالحه وجوه أهلها. وزعم بعضهم أن كتابَ الصلح باسمه باقِ عندهم إلى اليوم، وهو أول من اجتاز الدرب إلى الروم فيما ذكر الزبير، وكان شريفاً في قومه وقد ذكره ابن الرقيات فيمن ذكره من أشراف قريش فقال:

عياض وما عياض بن غَنْم كان من خير من أجنَّ النساء قال الحسن بن عثمان وغيره: مات عياض بن غنم بالشام سنة عشرين، وهو ابنُ سنة.

وقال الطبري: وكانت عنده أمّ الحكم بنت أبي سفيان. وقال البخاري: هو عامل عمرَ بالشام، ومات في زمان عمر رضي الله عنه. وقال علي بن المديني: عياض بن غَنْم كان أحد الولاة باليرموك.

٢٠٢٦ ـ عياض الأنصاري. له حديثٌ واحد. روى عنه عبد الملك بن عمير.

٢٠٢٧ ـ عِيَاض الثقفي. والدعبد الله بن عياض. روى عنه ابنه عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ أَتَى هوازن بحنَين في اثني عشر ألفاً يعد في أهل الطائف.

# باب الأفراد في حرف العين

٢٠٢٨ \_ عابس الغفاري. ويقال عبس، وقد تقدّم في باب عبس.

٢٠٢٩ ـ عاقل بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غِيرَة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، حليف بني عدي بن كعب بن لؤيّ شهد بدرا هو وإخوته: عامر، وخالد: بنو البكير حلفاء بني عدي.

قتل عاقل بِبَدر شهيداً، قتله مالك بن زهير الخطمي، وهو ابن أربع وثلاثين سنة، وكان اسمه غافلًا، فلما أسلم سماه رسول الله على عاقِلًا. وكان من أول من أسلم وبايع رسول الله على في دار الأرقم.

٢٠٣٠ - عِتْبَان بن مالك بن عَمْروبن العجلان ، الأنصاري السالمي ، ثم من بني عَوْف بن الخزرج. شهد بَدراً. ولم يذكره ابن إسحاق فيمن ذكره من البدريّين ، وذكره غيره فيما قال ابن هشام ، وكان رضي الله عنه أعمى ذهَبَ بصره على عَهد النبيّ عَلَيْهُ. ويقال: كان ضرير البصر ، ثم عمي بَعْدُ ، ومات في خلافة معاوية .

روى عنه أنس بن مالك، ومحمود بن الربيع يعدُّ في أهل المدينة.

٢٠٣١ \_ عَتِيك بن التيهان. ويقال عُبيد بن التيهان. قد ذكرنا من قال ذلك في باب عبيد هو أخو أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، شهد بدراً وقتل يوم أُحُد شهيداً. وقيل: بل قتل بصفين فالله أعلم.

قال ابن هشام ويقال ابن التيهان والتيهان بالتخفيف ـ والتثقيل، مثل ميْت وميِّت.

٢٠٣٢ . عَثَامة بن قيس البجلي، مذكورٌ في الصحابة، وفي صحبته عندي نظر، لأني لم أجد شيئاً يَدُلُّ عليها.

٢٠٣٣ \_ عَثْم بن الرَّبْعة الجهني. وفد على النبيِّ ﷺ وكان اسمه عبد العزَّى، فغيره رسول الله ﷺ.

٢٠٣٤ - عجَير بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي. أخو رُكانة بن عبد يزيد، كان ممن بعثه عمر فيمن أقام أعلام الحرم، وكان من مشايخ قريش وجلتهم.

٢٠٣٥ ـ العَدَاء بن خالد بن هَوْذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة. وربيعة هو أنفِ الناقة بصُرِي، أسلم بعد الفتح وحُنين، وليس هو من بني أنف الناقة الذين مدحهم الحطيئة، وهو القائل: قاتلنا رسول الله ﷺ يوم حُنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم فحسن إسلامه.

من حديثه إنه اشترى من رسول الله على غلاماً وكتب عليه عُهدة، وهي عند أهل الحديث محفوظة، رواها عباد بن ليث البصري، عن عبد المجيد بن أبي وهب، عن العداء بن خالد عن النبي على أنه ابتاع منه عَبْداً أو أمّة، فكتب له كتاباً: اشترى العَداء بن خالد بن هوذة من رسول الله على عَبْداً أو أمّة لا داء ولا غائلة ولا خِبْئة، بيع المسلم المسلم.

أخبرنا أحمد بن عمر بن أنس، حدّثنا علي بن محمد بن بندار القزويني، حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، حدّثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، حدّثنا زكريا بن يحيى بن خلاد أبو يعلى، حدّثنا الأصعمي، حدّثنا عثمان الشُحّام، عن أبي رجاء العطاردي، عن العدّاء بن خالد، قال: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله على فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العَداء بن خالد بن هو دة من محمد رسول الله، اشترى منه عَبداً أو أمة \_ شكَّ عثمان \_ مبايعة المسلم أو بيع المسلم المسلم، لا داء ولا غائلة ولا خِبْثة. قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عَروبة عن الغائلة، فقال: الإباق والسرقة والزنا، وسألته عن الخِبْثة فقال: بَيع أهل عَهْد المسلمين.

٢٠٣٦ - عَرَابة بن أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث،

من بني مالك بن أوس، كان أبوه أوس بن قيْظي بن عَمْرو من كبار المنافقين أحد القائلين: إنَّ بيوتنا عَوْرة وما هي بعورة.

وذكر ابن إسحاق والواقدي أنَّ عرابة بن أوس استصغره رسول الله ﷺ يوم أحد، فرده في تسعة نفرٍ منهم: عبد الله بن عمرو، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وعرابة بن أوس، وأبو سعيد الخُدري.

كان عَرابة سيِّداً من سادات قومه كريماً. ذكر المبرد وابن قَتيبة أنَّ الشماخ خرج يريد المدينة فلقيه عَرابة بن أوس، فسأله عما أقدمه المدينة، فقال: أردت أن أمتار لأهلي، وكان معه بعيران فأوقرهما له عرابة تمراً وبُرًّا وكساه، وأكرمه؛ فخرج عن المدينة وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها:

رأيت عَرابة الأوسيّ يسمو إلى الخيرات منقَطِعَ القرين إذا ما رايةٌ رفِعَت لِمَجْد تلقَّاها عَرابة باليمين إذا بلَّغتِني وحمَلْتِ رَحْلي عَرابة فاشرَقي بدم الوتين

۲۰۳۷ \_ العِرْبَاض بن سارية السلمي، يكنى أبا نجيح. كان من أهل الصُّفة سكن الشام، ومات بها سنة خمس وسبعين. وقيل: بل مات في فِتْنَة ابن الزبير. روى عنه من الصحابة أبو رُهم وأبو أمامة. وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام.

٢٠٣٨ \_ عَرِيب المُليْكي. روى عنه ابنه عبد الله بن عَريب، ليس حديثه بالقائم في تفسير قول الله عز وجل: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية﴾(١) قال: في الخيل.

٢٠٣٩ ـ عُس العذري مذكور في الصحابة. روى عنه مطرف أبو شعيب الوادي من وادي القُري.

٢٠٤٠ ـ عَسْعَس بن سلامة البصري التميمي. روى عن النبيّ ﷺ. وروى عنه الحسن البصري، والأزرق بن قيس الحارثي. يقولون: حديثه مرسَل، وإنه لم يسمع النبيّ ﷺ، وكنيته أبو صُفرة. ويقال أبو صُفيرة.

من حديثه عن النبي على ما رواه شعبة الأزرق بن قيس قال: سمعت عسعس بن سلامة يقول إنَّ رجلًا من أصحاب النبي على أتى الجبل ليتعبّد ففقد فطلب فجيء به إلى

<sup>(</sup>١) سورة التورة، الآية: ٢٧٤.

النبيّ عَلَيْهُ فقال: إني نذرت أن أعتزل فأتعبّد فقال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تفعله أو لا يفعله أحد منكم \_ ثلاث مرات \_ فَلصَبْرُ أحدِكم ساعةً من نهار في بَعْضِ مواطن الإسلام حير من عبادته خالياً أربعين عاماً».

٢٠٤١ \_ عصام المزني، له صحبة.

من حديثه عن النبي ﷺ أنه كان إذا بعث سَريَّة قال: «إذا رأيْتم مسجداً أو سمعتم مؤذِّناً فلا تقتلوا أحداً».

روى عنه ابنه عبد الرحمن بن عصام.

٢٠٤٢ \_ عطاء الشيبي القرشي، العَبْدَري، من بني شيبة. روى عنه فطر بن خليفة. في صحبته نظر.

٢٠٤٣ \_ عطاء. قال: سمعت النبي على يقول: «قابلوا(١) النعال». حديثه عند أبي عاصم النبيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن يحيى بن إبراهيم بن عطاء، عن أبيه عن جده، قال: سمعت النبي على يقول: «قابلوا النعال». قال أبو عمر: يقال في تفسيره اجعلوا للنعل قبالين. ولا أدري أهو الذي قبله أم لا.

الله على رسول الله على الله على الله على رسول الله على رسول الله على والنه على والنه على والنه على والنه على والنه والن

٢٠٤٥ \_ عَقَّان بن البُجَير السلمي. مذكور فيمن نزل حِمْص من أصحابِ النبيِّ ﷺ، روى عنه جُبير بن نُفير، وخالد بن معدان.

٢٠٤٦ ـ عُفير بن أبي عفير الأنصاري. له حديث واحد، قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يا عُفير، ما سمعتَ رسول الله ﷺ يقول في الودّ؟ قال: سمعْت رسول الله ﷺ يقول: «الود يتوارث والعداوة تتوارث».

٢٠٤٧ \_ عَفيف الكندي . ويقال له عفيف بن قيس بن معد يكرب الكندي . ويقال عفيف بن معد يكرب . ويقال عفيف بن معد يكرب عفيف بن معد يكرب الذي له الصحبة غير عفيف بن معد يكرب الذي يروي عن عمر وقيل : إنهما واحد . ولا يختلفون أنَّ عفيفاً الكندي له صحبة . روى

<sup>(</sup>١) قابلوا: اعملوالها قبالاً بكسر القاف وهو موضع يدخل فيه إبهام الرجل، ولكل واحد من النعلين قبال.

عنه ابناه يحيى وإياس أحاديث، منها نزوله على العباس في أول الإسلام، حديث حسن جداً.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. قال: حدّثنا يحيى بن أبي الأشعث، قال: حدّثنا إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي، عن أبيه، عن جده عفيف الكندي قال: كنت امراً تاجراً، فقدمت الحجّ، فأتيت العباس بن عبد المطلب، فوالله إني لعنده يوماً إذ خرج رجلٌ من خباء قريب منه فنظر إلى السماء، فلما رأى الشمس زالت قام يصلي ثم خرجت امرأةٌ من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خَلْفَه تصلي، فقلت للعباس: مَن هذا يا أبا الفضل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. فقلت: من هذه المرأة؟ قال: خديجة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. فقلت: من هذه المرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد زوجته. ثم خرج غلامٌ حين راهق الحلم من ذلك الخباء، فقام يصلي معه، فقلت: ومن هذا الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمه. قلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي ويزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعمُ أنه يصلي ويزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعمُ أنه ستفتح عليه كنوزُ كسرى وقيصر. قال: وكان عفيف يقول ـ وقد أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه؛ لوكان الله رزقني الإسلام يومئذ كنت ثانياً مع علي بن أبي طالب.

وحدّثني خلف بن قاسم قراءة مني عليه قال: حدّثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح بن المغيرة بن المفسِّر بمصر قال: حدّثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي الدمشقي قال: حدّثنا يحقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدّثني أبي عن ابن إسحاق، فذكره بإسناده سواء إلى آخره.

وقد رُوي هذا الحديث إيضاً من وجه آخر عن عفيف الكندي رواه سعيد بن خُثيم الهلالي، عن أسد بن عبد الله، عن يحيى بن عفيف، عن أبيه، عن جده عفيف الكندي. رواه عن سعيد بن خيثم جماعة منهم عبد الرحمن بن صالح الأزدي، وأبو غسان مالك بن إسماعيا.

قرأت على أبي عبد الله بن محمد يوسف أن أبا يعقوب يوسف بن أحمد حدثهم بمكة.

وأخبرنا محمد بن يحيى بن أحمد قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العُقيلي، قال: حدّثنا محمد بن عبيد بن

أسباط، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن خيثم الهلالي؛ عن أسد بن عبد الله البجلي، عن ابن يحيى بن عفيف عن أبيه عن جده عقيف، قال: جئتُ في الجاهلية إلى مكة فنزلتُ على العباس بن عبد المطلب، فبينا أنا أنظر إلى الكعبة وقد حلّقت الشمس وارتفعت إذ جاء شاب حتى دنا من الكعبة فرفع رأسه وانتصب قائماً مستقبلها، إذ جاء غلامٌ حتى قام عن يمينه، ثم لم ألبث إلا يسيراً حتى جاءت امرأة فقامت من خلفهما، ثم ركع الشاب وركع الغلام وركعت المرأة، ثم رفع الشابُ رأسه ورفع الغلام ورفعت المرأة، ثم خرَّ الشاب ساجداً وخرَّ الغلام وخرت المرأة، فال العباسُ: تدري مَن هذا؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي، وهذا علي بن أبي طالب، وهذه خديجة بنت خُويلد زوجة ابن أخي، إن ابن أخي هذا حدثنا أنَّ ربَّه رب السموات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما أعلم على وَجْهِ الأرض أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة: قال عفيف: فتمنيت أن أكون رابعهم.

٢٠٤٨ ـ عقيب بن عمرو، أخو سهل بن عمرو بن عدي بن زيد بن جُشم بن حارثة الأنصاري الحارثي، شهد أحُداً، وكان لعُقيب هذا ابن يقال له سعد، يكنى أبا الحارث، صحب النبي على واستصغره يوم أحُد.

٢٠٤٩ ـ عكَّاف بن وَداعَة الهلالي. يعدُّ في الشاميين. روى عنه عطية بن بُسْر المازني، حديثه في الترغيب في النكاح. ولا يُعْرف إلا به. وفي إسناده مقال، وهو مشهورٌ عند أهل الشام.

٢٠٥٠ ـ عِكُراش بن ذؤيب بن خُرقوص بن جَعدة بن عمرو المريّ، يُكنى أبا الصهباء، سكن البصرة، له حديث واحد.

روى عنه ابنه عبيد الله بن عكراش أنه قدم على رسول الله على بصدقات قومه بني مُرة، فقال له: «منْ أنت؟» قال: عكراش بن فؤيب. فقال له: «ارفع في النسب». فقال: ابن حرقوص بن جعدة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد، وهذه صدقات قومي بني مرة بن عبيد قال: فأمر بها رسول الله على فوسمت بميسم الصدقة، وضمت إلى إبل الصدقة.

٢٠٥١ ـ علاقة بن صُحار السليطي. هو ابن عم خارجة بن الصلت، روى عنه خارجة بن الصلت.

٢٠٥٢ ـ علباء السلمي، يعد في أهل المدينة، له حديث واحد يرويه عبد الحميد بن

جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم الأنصاري، عن أبيه، عن علباء السلمي، قال: سمعت النبيّ على يقول: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». ويرويه بعض الرواة: «لا تقوم الساعة إلا على خُثالة من الناس».

٢٠٥٣ ـ عُلبة بن زيد الحارثي الأنصاري، من بني حارثة. يعد في أهل المدينة، روى عنه محمود بن لبيد، وهو أحد البكّائين الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون.

٢٠٥٤ ـ عَلَس بن الأسود الكندي. ذكره الطبري فيمن وفد على رسول الله على فأسلم هو وأخوه سلمة بن الأسود.

٢٠٥٥ - عُليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عمر بن مالك بن علي بن بياضة الأنصاري، شهد بدراً، كذلك قال ابن هشام: عليفة ـ بالعين وقال ابن إسحاق: خليفة ـ بالخاء.

٢٠٥٦ ـ عِنبة بن سهيل بن عمرو. وقد قيل عُتبة، ولا يصح. والصحيح أنه عنبة، كذلك ذكره الزبير بن بكار عن عمه مصعب، هو أخو أبي جندل بن سهيل، أسلم عنبة بن سهيل بن عمرو مع أبيه، واستشهدا جميعاً معاً بالشام.

قال الزبير عن عمه: كانت فاختة بنت عنبة بن سهيل تحت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهي أم ابنه الفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن وأم إخوته عمر، وعثمان، وعكرمة، وخالد، ومحمد: بني عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الرحمن وفاختة هما الشريدان؛ سماهما بذلك عمر بن الخطاب، وقال: زوجوا الشريد الشريدة، فتزوج عبد الرحمن فاختة، وأقطعهما عمر بالمدينة خطة، وأوسع لهما، فقيل له: أكثرت لهما، فقال: عسى الله أن ينشر منهما، قنشر الله منهما ولداً كثيراً رجالاً ونساء.

٢٠٥٧ \_ عنيز العذري. ويقال الغفاري. أقطعه رسول الله ﷺ أرضاً بوادي القري فهي تنسب إليه، وسكنها إلى أن مات. ويقال في هذا عُس وقد ذكرناه.

٢٠٥٨ عنترة السلمي. ثم الذكواني، حليف لبني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة من الأنصار شهد بدراً، هكذا قال ابن هشام. وقال ابن إسحاق وابن عقبة في عنترة هذا: هو مولى سليم بن عمرو بن حديدة الأنصاري. شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، قتله نوفل بن معاوية الديلي. وقيل: بل قتل بصفين، والله أعلم. وقال في موضع آخر من كتابه:

عنترة مولى الأنصار قتل يوم أحد شهيداً فجعله ابن هشام من بني سليم حليفاً للأنصار، وجعله ابن عقبة وابن إسحاق مولى للأنصار.

٢٠٥٩ - عنمة والد إبراهيم بن عنمة المزني. له صحبة. روى عنه ابنه إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، ذكره أبو سعيد بن يونس في المصريين.

معاذ، وباب أخيه معود أيضاً، ونسبنا أمّه هنالك أيضاً. وعَوذ ومعود أبنا عفراء هما ضَرَبا معاذ، وباب أخيه معود أيضاً، ونسبنا أمّه هنالك أيضاً. وعَوذ ومعود أبنا عفراء هما ضَرَبا يوم بَدْر أبا جهل فأثبتاه، فوقع صريعاً. وعطف عليهما أبو جهل فقتلهما. وقيل: بل قاتل يومئذ حتى قتل، وأجهز على أبي جهل عبد الله بن مسعود؛ هكذا قال بعضهم عَوذ، وإنما هو عوف على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.

٢٠٦١ \_ عَوْن بن جعفر بن أبي طالب. ولد على عهد رسول الله ﷺ، أمه وأم أخويه: عبد الله، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب \_ أسماء بنت عَميس الخَثعمية. واستشهد عَوْن بن جعفر وأخوه محمد بن جعفر بِتُسْتَر، ولا عَقِب له.

ربيع بن أبير بن نَهيك بن الأضبط الديلي. ويقال عويث والأكثر عويف بن الأضبط بن ربيع بن أبير بن نَهيك بن خزيمة بن عدي بن الديل. قاله ابن الكلبي: أسلم عام الحديبية فيما قاله ابن الكلبي. وقال غيره: استخلفه رسول الله على خروجه إلى الحديبية على المدينة.

٢٠٦٣ ـ عُويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد ن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، يكنى أبا عبد الرحمن. وكان ابن إسحاق يقول في نسبه: عويم بن ساعدة بن صلجعة، وأنه من بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة حليف لبني أمية بن زيد، ولم يذكر ذلك غيره.

شهد عوَيم العقبتين جميعاً في قول الواقدي. وغَيره يقول: شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار، وشهد بَدْراً وأحُداً، والخندق. ومات في حياة رسول الله ﷺ. وقيل: بل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة، وهو ابن خمس أو ست وستين سنة.

٢٠٦٤ \_ عَيَّاذ بن عبد عمرو الأسدي. حديثه عن النبي عَلَيْهُ في صفة خاتم النبوة كأنه رخبة عنز. حديثه عند أبي عاصم النبيل.

قال: حدَّثنا بشر بن صُحار بن مُعارك، بن بشر بن عياذ بن عبد عمرو، عن معارك بن

بشر، عن عياذ بن عمرو الأسدي أنه سمع معارك بن بشر بن عَياذ بن عبد عَمْرو حدثه أنه أتى النبي على فحدثه، وكان تبعه قبل فتح مكة. ودعا له قال: فرأيت خاتم النبوة وحمله على ناقة، فلم تزل معه حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وقدم بها العراق. وفي غير هذه الرواية أنَّ عَياذاً هذا قال: فرأيت خاتم النبوة كأنه ركبة عنز.

٢٠٦٥ - عيسى بن عقيل الثقفي. قال: أتيت النبي على بابن لي به لمم اسمه حازم، فسمَّاه عبد الرحمن. لم يَرُوعنه إلا زياد بن علاقة.

الفتح. وقيل: قبل الفتح، وشهد الفتح مسلماً، وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان من الأعراب الجفاة. فذكر سنيد، حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: جاء الأعراب الجفاة. فذكر سنيد، حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: جاء عينة بن حصن إلى النبي علي وعنده عائشة فقال: من هذه ـ وذلك قبل أن ينزل الحجاب قال: «هذه عائشة». قال: أفلا أنزل لك عن أم البنين فتنكحها! فغضبت عائشة وقالت: من هذا؟ فقال رسول الله علي : «هذا أحمق مُطاع» ـ يعني في قومه.

وفي غير هذه الرواية في هذا الخبر أنه دخل على رسول الله على إذن، فقال له رسول الله على أحد من مضر. وكانت عائشة مع النبي على أحد من مضر. وكانت عائشة مع النبي على جالسة \_ فقال: من هذه الحميراء؟ فقال: «أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أجمل منها! فقالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاع؛ وهو على ما ترين سيد قومه».

قال أبو عمر: كان عيينة يعد في الجاهلية من الجرارين يقود عشرة آلاف، وتزّوج عثمان بن عفان ابنته، فدخل عليه يوماً فأغلظ له، فقال له عثمان: لو كان عمر ما أقدمْت عليه بهذا. فقال: إن عمر أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا.

وروى أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي واثل، قال: سمعتُ عُيينة بن حصن يقول لعبد الله: أنا ابن الأشياخ الشمّ. فقال له عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فسكت. وكان له ابن أخ له دِين وفَضْل.

قال سفيان بن عُيينة، عن الزهري: كان جلساء عمر بن الخطاب أهل القرآن شباباً وكهولاً، فجاء عُيينة الفزاري، وكان له ابنُ أخ من جلساء عمر يقال له الحر بن قيس، فقال لابن أخيه: ألا تُدْخلني على هذا الرجل؟ فقال: إني أخاف أن تتكلم بكلام لا ينبغي. فقال: لا أفعل، فأدخله على عمر، فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تَقْسِم بالعدل، ولا

تُعْطي الجَزْلَ. فغضب عمر غضباً حتى هَمَّ أن يُوقع به. فقال له ابنُ أخيه: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ﴿خُذ العَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْف واعْرِضْ عن الجاهلين﴾ (١). وإن هذا من الجاهلين. قال: فخلى عنه عمر، وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

# حرف الغين

## باب غالب

روى عنه عبد الله بن معقل، كذا قال شريك، عن منصور، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، كذا قال شريك، عن منصور، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن ديخ وقال غيره، عن عبيد بن الحسن، عن ابن معقل، عن غالب بن أبجر \_ والحديث واحد \_ في الحمر الأهلية قوله ﷺ: «إنما كرهْت لكم جوّال القرية».

الليثي. ويقال الكلبي. والصوابُ غالب بن عبد الله بن مسعر الليثي. بعثه النبي على في ابن عبد الله الليثي. ويقال الكلبي. والصوابُ غالب بن عبد الله بن مسعر الليثي. بعثه النبي في ستين راكباً إلى بني الملوّح بالكديد، وكانوا قد قتلوا أصحابَ بشير بن سويد، وأمَرَه أن بغيرَ عليهم، فخرج ؛ فقال جندب بن مالك: كنت في سريته فقتلنا واستقنا النعم، وذلك عند أهل السير في سنة خمس. وهو الذي بعثه رسول الله على عام الفتح ليسهل له الطريق. روى عنه قطر بن عبيد الله .

## باب غزية

روى عنه عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة. له صحبة وحديثُه صحيح عن النبيّ ﷺ: أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الجهاد والنية».

النجار الأنصاري المازني. شهد أُحُداً مع رسول الله ﷺ.

## باب غطيف

٢٠٧١ - غطيف بن الحارث الثمالي. ذكره ابن أبي خَيثمة في الصحابة، وذكره أبو احمد الحاكم في كتاب الكنى. قال أبو أسماء: غضيف بن الحارث السكوني. ويقال الأزدي.

شامي أدرك النبي ﷺ، وذكر له حديث معاوية بن صالح، قال: أخبرني يونس بن سيف، عن غضيف بن الحارث، قال: مهما نسيت من أشياء فإني لم أنس أني رأيت رسول الله ﷺ وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.

٢٠٧٢ ـ غطيف ـ ويقال غضيف ـ بن الحارث الكندي. ويقال: السكوني له صحبة. يعد في أهل الشام. يختلف فيه. روى عنه يونس بن سيف فقال: عن غطيف بن الحارث؛ أو الحارث بن غطيف. وقال غيره: غطيف بن الحارث، ولم يشك. وقال العُقيلي: يقال: غطيف الكندي، وأبو غطيف. ويقال: غضيف، وهو الصحيح.

٢٠٧٣ \_ غُطيف بن الحارث الكندي آخر. والد عياض بن غطيف، تفرَّد بالرواية عنه ابنه عياض فيما ذكر الأزدي الموصلي. فيه وفي الذي قبله نظر، والاضطراب في ذلك كثيرً جداً.

# باب الأفراد في حرف الغين

ورواية. من حديثه ما رواه ابن المبارك قال: أخبرني حرملة بن عمران قال: حدّثني ورواية. من حديثه ما رواه ابن المبارك قال: أخبرني حرملة بن عمران قال: حدّثني كعب بن علقمة أن غرْفة بن الحارث الكندي وكانت له صحبة من النبيّ هي سمع نصرانيا يشتم النبي هي فضربه ودق أنفه، فرُفع إلى عمرو بن العاص؛ فال له: إنا قد أعطيناهم العهد. فقال له غرفة: معاذ الله أن نعطيهم العَهْدَ على أن يظهروا شتم النبي هي وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بكدا لهم، وألا نحملهم ما لا يطيقون، وإنْ أرادهم عدو قاتلنا دونهم، وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم، إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا. فنحكم فيهم بحكم الله عز وجل، وحُكم رسول الله هي وإن اغتنوا عنا لم تعرض لهم. فقال عمرو: صدقت.

وروى عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن حرملة بن عمران، عن

عبد الله بن الحارث الأزدي، عن غرفة بن الحارث، قال: شهدت رسول الله على حجة الوداع، وأتى ببدن، فقال: «ادعوالي أبا حسن». فدعي له، فقال له: «خذ بأسفل الحربة». وأخذ رسول الله على بأعلاها، ثم طعنا بها البدن، فلما ركب بغلته أردف علياً رضي الله عنه. وذكره الخولاني عن عبد الله بن صالح، عن حرملة بن عمران، عن كعب بن علقمة، قال كان غرفة بن الحارث له صحبة، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل في الردة. روى عنه عبد الله بن الحارث الأزدي، وكعب بن علقمة.

٢٠٧٥ \_ غَسان العبدي. والد يحيى بن غسان، قدم على النبي على في وَف عبد القيس. إسنادُ حديثه في الأشربة والأوعية مضطرِب.

٢٠٧٦ \_ غنام، رجل من الصحابة مذكور في أهل بكر رضوان الله تعالى عليهم، وابن غنام مذكور في الصحابة الرُّواة عن النبيِّ ﷺ. حديثه عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عنبسة، عنه، من حديث سليمان بن بلال.

٢٠٧٧ \_ غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم يوم الطائف، وكان عنده عشر نسوة، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخير منهن أربعاً. روى حديثه عبد الله بن عمر من رواية معمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، ولم يتابع معمر على هذا الإسناد.

وقيل: قد روى عن غيلان هذا بشر بن عاصم، ومَن نسب غيلان بن سلمة قال: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، وهو ثقيف. وأمه سبيعة بنت عبد شمس أسلم بعد فتح الطائف، ولم يهاجر، وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، وهو ممن وفد على كسرى وخبره معه عجيب، قال كسرى ذات يوم: أي ولدك أحبّ إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يؤوب. فقال كسرى: زه! مالك ولهذا الكلام! هذا كلام الحكماء، وأنت من قوم جُفاة لا حِكمة فيهم، فما غذاؤك؟ قال: خبز البُرّ. قال: هذا العقل من البُرّ، لا من اللبن والتمر. وكان شاعراً محسناً. توفي غيلان بن سلمة في آخر خلافة عمر رضي الله عنه.

## حرف الفاء

#### باب الفاكه

٢٠٧٨ ـ الفاكه بن بشير: كذا قال ابن إسحاق. وقال ابن هشام: الفاكه بن بشر بن الفاكه بن الخزرج. الفاكه بن خلدة بن عامر بن زريق الأنصاري الزُّوَقي، من بني جشم بن الخزرج. شهد بدراً.

7۰۷۹ ـ الفاكه بن سعد بن جبير الأنصاري. ومن الأوس. روى عنه عمارة بن خزيمة. وروى أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن سعد بن الفاكه بن سعد، عن أبيه، عن جده أنّ رسول الله على كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرَفة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى. قال: وكان الفاكه يأمرُ أهله بالغسل في هذه الأيام. وقد قيل: إن الفاكه بن سعد مهاجري، كذا قال ابن الكلبي. قال ثم شهد صفين مع على رضي الله عنه، وقتل بصفين رضي الله عنه.

## باب فرات

٢٠٨٠ \_ فرَات بن ثعلبة البُهراني. شامي. قال بعضهم: حديثه مرسل.

روى عنه ضمرة والمهاجر ابنا حبيب وسليم بن عامر الخبائري. وروى عنه ممن لم يسمع منه خصيف وعبد الكريم الجزري.

ا ۲۰۸۱ فرات بن حيان بن ثعلبة العجلي، من بني عِجْل بن لُجَيم بن سعد بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط، حليف لبني سَهم، هاجر إلى النبي على روى عنه حارثة بن مضرّب وحنظلة بن الربيع، يعد في الكوفيين.

روينا عن قتادة قال: هاجر من بكر بن وائل أربعة: رجلان من بني سدوس أسد بن عبد الله ـ من أهل اليمامة، وبشير بن الخصاصية، وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط، وفرات بن حيان ـ من بني عجل.

وروى سفيان الثوري، عن ابن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حَيان أنَّ رسول الله ﷺ أمر بقتله \_ وكان عَيْناً لأبي سفيان \_ قمر بحليف له من الأنصار، فقال إني مسلم فقال الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول: إني مسلم. فقال رسول الله ﷺ: «إنّ فيكم رجالًا نكلهم إلى أيمانهم، منهم فرات بن حَيان». وبعث رسول الله ﷺ فرات بن حَيّان العجلي إلى ثمامة بن أثال في قَتْل مسيلمة وقتاله.

وذكر سيف بن عمر، عن مخلد بن قيس العجلي، عن أحمد بن فرات بن حيان، قال: خرج فرات والرحال وأبو هريرة من عند رسول الله على فقال: «لضرسُ أحدكم في النار أعظم من أحُد، وإن معه لقَفَا غادر». فبلغنا ذلك، فما أمنا حتى صنع الرحال ما صنع، ثم قتل فخرَّ أبو هريرة وفرات بن حيان ساجدَيْن لله عز وجلّ.

## باب فرقد

٢٠٨٢ ـ فرقد العجلي الربعي. ويقال التميمي العنبري. يُذكر في الصحابة، ذهبت به أمامة إلى رسول الله ﷺ، وكانت له ذواتب، فمسح بيده عليه وبرك ودعا له.

٢٠٨٣ ـ فرقله. أدرك النبي ﷺ، وطعم على مائدته الطعام.

ذكره البخاري، قال: حدِّثنا محمد بن سلام، قال: حدِّثنا الحسن بن مهران الكرمائي، قال: رأيت فرُقد صاحب النبيِّ ﷺ وطعمت معه، وكان قد أكل على مائدة النبيِّ ﷺ.

## باب فروة

٢٠٨٤ ـ فرُوَة بن عمرو بن الفاقد الجذامي ثم النّفاثي، كتب بإسلامه إلى النبيّ ﷺ، وكان موضعه بعمان من أرضِ فلسطين، وكان عاملا للروم على فلسطين وما حَوْلها، وعلى ما يليه من العرب.

٢٠٨٥ ـ فرُّوة بن عمرو بن ودقة بن عبيد بن عامر بن بياضة البياضي الأنصاري، شهد العقبة. وشهد بَدَراً، وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ﷺ بينه وبين عبد الله بن مُخرَمة العامري.

حديثه عن النبي على: «لا يَجْهِرُ بعضكم على بعض بالقرآن». قاله مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي حازم التمار، عن

البياضي، ولم يسمه في الموطأ. وكان ابن وضاح وابن مزين يقولان: إنما سكت مالك عن اسمه لأنه كان ممن أعان على قتل عثمان رضي الله عنه.

قال أبو عمر: هذا لا يُعرَف، ولا وَجْه بما قالاه في ذلك، ولم يكن لقائل هذا عِلمٌ لما كان من الأنصار يوم الدار، وقد خُولف عالك رحمه الله في حديثه ذلك. رواه حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم، عن النبي على فلم يقله حماد. والقولُ قول مالك، ولم يختلف في اسم البياضي هذا، وأما بياضة في الأنصار فهو بياضة بن عامر بن زريق بن عدي بن عبد بن حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج.

۲۰۸٦ ـ فروة بن مالك الأشجعي . روى عنه أبو إسحاق السبيعي ، حديثه مضطرب لا يثبت . وقد قيل فيه : فروة بن نوفل ، وفروة بن نوفل من الخوارج ، خرج على المغيرة بن شعبة في صَدْر خلافة معاوية مع المُسْتَوْرِد ، فبعث إليهم المغيرة خَيْلاً ، فقتلوه سنة خمس وأربعين ، وقد قيل فيه فروة بن معقل الأشجعي ، وهو أيضاً من الخوارج ، إلا أنه اعتزلهم في النهروان . والله أعلم . فإن كان فروة بن معقل الأشجعي فلا صُحبة له ، ولا لقاء ولا رواية ، وإنما روى عن أبيه ، وعن عائشة . روى عنه أبو إسحاق الهمداني ، وهلال بن يساف ، وشريك بن طارق .

٢٠٨٧ ـ فَرُوَة بن مجالد، مولى اللخميين، من أهل فلسطين. روى عن النبيّ عَلَيْهُ، وأكثرهم يجعلون حديثه مرسلا. روى عنه حسان بن عطية، والمغيرة بن المغيرة، وكان فَرُوة هذا معدوداً من الأبدال(١) مستجاب الدعوة.

مدمة بن الحارث بن مُسَيك، ويقال فَرْوة بن مسيكة \_ ومسيك أكثر \_ ابن الحارث بن سلمة بن الحارث بن كريب الغُطَيفي ثم المرادي. أصله من اليمن، قدم على رسول الله على في سنة تسع فأسلم. وقال الواقدي: قدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله على قدوم عمرو بن معد يكرب \_ يعني في سنة عشر. وذكر الطبري، عن حميد عن سلمة، عن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: قدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله على مفارقاً لملوك كندة مباعداً لهم.

قال أبو عمر: وانتقل فروة بن مسيك إلى الكوفة في زمن عمر، فسكنها. روى عنه

<sup>(</sup>١) الأبدال: قوم يقيم الله بهم الأرض وهم حوالي سبعين، وسموا أبدالاً لأنه إذا مات أحدهم وجد بدله حتى يتم عددهم.

الشعبي، وأبو سبرة النخعي، وسعيد بن أبيض، أبو هاني المرادي. حديثه في سبأ حديث حسن، وكان من وجوه قومه، وكان شاعراً محسناً. وأنشد له ابن إسحاق في السيرة شِعراً حسناً.

٢٠٨٩ ـ فروة بن النعمان. ويقال: فروة بن الحارث بن النعمان بن يساف الأنصاري الخزرجي. من بني مالك بن النجار. قتل يوم اليمامة شهيداً. وكان قد شهد أحداً. وما بعدها من المشاهد.

• ٢٠٩٠ \_ فروة الجهني. شامي له صحبة. روى عنه بسر مولى معاوية أنه سمعه في عشرة من الصحابة يقولون: إذ رأوا الهلال: اللهم اجعل شهرنا الماضي خير شهر وخير عاقبة، وأدْخل علينا شهرنا هذا بالسلامة واليمن والإيمان والعافية والرزق الحسن.

### ىاب فضالـة

۲۰۹۱ ـ فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جَحْجَبَى بن كلفة بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري العمري الأوسي، يكنى أبا محمد. أول مشاهده أحُد، ثم شهد المشاهد كلها، ثم انتقل إلى الشام، وسكن دمشق وبنى بها داراً، وكان فيها قاضياً لمعاوية، ومات بها وقبرُه بها معروف إلى اليوم.

وكان معاوية استقضاه في حين خروجه إلى صِفّين، وذلك أن أبا الدرداء لما حضرته الوفاة قال له معاوية: مَنْ ترى لهذا الأمر؟ فقال: فضالة بن عبيد، فلما مات أرسل إلى فضالة بن عبيد فولاه القضاء وقال له: أما إني لم أحْبُك بها، ولكني استَترتُ بكَ عن النار فاستر. ثم أمَّره معاوية على الجيش، فغزا الرومَ في البحر، وسُبي بأرضهم.

روى ابن وهب، عن عمرو بن الحارث أن أبا علي تمام بن شفي الهمداني حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحبٌ لنا، فأمرنا فضالة بن عبيد بقبرهِ فسُوِّي، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها.

وتوفي فضالة بن عبيد في خلافة معاوية، فحمل معاويةُ سريره. وقال لابنه عبد الله: أعِنّي يا بني، فإنك لا تحمل بعده مثله أبداً. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة ثلاث وخمسين. وقد قيل: إنه توفي في آخر خلافة معاوية. وقيل: إنه مات سنة تسع وستين. والأول أصح إن شاء الله تعالى.

٢٠٩٢ ـ فضالة بن هلال المزني مذكور فيمن روى عن النبي ﷺ وسمع منه، ذكره على بن عمر.

٢٠٩٣ ـ فضالة بن هند الأسلمي. يُعدُّ في أهل المدينة. روى عنه عبد الرحمن بن حرملة.

٢٠٩٤ \_ فضالة الليثي. اختلف في اسم أبيه، فقيل فضالة بن عبد الله الليثي. وقيل فضالة بن وهب بن بَجرة بن يحيى بن مالك الأكبر الليثي. وقال بعضهم: الزهراني فأخطأ، والزهراني غير الليثي. والزهراني تابعي.

يُعدُّ فضالة الليثي في أهل البصرة، حديثه عن النبيِّ ﷺ أنه قال له: «حافظ على العصرين»؛ يعني الصبح والعصر. روى عنه ابنه عبد الله.

٢٠٩٥ ـ فَضَالة غير منسوب. مذكور في موالي رسول الله ﷺ، لا أعرفه بغير ذلك. قيل: إنه مات بالشام.

# باب فيروز

الحميري لنزوله بحمير، وهو من أبناء فارس؛ من فُرْس صنعاء. وقد قيل: إن هؤلاء الأبناء الحميري لنزوله بحمير، وهو من أبناء فارس؛ من فُرْس صنعاء. وقد قيل: إن هؤلاء الأبناء ينسبون في بني ضبّة، وكان ممن وفد على النبي على وحديثه عنه في الأشربة حديث صحيح، وهو قاتل الأسود العنسي الكذّاب الذي ادعى النبوة في أيام رسول الله على ذكرُوا أن داذويه، وقيس بن مكشوح، وفيروز الديلمي دخلوا عليه فحطم فيروز عُنقه وقتله.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو بشر الدّولابي، حدّثنا عيسى بن محمد أبو عمير النحاس، ومؤمَّل بن إهاب. وأحمد بن أبي العباس الصيدلاني، قالوا: حدّثنا ضمرة بن ربيعة، عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه فيروز، قال: أتيت النبي على برأس الأسود العنسي الكذاب. فقلت: يا رسول الله، علمت من أين نحن؟ وممّن نحن؟ فقال: «أنتم إلى الله وإلى رسوله». قال الدولابي: كان قَتْل الأسود بصنعاء سنة إحدى عشرة قبل وفاة النبيّ على الله والمي رسوله».

قال أبو عمر: لم يتابع ضمرة على قوله عن الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه أنه قدم على رسول الله على برأس الأسود العنسي الكذاب أحد. وقد روى حديث فيروز

الديلمي في قدومه على النبي ﷺ، وحديثه في الأشربة، عن الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه \_ جماعة لم يذكر واحد منهم فيه أنه قدم برأس الأسود العنسي الكذاب، وأهل العلم لا يختلفون أن الأسود العنسي الكذاب المتنبي، بصنعاء قتل في سنة إحدى عشرة. ومنهم من يقول في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وليس ذلك عندي بشيء.

والصحيح أنه قتل قبل وفاة النبي ﷺ. وأتاه خبره وهو مريض مرضه الذي مات منه، وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع والحمد لله.

ولا خلاف أن فيروزاً الديلمي ممن قتل الأسود بن كعب العنسي المتنبىء. ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه. روى عنه ابناه: الضحاك، وعبد الله، وقيل: إن رسول الله ﷺ كناه بأبي عبد الله.

وذكر سيف بن عمر، عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: أول ردَّة كانت من الأسود العنسي؛ واسمه عبهلة بن كعب، وكان يقال له: ذو الخمار، لأنه زعم أن الذي يأتيه ذو خمار. ومسيلمة اسمه ثمامة بن قيس، وكان يقال له رحمان. لأن الذي كان يأتيه يزعمه رحمان. وطليحة بن خويلد الأسدي كان يقال: إن الذي يأتيه ذو النون وكلهم ظهر قبل وفاة النبي على الله .

قال سيف: وأخبرنا أبو القاسم الشّنَوي، عن العلاء بن زياد، عن ابن عمر، قال: أتى الخبر إلى رسول الله على من السماء الليلة التي قُتِل فيها الأسودُ الكذابُ العنسي، فخرج ليبشرنا، فقال: «قُتل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين». قيل: ومَنْ قتله يا رسول الله؟ قال: «فيروز الديلمي». وقيل: كان بين خروج الأسود العنسي بكهف خُبًان إلى أن قتل نحو أربعة أشهر، وكان قبل ذلك مستتراً وقيل: كان بين أول أمره وآخره ثلاثة أشهر.

٢٠٩٧ - فيروز الهمداني الوَادِعي. مولى عمرو بن عبد الله الوادعي، أدرك الجاهلية والإسلام، وهو جدُّ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمداني الكوفي وأبو زائدة والد زكريا وجدُّ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، اسمُه كنيته.

# باب الأفراد في حرف الفاء

٢٠٩٨ \_ فتح بن دحرج روى عنه وهب بن منبّه. في إدراكه نظر، والذي عندي أنه لا يصح له ذِكر في الصحابة، وحديثه مرسل. وروايته عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ، وعن يعلى بن أمية أيضاً والله أعلم.

قال أبو عمر: هكذا ذكره قوم بالتاء والحاء غير المعجمة، وذكره عبد الغني بن سعيد في «المؤتلف والمختلف» فقال: إنما هو فَنْج بالنون والجيم.

أخبرنا عبد الغني بن سعيد فيما أجازه لنا في روايته عنه \_ قال: حدّثنا أبو يوسف يعقوب بن المبارك، وأبو محمد بن الورد. قالا: حدّثنا يحيى بن أيوب العلاف، قال: حدّثنا حامد بن يحيى، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا داود بن قيس الصنعاني. قال: أخبرني عبد الله بن وهب بن منبه، عن أبيه، قال: حدّثني فنج قال: كنتُ أعمل في الرشاد أعالج فيها، فلما قدم يعلى \_ وهو ابن أمية \_ أميراً على اليمن جاء معه برجال، فجاءني رجلٌ ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء فيه، وفي كمه جوز، فجلس على ساقيه وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل، ثم أشار إليَّ، فقال: يا فارسي، هلم، فدنوتُ منه، فقال لي: يا فنج، أتأذن لي فأغرس من هذا الجوز على هذا الماء! فقال له فنج: ما ينفعني ذلك؟ فقال الرجل سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر رسول الله ﷺ قال: نعم يا فنج؟ فأنا أضمنها لله عز وجل، فغرز جَوْزة ثم سار. قال حامد: فهي ثَمَّ يؤكل منها إلى اليوم. هذا لفظ أبي يوسف.

٢٠٩٩ \_ الفُجَيع بن عبد الله بن جُنْدح العامري، من بني عامر بن صعصعة، سكن الكوفة. روى عنه وهب بن عقبة البكائي.

بشير بن فديك عن أبيه، عن جدّه فديك، قال: قلت يا رسول الله، إنهم يزعمون أنه مَن لم يهاجر هلك. فقال رسول الله ﷺ: «يا فديك، أقم الصلاة وآت الزكاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئت».

٢١٠١ \_ فراس بن حابس. أظنه من بني العنبر. قدم على رسول الله ﷺ في وفدِ بني تميم.

۲۱۰۲ . فراس بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار . هاجر إلى أرض الحبشة ، ذكره ابن النضر يوم اليرمُوك شهيداً رضى الله عنه .

٢١٠٣ \_ الفِرَاسي. ويقال فراس، وهو من بني فراس بن مالك بن كنانة، حديثه عند أهل مصر أن رسول الله ﷺ قال له: «إن كنت لا بدسائلًا فاسأل الصالحين».

وله حديث آخر مثل حديث أبي هريرة في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِل ميتنه». كلاهما يرويه الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مَخشي، عن ابن الفراسي. عن أبيه عن النبي ﷺ. يُعدُّ في أهل مصر، ومخرج حديثه عنهم.

الهاشمي. يُكنى أبا عبد الله. وقيل: بل يكنى أبا محمد. أمُّه أمّ الفضل لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن الهلالية، من بني عامر بن صعصعة بن معاوية، أخت ميمونة زوج النبيّ على، وهي أم إخوته على ما ذكرنا في باب تمام من هذا الكتاب.

غزا مع رسول الله ﷺ حُنيناً، وشهد معه حجة الوداع، وشهد غسله ﷺ، وهو الذي كان يصب الماء على عليّ يومئذ.

واختلف في وقت وفاة الفضل فقيل: أصيب في يوم أجنادين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سنة ثلاث عشرة وقيل: بل قبّل يوم مَرْج الصفّر، وذلك أيضاً سنة ثلاث عشرة، إلا أنَّ الأمير كان يوم مَرْج الصفّر خالد بن الوليد، وبأجنادين كانوا أربعة أمراء: عمرو بن العاص، وأبو عبيدة، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، كلّ على جنده وقد قيل: إن عمرو بن العاص كان عليهم جميعاً يومئذ.

وقد قيل: مات الفضل في طاعون عَمواس بالشام سنة ثمان عشرة. وقيل: إنه قتِل يوم اليرموك سنة خمس عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أجمل الناس وجها لم يترك ولداً إلا أم كلثوم، تزوَّجها الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم فارقها، فتزوَّجها أبو موسى الأشعري. روى عنه أخوه عبد الله بن عباس. وروى عنه أبو هريرة رضى الله عنه.

٢١٠٥ ـ الفضيل بن النعمان الأنصاري. من بني سلمة، قتل بخيبر شهيداً فيما ذكر

ابن إسحاق. قال محمد بن سعد: هكذا وجدناه في غزُّوة خيبر، وطلبناه في نسب بني سلمة فلم نجده. قال: ولا أحسبه إلا وَهماً في الكتاب، وإنما أراد الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان. والله أعلم.

خليفة: وممن روى عن النبي علم الجرمي. ويقال المنقري، والصواب الجرمي. قال خليفة: وممن روى عن النبي عليه من جرم بن رياب بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الفلتان بن عاصم الجرمي. قال أبو عمر: هو خال كليب بن شهاب الجرمي، والد عاصم بن كليب وحديثه عنده. يُعد في الكوفيين.

٧١٠٧ ـ فويك، هكذا بالواو ضبطناه. قدم على رسول الله على وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئاً، فسأله ما أصابه! فقال: كنت أمرّن جملاً لي، فوقعت على بيض حية فأصيب بصري فنفث رسول الله على في عينه، فأبصر لوقته، قال: فأنا رأيته يدخل الخيط في الإبرة، وإنه لابنُ ثمانين سنة، وإن عينيه مبيضتان. ذكره ابن أبي شيبة، عن محمد بن بشر العبدي، عن عبد العزيز بن عمر، عن رجل من سلامان بن سعد، عن أمه أن خالها حبيب بن فويك حدّثها أن أباه فويك خرج إلى رسول الله على فذكر الحديث.

# حرف القاف

## باب القاسم

٢١٠٨ \_ القاسم بن مخرمة بن المطلب، أخو قيس بن مخرمة، أعطاه رسول الله ﷺ ولأخيه الصلت مائة وسق من خَيبر. وأمهما بنت معمر بن أمية بن عامر من بني بياضة، وأمّ قيس أخيهما أم ولد، ولا أعلم للقاسم ولا للصلت رواية. والله أعلم.

٢١٠٩ \_ قاسم، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. له صحبةٌ ورواية.

### باب قبيصة

الله وسول الله على الله من الولد؟» قال الله وسول الله على الله على الله من الولد؟» قال: ثلاثة بنين. قال: «قد احتظرت من النار بحظار شديد». هو والدُّ يزيد بن قبيصة. وقد قيل: إن حديثه مرسَلٌ، لأنه يَروي عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم.

٢١١١ \_ فبيصة بن ذؤيب الخزاعي هو قبيصة بن ذؤيب بن حَلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم، قد رفعنا في نسب أبيه إلى خزاعة في بابه من هذا الكتاب.

وُلد قبيصة بن ذؤيب في أول سنة من الهجرة. وقيل: ولد عام الفتح، يكنى أبا إسحاق. وقد قيل أبا سعيد. روى عن أبي الدرداء، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، وجماعة من الصحابة. روى عنه الزهري، ورجاء بن حيوة، ومكحول. وكان ابن شهاب إذا ذكر قبيصة بن ذؤيب قال: كان مِن علماء هذه الأمة.

توفي سنة ست وثمانين؛ وله ست وثمانون سنة هذا على قول مَن قال: ولِد عام الهجرة. ويقال: إنه أتي به النبي ﷺ فدعا له.

قال أبو عمر: كان له فِقه وعلم، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان.

٢١١٢ \_ قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي، من بني هلال بن عامر بن

صعصعة، يكنى أبا بشر، نزل البصرة. روى عنه أبو عثمان النهدي، وكنانة بن نعيم، وأبو قلابَة، وابنه قطن بن قبيصة.

به غير أبي الوليد الطيالسي، عن أبي هاشم بن عمارة صاحب الزعفران، عن صالح بن عبيد، عن قبيصة بن وقاص مرفوعاً عن النبي الله قال: «سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة». فذكر الحديث في جواز الصلاة خلف أئمة الجور ما صلّوا إلى القبلة.

٢١١٤ ـ قبيصة السلمي. يروي عنه عقيل بن طلحة، وفيه نظر.

### باب قتادة

٢١١٥ - قتادة بن أَوْفَى. ويقال قتادة بن أبي أوفى التميمي. له صُحبة. روى عنه ابنه إياس بن قتادة. وروى عن ابنه إياس أبو جَمْرَة الضبعي وكان إياس قاضي الريّ.

۲۱۱٦ ـ قتادة بن عياش الجرشي، والدهشام بن قتادة الرهاوي. روى عنه ابنه هشام أن رسول الله ﷺ ودَّعه في خروجه إلى سفر، فقال: «زوَّدك الله التقوى، وغفر ذنبك، ووجهك للخير حيث كنت». وعقد له لواء.

۲۱۱۷ - قتادة بن مِلْحان القيسي له صحبة. روى عنه ابنه عبد الملك بن قتادة ويقال: إن شعبة أخطأ في اسمه إذ قال فيه: منهال بن مِلْحان. قال البخاري: حديث همام أصحّ من حديث شعبة ـ يعني في ذلك ـ ومنهال بن مِلْحان لا يُعْرَف في الصحابة، والصواب قتادة بن مِلْحان القيسى، تفرَّد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة. يُعدّ في البصريين.

۲۱۱۸ ـ قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب، وكعب هو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الظفري الأنصاري . يكنى أبا عمرو . وقيل أبو عمر . وقيل أبو عبد الله . عقبي ، شهد بَدْراً والمشاهد كلها ، وأصيبت عينه يوم بَدْر . وقيل يوم الخندق ، وقيل يوم أحد ، فسالت حدقته ، فأرادوا قطعها ، ثم أتوا النبي على فدفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها ، ثم غمزها براحته ، وقال : «اللهم اكسبها جمالاً» . فجاءت وإنها لأحسن عينيه وما مرضت بعده .

قال أبو عمر: الأصحُّ - والله أعلم - أن عين قتادة أصيبت يوم أحد.

روى عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن قتادة، عن جابر بن

عبد الله، قال: أصيبت عَينُ قتادة بن النعمان يوم أحد، وكان قريبَ عَهدِ بعرْس، فأتى النبيّ على اللهم نظراً. وقال عمر بن عبد العزيز: كنا نتحدث أنها تعلقت بعِرقٍ فردّها رسول الله على وقال: «اللهم اكسها جمالاً».

وذكر الأصمعي، عن أبي معشر المدني، قال: وفد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بديوان أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز \_ رجلٌ من ولد قتادة بن النعمان، فلما قدم عليه قال له ممن الرجل؟ فقال:

أنا ابنُ الذي سالَتُ على الخَدّ عينه فَرُدت بكف المصطفى أحسن الردّ فعادَتْ كما كسانست لأول أمْرِها فيا حُسْنَ ما عين ويا حُسْنَ ما ردّ فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه:

تلك المكارمُ لا قَعبَان مِنْ لبن شِيبًا بماء فعادا بَعْدُ أبوالا

وقال عبد الله بن محمد بن عمارة: إن قتادة بن النعمان رُميت عينه يوم أُحُد فسالت حدَقَتُه على وجهه، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن عندي امرأة أُحبُّها وإن هي رأت عيني خشيتُ أن تقذرني، فردَّها رسول الله ﷺ فاستوت، وكانت أقوَى عينيه وأصحهما.

وكانت معه يوم الفتح راية بني صفر، وكان رضي الله عنه من فضلاء الأنصار وكانت وفاته في سنة ثلاث وعشرين. وقيل سنة أربع وعشرين، وهو ابن خمس وستين سنة، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونزل في قبره أبو سعيد الخدري، وهو أخوه لأمه رضى الله عنهما.

ومن حديث أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على خرج ليلة لصلاة العشاء، وهاجت الظلمة من السماء، وبرقت برقة، فرأى رسول الله على قتادة بن النعمان فقال: «قتادة؟» قال: نعم، يا رسول الله علمت أن شاهد الصلاة الليلة قليل، فأحببت أن أشهدها. فقال له: «إذا انصرفت فأتني». فلما انصرف أعطاه عُرجوناً، وقال له: «خذها فسيضىء أمامك عشراً وخلفك عشراً».

وقتادة هذا هو جد عاصم بن عمر بن قتادة المحدث النسابة، روى عن قتادة بن النعمان أخوه لأمه أبو سعيد الخُدري حديث «قلْ هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». وقتادة بن

النعمان هذا هو الذي كان يقرؤها وكان ينقالها وعليه مخرج الحديث، وله في قصة نزول: ﴿ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسَهم﴾ (١) في بني أبيرق من الأنصار فضيلة كبيرة وحديثه بذلك مشهور في السير، وفي كتب تفسير القرآن.

### باب قدامــة

۲۱۱۹ ـ قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمَح، القرشي الجمحي، يُكنى أبا عمرو وقيل أبا عمر، والأول أشهر وأكثر، أمه امرأة من بني جُمح، وهو خالُ عبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب، وكانت تحته صفية بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه: عثمان بن مظعون، وعبد الله بن مظعون ثم شهد بَدراً وسائر المشاهد، واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البَحْرَين، ثم عزله، وولى عثمان بن أبي العاص.

وكان سبب عزله ما رواه معمر عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أنّ عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين - وهو خال عبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر بن الخطاب من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن قدامة شرب فسكر، وإني رأيت حَدًّا من حدود الله حقاً عليَّ أن أرفعه إليك. فقال عمر: مَن يشهد معك؟ فقال: أبو هريرة. فدُعي أبو هريرة فقال: بم تشهد؟ فقال: لم أره يشرب. ولكني رأيته سكران يقيء؛ فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة، ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البَحرين، فقدم، فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: أخصيم أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد. فقال: قد أديت ما أراك إلا خصيماً وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال الجارود: إني أنشدك الله! قال عمر: لتُمسكن لسائك أو لأسوءنك، فقال: يا عمر، أما والله ما ذلك بالحق أن يشرب الخمر ابن عمك وتسوؤني فقال أبو هريرة: إن كنت تشكُ في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسكها وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها. فأقامت الشهادة على فسكها عمر لقدامة: إني حادك. فقال: لو شربت، كما يفولون، ما كان لكم أن تحدّوني. فقال عمر: ما كان لكم أن تحدّوني. فقال عمر: الم؟ قال قدامة: قال الله عز وجل: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا تحدّوني. فقال عمر: لم قال قدامة: قال الله عز وجل: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا تحدّوني. فقال عمر: لأله فقال عمر: قال الله عز وجل: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا تحدّوني. فقال عمر: لم قال قدامة: قال الله عز وجل: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا تحدّوني.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٧.

الصالحات جناح فيما طَعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات (۱) الآية. قال عمر: أخطأت التأويل؛ إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك، ثم أقبل عمر على الناس فقال: ماذا ترون في جَلد قدامة؟ فقالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضاً. فسكت على ذلك أياماً، ثم أصبح يوماً وقد عزم على جَلده، فقال لأصحابه: ما ترون في جَلد قدامة؟ فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما كان وجعاً. فقال عمر رضي الله عنه: لأن يلقى الله وهو تحت السياط أحب إلى من أن ألقاه وهو في عنقي. إيتوني بسوط تام. فأمر عمر بقدامة فجلده، فغاضب عمر قدامة، وهجره، فحج عمر رضي الله عنه وقدامة معه مغاضباً له، فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام، فلما استيقظ من نومه قال: عَجلوا عليّ بقدامة، فوالله لقد أتاني آتٍ في منامي فقال: سالم قدامة، فإنه أخوك، فعجلوا عليّ به، فلما أتوه أبى أنْ يأتي، فأمر به عمر رضي الله عنه إن أبى أن يجرُّوه، فكلمه عمر، واستغفر له؛ فكان ذلك أول صلحهما.

حدّثنا خلف بن سعيد، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد بن خالد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا ابن جريج، قال: سمعتُ أيوبَ بن أبي تميمة، قال: لم يحدّ في الخمر أحد من أهْل بدر إلا قدامة بن مظغون.

وتوفي قدامة سنة ستِّ وثلاثين، وهو ابنُ ثمان وستين سنة.

٢١٢٠ ـ قدَامة الكلابي. ويقال العامري. وهو قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية الكلابي، من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، يكنى أبا عبد الله، أسلم قديماً، سكن مكة ولم يهاجر، وشهد حجة الوداع، وأقام بركية في البدو من بلاد نجد وسكنها.

روى عنه أيمن بن نابل، وحميد بن كلاب، فأما حديث أيمن عنه فإنه قال: رأيت رسول الله على يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صَهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وأما حديث حميد بن كلاب فإنه قال عنه: إنه رأى رسول الله على يوم عرفة وعليه حُلة حِبَرة (٢). لا أحفظ له غير هذين الحديثين.

### باب قسرة

٢١٢١ \_ قُرَّة بن إياس بن رئاب المزبي . سكن البصرة ، ودارُه بها بحضرة العَوْقة . لم يرُو عنه غير ابنه معاوية بن قرة . وهو جد إياس بن معاوية بن قرة الحكيم الذكي قاضي البصرة . ويقال له قرة بن الأعز .

(٢) نوع من الحلل جيد.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٣.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا أحمد بن محبوب، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا شبابة بن سوّار، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه أنه أتى النبيّ على وقد حلب وصر وقرة هذا قَتلَته الأزارقة (۱) وذلك أن عبد الرحمن بن عبيس بن كريز القرشي العَبْشَمي خرج في زمن معاوية في نحو من عشرين ألفاً يقاتلون الأزارقة ومعه أخوه مسلم بن عبيس بن كريز، وهما ابنا عم عبد الله بن عامر بن كريز وكان في العسكر قرّة بن إياس المزني، وابنه معاوية بن قرة . وقتل قرة في ذلك اليوم، وقتل عبد الرحمن بن عُبيس، وأخوه مسلم، قتك عبد الرحمن نافع بن الأزرق، وقتل يومئذ معاوية بن قرة قاتل أبيه، وكان عبد الرحمن بن عُبيس قد استعمله عثمان رضي الله عنه على كرمان.

٢١٢٢ - قرَّة بن حصين بن فضالة العَبْسي. أحد التسعة العبسيين الذين قدموا على رسول الله على فأسلمُوا.

۲۱۲۳ ـ قرة بندُعموص بن ربيعة بن عوف النميري، من بني نمير بن عامر بن صعصعة، بَصْري، استغفر له رسول الله ﷺ، وكان قدم إليه مع قيس بن عاصم، والحارث بن شريح. روى عنه مولاه، وروى عنه أيضاً عائذ بن ربيعة بن قيس.

٢١٢٤ \_ قرة بن عتبة الأنصاري الأشهلي. حليف لهم. قتل يوم أحد شهيداً.

٢١٢٥ ـ قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري وفد على النبي ﷺ وقال له: يا رسول الله، إنا كنا نعبد الآلهة لا تنفعنا ولا تضرّنا. فقال رسول الله ﷺ: «نعَم ذا عَقلًا».

وقرة هذا هو جَدّ الصمة القشيري الشاعر، وأحدُ الوجوه الوفود من العرب على النبيّ ﷺ.

#### باب قطبة

النبيّ ﷺ. روى عنه مقاتل بن معدان. حديثه عند عمران بن جرير، عن مقاتل بن معدان، عند عمران بن جرير، عن مقاتل بن معدان، عنه أنه أنه أتى النبيّ ﷺ، فقال: أنا أبايعك على نفسي وعلى الحويصلة ابنتي \_ وبها كان

<sup>(</sup>١) الأزارقة: الخوارج.

يُكنَى \_ على الإسلام الوثيق، أشهد أنك رسول الله، لو كذبت على الله خدعكِ الله. قال أبو حاتم الرازي: هو أول من افتتح الأبلة.

۲۱۲۷ \_ قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري، يكنى أبا زيد. ويقال قطبة بن عمرو بن حديدة. قال ابن إسحاق: هو قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الخزرجي.

شهد العقبة الأولى والثانية، ولم يختلفوا في ذلك، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله على وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح، وجرح يوم أحد تسع جراحات. وقال أبو معشر: رمى قطبة بن عامر يوم بدر بحجر بين الصفين؛ ثم قال: لا أفر حتى يَفرّ هذا الحجر. وقال الواقدي في تسمية من شهد بدراً مع النبيّ على من الأنصار: من بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، ثم من بني حديدة قطبة بن عمرو بن حديدة، يكنى أبا زيد، توفي زمن عثمان رضي الله عنهما.

٢١٢٨ \_ قطبة بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار. قتل يوم بئر مَعونة شهيداً رضى الله عنه.

٢١٢٩ ـ قطبة بن قتادة السدوسي. هو الذي استخلفه خالد بن الوليد على البصرة في سنة اثنتي عشرة، ثم سار إلى السواد، روى عنه مقاتل.

٢١٣٠ ـ قطبة بن مالك الثعلبي. ويقال الثعلبي ـ وهو الصواب. من بني ثعلبة. ويقال الذبياني، كوفي. روى عنه زياد بن عِلاقة، ويقال هو عم زياد بن عِلاقة. وقال لي خلف بن القاسم، عن أبي علي بن السكن: إنه قال سمعت ابن عقدة يقول: قطبة بن مالك من بني ثعل. وصوابه الثعلي قال ابن السكن: والناس يخالفونه ويقولون الثعلبي.

### باب القعقاع

٢١٣١ ـ القعقاع بن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي . روى عن النبي ﷺ أنه سمعه يقول: «تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة». رواه عنه سعيد المقبري. وروى القعقاع هذا أيضاً عن النبي ﷺ أنه مر بناس من أسلم وهم يتناضلون. قال: «ارموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، ارْموا وأنا مع ابن الأكوع». . . الحديث.

للقعقاع ولأبيه جميعاً صحبة. وقد ضعف بعضهم صحبة القعقاع. لأن حديثه لا يأتي إلا من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.

عمر، عن عمرو بن تميم، عن أبيه، عنه. قال ابن أبي حاتم: وسيفٌ متروك الحديث، عمر، عن عمرو بن تميم، عن أبيه، عنه. قال ابن أبي حاتم: وسيفٌ متروك الحديث، فبطل ما جاء من ذلك. قال أبو عمر: هو أخو عاصم بن عمرو التميمي، وكان لهما البلاء الجميل، والمقامات المحمودة في القادسية لهما ولهاشم بن عتبة، وعمرو بن معد يكرب.

٢١٣٣ \_ القعْقاع بن مَعبد بن زرارة التميمي، أحد وفد بني تميم، أشار أبو بكر بإمارته على رسول الله ﷺ، وأشار عمر بإمارة الأقرع بن حابس التميمي في حين قدوم وفد بني تميم فقال، أبو بكر: ما أردت إلا خِلافي، وتماريا، فنزلت: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ (١) الآية، من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.

### باب قیس

٢١٣٤ \_ قيس بن جَحْدَر الطائي. وفد على النبيّ ﷺ. وهو جدُّ الطرمَّاح الشاعر، وهو الطرمَاح بن حكيم بن نفير بن قيس بن جَحْدر.

٢١٣٥ \_ قيس بن الحارث الأسدي. قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرْتُ ذلك لرسول الله على فقال: «اختر منهنّ أربعاً».

روى حديثه ابن أبي ليلى والكلبي جميعاً عن حُميْضَة بن الشمرذل عنه. قال ابن أبي خيثمة: الشمرذل ـ بالذال ـ هو الرجل الطويل.

٢١٣٦ \_ قيس بن الحارث بن عديّ بن جشم بن مجدعة بن حارثة. وهو عمّ البراء بن عارب، كان محمد بن الواقدي يقول: هو قيس بن محرث، وذكر أنه أول مَن قتل، بعدما وَلوْا يوم أحد من المسلمين مع طائفة من الأنصار، وأحاط بهم المشركون فلم يُفلت منهم أحد، وضاربهم قيس حتى قتل منهم عِدة، ثم لم يقتلوه إلا بالرماح، نظموه نظماً وهو يقاتِلهم بالسيف؛ فو بحد به أربع عشرة طعنة قد جافته عشر ضربات في بدنه.

قال ابن سعد: قال عبد الله بن محمد بن عمارة: لا أعرف هذه الصفة في قيس بن الحارث بن عدي، وإنما حكاها محمد بن عمر، عن قيس بن محرّث ولعله غير قيس بن الحارث. فأما قيس بن الحارث فإنه قتل يوم اليمامة شهيداً.

٢١٣٧ \_ قيس بن أبي حازم الأحمسي، من ولد أحمس بن الغوث بن أنمار بن

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١.

أراش، يكنى أبا عبد الله جاهلي إسلامي، لم ير النبيّ ﷺ في عهده، وصدّق إلى مصدّقه، وهو من كبار التابعين، شهد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وسمع منه، وروى عنه، وعن جميع العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه لم يحفظ له عنه شيء، واسمُ أبيه - أبي حازم - عوف بن الحارث،

وروينا عن قيس بن أبي حازم أنه قال: أتيتُ النبيّ ﷺ لأبايعه، فوجدته قد قُبِض وأبو بكر قائم مقامه، فأطاب الثناء، وأطال البكاء.

وروينا عنه أنه قال: دخلْنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه، وأسماء بنت عميس عند رأسه تروح عنه ومات قيس بن أبي حازم سنة ثمان أو سبع وتسعين، وكان يخضب بالصُّفرَة، وربما لبس الخزّ، وكان عثمانياً.

٢١٣٨ \_ قيس بن حذافة بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم القرشي السهمي، كان من مهاجرَة الحبشة هو وأخوه عبد الله بن حذافة .

٢١٣٩ ـ قيس بن الحصين الحارثي. من بني الحارث بن كعب. هو قيس بن يزيد بن شداد، يقال له، ابن ذي الغصّة، وفد على رسول الله على وكتب له كتاباً إلى قومه. لم يذكره البخاري وقال الدارَقطني: له صحبة. وقد ذكره ابن إسحاق في القوم الذين قدموا مع خالد بن الوليد على رسول الله على من بني الحارث بن كعب، ونسبه، فقال: قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان بن ذي الغُصّة، وذكر إسلامهم، وذلك في سنة عشر.

٢١٤٠ ـ قَيْس بن خَرشة القيسي، من بني قيس بن ثعلبة، له صحبة، أراد عبيد الله بن زياد قَتْله، لأنه كان شديداً على الولاة قوَّالاً بالحق، فلما أعَدَّ له العذاب لمراجعته إياه فاضت نفسه قبل أن يصيبه بشيء، وخَبره في ذلك عجيب.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدّثني خالي أبو الربيع، وأحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو بن السرح، ويحيى بن سليمان، قالوا: حدّثنا ابن وهب، قال: حدّثني حرملة بن عمران، عن يزيد بن أبي حبيب \_ أنه سمعه يحدث محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، قال: اصطحب قيس بن خرشة وكعب الكتابيين حتى إذا بلغا صفين وقف كعب؛ ثم نظر ساعة، فقال: لا إلّه إلا الله؛ ليهرقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لم يهرق ببقعة فغضب قيس؛ ثم قال: وما يدريك يا أبا إسحاق ما هذا، فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به. فقال كعب:

ما من شِبرٍ من الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة التي أنزل الله على نبيه موسى بن عمران عليه السلام \_ ما يكون عليه إلى يوم القيامة. فقال محمد بن يزيد: ومَنْ قيس بن خرشة؟ فقال له رجل: تقول ومَنْ قيس بن خرشة! وما تعرفه؛ وهو رجل من أهل بلادك! والله ما أعرفه قال: فإن قيس بن خرشة قدم على رسول الله على فقال: أبايعك على ما جاءك من الله، وعلى أن أقول بالحق فقال رسول الله على: "يا قيس؛ عسى إن مر بك الدهر أن يليك بعدي ولاة لا تستطيع أن تقول لهم الحق». قال قيس: لا والله، لا أبايعك على شيء إلا وفيت به. فقال رسول الله على: "إذا لا يضرك بشر". قال: فكان قيس يعيب زياداً وابنه عبيد الله بن زياد من بعده، فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد، فأرسل إليه؛ فقال: أنت الذي تفتري على الله وعلى رسوله على الله وعلى رسوله على الله والله؛ ولكن إن شئت أخبرتك بمن يفتري على الله وعلى ومن ذلك! قال: أنت وأبوك، والذي أمركما. قال: وأنت الذي تزعم أنه لا يضرك بشر؟ قال: نعم. قال: لتعلمن اليوم أنك كاذب، إيتوني بصاحب العذاب، فمال قيس عند ذلك فات - رّحمة الله تعالى عليه.

النبي ﷺ: فكتب لهم كتاب أمان، وأسلموا ورجعوا إلى قومهم.

٢١٤٢ \_ قيس بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب، وهو ظفر الأنصاري الظفري، من أصحاب رسول الله ﷺ.

۲۱٤٣ ـ قيس بن زيد، بصري. روى عنه أبو عمران الجَوْني، يقال: إن حديثه مرسل. ليست له صحْبة.

المخزومي. مكي هو مولى مجاهد بن جبر صاحب التفسير، وله ولاء مجاهد، كان شريك المخزومي. مكي هو مولى مجاهد بن جبر صاحب التفسير، وله ولاء مجاهد، كان شريك رسول الله على في الجاهلية، وي عنه أنه قال: كان رسول الله على شريكي في الجاهلية، فكان خَيرَ شريك، لا يداري ولا يماري. ويروى: لا يشاري ولا يماري. هذا أصح ما قيل في ذلك إن شاء الله تعالى. وزعم ابن الكلبي أن الذي قال ذلك القول هو عبد الله بن أبي السائب. وقال غيره: بل كان شريك رسول الله على السائب بن أبي السائب. وقال غيره: بل كان شريك رسول الله قيس هذا. قال مجاهد: في مولاي قيس بن

السائب نزلت هذه الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾(١) فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وكان عبد الله بن كثير يقول: مجاهد مولى عبد الله بن السائب، وعنه أخذ ابن كثير القراءة.

٢١٤٥ ـ قيس بن سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي. قد نسبنا أباه في بابه. فأغنى ذلك عن الرفع في نسبه هاهنا، يُكنى أبا الفضل. وقيل أبا عبد الله. وقيل أبا عبد الملك. أمَّه فكيهة بنت عبيد بن دُليم بن حارثة.

قال الواقدي: كان قيس بن سعد بن عبادة من كِرَام أصحاب رسول الله ﷺ وأسخيائهم ودُهَاتهم. قال أبو عمر: كان أحدَ الفضلاء الجِلّة، وأحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب مع النَّجدة والبسالة والسخاء والكرم، وكان شريفَ قومه غير مدافع، هو وأبوه وجَدّه، صحب قيس بن سعد النبي ﷺ وهو وأبوه وأخوه سعيد بن سعد بن عبيدة.

وقال أنس بن مالك: كان قيس بن سعد بن عبادة من النبي على مكان صاحب الشرطة من الأمير، وأعطاه رسول الله على الراية يوم فتح مكة إذ نزعها من أبيه لشكوى قيس بن سعد يومئذ. وقد قيل: إنه أعطاها الزبير. ثم صحب قيس بن سعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وشهد معه الجمل وصفين والنهروان هو وقومه؛ ولم يفارقه حتى قتل: وكان قد ولاه على مصر فضاق به معاوية وأعجزته الحيلة. وكايد فيه علياً، ففطن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكيدته فلم يزل به الأشعث وأهل الكوفة حتى عزل قيساً، وولى محمد بن أبي بكر، ففسدَتْ عليه مصر.

وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قال قيس بن سعد: لولا الإسلام لمكرت مكراً لا تطيقه العرب. ولما أجمع الحسن على مبايعة معاوية خرج عن عسكره، وغضب، وبدر منه فيه قول خشن أخرجه الغضب؛ فاجتمع إليه قومه، فأخذ لهم الحسنُ الأمان على حكمهم، التزم لهم معاوية الوفاء بما اشترطوه، ثم لزم قيس المدينة، وأقبل على العبادة حتى مات بها سنة ستين رضي الله عنه. وقيل: سنة تسع وخمسين في آخر خلافة معاوية، وكان رجلاً طوالاً سناطاً (٢).

وروى ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، قال: حدّثني بكر بن سوادة، عن أبي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) سناطاً: بضم السين وكسرها من لا لحية له أصلاً أو خفيف اللحية والعارضين.

حمزة، عن جابر؛ قال: خرجنا في بَعث كان عليهم قيس بن سعد بن عبادة، فنحر لهم تسع ركائب، فلما قدموا على رسول الله على ذكروا له ذلك من فعل قيس بن سعد؛ فقال رسول الله على: «إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت». وهو القائل؛ اللهم ارزقني حَمداً ومجداً. فإنه لا حَمد إلا بفعال، ولا مَجد إلا بمال.

حدّثنا أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن يونس، عن بقي؛ عن أبي بكر؛ قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة؛ عن أبيه، قال: كان قيس بن سعد بن عبادة مع الحسن بن علي رضي الله عنهم على مقدمته؛ ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي رضي الله عنه، وتبايعوا على الموت. فلما دخل الحسن في بيعة معاوية أبي قيس أن يدخل، وقال لأصحابه؛ إن شئتم جالدْتَ بكم حتى يموت الأعجل منا، وإن شئتم أخذت لكم أماناً. فقالوا: خذ لنا أماناً؛ فأخذ لهم أنّ لهم كذا وكذا، وألا يعاقبوا بشيء، وأنه رجل منهم، ولم يأخذ لنفسه خاصة شيئاً؛ فلما ارتحل نحو المدينة ومضى بأصحابه جعل ينحر لهم كلَّ يوم جَزُوراً حتى بلغ.

وروى عبد الله بن المبارك، عن جويرية، قال: كتب معاوية إلى مروان: أن اشتر دار كثير بن الصلت منه، فأبى عليه، فكتب معاوية إلى مروان: أن خذه بالمال الذي عليه، فإن جاء به، وإلا بع عليه دارَه، فأرسل إليه مروان فأخبره، وقال: إني أؤجلك ثلاثاً، فإن جئت بالمال، وإلا بعت عليك دارك. قال: فجمعها إلا ثلاثين ألفاً، فقال: مَن لي بها؟ ثم ذكر قيس بن سعد بن عبادة فأتاه فطلبها منه فأقرضه، فجاء بها إلى مروان؛ فلما رآه أنه قد جاءه بها ردّها إليه ورد عليه داره فرد كثير الثلاثين ألفاً على قيس فأبى أن يقبلها. قال ابن المبارك: فزعم لي سفيان بن عيينة، عن موسى بن أبي عيسى \_ أن رجلاً استقرض من المبارك: فزعم لي سفيان بن عيينة، عن موسى بن أبي عيسى \_ أن رجلاً استقرض من قيس بن سعد بن عبادة ثلاثين ألفاً، فلما ردّها عليه أبى أن يقبلها، وقال: إنا لا نعود في شيء أعطيناه، وهو القائل بصفين:

هذا اللواء الذي كنا نحفّ به ما ضَرَّ منْ كانت الأنصارُ عَيبته قوم إذا حاربوا طالت أكفُّهم

مع النبي وجبريل لنا مَدَدُ ألا يكون له من غيرهم أحَدُ بالمشرفيه حتى يُفتح البلدُ

وقصته مع العجوز التي شكت إليه أنه ليس في بيتها جرذ. فقال: ما أحسنَ ما سألت! أما والله لأكثرن جرْذان بيتك، فملأ بيتها طعاماً وودكاً وإداماً \_ مشهورةٌ صحيحة. وكذلك خبره أنه توفي أبوه عن حَمْل لم يعلم به، فلما وُلد \_ وقد كان سعد رضي الله عنه قسم ماله

في حين خروجه من المدينة بين أولاده فكلّم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك قيساً، وسألاهُ أن ينقض ما صنع سعد من تلك القسمة، فقال: نصيبي للمولود، ولا أغير ما صنع أبي ولا أنقضه ـ خبر صحيح من رواية الثقات أيضاً.

روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، وهو معدود في المدنيين.

ذكر الزبير بن بكار أن قيس بن سعد بن عبادة، وعبد الله بن الزبير، وشريحاً القاضي، لم يكن في وجوههم شعرة ولا شيء من لحية. وذكر غير الزبير أن الأنصار كانت تقول: لوددنا أن نشتري لقيس بن سعد لحية بأموالنا. وكان مع ذلك جميلاً رضي الله عنه.

قال أبو عمر: خبره في السراويل عند معاوية كذب وزور مختلق ليس له إسناد، ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في معاوية، ولا سيرته في نفسه، ونزاهته، وهي حكاية مفتعلة وشعر مزور، والله أعلم.

ومن مشهور أخبار قيس بن سعد بن عبادة أنه كان له مال كثير ديوناً على الناس، فمرض واستبطأ عواده؛ فقيل له: إنهم يستحيون من أجل دينك، فأمر منادياً ينادي: من كان لقيس بن سعد عليه دَينٌ فهو له. فأتاه الناس حتى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه \_ ذكر هذا الخبر صاحب كتاب «الموثق» وغيره.

عدي بن النجار أبو زيد الأنصاري الخزرجي، غلبت عليه كنيته. قال موسى بن عقبة، عن النجار أبو زيد الأنصاري الخزرجي، غلبت عليه كنيته. قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أبو زيد قيس بن السكن من بني عدي بن النجار، شهد بدراً، ولا عقب له، وقتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً. ويقال إنه أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله على وهم زيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبيّ بن كعب، وأبو زيد هذا. قال أبو عمر: إنما أريد بهذا الحديث الأنصار، وقد جمع القرآن على عهد رسول الله على جماعة منهم عثمان بن عفان، وعلي، وعبد الله بن مسعود؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسالم مولى أبى حذيفة ـ رضى الله عنهم.

٢١٤٧ \_ قيس بن سلع الأنصاري. حديثُه قال: ضرب رسول الله على صدري، وقال: «انفق يا قيس ينفق الله عليك». روى عنه نافع أو رافع مولى حمنه بنت شجاع، يعد في أهل المدينة، حجازي. وقال بعضهم فيه: قيس بن الأسلع، وليس بشيء.

۲۱٤۸ ـ قيس بن أبي صعصعة، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن الاستيماب ٢ م١١

مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني، شهد العقبة، وشهد بدراً، وكان رسول الله ﷺ قد جعله على الساقة يومئذ، ثم شهد أحداً، لا يوقف له على وقت وفاة.

٢١٤٩ ـ قيس بن صعصعة. لا أعرف نسبه. حديثه عند ابن لهيعة، عن حَبان بن
 واسع؛ ابن حبان، عن قيس بن صعصعة، قلت للنبي ﷺ: في كم اقرأ القرآن؟ الحديث.

٢١٥٠ ـ قيس بن طِخْفة، كان من أصحاب الصفة يختلف فيه اختلافاً كثيراً، وقد ذكرنا ذلك في باب طخفة.

۲۱۵۱ \_ قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحارث، والحارث هو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم المنقري التميمي. يكنى أبا على وقيل: يكنى أباطلحة. وقيل: أبو قبيصة. والمشهورُ أبو على.

قدم في وفد بني تميم على رسول الله ﷺ، وذلك في سنة تسع، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: «هذا سَيد أهل الوَبر». وكان رضي الله عنه عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم. قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري؛ رأيته يوماً قاعداً بفناء داره محتبياً بحمائل سيفه يحدِّثُ قومه إذ أتى برجل مكتوف، وآخر مقتول، فقيل له: هذا ابنُ أخيك قتل ابنك. قال: فوالله ما حلَّ حبوته، ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه، فقال: يا ابنَ أخيى، بئس ما فعلت! أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فوارِ أخاك، وحل كتاف ابن عمك، وسق إلى أمك مائة ناقة دية ابنها، فإنها غريبة.

وكان قيس بن عاصم قد حرَّم على نفسه الخمر في الجاهلية، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسبّ أبويها، ورأى القمر فتكلم، وأعطى الخمار كثيراً من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرَّمها على نفسه، وقال فيها أشعاراً منها قوله:

بها خصال تفسد الرجل الحليما حا ولا أشفي بها أبداً سقيما نبي ولا أدعُو لها أبداً نديما بها الأمر العظيما

رأيت الخمر صالحة وفيها فيلا والله أشربها صحيحاً ولا أعطي بها ثمنا حياتي فإن الخَمْر تفضح شاربيها ومن جيد قوله:

دنــــس يفنـــده ولا أفـــن والغصن ينبت حَوْلهُ الغصن بيض الوجوه أعِفة لسن لا يفطنون بعَيبِ جارهم وهُم لحسنِ جواره فطن

إنسى امرؤ لا يعتري خلقي من منقر في بيت مكرمة خطباء حين يقول قائلهم

وقال الحسن: لما حضر قيس بن عاصم الوفاة دعا بنيه، فقال: يا بنيّ، احفظوا عني، فلا أحد أنصح لكم مني، إذا متّ فسودُوا كباركم، ولا تسوِّدوا صغاركم؛ فيسفه الناسُ كباركم، وتهونون عليهم، وعليكم بإصلاح المال، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل.

روى عنه الحسن، والأحنف، وخليفة بن حصين، وابنه حكيم بن قيس.

وروى النضر بن شميل، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرِّف بن الشُّخِّير، عن حكيم بن قيس بن عاصم، عن أبيه، أنه أوصى عند موته فقال: إذا أنا متُّ فلا تنوحوا عليّ، فإن رسول الله ﷺ لم ينح عليه.

قال النضر بن شميل: قال عَبْدة بن الطبيب:

ورحمته ما شاء أن يترحما إذا زار عن شحط بلادك سَلما ولكنه بُنيان قوم تهدما عليك سلام الله قيس بن عاصم تحية من أوليته منك نعمة فما كان قيس هُلكه هلك واحد

٢١٥٢ ـ قيس بن عائذ الأحمسي، أبو كاهل. هو مشهور بكنيته. مات في زمن الحجاج. وقيل اسم أبي كاهل عبد الله بن مالك، والأول أكثر وأصحّ، وقد ذكرناه في الكنى بأكثر من هذا.

٢١٥٣ \_ قيس بن عبد الله الأسدى، من بنى أسد بن خزيمة، هاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان بن حرب. قال ابن عقبة: كان ظئراً لعبيد الله بن ححش، ولأم حبيبة رضي الله عنها.

٢١٥٤ ـ قيس بن عبد الله بن عمرو بن عُدُس بن ربيعة بن جَعدة، هو النابغة الجعدي الشاعر، وقد تقدم ذِكرُه في باب النون.

٢١٥٥ ـ قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، مدنى، هو جد يحيى، وسعد، وعبد ربه: بني سعيد بن قيس المدنيين الفقهاء، كذلك قال أحمد بن حنبل. ويحيى بن معين، وجماعة. وقال مصعب: هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري؛ قيس بن قهد. قال ابن أبي خيثمة: غلط مصعب في ذلك، والقول ما قاله أحمد ويحيى؛ قال: وقيس بن قهد، وقيس بن عمرو \_ وكلاهما من بني مالك بن النجار يقولون: إن سعيداً والد يحيى بن سعيد لم يسمع من أبيه قيس شيئاً. وقد روى عن قيس جَدّ يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.

٢١٥٦ ـ قيس بن عمرو بن قيس الأنصاري، من بني سواد بن مالك بن النجار، قتل يوم أحد شهيداً، واختلف في شهودِه بكراً، وقد ذكرنا ذلك في باب أبيه عمرو بن قيس؛ لأنهما قتلا جميعاً يوم أحد.

٧١٥٧ \_ فيس بن أبي غَرَزة بن عمير بن وهب الغفاري. وقيل الجهني: سكن الكوفة ومات بها وله حديث واحد، ليس له غيره؛ رواه عنه أبو وائل أن النبي على دخل السوق، وقال لهم: «يا معشر التجار، إن بيعكم هذا مما يحضره الحلف. فشويوه بالصدقة». وقوله على: «إن التجار هم الفجار إلا مَنْ برّ وصدق». ومنهم من يجعلهما حديثين. روى عنه الحكم بن عتيبة، ولا أدري أسمع منه أم لا؟.

مالك بن النجار، هو قيس بن قهد الأنصاري، من بني مالك بن النجار، هو قيس بن قهد بن قيس بن عبيد بن عبيد بن غنم بن مالك بن النجار. قال مصعب الزبيري: هو جدُّ يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: ولم يكن قيس بن قهد بالمحمود في أصحاب رسول الله على قال ابن أبي خيثمة: هذا وهمٌ من أبي عبيد الله، وإنما جَدُّ يحيى بن سعيد قيس بن عمرو. قال: وقيس بن قهد جدُّ أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري الكوفي. قال أبو عمر: وهو كما قال ابن أبي خيثمة، وقد غلط فيه مصحب، وكلهم خطأه في قوله هذا.

٢١٥٩ ـ تيس بن أبي قيس شهد مع علي رضي الله عنه صفّين. ذكره ابن الكلبي فيمن شهد صِفين مع علي رضي الله عنه من الصحابة.

۲۱٦٠ ـ قيس بن كلاب الكلابي. له صحبة، روى عنه عبد الله بن حكم الكلابي، حديثه عند أهل مصر.

٢١٦١ ـ قيس بن مالك بن أنس الأنصاري، أبو صِوْمَة. وهو مشهور بكنيته، واختلف في اسَمه فقيل: قيس بن مالك، وقيل مالك بن قيس، وقد ذكرناه في الكنى بأكثر من ذلك فأغْنى عن الإعادة هاهنا.

روى عنه ابن محيريز، ولؤلؤة، ومحمد بن كعب القرظي.

٢١٦٢ \_ قيس بن المحسّر، كان خرج مع زيد بن حارثة في السرية التي قدم فيها إلى أم قِرْفة فأخذها، وهو الذي تولى قَتلَها، وقتل الفزاريين أيضاً، وذلك في رمضان في سنة ست من الهجرة.

٢١٦٣ \_ قيس بن محصن بن خالد بن مخلد الأنصاري الزّرقي. ويقال: قيس بن حصن، شهد بَدْراً وشهد أُحُداً.

المطلبي أبو السائب، ولِد هو ورسول الله على عام الفيل، فهو ورسول الله على لدة (۱) محمد. قال أبو السائب، ولِد هو ورسول الله على عام الفيل، فهو ورسول الله على لدة (۱) وروى ذلك عنه أنه قال: ولدت أنا ورسول الله على عام الفيل، فنحن لِدَان أمّه أم ولد. هو أحد المؤلفة قلوبهم، وممن حَسنَ إسلامُه منهم، ولم يبلغه رسول الله على مائة من الإبل عام حنين، لا هو ولا عباس بن مرداس، ومن ذكرنا معهما، كما صنع بسائر المؤلفة قلوبهم؛ وكل هؤلاء إلى إيمانهم. وأطعمه رسول الله على بخيبر خمسين وَسقاً، وقيل ثلاثين وَسقاً.

روى عنه ابنه عبد الله بن قيس، وكان عبد الله من الفضّلاء النُّجباء.

٢١٦٥ \_ قيس بن مخلد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن الحارث بن تعلبة بن مازن بن النجار الأنصاري المازني: شهد بدراً، وقتل يوم أحدِ شهيداً.

7177 \_ قيس بن المكشوح، أبو شداد. واختلف في اسم المكشوح، فقيل هبيرة بن هلال، وهو الأكثر. وقيل عبد يغوث بن هبيرة بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن النبيت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سَبأ البجلي، حليف مراد، وعِدادُه فيهم. وبجيلة وخثعَم ابنا أنمار بن أراش.

قيل: لا صحبة له: وقيل: بل لقيس بن مكشوح صحبة باللقاء والرواية، ولا أعلم له رواية ومَن قال: لا صحبة له يقول: إنه لم يسلم إلا في أيام أبي بكر. وقيل: في أيام عمر. وهو أحد الصحابة الذين شهدوا مع النعمان بن مقرن فتح نهاوند له ذكر صالحٌ في الفتوحات بالقادسية وغيرها زمنَ عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو أحدُ الذين قتلوا الأسود العنسي، وهم: قيس بن مكشوح، وداذويه، وفيرُوز الديلمي. وقتلهُ الأسود

<sup>(</sup>١) اللدة: المماثل في السن.

العنسى يدلُّ على أن إسلامه كان في مرض النبيِّ على أن أسلامه كان في مرض النبيِّ على أن إسلامه كان في مرض النبيّ بصفّين مع على رضى الله عنه، وكان يومئذ صاحب راية بجيلة، وكانت فيه نجدة وبسالة، وكان قيس شجاعاً فارساً بطلاً شاعراً، وهو ابنُ أخت عمرو بن معد يكرب، وكان يناقضه في الجاهلية وكانا في الإسلام متباغضين، وهو القائل لعمرو بن معد يكرب:

فلو لاقَيْتَني لاقيت قرنا وودعت الحبائب بالسلام لعلك موعدي ببني زبيد وما قامعت من تلك اللئام ومثلك قد قرنت له يَدَيه إلى اللَّحْيَيْن يمشي في الخطام

ومن خبره في صفين أنّ بجيلة قالت له: يا أبا شداد، خُد رايتنا اليوم، فقال: غيري خَيْر لكم. قالوا: مَا نريد غيرك. قال: فوالله لئن أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب \_ قال: وعلى رأس معاوية رجل قائم معه ترس مذهب يستر به معاوية من الشمس \_ فقالوا له: اصنع ما شئت. فأخذ الراية ثم زحف، فجعل يُطاعنهم حتى انتهى إلى صاحب الترس \_ وكان في خيل عظيمة \_ فاقتتل الناسُ هنالك قتالًا شديداً، وكان على خَيْل معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فشد أبو شداد بسيفه نحو صاحب الترس فعارضه دونه رومي لمعاوية، فضرب قدم أبي شداد فقطعها، وضربه قيس فقتله. وأشرعت إليه الرماح، ففُتل رحمة الله تعالى عليه.

٢١٦٧ \_ قيس بن النعمان السكوني. كوفي، يقال: إنه كان قد قرأ القرآن على عَهد رسول الله على أحصاه على عهد عمر. من حديثه قال: أتيت النبيِّ عليه فأهْديت إليه، فأبي، وانطلق النبي عَلَيْ وأبو بكر رضى الله عنه إلى الغار.

روى عنه إياد بن لقيط السدوسي، وكان جاراً له.

روى أبو الوليد الطيالسي، قال: حدّثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، عن أبيه، عن قيس بن النعمان، قال: لما انطلق النبي على وأبو بكر يستَخْفيان مرا بعبد يرعى غنماً، فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب، غير أنَّ هاهنا عَنَاقاً حملت أول الشاء وقد أجدبت، وما بقي لها لبن. فقال: «ادع بها عندي». فدعا بها، فاعتقلها النبيّ ﷺ، ومسح ضُرْعها، ودعا حتى أنزلت. قال: وجاء أبو بكر فحلب فسقى أبا بكر، وحلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب. فقال الراعي: بالله مَن أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط! قال: «وتراك تكتم عليَّ حتى أخبرك؟» قال: نعم، قال: «فإني محمد رسول الله». قال: أنتَ الذي تزعم قريشٌ أنك صابىء! قال: «إنهم ليقولون ذلك». قال: فأشهد أنك نبيٌّ، وأشهد أنّ ما جئتَ به حقّ، وأنه لا يفعل ما فعلته إلا نبيّ وإني مُتبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أنى قد ظهرْت فأتنا».

٢١٦٩ ـ قيس بن الهيثم الشامي. بصري. هو جدُّ عبد القاهر بن السري له صُحبة. روى عنه عطية الدعاء.

٢١٧٠ \_ قيس، أبو جَبيرة، بن الضحاك، قال: فينا نزلت ﴿ولا تنابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ (١). حديثه كثير الاضطراب.

٢١٧١ \_ قيس أبو غنيم الأسدي، والدغُنيم بن قيس. كوفي له صحبة. وقد قيل: إنه سكن البصرة. روى عنه ابنه غنيم بن قيس.

٢١٧٢ \_ قيس الأنصاري، جدّ عديّ بن ثابت. حديثه مرفوع في المستحاضة تنتظر أيام أقرائها وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة.

٢١٧٤ ـ قيس الجذامي. اختلف في اسم أبيه، فقيل: قيس بن عامر، وقيل: قيس بن زيد. سكن الشام. روى عنه كثير بن مرة، وعبد الرحمن بن عائذ، وقد قيل: إنّ حديثه مرسل.

# باب الأفراد في حرف القاف

٢١٧٥ \_ قارب بن الأسود الثقفي، هو قارب بن عبد الله بن الأسود بن مسعود الثقفي، هو جد وهب بن عبد الله بن قارب، له صحبة ورواية. روى عنه ابنه عبد الله بن قارب حديثه عن النبي على : «رحم الله المحلقين».

قال فيه الحميدي، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن وهب بن عبد الله بن قارب أو مارب \_ هكذا على الشك \_ عن أبيه، عن جده، ولا أحفظ هذا الحديث من غير

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١١.

رواية ابن عيينة، وغير الحميدي يرويه قارب من غير شك. وهو الصواب، وهو معروفٌ مشهور. من وجوه ثقيف، ومعه كانت راية الأحلاف أيام قتال رسول الله ﷺ ثقيفاً. وحصاره لهم. ثم وفد في وفد ثقيف فأسلم.

٢١٧٦ ـ قُبَاث بن أشيَم بن عامر بن الملوّح الكناني. ويقال الليثي ويقال التميمي. والأكثر قول مَنْ نسبه في كنانة، سكن دمشق.

روى عنه عامر بن زياد الليثي وأبو الحويرث، فرواية عامر عنه مرفوعة في فضل الجماعة. وأما أبو الحويرث فإنه قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الكناني، ثم الليثي: يا قباث، أنت أكبر أم رسول الله ﷺ قال: بل رسول الله ﷺ أكبر مني وأنا أسنُّ منه ولد رسول الله ﷺ عام الفيل، ووقفت بي أمي على روث الفيل، وأنا أعقله.

وقال البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الوليد بن مسلم، حدّثنا ثور، عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد، عن قباث بن أشيم الليثي، قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة رجلين يؤمهما أحدهما أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى؛ وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى». ذكره البخاري في التاريخ.

٢١٧٧ \_ قُمُم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. قال عبد الله بن جعفر: كنت أنا وعبيد الله وقدم ابنا العباس نلعب، فمرَّ بنا رسول الله ﷺ، فقال: «ارفعوا إليّ هذا» \_ يعني قدم \_ فرفع إليه، فأردفه خلفه، وجعلني بين يديه، ودعا لنا.

واستشهد قثم بسمرقند. قال ابن عباس: هو آخر الناس عَهداً برسول الله على وذلك أنه كان آخر من خرج من قبره ممن نزل فيه، وقد ادَّعى ذلك المغيرة بن شعبة لقصة ذكرها فأنكر ذلك ابن عباس، وقال: آخر الناس عَهداً بالنبي على قثم بن العباس. وقد روى عن علي مثل ذلك سواء في أنه أنكر ما ادعى المغيرة من ذلك، وقال: آخر الناس عهداً بالنبي على قثم بن العباس.

وكان قثم بن العباس والياً لعليّ بن أبي طالب على مكة، وذلك أنَّ علياً لما ولي الخلافة عزل خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي عن مكة، وولاها أبا قتادة الأنصاري، ثم عزله، وولى قثم بن العباس، فلم يزل والياً عليها حتى قتل علي رحمه الله. هذا قول خليفة. وقال الزبير: استعمل على بن أبى طالب قثم بن العباس، على المدينة.

روى عنه أبو إسحاق السبيعي وغيره. مات قثم بن العباس بسمرقند، واستشهد بها،

وكان خرج إليها مع سعيد بن عثمان بن عفان زمن معاوية، وكان قثم بن العباس يشبه بالنبي علية ، وفيه يقول داود بن سليم:

> عتقت من حلي ومن رخلتي إنك إن أدنيت منه أغدا فى كفَّه بُحْر، وفى وجهه أصبة عن فعل الخنا سمعه

لم يَدر ما لا، وبلى قد دركى وقال الزبير \_ في الشعر الذي أوله:

هذا الذى تعرف بالبطحاء وطأته

يا ناق إن أدنيتني مِنْ قشم حالفنى اليُسْرُ ومات العَدَمُ بَدْر، وفي العِرْنين منهُ شَمَمْ وما عَن الخير به منْ صَمَمْ فعَافها واعتاض منها نعَمْ

والبيت يعرفه والجل والحرم

إنه قاله بعض شعراء المدينة في قثم بن العباس، وزاد الزبير في الشعر بيتين أو ثلاثة منها قوله:

كم صارخ بك مكروب وصارخة يدعوك يا قُثم الخيرات يا قُثم وقد ذكرنا في «بهجة المجالس» الشعر الذِّي أوله: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. ولمن هو، والاختلاف فيه، ولا يصح أنه قثم بن العباس، وذلك شعرٌ آخر على عروضه وقافيته، وما قاله الزبير فغير صحيح. والله أعلم.

٢١٧٨ \_ قردة بن نُفاثة السلولي، من بني عمرو بن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، كان شاعراً، قدم على رسول الله على أله على على أمَّره عليهم بعد أن أسلم وأسلموا، فأنشأ يقول:

> بان الشبابُ فلم أحفلُ به بالأ وقد أروِّي نديميي من مَشعشعة الحمد لله إذ له يأتنى أجَلي

وأقبل الشيب والإسلام إقبالا وقـــد أقلَـــبُ أوراكــــاً وأكْفــــالا حتى اكتسيْتُ من الإسلام سِربالا

وقد قيل: إن البيت قوله: \_ الحمد لله إذ لم يأتني أجلي \_ للبيد. قال أبو عبيدة لم يقل لبيد في الإسلام غيره. وكان قد عمر مائة وخمسين سنة. وقردة هذا هو الذي يقول:

> أصبحت شدخا أرى الشخصين أربعة لا أسمع الصوت حتى أستكير له وكنت أمشى على الساقين مُعتدلًا

والشخص شُخصين لمَّا مَسنى الكبر وحال بالسمع دوني المنظر العسر فصرْتُ أمشي على ما ينبت الشجر إذا أقسوم عجنْتُ الأرض متكشاً على البراجم حتى يذهب النَفر

٢١٧٩ - قرطة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة الأنصاري الخزرجي. من بني الحارث بن الخزرج، حليف بن عبد الأشهل، يكني أبا عمرو.

شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ثم فتح الله على يديه الريّ في زمن عمر سنة ثلاث وعشرين، وهو أحد العشرة الذي وجههم عمر إلى الكوفة من الأنصار، وكان فاضلاً، ولاه على بن أبي طالب على الكوفة، فلما خرج عليّ إلى صفين حمله معه وولاها أبا مسعود البدري.

وروى زكريا بن أبي زائدة، عن ابن إسحاق، عن عامر بن سعد، قال: دخَلتُ على أبي مسعود الأنصاري وقرَظة بن كعب، وثابت بن يزيد، وهم في عُرْس لهم، وجوار يتغنين، فقلت: أتسمعون هذا وأنتم أصحاب محمد ﷺ فقالوا: إنه قد رخص لنا في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نوح.

شهد قرَظة بن كعب مع علي مشاهده كلها، وتوفي في خلافته في دار ابتناها بالكوفة، وصلى عليه علي بن أبي طالب. وقيل: بل توفي في إمارة المغيرة بن شعبة بالكوفة في صدر أيام معاوية والأول أصح إن شاء الله تعالى.

على رسول الله على فسأله الدعاء له ولقومه في غيث السماء في حديث فصيح كثير الغريب على رسول الله على فسأله الدعاء له ولقومه في غيث السماء في حديث فصيح كثير الغريب من رواية ابن شهاب عن عُروة. وله خبر آخر يرويه ابن الكلبي، عن أبيه، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله على كتب مع قطن بن حارثة العُليمي كتاباً بعمل من كلب وأحلافها في خَبر ذكره.

٢١٨١ ـ قنان بن دارم بن أفلت العبسي: أحد التسعة العبسيين الذين قدموا على رسول الله ﷺ فأسلموا. ذكرهم الدارقطني والطبري.

٢١٨٢ ـ قنفذ بن عمير بن جدعان التميمي. . له صحبة، ولاه عمر مكة ثم عزله، وولى نافع بن عبد الحارث.

٢١٨٣ ـ قُهَيد بن مطرف، أو ابن أبي مطرف، والأكثر يقولون ابن مطرف الغفاري.

روى عنه المطلب بن عبد الله بن حنطب، يختلف في صحبته، ويقول بعضهم: إن حديثه مرسل، لأنه يروى عنه عن أبي هريرة عن النبي على والحديث رواه عبد العزيز بن

المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه، عن قُهيد الغفاري أنه حدثه قال: سأل سائل رسول الله على فقال: إنْ عدا عليّ عاد؟ فقال له رسول الله على «ذكّره ثلاث مرات، فإن أبى فقاتِلْه، فإن قتلك فأنتَ في الجنة، وإن قتلتَه فهو في النار». وروى عنه عمرو مولى المطلب عن قُهيد بن مطرف الغفاري، عن أبي هريرة، عن النبيّ على بذلك، وفي حديث عمرو هذا عنه ناشده الله والإسلام ثلاثاً.

٢١٨٤ \_ قَيْظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأنصاري الخزرجي، شهد أحداً في قول الواقدي.

## حرف الكاف

## باب کثیر

٣١٨٥ - كثير، خال البراء. روى الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: كان اسم خالي قليلاً، فسماه رسول الله عليه كثيراً. من حديثه عن النبي عليه: "إنما نسكنا بعد صلاتنا».

٢١٨٦ - كَثير بن شهاب الحارثي. في صُحْبَته نظر. وقد روى عن عمر، وهو الذي قتل يوم القادسية جالينوس، وأخذ سَلبَه، لا أعلم له رواية، وقيل: بل قتل جالينوس زَهْرة بن حَوِية.

٢١٨٧ - كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي. وعدادهم في بني جمح، يكنى أبا عهد الله، وُلد على عهد رسول الله ﷺ وسماه كثيراً. وكان اسمه قليلا. هو أخو زبيد بن الصلت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت.

۱۱۸۸ - كثير بن العباس بن عبد المطلب. يكنى أبا تمام، وُلِد قبل وفاة النبيّ ﷺ بأشهر في سنة عشر من الهجرة، ليس له صُحْبة، ولكن ذكرناه بشرطنا. أم كثير بن العباس رومية، تسمى سبأ، وقيل: أمة حميرية، وكان فقيها ذكياً فاضلاً. روى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وروى عنه ابن شهاب.

١١٨٩ ـ كثير بن عمرو السلمي، حليف بني أسد. ويقال: حليف بني عبد شمس، وبنو أسد حلفاء بني عبد شمس شهد بدراً فيما ذكر ابن إسحاق من رواية زياد، وليس في رواية ابن هشام.

ذكره ابن السراج، عن عمر بن محمد بن الحسن الأسدي، عن أبيه، عن زياد، عن ابن إسحاق، قال وشهد بدراً من حلفاء بني أسد كثير بن عمرو، وأخواه: مالك بن عمرو، وثقف بن عمرو، لم أر كثيراً في غير هذه الرواية، ولعله أن يكون ثقف لقباً له، واسمه كثير.

٢١٩٠ \_ كثير بن قيس. ذكره ابن قانع، وذكر له حديثاً من رواية داود بن جميل،

عنه، عن النبي ﷺ: «من سلك طريق العلم سهل الله له طريقاً إلى الجنة». كذا جعله ابن قانع في الصحابة وهذا وهم؛ فإن الحديث إنما رواه أبو داود في مصنفه، عن داود بن جميل، عن كثير بن قيس، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، وهو الصحيح. وداود بن جميل مجهولٌ ـ قاله الدارقطني، وذكر أن الأوزاعي روى هذا الحديث عن كثير بن قيس، عن سمرة، عن أبي الدرداء.

٢١٩١ \_ كثير الأزدي. رأى النبي ﷺ أكل طعاماً مسّته النار، ثم صلى، ولم يتوضأ. روى عنه عقبة بن مسلم التجيبي. سكن كثيرهذا مِصرَ، ويُعَدُّ في أهلها.

۲۱۹۲ - كثير الأنصاري، سكن البصرة. روى عن النبي الله أنه كان إذا صلّى المكتوبة الصرف عن يساره. وقد قيل: حديثه مرسل. روى عنه ابنه جعفر بن كثير.

#### باب کسردم

٣٩ ٩٣ - كَرْدِم بن سفيان النّقفي. روت عنه ابنته ميمونة بنت كردم عن النبيّ ﷺ في الندّر.

٢١٩٤ ـ كَرْدَم بن أبي السنابل الأنصاري ويقال الثقفي له صحبة. سكن المدينة وسخرج حديثه عن أفغل الكوفة.

٢١٩٥ ـ كَرْدَم بن قيس الثقفي. حديثه عند جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمر عنه.

## باب کـرز

٢١٩٦ ـ كُرز بن جابر بن حسيل، ويقال ابن حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهري أسلم بعد الهجرة.

قال ابن إسحاق؛ أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله على في طلبه، حتى بلغ وادياً يقال له سفوان ناحية بدر، وفاته كرز، فلم يدركه ـ وهي بدر الأولى، ثم أسلم كرز بن جابر، وحَسُنَ إسلامه، وولاه رسول الله على الجيش الذي بعثهم في أثر العُرنيين الذين قتلوا راعيه، وقتل كرز بن جابر يوم الفتح، وذلك سنة ثمان من الهجرة في رمضان، وكان قد أخطأ الطريق، وسار في غير طريق رسول الله على المشركون، فقتلوه رحمه الله.

وذكر الطبري، عن ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق ـ أن كرز بن جابر، وحُبيش بن خالد الكعبي كانا في خيل خالد بن الوليد يوم فتح مكة، فشذًا عنه، وسلكا طريقاً غير طريقه جميعاً، فقتل قبل كرز فجعله كرز بين رجليه، ثم قاتل حتى قتل وهو يرتجز:

قد علمت صفراء من بني فهر نقية الوجه نقية الصدر لأضربن اليوم عن أبي صخر

وكان حبيش يكنى أبا صَخر.

٢١٩٧ \_ كرز بن علقمة الخزاعي: ينسبونه كرز بن علقمة بن هلال بن جُرَيبة بن عبد نهم بن حُليل بن حُبْشيّة بن سلول الخزاعي.

أسلم يوم فتح مكة، وعمر عمراً طويلاً، وهو الذي نصب أعلام الحرم في خلافة معاوية، وإمارة مروان بن الحكم. روى عنه عروة بن الزبير. من حديثه ما روى سفيان بن عينة وغيره، عن الزهري، عن عروة، عن كُرز بن علقمة الخزاعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: «نعم، أيُّ أهل بيت من العرب أو العجم أراد بهم الله خيراً أدخل عليهم الإسلام». قال الرجل: ثم مَهُ؟ قال: «ثم تقع فِتن كأنها الظلل». قال الرجل: كلا، والله إن شاء الله تعالى. قال: «بلى، والذي نفسي بيده، ثم يعودون فيها أساوِد حتى يضربَ بعضُم رقاب بَعْض».

۲۱۹۸ \_ كرز رجل آخر، روى عنه عبد الله بن الوليد.

٢١٩٩ \_ كرز، قال: أتيت النبي ﷺ، فرأيته يصَلي فوق جبل. روت عنه ابنته، لا أدري أهو الذي روى عنه عبد الله بن الوليد أو غيره.

#### باب کعب

مشام: هو من بني غسان، حليف لبني ساعدة من الأنصار، شهد بَدْراً، وهو أخو سعد بن جماز. وقال الله على المنام: هو من بني غسان، حليف لبني ساعدة من الأنصار، شهد بَدْراً، وهو أخو سعد بن جماز. وقال الطبري: لهما أخٌ ثالث اسمه الحارث بن جَماز بن مالك بن ثعلبة من غسان، كذا قال الطبري من غسان، ولم يذكر أحدٌ الحارث بن جَماز هذا غيره. والله أعلم.

وأما كعب بن جماز وأخوه سعد بن جماز فمذكوران، شهد كعب بَدْراً وشهد سعد

أحداً، وقتل يوم اليمامة. ولا خلافَ أنهما من حلفاء بني ساعدة من الأنصار، ولم يختلف أهلُ المغازي أن أباهما جَماز بالجيم والزاي.

وذكر الدارقطني قال: قرأت بخط أحمد بن أبي سهل الحلواني في سماعه من أبي سعيد السكري، عن محمد بن حبيب، عن ابن الكلبي - في نسب قضاعة - قال: وكعب بن حمان بالحاء والنون ابن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن راشد بن قيس بن جهينة بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، شهد بكراً والمشاهد كلها. قال أبو عمر رحمه الله: هو جهني حليف لبني ساعدة وهو عندي ابن جماز بالجيم والزاي، والله أعلم، كما قال أهل المغازي.

المنادِ متصل أن لقيط بن الخُدَارية ذكر ابن أبي خيثمة في كتابه بإسنادِ متصل أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله على ومعه صاحب له يقال له: نهيك بن عاصم بن المنتفق، ذكر حديثاً طويلاً فقال: «ها إن ذين، ها إن ذين لمن نفر لعمر الملك إن حدثت إنهم لمِنْ أتقى الناس في الدنيا والآخرة». فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب: مَن هم يا رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق» ـ قالها ثلاثاً.

## بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

القصيدة بأسرها، وأثنى فيها على المهاجرين، ولم يذكر الأنصار؛ فكلمته الأنصار، فصنع فيهم حينئذ شعراً، ولا أعلم له في صحبته وروايته غير هذا الخبر. وكان قد خرج هو وأخوه بجير بن زهير إلى رسول الله على حتى بلغا أبرق العَزّاف (١). فقال كعب لبجير: الق هذا الرجل وأنا مقيم لك هاهنا. فقدم بُجير على رسول الله على فقال:

على أي شيء ويب غيرك دلكا عليه أحاً لكا

ألا أبلغا عني بجيراً رسالة على خلق لم تُلفِ أمّاً ولا أباً

<sup>(</sup>١) أبرق العزاف: ماء في طريق المدينة.

# فقال رسول الله ﷺ: «أجل، لم يُلف عليه أباه ولا أمه». وفيها:

شربت بكأس عند آلِ محمد وأنهلك المأمون منها وعَلكا

فكتب إليه بجير: أقبلُ إلى رسول الله ﷺ، فإنك إن فعلتَ ذلك قبل منك وأسقط ما كان منك قبل دلك. فقدم على رسول الله ﷺ مُسْلماً، ودخل عليه مسجده، وأنشده:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

## فلما بلغ إلى قوله:

إنّ الرسولَ لسيف يستضاء به مُهنَّدٌ من سيوفِ الله مَسلول أنبئت أنَّ رسولَ الله أوْعدَني والعفْوُ عند رسولِ الله مأمول

ومنها:

قال أبو عمر رحمة الله عليه: كان كعب بن زهير شاعراً مجوِّداً كثير الشعر، مقدّماً في طبقته هو وأخوه بجير. وكعب أشعرهما. وأبوهما زهير فوقهما.

قال خلف الأحمر: لولا قصائد لزهير ما فضلته على ابنه كعب، ولكعب ابن شاعر اسمه عقبة، ولقبه المضرّب؛ لأنه شبّبَ بامرأةٍ، فضربه أخوها بالسيف ضربات كثير، فلم يمت، وله ابنٌ أيضاً يقال له العوام شاعر.

وقال الحطيئة لكعب بن زهير: أنتم أهل بيت يُنظر إليكم في الشعر فاذكرني في شعرك، فقال كعب في ذلك شعراً ذكره أهل الأخبار.

ومما يستجاد لكعب بن زهير قوله:

لو كنتُ أعجَبُ من شيء لأعجبني يَسْعى الفتَى لأمور ليس يدركها والمرء ما عاش ممدودٌ له أمَلٌ ومما يستجاد له أيضاً قوله:

إن كنت لا ترهب ذمي لما

سَعْيُ الفتى وهو مخبوه له القدَرُ فالنفسُ واحدةٌ والهمُّ منتشرُ لا تنتهي العينُ حتى ينتهي الأثـرُ

تعرفُ من صَفحي عن الجاهل

فاحش سكوتي إذ أنا منصت فالسامع الذم شريك له مقالة السوء إلى أهلها ومن دعا الناس إلى ذمه

فيك لمسموع حتى القائل ومطعم المأكول كالآكل أسرع من مُنحدر سائل ذمُّوه بالحق وبالباطل

في أبيات كثيرة من هذه؛ وله ولأبيه قبله ضروبٌ من حكم الشعر .

ومن جيد شعره قصيدته التي يفتخر فيها على مراد أولها:

أتعرف رسماً بين دُهمان فالرقَم عَفته رياحُ الصيف بعدى بمورها ديارُ التي بتَّت حبالي وصَرَّمت فزعت إلى أدماء حَرف كأنما ألا أبلغا هذا المعرِّضَ أنه فإن تسألِي الأقوامَ عنى فإننى أنا ابنُ الذي قد عاش تسعين حجة وأكرَمه الأكفاء من كلِّ معشر أقول شبيهات بما قال عالماً فأشبهته من بين من وطيء الحصي إذا شئت أعلكت الجموع إذا بدت أعير تني عِزًا قديماً وسادة هُـمُ الأصلُ مني حيث كنت وإنني هم ضربوكم حين جُزتم عن الهدى وســـاقتــك منهـــم عصبـــةٌ خِنْـــدَفِيــةٌ هم الأسدُ عند الناس والحشد في القرى همم منعوا سَهْلَ الحجاز وحَوْنه متى أدْعُ فى أوس وعثمان تاتنى فكم فيهم من سيّد وابْسن سيد

إلى ذي مَرَاهِيط كما خُط بالقلم وأندية الجوزاء بالوبل والديه وكنت إذا ما الحبل من خُلة صرم بأقرابها قار إذا جلدها استحم أيقظان قال القول إذ قال أو حلم أنا ابن أبي سلمي على رغم من رغم فلم يخز يوماً في مَعَدٍّ ولم يُلم كرام فإن كذبتني فاسألي الأمم بهن، ومَن يشبه أباه فما ظلم ولم ينتزعني شبه خال ولا ابن عمم نواجه لحييه بأغلظ ما عجم كراماً بَنوا لي المجد في باذخ الشمَم من المزنيِّن المُضيفين للكرم بأسيافهم حتى استقمتم على أمم فما لك منها قيدُ شبر ولا قُدَمُ وهم عند عَقْد الجار يُوفون بالذمم قديماً وهم أجلوا أباك عن الحررم مساعر حرب كلهم سادة وعم ومن عامل للخير إن قال أو زعم

٢٢٠٣ \_ كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري. شهد بَدراً وقُتِل يوم الخنْدق شهيداً، قتله ضرار بن الخطاب في قول الواقدي.

وقال ابنُ إسحاق: أصابه سَهْم فقتله. قال ويذكرون أن الذي أصابه سهم أمية بن ربيعة بن صَخْر الدؤلي، وكان قد نجا يوم بئر معونة وَحْده، وقُتل سائر أصحابه. ذكره ابن عقبة وابن إسحاق في البَدْريين.

۲۲۰۶ \_ كعب بن زيد، ويقال: زيد بن كعب. روى قصة الغفارية التي وجد رسول الله ﷺ بياضاً، فقال: «شدي عليك ثيابك، والْحَقي بأهلك». وكان البياض بكشحها. روى عنه جميل بن زيد. وفي هذا الخبر اضطرابٌ كثير.

٢٢٠٥ ـ كعب بن سليم القُرظي، ثم الأوسي وبنو قريظة حلفاء الأوس كان من سَبي قريظة الذين استُحيوا إذ وجدوا لم ينبتوا بحكم سعد بن معاذ فيهم. أحفظ له رواية. وأما ابنه محمد فمن العلماء الجلة التابعين.

٢٢٠٦ - كعب بن سور الأزدي. كان مسلماً على عهد النبي على معدودٌ في كبار التابعين. قال الأصمعي: هو كعب بن سور بن بكر بن ثعلبة بن سليم بن نوفل بن لقيط بن الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن هوازن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن عبد الله بن نصر بن الأزد، الأزدي.

بعثه عمر بن الخطاب قاضياً على البَصرة لخبر عجيب مشهور، جَرَى له معه في امرأة شكت زوجها إلى عمر، فقالت: إنّ زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وأنا أكرة أن أشكوه إليك، فهو يعمل بطاعة الله. فكأن عمر لم يفهم عنها. وكعب بن سور هذا جالس معه، فأخبره أنها تشكو أنها ليس من زوجها نصيب. فأمره عمر بن الخطاب أن يسمع منها، ويقضي بينهما، فقضى للمرأة بيوم من أربعة أيام أو ليلة من أربع ليال، فسأله عمر عن ذلك فنزع بأن الله عز وجل أحل له أربع نسوة لا زيادة، فلها الليلة من أربع ليال، هذا معنى الخبر اختصر ثب لفظه وجئت بمعناه.

وأما ما حكاه الشعبي في هذا الخبر، فذكر أنّ كعب بن سُور كان جالساً عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأةٌ فقالت: ما رأيتُ رجلاً قطّ أفضل من زوجي، إنه ليبيت ليله قائماً، ويظل نهاره صائماً في اليوم الحار ما يفطر. فاستَغْفر لها عمر، وأثنى عليها، قال: مثلك أثنى بالخير وقاله؛ فاستحيّت المرأة، وقامت راجعة، فقال كعب بن سُور: يا أمير المؤمنين، هلا اعْدَيْت المرأة على زوجها إذ جاءتك تستَعْديك! فقال: أكذلك أرادت؟ قال: رُدُّوا عليّ المرأة فردَّت. فقال لها: لا بأس بالحق أن تقوليه، إنَّ هذا يزعم أنك جئْتِ تشتكين أنه يجتنب فراشك. قالت: أجل إني امرأة شابة، وإني أبتغي ما تبتغي

النساء. فأرسل إلى زوجها؛ فجاءه، فقال لكعب: اقضِ بينهما، فقال: أميرُ المؤمنين أحقُّ بأن يقضي بينهما. فقال: عزمت عليك لتقضينَّ بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. قال: فإني أرَى أنّ لها يوماً من أربعة أيام، كأن زوجها له أربع نسوة، فإذا لم يكن له غيرها فإني أقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبّد فيهن. ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجبَ من الآخر، اذهب فأنتَ قاض على أهل البصرة.

وروى وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، قال: يقال: إنه كان على قضاة البصرة بعد كَعْب بن سُور أبو زيد الأنصاري عمرو بن أخطب.

قال أبو عمر رحمه الله: فأعجب عمرَ ما قضى به بينهما، فبعثه قاضياً على البصرة، وأمر عثمان أبا موسى أن يقضي كعب بن سُور بين الناس، ثم ولي ابن عامر فاستقضى ابن سور فلم يزل قاضياً بالبصرة حتى كان يوم الجمل، فلما اجتمع الناس بالْحرَيْبة: واصطفوا للقتال خرج وبيده المصحف، فنشره وشهره رجالٌ بين الصفين ـ يناشد الناس الله في دمائهم، فقتِل على تلك الحال، أتاه سَهْم غَرْب (١) فقتله. وقيل: إنه كان المصحف في عنقه وبيده عصا، ويليه ابنٌ يريش وهو يأخذ الجمل، فأتاه سَهْمٌ فقتله رحمة الله عليه.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثناً قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا مضر بن محمد، قال: حدّثنا أبو تميم بن عثمان، قال: حدّثنا مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: ما تريدين؟ أتريدين أن أنهاه عن صيام النهار وقيام الليل! قال: ثم رجعت إليه، فقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: أفتريدين أن أنهاه عن صيام الليل؟ ثم جاءته الثالثة، فقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: أفتريدين أن أنهاه عن صيام النهار وقيام الليل؟ قال: وكان عنده كعب بن سُور، فقال كعب: إنها امرأة تشتكي زوجها، فقال عمر: أما إذا فطنت لها فاحكم بينهما قال فقام كعب وجاءت بزوجها فقالت:

يا أيها القاضي الفقيه أرشده زهّده في مضجعي تعبّده ولستُ في أمر النساء أحمده

ألهى خليلي عن فراشي مسجده نهاره وليله ما يسرقده فامضِ القضايا كعب لا تردده

فقال الزوج:

<sup>(</sup>١) غرب: لا يدري من رماه.

في سورة النور وفي السبع الطُّول فردَّها عني وعن سوء الجدل

إني امرؤ قد شفني ما قد نزل وفي النحل وفي النحل فقال كعب:

إن السعيد بالقضاء مَن فصل ومَن قضى بالحق حَقاً وعَدَلْ إن لها حقاً عليك يا بعل من أربع واحدة لمن عَقلْ أبل أمض لها ذاك ودَع عنك العلل

ثم قال له: أيها الرجل إن لك أن تزوَّجَ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولامرأتك هذه من أربعة أيام يوم. ومن أربع ليال ليلة، فلا تصَلِّ في ليلتها إلا الفريضة، فبعثه عمر قاضياً على البصرة.

٢٢٠٧ \_ كعب بن عاصم الأشعري. روت عنه أم الدرداء. مخرج حديثه عن أهل المدينة. ويقال: هو أبو مالك الأشعري الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم والشاميون. وقيل: إنهما اثنان. والله أعلم: ولا يختلفون أن اسم أبي مالك الأشعري كعب بن عاصم إلا من شذ فقال فيه: عمرو بن عاصم، وليس بشيء. وبالله التوفيق.

۲۲۰۸ \_ كعب بن عُجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي ثم السوادي، من بني سواد بن مُري، من بكيّ بن عمرو بن الحارث بن قضاعة حليف الأنصار قيل: حليف لبني حارثة بن الخزرج، وقيل، إنه حليف لبني عوف بن الخزرج، وقيل، إنه حليف لبني سالم من الأنصار. وقال الواقدي: ليس بحليف للأنصار. ولكنه من أنفسهم.

وقال ابن سعد: طلبتُ اسمه في نسب الأنصار فلم أجده. ويُكنى أبا محمد، فيه نزلت: ﴿فَفِدْيةِ مِنْ صِيامٍ أو صَدَقةٍ أو نُسُك﴾ (١) نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة ثلاث أو إحدى وخمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وهو ابنُ خمس وسبعين سنة. روى عنه أهلُ المدينة وأهلُ الكوفة.

٢٢٠٩ ـ كعب بن عدي التنوخي. مخرج حديثه عن أهل مصر. روى عنه ناعم بن أجيل حديثاً حَسَناً.

٢٢١٠ - كعب بن عمرو، أبو شريح الخزاعي الكعبي. هو مشهور بكنيته. وقد
 اختلف في اسمِه على ما تقدم ذِكرهُ في باب خويلد، ويأتي ذكره في الكنى إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١٨.

المدينة سنة خمس وخمسين وسنذكره في الكنى إن شاء الله تعالى بأتم من ذكرها هاهنا، وي عنه حنظلة بن قيس، وربعي بن خراش وعبادة بن الوليد.

۲۲۱۲ \_ كعب بن عمرو بن عبيد بن الحارث بن كعب بن معاوية بن عمرو بن ماك بن النجار. شهد أحُداً والمشاهد بعدها: استشهد يوم اليمامة \_ قاله العدوي.

المهداني، جدّ طلحة بن مصرو ، مَن نسبة يقول فيه: كعب بن عمر والأشهر ابن عمرو بن جحدب بن فيه: كعب بن عمرو وبعضهم يقول: كعب بن عمر والأشهر ابن عمرو بن جحدب بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل بن سلفة بن دؤل بن جشم بن يام بن همدان، سكن الكوفة. له صحبة. ومنهم مَن ينكرها، ولا وَجه لإنكار مَن أنكر ذلك. مِن حديثه ما رواه طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده، قال: قال: رأيتُ النبيّ على يتوضأ فأمر يده على سالفته. وقد اختلف فيه. وهذا أصح ما قيل فيه.

الله على السرايا، وهو الذي بعثه رسول الله على إلى ذات أطلاح، فأصيب أصحابه على السرايا، وهو الذي بعثه رسول الله على إلى ذات أطلاح، فأصيب أصحابه جميعاً، وسلم هو جريحاً قتلتهم قضاعة. قال الدُّولابي وغيره وذلك في السنة الثامنة من الهجرة. وقال ابن إسحاق. عن عبد الله بن أبي بكر: إنه أصيب بها هو وأصحابه.

۲۲۱٥ ـ كعب بن عياض الأشعري. معدود في الشاميين. روى عنه جبير بن نفير حديثه عن النبي ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لكل أمة فِتنة، وفتنة أمتي المال» وهو حديث صحيح. وقد روى عنه جابر بن عبد الله. وقيل: إنه روت عنه أمّ الدرداء.

۲۲۱۹ ـ كعب بن مالك بن أبي كعب. واسم أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعيد بن علي بن أسد بن سارة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري السلمي. يكنى أبا عبد الله. وقيل: أبا عبد الرحمن، أمّه ليلى بنت زيد بن ثعلبة، من بني سلمة أيضاً.

شهد العقبة الثانية، واختلف في شهوده بدراً، ولما قدم على رسول الله على المدينة آخى بين كعب وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأنصار. كان أحد شعراء رسول الله على الذين كانوا يردُّون الأذى عنه، وكان مجوداً مطبوعاً، قد غلب عليه في الجاهلية أمرُ الشعر؛ وعُرف به، ثم أسلم وشهد العقبة، ولم يشهد بَدْراً، وشهد أحُداً

والمشاهد كلها حاشا تبوك، فإنه تخلُّف عنها. وقد قيل: إنه شهد بَدْراً، فالله تعالى أعلم.

وهو أحدُ الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم: ﴿وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض﴾(١). . الآية، وهم: كعب بن مالك الشاعر هذا، وهلال بن أمية، ومرارة بن ربيعة، تخلفوا عن غزوة تبوك، فتاب الله عليهم، وعذرهم، وغفر لهم ونزل القرآن المتلق في شأنهم. وكان كعب بن مالك يوم أحُد لبس لأمةَ النبيّ عليه، وكانت صفراء، ولبس النبي ﷺ لأمته، فجرح كعب بن مالك أحد عشر جرحاً.

وتوفي كعب بن مالك في زمن معاوية، سنة خمسين. وقيل سنة ثلاث وخمسين، وهو ابن سبع وسبعين، وكان قد عمي وذهب بصره في آخر عمره. يعدُّ في المدنيين، روى عنه جماعة من التابعين.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا محمد بن عبد السلام، حدّثنا الرياشي قال: حدّثنا عبيد بن عقيل، قال: حدّثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، قال: كان شعراء المسلمين: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، فكان كعب يخوفهم الحرب، وعبد الله يعيرهم بالكفر، وكان حسان يقبل على الأنساب. قال ابن سيرين: فبلغني أن دوساً أسلمت فرَقاً من قول كعب بن مالك:

> قضَينًا من تهامة كل وتر وخيبر ثم أغمَدُنا السُّيوفَا نخبرها ولو نطقَتْ لقالت قواطعهن دَوْساً أو ثقيفا

وفي رواية ابن إسحاق:

وخَيْب شم أجمعنا السيوف قضینا من تهامة كل رَیْب فقالت دَوْس: انطلقوا فخذُوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف.

وقال ابن سيرين: وأما شعراء المشركين فعمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبعري، وأبو سفيان بن الحارث. قال الزبيري: وضرار بن الخطاب.

أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، حدّثنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: حدّثني أبي، حدّثني الأوزاعي، قال: حدّثني يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك \_ أنّ كعب بن مالك قال: يا رسول الله، ماذا ترى في الشعر؟ فقال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١٨.

«المؤمن يجاهدُ بسيفه ولسانه». قال أبو عمر: وقال رسول الله ﷺ لكعب بن مالك: «أترى الله عزَّ وجلَّ شكر لك قولك:

زعمت سَخِينةُ أن ستغلب ربّها فليُغْلب نَّ مُغَالِب الغَالب»

هذه رواية محمد بن سلام. وفي رواية ابن هشام قال: لمَّا قال كعب بن مالك:

جاءت سخينة كيْ تغالب ربها فليُغْلبَن مُغالب الغلاب

قال رسول الله ﷺ: «لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا».

وله أشعارٌ حسان جداً في المغازي وغيرهاً.

وروى ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني أنَّ كعب بن مالك قال ـ يوم الدار: يا معشر الأنصار، انصروا الله مرتين. وقال أبو صالح السمان: قال ذلك زيد بن ثابت.

٢٢١٧ ـ كعب بن مرة البَهْزِي السُّلمي. وقد قيل في البهزي هذا إنه مرة بن كعب، والأكثر يقولون: كعب بن مرة له صحبة، سكن الأردن من الشام. ومات بها سنة تسع وخمسين.

روى عنه شرحبيل بن السمط وأبو الأشعث الصنعاني، وأبو صالح الخَوْلاني، وله أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة السلمي البهزي. وأهلُ الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة. والله أعلم. وقد قيل؛ إن كعب بن مرة البهزي مات بالشام سنة سبع وخمسين.

۲۲۱۸ ـ کعب بن یسار بن ضبة بن ربیعة العبسي، له صحبة، وشهد فتح مصر، وله خطة بمصر معروفة. روى عنه عمار بن سعد التُّجيبي، أراد عمرو بن العاص أن يستعمله على القضاء ـ وكان عمر كتب إليه في ذلك ـ فأبى.

٢٢١٩ ـ كعب، رجل من الصحابة، قُطعت يده يوم اليمامة. حدَّث عن النبيّ ﷺ في صلاة الخوف أنه ﷺ صلى بكل طائفة ركعة وسجدتين. روى عنه زياد بن نافع.

## باب كلثوم

اسلم بعد قدوم رسول الله على المدينة، ولم يشهد بكراً وشهد أُحداً، وكان ممن بايع تحت أسلم بعد قدوم رسول الله على المدينة، ولم يشهد بكراً وشهد أُحداً، وكان ممن بايع تحت الشجرة وكان إذْ شهد مع رسول الله على أحُداً قد رُمي بسهم في نحره، فجاء إلى رسول الله على فيه؛ فكان أبو رُهم يسمى المنحور، واستخلفه رسول الله على على المدينة مرتين: مرة في عمرة القضاء، ومرة في عام الفتح في خروجه إلى مكة وحُنين والطائف. كان يسكن المدينة، وكان له منزل ببني غفار.

۲۲۲۱ ـ كلثوم بن علقمة بن ناجية المصطلقي الخزاعي. روى عنه جامع بن شداد، وابنه الحضرمي بن كلثوم، أحاديثه مرسلة لا تصح، وسمع ابن مسعود.

امرىء القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وينسبونه كلثوم بن الهدم بن المرىء القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، صاحب رَحل رسول الله على يعرف بذلك، وكان شيخاً كبيراً، أسلم قبل نزول رسول الله على المدينة، وهو الذي نزل عليه النبي على في حين قدومه في هجرته من مكة إلى المدينة، اتفق على ذلك ابن إسحاق وموسى والواقدي، فأقام عنده أربعة أيام، ثم خرج إلى أيوب الأنصاري فنزل عليه، حتى بنى مساكنه، وانتقل إليها.

ويقال: بل كان نزوله في بني عمرو بن عوف على سعد بن خيثمة. وقال محمد بن عمر: نزل رسول الله على علموم بن الهدم، وكان يتحدث في منزل سعد بن خيثمة، وكان يسمى منزل القرآن؛ فلذلك قيل: نزل على سعد بن خيثمة وأقام رسول الله على ببني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم وخرج من بني عمرو، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في بَطن الوادي، ثم نزل على أبي أيوب الأنصاري.

توفي كلثوم بن الهدم قبل بكر بيسير. وقيل: إن كلثوم بن الهدم أول مَن مات من أصحاب النبي على بعد قدومه المدينة، لم يدرك شيئاً من مشاهده.

وذكر الطبري أن كلثوم بن الهدم أول من مات من الأنصار بعد قدوم رسول الله على المدينة، مات بعد قدومه بأيام في حين ابتداء بُنيان مسجده وبيوته، وكان موته قبل موت أبي أمامة أسعد بن زرارة بأيام. ولم يلبث بعد مقدمه إلا يسيراً حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زُرارة.

## باب کلیب

٣٢٢٣ ـ كليب بن بشر بن تميم، حليف لبني الحارث بن الخزرج، قتل يوم اليمامة شهيداً، وقيل في هذا كليب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج: شهد أحداً وما بعدها، وقتل يوم اليمامة.

٢٢٢٤ \_ كليب بن جرز بن كليب، أدرك النبي على فقال: أخذ منا النبي على من المائة جذعتين.

۲۲۲۵ \_ كليب بن شهاب الجرمي، والد عاصم بن كليب: له ولأبيه شهاب صحبة. قال عاصم: إن أباه كليباً خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها رسول الله على \_ قال: وأنا غلام أفهم وأعقل، قال: فقال رسول الله على: «إن الله عز وجلّ يحبُّ من العامل إذا عمل عملاً أن يحسنه». وقد روى، عن رجل، عن النبيّ على وروى عن عمر، وعلى .

٢٢٢٦ \_ كليب الجهني. روى عن النبي على: «الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب»،
 لا أقف على اسم أبيه، روى أيضاً كليب الجهني عن النبي على أنه أتاه ليبايعه، فقال له:
 «احلق عنك شعر الكفر». روى عنه ابنه كثير بن كليب.

٢٢٢٧ \_ كليب، رجل من الصحابة، قتله أبو لؤلؤة يوم قتل عمر رضي الله عنه.

ذكر عبد الرزاق عن معمر، قال: سمعتُ الزهري يقول: إن أبا لؤلؤة طعن اثني عشر رَجُلًا، فمات منهم ستة، منهم عمر وكليب، وعاش منهم ستة، ثم نحر نفسه بخنجره.

قال معمر: وأخبرنا أيوب، عن نافع، قال: ذكر لعمر بن الخطاب امرأة توفيت بالبيداء، فجعل الناس يمرون عليها ولا يدفنونها، حتى مرّ عليها كليب، فدفنها، فقال عمر رضي الله عنه: إني لأرْجو لكليب بها خيراً، وسأل عنها عبد الله بن عمر، فقال: لم أرها، فقال: لو رأيتها ولم تدفنها لجعلتك نكالاً.

# باب كنانـة

٢٢٢٨ \_ كنانة بن عَبد ياليل الثقفي. كان من أشراف أهل الطائف الذين قدموا على رسول الله على بعد مُنصرفه من الطائف، وبعد قتلهم عروة بن مسعود؛ فأسلموا وفيهم عثمان بن أبي العاص.

٢٢٢٩ \_ كنانة بن عديّ بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، هو الذي خرج بزينب بنت رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة .

#### باب کیسان

۲۲۳۰ ـ كيسان، أبو عبد الرحمن بن كيسان. يقال: هو مولى خالد بن أسيد. سكن مكة والمدينة. روى عنه ابنه عبد الرحمن حديثه، قال: رأيت النبيّ ﷺ يصلي في ثوب واحدٍ عند البئر العليا.

٢٢٣١ - كيسان بن عبد، أبو نافع بن كيسان. يقال: هو كيسان بن عبد الله بن طارق. سكن الطائف روى عن النبي على في الخمر أنها حرمت وحرم ثمنها روى عنه ابنه نافع. وله حديث آخر، قال: سمعت النبي على يقول: «ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق» بإسناد صالح من حديث أهل الشام. وقد قيل في هذا: كيسان بن عبد الله بن طارق.

٢٢٣٢ ـ كيسان الأنصاري، مولى لبني عدي بن النجار. ذكر فيمن قُتِل في يوم أحد. وقد قيل إنه من بني مازن بن النجار. وقيل: إنه مولى بني مازن بن النجار.

۲۲۳۳ ـ كيسان، أو مهران، مولى النبي ﷺ. ويقال اسمه هرمز. ويُكنَى أبا كيسان، اختلف فيه على عطاء بن السائب فقيل كيسان. وقيل مهران. وقيل: ذُكوان كلُّ ذلك في حديث تحريم الصدقة على آل النبي ﷺ.

# باب الأفراد في حرف الكاف

٢٢٣٤ ـ كَبَاثة بن أوس بن قيظي الأنصاري الأوسي. وهو أخو عرابة الأوسي. له صحبة، شهد أُحداً مع النبي ﷺ. قال الدارقطني: كباثة بالباء والثاء.

٢٢٣٥ ـ كبيس بن هوذة السدوسي. روى عنه إياد بن لقيط.

٢٢٣٦ - كَدَن بن عبد العتكي، قدم على النبي ﷺ فبايع وأسلم. روى عنه ابنه لفاف بن كَدَن.

۲۲۳۷ ـ كَدير الضبي كوفي. روى عنه أبو إسحاق السبيعي، يختلف في صحبته، وحديثه عند أكثرهم مُرْسَل، روى أبو إسحاق السبيعي، عن كَدير الضبي ـ أن رجلًا أتى النبيّ ﷺ فقال: دُلني على عمل يدخلني الجنة فقال: «قل العدل، وأعْط الفضل». . . وذكر

٢٢٣٨ \_ كرامة بن ثابت الأنصاري، شهد صِفين، في صحبته نظر. ذكره ابن الكلبي فيمن شهد صفين من الصحابة.

٢٢٣٩ \_ كرَيب بن أَبْرَهة. في صحبته نظر، وقد نظرنا فلم نجد له رواية إلا عن الصحابة: حذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء، وأبي ريحانة، إلا أنه روى عنه كبار التابعين من الشاميين، منهم كعب الحبر، وسليم بن عامر، ومرة بن كعب، وغيرهم.

٠٢٢٤ - كريز بن سامة، ويقال ابن أسامة العامري. وفد على النبي على النابغة الجعدي فأسلم، وقال لرسول الله على العَنْ بني عامر يا رسول الله. فقال: «لم أبعث لعّاناً». حديثه يدورُ على الرحال بن المنذر، عن أبيه، عن جده، ويقال هو كرز - وقد ذكرناه.

۲۲۶۱ ـ كَلَدة بن الحنبل ويقال كَلدة بن عبد الله بن الحَنبُل، والصواب كَلدة بن حنبل بن مُليل. قال ابن إسحاق: والواقدي، ومصعب: كان كَلَدة بن الحنبل أخا صفوان بن أمية لأمه أمُّهما صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. وقال ابنُ الكلبي، والهيثم بن عدي: كَلدة بن الحنبل ابن أخي صفوان بن أمية لأمه.

وقال ابن إسحاق: كان الحنبل مولى لمعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح: وكان أخا صفوان بن أمية لأمه، وشهد الحنبل مع صفوان يوم حنين، فلما انهزم المسلمون قال الحنبل. بطل سِحْرُ ابن أبي كبشة اليوم. فقال له صفوان: فضَّ الله فاك، لأن يَرُبَّني رجل من هوازن.

قال أبو عمر: كَلدَة بن الحَنْبَل هو الذي بعثه صَفوان بن أمية إلى النبي على بهدايا فيها لبن وجدايا وضغابيس (۱). وكلدة هذا هو وأخوه عبد الرحمن بن الحنبل شقيقان. وكان ممن سقط من اليمن إلى مكة فيما قال مصعب وغيره وقال غيرهم: كان كلدة بن الحنبل أسود من سُودان مكة وكان متصلاً بصفوان بن أمية يخدمه، لا يفارقه في سفر ولا حضر، ثم أسلم بإسلام صفوان، ولم يَزل مقيماً بها حتى توفي بها. روى عنه عمرو بن عبد الله بن صفوان.

۲۲٤٢ \_ كَنّاز بن حصن. ويقال ابن حصين، أبو مَرْثلد الغنوي، قال ابن إسحاق: وهو كناز بن حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن

<sup>(</sup>١) الجدايا: جمع جداية وهي صغر الغزلان، والضغابيس: صغار القثاء.

جِلَّان بن غنم بن غنى بن يعصر بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر، شهد بَدْرا هو وابنه مرثد، وهما حليفا حمزة بن عبد المطلب وهو من كبار الصحابة.

روى عنه واثلة بن الأسقع. يقال: إنه مات في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتى عشرة، وهو ابن ست وستين سنة، وسنذكره في الكنّى بأتم من ذِكره هنا إن شاء الله.

77٤٣ ـ كَهْمَس الهلالي. وهو كهْمَس بن معاوية بن أبي ربيعة. معدود في البصريين روى عنه معاوية بن قرة، عن كهْمس الهلالي، ووى عنه معاوية بن قرة، عن كهْمس الهلالي، قال: أسلمت فأتيتُ النبيّ على فأخبرته بإسلامي، ثم غِبْتُ عنه حولاً، ورجعت إليه وقد ضمر بطني، ونحل جسمي، فخفض فيّ البصر ورفعه، قلت: أما تعرفني؟ قال: «مَن أنت؟» قلت: أنا كهْمس الهلالي الذي أتيتُك عام أول. قال: «ما بلغ بك ما أرى؟» قلت: ما نمتُ بعدك ليلاً، ولا أفطرت نهاراً. قال: «ومَن أمرك أن تُعَذَّبَ نَفسك، صُمْ شهر الصبر(۱) ومن كل شهر يومين». قلت: زدني، قال: «صم شهر الصبر، ومِنْ كل شهر يومين». قلت: زدني، فإني أجدُ قوة. قال: «صم الصبر، ومِنْ كل شهر ثلاثة أيام».

<sup>(</sup>١) شهر الصبر: شهر رمضان.

# حرف اللام

## لبيد

٢٢٤٤ ـ لبيد بن ربيعة العامري الشاعر. أبو عقيل، قدم على النبي على ستةً وَفَدَ قومه بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، فأسلم وحسن إسلامه، وهو لبيدُ بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

رَوَى عبد الملك بن عمير، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أصدَقُ كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كلّ شيء ما خلا اللَّه باطل» وهو شِعْر حسن. وفي هذه القصيدة ما يدلُّ على أنه قالها في الإسلام. والله أعلم وذلك قوله:

وكلُّ امرىء يـومـاً سَيَعْلَـم سَعْيـه إذا كشفـت عنْـدَ الإلـهِ المحـاصـل وقد قال أكثر أهل الأخبار: إن لبيدَا لم يقل شِعراً منذ أسلم. وقال بعضهم: لم يقل في الإسلام إلا قوله:

الحمد لله إذ لم يأتنسي أجلسي حتى اكتسينتُ من الإسلام سِرْبالا وقد قيل: إن هذا البيت لقردة بن نُفاثة السلولي، وهو أصحّ عندي، وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وقال غيره: بل البيت الذي قاله في الإسلام قوله:

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح

وذكر المبرد وغيره أنّ لبيد بن ربيعة العامري الشاعر كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، وكان قد نذر ألا تهب الصبا إلا نحر وأطعم؛ ثم نزل الكوفة؛ فكان المغيرة بن شعبة إذا هبّت الصبا يقول: أعينوا أبا عقيل على مروءته؛ وليس هذا في خبر المبرد. وفي خبر المبرد أن الصبا هبّت يوماً وهو بالكوفة مقتر مملق، فعلم بذلك الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أميراً عليها لعثمان، فخطب الناس، فقال: إنكم قد عرفتم نذر أبي عقيل، وما وكد على نفسه، فأعينوا أخاكم. ثم نزل فبعث إليه الناس؛ فقضى نذره. وفي خبر غير المبرد: فاجتمعت عنده ألف راحلة، وكتب إليه الوليد:

أرى الجزَّار يشحَـذُ شفرتيـه أغـرَّ الـوَجْـه أبيـض عـامـري وَفَـى ابـنُ الجعفـري بحلفتيـه بنحـر الكُـوم إذ سحبت عليـه

إذا هبت رياحُ أبي عقيل طويل الباع كالسيف الصقيل على العِلات والمال القليل ذيول صبا تجاوَبُ بالأصيل

قال: فلما أتاه الشعر \_ وكان قد ترك قول الشعر \_ قال لابنته: أجيبيه، فقد رأيتني وما أعيا بجواب شاعر، فأنشأت تقول:

إذا هبّت رياح أبي عقيل أشمّ الأنف أصيد عبشميا بأمثال الهضاب كأنّ ركباً أبا وهبر جيزاك الله خيراً فعُدْ إن الكريم له مَعاد

دعونا عند هبّتها الوليدا أعان على مُروءته لبيدا عليها من بني حام قعودا نحرناها وأطعَمنا الثريدا وظني بابن أروى أن يعودا

ثم عرضت الشعر على أبيها، فقال: أحسنت لولا أنك استزدته. فقالت: والله ما استزَدْته إلا لأنه ملك، ولو كان سوقة لم أفعل.

وقالت عائشة: رحم الله لبيداً حيث يقول:

وبقيت في خَلَف كجلدِ الأجرب ويعابُ قائلهم وإن لم يطرب

ذهب الـذيـن يعـاش فـي أكنـافهـم وبَقيت فـي خلـهُ لا ينفعــون ولا يــرجّـى خيــرهــم ويعــابُ قــائلهــ ويروى: وإن لم يشغب. قلت: فكيف لو أدرك زماننا هذا.

ولبيد بن ربيعة، وعلقمة بن علاثة العامريان، من المؤلفة قلوبهم، وهو معدودٌ في فحول الشعراء المجوّدين المطبوعين. ومما يستجاد من شعره قوله في قصيدته التي يرثي بها أخاه أربد:

أعادل ما يُدريك إلا تظنيا أنجزع مما أحدث الدهر للفتى لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى وما المرء إلا كالشهاب وضوئه وما البر إلا مضمرات من التقى

إذا رحل السفّار مَن هو راجع وأي كريم لم تصبه القوارع ولا زاجرات الطير ما الله صانعُ يحورُ رَماداً بعد إذ هو ساطع وما المالُ إلا عاريات ودائع

فقال له عمر بن الخطاب يوماً: يا أبا عقيل، أنشدني شيئاً من شعرك. فقال: ما كنت

لأقولَ شعراً بعد أن علمني الله البقرة وآل عمران، فزاده عمر في عطائه وخمسمائة، وكان ألفين، فلما كان في زمن معاوية قال له معاوية: هذان الفَوْدان فما بال العلاوة! يعني بالفَوْدين الألفين وبالعلاوة الخمسمائة \_ وأراد أن يحطها، فقال: أموت الآن، فتبقى لك العلاوة والفوْدان، فرق له وترك عطاءه على حاله، فمات بعد ذلك بيسير. وقد قيل: إنه مات بالكوفة أيام الوليد بن عقبة في خلافة عثمان، وهو أصَحّ، فبعث الوليد إلى منزله عشرين جزوراً فنُحِرت عنه، وقال الشعبي لعبد الملك: بل تعيش يا أمير المؤمنين ما عاش لبيد بن ربيعة، وذلك أنه لما بلغ سبعاً وسبعين سنة أنشأ يقول:

باتت تَشكيَّ إلى النفسُ مُجهشة وقد حملتك سَبْعاً بعد سبعيدا فإن ترادى ثلاثاً تبلغي أملا وفي الثلاثِ وفاء للثمانينا ثم عاش حتى بلغ تسعين سنة، فأنشأ يقول:

كأني وقد جاوَزْت تسعين حجَّة خلعتُ بها عن منكبيّ ردائيا ثم عاش حتى بلغ مائة حجة وعشراً، فأنشأ يقول:

أليس في مائة قد عاشها رَجل وفي تكامل عَشْر بَعدها عمرُ ثم عاش حتى بلغ مائة وعشرين سنة، فأنشأ يقول:

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد!

وقال مالك بن أنس: بلغني أن لبيد بن ربيعة مات وهو ابن مائة وأربعين سنة. وقيل: إنه مات وهو ابن سبع وخمسين ومائة سنة، في أول خلافة معاوية. وقال ابن عفير: مات لبيد سنة إحدى وأربعين من الهجرة يوم دخل معاوية الكوفة، ونزل بالنخلة.

وروى يوسف بن عمرو \_ وكان من كبار أصحاب ابن وهب: عن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: رويت للبيد اثني عشر ألف بيت.

٢٢٤٥ ـ ٢٢٤٥ ـ لبيد بن سهل الأنصاري؛ لا أدري أهو من أنفسهم أو حليف لهم، جاء ذكره في التفسير عند قوله تعالى: ﴿ومَن يكسبُ خطيئة أو إثماً ثم يَرمْ به بريثاً﴾(١). وقيل البريء هذا لبيد بن سهل. وقيل رجل من اليهود، والذي رماه ابن أبيْرِق، ويقال: ابن أبرق ـ بالدرع التي سرقها، ورماها في داره ورماه بِسَرِقتها.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الَّاة: ١١٢.

٢٢٤٦ ـ لبيد بن عطارد التميمي. أحد الوفد القادمين على رسول الله على من بني تميم، وأحد وجوههم، إسلامهم في سنة تسع، ولا أعلم له خَبراً غير ذكره في ذلك الوَفْدِ.

٢٢٤٧ ـ لبيد بن عقبة بن رافع بن امرىء القيس. ويقال: لبيد بن رافع بن امرىء القيس بن زيد من بني عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، وهو والد محمود بن لبيد، له صُحْبة ولابنه أيضاً على ما قد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب.

## باب لقيط

المشركين مع رسول الله ﷺ.

روى عنه عبد الرحمن بن عائذ، وحديثُه عندي لا يصح لأنه يدور على مسلمةً بن على الخشني، عن نصر بن علقمة، عن أخيه. عن عبد الرحمن بن عائذ.

٢٢٤٩ ـ لقيط بن الربيع بن عبد العُزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف. هذا أصح ما قيل في اسم أبي العاص بن الربيع وقيل اسمه القاسم، وقيل مقسم، والله أعلم. وهو مشهورٌ بكنيته، وقد استوعَبْنا خبره في كتاب الكنى، لأنه غلبت عليه كنْيتُه.

القيط بن عامر العقيلي، أبو رَزِين. وهذا أيضاً ممن غلبت عليه كُنيته. ويقال لقيط بن صِبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله ﷺ. وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صَبِرَة، وليس بشيء. روى عنه وكيع بن عدس وابنه عاصم بن لقيط.

## باب الأفراد في حرف اللام

٢٢٥١ \_ لُبَيّ بن لَبًا. له صحبة، كان يلبس الخزّ الأحمر.

قال أحمد بن زهير: أخبرنا يحيى بن معين قال: حدّثنا محمد بن يزيد، قال: حدّثنا أبو بلْج، جارية بن بلج، قال: رأيت لُبَي بن لَبا من أصحاب النبيّ ﷺ وعليه مُطرَف خَزَّ أحمر.

٢٢٥٢ ـ اللجلاج العامري. له صحبة، ولكن روايته عن معاذ هو من بني عامر بن صعصعة.

وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: أخبرنا همام السّكُوني، قال: حدّثنا بشر بن إسماعيل الحلبي، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج العامري، عن أبيه، عن جده، قال: أسلمت مع رسول الله ﷺ وأنا ابن خمسين سنة، ومات اللجلاج وهو ابنُ مائة وعشرين سنة، قال: وما ملأت بَطْني من طعام منذ أسلمت، آكلُ حَسْبي وأشرَب حسبي.

٣٢٥٣ ـ لقمان بن شبة بن معيط، أبو حصين العبسي. قال أبو جعفر الطبري: هو أحد التسعة العبسيين الذين وفدوا على رسول الله ﷺ فأسلموا.

٢٢٥٤ ـ لُهَيْب بن مالك اللهبي. ويقال لهب روى خبراً عجيباً في الكهانة وأعلام النبوة، رأيت أن أذكره لما فيه من ذلك.

قال لهيب: حضرتُ عند رسول الله ﷺ فذكرت عنده الكهانة، فقلت: بأبي وأمي! نحن أول من عرف حراسة السماء، وزجر الشياطين، ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم، وذلك أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له خطر بن مالك. وكان شيخاً كبيراً قد أتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة، وكان من أعلم كهاننا، فقلنا: يا خطر، هل عندكم من علم هذه النجوم التي يُرمى بها، فإنا قد فزعنا لها وخفنا سوء عاقبتها؛ فقال:

عسودوا إلى السحَر إيتوني بسحرر أخبر كركم الخبر الخير أم ضرر أم لأمن أو حذر

قال: فانصرفنا يومنا، فلما كان في غَد في وجه السحر أتيناه، فإذا هو قائم على قدميه شاخص في السماء بعينه، فناديناه يا خطر، فأومًا إلينا أن أمسكوا فأمسكنا فانقض نجم عظيم من السماء وصرخ الكاهن رافعاً صوته:

ثم أمسك طويلًا، وهو يقول:

أخبركم بالحقّ والبيان والبلد المؤمن السدان بثاقب بكف ذي سلطان يبعث بالتنزيل والقرآن تبطل به عبادة الأوثان

يا معشر بني قحطان أقسمت بالكعبة والأركان قد منع السمع عتاة الجان من أجل مبعوث عظيم الشان وبالهدكى وفاصل الفرقان

قال: فقلت: ويحك يا خطر، إنك لتذكر أمراً عظيماً، فماذا ترى لقومك؟ فقال:

إن تتبعوا خير نبي الإنس يبعث في مكة دار الحُمس

أرى لقومي ما أرى لنفسي إن تتبعوا برهانه مثل شعاع الشمس يبعث فر بمحكم التنزيل غير اللبس

فقلنا له: يا خطر، وممن هو؟ فقال: والحياة والعيش، إنه لمن قريش، ما في حلمه طيش، ولا في خلقه طيش، يكون في جيش، وأي جيش، من آل قحطان وآل أيش.

فقلنا: بَين لنا من أي قريش هو؟ فقال: والبيت ذي الدعائم. والركن والأحائم. إنه لمن نجل هاشم. من مَعشر أكارم. يبعث بالملاحم. وقتل كل ظالم.

ثم قال: هذا هو البيان. أخبرني به رئيس الجان.

ثم قال: الله أكبر. جاء البحق وظهر. وانقطع عن الجن الخبر.

ثم سكت وأغمي عليه، فما أفاق إلا بعد ثلاثة، فقال: لا إله إلا الله! فقال رسول الله على الله على الله على على مثل نبوة، وإنه ليبعث يوم القيامة أمّة وحده».

وذكر هذا الخبر أبو جعفر العقيلي في كتاب الصحابة له. فقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد البلوي المدني، قال: أخبرني عمارة بن يزيد، قال: حدّثني عبد الله بن العلاء، عن أبي الشعشاع زنباع بن الشعشاع قال: حدّثني أبي، عن لُهيب بن مالك الليثي، قال: حضرتُ رسول الله ﷺ، فذكرت عنده الكهانة. . . وساق الحديث إلى آخره.

قال أبو عمر: إسنادُ هذا الحديث ضعيف، ولو كان فيه حكم لم أذكره، لأن رُواته مجهولون، وعمارة بن زيد متّهم بوضع الحديث، ولكنه في معنى حسن من أعلام النبوة، والأصول في مثله لا تدفعه بل تصححه وتشهد له والحمد لله.

# حرف الميم

## باب مازن

٢٢٥٥ ـ مازن بن خَيْنُمة السكوني. بعث به معاذ بن جبل وافداً إلى النبي ﷺ في نائرة بين السكون والسكاسك. حديثه عند إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة، عن جده مازن بذلك.

٢٢٥٦ ـ مازن بن الغَضُوبة ويقال الغَضُوب، الخُطاميّ، فخذ من طيىء، الطائي العماني، له صُحْبة وهو جدّ أحمد بن حرب وعلي بن حرب الطائي، وخَبره عجيب، مخرج في أعلام النبوة من أخبار الكهان. وفي خبره قال: قلت: يا رسول الله؛ إني امرؤ من خطامة طيىء، وإني لمولع بالطرب، وأحب الخمر والنساء، فيذهب مالي؛ ولا أحمد حالي، فادْعُ لي الله أن يُذهب ذلك عني، وليس لي ولد، فادْعُ الله أن يهب لي ولداً، قال: فدعا لي، فأذهب الله عني ما كنتُ أجد، وتزوجت أربع حرائر فَرُزِقْتُ الولد، وحفظت شطر القرآن، وحججت حججاً، وأنشد:

إليك رسول الله خبَّت مَطيَّتي لتشفع لي يا خير من وطىء الحصى إلى معشر جانبت في الله دينهم وكنت امرأ باللهو والخمر مُولَعا فبدَّلني بالخمر خوفاً وخَشْية فأصبحت هَمي في الجهاد ونيَّتي

تجوبُ الفيافي من عمان إلى العرج فيغفر لي رَبِّي فأرْجع بالفَلْج فيغفر لي رَبِّي فأرْجع بالفَلْج فلا دينهم ديني ولا شرجهم شرْجي (١) شبابي إلى أن آدن الجسم بالنهج وبالعهر إحصاناً فحصّن لي فَرْجِي فللَّهِ ما صَوْمِي ولله ما حَجِّي

وحديثه في أعلام النبوة من حديث ابن الكلبي عن أبيه.

#### باب ماعز

٢٢٥٧ ـ ماعز بن مالك الأسلمي. معدودٌ في المدنيين، وكتب له رسول الله ﷺ كتاباً

<sup>(</sup>١) اشرج: بفتح الراء منفسح الوادي، وقد سكنه للضرورة، والمراد: ولا طريقهم طرقي.

بإسلام قومه، وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائباً مُنيباً، وكان محصناً فرُجم. روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثاً واحداً.

الأعمال ٢٢٥٨ ـ ماعز، رجل آخر. لا أقِفُ له على نسب، سأل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟.

## باب مالك

٢٢٥٩ ـ مالك بن أحمر الجذامي. قدم على النبي ﷺ وهو بتبُوك، وكتب له كتاباً فيما روى الوليد بن مسلم عن ابنه سعيد بن منصور بن مالك بن أحمر، عن جده مالك بن أحمر.

٢٢٦٠ ـ مالك بن أحمر اليمامي، ويقال ابن أخامر، والصحيح ابن أخَيْمر، روى عنه أبو رزين الباهلي مرفوعاً: ملعون ـ يعني ـ الذي يُدْخِلِ على أهله الرجال». يقال حديثه مرسل، لأنه لم يسمع من النبي ﷺ. توفي في أيام عبد الملك بن مروان.

٢٢٦١ \_ مالك بن أزهر. أدرك النبيّ ﷺ. وروى عنه سعيد بن أبي شمر. يُعَدّ في المصريين.

٢٢٦٢ ـ مالك بن أمية بن عمرو السلمي. من حُلَفاء بني أسد بن خزيمة، بَدْري، استشْهد يوم اليمامة.

٢٢٦٣ - مالك بن أوس بن عبد الله الأسلمي. له صحبة فيما ذكر بعضهم وفيه نظر.

المحدثان بن عوف بن ربيعة النصري. من بني نصر بن معاوية، يُكنى أبا سعد، زعم أحمد بن صالح المصري ـ وكان من جلَّة أهل هذا الشأن ـ أن له صحبة، وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة من أصحاب النبي على فذكرهم، وذكر منهم مالك بن أوس بن اللحدثان النصري.

وذكر الواقدي \_ عن شيوخه \_ أن مالك بن أوس بن الحدثان ركب الخيل في الجاهلية، وذكر ذلك غيرُ الواقدي. وروى أنس بن عياض، عن سلمة بن وردان، عن مالك بن أوْس بن الحدثان، قال: كنا عند النبي الله فقال: «وجبت وجبت». وذكر الحديث قال ابن رِشْدين: فسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح، قد رواه أنس بن عياض، فقلت لأحمد بن صالح: لمالك بن أوس بن الحدثان صحبة؟ فقال: نعم.

وذكر البخاري في التاريخ الكبير، قال لي عبد الرحمن بن شيبة: حدّثني يونس بن يحيى، عن سلمة بن وردان، قال: قال: رأيت أنس بن مالك، ومالك بن أوس بن الحدثان، وسلمة بن الأكوع، وعبد الرحمن بن أشيم وكلهم صحب النبي على الأكوع، وعبد الرحمن بن أشيم وكلهم صحب النبي على الأكوع، وعبد الرحمن بن أشيم وكلهم صحب النبي الله المنابق الشيب.

قال أبو عمر: لا أعرف له خبراً في صحيحه أكثر مما ذكرت. ولا أعلم له رواية عن النبي على وأما روايته عن عمر فأشهر من أن تذكر، وروى عن العشرة المهاجرين، وعن العباس بن عبد المطلب. روى عنه محمد بن جُبير بن مطعم، والزهري، ومحمد بن المنكدر، وجماعة، منهم: عكرمة بن خالد، وأبو الزبير، ومحمد بن عمرو بن حَلحَلة.

وتوفي مالك بن أوس بن الحدثان بالمدينة سنة اثنتين وتسعين. وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وهو ابن أربع وتسعين سنة.

٢٢٦٥ ـ مالك بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعُوراء بن جشم بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، وزعوراء بن جشم أخو عبد الأشهل، وهم من ساكني راتج. شهد مالك بن الأوس أُحداً، والخندق، وما بعدها من المشاهد، وقتِل باليمامةِ شهيداً.

٢٢٦٦ ـ مالك بن إياس الأنصاري الخزرجي قتل يوم أحُد شهيداً، لم يذكره ابن إسحاق.

وناعط هو ربيعة بن مرثد؛ بطن من همدان، ومجالد بن سعيد المحدِّث من رَهطهم.

٢٢٦٨ ـ مالك ابن بحينة . هو مالك بن القِشْب الأزدي، من الأزد، والد عبد الله بن مالك بن بحينة لم أجد أحداً منهم يزيد في نسب مالك هذا شيئاً ، وأجمعوا أنه أزدي، وأن أمه بحينة قرشية مطلبية ، من بني المطلب بن عبد مناف، إلا أن منهم مَن يقول: إن بحينة أم ابنه عبد الله بن مالك بن بحينة في بابه إن شاء الله تعالى ؛ لأن لعبد الله بن مالك ولأبيه جميعاً صحبة وتوفي ابن بحينة آخر خلافة معاوية .

٢٢٦٩ ـ مالك بن التيهان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم، أبو الهيثم البلوي، من بلي بن الحاف بن قضاعة، ثم الأنصاري، حليف بني عبد الأشهل، وقالت طائفة من أهل العلم: إنه أنصاري من أنفسهم من الأوس، وهو مشهور بكنيته.

وتوفي في خلافة عمر بالمدينة سنة عشرين. وقيل سنة إحدى وعشرين. وقيل: بل قتل بصفين مع علي بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين. وقيل: إنه شهد صفين مع علي، ومات بعدها بيسير. وأما عبيد أخوه فقتل بصفين سنة سبع وثلاثين.

٢٢٧٠ ـ مالك بن ثابت الأنصاري، من بني النبيت، قتل يوم بئر معونة شهيداً مع أخيه سفيان بن ثابت، ذكر ذلك الواقدي.

۲۲۷۲ ـ مالك بن الحويرت بن أشيم الليثي. يختلفون في نسبته إلى ليث، ولم يختلفوا أنه ليثي من بني ليث بن بكر بن عبد مناة، يكنى أبا سليمان: ويقال مالك بن الحارث. وقال شعبة: مالك بن حويرثة، والأول هو الصحيح. سكن البصرة، ومات بها سنة أربع وتسعين. روى عنه أبو قلابة، وأبو عطية، وسلمة الجرمي، وابنه عبد الله بن مالك بن الحويرث.

7۲۷۳ ـ مالك بن الخشخاش العنبري. روى عن النبي على أنه كتب لأبيه ولأخويه ـ قيس، وعبيد ابني الخشخاش ـ كتاب أمان. روى عنه حصين بن أبي الحر العنبري. مخرج حديثه عن البصريين وعداده فيهم.

٢٢٧٤ ـ مالك بن أبي خولي العجلي. هكذا نسبه ابن سلام في بني عجل بن لجيم. ونسبه ابن إسحاق وغيره في جُعف من مذحج، شهد بدراً هو وأخوه خولي، هكذا قال ابن هشام: إنه من بني عجل بن لجيم. وقال إبراهيم بن سعد. مالك بن أبي خولي، وخولي بن أبي خولي هما جعفيان من جعف وهما ابنا عمرو بن خيثمة بن الحارث بن معاوية بن عوف بن سعد بن جُعْف، حليفان لبني عديّ بن كعب. قال أبو عمر: هذا هو الصواب لا ما قال ابن هشام. والله أعلم.

\*\* YYVO - مالك بن الدُّخشم بن مالك بن الدُّخْشَم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف . شهد العقبة في قول ابن إسحاق ، وموسى ، والواقدي . وقال أبو معشر : لم يَشْهَد مالك بن الدخشُم العقبة وذكر الواقدي أيضاً ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، قال : لم يشهد مالك بن الدُّخشُم العقبة : قال أبو عمر : لم يختلفوا أنه شهد بكراً وما بعدها من المشاهد : وهو الذي أسر يوم بكر سهيل بن عمرو ، وكان يُتَهم بالنفاق ، وهو الذي أسر فيه الرجل إلى رسول الله على : «أليس يشهد أن لا إله إلا الذي أسر فيه الرجل إلى رسول الله على ، فقال رسول الله على : «أليس يُصَلّي ! » قال : بلى ، ولا صلاة له . فقال رسول الله عنهم » . والرجل الذي سارً رسول الله على فيه هو عتبان بن مالك .

وروى قتادة، عن أنس بن مالك، قال: ذُكِر مالك بن الدخشم عند النبي على فسبوه، فقال النبي على الله النبي على فسبوه، فقال النبي على: «لا تسبُّوا أصحابي». قال أبو عمر: لا يصح عنه النفاق، وقد ظهر من حُسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. والله أعلم.

٢٢٧٦ ـ مالك بن رافع بن مالك بن العجلان، قد نَسَبْنا أباه رافع بن مالك في بابه. شهد مالك بن رافع مع النبي ﷺ فيما ذكر الواقدي قال أبو عمر: لمالك بن رافع هذا حديث في الوضوء والصلاة.

ومات بالمدينة سنة ستين فيما ذكر المدائني. قال: توفي أبو أسيد في العام الذي مات فيه معاوية وقيس بن سعد. وقيل: أن أبا أسيد توفي سنة ثلاثين، ذكر ذلك الواقدي، وخليفة. وهذا خلاف متباين جداً. وقيل: مات وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقيل: بل كان أبو أسيد إذ مات ابن ثمان وسبعين سنة، قد ذهب بصرُه، وهو آخر من مات من البدريين. وهذا إنما يصحُّ على قول مَن قال: توفي سنة ستين أو بعدها، وقد نبَّهْنا عليه في الكنى.

٢٢٧٨ ـ مالك بن ربيعة السَّلولي، من بني سَلول بن عمرو بن صعصعة، أبو مريم السَّلُولي. هو مشهور بكنيته، يقال: إنه من أصحابِ الشجرة، هو والديزيد بن أبي مريم، يُعَدُّ في الكوفيين.

۲۲۷۹ \_ مالك بن زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن لؤي القرشي العامري، كان قديم الإسلام، هاجر إلى أرض الحبشة، ومعه امرأته عمرة بنت السعدى العامرية، هو أخو سودة بنت زمْعَة زوج النبي على العامرية،

٢٢٨٠ ـ مالك بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر. والأبجر هو خُدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج قُتل يوم أُحُد شهيداً وهو والد أبي سعيد الخُدري الأنصاري، قتله غراب بن سفيان الكناني.

٢٢٨١ ـ مالك بن صعصعة الأنصاري المازني، من بني مازن بن النجار. روى عنه أنس بن مالك حديث الإسراء.

٢٢٨٢ ـ مالك بن عبادة الغافقي. وغافق هو ابن العاص بن عمرو بن مازن بن الأزد بن الغوث المصري أبو موسى. مصري، ويقال شامي له صُحبة. روى عنه أبو وداعة الحميدي حديثه في المصريين مات سنة ثمان وخمسين.

٢٢٨٣ ـ مالك بن عبادة الهمداني. قدم على النبي ﷺ في وَفْد همدان مع مالك بن مُرّة، وعقبة بن مرّة، فأسلموا.

النبي الأمة ولم تحصن عبد الله الأؤسي، روى عن النبي الله: «إذا زَنتِ الأمة ولم تحصن فاجلدوها، ثم إذا زَنتِ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها». . الحديث. كذا قال يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن شبل بن حامد، عن مالك بن عبد الله الأوسي، وقد اختلف عن ابن شهاب في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، والصوابُ فيه عند أكثر أهل العلم بالحديث رواية يونس هذا عن ابن شهاب.

الغَوْث بن طيتى الطائي. وفد إلى النبي ﷺ، وكان ابناه: مروان وإياس شاعرين. وفد إلى النبي ﷺ، وكان ابناه: مروان وإياس شاعرين. وفد إلى النبي ﷺ، وكان ابناه: مروان وإياس شاعرين. وفد إلى النبي ﷺ مع زيد الخيل فأسلم.

٢٢٨٦ ـ مالك بن عبد الله الخثعمي. كان أميراً على الجيوش في خلافة معاوية، وقبل ذلك. رَوَى عنه القاسم بن محمد، وعبد الله بن سليمان البصري. قال القاسم بن محمد:

كان مالك بن عبد الله الخثعمي رجلاً صالحاً. قال علي بن أبي جميلة: مايضرب الناقوس قطُّ بليل \_ وكانوا يضربونه نصف الليل \_ إلا ومالك بن عبد الله الخَثْعمي قد جمع عليه ثيابه في مسجد بيته يُصلي. ولمالك بن عبد الله الخَثعمي فضائلُ جَمَّة عند أهل الشام يَرْوُونها يطول ذكرها. يُعد في البصريين، ومنهم من يجعل حديثه مرْسَلاً، ويجعله من التابعين.

٢٢٨٧ ـ مالك بن عبد الله الخزاعي، ويقال ابن عبيد الله. ويقال مالك بن أبي عبد الله، والأول أكثر. وهو معدودٌ في الكوفيين، روى عنه ابن أخيه سليمان بن بشر الخزاعي. قال البخاري: قال سليمان بن بشر، ويقال سلمان بن بشر.

٢٢٨٨ \_ مالك بن عبد الله المعافري. يُعَد في أهلِ مصر، حديثه عندهم. روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «لا تكثر همّك فإنه ما قدّر يكن، وما ترزق يأتك».

٢٢٨٩ ـ مالك بن عَتاهية بن حَرْب بن سعد الكِنْدي، معدودُ في أهلِ مصر من الصحابة، وفيها كان سُكْناه.

۲۲۹۰ ـ مالك بن عقبة، أو عقبة بن مالك، هكذا جرى ذكره على الشك، هو مذكور في الصحابة، روى عنه بشير بن عاصم.

٢٢٩١ ـ مالك بن عمرو. مذكور فيمن قدم على النبيّ ﷺ في وَفْد بني تميم.

۲۲۹۲ ـ مالك بن عمرو بن ثابت بن عمرو الأنصاري. من بني عمرو بن عوف، يكْنى أبا حَبّة. هكذا ذكره أبو حاتم الرازي.

۲۲۹۳ \_ مالك بن عمرو الرواسي. روى عنه طارق بن علقمة، أظنه مالك بن عمرو الكلابي الذي روى عنه زرارة بن أبي أوفى، لأن رواساً هو ابن كلاب، وقد تقدّم الاختلاف في ذلك في مالك.

٢٢٩٤ ـ مالك بن عمرو السلمي. حليف بني عبد شمس. شهد بدراً هو وأخوه ثقيف بن عمرو، ومدلج بن عمرو وقتل مالك بن عمرو يوم اليمامة شهيداً. وقال ابن إسحاق: شهد بدراً من حلفاء بني عبد شمس مالك بن عمرو، وأخوه مدلج بن عمرو، وكثير بن عمرو.

۲۲۹۵ \_ مالك بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول، وهو عامر بن مالك بن النجار، ومات يوم الجمعة اليوم الذي خرج رسول الله ﷺ إلى أحد، فصلى عليه رسول الله ﷺ، وهو قد لبس لأمته في موضع الجنائز، ثم ركب دابته إلى أحُد.

ويقال مالك بن عمرو العقيلي، ويقال الكلابي ويقال مالك بن الحارث الخزاعي. ويقال مالك بن عمرو القشيري، ويقال الأنصاري وقال الثوري: مالك بن عمرو أو عمرو بن مالك \_ على الشك. وقال فيه هشيم: مالك بن الحارث. والاختلاف في حديثه على عليّ بن يزيد، هو انفرد به عن زرارة بن أبي أوفى، عن مالك هذا على حسب ما ذكرناه من الاختلاف فيه أنه سمع النبيّ على يقول: «من ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة».

يعد في أهل البصرة، وجعل البخاري مالك بن عمرو العقيلي غير مالك بن عمرو القشيري، وقال أبو حاتم: هما واحد.

۲۲۹۷ ـ مالك بن عمير الحنفي. كوفي، أدرك الجاهلية. روى عن النبي ﷺ مرسلاً وروى عن علي. روى عنه إسماعيل بن سميع.

٢٢٩٨ - مالك بن عمير السلمي. شهد مع النبي ﷺ الفتح وحنيناً والطائف، وكان شاعراً. روى عنه يزيد بن واصل السلمي. من حديثه قال: أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إني رجل شاعر، فهل عليّ شيء في الشعر؟ فقال: «لأن يمتلىء ما بين لبتك إلى عاتقك قيحاً ودماً خير من أن يمتلىء شِعراً».

۲۲۹۹ ـ مالك بن عَميرة. أبو صفوان. باع من النبي الله وجُل سَرَاويل قبل الهجرة قال: فأمر الوزّان فأرْجح لي، وأعطى الوزان أُجْرَه. وروى عنه سماك بن حرب، وقد قيل فيه مالك بن عمير، والأول أكثر.

۲۳۰۰ - مالك بن عمَيْلة بن السباق بن عبد الدار. شهد بَدْراً. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً.

المعاوية بن بكر بن هوازن النصري، انهزم يوم حنين كافراً، وهو كان رئيسَ جيش المشركين معاوية بن بكر بن هوازن النصري، انهزم يوم حنين كافراً، وهو كان رئيسَ جيش المشركين يومئذ، ولحق في انهزامه بالطائف، فقال رسول الله على: «لو أتاني مسلماً لرددت إليه أهله وماله» فبلغه ذلك، فلحق برسول الله على، وقد خرج من الجعرانة، فأسلم فأعطاه أهله وماله، وأعطاه مائة من الإبل، كما أعطى سائر المؤلفة قلوبهم وهو أحدهم ومعدود فيهم وكان مالك بن عوف شاعراً.

واستعمل رسول الله ﷺ مالكَ بن عوف النصري على من أسلم من قومه، ومن قبائل

قيس، وأمره رسول الله ﷺ بمعاودة ثقيف، ففعل، وضيق عليهم، وحسن إسلامه، وقال حين أسلم:

ما إنْ رأيت ولا سمعت بما أرى في الناس كلهم كمثل محمد

۲۳۰۲ ـ مالك بن قدامة بن عرفجة بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري، شهد بَدْراً هو وأخوه منذر بن قدامة.

٢٣٠٣ ـ مالك بن قطبة. روى عنه زياد بن علاقة.

٢٣٠٤ ـ مالك بن قهطم. ويقال قحطم ـ بالحاء. وهو والد أبي العُشراء الدارمي. واختلف في اسم أبي العشراء واسم أبيه، فقال البخاري: أبو العشراء اسمه أسامة بن مالك بن قحطم، قاله أحمد بن حنبل. وقال بعضهم: اسمه عطارد بن بَلْز، قال: ويقال يسار بن بلز بن مسعود بن خولي بن حرملة بن قتادة، من بني موله بن عبد الله بن فقيم بن دارم: نزل البصرة. هذا كله كلام البخاري في أبي العُشراء. وقال أحمد بن زهير: سمعتُ يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل يقولان: اسم أبي العشراء الدارمي أسامة بن مالك.

قال أبو عمر رحمه الله: وقد قيل في اسم أبي العشراء بلز بن قهطم. وقيل: عطارد بن برز \_ بتحريك الراء وتسكينها أيضاً. وقيل بزر بن قهطم؛ وهو من بني دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وأبو العشراء لا أعرف له، ولا لأبيه غير حديث ذكاة الضرورة قوله: "إذا لم يوصل إلى الحلق واللبة لو طعنت في فخذها أجزاك". ولم يَرُو عن أبي العُشراء فيما علمت غير حماد بن سلمة وحديثه هذا في الذكاة قال به أكثرُ الفقهاء في ذكاة الضرورة، وجعلوها كالصيد، وبعضهم يأباه. وممن أنكر معناه ولم يقل به مالك بن أنس رحمة الله عليه.

٢٣٠٥ ـ مالك بن قيس بن بُجَيد بن رواس بن كلاب بن ربيعة الرواسي. وفد على النبي على مع ابنه عمرو بن مالك وأسلما. فيه وفي الذي قبله نظر.

٢٣٠٧ ـ مالك بن مرارة. ويقال ابن فزارة. والصحيح ابن مرارة ـ قال بعضهم: الرُّهاوي، والله أعلم. مذكور في حديث ابن مسعود الذي يرويه حميد بن عبد الرحمن الحميري أن رسول الله ﷺ قال: «البغيُ إنما هو من سَفِه الحق وغمط الناس».

روى عطاء بن ميسرة عن الثقة عنده، عن مالك بن مرارة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال حبة من خَرْدَك من كبر». وليس مالك بن مرارة هذا مشهوراً في الصحابة.

٢٣٠٨ \_ مالك بن مرة الهمداني، وفد على رسول الله ﷺ في وفد همدان مع مالك بن عبادة، وعقبة بن عمر، وأسلموا، وقد ذكر في ترجمة مالك بن عبادة.

٢٣٠٩ ـ مالك بن مسعود بن البكن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الجموح بن ساعدة، الأنصاري الساعدي، شهد بَدْراً، وهو ابن عم أبي أسيد الساعدي. قال موسى بن عقبة: مالك بن مسعود هو ابن البكن. وذكره في البدريين، ولم يختلفوا أنه شهد بكراً وأحداً.

• ٢٣١٠ ـ مالك بن نضلة. ويقال مالك بن عوف بن نضلة بن جريج بن حبيب بن حديد بن غنم بن كعب بن عصمة بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن الجُشمي، والد أبي الأحوص الجشمي صاحب ابن مسعود. روى عنه ابنه الأحوص، واسمه عوف بن مالك.

من حديثه ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسم، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية العَيْشي. قال: حدّثنا أبو عبد الله بن عبد الله بن سعيد التستري، قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضلة، قال: أبصر عليّ رسول الله علي ثوباً خلَقاً فقال: «لك مال؟» قلت: نعم. قال: «أنعِمْ على نفسك كما أنْعَمَ الله عليك». قلت: يا رسول الله، إن رجلاً مَرّبي فقريته، فمررت به فلم يقرني أفأقريه؟ قال: «نعم».

٢٣١١ ـ مالك بن نَمَط الهمداني، ثم الخارفي، وقيل اليمامي. يكنى أبا ثور، يقال له الخارفي، وهو الوافد ذو المشعار. وفد على رسول الله ﷺ، وكتب له كتاباً فيه إقطاع، ذكر حديثه أهلُ الغريب وأهل الأخبار بطوله، لما فيه من الغريب، ورواية أهل الحديث له مختصرة.

وقد رويناه عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني قال: قدم وَفْد همدان على رسول الله على منهم مالك بن نمط أبو ثور، وهو ذو المشعار، ومالك بن أيفع، وصمام بن مالك السلماني، وعميرة بن مالك الخارفي، فلقوا رسول الله على مرجعه من تبوك، وعليهم

مقطّعات الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية الأرحبية: ومالك بن نمط يرتجز بين يدي رسول الله ﷺ ويقول:

# إليك جَاوَزُنَ سُوادِ الرِّيفِ في هَبُواتُ الصيفِ والخريفِ مخطمات بحبال اللَّيف

وذَكروا له كلاماً كثيراً حسناً فصيحاً. فكتب لهم رسول الله ﷺ كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه، فأمَّر عليهم مالك بن نَمَط، واستعمله على مَن أسلم مِن قومه، وأمره بقتال ثقيف، وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه، وكان مالك بن نمَط شاعراً محسناً فقال:

ذكرت رسول الله في فحمة الدجى ونحن بأعلى رحرحان وصلدد وهُن بنا خُوص قلائص تعتلي بركبانها في لاحب متمدد على كل فلاء النراعين جعدة تمر بنا مر الهِجَفّالخفدد حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قردد بيأن رسول الله فينا مصدق رسول أتى من عند ذي العرش مهتد لما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى لحد المشرفي المهند

٢٣١٢ ـ مالك ابن نميلة ونميلة أمه، وهو مالك بن ثابت المزني، من مزينة ، حليف لبني معاوية بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. يعد في الأنصار ، وهو حليف لهم من مزينة ، شهد بدراً ، وقتل يوم أحد شهيداً . لم يذكره ابن إسحاق في رواية ابن هشام ، وذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق .

٣٣١٣ ـ مالك بن هبيرة بن خالف بن مسلم الكندي. معدود في الشاميين، ومنهم من يعده في المصريين، له حديث واحد في الصف على الجنازة. رواه عنه مرثد بن عبد الله اليزني، وكان أسيراً لمعاوية على الجيوش في غزو الروم.

٢٣١٤ ـ مالك بن نويرة بن حمزة اللربوعي التميمي. قال الطبري: بعث النبي ﷺ مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع. وكان قد أسلم هو وأخوه متمم بن نويرة الشاعر، فقتل خالد بن الوليد مالكاً ـ يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة، واختلف فيه هل قتله مسلماً أو مرتداً! وأراه ـ والله أعلم ـ قتله خطأ. وأما متمم فلا شك في إسلامه.

٥ ٢٣١١ مالك بن يسار السكوني. ثم العوفي، شامي، روى عن النبيّ ﷺ أنه قال:

«إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها». روى عنه أبو بحرية، مذكور فيمن نزل حمص.

٢٣١٦ ـ مالك الهلالي. روى عنه ابنه عبد الله بن مالك في أصحاب الأعراف.

#### باب مجمع

٢٣١٧ ـ مجمّع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطّاف الأنصاري. من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، معدود في أهل المدينة، توفي في آخر خلافة معاوية. وروى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن جارية.

قال ابن إسحاق: كان لمجمع بن جارية غلاماً حدثاً قد جمع القرآن على عهد رسول الله على النبي الله من النبي الله من النبي الله من النبي الله من الزهري، عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن عمه مجمع بن جارية، قال: ذكر النبي الله الدجال، فقال: «يقتله ابن مريم بباب لد». قال أبو عمر: هو أخو زيد بن جارية، وأبوهما يعرف بحمار الدار.

٢٣١٨ ـ مجمّع بن يزيد بن جارية ابن أخي الأول. وأخو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، أدرك النبي ﷺ: وروى: «لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز خَشبته في جداره». مثل حديث أبي هريرة في قصة ذكرها. حديثه بذلك عند ابن جريج. قيل؛ إن حديثه هذا مُرسل، وإنما يروي عن النبي ﷺ، وربما رواه عن أبي هريرة.

# باب محجین محجین

٢٣١٩ ـ مِحْجن بن الأدرع الأسلمي. من وَلدِ أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. كان قديم الإسلام، وفيه قال رسول الله على: «ارموا وأنا مع ابن الأدرع». سكن البصرة، واختط مسجدها وعُمِّر طويلاً، يقال: إنه مات في آخر خلافة معاوية. وروى عنه حنظلة بن علي، وعبد الله بن شقيق العقيلي، ورجاء بن أبي رجاء.

• ٢٣٢٠ \_ مِحْجَن الديلي، من بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. معدود في أهل المدينة. روى عنه ابنه بسر بن محجن، ويقال بشر. قال أبو نعيم: والصواب بُسر. وذكر الطحاوي، عن أبي داود البرنسي، عن أحمد بن صالح المصري، قال: سألت جماعة من ولده ومن رَهطه فما اختلف عليّ منهم اثنان أنه بِشْر كما قال الثوري. قال أبو عمر: مالك يقول بسر، والثوري يقول بشر، والأكثر على ما قال مالك.

## باب محرز

٢٣٢١ ـ مُحْرز بن زهر الأسلمي، له صحبة.

۲۳۲۲ \_ محرز بن زهير الأسلمي، يقال: له صحبة، حديثه عند كثير بن زيد، عن أم ولد له. روى عنه مصعب بن الزبير، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن أم ولد لمحرز بن زهير: رجل من أسلم \_ أنها كانت تسمع محرزاً مولاها يقول: اللهم إني أعوذُ بك من شرِّ زمن الكذابين. قالت: فقلت له: وما زَمَنُ الكذابين؟ قال: زمنٌ يظهر فيه الكذب، فيذهب الذي لا يريد أن يكذب فيتحدث بحديث لهم فإذا هو قد دخل معهم في كذبهم. قال علي بن عمر: محرز بن زهير له صحبة.

٢٣٢٣ ـ مُحْرِز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار الأنصاري. شهد بَدْراً.

وتوفي صبيحة اليوم الذي غَدا فيه رسول الله ﷺ إلى أحد فهو معدودٌ فيمن شهد أحداً كذلك، لا عقب له.

٢٣٢٤ - مُحرز القصاب. أدرك الجاهلية. ذكره البخاري، عن موسى بن إسماعيل، عن إسحاق بن عثمان، عن جدته أم موسى - أن أبا موسى الأشعري قال: لا يذبح للمسلمين إلا مَن يقرأ أمَّ الكتاب، فلم يقرأها إلا محرز القصاب هذا، هو مولى بني عدي أحد بني ملكان. وكان من سبي الجاهلية فذبح وحده.

٢٣٢٥ - محرز بن نضلة بن عبد الله بن عبد الله بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد الأسدي. من بني أسد بن خزيمة، يكنى أبا نضلة، حليف لبني عبد شمس، وكانت بنو عبد الأشهل يذكرون أنه حليف لهم.

شهد بَدراً وأحُداً والخندق، وخرج مع رسول الله ﷺ إلى غزوة الغابة يوم السَّرْح حين أغِير على نعاج رسول الله ﷺ، وهو صاحبه ذلك اليوم، وهي غزوة ذي قَرَد سنة ست، فقتله مسعدة بن حكمة، وكان يوم قُتل ابن سبع وثلاثين أو ثمان وثلاثين سنة. يقال له الأحزم، ويلقب فهيرة، فقال فيه موسى بن عقبة: محرز بن وهب، ولم يقل محرز بن نضلة، وذكره فيمن شهد بكراً من حلفاء بني عبد شمس.

#### باب محمد

الله على عهد رسول الله على أبي بن كعب الأنصاري وُلد على عهد رسول الله على أبا معاذ؛ روايته عن أبيه وعن عمر: روى عنه بشر بن سعيد الحضرمي، والحضرمي بن لاحق، وقَتل يوم الحرَّة سنة ثلاث وستين، كلُّ هذا عن الواقدي.

٢٣٢٧ ـ محمد بن أسلم. روى عن النبيّ ﷺ. حديثه مرسل.

٢٣٢٩ \_ محمد بن بشر الأنصاري. روى عن النبي ﷺ. روى عنه ابنه يحيى، زعم بعضهم أن حديثه مرسل.

٢٣٣٠ ـ محمد بن بَشِير الأنصاري، وهو الذي شهد لخرَيم بن أوس مع محمد بن مسلمة عند خالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ وهب له الشماء بنت نفيلة بعد فتح الحيرة، الحديث ذكره الدارقُطني في باب خريم.

٢٣٣١ ـ محمد بن أبي بكر الصديق، أمّه أسماء بنت عُميس الخثعمية. وُلد عام حجة الوداع في عقب ذي القعدة بذي الحليفة أو بالشجرة في حين توجه رسول الله ﷺ إلى حجته.

ذكر الواقدي، قال: حدّثنا عمر بن أبي عاتكة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه \_ أن عائشة سمَّت محمد بن أبي بكر وكنته أبا القاسم.

وذكر أبو حاتم الحنظلي الرازي، حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن عمير الليثي، قال: كان محمد بن أبي بكر قد سمى ابنه القاسم، فكان يُكنى بأبي القاسم، وإن عائشة كانت تكنيه بها وذلك في زمان الصحابة، فلا يرون بذلك بأساً، ثم كان في حجر علي بن أبي طالب، إذ تزوج أمه أسماء بنت عميس، وكان على الرّجالة يوم الجمل، وشهد معه صفين، ثم ولاه مصر، فقتل بها، قتله معاوية بن حديج صبراً، وذلك في سنة ثمان وثلاثين.

ومن خبره أن علي بن أبي طالب وَلي في هذه السنة مالك بن الحارث الأشتر النخعي

مِصْر، فمات بالقُلْزم قبل أن يصل إليها، سُمَّ في زبد وعسل، قُدَّم بين يديه فأكل منه، فمات، فولى علي محمد بن أبي بكر، فسار إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا، فانهزم محمد بن أبي بكر، فدخل في خربة فيها حِمار ميت، فدخل في جَوفه فأحرق في جوف الحمار بعد. الحمار. وقيل: بل قتله معاوية بن حُديج في المعركة، ثم أحرق في جوف الحمار بعد. ويقال: إنه أتى عمرو بن العاص بمحمد بن أبي بكر أسيراً، فقال: هل معك عهد؟ هل معك عقد من أحد؟ قال: لا. فأمر به فقتل، وكان علي بن أبي طالب يُثني على محمد بن أبي بكر ويفضّله، لأنه كانت له عبادة واجتهاد، وكان ممن حضر قتل عثمان. وقيل: إنه شارك في دمه، وقد نفى جماعة من أهل العلم والخير أنه شارك في دَمه وأنه لما قال له عثمان: لو رآك أبوك لم يَرْض هذا المقام منك - خرج عنه وتركه، ثم دخل عليه مَن قتله. إنه أشار على من كان معه فقتلوه.

وروى أسد بن موسى ، قال: حدّثنا محمد بن طلحة ، قال: حدّثنا كنانة مولى صفية بنت حيي ، وكان ممن شهد يوم الدار \_ إنه لم ينكل محمد بن أبي بكر من دم عثمان بشيء . قال محمد بن طلحة: فقلت لكنانة: فلم قيل إنه قتله؟ قال: معاذ الله أن يكون قتله ، إنما دخل عليه ، فقال له عثمان: يا ابن أخي ، لست بصاحبي ، وكلمه بكلام ، فخرج ولم يَنَلُ من دمِه بشيء ، فقلت لكنانة: فمن قتله ، قال: رجل من أهل مصر يقال له جَبَلة بن الأيهم .

٢٣٣٢ \_ محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري: أتى به أبوه إلى النبيّ عَلَيْهُ، فسماه محمداً، وحنكه بتمرة عجوة، روى عنه إسماعيل بن محمد، حديثه عند زيد بن الحباب.

٢٣٣٣ \_ محمد بن جعفر بن أبي طالب وُلد على عهد النبي على الله أمه أسماء بنت عُميس حلق رسول الله على أسه ورؤوس إخوته حين جاء نعي أبيه جعفر سنة ثمان، ودعا لهم، وقال: «أنا وليُهم في الدنيا والآخرة». وقال: «أما محمد فشبيه عَمنا أبي طالب». ومحمد بن جعفر بن أبي طالب هذا هو الذي تزوَّج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بعد مَوت عمر بن الخطاب.

قال الواقدي: كان محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد ابن الحنفية، ومحمد بن الأشعث، ومحمد بن جعفر بتستر .

٢٣٣٤ \_ محمد بن أبي جهم بن حذيفة بن غنم العدوي. وُلد على عهد رسول الله ﷺ وقتل يوم الحرّة، وذلك سنة ثلاث وستين.

٢٣٣٥ ـ محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع القرشي الجمحي. وُلِد بأرض الحبشة، كانت أمه أم جميل فاطمة بنت المجلل. وقيل جويرية؛ وقيل أسماء بنت المجلل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد وَد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية، قد هاجرت إليها مع زوجها حاطب، فولدت له هناك محمداً والحارث ابني حاطب، وكان محمد بن حاطب يكنى أبا القاسم وقيل: أبا ابراهيم.

توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين بمكة في العام الذي توفي فيه عبد الله بن عمر بمكة. وقيل بالكوفة، وعداده في الكوفيين وقال مصعب: كان ابن حاطب في حين قدومه من أرض الحبشة وهو صبيًّ قد أصابته نار في إحدى يديه وأحرقته، فذهبت به أم جميل بنت المجلل إلى النبي عليه فرقاه ونفث عليه.

قال البخاري: حدّثنا سعيد بن سليمان، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، قال: أخبرني أبي عثمان، عن جده محمد بن حاطب، عن أمه أم جميل أم محمد بن حاطب، قالت: خرجتُ بك من أرض الحبشة، حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طعاماً، فتناولت القدر، فانكفأت على ذراعك، فقدمت المدينة، وأتيت بك النبي على فقلت: يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب، وهو أول مَن سُمي بك، فمسح على رأسك، ودعا بالبركة، ثم تفل في فيك، وجعل يتفل على يدك، ويقول: «أذهب البأس ربّ الناس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقماً». قالت: فما قمتُ بك من عنده حتى برئت يَدُك. وقال مصعب: كانت أسماء بنت عميس أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبد الله بن جعفر، فكانا يتواصلان على ذلك حتى ماتا. روى عنه أبو بلج، وسماك بن حرب، وأبو عون الثقفي.

٢٣٣٦ \_ محمد بن حبيب المصري، ويقال النصري. والصوابُ المصري. روى عنه عبد الله بن السعدي مرفوعاً: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». يختلفون في حديثه هذا. وروى عنه أبو إدريس الخولاني أنه قال: أتيتُ رسول الله ﷺ فسألته عن الهجرة.

٢٣٣٧ \_ محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العَبشمي، أبو القاسم ولد بأرض الحبشة على عهد رسول الله على أمه سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية.

قال خليفة بن خياط: ولى علي بن أبي طالب مصر محمد بن أبي حذيفة، ثم عزله،

وولى قيس بن سعد بن عبادة ثم عزله وولى الأشتر بن مالك بن الحارث النخعي، فمات قبل أن يصل إليها. فولى محمد بن أبي بكر فقتل بها، وغلب عمرو بن العاص على مصر، وكان محمد بن أبي حذيفة أشد الناس تأليباً على عثمان، وكذلك كان عمرو بن العاص مُذ عزله عن مصر يعمل حيله في التأليب والطعن على عثمان، وكان عثمان قد كفل محمد بن أبي حذيفة، ولم يزل في كفالته ونفقته سنين، فلما قاموا على عثمان كان محمد بن أبي حذيفة أحد مَن أعان عليه، وألّب وحرّض أهل مصر. فلما قتل عثمان هرب إلى الشام، فوجده رِشدين مولى معاوية فقتله.

وقال أهل النسب: انقرض ولد أبي حذيفة وولد أبيه عتبة إلا من قبل الوليد بن عتبة، فإن منهم طائفة بالشام. قال الواقدي: كان محمد ابن الحنفية، ومحمد بن أبي حذيفة، ومحمد بن الأشعث يكنون أبا القاسم.

٢٣٣٨ ـ محمد بن حطاب بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي، ابن عم محمد بن حاطب، أتى به أيضاً من أرض الحبشة بعد أن ولد بها وقيل: إنه ولد قبل خروجهم إلى أرض الحبشة، وهو أسن من محمد بن حاطب.

٢٣٣٩ ـ محمد بن حويطب القرشي. روى عن النبيّ ﷺ، حديثه عند خُصيف الخزرجي.

٠ ٢٣٤٠ ـ محمد بن خثيم قال ابن السكن: ولد على عهد رسول الله ﷺ. روى عن عمار بن ياسر.

۲۳٤۱ ـ محمد بن زيد. روى عن النبيّ ﷺ أنه أهدي إليه لحم صيد وهو محرم، روى عنه عطاء بن أبي رباح.

٢٣٤٢ \_ محمد بن صفوان. أو صفوان بن محمد. كذا يروى على الشك، والأكثر يروون محمد بن صفوان، يكنى أبا مرحب، وهو رجل من الأنصار، لم يحدث عنه إلا الشعبي، حديثه أنه قال لرسول الله على: إني صدت هذين الأرنبين، ولم أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمروة. فآكلهما؟ قال: «كل».

ويقال: محمد بن صفوان هذا، ومحمد بن صيفي واحد، لأنه لم يحدث عنهما غير الشعبي وقيل: إنهما اثنان، وهو أصح عندي. والله أعلم. قال أحمد بن زهير: لا أدري من أي الأنصار هما؟ قال الواقدي: أبو مرحب محمد بن صفوان روى عنه الشعبي في الأرنب.

٢٣٤٣ \_ محمد بن صيفيّ بن أمية بن عابد بن عبد الله بن مخزوم القُرَشي المخزومي. لا رواية له، في صُحْبَتِه نظر.

٢٣٤٤ \_ محمد بن صيفي الأنصاري لم يرو له غير الشعبي ، حديثه في صَوْم يوم عاشوراء، ليس غيره.

٢٣٤٥ ـ محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي. المعروف بالسجاد. أمه حَمْنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، أتى به أبوه طلحة إلى النبي ﷺ، فمسح رأسه وسمَّاه محمداً، وكناه بأبي القاسم. وقد قيل: كنيتُه أبو سليمان. والصحيح أبو القاسم.

روى يزيد بن هارون. عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لطلحة، عن عيسى بن طلحة، قال: حدّثتني ظئر محمد بن طلحة، قالت: لما وُلِد محمد بن طلحة أتينًا به النبي عليه، فقال: «ما سمَّيْتُموه؟» قلنًا: محمداً. فقال: «هذًا سميتي، وكنيته أبو القاسم». ومن قال: كنيته أبو سليمان احتجَّ بما رُوي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ قال: لما وُلِد محمد بن طلحة أتى به أبوه طلحة إلى رسول الله على فقال: «سَمِّه محمداً»، فقال: يا رسول الله، أكنيَّة أبا القاسم؟ فقال رسول الله عليه: «لا أجمَعُهما له، هو أبو سليمان».

وروي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: لما ولدت حمنة بنت جحش محمد بن طلحة بن عبيد الله جاءت به إلى رسول الله ﷺ، فسماه محمداً، وكَنَاه أبا سليمان.

وقال أبو راشد بن حفص الزهري: أدركت أربعة من أبناء أصحاب النبيّ ﷺ كلُّهم يسمى محمداً، ويكنى أبا القاسم: محمد بن علي، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص. وقتل محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه، وكان هواه فيما ذكروا مع على بن أبي طالب. وكان قد نهى عن قُتله في ذلك اليوم، وقال: إياكم وصاحب البرنس. وروى أن علياً مَرّ به وهو قتيل يوم الجمل، فقال: هذا السجّاد ورَبِّ الكعبة، هذا الذي قتله برّه بأبيه، يعني أن أباه أكرهه على الخروج في ذلك اليوم. وكان طلحة قد أمره أن يتقدم للقتال، فتقدم، ونثل درعة بين رجليه، وقام عليها وجعل كلما حمل عليه رجل، قال: نشدتك بحاميم، حتى شد عليه رجل فقتله، وأنشد يقول:

فخر صريعاً لليدين وللفه

وأشعب قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم ضممتُ إليه بالقناة قميصه علياً، ومن لا يتبع الحقَّ يظلم فهلا تلا حاميم قبل التقلُّم على غير ذنبِ غير أن ليس تابعاً يذكرني حاميم والرمح شاجر ويروى في رواية أخرى:

خرقت له بالرمح جَيبَ قميصه فخر صريعاً لليدين وللفم والبيت الرابع: يناشدني حاميم والرمح شارع.

يقال: قتله رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له كعب بن مدلج. وقيل: بل قتله شداد بن معاوية العبسي. وقيل: بل قتله الأشتر. وقيل بل قتله عصام بن مقشعر النصري، وهو قول أكثرهم. وهو الذي يقول:

بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم من تحت نحْره فخرَّ صريعاً لليدين وللفم لسنان قميصَه فأذريته عن ظهر طرف مسوم له الخيل صُلبه بمثل قدامى النسر حرَّان لهذم رأن ليس تابعاً علياً ومن لا يتبع الحقَّ يظلم علياً علياً ومن لا يتبع الحقَّ يظلم علياً فهلا تلا حاميم قبل التقلُّم

وأشعث قوام بآيات ربه دلفت له بالرمح من تحت نحره شككت إليه بالسنان قميصه أقمت له في دفعة الخيل صلبه على غير شيء غير أن ليس تابعاً يذكرنى حاميم لما طعنته

وروينا عن محمد بن حاطب قال: لما فرغنا من قتال يوم الجمل قام علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، وعمار بن ياسر، وصعصعة بن صوحان، والأشتر، ومحمد بن أبي بكر يطوفون في القتلى، فأبصر الحسن بن علي قتيلاً مكبوباً على وجهه، فأكبه على قفاه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا فرع قريش، والله! فقال له أبوه: ومن هو يا بني؟ فقال: محمد بن طلحة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن كان ما علمته لشاباً صالحاً، ثم قعد كثيباً حزيناً. فقال له الحسن: يا أبت، قد كنتُ أنهاك عن هذا المسير، فغلبك على رأيك فلان وفلان. قال: قد كان ذلك يا بني، فلوددتُ أني مت قبل هذا بعشرين سنة.

روى عنه ابنه إبراهيم بن محمد بن طلحة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال سيف: ادَّعى قَتْلَ محمد بن طلحة جماعة منهم ابن المكعبر الضبي، وغفار بن المسعر البصري.

٢٣٤٦ ـ محمد بن عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، وهو من حلفاء بني عبد شمس. وقيل حلفاء حَرْب بن أمية: يكنى أبا عبد الله، كان قد هاجر مع أبيه وعميه إلى

أرض الحبشة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة مع أبيه. له صُحْبة ورواية. وقد ذكرنا أباه وعماته كلّهم في مواضعهم من هذا الكتاب، والحمد لله.

وكان عبد الله بن جحش قد أوصى بابنه محمد هذا إلى رسول الله ﷺ، فاشترى له مالاً بخيبرَ وأقطعه داراً بسوق الرقيق بالمدينة. وكان مولده قبل الهجرة بخمس سنين ـ ذكره محمد بن عمر. روى عنه أبو كثير مولاه حديثاً حسناً في «أن المؤمن لا يدخل الجنة وإن رزق الشهادة حتى يقضى دينه».

٢٣٤٧ \_ محمد بن عبد الله بن سلام الخزرجي الأنصاري. حليف لهم، وهو من بني إسرائيل، ومن ولد يوسف بن يعقوب، كان أبوه من أحبار اليهود من كبار الصحابة، وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب، ولابنه محمد هذا رؤية ورواية محفوظة. روى محمد بن عبد الله هذا عن النبي على في أهل قباء. حديثه مخرج في التفسير المسند في قوله عز وجل: ﴿ فيه رجال يُحِبونَ أن يتطَهّرُوا ﴾ (١). ويختلف في إسناد حديثه هذا. ومنهم من يجعله مرسلاً.

٢٣٤٨ \_ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبو عتيق القرشي التيمي أدرك النبي على هذه المنقبة لغيرهم.

ذكره البخاري قال: حدّثني عبد الرحمن بن شيبة، عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم. قال قال موسى بن عقبة: ما نعلم جماعة في الإسلام أدركوا هم وأبناؤهم النبي على أربعة إلا هؤلاء الأربعة: أبو قحافة وابنه أبو بكر، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وابنه أبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، قال عبد الرحمن بن شيبة: واسم أبي عتيق محمد.

٢٣٤٩ \_ محمد بن عبلة. ذكره عبد الغني في المؤتلف والمختلف، وقال: له صحة.

• ٢٣٥٠ \_ محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. ولد في سنة عشرة من الهجرة بنجران، وأبوه عاملٌ لرسول الله على وقيل: ولد قبل وفاة رسول الله على بسنتين، سماه أبوه محمداً، وكناه أبا سليمان، وكتب بذلك إلى رسول الله على فكتب إليه رسول الله على:

«سمه محمداً، وكنّه أبا عبد الملك». ففعل، فلا تكاد تجد في آل عمرو بن حزم، مولوداً يسمى محمداً إلا وكنيته أبو عبد الملك.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.

وكان محمد بن عمرو بن حزم فقيهاً، روى عنه جماعة من أهل المدينة، ويروى عن أبيه وغيره من الصحابة، وروى عنه أيضاً أنه قال: كنت أتكنى أبا القاسم عند أخوالي بني ساعدة، فنهوني فحولت كنيتي إلى أبي عبد الملك.

قتل يوم الحرة، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين. ويقال: إنه قتل يوم الحَرة مع محمد بن عمرو بن حزم ثلاثة عشر رجلاً من أهل بيته. يقال: إنه كان أشد الناس على عثمان المحمدون: محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي حذيفة، ومحمد بن عمرو بن حزم.

النبيّ عمرو بن العاص، القرشي السهمي، قال العدوي: صحب النبيّ على وتوفي النبيّ على وهو حَدَث. قال الواقدي: شهد صفين، وقاتل فيها، ولم يقاتل أخوه عبد الله. وقال الزبير مثل ذلك، وقال: لا عقب لمحمد بن عمرو بن العاص. وذكر عن الموصلي، عن عمر بن زكريا بن عيسى، عن ابن شهاب، قال: أبلى محمد بن عمرو بن العاص بصفين، وقال في ذلك أبيات شعر:

ولو شهدَت جُمْل مقامي ومشهدي غداة أتى أهلُ العراق كأنهم وجئناهُم نمشي كأن صفوفنا فقالوا لنا: إنا نرى أن تبايعوا فطارت إلينا بالرماح كُماتهم إذا ما أقول استهزموا عرضت لنا فلا هم يولون الظهور فيدبروا

بصفين يوماً شاب منها الذوائب من البحر لُج مَوجه متراكبُ سحائب جَوْن رقَّقتها الجنائب عليّا فقلنا: بل نرى أن تضاربوا وطرنا إليهم في الأكف قواضب كتائب منهم وارجحنّت كتائب ونحن كما هم نلتقي ونُضارب

٢٣٥٢ ـ محمد بن أبي عميرة المزني. سكن الشام روى عنه جبير بن نفير، يروي عن كبار الصحابة.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدّثنا محمد بن مسرور العبشاني بالقيروان، حدّثنا أحمد بن معتّب قال: حدّثنا ابن المبارك، قال: حدّثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن محمد بن أبي عميرة ـ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ \_ قال: «لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هَرَماً في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولود أنه يعاد لكيما يزداد من الأجر والثواب».

٢٣٥٣ \_ محمد بن كعب بن مالك الأنصارى، من بنى جشم بن الخزرج ذكر

الترمذي، عن قتيبة أنه ولد في زمان النبي على وذكره ابن السكن، وقال: ذكر في بعض الروايات أنه أدرك النبي على وسأله عن حديث، وإسناده صالح، وساقه إلى عبد الله بن كعب، قال: حدّثني أبو أمامة، قال: كنت أنا وأبوك كعب وأخوك محمد بن كعب قعوداً، ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الآخر كاذباً، فيقطتعه بيمينه، فقال رسول الله على على ذلك: «أيما رجل حلف على مال رجل كاذباً فاقطتعه بيمينه فقد برئت منه الذمة، ووجبت له النار». فقال محمد بن كعب: وإن كان قليلاً؟ قال: فقلب سواكاً بين إصبعيه، وقال: «وإن كان سواك أراك».

٢٣٥٤ ـ محمد بن كعب القرظي. يكنى أبا حمزة، قال الترمذي: سمعتُ قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي وُلِد في حياة النبيّ عَلِيدً.

٢٣٥٥ ـ محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي، يكنى أبا عبد الرحمن. ويقال: بل يُكنى أبا عبد الله وهو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، حليف لبني عبد الأشهل، شهد بكراً والمشاهد كلها، ومات بالمدينة، ولم يستوطن غيرها، وكانت وفاته بها في صفر سنة ثلاث وأربعين. وقيل: سنة سبع وأربعين، وهو ابن سبع وسبعين سنة، وصلى عليه مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير على المدينة.

يقال: كان أسمر شديد السمرة، طويلاً أصلع ذا جثة، وكان محمد بن مسلمة من فضلاء الصحابة. وهو أحدُ الذين قتلوا كعب بن الأشرف، واستخلفه رسول الله على المدينة في بعض غزواته. وقيل: استخلفه في غزوة قرقرة الكدر، وقيل: إنه استخلفه عام تبوك، واعتزل الفتنة واتخذ سيفاً من خشب، وجعله في جَفن، وذكر أن رسول الله على أمره بذلك، ولم يشهد الجمل ولا صفين، وأقام بالربكة.

وقد تقدم في باب أسامة بن زيد أن الذين قعدوا في الفتنة: سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد. وقد قيل: إنه الذي قتل مرحباً اليهودي بخيبر وقيل: قتله الزبير. والصحيح الذي عليه أكثر أهل السير وأهل الحديث أن عليًا هو الذي قتل مرحباً اليهودي بخيبر. يقال: إنه كان لمحمد بن مسلمة من الولد عشرة ذكور وست بنات.

## باب محمود

٢٣٥٦ ـ محمود بن الربيع بن سراقة الخزرجي الأنصاري، من بني عبد الأشهل. وقيل: إنه من بني الحارث بن الخزرج. وقيل: إنه من بني سالم بن عوف، يكنى أبا نعيم. وقيل: يكنى أبا محمد. معدود في أهل المدينة. قال إبراهيم بن المنذر: مات سنة سبع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة.

قال أبو عمر: عقل عن رسول الله ﷺ مجة مجّها من دلو من بئرهم، وحفظ ذلك عنه وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين. وحدث عنه أنس بن مالك حديث عتبان. وقيل: مات محمود بن الربيع سنة ست وتسعين.

قال أبو زرعة: أخبرنا أبو القاسم مسهر. وقال: محمد بن علي بن مروان: أبو مسهر، ومحمد بن مُصَفّى أنبأنا محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن محمود بن الربيع الأنصاري، وكان يزعم أنه أدرك النبي على وهو ابن خمس سنين، وزعم أنه عقل مجة مجها رسول الله على وجهه من دلو معلق في بئرهم.

وروى عنه ابن شهاب ورجاء بن حيوة أبو المقدام.

٢٣٥٧ \_ محمود بن ربيعة، رجل من الأنصار، مخرج حديثه عن أهل مصر وأهل خراسان في كاليء المرأة والدين الذي لا يؤدى.

محمود بن لبيد بن رافع بن امرىء القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي. من بني عبد الأشهل ولد على عهد رسول الله ﷺ، وقد حدث عن النبي ﷺ بأحاديث، منها أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمة الماء». .

ذكر ابن أبي شيبة، أخبرنا يونس بن محمد، حدّثنا عبد الرحمن بن الغَسيل، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد الأنصاري، قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي على فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي على فقل فبلغ ذلك النبي على من قولهم، فخرج وخرجنا معه حتى أمنا في المسجد، فأطال القيام. . وذكر الحديث.

وقد ذكر البخاري، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن الغسيل، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، قال: أسرع النبي على بنا حتى انقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. وأدخله عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند. وذكره البخاري بعد محمود بن الربيع في

أول باب محمود، وذكر ابن أبي حاتم أنَّ البخاري قال: له صحبة. قال: وقال: إني لا أعرفُ له صحبة.

قال أبو عمر: قول البخاري أولى، وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له، وهو أولى بأن يذكر في الصحابة من محمود بن الربيع، فإنه أسنُّ منه، وذكره مسلم في الطبقة الثانية منهم، فلم يصنع شيئاً، ولا علم منه ما علم غيره. وكان محمود بن لبيد أحد العلماء، وروى محمود بن لبيد عن ابن عباس، قال إبراهيم بن المنذر ويحيى بن عبد الله بن بكير: وُلد محمود بن لبيد على عهد رسول الله على ومات سنة ست وتسعين.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا علي بن محمد بن إسماعيل، حدّثنا محمد بن إسحاق، حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد أن النبي على قال: «إنَّ الله يحمِي عبادَه الدنيا كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم».

٢٣٥٩ ـ محمود بن مسلمة، أخو محمد بن مسلمة الأنصاري. وقد تقدم ذكر نسبه عند ذكر أخيه.

شهد محمود بن مسلمة أحُداً والخندق وخيبر، وقتل بخيبر: أَذْلَى عليه مرحب رحى، فأصابت رأسه، فهشمت البيضة رأسه، وسقطت جلدة جبينه على وجهه، فأتي رسول الله على أن الجلدة فعادت كما كانت، وعصبها رسول الله على بثوبه فمكث ثلاثة أيام ومات. وذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب ـ أن رسول الله على قال ـ فيما زعموا، والله أعلم ـ يومئذ: «له أجر شهيدين». روى عنه جابر بن عبد الله.

## باب مخرمة

٢٣٦٠ ـ مخرمة الحضرمي. حليف لبني عبد شمس. استشهد يوم اليمامة. ذكر الليث عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني السائب بن يزيد أن مخرمة بن شريح الحضرمي ذكر عند رسول الله على فقال: «ذلك رجُل لا يتوسدُ القرآن».

٢٣٦١ ـ مخرَمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري . أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف، وهو والد المسور بن مخرمة ؛ كان من مسلمة الفتح، وكان له سن وعلم بأيام قريش، كان يؤخذ عنه النسب، وكان أحدَ علماء قريش، يكنى أبا صفوان. وقيل: كني أبا المسور بابنه المسور. وقيل أبو الأسود. وأبو صفوان أكثر.

# بابمخشي

المنافقين، وسار مع النبي على إلى تبوك حين أرجفوا برسول الله على وأصحابه، ثم تاب وحسنت توبته، وسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتله شهيداً. لا يُعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر.

٢٣٦٣ \_ مخْشي بن وَبرة. ويقال وبرة بن مخشي ويقال وبرة بن يحنّس، وهو الأولى عندهم بالصواب، كان رسول الله ﷺ قد بعثه إلى الأبناء باليمن.

### باب مىدرك

٢٣٦٤ ـ مدرك بن الحارث العامري. روى عنه الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي أنه حَج مع أبيه في بدء الإسلام، فذكر قصة زينب بنت رسول الله ﷺ إذ ناولت أباها رسول الله ﷺ القدح وهي تبكي، وهي مكشوفة النحر، فقال لها: «خمّري عليك نحرك، فلن تخافي على أبيك غلبة ولا ذلاً بعد اليوم»، ويروى: «غيلة ولا ذلاً». وذكر الحديث بتمامه رضى الله عنه.

٢٣٦٥ ـ مدرك بن عمارة، أتى النبي على ليبايعه، فقبض يده عنه لخَلوق رآه فيها، فلما غسله بايعه. في حديثه هذا اضطراب، وفي صُحْبته نظر، فإن كان مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط فلا تصحّ له صحبة ولا لقاء ولا رواية. وحديثه هذا لا أصلَ له؛ وإنما روى ذلك في أبيه عمارة، ولا يصحُّ ذلك أيضاً، وقد أوضحت ذلك في باب الوليد بن عقبة.

٢٣٦٦ ـ مدرك بن عوف البجلي. مختلف في صحبته واتصال حديثه. روى عنه قيس بن أبي حازم وقيس، يروي عن كبار الصحابة، ويروي مدرك هذا عن عمر بن الخطاب.

٢٣٦٧ \_ مدرك الغفاري، جد خالد بن الطفيل بن مدرك، له صُحْبة.

### باب مرة

٢٣٦٨ ـ مرة بن الحباب بن عدي بن الجدّ بن العجلان البلوي الأنصاري، من بلّي. حليف لبني عمرو بن عوف. وقال الطبري: مرة بن الحباب بن العجلان: شهد أحُداً مع النبيّ النبيّ وقال الكلبي: مرة بن الحباب بن عدي بن العجلان شهد بدراً مع النبيّ الشيرة. وقاله غير ابن الكلبي أيضاً.

٢٣٦٩ \_ مرة بن سراقة، أحد النفر الذين قتلوا بحُنين من المسلمين شهيداً.

• ٢٣٧٠ ـ مرة بن عمرو بن حبيب القرشي الفهري. روى عن النبي على حديثاً: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». روت عنه ابنته أم سعد. يُعدُّ في أهل المدينة.

۱۳۷۱ ـ مرة بن كعب البكري، من بهز بن الحارث بن سليم بن منصور، نزل البصرة، ثم نزل بالشام. وقد قيل: إن اسم البهزي هذا كعب بن مرة. والصحيح ـ والله أعلم ـ مرة بن كعب وقد قيل: إنهما اثنان، وليس بشيء. وتوفي مُرَّة بن كعب البهزي بالأردُن سنة سبع وخمسين روى في فضل عثمان. روى عنه أبو الأشعث الصنعاني، وجُبير بن نُفير، وعبد الله بن شقيق.

۲۳۷۲ ـ مرة العامري، والد يعلى بن مرة، كوفي، له ولابنه يعلى بن مرة صحبة ورواية، وهو مرة بن وهيب بن جابر.

## باب مرارة

٢٣٧٣ ـ مرارة بن ربيعة. ويقال ابن ربيع العمري الأنصاري. من بني عمرو بن عوف، شهد بدْراً، وهو أحد الثلاثة الذين تخلّفوا عن رسول الله ﷺ في غزوَة تبوك، وتاب الله عليهم ونزل القرآن في شأنهم.

٢٣٧٤ . مرارة بن مِرْبع. صحب النبيّ ﷺ، وهـو أخـو زيـد بـن مِـرْبـع، وعبد الرحمن بن مربع بن وعبد الرحمن بن مربع بن قيظيّ بن عمرو من بني حارثة من الأنصار، وكان أبوهم مِرْبع بن قيظيّ أحد المنافقين، وهو الأعمى القائل: لو كنتَ نبيًّا ما دخلت حائطي بغير إذني. .

## باب مرثد

٢٣٧٥ ـ مرثد بن الصلت الجعفي. سكن البصرة، وعن أهلها يخرج حديثه. روى عنه ابنه عبد الرحمن بن مرثد بن الصلت الجعفي أنه وفد على رسول الله ﷺ، فسأله عن مَس الذكر، فقال: «إنه هو بَضعة منك».

حصن. وقد تقدم ذكره في باب الكاف، ونسبناه هناك إلى غنيّ بن يعصُر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر. شهد مرثد وأبوه أبو مرثد جميعاً بدراً، كانا حليفين لحمزة بن عبد المطلب آخى رسول الله على بينه وبين أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وشهد مرثد بدراً وأُحداً وقتل يوم الرجيع شهيداً أمّره رسول الله على السرية التي وجهها معه إلى مكة، وذلك في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من مهاجَر رسول الله على المدينة.

وزعم ابن إسحاق أنَّ مرثد بن أبي مرثد الغنوي أمِّره رسول الله ﷺ على السرية التي بعث فيها عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وخبيب بن عدي، إلى عَضل والقارة وبني لَحيان، وذلك في آخر سنة الهجرة. وكانوا سبعة نفر؟ منهم مرثد هذا، وهو كان الأمير عليهم فيما ذكر ابن إسحاق.

وذكر معمر، عن ابن شهاب - أن أميرهم كان عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. والستة: مرثد بن أبي مرثد، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وخبيب بن عدي، وخالد بن البكير، وزيد بن الدَّثِنة وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر، كان هؤلاء الستة قد بعثوا إلى عضل والقارة ليفقهوهم في الدين، ويعلموهم القرآن وشرائع الإسلام، فغدروا بهم، واستصرخوا عليهم هذيلاً، وقتل حينئذ مرثد بن أبي مرثد، وعاصم، وخالد، وقاتلوا حتى قتلوا، وألقى خبيب وعبد الله وزيد بأيديهم فأسروا. وقد ذكرنا خبر كلَّ واحد منهم في موضعه من هذا الكتاب.

من حديث مرثد الغنوي عن النبي على أنه قال: «إن سركم أنْ تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنها وفدكم فيما بينكم وبين ربكم».

رواه يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عبد الله بن موسى، عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي قال: «إنْ سركم أن تقبل الشامي قال: «إنْ سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم».

قال أبو عمر: هكذا في هذا الحديث بهذا الإسناد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، قال: حدّثني مرثد بن أبي مرثد. وهو عندي وهم وغلط، لأنه قد قتل في حياة النبيّ على ومغازيه، لم يدركه القاسم المذكور ولا رآه؛ فلا يجوز أن يقال فيه حدثني؛ لأنه منقطع أرسله القاسم أبو عبد الرحمن، عن مرثد بن أبي مرثد هذا، إلا أن يكون رجل آخر وافق اسمه اسم أبيه، وشهد أيضاً بكراً.

وقد روى عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان يحملُ الأسرى من مكة حتى يأتيّ بهم المدينة، قال: وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وكان وعد رجلاً أن يحمله من أسرى مكة، قال: فجئت حتى انتهيت إلى حائط من حيطان مكة في ليلة قمراء، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجانب الحائط، فلما انتهت إليّ عرفتني فقالت: مرثد! قلت: مرثد! قلت: مرحباً وأهلاً، هلم فبتْ عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق، إن الله حرم الزنا. قالت: يا أهل الخباء، هذا الذي يحمل الأسرى. قال فاتبعني ثمانية رجال وسلكت الخندمة حتى انتهيت إلى كهف أو غار، فدخلته، وجاؤوا حتى قاموا على رأسي، وأعماهم الإذخر، ففككت عنه كَبُله (١٠)، ثم جعلت أحمله حتى قدمت المدينة، فأتيتُ رسول الله على فقلت: يا رسول الله. أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله على فلم يردْ عليّ شيئاً حتى نزلت هذه وقال: «لا تنكحها».

أخبرنا عبد الله، حدّثنا محمد، حدّثنا أبو داود، حدّثنا إبراهيم بن محمد التميمي، قال: حدّثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. روى عن جده \_ أن مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها عناق. وكانت صديقته، قال: جئتُ النبيّ عيه، وقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني، وقال: ولزلت: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾. الآية، فدعاني عيه وقرأها عليّ، وقال: «لا تتزوجها».

قال: وحدَّثنا مسدّد وأبو معمر، قالا: حدَّثنا عبد الوارث بن حبيب، قال: حدَّثنا

<sup>(</sup>١) كبله: قيده. (٢) سورة النور، الآية: ٣.

عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكحُ الزاني المجلود في حَدِّ إلا مِثله». وقال أبو معمر: حدّثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب.

٢٣٧٧ \_ مرثد بن وداعة، أبو قتيلة الكندي. ويقال الجعفي. ويقال: إنه من ساكني مصر. له صحبة فيما ذكر البخاري. وقال أبو حاتم الرازي: ليست له صحبة، وإنما يروي عن عبد الله بن حوالة.

وذكر البخاري قال: حدّثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدّثنا شبابة، قال: حدّثنا حريز، سمع حميد بن يزيد الرحبي، قال: رأيت أبا قتيلة مرثد بن وداعة صاحب النبيّ ﷺ يَصْلَي، وربما قتل البرغوث في الصلاة. وذكره مسلم بن الحجاج في التابعين.

### باب مرداس

۲۳۷۸ ـ مرداس بن عروة له صُحبة، روى عنه زياد بن علقمة.

٢٣٧٩ ـ مرداس بن مالك الأسلمي، كان ممن بايع تحت الشجرة ثم سكن الكوفة. وهو معدود في أهلها. رُوي عنه حديث واحد ليس له غيره ـ أن رسول الله ﷺ قال: «يقبض الصالحون الأول فالأول، وتبقى خُثالة كحثالة التمر». روى عنه قيس بن أبي حازم.

۲۳۸۰ ـ مرداس بن أبي مرداس، وهو مرداس بن عُقْفان التميمي العنبري. له صحبة، قال: أتيتُ النبيّ ﷺ، فدعا لي بالبركة. روى عنه ابنه بكر بن مرداس.

٢٣٨١ ـ مرداس بن نَهيك الفزاري. فيه نزلت: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لَسْتَ مؤمناً﴾ (١) الآية، كان يرعى غنماً له فهجمت عليه سريَّةُ رسول الله ﷺ، وفيها أسامة بن زيد، وأميرها سلمة بن الأكوع، فلقيه أسامة وألقى إليه السلام، وقال: السلام عليكم، أنا مؤمن، فحسب أسامة أنه ألقى إليه السلام متعوّذاً، فقتله، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ضَرَبتُمْ في سبيل الله فتبيَّنُوا ﴾ (٢). الآية.

كان رسول الله على يحبُّ أسامة ويحب أن يثني الناس عليه خيراً إذا بعثه بعثاً، وكان مع ذلك يسأل عنه، فلما قتل هذا المسلم مرداساً لم تكتم السرية ذلك عن رسول الله على فلما أعلنوه بذلك رفع رسول الله على أسامة، فقال له: «كيف أنتَ ولا إله إلا الله!»

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٤. (٢) سورة النساء، الآية: ٩٤.

فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوّداً. فقال رسول الله ﷺ: «هلا شققتَ عن قلبه، فنظرت اليه». فأنزل الله هذه الآية، وأخبر أنه إنما قتله من أجل عَرض الدنيا: غنيمته، وجمله، فحلف أسامة ألا يقاتل رجلًا يقول: لا إلّه إلا الله أبداً.

هذا في تفسير السدي، وتفسير ابن جريج، عن عكرمة. وفي تفسير سعيد عن قتادة وقاله غيرهم أيضاً: ولم يختلفوا في أن المقتول يومئذ الذي ألقى إليه السلام، وقال: إني مؤمن ـ رجلٌ يسمى مرداسا، واختلفوا في قاتله، وفي أمير تلك السرية اختلافاً كثيراً، وقد ذكرنا جملته في باب محلّم بن جثّامة من هذا الكتاب.

# باب مروان

٢٣٨٢ \_ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. يكنى أبا عبد الملك.

وُلد على عهد رسول الله على سنة اثنتين من الهجرة. وقيل: عام الخندق وقال مالك: وُلد مروان بن الحكم يوم أحد. وقال غيره: وُلد مروان بمكة. ويقال: وُلد بالطائف، فعلى قول مالك توفي رسول الله على وهو ابنُ ثمان سنين أو نحوها، ولم يره لأنه خرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل، وذلك أن النبي على كان قد نفى أباه الحكم إليها. فلم يزل بها حتى ولى عثمان بن عفان، فرده عثمان، فقدم المدينة هو وولده في خلافة عثمان، وتوفي أبوه فاستكتبه عثمان، وكتب له فاستولى عليه إلى أن قتل عثمان، ونظر إليه على يوماً. فقال له: ويلك وويل أمة محمد منك، ومن بنيك إذا ساءت درعك! وكان مروان يقال له خيط باطل، وضرب به يوم الدار على قفاه فجرى لقبه، فلما بويع له بالإمارة قال فيه أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجناً شاعراً محسناً، وكان لا يرى رأي مروان:

فوالله ما أدري وإني لسائل حليلة مضروب القفاكيف يصنع لحا الله قوماً أمّروا خيط باطل على الناس يعطي ما يشاء ويمنع

وقيل: إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حين ولاه معاوية أمر المدينة، وكان كثيراً ما يهجوه ومن قوله فيه:

وهبت نصيبي فيك يا مروكله فكل ابن أم زائد غير ناقص

لعَمْرِو ومروان الطويل وخالد وأنت ابن أم ناقص غير زائد

وقال مالك بن الرَّيْب يهجو مروان:

ولكنما تقضي لنا بنت جعفرا وليتك يا مروان أمْسَيْتَ آخرا

لعمرك ما مروان يقضي أمورنا فيا ليتها كانت علينا أميرة

وكان معاوية لمّا صار الأمر إليه ولاه المدينة، ثم جمع له إلى المدينة مكة والطائف، ثم عزله عن المدينة سنة ثمان وأربعين، وولاها سعيد بن أبي العاص، فأقام عليها أميراً إلى سنة أربع وخمسين، ثم عزله، وولى مروان، ثم عزله، وولى الوليد بن عتبة، فلم يزال والياً على المدينة حتى مات معاوية وولى يزيد، فلما كف الوليد بن عتبة عن الحسين وابن الزبير في شأن البيعة ليزيد، وكان الوليد رحيماً حليماً سرياً، عزله وولى يزيد عمرو بن سعيد الأشدق، ثم عزله وصرف الوليد بن عتبة، ثم عزله، وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وعليه قامت الحرّة. ثم لما مات يزيد، وولى ابنه أبو ليلى معاوية بن يزيد وذلك سنة أربع وستين. عاش بعد أبيه يزيد أربعين ليلة، ومات وهو ابن إحدى وعشرين سنة: وكان من قرحة يقال لها السكتة. وكانت أمه أم خالد بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة. وقالت مروان حينئذ عليها وأنشد:

إنبي أرى فتنة تغلبي مسراجلها والملك بعد أبي ليلى لمَنْ غلبا

ثم التقى هو والضحاك بن قيس بمرج راهط على أميال من دمشق، فقتل الضحاك، وكان مروان قد تزوج أم خالد بن يزيد ليضع منه، فوقع بينه وبين خالد يوماً كلام، فقال له مروان وأغلظ له في القول: اسكت يابن الرّطْبة. فقال له خالد مؤتمن خائن. فندم مروان؛ وقال: ما أدى الأمانة إذا أؤتمن. ثم دخل خالد على أمه فقال لها: هكذا أردت، يقول لي مروان على رؤوس الناس كذا وكذا! فقالت له: اسكت. لا ترى بعد منه شيئاً تكرهه، وسأقرب عليك ما بعد، فسمّته، ثم قامت إليه مع جواريها فغممته حتى مات، فكانت خلافته تسعة أشهر وقيل عشرة أشهر. ومات في صدر رمضان سنة خمس وستين، وهو ابن خلاث وستين. وهو معدودٌ فيمن قتله النساء.

روى عنه من الصحابة سهل بن سعد فيما ذكره صالح بن كيسان. وعبد الرحمن بن إسحاق. عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، عن مروان، عن زيد بن ثابت في قول الله عز المحلق. الاستعاب ٢٠ م١٥٠

وجل: ﴿لا يستوي القَاعِدون من المؤمنين﴾ (١) الآية. ورواه معمر، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت.

وممن روى عنه من التابعين عروة بن الزبير، وعلي بن الحسين. وقال عروة: كان مروان لا يتّهم في الحديث، ومن شعر عبد الرحمن فيه:

ألا مَنْ مبلغ مَروان عَنّي بأنك لن ترى طَرْداً لحر بأنك لن ترى طَرْداً لحر وهل حدّثت قبلي عن كريم يقيم بدار مَضيعَة إذا لم فلا تقذف بي الرَجوَيْن إني سأكفيك الذي استكفيت مني ولو أنّا بمنزلة جميعاً ولولا أن أم أبيك أميي لقد جاهرتُ بالبَغضَاء إني

رسولاً والرسولُ من البيان كالصاقي به بعض الهوان مُعين في الحوادث أو مُعان يكن حَيْران أو خفق الجنان أقل القوم مَنْ يُغْني مكاني بأمر لا تخالجه يدان جريت وأنت مضطرب العنان وأنْ مَن قد هجاك فقد هجاني إلى أمر الجهارة والعلان

۲۳۸۳ \_ مروان بن قيس الأسدي ويقال: السلمي، له صحبة. روى عنه عمران بن يحيى وابنه خُشيم بن مَرْوان.

### باب مسعود

٢٣٨٤ \_ مسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عَبيد، بن عَوِيج بن عديّ بن عوية بن عديّ هو وأخوه عديّ بن كعب القرشي العدوي. كان من السبعين الذين هاجروا من بني عديّ هو وأخوه مطيع بن الأسود، وأمهما العجماء بنت عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول. كان من أصحاب الشجرة واستشهد يوم مؤتة.

٢٣٨٥ ـ مسعود بن الأسود البلوي، من بليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة. ويقال فيه: مسعود بن المسور. يُعدُّ في أهلِ مصر، شهد الحديبية، وبايع تحت الشجرة، وكان قد استأذنَ عمر في غَزوة إلى إفريقية، فقال عمر: إفريقية غادرة ومغدور بها.

روى عنه علي بن رباح وغيره من المصريين. وحديثه عند ابن لهيعة، عن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٥.

الحارث بن يزيد، عن الحارث بن رياح، عن مسعود بن المسور صاحب النبي على الله وكان قد بايع تحت الشجرة، وأنه استأذن عمر في غزُو إفريقية، فقال عمر: إفريقية غادرة ومَغْدورٌ بها.

٢٣٨٦ ـ مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. هكذا نسبه الواقدي وأبو عمارة. وأما ابن إسحاق وأبو معشر فإنهما قالا: هو مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. قال أبو عمر: هو أبو محمد، غلبَتْ عليه كنيته، وهو الذي زعم أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد. شهد بدراً وما بعدها من المشاهد ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين، وذكره غيره. قيل: توفي في خلافة عمر بن الخطاب. وقال الكلبي: شهد بَدْراً، وشهد صِفّين مع علي.

۲۳۸۷ \_ مسعود بن حِراش، أخو ربعي بن حراش. قال البخاري: له صحبة. وقال أبو حاتم الرازي: ليست له صحبة، روى عن عمر، وطلحة بن عبيد الله. روى عنه أبو بردة.

٢٣٨٨ ـ مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي. أمه حبيبة بنت شريق بن أبي خيثمة من هذيل، يكنى أبا هارون. ولد على عهد النبي الله وكان سَرياً له قدر وجلالة بالمدينة، ويعدُّ من أجلة التابعين وكبارهم.

روى عن عمر وعثمان وعلي، وهو الذي يروي عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه قام في الجنائز، ثم جلس بعد. روى عنه نافع بن جبير بن مطعم، ومحمد بن المنكدر، وأبو الزناد.

٢٣٨٩ ـ مسعود بن خَلْدة بن عامر بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي. شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئر معونة شهيداً في قول محمد بن عمر. وأما عبد الله بن محمد بن عمارة فإنه قال: قتل يوم خيبر شهيداً.

• ٢٣٩٠ ـ مسعود بن الربيع. ويقال مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى القاري، يكنى أبا عمير، من القارة، وهم الهُون بن خزيمة بن مدركة. أسلم قديماً بمكة قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، وآخى رسول الله على بينه وبين عبيد بن التيهان. شهد بدراً وهو أحدُ حلفاء بني زهرة. قال موسى بن عقبة، وابن إسحاق: مسعود بن ربيعة. وقال أبو معشر والواقدي مسعود بن الربيع.

مات سنة ثلاثين، وقد زادت سنه على الستين، يكني أبا عمير.

٢٣٩١ \_ مسعود بن رُخيلة بن عائذ الأشجعي. كان قائدَ أشجع يوم الأحزاب مع المشركين، ثم أسلم فحسن إسلامه، ذكر ذلك أبو جعفر الطبري.

٢٣٩٣ - مسعود بن سعد بن قيس بن خالد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي. قال الواقدي: شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة شهيداً.

٢٣٩٣ \_ مسعود بن سنان بن الأسود، حليف لبني غنم بن سلمة من الأنصار. شهد أحداً، وقتل يوم اليمامة شهيداً.

٣٩٩٤ - مسعود بن سويد بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. كان أيضاً من السبعين الذين هاجروا من بني عدي، واستشهد يوم مؤتة فيمازعم ابن الكلبي وحده، وهو ابن عم الذي قبله. وقال العدوي: لم يذكر ذلك غير ابن الكلبي. وقال الزبير: قتل مسعود بن سويد يوم مُؤتة شهيداً وليس له عَقب.

٢٣٩٥ ـ مسعود بن عدي بن حرملة اللخمي، يزعم أهله وولده أنَّ له صحبة: روى الحديث عنه جماعة من ولده.

٢٣٩٦ ـ مسعود بن عبد سعد، هكذا قال موسى بن عقبة، وأبو معشر، وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري. وقال الواقدي: مسعود بن عبد مسعود. وقال ابن إسحاق: مسعود بن سعد، وكلهم ينتسب في الأوس. قال ابن إسحاق: مسعود بن سعد بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن خالد بن الأوس. شهد بدراً، وقتل يوم خيبر شهيداً.

٢٣٩٧ ـ مسعود بن عبدة بن مُظهِر، قال الطبري: شهد أحداً هو وابنه نِيار بن مسعود مع النبي ﷺ.

٢٣٩٨ \_ مسعود بن عروة، له صحبة. قتل في غزوة أبي سلمة بن عبد الأسد إلى ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد

٣٣٩٩ ـ مسعود بن عمرو الثقفي. روى عن النبي على في كراهية السؤال. روى عنه سعيد بن يزيد؛ والذي انفرد بحديثه محمد بن جامع العطار، متروك الحديث. روى عن النبي على (أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة)(١).

<sup>(</sup>١) يظهر أن العبارة التي بين القوسين انتقلت إلى هذه الترجمة من الترجمة التي تليها.

• • ٢٤٠٠ ـ مسعود بن عمرو القاري، من القارة. وكان على المغانم يوم حنين، وأمره رسول الله على أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة. قال الكلبي: هو مسعود بن عامر بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن محلّم صاحب النبيّ على الذي يقال له القاري.

۲٤٠١ \_ مسعود بن قيس. فيه نظر.

۲۶۰۲ - مسعود بن يزيد بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن كعب بن غنم بن كعب بن عبي بن سلمة الأنصاري، شهد العقبة، ولم يشهد بدراً.

٢٤٠٣ ـ مسعود غلام فروة الأسلمي، له صحبة، وفروة هو جد بريدة بن سفيان بن فروة، ويقال مسعود هذا مولى أبي تميم بن حُجير الأسلمي غلام فروة؛ وفي ذلك نظر، وذكره محمد بن سعد، وقال مسعود مولى تميم بن حجير الأسلمي غلام فروة، وهو كان دليل النبي على وقد حفظ عن النبي على في المريسيع في الخمس، أخبرني ذلك محمد بن عمر.

حدّثنا عبده بن عبد الله، حدّثنا زيد هو ابن الحباب، قال: حدّثنا أفلح بن سعيد، حدّثني يزيد بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود، قال: مرّ بي رسول الله على وأبو بكر فقال لي أبو بكر: يا مسعود، إيت أبا تميم \_ يعني مولاه \_ فقل له: يلينا على بعير، ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا، فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووَطْب (١) من لبن، فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق. وحضرت الصلاة، فقام رسول الله على يصلي، وقام أبو بكر عن يمينه، وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما. فدفع رسول الله على صدر أبي بكر، فقمنا خلفه.

## باب مسلم

۲٤۰٤ ـ مسلم بن الحارث التميمي. له صحبة. حديثه عند الشاميين وعِدَاده فيهم. روى عنه ابنه الحارث بن مسلم. وقد قيل فيه: الحارث بن مسلم والصحيح مسلم بن الحارث.

٢٤٠٥ ـ مسلم بن رياح الثقفي، روى عنه عون بن أبي جحيفة مرفوعاً في فضل الأذان حديثاً حسناً.

۲٤٠٦ ـ مسلم بن السائب بن خباب. روى عن النبيّ ﷺ مرسلًا، وقد ذكره بعضهم في الصحابة. روى عنه ابنه محمد بن مسلم.

<sup>(</sup>١) الوطب: وعاء من جلديوضع فيه اللبن، ويسمى سقاءً.

٢٤٠٧ \_ مسلم بن عبد الله الأزدي. روى عن النبيّ على في تغيير اسم عبد الله بن قُرط، قال: جاء عبد الله بن قرط الأزدي إلى النبيّ على فقال له: «ما اسمك؟» قال: شيطان بن قرط. قال: «بل أنتَ عبد الله بن قرط». روَى عنه بكر بن زُرْعة الخولاني.

۲٤٠٨ \_ مسلم بن عبد الرحمن. له صحبة. روت عنه شُميسة بنت نبهان، وهو مولاها.

7٤٠٩ \_ مسلم بن عبيد الله القرشي أيضاً، وليس بوالد رائطة. ولا أدري أيضاً من أي قريش هو؟ واختلف فيه فقيل: مسلم بن عبيد الله، وقيل: عبيد الله بن مسلم. ومن قال عبيد الله عندي أحفظ.

له حديث واحد في صوم رمضان، والذي يليه وصوم كل أربعاء وخميس، وكراهية صوم الدهر. وقد قيل: إن الصحبة لأبيه عبد الله القرشي.

۲٤۱۰ ـ مسلم بن عمرو بن أبي عقرب الأزدي. روى عن النبي ﷺ، وكان قد أدركه «مَن حلف على مملوك ليضربنه فإن كفارته أن يَدعه، وله مع الكفارة خير». أو قال: «أجر». روى عنه بكر بن وائل بن داود، وبكر هذا كوفي ثقة.

٢٤١١ ـ مسلم بن عمير الثقفي. روى عنه مزاحم بن عبد العزيز الثقفي، حديثه في الإنباذ في الجرة الخضراء.

٢٤١٢ \_ مسلم القرشي، والدرائطة بنت مسلم الأزدي لا أدري من أي قريش هو؟ يعد في أهل مكة، كان اسمه غراباً، فسماه رسول الله ﷺ مسلماً. روت عنه ابنته رائطة.

٣٤١٣ \_ مسلم المصطلقي الخزاعي. حديثه عند يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدّثنا يزيد بن عمرو بن مسلم الخزاعي قال: أخبرني أبي عن أبيه، قال: كنت عند رسول الله ﷺ ومنشد ينشد قولَ سويد بن عامر المصطلقي:

لا تأمنن وإن أمسيت في حَرَم إن المنايا تجني كل إنسان واسلك طريقك تمشي غير مختشع حتى تلاقي ما يَمْني لك الماني (١) وكل ذي صاحب يوماً مفارقه وكل زاد وإن أبقيته فاني والخير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان

فقال رسول الله على: «لو أدرك هذا الإسلام لأسلم». فبكى أبي، فقلت: يا أبت؛

<sup>(</sup>۱) يمني: يقدر.

تبكي لمشرك مات في الجاهلية! فقال: يا بني؛ والله ما رأيتُ مشركاً خيراً من سويد بن عامر. وقال الزبير بن بكار: هذا الشعر لأبي قِلابة الشاعر الهذلي، وهو أول من قال الشعر في هذيل. قال: واسم أبي قلابة الحارث بن صعصعة بن كعب بن طلحة بن لحيان بن هذيل.

قال أبو عمر: ما رواه يعقوب الزهري أثبتُ من قول الزبير. والله أعلم.

## باب مسلمة

٢٤١٤ \_ مسلمة بن أسلم بن حَرِيش بن عدي بن مَجْدعة بن حارثة الأنصاري. قتل يوم جسر أبي عبيد شهيداً.

٧٤١٥ ـ مسلمة بن مُخَلَّد بن الصامت بن نِيار، الأنصاري الساعدي. وقيل الزُّرقي، يكنى أبا معن: وقيل أبا مسعود. وقيل أبا معاوية. وقبل أبا معمر. وُلد مَقدم النبي ﷺ المدينة: ومات رسول الله ﷺ وهو ابن عشر سنين وقيل: إنه كان ابنَ أربع سنين مقدم النبي ﷺ.

وروى أحمد بن حنبل: حدّثني عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا موسى بن علي، عن أبيه، عن مسلمة بن مخلد،، قال: قدم النبيّ على المدينة وأنا ابن أربع سنين، وتوفي وأنا ابن عشر سنين. قال أحمد بن حنبل: وحدّثنا وكيع، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعتُ مسلمة بن مخلد، قال: وُلدت حين قدم النبيّ على المدينة، ومات وأنا ابن عشر سنين. ثم شهد فَتحَ مصر وسكنها. ثم تحوّل إلى المدينة، ثم ولاه معاوية مصر.

قال الواقدي: قدم مسلمة بن مخلد والياً على مصر وإفريقية سنة خمسين، وهو أوَّل مَن جمع له مصر والمغرب، لم يزل على ذلك حتى توفي معاوية وهو أول مَن جعل بمصر بنيان المنار في المساجد سنة ثلاث وخمسين، وكانت ولايَتُه على مصر وإفريقية ست عشرة سنة. ولم يُعقب. وكان يُغزِي معاوية بن حُدَيج إلى المغرب والثغور، ويقال: مات بمصر. ويقال: مات بالمدينة سنة اثنتين وستين. وقد قيل: إن مسلمة بن مخلد توفي في آخر خلافة معاوية. روى ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد، قال: كنتُ أرى أني أحفظُ الناس للقرآن حتى صليتُ خلف مسلمة بن مخلد الصبح، فقرأ سورة البقرة فما أخطأ واواً

٢٤١٦ ـ مسلمة الفهري، والدحبيب بن مسلمة. روى عنه ابنه حبيب بن مسلمة.

### باب مسور

٧٤١٧ ـ المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري. أبو عبد الرحمن، قد ذكرنا نسب أبيه مخرمة بن نوفل إلى زهرة فغنينا بذلك. أمّهُ الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف. وُلِد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان، وهو أصغر من الزبير بأربعة أشهر، وقُبِض النبي على والمسور ابن ثمان سنين، وسمع من النبي على وحفظ عنه. وحدث عن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن عوف.

وكان فقيهاً من أهلِ الفَضْل والدين، لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف مُقبلاً ومُدْبراً في أمرِ الشورى وبقي بالمدينة إلى أن قُتل عثمان، ثم انحدر إلى مكة، فلم يزل بها حتى توفي معاوية \_ ذكره ربيعة بن يزيد، فلم يزل بمكة حتى قدم الحصين بن نمير مكة لقتل ابن الزبير، وذلك في عقب المحرم، أو صَدر صفر، وحاصر مكة، وفي حصاره ومحاربته أهل مكة أصاب المسور حَجَرٌ من حجارة المنجنيق، وهو يصلِّي في الحِجْر، فقتله، وذلك مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين، وصلَّى عليه ابنُ الزبير بالحَجُون، وهو معدود في المكيين. توفي وهو ابنُ اثنتين وستين سنة. وقيل: وفاته كانت يوم جاء نعي يزيد إلى ابن الزبير، وحصينُ بن نمير محاصِرٌ لابن الزبير، وجاء نعي يزيد إلى مكة يوم ثلاثاء عشرة ربيع الآخر سنة أربع وستين.

روى عنه عروة بن الزبير، وعلي بن الحسين، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكان المسور لفضله ودينه وحُسْن رأيه تغشاه الخوارج، وتعظّمه وتبجّلُ رأيه، وقد برأه الله منهم. وروى ابن القاسم، عن مالك، قال: بلغني أن المسور بن مخرمة دخل على مَروان فجلس معه، وحادثه، فقال المسور لمروان في شيء سمعه: بئس ما قلت، فركضه مروان برجله. فخرج المسور. ثم إنّ مروان نام فأتي في المنام فقيل له: ما لك وللمسور! كلّ يعملُ على شاكلته، فربّكم أعلم بمن هو أهْدَى سبيلًا. قال: فأرسل مروان إلى المسور، فقال: إني زُجرت عنك في المنام، وأخبره بالذي رأى. فقال الممسور: لقد نهيتَ عنه في اليقظة والنوم، وما أراك تنتهي.

۲٤۱۸ ـ المُسَوَّر بن يزيد المالكي الأسدي، له صحبة ورواية، نزل الكوفة. من حديث المسور بن يزيد هذا قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ في الصبح، فترك شيئاً لم يقرأه، وقال رجل: يا رسولَ الله، تركت آية كذا وكذا. قال: «أفلا ذَكَرْتَنِيها إذَن؟» قال:

كنتُ أراها نسخت، حديثه عند مروان بن معاوية، عن يحيى بن كثير الأسدي الكاهلي، عنه.

### باب المسيب

٢٤١٩ ـ المسيّب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي. يكنى أبا سعيد: والد سعيد بن المسيب الفقيه. هاجر مع أبيه حزْن بن أبي وهب. كان المسيب ممن بايع تحت الشجرَة.

روى سفيان، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: شهدت بيعة الرضوان تحت الشجرة معهم، ثم أنسوها من العام المقبل.

روى بكير بن الأشجّ، عن سعيد بن المسيب، قال: كان المسيّب رجلاً تاجراً فدخل عليه عبد الرحمن بن سلاّم فقال: يا أبا سعيد\_في حديث ذكره. روى عنه ابنه سعيد.

٢٤٢٠ ـ المسيب بن أبي السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي. واسم أبي السائب صيفي، والمسيب هذا هو أخو السائب بن أبي السائب، قال أبو معشر: هاجر المسيب بن أبي السائب بعد مرجع رسول الله ﷺ من خيبر.

# باب مطرف

٢٤٢١ \_ مطرف بن بُهصُل المازني من بني مازن بن عمرو بن تميم. خبره مذكور في قصة أعشى بني مازن، له صحبة، ولا أعلم له رواية.

۲٤۲۲ ـ مطرّف بن مالك، أبو الريان القشيري. لا أعلم له رواية. شهد فتح تستر مع أبي موسى روى عنه زرارة بن أوفى بن محمد بن سيرين. خبره في شهوده فتح تستر.

## باب المطلب

۲٤٢٣ ـ المطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة أخو عبد الرحمن وطليب ابني أزهر، كان المطلب وطليب من مهاجرة الحبشة. وبها ماتا جميعاً، وكان خروج المطلب بن أزهر إلى الحبشة مع امرأته رملة بنت أبي عوف بن ضُبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم. وولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن المطلب.

١٤٢٤ - المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. روى عن النبي على البو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس». إسناده ليس بالقوي، ومن ولد المطلب بن حنطب هذا الحكم بن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، كان أكرم أهل زمانه وأسخاهم، ثم زهد في آخر عمره، ومات بمنبج، وفيه يقول الرايحي يرثيه:

سألوا عن الجود والمعروف ما فعلا فقلت إنهما ماتا مع الحكم ماتا مع اللخمم ماتا مع الراجل الموفى بذمته قبل السؤال إذا لم يوف بالذمم

٢٤٢٥ ـ المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. كان غلاماً على عهد رسول الله ﷺ. روى عنه عبد الله بن الحارث.

۲٤۲٦ ـ المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي. واسم أبي وداعة الحارث بن ضميرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤي. أسلم يوم فتح مكة، ثم نزل بعد ذلك المدينة، وله بها دار، روى عنه أهلُ المدينة.

قال مصعب الزبيري: أسر أبو وداعة يوم بدر، فقال رسول الله على: «تمسكوا به، فإن له ابناً كيِّساً بمكة». فخرج المطلب بن أبي وداعة سراً حتى فدى أباه بأربعة آلاف درهم، وهو أول أسير فدي من بدر، ولامته قريش في بداره ودفعه في الفداء، فقال ما كنت لأدع أبي أسيراً، فشخص الناس بعده ففدوا أسراهم بعد أن قالوا: لا تعجلوا في فدائهم، فيطمع محمد في أموالكم. روى عنه المطلب بن السائب بن أبي وداعة وغيره، وروى عنه الناه كثير وجعفر.

## باب معاد

٢٤٢٧ \_ معاذ بن أنس الجهني، معدود في أهل مصر، وهو والد سهل بن معاذ، وسهل بن معاذ، وسهل بن معاذ ليِّن الحديث، إلاأن أحاديثه حِسان في الرغائب والفضائل.

٢٤٢٨ ـ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أدّي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج، الأنصاري، ثم الجشمي، يكنى أبا عبد الرحمن. وقد نسبه بعضهم في بني سلمة بن سعد بن علي. وقال ابن إسحاق: معاذ بن جبل من بني جشم بن الخزرج، وإنما ادعته بنو سلمة لأنه كان أخا سهل بن محمد بن الجد بن قيس لأمه.

ذكر الزبير، عن الأثرم، عن ابن الكلبي عن أبيه، قال: رهط معاذ بن جبل بنو أدي بن سعد أخي سلمة بن سعد بن الخزرج. قال: ولم يبق من بني أدي أحد، وعدادهم في بني سلمة، وكان آخر من بقي منهم عبد الرحمن بن معاذ بن جبل مات بالشام في الطاعون فانقرضوا. قال الواقدي وغيره: كان معاذ بن جبل طوالاً، حسن الشعر، عظيم العينين، أبيض، براق الثنايا. لم يولد له قطّ.

قال ابن إسحاق: والذين كسروا آلهة بني سلمة معاذ بن جبل، وعبد الله بن أنيس، وثعلبة بن غنمة، وقال رسول الله على «أعلمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». وقال على: «يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء».

حدّثنا خلف بن القاسم، قال: حدّثنا ابن المفسر، قال: حدّثنا أحمد بن علي، قال: حدّثنا يحيى بن معين. قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن الزهري: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: كان معاذ رجلاً شاباً جميلاً من أفضل سادات قومه، سمحاً لا يمسك، فلم يزل يَدّان حتى أغلقَ ماله كله من الدين، فأتى للنبي على فطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعُوا له، فأبوا، ولو تركوا لأحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله على فباع النبي على ماله كله في دينه، حتى قام معاذ بغير

شيء، حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي على إلى طائفة من أهل اليمن ليجبره، فمكث معاذ باليمن أميراً، وكان أول من اتجر في مال الله هو. فمكث حتى أصاب، وحتى قبض رسول الله على فلما قدم قال عمر لأبي بكر: أرْسِلْ إلى هذا الرجل فدّع له ما يُعيشه، وخُذ سائره منه، فقال أبو بكر: إنما بعثه النبي على ولستُ بآخذ منه شيئاً إلا أن يُعْطيني، فانطلق عمر إليه إذ لم يطعه أبو بكر. فذكر ذلك لمعاذ، فقال معاذ: إنما أرسلني إليه النبي اليجبرني، ولستُ بفاعل. ثم أتى معاذ عمر، فقال: قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به، فإني ليجبرني، ولمنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق، فخلَصتني منه يا عمر. فأتى معاذ أبا بكر، فذكر ذلك كله له، وحلف لا يكتم شيئاً، فقال أبو بكر: لا آخذ منك شيئاً، قد وهبته بكر، فذكر ذلك كله له، وحلف لا يكتم شيئاً، فقال أبو بكر: لا آخذ منك شيئاً، قد وهبته بكر فقال عمر: هذا خير حل وطاب، فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام.

وقال المدائني: مات معاذ بن جبل بناحية الأردن في طاعون عَمَواس سنة ثمان عشرة، وهو البنُ ثمان وثلاثين سنة، قال: ولم يُولَدُ له قط، كما قال الواقدي. وذكر أبو حاتم الرازي أنه مات وهو ابنُ ثمان وعشرين سنة.

وحد ثنا أحمد بن فتح، قال: حد ثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري، حد ثنا العباس بن محمد البصري، حد ثنا الحسين بن نصر، عن أحمد بن صالح المصري، قال: توفي معاذ بن جبل وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، وقال غيره: كان سنه يوم مات ثلاثاً وثلاثين سنة.

قال أبو عمر: كان عمر قد استعمله على الشام حين مات أبو عبيدة، فمات من عامه ذلك في ذلك الطاعون، فاستعمل موضعه عمرو بن العاص. وعمواس قرية بين الرَّملة وبيت المقدس.

حدّثنا خلف بن القاسم، حدّثنا ابن أبي الميمون، حدّثنا أبو زرعة، قال: حدّثني محمد بن عائذ، عن أبي مسهر، قال: قرأت في كتاب زيد بن عبيدة توفي معاذ بن جبل وأبو عبيدة سنة تسع عشرة، قال أبو زرعة، قال لي أحمد بن حنبل: كان طاعون عمواس سنة ثمان عشرة، وفيه مات معاذ وأبو عبيدة: وقال أبو زرعة: كان الطاعون سنة سبع عشرة وثمان عشرة، وفي سنة سبع عشرة رجع عمر من سَرْغ بجيش المسلمين لئلا يقدمهم على الطاعون، ثم عاد في العام المقبل سنة ثمان عشرة حتى أتى الجابية، فاجتمع إليه المسلمون فجند الأجناد، ومَصَّر الأمصار، وقرض الأعطية والأرزاق، ثم قفل إلى المدينة فيما حدثني دُحَيم عن الوليد بن مسلم، عن المؤقري، عن الزهري

أصاب الناس الطاعون بالجابية، فقام عمرو بن العاص فقال: تفرقوا عنه، فإنما هو بمنزلة نار، فقال معاذ بن جبل. فقال: لقد كنت فينا ولأنتَ أضل من حمار أهلك، سمعتُ رسول الله على يقول: «هو رحمة لهذه الأمة». اللهم فاذكر معاذاً وآل معاذ فيمن تذكره بهذه الرحمة.

روى عن معاذ بن جبل من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك، وأبو أمامة الباهلي، وأبو قتادة الأنصاري، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الرحمن بن سمرة العبشمي، وجابر بن سمرة السُّوَائي.

حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدّثنا أحمد بن سلمان ـ النجّاد ـ ببغداد، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبي، حدّثنا هشيم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال، قال: قبض معاذ بن جبل، وهو ابنُ ثلاث أو أربع وثلاثين سنة، روى الثوري عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: كان عبدالله بن عمر يقول: حدّثنا عن العاقلين. قال: مَنْ هما؟ قال: هما معاذ بن جبل، وأبو الدرداء.

وروى الشعبي، عن فروة بن نوفل الأشجعي ومسروق، ولَفْظُ الحديث لفروة الأشجعي، قال: كنت جالساً مع ابن مسعود، فقال: إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. فقلت يا أبا عبد الرحمن، إنما قال الله تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً﴾ (١) فأعاد قوله: إن معاذاً، فلما رأيته أعاد عرفت أنه تعمد الأمر، فسكت. فقال: أتدري ما الأمة؟ وما القانت؟ قلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الخير ويؤتم به ويقتدى، والقانت المطيع لله، وكذلك كان معاذ بن جبل معلماً للخير مطيعاً لله ولرسوله.

٢٤٢٩ ـ معاذ بن الحارث الأنصاري. من بني النجار. شهد الخندق. وقد قيل: إنه لم يدرك من حياة النبي على إلا ست سنين، ويكنى أبا حليمة. وقال الطبري: يكنى أبا الحارث، يعرف بالقاري، مدني روى عنه عمران بن أبي أنس. غلب عليه معاذ القاري، وعرف بذلك، وهو الذي أقامه عمر بن الخطاب فيمن أقام في شهر رمضان ليصلي التراويح، وكان ممن شهد يوم الجسر مع أبي عبيد ففر حين فروا، فقال عمر: أنا لهم فئة.

روى عنه نافع، وسعيد المقبري، وعبد الله بن الحارث البصري. وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين، قال أبو عمر: يكني أبا الحارث، وأبو حليمة أكثر.

<sup>(</sup>١) سورة النَّمَلَ ؛ اللَّايْقِانَ ١٢٠.

٢٤٣٠ ـ معاذ بن زرارة بن عمرو بن عدي بن الحارث بن مر بن ظفر الأنصاري الظفرى. شهد أحداً هو وابناه أبو نملة وأبو درة.

٢٤٣١ \_ معاذبن الصمة بن عمرو بن الجموح بن حرام، شهد أحداً، وقتل يوم الحرة \_ قاله العدوي .

٢٤٣٢ \_ معاذ بن عثمان، أو عثمان بن معاذ، القرشي التيمي. هكذا قال ابن عيينة، عن ابن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن رجل من قومه، يقال له عثمان بن معاذ بن عثمان، من بني تيم \_ أنه سمع رسول الله على يعلم الناس مناسكهم، فكان فيما قال لهم: «فارموا الجمرة بمثل حصى الخذف».

تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواء، هكذا قال ابن إسحاق. وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن ابن إسحاق. وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن رفاعة بن مالك بن مالك بن النجار. وقال موسى بن عقبة: معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث، شهد بَدْراً هو وأخوه عوف ومعوّذ بنو عفراء، وهم بنو الحارث بن رفاعة. وقُتل عوف ومعوّذ ببدر شهيدَين، وشهد معاذ بعد بَدْر أحداً، والخندق والمشاهد كلها في قول بعضهم. وبعضهم يقول: إنه جُرح يوم بُلْار الشجرحه ابن ماعص أحد بني زريق فمات من جراحه بالمدينة، كذا ذكره خليفة. وذكر ابن إدريس عن ابن إسحاق أنه عاش إلى زمن عثمان.

وقال خليفة بن خياط: مات معاذ بن عفراء في خلافة علي بن أبي طالب. وقال الواقدي: يُرْوَي أن معاذ بن الحارث، ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم من الأنصار بمكة، بمكة. ويجعل معاذ هذا في النفر الثمانية الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار بمكة، ويجعل في النفر الستة الذين يروى أنهم أول من لقي رسول الله على من الأنصار فأسلموا لم يتقدمهم أحد. وقال الواقدي: وأمر الستة أثبت الأقاويل عندنا. قال: وآخى رسول الله بين معاذ بن الحارث - ابن عفراء - ومعمر بن الحارث. قال الواقدي: وتوفي معاذ بن الحارث بعد قتل عثمان أيام حرب على ومعاوية.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق قال: حدّثنا عبد الله بن أبي بكر ورجل آخر، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال معاذ بن عفراء: سمعتُ القوم

وهم في مثل الحَرجة (۱) وأبو جهل فيهم، وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني؛ فقصدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة، فطننتُ قدمهُ بنصف ساقه (۲)، وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه. ولقد قاتلتْ عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت بها حتى طرحتها. ثم عاش حتى كان زمن عثمان. هكذا ذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر بالإسناد المذكور عن ابن إسحاق لمعاذ بن عفراء.

وذكره عبد الملك بن هشام، عن زياد، عن ابن إسحاق لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والله أعلم. وأصح من هذا كله ـ والله أعلم ـ ما رواه أبو خيثمة زهير بن معاوية، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك ـ أن النبي على قال يوم بدر: «من ينظرما صنع أبو جهل؟» فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. وصح أيضاً عن ابن مسعود أنه وجده يومئذ وبه رمق؛ فأجهز عليه، وأخذ سيفه وبه أجهز عليه فنفّله رسول الله على إياه. ولمعاذ بن عفراء عن النبي على رواية في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

مات معاذ بن عفراء في خلافة على بن أبي طالب.

٢٤٣٤ ـ معاذ بن عمرو بن الجموح بن يزيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج السلمي الخزرجي الأنصاري. شهد العقبة، وبَدْراً هو وأبوه عمرو بن الجموح، وقتل عمرو بن الجموح يوم أحد. وأما معاذ بن عمرو بن الجموح فذكر ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق أنه هو الذي قطع رجل أبي جهل بن هشام، وصرعه، قال: فضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يك معاذ، فطرحها، ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته، ثم تركه وبه رمق ثم ذقف عليه عبد الله بن مسعود، واحتز رأسه حين أمره رسول الله عليه أن يلتمس أبا جهل في القَتْلَى.

قال ابن إسحاق: حدّثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ وعبد الله بن أبي بكر قد حدثني بذلك أيضاً ـ قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أحد بني سلمة: سمعتُ القوم وأبو جهل في مثل الحرَجة ـ قال ابن هشام: الحرجة: الشجر الملتف ـ وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخلص إليه، فلما سمعتها جعلته مِن شأني، فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة

<sup>(</sup>١) الحرجة: الشجر الملتف.

تطير من تحت مرضخة النوى (١). قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح بيدي فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامّة نهاري، وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعْتُ عليها قدمي ثم تمطيت بها حتى طرحتها. قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان.

ثم قال: مَرّ بأبي جهل وهو عقير معوّذ بن عفراء، فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ بن عفراء حتى قتل يومئذ، ومر عبد الله بن مسعود بأبي جهل فأجهز عليه، وأخذ رأسه. هكذا ذكر ابن إسحاق هذا الخبر في السيرة في رواية ابن هشام، عن زياد البكائي، عن معاذ بن عمرو بن الجموح، وذكره ابن إدريس عن ابن إسحاق لمعاذ بن عفراء.

وقد ذكر ابن سنجر، عن موسى بن إسماعيل، عن يوسف بن يعقوب الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أنبئت أنه يسب رسول الله على والذي نفسي بيده، لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا موتاً. قال: فعجبت وغمزني الآخر فقال مثلها، فلم ألبث أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه، فابتدراه بأسيافهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله على فأخبراه، فقال: «أيكم قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله»، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء.

مات معاذ بن الجموح في خلافة عثمان.

٢٤٣٥ \_ معاذ بن عمرو بن قيس بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عدي بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار . شهد أحداً والمشاهد، واستشهد يوم اليمامة كما قال ابن القداح، ذكره العدوي .

٢٤٣٦ \_ معاذ بن ماعض بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي: شهد

<sup>(</sup>١) مرضخة النوى: حجر يفلق به البلح، تضرب البلحة بالحجر فتنفلق وتخرج منها النواة.

بدراً، وأحداً، وقتل يوم بئر معونة في قول الواقدي. وقال غيره: إنه جرح ببدر ومات من جرحه ذلك بالمدينة، وكان فارساً أعطاه رسول الله ﷺ فرس أبي عياش الزرقي، إذ سقط عنها أبو عياش في خبر ذكره ابن إسحاق. وقيل: بل أعطاه أخاه عائذ بن ماعض.

٢٤٣٧ ـ معاذ بن معدان. روى عن النبي ﷺ أن قطبة بن جرير أتى النبي ﷺ فأسلم وبايعه. روى عنه عمران بن حدير. قيل: إن حديثه مرسل.

٢٤٣٨ ـ معاذ بن يزيد بن السكن. ذكره العدوي، وقال فيه إنه قتل يوم أحد شهيد. قال: وهو أخو حواء بنت يزيد أم ثابت بن قيس بن الخطيم، وذكر أبو عمر في باب زياد: المستشهد يوم أحد إنما هو زياد بن السكن، لا يزيد، فانظر.

٢٤٣٩ \_ معاذ بن يزيد. كان خطيباً في بني عامر يحضهم بالتمسك على الإسلام أيام الردَّة وذكره أثيمة عن ابن إسحاق، وكان له شأن في الشام.

٠٤٤٠ ـ معاذ التميمي. ذكره صاحب الوحدان. وذكر بسنده عن السائب بن يزيد، عن رجل من تميم قال له معاذ أن رسول الله ﷺ ظاهرَ يوم الحديبية بين دِرْعين.

٢٤٤١ ـ معاذ، أبو زهير الثقفي. وهو والد أبي بكر بن أبي زهير، واسم أبي زهير معاذ: حديثه عن النبي ﷺ: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والسيىء».

# باب معاوية

محمد بن السائب الكلبي، قال: وفد على النبيّ على وهو شيخ كبير، ومعه ابن له يقال له بشر، والفُجَيع بن عبد الله بن حُنْدُج بن البكاء، والأشجّ \_ وهو عبد عمرو بن كعب بن عبادة، فقال معاوية للنبيّ على: يا نبي الله، بأبي أنتَ وأمي! امسحْ وَجه ابني. فمسح رسول الله على وجهه وأعطاه أعنزاً سَبعاً عُفراً وبَرّك عليه.

حديثه عند الجعد بن عبد الله بن ماعز بن مجالد بن ثور بن عبادة بن البكاء. ذكره ابن الكلبي عن أبي مسكين مولى أبي هريرة عن الجعد، قال الجعد: فالسنة ربما أصابت بني البكاء ولم تصبهم، وكتب للفجيع كتاباً فهو عندهم.

٣٤٤٣ \_ معاوية بن جاهمة السلمي. قال: أتيتُ النبيّ ﷺ أستأذنه في الجهاد، قال: «لك أم؟» قلت: نعم. قال: «فالزمها؛ فإن الجنة تحت قدميها».

روى عنه طلحة بن يزيد بن رُكانة، وقد روي أن هذا الحديث لجاهمة أبيه، رواه عنه ابنه معاوية بن جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي، روى عنه محمد بن طلحة وعكرمة بن روح ـ مجهول.

٢٤٤٤ \_ معاوية بن حُديج بن جفنة بن قنبر بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السكون السكوني. وقد قيل: الكندي. وقد قيل التجيبي. والصواب \_ إن شاءالله تعالى \_ السكوني.

قال خليفة: يكنى أبا عبد الرحمن. وقال غيره: يكنى أبا نعيم. يعدُّ في أهل مصر، وعندهم حديثه. روى عنه سويد بن قيس وعُرْفطة بن عمر، ومات قبل عبد الله بن عمر بيسير، يقولون: إنه الذي قتل محمد بن أبي بكر بأمر عمرو بن العاص له بذلك.

قال أبو عمر: كان معاوية بن حديج قد غزا إفريقية ثلاث مرات مفترقات فيما ذكر ابن وهب وغيره، أصيبت عينه في مرَّة منها. وقيل: بل غزا الحبشة مع ابن أبي سرح، فأصيبت عينه هناك. وروى ابن وهب، عن عمرو بن الحارث بإسناده، وعن عمرو بن حرملة بن عمران بإسناده \_ أن عبد الرحمن بن ثُمامة المُهْرِي قال: دخلنا على عائشة، فسألتنا: كيف كان أميركم هذا وصاحبكم في غزاتكم؟ \_ تعني معاوية بن حديج، فقالوا: ما نقمنا عليه شيئاً، وأثنوا عليه خيراً؛ قالوا: إن هلك بعير أخلف بعيراً، وإن هلك فرس أخلف فرساً، وإن أبق خادم أخلف خادماً. فقالت حينئذ: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، إن كنت لأبغضه من أجل أنه قتل أخي، وقد سمعت رسول الله عليه يقول: «اللهم مَنْ رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه».

قال أهل السير: غزا معاوية بن حُدَيج في ذلك العام فنزل جبلاً، فأصابته أمطارٌ فسُمِّي الجبل الممطر، ثم غزا معاوية في ذلك العام مرة أخرى فقتل وسبى. قال ابن لهيعة: حدثني بكر بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، قال: غزونا مع معاوية بن حُدَيج إفريقية.

٢٤٤٥ ـ معاوية بن الحكم السلمي. كان ينزل المدينة، ويسكنُ في بني سليم. له عن النبيّ ﷺ حديث واحد حسن، في الكهانة والطيرَة والخط وفي تشميت العاطس في الصلاة جاهلًا وفي عتق الجارية، أحسن الناس سِيَاقاً له يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي

ميمونة، ومنهم من يقطّعه فيجعله أحاديث، وأصله حديثٌ واحد. ومعاوية بن الحكم هذا معدودٌ في أهل المدينة.

روى عنه عطاء بن يسار. وروى كثير بن معاوية بن الحكم عن أبيه. قال: كنا مع النبي على فأنزَى على بن الحكم أخي فرسه خندقاً، فقصرت الفرس، فدق جدار الخندق ساقه فأتينا به النبي على فمسح ساقه، فما نزل حتى برأ، فقال معاوية بن الحكم في قصيدة له:

فأنزاها عليّ فهي تهوي فعصّب رجله فسما عليها فقال محمد صلى عليه لعالك فاستمرّ بها سويّا

هويّ الدلو مشرعة بحبّل سمو الصقر صادف يوم ظل مليك الناس قولاً غير فعلٍ وكانت بعد ذاك أصع رجل

٢٤٤٦ \_ معاوية بن حَيْدة بن معاوية بن حيدة بن قشير بن كعب القشيري معدودفي أهل البصرة، غزا خراسان، ومات بها، ومن ولده بهز بن حكيم الذي كان بالبصرة، وهو بهْز بن حكيم بن معاوية بن حيدة.

روى عن معاوية بن حَيدة ابنه حكيم بن معاوية وحميد المزني، والد عبد الله بن حميد المزني. وروى عن بهز بن حكيم هذا جماعة من الأئمة أكبرهم الزهري فيما يقال ـ إن صحّ \_ إنه روى عنه، والطبقة التي تروي عن بهز بن حكيم حماد بن زيد، والثوري، وحماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد وقد روى عنه أصغر من هؤلاء مثل يزيد بن هارون، وبشر بن المفضل. ويستحيل عندي أن يَرْوِي عنه الزهري. وأما أبوه حكيم بن معاوية بن حَيْدة فقد روى عنه قومٌ من الجلّة، منهم عمرو بن دينار، وغير بعيد أنْ يروي الزهري عن حكيم هذا، فأما عن ابنه بهز فما أظنّه. وحكيم بن معاوية روايتُه كلها عن أبيه معاوية بن حَيْدة. وسُئل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فقال: إسنادٌ صحيح إذا كان دون بهز ثقة.

۲٤٤٧ ـ معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، يكنى أبا عبد الرحمن، كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح. وقد روى عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم القضية، ولقيت النبي علي مسلماً.

قال أبو عمر: معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم، ذكره في ذلك بعضهم وهو أحد

الذين كتبوا لرسول الله ﷺ، وولاه عمر على الشام عند موت أخيه يزيد. وقال صالح بن الوجيه في سنة تسع عشرة كتب عمر إلى يزيد بن أبي سفيان يأمره بغزُو قيسارية، فغزاها، وبها بطارقة الروم، فحاصرها أياماً، وكان بها معاوية أخوه، فخلفه عليها، وصار يزيد إلى دمشق، فأقام معاوية على قيسارية حتى فتحها في شوال سنة تسع عشرة.

وتوفي يزيد في ذي الحجة من ذلك العام في دمشق، واستخلف أخاه معاوية على عمله، فكتب إليه عمر بعهده على ما كان يزيد يلي من عمل الشام، ورزقه ألف دينار في كل شهر، هكذا قال صالح بن الوجيه، وخالفه الوليد بن مسلم.

حدّثنا سلف بن القاسم، حدّثنا أبو الميمون، حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا دَحيم، حدّثنا الوليد بن مسلم أن فتح بيت المقدس كان سنة ست عشرة صلحاً، وأن عمر شهد فتحها في حين دخوله الشام قال: وفي سنة تسع عشرة كان فتح جلولاء، وأميرُها سعد بن أبي وقاص، ثم كانت قيسارية في ذلك العام، وأميرُها معاوية بن أبي سفيان. وذكر الدولابي، عن الوليد بن حماد، عن الحسن بن زياد، عن أبي إسماعيل محمد بن عبد الله البصري، قال: جزع عمر على يزيد جزعاً شديداً، وكتب إلى معاوية بولايته الشام، فأقام أربع سنين، ومات؛ فأقره عثمان عليها اثنتي عشرة سنة إلى أن مات، ثم كانت الفتنة، فحارب معاوية علياً خمس سنين.

قال أبو عمر: صوابه أربع سنين، وقال غيره: ورد البريد بموت يزيد على عمر، وأبو سفيان عنده فلما قرأ الكتاب بموت يزيد قال لأبي سفيان: أحسَن الله عزاك في يزيد ورحمه، ثم قال له أبو سفيان: مَن وليت مكانه يا أمير المؤمنين؟ قال: أخاه معاوية، قال: وصلتك رَحم يا أمير المؤمنين.

وقال عمر إذ دخل الشام، ورأى معاوية: هذا كسرى العرب، وكان قد تلقاه معاوية في موكب عظيم، فلما دنا منه قال له: أنتَ صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين قال: مع ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك! قال: مع ما يبلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيسُ العدوِّ بها كثيرة. فيجب أن نظهر من عِزِّ السلطان ما نرهبهم به؛ فإن أمرتني فعلت، وإن نهيتني انتهيت. فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس، إن كان ما قلت حقاً إنه لرأي أريب، وإن كان باطلاً إنه لخدعة أديب. قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا آمُرك ولا أنهاك.

فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، ما أحسنَ ما صدرَ الفتى عما أوردته فيه! قال: لحُسن مصادِره وموارده جشمناه ما جشمناه.

وذُم معاوية عند عمر يوماً، فقال: دعونا من ذم فتى قريش من يضحك في الغضب، ولا ينال ما عنده إلا على الرضا، ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه.

روى جبلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: ما رأيت أحداً بعد رسول الله على أسود من معاوية، فقيل له: فأبو بكر؛ وعمر وعثمان، وعلي؟ فقال: كانوا والله خيراً من معاوية، وكان معاوية أسود منهم. وقيل لنافع: ما بال ابن عمر بايع معاوية. ولم يبايع علياً؟ فقال: كان ابن عمر يعطي يداً في فرقة، ولا يمنعها من جماعة، ولم يبايع معاوية حتى اجتمعوا عليه. قال أبو عمر: كان معاوية أميراً بالشام نحو عشرين سنة، وخليفة مثل ذلك، كان من خلافة عمر أميراً نحو أربعة أعوام، وخلافة عثمان كلها ـ اثنتي عشرة سنة، وبايع له أهل الشام خاصة بالخلافة سنة ثمان أو تسع وثلاثين، واجتمع الناس عليه حين بايع له الحسَنُ بن علي وجماعة ممن معه، وذلك في ربيع أو جمادي سنة إحدى وأربعين، فيسمى عام الجماعة. وقد قيل: إن عام الجماعة كان سنة أربعين، والأول أصحُّ. قال ابن إسحاق: كَانَ مَعَاوِيةَ أُمِيرًا عَشْرِينَ سَنَّةً، وخليفة عشرين سَنَّةً. وقال غيره: كانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوماً. وتوفي في النصف من رجب سنة ستين بدمشق، ودفِن بها، وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وقيل: ابن ست وثمانين. قال الوليد بن مسلم: مات معاوية في رجب سنة ستين، وكانت خلافته تسع عشرة سنة ونصفاً. وقال غيره: توفي معاوية بدمشق، ودفن بها يوم الخميس لثمان بقين من رجب سنة تسع وخمسين، وهو ابنُ اثنتين وثمانين سنة، وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوماً. وكان يتمثلُ وهو قد احتضر:

فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار

وروى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لما ثقل معاوية كان يزيد غائباً، فكتب إليه بحاله، فلما أتاه الرسول أنشأ يقول:

جاء البريد بقرطاس يحث به قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم؟ فمادت تميد بنا فمادت تميد بنا أودى المجدد يتبعه

فأوجس القلب من قرطاسه فزعا قالسوا: الخليفة أمسى مُثْبَتاً وجَعا كان ثهان ثهان من أركانه انقلعا كانا جميعاً فظالاً يسريان معا

لا يرقع الناس ما أوْهَى وإن جهدوا أغرر أبليج يستسقى الغمام به

أنْ يرقعوه ولا يوهُون ما رقعا ليو قارع الناسَ عن أحلامهم قَرَعا

قال الشافعي: البيتان الأخيران للأعشى فلما وصل إليه وجده مغموراً، فأنشأ يقول:

لوعاش حيٌّ على الدنيا لعاش إما م الناس لا عاجز ولا وَكِلل العاس المنية الحيل الحسوّل القلب الأريب ولن

فأفاق معاوية، وقال: يا بني، إني صحبتُ رسول الله على فخرج لحاجة فاتبعته بإداوة، فكساني أحَد ثوبيه الذي كان على جلّده، فخبأته لهذا اليوم، وأخذ رسول الله على من أظفاره وشعره ذات يوم، فأخذتُه وخبأته لهذا اليوم، فإذا أنا مِت فاجعل ذلك القميص دون كَفَني مما يلي جلدي، وخُذْ ذلك الشعر والأظفار فاجعَله في فمي، وعلى عيني ومواضع السجود مني، فإن نفع شيء فذاك، وإلا فإنَّ الله غفور رحيم.

وقال ابن بكير، عن الليث: توفي معاوية في رجب لأربع ليال بقين منه سنة ستين، وقال: إنه أول من جعل ابنه وليّ العهد خليفة بعده في صحبته. وقال الزبير: هو أول من اتخذ ديوان الخاتم، وأمر بهدايا النيروز والمهرجان. واتخذ المقاصير في الجوامع وأوّل مَنْ قتل مسلماً صَبْراً حُجراً وأصحابه. وأول مَن أقام على رأسه حرساً. وأول من قيدت بين يديه الجنائب، وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام. وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مِرْقاة، وكان يقول: أنا أول الملوك.

قال أبو عمر: روى عنه من الصحابة طائفة وجماعة من التابعين بالحجاز والشام والعراق. قال الأوزاعي: أدركت خلافة معاوية جماعة من أصحاب رسول الله الله التنزعوا يداً من طاعةٍ ولا فارقوا جماعة، وكان زيد بن ثابت يأخذ العطاء من معاوية.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن عمر، قال: حدّثنا أبو زرْعة، قال: حدّثنا أبو مسهر، قال: حدّثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ابن عبد ربه، قال: رأيت معاوية يصفّر لحيته كأنها الذهب.

وروى ابن وهب، عن مالك، قال معاوية: لقد نتفت الشيب كذا وكذا سنة. وله فضيلة جليلة رُويت من حديث الشاميين، رواها معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهْم السماعي ـ أنه سمع العرباض بن سارية يقول: سمعتُ رسول الله على اللهم عَلمْ معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب». رواه عن

معاوية بن صالح أسد بن موسى، وعبد الله بن صالح، وعبد الرحمن بن مهدي، وبشر بن السري، وغيرهم، إلا أنَّ الحارث بن زياد مجهول لا يُعرف بغير هذا الحديث.

روى أبو داود الطيالسي، قال: حدّثنا هشام، وأبو عوانة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ بعث إلى معاوية يكتب له. فقيل: إنه يأكل، ثم بعث إليه، فقيل: إنه يأكل. فقال رسول الله ﷺ: «لا أشبع الله بطنه» ـ من مسند أبي داود الطيالسي.

ومن جامع معمر رواية عبد الرزاق، قال: حدّثنا معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ـ أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري، فقال له معاوية: يا أبا قتادة؟ تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار! ما منعكم؟ قال: لم يكن معنا دواب. قال معاوية: فأين النواضح، قال: أبو قتادة: عقرناها في طلبك، وطلب أبيك يوم بدر. قال: نعم يا أبا قتادة! قال أبو قتادة: إن رسول الله على قال لنا: "إنا نرى بعده أثرة». قال معاوية: فما أمركم عند ذلك؟ قال: أمرنا بالصبر. قال: "فاصبروا حتى تلقوه». قال: فقال عبد الرحمن بن حسان حين بلغه ذلك:

ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير المؤمنين نثا كلامي فإنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام

وروى ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن. قال: أخبرني المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية، قال فلما دخلت عليه سلمت \_ قال: فقال: ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور؟ قال: قلت دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. قال: والله لتكلمن بذات نفسك. قال: فلم أدع شيئاً أعيبه عليه إلا بينته له. فقال: لا أتبرأ من الذنوب، فما لك يا مسور ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ قال: فقلت: بلى. قال: فما جعلك أحق أن ترجو المغفرة مني، فوالله لما ألي من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي لست أحصيها ولا تحصيها أكثر مما تلي، وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن السيئات والله لعلي ذلك ما كنت لا أخير بين الله وبين ما سواه إلا اخترت الله على ما سواه. قال مسور: ففكرت حين قال ما قال، فعرفت أنه خصمني. قال: فكان إذا ذكر بعد ذلك دعا له بالخير.

وهذا الخبر من أصح ما يروى من حديث ابن شهاب، رواه عنه معمر وجماعة من أصحابه. روى أسد بن موسى، قال: حدّثنا أبو هلال، قال: حدّثنا قلت

للحسن: يا أبا سعيد؛ إن ها هنا ناساً يشهدون على معاوية أنه من أهل النار. قال: لعنهم الله، وما يدريهم مَن في النار.

قال أسد: وأخبرنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة. قال: بلغني أنَّ عمر بن عبد العزيز ما جلد سوطاً في خلافته إلا رجلًا شتم معاوية عنده، فجلده ثلاثة أسواط.

قال أسد: وأخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدّثنا عبد العزيز بن عمر، عن سليمان بن موسى، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رزَقَ معاوية على عمله الشام عشرة آلاف دينار كل سنة. قال معاوية: أعنت على عليّ بثلاث: كان رجلاً ربما أظهر سِرَّه، وكنت كتوماً لسِرِّي، وكان في أخبث جند، وأشده خلافاً عليه، وكنت في أطوع جند وأقله خلافاً عليّ، ولما ظفر بأصحاب الجمل لم أشك أن بعض جنده سيعد ذلك وهْناً في دينه، ولو ظفروا به كان وَهناً في شوكته، ومع هذا فكنت أحب إلى قريش منه، لأني كنت أعطيهم، وكان يمنعهم، فكم سبب من قاطع إليّ ونافر عنه.

٢٤٤٨ \_ معاوية بن صعصعة التميمي. أحد وفود بني تميم على رسول الله على سنة تسع، لا أعلم له رواية، هو أحد الذين نادوا من وراء الحجرات.

٢٤٤٩ \_ معاوية بن قرمل المحاربي، مذكور في الصحابة. روى عنه مودع بن حيان المحاربي.

روى عاوية بن معاوية المزني. ويقال الليثي. توفي في حياة النبي ﷺ روى حديثه أنس بن مالك وأبو أمامة. واختلفت الآثار في اسم والد معاوية هذا.

أخبرنا أحمد، قال: حدّثنا مسلمة بن القاسم، حدّثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني بسيراف، قال: حدّثنا حذيفة بن غياث بن حسان العسكري، قال: حدّثنا عثمان بن الهيثم، قال: حدّثنا محبوب بن هلال المدني، عن ابن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، قال: نزل جبريل على النبي على النبي فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية المزني، أفتُحبُ أن تصلي عليه؟ قال: «نعم»، فضرب بجناحه الأرض، فلم يبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت، ورفع إليه سريره، حتى نظر إليه، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك، فقال النبي الجبريل عليه السلام: «يا جبريل، بم نال هذه المنزلة من الله؟» قال: بحبه قل هو الله أحد، وقراءته إياها جائياً وذاهباً. وقائماً وقاعداً، وعلى كل حال.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة إملاء، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد العطار، قال: حدّثنا عثمان بن الهيثم المؤذن، عن محبوب بن هلال، عن ابن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، قال: نزل جبريل عليه السلام فذكر مثله سواء إلا أنه قال: ستون ألف ملك.

حدّثنا قاسم بن محمد، قال: حدّثنا خالد بن سعد، قال: حدّثنا أحمد بن عمرو بن منصور، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، عن العلاء بن محمد الثقفي، قال: سمعتُ أنس بن مالك، قال: كنا مع رسول الله على بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور، لم أرها طلعت فيما مضى، فأتاه جبريل عليه السلام فقال لجبريل: «ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء وشعاع ونور، لم أرها طلعت فيما مضى؟» قال: ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: «وفيم ذلك؟» قال: كان يكثر قراءة «قل هو الله أحد» بالليل والنهار، وفي ممشاه وقيامه وقعوده، فهل لك يا رسول الله أن أقبض الأرض لك فتصلي عليه؟ قال: «فعم». قال: فصلى عليه ثم رجع.

وحدّثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك، قال: حدّثنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: حدّثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدّثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، فذكره بإسناد إلى آخره.

أخبرنا أحمد بن فتح، وخلف بن قاسم، قالا: حدّثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري أبو الحسن بمصر، قال: حدّثنا أحمد بن عمر بن يوسف الدمشقي. قال: حدّثنا نوح بن محمد بن زياد عن أبي أمامة حدّثنا بقية بن الوليد، قال: حدّثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة الباهلي، قال: أتى رسول الله على جبرائيل عليه السلام، وهو بتبوك، فقال: يا محمد؛ اشهد جنازة معاوية بن مقرّن المزني. ققال: فخرج رسول الله على في أصحابه، ونزل جبريل في سبعين ألفا من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال، فتواضعت؛ ووضع جناحه الأيسر على الأرض، فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله على وجبريل والملائكة. فلما فرغ قال: «يا جبريل؛ بم بلغ معاوية بن فصلى عليه رسول الله على وجبريل والملائكة. فلما فرغ قال: «يا جبريل؛ بم بلغ معاوية بن مقرن هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجّة، ومعاوية بن مقرن المزنى كإخوته: النعمان وسويد، ومعقل وسائرهم ـ وكانوا سبعة

ـ معروفون في الصحابة، مذكورون في كبارهم. وأما معاوية بن معاوية فلا أعرِفه بغير ما ذكرت في هذا الباب، وفَضْل قل هو الله أحدٌ لا يُنْكر وبالله التوفيق.

ا ٢٤٥١ ـ معاوية الليثي، روى عن النبي ﷺ أنه قال: «يصبح الناس مجدبين». حديثه هذا عند قتادة، عن نصر بن عاصم، عنه، وجعل البخاري معاوية الليثي واحداً. وقال أبو حاتم الرازي: معاوية الليثي غير معاوية بن حيدة، وحديثه: مطِرْنا بنوْء كذا يضطربُ في إسناده.

٢٤٥٢ ـ معاوية الهذلي. روى عنه سليم بن عامر الخبائري. يُعدُّ في الشاميين، مذكور فيمن نزل حمص، وهو من حلفاء قريش.

### باب معبد

۲٤٥٣ ــ مَعْبد بن أكثم الخزاعي، روى أن النبي على قال: «عرضت عليّ النار فرأيت فيها عمرو بن لحيّ الخزاعي يَجُرُ قصْبه (۱)، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم». قال معبد: يا رسول الله أتخشى علي من شبهه؟ قال: «لا، أنت مؤمن وهو كافر». هكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده في حديث جابر بن عبد الله. وأما أبو هريرة فقال: وأشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون. وقد تقدم هذا في ذكر أكثم في باب الأفراد من حرف الهمزة.

٢٤٥٤ ـ معبد بن خالد الجهني، يكنى أبا روعة. ذكره الواقدي في الصحابة، وقال الواقدي: أسلم معبد بن خالد قديماً، وهو أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جُهينة يوم الفتح.

ومات سنة اثنتين وسبعين، وهو ابن بضع وثمانين، وكان يلزم البادية. وقال أبو أحمد الحاكم \_ في كتاب الكنى في الراء: أبو روعة هو معبد بن خالد الجهني، له صحبة، كان يلزم البادية، وذكره عن الواقدي. وقال عنه. توفي سنة ثلاث وسبعين، وهو ابن ثمانين سنة، وكذلك قال ابن أبي حاتم سواء في الكنية والسن والوفاة. وقال: له صحبة. وزاد ابن أبي حاتم. وروى عن أبي بكر، وعمر، وقال ابن أبي حاتم: هو غير معبد بن خالد الذي هو عندهم أول مَنْ تكلم بالقدر بالبصرة. وقال، لا يعرف معبد الجهني ابن مَن هو؟ وليس ابن خالد. وقال غيره: هو نَهسه.

<sup>(</sup>١) قصبه: أمعاءه.

٧٤٥٥ ـ معبد بن زهير بن أبي أمية بن المغيرة ابن أخي أم سلمة زوج النبي ﷺ. قتل يوم الجمل. له رواية وإدراك، ولا صحبة له.

٢٤٥٦ ـ معبد، أبو زهير النميري. روى عنه شريح بن عبيد.

الذي وقع أبية فضحك القوم؛ فأمرهم رسول الله على أن يعيدوا الوضوء والصلاة. ذكره أبو كريب في زُبية فضحك القوم؛ فأمرهم رسول الله على أن يعيدوا الوضوء والصلاة. ذكره أبو كريب عن أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد بن صبيح، قال: بينما رسول الله على في الصلاة. وذكر الحديث بتمامه، وبه يقول فقهاء العراقيين من الكوفيين والبصريين، وهو قول الأوزاعي، وهو حديث لا يثبته أهل الحديث، ولا يعرفه أهل الحجاز.

٢٤٥٨ ـ معبد بن عباد بن قشير، من بني سالم بن عوف الأنصاري السالمي أبو حُميضة غلبت عليه كنيته: شهد بدراً. وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق. أبو خُميصة.

١٤٥٩ ـ معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، يكنى أبا العباس. ولد على عهد رسول الله على ولم يحفظ عنه. قتل بإفريقية شهيداً سنة خمس وثلاثين في زمن عثمان، وكان غزاها مع ابن أبي سرح، وأمه أمّ الفضل لبابة بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبيّ على وهي أمّ الفضل. وعبد الله، وعبيد الله وقثم، ومَعْبد، وعبد الرحمن، وأم حبيبة: بني العباس بن عبد المطلب.

٢٤٦٠ \_ معبد بن عبد بن سعد بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الحارثي. شهد أحُداً، وشهدها معه ابنه تميمُ بن معبد.

٢٤٦١ ـ معبد بن قيس بن صخر بن حرام. ويقال معبد بن قيس بن صيفي بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري. شهد بدراً هو وأخوه، وشهد أحداً.

٢٤٦٣ \_ معبد بن مسعود النهدي السلمي. قال قوم: هو أخو مجاشع ومجالد ابني

مسعود. وحديثه نحو حديث مجاشع. قال البخاري: له صحبة. روى عنه أبو عثمان النهدي.

٢٤٦٤ \_ معبد بن ميسرة السلمي، فيه نظر.

٢٤٦٥ ـ معبد بن هَوْدة الأنصاري. جد أبي النعمان الأنصاري. له صحبة، روى عن النبي على في الاكتحال بالإثمد عند النوم.

٢٤٦٦ ـ معبد بن وهب بن عبد القيس العبدي. شهد بكراً، وتزوّج هريرة بنت زمعة أخت سودة بنت زمعة أم المؤمنين. ويقال: إنه قاتل يوم بكر بسيفين، حديثه بذلك عند طالب بن حجير عن هوذة العصري عنه.

٢٤٦٧ ـ معبد الخزاعي. هو الذي رَدَّ أبا سفيان عن انصرافه يوم أحد، وكان يومئذ مُشركاً ثم أسلم بعد، وخبره في ذلك حسن، ذكره ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: لما انصرف المشركون يوم أحد عن رسول الله ﷺ خرج رسول الله ﷺ حتى انتهى إلى حَمراء الأسد \_ وهي من المدينة على أميال \_ ليبلغ المشركين أن بهم قوة على أتباعهم، فمرّ به معبد الخزاعي \_ وكانت خزاعة عَيْبة رسول الله على مسلمهم ومشركهم، لا يخفون عنه شيئاً؛ ولا يدخرون له نصيحة، ومَعْبد يومئذ مشرك، وقال: أيا محمد، أما والله لقد عزّ علينا ما أصابك في أصحابك، ولوَددنا أن الله أعفاك منهم؛ ثم خرج من عند رسول الله ﷺ، وهو بحمراء الأسد، حتى لحق أبا سفيان بن حرب ومَن معه بالرَّوْحاء وقد أجمَعوا الرَّجعة إلى رسول الله ﷺ وأصحابه وقالوا: أصبنا أحد أصحابهم وقادتهم وأشرافهم، ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم، لنكرنَّ على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جَمْع لم أر مثله قطّ، يتحرقون عليكم تحرقاً، قد اجتمع إليه مَن كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فلهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قالوا: ويلك ما تقول؟ فقال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصِيَ الخيل. قال: فوالله، لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فأنا أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أنْ قلت فيه أبياتاً من شعر . قال : وماذا قلت؟ قال : قلت :

كادن تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرّد الأبابيل وذكر الأبيات في المغازي، وتمام الحديث.

### باب معتب

۲٤٦٨ ـ معتب بن بشير. ويقال مُعتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري. شهد يكدراً، وأحُداً، وكان قد شهد العقبة. يقال: إنه الذي قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ها هنا.

7٤٦٩ \_ معتب ابن الحمراء الخزاعي، أبو عوف. وهو مُعتب بن عوف بن عمر بن عامر بن الفضل بن كليب بن حُبشية بن سلول بن كعب بن عمرو السلولي وقيل الخزاعي حليف لبني مخزوم، يكنى أبا عوف. شهد بَدراً، ذكره موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وأبو معشر في البدريين، ويعرف بابن حمراء، وكان من مهاجرة الحبشة.

قال موسى بن عقبة، وأبو معشر: معتب بن حمراء ذكر فيمن شهد بَدْراً من بني كعب حلفاء بني مخزوم. وقيل: إنه مات، وهو ابن ثمان وسبعين، وآخى رسول الله ﷺ بين معتب بن عوف وبين ثعلبة بن حاطب الأنصاري. وقيل إنه توفي في سنة سبع وخمسين، قاله الطبري، وفي ذلك نظر.

• ۲٤٧٠ ـ معتب بن عبيد بن إياس البلوي الأنصاري. حليف لهم، ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن شهد بدراً من بني ظفر من الأنصار. وقال فيه محمد بن سعد، عن عبد الله بن محمد بن عمار: مغيث. وقد ذكرناه في باب مغيث.

المحبة ، وعتب بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. له صحبة ، أسلم عام الفتح ، وشهد حنيناً مسلماً مع رسول الله ﷺ هو وأخوه عتبة ، وفقئت عين معتب يوم حنين ، واسم أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب. وأم معتب هي أمّ جميل ابنة حرب بن أمية ، وهي حمالة الحطب امرأة أبي لهب. ومن ولده القاسم بن العباس بن معتب بن أبي لهب: روى عنه ابن أبي ذئب ، وابنه عباس بن القاسم ، قتل يوم قديد.

### باب معقل

٢٤٧٢ ـ مَعْقل بن سنان الأشجعي . يكنى أبا عبد الرحمن . وقيل: أبا يزيد وقيل: يكنى أبا محمد . وقيل: أبا سنان، وهو معقل بن سنان بن مُظهر بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشج . شهد فتح مكة، ونزل الكوفة، ثم أتى المدينة، وكان فاضلاً تقياً شاباً، قتل يوم الحرة، وقتله مسلم بن عقبة صبراً . وقال محمد بن إسحاق: نوفل بن

مساحق هو الذي قتل يوم الحرَّة معقل بن سنان، ومحمد بن أبي جهم بن حذيفة العدوي جميعاً صبراً.

قال أبو عمر: وممن قتل يوم الحرَّة صَبراً فيما ذكر ابنُ إسحاق والواقدي ووثيمة وغيرهم: الفضل بن العباس بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب، وأبو بكر بن عبد الله بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وأبو بكر بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ويعقوب بن طلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن زيد بن عاصم، ومعقل بن سنان ومحمد بن أبي الجهم، وابنا زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله على، ويزيد بن عبد الله بن زمعة؛ كل هؤلاء ضربت عنق كل واحد منهم صبراً بأمر مسلم بن عقبة لعبد الله، وانتهى القتل يومئذ فيما ذكروا نيفاً على ثلاثمائة، كلهم من أبناء المهاجرين والأنصار، وفيهم جماعة ممن صحب رسول الله على وبلغ قتلى قريش يومئذ نحواً من مائة، وقتلى الأنصار والحلفاء والموالي نحواً من المائتين، ونجى الله أبا سعيد وجابراً وسهل بن سعد، وفي معقل بن سنان قال القائل:

ألا تلكم الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان

ورُوى عن معقل بن سنان هذا من الكوفيين علقمة، ومسروق، والشعبي. وروى عنه الحسن البصري وطائفة من البصريين.

الموقد وقد ذكرته عنول بن مُقرّن المرني، أخو النعمان بن مقرن، يكنى أبا عمرة. وقد ذكرته في باب النعمان وغيره من إخوته، كانوا سبعة إخوة كلهم هاجر، وصحب النبي الله وليس ذلك لأحد من العرب سواهم \_ قاله الواقدي، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وسمّى الواقدي منهم خمسة من أصحاب النبي الله وذكر غيرهم السبعة كلهم.

٢٤٧٤ ـ مَعْقِل بن المنذر بن سرح بن خُناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري. شهد العقبة وبَدْراً مع أخيه زيد بن المنذر

٢٤٧٥ ــ مَعْقِل بن أبي الهيثم الأسدي. يقال له معقل ابن أم معقل، ومعقل بن أبي معقل، ومعقل بن أبي معقل، وكله واحد يُعَدُّ في أهل المدينة. مات في عهد معاوية. روى عن النبي ﷺ: «عمرة في رمضان تعدلُ حجّة». وروى أن رسول الله ﷺ نهى عن استقبال القبلتين لبَوْل أو غائظ.

٢٤٧٦ \_ مَعْقِل بن يسار بن عبد الله بن مُعبِّر بن حرَّاق بن لأي بن كعب بن عبد بن ثور بن هدْمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر المزني . يكنى أبا عبدالله . وقيل أبا يسار .

ذكر السراج. أخبرنا هارون بن عبد الله، حدّثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج، عن مَعْقِل بن يسار، قال: إني رافع غصناً من أغصان الشجرة بيدي على رأس رسول الله ﷺ، فبايعناه على ألّا نفر.

وقيل: يكنى أبا علي، سكن البصرة، وابتنى بها داراً، وإليه يُنْسب نهر معقل الذي بالبصرة: شهد بيعة الحديبية، وتوفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية وقد قيل: إنه توفي في أيام يزيد بن معاوية. روى عنه عمرو بن ميمون الأوْدِي، وأبو عثمان النهدي، والحسن وجماعة من أهل البصرة.

#### باب معمس

٢٤٧٧ \_ مَعمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي. كان من مهاجرة الحبشة مع أخيه بشر بن الحارث. وقد ذكرتُ إخوته في باب تميم، وكان ابن الكلبي يقول فيه: معمر بن الحارث.

٢٤٧٨ ـ مَعْمَر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بنُ حذافة بن جمع القرشي الجمحي. أخو حاطب وحطاب، أمهم قُتيلة بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون، أسلم معمر قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم، قالوا: وآخى رسول الله ﷺ بين معمر بن الحارث ومعاذ بن عَفراء، وشهد بَدراً، وأحداً، والمشاهدَ كلها، وتوفي في خلافة عمر.

۲٤٧٩ معْمَر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري شهد بَدْراً مع النبي على ومات في سنة ثلاثين. وقد ذكره الواقدي فيمن شهد بَدْراً من بني فهر، ونسبه كما ذكرنا. وقال: يكنى أبا سعيد، وكذلك قال أبو معشر: معمر بن أبي سرح. وقال موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وابن الكلبي: عمرو بن أبي سرح، وقد ذكرناه في باب عمرو.

نافع بن نضلة. قال أبو عمر: ينسبونه معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد الله بن نافع بن نضلة قال أبو عمر: ينسبونه معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عبد العزّى بن حُرثان بن عوف بن عبيد بن عريج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. ويقال فيه: معمر بن أبي معمر. كان شيخاً من شيوخ بني عدي، وأسلم قديماً، وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، وعاش عمراً طويلاً؛ فهو معدودٌ في أهل المدينة.

روى عنه سعيد بن المسيب، وبسر بن سعيد ـ حديثُ سعيد عنه أن رسول الله على قال: «لا يحتكر إلا خاطىء». وكان معمر وسعيد يحتكران الزيت، فدل على أنه أراد بالحُكرَة الحنطة. وما يكون قوتاً في الأغلب. والله أعلم. وحديث بسر عنه أنَّ رسول الله على قال: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل».

٢٤٨١ \_ معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. صحب النبيّ ﷺ وكان ممن أسلم يوم الفتح، وابنه عبد الله بن معمر له صحبة أيضاً.

#### باب معن

٢٤٨٢ \_ معن بن حاجز. كان هو وأخوه طُريفة بن حاجز مع خالد بن الوليد مسلمين في الردة، وقد تقدم خبر أخيه طُريفة.

٢٤٨٣ ـ معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضُبيعة البلوي. من بليّ بن الحاف بن قضاعة. حليف لبني عمرو الأنصاري، والجد يكنى أبا عدي، فهو معن بن عدي بن أبي عدي. شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد مع النبيّ على، وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر وكان رسول الله على قد آخى بينه وبين زيد بن الخطاب، فقتلا جميعاً يومئذ، وهو أخو عاصم بن عدي.

أنبأنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا سعيد بن هاشم حدّثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: بكى الناس على رسول الله على حين مات، فقالوا: والله لوددنا أنا متنا قبله؛ نخشى أن نفتن بعده، فقال معن بن عدي: لكني والله ما أحب أن أموت قبله لأصدقه ميتاً كما صدقته حياً، فقتل معن في قتال مسيلمة يوم اليمامة.

أنبأنا وهب بن محمد بن محمود أبو حزم المفتي بجامع قرطبة، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا محمد بن يعقوب، من أصبغ، حدّثنا محمد بن أوس الداري، حدّثنا سعد بن هاشم بن صالح المخزومي ومسكنه بالفيوم، حدّثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: بكى الناس على رسول الله على حين مات، وقالوا: والله لوددنا أنا متنا قبله إنا نخشى أن نفتن بعده، فقال معن بن عدي: لكني والله ما أحبُّ أن أموت قبله لأصدقه ميتاً كما صدقته حياً، فقتل في قتال مسيلمة يوم اليمامة.

٢٤٨٤ ـ معن بن يزيد بن الأخنس بن خبّاب السلمي. صحب النبيّ على هو وأبوه وجده. يكنى أبا زيد، ويقال: إنه شهد مع أبيه وجده بدراً، ولا يعرف رجل شهد بدراً مع أبيه وجده غيره، ولا يعرف في البدريين، ولا يصح. وإنما الصحيح حديث أبي الجويرية عنه، قال: بايعتُ رسول الله على أنا وأبي وجدي.

## باب معوذ

۲٤۸٥ - مُعوِّد ابن عفراء. وهي أمه، وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن النجار. شهد بكراً مع إخوته. معاذ، وعوف ابني عفراء، وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، ومعوذ ابن عفراء هذا هو الذي قتل أبا جهل بن هشام يوم بكر، ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر شهيداً، قتله أبو مسافع.

٢٤٨٦ ـ معوِّذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي. شهد بَدْراً مع أخيه معاذ، هكذا قال موسى بن عقبة وأبو معشر والواقدي، ولم يذكره ابن إسحاق في أكثر الروايات عنه فيمن شهد بدراً أو شهد أحُداً.

### باب مغیث

٢٤٨٧ ـ مُغِيث زوج بريرة، كان عبداً لبعض بني مطيع، وأعتقت بريرة تحته، فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نَفْسها، وكان مغيث هذا في حين عتقها واختيارها عَبداً فيما يقول الحجازيون. وقال الكوفيون: كان يومئذ حراً، والأول أصح، والله أعلم.

٢٤٨٨ - مُغِيث بن عُبيد بن إياس البلوي، حليف الأنصار، قُتِل بمرِّ الظهران يوم الرجيع شهيداً هو أخو عبد الله بن طارق لأمه، هكذا قال فيه عبد الله بن محمد بن عمار: مغيث. وقال فيه موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق، والواقدي: مغيث بن عمير. وقال ابن إسحاق: مغيث بن عبيد حليف لبني ظفر من الأنصار، وعِدَاده فيهم، هكذا ذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق.

٢٤٨٩ ـ مُغِيث بن عمرو الأسلمي. ويقال معتب. روى عن النبي على أنه لما أشرف على خَيْبر قال لأصحابه ـ وأنا فيهم: «اللهم ربّ السموات وما أظْلَلن»... الحديث. قال الطبري: معتب بن عمر ساكن العين وغيره يقول، معتب بفتح العين.

٢٤٩٠ ـ مَغِيث الغنوي. له صحبة، وله حديث مع أبي هريرة في حلب الناقة.

#### باب المغيرة

٢٤٩١ \_ المغيرة بن الأخنس بن شَريق الثقفي. حليف لبني زهرة، وقتل يوم الدار مع عثمان، وله يوم الدار أخبارٌ كثيرة، منها أنه قال لعثمان \_ حين أحرقوا بابه؛ والله لا قال الناس عنا إنا خَذَلْناك. وخرج بسيفه، وهو يقول:

يممْتُ منهن باباً غَيْر محترق إن لم تقاتل لدى عثمان فانطلق حتى يزايل بين الرأس والعنق إن الفرار عليَّ اليوم كالسرق

لما تهـدَّمَت الأبواب واحترقت حقـــاً أقـــول لعبـــد الله آمـــره والله أتــركــه مــا دام بــي رَمَــقٌ هــو الإمـامُ فلسـت اليــوم خـاذلــه

وحمل على الناس فُضربه رجل على ساقه فقطعها، ثم قتله؛ فقال رجل من بني زهرة لطلحة بن عبيد الله: قتل المغيرة بن الأخنس؛ فقال: قتل سيدُ حلفاء قريش. وذكر المدائني عن علي بن مجاهد، عن فطر بن خليفة، وقال: بلغني أن الذي قتل المغيرة بن الأخنس تقطع جذاماً بالمدينة.

وقال قتادة: لما أقبل أهلُ مصر إلى المدينة في شأن عثمان رأى رجل منهم في المنام كأن قائلاً يقولُ له: بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار، وهو لا يعرف المغيرة ـ رأى ذلك ثلاث ليال فجعل يحدِّث بذلك أصحابه، فلما كان يوم الدار خرج المغيرة يقاتل، والرجلُ ينظر إليه، فخرج إليه وقتله، ثم آخر فقتله حتى قتل ثلاثة، والرجل ينظر إليه. ويقول: ما رأيتُ كاليوم أما لهذا أحَدِّ يخرج إليه فما قتل الثلاثة وثب إليه الرجل، فحذفه بسيفه، فأصاب رجله ثم ضربه حتى قتله، ثم قال: من هذا؟ قالوا: هو المغيرة بن الأخنس. فقال: ألا أراني صاحب الرؤيا المبشر بالنار! فلم يزل يبشر حتى هلك.

٢٤٩٢ \_ المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. أخو أبي سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله على له صُحْبَة. وقد قيل: إن أبا سفيان بن الحارث اسمه المغيرة، ولا يصحُّ. والصحيحُ أنه أخوه والله أعلم.

٢٤٩٣ \_ المغيرة بن الحارث بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو سفيان بن الحارث، غلبت عليه كنيته. قال بعضهم: اسمه المغيرة. وقال آخرون: بل له أخ يسمى

المغيرة، وقد ذكرنا أبا سفيان هذا وطرفاً من أخباره في باب الكنى لأنه ممن غلبت عليه كنيته.

۲٤٩٤ ـ المغيرة بن أبي ذئب، واسمُ أبي ذئب هشام بن شعبة بن عبد الله بن قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب، جد محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب الفقيه المدني. ولد عام الفتح. وروى عن عمر بن الخطاب، وروى عنه ابن أبي ذئب.

7٤٩٥ ـ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، وهو ثقيف الثقفي، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا عيسى. وأمه امرأة من بني نصر بن معاوية. أسلم عام الخندق، وقدم مهاجراً. وقيل: إن أوّل مشاهده الحديبية.

روى زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الرحمن ـ وكان اكتنى أبا عيسى: إني أبو عيسى. فقال: قد اكتنى بها المغيرة بن شعبة على عهد رسول الله على فقال فقال عمر للمغيرة: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله. فقال: إن رسول الله على كناني. فقال إن رسول الله على قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وكان المغيرة رجلًا طوالًا ذا هيبة أعور أصيبت عينه يوم اليرموك.

وتوفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة، ووقف على قبره مصقلة بن هبيرة الشيباني فقال:

إن تحت الأحجار حَزماً وجودا وخصيماً ألسد ذا مِعْسلاق حيسة في السوجَارِ أَرْبد لا يَنْ فعُ منه السليم نفثُ الرَّاقي ثم قال: أما والله لقد كنت شديد العداوة لمن عاديت، شديد الأخوة لمن آخيت.

روى مجالد، عن الشعبي، قال: دُهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد.

فأما معاوية فللأناة والحلم، وأما عمرو فللمعضلات؛ وأما المغيرة فللمبادهة؛ وأما زياد فللصغير والكبير، وحكى الرياشي؛ عن الأصمعي؛ قال: كان معاوية يقول: أنا للأناءة؛ وعمرو للبديهة، وزياد للصغير والكبير، والمغيرة للأمر العظيم. قال أبو عمر:

يقولون: إن قيس بن سعد بن عبادة لم يكن في الدهاء بدون هؤلاء؛ مع كرَم كان فيه وفضْل.

حدّثنا سعيد بن مسور؛ قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن علي؛ حدّثنا محمد بن قاسم؛ حدّثنا ابن وضّاح؛ قال: حدّثنا سُحنون. عن ابن نافع قال: أحصن المغيرة بن شعبة ثلاثمائة امرأة في الإسلام قال ابن وضاح: غير ابن نافع يقول: ألف امرأة، ولما شهد على المغيرة عند عمر عزله عن البصرة، وولاه الكوفة، فلم يزل عليها إلى أن قُتل عمر فأقره عليها عثمان فلم يزل كذلك. واعتزل صِفِّين، فلما كان حين الحكمين لحق بمعاوية، فلما قتل علي، وصالح معاوية الحسن، ودخل الكوفة، ولاه عليها وتوفي سنة خمسين. وقيل: سنة إحدى وخمسين بالكوفة أميراً عليها لمعاوية واستخلف عليها عند موته ابنه عروة. وقيل: بل استخلف جريراً، فولى معاوية حينتا الكوفة زياداً مع البصرة، وجمع له العراقين، وتوفي المغيرة بن شعبة بالكوفة في داره بها في التاريخ المذكور.

ولما قُتل عثمان وبايع الناس عليًا دخل عليه المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين: إن لك عندي نصيحة قال: وما هي؟ قال: إن أردْتَ أن يستقيم لك الأمر فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة والزبير بن العوام على البصرة، وابعَثْ معاوية بعهده على الشام حتى تلزمه طاعتك، فإذا استقرت لك الخلافة فأدرها كيف شئت برأيك. قال علي: أما طلحة والزبير فسأرى رأيي فيهما، وأما معاوية فلا والله لا أراني الله مستعملاً له ولا مستعيناً به ما دام على حاله، ولكني أدعوه للدخول فيما دخل فيه المسلمون، فإن أبي حاكمته إلى الله، وانصرف عنه المغيرة مغضباً لمّا لم يقبل عنه نصيحته. فلما كان الغد أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، نظرت فيما قلت بالأمس وما جاوبَتْني به، فرأيت أنك وفقْتَ للخير؛ فاطلب الحق. ثم خرج عنه؛ فلقيه الحسن وهو خارج. فقال لأبيه: ما قال لك هذا الأعور؟ قال: أتاني أمس بكذا وأتاني اليوم بكذا. قال: نصح لك والله أمس، وخلاعك اليوم. فقال له علي: إن أقرَرْتُ معاوية على ما في يده كنتُ متخذَ المضلين عَضداً. وقال العغيرة في ذلك:

نصحتُ علياً في ابن هند نصيحة وقلتُ له أرسل إليه بعهده ويعلم أهل الشام أن قد ملكته فلم يقبل النصح الذي جئته به

فردَّ فلا يسمع له الدهر ثانيه على الشام حتى يستقر معاويه فأمُّ ابن هند عند ذلك هاويه وكانت له تلك النصيحة كافيه ٢٤٩٦ ـ المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. ولد على عهد رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة. وقيل: إنه لم يُدْرك من حياة النبيّ ﷺ إلا ست سنين.

هو الذي تلقى عبد الرحمن بن ملجم المرادي إذ ضربَ علي بن أبي طالب على هامته بسيفه فصرعه فلما هم الناس به حمل عليهم بسيفه، فأفرَجوا له فتلقاه المغيرة بن نوفل هذا بقطيفة فرمى بها عليه، واحتمله، وضرب به الأرض، وقعد على صدره، وانتزع سيفه، وكان أيّداً (١٦)، ثم حمل ابن ملجم وحبس حتى مات علي؛ فقتل ابن ملجم لا رحمه الله، ورحم علياً والمغيرة، وكان المغيرة بن نوفل قاضياً في خلافة عثمان، وشهد مع علي.

يكنى أبا يحيى؛ بابنه يحيى بن المغيرة، من أمامة بنت أبي العاص بن الربيع تزوجها بعد علي بن أبي طالب. روى عن النبيّ ﷺ. وقيل: إن حديثُه مرسل عنه لم يسمع منه. وقد روى عن أبيّ بن كعب، وكعب الأحبار.

## باب المنذر

٧٤٩٧ ـ المنذر بن أبي أسيد الساعدي. ولد في حياة رسول الله على وهو سماه منذراً. ذكر ذلك البخاري في الصحيح والتاريخ بسنده.

٢٤٩٨ ـ المنذر بن ساوي العبدي. قدم على رسول الله ﷺ المدينة من البحرين في وقد إياس بن عبد القيس حين أسلموا، ذكره ابن نافع، وسيف بن عمرو، وابن إسحاق، والواقدي وأبو عمر في الدرر.

٢٤٩٩ \_ المنذر بن سعد بن المنذر، أبو حميد الساعدي. غلبت عليه كنيته. واختلف في اسمه. وقد ذكرناه في باب العين من كتابنا هذا، لأنه أصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر.

• • • ٢٥٠٠ \_ المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر العصري العَبدي. من عبد القيس، يعرف بالأشج، وذكروا أنه سيدهم، وقائدهم إلى الإسلام، وابن ساداتهم، فقال له رسول الله عليه: «يا أشجّ!» وكان أول يوم سمي فيه الأشج.

<sup>(</sup>١) أيداً: قوياً.

من ولده عثمان بن الهيثم بن جهم بن عبس بن حسان بن المنذر العبدي المحدث.

ا ٢٥٠١ - المنذر بن عباد الأنصاري الساعدي. قتل يوم الطائف. وقيل: هو المنذر بن عبد الله بن قوال بن وقش بن ثعلبة، في قول ابن إسحاق: وأما الواقدي فقال: هو المنذر بن عبد بن قوال بن قيس بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة. قتل يوم الطائف شهيداً.

٢٥٠٢ ـ المنذر بن عبد الله الأنصاري الساعدي. استشهد يوم الطائف، هو المنذر بن عباد فيما أظن. والله أعلم.

٢٥٠٣ ـ المنذر بن عدي بن المنذر بن عدي بن حجر بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكبر. ممن وفد إلى النبي على الطبري.

٢٥٠٤ ـ المنذر بن عَرْفجة بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم الأنصاري الأوسى، شهد بَدراً.

المنذر بن عمرو الدارمي. وفد إلى رسول الله على عمرو الدارمي وفد أبو جعفر أبو جعفر أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد بن قيس بن عبد الله بن المنذر بن الدارمي المحدث. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين. حدث عنه البخاري وأبو داود وجماعة. ذكره السراج في تاريخه.

٢٥٠٦ ـ المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج الأنصاري الساعدي، وهو المعروف بالمُعْنِق للموت. وبعضهم يقول: أعنق ليموت.

شهد العقبة، وبدراً، وأحُداً، وكان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله على وأحد النقباء الاثني عشر، وكان يكتب في الجاهلية بالعربية، وآخى رسول الله على بينه وبين طليب بن عمير في قول محمد بن عمر الواقدي. وأما ابن إسحاق فقال: آخى رسول الله على بينه وبين أبي ذر الغفاري، وكان محمد بن عمر ينكر ذلك، ويقول: آخى رسول الله على بين أصحابه قبل بكر، وأبو ذر يومئذ غائب عن المدينة، ولم يشهد بدراً ولا أحداً ولا الخندق، وإنما قدم على رسول الله على يعد ذلك، وقد قطعت بدر المواخاة.

قال أبو عمر: وكان على الميسرة يوم أحد، وقتل بعد أحد بأربعة أشهر أو نحوها ـ وذلك سنة أربع في أولها ـ يوم بئر معونة شهيداً، وكان هو أمير تلك السرية، وذلك أن أبا

براء عامر بن جعفر الذي يقال له "ملاعب الأسنة" قدم على رسول الله على قبل إسلامه، فقال: لو بعثت إلى أهل نجد لاستجابوا لك. فقال رسول الله على: "أخاف عليهم أهل نجد". فقال: أنا جارٌ لهم، فابعثهم. فبعث رسول الله على أربعين رجلاً عليهم المنذر بن عمرو هذا. ومنهم الحارث بن الصمّة، وحرام بن ملحان، وعامر بن فهيرة، فلما نزلوا بئر معونة - وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم - بعثوا حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول الله على فلم ينظر فيه، وقتل حرام بن ملحان، ثم استصرخ على أصحابه بني عامر، فلم يجيبوه، وقالوا: لن نخفر أبا براء - يعنون ملاعب الأسنة، لأنه عقد أصحابه بني عامر، فلم يجيبوه، وقالوا: لن نخفر أبا براء - يعنون ملاعب الأسنة، لأنه عقد لهم جواراً، فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم: عصية، ورعلاً، وذكوان، والقارة، فأجابوه، وخرجوا معه حتى غشوا القوم، وأحاطوا بهم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، إلا كعب بن يزيد فإنهم تركوه وبه رمق، فعاش حتى قتل يوم الخندق، هكذا قال ابن إسحاق وغيره.

٢٥٠٧ \_ المنذر بن قدامة الأنصاري، من بني غنم بن السلم بن مالك بن الأوس. ذكره موسى بن عقبة وغيره في البدريين.

٢٥٠٨ ـ المنذر بن قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن علي، من بني غنم بن عدي بن النجار، شهد أحداً وما بعدها، واستشهد مع ابنه سليط يوم الجسر ـ قاله العدوي.

٢٥٠٩ ـ المنذر بن محمد بن عقبة بن أحَيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبي. ابن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. شهدبدراً وأُحُداً، وقتل يوم بئر معونة.

• ٢٥١٠ ـ المنذر بن يزيد بن عامر بن حديدة، وأخوه عبد الرحمن، أدركا الصحابة ولهما شيء ـ قاله العدوي.

## باب منقذ

٢٥١١ ـ منقذ بن زيد بن الحارث. ذكره بعض من ألف في الصحابة، ولا أعرفه.

٢٥١٢ ـ منقذ بن عمرو المازني الأنصاري، مدني، له صحبة، هو جد محمدبن يحيى بن حبان، كان قد أصابته ضربة في رأسه فتغير لسانه وعَقله، فجعله رسول الله ﷺ في بيعته بالخيار ثلاث ليال، وذلك لأنه شكا إلى رسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع.

وقد قيل: إن الذي جعل له رسول الله على الخيار هو ابنه حَبان بن منقذ. وأما ابن إسحاق فروى عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبان، أن جده منقذ بن عمرو أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه، ونازعت عقله، وكان لا يدع التجارة، ولا يزال يُغبن، فذكر لرسول الله على، فقال: «إذا بعت فقل لا خلابة؛ وأنت في كل سلعة تبيعها بالخيار ثلاث ليال». وعاش ثلاثين ومائة سنة وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيُغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول: إن رسول الله على جعل لي الخيار ثلاثاً، حتى يمر الرجل من أصحاب رسول الله على فيقول: صدق.

ذكره البخاري في التاريخ، عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق. ٢٥١٣ \_ منقذ بن لبابة الأسدي من بني أسد بن خزيمة ، ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة من بني غنم بن دودان بن أسد.

## باب المهاجر

٢٥١٤ ـ المهاجر بن أمية بن المغيرة القرشي المخزومي، أخو أم سلمة زوج النبي على الأبيها وأمها، وكان اسمه الوليد، فكرة رسول الله على اسمه، وقال لأم سلمة: «هو المهاجر». وكانت قالت له: قدم أخي الوليد مهاجراً، فقال لها رسول الله على: «هو المهاجر». فعرفت أم سلمة ما أراد من تحويل اسم الوليد، فقالت: هو المهاجريا رسول الله على في خبر فيه طول وفيه غيب اسم الوليد.

ثم بعث رسول الله على المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن، واستعمله رسول الله على أيضاً على صدقات كندة والصدف، ثم ولاه أبي بكر اليمن، وهو الذي افتتح حصن التُجير بحضرموت مع زياد بن لبيد الأنصاري، وهما بعثا بالأشعث بن قيس أسيراً، فَمَنَّ عليه أبو بكر أو حقن دَمَه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدتُ في كتاب أبي بخطه: حدّثنا الشافعي في نسب قريش في بني مخزوم المهاجر بن أبي أمية شهد فتح حصن التجير.

7010 \_ المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي. كان غلاماً على عهد رسول الله على هو وأخوه عبد الرحمن بن خالد، وكانا مختلفين. كان عبد الله مع معاوية، وكان المهاجر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه محباً فيه وفي ذريته، وشهد معه الجمل وصفين، وكان له ابن يسمى خالد بن المهاجر، ولما قتل اليهودي ابن أثال طبيب

معاوية عمه عبد الرحمن بن الوليد كان عروة بن الزبير يعيره بترك ثأره، فخرج خالد ونافع مولاه من المدينة حتى أتيا دمشق، فرصدا الطبيب ليلاً عند مسجد دمشق، وكان يسمُر عند معاوية، فلما انتهى إليهما ومعه قوم من حَشَم معاوية حملا عليهم فانفرجوا، وضرب خالد بن المهاجر اليهودي الطبيب فقتله \_ في خبر طويل، ذكره جماعة من أهل العلم بالأخبار، منهم عمر بن شبة وغيره، ثم انصرف خالد بن المهاجر إلى المدينة، وهو يقول لعروة بن الزبير:

قضى لابن سيف الله بالحقَّ سيفه فإن كان حقاً فهو حق أصابه سل ابن أثال هل ثأرت ابن خالد

وعرِّي من حمل الذحول رواحله وإن كان ظناً فهو بالظن فاعله وهذا ابن جُرموز فهل أنتَ قاتله

يريد أن ابن الزبير لم ينتصر منهم لأبيه، فيقتل ابن جُرموز قاتله.

قال أبو عمر: قالوا: إن المهاجر بن خالد بن الوليد فقئت عينه يوم الجمل. وقتل يوم صفِّين، وهو مع علي.

٢٥١٦ ـ المهاجر بن زياد الحارثي، أخو الربيع بن زياد، لا أعلم له رواية، وفي صحبته نظر. قتل المهاجر بن زياد هذا بمناذِر سنة تسع عشرة.

٢٥١٧ \_ المهاجر مولى أم سلمة، قال: خدمت النبي ﷺ. روى عنه بكير مولى عمير ـ عمرة \_ جدّ يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي ومولى لهم. يُعد مهاجر هذا في أهل مصر، لا أدري أهو الذي روى في نعل رسول الله ﷺ كان لها قِبالان أم لا! .

۲۵۱۸ \_ المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمير بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، جد محمد بن زيد المهاجر، يقال: إن اسم المهاجر هذا عمرو، وإن اسم قنفذ خلف، وإن مهاجراً وقنفذاً لقبان، فهو عمرو بن خلف بن عمير، وإنما قيل له المهاجر، لأنه قدم على رسول الله على مسلماً، فقال رسول الله على: «هذا المهاجر بن قنفذ». أسلم يوم فتح مكة، وسكن البصرة، ومات بها. روى عنه أبو ساسان حصين بن المنذر.

٢٥١٩ ـ المهاجر رجل من الصحابة. روى أن نعل رسول الله ﷺ كان لها قِبالان.

# باب الأفراد في حرف الميم

• ٢٥٢ - مبرح بن شهاب بن الحارث بن ربيعة بن سعد الرُّعيني. أحد وفد بني رُعين الذين قدموا على رسول الله ﷺ، وكان على ميسرة عمرو بن العاص يوم دخل مصر، وخطته بجيزة الفسطاط، ذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين له.

٢٥٢١ \_ مبرح بن شهاب الحارثي، له صحبة، ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر من الصحابة، قال: وله خطة معروفة بالجيزة \_ جيزة مصر. هذا الاسم والذي قبله قد تقدما بزيادات.

٢٥٢٢ \_ مُبشر بن الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفَر الأنصاري الظفري. شهد أحداً مع أخويه: بشر وبشير، وقد ذكرنا خبر بشر في بابه، وذكرنا خبر أخيه بشر، ولم نذكر بشيراً لأنه ارتد ومات كافراً.

٢٥٢٣ \_مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. شهد بدراً مع أخيه أبي لبابة بن عبد المنذر. وقتل مبشر يومئذ ببدر شهيداً. وقيل قتل بخيبر قال العدوي: شهد بدراً، وأحداً وقتل يومئذ لا عقب له.

٢٥٢٤ ـ متمم بن نويرة بن حمزة اليربوعي التميمي الشاعر، قال الطبري: مالك بن نويرة بن حمزة التميمي، بعثه النبي على صدقة بني يربوع، وكان قد أسلم هو وأخوه متمم. قال أبو عمر: أما مالك فقتله خالد بن الوليد واختلف فيه، هل قتله مرتداً أو مسلماً. وأما متمم فلم يختلف في إسلامه، وكان شاعراً محسناً ليس لأحد في المراثي كأشعاره التي يرثي بها أخاه مالكاً.

٢٥٢٥ \_ مِثْعَب السلمي. ويقال المحاربي. روى في الصوم والفطر في السفر مثل حديث حميد عن أنس، وكان يسمى حمزة، فقال له رسول الله ﷺ: «يا مثعب». قال: فكان أحب الأسماء إلي أن أدعى به. وروى عنه أنه قال: سماني رسول الله ﷺ مثعباً، وقال: كنت أغزو معه. روى عنه أشعث بن أبي الشعثاء.

٢٥٢٦ ـ المثنى بن حارثة الشيباني، كان إسلامه وقدومه في وفد قومه على النبيّ ﷺ سنة تسع، وقد قيل: سنة عشر، وبعثه أبو بكر سنة إحدى عشرة في صدر خلافته إلى العراق قبل مسير خالد بن الوليد إليها، وكان المثنى شجاعاً شهماً بطلاً، ميمون النقيبة، حسن

الرأي والإمارة، أبلى في حروب العراق بلاءً لم يبلغه أحد، وكتب عمر بن الخطاب في سنة ثلاث عشرة حين ولي الخلافة، وبعث أبا عبيد بن مسعود في ألف من المسلمين إلى العراق، وكتب إلى المثنى بن حارثة أن يتلقى أبا عبيد بن مسعود فاستقبله المثنى في ثلاثمائة من بكر بن وائل ومائتين من طيىء وأربعمائة من بني ذبيان وبني أسد، وذلك في سنة ثلاث من ملك يزدجرد، فالتقوا مع الفرس، واستشهد أبو عبيد، برك عليه الفيل، وسلم المثنى بن حارثة.

قال ابن السراج: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن عدي الهاشمي يقول: قتل المثنى بن حارثة الشيباني سنة أربع عشرة قبل القادسية، فلما حلت زوجته سلمي بنت جعفر بن ثقيف تزوجها سعد بن أبي وقاص.

ومن حديث الأصمعي عن سلمة بن بلال، عن أبي رجاء العطاردي، قال: كتب أبو بكر الصديق إلى المثنى بن حارثة: إني قد وليت خالد بن الوليد فكن معه. وكان المثنى بسواد الكوفة، فخرج إلى خالد فتلقاه بالساج، وقدم معه البصرة، وذكر قصة طويلة، وذكر عمر بن شبة عن شيوخه من أهل الأخبار \_ أن المثنى بن حارثة كان يغير على أهل فارس بالسواد، فبلغ أبا بكر والمسلمين خبره، فقال عمر: من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقال له قيس بن عاصم: أما أنه غير خامل الذكر، ولا مجهول النسب، ولا قليل العدد، ولا ذليل الغارة، ذلك المثنى بن حارثة الشيباني، ثم إن المثنى قدم على أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله على ابعثني على قومي فإن فيهم إسلاماً، أقاتل بهم أهل فارس، وأكفيك أهل ناحيتي من العدو، ففعل ذلك أبو بكر، فقدم المثنى العراق، فقاتل وأغار على أهل فارس ونواحي السواد حولاً مجرَّماً، ثم بعث أخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يسأله المدد، ويقول له: إن أمددتني وسمعت بذلك العرب أسرعوا إليّ، وأذل الله المشركين. مع أني أخبرك يا خليفة رسول الله أن الأعاجم تخافنا وتتقينا، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله أن الأعاجم تخافنا وتتقينا، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله أن الوليد مدداً للمثنى بن حارثة يكون قريباً من أهل الشام، فإن أن يبعث خالد بن الوليد إلى العراق حتى يفتح الله عليه، فهذا الذي هاج أبا بكر على أن يبعث خالد بن الوليد إلى العراق حتى يفتح الله عليه، فهذا الذي هاج أبا بكر على أن يبعث خالد بن الوليد إلى العراق.

۲۵۲۷ \_ مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي، من بني يربوع بن سمَّال بن عوف بن امرىء القيس بن بُهثة بن سليم بن منصور، روى عنه أبو عثمان النهدي، قال: أتيتُ النبيّ على لأبايعه على الهجرة، فقال: «قد مضت الهجرة لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير».

وروى عنه أيضاً عبد الملك بن عمير. ويقال: إن ابن عباس حكى عنه حكاية، وقتل مجاشع يوم الجمل ـ قبل الاجتماع الأكبر، وذلك أن حكيم بن جبلة خرج في حين قدوم طلحة والزبير البصرة، فلقي عبد الله بن الزبير في خيل فيهم مجاشع بن مسعود، فقتل حكيم بن جبلة، وحيتئذ قتل مجاشع. هذا قول خليفة بن خياط.

وقال غيره: قتل يوم الجمل. وهو معدود في قتلى يوم الجمل وروى عاصم بن كليب عن أبيه قال: حضرنا تَوَّج وعلينا مجاشع بن مسعود قفتحناها.

٢٥٢٨ ـ مجّاعة بن مرارة بن سُلمى الحنفي اليمامي. كان رئيساً من رؤساء بني حنيفة، وله أخبارٌ في الردة مع خالد بن الوليد، وهو الذي صالح خالد بن الوليد يوم اليمامة في قصة يطول ذكرها. ومن خبره مع خالد أنه كان جالساً معه، فرأى خالد أصحاب مسيلمة قد انتضوا سيوفهم، فقال: يا مجاعة، فشل قومك. قال: لا، ولكنها اليمانية لا تلينُ متونها حتى تشرق الشمس. قال خالد: لشد ما تحب قومك! قال: لأنهم حظي من ولد آدم. وكان رسول الله عليه قطي مجّاعة أرضاً باليمامة، وكتب له كتاباً، فقال قائلهم:

ومجاع اليمامة قد أتانا يخبّرُنا بما قال الرسول فأعطينا المقادة واستقمننا وكان المرء يسمع ما يقول

روى عنه ابنه سراج بن مجّاعة ، ولم يروِ عنه غيره .

٢٥٢٩ ـ مجالد بن مسعود السلمي، أخو مجاشع بن مسعود، له صحبة، ولا أعلم له رواية. كان إسلامه بعد أخيه بعد الفتح، وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أن مجالد بن مسعود قتل يوم الجمل، وأنه روى عنه أبو عثمان النهدي، ولم يقل في مجاشع: إنه قتل يوم الجمل فوهم قال أبو عمر: أما مجاشع فلا شك أنه قتل يوم الجمل؛ ولا تبعد رواية أبي عثمان عنهما. كان مجاشع ومجالد ابنا مسعود ممن وفد على النبي سنة تسع، وقبراهما بالبصرة معروفان: قبر مجاشع وقبر مجالد.

• ٢٥٣٠ ـ مجدي الضمري. غزا مع النبي ﷺ سبع غزوات، حديثه عند محمد بن سليمان بن مسمول، عن المفرّج بن عطاء بن مجدي عن أبيه عن جده.

٢٥٣١ \_ مجدي بن قيس الأشعري، أخو أبي موسى. هاجر مع إخوته، ذكره أبو عمر في باب أخيه أبي رُهم بن قيس من الكني.

٢٥٣٢ ـ المجذّر بن زياد ـ ويقال زيّاد. والكسر أكثر ـ ابن عمرو بن زمزمة بن

عمرو بن عمّارة \_ وعَمارة بالفتح والتشديد في بليّ \_ البلوي حليف للأنصار. وقبل له المحدور لأنه كان غليظ الخلق، والمجذر الغليظ، واسمه عبد الله بن زياد. وهو الذيّ قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فهيج قتله وقعة بُعاث؛ ثم أسلم المجذر. وشهد بدراً وهو الذي قتل أبا البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي يوم بدر، وكان رسول الله على قد قال يوم بدر: «من لقي أبا البختري فلا يقتله». وقال مثل ذلك للعباس، وإنما قال ذلك في أبي البختري فيما ذكروا لأنه لم يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب، فلقيه المجذر بن زياد فقال له: يا أبا البختري، قد نهى رسول الله على عن قتلك ومع أبي البختري رميل له خرج معه من مكة وهو جبارة بن مليحة \_ رجل من بني ليث: قال: وزميلي؟ فقال المحذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك ما أمرنا رسول الله على إلا بك وحدك. قال: فقال أبو البختري: لا والله الذا لأموتن أنا وهو جميعاً هلا يتحدث عني قريش بمكة أبي تركت زميلي حرصاً على الحياة. فقال له المجذر: إن لم تسلمه قاتلتك، فأبي إلا القتال. فلما نازله جعل أبو البختري يرتجز:

لن یُسلم ابن حرة زمیله ولا یفسارق جزعاً أکیله حتی یموت أو یری سبیله

وارتجز الْمجذّر:

أنا المجدّر وأصلي من بلنيّ أطعن بالحربة حتى تنتيني ولا يرى مجذراً يفرى الفُويّ ا

فاقتتلا، فقتله المجدّر، ثم أثى رسول الله على فقال: والذي بعثك بالحق، لقد جهدت عليه أن يستأسّر فآتيك به فأبى إلا القتال، فقاتلته فقتلته، وقتل المجدّر بن زياد يوم أحد شهيداً، قتله الحارث بن سويد بن الصامت، ثم لحق بهكة كافراً، ثم أتى مسلماً بعد الفتح، فقتله النبي على بالمجدر، وكان الحارث بن سويد يطلب غرة المجدر ليقتله بأبيه فشهدا جميعاً أحداً، فلما كان من جولة الناس ما كان أتاه الحارث بن سويد من خلفه، فضرب عنقه، وقتله غيلة، فأتى جبرائيل النبي على فأخبره بقتل المجدر غيلة، وأمره أن يقتله به، وذلك بعد قدومه المدينة من مكة وقد ذكر ابن إسحاق خبره على نحو هذا المعنى بخلاف شيء منه، وقيل اسم المجدر عبد الله بن زياد، وسنذكره في العبادلة إن شاء الله بنالي .

٣٥٣٣ ـ مجزّز المدلجي. هو القائف، من بني مدلج، هو الذي سر رسول الله على بقوله في أسامة وأبيه زيد بن حارثة، إذ رأى أقدامهما ولم يك يعرفهما، وكانا نائمين في المسجد، قد تغطيا، ولم يبد منهما غير أقدامهما. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فاستحسن رسول الله على قوله، ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه سروراً بقوله ذلك، وهو أصل عند فقهاء الحجاز في القافة.

قال موسى بن هارون: سمعت مصعباً الزبيري يقول: إنما سمي مجززاً لأنه كان إذا أخذ أسيراً جزّ ناصيته، ولم يكن اسمه مجززاً، هكذا قال، ولم يذكر اسمه.

٢٥٣٤ ـ محرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، استخلفه عتّاب بن أسيد على مكة في سفرة سافرها، ثم ولاه عمر بن الخطاب مكة في أول ولايته، ثم عزله وولى قنفذ بن عمير التيمي. وقتل محرز بن حارثة بن ربيعة يوم الجمل. يعد من المكيين وبنوه بمكة.

٢٥٣٥ \_ محلّم بن جثّامة، أخو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم حدثنا ابن وضّاح. وأنبأنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم وأحمد بن زهير، قالا: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، عن أبيه، قال: بعثنا رسول الله على في سرية إلى إضم فلقينا عامر بن الأضبط فحيانا بتحية الإسلام، فحمل عليه محلّم بن جثامة وقتله وسلبه، فلما قدمنا جئنا بسلبه إلى رسول الله على فأخبرناه، فنزلت: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ﴿ (١) الآية.

وفي حديث آخر لابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر ذكره الطبري - أن محلم بن جثامة مات في حياة النبي على فدفنوه، فلفظته الأرض مرة بعد أخرى، فأمر به فألقي بين جبلين، وجعلت عليه حجارة، وقال مثل ذلك أيضاً قتادة. وروي أنه مات سبعة أيام فدفنوه فلفظته الأرض، فقال رسول الله على: "إن الأرض لتقبل أو تُجِنّ من هو شر منه؛ ولكن الله أراد أن يريكم آية في قتل المؤمن». وقد قيل: إن هذا ليس محلم بن جثامة؛ فإن محلم بن جثامة نزل حمص بأخرة، ومات بها في إمارة ابن الزبير، والاختلاف في المراد بهذه الآية

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٤.

كثير مضطرب فيه جداً قيل: نزلت في المقداد. وقيل: نزلت في أسامة بن زيد، وقيل في محلم بن جثامة. وقال ابن عباس: نزلت في سرية ولم يسم أحداً. وقيل: نزلت في غالب الليثي. وقيل: نزلت في رجل من بني ليث يقال له فليت كان على السرية. وقيل: نزلت في أبي الدرداء. وهذا اضطراب شديد جداً، ومعلوم أن قتله كان خطأ لا عمداً، لأن قاتله لم يصدقه في قوله، والله أعلم.

٢٥٣٦ \_ محمية بن جَزْء بن عبد يغوث بن عَويج بن عمرو بن زُبيد الأصغر الزبيدي. حليف لبني سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤي. كان من مهاجرة الحبشة وتأخر إيابه منها، أول مشاهده المريسيع واستعمله رسول الله ﷺ على الأخماس، وأمره أن يُصدق عن قوم بني هاشم في مهور نسائهم، منهم الفضل بن العباس.

۲۰۳۷ \_ مُحَيِّصَة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي، يكنى أبا سعد، يُعد في أهل المدينة، بعثه رسول الله ﷺ إلى أهل فَدَك يدعوهم إلى الإسلام، وشهد أحُداً، والخندق، وما بعدها من المشاهد. وهو أخو حويصة بن مسعود، على يده أسلم أخوه حويصة بن مسعود، وكان حويصة بن مسعود، وأفضل.

وله خبر عجيب في المغازي ذكره ابن إسحاق عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي يؤذي رسول الله على بشعره وسعيه، ويحرّض العربَ عليه، وهو رجل من بني نبهان من طيىء، فلما قتل كعب قال رسول الله على: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه». فوثب محيصة بن مسعود على ابن سينة ـ رجل من تجار يهود، كان يلابسهم ويبايعهم ـ فقتله، وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله، قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله! قال محيصة: فقلت له: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: آلله! لو أمرك بقتلي لقتلتني. قال: نعم. قلت: والله لو أمرني بقتلك له أول إسلامه، فقال محيصة:

يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله حسام كلون الملح أخلص صقله وما سرّني أني قتلتك طائعاً

لطبقت ذفراه بأبيض قاضب متى ما أصوبه فليس بكاذب وأن لنا ما بين بُصرى ومأرب

روى محيصة عن النبي على في كسب الحجام. حديثه عند الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول الله على أبي أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فقال: «لا تقربه». فردد على رسول الله على كرشه».

٢٥٣٨ ـ مخارق بن عبد الله، والدقابوس بن قابوس، يعد في الكوفيين، وفيه اختلاف؛ لأن من أهل الحديث طائفة تروي حديثاً عن قابوس بن مخارق عن أبيه عن النبيّ في أن أم الفضل جاءت بالحسين إلى النبيّ في فبال على ثوبه، فأرادت غسله، فقال رسول الله في «إنما يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام». ومنهم مَن يروي هذا الخبر عن قابوس، عن أم الفضل، لا يذكر فيه مخارقاً. رواه عن قابوس سماك بن حرب، واختلف فيه على سماك اختلافاً كثيراً لا يثبت معه، وله أحاديث بهذا الإسناد مضطربة أيضاً.

ومن حديثه عن النبيّ ﷺ أنه آتاه فقال: أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي. لم يرو عنه غير ابنه، والله أعلم.

٢٥٣٩ \_ مُخاشن الحميري. حليف الأنصار. قتل يوم اليمامة شهيداً.

108٠ - المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، أبو إسحاق، كان أبوه من جلة الصحابة، ويأتي ذكره في باب الكنى من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ولد المختار عام الهجرة، وليست له صحبة ولا رواية، وأخباره أخبار غير مرضية حكاها عنه ثقات مثل: سويد بن غفلة والشعبي وغيرهما، وذلك مذ طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة سبع وسبعين، وكان قبل ذلك معدوداً في أهل الفضل والخير، يرائي بذلك كله، ويكتم الفسق، فظهر منه ما كان يضمر والله أعلم إلى أن فارق ابن الزبير وطلب الإمارة، وكان المختار يتزين بطلب دم الحسين رضوان الله عليه إلا أنه كان بينه وبين الشعبي ما يوجب ألا يقبل قول بعضهم في بعض. والمختار معدود في أهل الفضل والدين الي أن طلب الإمارة، وادعى أنه رسول محمد ابن الحنفية في طلب دم الحسين.

٢٥٤١ \_ مَخرمة بن عدي. وفد مع جماعة على رسول الله ﷺ فيمن أسر زيد بن حارثة من جذام بعد إسلامهم ذكره ابن إسحاق.

٢٥٤٢ \_ مُحرِّش الكعبي. ويقال محْرش قال علي المدايني: زعموا أن مخرشاً الصواب \_ يعني بالخاء المنقوطة.

حدّثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عثمان، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا المديني، حدّثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن مزاحم؛ عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مُحرش الكعبي، قال: خرج رسول الله على من الجعرانة ليلاً... وذكر الحديث، قال علي: زعموا أنه مخرش، وأنه الصواب. قال علي: مزاحم هذا هو مزاحم بن أبي مزاحم، روى عنه ابن جريج، وابن صفوان، وليس هو مزاحم بن زفر، وقال أبو حفص الفلاس: لقيت شيخاً بمكة اسمه سالم، فاكتريت منه بعيراً إلى منى فسمعني أحدث بهذا الحديث. فقال: هو جدي وهو محرش بن عبد الله الكعبي ثم ذكر الحديث، وكيف مر بهم النبي على فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدّثنيه أبي وأهلنا.

قال أبو عمر: أكثر أهل الحديث يقولون محرش، وينسبونه محرش بن سويد بن عبد الله بن مرة الكعبي الخزاعي، وهو معدودُ في أهل مكة، روي عنه حديث واحد: أن رسول الله على المتمر من الجعرانة، ثم أصبح بمكة، كبايت قال: ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة، هذا نصف وإنما الحديث في كتاب الحميدي بخط الأصيلي بإسناده عن محرش كأنه سبيكة فضة.

مخرفة \_ بالفاء اشترى منه رسول الله على سراويل: حديثه عند سماك بن حرب، عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًّا من هجَر، فاشترى منا النبي على سراويل، وثَمَّ وزان يزن بالأجر فقال النبي على: «زن وأرجح».

٢٥٤٤ \_ مخلد الغفاري، مذكور في الصحابة. روى عنه الحسن بن محمد. قال البخاري: له صحبة وقال أبو حاتم الرازي: ليس له صحبة.

٢٥٤٥ \_ مِخمَر بن معاوية البَهْزي، عم معاوية بن حكيم البهزي سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا شؤم، وقد يكون اليمن في الفرَس والمرأة والدار».

٢٥٤٦ \_ مِخنَف بن سُليم الغامدي. وقيل العبدي، وليس بشيء إلا أن يكون حليفاً. يعد في الكوفيين، وقد عَده بعضهم في البصريين، وهو مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذُهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدئل بن سعد مناة بن غامد.

ولاه علي بن أبي طالب أصبهان، وكان على راية الأزد يوم صفين، وكان له أخوان الصعب وعبد الله قتل يوم الجمل، ومن ولده مخنف بن سليم أبو مخنف صاحب الأخبار، واسم أبي مخنف صاحب الأخبار لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم، لا أحفظ لمخنف بن سليم عن النبي عليه إلا حديث الأضحى والعتيرة. روى عنه أبو رملة، ويقال أبو رميلة، وابنه حبيب بن مخنف.

٢٥٤٧ \_ مخول بن يزيد بن أبي يزيد البهزي. من بهز بن الحارث بن سليم. روى عنه ابنه القاسم بن مخول. أحاديثه تدور على محمد بن مسمول المكي.

قال البخاري: وقال عيسى بن موسى: حدّثنا محمد بن سليمان بن مسمول أخو بني يزيد بن مخول البهزي، قال: «أقم الصلاة»... الحديث، كذا وقع يزيد بن مخول، ولم يذكر في باب يزيد، وذكره القاسم في بابه.

٢٥٤٨ \_ مِخْيَس بن حكيم العُذري.

حدّثنا أبو على أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء، قال: حدّثنا أبي، قال: كتب إلي أبو الطاهر السدوسي يخبرني أن أباه أخبره قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن عقبة، قال: حدّثني يعقوب بن جبير بن سباق بن زيد بن يعلى بن أبي عمرة بن حزام العذري، قال: سمعتُ أبا هلال مبين بن قطبة يحدثُ قال: سمعت مخرمة بن حكيم العذري يقول: أتيت النبيّ ﷺ وذكر قصة أكيدر دومة الجندل، وفي آخره: ودعا له.

٢٥٤٩ ـ مدرك أو مدلوك، أبو سفيان الفزاري، مولى لهم. أسلم مع مواليه حين قدموا على رسول الله علي ومسح رأسه فلم يشب منه موضع يد رسول الله علي .

٢٥٥١ \_ مدلاج بن عمرو السُّلمي. أحد حلفاء بني عبد شمس. ويقال مدلج بن

<sup>(</sup>١) غرب: بفتح الغين وسكون الراء لا يدري من رماه.

عمرو. شهد بدراً هو وأخواه: مالك بن عمرو، وثقف بن عمرو، وشهد مدلاج سائر المشاهد مع رسول الله ﷺ، ثم توفي سنة خمسين. ومن أهل الحديث من يقول فيه مدلج. ٢٥٥٢ \_ مرحب أو أبو مرحب. يُعدُّ في الكوفيين من الصحابة.

روى عنه الشعبي، هكذا قال على الشك قال: حدّثني مرحب أو أبو مرحب، قال: كأني أنظرُ إليهم في قَبرِ النبيّ ﷺ أربعة: علي، والفضل، وعبد الرحمن بن عوف، وأسامة بن زيد أو عباس، هكذا قال زهير عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي مرحب.

وقال الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن أبي مرحب \_ ولم يَشُك. وهكذا قال ابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن أبي مرحب \_ ولم يشك واختلفوا على إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي في اسمه كما ترى، وليس يوجد أنّ عبد الرحمن بن عوف كان معهم إلا من هذا الوجه. وأما ابن شهاب فروى عن ابن المسيب قال: إنما دفنه الذين غسلوه، وكانوا أربعة: علي، والفضل، والعباس، وصالح شُقران، قال: ولحدوا له ونصبوا عليه اللبن نصباً.

وروى صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس مثل حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب. وقد قيل: إنه نزل معهم في القبر خولي بن أوس الأنصاري، وكان ابن شهاب يفتي بأن تدخل القبر كما شِئتَ وهو قول الفقهاء.

٢٥٥٣ \_ مرزوق الصيقل مولى الأنصار. له صحبة، صقل سيف رسول الله ﷺ وزعم أن قبيعته كانت فضة. في إسناد حديثه لين.

روى عنه أبو الحكم الصيقل الحمصي؛ حدّثنا أبو عمر؛ حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا بكر، حدّثنا يحيى بن عثمان، حدّثنا سعيد بن سابق بن الأزرق، حدّثنا محمد بن حمير، عن الحكم بن أبي الحكم، قال: سمعت مرزوقاً يقول: صقلت سيف رسول الله ﷺ ذا الفقار... الحديث. كذا قال الحكم بن أبي الحكم.

٢٥٥٤ \_ مُرّان بن مالك هكذا قال ابن إسحاق. وقال ابن شهاب: مروان بن مالك، ذكراه فيمن أوصى له رسول الله ﷺ من النفر الداريين من خيبر.

٢٥٥٥ ـ المرزُبان بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرو المقصور بن حجر آكل المُرار؛ وفد إلى النبي على ، ذكره الطبري .

٢٥٥٦ ـ مرَي بن سنان بن ثعلبة. شهد أحداً والمشاهد بعدها ـ قال العدوي وابنه ثابت بن مُري؛ وقد علقناه في باب ثابت من هذا الكتاب. وذكر العدوي والواقدي أن مريّ بن سنان ربيب سمرة بن جندب.

٢٥٥٧ \_ مُزَرد بن ضِرار المري أخو الشماخ الشاعر، واسمه يزيد، واسم أخيه الشماخ معقِل، قدم مزرد على رسول الله ﷺ فأنشده:

تعلَّم رسول الله أنا كأننا أفأنا بأنمار ثعالب ذي عسل تعلّم رسول الله لم أر مثلهم أحنَّ على الأدنى وأحرم للفضل وأنمار رهطه، وكان يهجوهم، وزعموا أنه كان يهجو أضيافه.

مَزْيدة العبدي، من عبد القيس. هو جد هود العصَري العبدي. روى أن قبيعة سيف رسول الله ﷺ كانت فضة. وإسناده ليس بالقوي، ولمزيدة العبدي أيضاً حديثً آخر أن رسول الله ﷺ عقد رايات الأنصار وجعلها صُفراً. روى عنه ابن ابنه هود بن عبد الله بن مزيدة.

٢٥٥٩ \_ مسافع بن عياض بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي. له صحبة، ولا أحفظ له رواية، قال الزبيري والعدوي جميعاً: يزيد بعضهما على بعض في الشعر. قالا: كان مسافع بن عياض شاعراً محسناً، فتعرض لهجاء حسان بن ثابت، ففيه يقول حسان بن ثابت:

يا آل تيم ألا تنهون جاهلكم فنهنهوه فإني غير تارككم لو كنت من هاشم أو من بني أسد أو من بني نوفل أو رهط مطلب أو من بني زُهرة الأبطال قد عُرفُوا أو في الذؤابة من تيم إذا انتسبوا لولا الرسول فإني لست عاصيه وصاحب الغار إنى سوف أحفظه

قبل القذاف بصمة كالجلاميد إن عاد ما اهتز ماء في ثرى عود أو عبد شمس أو أصحاب اللوا الصيد لله درّك لهم تهمم بتهديدي أو من بني جمع الخضر المناجيد أو من بني الحارث البيض الأماجيد حتى يُغيّبني في الرمس ملحودي وطلحة بن عبيد الله ذو الجود

أنشدها العدوي:

يا آل تيم أما تنهوا سفيهكم

قبل القذاف بأمثال الجلاميد

وفيها:

أوفي النُّؤابة من قوم أولي حسب لم تصبح اليوم نِكُساً مائل العود (١) ويروى: مائل الجيد، ويروى: نكساً ثاني الجيد، وللزبير

لكن سأصرفها عنكم فأعِد لها لطلحة بن عُبيد الله ذي الجود.

۲۵٦٠ \_ المستورد بن شداد بن عمرو الفهري القرشي . سكن الكوفة ، ثم سكن مصر . روى عنه أهل الكوفة وأهل مصر .

روى ابن وهب عن ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن المستورد بن شداد، قال: رأيت رسول الله على يخلل أصابع رجليه في وضوئه. قال ابن وهب: فحدثت مالكاً بحديث المستورد هذا، فقال: ما سمعنا به. قال ابن وهب: ثم كان مالك يعمل به إلى أن مات. يقال: إنه كان غلاماً يوم قبض رسول الله على ولكنه سمع منه، ووعى عنه.

روى عنه من الكوفيين قيس بن أبي حازم. ومن المصريين علي بن رباح، وأبو عبد الرحمن الحبلي، وجريج بن أبي عمرو، وروى عنه حارثة بن وهب، وعبد الرحمن بن جبير.

٢٥٦١ \_ مسروق بن وائل الحضرمي. قدم على النبي ﷺ في وَفد حضرموت فأسلمُوا.

٢٥٦٢ \_ مِسْطَح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي . يكنى أبا عباد . وقيل: أبا عبد الله ، وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق . وقيل: أم مسطح بنت أبي رُهم بن المطلب بن عبد مناف ، وأمها رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق .

شهد بدراً، ثم خاض في الإفك على عائشة رضي الله عنها؛ فجلده رسول الله ﷺ فيمن جلد في ذلك، وكان أبو بكر يُنفق عليه فأقسم ألا يُنفق عليه فنزلت: ﴿ولا يأتل أولو الفضْل منكم والسّعة﴾ (٢). الآية. ويقال: مسطح لقب، واسمه عوف بن أثاثة.

<sup>(</sup>١) النكس: الضعيف.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٢٢.

توفي سنة أربع وثلاثين، وهو ابن ستّ وخمسين سنة. وقد قيل: شهد مسطح صفين، وتوفي سنة سبع وثلاثين، وقدذكرناه في باب من اسمه عوف من العين في هذا الكتاب والحمد لله.

٣٥٦٣ \_ مِشْرَح. وفد إلى رسول الله ﷺ وخرج معه بأخيه لأمه، يقال له مطر بن هلال بن عروة، ومعهم الأشج، وكان اسمه منذر بن عائذ. . فذكر الحديث عنه.

٢٥٦٤ ـ مشرَح الأشعري، له صحبة، لم يَرُو عنه غير ابنته. من حديثه قال: رأيتُ رسول الله على قص أظفاره وجمعها ثم دفنها. حديثه عند محمد بن سليمان بن مسمول المكي، عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن ميل بنت مسرح، عن أبيها، هكذا ذكره الدارقُطني مسرح وقال غيره: مِشرَح.

العبدري. يكنى أبا عبد الله. كان من جلة الصحابة وفضلائهم، وهاجر إلى أرض الحبشة في أول مَن هاجر إليها، ثم شهد بكراً؛ ولم يشهد بكراً من بني عبد الدار إلا رجلان: مصعب بن عمير، وسويبط بن حرملة، ويقال بن حُريملة. وكان رسول الله على قد بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقهم في الدين، وكان يُدعى القارىء والمُقرىء. ويقال: إنه أول من جمّع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة.

قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار بن عبد الدار بن قصي، ثم أتانا بعده عمرو ابن أم مكتوم، ثم أتانا بعده عمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وبلال، ثم أتانا عمر بن الخطاب في عشرين راكباً، ثم هاجر رسول الله على فقدم علينا مع أبي بكر.

وقتل مصعب بن عمير يوم أُحد شهيداً؛ قتله ابن قَميئة الليثي فيما قال ابن إسحاق، وهو يومئذ ابن أربعين سنة أو أزيد شيئاً ويقال: إن فيه نزلت وفي أصحابه يومئذ: ﴿من المؤمنين رجالٌ صدقُوا ما عاهَدوا الله عليه. . . ﴾(١) الآية. أسلم بعد دخول رسول الله عليه دار الأرقم.

ذكر الواقدي، عن إبراهيم بن محمد العبدي، عن أبيه، قال: كان مصعب بن عمير

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

فتى مكة شباباً وجمالاً وتيهاً، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمي من النعال، وكان رسول الله على يُذكره ويقول: «ما رأيت بمكة أحسن لِمَّة، ولا أرقَّ حُلة، ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير». فبلغه أنَّ رسول الله على يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم فدخل، فأسلم، وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه، فكان يختلف إلى رسول الله على سرًا؛ فبصر به عثمان بن طلحة يُصلي، فأخبر به قومه وأمه، فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوساً إلى أن خرج إلى أرض الحبشة.

أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال: حدّثنا محمد بن بكير التمار، حدّثنا أبو داود، حدّثنا محمد بن كثير، حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن خبّاب، أقال: قتل مصعب بن عمير يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال لنا رسول الله على: «غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر». ولم يختلف أهلُ السير أن راية رسول الله على يوم بكر ويوم أحد كانت بيد مصعب بن عمير، فلما قُتل يوم أحد أخذها على بن أبي طالب. كناه الهيثم بن عدي أبا عبد الله.

٢٥٦٦ \_ مطر بنُ عكامس السلمي، من بني سليم بن منصور معدود في الكوفيين، له حديث واحد ليس له غيره لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي. حديثه عن النبي على أنه قال: «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة». وقد روي هذا اللفظ عن النبي على في حديث أبي المليح، عن أبي عروة الهذلي.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين مطر بن عكامس لقي النبي عليه؟ قال: لا أعلمه روى عنه غير هذا الحديث.

٢٥٦٧ \_ مطر بن هلال العنزي. كان في الوفد الذين قدموا على رسول الله على عبد القيس.

يقول أبو عمر: حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو عبد الرحمن مطر بن عبد الرحمن العنزي، قال: حدّثتني امرأة من عبد العنزيقال لها أم أبان بنت الواضع عن جدها الزارع بن عامر أنه خرج وافداً إلى رسول الله على وخرج معه ابن مجنون ليدعو له رسول الله على ليذهب ما به، رواه ابن أبى خيثمة بإسناده عن الزارع.

٢٥٦٨ \_ مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن

كعب القرشي العدوي، كان اسمه العاص فسماه رسول الله على مطيعاً، وقال لعمر بن الخطاب: «إنَّ ابن عمك العاص ليس بعاص، ولكنه مطيع».

روى عنه ابنه عبد الله بن مطيع. وروى في تسمية رسول الله على إياه مطيعاً خبر رواه أهل المدينة، أن النبي على المنبر وقال للناس: «اجلسوا». فدخل العاص بن الأسود فسمع قوله «اجلسوا» فجلس. فلما نزل النبي على جاء العاص فقال له رسول الله على: «يا عاص، ما لي لم أرك في الصلاة؟» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ دخلت فسمعتك تقول اجلسوا فجلست حيث انتهى إليّ السمع. فقال: «لست بالعاصي؛ ولكنك مطيع»؛ فسمي مطيعاً من يومئذ.

قالوا ولم يدرك من العُصاة من قريش الإسلام أحد غير مطيع بن الأسود هذا أسلم يوم فَتح مكة، من المؤلفة قلوبهم، وأوصى إلى الزبير بن العوام؛ ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه.

من حديثه أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يُقتل قرَشي صبراً بعد اليوم» ـ يعني بعد فتح مكة.

وقال العدوي: وهو أحد السبعين الذين هاجروا من بني عدي وهو والد عبد الله بن مطيع، وله بنون كثير. فأما سليمان فقتل يوم الجمل مع عائشة. وأما عبد الله بن مطيع فهو الذي كان أمير الناس يوم الحرة. قال بعضهم: أمّره جميع أهل المدينة على أنفسهم حين أخرجوا بني أمية عن المدينة. وقال الواقدي: إنما كان أميراً على قريش دون غيرهم.

٢٥٦٩ ـ مُظهِّر بن رافع ، أخو ظهير بن رافع لأبيه وأمه؛ وهما عما رافع بن خَديج، لهما صحبة. روى عنهما ابن أخيهما رافع بن خديج، شهد أحداً مع رسول الله ﷺ، وأدرك خلافة عمر بن الخطاب.

قال الواقدي: حدّثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه، قال: أقبل مظهر بن رافع الحارثي بأعلاج من الشام ليعملوا له في أرضه، فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثاً، فحرضت يهود الأعلاج على قتل مظهر، ودسوا لهم بسكينين أو ثلاثاً، فلما خرج من خيبر وثبوا عليه فبعجوا بطنه، فقتلوه ثم انصرفوا إلى خيبر فزودتهم يهود وقوتهم حتى لحقوا بالشام، وجاء عمر بن الخطاب الخبر بذلك. فقال: إني خارج إلى خيبر وقاسم ما كان لها من الأموال، وحاد لها حدودها، ومجلي اليهود منها، فإن رسول الله على قال لهم: «أقركم ما أقركم الله». وقد أذن الله في إجلائهم ففعل ذلك بهم.

٢٥٧٠ \_ مُعَرِّض بن عِلاط السُّلمي، أخو الحجاج بن علاط السلمي. قتل يوم الجمل، لا أعلم له رواية، هكذا ذكره جماعة من أهل السير والأخبار وكذلك ذكره ابن المبارك عن جرير بن حازم، وكذلك ذكر الطبري عن شيوخه عن جرير، قال: قتل المعرِّض بن عِلاط يوم الجمل، فقال أخوه الحجاج بن علاط:

ولم أريوماً كان أكثر ساعياً بكف شِمال فارقتها يمينُها

وذكر الدولابي، عن أشياخه، عن على بن مجاهد، عن ابن إسحاق: أن معرّض بن حجاج بن علاط السلمي أصيب يوم الجمل، فبكاه أخوه نصر بن الحجاج بن علاط فقال:

لقد فزعت نفسي لذكري معرِّضاً وعيناي جادت بالدموع شُؤونها فأصبحت من فيض القوارع مرتوي وكنت كأني منه في فَرع طُلُحةٍ للقَّع دوني شوكها وغصونها

وفارق نفسي حِبها وأمينُها

هكذا قال ابن إسحاق والله أعلم، وذكره الدارقطني فقال: معرِّض بن الحجاج بن عِلاط أمه شيبة بنت أبي طلحة، قتل يوم الجمل فقال فيه أخوه نصر بن الحجاج بن عِلاط:

لقد فزعت نفسي لذكري معرضاً وعيني جادت بالدموع شؤونها وللحجاج بن علاط أشعارٌ منها ما يمدح به على بن أبي طالب.

٢٥٧١ ـ مُعَيقيب بن أبي فاطمة مولى سعيد بن العاص، هكذا ذكره موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: ويزعمون أنه من دُوْس. وقال غيره: هو دوسي حليف لآل سعيد بن العاص، أسلم معيقيب قديماً بمكة وهاجر منها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وأقام بها حتى قدم على النبيِّ ﷺ بالمدينة قيل: إنه قدم عليه في السفينتين وهو بخيبر. وقيل: قدم عليه قبل ذلك. وكان على خاتم رسول الله ﷺ، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال، وكان نزل به داء الجذام فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل، فتوقف أمره.

وتوفي آخر خلافة عثمان. وقيل: بل توفي سنة أربعين في آخر خلافة على وهو قليل الحديث؛ وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن النبيّ عَلَيْكُ: «ويلٌ للأعقاب من النار». وروى عنه حديث آخر مرفوع في مسح الحصَى. وروى عنه ابنه إياس بن الحارث بن

حدّثنا خلف بن القاسم حدّثنا بكر بن عبد الرحمن، حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدَّثنا أبي، حدَّثنا ابن لَهِيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي راشد مولى معيقيب. قال: قلت لمعيقيب: ما لي لا أسمعك تحدث عن النبي على كما يحدث عن النبي على الله على كما يحدث عن النبي على غيرك؟ فقالوا: أما والله إني لمن أقدمهم صحبة لرسول الله على لكن كثرة الصمت خير من كثرة الكلمة.

٢٥٧٢ - مُغَفل بن عبد غنم. ويقال: ابن عبد نُهم بن عفيف بن إسحم. وكان ابن الكلبي يقول في أسحم سحيم بن ربيعة بن عديّ المزني، ومزينة هم ولد عثمان بن عمرو بن أدّ بن طابخة، نُسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة. هو والد عبد الله بن مُغفّل، مات بطريق مكة قبل أن يدخلها، وذلك سنة ثمانٍ من الهجرة عام الفتح وقبل الفتح بقليل. ذكر ذلك الطبري. ومغفّل هذا هو أخو عبد الله ذي البِجاد بن المزني.

۲۰۷۳ ـ المقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة الزهري، لأنه كان تبنًاه وحالفه في الجاهلية. فقيل المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد البهراوي، من بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وقيل: بل هو كندي من كندة.

نسبه الدارقطني إلى سعد، وزاد: ابن دُهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون بن قائش بن دُريم بن القين بن أهود بن بهراء، عن أبي سعد اليشكري، عن ابن حبيب، عن هشام بن الكلبي، وقال ابن إسحاق: سعد بن زهير بالزّاي بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هُزَل بن فائش بن دريم بن القين بن أهرد بن بهراء بن عمرو بن الحان بن قضاعة. وقال ابن هشام: ويقال هزل بن فائش بن درّ، ودهير بن ثور آخرها.

وقال أحمد بن صالح المصري: المقداد حضرمي، وحالف أبوه كندة فنسب إليها، وحالف هو بني زهرة؛ فقيل الزهري لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري، وتبناه الأسود، فقيل: المقداد بن الأسود بالتبني وأبوه الذي ولده عمرو بن ثعلبة؛ فهو المقداد بن عمرو.

قال أبو عمر: قد قيل إنه كان عبداً حبشياً للأسود بن عبد يغوث، فتبناه قبل إسلامه، واستلحقه، والأول أصح وأكثر. ولا يصح قول من قال فيه: إنه كان عبداً؛ والصحيح أنه بهراوي من بهراء، يكنى أبا معبد. وقيل أبا الأسود، كان قديم الإسلام، ولم يقدر على الهجرة ظاهراً، فأتى مع المشركين من قريش هو وعتبة بن غزوان ليتوصلا بالمسلمين، فانحازا إليهم؛ وذلك في السرية التي بعث فيها رسول الله على عُبيدة بن الحارث إلى ثنية المَرَة، فلقوا جمعاً من قريش عليهم عِكرمة بن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال؛ غير أن

سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وهرب عتبة بن غزوان، والمقداد بن الأسود يومئذ إلى المسلمين، وشهد المقداد في ذلك العام بكراً، ثم شهد المشاهد كلها.

قال ابن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن بُكير، حدّثنا زائدة، عن عاصم، عن زِرّ، عن ابن مسعود، قال: أول من أظهر الإسلام سبعة، فذكر منهم المقداد.

وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي على وروى قِطْر بن خليفة. عن كثير بن إسماعيل، عن عبد الله بن مُليل، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله على: «إنه لم يكن نبي إلا أعطي سبعة نجباء ووزراء ورفقاء، وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة، وجعفر، وأبو بكر، وعمر، وعلي، والحسن، والحسين، وعبد الله بن مسعود، وسلمان، وعمار، وحذيفة، وأبو ذرّ، والمقداد، وبلال».

وشهد المقداد فَتحَ مصر، ومات في أرضه بالجُرُف، فحُمِل إلى المدينة ودُفن بها، وصلى عليه عثمان بن عفان سنة ثلاث وثلاثين وروى عنه من كبار التابعين: طارق بن شهاب، وعبيد الله بن عدي بن الخيار، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومثلهم. وروى طارق بن شهاب عن ابن مسعود، قال: لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إلي مما طلعت عليه الشمس، وذلك أنه أتى النبي وهو يذكر المشركين، فقال: يا رسول الله إنّا والله لا نقولُ لك كما قال أصحابُ موسى ﴿اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنّا هاهنا قاعدون﴾ (١) ولكننا نقاتِلُ من بين يديك ومن خلفِك، وعن يمينك وعن شمالك. قال: فرأيت رسول الله عليه يشرق وجهه لذلك، وسرّة وأعجبه.

وتوفي المقداد وهو ابن سبعين سنة.

وروى سليمان وعبد الله ابنا بُريدة عن أبيهما، قالا: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة من أصحابي، وأخبرني أنه يحبهم». فقيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: «علي، والمقداد، وسلمان، وأبو ذرّ».

وروى حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن النبي على سمع رجلًا يقرأ ويرفع صوته بالقرآن، فقال: «أوّاب». وسمع آخر يرفع صوته فقال: «مراءٍ» فنظر فإذا الأول المقداد بن عمرو.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٢٤.

وذكر أحمد بن حنبل، حدّثنا الأسود بن عامر، حدّثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق، عن المقداد، قال: لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله عشرة عشرة عشرة في كل بيت. قال: فكنت في العشرة الذين كانوا مع رسول الله على ولم يكن لناإلاشاة نتجزى لبنها.

٧٥٧٤ - المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب بن عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور بن عُفير الكندي. أبو كريمة. وقيل: أبو صالح. وقيل أبو يحيى، وهو أحد الذين وفدوا على رسول الله على من كندة. يعد في أهل الشام. وبالشام مات سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة. روى عنه سليم بن عامر الخبائري، وخالد بن معدان، والشعبي، وأبو عامر الهوزني، وأبو عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، وحبيب بن عُبيد، وراشد بن سعد، وجماعة من التابعين بالشام. مذكور فيمن نزل حمص. عاش إلى خلافة عبد الملك، ويقال إلى خلافة ابنه الوليد ـ قاله ابن عيسى.

٢٥٧٥ ـ مُقنَّع، رجل مذكور في الصحابة. شهد القادسية. قال أبو حاتم الرازي: له صحبة، هو المقنع بن الحسين، وقد ذكرناه فيمن تقدم.

٢٥٧٦ - مُكْنِف الحارثي، روى عنه عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله ﷺ أعطى مُحَيِّصة بن مسعود ثلاثين وَسْقاً من شعير وثلاثين وسقاً من تمر. يعد في أهل المدينة.

٢٥٧٧ ـ مِلحان بن شبل البكري، هو والد عبد الملك بن ملحان. ويقال إنه والد قتادة بن ملحان القيسي، يختلفون فيه.

له حديثٌ واحد في صيام الأيام البيض حديثُه عند شعبة، عن أنس بن سيرين، واختلف على شعبة في ذلك، وعلى أنس بن سيرين أيضاً، فقال أبو الوليد الطيالسي وغيره: عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن ملحان، عن أبيه. وقال يزيد بن هارون: عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن منهال، عن أبيه. قال يحيى بن معين: هذا خطأ، والصوابُ عبد الملك بن ملحان، عن أبيه كما قال الطيالسي وغيره.

وقد روى هذا الحديث هَمام، عن أنس بن سيرين، قال: حدّثني عبد الملك بن

قتادة بن ملحان القيسي، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ مثل حديث شعبة في الأيام البيض، وهو أيضاً خطأ، والصواب ما قاله شعبة. والله أعلم، وليس هُمام ممن يُعارَض به شعبة.

٢٥٧٨ ـ الملفَّع بن الحصين بن يزيد بن شُبيل التميمي السعدي ويقال فيه المنقّع بن الحصين بن يزيد بن شبل بالنون والقاف. والله أعلم هل هو الملفع باللام والفاء أو المنقع بالنون والقاف. وقال أبو حاتم الرازي: المنقع له صحبة.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم بن أحمد، حدّثنا أحمد بن زهير، فذكر له حديثاً في النهي عن الكذب على النبي على النبي على النبي على النبي الصحاح عن الكذب في الحمد لله، له حديثٌ واحد، وليس إسناده بالقوي.

شهد القادسية، ثم قدم البصرة واختط بها داراً.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا مالك بن إسماعيل، حدّثنا سيف بن هارون البرجُمي، قال: حدّثنا عصمة بن بشير البُرجمي، قال: حدّثنا الفزّعُ ـ قال سيف: أظنه شهد القادسية ـ عن المنقع قال: أتيت النبيّ على بصدقة إبلنا، فقال: «اللهم لا أحِلُ لهم أن يكذبوا عليّ». قال المنقّع: فلم أحدث بحديثٍ عن النبيّ على إلا حديثاً نطق به كتابُ الله عز وجل أو جَرَتْ به سنة.

٢٥٧٩ ـ مُليل بن وبرة بن خالد بن العجلان الأنصاري، من بني عوف بن الخزرج. شهد بدراً وأحداً.

٢٥٨٠ ـ منبه والديعلى بن منبه اختلف في حديثه. روى عن النبيّ ﷺ في الذي أحرم بعُمْرة وعليه جُبّة، وهو متخلق بالخلوق، فأمره رسول الله ﷺ أن ينزع الجبة ويغسل أثر الخَلوق.

٢٥٨١ ـ مُنتَشر، والـد محمـد بـن المنتشر، روى عـن النبـيّ ﷺ. روى عنه ابنـه محمد بن المنتشر، هو جد إبراهيم بن محمد بن المنتشر.

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: رأى المنتشر النبيّ ﷺ؟ قال أبو عمر: لا تصح عندي للمنتشر هذا صحبة ولا رواية. وحديثُه مُرْسَل. وهو المنتشر بن الأجدع، أخو مسروق بن الأجدع فيما ذكر الدارقُطني، وذكر مَن روى عن ابنه محمد وعن ابن ابنه إبراهيم.

٢٥٨٢ ـ مِنجاب بن راشد الناجي، أخو الحريث بن راشد، ذكره سيف والمدايني

فيمن استُعمل على كور فارس في خلافة عثمان مِمّن لقي النبيّ ﷺ فآمن به هو وأخوه الحريث بن راشد، وكانا عثمانيين، وهربا من عليّ حين حكّم الحكمين.

٢٥٨٣ ـ المنذر الإفريقي، روى عنه أبو عبد الرحمن الحُبُلي، قال: حدّثني المنذر وكان يسكن إفريقية وكان صاحباً لرسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من قال رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، فأنا الزعيم له، فلآخذن بيده فلأدخلنه الجنة». حديثه عند رُشيد بن سعد عن حُيي بن عبد الرحمن الحُبُلي، عن منيذر صاحب رسول الله ﷺ. كان يسكن إفريقية.

٢٥٨٤ ـ مَنفُعة، رجل مذكور في الصحابة، روى عن النبيِّ ﷺ. روى عنه ابنه كليب بن منفعة.

٢٥٨٥ ـ المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي. والد محمد بن المنكدر وإخوته. روى عن النبي ﷺ. حديثه مرسل عندهم، ولا يثبت له صحبة. ولكنه ولِدَ على عَهْد رسول الله ﷺ.

٢٥٨٦ ـ المنهال. روى عن النبي ﷺ في صيام الأيام البيض ـ قاله يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن منهال، عن أبيه، عن النبي ﷺ، وهو خطأ عند أهل العلم بالحديث والصوابُ فيه ملحان، وقد ذكرناه.

٢٥٨٧ ـ منيب الأزدي، أبو أيوب. له صحبة، وهو معدود في أهل الشام، حديثُه عند ابن ابنه منيب بن مدرك بن منيب، عن أبيه، عن جده ـ أنه رأى النبي على في الجاهلية وهو يقول: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»... الحديث.

٢٥٨٨ ـ مِهْجَع بن صالح، مولى عمر بن الخطاب، شهد بدراً وكان أول قتيل من المسلمين بين الصفين، أتاه سَهْمٌ غَرْب فقتله. قال ابن إسحاق: هو من اليمن. وقال ابن هشام: هو من عَك أصابه سِبَاءٌ فمنَ عليه عمر بن الخطاب.

٢٥٨٩ ـ مِهْران مولى النبيّ ﷺ. وقيل كيسان. وقيل طهمان. وقيل ذكوان بالذال. وقيل: هرمز. وقد ذكرنا الاختلاف فيه فيما تقدم من كتابنا هذا، وقال الواقدي: اسمُه سَفينة.

أنبأنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا ابن أبي خيثمة، حدّثنا أبيّ، حدّثنا وكيع، حدّثنا سفيان، حدّثنا عطاء بن السائب، قال: أتيتُ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب

بشيء من الصدقة فردتها، وقالت: حدثني مهران مولى النبيّ ﷺ، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إنا آل محمد لا تحلُّ لنا الصدقة، ومَولى القوم منهم».

مرة القرشي التيمي، هاجر إلى أرض الحبشة فيما ذكره الطبري، وذكره في موضع آخر فقال: إنه مات مع أختيه عائشة وزينب في طريقه إلى أرض الحبشة من ماء شربوه، وذكره أيضاً فيمن ولد بأرض الحبشة. وله أخت ثالثة: فاطمة بنت الحارث، ولدت بأرض الحبشة، شربت من الماء الذي مات به إخوتها فماتوا، وهي مذكورة في الفواطم من كتاب النساء، وأمهم رائطة بنت الحارث بن جبلة هلكت أيضاً من ذلك الماء معهم.

1091 \_ مَوَلَه بن كنيف الضبابي الكلبي العامري. من بني عامر بن صعصعة، أتى النبي على النبي على النبي المعصعة النبي النبي المعروب النبي المعروب الله النبي المعروب الله النبي المعروب الله النبي المعروب الله النبي المعروب النبي المعروب المعرو

قال الزبير بن بكار: حدّثتني ظمياء بنت عبد العزيز بن مَوَله بن كثيف بن حمل بن خالد بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قالت: حدثني أبي عن أبيه موله أنه أتى رسول الله على فأسلم، هو ابن عشرين سنة، وبايع رسول الله على ومسح يمينه وساق إبله إلى رسول الله على فصدقها بنت لبون، ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله على .

٢٥٩٢ \_ مونس بن فضالة بن عدي بن حرام بن الهيثم بن ظفر الأنصاري الظفري هو أخو أنس بن فضالة، بعثه رسول الله على عيناً إلى المشركين في حين إقبالهم إلى أحد، وقد ذكرنا الخبر بذلك في باب أخيه أنس لأن رسول الله على بعثهما معاً يتجسسان له خبر قريش حين قصدوا لأحُد، وشهدا معه جميعاً أحُداً.

٢٥٩٣ ـ مِيثم، رجل من الصحابة لا أعرف له نسباً. روى عنه عبد الله بن الحارث. حديثه عند زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن رجل من الصحابة يقال له ميثم. قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول منْ يغدو إلى الجمعة.

٢٥٩٤ ـ ميسرة الفجر. له صحبة، نزل البصرة. حديثه عن النبي ﷺ أنه قال: قلت: الله عنه الله، متى كنت نبياً؟ قال: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد». روى عنه عبد الله بن شقيق العقيلي.

۲۰۹٥ \_ ميمون بن سنباذ العقيلي. رجل من أهل اليمن، نزل البصرة، يكنى أبا المغيرة. روى عن النبي على: «قوام أمتي بشرارها». ليس إسناد حديثه بالقائم، وقد أنكر بعضهم أن تكون له صحبة.

٢٥٩٦ ـ ميناء. والد الحكم بن ميناء، هو مولى لأبي عامر الراهب، شهد تبوك مع رسول الله على قال ذلك مصعب الزبيري. وابنه الحكم بن ميناء يروي عن ابن عمر وأبى هريرة.

باب/ نافع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# حرف النون

# باب نافع

٢٥٩٧ ـ نافع بن بُديل بن ورقاء الخزاعي. كان هو وأبوه وإخوته من فضلاء الصحابة وجلتهم. وقال محمد بن إسحاق: قتل نافع بن بديل يوم بئر معونة مع المنذر بن عمرو، وعامر بن فُهيرة وقال عبد الله بن رواحة:

رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغى ثوابَ الجهاد صابراً صادق اللقاء إذا ما أكثر القومُ قال قولَ السّداد

٢٥٩٨ ـ نافع بن الحارث الثقفي، أخو أبي بكرة. سيأتي القول في نسبه عند ذكر أخيه أبي بكرة نفيع إن شاء الله تعالى.

روى من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان نازلاً بالطائف، فنادى مناديه: من خرج إلينا من عبيدهم فهو حر فخرج إليه نافع ونفيع ـ يعني أبا بكرة وأخاه ـ فأعتقهما. ونافع هذا أحد الشهود على المغيرة، وكانوا أربعة: أبو بكرة، وأخوه، وزياد، وشبل بن معبد، إلا أن زياداً لم يقطع الشهادة، فسلم زياد من الحد.

٢٥٩٩ ـ نافع، مولى رسول الله ﷺ، روى عن النبيّ ﷺ: «لا يدخل الجنة متكبر ولا شيخ زان، ولا منان بعلمه». روى عنه خالد بن أمية.

٢٦٠٠ ـ نافع بن صَبِرة، مخرج حديثه عن أهل المدينة بمثل حديث أبي هريرة في كفارة ما يكون في المجلس من اللغط.

٢٦٠١ ـ نافع، أبو طَيبة الحجّام. حجم رسول الله ﷺ فأعطاه أجره صاعاً من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عن خراجه.

٢٦٠٢ \_ نافع بن ظُرَيب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي: أسلم يوم الفتح وصحب النبي على . ولا أعلم له رواية. قال العدوي: هو الذي كتب المصاحف لعمر بن الخطاب.

۲٦٠٣ ـ نافع بن عتبة بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وهب القرشي الزهري، ابن أخي سعد بن أبي وقاص وأخو هاشم المرقال. كان قد شهد أحُداً مع أبيه كافراً. وعتبة أبوه هو الذي كسر رباعية رسول الله على يوم أحُد. ومات عتبة كافراً قبل الفتح، وأوصى إلى سعد أخيه، ثم أسلم نافع يوم فتح مكة. روى عنه جابر بن سمرة.

٢٦٠٤\_ نافع بن عبد الحارث بن حُبالة بن عُمير الخزاعي. له صُحْبة ورواية. استعمله عمر بن الخطاب على مكة وفيهم سادة قريش، فخرج نافع إلى عُمر واستخلف مولاه عبد الرحمن بن أَبْزَى فقال له عمر: استخلفت على آل الله مولاك؟! فعزله، وولى خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي. وكان نافع بن عبد الحارث من كبار الصحابة وفضلائهم.

وقد قيل: إنّ نافع بن عبد الحارث أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة، ولم يهاجر. روى عنه أبو سَلمة بن عبد الرحمن وغيره، من حديثه عن النبيّ على أنه قال: «مِن سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح، والمركب الهنيء». وأنكر الواقدي أن يكون لنافع بن عبد الحارث صُحْبة. وقال: حديثه هذا عن أبي موسى الأشعري. عن النبيّ على .

٢٦٠٥ ـ نافع بن علقمة. يقال: إنه سمع النبيِّ ﷺ. وقد قيل: إنَّ حديثه مُرْسَل.

٢٦٠٦ ـ نافع بن غيلان بن سلمة الثقفي. استشهد مع خالد بن الوليد بدومة الجندل، فرثاه أبوه وجزع عليه جزعاً شديداً، فمن قوله فيه:

ما بالُ عَيني لا تغمّض ساعة إلا اعترتني عَبْرة فَغشَاني

في أبيات كثيرة يرثيه بها، منها قوله:

يا نافعاً مَنْ للفوارس أحجَمَتْ عن شدة مذكورة وطِعان للو أستطيع جعلت مني نافعاً بَيْن اللهاة وبَيْن عَقد لساني

۲٦٠٧ \_ نافع بن كيسان، والد أيوب بن نافع. يُعَدُّ في الشاميين، لم يَرْوِ عنه غير ابنه أيوب بن نافع. حديثهُ في الخمر: «يشربها بعض أمتي، يسمونها بغير اسمها». الحديث روى عنه حديث آخر عن النبي على أنه قال: «ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند باب دمشق الشرقيّ»، يُخْتَلف في هذا الحديث. ويضطرب في إسناده.

٢٦٠٨ \_ نافع الرُّواسي. جَدُّ علقمة. روى عنه حُميد بن عبد الرحمن أبو عوف الرُّواسي، فيه نظر.

### باب نبيط

النجار، زوَّجه النبيّ ﷺ الفريعة بنت أبيُط بن جابر الأنصاري، من بني مالك بن النجار، زوَّجه النبيّ ﷺ الفريعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة فولدت له عبد الملك، وكان أبوهاأبو أمامة قد أوصَى بها وبأخواتها إلى النبيّ ﷺ، وبقي نُبَيْط زماناً بعد النبيّ ﷺ. وقد قيل: إن لهذا أيضاً ابناً يسمَّى سلمة رَوَى عنه.

٢٦١٠ \_ نُبَيْط بن شُرَيط بن أنس بن مالك بن هلال الأشجعي، رأى النبيّ ﷺ وسمع خطبته في حجة الوَداع، وكان رديفَ أبيه يومئذ. معدود في أهل الكوفة. روى عنه أبو مالك الأشجعي، ونعيم بن أبي هند، وهو والد ابن نُبيْط المحدّث.

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدّثنا محمد بن عثمان. حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا علي بن المديني، قال: نُبيّط بن شُرَيط بن أنس الأشجعي قد رأى النبي ﷺ، وسمع خطبته في حجة الوداع، وهو أبو سلمة بن نُبيّط.

### باب نبیه

٢٦١١ \_ نُبَيه بن حُذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عَويج بن عدي بن كعب. له صحبة، وهو أخو أبي جهم بن حذيفة ولا أعلم له ولا لأحدِ من إخوته رواية.

٢٦١٢ ـ نُبيُّه بن صِوَّاب، وفد على النبيِّ ﷺ؛ وشهد فتح مصر .

٢٦١٣ ـ نُبيّه بن عثمان بن ربيعة بن وهب بن حُذافة بن جُمح، كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، هذا قولُ الواقدي. وقال ابن إسحاق: الذي هاجر إلى أرض الحبشة أبوه عثمان بن ربيعة، ولم يذكر موسى بن عقبة ولا أبو معشر واحداً منهما فيمن هاجر إلى أرض الحبشة.

٢٦١٤ \_ نُبيه مولى النبيّ ﷺ. لا أعرفه بأكثر من أنَّ بعضهم ذكره في مَوَالي النبيّ ﷺ النبيه بالألف النبيّ ﷺ النبيه بالألف واللام وضم النون وقيل: النَّبيه، بفتح النون.

٢٦١٥ ـ نبيه الجهني، حديثه عند ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنّ نبيهاً الجهني أخبره أن رسول الله ﷺ نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً حتى يُغمد. الحديث على ما ذكرنا في باب الباء لأن طائفة من رواة ابن لهيعة يقولون فيه: بَنّة الجهني. وقال ابن معين

إنما هو يَنَّة الجهني، كذلك هو في كتبهم كلهم، هذا لفظ ابن معين فيما ذكر عنه عباس الدوري.

قال أبو عمر: ابن وهب يقول فيه، عن ابن لهيعة: بُيَّة: وهو أثبتُ من غيره في ابن لهيعة إن شاء الله تعالى، وذكر ابن السكن في كتابه في الصحابة في باب الياء، فيه ينة بالياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وذكر حديث ابن لهيعة هذا عن ابن صاعد، عن محمد بن عبد الله المقري، عن أبيه، عن ابن لهيعة بإسناده.

#### باب نصس

خَفَر، شهد بدراً. ويقال: ابن عبد رزاح بن ظفر، يكتى أبا الحارث، وكان أبوه الحارث ممن صحب النبي على وهكذا سماه أكثر أهل السير نصر بن الحارث. وقال ابن سعد: رُوي عن محمد بن إسحاق أنه قال: نمير بن الحارث. قال ابن سعد: وهذا غلط من قبل من رواه عنه.

٢٦١٧ - نصر بن حزن. هكذا قال شعبة، عن أبي إسحاق في حديث ذكره، وقال غيرُ شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدة بن حزن، عن النبيّ ﷺ في رعي الأنبياء الغنم في حديثِ ذكره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

٢٦١٨ - نصر بن دَهر بن الأخرم بن مالك الأسلمي يُعَدُّفي أهل الحجاز. روى حديثه محمد بن إسحاق في قصة رَجم ماعز، وله أحاديث انفرد بها عنه ابنه الهيثم.

٢٦١٩ ـ نصر بن وهب الخزاعي، روى عنه أبو المليح الهذلي عن النبي ﷺ نحو حديث معاذ في الإيمان قوله. ما حق الله على الناس. . . الحديث.

#### باب نضلـة

• ٢٦٢٠ ـ نضلة بن طريف بن نَهصل الحرْمازي، ثم المازني روى قصة الأعشى ـ أعشى بني مازن ـ مع امرأته وقدومه على رسول الله ﷺ، وإنشاده الرجز الذي ذكرناه في باب الأعشى من كتابنا هذا، وهو خبرٌ مضطرب الإسناد، ولكنه رُوي من وجوه كثيرة.

٢٦٢١ \_ نضلة بن عبيد بن الحارث، أبو بَرْزَة الأسلمي. غلبَت عليه كنيته، واختلف

في اسمه فقيل نضلة بن عبيد بن الحارث. وقيل: نضلة بن عبد الله بن الحارث. وقيل: عبد الله بن نَضْلة وقيل: صلمة بن عبيد والصحيح ما قدمنا ذكره.

قال أحمد بن زهير: سمعتُ أبي ويحيى بن معين يقولان: اسم أبي بَرْزَة نَضلة بن عبيد. أسلم أبو بَرْزَة قديماً، وشهد فتح مكة، ثم تحول إلى البصرة، وولده بها، ثم غزا خراسان ومات بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية. قال الأزرق بن قيس: رأيت أبا بَرْزَة الأسلمي رجلاً مَرْبوعاً آدم وروي عن أبي بَرْزة أنه قال: أنا قتلت ابن خَطَل وهو متعلق بأستار الكعبة. روى عنه أبو العالية، وأبو المنهال، وأبو الوضيء، والحسن البصري، وجماعة غيرهم.

٢٦٢٢ ـ نضلة بن عمرو الغفاري، له صحبة، كان يسكنُ البادية ناحية العرج. روى عنه ابنه مَعْن بن نضلة: أن النبي على قال: «إن المؤمن ياكل في معى واحدٍ والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء». لم يَرُو عنه غيرُ ابنه معن بن نضلة، وروَى هذا اللفظ عن النبي على جماعة.

٢٦٢٣ ـ نضلة الأنصاري. روى عن النبيّ ﷺ، وروى عنه سعيد بن المسيّب.

## باب النعمان

٢٦٢٤ ـ النعمان بن أشيم، أبو هند الأشجعي، والد نعيم بن أبي هند، هو مشهورٌ بكنيته، أدرك النبي ﷺ وسمع منه، وروى عنه. حدَّث عنه ابنه نعيم.

٢٦٢٥ - النعمان بن بازية اللهبي. كان عريف الأزد، وصاحب رايتهم سكن الشام. ذكره ابن أبي حاتم، وقال: له صحبة، ذكر ابن عيسى في الحمصيين ـ أعني النعمان بن بازية ـ فقال: يقال النعمان بن الرازيَّة ـ بتشديد الياء.

حدّث عنه صالح بن شريح السكوني وأبو مريم الغساني، قال: كنت فيمن تقدم بين يدي رسول الله على بالجندل، ثم غزوت معه الثانية. فلما كانت الثالثة كنت ممن يحمل لواء رسول الله على وقال البخاري: النعمان بن دارية اللهبي كان عريف الأزد وصاحب رايتهم سمع النبي على موى عن صالح بن شريح، نقلته من خط محمد بن يحيى القاضي الثقة المأمون.

٢٦٢٦ ـ النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري، من بني كعب بن الحارث بن الخزرج، وأمه عمرة بنت رَواحة، أخت عبد الله بن رَواحة. ولد قبل وفاة النبي على بثمان

وذكر الطبري قال: حدّثنا الحارث بن أسامة، قال: حدّثنا محمد بن سعد، قال: حدّثنا محمد بن عمر الواقدي، قال: ذُكِرَ النعمان بن بشير عند عبد الله بن الزبير فقال: هو أسنُّ مني بستة أشهر.

قال أبو الأسود: ولد عبد الله بن الزبير على رأس عشرين شهراً من مهاجرة رسول الله على ولا النعمان على رأس أربعة عشر في ربيع الآخر، وهو أول مولود وُلِد للأنصار بعد الهجرة، يكنّى أبا عبد الله، لا يصحّحُ بعض أهل الحديث سماعه من رسول الله على وهو عندي صحيح ؛ لأن الشعبي يقول عنه: سمعتُ رسول الله على عديثين أو ثلاثة. وقد حدّثني عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا الحسن بن علي الأشناني ببغداد، قدم علينا ونحن بها من الشام، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا بقية بن الوليد، حدّثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي، وحمزة بن حبيب، عن النعمان بن بشير.

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا الحسن بن علي، حدّثنا السحاق بن إبراهيم، حدّثنا عثمان بن كثير بن دينار، عن محمد بن عبد الرحمن بن عِرْق اليحصبي، عن أبيه، عن النعمان بن بشير \_ واللفظ لحديث عثمان بن كثير \_ قال: أهدي لرسول الله على عنب من الطائف، فقال لي: «خذ هذا العنقود فأبلغه أمك» قال: فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلما كان بعد ليال قال: «ما فعل العنقود؟» هل بلغت؟ قلت: لا، فسماني غُدر.

وفي حديث بقية؛ فأخذ رسول الله ﷺ بأذني وقال لي: «يا غدر».

وفي حديث بقية أيضاً: إنه أعطاني قطفين من عِنب، فقال لي: «كل هذا، وبلّغ هذا إلى أمك»، فأكلتهما، ثم سأل أمه، وذكر الخبر بمعنى ما ذكرنا.

وكان النعمان أميراً على الكوفة لمعاوية سبعة أشهر، ثم أميراً على حمص لمعاوية، ثم ليزيد، فلما مات يزيد صار زُبيرياً، فخالفه أهل حمص، فأخرجوه منها، واتبعوه وقتلوه، وذلك بعد وقعة مَرْج راهط، وكان كريماً جواداً شاعراً، ويروى أن أعشى همدان تعرَّض ليزيد بن معاوية فحرمه، فمرّ بالنعمان بن بشير الأنصاري ـ وهو على حمص، فقال

له: ما عندي ما أعطيك، ولكن معي عشرون ألفاً من أهل اليمن! فإن شئتَ سألتهم لك، فقال: قد شئت. فصعد النعمان المنبر، واجتمع إليه أصحابه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر أعشى همدان، فقال: إن أخاكم أعشى همدان قد أصابته حاجةٌ، ونزلت به جائحة، وقد عمد إليكم، فما ترون؟ قالوا: دينار دينار. فقال: لا، ولكن بين اثنين دينار، قالوا: قد رضينا. فقال: إن شئتم عجلتها له من بيت المال من عطائكم وقاصصتكم إذا أخرجت عطاياكم. قالوا: نعم، فأعطاه النعمان عشرة آلاف دينار من أعطياتهم، فقبضها الأعشى وأنشأ يقول:

لم أر للحاجاتِ عند التماسها إذا قال أوفَى بالمقال ولم يكن فلولا أخو الأنصار كنت كنازل متى أكفر النعمان لم أك شاكراً

والنعمان بن بشير هو القائل \_ فيما زعم أهلُ الأخبار ورواة الأشعار:

وإني لأعطي المال من ليس سائلاً وإني متى ما يلقني صارماً له فلا تعدد المولى شريكك في الغنى إذا مَتَ ذو القُرْبى إليك برحمه ولكن ذا القُربى الذي يستجيفًه

مُجيباً كنعمان الندى ابن بشير كمدلٍ إلى الأقوامِ حَبل غرور ثموى ما ثوى لم ينقلب بنَفِير ولا خير فيمن لم يكن بشكور

وأدرك للمولى المعاند بالظلم فما بيننا عند الشدائد من صرم ولكنما المولى شريكك في العُدْم وغَشَك واستغنى فليس بذي رَحْم أذاك ومن يَرْمي العدوَّ الذي ترمى

وذكر المدائني عن يعقوب بن داود الثقفي، ومسلمة بن محارب، وغيرهما، قالوا: لما قتل الضحاك بن قيس بمرَّج راهط، وذلك للنصف من ذي الحجة سنة أربع وستين في أيام مروان \_ أراد النعمان بن بشير أن يهرب من حمص، وكان عاملاً عليها، فخاف ودعا لابن الزبير فطلبه أهل حمص فقتلوه، واحتزوا رأسه، فقالت امرأته الكلبية: ألقوا رأسه في حجري، فأنا أحقُّ به، وكانت قبله عند معاوية بن أبي سفيان، فقال لامرأته ميسون أم يزيد: اذهبي فانظري إليها، فأتتها، فنظرت. ثم رجعت فقالت ما رأيتُ مثلها. ثم قالت: لقد رأيتها ورأيت خالاً تحت سرتها. ليوضعن رأس زوجها في حجرها فتزوَّجها حبيب بن سلمة ثم طلقها، فتزوَّجها النعمان بن بشير، فلما قتل وضعوا رأسه في حجرها.

قال المسعودي: كان النعمان بن بشير والياً على حمص قد خطب لابن الزبير مُمالئاً للضحاك بن قيس، فلما بلغه وقعة راهط وهزيمة الزبيرية وقتل الضحاك ـ خرج عن

حمص هارباً، فسار ليلة متحيّراً لا يدري أين يأخذ، فاتبعه خالَد بن عدي الكلابي فيمن خف معه من أهل حمص، فلحقه وقتله، وبعث برأسه إلى مروان. وقال الحسن بن عثمان: وفي سنة أربع وستين قتلت خَيلُ مروان النعمان بن بشير الأنصاري، وهو هارب من حمص.

٢٦٢٧ ـ النعمان بن أبي خَزْمة ـ أو خزمة بن النعمان ـ بن أمية بن البَرْك، وهو امرؤ القيس بن ثعلبة الأنصاري الأوسي، من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً، وذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدراً وأحُداً.

٢٦٢٨ \_ النعمان بن الزارع عريف الأزد، لا أعرفه بأكثر من هذا، روي عنه أنه قال: يا رسول الله، كنا نعتاف في الجاهلية. . الحديث.

٢٦٢٩ ـ النعمان بن سنان، مولى لبني سلمة، ثم لبني عبيد بن عدي بن غنم من الأنصار، شهد بدراً وأحداً.

٢٦٣٠ \_ النعمان بن عبد عمرو بن مسعود بن الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار، شهد بدراً مع أحيه الضحاك بن عبد عمرو، وقُتل النعمان بن عبد عمرو يوم أحد شهيداً.

٢٦٣١ - النعمان بن العَجلان الزرَقي الأنصاري. هو الذي خلف على خوّلة بنت قيس الأنصارية بعد قتل حمزة بن عبد المطلب عنها، وكان النعمان بن العجلان لسان الأنصار وشاعرهم. ويقال: إنه كان رجلاً أحمر قصيراً تزدريه العينُ وكان سيداً وهو القائل:

فقىل لقريش نحن أصحاب مكة وأصحاب أحد والنضير وخير ويوم بأرض الشام إذ قيل جعفر وفي كل يوم ينكر الكلب أهله ونضرب في يوم العَجاجة أرؤسا نصرنا وآوينا النبي ولم نخف

ويوم حنين والفوارس في بدر ونحن رجعنا من قُريظة بالذكر وزيد وعبدالله في عَلَق يجري نطاعن فيه بالمثقّفة السُّمر ببيض كأمثال البُروق على الكفر صُروف الليالي والعظيمَ من الأمر

وقلنا لقوم هاجروا مرحباً بكم نقساسمكم أموالنا وديارنا وديارنا ونكفيكم الأمر الذي تكرهونه وكان خطاء ما أتينا وأنتم وقلتم حرام نصب سعد ونصبكم وأهل أبو بكر لها خير قائم وكان هواناً في علي وإنه وهذا بحمد الله يشفي من العمى ونجى رسول الله في الغار وحده فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها ولم نرض إلا بالرضا ولربما

وأهلاً وسهلاً قد أمنتم من الفقر كقسمة أيسار الجزور على الشَّطر وكنا أناساً نُذهب العسر باليسر صواباً كأنا لا نَريش ولا نَبري عتيق ابن عثمان حلال أبا بكر وإن عليّاً كان أخلق للأمر لأهل لها من حيث ندري ولا ندري ويفتح آذاناً ثقلن من الوقر وصاحبه الصديق في سالف الدهر ولكن هذا الخير أجمع للصبر ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدر

۲٦٣٢ \_ النعمان بن عدي بن نضلة \_ ويقال ابن نضيلة \_ بن عبد العزّى بن حُرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، كان من مهاجرة الحبشة، هاجر إليها هو وأبوه عديّ بن نضيلة أو نضلة، فمات عديّ هناك بأرض الحبشة، فوَرِثه ابنه النعمان هناك، فكان النعمان أول وارث في الإسلام، وكان عدي أبوه أول موروث في الإسلام، ثم ولى عمر النعمان هذا ميسان، ولم يول عمر بن الخطاب رجلاً من قومه عدوياً غيره، وأراد امرأته على الخروج معه إلى منيسان فأبَتْ عليه، فأنشد النعمان أبياتاً كثيرة، وكتب بها إليها وهي:

بميسان يُسقى في زُجاج وَحَنْتَم وَصنّاجةٌ تحدو على كل ميسم ولا تسقني بالأصغر المُتثَلم تنادمُنا في الجَوْسق المتهدّم فمنْ مُبلغ الحسناء أن حليلها إذا شئتُ غنتني دهاقين قرية إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني لعلل أمير المؤمنين يسوؤه فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول﴾(١). الآية.

 <sup>(</sup>١) سورة غافر، الآيات: ١ ـ ٣.

أما بعد فقد بلغني قولك:

لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجَوْسق المتهدم

وَايِم الله، لقد ساءني ذلك، وعزله؛ فلما قدم عليه سأله فقال: والله ما كان من هذا شيء، وما كان إلا فضل شعر وجدته، وما شربتها قط. فقال: أظنُّ ذلك، ولكن لا تعمل لي على عمل أبداً.

فنزل البصرة، فلم يزل يغزو مع المسلمين حتى مات. وهو فصيح، يستشهد أهل اللغة بقوله: «ندمان» في معنى نديم.

٢٦٣٣ \_ النعمان بن عَصْر بن الربيع بن الحارث بن أديم البلوي. وقيل: هو النعمان بن عصر بن وائلة بن حارثة البلوي، حليف للأنصار لبني معاوية بن مالك بن عمرو بن عوف، شهد بَدْراً والمشاهِدَ كلها. وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

قال موسى بن عقبة؛ وابن إسحاق، وأبو معشر، والواقدي: نعمان بن عِصْر ـ بكسر العين وسكون الصاد. وقال هشام بن محمد الكلبي: نعمان بن عَصر بالفتح وقال عبد الله بن محمد بن عمار: هو لقيط بن عصر، شهد بَدْراً، وأحُداً. والحندق، والمشاهد كلها، وقُتِل يوم اليمامة ـ ذكر ذلك كله الطبري.

٢٦٣٤ \_ النعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد. ويقال رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بَدْراً، يقال له نعيمان، شهد العقبة الآخرة، وهو من السبعين فيها في قول ابن إسحاق، وشهد بَدراً والمشاهد كلها مع رسول الله على قال الواقدي: بقي نعيمان حتى تُوفي في خلافة معاوية. قال أبو عمر: أظنه صاحب أبي بكر وسُويبط رضي الله عنهم، وأظنّ أنه الذي جلد في الخمر أكثر من خمس مرار.

٢٦٣٥ \_ النعمان بن قَوْقَل. ويقال النعمان بن ثعلبة. وثعلبة يُدُعى قوقلا.

من حديثه عن النبي على: أرأيت إنْ صليتُ الخمس، وأحللت الحلال، وحرمتُ الحرام، أدْخل الجنة؟ قال: «نعم». رواه عنه جابر، ورواه عنه أبو صالح، ولم يسمعه منه. وقال موسى بن عقبة: النعمان بن ثعلبة \_ وهو قوقل \_ وهو صاحب القول يوم أحد، ذكره في البدريين.

وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه النعمان بن قَوْقَل. كوفي له صحبة. روى عنه بلال بن يحيى. قال أبو عمر: في هذا وفي الذي بعده نَظَر، أحسبهما واحداً.

٢٦٣٦ \_ النعمان بن قيس الحضرمي. له صحبة. روى عنه إياد بن لقيط السّكوني.

٢٦٣٧ - النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دَعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج، وثعلبة بن دعد هو الذي يُسمى قَوْقلاً، وكان له عِزُّ، فكان يقول للخائف إذا جاء: قوقل حيث شئتَ فأنتَ آمن، فقيل لبني غنم وبني سالم لذلك قواقلة، ولذلك يُدْعَوْن في الديوان بنو قَوقل.

شهد النعمان بكراً وأحداً، وقُتل يوم أحد شهيداً، قتله صفوان بن أمية في قول محمد بن عمر، وأما عبد الله بن محمد بن عمارة فإنه قال: الذي شهد بكراً وقُتل يوم أحُد النعمان الأعرج بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم، والذي يُدعى قوقلاً هو النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم، لم يشهد بدراً.

قال أبو عمر: ذكر السدي أن النعمان بن مالك الأنصاري قال لرسول الله ﷺ في حين خروجه إلى أحد ومشاورته عبد الله بن أبي ابن سلول، ولم يشاوره قبلها، فقال النعمان بن مالك: والله يا رسول الله لأدخلن الجنة. فقال له: «بم؟» فقال: بأني أشهد أن لا إله إلا والله وأنك رسول الله، وإني لا أفِرُ من الزَّحفِ. قال: «صدقتٌ»؛ فقُتِل يومئذ.

٢٦٣٨ ـ النعمان بن مقرِّن بن عائد المزني. ويقال النعمان بن عمرو بن مقرِّن. يكنى أبا حكيم؛ وينسبونه النعمان بن مقرن بن عائد بن ميجا بن هجير بن نصر بن حُبشية بن كعب بن عبد بن ثور بن هدمة بن لاطم بن عثمان، وهو مزينة بن أد بن طابخة المزني؛ كان صاحب لواء مزينة يوم الفتح.

قال مصعب: هاجر النعمان بن مقرّن، ومعه سبعة إخوة له، أخبرناه سعيد بن نصر، حدّثنا ابن وضّاح، حدّثنا أبو بكر، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: عجل شيخ فلطم خادماً له، فقال له سويد بن مقرن: أعجز عليك إلا حرّ وجهها؟، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادمٌ إلا واحدة؛ فلطمها أصغَرُنا، فأمرنا رسول الله على أن نعتقها.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا محمد بن عبد السلام، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن سويد بن مقرن مثله، وقال فيه: لقد رأيتني سابع سبعة من إخوتي مع النبيّ ﷺ.

وروي عن النعمان بن مقرن أنه قال: قدمنا على رسول الله ﷺ في أربعمائة من

مزينة. ثم سكن البصرة، وتحوَّلَ عنها إلى الكوفة، فوجَّههُ سعد إلى تُستَر فصالح أهل زَنْدَوَرْد وقدم المدينة بفتح القادسية، وورد حينئذ على عمر اجتماع أهل أصبهان وهمذان والريّ وأذربيجان ونهاوند، فأقلقه ذلك، وشاور أصحابَ النبيّ على فقال له على بن أبي طالب: ابعث إلى أهل الكوفة فيسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم على ذراريهم، وابعث إلى أهل البصرة. قال: فمن أستعمل عليهم أشر عَليَّ؟. فقال: أنت أفضلنا رأياً وأعلمنا. فقال: لأستعملن عليهم أخرج إلى المسجد فوجد النعمان بن مقرِّن يصلي فيه، فسرّحه وأمرّه، وكتب إلى أهل الكوفة بذلك.

وقد روي أنه كتب إلى النعمان بن مقرن يستعمله ليسير بثلثي أهلِ الكوفة وأهل البصرة، وقال: إن قبل النعمان فحذيفة وإن قبل حُذيفة فجرير. فخرج النعمان ومعه حذيفة، والزبير، والمغيرة بن شعبة، والأشعث بن قيس، وعبد الله بن عمر، كلهم تحت رايته، وهو أميرُ الجيش؛ ققتح الله عليه أصبهان، فلما أتى نهاوند قال النعمان: يا معشر المسلمين، شهدتُ رسول الله على إذا لم يقاتل أول النهار أخرَ القتال حتى تزول الشمس، وتهب الرياح، ويتزل النصر؛ اللهم ارزق النعمان شهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم، فأمّنَ المسلمون. وقال لهم: إني أهزُ اللواء ثلاث مرات، فإذا هززتُ الثالثة فاحملوا، ولا يكوي أحد على أحد، وإن قُبل النعمان فلا يلوي عليه أحد، فلما هز اللواء الثالثة حمل، وحمل معه الناس، فكان أول صريع، وأخذ الراية حذيفة، ففتح الله عليهم. وكانت وقعة نهاود سنة إحدى وعشرين، وكان قتل النعمان بن مقرّن يوم جمعة، ولما جاء نعيه عمر بن الخطاب خرج، فنعاه إلى الناس على المنبر، ووضع يده على رأسه يبكي.

حدّثنا خلف بين قاسم، حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا أحمد بن علي بن سعيد، حدّثنا يحيى بن معود حدّثنا يحيى بن معين، حدّثنا غُندَر، عن شعبة، عن حصين، قال، قال عبد الله بن مسعود إن للإيمان بيوتًا، وإن بيت بني مقرّن من بيوت الإيمان.

قال أبو عمر. روى عن النعمان بن مقرّن من الصحابة مَعقِل بن يسار، وطائفة من التابعين. منهم محمد بن سيرين، وأبو خالد الوالبي.

## باب نعيم

٢٦٣٩ \_ نعيم بن أوس الداري، أخو تميم بن أوس يقال: إنه قدم مع أخيه تميم وابن عمهما أبي هند على النبي على النبي الله والمعهم ما سألوه، وقد أبى ذلك قوم فقالوا: لم يقدم نعيم

مع أخيه تميم على النبيِّ ﷺ، ولا يُذْكِّرُ في الصحابة.

• ٢٦٤ - نُعَيم بن عبد الله النحام، القرشي العدوي. هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي. وإنما سُمِّي النحام لأنَّ النبيِّ ﷺ قال: «دخلتُ الجنة فسمعتُ نَحْمة من نعيم فيها». والنحمة السعلة. وقيل النحمة النحنحة الممدود آخرها، فسُمِّي بذلك النحام.

كان نعيم النحام قلايم الإسلام، يقال: إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر بس الخطاب. وكان يكتم إسلامه، ومنعه قومه الشوفه فيهم من الهجرة، لأنه كان يُنْفِقُ على أرامل بني عدي وأيتامهم ويمونهم، فقالوا: أقم عندنا على أي دين شئت، وأقم في رَبعك، واكفنا ما أنت كاف من أمر أراملنا، فوالله لا يتعرَّضُ لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعاً دونك. وزعموا أن النبي على قال له حين قدم عليه: «قومك يانعيم كانوا خيراً لك من قومي لي». قال: بل قومك خيرٌ يا رسول الله. قال رسول الله على اخرجوني، وأقراك قومي وزاد الزبير في هذا الخبر. فقال نعيم: يا رسول الله، قومك أخرجوك إلى الهجرة، وقومي حبسوني عنها، وكانت هجرة نعيم عام خيبر. وقيل: بل هاجر في أيام الحديبية. وقيل: إنه أقام بمكة حتى كان قبل الفتح.

واختلف في وقتِ وفاته، فقيل قُتل بأجنادين شهيداً سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة أبي بكر. وقيل: قُتِل يوم اليرموك شهيداً في رجب سنة خمس عشرة في خلافة عمر. وقال الواقدي: كان نعيم قد هاجر أيام الحديبية، فشهد مع النبي على ما بعد ذلك من المشاهد، وقتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة، يروي عنه نافع، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وما أظنهما سَمِعا منه.

المخندق، وهو الذي خذّل المشركين وبني قريظة حتى صرف الله المشركين بعد أن أرسل عليهم ريحاً وهو الذي خذّل المشركين وبني قريظة حتى صرف الله المشركين بعد أن أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم يروها. خبره في تخذيل بني قريظة والمشركين في السير خبرٌ عجيب. وقيل إنه الذي نزلت فيه: ﴿الذين قال لهم الناسُ إن الناس قد جمعوا لكم﴾(١) الآية \_ يعني نعيم بن مسعود وحده، كنى عنه وحده بالناس في قول طائفة من أهل التفسير. قال بعض أهل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

المعاني: إنما قيل ذلك لأن كل واحد من الناس يقوم مقام الآخر في مثل ذلك. وقد قيل في تأويل الآية غير ذلك.

سكن نعيم بن مسعود المدينة، ومات في خلافة عثمان. روى عنه ابنه سلمة بن نعيم. وقيل: بل قتل نعيم بن مسعود في الجمل الأول قبل قدوم عليّ مع مجاشع بن مسعود السلمي، وحكيم بن جبلة. ونعيم بن مسعود الأشجعي. كان رسول رسولِ الله ﷺ إلى ابن ذى اللّحية.

٢٦٤٢ \_ نُعيم بن مُقرِّن، أخو النعمان بن مقرن، خلف أخاه النعمان حين قتل بنهاوند، وكانت على يديه فتوح كثيرة، وهو وأخوه من جلّة الصحابة وكانوا من وجوه مزينة وكان عمر بن الخطاب يَعرِف لنعيم والنعمان موضعهما.

٢٦٤٣ ـ نُعيم بن هزّال الأسلمي، من بني مالك بن أفصى: سكن المدينة، روى عنه المدنيون قصة رجم ماعز الأسلمي. وقد قيل: إنه لا صحبة لنعيم هذا وإنما الصحبة لأبيه هزّال، وهو أولى بالصواب، والله أعلم.

٢٦٤٤ ـ نُعيم بن همار، ويقال ابن حمار وابن هبار، وابن هدار، وابن خمار وابن همام. كل هذا قد قيل فيه. وهو غطفاني معدود في أهل الشام.

روى عن النبي على حديثاً واحداً فيما يحكيه عن ربه تعالى، أنه قال: «ابنَ آدمَ، صَلّ لي أربع ركعات أوّل النهار أكفِك آخره». اختلف في هذا الخبر اختلافاً كثيراً كاختلافهم في اسم أبيه، فمنهم من يجعله عن نعيم، عن عقبة بن عامر، وحَدّث مكحول عن نعيم ولم يسمع منه كثير بن مرة وقيس الجذامي. وقد روى عن نعيم بن همار هذا أبو إدريس الخولاني، يُعَدُّ في الشاميين.

قال أحمد بن حنبل - فيما روى عنه حنبل بن إسحاق: اختلفوا في نسبه، فقال عبد الرحمن بن مهدي: نعيم بن هيار. وقال الخياط: نعيم بن همار. وقال الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز: نعيم بن حمار. وقال الغلابي، عن يحيى بن معين: اختلف الناس في نعيم بن همار. فقالوا: حمار وأهلُ الشام يقولون: همار؛ وهم أعلم به. وقال غير ابن معين وأحمد: كل ما وصفنا - والحمد لله.

#### باب نفيس

٢٦٤٥ ـ نُفير بن مُجيب الثمالي. شامي، كان مِن قدماء الصحابة. روى عنه الحجاج بن عبد الله الثمالي ـ وله صحبة أيضاً ـ حديثاً مرفوعاً في صفة جهنم أعاذنا الله منها

وأجارنا من عذابها: «إنّ فيها سبعين ألف وادي». وهو حديث مُنكر، لا يصح. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: إنما هو سفيان بن مجيب، ولم يقله غيرهما، والله أعلم بالصواب.

٢٦٤٦ ــ نفير بن المغلّس بن نُفير الحضرمي. ويقال: نُفير بن مالك بن عامر الحضرمي وهو والد جُبير بن نُفير، يكنى أبا جبير. ويقال أبو خمير ــ بالخاء المعجمة والميم. قال خالد بن عيسى ـ في تاريخ أهل حمص: له صحبة، وهو معدودٌ في الشاميين.

روى عنه ابنهُ جبير بن نفير أحاديثَ منها في صفة الوضوء، ومنها في قصّة الدجال حديث طويل، وابنه جُبير بن نُفير جاهلي إسلامي، أدرك النبيّ ﷺ ولم يَرَهُ، وهو معدودٌ في كبار التابعين بالشام أيضاً، وقد ذكرناه.

#### باب نميس

٢٦٤٧ ـ نُمَير بن أوس الأشجعي، ويقال الأشعري. ذكره في الصحابة مَنْ لم يمعن النظر. روى عنه ابنه الوليد بن نمير، ولا يصحّ له عندي صحبة، وإنما روايته عن أبي الدرداء، وأم الدرداء، وكان قاضي دمشق.

٢٦٤٨ ـ نُمَيْر بن خَرَشة بن ربيعة الثقفي. حليف لهم، من بني الحارث بن كعب. كان أحدَ الذين قدموا مع عبد ياليل بإسلام ثقيف.

٢٦٤٩ ـ نمير بن أبي نمير الخزاعي. ويقال الأزدي يكنى أبا مالك بابنه مالك بن نمير. سكن البصرة ولم يَرُو حديثه غير عصام بن قُدامة، عن مالك بن نمير، عن أبيه، عن النبي على في الجلوس بالصلاة.

## باب نهيك

• ٢٦٥ - نَهيك بن أوس بن خَزَمَة بن عدي بن أبيّ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، من القواقل، شهد أحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله عليه. هو ابنُ أخي خزيمة بن خزمة، ذكره الطبري وغيره.

٢٦٥١ ـ نَهِيك بن صُرَيم اليشكري. ويقال السَّكوني. معدودٌ في أهل الشام، له حديثٌ واحد. روى عن أبي إدريس الخولاني، عنه، عن النبي ﷺ، قال: «لتقاتلنّ المشركين ـ أو قال الكفار ـ حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر بالأردن». . الحديث.

٢٦٥٢ ـ نَهيك بن عاصم بن المنتفق. قدم على رسول الله ﷺ في وفد بني المنتفق مع أبي رَزِين لقيط بن عامر، وهو مذكور في حديث أبي رزين العقيلي الحديث الطويل.

## باب نوفل

770٣ \_ نوفل بن ثعلبة بن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العَجْلان بن مالك بن غنم بن اسالم بن عوف بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي، ثم الخزرجي، شهد بدراً، وقتل يوم أحُد شهيداً.

٢٦٥٤ \_ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. يكني أبا الحارث، كان أسن من إخوته، ومن سائر من أسلم من بني هاشم، كلهم كان أسن من العباس وحمزة، أسر يوم بدر وفداه العباس، ثم أسلم وهاجر أيام الخندق. وقيل: بل هو الذي فدى نفسه برماح. وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين العباس، وكانا شريكين في الجاهلية، متفاوضين في المال متحابين.

وشهد نوفل مع رسول الله على فتح مكة. وشهد حُنيناً، والطائف، وكان ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله على وأعان يوم حُنين رسول الله على بثلاثة آلاف رمح، فقال له رسول الله على: «كأني أنظر إلى رماحك أبا الحارث تقصف أصلاب المشركين». وقيل: إنه أسلم يوم فدى نفسه.

قال محمد بن شعد: حدّثنا علي بن عيسى النوفلي، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: لما أُسِر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله على: «افد نفسك». قال: ما لي شيء أفتدي به، قال: «افد نفسك برماحك التي بجدة». قال: والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحاً غيري بعد الله أشهد أنك رسول الله. ففدى نفسه بها، وكانت ألف رمح. وتوفي بالمدينة في داره بها سنة خمس عشرة في خلافة عمر وصلى عليه عمر بعد أن مشى معه إلى البقيع، ووقف على قبره حتى دفن.

7700 ـ نوفل بن فروة الأشجعي. له صحبة. نزل الكوفة، لم يرو عنه غير بنيه: فروة، وعبد الرحمن، وسحيم بني نوفل، حديثه في ﴿قل يا أيها الكافرون﴾(١) مختلف فيه، مضطرب الإسناد لا يثبت.

٢٦٥٦ \_ نوفل بن معاوية بن عمرو الديلي. ويقال نوفل بن معاوية بن عروة الديلي.

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون، الآية: ١.

ويقال الكناني. وهو من بني الدِّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، ثم أحد بني نفاثة بن عدي بن الديل وقيل: إنه عمر في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة. وقيل: بل كان منتهى عمره مائة سنة.

أول مشاهده مع النبي على فتح مكة، وكان أسلم قبلُ، وخرج مع رسول الله على منصرفه إلى المدينة، ونزل بها في بني الديل، وحج مع أبي بكر سنة تسع ومع النبي على سنة عشر، ولم يزل ساكناً بالمدينة حتى توفي بها في زمن يزيد بن معاوية، روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن مُطيع بن الأسود، وعراك بن مالك.

## باب نیار

٢٦٥٧ - نِيار بن ظالم بن عبس الأنصاري. من بني النجار. شهد أحداً- قاله الطبري.

٢٦٥٨ ـ نِيار بن مسعود بن عَبَدة بن مُظهِّر. شهد أُحُداً مع النبيِّ ﷺ هو وابنه مسعود قاله الطبري.

٢٦٥٩ ـ نيار بن مُكرَم الأسلمي. له صحبة ورواية. هو أحد الذين دفنوا عثمان بن عفان، وهم: حكيم بن حزام، وجبير بن مُطعم، وأبو جَهْم بنُ حذيفة، ونيار بن مُكرَم. وقال مالك بن أنس: إن جَده مالك بن عامر كان خامسهم.

روى نيار بن مكرم عن النبي ﷺ في تفسير قول الله عز وجل ﴿ الَّم غلبت الروم ـ إلى قوله \_ يفرّحُ المؤمنون بنصر الله ﴾ (١). الحديث بطوله. روى عنه عُرُوة بن الزبير، وابنه عبد الله بن نيار، والله أعلم.

# باب الأفراد في حرف النون

٢٦٦٠ ـ النابغة الجعدي. ذكرناه في باب النون لأنه غلب عليه النابغة، واختلف في اسمه، فقيل: قيس بن عبد الله بن عمر وقيل: حَبان بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن عُدُس بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقيل اسمه حبان بن قيس بن عبد الله بن وحوح بن عدس بن ربيعة بن جعدة. وإنما قبل النابغة فيما يقولون لأنه

<sup>(</sup>١) سورة الروم، الآيات: ١ \_٥.

قال الشعر في الجاهلية ثم أقام مدة نحو ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فيه بعدُ فقاله، فسُمى النابغة.

قالوا: وكان قديماً شاعراً محسناً طويل البقاء في الجاهلية والإسلام، وهو عندهم أسنّ من النابغة الذبياني وأكبر واستدلوا على أنه أكبر من النابغة الذبياني لأنَّ النابغة الذبياني كان مع النعمان بن المنذر بن محرّق، وقد أدرك النابغة الجعدي المنذر بن محرّق، ونادمه، ولكن النابغة الذبياني مات قبله (۱۱). وعُمّر الجعدي بعده عمراً طويلاً. ذكره عمر بن شبة عن أشياخه أنه عمر مائة وثمانين سنة، وأنه أنشد عمر بن الخطاب:

لقيت أناساً فأفنيتهم وأفنيتُ بَعْدَ أناس أناسا ثلث المنتاسا ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإله هو المستاسا

فقال له عمر: كم لبثْتَ مع كل أهل؟ قال: ستين سنة. قال ابن قتيبة: عُمِّرَ النابغة الجعدي مائتين وعشرين سنة، ومات بأصبهان. وهذا أيضاً لا يدفع، لأنه قال في الشعر السِّيني الذي أنشده عمر أنه أفنى ثلاثة قرون كلّ قرن من القرون ستين سنة، فهذه مائة وثمانون سنة، ثم عُمر إلى زمن ابن الزبير وإلى أن هاجى أوس بن مَغْراء ثم ليلى الأخيلية، وكان يَذْكُرُ في الجاهلية دينَ إبراهيم والحنيفية، ويصومُ ويستغفر فيما ذكروا، وقال في الجاهلية كلمته التي أولها:

الحمد لله لا شريك له من لم يَقلْها فنفسه ظلما

وفيها ضروب من دلائل التوحيد، والإقرار بالبعث والجزاء، والجنة والنار. وصفة بعض ذلك على نحو شعر أمية بن أبي الصلت وقد قيل: إن هذا الشعر لأمية، ولكنه قد صححه يونس بن حبيب، وحماد الراوية، ومحمد بن سلام، وعلي بن سليمان الأخفش للنابغة الجعدي.

قال أبو عمر: وفد النابغة على النبي رضي مسلماً: وأنشده ودعا له رسول الله رضي الله وكان أول ما أنشده قوله في قصيدته الرائية:

أتيت رسولَ اللَّهِ إذ جاء بالهدى ويتلو كِتاباً كالمَجَرّة نيَّرا قرأت على أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أنّ قاسم بن أصبغ حدثهم،

<sup>(</sup>١) تراجع ترجمة النابغة الجعدي في الإصابة ففيها إيضاح عن النعمان بن محرّق يخالف ما هنا.

قال: حدَّثنا الحارث بن أبي أسامة، حدّثنا العباس بن الفضل، حدّثنا محمد بن عبد الشمس، قال: حدّثني الحسن بن عبد الله، قال: حدّثني من سمع النابغة الجعدي يقول: أتيت رسول الله ﷺ فأنشدته قولى:

> وإنا لقومٌ ما نعوِّذُ خيلنا وننكــر يــوم الــرَّوْع ألــوانَ خَيْلِنـــا وليـس بمعـروف لنَـا أن نـردَّهـا بلغنا السماء مجدنا وجُدودنا

وفي رواية عبد الله بن جراد.

إذا ما التقينا أنْ تَحيد وتنفرا من الطعن حتى نحسب الجَوْن أشقراً صحاحاً ولا مستنكراً أن تُعقّرا وإنــا لنــرجــو فــوق ذلــك مَظْهَــرا

علونا على طُرّ العباد تكرُّما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

وفي سائر الروايات كما ذكرنا، إلا أن منهم من يقولون: مجدنا وجدودنا، فقال النبيّ على: «إلى أين يا أبا ليلى؟» قال: فقلت: إلى الجنة. قال: «نعم إن شاء الله تعالى». فلما أنشدته:

بــوارِدُ تَحْمِــي صَفْــوَه أَن يُكــدرَا ولا خير في حلم إذا لم يكن له حليم إذا ما أورك الأمر أصدر ولا خير في جهل إذا لم يكن له

فقال رسول الله ﷺ: «لا يفضض الله فاك». قال: وكان من أحسن الناس ثغراً. وكان إذا سقطت له سن نبتت أخرى.

وفي رواية عبد الله بن جراد لهذا الخبر، قال: فنظرت إليه كأنَّ فاه البرَد المنهلِّ يتلألأ ويبرق، ما سقطت له سن، ولا تفلتت لقول رسول الله ﷺ: «أجدت لا يفضض الله فاك». قال: وعاش النابغة بدعوة النبيِّ ﷺ حتى أتت عليه مائة واثنتا عشرة سنة، فقال في ذلك:

> أتت مائةٌ لعامَ ولدت فيه وقد أبقت صروف الدهر متى ألا زعمت بنو سعد بأنّى

وعشر بعد ذلك واثنتان كما أبقتُ من الذكر اليماني(١) وقد كذبوا كبير السن فاني

قال أبو عمر: قد روينا هذا الخبر من وجوه كثيرة عن النابغة الجعدي من طريق يعلى بن الأشدق وغيره؛ وليس في شيء منها من الأبيات ما في هذه الرواية، وهذه أتمها وأحسنها سياقة، إلا أن في رواية يعلى بن الأشدق وعبد الله بن جراد أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) المراد بالذكر اليماني: السيف اليماني، وهو مشهور بجودته، يريد أن الزمن لم يؤثر فيه.

قال: «أجدت لا يفضض الله فاك». وليس في هذه الرواية «أجدت» وما أظن النابغة إلا وقد أنشد الشعر كله رسول الله ﷺ، وهي قصيدة طويلة نحو مائتي بيت أولها:

خليلي غضًا ساعة وتهجُّرا ولُوما على ما أحدث الدهر أو ذرًا

وقد ذكرت منها ما أنشده أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني، عن أبي الفضل الرياشي رحمة الله عليهما في آخر باب النابغة هذا من هذا الكتاب، وهو من أحسن ما قيل من الشعر في الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وجزالة وحلاوة، وفي هذا الشعر مما أنشده رسول الله عليه:

أتيت رسول الله إذا جاء بالهدى ويتلو كتاباً كالمجرة نيِّرا وجاهدتُ حتى ما أحسّ ومَن معي سهيلًا إذا ما لاح ثم تحوّرا أقيم على التقوى وأرضى بفعلها وكنت من النار المخوفة أحذرا

وأسلم وحسن إسلامه، وكان يرد على الخلفاء، ورد على عمر، ثم على عثمان، وله أخبار حسان.

وقال عمر بن شبة: كان النابغة الجعدي شاعراً مُغلباً إلا أنه كان إذا هاجي غلب. هاجي أوس بن مَغراء، وليلي الأخيلية، وكعب بن جُعيل، فغلبوه، وهو أشعر منهم مراراً، ليس فيهم من يقرب منه، وكذلك قال فيه ابن سلام وغيره.

وذكر الهيثم بن عدي، قال: رعت بنو عامر بالبصرة في الزروع فبعث أبو موسى الأشعري في طلبهم، فتصارخوا يا آل عامر! فخرج النابغة الجعدي، ومعه عصبة له، فأتى به أبو موسى، فقال له: ما أخرجك؟ قال: سمعتُ داعية قومي. قال: فضربه أسواطاً. فقال النابعة في ذلك:

رأيت البكر بكر بني ثمود فيان تمك لابن عفان أميناً فيا قبر النبي وصاحبيه ألا صَلِّى إلهُكم عليكم

وأنت أراك بكر الأشعرينا فلم يبعث بك البرَّ الأمينا ألا يا غوثنا لو تسمعونا ولا صلى على الأمراء فينا

فأما خبره مع ابن الزبير فأخبرني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا القاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا زبير بن بكار، حدّثني هارون بن أبي بكر، حدّثني يحيى بن إبراهيم البهزي، حدّثنا سليمان بن محمد، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن

عمه عبد الله بن عروة بن الزبير، قال: أقحمت السنة (١) نابغة بني جعدة، فدخل على عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام، فأنشده:

حكيت لنا الصدِّيق لما وَلِيتنا وسوِّيت بين الناس في الحق فاستَوَوْا أتاك أبو ليلى تجوب به الدُّجَى لتجبر منه جانباً دعدعت به

وعثمان والفاروق فارتاح مُعدِمُ فعاد صباحاً حالك الليلِ مظلمُ دُجَى الليل جواب الفلاة عرمْرمُ صروف الليالي والزمان المصمِّم

قال: فقال له ابن الزبير: أمسك عليك يا أبا ليلى؛ فإن الشعر أهون وسائلك عندنا. أما صفوة ما لنا فإن بني أسد شغلتنا عنك، وأما صفوته فلال الزبير، ولكن لك في مال الله حقان حق لرؤيتك رسول الله عليه وحق لشركتك أهل الإسلام في فيئهم. ثم أدخله دار النعم، فأعطاه قلائص سبعاً وفرساً وخيلاً، وأوقر له الركاب براً وتمراً وثياباً، فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحبَّ صِرفاً، فقال ابن الزبير: وَيح أبي ليلى! لقد بلغ منه الجَهد. فقال النابغة: أشهدُ لسمعت رسول الله عليه يقول: «ما وليت قريش فعدلَتْ، واستُرحمت فرحمت، وحدّثت فصدقت، ووعدت خيراً فأنجزت، فأنا والنبيّون فُراط القاصفين ألا..» وذكر كلمة معناها أنهم تحت النبيين بدرجة في الجنة.

قال الزبير: كتب يحيى بن معين هذا الحديث عن أخي. وذكر أبو الفرج الأصبهاني هذا الحديث، فقال: حدّثني به محمد بن جرير الطبري من حفظه عن أحمد بن زهير بإسناده. ومما يستحسن ويستجاد للنابغة الجعدى:

فتى كملت خيراته غير أنه جوادٌ فما يبقى من المال باقيا فتى تم فيه ما يسوء الأعاديا

وأنشدني أبو عثمان سعد بن نصر، قال: أنشدنا أبو محمد قاسم بن أصبغ اليماني، قال: أنشدنا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني، قال: هذا ما أنشدنا أبو العُقيل الرياشي من قصيدة النابغة الجعدي:

تــذكــرت والــذكــرى تُهيِّــج للفتــى ومــن حــاجــة المحــزون أن يتــذكــرا نــدامــاي عنــد المنــذر بــن محَــرِّق أرى اليــوم منهــم ظــاهــر الأرض مُقْفِــرا

<sup>(</sup>١) أقحمته: أخذته من القحمة بضم القاف وهي السنة الشديدة والقحط.

تقضي زمان الوصل بيني وبينها وإنسي لأستشفسي بسرؤيسة جمارهما وألقِي على جيرانها مُسحة الهوى ترديْتُ ثوب الدُّلِّ يوم لقيتها حسبنا زماناً كل بيضاء شحمة إلى أن لقينا الحي بكر بن وائل فلما قرعنا النَّبع بالنَّبع (١) بعضه سقيناه مم كأساً سقونا بمثلها بنفسي وأهلي عصبة سلمية وقالوا لنا أحيوا لنا مَن قتلتم ولسنا نبرد البروح في جسم ميت نُميت ولا نحيي كذلك صُنعنا ملكنا فلم نكشف قناعاً لِحُرَّة ولو أننا شئنا سوى ذاك أصبحت ولكنَّ أحساباً نَمتنا إلى العلا وإنَّا لقوم ما نُعَـوِّد خيلنـا وننكـــر يـــوم الـــروع ألـــوانَ خيلنـــا وليـس بمعـروف لنـا أن نـرُدهـا أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ولا خيْسرَ في حِلْمِ إذا لم يكن لـه ولا خيْـرُ فـي جَهْـل إذا لـم يكـن لـه

ولم ينقبض الشوق البذي كبان أكثرا إذا ما لفائيها على تعاذرًا وإن له يكونوا لي قَبيلًا ومَعشرا وكـــان ردائـــي نخـــوةً وتجبّــرًا ليالي إذ نغزُو جُلاماً وحِمْيرا ثمانين ألفا كارعين وحسرا ببعض أيَتْ عِيْدَانُه أن تكسّرا ولكننا كنّا على الموت أصبرا يعدون للهَيجَا عناجيج (٢) ضُمّرا لقــد جئتـــمُ إدّاً مــن الأمــر مُنكــرا وكنـــا نسيـــل الـــروح ممـــن تنشّـــرا إذا البطلُ الحامي إلى الموت أهجرا ولم نستلب إلا الحديد المسمّرا كرائِمهم فينا تُبَاع وتُشترى وآباء صِدْقِ أن تَروم المحقّرا إذا مـــا التقينـــا أن تحِيـــد وتَنفِـــرا من الطعن حتى نحسب الجَوْن أَشقرا صحاحاً ولا مستنكراً أن تعقرا ويتلبو كتبابأ كبالمجبرة نيسرا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا بــوادر تحمــي صَفْــوه أَنْ يكـــدرا حليهم إذا ما أوْرَدَ الأمر أصدر

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: وقد رَوَى عن النبيّ ﷺ من الشعراء حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن

<sup>(</sup>۱) النبع: شجر للقسي وللسهام ينبع في قلل الجبال، والمراد فلما تحاربنا كانت حربنا سجالاً ولكننا كنا أصبر على تحمل الحرب وآثارها.

<sup>(</sup>٢) ألهيجا: الحرب، والعناجيج جمع عنجوج وهي جياد الخيل والإبل والمراد هنا الخيل لأنها التي تضمر.

رواحة، وعدي بن حاتم الطائي، وعباس بن مرداس السلمي، وأبو سفيان بن الحارث بن المطلب، وحميد بن ثور الهلالي، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وأيمن بن خريم الأسدي، وأعشى بن مازن، والأسود بن سريع.

قال أبو عمر: قد روى عن النبي على من الشعراء المحسنين ممن لم يذكره أحمد بن زهير في الشعراء الرواة: الحارثُ بن هشام، وعمرو بن شاس، وضِرار بن الأزور، وخُفاف بن نُدبة، وكلُّ هؤلاء شاعر له صحبة ورواية، ولم يذكر أحمد بن زهير لبيد بن ربيعة، ولا ضرار بن الخطاب، ولا ابن الزَّبعْرى، لأنهم ليست لهم رواية، وكذلك أبو ذؤيب الهذلي، والشماخ بن ضِرار، وأخوه مزرِّد بن ضرار.

قال محمد بن سلّام: النابغة الجعدي، والشماخ بن ضرار، ولبيد بن ربيعة؛ وأبو ذؤيب الهذلي طبقة. وكان الشماخ أشد متوناً من لبيد، ولبيد أحسن منه مَنْطِقاً.

٢٦٦١ \_ نابِل الحبشي، والد أيمن بن نابل، ذكروه فيمن رأى النبي ﷺ مسلماً، ولم أر له خبراً يدل على لقاء ولا رؤية.

المبلمي. صاحب بُدْنِ رسول الله على وهو ناجية بن معدود في أهل المدينة. قال ابن عُفير: ناجية بن أسلم بن أفصى، معدود في أهل الحجاز، بل في أهل المدينة. قال ابن عُفير: ناجية كان اسمه ذكوان، فسماه رسول الله على ناجية؛ إذ نجا من قريش. قال أبو عمر: مات في خلافة معاوية بالمدينة. ويقال: ناجية بن عمر، وناجية بن عمير. وقد قيل: جندب بن ناجية في بعض الروايات في حديثه في البدن، وهو حديث واحد، والصواب فيه ناجية بن جندب بن عمير، وهو الذي تدلى في البئر يوم الحديبية على ما مضى في باب خالد بن عبادة الغفاري.

قال ابنُ إسحاق: وقد زعم لهم بعضُ أهلِ العلم أنَّ البَرَاءَ بن عازب كان يقول: أنا الذي نزلتُ في البئر بسهم رسول الله ﷺ. قال ابن إسحاق: وحدثني بعضُ أهل العلم أنَّ رجلاً مِنْ أسلم حدَّثه أنّ الذي نزل في القليب بسهم رسول الله ﷺ ناجية بن عمير بن يعمر بن دارم. قال: وزعمت له أسلَمُ أن جاريةً من الأنصار أقبلت بدلوها، وناجية في القليب يَمِيح على الناس، فقالت:

يأيها المائح دُلْوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا يثنون خيراً ويمجّدونكا

وقال ناجية \_ وهو في القليب يَميح على الناس:

قد علمت جارية يمانيه أني أنا المائح واسمي ناجيه وروى عن ناجية هذا عروة بن الزبير أنه سأل رسول الله على كيف أصنع بما عطب من الهَدي . . الحديث نحو حديث ذؤيب الخزاعي .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير؛ حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا وهب بن خالد، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب هَدْي رسول الله ﷺ كيف يصنع بما عطب من الهدي؟ فأمره أن ينحر كلَّ بدنة عطبت، ثم يلقي نَعْلها في دَمِها، ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وروى عنه أيضاً زاهر الأسلمي.

٢٦٦٣ \_ ناجية الطُّفاوي. ذكره صاحب الوجدان وذكر بسنده عن البراء بن عبد الله الغنوي، عن واصل: أدركتُ رجلًا من أصحابِ رسول الله على يقال له ناجية الطفاوي، وهو يكتب المصاحف ـ وذكر باقي الحديث.

۲٦٦٤ \_ نبَيْشة الخير. وهو نُبيشة بن عمرو بن عوف بن عبد الله وقيل نبيشة الخير بن عبد الله بن عتّاب بن الحارث بن حصين بن نابغة بن لَحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وهو ابنُ عم سلمة بن المحبِّق الهذلي، من هذيل بن مدركة، سمَّاه رسول الله ﷺ نبيشة. ويقال نبيشة بن عبد الله، روى عنه أبو المليح الهذلي وغيره.

٢٦٦٥ ـ نحّات بن ثعلبة بن خَزَمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي. حليف الأنصار، شهد بدراً، وقد اختلف فيه، فقيل بحاث وقد ذكرناه في الباه.

٢٦٦٦ ـ نُذير، أبو مريم الغساني جَد أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. قال أبو حاتم الرازي: سألتُ بعض الشاميين عن اسم أبي مريم الغساني الشامي، فقال: نذير. روى بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أبيه، عن جده أبي مريم، قال: غزوتُ مع رسول الله على ورميتُ بين يديه، فأعجبه ذلك مني، ودعا لي.

۲٦٦٧ ـ النزّال بن سبرة الهلالي، من بني هلال بن عامر بن صعصعة. ذكروه فيمن رأى النبي الله وسمع منه، ولا أعلم له رواية إلا عن عليّ وابن مسعود. وهو معروفٌ في كبار التابعين وفضلائهم. روى عنه الشعبي، والضحاك، وعبد الملك بن ميسرة، وإسماعيل بن رجاء.

٢٦٦٩ \_ نُضْرة بن أكثم الخزاعي. ويقال الأنصاري. حديثُه عند يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن أبي نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن نضرة بن أكثم، أنه تزوَّجَ امرأة، فلما جامعها وجدَها حُبلى، فرفع شأنها إلى النبيِّ ﷺ، فقضى أن لها صداقها، وأن ما في بطنها عبدٌ له، وجُلدت مائة، وفرَّق بينهما.

وروى ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من أصحاب النبي على يقال له نُضرة، قال: تزوجت امرأةً بِكراً في سترها، فدخلتُ عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي على الله الصداق بما استحللتَ من فَرْجِها، والولد عبدٌ لك، فإذا ولدَّتُ فاجلدها».

٢٦٧٠ ـ النُّضير بن الحارث بن علقمة بن كلّدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ، القرشي العبدي، كان من المهاجرين. وقيل: بل كان من مسلمة الفتح، والأول أكثر وأصحُّ. يكنى أبا الحارث، وأبوه الحارث بن علقمة يعرف بالرَّهين. ومن ولده محمد بن المرتفع بن النضير بن الحارث، يروي عنه ابن جريج وابنُ عيينة، وكان للنضير من الولد عليّ، ونافع، والمرتفع.

وكان النضير بن الحارث يكثر الشكْر لله على ما مَنَّ به عليه من الإسلام، ولم يمت على ما مات عليه أخوه وآباؤه، وأمر له رسول الله على يومُ حنين بمائة بعير، فأتاه رجلٌ من بني الديل يبشِّرُه بذلك، وقال له: اخدمني منها، فقال النضير: ما أريد أخْذَها، لأني أحسب أنَّ رسول الله على لم يعطني ذلك إلا تألُفاً على الإسلام، وما أريد أن أرْتَشِي على الإسلام، ثم قال: والله ما طلبتها، ولا سألتُها، وهي عطيةٌ من رسول الله على في مجلسه، وسأله عن وأعطى الديلي منها عشرة، ثم خرج إلى رسول الله على في مجلسه، وسأله عن فرض الصلاة وتوقيتها قال: فوالله لقد كان أحبً إليَّ من نفسي؛ وقلت له: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله! قال: «الجهاد؛ والنفقة في سبيل الله».

وهاجر النُّضير إلى المدينة؛ ولم يزل بها حتى خرج إلى الشام غازياً، وحضر اليَرْمُوك، وقُتِل بها شهيداً، وذلك في رجب سنة خمس عشرة، وكان يُعدُّ من حكماء قريش.

وأما النضر بن الحارث أخوه فقتله عليّ بن أبي طالب يوم بَدْر كافراً، قتله بالصفراء صَبراً بأمْر رسول الله ﷺ، وكان شديدَ العداوة لرسول الله ﷺ.

٢٦٧١ ـ نُعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار شهد بَدراً، وكان من قدماء الصحابة وكبرائهم، وكانت فيه دُعابة زائدة. وله أخبارٌ ظريفة في دعابته منها خَبَره مع سُويبط بن حرملة.

أنبأنا عبد الله بن محمد، حدّثنا زَمعة بن صالح، سمعتُ ابن شهاب يحدّثُ عن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجراً إلى بُصرى! ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكلاهما بَدْريّ، وكان سويبط على الزاد، فجاءه نعيمان، فقال: وسويبط بن حرملة، وكلاهما بَدْريّ، وكان نعيمان رجلاً مِضْحاكاً مَزَّاحاً، فقال: المُعيني. فقال: لا؛ حتى يجيء أبو بكر وكان نعيمان رجلاً مِضْحاكاً مَزَّاحاً، فقال: لأغيظنك، فذهب إلى ناس جلبوا ظهراً، فقال: ابتاعوا مني غلاماً عربياً فارهاً وهو ذو لسان، ولعله يقول: أنا حُرٌ، فإن كنتم تاركيه لذلك فدَعُوه، لا تُفسدوا عليّ غلامي. فقالوا: بل نبتاعه منك بعشرة قلائص. فأقبل بها يسوقها، وأقبل بالقوم حتى عقلها، ثم قال: دونكم هو هذا. فجاء القوم، فقالوا: قد اشتريناك. فقال سويبط: هو كاذب، أنا رجلٌ عرّ. قالوا: قد أخبرنا خبرك، فطرحوا الحبل في رقبته، فذهبوا به، وجاء أبو بكر. فأخبر، فذهب هو وأصحابٌ له فردوا القلائص، وأخذوه، فضحك النبيّ على وأصحابه من ذلك حُولًا.

وروي عنها قالت: خرج أبو بكر الصديق قبل وفاة النبي على بعام في تجارة إلى بصري، ومعه نعيمان بن عمرو الأنصاري، وسليط بن حرملة، وهما ممن شهد بكراً مع رسول الله على وكان سليط بن حرملة على الزاد، وكان نعيمان بن عمرو مَزَّاحاً، فقال لسليط: أطعمني. فقال: لا أطعمك حتى يأتي أبو بكر. فقال نعيمان لسويبط لأغيظنك فمرُّوا بقوم. فقال نعيمان لهم: تشترون مني عَبْداً؟ قالوا: نعم. قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم: لستُ بعبد؛ وأنا ابنُ عمه، فإن كان إذا قال لكم هذا تركتموه فلا تشتروه، ولا تفسدوا عليَّ عبدي. قالوا: لا، بل نشتريه، ولا ننظر إلى قوله. فاشتروه منه بعشر قلائص، ثم جاؤوا ليأخذوه، فامتنع منهم فوضعوا في عنقه عمامة، فقال لهم: إنه يتهزأ، ولستُ بعبده. فقالوا: قد أخبرنا حبرك. ولم يسمعوا كلامه؛ فجاء أبو بكر فأخبر حبره، فاتبع بعبده. فقالوا: قد أخبرنا حبرك. ولم يسمعوا كلامه؛ فجاء أبو بكر فأخبر خبره، فاتبع القوم، فأخبرهم أنه يمزح وردَّ عليهم القلائص، وأخذ سليطاً منهم، فلما قدموا على رسول الله على أخبره الخبر، فضحك من ذلك رسول الله على وأصحابه حَوْلاً. قال الزبير:

قال أبو عمر: هكذا في خبر الزبير هذا: سليط بن حرملة، وهذا خطأ؛ إنما هو سويبط بن حرملة من بني عبد الدار، بدري، ثم قال بعد: سليط بن عمرو، فأخطأ أيضاً.

وبالإسناد عن الزبير، قال: حدّثني مصعب، عن جَدّي عبد الله بن مصعب، عن ربيعة بن عثمان، قال: جاء أعرابي إلى النبيّ على، فدخل المسجد، وأناخ ناقته بفنائه؛ فقال بعض أصحاب النبيّ على لنعيمان بن عمرو الأنصاري ـ وكان يقال له النعيمان: لو نحرتها فأكلناها، فإنا قد قرمنا إلى اللحم، ويغرم رسول الله على ثمنها قال: فنحرها النعيمان، ثم خرج الأعرابي، فرأى راحِلته فصاح، واعقراه يا محمد! فخرج النبيّ على، فقال: «مَن فعل هذا؟» قالوا: النعيمان، فاتبعه يسألُ عنه، فوجده في دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، قد اختفى في خَندَق، وجعل عليه الجريد والسعف، فأشار إليه رجل، ورفع صوته يقول: ما رأيته يا رسول الله، وأشار بأصبعه حيث هو. فأخرجه رسول الله على، وقد تغيّر وجهه بالسعف الذي سقط عليه، فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: الذين دَلُوك عليّ يا رسول الله هم الذين أمروني، قال: فجعل رسول الله على مع صنعت عن وجهه ويضحك. قال: ثم غرمها رسول الله على.

قال الزبير: وحدّثني عمي مُصْعب بن عبد الله، عن جدي عبد الله بن مصعب؛ قال: كان مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري شيخاً كبيراً بالمدينة أعمى، وكان قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة؛ فقام يوماً في المسجد يريد أن يبول؛ فصاح به الناس؛ فأتاه نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد النجاري فتنحى به ناحية من المسجد؛ ثم قال: اجلس هاهنا؛ فأجْلسه يَبُول وتركه؛ فبال؛ وصاح به الناسُ. فلما فرغ قال: مَنْ جاء بي ويحكم في هذا الموضع؟ قالوا له: النعيمان بن عمرو قال: فعل الله به وفعل، أما إنَّ لله عليَّ إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت. فمكث ما شاء اللَّهُ حتى نسي ذلك مَخْرَمة، ثم أتاه يوماً وعثمانُ قائمٌ يصلي في ناحية المسجد، وكان عثمان إذا صلى لم يلتفت، فقال له: هل لك في نعيمان؟ قال: نعم. أين هو؟ دُلَّني عليه! فأتى به حتى أوقفه على عثمان، فقال: دونك هذا هو، فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشجّه، فقيل له: إنما ضربتَ أميرَ المؤمنين عثمان؛ فسمعَتْ بذلك بنو زُهرة، فاجتمعوا في ذلك، فقال عثمان: دَعُوا نعيمان، لعن الله نعيمان، فقد شهد بهدراً.

قال الزبير: وحدّثني يحيى بن محمد، قال: حدثني يعقوب بن جعفر بن أبي كثير، حدّثنا أبو طُوالة الأنصاري، عن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: كان بالمدينة

رجل يقال له نعيمان يصيب الشراب ، فكان يؤتي به النبي على فيضربه بنعله ، ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ، ويحثون عليه التراب ، فلما كثر ذلك منه قال له رجل من أصحاب النبي على: لعنك الله . فقال رسول الله على: «لا تفعل ، فإنه يُحِبُّ الله ورسوله» قال : وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طِرفة إلا اشترى منها ، ثم جاء به إلى النبي على ، فقال : يا رسول الله ، هذا هدية لك ، فإذا جاء صاحبه فطلب ثمنه من نعيمان جاء به إلى النبي على ، فقال : أعط هذا ثمن هذا فيقول رسول الله على : «أو لم تهده لي؟» فيقول يا رسول الله لم يكن عندي ثمنه ، وأحببت أن تأكله ، فيضحك النبي على ويأمر لصاحبه بثمنه .

قال أبو عمر: كان نعيمان رجلاً صالحاً على ما كان فيه من دعابة، وكان له ابنٌ قد انهمك في شرب الخمر، فجلده رسول الله ﷺ فيها أربع مرات، فلعنه رجلٌ كان عند رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: «لا تَلْعَنْه، فإنه يحبُّ الله ورسوله». وفي جَلْد رسول الله ﷺ إياه في الخمر أربع مرات نَسخٌ لقوله عليه السلام: «فإن شربها الرابعة فتلوه». يقال: إنه مات في زمن معاوية، ويقال: بل ابنه الذي مات في زمن معاوية.

٢٦٧٢ ـ نُفَيع، أبو بكر، ويقال: نفيع بن مسروح. ويقال: نفيع بن الحارث بن كلّدة وكان أبو بكرة من عبيد الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي فاستلحقه، وهو ممن غلبَتْ عليه كُنيتُه. وأمه سميَّة أمة للحارث بن كلدة، وهي أم زياد بن أبي سفيان.

قال أحمد بن زهير: سمعتُ أبي يقول: أبو بكرة نفيع بن مسروح قال: وحدّثنا أبي. بال : حدّثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن الحسن بن صالح، عن أبيه عن الشعبي، بال : أرادوا أبا بكرة على الدعوة فأبى، وقال لبنيه عند الموت: أبي مسروح الحبشي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو بكرة نفيع بن الحارث. والأكثر يقولون نفيع بن الحارث، كما قال أحمد.

وقال أحمد بن زهير: سمعتُ يحيى بن معين يقول: أملى علي هوذة بن خليفة نسبه، فلما بلغ إلى أبى بكرة قلت: ابن مَنْ؟ قال: لا تزد، دَعْه.

وذكره أحمد بن زهير في موالي النبي الله الخبرنا الحسن بن حماد، قال: حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن الحكم، عن القاسم، عن ابن عباس، قال: خرج غلامان يوم الطائف إلى رسول الله الله الم فاعتقهما، أحدهما أبو بكرة، فكانا من مواليه.

قال: وأخبرنا عثمان، قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، قال: حدَّثنا علي بن زيد عن

عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال: أتيتُ عبد الله بن عمرو في فئة فقال لي: مَن أنت؟ فقلتُ: عبد الرحمن بن بكْرة. قلنا: أما تذكر الرجل الذي وثب إلى النبيّ عليه من سور الطائف، فرحّبَ بي. ويقال: إن أبا بكرة تدلى من حصن الطائف ببكرة، ونزل إلى رسول الله عليه، فكناه رسول الله عليه أبا بكْرة.

سكن أبو بكرة البصرة، ومات بها في سنة إحدى وخمسين، وكان ممن اعتزل الجمل، لم يقاتل مع واحد من الفريقين، وكان أحَدَ فضلاء الصحابة، قال الحسن: لم يسكن البصرة أحد من أصحاب رسول الله على أفضل من عمران بن حصين، وأبي بكرة. وله عقب كثير، ولهم وجاهة وسؤدُد بالبصرة، وكان ممن شهد على المغيرة بن شعبة فلم يتم تلك الشهادة، فجلده عمر، ثم سأله الانصراف عن ذلك، فلم يفعل، وأبى فلم يقبل له شهادة. وقد ذكرناه في باب الكني بأكثر من هذا.

٢٦٧٣ \_ نُفَيع بن المعلّى بن لَوْذان. أخو رافع، وهلال، وعبيد، أسلم بعد قدوم النبيّ ﷺ المدينة \_ قاله العدوي وأبو عبيد.

٢٦٧٤ ـ نُقادة الأسدي. ويقال نقادة بن عبد الله، وقيل: نُقادة بن خلف. وقيل نُقادة بن سعد. وقيل نقادة بن مالك، هو معدودٌ في أهل الحجاز، سكن البادية. روى عنه زيد بن أسلم، وابنه سعد بن نقادة.

٢٦٧٥ ـ النمر بن تَوْلَب العُكْلِي الشاعر. ينسبونه النمر بن تولب بن زهير بن أقيش بن عبد بن عوف بن الحارث بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة، وعوف هو عُكل. يقال: إنه وفد على النبيّ عَلَيْ مسلماً، ومدحه بشعرٍ أوله:

إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خَيلًا ضُمَّراً فيها عُسُر نطعمها اللحم إذا عَزَّ الشَّجَرْ والخيل في إطعامها اللحم ضَرَر وفيها يقول:

يا قوم إني رجل عندي خَبر اللّه من آيات هاذا القمر والشعرى وآيات آخر

وروى قُرّة بن خالد، وسعيد الجُريري، عن أبي العلاء بن الشِّخّير، قال: كنا بالربَذة فجاء أعرابي بكتاب وصحيفة، فقال: اقرؤوا ما فيها فإذا فيها: «هذا كتاب رسول الله ﷺ

لبني زهير بن أقيش؛ إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأذيتم خمس ما غَنِمتم إلى النبيّ على فأنتم آمنون بأمان الله عز وجل». قلنا: أنت سمعت هذا من رسول الله على قال: نعم، قلنا: حدّثنا بشيء سمعته من رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «صَوْم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وَغر الصّدر». وقال الجُريري: وحَر الصدر. قلنا: أنت سمعت هذا من رسول الله على قال: ألا أراكم تتهمونني، فأخذ الصحيفة ومضى، فسألنا عنه فقيل. . هو النمر بن تولب.

قال الأصمعي: كان النمر بن تولب العكلي أحد المخضرمين من الشعراء، وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيِّس. وقال أبو عبيدة: النمر بن تولب عكلي، وكان شاعر الرباب في الجاهلية، ولم يمدَّحُ أحداً ولا هجا، وأدرك الإسلام وهو كبير، وقال محمد بن سلام: كان النمر بن تولب جواداً لا يكاد يمسك شيئاً، وكان فصيحاً جريّاً على النطق، وهو الذي يقول:

لا تغضبنَّ على امرى، في مال وعلى كرائم و وإذا تُصِبك خصاصةٌ فارْجُ الغِنَى وإلى الذي يُعا وكذا رواها محمد بن سلام؛ وغيره يروي: ومتى تصبك.

وعلى كرائم صُلبِ مالك فاغْضَبِ وإلى الذي يُعطي الرغائبَ فارغب

### وهو القائل:

أعِــذْنــي رَبِّ مــن حَصَــر وعِــيِّ ويستحسن للنمر بن تولب قوله:

تدارك ما قبلَ الشباب وبعده يودُّ الفتى طولَ السلامةِ والغنى يُردُّ الفتى بعد اعتدال وصحة

ومـن نَفْسٍ أعـالجهـا عِـلاجــا

حــوادث أيـام تمــرُ وأغْفُـل فكيف يرى طول السلامة يفعل ينــوء إذا رام القيـامَ ويُحمــل

١٦٧٦ - نُمَيلة بن عبد الله الليثي، نسبه ابنُ الكلبي، وقال: له صحبة. قال ابن الكلبي: نميلة بن عبد الله بن فُقيم بن حَزْن بن سيّار بن عبد الله بن عبد بن كليب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. صحب النبي على وقال ابن إسحاق: نُميلة بن عبد الله قتل مِقْيس بن صُبابة ـ يعني يوم الفتح قال: وكان قتل رجلاً من قومه، ذكره إبراهيم بن سعد عن أبن إسحاق.

٢٦٧٧ ـ نَهير بن الهيثم. من بني نابي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري، شهد العقبة، لم يشهد بدراً.

٢٦٧٨ ـ النوّاس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي. معدود في الشاميين، يقال: إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبيّ على فدعا له رسول الله على وزوَّجه أخته، فلما دخلت على النبيّ على تعوَّذتْ منه فتركها وهي الكلابية. روى عن النواس بن سمعان جُبير بن نُفير، ونفير بن عبد الله، وجماعة.

٢٦٧٩ ـ نوح بن مُخلَد الضبيعي، جدُّ أبي جمرة الضبيعي. وروى عنه أبو جمرة أنه أتى النبي ﷺ وهو بمكة، فقال له: «ممن أنت؟» قال: من ضبيعة بن ربيعة فقال له رسول الله ﷺ: «خير ربيعة عبد القيس، ثم الحيُّ الذي أنتَ منهم». قال: ثم أَبْضَعَ معي في حلَّتين من اليمن.

۳۲۰ سانیء

# حرف الهاء

# باب هانيء

٢٦٨٠ ـ هانيء بن فِراس الأسلمي. كان ممن شهد بَيْعَة الشجرة. روى عنه مجْزَأة بن زاهر.

٢٦٨١ \_ هانيء بن أبي مالك الكندي. أبو مالك. هو جد خالد بن يزيد بن أبي مالك. روى عنه يزيد بن أبي مالك. يعَدُّ في الشاميين. وقال أبو حاتم الرازي: هانيء الشامي أبو مالك جد يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. له صحبة.

۲۲۸۲ \_هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذبيان بن هشيم بن كاهل بن ذهل بن بليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، حليف للأنصار، أبو بردة بن نيار، غلبتْ عليه كنيتُه. شهد العقبة، وبدراً وسائر المشاهد. وهو خال البراء بن عازب، يقال: إنه مات سنة خمس وأربعين. وقيل: بل مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، لا عقب له. روى عنه البراء بن عازب وجماعة من التابعين.

۲۲۸۳ ـ هانىء بن يزيد بن نهيك. ويقال هانىء بن كعب المذحجي. ويقال الحارثي، ويقال الضبي. وهو هانىء بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب، وهو سلمة بن الحارث بن ربيعة بن الحارث بن كعب الضبابي المذحجي الحارثي. وهو والد شريح بن هانىء، يُكنَى في الجاهلية أبا الحكم؛ لأنه كان يحكم بينهم فكناه رسول الله على أبي شريح، إذ وفد عليه. وهو مشهورٌ بكنيته. شهد المشاهد كلها. روى عنه ابنه شريح بن هانىء عن أبيه عن جده. وكان ابنه شريح بن هانىء عن أبيه عن جده. وكان ابنه شريح من جِلة التابعين، ومن كبار أصحابِ عليّ رضي الله عنه وممن شهد معه مشاهده كلها.

### باب هبار

وذكر الزبير أنه لما أسلم وقدم مهاجراً جعلوا يسبونه، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: سُب من سبك، فانتهوا عنه.

٢٦٨٥ ـ هبّار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. كان من مهاجرة الحبشة. قيل: إنه قتل يوم مؤتة، وقال الحسن بن عثمان وقاله الواقدي أيضاً: إنه استشهد يوم أجنادين، وهو عندي أشبه، لأنه لم يذكره ابن عقبة فيمن قتل يوم مؤتة شهيداً.

٢٦٨٦ ـ هبّار بن صيفيّ، مذكور في الصحابة. وفيه نظر.

# باب هـرم

٢٦٨٧ - هَرِم بن حيان العبدي. من صغار الصحابة. ذكره خليفة، عن الوليد بن هشام، عن أبيه، عن جده، قال: وَجه عثمان بن أبي العاص هرم بن حيان العبدي إلى قلعة بجرة - ويقال لها قلعة الشيوخ - فافتتحها عَنوة، وسبى أهلها، وذلك في سنة ست وعشرين. وقال أبو عبيدة: وفي سنة ثمان عشرة حاصر هرم بن حيان أهل أبزشهْر، فرأى ملكهم امرأة تأكل ولدَها من شدة الجوع والحصار فقال: الآن أصالح العرب، فصالح هرم بن حيان على أن خلى له المدينة. قال: ومنها نزل الناس الكوفة وبنى سعد مسجد جامعها. وقال أبو عبيدة: كان الأمير في وقعة صُهاب هرم بن حيان العبدي. وقال غيره: بل كان الأمير يومئذ الحكم بن أبي العاص.

٢٦٨٨ \_ هَرِم بن عبد الله الأنصاري. من بني عمرو بن عوف، هو أحد البكائين الذين نزلت فيهم ﴿تَوَلُوا وأعينهم تَفِيض من الدمع حزناً﴾(١). . الآية .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٩٢.

#### باب هــزال

٢٦٨٩ ـ هزّال صاحب الشجرة، لا أعرفه بأكثر من هذا، حديثه عند أهل البصرة. روى عنه معاوية بن قُرة. قال: حدّثني هزال صاحب الشجرة، قال إنكم تأتون ذنوباً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله على من الموبقات.

٢٦٩٠ \_ هزال بن مرة الأشجعي. ذكره ابن الأزرق في الصحابة.

۲۲۹۱ \_ هزال الأسلمي. وهو هزال بن ذياب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزيمة بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن دُعْمي. روى عنه ابنه، ومحمد بن المنكدر \_ حديثاً واحداً، ما أظنُّ له غيره، قول رسول الله ﷺ: «يا هزّال لو سترْته بردائك». وبعضهم يقول: إن بين ابن المنكدر وبين هَزّال هذا نعيم بن هزال.

# باب هشام

۲۲۹۲ \_ هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم القرشي المخزومي، كان مِن مهاجرة الحبشة في قول ابن إسحاق والواقدي، إلا أن الواقدي كان يقول: هاشم بن أبي حذيفة، ويقول: هشام وَهَمٌّ مِمَن قاله، ولم يذكره موسى بن عقبة ولا أبو معشر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة.

٢٦٩٣ \_ هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى القرشي الأسدي. أسلم يوم الفتح ؛ ومات قبل أبيه ، وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يقول إذا بلغه أمرٌ ينكره: أمّا ما بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك.

وروى ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب، قال: كان هشام بن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس لأحد عليهم إمارة. قال مالك: كانوا يمشون في الأرض بالإصلاح والنصيحة يحتسبون، قال: وسمعت مالكاً يقول: كان هشام بن حكيم كالسائح لم يتخذ أهلاً ولا ولداً.

٢٦٩٤ ـ هشام بن صبابة الليثي. أخو مِقْيَس بن صبابة، قتل في غزوة ذي قَرَد مسلماً وذلك في سنة ست من الهجرة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت، وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ.

عمرو بن العاص كان قديم الإسلام. أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مكة حين بلغه مهاجر النبي على أخو حين بلغه مهاجر النبي على فحبسه أبوه وقومه بمكة حتى قدم بعد الخندق على النبي المدينة، وشهد ما بعد ذلك من المشاهد وكان أصغر سناً من أخيه عمرو، وكان فاضلاً خيرًا.

وسئل عمرو بن العاص: من أفضل؟ أنت أو أخوك هشام؟ فقال: أحدثكم عني وعنه: أمه بنت هشام بن المغيرة، وأمي سبية، وكانت أحب إلى أبيه مني، وتعرفون فراسة الوالد في ولده، واستبقنا إلى الله عز وجل فسبقني؛ أمسك عليّ الستر حتى تطهرت، وتحنطت، ثم أمسكت عليه حتى فعل مثلَ ذلك، ثم عرضنا أنفسنا على الله فقبله وتركني.

وقتل هشام بن العاص بالشام يوم أجنادين في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة. وروى ابن المبارك عن أهل الشام أنه استشهد يوم اليرموك.

وقال الواقدي: أخبرنا عبد الملك بن وهب، عن جعفر بن يعيش، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: حدّثني من حضر أن هشام بن العاص ضرب رجلاً من غسان فأبدى منحره، فكرّت غسان على هشام فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه، فلقد وطئته الخيل حتى كرّ عليه عمرو، فجمع لحمه فدفنه. قال: حدّثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، قال: لما انهزمت الروم يوم أجنادين انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان، فجعلت الروم تقاتل عليه، وقد تقدموه وغبروه، فتقدم هشام بن العاص يقاتلهم حتى قتل، ووقع على تلك الثلمة فسدها. فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل، فقال عمرو بن العاص: أيها الناس، إن الله قد استشهده ورفع روحه، وإنما هي جثة، فأوطئوه الخيل؛ ثم أوطأه هو، ثم تبعه الناس حتى قطعوه فلما انتهت الهزيمة ورجع المسلمون إلى العسكر كر إليه عمرو، فجعل يجمع لحمه وأعضاءه وعظامه ثم حمله في نطع فواراه، روى عن النبي على أنه قال: «ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام». رواه محمد بن عمرو، عن أبي النبي عن النبي عن النبي عن النبي النبي عمرو، عن النبي عن النبي عمرو، عن النبي عليه الناس عمرو، عن النبي العاص عن النبي العاص عن النبي عمرو، عن النبي العرو وهشام» المدور ال

٢٦٩٦ \_ هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، هو الذي جاء إلى رسول الله ﷺ يوم الفتح وكشف عن ظهره، ووضع يده على خاتم النبوة فأخذ رسول الله ﷺ يده فأزالها ثم ضرب في صدره ثلاثاً، وقال: «اللهم أذهب عنه الغل والحسد» \_ ثلاثاً. وكان الأوقص \_ وهو محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن

يحيى بن العاص \_ يقول: نحن أقل أصحابنا حسداً. وقتل العاص بن هشام أبوه كافراً يوم بدر، قتله عمر بن الخطاب وكان خاله.

٢٦٩٧ \_ هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، كان يسمى في الجاهلية شهاباً فغيَّر رسول الله ﷺ اسمه، فسماه هشاماً، واستشهد أبوه عامر يوم أحُد، وسكن هشام البصرة، ومات بها.

٢٦٩٨ ـ هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب، لا أعرفه بأكثر من أنه معدود عندهم في المؤلّفةِ قلوبهم، ومن عدَّ هذا ومثله بلَّغهم أربعين رجلًا كلهم مذكورون في كتابنا هذا.

٢٦٩٩ ـ هشام بن الوليد بن المغيرة، أخو خالد بن الوليد، من المؤلفة قلوبهم وفي ذلك نظر.

۲۷۰۰ ـ هشام مولى رسول الله على . روى عنه أبو الزبير يقول: إنه قال لرسول الله على: إن امرأتي لا تمنع يدَ لامس.

وأما الحديث في ذلك فهو ما رواه أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى، قال: حدّثنا أبو إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطمي. قال: حدّثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قالا: حدّثنا محمد بن أسعد، أخبرنا سليمان بن عبيد الله الرقيّ، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن هشام مولى رسول الله على قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ على فقال: يا رسول الله؛ إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: «طلقها» قال: إنها تعجبني، قال: «فاستمتع بها».

#### باب هـلال

۱۷۷۱ \_ هلال بن أمية الأنصاري الواقفي. من بني واقف. شهد بَدراً، وهو أَحَدُ الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فنزل فيهم القرآن \_ قوله عز وجل: ﴿وعلَى الثلاثة الذين خلفوا﴾ (١٠). . الآية. وهو الذي قذف امرأته بشَرِيك بن السحماء.

روى ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: الثلاثة الذين خلفوا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١٨.

كعب بن مالك ـ أحد بني سلمة، ومُرارة بن الربيع ـ وهو أحد بني عمرو وهلال بن أمية ـ وهو من بنى واقف.

٢٧٠٢ ـ هلال بن الحارث، أبو الحمل غلبت عليه كنيته. وقد ذكرته في الكنى. يُعَد في الشاميين.

٢٧٠٣ ـ هلال بن الحمراء، حديثه عند أبي إسحاق السَّبيعيّ. عن أبي داود القاص، عن أبي الحمراء، قال: أقمتُ بالمدينة شهراً وكان رسول الله ﷺ يأتي منزل فاطمة وعليّ كل غداة فيقول: «الصلاة الصلاة، إنما يريد الله لِيذْهِبَ عنكم الرِّجس أهلَ البيت ويطهرَكم تطهيراً».

٢٧٠٤ - هلال بن أبي خَوْليّ، واسم خولي عمرو بن زهير بن خيثمة الجعفي، كان حليفاً للخطاب بن نُفيل، ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بكراً من حلفاء بني عدي بن كعب، وذكر ابن إسحاق أن المعروف مالك بن أبي خولي، وخولي بن أبي خولي جميعاً في البدريين لا غير. وقال هشام بن محمد: شهد خولي بدراً، وشهدها معه أخواه: هلال، وعبيد الله هكذا قال. ولم يذكر مالك بن أبي خولي.

٢٧٠٥ ـ هلال بن سعد: أحد بني سمعان جاء إلى رسول الله على بهدية عسل، فقبلها منه، ثم أتاه بمثلها فقال: هي صدقة، فأمر رسول الله على أن تضمَّ إلى أموال الصدقات. احتج بحديثه هذا منقطع الإسناد من رواية ابن جريج، عن صالح بن دينار، ذكره ابن المبارك عن ابن جريج.

٢٧٠٦ - هلال بن عُلّفة قُتل يوم القادسية شهيداً، لا أعلم له رواية. وقال حميد بن
 هلال: أول مَن عبر دجلة يومئذ هلال بن علّفة. وقال الشعبي: أول من أقحم فرسة دجلة
 سعد. ويقال أول مَن عبرها يومئذ رجل من بني عبد القيس.

٢٧٠٧ - هلال بن المعلَّى بن لَوذان بن حارثة. من بني جُشَم بن الخزرج الأنصاري اللخزرجي، شهد بَدراً مع أخيه رافع بن المعلَّى.

۲۷۰۸ ـ هلال بن وكيع بن بشر بن عمرو بن عُدُس بن زيد بن عبد الله بن دارم
 التميمي، قتل يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنهما.

٩ · ٢٧ - هلال الأسلمي، روى عن النبيِّ ﷺ: «يجوز الجذَع من الضأن ضحية».

### باب هند

• ٢٧١٠ ـ هند بن حارثة بن هند الأسلمي، ويقال ابن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى، حجازي.

روى عنه ابنه حبيب بن هند لم يَرُو عنه غيره فيما علمت. وشهد هند بن حارثة بَيْعة الرضوان مع إخوة له سبعة، وهم هند، وأسماء، وخراش وذؤيب، وفضالة، وسلمة، ومالك، وحُمْران، ولم يشهدها إخوة في عددهم غيرهم. ولزم منهم النبي على اثنان: أسماء، وهند. قال أبو هريرة: ما كنتُ أرى أسماء وهند ابني حارثة إلا خادمين لرسول الله على من طول لزومهما بابه وخدمتهما إياه. وكانا من أهلِ الصُّفة. ومات هند بن حارثة بالمدينة في خلافة معاوية. وهند هذا والد يحيى بن هند الذي روى عنه عبد الرحمن بن حرملة.

خويلد، خلف عليها رسول الله على بعد أبي هالة. واختلف في اسم أبي هالة فقيل نماش بن خويلد، خلف عليها رسول الله على بعد أبي هالة. واختلف في اسم أبي هالة فقيل نماش بن زرارة بن وَقُدان بن حبيب بن سلامة بن عدي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم، حليف بني عبد الدار بن قصي. وقيل: زرارة بن نباش. وقال الزبير: أبو هالة مالك بن نباش بن زرارة.

قال: وحدّثني أبو بكر المؤمّلي، قال أبو هالة مالك بن نباش بن زرارة من بني نباش بن زُرارة بن عُدُس الداريّ، هكذا قال: الداري، وليس بشيء. قال أبو عمر: أكثر أهل النسب يخالفون الزبير في اسم أبي هالة، وينسبونه على نحو ما قدمنا ذكره.

وقال الزبير أيضاً: قتل هند بن أبي هالة مع علي بن أبي طالب يوم الجمل، وقتل ابنه هند بن هند مع مصعب بن الزبير يوم المختار.

قال الزبير: وقد قيل: إن هند بن هند مات بالبصرة في الطاعون فازدحم الناس على جنازته، وتركوا جنائزهم. وقالوا: ابن ربيب رسول الله على ونادت امرأة واهند بن هنداه! فمال الناس إليه. هكذا قال الزبير: وغيره يقول: إن هند بن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة مجتازاً إذ مرّ بها فلم يقُمْ سوق البصرة يومئذ، وقالوا: مات أخو فاطمة بنت رسول الله على .

والصحيح ما قاله الزبير في ذلك. والله أعلم بأنَّ هند بن أبي هالة قُتل يوم الجمل، وأنَّ ابنه هند بن هند بن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة في الطاعون.

أخبرني خلف بن القاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا الدولابي، حدّثنا أبو بكر الوجيهي، حدّثنا جعفر بن حُدّان، قال: حدّثنا أبي، عن محمد بن الحجاج، عن رجل من بني تميم، قال: رأيت هند بن هند بن أبي هالة بالبصرة، وعليه حُلةٌ خضراء من غير قميص، فمات في الطاعون، فخرجوا به بين أربعة لشغل الناس بموتاهم، فصاحت امرأة واهند بن هنداه وابن ربيب رسول الله! فازدحم الناسُ على جنازته، وتركوا موتاهم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.

وكان هند بن أبي هالة فصيحاً بليغاً وصّافاً. وصف رسول الله ﷺ فأحسن وأتْقَنَ. وقد شرح أبو عبيدة وابن قتيبة وَصْفَه ذلك. لما فيه من الفصاحة وفوائد اللغة. وقد روى عنه أهل البصرة حديثاً واحداً.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا ابن السكن، قال: حدّثني جبير بن محمد بن عيسى الواسطي بمصر. قال: حدّثنا حسان بن عبد الله الواسطي، حدّثنا السري بن يحيى، عن مالك بن دينار، قال: حدّثني هند ابن خديجة زوج النبي على قال: مر النبي كالحكم أبي مروان بن الحكم، فجعل يغمزه، فالتفَتَ إليه النبي كله فقال: «اللهم اجعل به وَزَعًا». فرجف مكانه، والوزغ الارتعاش.

# باب الأفراد في حرف الهاء

٢٧١٢ - هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص القرشي الزهري ابن أخي سعدبن أبي وقاص، يكنى أبا عمرو وقد تقدم ذِكرُ نسبه إلى زُهرة في باب عمه سعد. قال خليفة بن خياط: في تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رسول الله ﷺ: هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري. وقال الهيثم بن عدي مثله.

قال أبو عمر: أسلم هاشم بن عتبة يوم الفتح، يعرف بالمرقال، وكان من الفضلاء النخيار، وكان من الأبطال البُهَم (١) فقئت عينه يوم اليرموك، ثم أرسله عمر من اليرموك مع خيل العراق إلى سعد، كتب إليه بذلك، فشهد القادسية، وأبلى فيها بلاءً حسناً، وقام منه في ذلك ما لم يقم من أحد، وكان سبب الفتح على المسلمين وكان بُهمة من البُهم فاضلاً خيراً، وهو الذي افتتح جَلُولاء فعقد له سعد لواء، ووجهة وفتح الله عليه جلولاء، ولم

<sup>(</sup>١) البهم: جمع بهمة بضم الباء وسكون الهاء وهو الشجاع.

يشهدها سعد. وقد قيل: إن سعداً شهدها. وكانت جلولاء تسمى فتح الفتوح، وبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف. وكانت جلولاء سنة سبع عشرة. وقال قتادة: سنة تسع عشرة.

وهاشم بن عتبة هو الذي امتحن مع سعيد بن العاص زمن عثمان، إذ شهد في رؤية الهلال وأفطر وحده، فأقصّه عثمان من سعيد على يك سعد بن أبي وقاص في خبر فيه طول، ثم شهد هاشم مع عليّ الجمل، وشهد صِفِّين، وأبلى فيها بلاءً حسناً مذكوراً. وبيده كانت راية عليّ على الرّجالة يوم صفين، ويومئذ قتل، وهو القائل يومئذ:

أغْــور يَبغــي أهْلــه مَحــلا قد عالج الحياة حتى مَـلا لأبدأن يفل أو يُفلا

وقطعت رجله يومئذ؛ فجعل يقاتل مَن دنا منه؛ وهو بارك يقول:

الفحل يحمي شوله معقولا

وقاتل حتى قُتِل، وفيه يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة:

يا هاشم الخير جزيت الجَنّة قاتلت في الله عدو السُنّه الله عدو السُنّه أفْلح بما فُرْتَ به من منه

وكانت صفين سنة سبع وثلاثين. أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، حدّثنا أبو كريب، حدّثنا قبيصة عن يونس عن ابن إسحاق؛ عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص؛ قال: سمعتُ رسول الله على يقول: "يظهر المسلمون على جزيرة العرب، ويظهر المسلمون على فارس، ويظهر المسلمون على الأعور الدّجال».

٢٧١٣ ـ هالة بن أبي هالة التميمي. أخو هند بن أبي هالة الأسيدي التميمي، حليف بني عبد الدار بن قصي، له صُحبة، روى عنه ابنه هند.

٢٧١٤ ـ هُبَيْب بن مُغْفِل الغفاري. كان بالحبشة، ثم أسلم وهاجر، وشهد فتح مصر، ثم سكنها، وحديثه عندهم. ومن حديثه عن النبيّ ﷺ في الإزار «مَنْ وطئه خُيلاء وطئه في النار». روى عنه أبو تميم الجيشاني.

٥ ٢٧١ ـ هُبَيرة بن سَبَل بن العجلان بن عتّاب الثقفي. وهو أول مَن صَلَّى بمكة جماعة

بعد الفتح، أمره النبي ﷺ بذلك، وكان إسلامه بالحديبية، واستخلفه رسول الله ﷺ على مكة إذ سار إلى الطائف فيما ذكر الطبري.

7۷۱٦ \_ هُبَيل بن وَبرة الأنصاري. من بني عوف بن الخزرج، أخو عصمة بن وبرة وقيل: هما ابنا حصين بن وبرة، وذكره إبراهيم بن المنذر، قال: حدّثني عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه فيمن شهد بَدْراً هُبَيل وعصمة ابنا وبرة من بني عوف بن الخزرج.

٢٧١٧ \_ هدّاج الحنفي. أدرك الجاهلية، روى عنه ابنه عبد الله بن هداج، عن النبيّ ﷺ في تصفير اللحية وتحميرها (١)، ليس إسناده قوياً.

٢٧١٨ ـ هذار الكناني. له صُحبة رضي الله عنه.

۲۷۱۹ - الهرماس بن زياد الباهلي. يكنى أبا حُدَير. سكن البصرة وطال عمره. روى عنه عكرمة بن عمار وغيره.

روينا عن عكرمة بن عمار، قال: حدّثني الهرماس بن زياد الباهلي، قال: أبصَرْتُ رسول الله على وأنا صبيّ صغير قد أرْدَفني أبي وراءه على جمل، فرأيته يخطب على ناقته العَضْبَاء يوم الأضحى بمنى، قال: ومددت يدي إلى النبيّ على وأنا غلام لِيُبايعني فلم يُبايعني.

٢٧٢٠ ـ هَرَميّ بن عبد الله. أحد بني واقف، كذا ذكره ابن إسحاق في البكائين لا هرم.

٢٧٢١ - هُرَيم بن عبد الله بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، قتل يوم اليمامة شهيداً مع أخيه جُنادة. روى عنه أبو تميم الجَيْشاني.

السمه يزيد بن عدي بن أخرم الطائي، وإن هلباً لقب. وقيل بل هو هلب بن يزيد بن قُنافة، وفد على النبي الله وهو أقرع فمسح على رأسه فنبت شعره؛ وهو كوفي.

روى عنه ابنَه قبيصة بنُ هلب أنه رأى النبي ﷺ واضعاً يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال: ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله في الصلاة. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) أي في صبغها باللون الأصفر والأحمر.

٢٧٢٣ ـ همام بن الحارث بن ضمرة، شهد بدراً رضي الله عنه؛ لا أعلم له رواية. ٢٧٢٤ ـ هنيدة بن خالد الخزاعي. له صحبة، روى عنه أبو إسحاق السَّبِيعي. قاله الطبري.

# حرف الواو

#### باب واقد

7۷۲٥ \_ واقد بن الحارث الأنصاري، له صحبة وهو القائل عند ابن عباس: أما كلام الناس فكلام خائف، وأما العمل منهم فعمل آمن.

المربوعي الحنظلي. من ولد يربوع بن مالك بن زيد مناة بن تميم، حليف بني عدي بن كعب، وينسبونه واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، كان حليفاً للخطاب بن نفيل، أسلم قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، وآخى رسول الله على بينه وبين بشر بن البراء بن معرور، وهو الذي قتل عمرو بن الحضرمي في أول يوم من رجب.

وكان واقد التميمي مع عبد الله بن جحش حين بعثه رسول الله على إلى نخلة، فلقي عمرو بن الحضرمي خارجاً نحو العراق، فقتله واقد التميمي، فبعث المشركون أهل مكة إلى النبي على: إنكم تعظمُون الشهر الحرام، وتزعمون أن القتال فيه لا يصلح، فما بال صاحبكم قتل صاحبنا؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾(١)... الآية.

واقد هذا أول قاتل من المسلمين. وعمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين في الإسلام. وشهد واقد بن عبد الله بَدْراً، وأحُداً، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ.

وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب، وكان حليفاً للخطاب بن نُفيل، وفي قتل واقد اليربوعي هذا عمرو بن الحضرمي قال عمر بن الخطاب:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.

وإن قلَّت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن، ومن عصى الله فلم يذكره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن».

# باب وبرة

٢٧٢٨ ـ وَبَرَة بن يُحنِّس. ويقال ابن محصن الخزاعي، له صحبة، وهو الذي بعثه رسول الله ﷺ إلى داذويه الإصطخري وفيروز الليلمي وجُشيش الديلمي باليمن ليقتلوا الأسود العنسي الذي ادَّعى النبوة.

ذكر سيف، عن الضحاك بن يربوع، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قاتل النبي على الأسود ومسيلمة وطليحة بالرسل ولم يشغله ما كان فيه من الوجع عن القيام بأمر الله والذبّ عن دينه \_ يعنى كانت هذه الحكاية في مرضه الذي مات فيه.

٢٧٢٩ \_ وَبَرة، ويقال وَبْر مُشهّر الحنفي. له صحبة، كان أرسله مسيلمة الكذاب في جماعة منهم ابن النوّاحة إلى النبيّ ﷺ فأسلم من بينهم.

# باب الوليد

۲۷۳۰ ـ الموليد بن جابر بن ظالم البحتري، من بني بحتر بن عَتُود، وفد إلى النبي الله على النبي الله وكتب له كتاباً فهو عندهم. ومن بني بُحتر بن عتود أبو عبادة الوليد بن عبيد الشاعر البحتري. هو بحتر بن عَتود بن عُنيز بن سلامان بن ثُعَل بن عمرو بن الغوث من طيىء.

۲۷۳۱ \_ الوليد بن عبادة بن الصامت. له صحبة، قاله هشام بن عمار عن حنظلة، عن أبي حَرْزَة يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.

قال: كنت أخرج مع أيي وكانت له صحبة. فذكر الحديث وقد سمع عبادة بن الوليد من أبي اليَسَر كعب بن عمرو، وذكر محمد بن سعد أن الوليد بن عبادة ولد في آخر زمن النبيّ على وقال الهيثم بن عدي: توفي في آخر خلافة عبد الملك هشام.

المخزومي. قُتل يوم اليمامة شهيداً تحت لواء ابن عمه خالد بن الوليد، وكان قد أسلم يوم الفتح.

٢٧٣٣ \_ الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط، واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو، واسم أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وقد قيل: إن ذكوان كان عَبداً لأمية

فاستلحقه، والأول أكثر وأمه أروى بثت كرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أم عثمان بن عفان، فالوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، يكنى أبا وهب.

أسلم يوم الفتح هو وأخوه خالد بن عقبة، وأظنه يومئذ كان قد ناهز الاحتلام قال الوليد: لما افتتح رسول الله على مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيائهم، فيمسح على رؤوسهم، ويدعو لهم بالبركة، قال: فأتي بي إليه وأنا مضمَّخ بالخُلُوق<sup>(۱)</sup>، فلم يمسح على رأسي، ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خَلَّقتني<sup>(۱)</sup>، فلم يمسحني من أجل الخلوق، وهذا الحديث رواه جعفر بن بُرْقان عن ثابت بن الحجاج، عن أبي موسى الهمذائي، ويقال الهمدائي، كذلك ذكره البخاري على الشك عن الوليد بن عقبة.

وقالوا: وأبو موسى هذا مجهول، والحديث منكر مضطرب لا يصح، ولا يمكن أن يكون من بُعث مصدِّقاً في زمن النبي على صبياً يوم الفتح. ويدل أيضاً على فساد ما رواه أبو موسى المجهول أن الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا أن الوليد وعمارة النبي عقبة خرجا ليردًا أختهما أم كلثوم عن الهجرة، فكانت هجرتها في الهدنة بين النبي على وبين أهل مكة. وقد ذكرنا الخبر بذلك في باب أم كلثوم ؟ ومَن كان غلاماً مخلَّقاً يوم الفتح ليس يجيء منه مثل هذا، وذلك واضح والحمد لله رب العالمين.

ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل: ﴿إنْ جاءكم فاسق بنبأ﴾(٢) نزلت في الوليد بن عقبة، وذلك أنه بعثه رسول الله ﷺ إلى بني المصطلق مصدقاً، فأخبر عنهم أنهم ارتدُّوا وأبوا من أداء الصدقة، وذلك أنهم خرجوا إليه فهابهم، ولم يحرف ما عندهم، فانصوف عنهم وأخبر بما ذكرنا، فبعث إليهم رسول الله ﷺ خالد بن الوليد، وأمره أن يتثبت فيهم، فأخبروه أنهم متمسكون بالإسلام، ونزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ﴾. الآية. وروي عن مجاهد وقتادة مثل ما ذكرنا.

حدثنا خلف بن قاسم، حدّثنا ابن المفسر بمصر، حدّثنا أحمد بن علي، حدّثنا يحسى بن معين، قال: حدّثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن هلال الوزان، عن ابن أبي ليلى في قوله عز وجلّ: ﴿إِن جاءكم فاسق بنبأ﴾. الآية. قال: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

<sup>(</sup>١) الخلوق: نوع من الطيب.

<sup>(</sup>٢) خلقتني: طيبتني بالخلوق الذي هو الطيب المعروف.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٦.

ومن حديث الحكم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عقبة في قصة ذكرها ﴿أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون﴾ (۱) ثم ولاه عثمان الكوفة، وعزل عنها سعد بن أبي وقاص، فلما قدم الوليد على سعد قال له سعد: والله ما أدري أكِسْت (۲) بعدنا أم حَمُقنا بعدك؟ فقال: لا تجزعن أبا إسحاق فإنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. فقال سعد: أراكم والله ستجعلونها ملكاً.

وروى جعفر بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: لما قدم الوليد بن عقبة أميراً على الكوفة أتاه ابن مسعود فقال له: ما جاء بك؟ قال: جئت أميراً. فقال ابن مسعود: ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس. وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله وقبح أفعاله، غفر الله لنا وله، فلقد كان من رجال قريش ظرفاً وحلماً وشجاعة وأدباً، وكان من الشعراء المطبوعين، وكان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم يقولون: كان الوليد بن عقبة فاسقاً شِرِّيب خمر، وكان شاعراً كريماً تجاوز الله عنا وعنه.

قال أبو عمر: أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا زُبيد الطائي مشهورة كثيرة، يسمُج بنا ذكرها هنا، ونذكر منها طرفاً: ذكر عمر بن شبة، قال: حدّثنا هارون بن معروف، قال: حدّثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شو ذب، قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم.

قال: وحدّثنا محمد بن حُميد، قال: حدّثنا جرير، عن الأجلح، عن الشعبي في حديث الوليد بن عقبة حين شهدوا عليه، فقال الحطيئة:

شهد الحطيئة يوم يلقى ربه نادى وقد تمت صلاته م فأبوا أبا وهب ولو أذنوا كَفُوا عِنانك إذ جريت ولو

وقال أيضاً:

تكلُّم في الصلاة وزاد فيها

أن الوليد أحق بالغدر أأزيدكم؟ سكراً وما يدري لقرنت بين الشفع والوتر تركوا عِنانك لم تزل تجري

علانية وجاهر بالنفاق

(١) سورة السجدة، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) كست: صرتكيساً حكيماً.

فما لكُم وما ليَ من خَلاَق

ومج الخمر في سُنن المصلى ونادى والجميع إلى افتراق أزيــدكــم علــي أن تحمَــدونــي

وخبَرُ صلاته بهم وهو سكران، وقوله: أزيدكم \_ بعد أن صلى الصبح أربعاً \_ مشهورٌ من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار.

قال مصعب: كان الوليد بن عقبة من رجال قريش وشعرائها، وكان له خلق ومروءة، استعمله عثمان على الكوفة إذ عزل عنها سعداً، فحمدوه وقتاً، ثم رفعوا عليه، فعزله عنهم، وولى سعيدبن العاص الكوفة، وقال بعض شعرائهم:

فررت من الوليد إلى سعيد كأهل الحجر إذ جزعوا فباروا بلینا من قریش کل عام أمیر محددث أو مستشار

لنا نار نخوَّفها فنخشى وليس لهم ولا يخشون نار

وقد روي فيما ذكره الطبري أنه تعصب عليه قومٌ من أهل الكوفة بغياً وحسداً، وشهدوا عليه زوراً أنه تقيأ الخمر، وذكر القصة وفيها: إن عثمان قال له: يا أخي، اصبر، فإن الله يأجرك ويبوء القوم بإثمك. وهذا الخبر من نقل أهل الأخبار لا يصحُّ عند أهلِ الحديث، ولا له عند أهل العلم أصل.

والصحيح عندهم في ذلك ما رواه عبد العزيز بن المختار، وسعيد بن أبي عَروبة، عن عبد الله الداناج، عن حصين بن المنذر أبي ساسان، أنه ركب إلى عثمان، فأخبره بقصة الوليد، وقدم على عثمان رجلان فشهدا عليه بشرب الخمر وأنه صلى الغداة بالكوفة أربعاً، ثم قال أزيدكم، فقال أحدهما: رأيته يشربها، وقال الآخر: رأيته يتقيأها فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. وقال لعلى: أقم عليه الحدّ، فقال على لابن أخيه عبد الله بن جعفر: اقم عليه الحد فأخذ السوط وجلده، وعثمان يعدُّ، حتى بلغ أربعين فقال عليّ: أمسك، جَلدَ رسول الله ﷺ في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل

وروى ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: جلد عليّ الوليد بن عقبة في الخمر أربعين جلدة بسوطٍ له طرفان. قال أبو عمر: أضاف الجلد إلى عليّ لأنه أمر به على الوجه الذي تقدم في الخمر. قال أبو عمر: لم يرو الوليد بن عقبة سُنة يحتاج فيها إليه. وروى ابن إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب. عن الوليد بن عقبة، قال: ما كانت نبوّة إلا كان بعدها ملك.

وسكن الوليد بن عقبة المدينة، ثم نزل الكوفة، وبني بها داراً، فلما قتل عثمان ترك البصرة، ثم خرج إلى الرقّة، فنزلها واعتزل علياً ومعاوية. ومات بها، وبالرقة قَبره، وعقِبه في ضيعة له، وكان معاوية لا يرضاه، وهو الذي حرَّضه على قتال عليّ، فرب حريص محروم، وهو القائل لمعاوية يحرّضه ويُغْريه بعلى:

فوالله ما هند بأمك إن مَضى النّهار ولم يشأر بعثمان ثائر ولم يقتلوه ليت أمك عاقر مقيداً وقد دارت عليه الدوائر

# وهو القائل أيضاً:

ألا يا ليل لا تغورُ نُجومه بني هاشم ردّوا سلاح ابن أختكم بنى هاشم لا تُعجلونا فإنه فإنّا وإياكم وما كان بيننا بنى هاشم كيف التعاقد بيننا لعمرك لا أنسى ابن أروى وقتله هـم قتلـوه كـي يكـونـوا مكـانـه

أيقتــل عَبْــدُ القــوم سيــدَ أهْلــه

وإنــا متــي نقتلهُــم لا نُقــدْ بهــم

إذا غار نجم لاح نجم يراقبه ولا تُنهبوه لا تحل مناهبه سواء علينا قاتلوه وسالبه كصدع الصفا لإيرأب الصدع شاعبه وعند على سيفه وحرائب وهل ينسين الماء ما عاش شاربه كما فعلت يوماً بكسرى مرازبه

فأجابه الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب:

فلا تسألونا بالسلاح فإنه وإنى لمجتاب إليكم بجَحْفل وشبهته كسرى وماكان مثله

أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه يُصَمَّمُ السميع جَرْسُه وجلائبه شبيها بكشرى هديه وضرائبه

٢٧٣٤ \_ الوليد بن عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ابن أخى خالد بن الوليد، قُتل هو وأبوه أبو عبيدة بن عمارة مع خالد بن الوليد بالبُطاح.

٢٧٣٥ \_ الوليد بن قيس. روى عنه وهب بن عقبة أنه قال: كان بي مرض، فدعا لي رسول الله ﷺ فبرأت. المخزومي، أخو خالد بن الوليد، أسر يوم بدر، كافراً، أسره عبد الله بن جحش، ويقال: أسره سليط بن قيس المازني الأنصاري، فقدم في فدائه أخواه: خالد وهشام، فتمنع عبد الله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف درهم، فجعل خالد يريد ألا يبلغ ذلك، فقال عبد الله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف درهم، فبععل خالد يريد ألا يبلغ ذلك، فقال هشام لخالد: إنه ليس بابن أمك، والله لو أبى فيه إلا كذا وكذا لفعلت. ويقال: إن النبي على قال لعبد الله بن جحش: «لا تقبل في فدائه إلا شكة أبيه الوليد». وكانت الشكة درعاً فضفاضة وسيفاً وبيضة، فأبى خالد ذلك وأطاع لذلك هشام بن الوليد، لأنه أخوه لأبيه وأمه، فأقيمت الشكة بمائة دينار فطاعا بذلك، وسلماها إلى عبد الله بن جحش، فلما افتكاه أسلم، فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدي وأنت مع المسلمين؟ فقال: كرهتُ أن تظنوًا بي أسلم، فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدي وأنت مع المسلمين؟ فقال: كرهتُ أن تظنوًا بي مستضعفي المؤمنين بمكة، ثم أفلت من إسارهم، ولحق برسول الله على وشهد عمرة القضية، وكتب إلى أخيه خالد، فوقع الإسلام في قلبِ خالد، وكان سبب هجرته.

ذكر ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ـ أن الوليد بن الوليد كان يروع في يرقع في منامه. . مثل حديث مالك سواء في قصة خالد بن الوليد أنه كان يروع في منامه . . . الحديث إلى قوله تعالى : ﴿وأن يحضرون﴾(١) وقالت أم سلمة زوج النبي ﷺ تبكي الوليد بن الوليد بن المغيرة :

يا عين فابكي للوليد بن الوليد بن المغيره قينا وميره قيد كان غيشاً في السنين ورحمة فينا وميره

ضخم الدسيعة ماجداً يسمو إلى طلب الوتيره مثل الوليد كفي العشيره

وقد قيل إن الوليد أفلتَ من قريش بمكة، فخرج على رجليه فطلبوه فلم يدركوه شدّاً، ونكبت إصبع من أصابعه فجعل يقول:

هـــل أنـــتِ إلا إصبَــع دَمِيــتِ وفـــي سبيـــل الله مـــا لقيـــتِ فمات ببئر أبي عِنبَة على ميل من المدينة رضي الله عنه. وقال مصعب: والصحيح أنه شهد مع رسول الله ﷺ عمرة القضيّة، وكتب إلى أخيه خالد، وكان خالد خرج من مكة فارًا

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ٩٨.

لئلا يرى رسول الله ﷺ وأصحابه بمكة كراهة الإسلام وأهله، فسأل رسول الله ﷺ الوليد فقال: «لو أتانا لأكرمناه، ومثله سقط عليه الإسلام في عقله». فكتب بذلك الوليد إلى أخيه خالد، فوقع الإسلام في قَلبِ خالد، وكان سبب هجرته.

### باب وهب

٢٧٣٧ ـ وهب بن الأسود القرشي الزهري، هو ابن خال رسول الله ﷺ فيما ذكر زيد بن أسلم.

٢٧٣٨ \_ وهب بن حُذافة الغفاري. ويقال المزني. له صحبة، يعدُّ في أهل المدينة، روى عنه واسع بن حبَّان.

٢٧٣٩ ـ وهب بن خَنْبَش الطائي، حديثه عند الشعبي، وقال داود الأودي عن الشعبي: هو هرم بن خنْبَش. ومن قال وهب أكثر وأحفظ، وقول داود هرم خطأ، والصواب وهب بن خنْبَش لا هرم بن خنبش.

٢٧٤٠ ـ وهب بن زَمْعة، أخو عبد الله بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ القرشي الأسدي، من مسلمةِ الفتح، له خَبَرٌ في حجّة الوداع، لا أحفظ له رواية، وأخوه قد روى أحاديث ثلاثة.

۱ ۲۷۶۱ ـ وهب بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن حارث بن فهر بن مالك القرشي الفهري، شهد بكراً مع أخيه عمرو. وذكر موسى بن عقبة وهب بن أبي سرح فيما شهد بدراً من بني فهر.

۲۷٤٢ ـ وهب بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جَذِيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، هو أخو عبد الله بن سعد بن أبي سرح، شهد أُحُداً، والخندق والحديبية، وخيبر، وقُتِل يوم مؤتة شهيداً، وكان رسول الله على قد آخى بينه وبين سويد بن عمرو، فقُتلا يوم مؤتة جميعاً.

٢٧٤٣ \_ وهب بن السماع العوفي، خبرُه في أعلام النبوة من حديث ابن عباس في طريقه ضعف .

٢٧٤٤ ـ وهب أبو جُحَيفة السوائي. هو مشهورٌ بكنيته، لم يختلفوا في اسمه، واختلفوا في اسم أبيه، فقال بعضهم: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جُنادة بن جُندب بن

حبيب بن سُواءة بن عامر بن صعصعة. وقيل: وهب بن جابر. وقيل وهب بن وهب. توقّي في إمارة بشر بن مروان بالكوفة، وقد ذكرناه في الكني.

وروى زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي جُحيفة، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ، ورأيت هذه منه، وهي بيضاء، وأشار إلى عَنْفقتِه (١١) \_ فقيل له مثل من كنتَ يومئذ؟ قال: أبرِي النبلَ وأريشها.

اسر عمر بن عُمير بن وهب بن خلف بن حُذافة بن جُمَع القرشي الجمحي. أسر يوم بدر كافراً، ثم قدم أبوه المدينة، فأطلق له رسول الله على ابنه وهب بن عمير فأسلم، وكان له قَدرٌ وشرف، وهو الذي بسط له رسول الله على رداءه، إذ جاءه يطلب الأمان لصفوان بن أمية، ومات بالشام مجاهداً.

وذكر الواقدي قال: حدّثني محمد بن أبي حميد، عن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: لما قدم عمير بن وهب \_ يعني مكة بعد أن أسلم \_ نزل في أهله، ولم يقف بصفوان بن أمية، فأظهر الإسلام، ودعا إليه، فبلغ ذلك صفوان، فقال: قد عرفتُ حين لم يبدأ بي قبل منزله أنه قد ارتكس وصبأ ولا أكلمه أبداً، ولا أنفعه ولا عياله بنافعة، فوقف عمير عليه وهو في الحجر وناداه، فأعرض عنه، فقال عُمير: أنت سيّدٌ من سادتنا. أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له، أهذا دين! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فلم يجبه صفوان بكلمة .

7۷٤٦ ـ وهب بن قابوس المزني. قدم من جبل مُزَينة مع ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس بغنم لهما إلى المدينة فوجداها خلواً، فسألا: أينَ الناس؟ فقيل: بأحد، يقاتلون المشركين، فأسلما، ثم خرجا، وأتيا النبي ﷺ. فقاتلا المشركين قتالاً شديداً حتى قُتلا بأحُد.

٢٧٤٧ - وهب بن قيس الثقفي . حديثه عند أميمة بنت رُقيقة ، عن أمها ، هناك جرى ذكره ، لا أعرفه بغير ذلك . هذا أخو سفيان بن قيس بن أبان الطائي الثقفي .

# باب الأفراد في حرف الواو

٢٧٤٨ - وائل بن حُجر بن ربيعة بن وائل بن يعمُر الحضرمي، يكني أبا هُنيدة كان قيْلاً

<sup>(</sup>١) العنفقة: الشعر النابت على الشفة السفلى.

من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، وفد على رسول الله على . ويقال: إنه بشر به رسول الله على أصحابه قبل قدومه، وقال: «يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعاً راغباً في الله وفي رسوله؛ وهو بقية أبناء الملوك». فلما دخل عليه رحب به، وأدناه من نفسه، وقرّب مجلسه، وبسط له رداءه، فأجلسه عليه مع نفسه على مقعده، وقال: «اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده».

واستعمله النبيّ على أقيال من حضرموت، وكتب معه ثلاثة كتب؛ منها كتابٌ إلى المهاجر بن أبي أمية، وكتاب إلى الأقيال والعباهلة، وأقطعه أرضاً، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان، فخرج معاوية راجلاً معه ووائل بن حجر على ناقته راكباً، فشكا إليه معاوية حرّ الرّمضاء، فقال له: انتعل ظلّ الناقة، فقال معاوية: وما يغني ذلك عني؟ لو جعلتني ردفك، فقال له وائل: اسكت، فلست من أرداف الملوك، وعاش وائل بن حجر حتى ولي معاوية الخلافة، فدخل عليه وائل بن حجر، فعرفه معاوية، وأذكره بذلك ورحّب به وأجازه لوفوده عليه، فأبى من قبول جائزته وحبائه، وأراد أن يرزقه فأبى من ذلك، وقال: يأخذه من هو أولى به منى، فأنا في غِنّى عنه.

وكان وائل بن حُجر زاجراً (١٠ حَسَنَ الزَّجْر، وخرج يوماً من عند زياد بالكوفة وأميرها المغيرة، فرأى غُراباً ينعق، فرجع إلى زياد؛ فقال له: يا أبا المغيرة، هذا غراب يرحّلك من هاهنا إلى خَيْر فقدم رسولُ معاوية من يومه إلى زياد أنْ سِرْ إلى البصرة والياً.

روى وائل بن حجر عن رسول الله ﷺ أحاديث. روى عنه كليب بن شهاب وابناه علقمة وعبد الجبار بن وائل بن حجر، ولم يسمع عبد بن الجبار من أبيه فيما يقولون، بينهما وائل بن علقمة.

النبيّ ﷺ، منها أن رسول الله ﷺ أمر رجلاً رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة.

، ٢٧٥٠ واثلة بن الأسقع بن عبد العزّى بن عبد باليل بن ناشب بن غِيرة بن سَعْد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة الليثي، وقيل: إنه واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر. والأول أصح وأكثر إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) زجر الطير عند العرب أن يهيج العربي الطير، فإذا طارت على اليمين استبشروا بها، وإذا طارت على اليسار تشاءموا بها، ثم أطلق على معرفة جميع أحوال الطير وأصواتها.

أسلم والنبي على يتجهزُ إلى تَبُوك ويقال: إنه خدم النبي على ثلاث سنين، وكان من أهل الصّفة . يقال: إنه نزل البصرة وله بها دار، ثم سكن الشام، وكان منزله على ثلاثة فراسخ من دمشق بقرية يقال لها البلاط، وشهد المغازي بدمشق وحمص، ثم تحوّل إلى بيت المقدس، ومات بها، وهو ابنُ مائة سنة. قيل: بل توفي بدمشق في آخر خلافة عبد الملك سنة خمس أو ست وثمانين وهو ابنُ ثمان وتسعين سنة. يكنى أبا الأسقع وقيل يكنى أبا محمد. وقال ابن معين: كنيته أبو قرْصافة، وهو قولُ الواقدي. سكن الشام، روى عنه أبو عنه الشاميون: مكحول، وعبد الله بن عامر اليحصبي، وشداد بن عمارة. وروى عنه أبو المليح بن أسامة الهذلي.

ا ۲۷۰ - وَحْشِي بن حَرْب الحبشي. من سُودان مكة مولى لطعيمة بن عديّ، ويقال: هو مولى جبير بن مطعم بن عدي، كذا قال ابن إسحاق، وأكثرهم قال: يكنى أبا دَسْمة، وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبيّ على يوم أحد، وكان يومئذ وحشي كافراً، استخفى له خلف حجر ثم رماه بحربة كانت معه، وكان يرمي بها رَمي الحبشة فلا يكاد يخطىء. واستشهد حمزة حينئذ، ثم أسلم وحشي بعد أخذ الطائف، وشهد اليمامة، ورمى مسيلمة بحربته التي قتل بها حمزة، وزعم أنه أصابه وقتله، وكان يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس وشرَّ الناس؛ حكى ذلك جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن بحربتي هذه خير الناس وشرَّ الناس؛ حكى ذلك جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن وحشي. وفي خبره ذلك أن رسول الله على قال لو حشي - حين أسلم: «غيّب وجهك عني وحشى، لا أراك».

وذكر ابن إسحاق عن سليمان بن يسار أنه قال: سمعتُ ابن عمر يقول: سمعت قائلاً يقول يوم اليمامة: قتله العبدُ الأسود. وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: مات وحشي بن حرب في الخمر فيما زعموا.

قال أبو عمر: رُويت عنه أحاديث مسندة مخرجها عن ولده وحشيّ بن حرب بن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب، عن أبيه حرب بن وحشي، عن أبيه وحشي، وهو إسنادٌ ليس بالقوي، يأتي بمناكير، وقد ظنَّ بعضُ أهل الحديث أن هذا الإسناد: وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده ليس هو وحشي هذا فغلط والله أعلم.

وزعم محمد بن الحسين الأزدي الموصلي أن وحشي بن حرب الذي يروي عنه ولده وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب غير أبي دسمة قاتل حمزة، وأن ذلك كان يسكن

دمشق، وهذا الذي روى عنه ولده سكن حمص؛ وليس كما قال، والذي يسكن حمص هو الذي قتل حمزة، ولا يصح وحشى بن حرب غيره.

والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق بن مهران، قال: حدّثنا محمد بن نمير، قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدّثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، قال: خرجتُ أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار، فمررنا بحمص وبها وَحشي، فقلنا: لو أتيناه فسألناه عن قتله حمزة كيف قتله؟ فأقبلنا نحوه فلقينا رجلاً ونحن نسأل عنه، فقال: إنه رجل قد غلبت عليه الخمر، فإن تجداه صاحياً تجداه رجلاً عربياً يحدِّثكما ما شئتما من حديث، وإن تجداه على غير ذلك فانصرفا عنه. قال: فأقبلنا حتى انتهينا إليه. . . وذكر تمام الخبر.

وفي هذا ما يدل على أن وحشياً قاتل حمزة سكن حِمص، وهو الذي يحدِّث عنه ولده. وهو إسنادٌ ضعيف لا يحتج به. وقد جاء بذلك الإسناد أحاديث مُنكَرة لم تُرْوَ بغير ذلك الإسناد؛ والله أعلم.

7۷۵۲ \_ وَحُوَح بن الأسلت. واسمُ الأسلت عامر بن جُشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك الأوسي الأنصاري، أخو أبي قيس بن الأسلت الشاعر؛ ولم يُسلم أبو قيس بن الأسلت. ذكر الزبير، عن عمه مصعب، عن عبد الله بن محمد بن عمارة، قال: كانت لوحوح صحبة، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وله يقول أبو قيس أخوه \_ حين خرج إلى مكة مع أبي عامر:

أرى وَحْوحاً ولّى عليّ بأمره كأني امرؤٌ وليّ ولا وُدّ بيننا وإن بني العَلات قوم وإنسي أخوك إذا تأتيك يوماً عظيمة

كأني امرؤ من حضرموت غريب وأنت حبيب في الفؤاد قريب أخوك فلا يكذبك عنك كذوب تحملها والنائبات تنوب

في أبيات ذكرها. وذكروا أن أبا قيس بن الأسلت أقبل يريد النبي على فقال له عبد الله بن أبي : خفت والله سيوف بني الخزيرج، فقال: لا جرم! والله لا أسلم العام، فمات في الحول.

٣٧٥٣ \_ وَدَاعة بن أبي زيد الأنصاري، وذكره الكلبي فيمن شهد صفين من الصحابة مع عليّ. قال: وقتل أبوه أبو زيد شهيداً يوم أحُد.

٢٧٥٤ ـ وَدُقَة بن إياس بن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان الأنصاري. شهد بدراً وأُحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وقتل يوم اليمامة شهيداً.

٢٧٥٥ ـ وَديعة بن عمرو بن جراد بن بروع الجهني، حليف لبني سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري، شهد بدراً وأحداً.

٢٧٥٦ ـ ورد بن خالد، كان على ميمنة النبيِّ ﷺ يوم الفَتْح.

٢٧٥٧ ـ وردان بنُ مخَرِّم بن مخرمة بن قرط بن جناب العَنْبري التميمي، من بني العنبر بن عمرو بن تميم: قال الطبري: له ولأخيه حيدة بن مُخَرِّم صحبة. وفدًا على النبي ﷺ فأسلما ودعا لهما.

٢٧٥٨ ـ وَقَاص بن مجزّز المدلجي، ذكر غيرُ واحد من أهل العلم أنه قُتل في غَزْوة ذي قَرَد مع محرز بن نضلة قاله ابن هشام. وأما ابنُ إسحاق فإنه قال: لم يقتل من المسلمين يومئذ غير محرز بن نضلة.

٣٠٥٩ ـ وُهبان بن صَيْفي الغفاري: ويقال أهبان، قد تقدم ذِكرُه في باب الألف من هذا الكتاب، هو من ولد حرام بن غفار، نزل البصرة وله بها دارٌ بحضرة الأصبهاني. سمع من النبي على «إذا كانت الفتنة فاتخذ سيفاً من خَسَب». ولم يُقاتِل مع عليّ لهذا الحديث، فلما حضره الموت قال: كفنوني في ثوبين. قالت ابنته عُدَيْسة: فزِدْنا ثوباً ثالثاً قميصاً، ودفناه، فأصبح ذلك القميص على المشجب موضوعاً، وروى خبره هذا ثقات أهل البصرة، منهم معتمر بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن المعلى بن جابر، قال: حدّثتني عُدَيسة بنت وهبان الغفاري بذلك كله.

# حرف الياء

#### باب يحيى

وكان من يحفظ. ولا أعلم له رواية، وبه كان يُكنى أبوه أسيد بن حُضير.

٢٧٦١ ـ يحيى بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي. أسلم هو وأبوه وإخوته: هشام، وعبد الله، وخالد يوم الفتح، صحبوا النبي على الله،

۲۷٦٢ ـ يحيى بن خلاد بن رافع الكندي. سكن الكوفة. روى عنه ابنه على بن يحيى أحاديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عليّ بن يحيى بن خلّاد، عن أبيه، عن جدّه، وبهذا الإسناد أنه أتِي به النبيّ على يوم وُلِد، فحنّكه بتمرة، وقال: «الأسمّينه باسم لم يُسمّ به بعد يحيى بن زكريا». فسمّاه يحيى.

٢٧٦٣ \_ يحيى بن نُفير أبو زهير النميري الحمصي. روى عن النبي على في الجراد، وقد ذكرناه في الكني.

#### باب يزيـد

٢٧٦٤ \_ يزيد بن الأخنس السُّلمي، شامي، له صحبة، يقال: إنه شهد بدراً هو وأبوه وابنه مَعن، ولا أعرفهم في البدريين، وإنما هم فيمن بايع رسول الله ﷺ: مَعن، ويزيد، والأخنس \_ روى عنه كثير بن مُرة، وسليم بن عامر.

٢٧٦٥ ـ يزيد بن أسد بن كرز بن عامر القَسْري، جَد خالد بن عبد الله القسري، يقال: إنه وفد على رسول الله ﷺ وأسلم، وإن رسول الله ﷺ قال له: «يا يزيد بن أسد، أحِبّ للناس ما تحب لنفسك». وهذا الحديث يرويه خالد بن عبد الله القسري عن أبيه عن جده.

وحكى يحيى بن معين عن أهل خالد القسري أنهم كانوا يُنكِرون أن يكون لجد خالد صحبة. قال يحيى بن معين: ولو كان جدهم لقي النبي على الله لعرفوا ذلك ولم ينكروه هذا

قول يحيى بن معين. وخالفه الناس وعدّوه في الصحابة لحديث هشيم وغيره عن سيار أبي الحكم، قال: سمعتُ خالد بن عبد الله القسري يحدِّثُ عن أبيه عن جده أن النبي على قال له: «يا يزيد بن أسد؛ أحِبَّ للناس ما تحبّ لنفسك».

7۷٦٦ ـ يزيد بن الأسود الجرشي؛ أبو الأسود. أدركَ الجاهلية، عداده في الشاميين. وروى أبو مُسْهِر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس، قال: قلت ليزيد بن الأسود: كم أتى عليك؟ قال: أدركتُ الأصنام تُعبَدُ في قرية قومي.

٢٧٦٧ ـ يزيد بن الأسود الخزاعي، ويقال السُّوائي، ويقال العامري. روى عنه ابنه جابر بن يزيد، وهو معدودٌ في الكوفيين.

روى شريك، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، عن أبيه، قال: صليت خَلف النبي على الفجر، فجاء رجلان، فجلسا في أخريات الناس، فلما انصرف النبي على أقبل عليهما بوجهه، فقال: «إيتوني بهما»، فجيء بهما تُرعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما من الصلاة؟» قالا، صلينا في الرحال، فقال: «إذا دخلتم والقوم في الصلاة فصلُّوا معهم، فإن صلاتكم معهم نافلة». فقال أحدهما: استغفر لي يا رسول الله. فقال: «غفر الله لك». ثم أخذت بيده فوضعتها على صدري، فما وجدت كفا أبرد ولا أطيب من كف رسول الله على الله على أبرد من الثلج، وأطيب من ريح المسك.

الأنصاري.

٢٧٦٩ - يزيد بن أسير الضُّبَعي، ويقال ابن بشير، وقال بعضهم فيه: أسير بن يزيد له خَبرٌ واحد أنَّ رسول الله ﷺ قال يوم ذي قار: «هذا أول يوم انتصفت فيه العربُ من العجم».

• ٢٧٧ \_ يزيد بن أمية ، أبو سنان الديلي . ولد عام أحُد في حين الوقعة . روى عنه نافع مولى ابن عمر .

٢٧٧١ \_ يزيد بن أوس، حليف لبني عبد الدار بن قصي. أسلم يوم فتح مكة، وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

٢٧٧٢ \_ يزيد بن بَزْدع بن يزيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأنصاري الظفري، شهد أحداً رضي الله عنه. قال العدوي في نسبه: سواد بن كعب بن الخزرج شهد أحُداً وما بعدها ولا عقب له. قال: وقال ابن القدّاح: قُتل يوم الحرة.

٢٧٧٣ ـ يزيد بن ثابت بن الضحاك، وزيـد بـن ثابت شقيقه، وقد نسبنا زيداً في موضعه، فأغنى ذلك عن نسب أخيه يزيدها هنا.

یقال: إن یزید بن ثابت شهد بکدراً، وقیل: بل شهد أحُداً، وقتل یوم الیمامة شهیداً. وذکر موسی بن عقبة، عن ابن شهاب أنه رمي یوم الیمامة بسهم فمات بالطریق راجعاً، وروی عنه خارجة بن زید، ولا أحسبه سمع منه.

قال البخاري: قال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، وخرّج النسائي وابن السكن حديث خارجة بن زيد عن عمه عن النبيّ في الصلاة على القبر. قال ابن السكن: وهذا رواه هشيم، عن عثمان بن حكيم عن خارجة. وقال ابن السكن أيضاً: لم يرو يزيد بن ثابت عن النبي في غير هذا الحديث وكان أكبر من أخيه زيد، شهد بدراً، ورواه قاسم بن مالك، عن عثمان بن خارجة، عن أبيه، عن النبي في ولم يقل عن عمه.

٢٧٧٤ ـ يزيد بن ثعلبة بن خَزَمة بن أصرم بن عمرو بن عَمّارة البلوي، حليف لبني سالم بن عوف بن الخزرج، شهد بَيْعة العقبة الثانية، يكنى أبا عبد الرحمن، ذكره ابن إسحاق. وقال الطبري: يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمّارة بن مالك، من بني فزارة من بلي بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة، شهد العقبتين جميعاً، كذا قال الطبري: خزَمة \_بفتح الزاي \_ فيما ذكر الدارقطني. وقال ابن إسحاق وابن الكلبي: خزْمة \_ بسكون الزاي، وهو الصواب. قال أبو عمر: ليس في الأنصار خزَمَة بالتحريك، ترى ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وعَمّارة بفتح العين وتشديد الميم في بليّ.

٢٧٧٥ ـ يزيد بن جارية، والد عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، شهد خطبة الوداع، وروى منها ألفاظاً منها: «أرقاؤكم، أرقاؤكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. . » الحديث. يختلف في هذا الحديث؛ فقد جعله ابن أبي خيثمة ليزيد بن رُكانة، وجعله الأزرق ليزيد بن جارية، وكذلك ذكره الأزدي الموصلي ليزيد بن جارية.

٢٧٧٦ ـ يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الحارث بن الخزرج الأنصاري. شهد بدراً، وقُتل يومئذ شهيداً، وهو الذي يقال له ابنُ قُسحم، وقد قيل: إن يزيد هذا هو الذي قيل له قُسْحم، قتله طعيمة بن عدي.

وقال موسى بن عقبة: يزيدبن الحارث هويزيد بن قُسحم، ذكره في البدريين، آخى رسول الله ﷺ بين يزيد بن الحارث هذا وبين ذي الشمالين.

٢٧٧٧ ـ يزيد بن حاطب بن عمرو بن أمية بن رافع الأنصاري الأشهلي، وقد قيل: إنه من بني ظفر، ومن نسبه في بني ظفر يقول: يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع بن سُويد بن حرام بن الهيثم بن ظفر، واسم ظفر كعب بن الخزرج. قتل يوم أحد شهيداً.

٢٧٧٨ \_ يزيد بن حرام بن سُبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. شهد بَيعَة العقبة .

٢٧٧٩ ـ يزيد بن حمزة بن عوف قدم به أبوه حمزة بن عوف إلى النبي ﷺ، فبايعاه ومسح برأس يزيد ودعا له.

٢٧٨٠ ـ يزيد بن حَوْثرة الأنصاري، قال ابن الكلبي: شهد أحداً وشهد صِفّين مع علي.

۲۷۸۱ ـ يزيد بن رُقيش بن رِياب بن يعمر الأسدي، من بني أسد بن خزيمة، شهد بدراً، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما. ومن قال فيه: أربد بن رُقيش فليس بشيء.

۲۷۸۲ \_ يزيد بن رُكانة بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، له صحبة ورواية، ولأبيه رُكانة ابناه: علي وعبد الرحمن. وفي ابنه عبد الرحمن بن رُكانة نظر: وروى عن يزيد بن ركانة أيضاً أبو جعفر محمد بن على.

٢٧٨٣ ـ يزيد بن زَمْعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزَّى بن قصيّ القرشي الأسدي: أمه قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة، صحب النبي ﷺ، وروَى عنه هو وأخوه عبد الله بن زمعة.

وقتل يزيد بن زمعة يوم حُنين، جمح به فرسه فقتل، وكان من أشراف قريش ووجوههم، وإليه كانت في الجاهلية المشورة، وذلك أنَّ قريشاً لم يجتمعوا على أمر إلا عرضوه عليه فإن وافق رأيهم رأيه سكت وإلا شغب فيه. وكانوا له أعواناً حتى يرجع عنه، ذكر ذلك الزبير، وقال: قتل مع رسول الله على يوم الطائف، كذا قال الزبير يوم الطائف.

وقال ابن إسحاق استشهد يوم حُنين من قريش من بني أسد بن عبد العزى يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد.

٢٧٨٤ \_ يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. كان

أفضل بني أبي سفيان. كان يقال له يزيد الخير، أسلم يوم فتح مكة، وشهد حُنيناً، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حُنين مائة بعير وأربعين أوقية وزَنَها له بلال، واستعمله أبو بكر الصديق وأوصاه وخرج يُشيِّعه راجلاً.

قال ابن إسحاق: لما قفل أبو بكر من الحج ـ يعني سنة اثنتي عشرة ـ بعث عمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وأبا عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حَسَنة إلى فلسطين، وأمرهم أن يسلكوا على البلقاء، وكتب إلى خالد بن الوليد، فسار إلى الشام، فأغار على غسًان بمَرْج راهط، ثم سار فنزل على قناة بُصرى، وقدم عليه يزيد بن أبي سفيان، وأبو عبيدة بن الجراح، وشُرحبيل بن حَسَنة، فصالحت بُصرى، فكانت أول مدائن الشام فتحت، ثم ساروا قِبَل فلسطين، فالتقوا بالروم بأجنادين بين الرملة وبيت جَبرِين، والأمراء كلّ على حدة.

ومن الناس من يزعم أنَّ عمرو بن العاص كان عليهم جميعاً، فهزم الله المشركين؛ وكان الفتح بأجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، فلما استُخلف عمر وَلَى أبا عبيدة، وفتح الله عليه الشامات، وولى يزيد بن أبي سفيان على فلسطين وناحيتها، ثم لما مات أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل، ومات معاذ فاستخلف يزيد بن أبي سفيان، ومات يزيد، فاستخلف أخاه معاوية، وكان موت هؤلاء كلهم في طاعون عَمُواس سنة ثمان عشرة.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رَشيق، حدّثنا أبو بشر الدولابي، قال: حدّثنا محمد بن سَعدان، عن الحسن بن عثمان بن أبي حسّان، قال: أخبرني الوليد بن مسلم، قال: مات يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية.

٢٧٨٥ ـ يزيد بن ثمامة الكندي. هو أبو السائب بن يزيد ابن أخت النمر، حليف أبي سفيان بن حرب، أسلم يوم فتح مكة، وسكن المدينة، وهو حجازي. روى عنه ابنه السائب بن يزيد في كتابنا هذا، وذكر الاختلاف في نَسَبه وحلفه.

۲۷۸٦ ـ يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن عبد الأشهل، هو أبو أسماء بنت يزيد بن السكن التي تحدِّث عن رسول الله ﷺ. قُتل يوم أحد شهيداً، وقتل معه ابنه عامر بن يزيد رضى الله عنه.

۲۷۸۷ - يزيد بن السكن الأنصاري، مدني، روى عنه محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن أن رسول الله على ظاهر يوم أحد بين دِرْعين. هو أخو زياد بن السكن فيما أحسب.

۲۷۸۸ ـ يزيد بن سلمة الضمري. سكن البصرة. روى عنه ابنه عبد الحميد بن يزيد، ذكروه في الصحابة، وفيه نظر.

۲۷۸۹ ـ يزيد بن سلمة بن يزيد بن مَشْجَعة بن مجمّع بن مالك الجُعفي، كوفي. روى عن علقمة بن وائل.

· ٢٧٩ ـ يزيد بن سِنان. سمع النبيّ ﷺ يقول: «لا تحلفوا بالكعبة».

٢٧٩١ - يزيد بن سيف - ويقال ابن يوسف - اليربوعي التميمي. روى عن النبي عَلَيْهُ الله الله النبي عَلَيْهُ الله ال

٢٧٩٢ ـ يزيد بن شجرة الرُّهاوي. شامي من مذحِج. روى عنه مجاهد بن جبر. له حديثٌ واحد في فضل الجهاد مضطرب الإسناد.

ذكره خليفة بن خياط قال: بعث معاوية يزيد بن شجرة الرُّهاوي سنة تسع وثلاثين ليقيم الحج للناس، فنازعه قُثمَ بن العباس، فسفر بينهما أبو سعيد الخُدري وغيره، فاصطلحوا على أن يقيم الحج شيبة بن عثمان ويصلي بالناس، وقُتل يزيد بن شجرة في غزاة غزاها سنة خمس وخمسين شهيداً، وقيل: بل قتل في غزاة غزاها سنة ثمان وخمسين شهيداً،

٢٧٩٣ ـ يزيد بن شُريح له صُحْبة، روى في الميسر.

٢٧٩٤ - يزيد بن شيبان، له صحبة، روى قصة ابن مربع في المناسك والمشاعر: «إنكم على إرث من إرث إبراهيم».

٢٧٩٥ ـ يزيد بن طعمة الأنصاري. ذكره ابن الكلبي فيمن شهد صِفّين من الصحابة.

٢٧٩٦ ـ يزيد بن عامر بن الأسود بن حبيب بن شواءة بن عامر بن صعصعة السُّوائي حجازي، يكنى أبا حاجر، شهد حُنَيناً. روى عنه السائب بن يزيد، وسعيد بن يسار.

٢٧٩٧ ـ يزيد بن عَبَاية الباهلي. قال: أتيت رسول الله ﷺ بصدقتي فصدّقني ومسح رأسي. حديثُه عند ولده.

٢٧٩٨ ـ يزيد بن عبد الله البجلي. روى عنه ابنه حُميد بن يزيد في فَضْل جرير بن عبد الله البجلي مخرج حديثه عن ولده.

ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن محجّل الحارثيان. من بلحارث بن كعب: قدما على رسول الله على في وفد بلحارث مع خالد بن الوليد رضي الله عنه فأسلموا وذلك في سنة عشر.

• ٢٨٠٠ يزيد بن عمرو التميمي. ويقال النميري. وفد على النبي على مع قيس بن عاصم وأصحابه. روى عنه عائذ بن ربيعة.

أخبرنا خلف بن قاسم، وعلي بن إبراهيم، قالا: حدّثنا الحسن بن رَشيق، قال: حدّثنا أبو بشر الدُّولابي محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدّثني قيس بن حفص، قال: حدّثنا دُلْهَم بن دُهَيم العجلي، عن عائذ بن ربيعة: قال: حدّثني قرة بن دُعموص، وقيس بن عاصم وأبو زهير بن أسيد بن جَعْونة، ويزيد بن عمرو، والحارث بن شريح، قالوا: وفدنا إلى رسول الله ﷺ؛ فقلنا: ما تعهد إلينا؟ فقال: «تقيمون الصلاة، وتؤتون الزكاة، وتحجون البيت، وتصومون رمضان، فإن فيه ليلة خير من ألف شهر...» وذكر الحديث.

٢٨٠١ ـ يزيد بن قتادة، روى عنه حسَّان بن بلال، في صُحْبته نظر.

٢٨٠٢ \_ يزيد بن قُنَافَة، ويقال يزيد بن عديّ بن قُنَافة، وهو هُلْب والد قبيصة بن هُلب، وقد تقدم ذكره في باب الهاء.

الظفري، به كان يكنى أبوه قيس بن الخطيم بن عديّ بن عمرو بن سواد بن ظفَر الأنصاري الظفري، به كان يكنى أبوه قيس بن الخطيم الشاعر، شهد أُحُداً مع رسول الله و المشاهد بعدها وقُتِل يوم جسر أبي عُبيد شهيداً قال: قال العدوي: وجُرح يومئذ اثنتي عشرة جراحة، وسماه النبي و المشاهد عني يوم أُحُد ـ جاسراً، فكان يقول: «ياجاسرأقبل، يا جاسر، أدبر». قاله الطبري.

١٨٠٤ ـ يزيد بن كعب البَهْزيّ. ويقال: إنه البهزي الذي روى عنه عُمير بن سلمة الضمري. حديثه في حمار الوحش العقير بالرَّوْحاء الذي يرويه يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة. عن عمير بن سلمة، كذا قال أبو جعفر العقيلي وغيره إن البهزي المذكور في ذلك الحديث اسمه يزيد بن كعب. قال العقيلي: وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم، قال: سمعت داود بن رشيد يقول: اسم البهزي يزيد بن كعب.

٢٨٠٥ \_ يزيد بن مالك بن عبد الله بن سلمة، أبو سَبْرة الجُعفي هو مشهور بكنيته،

وفد على النبي على النبي على ومعه ابناه عزيز وسبرة، وهو جدّ خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، وقد ذكرناه في الكنى، سمى رسول الله على عزيزاً هذا عبد الرحمٰن هو والد خَيْثُمَة.

۲۸۰٦ ـ يزيد بن المزَيْن بن قيس بن عدي بن أمية بن خُدارة، هكذا قال الواقدي يزيد بن المزَين وقال ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وعبد الله بن محمد بن عمارة: هو زيد بن المزين، وهو الصواب وقد ذكرناه في باب زيد.

٢٨٠٧ ـ يزيد بن معبد القيسي الربعي يمامي. روى عنه ابنه معبد بن يزيد.

۲۸۰۸ ـ يزيد بن المنذر بن سَرْح بن خُناس بن سنان بن عبيد بن عـديّ بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، شهد العقبة ثم بدراً وأُحُداً، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين عامر بن ربيعة حليف بنى عديّ بن كعب.

٢٨٠٩ ـ يزيد بن نَعامة الضبي، ويقال السُّوائي، له أحاديث منها أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا آخى الرجل أخاً فليسأله عن اسمه واسم أبيه فإنه أوصل وأثبت في المودة». روى عنه سعيد بن سليمان الربعي، وكان يزيد بن نعامة قد شهد حُنيناً مشركاً ثم أسلم بعد.

۲۸۱۰ ـ يزيد بن نُويرة بن الحارث بن عدي بن جُشم بن مَجْدعة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الحارثي، شهد أُحُداً، وقتل يوم النهروان شهيداً مع علي.

۱ ۲۸۱ - يزيد، والد حجاج. روى عنه ابنه حجاج عن النبي ﷺ أنه قال: «أتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة، وإذا طلبتم الخير فاطلبوه عند حسان الوجوه». يدور حديثه هذا على هشام بن زياد بن أبى المقدام.

النبي ﷺ: «دعوا عباد الله يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخوه فلينصح النبي ﷺ: «دعوا عباد الله يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخوه فلينصح له». حديثه عند عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه؛ هكذا رواه حماد بن سلمة، عن عطاء؛ وخالفه جرير، فقال: عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد. وصوّب ابن أبي خيثمة قول جرير. والله أعلم.

٢٨١٣ - يزيد والد عبد الله بن يزيد الخطمي. روى: «إنها الرَّقوب التي لا يعيش لها ولد». الحديث وفيه نظر، لأني أخشى أن يكون هذا الحديث من حديث بريدة الأسلمي. ولعبد الله بن يزيد الخطمي صحبة، وقد ذكرناه. وقال الدار قطني: عبد الله بن يزيد له صحبة وأبوه صحابي أيضاً.

### باب یسار

٢٨١٤ ـ يسار بن بلال بن أَحَيْحة بن الجُلاح بن جَحْجَبي بن كُلفة الأنصاري؛ ومن ولد الأوس. له صحبة ورواية، وهو مشهور بكنيته، وهو أبو ليلى، والد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجد الفقيه الكوفي القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

واختلف في اسم أبي ليلى وفي نسبه أيضاً، فرهطه ينسبونه إلى أحيحة بن الجُلاَح. وغيرهم يقول: إنه من موالي بني عمرو بن عوف. قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: اسم أبي ليلى يسار. وقيل: بل اسم أبي ليلى داود بن بلال. وقال ابن نمير والبخاري اسمه يسار بن نمير. ومولى بني عمرو بن عوف. وفي القاضي ابن أبي ليلى يقول الشاعر:

# وتـزعـم أنّـك ابـن الجُـلاح وهيهات دعـواك مـن أصْلِكـا

الذين استاقوا ذَوْدَ رسول الله على الله على الله عليه وآله وسلم في طلبهم، الذين استاقوا ذَوْدَ رسول الله عليه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم، فأتى بهم فقتلهم رسول الله عليه وقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَل أعينهم، وألقاهم في الحرَّة حتى ماتوا، وذلك في سنة ست من الهجرة، وكان العرَنيُون قد قطعوا يديه ورجليه، وغرزوا الشَّوك في لسانه وعينيه حتى مات، وأدخل المدينة ميّتاً وهربوا بالسِّرْح، فأرسل رسول الله على في طلبهم، فأدركوا وفعل بهم ما ذكر في حديث أنس وغيره.

۲۸۱٦ ـ يسار بن سُبع، أبو غادية الجهني. ويقال المزني. قال العقيلي: وهو أصح قال أبو عمر: هو مشهورٌ بكنيته. اختلف في اسمه واسم أبيه. قيل: اسمه يسار بن سبع. وقيل: يسار بن أزّيهر. يقال: إنه قاتل عمار. سكن واسط، وكان يُفرِط في حُبِّ عثمان. وقد ذكرناه في الكُنى بأكثر من هذا.

٢٨١٧ ـ يسار بن سُويد الجهني. ويقال: يسار بن عبد الله، هو والد مسلم بن يسار. يُعَدّ في أهل البصرة. وله أحاديثُ عند عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ على المسح على الخفين وفي الصرف.

۲۸۱۸ ـ يسار بن عبد، ويقال: يسار بن عمرو. وابن عبد أشهر وأكثر وهو أبو عزّة الهذلي، مشهورٌ بكنيته. روى عنه أبو المليح الهذلي.

٢٨١٩ \_ يَسار مولى أبي الهيثم بن التيهان، قتِل يوم أحد شهيداً.

• ۲۸۲ ـ يسار مولى فضالة بن هلال. سمع هو ومولاه فضالة بن هلال من النبيّ ﷺ فيما ذَكر عليّ بن عمر.

المجلس في المجلس الله على المستضعفون من أصحابه: خَبّاب وعمار وأبو فُكيهة يسار مولى صفوان بن أمية بن حرب، ذكره ابن إسحاق في المغازي.

٢٨٢٢ ـ يسار الحبشي. كان مملوكاً لعامر اليهودي يرعى عليه غنماً. هذا قول الواقدي. وأما ابنُ إسحاق. فقال: اسم هذا الأسود أسلم. وقد ذكرناه في باب الألف.

#### باب يسيس

۲۸۲۳ ـ يُسَير بن عمرو الكندي. ويقال الشيباني، كوفي، له صحبة. قال عباس: سمعتُ يحيى بن معين يقول: يُسير بن عمرو جاهلي. وبعضهم يقول فيه أسَير بن عمرو، ويقال: يُسَير بن جابر، وهو يُسَير بن عمرو بن جابر. قبض رسول الله ﷺ وهو ابن عشر سنين، وعاش إلى زمن الحجاج.

روى عنه أبو عمرو الشيباني. وقد تقدم ذكره في باب أُسَير من الألف في أول هذا الكتاب بأكثر من هذا، لأنه بالألف أكثر وأشهر روى ابن فضيل وأبو معاوية، عن الشيباني، عن أسير بن عمرو، وكان على عهد النبي ﷺ ابن إحدى عشرة سنة.

وروى عباس الدوري، عن أبي نعيم، قال: حدّثنا عمرو بن قيس بن يُسَير بن عمرو، قال: أخبرني أبي، عن يسير بن عمرو، قال: توفي النبيّ رأنا ابن عشر سنين. قال عباس: وسمعت يحيى بن معين يقول: أبو الخيار الذي روى عن ابن مسعود اسمه أسير بن عمرو، أدرك النبي ركان في زمانه ابن عشر سنين.

قال أبو عمر: وقد روى يُسير بن عمرو عن النبي على حديثين: أحدهما في تلقيح النخل، والآخر في الحجم شفاء، ذكرهما الدارقطني، عن البغوي، عن عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية، عن ابن فضيل، عن سليمان الشيباني. عن يُسير بن عمرو، عن النبي على قال: وقال علي بن المديني: أهل البصرة يقولون: أسير بن جابر، ويَرْوُون عنه، عن عمر حديث أويس القرني. وأهلُ الكوفة يسمونه يُسير بن عمرو وبعضهم يقولون: أسير بن عمرو.

روى عنه مِن أهل البصرة زُرارة بن أوفى، ومحمد بن سيرين، وأبو نُضْرة، ورافع بن سحبان، وأبو عمران الجَوْني؛ وحُميد بن هلال. وروى عنه من أهل الكوفة أبو إسحاق الشيباني، والمسيّب بن رافع، وابنه قيس بن يسير.

٢٨٢٤ ـ يُسير الأنصاري حديثه عند أبي عوانة؛ عن داود بن عبد الله؛ عن حميد بن عبد الرحمن؛ قال: دخلت على يُسير ـ رجل مِن أصحاب النبي على حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: إنهم يقولون: إنّ يزيد ليس بخير أمة محمد على وأنا أقول ذلك؛ ولكن لأن يجمع الله أمْر أمة محمد على أحبُ إلي من أن يفترق. قال النبي على: «لا يأتيك في الجماعة إلا خير».

### باب يعقوب

المحديث، وهذا لا يصحُّ، ولا يُعرف في الصحابة يعقوب هذا عندهم. والصواب في هذا المحديث، وهذا لا يصحُّ، ولا يُعرف في الصحابة يعقوبُ هذا عندهم. والصواب في هذا المحديث والله أعلم ما رواه حماد بن سلمة، عن عليُّ بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ.

٢٨٢٦ ـ يعقوب بن الحصين، روى عنه مجاهد حديثاً واحداً من حديث عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن يعقوب بن الحصين، قال: كأني أنظر إلى خدَّيْ رسول الله ﷺ في الصلاة، وهو يسلم عن يمينه وعن شماله ويَجْهَرُ بالتسليم.

### باب يعلى

۲۸۲۷ ـ يَعْلَى بن أمية التميمي، ويقال يعلى ابن مُنْية يُنسب حيناً إلى أبيه وحيناً إلى أمه، وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي، أبو صفوان. وأكثرهم يقولون: يكنى أبا خالد، أسلم يوم الفتح، وشهد حُنيناً والطائف وتَبوك. اختلف في نَسَب أمه منية بنت جابر، ومَن قال في عتبة بن غزوان بن الحارث بن جابر يقول: هي منية بنت الحارث بن وهيب ـ أو وهب ـ بن شبيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن الحارث بن

عوف بن مازن بن منصور، وهي عمة عتبة بن غزوان، هذا قول المدايني ومصعب وابنه عبد الله بن مصعب. وقد قيل منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان.

وروى عنه ابنه صفوان بن يعلى، وروى عنه عبدالله بن ثابت، وخالد بن دُريك. قال يعقوب بن شيبة: سمعت عبد الله بن مسلمة وعلي بن المديني يقولان \_ وقد ذكرا يَعلَى بن أمية فقالا: أمه منية وأبوه أمية. قال علي: وهو رجل من بني تميم، حليف لقريش لبني نوفل بن عبد مناف، وقال يعقوب بن شيبة: منية أمه، وهي منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان صاحب رسول الله علي .

قال أبو عمر: ذكر المدائني، عن مسلمة بن محارب، عن عَوف الأعرابي، قال: استعمل أبو بكر الصديق يَعلى بن أمية على بلاد حلوان في الردّة، ثم عمل لعمر على بعض اليمن، فحمى لنفسه حمى، فبلغ ذلك عمر، فأمره أن يمشي على رجليه إلى المدينة، فمشى خمسة أيام أو ستة إلى صعدة، وبلغه موت عمر، فركب، فقدم المدينة على عثمان فاستعمله على صنعاء، ثم قدم وافداً على عثمان، فمرَّ عليّ على باب عثمان، فرأى بغلته جَوْفاء عظيمة، فقال: لمن هذه البغلة؟ فقالوا: هي ليعلى. قال: ليعلى والله! وكان عظيم الشأن عند عثمان، وله يقول الشاعر:

# إذا ما دعا يَعْلَى وزيد بن ثابت لأمرٍ ينوب الناس أو لخُطوب

وذكر المدايني، عن ابن جَعْونة، عن محمد بن يزيد بن طلحة، قال: كان يعلى بن أمية على الجند، فبلغه قتل عثمان فأقبل لينصره، فسقط عن بعيره في الطريق، فانكسرت فخذه، فقدم مكة بعد انقضاء الحج، فخرج إلى المسجد وهو كسير على سرير، واستشرف إليه الناس، واجتمعوا، فقال: مَن خرج يطلب بدم عثمان فعليَّ جِهازه. وذكر عن مسلمة عن عوف، قال: أعان يعلى بن أمية الزبير بأربعمائة ألف، وحَمَل سبعين رجلاً من قريش، وحَمَل عائشة على جمل يقال له عسكر، كان اشتراه بمائتي دينار.

قال أبو عمر: كان يعلى بن أمية سخيّاً معروفاً بالسخاء، وقُتل يعلى بن أمية سنة ثمان وثلاثين بصِفِّين مع علي بعد أن شهد الجمل مع عائشة، وهو صاحب الجمل، أعطاه عائشة، وكان الجمل يسمى عسكراً، ويقال: إنه تزوج بنت الزبير وبنت أبي لهب.

٢٨٢٨ - جارية الثقفي: حليف لبني زُهرة بن كلاب. قتل يوم اليمامة شهيداً، هكذا قال أبو معشر، وقال ابن إسحاق: حي بن جارية.

٢٨٢٩ \_ يَعْلَى بن حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. قال مصعب:

ولم يعقب أحد من بني حمزة بن عبد المطلب إلا يَعْلى وَحْده، فإنه ولد له خمسة رجال لصلبه، وماتوا كلهم عن غير عقب فلم يبق لحمزة عَقب.

٢٨٣٠ ـ يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي. ويقال العامري، اسم أمه سَيّابة، فربما نُسب إليها فقيل يعلى بن سَيَّابة، يُكنى أبا المُرازم، شهد مع النبيّ ﷺ الحُدَيبية وخَيْبر والفتح وحُنيناً والطائف. روى عنه ابنه عبد الله بن يعلى، والمنهال بن عمرو، وغيرهما. يُعَد في الكوفيين. وقد قيل: إنه بصري، وإن له داراً بالبصرة.

٢٨٣١ ـ يعلى العامري. قال بعضهم: هو يعلى بن مرة. روى عن النبيّ ﷺ حديثاً واحداً فيه فضيلة للحسين رضي الله عنهما.

### باب يعيش

۲۸۳۲ ـ يعيش بن طِخْفة الغفاري. شامي. حديثه عن ابن لهيعة ، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن جُبير بن نفير يحدِّث عن يعيش بن طخفة الغفاري أنّ النبيّ على أتى بناقة فقال: «من يحلبها؟» فقام رجل فقال: أنا. فقال: «ما اسمك؟» قال: مُرّة. قال: «اقعُد»، ثم قام آخر فقال: «ما اسمك؟» فقال: جمرة، قال: «اقْعُد»، قال يعيش: ثم قمت، فقال: «ما اسمك؟» قلت: يعيش. قال: «احلب».

٢٨٣٣ ـ يعيش الجهني، ذو الغرّة، وقد تقدم ذكره في الذال في الأذواء، حديثه عن ابن أبي ليلى، عن يعيش الجهني في الوضوء من لحوم الإبل.

### باب الأفراد في حرف الياء

۲۸۳۶ ـ ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذين. ويقال ابن الوذيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عنس بن مالك بن أدد بن زيد العنسي المذحجي، حليف لبني مخزوم. ومنهم من يقول: ياسر بن مالك فيسقط عامراً. ويقول أيضاً: عامر بن عنس فيسقط ياماً. والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله تعالى، يكنى أبا عمار بن ياسر.

كان قد قدم من اليمن، وحالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، وزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سُمية، فولدت له عماراً، فأعتقه أبو حذيفة، ولم يزل ياسر وابنه عمّار مع أبي

حذيفة إلى أن مات، وجاء اللَّهُ بالإسلام فأسلم ياسر وابنه عمار، وسُمية، وعبد الله أخو عمار بن ياسر، وكان إسلامهم قديماً في أول الإسلام، وكانوا ممن يُعَذَّب في الله، وكان رسول الله عَلَيْ يَمُرُّ بهم وهم يُعذبون، فيقول: «صبراً يا آل ياسر، اللهم اغفِرْ لآل ياسر، وقد فعلت».

ومن حديث ابن شهاب، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، قال: مرّ رسول الله على بياسر وعمار وأم عمار، وهم يؤذّون في الله، فقال لهم: «صبراً يا آل ياسر؟ إن موعدكم الجنة».

٢٨٣٥ ـ يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش، من بني النضير، أسلم على ماله فأحرزه وحسن إسلامه، وهو من كبار الصحابة.

٣٨٣٦ - يَرْبُوع الجهني. قال: قدمنا على رسول الله ﷺ في نفر من جهينة فنزلنا مسجده، فدخلنا إليه وهو قاعد والناس حوله، فقال: «مرحباً مرحباً مرحباً بجهينة، شوسٌ في اللقاء، مقاديم في الوغاء».

۲۸۳۷ ـ يزداد، والد عيسى بن يزداد. هو رجل يماني يقال له صحبة، وأكثرهم لا يعرفونه. وقد قيل: حديثه مرسل، والحديث رواه عنه ابنه عيسى بن يزداد عن النبي على قال: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات». لم يرو عنه غير عيسى ابنه، وهو حديثٌ يدور على زمعة بن صالح. قال البخاري: ليس حديثه بالقائم. وقال يحيى بن معين: لا يعرف عيسى هذا ولا أبوه وهو تحاملٌ منه.

٢٨٣٨ - يعمر السعدي، والد أبي خِزامة، حديثه عند ابن شهاب، سمع أبا خزامة بن يعمر عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورُقى نسترقي بها، هل تردُّ من قدر الله؟ فقال النبي ﷺ: "إن ذلك من قَدَر الله».

٢٨٣٩ - يوسف بن عبد الله بن سلام. وقد تقدم ذكر نَسَبه عند ذكر أبيه في بابه من هذا الكتاب، ولا يختلفون أنه من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أدرك يوسف هذا النبي على أبراهيم، أحلسه رسول الله على خجره، ومسح على رأسه وسماه يوسف. قال الواقدي: كُنيته أبو يعقوب.

قال أبو عمر: روى عن النبي ﷺ أحاديث. روى أبو نعيم، قال: أخبرنا يحيى بن أبي الهيثم العطار، قال: حدّثني يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: سمّاني رسول الله ﷺ يوسف وأقعدني في حِجْره ومسح على رأسي.

قال أبو عمر: روى عن النبيّ ﷺ أحاديث: روى عنه محمد بن المنكدر، وغيره. من حديثه عن النبيّ ﷺ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ أخذ كسرة من خُبز شعير، ووضع عليها تمرة وقال: «هذه إدام هذه». ثم أكلها.

٢٨٤٠ ـ يونس بن شداد الأزدي. حديثه عند أهل البصرة من رواية قتادة، عن أبي
 قلابة، عن أبي الشعثاء، عن يونس بن شداد ـ أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم أيام التشريق.

كملت الأسماء بآخر الحروف والحمد لله رب العالمين على عونه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وسلم تسليماً كثيراً آمين آمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عونك يا كريم. عونك يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

# كتاب الكني

# بسم الله الرَّحمٰن الرَّحِيم

الحمد لله المنفرد بالبقاء. الحيّ الدائم لا يحول ولا يفنى. مُحيي الأموات، ومميت الأحياء. ومحصيهم عدداً. لا يشرك في حُكمه أحداً. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.

هذا كتاب ذكرت فيه من عُرِف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بكُنيته، واشتهر بها، ولم يوقف على اسمه، أو وقف على اسمه، ولكن غلَبتْ عليه كنيته، فلم يُعرف إلا بكنيته، ممن اختلف في اسمه، أو اتُّفق عليه، وجعلته كتاباً مفرداً وصلت به كتابي في الصحابة، إذ هو جزء منه، وآخر أبوابه، وخاتمة فائدته، وجرَيتُ فيه على شَرطِ الإيجاز والاختصار، ومجانبة التطويل والتكرار، على حسب ما شرطنا في سائر الكتاب، والله عز وجل الموفق للصواب، وجعلته أيضاً على حروف المعجم ليكونَ أقرب على مَن أراد حفظه وعلمه، وبالله عزّ وجل عوني، وهو حَسْبي ونعم الوكيل، لا شريكَ له.

### باب الألف

المحم المغفاري، اسمه عبد الله بن عبد الملك، على اختلاف في ذلك، قد ذكرناه في العبادلة، كان ممن شهد خَيبر مع النبي على وذكر خليفة، عن الواقدي، أنه كان ينزل الصفراء على ثلاثة أميال من المدينة، وذكره في العبادلة أتم، لأن هذه ليست له بكنية، ولكنه صارت له كالكُنية. قيل: إنما قيل له آبي اللحم لأنه كان لا يأكل اللحم في الجاهلية. وقيل: كان لا يأكل ما ذُبح للأصنام.

٢٨٤٢ - أبو أبيّ ابن أم حَرام. ربيب عبادة بن الصامت، اسمه عبد الله. قيل: عبد الله بن أبي. وقيل عبد الله بن كعب. وقيل عبد الله بن زيد بن

سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار. وأمه أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، كان قديم الإسلام ممن صلى القبلتين يُعدّ في الشاميين.

ذكره أبو أحمد الحافظ، قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن عمير، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن هارون الفرْيابي، قال: حدّثنا عمر بن بكر بن تميم السكسكي، قال: حدّثنا إبراهيم بن أبي عبلة، قال: سمعت أبا أبي بن كعب ابن أم حرام يقول: قال رسول الله على: «عليكم بالسَّنا والسنُّوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام»، قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: «الموت». قال: قلت لعَمْرو بن بكر: ما السنوت؟ قال: أما في هذا الحديث فالعسل وأما في غريب كلام العرب فهو رُبُّ عُكة السمن يخرج خططاً سوداء على السمن قال الشاعر:

هم السمْنُ بالسُّنوتِ لا الشرّ فيهم وهم يمنعون الجارَ أن يتفرَّد؟ قلت لعمرو: فما معنى لا الشر فيهم؟ قال: لا غِشّ فيهم، قلت: فما معنى أن يتفرَّد؟ قال: لا يستذلّ جارهم.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن شيبة الهمداني، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف، قال: حدّثنا عمرو بن بكر، وشداد بن عبد الرحمن من ولد شداد بن أوس، قالا: حدّثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة. قال: سمعتُ أبا أبيّ ابن أم حرام - وكان صلى مع رسول الله على القبلتين يقول: سمعت رسول الله على يقول: «عليكم بالسنا والسّنُوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام». قالوا: يا رسول الله. ما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو بن بكر. قال ابن أبي عَبلة: السنوت. الشّبيت. قال: وقال آخرون بل هو العسل يكون في وعاء السمن، وأنشد قول الشاعر:

هم السمن بالسنُّوت لا الشر فيهم وهم يمنعون الجار أن يتفردا

٣٨٤٣ \_ أبو أحمد بن جحش الأعمى: اسمه عبد بن جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر الأسدي .

أمه وأم أخيه عبد الله بن جحش بن رياب المجدَّع في الله أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ. وقيل: اسمه ثمامة، ولا يصح. والصحيح في اسمه عبد: وكان أبو أحمد هذا شاعراً.

قال محمد بن إسحاق: كان أول من خرج إلى المدينة مهاجراً من مكة من أصحاب رسول الله على عبد الله بن جحش بن رياب الأسدي حليف لبني أمية بن عبد شمس؛ احتمل بأهله وبأخيه أبي أحمد بن جحش الشاعر الأعمى، وكانت عند أبي أحمد الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب. وتوفي أبو أحمد بن جحش بعد زينب بنت جحش أخته زوج رسول الله على وكانت وفاتها سنة عشرين.

وقال يحيى بن معين: اسم أبي أحمد بن جحش عبد الله بن جحش بن قيس، فلم يصنع شيئاً والصحيح ما ذكرناه عبد بن جحش، وأخواه عبد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش. مات عبيد الله بأرض الحبشة نصرانياً، وكانت تحته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأخواتهم: زينب بنت جحش، وحمنة بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش، ولجميعهم صحبة.

۲۸٤٤ \_ أبو أخزم بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول. قال الزبير: ومبذول هو عامر بن مالك بن النجار. شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، واستشهد يوم جسر أبي عبيد.

٢٨٤٥ ـ أبو الأخنس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي أخو خُنيس بن حذافة، وعبد الله بن حذافة، في صحبته نظر، ولا يوقف له على اسم، وقد مضى ذكر أخويه في مواضعهما.

٢٨٤٦ ـ أبو إدريس الخولاني، وُلد في عام حنين. يُعَدِّ في كبار التابعين، كان قاضياً بدمشق بعد فَضالة بنُ عبيد لمعاوية وابنه إلى أيام عبد الملك بن مروان ومات في آخرها قاضياً. واسمه عائذ الله بن عبد الله بن عمرو.

رُوي عن أبي إدريس أنه قال: ولدت عام حُنين، أو قال يوم حنين؛ إذ هزم الله هوازن. وروى أبو اليمن الحكم بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن أبي السائب، عن مكحول، أنه كان إذا ذكر أبا إدريس الخولاني قال: ما رأيت مثله.

وكان مولده يوم حُنين، سمع عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وحذيفة بن اليمان، وأبا الدرداء، وعبد الله بن مسعود، وأبا ثعلبة الخُشني، واختلف في سماعه من معاذ، والصحيح أنه أدركه. وروى عنه، وسمع منه وقد يحتمل أن تكون رواية مَن روى عنه: فاتني معاذ، أي فاتني في معنى كذا أو خبر كذا، لأن أبا حازم وغيره روى عنه أنه رأى معاذ بن جبل، وسمع منه. ومَن أدرك أبا عبيدة فقد أدرك معاذاً؛ لأنه مات قبله في طاعون

عَمُواس، وقد سئل الوليد بن مسلم \_ وكان من العلماء بأخبار أهل الشام: هل لقي أبو إدريس الخوّلاني معاذ بن جبل؟ فقال: نعم، أدرك معاذ بن جبل، وأبا عبيدة بن الجراح، وهو ابن عشر سنين؛ لأنه ولد عام خُنين. سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك، قال أبو عمر: روى عنه ربيعة بن يزيد، وبشر بن عبد الله، وابن شهاب الزهري، ويونس بن ميسرة بن حَلبَس، وغيرهم.

٢٨٤٧ ـ أبو أذَينة: روى عن النبي ﷺ: «خير نسائكم الوَلود الوَدُود المواتية المواسية». روى عنه علي بن رباح اللخمي، حديثه عند أهل مصر.

اللهم المنافعة المنافعة الأحمسي المحصين بن ربيعة بن عامر بن الأزْوَر، والأزور اسمه مالك الشاعر له صحبة. جرى ذكره في حديث جرير بن عبد الله البجلي، عن النبي الله الكعبة قال: «ألا تربحونني من ذي المخلصة؟» قال: وكان بيتاً يعبد في الجاهلية يقال له الكعبة اليمانية. فقلت: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري فقال: «اللهم ثبته، واجعله هادياً مهدياً»، قال: فنفرت إليه في خمسين ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، قال: فأتاها فحرقها وكسرها؛ ثم بعث رجلاً من أحمس يقال له أبو أرطاة إلى النبي على يبشره، فقال: والذي أنزل عليك الكتاب؛ ما جئتُ حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرّك النبي على خيل أحمس ورجالها خمس مرات، وقد ذكرناه في باب حُصَين.

٢٨٤٩ - أبو أروى الدوسي حجازي، كان ينزلُ ذا الحُليفة، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو واقد المزني صالح بن محمد بن زائدة، مات في آخر خلافة معاوية، وكان عثمانياً.

• ٢٨٥٠ - أبو الأزهر الأنماري، شامي، روى عن النبيّ على أنه كان إذا أخذ مضجعه قال: «بسم الله وضَعْتُ جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسىء شيطاني، وثقل ميزاني، وفك رهاني». هكذا قال أبو مُسهِر، عن يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عنه.

قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازي، عن ثور بن يزيد، عن خالد، عن أبي الأزهر الأنماري. وقال ربيعة بن يزيد الدمشقي: حدثني واثلة بن الأسقع، وأبو الأزهر، صاحبا رسول الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الأجر، ومن طلب علماً فلم يدركه كتب له كفل من الأجر».

٢٨٥١ \_ أبو الأزور، ضِرار بن الأزور، مذكورٌ في باب اسمه.

٢٨٥٢ - أبو الأزور، من وجوه الصحابة، قصته في باب أبي جندل، كان هو وأبو جندل وضرار بن الخطاب قد تأوّلوا في الخمر تأويلاً. وخبرهم مذكور في باب أبي جندل من هذا الكتاب. واستشهد أبو الأزور بالشام مع أبي عبيدة، وخبره عند ابن جريج من رواية حجاج وعبد الرزاق عنه.

ولا يستظل، فأمره النبي الله أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه، حديثه عند ابن عباس، ولا يستظل، فأمره النبي الله أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه، حديثه عند ابن عباس، وعند جابر بن عبد الله: ورواه طاوس، عن أبي إسرائيل. رجل من أصحاب النبي الله ورواه مالك، عن حُميد بن قيس، وثور بن زيد، مُرْسلاً بمعناه وقيل: اسمه يسير. والله أعلم.

٢٨٥٤ ـ أبو الأسود سَنْدر، ويقال عبد الله بن سندر، ولا يصحُّ سندر، وإنما هو ابن سندر، له صحبة، حديثه عند أهل مصر مرفوعاً في أسلم وغِفَار وتُجِيب، يرويه ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن ابن سندر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أسْلمُ سالمها الله، وغِفَار غفر الله لها، وتُجيب أجابت الله ورسوله». قال أبو الخير: فقلت له: يا أبا الأسود، أنت سمعت رسول الله ﷺ يذكر تُجِيب؟ قال: نعم. قلت: وأحدّث الناس عنك بهذا؟ قال: نعم.

7۸۵٥ ـ أبو الأسود البَهْزي، ذكره محمد بن سعد الباوَرْدي وحديثه قال: رأيت رسول الله على وحديثه قال: رأيت رسول الله على وهو متوجه إلى الغار، فدمَيت إصبع من رجله، فقال رسول الله على الله مسالقيت «هـــل أنـــت إلا أصبَــع دميــتِ وفـــي سبيـــل الله مـــا لقيـــتِ»

٢٨٥٦ ـ أبو أسيد ثابت الأنصاري، وقيل عبد الله بن ثابت، كان يخدم النبيّ ﷺ، روى عن النبيّ ﷺ: «كلوا الزيْتَ وادَّهنوا به، فإنه من شجرة مباركة». إسنادُه مضطرَب فيه لا يصح. وقد قيل أبو أسيد بالضم، والصواب بالفتح إن شاء الله تعالى.

۲۸۵۷ ـ أبو أسيد الساعدي، اسمه مالك بن ربيعة. وقيل هلال بن ربيعة، والأكثر يقولون مالك بن ربيعة بن البدَن. وكذلك قال محمد بن فُليح، عن موسى بن عقبة. وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. عن عمه موسى بن عقبة بن البدِنويقال البدَن، اختلف في كسر الدال وفتحها ـ ابن عمرو بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن

الخزرج. شهد بَدْراً، يُعد في الحجازيين، وروى عقيل عن ابن شهاب قال: قال أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال لي أبو أسيد الساعدي بعد ما ذهب بصره: يا ابن أخي، لو كنت أنت وأنا ببدر، ثم أطلق الله لي بَصري لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة غير شك ولا تَمار. قال ابن أبي حاتم: لا أعلم للزهري، عن أبي حازم غير هذا.

وكان رضي الله عنه قصيراً كثير شعر الرأس، ولا يغيِّر شعر لحيته. وقيل: بل كان يُصفِّرها. وتقدم ذكره في باب الميم.

واختلف في وقت وفاته اختلافاً متبايناً. فقيل: توفي سنة ثلاثين، وهذا عندي وَهُم والله أعلم. وقيل: بل توفي سنة ستين، قاله المدايني. وقيل: توفي سنة خمس وستين. يقال له عَقِب بالمدينة وببغداد، وهو آخر مَن مات من البدريين. وقيل: مات وهو ابن ثمان وسبعين.

وقد ذكر أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى قال: أبو أسيد بن علي بن مالك الأنصاري له صحبة، وقد ذكر له خبراً عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، قال: تزوّج رسول الله على زينب بنت خُزيمة، وبعث أبا أسيد بن علي بن مالك الأنصاري إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة، فخطبها عليه، ولم يكن النبي على رآها، فأنكحها إياه أبو أسيد قبل أن يراها النبي على فجعل أبا أسيد هذا غير أبي أسيد الساعدي، فأوهم، وأتى بالخطأ، وإنما هو أبو أسيد الساعدي الذي خطب على رسول الله على حسب ما ذكرناه في كتاب النساء.

٢٨٥٨ \_ أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة . ذكره الواقدي فيمن قتل يوم أحد ، وقال فيه أبو هبيرة مرة وأبو أسيرة مرة أخرى . وقال غيره : أبو أسيرة هو أخو أبي هبيرة ، وقد ذكرنا أبا هبيرة في باب الهاء من الكنى ، ولله الحمد . وذكر الواقدي أنَّ خالد بن الوليد قَتل أبا أسيرة يوم أحُد شهيداً . وكان خالد بن الوليد يومئذ على خيل المشركين . وقد قيل : إن أبا أسيرة غلط فيه الواقدي ، وهو أبو هبيرة ، والله أعلم .

٢٨٥٩ - أبو الأعور بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، شهد بكراً وأحُداً، وكذا قال ابن إسحاق أبو الأعور بن الحارث. وقال: اسمه كعب بن الحارث، وتابعه قوم، وقال ابن عمارة: اسم أبي الأعور الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب، وإنما كعب عم أبي الأعور، فسمًاه به مَن لا يعرف النسب، وهو خطأ. وبه قال ابن هشام، ويقال أبو الأعور الحارث بن ظالم، والصواب ما قال به ابن إسحاق، وكذلك قال موسى بن عقبة أبو الأعور بن الحارث.

٢٨٦٠ ـ أبو الأعور الجرمي. روى عنه جبير بن نفير أن النبيّ ﷺ قال: «يا أبا الأعور». . . في حديث ذكره .

٢٨٦١ - أبو الأعور السلمي. اسمه عمرو بن سفيان بن قائف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بُهيئة بن سليم. وقال بعضهم فيه: سُفيان بن عمرو، والأول أكثر. وقد قيل فيه الثقفي، وليس بشيء. يعَدُّ في الصحابة.

وقال أبو حاتم الرازي: لا تصحُّ له صحبة ولا رواية، وشهد حُنيناً كافراً ثم أسلم بعدُ هو ومالك بن عوف النضري، وحدَّث بقصة هزيمة هوازن بحنين، ثم كان هو وعمرو بن العاص مع معاوية بصِفِّين، وكان من أشَدِّ مَن عنده على عليّ، وكان على يذكره في القنوت في صلاة الغداة يقول: اللهم عليك به \_ مع قوم يدعو عليهم في قُنوته.

النجار الأنصاري الخزرجي. أمه سعاد بنت رافع من بني الحارث بن الخزرج، عَقَبيّ، شهد النجار الأنصاري الخزرجي. أمه سعاد بنت رافع من بني الحارث بن الخزرج، عَقَبيّ، شهد العقبة الأولى والثانية، وهو أحَد النقباء ليلة العقبة وكان أول مَنْ قدم بالإسلام المدينة، هو وذكوان بن عبد قيس فيما ذكر الواقدي. قال: ومات في شوال على رأس تسعة أشهر من الهجرة قبل بدر في وقت بنيان رسول الله على مسجده. وقيل: بل مات قبل قدوم رسول الله على المدينة. والقول الأول أصح. ودفن بالبقيع. وهو أول من دفن بالبقيع فيما تقول الأنصار. وأما المهاجرون فيقولون: أول مَن دفن بالبقيع عثمان بن مظعون. ولما مات أبو أمامة جاءت بنو النجار إلى رسول الله على، فقالت: قد مات نقيبنا فنقب علينا، فقال رسول الله على: «أنا نقيبكم».

روى ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ـ أنَّ النبيّ عَلَيْهُ عاد أمامة أسعد بن زرارة، وكان رأس النقباء ليلة العقبة، أخذته الشَّوكة بالمدينة، فقال النبي على المبيت هذا، اليهود يقولون: ألا دفع عن صاحبه! ولا أملك له ولا لنفسي شيئاً». فأمر به رسول الله على فكوي من الشوكة طُوِّق عُنقُه بالكيّ، فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات. وقد ذكرنا هذا الخبر من وُجوهٍ في كتاب التمهيد، والحمد لله.

ابو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري، اسمه إياس بن ثعلبة، من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج. وقيل: اسمه ثعلبة. وقيل: سهل، ولا يصحُّ فيه غير إياس بن ثعلبة. له عن النبي على ثلاثة أحاديث: أحدها «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه». والثاني: «البذاذة من الإيمان». والثالث أن النبيّ على صلى على أمه بعد أن دُفِنت.

وهو ابنُ أخت بُرْدة بن نِيَار، ولم يشهد بَدراً، وكان قد أجمع على الخروج إليها مع النبي ﷺ، وكانت أمه مريضة؛ فأمره رسول الله ﷺ بالمقام على أمّه، فرجع رسول الله ﷺ من بدر وقد توفيت فصلى عليها.

ذكر عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدّثني عبد الله بن المنيب المدني، عن جده عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه أبي أمامة بن ثعلبة، قال: لما هَمّ رسول الله على بالخروج إلى بكر أجمع الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك. قال: بل أنت فأقم على أختك؛ فذكر ذلك لرسول الله على أمه، وخرج أبو بردة، فرجع رسول الله على وقد توفيّت فصلى عليها.

٢٨٦٤ - أبو أمامة بن سهل بن حُنيف بن وهب الأنصاري. من بني عوف بن مالك بن الأوس، اسمه أسعد، سَماه رسول الله على باسم جدّه أبي أمامة أسعد بن زرارة أبي أمه، وكنّاه بكنيته، ودعا له وبرّك عليه. توفي أبو أمامة بن سهل بن حنيف سنة مائة، وهو ابنُ نيف وتسعين سنة.

روى الليث بن سعد، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان ممن أدرك النبي على قال أبو عمر: يُعَدُّ في كبار التابعين.

٢٨٦٥ - أبو أمامة الباهلي. اسمه صُدَيّ بن عَجلان، لم يختلفوا في ذلك، واختلفوا في نسبه إلى باهلة، وهو مالك بن يعصُر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بزيادة رجل في نسبه ونقصان آخر، فلم أر لذكره وَجهاً، وجعله بعضهم من بني سهم في باهلة، وخالفه غيرُهم في ذلك، ولم يختلفوا أنه من باهلة، وقد ذكرنا باهلة وما قيل فيها في كتاب قبائل الرواة. سكن أبو أمامة الباهلي مصرَ، ثم انتقل منها إلى حمص فسكنها، ومات بها، وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله عليه وأكثر حديثه عند الشاميين. توفي سنة إحدى وثمانين. وقيل سنة ست وثمانين، وهو آخر مَن مات بالشام من أصحاب رسول الله عليه في قول بعضهم.

٢٨٦٦ ـ أبو أمامة الفزاري. وقيل: هو أبو أمية، غير منسوب، ذكره الحاكم أبو أحمد، في باب: أبو أمية، وذكر له هذا الحديث أنه رأى النبي على يحتجم. ولم يصنع أبو أحمد الحاكم شيئاً، والله أعلم، حديثه عند شريك عن أبي جعفر الفراء أنه سمع أبا أمية، قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو أمية صاحب رسول الله على من بني فزارة.

٢٨٦٧ \_ أبو أميمة الجشمي. ذكره بعضُ من ألف في الصحابة. وذكر له حديثاً في

الصيام من حديث الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن عصام بن يحيى، عنه مرفوعاً \_ مثل حديث القشيري: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة». وهذا حديث مضطرب الإسناد، ولا يعرف أبو أمية هذا. ومنهم من يقول فيه أبو تميمة، ولا يصح أيضاً. ومنهم من يقول فيه: أبو أمية، ولا يصح شيء من ذلك من جهة الإسناد.

البياعة فقال: "إن من المحمي. قال: سُئل رسول الله على عن الساعة فقال: "إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر". لا أعرفه بغير هذا؛ ذكره بعضهم في الصحابة، وفيه نظر. وفي الصحابة من بني جمح من يكنى أبا أمية صفوان بن أمية، وعمير بن وهب كلاهما يكنى أبا أمية.

٢٨٦٩ ـ أبو أمية الضمري. ذكره العقيلي، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أمية الضمري ـ أنه قدم على رسول الله ﷺ: «ألا تنتظر الغداء؟» فقال: إني صائم. فقال رسول الله ﷺ: «إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة».

• ۲۸۷ ـ أبو أمية الفزاري. رأى النبي على يحتجم. روى عنه أبو جعفر الفراء. يُعَدُّ في الكوفيين، حديثه عند أبي نعيم، عن شريك، عن أبي جعفر الفراء، قال: سمعتُ أبا أمية قال: رأيتُ رسول الله على يحتجم.

وقد قيل فيه أبو أمية \_غير منسوب. ذكره الحاكم أبو أحمد في باب أبي آمنة، وذكر له هذا الحديث، ولم يصنع أبو أحمد الحاكم شيئاً والله أعلم. قال عباس: سمعت يحيى بن معين، يقول: أبو أمية صاحب رسول الله على من بني فزارة.

١ ٢٨٧ - أبو أمية المخزومي. حديثه عند حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي - أن رسول الله ﷺ أتي بسارق اعترف ولم يوجد عنده متاع، فقال رسول الله ﷺ: «ما إخالك سرقت». . الحديث.

ذكره العقيلي في الصحابة. وذكره الحاكم، فقال أبو أمية المخزومي، وذكر له هذا الخبر: «ما إخالك سرقت». مرتين. قال: بلى، فأمر به فقطع. فقال: «قل أستغفر الله وأتوب إليه». فقالها، فقال رسول الله عليه اللهم تب عليه». وهذا الخبر قد روي بنحو هذا عن رجل من الأنصار.

٢٨٧٢ - أبو أوس بن أوس. أخبرنا حكم بن محمد، حدّثنا أحمد بن إسماعيل

الدُّولابي، حدَّثنا ليث الشامي، حدَّثنا هُدبة بن خالد، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي أوس بن أوس قال: رأيت أبي يمسح على نعليه، فأنكرْتُ عليه ذلك، فقلت: تمسح على النعلين؟ قال: رأيت رسول الله على يمسح عليهما. أوس بن حذيفة وأوس ابنه مذكوران في الصحابة، ذكره أبو عمر.

۲۸۷۳ - أبو أوس تميم بن حُجْر الأسلمي. ويقال أبو تميم أوس بن حُجْر الأسلمي، كان ينزل الخَذَوات بناحية العرْج، والخَذَوات بلاد أسلم، وأسلم هو: ابن أفصى بن عمرو بن عامر، له صحبة، ذكره الواقدي.

٢٨٧٤ ـ أبو أوفى. والد عبد الله بن أبي أوفى، ووالد زيد بن أبي أوفى. قيل اسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي، أتى النبي على الله على آله، حديثه عند الكوفيين.

٢٨٧٥ - أبو إياس الديلي ويقال الكناني. وهو من كنانة من بني الدِّيل رهط أبي الأسود الدِّيلي وهو من أشرافهم، وعمُّه سارية بن زُنيم الذي قال فيه عمر بن الخطاب يا سارية الجبل، وكان أبو إياس شاعراً، وهو القائل لرسول الله ﷺ:

تعلم رسول الله أنك قادر على كل حاب من تهام ومنجد وهي أبيات كثيرة، منها قوله فيها:

وما حملت من ناقة فوق رَحْلِها أبرَّ وأوفى ذمةً من محمد

وله ابنٌ يقال له أنس بن أبي إياس، استخلفه الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان حين حضرته الوفاة، فعزله زياد وولى خُليد بن عبد الله الحنفي. فقال أنس:

> ألا من مبلغ عني زياداً مغلغلة يَخبُّ بها البريد أتعزلني وتُطعمها خُليداً لقد لاقَتْ حَنيفة ما تريد

٢٨٧٦ ـ أبو أيمن مولى عمرو بن الجَموح. قتل يوم أحد شهيداً. وقد قيل: إن أبا أيمن هذا أحَد بني عمرو بن الجموح، فأنه شهد أحُداً مع خالد بن عمرو بن الجموح، فقتلوا هنالك.

٢٨٧٧ \_ أبو أيوب الأنصاري. اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عَوْف بن غنم بن مالك بن النجار، شهد العقبة وبكراً وأحُداً والخندق وسائر المشاهد مع

رسول الله على وتوفي بالقسطنطينية من أرض الروم سنة خمسين. وقيل: سنة إحدى وخمسين في خلافة معاوية تحت راية يزيد. وقيل: إن يزيد أمر بالخيل، فجعلت تدبر وتقبل على قبره حتى عفا أثر قبره. روي هذا عن مجاهد. وقد قيل: إن الروم قالت للمسلمين في صبيحة دَفْنهم لأبي أيوب: لقد كان لكم الليلة شأن عظيم، فقالوا: هذا رجل من أكابر أصحاب نبينا محمد على وأقدمهم إسلاماً، وقد دفناه حيث رأيتم، والله لئن نُبِش لأضرُب لكم ناقوس أبداً في أرض العرب ما كانت لنا مملكة.

روي هذا المعنى أيضاً عن مجاهد، قال مجاهد: كانوا إذا أمحلُوا كشفوا عن قبره فمطروا. قال شعبة: سألت الحكم: أشهد أبو أيوب صِفِّين مع عليّ؟ قال: لا، ولكنه شهد النهروان. وغيرُه يقول: شهد صِفِّين مع عليّ وقد تقدم في باب اسمه مِن خبره ما هو أكثر من هذا. وقال ابن القاسم، عن مالك: بلغني عن قبر أبي أيوب أن الرومَ يستصحُّون به ويستسقون. وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: شهد أبو أيوب مع عليّ، الجمل وصفين، كان على مقدمته يوم النهروان. ولأبي أيوب عقب.

وروى أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: نبئت أن أبا أيوب شهد مع رسول الله بدراً، ثم لم يتخلف عن غزوة غزاها في كلّ عام، إلى أن مات بأرض الروم رضي الله عنه فلما ولى معاوية يزيد على الجيش الذي بعثه إلى القسطنطينية جعل أبو أيوب يقول: وما عليّ أن أمِّر علينا شاب، فمرض في غزوته تلك، فدخل عليه يزيد يعوده. وقال: أوصني. قال: إذا مت فكفنوني، ثم مُروا الناس فليركبوا، ثم يسيروا في أرض العدو حتى إذا لم تجدوا مساغاً فادفنوني. قال: ففعلوا ذلك. قال: وكان أبو أيوب يقول: قال الله عز وجل: (انفرُوا خِفافاً وثِقالاً) (۱). فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً.

وروى قرة بن خالد، عن أبي يزيد المدني، قال: كان أبو أيوب والمقداد بن الأسود يقولان: أمِرنا أن ننفر على كل حالٍ، ويتأولان: ﴿انفِروا خِفافاً وثِقالاً﴾.

٢٨٧٨ \_ أبو واثلة راشد السلمي. له صحبة. يعد في أهل الحجاز.

### باب البياء

٢٨٧٩ \_ أبو البكاح بن عاصم بن عديّ بن الجد بن العجلان البكوي، من قضاعة، ثم الأنصاري، حليف لبني عمرو بن عوف. اختلف فيه فقيل: الصحبة لأبيه، وهو من التابعين. وقيل أبو البكاح له صحبة، وهو الذي توفي عن سُبيعة الأسلمية إذْ خطبها أبو

<sup>. (</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤١.

السنابل بن بَعكك، ذكره ابن جريج وغيره، وهو الصحيح في أنّ له صحبة، والأكثر يذكرونه في الصحابة. وقيل: أبو البَدَّاح لقب وكنيته أبو عمرو.

٢٨٨٠ - أبو بُرْدَة بن قيس الأشعري، أخو أبي موسى الأشعري، اسمه عامر بن قيس بن سُليم بن حَضّار بن حرب، قد تقدم ذِكْرُ نسبِه في باب اسم أخيه. حديثه عن النبي على: «اللهم اجعل فناء أمّتِي بالطعن والطاعون».

حدّثنا أحمد بن محمد، حدّثنا أحمد بن الفضل، حدّثنا محمد بن جرير، حدّثنا أبو بكر بن محمد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، عن يزيد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومنا، إمّا قال: اثنين وخمسين، أو ثلاثة وخمسين، ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى، وأبو رُهم، وأبو بُرُدة، فأخرجنا سفينتنا إلى النجاشي بأرض الحبشة، وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فأقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبيّ على حين افتتح خَيْبَر. وذكر تمام الخبر.

۲۸۸۱ ـ أبو بُرُدة بن نيار. اسمه هانيء بن نيار. هذا قول أهل الحديث. وقيل: هانيء بن عمرو، هذا قولُ ابن إسحاق. وقيل: بل اسمه الحارث بن عمرو، وذكره هشيم، عن الأشعث، عن عديّ بن ثابت، عن البراء، قال: مَر بي خالي، وهو الحارث بن عمرو، وهو أبو بردة بن نيار. وقيل: مالك بن هُبيرة ـ قاله إبراهيم بن عبد الله الخزاعي. ولم يختلفوا أنه من بَليّ، وينسبونه: هانيء بن عمرو بن نيار، والأكثر يقولون: هانيء بن نيار بن عُبيد بن كلاب بن غنم بن هُبيرة بن ذُهل بن هانيء بن بليّ بن عمرو بن حُلوان بن الحاف بن قُضاعة البَلُوي، حليف للأنصار، لبني حارثة منهم، كان رضي الله عنه عَقَبياً بدريّاً.

وشهد أبو بردة بن نيار العقبة الثانية مع السبعين في قول موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي. وقال أبو معشر: شهد بكراً وأحُداً وسائر المشاهد، وكانت معه راية بني حارثة في غزوة الفتح. قال الواقدي: توفي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها. قال الوقدي: انخذل عبد الله بن أبيّ ابن سلول عن رسول الله على في حين خروجه إلى أحد بثلاثمائة، وبقي رسول الله على في سبعمائة، وكان المشركون ثلاثة آلاف، والخيل مائتا فارس. والظُّعن خمس عشرة امرأة، وكان في المشركين سبعمائة دارع، وكان في المسلمين مائة دارع، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان. فرس لرسول الله على وفرس لأبي بُرْدة بن نيار الحارثي ـ يعني حليفاً لهم.

٢٨٨٢ ـ أبو بُردة الظَّفري الأنصاري، وظفر هو كعب بن مالك بن الأوس، حديثه عن النبي ﷺ أنه سمعه يقول: «يخرج في الكاهنين رجل يكرُس القرآن دَرْساً لا يدرسه أحدٌ بعده». ذكره أبو وهب، عن أبي صخر، عن عبيد الله بن مغيث بن أبي بُردة الظفري، عن أبيه عن جده. قال أبو عمر: إنه محمد بن كعب القُرظيّ، والكاهنان قُريظة والنَّضِير.

٣٨٨٣ ـ أبو بُرْدَة الأنصاري. روى عنه جابر بن عبد الله أنّ رسول الله على قال: «لا يُجْلدُ أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حَد من حدود الله». حديثه هذا عند بُكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بُردة الأنصاري، عن النبي على قال أحمد بن زهير، لا أدري هذا هو الظفري أو غيره وقال غيرُهُ: هذا الحديث رواه جابر عن أبي بُرْدَة بن نيار، وذكره في باب أبي بُرْدَة بن نيار.

۲۸۸۶ ـ أبو برزة الأسلمي، اختلف في اسمه واسم أبيه، وأصح ما في ذلك قول مَن قال: اسمه نضلة بن عُبيد؛ وهو قول أحمد بن حنبل، ويحيى بن مَعين. وقال لغيرهما: أبو برزة نضلة بن عبد الله، ويقال نضلة بن عائذ ويُنسب نضلة بن عبيد بن الحارث بن حبال بن دعبل بن ربيعة بن أنس بن خُريمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي، نزل البصرة وله بها دار، وأتى خراسان، فنزل مَرو، ومات بالبصرة بعد ولاية ابن زياد، وقبل موت معاوية سنة ستين. وقيل: بل مات سنة أربع وستين.

الأنصاري، وقيل الأنصاري العازمي، لا يوقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به الأنصاري، وقد قيل: الساعدي ويعتمد عليه. وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد من بني النجار، ولا يصح. والله أعلم. ومن قال ذلك نسبه فقال: قيس بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن الجعد من بني مازن بن النجار، له صحبة ورواية، عن النبي على النجار، له صحبة ورواية، عن النبي النبي النجار، له صحبة ورواية، عن النبي النبي

روى عنه عبّاد بن تميم، وعمارة بن غَزيّة، وضمرة بن سعيد، وسعيد بن نافع، فرواية عباد بن تميم عنه من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبّاد بن عبّاد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله على بعض أسفاره، فأرسل رسول الله على زيداً مولاه. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبتُ أنه قال ـ والناس في مَقيلهم: «لاتَبقيَن في رقبة بعير قلادة من و تُر إلا قُطِعَت».

وحديث سعيد بن نافع عنه، عن النبي على في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع.

وحديث عمارة بن غزية عنه أن النبيّ ﷺ حرَّم ما بين لابتَيها ـ يعني المدينة.

وروت عنه ابنته عن النبي على أنه قال: «الحمّى من فيح جهنم»؛ كلُّ هذا عندي لرجل واحد. ومنهم من يجعل هذه الأحاديث لرجلين. ومنهم يجعلها لثلاثة؛ والصحيحُ أنه رجلٌ واحد؛ ليس في الصحابة أبو بشير غيره.

وقال خليفة: مات أبو بشير بعد الحَرّة، وكان قد عُمِّر طويلاً؛ وقيل: مات سنة أربعين، والأول أصح، لأنه أدرك الحرة، وما أعلمُ فيهم من يكنى أبا بشير بعدُ إلا الحارث بن خزيمة بن عديّ الأنصاري، فإنه يكنى أبا بشير فيما ذكر الواقدي. وفي الصحابة من يكنى أبا بشير البراء بن معرور، وعبّاد بن بشر.

۲۸۸٦ ـ أبو بَصْرة الغفاري. اختُلف في اسمه. فقيل: جميل بن بصرة. وقيل: حُميل، كل ذلك مضبوط محفوظ عنهم، وأصحّ ذلك جميل. وهو جميل بن بصرة بن وقّاص بن حبيب بن غفار. روى عنه أبو هريرة.

أخبرنا خلف بن قاسم؛ حدّثنا أبو الحسن الطَّوسي، حدّثنا محمد بن سليمان حدّثنا محمد بن السيمان حدّثنا محمد بن إسماعيل، أخبرني سعيد بن أبي مريم، حدّثنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: أتيت الطواف، فلقيت جميل بن بَصرة الغفاري صاحب رسول الله ﷺ. . . فذكر الحديث.

وقال يزيد بن زُريع، عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن سعيد المقبري \_ أن أبا بصرة جميل بن بصرة لقي أبا هريرة، وهو مُقْبِلٌ من الطور.. فذكر الحديث. وقال علي بن المديني. اسمُ أبي بصرة الغفاري جميل بن بصرة. قاله لي بعضُ ولده. روى عنه أبو تميم الجيشاني مرفوعاً في المحافظة على صلاة العصر، وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. سكن أبو بصرة الحجاز، ثم تحول إلى مصر. ويقال: إن عَزَّة التي يشبِّبُ بها كثيِّر عَزَّة هي بنت ابنه. والله أعلم.

۲۸۸۷ ـ أبو بَصِير اختلف في اسمه ونسبه؛ فقيل: عبيد بن أسد بن جارية. وذكر خليفة عن أبي معشر، قال: اسمه عُتبةُ بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد الله بن سلمة بن عبد الله بن عَيرة بن عوف بن قسي، وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن، حليف لبني زهرة. وقال ابن إسحاق: أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية.

قال ابن شهاب: هو رجل من قريش. وقال ابن هشام: هو ثقفي. وأظنُّ أنَّ ابنَ

شهاب نسبه إلى حلفه في بني زهرة، وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره، وقد رواها معمر عن ابن شهاب، ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية، قال: ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة فجاءه أبو بصير \_ رجل من قريش ـ وهو مسلم، فأرسلت قريشٌ إلى طلبه رجلين، فقالا لرسول الله ﷺ: العهد الذي جعلتَ لنا أن تردَّ إلينا كلَّ من جاءك مُسلماً. فدفعه النبيِّ ﷺ إلى الرجلين؛ فخرجا حتى بلغا به ذا الحُلَيفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيِّداً يا فلان؛ فاستلُّه الآخر، وقال: أجل والله، إنه لجيد؛ لقد جربت به ثم جربت. فقال له أبو بَصِير: أرني أنظُر إليه، فأمكنه منه، فضربه به حتى برد، وفرَّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال له النبيّ ﷺ \_ حين رآه: «لقد رأى هذا ذُعراً»، فلما انتهى إلى النبيّ ﷺ قال: قَتل والله صاحبي، وإنى لمقتول. فجاءه أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد والله وفتْ ذمتك، وقد رددتني إليهم. فأنجاني الله منهم، فقال النبيّ على الله مِسْعَر حرب. لو كان معه أحد». فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وانفلت منهم أبو جندل بن سُهيل بن عمرو، فلحق بأبي بصير، وجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم، إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابةٌ، قال: فوالله ما يسمعون بعيرِ خرجت لقريش إلا اعترضوا لهم، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبيِّ ﷺ تناشدُه الله والرحم إلا أرسل إليهم، فمن أتاك منهم فهو آمن .

وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتم ألفاظ وأكمل سياقة؛ قال: وكان أبو بصير يصلي لأصحابه، وكان يكثر من قول الله العليّ الأكبر، مَن ينصر الله فسوف ينصره. فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمُّهم، واجتمع إلى أبي جندل حين سمع بقدومه ناسٌ من بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من العرب، حتى بلغوا ثلاثمائة وهم مسلمون، فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا يمرُّ بهم عِيْرٌ لقريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها.

وذكر مرور أبي العاص بن الربيع بهم وقصته، قال: وكتب رسول الله على إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم؛ فقدم كتاب رسول الله على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله على بيده يقرؤه، فدفنه أبو جندل مكانه، وصلى عليه، وبنى على قبره مسجداً.

وذكر ابن إسحاق هذا الخبر بهذا المعنى؛ وبعضهم يزيد فيه على بعض، والمعنى متقارِب إن شاء الله تعالى.

٢٨٨٨ ـ أبو بصيرة. ذكره سيف بن عمر فيمن شهد قتال اليمامة من الأنصار، وذكر له هناك خبراً.

٢٨٨٩ - أبو بكرة الثقفي، اسمه نفيع بن مَسْروح. وقيل: نُفَيع بن الحارث بن كَلَدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العُزَّى بن عبدة بن عوف بن قسيّ، وهو ثقيف. وأمّ أبي بكرة سُمية جارية الحارث بن كلَدة، وقد ذكرنا خبرها في باب زياد لأنها أمهما، وكان أبو بكرة يقول: أنا مولى رسول الله على، ويأبى أن ينتسب، وكان قد نزل يوم الطائف إلى رسول الله على من حصن الطائف، فأسلم في غِلمان من أهلِ الطائف، فأعتقهم رسول الله على مواليه.

قال أحمد بن زهير: سمعتُ يحيى بن معين يقول: أملى عليّ هَوْدة بن خليفة البكراوي، نسبه إلى أبي بكرة، فلما بلغ إلى أبي بكرة قلت: ابن مَنْ؟ قال: دع لا تزده. وكان أبو بكرة يقول: أنا من إخوانكم في الدين، وأنا مولى رسول الله على أبى الناس إلا أن ينتسبوني، فأنا نُفيع بن مسروح. وكان من فضلاء الصحابة، وهو الذي شهد على المغيرة بن شعبة، فبتَ الشهادة، وجلده عمر حَدّ القذف إذ لم تتم الشهادة، ثم قال له عمر: تُبْ تقبل شهادتك. فقال له: إنما تستتيبني لتقبّل شهادتي. قال: أجل. قال: لا جرم، إني لا أشهد بين اثنين أبداً ما بقيتُ في الدنيا.

روى ابن عينة ومحمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة ثلاثة، ونكل زياد، فجلد عمر الثلاثة، ثم استتابهم، فتاب اثنان، فجازت شهادتهما، وأبَى أبو بكرة أن يتوب. وكان مثل النصل من العبادة، حتى مات قيل: إنَّ رسول الله على كناه بأبي بكرة، لأنه تعلق بكرة مِنْ حِصْن الطائف، فنزل إلى رسول الله على وكان أولاده أشرافاً بالبصرة بالولايات والعلم، وله عَقِبٌ كثير.

وتوفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وأوصى أن يصلي عليه أبو بَرْزة الأسلمي، فصلى عليه. قال الحسن البصري: لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة.

• ۲۸۹ \_ أبو بُهسة. حدّثنا الحكم، حدّثنا ابن المهندس: حدّثنا الدولابي، حدّثنا أبو بشر، حدّثنا محمد بن عوف، حدّثنا المقري، حدّثنا كَهْمَس بن الحسن، عن يسار بن منصور \_ رجل من فزارة، حدّثنا أبي، عن ابن أبي بُهسة، عن أبيه، قال: أتيتُ النبيّ ﷺ

فاستأذنته أن أدخل يدي في قميصه، فجعلت أدنو منه، ثم قلت: يا رسول الله، ما الشي الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: «الملح والماء». ذكره الدولابي في الكنى من الصحابة.

# باب التاء

۲۸۹۱ ـ أبو تميم الجَيْشاني. حدّثنا الحكم، حدّثنا ابن المهندس، حدّثنا الدُّولابي، حدّثنا محمد بن طارق، عن ابن لَهِيعة، حدّثنا محمد بن الربيع بن طارق، عن ابن لَهِيعة، عن أبي تميم الجَيْشاني، قال تعلمتُ القرآن من معاذ بن جبل حين قدم علينا اليمن، ذكره الدولابي.

٢٨٩٢ - أبو تَميمة، ذكره العقيلي في كتابه في الصحابة. قال: حدّثنا أبو يحيى بن أبي مرة، قال: حدّثنا غالب بن عبيد الله الحريري، عن أبي عبيد الله، قال: سمعت أبا تميمة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، والخلافة ملكاً، والزيارة فاحشة، ويؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم». قيل: وما الزيارة فاحشة؟ قال: الرجل يصنع طعاماً لأخيه يدعوه فيكون في صنيعته النساء الخبائث. وهذا الحديث لا يصحُّ إسناده، ولا يعرف في الصحابة أبو تميمة.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدّثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: قالوا لأبي تميمة: كيف أنتَ يا أبا تميمة؟ قال: بين نعمتين: ذنب مستور، وثناء من الناس. وهذا أبو تميمة طريف بن مجالد الهجيمي، بَصْري تابعي، يروي عن أبي هريرة وأبي موسى، ويروي عنه قتادة وبكر المزني. وقد ذكر بعضُ مَنْ ألف في الصحابة أبا تميمة الهُجيمي فغلط، والله الموفق.

## باب الثاء

٢٨٩٣ \_ أبو ثابت بن عبد بن عمرو بن قَيْظيّ بن عمرو بن زيد بن جُشَم بن حارثة الحارثي الأنصاري. شهد أُحداً مع النبيّ ﷺ. يقولون: إنه جَدُّ علي بن ثابت، وفي ذلك نظر.

٢٨٩٤ ـ أبو ثَرُوان. روى عن النبيّ ﷺ. وروى عنه عنترة أبو وكيع.

٢٨٩٥ - أبو ثعلبة الأشجعي. قال البخاري: له صحبة، حديثه عن النبي على - «إنه مَنْ مات له ولد». . الحديث.

محمد بن إسحاق عن مالك بن أبي ثعلبة، عن أبيه \_ أن رسول الله ﷺ قضى في وادي مَهْزُور أن الماء يحبس إلى الكعبين ثم يُرْسَل لا يَمْنع الأعلى الأسفل.

٧٨٩٧ - أبو ثعلبة الثقفي. حديثه عند إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمر، قال: سمعتُ كردم بن قيس يقول: خرجْت مع ابنَ عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حازّ، وعليّ حذاء ولا حذاء عليه، فقال: أعطني نعليك. فقلت: لا، إلا أن تزوجني ابنتك. فقال: أعطني فقد زوجتكها. فلما انصرفنا بعث إليّ بالنعلين، وقال: لا زوجة لك عندنا، فذكَرْتُ ذلك للنبي على فقال: «دَعُها فلا خير لك فيها». قلتُ يا رسول الله إني نذرت لأنحرَن ذَوْداً من ذودي بمكان كذا وكذا. فقال: «على عيد من أعياد الجاهلية، أو على قطيعة رحم، أو ما لا تملك!» قلت: لا، فقال: «أوْفِ بنذرك». ثم قال: «لا نَذْرَ في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم».

١٨٩٨ - أبو ثعلبة الخشني. اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً؛ فقيل اسمه جُرهم، وقيل جُرثوم، وقيل ابن ناشب. وقيل ابن ناشم. وقيل ابن لاشر. وقيل: اسمه عمرو بن جرثوم. وقيل اسمه لاشر بن جرهم. وقيل الأسود بن جرهم. وقيل جرثومة، ولم يختلفوا في صحبته ونسبه إلى خُشين وهو وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، غلبت على أبي ثعلبة هذا كنيته، وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام. ومات في خلافة معاوية، وقد قيل: إنه توفي سنة خمس وسبعين في ولاية عبد الملك بن مروان.

وقال ابن الكلبي: أبو ثعلبة لاشر بن جرهم، بايع رسول الله على بيعة الرضوان، وضرب له بسهم يوم خيبر، وأرسله رسول الله على قومه فأسلموا، وأخوه عمرو بن جرهم أسلم على عهد رسول الله على وهما من ولد ليوان بن مرة بن خُشين بن النمر بن وبرة، ثم نسبه كما ذكرنا.

٩ ٢٨٩٩ - أبو ثور الفهمي، له صحبة، لا يعرف اسمه واسم أبيه. حديثه عند أهل مصر، يرويه ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عنه، قال: كنا عند رسول الله على فأتي بثوب من مَعافر، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب، ولعن من عمله. فقال رسول الله على «لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم».

### باب الجيم

٢٩٠٠ ـ أبو جَبِيرَة بن الحصين بن النعمان بن سنان بن عبد بن كعب بن عبد الأشهل.
 مذكور في الصحابة.

۲۹۰۱ \_ أبو جَبِيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي، أخو ثابت بن الضحاك. ولد بعد الهجرة. قال بعضهم: له صحبة، وقال بعضهم: ليست له صحبة، وهو كوفي. روى عنه قيس بن أبي حازم، والشعبي، وابنه محمود بن أبي جَبِيرة.

٢٩٠٢ ـ أبو جَبيرة الكندي، شامي، روى حديثاً في الوضوء، روى عنه جُبير بن نُفَير، مذكور فيمن نزل حمص من الصحابة. قال أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى: أبو جبيرة الكندي قدم على رسول الله ﷺ البنته التي كان زوجها، وعلمه النبي ﷺ الوضوء.

۲۹۰۳ \_ أبو جُحَيفة السُّوائي: وهب بن عبد الله. ويقال: وهب بن وهب؛ وهو وهب الخير السوائي، هو من ولد حُرثان بن سُواءة بن عامر بن صعصعة، وكان لعامر بن صعصعة خمسة بنين، أعقب منهم أربعة: سُواءة بن عامر، وهلال بن عامر، ونمير بن عامر، وربيعة بن عامر، وعمرو بن عامر، ولم يعقب عمرو. وقد ذكرنا قبائل قيس وشعوبها في كتاب «الإنباه في قبائل الرواة».

نزل أبو جُحيفة الكوفة، وابتنى بها داراً، وكان من صغار الصحابة؛ ذكروا أنّ رسول الله ﷺ وروى عنه. وكان على قلم تعلى الله الله الكوفة، وشهد معه مَشاهِدَه كلها.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدّثنا أحمد بن إسحاق بن واضح. حدّثنا سعيد بن أسد بن موسى، حدّثنا علي بن ثابت الجزري، عن الوليد بن عمرو بن ساج، عن عون بن أبي جُحيفة، عن أبيه، قال: أكلت ثريدة بُرِّ بلحم، وأتيت رسول الله على وأنا أتجشا، فقال: «اكفف، أو احبس عليك جُشاءك أبا جُحيفة، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة». قال: فما أكل أبو جُحيفة وملأ بطنه حتى فارق الدنيا؛ كان إذا تعشى لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى.

٢٩٠٤ \_ أبو جُرَي الهُجَيمي، ثم التميمي. اختلف في اسمه، فقيل: جابر بن سليم. وقيل: سليم بن جابر، وقد ذكرنا في الأسماء، عدادُه في أهل البصرة، وحديثه عندهم.

رَيْث بن غطفان، كوفي. يقال: إنه أدرك النبيّ ﷺ. ذكر ذلك البغوي في كتابه في الصحابة وقال: أدرك النبيّ ﷺ وعبد الله.

۲۹۰٦ ـ أبو الجَعد الضَّمْرِي؛ من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن عدي بن كنانة اختلف في اسمه، فقيل: اسمُه أدرع. وقيل: جُنادة. وقيل عمرو بن أبي بكر له صحبة ورواية، وله دار في بني ضمرة بالمدينة. روى عنه عَبيدة بن سفيان الحضرمي.

۲۹۰۷ ـ أبو جُمعة. يقال: الأنصاري. ويقال: الكناني. اختلف في اسمه فقيل: حبيب بن سِباع. وقيل: حبيب بن وهب. وقيل: حبيب بن فُديك. وقيل: القاري من القارة. وقيل: الكناني. يُعَد في الشاميين. من حديثه عن النبي ﷺ أنه قال: قلنا: يا رسولَ الله: هل أحد خير منا؟ قال: «نعم؛ قوم يجيئون بعدكم يجدون كتاباً بين لوحين يؤمنون ويُصَدِّقون».

۲۹۰۸ ـ أبو الجمل. قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن مَعين يقول: أبو الجمل صاحب رسول الله ﷺ اسمه هلال بن الحارث، وكان يكون بحمص. قال يحيى: وقد رأيت بها غلاماً منْ ولده.

٢٩٠٩ ـ أبو جَمِيلة، سُنَين. رجل من بني سليم، من أنفسهم، أدرك النبيّ ﷺ، وخرج معه عام الفتح، يُعَدُّ في أهل الحجاز. روى عنه ابن شهاب، وقد ذكرنا خبره في «كتاب الاستذكار».

• ٢٩١٠ ـ أبو جَنْدل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري. قد تقدّم ذكر نسبه إلى عمر بن لؤي بن غالب بن فهر في باب سهيل، وفي باب أخيه عبد الله بن سهيل بن عمرو. وقال الزبير: اسم أبي جندل بن سهيل بن عمرو بن العاص سهيل بن عمرو.

أسلم بمكة فطرحه أبوه في حديد، فلما كان يوم الحديبية جاء يرسف في الحديد إلى رسول الله على وكان أبوه سهيل قد كتب في كتاب الصلح: إنّ مَن جاءك منا تردُّه علينا، فخلاه رسول الله على لذلك، وذكر كلام عمر، قال: ثم إنه أفلت بعد ذلك أبو جندل فلحق بأبي بصير الثقفي، وكان معه في سبعين رجلاً من المسلمين يقطعون على من مَرَّ بهم من عِير قريش وتجارهم، فكتبوا فيهم إلى رسول الله على أنْ يضمهم إليه؛ فضمهم إليه؛ قال: وقال أبو جندل ـ وهو مع أبي بصير:

أبلغ قريشاً مِنْ أبي جندل في معشر تخفق أيمانهم يابون أنْ تبقى لهم رُفقة أو يجعل الله لهم مخرجاً فيسلم المرء باسلامه

أني بذي المَرْوَةِ بالساحل بالبيض فيها والقنى الذابل من بعد إسلامهم الواصل والحت لل يُغلَبُ بالباطل أو يقتل المرء ولم يَأتل

وقد غلطت طائفة الفّت في الصحابة في أبي جندل هذا، فقالوا: اسمه عبد الله بن سهيل، وإنه الذي أتى مع أبيه سهيل إلى بكر، فانحاز من المشركين إلى المسلمين، وأسلم وشهد بكراً مع رسول الله على، وهذا غلط فاحش. وعبد الله بن سهيل ليس بأبي جندل، ولكنه أخوه؛ كان قد أسلم بمكة قبل بدر، ثم شهد بدراً مع رسول الله على ما ذكرنا من خبره في بابه. واستشهد باليمامة في خلافة أبي بكر. وأبو جندل لم يشهد بدراً ولا شيئاً من المشاهد قبل الفتح. قال موسى بن عقبة: لم يزل أبو جندل وأبوه مجاهدين بالشام حتى ماتا \_ يعني في خلافة عمر \_.

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج. قال: أخبرت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو، وضرار بن الخطاب، وأبا الأزور، وهم من أصحاب النبي على قد شربوا الخمر، فقال أبو جندل: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ((). الآية. فكتب أبو عبيدة إلى عمر: إن الذي زَيَّن لأبي جندل الخطيئة زَيَّن له أبا جندل خصمني بهذه الآية. فكتب عمر: إن الذي زَيَّن لأبي جندل الخطيئة زَيَّن له الخصومة، فاحدهم. فقال أبو الأزور: أتحدوننا؟ قال أبو عبيدة: نعم. قال: فدعونا نلقى العدوّ غداً فإن قتلنا فذاك، وإن رجعنا إليكم فحدونا، فلقي أبو جندل وضرار وأبو الأزور العدوّ، فاستشهد أبو الأزور، وحُد الآخران. فقال أبو جندل: هلكت. فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر، فكتب عمر إلى أبي جندل ـ وترك أبا عبيدة: إن الذي زَيَّنَ لك الخطيئة حظر عليك التوبة ﴿حمّ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب (٢٠)

٢٩١١ \_ أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عَبيد بن عَويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. قيل: اسمه عامر بن حذيفة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: ٩٣.

أسلم عام الفتح، وصحب النبيّ ﷺ، وكان مقدماً في قريش معظّماً، وكانت فيه وفي بنيه شدّةٌ وعَرامة.

قال الزبير: كان أبو جهم بن حذيفة من مشيخة قريش عالماً بالنسب، وهو أحَدُ الأربعة الذين كانت قريش تأخذُ منهم عِلمَ النسب. وقد ذكرتهم في باب عقيل، قال: وقال عمي: كان أبو جهم بن حذيفة من المعمرين من قريش، حضر بناء الكعبة مرتين: مرة في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة حين بناها ابن الزبير.

وهو أحدُ الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان، وهم: حكيم بن حزام، وجبير بن مطعم، ونيار بن مكرم، وأبو جهم بن حذيفة هكذا ذكر الزبير عن عمه أن أبا جهم بن حذيفة شهد بُنيان الكعبة في زمن ابن الزبير. وغيره يقول: إنه توفي في آخر خلافة معاوية. والزبير وعمه أعلم بأخبار قريش. وأبو جهم بن حذيفة هذا هو الذي أهدى إلى رسول الله على خميصة لها عَلَم؛ فشغلته في الصلاة، فردَّها عليه. هذا معنى رواية أئمة أهل الحديث.

وذكر الزبير قال: حدّثني عمر بن أبي بكر المؤمّلي، عن سعيد بن عبد الكبير بن عبد الحبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبيه، عن جده، قال: بلغنا أن رسول الله على أتي بخميصتين سوادوَين، فلبس إحداهما، وبعث الأخرى إلى أبي جَهم بن حذيفة، ثم إنه أرسل إلى أبي جَهم في تلك الخميصة، وبعث إليه التي لبسها هو، ولبس التي كانت عند أبي جَهم بعد أن لبسها أبو جهم لبسات. قال: وبلغنا أن أبا جهم بن حُذيفة أدرك بنيان الكعبة حين بناها ابن الزبير، وعمل فيها. ثم قال: قد عملت في الكعبة مرتين: مرة في الجاهلية بقوة غلام يفاع، وفي الإسلام بقوة شيخ فانٍ.

٢٩١٢ - أبو الجُهيم - ويقال: أبو الجَهم - بن الحارث بن الصَّمَّة الأنصاري. أبوه من كبار الصحابة، وقد نسبناه في بابه من هذا الكتاب.

روى عن أبي جهيم هذا عمير مولى ابن عباس في التيمُّم في الحضَر على الجدار. حديثُه هذا عند جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن زهير الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، سمعه يقول: أقبلتُ أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال لنا: أقبل رسول الله على من نحو بئر جَمَل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله على عليه شيئاً، حتى أتى على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد السلام. لا أعلم روى عنه غير عمير مولى ابن عباس وهذا الحديث

رواه الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة. واختلف على الليث في بعض ألفاظه، وفي أبي الجهم؛ فمنهم من يقول: أبو الجهم، ومنهم من يقول: أبو الجهم بن الحارث بن الصمة. ومنهم من يذكر المرفقين في التيمم، ومنهم من لا يذكرهما.

۲۹۱۳ ـ أبو جُهيم عبد الله بن جُهيم الأنصاري. روى عنه بسر بن سعيد، مولى الحضرميين، عن النبيّ على في المارّ بين يدي المصلي: «إنه لو علم ما عليه في المرور بين يديه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه». رواه مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بشر بن سعيد، عن أبي جُهيم الأنصاري، ولم يسمّه. ورواه ابن عيينة، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن أبي جُهيم عبد الله بنُ جهيم، فسماه.

وذكر وكيع، عن سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن جهم، قال: قال رسول الله على: «لو يعلم أحدكم ما عليه في المرور بين يدي أخيه وهو يُصَلّي ـ يعني من الإثم ـ لوقف أربعين». فلم يذكر كنيته، وهو أشهر بكنيته على ما قال مالك.

يقال: أبو جهم هذا هو ابن أخت أبيّ بن كعب، ولستُ أقف على نسبه في الأنصار.

## باب الحاء

٢٩١٤ ـ أبو حاتم المزني. له صحبة. يُعَدُّ في أهل المدينة. روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «إذا جاءكم مَنْ ترضَون دينه وخُلقه فأنكِحوه، إلا تفعلوا تكُن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير».

٢٩١٥ ـ أبو الحارث الأنصاري. ذكره موسى بن عقبة في البدريين، ونسبه، فقال: أبو الحارث بن قيس بن خَلْدة بن مَخْلك الأنصاري الزُّرقي.

۲۹۱٦ ـ أبو حازم، والد قيس بن أبي حازم الأحمسي، كُوفي، اختلف في اسمه، فقيل: عوف بن الحارث. وقيل: عبد عوف بن الحارث. وقيل: حصين بن عَوْف، وقال خليفة: اسم أبي حازم والد قيس: عوف بن عبد عوف بن خُنيس بن هلال بن الحارث بن رزاح بن كليب بن عمرو بن لؤي بن رُهم بن معاوية بن أحمس بن الغوث بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث الأحمسي، له صحبة، هكذا نسبه خليفة وابن السكن، وخالفا الواقدي في بعض الأسماء.

روى شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبيه، قال: رأيت النبي ﷺ يخطب فقمتُ في الشمس، فأومى بيده إلى الظل.

وقد غلط بعضُ من ألف في الصحابة فذكر فيهم أبا حازم الأنصاري لحديث رواه حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم مولى الأنصار، عن النبي على الحديث: «لا يجهر بعضُكم على بعض بالقرآن». وهذا أبو حازم التمّار اسمُه دينار مولى أبي رُهم الغفاري، يَرْوِي عن البياضي، وأبي هريرة، وابن حديدة، وهو من صغار التابعين لا كبارهم، لا يُشتبه ولا يُشك أنه لا صحبة له على من له أدنى عِلم بهذا الشأن، وحديثه هذا إنما يرويه عن البياضي كذلك.

قال مالك وغيره: والبياضي هذا اسمه فروة بن عمرو بن ودقة بن عامر بن بياضة. هذا وبياضة فخذٌ من الأنصار من الخزرج. وقد مضى ذِكرُه ونسبه إلى الخزرج فيما تقدم من هذا الكتاب في بابه منه مجوَّداً هناك. والحمد لله.

۲۹۱۷ \_ أبو حاطب عمرو بن شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أخو سُهيل بن عمرو. هاجر إلى أرض الحبشة فيما قال ابن إسحاق.

۲۹۱۸ ـ أبو حَبّة بن غَزِيّة الأنصاري المازني النجاري. قال الطبري: اسمه زيد بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. شهد أحداً وقُتِل يوم اليمامة شهيداً. وذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب فيمن استشهد يوم اليمامة، من الأنصار من بني مالك بن النجار أبا حبة بن غزية بن عمرو الأنصاري. وقال أبو معشر: وممن قُتِل يوم اليمامة، من بني مازن بن النجار من الأنصار أبو حبة بن غزية. وقال سيف: وممن قتل يوم اليمامة أبو حبة بن غزية بن عمرو.

وقال أبو عمر: هذا من الخزرج، ولم يشهد بدراً، والذي قبله من الأوس بدري. لأبي حبة قتل لأبي حبة قتل لأبي حبة قتل يوم الحَرة، هو والد ضمرة بن سعيد شيخ مالك. قال البخاري: قتل من أصحاب رسول الله على غيرة أبي بكر، أبو حبة بن غزية بن عمرو.

قال أبو عمر: قد قيل في هذا أيضاً أبو حنة بالنون، وليس بشيء، وإنما هو أبو حَبّة - بالباء، وليس بالبدري.

٢٩١٩ ـ أبو حبة الأنصاري البدري. ويقال أبو حية ـ بالياء، وأبو حنة ـ بالنون،

وصوابه أبو حبة \_ بالباء بواحدة. وقيل: اسمه عامر. وقيل: مالك. ذكره الواقدي في موضعين من كتابه، فقيل في تسمية من شهد بدراً مع النبي على من الأنصار من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف أبو حنة وقال في موضع آخر: أبو حنة بن عمرو بن ثابت اسمه مالك، هكذا قال في الموضعين بالنون.

وقال غيره: اسمه ثابت بن النعمان. وقال الواقدي: ليس فيمن شَهد بدراً أحَدٌ يقال له أبو حَبة، وإنما هو أبو حَنة، واسمه مالك بن عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف. وذكر إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق، قال: أبو حبة \_ بالباء، من بني ثعلبة بن عمرو، شهد بدراً، وقُتِلَ يوم أحد، وهو أخو سعد بن خيثمة لأمه. وكذلك قال يونس بن بُكير، عن ابن إسحاق: أبو حبة \_ بالباء، شهد بدراً. وقال ابن نمير: أبو حبة البدري عامر بن عبد عمرو. ويقال: عامر بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأكبر بن مالك بن الأوس.

وأمه هند بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خَطْمة، وهو أخو سعد بن خيثمة لأمه. قاله ابن إسحاق، وذكره في البدريين. وذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: وشهد بكراً مع النبي على أبو حَنة بن عمرو بن ثابت، هكذا قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أبو حَنة بالنون فيما ذكر ابن أبي خيثمة، عن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، وذكر الواقدي، وابن نمير، وجمهور أهل الحديث: أبو حَبة بالباء.

ونسبه ابن هشام فقال: هو أخو أبي الصباح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، إلا أنه قال فيه مرة: أبو حَنة بالنون، ومرة أبو حَبة بالباء، وكلُّ ذلك عن ابن إسحاق في البدريين، وذكره فيمن استشهد يوم أحد فقال فيه: أبو حبة بالباء في النسخة الصحيحة، ونسبه إلى بني عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن عوف. قال ابن إسحاق: هو أخو سعد بن خَيْثَمة لأمه.

۲۹۲۰ ـ أبو حبيب، مذكور في الصحابة، لا أعرفه. ذكر ابنُ الكلبي أنه أبو حبيب بن زيد بن الحُباب بن أنس بن زيد بن عبيد، وفي عبيد هذا يجتمع مع أبي كعب، وهو بدري.

٢٩٢١ ـ أبو حَثْمَة بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي. والد سليمان بن أبي حَثمة زوج الشفاء بنت عبد الله العدوية، وأخو أبي جَهم بن حذيفة. وقد مضى ذِكرُ نسبه إلى

عدي بن كعب في باب أخيه أبي جهم. ولهما أخوان أيضاً مُوَرِّق بنُ حذيفة بن غانم، ونُبيه بن حُذيفة بن غانم، كلهم له رؤية ولا أعلم لهم رواية.

ريقال عامر بن ساعدة. ويقال عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي. كان دليل النبي الله إلى أحد، وشهد معه المشاهد بعدها وبعثه رسول الله وشهد عادماً إلى خيبر، وضرب له بخيبر بسهمه وسهم فرسه، وكان أبو بكر، وعمر، وعثمان يبعثونه خارصاً بوفي في آخر خلافة معاوية.

7977 \_ أبو الحجاج الشّمالي عبد بن عبد. ويقال عبد الله بن عبد. له صحبة. يعد في الشاميين. وقيل اسمه عبد الله بن عائذ الأزدي. روى عن النبيّ بيّن. روى عنه عبد الرحمن بن عائذ الأزدي. حديثه عند بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن الهيثم بن مالك الطائي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن أبي الحجاج الثمالي، قال: قال رسول الله ين «يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك ابن آدم ما غرك بي! ألم تعلم أني بيت الفتنة، وبيت الظلمة، وبيت الوحدة، وبيت الدود، ما غرك بي إذ كنت تمر بي فدًادا (۱). قال: فإن كان صالحاً، أجاب عنه مُجيب القبر فيقول: أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر! قال: فيقول القبر: فإني إذاً أعود عليه خضراً، ويعود جسده عليه نوراً، ويصعد روحه إلى رب العالمين». قال ابن عائذ: فقلت: يا أبا الحجاج، ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى كمشيتك يا بن أخي أحياناً، وهو يومئذ يلبس ويتهيأ. وقد ذكرنا اسمه في العبادلة.

۲۹۲۶ \_ أبو حدرد الأسلمي. من ولد أسلم بن أفصى. اختلف في اسمه. فقيل: سلامة بن عمير بن سلامة بن سعد بن مساب بن عبس بن هوازن بن أسلم، كذا قال خليفة. وقال إبراهيم بن المنذر: مساب بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم. وقال أحمد بن حنبل: حدثت عن ابن إسحاق أن اسمه عبد. وقال علي بن المديني: اسمه عبيد. وقال يحيى بن معين: اسمه عبد. له صحبة، يُعَد في أهل الحجاز. روى عنه ابنه عبد الله بن أبي حَدْرَد. وروى عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وأبو يحيى الأسلمي.

<sup>(</sup>١) فداداً: شديد الوطء للأرض بقدمك متكبراً.

٢٩٢٥ - أبو حَدْرَد آخر، له صحبة في قول بعضهم. اسمه الحكم بن حزن. وقيل: اسم هذا البراء، فالله أعلم.

٢٩٢٦ - أبو حُذَيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العَبشَمي، كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين، جمع الله له الشرَف والفضل، صَلى القبلتين، وهاجر الهجرتين جميعاً، وكان إسلامُه قبل دخول رسول الله ﷺ دار الأرقم للدعاء فيها إلى الإسلام. هاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة، ثم قدم على رسول الله ﷺ وهو بمكة، فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، وأحداً، والخندق، والحديبية، والمشاهد كلها. وقتل يوم اليمامة شهيداً، وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة يقال: اسمه مُهشِّم. وقيل هُشَيم، وقيل هاشم وكان رجلاً طُوالاً حسن الوجه أحول أثعل، والأثعل الذي له سنٌ زائدة، تدخلها من صلبها الأخرى، وفيه تقول أخته هند بنت عتبة، حين دعا أباه إلى البراز يوم بدر:

فما شكرْتَ أباً ربَّاك من صغر الأحول الأثعل المشتم طائِره

حتى شببت شباباً غير محجون أبو حذيفة شرُّ الناس في الدين

بل كان من خير الناس في الدين. وكانت هي إذ قالت هذا الشعر ـ من شرّ الناس في الدين.

٧٩٢٧ - أبو حسن المازني بن عبد عمرو. وقيل اسمه كنيته لا اسم له غير ذلك. وقيل: اسمه تميم بن عبد عمرو. وقيل تميم بن عمرو. وهو جَد يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى، شيخ مالك بن أنس رحمهم الله، مدني، له صحبة. يقال: إنه ممن شهد العقبة وبدراً، حديثه عن النبي الله أنه قال: «الرجل أحق بمجلسه إذا قام عنه، ثم انصرف إليه». وقال لرجل قعد في مجلس رجل آخر: «استأخر عن مجلس الرجل، فكل إنسان بمجلسه أحق». رواه عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي الله عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني. وأبو حسن هذا هو القائل لزيد بن ثابت عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني. وأبو حسن هذا هو القائل لزيد بن ثابت عين قام يوم الدار: يا معشر الأنصار، كونوا أنصار الله عز وجل مرتين ـ فقال له أبو الحسن: لا، والله، لا نطبعك فنكون كما قال الله تعالى: ﴿أطعنا سادتنا وكبَراءنا فأضلونا السبيلا﴾ (١). ويقال: بل قال له ذلك النعمان الزرقي.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٦٧.

٢٩٢٨ - أبو الحسين السلمي، قدم على النبيّ ﷺ بذهب من معدنه: ذكره الطبري، وقد تقدم أبو الحسين هذا.

٢٩٢٩ \_ أبو الحُصَين السلمي. قدم على النبي على النبي على النبي المعدنه. ذكره الطبري.

٢٩٣٠ ـ أبو حكيم الأنصاري. هو عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عديّ بن مالك بن غنم بن عدي بن النجار، شهد بدراً.

۲۹۳۱ \_ أبو الحمراء مولى آل عفراء. ويقال مولى الحارث بن رفاعة. قال ابن إسحاق: زعموا أنه شهد بدراً. وقال غيره: شهد بكراً وأحُداً.

٢٩٣٢ - أبو الحمراء. مولى النبي ﷺ. قيل اسمه هلال بن الحارث. ويقال هلال بن ظفر. حديثُه عن النبي ﷺ أنه كان يمر ببيتِ فاطمة وعلي عليهم السلام فيقول: «السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليُذهِبَ عنكم الرِّجْسَ أهْل البيتِ ويُطهِّرَكم تطهيراً».

۲۹۳۳ \_ أبو حُميد الساعدي الأنصاري. اختلف في اسمه. فقيل: المنذر بن سعد بن المنذر. وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن المنذر. وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن المنذر. وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عَمْرو بن الخزرج بن ساعدة. وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أمية بن عمرو بن حارثة بن عمرو بن الخزرج. يُعَدُّ في أهل المدينة. توفي في آخر خلافة معاوية.

روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله. وروى عنه من التابعين عروة بن الزبير، والعباس بن سهل بن سعد، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وخارجة بن زيد بن ثابت، وجماعة من تابعي أهل المدينة.

٢٩٣٤ \_ أبو حُمَيضة مَعْبَد بن عَباد السلمي الأنصاري، من بني سالم بن عوف، شهد بَدْراً. كذا قال فيه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق أبو حُمَيضة. وغيره يقول فيه: أبو خَميصة، وكذلك قال يونس بن بُكير عن ابن إسحاق.

### باب الضاء

٢٩٣٥ \_ أبو خالد الحارث بن قيس بن خالد بن مخلد. شهد بكراً، وأحُداً؛ وسائر المشاهد مع رسول الله على وكان قد شهد العقبة، ثم شهد اليمامة مع خالد بن الوليد

فأصابه يومئذ جرح؛ فاندمل ثم انتقض في خلافة عمر بن الخطاب فمات، فهو يُعَدُّ فيمَن شهد اليمامة. وقد ذكرناه في الأسماء.

٢٩٣٦ ـ أبو خالد القرشي المخزومي. والد خالد بن أبي خالد. روى عنه ابنه خالد بن أبي خالد عن النبي على في الطاعون مثل حديث أسامة وغيره؛ سمعه مِن رسول الله على بتبُوك.

٢٩٣٧ \_ أبو خالد ذكره البخاري؛ قال: قال وكيع، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي خالد؛ وكانت له صحبة، قال: وفدنا إلى عمر ففضًل أهل الشام.

۲۹۳۸ ـ أبو خِدَاش الشَّرْعبي حِبّان بن زيد، شامي، لا تصحُّ له صحبة، ذكره بعضُهم في الصحابة لحديث رواه عن ابن محيريز، عن أبي خِداش السلمي. رجل من أصحاب النبي ﷺ ققال: غزوت مع النبي ﷺ فسمعته يقول: «الناس شركاء في أسفارهم في ثلاث: الماء، والكلا، والنار». هذا الحديث رواه معاذ بن العنبري، ويزيد بن هارون، وثور بن يزيد، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش.

وسماه بعضهم حبان بن زيد الشرعبي، عن رجل من أصحاب النبي على قال: غزوت مع النبي على غزوات فسمعته يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار». وهذا هو الصحيح قول من قال: أبو خداش، عن رجل من أصحاب النبي على وقد روى أبو خداش هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وقال أبو حفص عمرو بن علي الفلاس: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ثور بن يزيد، عن حريز، عن أبي خداش، فقال: قال لي معاذ: سمعته من حريز فاسأله عنه، فلم أدعه حتى حدثني به، فقال: حدّثنا ثور بن يزيد، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي على قال: غزوت مع النبي على سبع غزوات أو ثلاث غزوات، فسمعته يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار».

قال أبو حفص: وسألت عنه معاذ\_يعني ابن معاذ العنبري \_ فحدثني به، قال: حدّثني حريز بن زيد الشرعبي، عن رجل من أصحاب النبيّ على قال: غزوت. قال أبو حفص: ثم قدم علينا يزيد بن هارون، فحدثنا به قال: حدّثنا حِبان بن زيد الشَّرعبي. وهذا الحديث أخبرناه خلف بن القاسم، قال: حدّثنا ابن أبي العقب، قال: أخبرنا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدّثنا محمد بن

إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن ثور بن يزيد، عن حريز بن عثمان، عن أبي خِدَاش، عن الماء، والكُلأ، والنار».

٢٩٣٩ \_ أبو خِراش السلمي. ويقال الأسلمي، له صحبة، قال مسلم بن الحجاج: اسمه حَدْرَد. وقاله غيره أيضاً. روى عنه عمران بن أبي أنس، أنه سمع النبيُّ ﷺ يقول: «مَنْ هجر أَخاه سنة كان كسَفك دمه». حديثُه عند أهل مصر .

٢٩٤٠ ـ أبو خِراش الهذلي الشاعر. اسمه خُويلد بن مُرة القَردي. من بني قرد بن عَمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هُذيل. مات في زمن عمر بن الخطاب من نهش حية، وله في ذلك خبرٌ عجيب، وكان ممن يَعبدُو على قدميه فيسبق الخيل: وقد حدّث عنه عمران بن عبد الرحمن بن فضالة بن عبيد، وكان في الجاهلية من فتَّاك العرب، ثم أسلم فُحسُن إسلامه، وهو القائل:

فقلت وأنكرتُ الوجوه هم هممُ رَمونى وقالوا يا خويلد لا تُرعُ وكان جميل بن معمر الجُمَحي قد قَتَل أخاه زهيراً المعروف بالعجوَة يوم فتح مكة مسلماً، وقيل: بل كان زهير ابن عمه.

وقد ذكر ابن هشام، قال: حدَّثني أبو عبيدة، قال أسر زهير العجَوة الهذلي يوم حُنين وكتف، فرآه جميل بن معمر، فقال: أنت الماشي لنا بالمعايب، فضرب عنقه، فقال أبو خِراش يرثيه \_ وكان أبن عمه \_ كذا قال أبو عبيدة، فالأول قول محمد بن يزيد قال: وكان يومئذ جميل بن معمر كافراً ثم أسلم بعد، وكان أتاه من ورائه، وهو موثّق فضربه. وقد قيل: إنه قتله يوم حُنين مأسوراً وجميل يومئذ مسلم، ففي ذلك يقول أبو حراش:

فَجَّعَ أَضِيافِي جَمِيلٌ بِن مَعْمَر بِذِي مَفْخِر تِأْوِي إليه الأرّامِلُ طويل نجاد السيف ليس بجيدر إلى بيت يأوى الغريب إذا شتا تكاه تُسلمان رداءًه فأقسم لو لاقته غير مُوثَق وإنسك لسو واجهته ولقيته لكنت جميلا أنسوأ النياس صرعة

إذا اهتز واسترخت عليه الحمائلُ (١) ومُهْتَلَكُ بالى الدَّريسَين عائلُ (٢) من الجُود لما استقبَلتْ الشمائلُ لآبك بالجزع الضّباع النواهلُ فنازلته أو كنت ممن ينازلُ ولكن أقسران الظهرور مقاتل

<sup>(</sup>Y) الدريسان: تثنية الدريس وهو النوب البالي. (١) الجيار: القصير.

قليس كعَهْدِ الداريا أمَّ مالك ولكن أحاطت بالرِّقاب السلاسِلُ وعاد الفتى كالكَهْل ليس بقائل سوى الحقّ شيئاً فاستراح العواذلُ

قوله: أحاطت بالرقاب السلاسل، يقول: جاء الإسلام فمنع مِنْ طلب الآثار إلا بحقها. وقد قيل: إن هذا الشعر في أخيه عُروة بن مرة يرثيه به.

وقال محمد بن يزيد: مما يستحسن لأبي خراش الهذلي، وهو أحد حكماء العرب ـ قوله يذكر أخاه عروة:

تقول أراه بعد عُصرُوة لاهيا فلا تحسبي أني تناسَيت عهده ألم تعلمي أن قد تفرَّقَ قبلنا أبى الصبرُ أني لا ينزال يهيجني وأني إذا ما الصبحُ آنستُ ضَوْءَه

وذلك رُزْءٌ ما علمت جليل ولكن صبري يا أميم جَميل خليلا صفاء: مالك وعقيل مبيت لنا فيما مضى ومقيل يُعاودُني قِطْعٌ علي ثقيلُ

قال أبو الحسن: مالك وعقيل اللذان ذكرهما نديما جَذِيمة الأبرش، ولهما قصة وخبرٌ فيه طول، وهما اللذان يعنيهما متمم بن نويرة في مرثيةٍ يرثي فيها أخاه مالكاً حيث يقول:

وكنّا كنَـدْمَاني جَـذِيمـةَ حِقْبـةً من الدهر حتى قيل لَن يتصدَّعَا ولأبى خِرَاش الهذلي أيضاً في المراثي أشعار حسان؛ فمن شعر له فيها:

حمدت إلهي بعد عُرُوة إذ نجا على أنها تدمى الكلوم وإنما في والله لا أنْسَى قتيلًا رُزِئْتُه وليم أدر مَنْ ألقَى عليه رداءَه

خِراشٌ وبعضُ الشرِّ أهون من بعضِ نُوكَل بالأدنى وإن جَلّ ما يَمضي بجانبِ قُوْسَى ما مشيتُ على الأرضِ (١) على أنه قد سُلَّ عن ماجدٍ محضٍ

أخبرنا عبد الله بن يوسف، قال: حدّثنا يحيى بن مالك، قال: قال خالد بن صفوان: ما قالت العرب بيتاً أجود من قول أبي خراش:

على أنها تدمى الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإنْ جلَّ ما يمضِي (١) قوسى: بضم القاف وفتحها بلاد السراة بالحجاز.

وقال: حدّثنا الحسن بن محمد بن محمد بن مقلة البغدادي بمصر، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، قال: حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا ابن أخي الأصمعي، عن عمه، قال: أسلم خِرَاش وحَسُنَ إسلامه، ثم أتاه نَفَرٌ من أهل اليمن قدموا حجاجاً، والماء منهم غير بعيد، فقال: يا بني عمي، ما أمسى عندنا ماء، ولكن هذه بُرمة وشاة فردُوا الماء، وكلوا شاتكم، ثم دعوا برمتنا وقربتنا على الماء حتى نأخذها. فقالوا: لا والله، ما نحن سائرين في ليلتنا هذه، وما نحن ببارحين حيث أمسينا. فلما رأى ذلك أبو خِراش أخذَ قِرْبَةً وسعى نحو الماء تحت الليل حتى استقى، ثم أقبل صادراً فنهشته حيّة قبل أن يَصِلَ إليهم، فأقبل مسرعاً حتى أعطاهم الماء، وقال: اطبخوا شاتكم، وكُلوا، ولم يُعلِمهم ما أصابه، فباتوا على شاتهم يأكلون حتى أصبحوا، وأصبح أبو خِراش وهو في الموتى، فلم يبرحوا حتى دفنوه. وقال ـ وهو يموت في شعر له:

على الإخوان ساقاً ذات فَضْل الى صنعاء يطلب بنذَحْل

لقد أهلكُتِ حَيَّة بَطْنِ واد فما تـركْت عـدوّاً بيـن بُصـرى

فبلغ خبره عمر بن الخطاب، فغضب غضباً شديداً، وقال: لولا أن تكون سنة لأمَرْت ألا يضاف يمان أبداً، ولكتبتُ بذلك إلى الآفاق. ثم كتب إلى عامله باليمن بأن يأخذ النفر الذين نزلوا على أبي خِراش الهذلي فيلزمهم ديته ويؤذيهم بعد ذلك بعقوبة يمسهم بها جزاء لفعلهم.

۲۹٤۱ \_ أبو خُزامة. اسمه رفاعة بن عَرابة. ويقال ابن عَراده العذري. من بني عُذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سواد بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة. ويقال فيه الجهني، وهو بالجهني أشهر وجُهَينة أخو عذرة، كان يسكنُ الجُباب، وهي أرض عذرة، له صحبة، عِدادُه في أهل الحجاز، روى عنه عطاء بن يسار.

وقد ذكر بعضُهم في الصحابة أبا خُزامة آخر بحديثِ أخطأ فيه راويه عن ابن شهاب والصوابُ ما رواه يونس بن يزيد، وابن عيينة، وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن أبي خُزيمة، أحد بني الحارث بن سعد، عن أبيه ـ أنه قال: يا رسول الله، أرأيت رُقى نسترقيها، وتُقى نتقيها، وأدوية نتداوى بها، أتردُّ من قدر الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «هي مِن قَدِرِ الله». وقال غيرهم فيه، عن الزهري؛ عن أبي خُزامة بن يعمر، عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) بصرى: بلد الشام، والذحل: الثأر.

النبيِّ ﷺ. وأبو خُزامة هذا من التابعين لا من الصحابة، على أن حديثه هذا مختلف فيه جداً.

٢٩٤٢ ـ أبو خُزَيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار شهد بكراً وما بعدها من المشاهد. وتوفي في خلافة عثمان بن عفان؛ وهو أخو مسعود بن أوس بن أبي محمد. وقال ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت: وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. وهو هذا، ليس بينه وبين الحارث بن خزيمة أبي خزيمة إلا اجتماعهما في الأنصار: أحدهما أوسي، والآخر خزرجي.

٢٩٤٣ ـ أبو الخطاب له صحبة، ولا يوقَفُ له على اسم. رُوي عنه حديثٌ واحد في الوتر. يُعَدّ في الكوفيين. روى عنه ثُوَير بن أبي فاختة.

٢٩٤٤ ـ أبو خَلاد. رجل من الصحابة، لا أقف له على اسم ولا نَسَب. حديثُه عند يحيى بن سعيد بن أبان القرشي، عن أبي فروة عن أبي خلاد رجل من أصحاب المنبيّ عَلَيْه، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿إِذَا رأيتم المؤمِنَ قد أعطى زُهداً في الدنيا ورقة منطق فاقتربوا منه، فإنه يلقي الحكمة». هكذا رواه هشام بن عمار، عن الحكم بن هشام، عن يحيى بن سعيد بن أبان.

وذكره البخاري في الكنى المجرَّدة، فقال: قال أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدِّثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، أخو عنبسة: سمعت أبا فروة الجزري، عن أبي مريم، عن أبي خلاد، عن النبي ﷺ مثله، وهذا أصح .

٢٩٤٥ ـ أبو خَمِيصة، اسمه مَعبد بن عَبَّاد بن قُشير الأنصاري. من بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج. كان من كبار الأنصار. شهد بدراً. وقيل فيه أبو حُميضة. وقال فيه أبو معشر: أبو عصيمة، فلم يُصب.

٢٩٤٦ - أبو خُنيس الغِفاري، قال: خرجت مع رسول الله على في غزاة تهامة حتى إذا كنا بعُسفان جاءه أصحابُه. فقالوا: يا رسول الله، أجهدنا الجوع، فأذن لنا في الظَّهرِ أن نأكله فقال له عمر: لو دَعَوْت لهم في أزوادهم بالبركة، فذكر حديثاً حسناً في أعلام النبوة. حديثه هذا عند أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر شيخ مالك، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة - أنه سمع أبا خُنيس الغفاري يقول: خرجتُ مع رسول الله على . فذكر الحديث.

٢٩٤٧ ـ أبو خَيْثَمة الأنصاري السالمي، اسمُه عبد الله بن خَيْثَمة. وقيل مالك بن

قيس، أحد بني سالم، من الخزرج. شهد أحداً مع النبي ﷺ، وبقي إلى أيام معاوية، ولا أعلم في الصحابة مَنْ يُكنى أبا خيثمة غيره إلا عبد الرحمن بن أبي سَبْرَة الجعفي والد خيثمة بن عبد الرحمن صاحب ابن مسعود، فإنه يكنى أبا خيثمة بابنه خيثمة، وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب.

ومِنْ خَبر أبي خيثمة هذا ما ذكره ابنُ إسحاق في غزُوة تبوك قال: ثم إن أبا خيثمة بعد أن سار رسول الله على أياماً دخل على أهله فوجد امرأتين له في عَريشين لهما في حائط قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبرَّدَت له فيه ماء، وهيأت له طعاماً، فلما نظر أبو خيثمة إلى ذلك قال: رسول الله على في الضحِّ والريح والحر وأبو خيثمة في ظلَّ بارد وطعام وامرأة حسناء، مقيم في ماله، ما هذا بالنَّصف، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق النبي على في ماله، ما هذا بالنَّصف، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق حتى أدركه حين نزل بتَبُوك. وقد كان عمير بن وهب الجمحي أدرك أبا خَيْمَة في الطريق، يطلبُ رسول الله على فترافقا، حتى إذا دَنوا من تَبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي يطلبُ رسول الله على وهو نازل بتبوك؛ فقال الناس: هذا راكب في الطريق مقبل، فقال رسول الله على وسول الله على دسول الله على رسول الله على دسول الله عين المول الله على دسول الله دسول الله على دسول الله على دسول الله

وذكر الواقدي قال. قال هلال بن أمية الواقفي \_ حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك \_ كان أبو خيثمة تخلف معنا؛ وكان يسمى عبد الله بن خيثمة.

٢٩٤٨ ـ أبو خَيْرة الصَّباحي العبدي. من ولد صباح بن لُكَيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دُعميّ بن هذيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. له صحبة، ذكره خليفة، فقال: ومِنْ عبد القيس أبو خيرة الصُّباحي، كان في وفد عبد القيس. روى: «اللهم اغفر لعبد القيس». وقال: زوَّدنا رسول الله ﷺ الأراك نَستاكُ به.

روى داود بن المُساوِر، عن مقاتل بن همام، عن أبي خيرة الصُّباحي، قال: كنتُ في الوفد الذين أتوا رسول الله ﷺ عن الدُبّاء والحَنْتَم والنّقير والمُزَفَّت. قال: ثم أمر لنا بأراك فقال: «استاكوا بهذا». قلنا: يا

رسول الله، إنَّ عندنا العسب، ونحن نجتزىء به. قال: فرفع يديه وقال: «اللهم اغفر لعبد القيس إذْ أسلموا طائعين غيرَ كارهين».

### باب البدال

۲۹٤٩ ـ أبو داود الأنصاري المازني، اختُلِف في اسمه. فقيل عمرو، وقيل: عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، شهد بدراً، وهو الذي قتل أبا البَخْتري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ. وأخذ سيفه. وقد كان رسول الله على قال: «مَنْ لقي أبا البختري فلا يقتله» ـ شكر له قيامه في شأن الصحيفة. وقد قيل: إن الذي قتل أبا البَختري المجذّر بن زياد البلوي. وقال آخرون: قتله أبو اليسر السلمي.

روي عن أبي داود هذا أنه قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضرِبه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أن غيري قتله. ذكره ابن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار، عن رجل من بني مازن بن النجار، عن أبي داود المازني.

الساعدي. اسمه سماك بن خَرَشة. ويقال: سماك بن أوس بن خَرَشة. ويقال: سماك بن أوس بن خَرَسة بن لَوْذَان بن عبد ود بن يزيد بن ثعلبة الأنصاري، أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج. شهد بدراً مع رسول الله على، وكان بُهمة من البُهم الأبطال، دافع عن رسول الله على يوم أحُد هو ومصعب بن عمير، فكثرت فيه الجراحات، وقُتل مصعب بن عمير يومئذ، واستشهد أبو دُجانة يوم اليمامة، وهو ممن اشترك في قتل مسيلمة يومئذ مع عبد الله بن زيد بن عاصم، ووَحْشي بن حرب، وكان رسول الله على قد آخى بين أبي دُجانة وبين عتبة بن غَزوان، وقد مضى ذكره في باب السين من الأسماء. وأبو دُجانة هو الذي قاتل بسيف رسول الله على يوم أحُد فيما ذكره موسى بن عقبة.

٢٩٥١ \_ أبو الدَّحداح. ويقال: أبو الدَّحداحة، فلان ابن الدَّحداحة مذكور في الصحابة، لا أقف له على اسم ولا نَسَب أكثر من أنه من الأنصار، حليف لهم.

ذكر ابن إدريس وغيره، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمه واسع بن حبان، قال: هلك أبو الدحداح، وكان أتيّاً (١) فيهم، فدعا النبيّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أتياً: غريباً انتسب فيهم.

عاصم بن عدي، فقال له: «هل كان له فيكم نسب؟» قال: لا. قال: فأعطى ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر. وقد قيل: إن أبا الدَّحداح هذا اسمه ثابت بن الدَّحداح. ويقال: الدَّحداحة، وقد ذكرناه في باب اسمه باب الثاء.

۲۹۵۲ \_ أبو الدَّردَاء. اسمه عُوَيمر، فقيل عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس. وقيل: عويمر بن عبد الله بن زيد بن قيس بن أمية. وقيل: عويمر بن عبد الله بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، من بلحارث بن الخزرج. وقيل: اسم أبي الدَّرداء عامر بن مالك وعُوَيمر لقب.

وأمه مُحبَّة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة، تأخر إسلامُه قليلًا، وكان آخر أهل داره إسلاماً، وحسُن إسلامه، وكان فقيها عاقلًا حكيماً، آخى رسول الله ﷺ بينه وبين سلمان الفارسي. رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عُويمر حكيم أمتي». شَهِدَ ما بعد أُحُد من المشاهد، واختلف في شهوده أُحُداً. قال الواقدي: توفي سنة اثنتين وثلاثين بدمشق في خلافة عثمان.

وقال غيره: توفي سنة إحدى وثلاثين بالشام، وقيل: توفي سنة أربع وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين. وقال أهل الأخبار: إنه توفي بعد صِفِّين. والصحيح أنه مات في خلافة عثمان، وإنما ولي القضاء لمعاوية في خلافة عثمان.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٥.

روى منصور بن المعتمر، عن أبي الضَّحَى، عن مسروق، قال: شافهْتُ أصحابَ محمد ﷺ فوجدتُ عِلمَهم انتهى إلى ستة: عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ، وأبي الدَّرداء، وزيد بن ثابت.

روى مسعود، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: كان أبو الدرداء مِن الذين أوتوا العِلْمَ.

وروى الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جُبير بن نُفير، عن عوف بن مالك \_ أنه رأى في المنام قُبة أدّم في مَرج أخضر، وحَول القبة غنم ربُوض تَجْتر وتبعر العجوة. قال: فقلت: لمن هذه القبة؟ قيل: هذه لعبد الرحمن بن عوف، فانتظرناه حتى خرج، فقال: يا عوف. هذا الذي أعطانا الله بالقرآن، ولو أشرفت على هذه الثنيّة لرأيْت بها ما لم تَرَ عينك، ولم تسمع أذنك، ولم يخطر على قلبك مثله، أعده الله لأبي الدَّرداء، إنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والصَدْرِ.

وذكر عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيى بن عبد الله، عن عبد الرحمن الحَجْري، قال: قال أبو ذر لأبي الدرداء: ما حمَلَتْ وَرقاء، ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء.

وروى سفيان بن عيينة، عن ابن أبي مليكة، قال: سمعتُ يزيد بن معاوية يقول: إن أبا الدرداء من الفقهاء العلماء الذين يشفون من الداء.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا أبو الميمون، قال: حدّثنا أبو زُرعة، قال: حدّثنا أبو رُرعة، قال: حدّثنا أبو مُسهِر، قال: حدّثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: إن عمر أمّر أبا الدرداء على القضاء بدمشق، قال: وكان القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب. والصحيح أنه مات في خلافة عثمان، وإنما ولي القضاء لمعاوية في خلافة عثمان.

وروى أبو إدريس الخَولاني، عن يزيد بن عميرة، قال: لما حضرَت معاذ بن جبل الوفاة قيل له: يا أبا عبدالرحمن، أوصنا، فقال: التمسوا العلم عند عُويمر أبي الدرداء، فإنه من الذين أوتوا العلم.

وروى سفيان، عن ثور، عن خالد بن معدان، قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: حَدَّثُونا عن العالمين العاملين: معاذ، وأبي الدرداء.

وروي من حديث ابن عيينة، وحديث إسماعيل بن عياش أيضاً، أنه قيل لأبي

الدرداء: ما لكَ لا تقول الشعر وكلُّ لبيب من الأنصار قال الشعر! فقال: وأنا قد قلت شعراً. فقيل: وما هو؟ فقال:

يُسرِيدُ المسرُّءُ أَن يُسوّت مُنساه ويسأبَسى اللَّسهُ إلا مسا أراداً يقول المسرَّءُ فائدتي ومالي وتَقْوَى الله أفضلُ ما استفادا

قيل: إنه استقضاه عمر بن المخطاب. وقيل: بل استقضاه معاوية. وتوفي في خلافة عثمان قبل قتلِ عثمان بسنتين. وقد تقدم من خبره في باب اسمه ما فيه كِفاية.

٣٩٥٣ ـ أبو دُرَّة البلوي له صحبة، ذكره أبو سعيد بن يونس فيمن شهد فتح مصر من الصحابة. وقال علي بن الحسن بن قديد: رأيتُ على باب داره: هذه دار أبي دُرَّة البلوي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرّف وكرّم.

## باب النذال

٢٩٥٤ ـ أبو ذويب الهذلي الشاعر. كان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ، ولم يَرَه.

ولا خلاف أنه جاهلي إسلامي. قيل: اسمه خويلد بن خالد بن محرّث بن زبيد بن مخرّوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل. وقال ابن الكلبي: هو خويلد بن محرّث، من بني مازن بن سويد بن تميم بن سعد بن هذيل.

ذكر محمد بن إسحاق بن يسار، قال: حدّثني أبو الآكام الهذلي، عن الهرماس بن صعصعة الهذلي، عن أبيه ـ أن أبا ذؤيب الشاعر حدّثه قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ عليل، فاستشعرت حُزناً وبتّ بأطولِ ليلة لا ينجابُ دَيجورها، ولا يطلع نورها، فظللت أقاسي طولها حتى إذا كان قُرْب السحر أغفيتُ، فهتف بي هاتف، وهو يقول:

خطْبٌ أَجَلٌ أناخ بالإسلام بين النُّخَيل ومعقد الآطام قبض النبي محمد فعيونُنا تَذري الدموعَ عليه بالتسْجَام

قال أبو ذؤيب: فوثبتُ من نومي فزعاً، فنظرت إلى السماء، فلم أر إلا سعداً الذابح، فتفاءلت به ذبحاً يقعُ في العرب، وعلمتُ أن النبيّ ﷺ قد قُبض، وهو ميّتٌ من علته. فركبتُ ناقتي وسرت. فلما أصبحت طلبت شيئاً أزْجُرُ به، فعنَّ شيْهَم ـ يعني القنفذ، وقلا قبض على صِلّ ـ يعني الحية فهي تتلوى عليه، والشّيهم يقضمها حتى أكلها، فزجرت ذلك، فقلت: الشيهم شيء مهم، والتواء الصلّ التواء الناس عن الحق على القائم بعدَ

رسول الله على ثم أوّلتُ أكلَ الشيهم إياها غلبة القائم بعده على الأمر فحثثتُ ناقتي ، حتى إذا كنتُ بالغابة فزجرت الطائر ، فأخبرني بوفاته ، ونعب غرابٌ سانح ، فنطق بمثل ذلك ، فتعوّذتُ بالله من شَرِّ ما عَنَّ لي في طريقي ، وقدمتُ المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحاج إذا أهلوا بالإحرام ، فقلت: مَهْ . قالوا: قُبض رسول الله على فجئت إلى المسجد فوجدته خالياً ، فأتيتُ بيت رسول الله على ، فأصبت بابه مُرْتجاً ، وقيل هو مُسَجّى ، وقد خلا به أهله فقلت: أين الناس ؟ فقيل: في سَقيفة بني ساعدة ، صاروا إلى الأنصار . فجئت إلى السقيفة فأصبتُ أبا بكر ، وعمر ، وأبا عبيدة بن الجراح ، وسالماً ، وجماعة من قريش ، ورأيت الأنصار فيهم : سعد بن عبادة بن دُليم ، وفيهم شعراء ، وهم حسّان بن ثابت ، ورأيت الأنصار فيهم ، فاويت إلى قريش . وتكلّمت الأنصار فأطالوا الخطاب . وأكثروا الصواب ، وتكلم أبو بكر فلله دره من رجل لا يطيل الكلام ، ويعلم مواضع فصّل وأكثروا الصواب ، وتكلم بكلام لا يسمعه سامع إلا انقاد له ومال إليه . ثم تكلم عمر بعده بدون كلامه ، ومَدَّ يده فبايعه وبايعوه ورجع أبو بكر ورجعت معه . قال أبو ذؤيب : فشهدت كلم محمد على محمد في ، وشهدت دَفْنه على المند بلي النبي على النبي على النبي على النبي على الصلاة على محمد الله ، ومَدَّ يده فبايعه وبايعوه ورجع أبو بكر ورجعت معه . قال أبو ذؤيب : فشهدت الصلاة على محمد على محمد على النبي المنه ، ومَدَّ يده فبايعه وبايعوه ورجع أبو بكر ورجعت معه . قال أبو ذؤيب : فشهدت الصلاة على محمد على النبي على النبي المنات المنات

لما رأيْتُ الناسَ في عسلاتهم مُتَبادِرين لشرْجع بأكفّهم فهناك صِرْتُ إلى الهموم ومَنْ يبت كُسفَت لمصوعه النجوم وبَدْرها وتَزعوعت أجبال يشرب كلها ولقد زجرت الطير قبل وفاته وزجرت أن نعب المُشَحِّج سانحاً

ما بين مَلْحُود له ومُضرح نص الرقاب لفقد أبيض أروح جارَ الهموم يبيت غير مروَّح وتزعزعت آطام بَطن الأبطح ونخيلها لحلول خَطْبِ مُفدح بمصابه وزجرت سَعْد الأدبح متفال الأقبح

قال: ثم الصرف أبو ذؤيب إلى باديته، فأقام بها. وتوفي أبو ذؤيب في خلافة عثمان بن عفاك بطويق مكة قريباً منها. ودفنه ابن الربير. وغزا أبو ذؤيب مع عبد الله بن الزبير إفريقية وملاحه، وقيل: إنه مات في غَزْوة إفريقية بمصر منصر فا بالفتح مع ابن الزبير، فدفنه ابن الزبير ونفله بالفتح وحده. وقيل: إنَّ أبا ذؤيب مات غازياً بأرْض الروم، ودُفن هناك، وإنه لا يُعلم لأحد من المسلمين قَبر وراء قبره. وكان عمر قد ندبه إلى الجهاد، فلم يزل مجاهداً حتى مات بأرض الروم. قدس الله روحه. ودفنه هناك ابنه أبو عبيد، وعند موته قال له:

واقترب المَوْعِدُ والحساب

أبا عبيد رُفع الكتاب

في أبيات. قال محمد بن سلام: قال أبو عمرو: وسئل حسان بن ثابت. مَن أشعر الناس؟ فقال: حَيًّا أم رجلاً؟ قالوا: حيّاً. قال: هذيل أشعر الناس حياً. قال محمد بن سلام: وأقول إن أشعر هذيل أبوذؤيب. وقال عمر بن شبة: تقدم أبو ذؤيب على جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي فيها بنيه. وقال الأصمعي: أبرع بيت قالته العرب بيت أبى ذؤيب:

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا تُسرَدُّ إلى قليل تَقْنَع وهذا البيت من شعره المفضل الذي يرثي فيه بنيه. وكانوا خمسة أصيبوا في عام واحد، وفيه حكم وشواهد، وله حيث يقول:

أمن المنون وريبها تتوجّع قالت أمامة: ما لِجسْمِك شاحباً أم ما لجَنْبك لا يلائم مضجعاً فأجئتها أنْ ما بجسمي أنّه أودى بنيي فأعقبوني حسرة فالعيْنُ بعدهُم كأنّ حداقها فنعبرتُ بعدهُم بعيش ناصب فنعبرتُ بعدهُم بعيش ناصب ولقد حَرصتُ بأن أدافع عنهم وإذا المنية انشبت أظفارها وتجلُدي للشامتين أريهم والدهر لا يَبْقى على حَدثانه

والدهرُ ليس بمُعْتِ مَنْ يَجْزَع منذ ابتذلت ومِثْلُ مالِكَ ينفعُ الا أقضَّ عليكَ ذاك المَضْجَع أوْدَى بَنيَ من البلاد فودَّعوا أوْدَى بَنيَ من البلاد فودَّعوا بعد الرُّقاد وعَبْرَةً لا تُقْلِعُ كحلت بشوك فهي عَورا تَدْمع فتُخُرَّمُوا، ولكل جَنْب مَصْرَع واخَالُ أني لاحِقٌ مُسْتَثَبُعُ في أَذا المنيةُ أَقْبَلَتْ لا تُدفَع الفَيْتَ كلَّ تميمة لا تَنفَع ألفيْت كلَّ تميمة لا تَنفَع أني لريْب الدهر لا أتضَعْضع أني لريْب الدهر لا أتضَعْضع بصفا المشقر كل يوم تُقْرع بصفا المشقر كل يوم تُقْرع بصفا المشقر كل يوم تُقرع بين السحاب له جدائد أرْبَع بين المدهر لا أنبع أربَع بين السحاب له جدائد أرْبَع في من السحاب له جدائد أرْبَع في المنتفيد المنافقة المنافقة المناف المنبع أنه المنافقة المناف المنتقد أربَع أنه السحاب له جدائد أرْبَع أنه المناف المنافقة المناف المنافقة المناف المنافق المناف المناف

٢٩٥٥ ـ أبو ذُباب، والدعبد الله بن أبي ذُباب. له في إسلامه خَبرٌ طريف حسن وكان شاعراً.

٢٩٥٦ ـ أبو ذرّ الغفاري. ويقال أبو الذر. والأول أكثرُ وأشهر، واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً؛ فقيل جندب بنُ جنادة؛ وهو أكثر وأصح ما قيل فيه إن شاء الله تعالى. وقيل: برير بن عبد الله وبرير بن عبد الله.

وقيل: جندب بن السكن. والمشهور جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مُليل بن صُعير بن حرام بن غفار. وقيل جندب بن سفيان بن جنادة بن عبيد بن الواقفة بن الحرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن كنانة بن خُزيمة بن مُدْركة بن الياس بن مضر بن نزار الغفاري، وأمه رَملة بنت الوقيعة، من بنى غفار بن مُليل أيضاً.

كان من كبار الصحابة قديم الإسلام. يقال: أسلم بعد أربعة، فكان خامساً، ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم على النبي على المدينة، وله في إسلامه خَبَرٌ حسنٌ يروى من حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن الصامت عنه.

فأما حديث ابن عباس فأحبرنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدّثنا أبو بكر محمد بن داسة، قال: حدّثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: حدّثنا محمد بن حاتم بن ميمون، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدّثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: لما بلغ أبا ذرّ مبعثُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بمكة قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي، واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبرُ من السماء واسمع من قوله، ثم ائتني.

فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع مِنْ قوله، ثم رجع إلى أبي ذرّ فقال: رأيتُه يأمُرُ بمكة بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاماً ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردتُ، فتزوَّدَ وحمل شنَّة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المجلس، فالتمس النبي الله وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع فرآه عليّ بن أبي طالب، فقال: كأن الرجل غريب. قال: نعم، قال: انطلق إلى المنزل، فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله. قال: فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد فبقيْت يومي حتى أمسيت، وسرت إلى مضجعي فمرَّ بي عليّ فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله! فأقامه وذهب به معه وما يسأل واحد منهما صاحبَه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه عليّ لترشِدَنّي فعلْت. ففعل، فأخبره عليّ رضي الله عنه أنه نبيّ وأنّ ما جاء به حق، وأنه رسول الله على ، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني، حتى تدخل معي مدخلي. قال: فانطلقت أقفوه حتى دخل على رسول الله على ودخلت معه وحييت رسول الله على بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله على السول الله على على السول الله على السول الله على السول الله على السلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله على يا رسول الله عكة الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله على يا رسول الله على السول الله عنه أنه تنا السلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله على السول الله من أنت؟ السلام عليك يا رسول الله المناء على حيات معه وحيت رسول الله على السول الله من أنت؟ السلام على السول الله المناء المناء السلام على السول الله على السول الله على على السول الله على المناء المناء

قلت: رجل من بني غفار فعرض عليّ الاسلام فأسلمت، وشهدتُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقال لي رسول الله ﷺ: «ارجع إلى قومك. فأخبرهم، واكتم أمرك عن أهل مكة، فإنى أخشاهم عليك». فقلت: والذي نفسي بيده لأصوّتنّ بها بين ظَهرانيهم.

فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فثار القومُ إليه فضربوه حتى اضطجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؛ وأنقذه منهم، ثم عاد من الغد إلى مثلها، وثاروا إليه فضربوه؛ فأكب عليه العباس فأنقذه ثم لحق بقومه، فكان هذا أوّل إسلام أبي ذر رضى الله تعالى عنه.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا محمد بن بكر، قال: حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا محمد بن سلمة المرادي، قال: حدّثني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قدم أبو ذرّ على النبيّ على وهو بمكة. فأسلم ثم رجع إلى قومه فكان يسخر بآلهتهم؛ ثم إنه قدم على رسول الله على المدينة، فلما رآه النبي على وهم في اسمه فقال: «أنت أبو نملة». فقال: أنا أبو ذر. وقد تقدم في باب جندب من خَبره ما لم يقع هنا.

وتوفي أبا ذر رضي الله عنه بالرَّبذة سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود، ثم مات رضي الله عنه بعده في ذلك العام. وقد قيل: توفي سنة أربع وعشرين. والأول أصحُّ إن شاء الله تعالى. وقال على رضي الله عنه: وَعَى أبو ذرّ علماً عجز الناس عنه، ثم أوكاً عليه، فلم يخرج شيئاً منه.

وقال النبي ﷺ: «أبو ذر في أمتي على زهد عيسى ابن مريم».

وقال أبو ذر: لقد تركنا رسول الله ﷺ وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً.

حدّثنا أبو عثمان سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا ابن وضّاح، حدّثنا ابن أبي شيبة، حدّثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدّثنا حماد بن سلمة، حدّثنا علي بن زيد بن جُدعان، عن بلال بن أبي الدرداء \_ أن رسول الله على قال: «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر». وقد ذكرنا من أخباره في باب الجيم من الأسماء ما هو أتم من هذا والحمد لله تعالى.

ذكر سيف بن عمر ؛ عن القعقاع بن الصلت، عن رجل من كليب بن الحَلْحال،

عن الحَلْحَال بن دُرِّي الضبي، قال: خرجنا حُجاجاً مع ابن مسعود سنة أربع وعشرين ونحن أربعة عشر راكباً حتى أتينا على الرَّبذَة، فشهدنا أبا ذر فغسلناه وكفّناه ودفناه هناك.

٢٩٥٧ ـ أبو ذَرّة، اسمه الحارث بن معاذ بن ذرة الأنصاري الظفري. هو أخو أبي نملة الأنصاري، شَهد هو وأخوه أبو نملة مع أبيهما معاذ أُحُداً، ذكره الطبري.

### باب الراء

٢٩٥٨ ـ أبو راشد، عبد الرحمٰن بن راشد الأزدي، له سماعٌ من النبيّ ﷺ، كان اسمُه في الجاهلية عبد العُزى أبو معاوية، فقال له رسول الله ﷺ: «أنْت عبد الرحمٰن أبو راشد».

٢٩٥٩ \_ أبو رافع الصائغ. اسمه نُفيع. لا أعرف لِمَنْ ولاؤه، ولا أقِفُ على نسبه، وهو مشهور من علماء التابعين، أدرك الجاهلية روى عنه ثابت البُنَاني، وخِلاس بن عمرو الهجَري. يُعَدُّ في البصريين. أعظم روايته عن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفي رواية ثابت البُنَاني عنه أنه قال: أطْيَبُ شيء أكلته في الجاهلية. . . فذكر عضواً من سبع.

• ٢٩٦٠ ـ أبو رافع، مولى النبيّ ﷺ. اختلف في اسمه، فقيل: إبراهيم وقيل أسلم. وقيل: هرمز. وقيل: ثابت، كان قبطياً. واختلف فيمَنْ كان له قبل رسول الله ﷺ، فقيل: كان للعباس عَمّ رسول الله ﷺ، فلما أسلم العباس بشّر أبو رافع رسول الله ﷺ بإسلامه فأعتقه. وقيل: كان لسعيد بن العاص أبي أحَيحة. وقد تقدم ذكره في باب أسلم لأنه أشهر أسمائه ـ بما فيه كفاية، ولم أر لإعادة ذلك وجهاً.

وتوفي أبو رافع في خلافة عثمان بن عفان، وقيل: في خلافة عليّ رضي الله عنه، وهو الصَّواب إن شاء الله تعالى.

۲۹۲۱ ـ أبو رجاء العُطاردي البصري. اسمه عمران. اختلف في اسم أبيه فقيل: عمران بن تميم. وقيل: عمران بن مِلحان. وقيل عمران بن عبد الله. أدرك الجاهلية، وكان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ، وعمر عمراً طويلاً، وقد ذكرنا من خبره في باب اسمه ما فيه كفاية. وقال الفرزدق حين مات أبو رجاء العطاردي:

ألم تر أن الناس مات كبيرهم وقد عاش قبل البعث بعث محمد

٢٩٦٢ ـ أبو الرّداد الليثي. له صحبة. كان يسكن المدينة. ذكره الواقدي في الصحابة. روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، حديثه عند الزهري.

۲۹۶۳ - أبو رَزِين، والد عبد الله بن أبي رزين. لم يرو عنه غير ابنه. وهما مجهولان، حديثه في الصيد يتوارى.

٢٩٦٤ ـ أبو رَزِين العُقيلي. اسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل. عداده في أهل الطائف. روى عنه وكيع بن عُدُس. ويقال ابن حدس.

7970 ـ أبو رفاعة العدوي. من بني عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة أخي مزينة . نسبه خليفة فقال: أبو رفاعة اسمه عبد الله بن الحارث بن أسد بن عدي بن جندل بن عامر بن مالك بن تميم بن الدئل بن جبل بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر .

قال أبو عمر: كان من فضلاء الصحابة، اختلف في اسمه، فقيل: تميم بن أسيد. وقيل ابن أسد. وقيل عبد الله بن الحارث. يُعَدُّ في أهل البصرة، قُتل بكابل سنة أربع وأربعين. روى عنه صلة بن أشيم، وحميد بن هلال. قال الدارقطني تميم بن أسيد بالفتح. وقال غيره: بالضم. والله أعلم.

٢٩٦٦ \_ أبو رِمْثَة البلوي. له صحبة سكن مصر، ومات بإفريقية، وأمرَهم إذا دفنوه أن يسوُّوا قَبرَه. حديثه عند أهل مصر.

۲۹٦٧ - أبو رِمْثَة التيمي، من تيم الرِّباب ويقال التميمي، من ولد امرىء القيس بن زيدمناة بن تميم. قدم على النبي عليه مع أبيه. فقال له رسول الله عليه: «ما هذا منك؟» قال: ابني . قال: «أما ابنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك». اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً. فقيل: حبيب بن حَيَّان وقيل: حيان بن وهب، وقيل: رفاعة بن يثْرَبي. وقيل: عمارة بن يثربي بن عوف. وقيل: يثربي بن عوف. عِدادُه في الكوفيين، روى عنه إياد بن لقيط.

۲۹۲۸ ـ أبو الرمداء. ويقال: أبو الربداء البلوي. مولى لهم، وأكثرُ أهل الحديث يقولون: أبو الرمداء بالميم. وأهل مصر يقولون: أبو الربداء بالباء. ذكر ابن عفير أبا الربداء البلوي مولى لامرأة من بكيّ يقال لها: الربداء بنت عمرو بن عمارة بن عطية البلوي.

ذكر أن رسول الله ﷺ مَر به وهو يَرعَى غنماً لمولاته وله فيها شاتان فاستسقاه فحلَب له شاتيه، ثم راح وقد حفلتا، فذكر ذلك لمولاته، فقالت: أنتَ حُر فاكتَنى بأبي الرَّبداء.

قال أبو عمر: حديثه عند ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي هبيرة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة أم المؤمنين أنه حدّثه أن أبا الرمداء البلوي حدثه أن رجلاً منهم شرب، فأتوا به النبي على فضربه، ثم أتى به الثالثة. وفي الرابعة، فأمر به فحُمِل على العَجَل<sup>(۱)</sup>. وقال أبو حاتم: إنما هو العجل يعني به الأنطاع. وقال ابن قديد: من ولد أبي الرمداء وجوه بمصر.

٢٩٦٩ - أبو رُهم بن قيس الأشعري. أخو أبي موسى الأشعري. هاجر إلى المدينة في البحر مع إخوته وكانوا أربعة: أبو موسى، وأبو بردة، وعامر، وأبو رُهم، ومجدي. فقيل: أبو رهم اسمه مجدي-بنو قيس بن سليم بن حَضًار بن جعفر بن عامر بن غنم بن عدي بن وائل بن ناجية بن جُماهر بن الأشعر بن أدد بن زيد؛ قدموا مكة في البحر، ثم قدموا المدينة في البحر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة حين افتتح خيبر فأسهم لهم مع مَن شهدها.

٢٩٧٠ ـ أبو رهم بن مُطعِم الشاعر الأرحبي. وأرحب في هَمْدان، هاجر إلى النبيّ ﷺ وهو ابنُ مائة وخمسين سنة. وقال:

### وقبلك ما فارقت بالجوف أرحبا

في أبيات له، ذكره ابنُ الكلبي.

۲۹۷۱ ـ وأما أبو رُهم السمعي، ويقال السماعي، فلا يصحُّ ذكره في الصحابة؛ لأنه لم يدرك النبي عَيُّ، ولكنه من كبار التابعين. روى عنه خالد بن مَعْدان؛ واسمه أحزاب بن أسيد الظهرى.

۲۹۷۲ \_ أبو رُهم الغفاري. اسم كلثوم بن الحصين. ويقال: ابن حصن بن خلف بن عبيد وقيل عبيد بن خلف. وقيل ابن خالد بن ثور بن غفار. ويقال: كلثوم بن الحصين بن خالد بن المعيسر بن بدر بن أحمس بن غفار بن سليل، أسلم بعد قدوم النبي الله وشهد أحداً فرُمي بسهم في نحره، فسمي المنحور. ويروى أنه جاء إلى رسول الله على في فبصق عليه

<sup>(</sup>١) العجل: خشب تؤلف يحمل عليها الأثقال، ومعنى ذلك أنه حمل على هذه الخشبات ليجلد.

فبرأ، وكان له منزل بين غفار والصفراء وهي أرض كنانة. واستخلفه رسول الله على المدينة مرتين: مرة في عمرة القضاء، وكان ممن بايع قبل ذلك تحت الشجرة؛ ثم استخلفه أيضاً على المدينة عام الفتح، فلم يَزَلُ عليها حتى انصرف رسول الله عليه من الطائف.

٢٩٧٣ \_ أبو الروم بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي أخو مصعب بن عمير القرشي العَبْدَري. أمه أمّةٌ رومية. كان مِمّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخيه مصعب بن عمير. قال محمد بن عمر: كان أبو الروم قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وشهد أحُداً.

قال: وحدّثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قال: ليس أبو الروم ممن هاجر إلى أرض الحبشة، ولو كان منهم لشهد بَدْراً مع من شهدها ممّن رجع من أرض الحبشة قبل بَدْر، ولكنه قد شهد أحُداً.

قال أبو عمر: قد هاجر إلى أرض الحبشة، وقدم المدينة ولم يقدر له شهودها، وممن لم يقدر له شهود بُدْر جماعة، وقتل أبو الروم يوم اليَرمُوك شهيداً في خلافة عمر.

٢٩٧٤ ـ أبو رُوَيحة الخثعمي. آخى رسول الله ﷺ بينه وبين بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق، وكان بلال يقول: أبو رُوَيحة أخي. قال لي رسول الله ﷺ: «أنت أخوه، وهو أخوك». وروي عن أبي رُويحة أنه قال: أتيتُ رسول الله ﷺ فعقد لي لواء، وقال: «اخرج فناد: مَنْ دخل تحت لواه أبي رُويحة فهو آمن» ويقال اسم أبي رويحة هذا عبد الله بن عبد الرحمن، عِدادُه في الشاميين.

٢٩٧٥ - أبو رَيْحانة الأنصاري. ويقال: الأزدي. ويقال الدوسي، ويقال: مولى النبيّ عَلَيْهُ، اسمه شمعون. ويقال سمعون. والأول أكثر، عِداده في الشاميين، وقد ذكرناه في باب اسمه في السين.

# باب الـزاي

۲۹۷٦ \_ أبو زبيب الأنصاري. مدني. روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من سمع النداء \_ يعني في الجمعة \_ فلم يُجِبُ كُتِبَ من المنافقين». فيه نظر.

٢٩٧٧ ـ أبو زُرْعة مولى المقدادبن الأسود . اسمه عبد الرحمن، لا تَصح له صحبة . ولا رواية حديثُه مرسل. قال البخاري: حديثه منقطع .

٢٩٧٨ - أبو الزَّعْراء. قال: خرجْت مع رسول الله ﷺ في سفَر، فسمعته يقول: «غيرُ الله ﷺ في سفَر، فسمعته يقول: «غيرُ الله جال أخُوفُ على أمَّتي من الدجال أئمة مضلون». رواه عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عياش القِتْباني، عن عبد الله بن جُنادة المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي الزعراء.

٢٩٧٩ ـ أبو زَعْبة الشاعر. ذكره الطبري فيمن شهد أحُداً مع النبي ﷺ قال: واسمه عامر بن كعب بن عمرو بن حُديج.

٢٩٨٠ ـ أبو زَمْعة البلوي. ذكروه في الصحابة فيمَن بايع تحت الشجرة، ولا أعلم له خبراً، إلا أنه تُوفي بإفريقية في غَزوَة معاوية بن حُديج الأولى، فأمرهم أن يسوّوا قَبْرَه فدفنوه بالموضع المعروف بالبلوية اليوم بالقَيْرَوان. قيل: اسمه عبد الله، والله أعلم.

۲۹۸۱ ـ أبو زُهَيْر بن أسيد بن جَعْونَة بن الحارث النميري. وفد على النبيّ ﷺ مع قيس بن عاصم. روى عنه عائذ بن ربيعة.

٢٩٨٢ \_ أبو زهير الأنماري. وقيل النميري. وقيل التميمي. حديثه عن النبي ﷺ في الدعاء وفيه: «إذا دعا أحدكم فليختم بآمين، فإن آمين في الدعاء مثل الطابع على الصحيفة». وليس إسناد حديثه بالقائم، يقال اسمه فلان ابن شُرَحبيل.

٢٩٨٣ ـ أبو زهير الثقفي الطائفي، والد أبي بكر بن أبي زهير. اختلف في اسمه، فقيل معاذ، وقيل عمار بن حُميد. يعد في الحجازيين. وقيل: بل يعد في الكوفيين روى عنه ابنه إسماعيل بن أبي خالد، وأمية بن صفوان بن أمية. قال عمرو بن علي: أبو زهير الثقفي اسمه معاذ، وهو والد أبي بكر بن أبي زهير.

خور الأول المحابة، وجعلوه غير الأول المحابة، وجعلوه غير الأول فقالوا: أبو زهير بن معاذ بن رباح الثقفي، له صحبة. وقد ذكره البخاري قال: قال عبد العظيم: سمعت أبي عن عمته سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كَرْدَم ـ وكانت تحت أبي زهير بن معاذ بن رباح الثقفي. وكان بين أبي زهير وبين طلحة بن عبيد الله صاحب النبي على قرابة من قبل النساء ـ أظنه الذي قبله، والله أعلم.

٢٩٨٥ ـ أبو زهير النميري. قيل اسمه يحيى بن نُفير. روى عن النبي ﷺ: «لا تقتلوا المجراد فإنه جُند الله الأعظم».

٢٩٨٦ - أبو زيد الأنصاري، سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن

أمية بن ضُبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. يقال: إنه أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله على قالته طائفة. منهم: محمد بن نمير. وقد يجوز أن يكونا جميعاً جمعا القرآن.

وروى قتادة عن أنس، قال: افتخر الحيان: الأوس، والخزرج؛ فقالت الأوس: منا غَسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا الذي حَمتْه الدَّبْر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا الذي من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خُزيمة بن ثابت فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد، وهذا كله قول الواقدي.

وروى الثوري، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: خطُبَنا رجلٌ من أصحابِ محمد ﷺ يقال له سعد بن عبيد، قال: إنا لاقُو العدو غداً إن شاء الله تعالى، وإنا مستشهدون، فلا تغسلنّ عنا دماً، ولا نكفن إلا في ثوبِ كان علينا.

حارثة بن عمرو بن عامر أخو الأوس والخزرج. ومن قال هذا نسبه عمرو بن أخطب بن حارثة بن عمرو بن عامر أخو الأوس والخزرج. ومن قال هذا نسبه عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشر بن عبد الله بن الضيف بن أحمد بن عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأنصاري. ويقال: بل هو من بني الحارث بن الخزرج. له صحبة ورواية، وهو جدُّ عَزْرة بن ثابت المحدث، وكان عزرة هذا يقول: جَدِّي هو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ﷺ، ولا يصحُّ ذلك. وكان عمرو بن أخطب أبو زيد هذا قد غزا مع رسول الله ﷺ غزوات، ومسح على رأسه، ودعا له بالجمال، فيقال: إنه بلغ مائة سنة ونيفاً، وما في رأسه ولحيته إلا نُبذ من شعر أبيض.

۲۹۸۸ \_ أبو زيد الأنصاري. اسمه قيس بن السكن بن قيس بن زَعُوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. شهد بدراً. قال الواقدي: هو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عليه: وهو قول أنس بن مالك، لأنه قال فيه أحد

عمومتي: قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيد على رأس خمس عشرة سنة.

٢٩٨٩ ـ أبو زيد الأنصاري. جد أبي زيد النحوي؛ صاحب الغريب. هو من بني الحارث بن الخزرج، له صحبة. قال ابن نمير وغيره: أبو زيد ثلاثة: أبو زيد الذي جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ، وأبو زيد جد عزرة بن ثابت، وأبو زيد جد أبي زيد صاحب النحو من بني الحارث بن الخزرج.

قال أبو عمر: بل هم ستة كلهم قد غلبت عليه كنيته، قد ذكرتهم والحمد لله، ويكنى أبا زيد من الصحابة أسامة بن زيد، وقطبة بن عمر، وعامر بن حديدة، وثابت بن الضحاك.

۲۹۹۰ ـ أبو زيد الأنصاري ـ آخر قال عباس: سمعت يحيى بن مَعِين ـ وسئل عن أبي زيد الذي يقال: إنه جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ من هو؟ فقال: ثابت بن زيد.

قال أبو عمر: ولا أعلمه قاله غيره. والله أعلم.

٢٩٩١ ـ أبو زيد، رجل من الأنصار غير هؤلاء. قيل: اسمه أوس. وقيل معاذ، وفيه نظر. وقد قيل: إنه الذي جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ.

حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغداد، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: قال لي علي بن المديني: أبو زيد الذي جمع القرآن اسمُه أوْس.

٢٩٩٢ - أبو زيد الجَرْمي، روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «لا يدخل الجنة مَنّان ولا عاقّ ولا عاق ولا مُدمن خمر». حديثه هذا يدُورُ على عبيد بن إسحاق، عن مسكين بن دينار، عن مجاهد، عن أبي زيد الجرمي. عن النبيّ ﷺ.

٢٩٩٣ ـ أبو زينب، الذي شهد على الوليد بن عقبة هو زهير بن الحارث بن عوف بن كاسر الحجر مَن ذكره في الصحابة فقد أخطأ، ليس له شيء يدل على ذلك والله أعلم.

### باب السيــن

٢٩٩٤ ـ أبو السائب الأنصاري. ذكره أبو منصور محمد بن سعد الباوردي، له صُحةٌ.

٢٩٩٥ ـ أبو السائب، مذكور في الصحابة، لا أعرِفُه أيضاً.

١٩٩٦ - أبو سَبْرة بن أبي رُهم بن عبد العُزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري. هاجر الهجرتين جميعاً. وكانت معه في الهجرة الثانية - في قول ابن إسحاق والواقدي - زوجتُه أمّ كلثوم بنت سهيل بن عمر. وآخى رسول الله على بنه وبين سلمة بن سلامة بن وَقْش: وشهد أبو سَبْرَة بَدراً، وأحُداً وسائر المشاهد كلها مع رسول الله على أمه برّة بنت عبد المطلب، فهو أخو أبي سلمة بن عبد الأسد لأمه وقد اختلف في هجرته إلى الحبشة، ولم يختلف في أنه شهد بَدْراً، ذكره ابن عقبة وابن إسحاق في البَدْرِيين. وقال الزبير: لا نعلم أحَداً من أهل بَدْر رجع إلى مكة فنزلها غير أبي سَبْرَة، فإنه قد رجع بعد وفاة النبي على الله وتوفي أبو سَبْرَة في خلافة عثمان بن عفان.

۲۹۹۷ - أبو سَبْرَة الجعفي. اسمه يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذُهل بن مران بن جعْفي، والد سَبْرَة بن أبي سيرة، وعبد الرحمن بن أبي سيرة، له صحبة. وفد إلى النبي على ومعه أبناؤه عزيز وسَبْرة، فسمى رسول الله على عزيزاً عزيزاً عبد الرحمن. وروى عنه في القراءة في الوتر، وفي الأسماء - حديثاً مرفوعاً هو جَدّ خيْثَمة بن عبد الرحمن.

٢٩٩٨ \_ أبو السبع الزُّرَقي الأنصاري، له صحبة. قُتل يوم أحُد شهيداً. اسمُه ذكوان بن عبد قيس.

1999 \_ أبو سِرُوَعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي حجازي، له صُحْبة. روى عنه عبيد بن أبي مريم وابن أبي مليكة. قد ذكرناه في باب من اسمه عقبة على ما ذكره جماعة أهل الحديث. وأما أهل النسب: الزبير وعمه مصعب والعدوي فإنهم قالوا أبو سِرُوعة بن الحارث هذا هو عتبة بن الحارث، وقد ذكروا أنه أسلم عام الفتح، وله صُحبة.

الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليل الغفاري. هكذا نسبه خليفة. وقال ابن الكلبي: هو حذيفة بن أسيد بن خلفة: وقال ابن الكلبي: هو حذيفة بن أسيد بن الأغوز بن واقعة بن حرام بن غفار، فقال خليفة: الأغوس بالغين المنقوطة والسين. وقال ابن الكلبي مثله، إلا أنه جعل مكان السين زاياً، وقال مكان وقيعة واقعة، وكان ممّن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان. يُعَدُّ في الكوفيين، روى عنه أبو الطفيل والشعبي.

٣٠٠١ ـ أبو سعاد الجهني. قيل: إنه عقبة بن عامر الجهني، وفي ذلك نَظَر. روى عنه معاذ بن عبد الله بن خبيب، ومعاوية بن عبد الله بن بدر، ولعقبة بن عامر كُنى كثيرة نحو خمس. ليس هو عندي بأبي سعاد هذا والله أعلم. روى عن أبي سعاد الجهني معاذ بن عبد الله.

٣٠٠٢ \_ أبو سعاد، من الصحابة نزل حمص. روى حَريز بن عثمان عن ابن أبي عوف. قال: مَرّ أبو الدرداء بأبي سعاد \_ رجل من أصحاب النبيّ عَيْ وهو يسبّح. وذكر الخبر.

٣٠٠٣ \_ أبو سعد بن أبي فَضَالة الحارثي الأنصاري، له صُحبة. يُعَد في أهل المدينة.

حديثه عند عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن زياد بن ميناء، عن أبي سعد بن فضالة الأنصاري. وكان من الصحابة. قال: قال رسول الله على «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوَّلين والآخرين ليوم لا ريْبَ فيه. وقال: منْ عمل عملاً لغيري فليلتمس ثوابه منه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك».

بني النّضِير، قال ابن إسحاق: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحّاش، وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما، فأحرزاها. ويقال له النضيري يُنسب إلى النضير، نزل إلى النبي على يوم قريظة فأسلم. ذكره محمد بن سعد عن الواقدي. وذكر الواقدي أيضاً عن بكر بن عبد الله النضيري، عن حسين بن عبد الله النضيري، عن أسامة بن أبي سعد بن وهب النضيري، عن أبيه. قال: شهدت النبي على الأسفل حتى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسل.

9000 - أبو سعد الأنصاري الزُّرقي. روى عن النبي عَلَيْ أنه قال: «الندم توبة، والتائبُ من الذنب كمن لا ذنب له». حديثه عند ابن أبي فُديك، عن يحيى بن أبي خالد، عن أبي سعد. وقد قيل: إنه الذي روى عنه عبد الله بن مُرة، وروى عنه يونس بن ميسرة في الضحايا في الكبش الأدغم. وقد قيل في ذلك أبو سعيد؛ وأما هذا فأبو سعد عند أبي حاتم وغيره.

٣٠٠٦ ـ أبو السعدان، غير منسوب ولا سُمِّي شاميّ، روى عنه مكحول الدمشقيّ حديثاً واحداً مرفوعاً في الهجرة.

٣٠٠٧ - أبو سعيد بن المعلى. قيل اسمه رافع بن المعلى بن لَوْذان بن المعلى، وقيل الحارث بن المعلى. وقيل أوس بن المعلى. وقيل: أبو سعيد بن أوس بن المعلى. ومَن قال هو رافع بن المعلى فقد أخطأ؛ لأن رافع بن المعلى قُتِل ببدر. وأصَح ما قيل - والله أعلم في اسمه - الحارث بن نُفيع بن المعلى بن لَوْذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني أحلم في الأنصاري الزُّرقي. أمه أميمة بنت قُرْط بن خنساء، من بني سَلمة. له صحبة، يُعَدُّ في أهل الحجاز. روى عنه حفص بن عاصم، وعبيد بن حنين.

توفي سنة أربع وسبعين، وهو ابنُ أربع وستين سنة.

قال أبو عمر: لا يُعرَف في الصحابة إلا بحديثين: أحدهما عند شعبة، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عنه، قال: كنتُ أصلي فناداني رسول الله على فلم آتِه حتى قضيتُ صلاتي، ثم أتيتُه، فقال: «ما منعك أن تجيبني؟» قلت: كنتُ أصلي، قال: «ألم يقل الله: ﴿استجِيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُجيبكم﴾ (١). ثم قال: «ألا أعلمك سورة». . الحديث نحو حديث أبيّ بن كعب.

والثاني عند الليث بن سعد، عن خالد، عن سعد، عن مروان بن عثمان، عن عبيد بن حُنين، عن أبي سعيد بن المعلّى، قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله على فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمرَرْنا يوماً ورسول الله على قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمرٌ. فجلست، فقرأ رسول الله على هذه الآية ﴿قد نرى تَقلُّبَ وَجُهِكُ في السماء ﴾ (٢) حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله على فنكون أوَّل مَن صلى. فتوارينا بعماد فصليناهما، ثم نزل رسول الله على فصلى للناس الظهر يومئذ.

وقد روي هذا المعنى عن غير أبي سعيد بن المعلى. قال أبو حاتم الراذي: مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الزرقي الأنصاري أبو عثمان. روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبيد بن حنين. روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن أبي هلال، ومحمد بن عمرو بن علقمة \_ وهو ضعيف وخالد بن زيد الاسكندراني، سكن مِصْر مولى بني جُمَح، يَرُوي عن سعيد بن أبي هلال وأبي الزبير ثقة. روى عنه الليث، وابن لهيعة، والمفضل بن فضالة، وثم أبو سعيد بن المعلى تابعي يروي عن علي وأبي هريرة يروى عنه سلمة بن وردان.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

٣٠٠٨ ـ أبو سعيد، له صحبة. روى عنه الحارث بن يمجد الأشعري. حديثه في الشاميين عند الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال: حدّثنا الحارث بن يمجد الأشعري عن رجل يكنى أبا سعيد من أصحاب النبي على أنه قال: يا رسول الله. أفي أوّل أمتِك أكونُ أم آخرها. قال: «في أولها وتلحقوني أفناداً يكي بعضكم بعضاً».

٣٠٠٩ - أبو سعيد الخُدري، اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر. وهو خُدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري وأمه أنيسة بنت أبي حارثة من بني عدي بن النجار وخُدرة وخُدارة أخوان بَطنان من الأنصار، فأبو مسعود الأنصاري مِن خدارة وأبو سعيد من خُدرة، وهما ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج، وكان يقال لسنان جَد أبي سعيد الخدري الشهيد وقتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخُدري لأمه.

كان أبو سعيد من الحفّاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء، وأخباره تشهد له بتصحيح هذه الجملة.

روينا عن أبي سعيد أنه قال: عُرضتُ يوم أحد على النبيّ ﷺ وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله، إنه عَبلُ العظام، والنبيّ ﷺ يصعِّد فيّ بصره ويصوبه ثم قال: وخرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المُصطلِق، قال الواقدي: وهو ابنُ خمس عشرة سنة، ومات سنة أربع وسبعين.

۳۰۱۰ ـ أبو سعيد الخير. ويقال أبو سَعد الخير الأنماري. له صحبة. قيل اسمه عامر بن سعد شامي. وقيل: عمرو بن سعد. روى عنه عبادة بن نُسيّ، وقيس بن حُجر، وفِراس الشَّعباني، حديثه عن النبيّ ﷺ: «توضأوا مما مَست النار وغلتْ به المراجل».

من حديثه أيضاً عن النبي ﷺ: «إنَّ الله وعدني أن يدخل المجنة مِن أمتي سبعين ألفاً، مع كل ألف سبعون ألفاً». . الحديث. وفي رواية أخرى عنه سبعون ألفاً، يعمُّ ذلك مهاجرينا ويوفي ذلك بطائفة من أعرابنا.

٣٠١١ ـ أبو سعيد الزُّرَقي الأنصاري. ويقال أبو سعد، وهو الأشبه عندي والله أعلم. ذكره خليفة فيمَن روَى عن النبي ﷺ من الصحابة بعد أن ذكر أبا سعيد بن المعلّى، وقال: لا يُوقف له على اسم، ولم ينسبه بأكثر مما ترى.

وقال: روى عن النبيّ ﷺ أنه سُئِل عن العَزل، فقال: «ما يُقدّر في الرَّحِم يكن». ·

وقال غير خليفة: أبو سعيد الزرقي مشهور بكنيته. واختلف في اسمه، فقيل سعد بن عمارة وقيل عمارة بن سعد. روى عنه عبد الله بن مرة. وقيل في أبي سعيد الزرقي هذا عامر بن مسعود، وليس بشيء. ومن حديث أبي سعيد الزرقي فيما حدث به سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس أنه حدثهم قال: خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله على الله المسلمة ولا المتضع في جسمه، فقال: اشتر لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله على قال والأدغم الأسود الرأس.

٣٠١٢ \_ أبو سعيد المقبري، اسمه كيسان، مولى لبني ليث. ذكره الواقدي فيمن كان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ، وكان منزله عند المقابر. فقالوا له: المقبري لذلك. وتوفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك وقد روى عن عمر.

٣٠١٣ \_ أبو سعيد \_ أو سعد \_ الأنصاري . روى عن النبي على حديثين : أحدهما \_ أنه قال : «البر والصلة وحسن الجوار عمارة الديار وزيادة في الأعمار» . روى عنه أبو مُلَيكة . فيه وفي الذي قَبْله نَظَر .

٣٠١٤ - أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله على وكان أخا رسول الله على من الرضاعة، أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأمه غَزِية بنت قيس بن طَريف، من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قال قوم \_ منهم إبراهيم بن المنذر: اسمه المغيرة. وقال آخرون: بل اسمه كنيته، والمغيرة أخوه. ويقال: إن الذين كانوا يشبّهُون برسول الله على: جعفر بن أبي طالب، والحسن بن على بن أبي طالب، وقُثم بن العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والسائب بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من الشعراء المطبوعين، وكان سبق له هجاءٌ في رسول الله على وإياه عارض حسان بن ثابت بقوله:

ألا أبلغ أبا سُفيان عَني مُغلغلةً فقد برح الخلفاء هَجَوْتَ محمداً فأجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء

وقد ذكرنا الأبيات في باب حسان. والشعر محفوظ. ثم أسلم فحسُنَ إسلامه فيقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله على حياءً منه. وكان إسلامُه يوم الفتح قبل دخول رسول الله على مكة، لقيه هو وابنه جعفر بن أبي سفيان بالأبُواء فأسلما. وقيل: بل لقيه هو

وعبد الله بن أبي أمية بين السُقيا والعَرْج، فأعرض رسول الله على عنهما. فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وأخي ابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي بن أبي طالب لأبي سفيان بن الحارث: إيت رسول الله على من قبَل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: ﴿تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين﴾ (١) فإنه لا يرضى أن يكونَ أحد أحسن قولاً منه. ففعل ذلك أبو سفيان. فقال له رسول الله على: «﴿لاتثريبَ عليكم اليوم يَغْفِر الله لكم وهو أرحم الراحمين﴾ (١). وقبِل منهما، وأسلما وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مماسك منه:

لعَمرُكَ إني يوم أحْملُ راية لكالمظلم الحيران أظلم ليله هداني هاد غير نفسي ودلني أصد وأناى جاهداً عن محمد

لِتَغْلِبَ خَيلُ اللات خَيلَ محمد فَهذا أواني حين أهدي فأهتدي على الله من طرّدته كل مَطْرَد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد

قال ابن إسحاق: فذكروا أنه حين أنشد رسول الله ﷺ قوله: «من طَرَّدته كلّ مَطْرَد» ضرب رسول الله ﷺ صَدْرَه وقال: «أنت طرَّدْتني كلّ مَطْرَد!».

وشهد أبو سفيان حُنيناً، وأبلى فيها بلاء حسناً، وكان ممن ثبت ولم يفرّ يومئذ، ولم تفارق يده لجام بَغْلة رسول الله ﷺ حتى انصرف الناسُ إليه. وكان يُشبِهُ النبيّ ﷺ، وكان رسول الله ﷺ يُحِبُّه، وشهد له بالجنة، وكان يقول: «أرجو أن تكونَ خلفاً من حمزة». وهو معدودٌ في فضلاء الصحابة.

روى عفّان، عن وُهيب، عن هشام بن عُروة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أبو سفيان بن الحارث منْ شباب أهلِ الجنة، أو سيِّد فتيان أهل الجنة».

ويروى عنه أنه لَمّا حضرتُه الوفاة قال: لا تبكوا عليّ، فإني لم أتنطّف بخطيئة منذ أسُلمت. وذكر ابن إسحاق أنّ أبا سفيان بن الحارث بكى النبيّ ﷺ كثيراً ورثاه قال:

أرِقْتُ فبات ليلـي لا يــزول فــأشعَــدَنــي البكــاء وذاك فيمــا لقــد عظمَــت مُصِيبتُنــا وجَلَّــتْ وأضْحَــتْ أرضُنــاً ممــا عَــراهــا

وليلُ أخي المصيبة فيه طولُ أصيب المسلمون به قليلُ عشية قيل قد قُبِضَ الرسول تكادُ بنا جوانِبُها تَمِيلُ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٩٢.

فقَدْنا الوَحْيَ والتنزيل فينا وذاك أحقُّ ما سالتُ عليه نبيّ كان يجلو الشكّ منا ويهدينا فلا نخشى ضلالا أفاطمُ إن جزعتِ فذاك عذرٌ فقبر أبيك سيّد كل قبر

يسروحُ به ويَغدو جَبْرئيل نفوسُ الناس أو كادت تسيلُ بما يسوحَى إليه وما يقول علينا والسرسول لنا دليل وإن لم تجزعي ذاك السبيل وفيه سيد الناس السرسول

وأبو سفيان بن الحارث هو الذي يقول أيضاً:

لقــد علمــت قــريـش غيــرَ فخــر وأكثـــرهـــم دروعـــاً ســـابغــاتِ وأدفعهـــم لـــدى الضـــرّاء عنهـــم

بأنا نحن أجودهم حصانا وأمضاهم إذا طعنوا سنانا وأبينهم إذا نطقوا لسانا

وروى أبو حبّة البدري أن رسول الله ﷺ قال: «أبو سفيان خير أهلي ـ أو من خير أهلى».

وقال ابن دُرَيْد وغيره من أهل العلم بالخبر: إن قول رسول الله ﷺ: «كل الصيد في جَوْف الفَرَاء»: إنه أبو سفيان بن الحارث ابن عمه هذا.

وقد قيل: إن ذلك كان منه ﷺ في أبي سفيان بن حرب، وهو الأكثر، والله أعلم.

قال عُروة: وكان سبب موته أنه حج، فلما حلق الحلاق رأسه قطع ثُؤلولاً كان في رأسه، فلم يزل مريضاً منه حتى مات بعد مقدمه من الحج بالمدينة سنة عشرين. ودفن في دار عَقيل بن أبي طالب، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل: بل مات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة بعد أخيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا ثلاث عشرة ليلة وكان هو الذي حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام، وكانت وفاة نوفل بن الحارث على ما ذكرنا في بابه سنة خمس عشرة.

٣٠١٥ \_ أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضُبيعة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف الأنصاري، قُتِل يوم أحُدشهيداً. وقيل: بل قُتل يوم خيبر شهيداً.

٣٠١٦ ـ أبو سُفيان بن حُوَيطب بن عبد العُزّى القرشي العامري، قُتِل يوم الجَمَلِ، أُسلم مع أبيه يوم الفتح، وأبوه مِنْ أَسَنّ الصحابة، وقد ذكرناه.

<sup>(</sup>١) ئۇلول: بىرة ناتئة.

٣٠١٧ - أبو سفيان صَخْر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي. هو والدمعاوية، ويزيد، وعتبة، وإخوتهم. وُلد قبل الفيل بعشر سنين، وكان من أشراف قريش في الجاهلية، وكان تاجراً يجهِّزُ التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها من أرض العجم، وكان يخرج أحياناً بنفسه، فكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعُقاب، وكان لا يحبسها إلا رئيس، فإذا حَمِيت الحرب اجتمعت قريش فوضعَت تلك الراية بيد الرئيس. ويقال: كان أفضل قريش في الجاهلية رأياً ثلاثة: عتبة، وأبو جهل، وأبو سفيان؛ فلما أتى الله بالإسلام أدبروا في الرأي. وكان أبو سفيان صديق العباس ونديمه في الجاهلية.

أسلم أبو سفيان يوم الفتح، وشهد مع رسول الله ﷺ حنيناً، وأعطاه من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية وزنَها له بلال، وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية.

واختلف في حسن إسلامه؛ فطائفة ترى أنه لما أسلم حَسُنَ إسلامه، وذكروا عن سعيد بن المسيب، عن أبيه \_ قال: رأيت أبا سفيان يوم اليَرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتِلُ ويقول: يا نصْرَ الله اقترب. وروي أن أبا سفيان بن حرب كان يقفُ على الكراديس يوم اليرموك فيقول للناس: الله الله، فإنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام، وإنهم ذادة الروم وأنصار المشركين؛ اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. وطائفة ترى أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم، وكان في الجاهلية يُنْسَبُ إلى الزندقة.

وفي حديث ابن عباس عن أبيه أنه لما أتى به العباس ـ وقد أردفه خَلْفَه يوم الفتح إلى رسول الله على وسأله أن يؤمّنه، فلما رآه رسول الله على قال له: «ويحك يا أبا سفيان! أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله». فقال: بأبي أنْتَ وأمي، ما أوصلك وأحلمك وأحرمك! والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا. فقال: «ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله!» فقال: بأبي أنت وأمي، ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! أما هذه ففي النفس منها شيء، فقال له العباس: وَيلك! اشهَد شهادة الحق قبل أن تُضرَبَ عنقك. فشهد وأسلم، ثم سأل له العباس رسول الله على أن يُؤمّن مَن دخل دارَه، وقال: إنه رجل يحبُّ الفخر والذكر، فأسعفه رسول الله على في ذلك. وقال: «مَنْ دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن، ومَن دخل الكعبة فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومَن أغلق بابه على نفسه فهو آمن،

وفي خبر ابن الزبير أنه لما رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان: إيه بَني الأصفر، فإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيان:

## وبنو الأصفر الملوك ملوك الرّ وم لـم يَبْـقَ منهـمُ مـذكـور

فحدّث به ابن الزبير أباه لما فتح الله على المسلمين، فقال الزبير: قاتله الله يأبى إلا نفاقاً، أولسنا خيراً له من بني الأصفر؟! وذكر ابن المبارك، عن مالك بن مغوّل، عن ابن أبجر، قال: لما بُويع لأبي بكر الصديق جاء أبو سفيان إلى عليّ فقال: أغلبكم على هذا الأمر أقلُّ بيت في قريش؟! أما والله لأملأنها خيلاً ورجالاً إن شئتُ. فقال على: ما زلتَ عَدُواً للإسلام وأهله، فما ضرّ ذلك الإسلام أهله شيئاً، إنا رأينا أبا بكر لها أهلاً. وهذا الخبر مما رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك.

وروي عن الحسن أنّ أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافة إليه، فقال: قد صارت إليك بعد تيم وعديّ، فأدرها كالكرة، واجعل أوتادها بني أمية. فإنما هو الملك، ولا أدري ما جَنّة ولا نار: فصاح به عثمان، قُمْ عني، فعل الله بك وفعل. وله أخبارٌ من نحو هذارديئة ذكرها أهلُ الأخبار لم أذكرها: وفي بعضها ما يدلُّ على أنه لم يكن إسلامُه سالماً، ولكن حديث سعيد بن المسيّب يدلّ على صحة إسلامِه والله أعلم.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أبي عن زهير، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: فقدت الأصوات يوم اليرمُوك إلا رجل واحد يقول: يا نصر الله اقْتَرِب، والمسلمون يقتتلون هم والروم، فذهبت أنظر، فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد.

وكانت له كُنيةٌ أخرى. أبو حنظلة بابنه حنظلة المقتول يوم بَدْرٍ كافراً. وشهد أبو سفيان حُنيناً مسلماً وفقِئت عَيْنُه يوم الطائف، فلم يَزَلْ أعور حتى فقِئت عينه الأخرى يوم اليرموك أصابها حجر فشدخها فعمى.

ومات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة أربع وثلاثين، وصلى عليه ابنه معاوية. وقيل: بل صَلى عليه عثمان بموضع الجنائز، ودُفِن بالبقيع، وهو ابنُ ثمان وثمانين سنة. وقيل: ابن بضع وتسعين سنة. وكان رَبْعَةَ دَحْدَاحًا (۱) ذا هامة عظيمة.

<sup>(</sup>١) دحداحاً: قصيراً.

٣٠١٨ ـ أبو سفيان. والدعبد الله بن أبي سفيان. حديثه عند النبي على: «عمرة في رمضان تعدِلُ حجَّةً». إسناده مدني أخشى أن يكون مُرْسَلاً. فالله أعلم.

٣٠١٩ ـ أبو سفيان، مدلوك. ذهب مع مولاه إلى النبيّ ﷺ، وأسلم معه. ومسح النبيّ ﷺ برأسه. ودعا له بالبركة، فكان مقدم رأسه ما مسّ رسول الله ﷺ منه أسود وسائره أبيض.

٣٠٢٠ - أبو سكينة شامي، لا أعرف له نسباً ولا اسماً. روى عنه بلال بن سعد الواعظ، ذكروه في الصحابة ولا دليلَ على ذلك.

من حديث أبي سكينة عن النبي على أنه قال: «إذا ملك أحدكم شِقْصاً من رقبة فليعتقها؛ فإن الله يعتق بكل عضو منها عُضواً منه من النار». حديثه عند يزيد بن ربيعة، عن بلال بن سعد. وقد قيل: إن حديثه هذا مُرْسَلٌ ولا صحبة له.

المبكون عليكم أئمة الأسلمي. روى عن النبي الله قال: «سيكون عليكم أئمة يملكون رقابكم ويحدثونكم فيكذبونكم». حديثه عند حَكَّام بن أسلم الرازي، عن عنبسة بن سعيد قاضي الريّ، عن عاصم بن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سُلالة الأسلمي.

٣٠٢٢ \_ أبو سَلام الهاشمي، خادم رسول الله ﷺ ومولاه له صحبة، ذكره خليفة في تسمية الصحابة من موالي بني هاشم بن عبد مناف.

حدّثنا سعيد، قال: حدّثنا قاسم، حدّثنا محمد، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا محمد بن بِشر، حدّثنا مسعَر، حدثني أبو عقيل، عن سابق بن ناجية؛ عن أبي سَلام خادم رسول الله على عن رسول الله على أنه قال: «ما مِن عبد يقول حين يُمسي وحين يُصبح ـ ثلاث مرات: رضيت بالله رَبّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً إلا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة».

قال أبو عمر: هذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث، وكذلك رواه هُشيم وشعبة عن أبي عقيل، عن سابق بن ناجية، عن أبي سلام؛ ورواه وكيع عن مسعر فأخطأ في إسناده. فجعله عن مسعر عن أبي عقيل عن أبي سلامة عن سابق خادم النبي عليه وكذلك قال في أبي سلام أبو سلامة فقد أخطأ أيضاً وبالله التوفيق.

٣٠٢٣ ـ أبو سلامة الثقفي، ذكر في الصحابة. قيل: إسمُه عُروة.

معين هذا النسب إلى السلمي، وهما عندي واحد، واسمه خداش. قال أبو عمر: أبو سلامة السلامي لا يوجد ذكره إلا في حديث واحد عن النبي على أنه قال: أوصى امرأ بأمه ثلاث مرات وأوصى امرأ بأبيه. . . الحديث، قد ذكرناه في باب خِدَاش في حرف الخاء في الأسماء وأوضحناه هناك والحمد لله .

٣٠٢٥ - أبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، اسمه عبد الله بن عبد الأسد. وأمه بَرَّة بنت عبد المطلب بن هاشم. كان ممَّن هاجر بامرأته أم سلمة بنت أبي أمية إلى أرض الحبشة ثم شهد بدراً بعد أن هاجر الهجرتين، وجُرح يوم أحُد جرحاً اندمل ثم انتقض فمات منه؛ وذلك لثلاث مضين لجمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة وتزوَّج رسول الله على الله عنهما، وقد مضى في باب اسمه كثيرٌ من خبره.

النبيّ على أنه سمعه يقول: «بخ بخ كلمات ما أثقلهن في الميزان...» الحديث، من حديثه عن النبيّ على أنه سمعه يقول: «بخ بخ كلمات ما أثقلهن في الميزان...» الحديث. روى عنه أبو سلام الأسود الحبشي. قال: رأيته في مسجد الكوفة. يُعَدُّ أبو سلمى هذا في الشاميين، لأن حديثه هذا شامي، وبعضهم يعدُّه في الكوفيين. وقد اختلف في حديثه هذا على أبي سلام الأسود.

٣٠٢٨ \_ أبو سلمى، مولى رسول الله ﷺ. ولا أدري أهُوَ راعي رسول الله ﷺ المتقدم ذكرُه أم هو غَيره.

٣٠٢٩ - أبو سلمى آخر. أدرك النبي الله ولم يحفظُ عنه إلا شيئاً واحداً. قال: سمعتُ النبي الله يقرأ في صلاة الغداة إذا الشمس كُوِّرَتْ. روى عنه السري بن يحيى وقال ابنُ أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: قلت لحسان بن عبد الله: لقي السريّ بن يحيى هذا الشيخ؟ قال: نعم.

عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، اسمه أسيرة بن عَمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، النجاري. وقيل: أسير. هو والد عبد الله بن أبي سليط. وقد قيل في اسمه سبرة بن عمرو. وقيل: أسيد بن عمرو. وقيل أسير بن عمرو، والأول أصح. أمه آمنة بنت عُجْرَة أخت كعب بن عُجْرَة البلوي، وكان أبوه عمرو يُكنى أبا خارجة: مشهور بكنيته أيضاً. شهد أبو سليط بَدْراً وما بعدها من المشاهد مع النبي الله عن ابنه عبد الله بن أبي سليط عن النبي الله عن أكل لحوم الحمر الإنسيّة. يُعَدُّ في أهلِ المدينة.

٣٠٣١ ـ أبو السّمح، مولى رسول الله ﷺ. ويقال له خادم رسول الله ﷺ. قيل: اسمُه إياد. وحديثه عن النبي ﷺ في بول الجارية والغلام عند يحيى بن الوليد عن مُحلّ بن خليفة يقال: إنه ضَلَّ ولا يُدرى أين مات.

٣٠٣٢ - أبو السنابل بن بَعْكَك بن الحجاج بن الحارث بن السبّاق بن عبد الدار بن قصيّ القرشي العبدري. أمه عَمرة بنت أوس، من بني عُذرة بن سَعْد هُذيم. قيل: اسمه حبة بن بَعْكك، من مسلمة الفتح، كان شاعراً. ومات بمكة. روى عنه الأسود بن يزيد قصّته مع سُبيعة الأسلمية.

عامر، ولا يصح ويقال: بل اسمه وهب بن عبد الله، ويقال عبد الله بن وهب ويقال: عامر، ولا يصح ويقال: بل اسمه وهب بن محصن بن حُرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة فإن يكن وهب بن محصن بن حرثان فهو أخو عُكّاشة بن محصن. وأصح ما قيل فيه والله أعلم أنه أخو عكاشة بن محصن وابنه سنان بن أبي سنان ابن أخي عكاشة بن محصن، وهم حلفاء بني عبد شمس. شهد أبو سنان بدراً، وهو أول من بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وهو أسن من أخيه عكاشة قال بعضهم: بنحو عشرين سنة، وعلى هذا قطع الواقدي. وقال: توفي، وهو ابن أربعين سنة، في سنة خمس من الهجرة. وقال غيره: توفي أبو سنان والنبي على محاصر بني قريظة، ودفن في مقبرة بني قريظة.

ذكر الحُلُواني، عن أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب الأسدي، فقال له رسول الله ﷺ: «علام تبايع؟» قال: على ما في نفسك، فبايعه، وتتابع الناس فبايعوه، وكذا قال موسى بن عقبة أبو

سنان بن وهب. وقال الواقدي: أول من بايع بيعة الرضوان سنان بن أبي سنان، بايعه قبل أبيه.

ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السرّاج قال: حدّثنا هنّاد بن السريّ، حدّثنا وكّيع، عن ابن أبي خالد، عن عامر، قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي.

وحدّثنا هنّاد بن السريّ. قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش، عن عاصم، عن زِرّ، قال: أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب.

قال: وحدّثنا محمد بن الصبّاح، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدّثنا سفيان، عن اسماعيل، عن الشعبي قال: أول الناس بايع يوم الحديبية أبو سنان؟ انتهى إلى النبيّ عند الشجرة، وقد دعا الناس إلى البيعة فقال: يا محمد، ابسط يدك أبايعك. قال: «علام تبايع؟» قال: أبايع على ما في نفسك.

٣٠٣٤ ـ أبو سنان الأشجعي. مذكور في حديث ابن مسعود. شهد هو والجرّاح الأشجعي أنهما سمِعا رسول الله على قضى في بَرْوَع بنت واشق بما أفتى به ابنُ مسعود.

٣٠٣٥ \_ أبو سهل. في الصحابة لا أعرفه.

٣٠٣٦ أبو سُود بن أبي وكيع التميمي جدّ وكيع بن دينار بن أبي سُود، سماه ابن قانع في معجمه حسان بن قيس بن أبي سُود بن كلب بن عدي بن غُدانة بن يربوع بن حنظلة روى عن النبي على في اليمين الفاجرة قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «اليمين التي يقتطع بها الرجلُ مال أخيه تُعقم الرحم». رواه ابنُ المبارك، عن معمر، عن رجل من بني تميم، عن أبي سود. وكذلك رواه عبد الرزاق. وقال ابن دريد: كان أبو سود جَد وكيع بن حسان بن أبي سُود مجوسيّاً، وهذا غيرُ بعيد؛ فإن ديارهم كانت ديار الفرس والمجوسُ بها كثير، ومَن قضى الله له بالإسلام أسلم.

٣٠٣٧ \_ أبو سويد ويقال أبو سَوية الأنصاري. ويقال الجهني، حديثه عن النبي على أنه صلى على المتسحرين. روى عنه عُبادة بن نَسيّ. وقال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف له: أبو سَوِية الأنصاري. روى عن النبيّ على ومن قال أبو سويد فقد صحّف.

٣٠٣٨ \_ أبو سيّارة المنّعي ثم القيسي، شامي. قيل: اسمه عَميرة بن الأعلم وقيل: عُمير بن الأعلم. ذكره في الصحابة جماعة ممن ألف في الصحابة، وروَوْا في حديثه عن سليمان بن موسى عنه أنه قال: قلت: يا رسولَ الله، إن لي نخلاً وعسلاً.. الحديث.

روى عنه سليمان بن موسى، عن النبي ﷺ حديثه في زكاة العسل أنه أمر أن يؤخَذَ منه العُشر وهو حديثٌ مرْسلٌ لا يصحّ أن يحتجّ به إلا من قال بالمراسيل؛ لأن سليمان بن موسى يقولون: إنه لم يدرك أحداً من أصحاب النبيّ ﷺ.

حدّثناه عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا ابن وضّاح، حدّثنا محمد بن عمرو، حدّثنا مصعب بن ماهان، حدّثنا سفيان، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيّارة، عن النبيّ ﷺ أنه أمر أن يؤخذ العشر من العسل، وكان يحميه.

٣٠٣٩ \_ أبو سيف القَيْن ظِئْر إبراهيم ابن رسول الله ﷺ، هو البراء بن أوس، وقد تقدم ذكرُه.

### باب الشيـن

• ٣٠٤٠ - أبو شاه الكلبي، رجل من أهل اليمن، حضر خطبة رسول الله على فقال أبو شاه: اكتبها لي يا رسول الله على الخطبة، فقال رسول الله على: «اكتبوا لأبي شاه». من رواية أبي هريرة.

٣٠٤١ \_ أبو شداد الدِّماري العُماني، سكن عُمان؛ وذكر أنه أتاهم كتابُ رسول الله عَلَيْ في قطعة أديم. قيل له: مَن كان عامل عُمان يومئذ؟ قال: أسوار من أساورة كسرى. ذكره البخاري، عن موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا عبد العزيز بن زياد أبو حمزة الخبطي، قال: حدّثنا أبو شداد رجل من أهل عمان. وذكره أبو حاتم الرازي قال: أبو شداد رجل من أهل ذمار. قال: جاءنا كتاب رسول الله عليه في قطعة أديم من محمد رسول الله إلى أهل عُمان. من حديث أبي سلمة المِنقَريّ، عن عبد العزيز بن زياد الخبطي، قال: حدّثنا أبو شداد.

٣٠٤٢ \_ أبو شداد. عَقَل مُتوفَّى رسول الله ﷺ، ولم يره، ولم يسمع منه \_ قاله معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن أبي شداد، وكان قد عقل مُتَوَفَّى رسول الله ﷺ ولم يره ولم يسمَع منه.

٣٠٤٣ \_ أبو شُرَيْح هانيء بن يزيد الحارثي وكان يُكْنى أبا الحكم، فلما وفد على رسول الله على وسول الله على وقال:

"إِنَّ الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكنى بأبي الحكم؟" فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء حكمْتُ بينهم فرَضِي كِلاَ الفريقين. فقال رسول الله ﷺ: «ما أحْسن هذا، فما لك من الولد؟" قال ثلاثة. شريح، وعبد الله، ومسلم. قال: «مَنْ أكبرهم؟" قال: شريح، قال: «فأنتَ أبو شريح»، ودعا له ولولده، وهو والد شريح بن هانىء صاحب عليّ بن أبي طالب. يُعَدّ في الكوفيين.

٣٠٤٤ ـ أبو شُرَيح الأنصاري. له صحبة، ذكر في الصحابة، ولا أعرفه بغير كنيته. وذِكره هذا.

٣٠٤٥ - أبو شُرَيح الكَعْبي الخزاعي. اسمه خُويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد. وقيل: كَعْب بن عَمْرو. وقيل: هانيء بن عمرو. وأصحُها خويلد بن عمرو. أسلم قَبْل فتح مكة، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خُزامة يوم فَتْح مكة، وقد ذكرناه في باب الخاء ونسبناه هناك وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وستين، عدادُه في أهل الحجاز. وروى عنه عطاء بن يزيد الليثي، وأبو سعيد المَقْبري، وسفيان بن أبي العوجاء. وقال مصعب: سمعتُ الواقدي يقول: كان أبو شَريح الخزاعي من عُقلاء أهل المدينة، فكان يقول: إذا رأيتموني أبلغُ بمن أنكحتُه أو نكحتُ إليه إلى السلطان فاعلموا أني مجنون فاكووني، ومن وجَد رأيتموني أمْنَعُ جاري أن يضع خشبته في حائطي فاعلموا أني مجنون فاكووني، ومن وجَد لأبي شريح سمناً ولبناً أو جَداية (١) فهو له حل فليأكله ويشربه.

٣٠٤٦ أبو شعيب الأنصاري، مذكور في حديث أبي مسعود البدري أنه صنع لرسول الله على المادس، حديثه عند الأعمش، عن أبي وائل من رواية الثقات، عن الأعمش.

٣٠٤٧ \_ أبو شُقرة التميمي، روى عنه مخلد بن عقبة، فيه نظر.

٣٠٤٨ ـ أبو الشَّمُوس البلوي، له صحبة، شهد مع رسول الله ﷺ غَزْوة تَبُوك. روى عنه حديثاً أنه أمر الذين استقوا من بئر الحِجْر \_حِجْر ثمود ـ أن يلقوا ما عجنوا وعملوا به. حديثه عند زياد بن نصر من أهل وادي القرى، عن سُليم بن مُطير، عن أبيه، عنه.

٣٠٤٩ ـ أبو شُمَيْلة. رجل من الصحابة مذكور في حديث عند محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) الجداية: بكسر الجيم وفتحها الغزال.

الكوفيين من الصحابة، بايعه رسول الله على بيده وهو روى عنه قيس بن أبي حازم، قال: الكوفيين من الصحابة، بايعه رسول الله على بيده وهو روى عنه قيس بن أبي حازم، قال: مرَّت بي امرأة في بعض أزقة المدينة، فأخذت بكشحها وجَبذت خاصرتها، فأصبح رسول الله على يبايع الناس فأتيته فمددت بيدي لأبايعه فقبض يده عني، وقال: «ألست صاحب الجَبْذة بالأمس؟» فقلت يا رسول الله، بايعني، فوالله لا أعود بعدها أبداً، فبايعني على .

٣٠٥١ أبو شيبة الخُدْري. سمع النبيّ على يقول: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل المجنة». مات بأرض الروم. حديثه عند يونس بن الحارث الطائفي، عن أبي شيبة، ومنهم من يقول فيه: عن يونس بن الحارث، حدّثنا مشرس عن أبيه عن أبي شيبة، حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو بشر الدولابي، حدّثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: حدّثنا ابن عائذ، حدّثنا الوليد بن مسلم، قال: حدّثنا أبو داود سليمان بن موسى الكوفي، عن يونس بن الحارث الثقفي قال: سمعت مشرساً يحدث عن أبيه، قال: توفي أبو شيبة الخدري صاحب رسول الله على ونحن على حصار القسطنطينية فدفناه مكانه، سئل أبو زُرعة عن أبي شيبة الخُدري فقال: له صحبة، ولا يعرف اسمه.

٣٠٥٢ ـ أبو شيخ بن أبي بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار شهد بدراً وقتل يوم بئر معونة شهيداً، وكذا قال ابن إسحاق: أبو شيخ بن أبي ثابت وقال ابن هشام: أبو شيخ اسمه أبيّ بن ثابت، فعلى قول ابن إسحاق هو ابن أخي حسان بن ثابت، وعلى قول ابن هشام هو أخو حسان بن ثابت.

٣٠٥٣ \_ أبو شيخ المحاربي. له حديث واحد عند أهل الكوفة، وليس إسناده بشيء ولا يصح.

### باب الصاد

٣٠٥٤ \_ أبو الصباح الأنصاري . . . الأكثر يقولون فيه أبو الضيّاح . بالضاد المنقوطة ، وقد ذكرناه فيما بعد .

٣٠٥٥ \_ أبو صخر العقيلي. رجل من بني عقيل له صحبة ورواية. قيل: اسمه

عبد الله بن قُدامة. روى عنه عبد الله بن شَقيق حديثاً حسناً في أعلام النبوة وشهادة اليهودي له (١) وهو يجود بالموت بأنه موجودة صفته في التوراة.

٣٠٥٦ - أبو صِرْمة الأنصاري المازني، من بني مازن بن النجار. وقيل: بل هو من بني عديّ بن النجار، والأول أكثر وأشهر. اختلف في اسمه، فقيل: مالك بن قيس وقيل لبابة بن قيس. وقيل قيس بن مالك بن أبي أنس. وقيل مالك بن أسعد، وهو مشهور بكنيته. ولم يختلف في شهوده بدراً وما بعدها من المشاهد. من حديثه عن النبيّ على: «من ضار ضار الله به، ومن شاقّ شاقّ الله عليه». وروى عنه محمد بن كعب القُرظي، ومحمد بن قيس، وابن مُحيريز، ولؤلؤة. وكان شاعراً محسناً، وهو القائل:

لنا صِرَم يدول الحقُّ فيها وأخسلاقٌ يسودُ بها الفقيرُ

ونُصح للعشيرة حيث كانت إذا مُلئت من الغش الصدور وحلمٌ لا يسوغ الجهل فيه وإطعامٌ إذا قُحه الصَّبير بذات يد على ما كان فيها تجود به قليل أو كثير

٣٠٥٧ ـ أبو صُعَير، والد ثعلبة بن أبي صُعير اختلف فيه على ابن شهاب، وتصحيحه عند النعمان بن راشد، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي صُعير، عن أبيه، عن النبيِّ عَلَيْ: «في صدقة الفطر صاع من بُرِّ بين كل اثنين، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر عن كل واحد»... الحديث.

٣٠٥٨ ـ أبو صُفْرة ظالم بن سرّاق، ويقال ابن سارق الأزدي العَتكي البصري. يقال ظالم بن سراق بن صبيح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن العَتِيك بن الأسد كان مسلماً على عهدِ رسول الله ﷺ ولم يفد عليه، ووفد على عمر بن الخطاب في عشرة من ولده.

ذكر عبد الرزاق، قال: سمعت جعفر بن سليمان يقول: وفد أبو صُفرة على عمر بن الخطاب ومعه عشرة من ولده، المُهَلَّب أصغرهم، فجعل عمر ينظر إليه ويتوسَّم، ثم قال لأبي صُفْرة: هذا سيد ولدك، وهو يومئذ أصغرهم.

قال أبو عمر: المهلّب بن أبي صُفرة من التابعين. روى عن سَمُرة بن جُندب، وعبد الله بن عمر وروى عنه أبو إسحاق السَّبِيعي، وسِماك بن حَرْب، وعمر بن سيف. وله

<sup>(</sup>١) أي للنبي ﷺ.

رواية عن النبي على مرسلة، وهو ثقة ليس به بأس. وأما من عابه بالكذب فلا وجه له، لأن صاحب الحرب يحتاج إلى المعاريض والحيلة، فمن لم يعرفها عدها كذباً وكان شجاعاً ذا رأي في الحرب خطيباً، وهو الذي حمى البصرة من الأزارقة الخوارج والصّفرية بعد أن أجلى أكثر أهلها عنها إلا من لم يكن له قوة على النهوض، حتى قيل بَصرَة المهلّب. وكانت وفاة المهلب بقرية من قرى مَرُو الرُّوذ في ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين. وقيل سنة اثنتين وثمانين، وله يومئذ ستّ وسبعون سنة.

وأما أبوه صُفرة فكان مسلماً على عهد رسول الله ﷺ وأدى إليه صدقات، ولم يره ولم يوه ولم يؤه ولم يؤه ولم يؤه ولم يؤه ولم يؤه ولم يؤه عليه، ثم وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقيل: إنه وفد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع بنيه.

٣٠٥٩ - أبو صَفوان مالك بن عميرة. ويقال سويد بن قيس، وقيل: إنه ربيعة بن نزار. حديثه عن النبي على قال: بعت من رسول الله على قبل الهجرة رِجْل سراويل فأرْجح لي. وروى عنه سِماك بن حرب واختلف فيه عليه برواية شُعبة عنه كما وصفنا. وقال مالك بن عميرة: أبو صفوان.

وروى الثوري، عن سماك، عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بَزّا من هَجر، فأتانا رسول الله ﷺ فاشترى مني رِجل سراويل، وقال: لوزان يَزن بالأجر « زِنْ وأرْجِع».

عامر، عن يونس بن عبيد أنه سمعه يقول لأمه: ماذا رأيت أبا صفية يصنع؟ قالت: رأيتُ أبا صفية وكان من المهاجرين من أصحاب النبيّ على ـ يسبح بالنوى، روى عبد الواحد بن زياد، عن يونس بن عبيد، عن أمه: وقالت بالحصى.

### باب الضاد

٣٠٦١ - أبو ضَمْرة بن العِيص كان من المستضعفين بمكة ، فلما نزلت: ﴿إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان﴾ (١). الآية قال: ذكرنا مع النساء والولدان! فتجهز يريد النبي ﷺ فأدركه الموت بالتنعيم فنزلت: ﴿ومَن يخرِجْ من بيته مهاجراً إلى الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٨.

ورسوله ثم يُدركه الموت ((1). الآية. رواه إسرائيل، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبير عنه، هكذا قال فيه ابن أبي حاتم أبو ضمرة بن العِيص، وذكره في الكنى المجردة فيمن لا يُعرَفُ له اسم كما ذكرناه هاهنا، وقد تقدم في هذا الكتاب عن غيره أنه ضمرة بن العيص، لا أبو ضمرة بن العيص.

٣٠٦٢ \_ أبو ضَمْضَم. غير منسوب. روى عنه الحسن، وقتادة أنه قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. وروى من حديث ثابت، عن أنس \_ أنّ رسول الله ﷺ قال: «ألا تحبون أن تكونوا كأبي ضمضم».

وذكر أبو يحيى الساجي قال: أخبرنا السري بن عاصم، حدّثنا أبو النضر هاشم بن قاسم، عن محمد بن عبد الله العمِّي، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا تحبُّون أن تكونوا كأبي ضمضم؟» قالوا: يا رسول الله، ومَن أبو ضمضم؟ قال: "إنَّ أبا ضمضم كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على مَن ظلمني».

روى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلًا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لي مالٌ أتصدَّق به، وإني قد جعلت عرضي صدقة لله عز وجلّ لِمن أصاب منه شيئاً من المسلمين. قال: فأوجب النبي ﷺ أنه قد غفِر له. أظنه أبا ضمضم المذكور فالله أعلم.

٣٠٦٣ - أبو ضُمَيرة مولى رسول الله على . كان ممن أفاء الله عز وجل عليه . قيل: اسم أبي ضميرة سعد الحميري - قاله البخاري: من آل ذي يزن وكذلك قال أبو حاتم، إلا أنه قال: سعيد الحميري . وقيل: اسم أبي ضميرة رَوْح بن سَنْدر . وقيل: روح بن شيرزاد ، والأول أصح إن شاء الله تعالى . وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ، مخرج حديثه عن ولده ، وهو إسنادٌ لا تقوم به حجة . عدادُه وعدادُ ولده في أهل المدينة ، وكان من العرب فأعتقه رسول الله على ، وكتب له كتاباً يوصي به ، هو بيد ولده ، وقدم حسين بن عبد الله بن ضميرة بكتاب رسول الله على عينيه ووصله بمال كثير ، قيل ثلاثمائة دينار .

٣٠٦٤ \_ أبو الضّيّاح. قيل: اسمه النعمان. وقيل: عُمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. شهد بدراً،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

وأحُداً، والخندق، والحديبية، وقتل يوم حُنَين شهيداً، ضربه رجل منهم بالسيف فأطنّ <sup>(١)</sup> قَحْف رأسه.

ذكر إبراهيم بن سعد، ويونس بن بُكير جميعاً، عن ابن إسحاق فيمن قبِل بخيبر من بني عمرو بن عوف أبا الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف. وقال الطبري: أبو الضيّاح النعمان بن ثابت بن النعمان بن أمية بن البُرك، شهد بَدْراً وأحُداً والخندق والحديبية وقتل بخيبر.

## باب الطاء

٣٠٦٥ - أبو طَريف الهذلي، سمع النبيّ على أهل الحجاز. روى عنه الوليد بن عبد الله بن أبي سُميرة، وقيل: اسمه سنان بن سلمة، حديثه عن النبيّ في صلاة المغرب أنه كان يُصليها بهم في حين حصاره الطائف، ولو رمى إنسان لأبصر مواقع نبله.

٣٠٦٦ ـ أبو الطَّفيل عامر بن واثلة الكناني. وقيل عمرو بن واثلة، قاله معمر، والأول أكثر وأشهر. وهو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش بن جُرَي بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي المكي، ولد عام أحُد وأدرك من حياة النبي على ثماني سنين. نزل الكوفة وصحب علياً في مشاهده كلها، فلما قُتل علي رضي الله عنه انصرف إلى مكة فأقام بها حتى مات سنة مائة. ويقال: إنه أقام بالكوفة ومات بها، والأول أصحُّ والله أعلم.

وروى حماد بن زيد، عن سعيد الجُرَيري، عن أبي الطفيل، قال: ما على وجه الأرض رجل اليوم رأى النبي ﷺ غيري.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الله بن عمر، قال: حدّثنا عبد الأعلى، عن الجُريري، قال: حدّثني أبو الطفيل قال: رأيت النبيّ ﷺ ولم يبق على وجه الأرض أحَدٌ رآه غيري.

<sup>(</sup>١) أطن: قطع، وقحف الرأس: عظم الجمجمة.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدّثنا محمد بن عثمان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا علي بن المديني، عن سليم بن أخضر، عن الجُريري ـ سمعه يقول: كنت أطوف بالبيت مع أبي الطفيل فيحدثني وأحدثه، فقال لي: ما بقي على وجه الأرض عين تَطرِف ممن رأى النبي على غيري. قال علي: آخر مَن بقي ممن رأى النبي على أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، ويقال الكناني. قال على: ومات بمكة رضي الله عنه.

قال أبو عمر: كان أبو الطفيل شاعراً محسناً وهو القائل:

أيدعونني شيخاً وقد عِشْتُ حِقْبَةً وهـنّ مـن الأزواج نحـوي نـوازع وما شاب رأسي من سنين تتابعَتْ علـيّ، ولكِـنْ شيبَتْنـي الـوقـائـع

وقد ذكره ابن أبي خيثمة في شعراء الصحابة، وكان فاضلاً عاقلاً، حاضر الجواب فصيحاً، وكان متشيعاً في علي ويفضله، ويثني على الشيخين أبي بكر وعمر، ويترحم على عثمان. قدم أبو الطفيل يوماً على معاوية فقال له: كيف وَجْدك على خليلك أبي الحسن؟ قال: كوَجْد أمّ موسى على موسى، وأشكو إلى الله التقصير. وقال له معاوية: كنت فيمن حصر عثمان؟ قال: لا، ولكني كنت فيمن حضر. قال: فما منعك من نصره؟ قال: وأنت فما منعك من نصره إذ تربصت به رَيبَ المنون، وكنت مع أهل الشام وكلُهم تابع لك فيما تريد؟ فقال له معاوية: أو ما ترى طلبي لدمه نصْرَة له؟ قال: بلى ولكنك كما قال أخو جُعفى:

لا أَلْفينَّكَ بعد الموت تَندُبني وفي حياتي ما زوَّدتني زَادا

٣٠٦٧ \_ أبو طلحة الأنصاري. اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري الخزرجي. شهد العقبة، ثم شهد بَدْراً وما بعدها من المشاهد. أمّه عِبادة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار.

قال موسى بن عقبة ـ عن ابن شهاب: وممن شهد بَدراً مع رسول الله ﷺ أبو طلحة زيد بن سهل. وروى معن بن عيسى عن رجل من ولد أبي طلحة، قال: وكان اسم أبي طلحة زيد بن سهل، وهو الذي يقول:

أنا أبو طلحة واسمي زيد وكلّ يوم في سلاحي صَيْد وكان آدم مربوعاً، وكان من الرماة المذكورين من الصحابة. وروي أن رسول الله عليه

قال: «لَصَوِت أَبِي طلحة في الجيش خيرٌ من مائة رجل». وقيل: إنه قَتَلَ يوم حُنين عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم. وكان لا يخضِب، كانت تحته أم سُليم بنت مِلحان وعَقِبُه منها.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: كتب إليّ تميم بن أحمد بن تميم بن نُعيم أبو الحسن البُويطي من بُويط صعيد مصر وتحت خاتمه يقول: حدّثنا أبو علي الحسين بن القرج الغرّي، حدّثنا يوسف بن عدي، حدّثنا ابن المبارك حدّثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: «مَن قتل كافراً فله سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا الخشني، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله ﷺ في الحرب ويقول:

نفسي لنفسك الفداء وَجْهي لـوجهك السوقاء

ثم ينشر كنانته بين يديه، فقال النبي ﷺ: «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل».

روى حُميد، عن أنس، قال: كان أبو طلحة بين يدي رسول الله على وكان أبو طلحة بين يدي رسول الله على وكان أبو طلحة رسول الله على يتطاول بصَدْرِه يقي به رسول الله على ويقول: نَحْرِي دون نحرك، واختلف في وقت وفاته فقيل: توفي سنة إحدى وثلاثين، وقيل: توفي سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة، وصَلى عليه عثمان بن عفان.

وروى حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، وعلي بن زيد، عن أنَس أن أبا طلحة سرد الصوم بعد رسول الله على أربعين سنة، وأنه ركب البحر فمات فدُفِن في جزيرة. وقال المدائني: مات أبو طلحة سنة إحدى وخمسين.

٣٠٦٨ \_ أَبُو طُلِيقَ. وقال فيه بعضهم أبو طُلْق. والأول أكثر. سمع النبي ﷺ يقول: «عمرة في رمضان تعدل حجّة». .

روى عنه طَلق بن حبيب. حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم، حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبو بكر، حدّثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن المختار بن فلفل، عن طَلق بن حبيب، عن أبي طَلِيق أنه أتى النبيّ ﷺ، فقال: ما يعدل الحج؟ قال: «عمرة في رمضان».

يُعَدُّ في أهلِ الحجاز وامرأته أم طَليق روت هذا الحديث أيضاً. ورويا جميعاً عن النبيّ ﷺ أنَّ الحجَّ في سبيل الله؛ والنفقة في الحج مخلوفة. هذا معنى حديثهما عن النبيّ ﷺ.

٣٠٦٩ ـ أبو طويل، شَطْب الممدود. وقد ذكرناه في باب الشين.

٣٠٧٠ ـ أبو طَيبَة الحجّام، مولى بني حارثة كان يحجم النبيّ ﷺ قيل اسمه دينار. وقيل نافع. وقيل ميسرة، والله أعلم. روى عنه أنس بن مالك في الحجامة. وروى عنه عن النبيّ ﷺ: «النفقة في الحناء (١) مثل النفقة في الحج؛ الدرهم بسبعمائة».

### باب الظاء

بخ (٢٠٧١ - أبو ظُبْية. صاحب منحة رسول الله ﷺ، روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: «بخ بخ حمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمؤمن يموت له الولد الصالح». اختلف في إسناده على أبي سلام الحبشي، فمنهم من يرويه عنه عن أبي ظبية صاحب منحة رسول الله ﷺ.

### باب العين

٣٠٧٢ - أبو عاتكة الأزدي. ذكره الباوردي. من حديثه أنه قدم على النبي على ومعه أبو راشد الأزدي، فسلم على النبي على وقال: أنعم صباحاً. فوضع النبي على رداءه وأقعده عليه، وقال: «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه». وأعطاه قدحاً. وكان رداء النبي على عندنا والقدح، وبه كانوا يحنطون (٣) مَوتاهم.

٣٠٧٣ - أبو العاص بن الربيع بن عبد العُزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ، القرشي، العَبْشَميّ، صهر رسول الله ﷺ وزوج ابنته زينب أكبر بناته، كان يعرف بجرو البطحاء، هو وأخوه يقال لهما: جروا البطحاء وقيل: بل كان ذلك أبوه وعمه، اختلف في اسمه، فقيل لقيط، وقيل مُهشِّم، وقيل هُشَيم، والأكثر لقيط، وأمه هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة لأبيها وأمها، وكان أبو العاص بن الربيع ممن شهد بدراً مع كفار قريش،

<sup>(</sup>١) لعلها النفقة في الخفاء، وتصحفت الفاء إلى النون وهذا هو الظاهر.

<sup>(</sup>٢) كلمة إعجاب.

<sup>(</sup>٣) يحنطون موتاهم: يضعون الحنوط وهو طيب الميت في القدح ويرشونه عليه.

وأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، فلما بعث أهلُ مكة في فِداء أسراهم قدم في فدائه أخوه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زينب بنت رسول الله على من ذلك قلادة لها كانت خديجة أمها قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. فقال رسول الله على أبي العاص حين بنى عليها. فقال رسول الله كليها وأيتم أن تطلقوا فها أسيرها وتردُّوا الذي لها فافعلوا». فقالوا: نعم.

وكان أبو العاص بن الربيع مواخياً لرسول الله ﷺ مصافياً، وكان قد أبَى أن يطلُّق زينب بنت رسول الله ﷺ إذ مشى إليه مشركو قريش في ذلك، فشكر له رسول الله ﷺ مصاهرته، وأثنى عليه بذلك خيراً، وهاجرت زينب مسلمةً رضي الله عنها وتركته على شركه، فلم يزل كذلك مقيماً على الشِّرك حتى كان قبل الفتح، فخرج بتجارةٍ إلى الشام، ومعه أموالٌ من أموال قريش، فلما انصرف قافلًا لَقِيَتُهُ سريَّة لرسول الله ﷺ أميرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكان أبو العاص في جماعة عِير، وكان زيد في نحو سبعين ومائة راكب، فأخذوا ما في تلك العِير من الأثقال، وأسروا ناساً منهم، وأفلتهم أبو العاص هرباً. وقيل: إن رسول الله ﷺ بعث زيداً في تلك السرية قاصداً للعِير التي كان فيها أبو العاص، فلما قدمت السرية بما أصابوا أقبل أبو العاص في الليل حتى دخل على زينب رضي الله عنها، فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله ﷺ إلى الصبح. وكَبَّر وكَبَّر الناس معه، صرخت زينب رضي الله عنها: أيها الناس، إني قد أجرتُ أبا العاص بن الربيع، فلما سكم رسول الله على السلاة أقبل على الناس، فقال: «هل سمعتم ما سمعت؟» فقالوا: نعم. قال: «أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم». ثم انصرف رسول الله على الله على الله على ابنته، فقال: «أي بنيَّة، أكرمي مثواه، ولا يخلصنّ إليك، فإنك لا تحِلِّين له». فقالت: إنه جاء في طلب ماله. فخرج رسول الله ﷺ، وبعث في تلك السرية، فاجتمعوا إليه، فقال لهم: «إن هذا الرجل منا بحيث علمتم، وقد أصبتم له مالًا، وهو مما أفاءه الله عز وجل عليكم، وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا إليه ماله الذي له، وإن أبيتم فأنتم أحقُّ به». قالوا: يا رسول الله، بل نردُّه عليه. فردُّوا عليه ماله ما فقد منه شيئاً، فاحتمل إلى مكة، فأدى إلى كل ذي مالٍ من قريش ماله الذي كان أبضع معه، ثم قال: يا معشر قريش، هل لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا: جزاك الله خيراً، فقد وجدناك وفياً كريماً. قال: فإني إشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوّف أن تظنوا أني آكلُ أموالكم، فلما أدَّاها الله عز وجل إليكم أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله على مسلماً، وحسن إسلامه، و ردّ رسول الله ﷺ ابنته عليه.

هذا كله خبر ابن إسحاق، ومنه شيء من غيره.

وذكر موسى بن عقبة خبر أبي العاص بن الربيع وأخذ أبي بَصير وأبي جندل له في حين مُكثهم بالساحل يقطعون على عِير قريش، وفي ذلك الخبر ما يخالف بعض ما ذكر ابن إسحاق، وقد أشرنا إلى خبر موسى بن عقبة في باب أبي بَصير.

قال ابن إسحاق: حدّثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رَدَّ رَسُول الله ﷺ زينب على النكاح الأول، ولم يُحدث شيئاً بعد ستّ سنين.

قال أبو عمر: قد روي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن رسول الله ﷺ ردها عليه بنكاح جديد. وهو قولُ الشعبي وطائفةٌ من أهل السير، وقد أوضحنا معنى ذلك في كتاب التمهيد، والحمد لله تعالى.

قال إبراهيم بن المنذر: وتوفي أبو العاص بن الربيع، ويسمى جرو البطحاء في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة.

٣٠٧٤ - أبو عامر الأشعري، عم أبي موسى الأشعري. اسمه عُبيد بنُ سليم بن حَضْار بن حرب، من ولد الأشعر بن أُددَ بن زيد بن يَشجُب بن عُريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، قد تقدم نسبه إلى الأشعري في باب أبي موسى وقال علي بن المديني: اسم أبي عامر الأشعري عم أبي موسى عُبيد بن وهب، فلم يصنع شيئاً.

قال أبو عمر: كان أبو عامر هذا من كبار الصحابة قُتِل يوم حُنين أميراً لرسول الله ﷺ على طلب أوطاس. فلما أخبر رسول الله ﷺ بقتله رفع يديه يَدْعُو له أن يجعله الله فوق كثير من خلقه، من حديث يزيد بن أبي بردة، عن أبي موسى، في خبر فيه طول.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا حمزة بن محمد، قال: حدّثنا أحمد بن شعيب. قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدّثنا أبو إسامة عن يزيد بن أبي بُردة عن أبيه. قال: لما فرغ رسول الله على حُنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوْطاس فلقي ابن الصِّمَّة، فقتل وهزم الله أصحابه، ورُمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جُشَم بسهم فأثْبَتَه في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: مَنْ رماك يا عم؟ وذكر تمام الخبر.

وذكر الوليد بن مسلم قال: حدّثني يحيى بن عبد العزيز الأزدي أنْ عبد الله بن نُعيم القيسي حدّثه عن الضحاك بن عبد الله بن عَريب الأشعري، عن أبي موسى الأشعري، قال: لما هزم الله هوازن يوم حُنين عقد رسول الله على لأبي عامر لواء على خيل الطلب، فطلبهم

وأنا فيمن طلبهم معه، فأدرك أبو عامر بن دُريد بن الصَّمَّة فعدل إليه ابن دريد فقتل أبا عامر، وأخذ اللواء فشددْت على ابن دريد بن الصمة فقتلته، وأخذت اللواء وانصرفت بالناس. فلما رآني رسول الله على أحملُ اللواء قال: «أبا موسى، قتل أبو عامر؟» قلت: نعم. قال: فرفع يديه يدعو لأبي عامر يقول: «اللهم عُبيدك أبو عامر، اجعله فوق الأكثرين يوم القيامة».

وقد قيل في هذا الخبر: إن دُريد بن الصِّمة قتل أبا عامر، وقتله أبو موسى الأشعري، وذلك غلط، وإنما كان ابن دريد لا دُريد، فقد ذكرنا قاتل دريد يوم حُنين في غير هذا الموضع. وقد قيل: إن أبا عامر قتل يومئذ تسعةً مبارزةً، وإن العاشر ضربه فأثبته فحُمِل وبه رَمق، ثم قاتلهم أبو موسى فقتل قاتله، ورواية الوليد بن مسلم عندي أثبت والله أعلم.

وقال الواقدي: في سنة ثمان بعث رسول الله ﷺ أبا عامر الأشعري في خَيل الطلب فقتِل رضي الله عنه وقام مقامه أبو موسى الأشعري فقتلَ قاتله.

٣٠٧٥ - أبو عامر الأشعري - أخو أبي موسى الأشعري، قد اختلف في اسمه فقيل: هانيء بن قيس، وقيل عُبيد بن قيس. وقيل: عباد بن قيس، إسلامه مع أخيه وسائر إخوته.

٣٠٧٦ أبو عامر الأشعري، آخر ليس بعم أبي موسى، اختلف في اسمه. فقيل: عبيد بن وهب، وقيل: عبد الله بن هانيء. وقيل: عبد الله بن عمار. هو والد عامر بن أبي عامر الأشعري، له صحبة ورواية، حديثه عن النبي ﷺ: «نعم الحيّ الأزد والأشعريون، لا يفرّون في القتال ولا يَغُلُون، هم منّي وأنا منهم».

وقال خليفة بن خياط \_ في تسمية مَنْ نزل الشام من أصحاب رسول الله ﷺ من قبائل اليمن: أبو عامر الأشعري اسمه عبد الله بن هانىء ويقال عُبيد بن وهب. توفي في خلافة عبد الملك بن مروان.

٣٠٧٧ \_ أبو عُبادة الأنصاري، اسمه سعد بن عثمان بن خَلْدة بن مخْلَد بن عامر بن زُريق الأنصاري الزُّرَقي، شهد بَدراً وأحُداً.

٣٠٧٨ - أبو عبد الله الصنابحي، اسمه عبد الرحمن بن عُسيلة. وقد تقدم ذكره في باب اسمه، ولا يصح له صحبة، فاته رسول الله ﷺ بخمس ليال. وكان من الفضلاء، ذكر ابن المبارك عن عبد الله بن عون، عن رجاء بن حَيْوة عن محمود بن الربيع، قال: كنا عند عُبادة بن الصامت فاشتكى، فأقبل الصّنابحي فقال عبادة: مَن سره أن ينظر إلى رجل كأنما

رقي به فوق سبع سموات فعمل ما عمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. فلما انتهى الصنابحي قال عبادة: لئن سئلتُ لأشهدنَّ لك، ولئن شُفِّعت لأشفعنَّ لك، ولئن قدرت لأنفعتك.

٣٠٧٩ \_ أبو عبد الله القَيني، له صحبة، مصري. روى عنه أبو عبد الرحمن الحُبُلي قصة سُرَّق وبيعه في الدَّيْن الذي استهلكه، ليس حديثه بالقويّ.

٣٠٨٠ \_أبو عبد الله: ذكره الباوردي، من حديثه قال: سمعت رسول الله على يقول: «رمضان شهر مبارك، فيه يفتح الله باب الجنة، ويغلق فيه باب الجحيم، ويصفّد فيه الشياطين، وينادي منادٍ: يا باغي الخير هَلُمّ، ويا باغي الشر أقصر».

٣٠٨١ \_ أبو عبد الله، آخر، رجل من أصحاب رسول الله ﷺ روى عنه يحيى البكّائي، كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: خذوا عنه، ذكره البخاري.

٣٠٨٢ ـ أبو عبد الرحمن الأنصاري، هو يزيد بن ثعلبة بن حَزمَة بن أصرم بن عمرو بن عُمارة، من بَليّ، حليف لبني سالم بن عوف بن الخزرج. شهد بدراً وأحُداً.

٣٠٨٣ \_ أبو عبد الرحمن الجُهني، له صحبة، عِدادُه في أهل مصر روى عنه أبو الخير اليزَنيّ حديثين: أحدهما \_ أن رسول الله ﷺ قال: «أنا راكب غداً إن شاء الله إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم».

والآخر أن رسول الله على قال: «طُوبى لمن رآني وآمنَ بي، ثم طوبَى لمن آمن بي واتبعني ولم يرني». كلاهما عند محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليَزَني، عن أبي عبد الرحمن الجهني.

٣٠٨٤ \_ أبو عبد الرحمن، حاضن عائشة رضي الله عنها، ذكره الباوَرْدي قال: رأيتُ رسول الله ﷺ وعليه ثوبٌ واحد نصفه على النبي ﷺ ونصفه على عائشة.

٣٠٨٥ ـ أبو عبد الرحمن الفِهري القرشي، من بني فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة، له صُحْبَة ورواية.

قال الواقدي: اسمه عبد، وقال غيره: اسمه يزيد بن أنس. وقيل: إنه كُرْز بن ثعلبة، شهد مع النبي على حُنيناً، ووصف الحرب يومئذ. وفي حديثه: فولّى المسلمون يومئذ مُدْبرين كما قال الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله على: «يا عباد الله، أنا عبدُ الله ورسوله»، ثم قال: «يا معشر المهاجرين، أنا عبدُ الله ورسوله». وانقحم عن فرسه، فأخذ كفا من تراب.

قال أبو عبد الرحمن: فحدّثني من كان أقرب إليه مني أنه ضرب به وجوههم، وقال: «شاهت الوجوه». فهزمهم الله عزّ وجل، ذكره حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي هُمام عبد الله بن يسار، عن أبي عبد الرحمن الفهري، قال يعلى: فحدثني أباؤهم عن أبناؤهم. قال: فما بقي أحد إلا امتلأت عيناه وفوه تراباً قال: وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على طست الحديد، وهو الذي قال له ابن عباس: يا أبا عبد الرحمن، تحفظ الموضع الذي كان يقومُ فيه رسول الله على للصلاة؟ قال: نعم، عند الشقة الثالثة تجاه الكعبة، مما يلي باب بني شَيْبة. فقال له ابن عباس: أثبته؟ قال: نعم قد أثبته.

عمرو بن زيد بن جشم بن مَجْدَعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن عمرو بن زيد بن جشم بن مَجْدَعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي شهد بَدْراً والمشاهد كلها مع رسول الله على وهو معدود في كبار الصحابة من الأنصار مات سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة. وصلى عليه عثمان، ودُفن بالبقيع، ونزل في قبْره أبو بردة بن نيار، وقتادة بن النعمان، ومحمد بن مسلمة، وسلمة بن سلام بن وَقْش: قيل: إنه شهد بَدراً وهو ابنُ ثمان وأربعين سنة أو نحوها.

روى عنه عَبَاية بن رافع بن خَدِيج. قيل: إنّ أبا عبس بن جَبْر كان يكتب بالعربية قبل الإسلام، وكان فيمن قَتل كعب بن الأشرف.

٣٠٨٧ \_ أبو عُبيدة الدِّيلي، وأبو عَقيل جد عَديّ بن عَدي، وأبو عبد الله حرب بن عبيد الله.

قيل لكل واحد منهم صحبة. ولا أحفظ لواحد من هؤلاء خبراً.

٣٠٨٨ \_ أبو عبيد، مولى رسول الله ﷺ. ويقال خادم رسول الله ﷺ، لا أقف على اسمه، وله رواية من حديثه أنه كان يطبخ لرسول الله ﷺ يوماً فقال له: «ناولني الذراع» ـ وكان يعجبه لحم الذراع. . . الحديث، رواه قتادة عن شَهْر بن حَوْشب عنه . يُذْكر في الصحابة .

٣٠٨٩ \_ أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي. لا أعلم له رواية شيء، قُتِل هو وابنه جبر بن أبي عبيد في صَدْر خلافة عمر يوم الجسر.

وأما المختار ابنه فقد مضى ذكره في موضعه في حرف الميم.

وأبو عبيد هذا هو والد صفية بنت أبي عُبيد، وصاحب يوم الجسر المعروف بجسر أبي عبيد، وذلك أنه لما ولى عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد عن العراق والأعِنَّة، وولّى أبا عبيد بن مسعود الثقفي، وذلك سنة ثلاث عشرة، فلقي أبو عبيد جابان بين الحيرة والقادسية ففضَّ جَمْعَه، وقتل أصحابه، وأسره؛ ففدى جابان نفسه منه، ثم جمع يزدجرد جموعاً عظيمة ووجّههم نحو أبي عبيد فالتقوا بعد أن عَبَر أبو عبيد الجسر في المضيق، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وضرب أبو عبيد مشفر الفيل، وضرب أبو محْجَن عُرقوبه. وقتل أبو عبيد وذلك في آخر شهر رمضان أو أول شوال من سنة ثلاث عشرة، واستشهد يومئذ من المسلمين ألف وثمانمائة. وقد قيل أربعة آلاف ما بين قتيل وغريق وقد قيل: إن يومئذ من المسلمين ألف وثمانمائة. وقد قيل أربعة آلاف ما بين قتيل وغريق وقد قيل: إن من ملك يزدِجرد، وكان الذي بعث إليهم يزدِجرد مردانشاه بن بهمن في أربعة آلاف دارع، وكان المثنى بن حارثة يومئذ مع أبي عبيد.

حدّثنا أحمد، عن أبيه، عن عبد الله، عن بقي، قال: حدّثنا أبو بكر بن شيبة، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن قيس بن أبي حازم، قال: كان أبو عبيد بن مسعود عبر الفرات إلى مهران فقطعوا الجسر خلْفَه فقتلوه وأصحابه. قال: وأوصى إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ورثاه أبو مِحْجَن الثقفي.

٣٠٩٠ - أبو عُبيدة بن الجرّاح: قيل اسمه عامر بن الجراح وقيل: عبد الله بن عامر بن الجراح. والصحيح أن اسمه عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري. شهد بَدْراً مع النبيّ عَيْقُ وما بعدها من المشاهد كلها. وذكر ابن إسحاق والواقدي أنه هاجر الهِجْرة الثانية إلى أرض الحبشة، ولم يذكر ذلك ابن عقبة ولا غيره.

وهو الذي انتزع من وَجْه رسول الله على حَلْقتي الدرع يوم أحد فسقطت ثنيتاه، وكان لذلك أثرم، وكان نحيفاً معروق الوَجه، طُوالاً أَجْنَأُ(١)، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله على بالجنة وكان من كبار الصحابة وفضلائهم، وأهل السابقة منهم رضوان الله عليهم أجمعين، قال رسول الله على: «لكل أمة أمينٌ، وأمينُ هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح».

<sup>(</sup>١) أجنأ: كاهله مشرف على صدره.

وقال أبو بكر الصديق يوم السَّقِيفة: قد رضيت لكم أحدَ هذين الرجلين ـ يعني عمر وأبا عبيدة.

وقال عمر إذ دخل عليه الشام وهو أميرها: كلُّنا غيرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة. وله فضائل جَمّة.

توفي رضي الله عنه وهو ابن ثمان وخمسين سنة في طاعون عَمْواس سنة ثمان عشرة بالأردن من الشام، وبها قَبرُه، وصَلّى عليه معاذ بن جَبل، ونزل في قبره معاذ، وعمرو بن العاص، والضحاك بن قيس، وذكر المدايني، عن العَجْلاني، عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان قال: مات في طاعون عمواس ستة وعشرون ألفاً. ويقال: مات فيه من آل صخر عشرون فتى، ومن آل الوليد بن المغيرة عشرون فتى. وقيل: بل من ولد خالد بن الوليد.

حدّثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن، حدثنا محمد بن معاوية. حدّثنا أبو خليفة، حدّثنا محمد بن كثير حدّثنا شعبة. حدّثنا أبو إسحاق، عن صلة بن زُفر، عن حُذيفة أن رسول الله على قال الأهل نجران: «الأبعثنَّ عليكم رجلًا أميناً حق أمين». فاستشرف لها الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح.

وروى عفّان وغيره، عن حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أن أهلَ اليمن قدموا على رسول الله ﷺ بيد أبي عبيدة بن الجراح، وقال: «هذا أمينُ هذه الأمة».

٣٠٩١ ـ أبو عُبيدة بن عمرو بن مِحْصَن بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مالك بن النجار . قُتِل يوم بئر معونة شهيداً .

٣٠٩٢ \_أبو عبيدة رجل له رواية قدم على رسول الله على مولاه رجل من الأزد، فقال له: «ما اسمه؟» فقال: قيُّوم. فقال: «بل هو عبد القيوم أبو عبيدة». وكان مولاه اسمه عبد العزّى أبو مُغُويْة. فقال له رسول الله ﷺ: «أنت عبد الرحمن أبو راشد». وقد ذكرناه في بابه.

٣٠٩٣ - أبو عَتِيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قُحافة. رأى النبي ﷺ هو وأبوه عبد الرحمن وجده أبو بكر وجد أبيه أبو قُحافة، ولا يعلم أربعة رأوا النبي ﷺ على هذه الصفة غيرهم؛ وهو والد عبد الله بن أبي عتيق الذي غلبت عليه الدعابة؛ ورواية أبي عتيق هذا أكثرُها عن عائشة رضى الله عنها.

٣٠٩٤ ـ أبو عثمان بن سَنَّة الخزاعي. سمع منه ابن شهاب، قال قوم: له صحبة. وأبى ذلك آخرون، وفيه نظر.

٣٠٩٥ - أبو عثمان الأنصاري. قال: دقَّ عليّ النبيّ ﷺ الباب وقد ألممْتُ بالمرأة. روى حديثه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة عنه. ذكره الباوردي. وقال في حديث عبد الله بن أبي رافع في تسمية مَن شهد مع علي بن أبي طالب: وأبو عثمان بن عمرو مولى بني حارثة.

٣٠٩٦ - أبو عثمان النهدي. اسمه عبد الرحمن بن ملّ - ويقال ابن ملي - بن عمرو بن عدي بن وهب بن سعد بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد بن زيد بن ثابت بن ليث بن سواد بن أسلم بن لحاف بن قضاعة النهدي. أسلم على عهد رسول الله على وأدّى إليه صدقات ولم يره، غزا في عهد القادسية وجَلولاء وتُستر. وهو معدود في كبار التابعين بالبصرة.

روى عن عمر وابن مسعود وأبي موسى.

٣٠٩٧ - أبو عُذرة، أدرك النبي على الله بن شداد من حديث حماد بن سلمة . ذكره يزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي جميعاً . عن حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن شداد . عن أبي عُذرة ؛ وكان قد أدرك النبي على الرجال والنساء عن الحمامات ، ثم رخص للرجال مع الميازر (١) .

٣٠٩٨ ـ أبو عُرْس، روى عن النبيّ ﷺ: «منْ كانت له ابنتان فأطعمهما». . الحديث من وَجْهِ مجهول ضعيف.

٣٠٩٩ \_أبو العُريان المحاربي. روى عنه محمد بن سيرين مثل حديثه عن أبي هريرة في يوم ذي اليدين. وقيل: إنه أبو هريرة وأبو العريان غلط لم يقُله إلا خالد وحْدَه. وقيل: إنه أبو النخعي الذي رَوَى عنه طارق بن شهاب الأحمسي، وعبد الملك بن عمير. يُعَدُّ في الكوفيين، وبعضهم جعله من البصريين.

روى سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، قال: عاد عمرو بن حُريث أبا العريان. فقال: كيف تجدك يا أبا العريان؟ قال: أجدني قد ابيضٌ مني ما كنت أحبُّ أن

<sup>(</sup>١) الميازر: أصلها المآزر جمع مئزر وهو الإزار الذي يغطي أسفل الجسم، فخففت الهمزة بقلبها ياء.

يسود واسود مني ما كنت أحبّ أن يبيض، ولان مني ما كنت أحبّ أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحبُّ أن يلين:

اسمع أنبئك بـآيــات الكِبَـر وقلــة الطّعــم إذا الــزاد حَضَــر وقلــة النّــوم إذا الليــل اعتكــرْ وتـركـي الحسناء في قيـلِ الظُّهُـر

تقاربُ الخطْوِ وسوءٌ في البصرْ وكشرة النسيان فيما يُلدِّكر نوم العشاء وسُعالٌ في السَّعْر والناس. يبْلُون كما تبلَى الشجر

قال أبو عمر: لا يبعد أبو العريان أن يكونَ صاحباً لسِنّه، ولرواية كبار التابعين عنه مع رواية عمرو بن حُريث. وهو معدود في الصحابة.

عبد الله بن المطلب، عن محمد بن جابر الحنفي، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي عن المطلب، عن محمد بن جابر الحنفي، عن أبي عن المطلب، عن محمد بن جابر الحنفي، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي عريض. وكان دليل رسول الله على من أهل خيبر. قال: أعطاني رسول الله على مائة راحلة، فذكر حديثاً مُنكراً لا يصح.

٣١٠١ ـ أبو عَزّة الهذلي اسمه يسار بن عبد الله وقيل: يسار بن عمر، من بني لحيان بن هُذيل، له صحبة. نزل البصرة وعداده في أهلها، روى عنه أبو المليح. ويقال: إن أبا عزّة هذا هو مَطَر بن عُكامس، لأن حديثهما واحد. وقيل غيره، وهو الأكثر. والحديث الذي يرويه أبو عزّة الهذلي هذا، ويرويه مطر بن عُكامس ليس له غيره عن النبيّ عَيْنَة: "إذا أراد الله قَبْض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة».

٣١٠٢ \_ أبو عزيز بن جندب بن النعمان. مذكور في الصحابة، لا أعرفه.

٣١٠٣ ـ أبو عَزِيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ بن كلاب القرشي العبدري. هو أخو مصعب بن عمير وأخو أبي الرُّوم بن عمير. أمه وأم مصعب وهند بني عمير أمّ خُناس بنت مالك من بني لؤيّ، وهند بنت عُمير هي أم شيبة بن عثمان. قيل: اسم أبي عزيز هذا زُرارة، له صحبة وسماع من النبيّ على ورواية، حَدَث عنه نُبيه بن وهب، يُعد في أهل المدينة وزعم الزبير أنه قتل يوم أحد كافراً، وذلك غلط، والله أعلم ولعلّ المقتول بأحد كافراً أخ لهم، قتل كافراً يوم أحد. وأما مصعب بن عمير فقتل بأحُد مسلماً، وأبو يزيد بن عمير أخوهم كذلك. ذكره ابن إسحاق وغيره. وقال خليفة بن خياط - في تسمية الصحابة \_: من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب أبو عزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

٣١٠٤ - أبو عَسِيب مولى رسول الله على . له صحبة ورواية، أسند عن رسول الله على حديثين: أحدهما في الحمى والطاعون. روى عنه مسلم بن عبيد أبو نُصيرة. وقال القاسم بن حمزة: رأيت أبا عسيب خادم رسول الله على يخضب لحيته ورأسه. قيل: اسم أبى عسيب أحمر.

عسيم، قال: لما قبض النبي على قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا من هذا الباب أرسالاً أرسالاً ثم صلوا عليه. واخرجوا من الباب الآخر، قال: فلما وضعوه في لحده. قال المغيرة بن شعبة: إنه قد بقي من قبل قدميه شيء: لم يصلح. قالوا: فادخل فأصلحه. فدخل فمس قدمي النبي على ثم قال: أهيلوا علي التراب. فأهالوا عليه التراب، حتى بلغ أنصاف قدميه. ثم خرج فقال: أنا أحدثُكم عَهْداً برسول الله على الله الله المناب المناب المناب المناب المناب المناب الله المناب النبي المناب الناب المناب النبي المناب الناب المناب النبي المناب الناب النبي المناب النبي النبي المناب النبي النبي المناب المناب النبي المناب النبي المناب المنا

عند إسماعيل بن عياش، عن يحيى مذكور في الصحابة. حديثه عند إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان، عن أبي عطية \_ أن رجلاً توفي على عهد رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على أحد رآه على شيء من أعمال الخير؟ فقال رجل: حرس معنا يا رسول الله ليلة كذا وكذا فصلى عليه رسول الله على ومشى إلى قبره. فجعل يحثو عليه التراب. ويقول: إن أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة، ثم قال رسول الله على لعمر رضي الله عنه: «إنك لا تُسأل عن أعمال الناس، وإنما تسأل عن الغيبة».

٣١٠٧ ـ أبو عقبة الفارسي من أبناء فارس. ذكره خليفة في موالي بني هاشم من الصحابة وقال إبراهيم بن عبد الله الخزاعي: هو مولى جُبير بن عَتيك. وذكر عنه أنه قال: شهدتُ أُحُداً مع مولاي جبير بن عتيك، فضربت رجلاً وقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فقال رسول الله عليه: «هلا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري؟!» قيل: اسمه رُشيد.

٣١٠٨ أبو عَقْرب البكري. ويقال: الكناني، من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة ويقال من بني ليث بن بكر. له صحبة ورواية. وهو والد أبي نوفل بن أبي عقرب. اختلف في اسمه. فقال خليفة: اسمه خويلد بن بجير. قال ويقال: عويج بن أبي خويلد بن بجير بن عمرو. وقيل: خويلد بن خالد. ويقال: ابن خالد بن عمرو بن حِماس بن عويج بن بكر بن خويلد. وقيل اسم أبي عقرب معاوية بن خويلد بن خالد بن بجير بن عمرو بن حِماس بن عويج بن بكر بن عبد مناة، هكذا قال الأزدي الموصلي، وما أظنه عمرو بن حِماس بن عويج بن بكر بن عبد مناة، هكذا قال الأزدي الموصلي، وما أظنه

صنع شيئاً، وإنما معاوية اسم أبي نوفل ابنه. والله أعلم. قال خليفة: عداده في أهل البصرة. من أصحاب رسول الله ﷺ، روى عنه ابنه أبو نوفل بن أبي عَقرب، واسم أبي نوفل معاوية.

٣١٠٩ ـ أبو عقيل صاحب الصاع. الذي لمزه المنافقون اسمه حَثحاث. سماه قتادة، وقال ابن إسحاق: أبو عقيل صاحب الصاع أحد بني أنيف الإراشي، حليف بني عمرو بن عوف، أتى رضي الله عنه بصاع تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحك به المنافقون، وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل.

قال أبو عمر: قاله مجاهد وقتادة وعطية العَوْفي. وروي عن ابن عباس والربيع بن أنس وغيرهم في قوله عز وجل: ﴿الذين يَلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾(١). الآية أن رسول الله على حض على الصدقة يوماً، فأتى عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار، وأتى عاصم بن عدي بمائة وسق تمر. فلمزهما المنافقون، وقالوا: هذا ربا، فنزلت ﴿الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم﴾.

وأبو عقيل جاء بصاع تمر فقال: ما لي غير صاعين نقلت فيهما الماء على ظهري حبست أحدهما لعيالي وجئت بالآخر، فقال المنافقون: إن الله لغنيّ عن صاع هذا.

٣١١٠ - أبو عَقِيل البلوي الأنصاري. حليف بني ثعلبة بن عمرو بن عوف قال الطبري: هو من ولدُ عميلة بن قِسمِيل بن فزارة بن بَليّ. كان اسمه عبد العُزّى فسماه النبيّ عِيد الرحمن.

٣١١١ \_ أبو عَقيل البلوي الأنصاري من بليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة حليف بني جَحْجَبَي بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف. وكان اسمه في الجاهلية عبد العزَّى فسماه رسول الله عَلَيْ عبد الرحمن عدوّ الأوثان.

شهد بدراً وأحُداً وسائر المشاهد مع رسول الله على الله على الله على اليمامة. اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. يقال له عبد الرحمن عدو الأوثان، غلبت عليه كنية أبو عقيل. كان كاتباً، وقد ذكرناه في باب عبد الرحمن. والحمد لله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧٩.

٣١١٢ ـ أبو عَقِيل الجعدي. روى عنه أسلم مولى عمر قال: شرب رسول الله ﷺ شَربة سَويق، وأعطاني آخرها.

٣١١٣ ـ أبو العكرَ ابن أم شَريك التي وهبَت نفسها للنبي ﷺ، اسمُه سَلم بنُ حَيّ.

٣١١٤ ـ أبو العلاء. مولى محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي. قال خليفة بن خياط: وممن صحب النبي على من بني أسد بن خزيمة محمد بن عبد الله بن جحش ومولاه أبو العلاء.

٣١١٥ ـ أبو علي بن عبد الله بن الحارث بن رَحَضَة بن عامر بن رَواحة بن حُجْر بن عبد بن مَعِيص بن عامر بن لؤي القرش العامري. قُتل يوم اليمامة شهيداً، لا أعلم له رواية، وكان من مسلمة الفتح. ويقال فيه: على بن عبد الله.

حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، قيل: اسمه حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، قيل: اسمه عبد الحميد. وقيل اسمه أحمد. وقيل: بل اسمه كنيته. بعثه رسول الله علي بن أبي طالب حين بعث علياً أميراً إلى اليمن، فطلق امرأته هناك فاطمة بنت قيس الفهرية، وبعث إليها بطلاقها، ثم مات هناك.

روى الزهري، عن عبيد الله ابن فاطمة بنت قيس الفهرية أنها كانت تحت أبي عمرو ابن حفص، فلما أمّر رسول الله على على على اليمن، خرج معه وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها.

قال أبو عمر: قد اختلف في صفة طلاقه إياها على ما ذكرناه في كتاب التمهيد، وأبو عمرو هذا هو الذي كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وواجهه في عَزل خالد بن الوليد. ذكر النسائي، قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، قال: حدّثنا وهب بن زَمْعة، قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد، قال: سمعت الحارث بن يزيد يحدّث عن علي بن رَباح عن ناشرة بن سُمَيّ البَرني، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول يوم الجابية في حديث ذكره: وأعتذر إليكم من خالد بن الوليد، فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضَعَفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا اليسار وذا الشرف، فنزعته وأثبت أبا عبيدة بن الجراح، فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله لقد نزعت غلاماً \_ أو قال عاملاً \_ استعمله رسول الله على وغمدت سيفاً سله الله، ووضعت لواءً نصبه رسول الله على ولقد

قطعت الرحم، وحسَدت ابن العم. فقال عمر: أما إنك قريب القرابة حديث السن، تغضب لابن عمك.

قال إبراهيم بن يعقوب: سألت أبا هشام المخزومي ـ وكان علامة بأسمائهم ـ عن اسم أبي عمرو هذا. فقال: اسمه أحمد. وذكر البخاري هذا الخبر في التاريخ، عن عبدان، عن ابن المبارك بإسناده نحوه، وأخرجه فيمن لا يعرف اسمه من الكُنَى المجردة عن الأسماء.

٣١١٧ ـ أبو عمرو الشيباني، سعد بن إياس. أدرك النبيّ ﷺ، وآمن به، ولم يره. قال: بُعث النبيّ ﷺ وأنا أرعى إبلًا لأهلي بكاظمة. وهو معدودٌ في التابعين. روى عن عبد الله بن مسعود. وحُذيفة، وأبي مسعود، وغيرهم.

ذكره أبو أحمد الحاكم في الكُنى، وجعله غيره والد عبد الرحمن بن أبي عمرة، وذكر له هذا الحديث وليس فيه بيانُ موته يومئذ، فإن كان قد مات يومئذ فليس بوالد عبد الرحمن بن أبي عَمرة.

٣١١٩ - أبو عَمْرة الأنصاري البخاري. اختلف في اسمه، فقيل: عمرو بن محصن. وقيل: ثعلبة بن عمرو بن محصن. وقيل: بشير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن مبذول. واسمه عامر بن مالك بن النجار. وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وهو والدُ عبد الرحمن بن أبي عمر، له صحبة، روى عنه ابنه عبد الرحمن، وقتل مع على بن أبي طالب بصِفّين.

قال إبراهيم بن المنذر: أبو عمرة الأنصاري من بني مالك بن النجار، قُتِل مع علي بصفين، وهو والد عبد الرحمن بن أبي عمرة، واسمه بشير بن عمرو بن محصن؛ فهو \_ والله أعلم \_ غيره: اسمه رُشيد بن مالك؛ فإن كان اسمه بشير بن عمرو بن محصن؛ فهو \_ والله أعلم \_

أخو أبي عبيدة الأنصاري المقتول ببئر معونة على أنهم قد اختلفوا في رفع نسبهما إلى مالك بن النجار.

٣١٢٠ - أبو عُمَير بن أبي طلحة الأنصاري، واسمُ أبي طلحة زيد بن سهل، هو أخو أنس بن مالك لأمه، أمهما أم سليم، وهو الذي قال له رسول الله ﷺ: «يا أبا عمير، ما فعل النُّغَير؟» مات على عَهْدِ رسول الله ﷺ.

روى أبو التياح وغيره. عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخٌ من الأم يقال له: أبو عمير فطيم، فكان رسول الله ﷺ إذا جاءنا قال: «أبا عمير ما فعل النُّغَير» ـ لنُغَر (١) كان يلعب به.

وروى أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: كان لأبي طلحة ابن يشتكي، فخرج أبو طلحة في بعض حاجاته، وقُبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل الصبي؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، وقرَّبت إليه العشاء، فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وارزء الصبي. فلما أصبح أتى النبي ﷺ، وأخبره. . وذكر تمام الخبر.

قال أبو عمر: كان لأنس بن مالك ابن يكنى أبا عمير، يسمّى عبد الله، عُمِّرَ بعده طويلاً. روى عنه جعفر بن إياس أبو بشر اليشكري، وهو الذي يروي عن عمومة له من الأنصار من أصحابِ النبي على أحاديث مرفوعة إلى النبي على وليس لهذا مدخل في الصحابة، وإنما هو من صغار التابعين.

٣١٢١ ـ أبو عِنبَة الخَوْلاني. قيل: إنه ممن صلّى القبلتين، قديم الإسلام. وقيل: إنه ممن أسلم قبل موت النبيّ ﷺ. ولم يصحبه، وإنه صحب معاذ بن جبل، وسكن الشام.

روى عنه محمد بن زياد الألهاني، وبكر بن زُرعة، وشريح بن مسروق. روى بقية بن الوليد، عن بكر بن رفاعة الخولاني. قال: حدّثني مسروق عن أبي عِنَبة الخولاني أنه قال: «ما فتق في الإسلام فتق فسُد» ولكن الله لا يزال يغرس في الإسلام قوماً يعملون بطاعة الله عزّ وجل». قال: كان أبو عِنَبة من أصحاب معاذ أسلم والنبيُّ ﷺ حي.

وروى الجراح بن مُلَيح ، عن بكر بن زرعة قال: سمعتُ أبا عنبَة الخولاني \_ وكان قد صلّى القبلتين \_ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غَرْساً يستعملهم في طاعته».

<sup>(</sup>١) النغر: البلبل وفراخ العصافير.

روينا عن أبي عَنبة أنه قال: لقد رأيتني وأنا قد أسبلت شعري في الجاهلية حتى أجزّه لصنم لنا فأخره الله حتى جززته في الإسلام. وخولان هم ولد عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد. وذكر الغلابي، عن يحيى بن مَعين في حديث أبي عِنبة أنه صلى القبلتين وقال: أهل الشام ينكرون أن تكون له صحبة.

قال أبو عمر: قد اختلف أهل الشام في صحبة أبي عِنَبة. أخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا أبو الميمون، حدّثنا أبو زُرعة الدمشقي، حدّثنا علي بن عيّاش، حدّثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني، قال: سمعتُ أبا عنَبة الخولاني يقول: لقد رأيتني فتلت سبل شعري لأجزه لصنم لنا فأخر الله تبارك وتعالى ذلك حتى جززته في الإسلام.

قال أبو زُرعة: وحدّثني حيوة بن شُريح، عن بقية، عن محمد بن زياد، قال: أسلم أبو عِنَبة والنبيّ ﷺ حي، ولم يصحب النبيّ ﷺ وهو من أصحاب معاذ.

وأخبرنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أحمد بن حنبل، حدّثنا أبو المغيرة، حدّثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدّثني شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: رأيت سبعة نفر؛ خمسة قد صحبوا النبي على واثنين قد أكلا الدم في الجاهلية، ولم يصحبا النبي على فأبو عِنَبة الخولاني وأبو فالج الأنماري.

٣١٢٢ \_ أبو عَوْسَجة . رأى النبي ﷺ . حديثه عند سليمان بن قَرْم بن عَوْسجة عن أبيه أنه قال : سافرت مع رسول الله ﷺ فكان يمسح على خُفّيه .

عبيد بن زيد بن الصامت أخو بني زُريق، قاله ابن إسحاق. وقال خليفة: اسمه عبيد بن عبيد بن زيد بن الصامت أخو بني زُريق، قاله ابن إسحاق. وقال خليفة: اسمه عبيد بن معاوية بن الصامت بن زيد بن خُدة بن عامر بن زريق بن عبد بن حارثة بن مالك بن عضب بن جُشَم بن الخزرج الأنصاري الزرقي. وأمه أيضاً من بني زريق اسمها خولة بنت زيد بن النعمان بن خلدة بن عامر بن زريق. وأكثر أهل الحديث يقولون: اسم أبي عياش الزرقي زيد بن الصامت. ومنهم من يقول: اسمه زيد بن النعمان، وهو والد النعمان بن أبي عياش. عُمِّر بعد النبي على النبي على عياش.

روى عنه مجاهد، وأبو صالح السمان، وعاش إلى زمن معاوية، ومات بعد الأربعين، وقيل بعد الخمسين.

٣١٢٤ ـ أبو عيسى الحارثي الأنصاري، مدني، شهد بدراً. روى عنه محمد بن كعب القُرظي، وصالح مولى التَّوْأمة، ذكره ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة ـ أنَّ عثمان بن عفان عاد أبا عيسى، وكان بدرياً، ومات في خلافة عثمان، ذكره البخاري.

# باب الغين

٣١٢٥ - أبو الغادية الجهني، وجُهينة في قضاعة. اختلف في اسمه، فقيل يَسَار بن سُبع. وقيل يسار بن أزهر وقيل اسمه مسلم، سكن الشام ونزل في واسط. يُعَدُّ في الشاميين، أدرك النبي ﷺ وهو غلام، روي عنه أنه قال: أدركت النبي ﷺ وأنا أيفع، أردِّ على أهلي الغنم. وله سماع من النبي ﷺ قوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض».

وكان محباً في عثمان، وهو قاتل عمار بن ياسر، وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عَمّار بالباب، وكان يصف قَتْلَه إذا سئل عنه لا يُبالِيه، وفي قصته عجب عند أهل العلم، روى عن النبي على ما ذكرنا أنه سمعه منه، ثم قتل عماراً، وروى عنه كلثوم بن جَبْر.

٣١٢٦ \_ أبو غادية المزني، من محدثي أهل الشام، وليس هذا صاحب عمار، لأن ذلك جهني قاله الباوردي. حديثه أن رسول الله ﷺ قال: «ستكون بعدي فِتَنُّ شدَاد غلاَظ خَيْرُ الناس فيها مسلمو أهل البوادي الذين لا يبدون من دماء الناس ولا أموالهم شيئاً».

٣١٢٧ ـ أبو غَزيّة الأنصاري، روى عن النبيّ ﷺ أنه سمعه يقول في خرجة خرج فيها: «لا تجمعوا بين اسمي وكُنْيَتي». من حديث يزيد بن ربيعة الصنعاني، عن غزية، عن أبى غزية الأنصاري، عن ابنه.

٣١٢٨ ـ أبو غُطيف، له صحبة وهو الحارث بن غُطَيْف فيما قال يحيى بن معين وغيره يقول: هو غُطيْف بن الحارث.

٣١٢٩ \_ أبو الغَوث بن الحارث رجل من العَرْج، استفتى النبي ﷺ عن حجة كانت على أبيه، مات ولم يحج، فقال له رسول الله ﷺ: «حجّ عن أبيك». حديثه عن الوليد بن مسلم، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه. عنه.

# باب الفاء

عبد الله، وفي ذلك نظر. سكن الشام، وسكن مصر أيضاً، واختط بها داراً. روى عن النبيّ على أحاديث روى عنه ابنه إياس بن أبي فاطمة، وكثير الأعرج، وقد قيل: إن أبا فاطمة النبيّ على أحاديث روى عنه ابنه إياس بن أبي فاطمة، وكثير الأعرج، وقد قيل: إن أبا فاطمة الأزدي شامي، وإن أبا فاطمة الليثي مصري، وإنهما اثنان مذكوران في الصحابة. وذكره خليفة بن خياط في تسمية مَن نزل الشام من الصحابة، وقال: مِنْ حديثه عن النبيّ على: "إن الله عز وجل ليبتلي العبد». "وأكثروا من السجود». هكذا قال خليفة. وهما حديثان. فأما حديث السجود فحدثنا عبد الوارث بن زهير، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن كثير الأعرج قال: سمعت أبا فاطمة يقول: قال لي رسول الله على: "يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة».

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أبن وضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا مُصعب بن المقدام، حدّثنا محمد بن إبراهيم، عن مسلم بن عقيل، قال: دخلتُ على عبد الله بن إياس بن أبي فاطمة الدوسي فحدثني عن أبيه عن جده، قال: كنت مع النبي على جالساً فقال: «مَنْ يحب أن يصحّ فلا يسقم؟» فابتدرناها فقلنا: نحن يا رسول الله، وعرفناها في وجهه. فقال: «أتحبون أن تكونوا كالحُمُر الضالة؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «ألا تحبّون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات، فوالذي نفس أبي القاسم بيده إنّ الله ليبتلي المؤمن بالبلاء فما يبتليه إلا لكرامتِه عليه، لأنْ الله قد أنزل عَبْدَه منزلة لم يبلغها بشيء من عمله دون أن يُئزل به من البلاء فيبلغه تلك المنزلة».

٣١٣١ \_ أبو فالج الأنماري، حمصي، أدرك زمن النبي ﷺ في الجاهلية، وقدم حمص أول ما فتحت، وصحب معاذ بن جبل، وكان يصفر لحيته، ويُحْفي شاربه. روى عنه محمد بن زياد الألْهَاني، ومروان بن رؤبة التغلبي وقال شرحبيل بن مسلم. أدركتُ ممن أكل الدم في الجاهلية ولم يصحب النبي ﷺ أبا عِنبَة الخولاني وأبا فالج الأنماري.

٣١٣٢ ـ أبو فِرَاس الأسلمي. له صحبة. قيل؛ إنه ربيعة بن كعب الأسلمي، ولا خلاف أنّ ربيعة بن كعب، يكنى أبا فراس، فمن جعلهما اثنين قال: أبو فراس الأسلمي من أهل البصرة، روى عنه أبو عمران الجوني؛ وأبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي حجازي، كان خادماً للنبي على أهل الصّفة، فلما توفي رسول الله على نزل على بريد من

المدينة فلم يزَل بها حتى مات بعد الحرة سنة ثلاث وستين. روى عنه محمد بن عمرو بن عطاء، وأبو سَلمة بن عبد الرحمن والأغلب أنهما اثنان، والله أعلم.

٣١٣٣ - أبو فَرُوة حُدير السلمي. له صحبة، عداده في أهل الشام. روى عنه عثمان بن أبي العاتكة، وبشير مولى معاوية، والعلاء بن الحارث. ذكر ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي عمرو الأزدي، عن بشير مولى معاوية، قال: سمعتُ عشرة من أصحاب النبي على أحدهم حُدير أبو فروة يقولون \_إذارأواالهلال \_اللهم أجعل شهرنا الماضي خير شهر، وخير عاقبة، وأدخل عليه شهرنا هذا بالسلام، وبالأمن والإيمان، والمعافاة والرزق الحسن.

ووقع في كتاب البخاري في هذا الخبر عن بشير مولى معاوية: سمع عشرة من أصحاب النبي على أحدهم فروة في رؤية الهلال. وهذا خطأ وتصحيف ليس فيه إشكال. والصوابُ ما كتبناه، وبالله توفيقنا.

٣١٣٥ ـ أبو فُرَيْعة السلمي. له صحبة شهد حُنَيناً، ولا أعلم له رواية.

٣١٣٦ - أبو فَسِيلة. ذكره الدولابي بإسناد له عن عباد بن كثير الشامي، عن امرأة منهم يقال لها فَسِيلة أنها سمعت أباها يقول: سألت رسول الله على: أمن العصبية أن يحبّ الرجل قومه على الظلم».

٣١٣٧ \_ أبو فَضالة الأنصاري، شهد بَدْراً مع النبي ﷺ، وقُتل مع علي بصِفين وكانت صِفِّين سنة سبع وثلاثين.

روى عنه ابنه فضالة بن أبي فضالة، ذكر البخاري، حدّثنا موسى بن إسماعيل التَّبُوذكي، حدّثنا محمد بن رُشيد، حدّثنا عبد الله بن عَقيل، عن فضالة بن أبي فضالة، الأنصاري. وقُتِل أبو فضالة مع عليّ بصفين. وكان من أهل بَدْر.

وذكر ابن أبي خيثمة خبره، حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن فضالة بن أبي فضالة، أن علياً قال: إن رسول الله ﷺ أخبرني أني لا أموت حتى أؤمَّر ثم تخضب هذه من هذه \_ يعني

لحيته من دم هامته. قال فضالة: فصحبه أبي إلى صِفّين. وفي صِفّين قُتِل فيمن قُتل، وكان أبو فضالة من أهل بدر.

قال أبو عمر: قد سمع فضالة بن أبي فضالة هذا الخبر من علي رضي الله عنه، أخبرنا خلف بن قاسم قال: حدّثنا عبد الله بن عمر الجوهري؛ قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدّثنا يحيى بن سليمان الجعفي وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص، قالا: حدّثنا أسد بن موسى قال: حدّثنا محمد بن راشد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن ابن أبي فضالة. قال خرجتُ مع أبي إلى علي بن أبي طالب بينبع عائداً له وكان مريضاً ثقيلاً يخاف عليه، فقال له أبي: ما يقيمك بهذا المنزل؟ لو هلكت لم يلك إلا أعراب جُهينة، فاحتمل إلى المدينة، فإن أصابك أجَلك وليك أصحابك وصلوا عليك. وكان أبو فضالة ممن شهد بكراً مع النبي على فقال له: إني لست ميّتاً من وجعي هذا، إن رسول الله عليه الي أني لا أموت حتى أؤمّر، ثم تخضب هذه من هذه \_ يعني لحيته من هامته. قال: وسار أبو فضالة مع علي إلى صفين فقُتِل بصفين.

٣١٣٨ ـ أبو فُكَيْهة. مولى لبني عبد الدار. يقال: إنه من الأزد، أسلم بمكة وكان يعذّب ليرجع عن دينه فيأبى، وكان قوم من بني عبد الدار يخرجونه نصف النهار في حر شديد في قيد من حديد ولا يلبس ثياباً، ويبطح في الرمضاء، ثم يؤتى بالصخرة فتوضع على ظهره حتى لا يعقل، فلم يزل كذلك حتى هاجر أصحاب رسول الله على إلى أرض الحبشة فخرج معهم في الهجرة الثانية قال ابن إسحاق: أبو فكيهة اسمه يسار مولى صفوان بن أمية بن محرث.

٣١٣٩ أبو الفِيل. له صحبة ورواية، حديثه عن النبيّ ﷺ: «لا تسبّوا ماعزاً بعد أن رُجم». روى عنه عبد الله بن جبير. كوفي. قال البخاري: لا تصح لأبي الفيل صحبة. ذكره البخاري في باب عبد الله.

#### باب القاف

٣١٤٠ - أبو القاسم، مولى أبي بكر الصديق. له صحبة. شهد فَتْح خَيْبو. من حديثه عن النبي عَلِيَة حديث في أكْلِ الثوم مثل حديث أبي هريرة.

٣١٤١ ـ أبو القاسم. روى عن النبي ﷺ. سمع منه بكر بن سوادة، لا أدري أهـو هذا أم هو أبو القاسم مولى زينب بنت جحش، أو غيرهما؟.

٣١٤٢ - أبو قتادة الأنصاري، فارس رسول الله على وكان يعرف بذلك. اختلف في اسمه فقيل الحارث بن ربعي بن بلدمة. وقيل: النعمان بن ربعي وقيل: النعمان بن عمر بن بلدمة. وقيل: بلدمة بن خُناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الختلف في شهوده بكراً. فقال بعضهم: كان بدرياً. ولم يذكره ابن عقبة، ولا ابن إسحاق في البدريين، وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد كلها.

وذكر الواقدي، قال: حدّثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبي قتادة، اللهم باركُ في شَعره قتادة، قال أدركني رسول الله عَلَيْ يوم ذي قَرَد فنظر إليّ فقال: «اللهم باركُ في شَعره وبشره». وقال: «أفلح وجهُك». قلت: ووجهُك يا رسول الله، قال: «قتلتَ مسعدة؟» قلت: نعم. قال: «فما هذا الذي بوجهك؟» قلت: سَهم رُمِيت به يا رسول الله. قال: «ادْنُ»، فدنوت منه، فبصق عليه فما ضرب عليّ قط ولا قاح.

وروي من حديث محمد بن المنكدر، ومرسَل عطاء ومرسَل عُروة ـ أنَّ رسول الله ﷺ قال لأبي قتادة: «من اتخذ شعْراً فليُحْسِن إليه أو ليحلقه». وقال له: «أكرم جُمَّتك (١) وأحسن إليها» ـ وكان يرجِّلها غبّاً.

واختلف في وقت وفاته، فقيل: مات بالمدينة ستة أربع وخمسين وقيل: بل مات في خلافة علي بالكوفة، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه علي وكبر عليه سبعاً. روي من وجوه، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وعن الشعبي أنهما قالا: صلى عليّ على أبي قتادة وكبّر عليه سبعاً. قال الشعبي: وكان بدرياً.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رَشِيق، قال: حدّثنا أبو بشر الدولابي، قال: أخبرني محمد بن سَعدان، عن الحسن بن عثمان، قال: حدّثنا هُشيم، حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، وزكريا، عن الشعبي - أن علياً كبر على أبي قتادة ستاً، وكان بدرياً، هكذا قال: ستاً، ورواه زياد بن أيوب وغيره عن هُشيم عن زكريا عن الشعبي أن علياً كبر على أبي قتادة سبعاً، وكان بدرياً. وقال الحسن بن عثمان: ومات أبو قتادة سنة أربعين، وشهد أبو قتادة مع على مشاهده كلها في خلافته.

<sup>(</sup>١) الجمة: الشعر الذي في مقدم الرأس ويكون طويلاً.

٣١٤٣ - أبو قُحافة، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. اسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي له صحبة. أسلم يوم الفتح، ومات في المحرم سنة أربع عشرة في خلافة عمر وهو ابن سبع وتسعين سنة. وفي حديث جابر قال: إني بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثّغامة البيضاء، فقال النبي على «غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد». وفي باب اسمه زيادة في خبره.

٣١٤٤ ـ أبو قُدامة، قال العدوي: أبو قدامة بن الحارث من بني عبد مناة، أو من بني عبد، شهد أحُداً، وكان له أثر حسن. وبقي حتى قُتل بصفين مع علي بن أبي طالب. وقد انقرض عَقِبه، قال: فيقال هو أبو قدامة بن سهل بن الحارث بن جَعْدة بن ثعلبة بن سالم بن مالك بن واقف. وهو سالم.

٣١٤٥ ـ أبو قُرَاد السلمي. له صحبة. روى عنه عبد الرحمن بن الحارث حديثه عن أبي جعفر الخَطْمي، واسم أبي جعفر الخطْمِي عمير بن يزيد.

٣١٤٦ أبو قِرْصافة الكناني، اسمه جَنْدَرة بن خَيْشَنة بن نُفير، من بني كنانة، له صحبة. ونسَبه بعضهم فقال: أبو قِرصافة جَنْدَرة بن خَيْشَنَة بن مُرَّة بن وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحارث بن مالك بن النضر بن كنانة. صحب النبي ﷺ. وقيل اسمه: قيس بن سهل، ولا يصحّ. سكن أبو قِرْصافة فِلسطين. وقيل: كان يسكن أرْضَ تهامة.

٣١٤٧ \_ أبو قُعَيس، عم عائشة من الرضاعة، اسمه وائل بن أفلح، وقد ذكرناه في صدر هذا الكتاب باختلاف فيه.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدّثنا حمزة بن محمد، حدّثنا خالد بن النضر، قال: حدّثنا عمر بن علي، قال أبو قعيس وائل بن أفلح. وذكر الدارقطني. قال: حدّثنا جعفر بن محمد الواسطي، قال: حدّثنا أبو الموسى، قال: أبو قُعيس وائل بن أفلح عم عائشة من الرضاعة سمعته من عثمان بن عمرو، عن ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة.

٣١٤٨ - أبو القَمْراء. أخبرنا عبد الله إجازة، حدّثنا أبو عمرو الداني إجازة، حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن أحمد الخشاب. حدّثنا أحمد بن محمد الأعرابي، حدّثنا عبد الله بن الحسين، حدّثنا أبو عبد الرحمن، حدّثنا شَرِيك، عن أبي القمراء، قال: كُنا في مسجد رسول الله على حِلقاً نتحدث إذ خرج علينا رسول الله على من بعض حُجَره، ونظر إلى

الحَلَق، ثم جلس إلى أصحاب القرآن، وقال: «بهذا المجلس أمرثُ». قال ابن الأعرابي: لم يَرْوِ شريك عن أحدٍ من أصحاب النبيّ ﷺ غير هذا الرجل.

٣١٤٩ \_ أبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري، أحد بني واثل بن زيد، هَرب إلى مكة فكان فيها مع قريش إلى عام الفتح، خَبَره عند ابن إسحاق وغيره، وقد ذكرناه في بالب الصّاد. وذكر الزبير بن بكار، قال: أبو قيس بن الأسلت الشاعر اسمه الحارث، ويقال: عبد الله. قال: واسم الأسلت عامر بن جُشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرّة بن مالك بن الأوس. وفيما ذكر ابن إسحاق والزبير نظر؛ لأنّ أبا قيس بن الأسلت يقولون: إنه لم يسم. والله أعلم.

وذكر سُنيد، عن حجاج، عن البن جريج، عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾(١). الآية قال: نزلت في كبشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه، فجاءت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله، لا أمّا ورثت، ولا أنا تُركت فأنكح؟ فنزلت هذه الآية فيها.

قال: وحدّثنا هُشيم، قال: حدّثنا أشعث بن سَوَّار، عن عدي بن ثابت، قال: لما مات أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه قيس امرأة أبيه، فانطلقت إلى النبي عَلَيْ فقالت: يا رسول الله، إن أبا قيس قد هلك، وإن ابنه قيساً من خيار الحي خطبني إلى نفسي، فقلت: ما كنت أعدّك إلا ولداً. قالت: وما أنا بالتي أسبق رسول الله على بشيء. فسكت عنها، فنزلت الآية: ﴿ولا تَنْكِحُوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف .

يقول أبسو قيس وأصبح ناصحاً الاما استطعتم من وَصَاليَّ فالمعلوا

<sup>(</sup>١) سورة النساءُ ١٠ الأَيْقِةِ ٢٢.

أوصِّيكمُ باللُّهِ والبِّرِّ والتقبي وإنَّ قبومكم سادُوا فيلا تحسدوهم وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم وإن يَسأت غُسرم فسأدح فسارفقسوهُسم وإن أنتُــــم أملقتُــــم فتعفَّفُــــوا

وأعسراضكم والبر بالله أول وإنْ كنتُم أهل الرياسة فاعدلوا فأنفُسكم دون العشيرة فاجعلوا وما حَمَّلوكم في الملمات فاحْملوا وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا

وله أشعار حسان فيها حكم ووصايا وعلم. ذكر بعضها ابن إسحاق في السير، منها

سبّحوا الله شَرْقَ كل صباح عالم السر والبيان لدينا وفيها يقول:

يا بنى الأرحام لا تقطعوها واتقـوا الله فـي ضُعَـاف اليتــامــي واعلمـــوا أنَّ لليتيــــم وليّــــاً ثم مال اليتيم لا تأكلوه يا بنى النجوم لا تخذلوها يا بني الأيام لا تأمنوها واجمعوا أمْرَكم على البر والتَّقْ

طلعت شَمْشه وكل هلال ليس ما قال ربنا بضلال

وصلَّوها قصيرةً من طوال ربما يُستحل غير الحلال عالماً يهتدي بغير السؤال إنَّ مالَ اليتيم يرعاهُ وَال واحْفَرُوا مَكْرَها ومكْر الليالي وى وترك الخنا وأخذ الحلال

وقد ذكرنا له في باب اسمه أبياتاً حسنة من شعره في مدة مقام النبيِّ ﷺ بمكة ونزوله المدينة.

٣١٥١ ـ أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، وهو من ولد سعد بن سهم، لا مِنْ ولد سعيد بن سهم. وكان قيس بن عدي سيِّدَ قريش في الجاهلية غَيرَ مدافع وكان أبو قيس هذا من مهاجرة الحبشة، ثم قدم منها فشهد أحُداً وما بعدها من المشاهد. قال ابن إسحاق: أبو قيس بن الحارث بن قيس اسمه عبد الله وقد روي عن ابن إسحاق أنه أخوه. وكان أبوه الحارث بن قيس أحدَ المستهزئين الذين جعلوا القرآن عِضِين وجَدّه قيس بن عدي، وهو جد ابن الزِّبَعرَى أيضاً، كان في زمانه من أجَلّ رجال في قريش، وهو الذي مع الأحلاف على بني عبد مناف، والأحلاف: عدي، ومخزوم، وسهم، وجُمَح. قتل أبو قيس بن الحارث يوم اليمامة شهيداً ولا أعلم له رواية. ٣١٥٢ \_ أبو قيس الجهني، شهد الفتح مع رسول الله ﷺ، كان يَلْزَمُ البادية، مات في آخر خلافة معاوية، ذكره الواقدي.

٣١٥٣ ـ أبو القَيْن الحضرمي له رواية، روى عنه سعيد بن جُمهان أنه مَرّ بالنبيّ ﷺ ومعه شيء من تمر. في حديث ذكره. وقيل: أبو القين هو نصر بن دهر.

## باب الكاف

٣١٥٤ ـ أبو كاهل الأحمسي. ويقال البجلي. واختلف في اسمه، فقيل: قيس بن عائد. وقيل: عبد الله بن مالك. له صُحبة ورواية، كان إمام حَيَّه، يُعَدِّ في الكوفيين. مات في زمن الحجاج. وذكر في الصحابة أبو كاهل، ولم يسمّ، ولم يُنسب، ذكر له حديث منكر طويل فلم أذكره.

٣١٥٥ ـ أبو كَبْشَـة. مولى رسول الله ﷺ، شهـد بـدْراً والمشاهـد كلهـا مـع رسول الله ﷺ، ذكره ابنُ عقبة وابن إسحاق.

قال ابن هشام: هو من فارس. وقال غيره: هو من مولدي أرض دَوْس. وقد قيل: من مولدي مكة، ابتاعه رسول الله ﷺ فأعتقه. واسمه سُليم.

توفي سنة ثلاث عشرة في اليوم الذي استخلف فيه عمر بن الخطاب. وقد قيل: إن أبا كبشة هذا توفي سنة ثلاث وعشرين في العام الذي وُلد فيه عُروة بن الزبير.

واختلف في السبب الذي كانت كفار قريش من أجله تقول للنبي النبي ابن أبي كبشة فقيل: إنه كان له جَدّ من قبل أمه وهو أبو قيلة. وقيلة أم وهب بن عبد مناف بن زُهرة، وهما من بني غُبشان من خزاعة، يدعى أبا كبشة، كان يعبد الشّعرَى. ولم يكن أحدٌ من العرب يعبد الشعرى غيره خالف في ذلك العرب، فلما جاءهم النبي الله بخلاف ما كانت العرب عليه قالوا هذا ابن أبي كبشة. وقد قيل: بل نسب إلى جده أبي أمه آمنة بنت وهب الزُّهرية، كان يُدعى أبا كبشة. وقيل: إن عمرو بن زيد بن لبيد النجاري من بني النجار وهو والد سلمى أم عبد المطلب، كان يُدعى أبا كبشة فنُسب إليه. وقيل: إن أباه من الرضاعة الحارث بن عبد العزَّى بن رفاعة السعدي زوج حليمة السعدية كان يدعى أبا كبشة فنسبُوه إليه.

٣١٥٦ \_ أبو كبشة الأنماري، أنمار مذحج، له صحبة. اختلف في اسمه، فقيل عمرو بن سعد. وقيل سعد بن عمرو. روى عنه سالم بن أبي الجعد وعمرو بن رؤبة.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدّثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عمرو بن رؤبة، عن أبي كبشة الأنماري، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «خيركم خيركم لأهله».

قال خليفة بن خياط: ومن أنمار مذحج أبو كبشة الأنماري، سكن الشام، اسمه عُمَر بن سعد.

٣١٥٧ ـ أبو كلاب بن أبي صعصعة الأنصاري المازني. وقتل هو وأخوه جابر بن صعصعة يوم مؤتة، وهما أخوا الحارث وقيس بن أبي صعصعة.

٣١٥٨ - أبو كليب. ذكره بعضهم في الصحابة، لا أعرفه.

### باب السلام

٣١٥٩ ـ أبو لاس الخزاعي. ويقال: الحارثي. قيل: اسمه عبد الله. وقيل اسمه زياد له صحبة يعد في أهل المدينة، روى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان.

٣١٦٠ - أبو لبابة، مولى رسول الله ﷺ، مذكور في مواليه ﷺ.

٣١٦١ ـ أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري. قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: اسمه بشير بن عبدالمنذر، وكذلك قال ابن هشام وخليفة. وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر. وقال ابن إسحاق: اسمه رفاعة بن المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن الأوس، كان نقيباً، شهد العقبة وشهد بدراً.

قال ابن إسحاق: وزعم قوم أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله ﷺ إلى بدر فرجعهما، وأمَّر أبا لبابة على المدينة، وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر. قال ابن هشام: ردهما من الرَّوحاء.

قال أبو عمر: قد استخلف رسول الله ﷺ أبا لبابة على المدينة أيضاً حين خرج إلى غزوة السَّوِيق، وشهد مع رسول الله ﷺ أحداً وما بعدها من المشاهد، وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح.

مات أبو لبابة في خلافة على رضي الله عنهما. روى ابن وهب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر \_ أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة رَبُوض \_ والربوض الثقيلة \_ بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه، فما يكاد يسمع وكاد أن يذهب بصره، وكانت ابنته تحله إذا حضرت

الصلاة، أو أراد أن يذهب لحاجة، وإذا فرغ أعادته إلى الرباط، فقال رسول الله ﷺ: «لو جاءني الاستغفرت له».

قال أبو عمر: اختلف في الحال التي أوجبت فعل أبي لبابة هذا بنفسه وأحسن ما قيل في ذلك ما رواه معمر عن الزهري، قال: كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي على في غزوة تبوك، فربط نفسه بسارية، وقال: والله لا أحل نفسي منها، ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى يتوب الله علي أو أموت فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خَر مغشياً عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل له: قد تاب الله عليك يا أبا لبابة، فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله عليه هو الذي يحُلني. قال: فجاء رسول الله على فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إنّ مِنْ توبتي أن أهجُرَ دار قومي التي أصَبْت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال: «يجزئك يا أبا لبابة الثلث».

وروي عن ابن عباس من وجوه في قوله تعالى: ﴿وآخرون اعتَرَفُوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴾(١). الآية أنها نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سواه، تخلفوا عن غزوة تبوك ثم ندموا وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري (٢). فكان عملهم الصالح توبتهم وعملهم السيىء تخلفهم عن الغَزْو مع رسول الله ﷺ.

قال أبو عمر: قد قيل: إن الذنب الذي أتاه أبو لبابة كان إشارته إلى حُلفائه من بني قريظة أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ، وأشار إلى حلقه. فنزلت فيه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ﴿(٣). ثم تاب الله عليه فقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأنخلع من مالي. فقال له رسول الله ﷺ: «يجزيك من ذلك الثلث».

٣١٦٢ \_ أبو لبابة الأسلمي. لا يوقف له على اسم، له صحبة. حديثه عند الكوفيين.

٣١٦٣ - أبو لُبيبة الأنصاري الأشهلي. من بني عبد الأشهل. روى عن النبي على ما ذكره وكيع وابن أبي فُديك: قالا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن بن أبي لُبيبة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله على: «من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل». وله أحاديث بغير هذا الإسناد ليست بالقوية، لم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) السواري: جمع سارية، وهي عمود المسجد.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٧.

٣١٦٤ \_ أبو لَقِيط، ذكره بعضهم في موالي رسول الله ﷺ، ولا أعرفه.

٣١٦٥ \_ أبو ليلى، عبد الرحمن بن كعب بن عمرو الأنصاري المازني، له صحبة من النبيّ ﷺ، كان ممن شهد أحداً وما بعدها. مات في آخر خلافة عمر، أو أول خلافة عثمان فيما ذكره الواقدي، وهو أخو عبد الله بن كعب الأنصاري المازني.

٣١٦٦ ـ أبو ليلى النابغة الجعدي الشاعر. واسمه قيس بن عبد الله بن عمرو بن عُدُس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، له صحبة. روينا عنه من وجوه أنه قال: أنشدت رسول الله على:

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

فقال النبيّ عَلَيْ: «إلى أين يا أبا ليلى؟» فقلت: إلى الجنة، فقال: «إن شاء الله»، فلما بلغت:

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بَوادر تَحْمِي صَفْوَهُ أَن يُكَدَرا ولا خير في صَفْوه أَن يُكَدرا ولا خير في أمر إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا

فقال رسول الله عليه: «أحسنتَ يا أبا ليلى، لا يفضض الله فاك». قال: فأتى عليه أكثر من مائة سنة، وكان أحسن الناس ثغراً.

قال أبو عمر: قد عاش نحو مائتي سنة فيما ذكر عمر بن شبة وابن قتيبة. وقد ذكرنا عيون أخباره في باب النون من هذا الكتاب. يقال: إن مولده قبل مولد النابغة الذبياني، وعاش حتى مدح ابن الزبير وهو خليفة، دخل عليه المسجد الحرام فأنشده:

حكيت لنا الصدِّيق لما وَلِيتنا وسوَّيتَ بين الناس في الحق فاستوَوْا أتـاك أبـو ليلـى يجـوبُ بـه الـدجـى لتجبـرُ منـه جـانبـاً زعـزعـت بـه

وعثمان والفاروق فارتاح مَعْدِمُ فعاد صباحاً حالك الليل مظلمُ دُجى الليل جوابُ الغلاة عَثَمْثمُ (١) صروفُ الليالي والزمان المصمَّمُ

وقد ذكرت هذا الخبر بتمامه وغيره من أخباره وذكرت الاختلاف في اسمه ونسبه إلى جعدة في باب اسمه من هذا الكتاب.

٣١٦٧ \_ أبو ليلى الأشعري، له صحبة. من حديثه عن النبيّ على: «تمسَّكوا بطاعة

<sup>(</sup>١) العثمثم: الجمل الطويل الشديد.

أثمتكم». مدار حديثه هذا على محمد بن سعيد المصلوب، وهو متروك، عن سليمان بن حبيب، عن عامر ابنه، ولا يصح.

٣١٦٨ - أبو ليلى الأنصارية والد عبد الرحمن بن أبي ليلى. اختلف في اسمه. فقيل: يسار بن نمير، وقيل أوس بن خولي وقيل داود بن بُليل بن بلال بن أَحَيْحة وقيل: يسار بن بلال بن أَحَيحة بن الجُلاح وقيل بلال بن بُليّل. وقال ابن الكلبي: أبو ليلى الأنصاري اسمه داود بن بلال بن أحيحة بن الجُلاح بن الحَريش بن جَحْجَبَي بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، صحب النبيّ على وشهد معه أحداً وما بعدها من المشاهد، ثم انتقل إلى الكوفة، وله بها دار في جُهينة يلقب بالأيسر، روى عنه ابنه عبد الرحمن، وشهد هو وابنه عبد الرحمن مع على بن أبي طالب رضي الله عنه مشاهد، كلها.

٣١٦٩ ـ أبو ليلى الغفاري، لا يوقف له على اسم، من حديثه ما رواه إسحاق بن بشر، عن خالد بن الحارث، عن عوف، عن الحسن، عن أبي ليلى الغفاري، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «ستكون بعدي فتنةٌ، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنه أول مَن يراني، وأول من يصافحني يوم القيامة، هو الصديق الأكبر. وهو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهو يَعْسُوب<sup>(۱)</sup> المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين». وإسحاق بن بشر ممن لا يحتجُّ بنقله إذا انفرد لضعفه ونكارة حديثه.

### باب الميم

٣١٧٠ \_ أبو مالك الأشعري. ويقال: الأشجعي، قيل: اسمه عمرو بن الحارث بن هانىء روى عنه عطاء بن يسار، وسعيد بن أبي هلال. ولم يسمع منه سعيد بن أبي هلال. ورواية عطاء بن يسار عنه محفوظة من حديث عبيد الله بن عمر الرَّقِّي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي مالك الأشعري، قال قال رسول الله ﷺ: "إنّ من أعظم الغُلول عند الله الذراع من الأرض».

وذكر البخاري: أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل عن عطاء بن يسار، عن أبى مالك الأشجعي، عن النبيّ عليه:

<sup>(</sup>١) اليعسوب: أمير النحل وذكرها والرئيس الكبير.

«أربع يبقين في أمتي من أمر الجاهلية». الحديث. هكذا ذكره البخاري بهذا الإسناد، قال: فيه أبو مالك الأشجعي، وزهير كثير الخطأ. والله أعلم. وأما أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق بن أشيم الكوفي فليس لهذا ذكر في الصحابة، وإنما هو تابعي يروي عن أنس وابن أبي أوفى، ونبيط بن شُريط الأشجعي، ويروي عن أبيه أيضاً، روى له مسلم، مشهور في علماء التابعين بتفسير القرآن والرواية. روى عنه أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي وأبو سعد البقال، وروى عنه الثورى وطبقته.

٣١٧١ ـ أبو مالك الأشعري، له صحبة ورواية. اختلف في اسمه، فقيل: كعب بن مالك. وقيل كعب بن عاصم. وقيل اسمه عبيد. وقيل اسمه عمرو. يعد في الشاميين، روى عنه عبد الرحمن بن غنم، وربما روى شهر بن حوشب عنه وعن عبد الرحمن بن غنم عنه، وروى عنه أبو سلام.

٣١٧٢ أبو مالك النخعي الدمشقي. قيل: إن له صحبة. حديثه عند معاوية بن صالح، عن عبد الله بن دينار البُهراني الحمصي، عن أبي مالك النخعي، عن النبي على في المسخط لأبويه. والمرأة تصلي بغير خمار. والذي يؤم قوماً وهم له كارهون، لا تقبل لواحد منهم صلاة، والصحيح أن حديثه مرسل، ولا صحبة له.

٣١٧٣ ـ أبو مِحْجَن الثقفي. اختلف في اسمه، فقيل اسمه مالك بن خُبيب وقيل: عبد الله بن خُبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عُقْدة بن غِيرة بن عوف بن قَسيّ ـ وهو ثقيف ـ الثقفي. وقيل اسمه كنيته. أسلم حين أسلمت ثقيف، وسمع من النبيّ ﷺ، وروى عنه. حدَّث عنه أبو سعد البقال، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أخُوف ما أخاف على أمتي من بعدي ثلاث: إيمانٌ بالنجوم، وتكذيب بالقدر، وحَيْف الأئمة.

وكان أبو محْجَن هذا من الشجعان الأبطال في الجاهلية والإسلام. من أولي البأس والنجدة ومن الفرسان البُهَم (١)، وكان شاعراً مطبوعاً كريماً، إلا أنه كان منهمكاً في الشراب، لا يكادُ يُقْلعُ عنه، ولا يَرْدَعه حدّ ولا لوم لائم، وكان أبو بكر الصديق يستعين به، وجلده عمر بن الخطاب في الخمر مراراً. ونفاه إلى جزيرة في البحر، وبعث معه رجلاً، فهرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية، وهو محاربٌ للفُرس، وكان قَد هَمَّ بقتل

<sup>(</sup>١) البهم: جمع بهمة بضم الباء وسكون الهاء وهو الفارس الذي لا يدري خصمه من أين يأتيه.

الرجل الذي بعثه معه عمر، فأحس الرجل بذلك، فخرج فارّاً فلحق بعُمر فأخبره خبره. فكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص بحبش أبي محجَن، فحبسه فلما كان يوم قُسّ الناطفُ بالقادسية، والنجم القتال، سأل أبو محجن امرأة سعد أن تحلُّ قيده وتعطيه فرس سعد، وعاهَدَها أنه إن سلم عاد إلى حاله من القيد والسجن، وإن استُشهد فلا تَبِعة عليه، فخلَّت سبيله، وأعطته الفرس، فقاتل أيام القادسية. وأبلي فيها بلاء حسناً، ثم عاد إلى محبسه.

وكانت بالقادسية أيام مشهورة، منها يوم قس الناطف، ومنها يوم أرماث، ويوم أغواث، ويوم الكتائب، وغيرها. وكانت قصة أبي محجن في يوم منها؛ ويومئذ قال:

كفي حَزَناً أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مشدوداً عليَّ وثاقيا إذا قمت عناني الحديد وغُلُقت وقد كنت ذا مال كثير وإحوة وقد شف جسمی أننی كلَّ شارق فللُّــه دَرِّي يــوم أتــرك مــوثَقــاً فلله عهد لا أخيس بعده

مصارع دوني قد تُصِمُّ المناديا فقد تركوني واحداً لا أخا ليا أعالج كَبْلاً مُصْمَتاً قد برانيا(١) ويكذهك عنى أسرتى ورجاليا حَبِيساً عن الحرب العَوان وقد بدتْ وأعمال غيري يـوم ذاك العـواليـا الثين فُرجتُ ألاأزور الحَوانيا(٢)

حدَّثنا خلف بن سعد، حدَّثنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا أحمد بن خالد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: بلغتي أن عمر بن الخطاب حَدَّ أبا محجن بن حبيب بن عمير الثقفي في الخمر سبع مرات.

وقَالَ قَبِيصة بن ذؤيب: ضرب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفي في الخمر ثماني مرات وذكر ذلك عبد الرزاق في باب من حُدّ من الصحابة في الخمر: قال: وأخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن الثقفي لا يزال يجلد في الخمر، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه، فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى أن المشركين قد أصابوا من المسلمين، فأرسل إلى أم ولد سعد \_ أو إلى امرأة سعد \_ يقول لها: إن أبا محجن يقول لك: إن خليت سبيله وحملته على هذا الفرس، ودفعت إليه سلاحاً ليكونن أول من يرجع إليك إلا أن يقتل، وأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) الكبل: القيد.

<sup>(</sup>٢) الحواني: جمع حانة، وهي مكان شرب الخمر، وقد جمعت كذلك لأنهم تخيلوا أن أصلها حانية، فجمعوها كذلك، وكان حق جمعها حانات.

كفى حَزَناً أن تلتقي الخيل بالقنا وأتوك مشدوداً علي وثماقيا إذا قمت عنّاني الحديد وغلّقت مصارع دوني قد تُصِمُّ المناديا

فذهبت الأخرى فقالت ذلك لامرأة سعد، فحلت عنه قيوده، وحمل على فرس كان في الدار، وأعطي سلاحاً، ثم خرج يركض حتى لحق بالقوم، فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه فنظر إليه سعد فجعل يتعجب منه ويقول: مَن ذلك الفارس؟ فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى هزمهم الله ورد السلاح، وجعل رجليه في القيود كما كان، فجاء سعد، فقالت لله العواته \_ أو أم ولده: كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها، ويقول: لقينا ولقينا. حتى بعث الله رجلاً على فرس أبلق، لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن. فقالت: والله إنه لأبو محجن، كان من أمره كذا وكذا. . . فقصت عليه قضمته ، فدعا به ، وحَل قيوده، وقال: والله لا نجلدك على الخمر أبداً. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشوبها أبداً ، كنت آنف أن أدعها من أجل جلدكم. قال: فلم يشربها بعد ذلك .

وروى ابن الأعرابي، عن المفضّل الضبي، قال: قال أبو محجن في تركه الخمر:

رأيْت الخمر صالحة وفيها خصالٌ تُهْلكُ الرجلَ الحليما فلا والله أشربها حياتِي ولا أشفِي بها أبداً سَقيما

وأنشد غيره هذه الأبيات لقيس بن عاصم.

ومن رواية أهل الأخبارِ أن ابناً لأبي محجن الثقفي دخل على معاوية، فقال له معاوية: أبوك الذي يقول:

إذا مت فادْفِنِّي إلى جَنْسِ كَرْمة ولا تسدفنَشِي بسالف الله فشانسي

تُنْرُوري عظاميّ بعد موتي عُروقها أنحساف إذا ما مِستّ أن لا أذوقُها

فقال له ابن أَبْيَى محجن لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره، فقال: وما ذاك؟ قال: قَوْلِهُ:

وسائل الناس عن حزمي وعن خُلقي إذا تطيش يدُ السَّرِعديدة الفَرِق وأكتب السرَّ فيه ضربة العنت وحامل الرمح أرويه من العَلَق

لا تسال النباس عن منافلي ويحشرته الفضوم أعلم أنسي مشن سحراتهم تعدا أركب الهنول مسدولاً عساكره العطي الشنبان غيداة اللروع حسَّته

# وزاد بعضهم في هذه الأبيات:

وأطعن الطعنة النجلاء لو علموا عفّ المطالب عما لست نائله وقد أجود وما مالي بذي فنع والقوم أعلم أني من سراتهم قد يُعسر المرء حيناً وهو ذو كرم سيكثر المال يوماً بعد قلته

وأحفظ السرّ فيه ضربة العنق وإن ظلمت شديد الحقد والحنق وقد أكسر وراء المُحْجر الفرق إذا سما بصر الرّعديدة الشفق وقد يسوم سوام العاجز الحمِق ويكتسي العود بعد اليبس بالورق

فقال له معاوية: لئن كنا أسأنا القول لنحسننّ لك الصفَد<sup>(١)</sup>، وأجزل جائزته. وقال: إذا ولدت النساء فلتلدن مثلك.

وزعم هيثم بن عدي أنه أخبره مَن رأى قبر أبي مِحْجَن الثقفي بأذربيجان ـ أو قال في نواحي جُرجان، وقد نبتَت عليه ثلاثة أصول كَرْم، وقد طالت وأثمرت، وهي معروشة على قبره، ومكتوب على القبر. هذا قبر أبي مِحْجَن الثقفي. قال: فجعلت أتعجَّب، وأذكر قوله إذا مت فادْفني إلى جَنْبِ كَرْمة ـ وذكر البيت.

حدّثنا أحمد بن عبد الله قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عبد الله بن يونس، قال: حدّثنا بقي بن مَخْلَد قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدّثنا أبو معاوية، عن عمرو بن مهاجر، عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: لما كان يوم القادسية أتى سعد بأبي محجن وهو سَكْران من الخمر، فأمر به إلى القيد، وكان سَعدٌ به جراحه فلم يخرج يومئذ على الناس، واستعمل على الخيل خالد بن عُرْفُطة، ورُفع سعد فوق العُذيْب (٢) لينظر إلى الناس، فلما التقى الناس قال أبو محجن:

كفى حزَناً أن ترتدي الخيل بالقنا وأثرك مشدوداً عليَّ وثاقيا

فقال لابنة خَصَفة امرأة سعد: ويحكِ! حُليني ولك عهد الله عليّ إن سلمني الله أن أجيء حتى أضَعَ رجلي في القيد، وإن قُتِلت استَرْحتُم مني، فحلته فوثب على فرس لسعد يقال لها البَلْقاء؛ ثم أخذ الرمح، ثم انطلق حتى أتى الناس فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم، فجعل الناس يقولون: هذا مَلك، وسَعْد ينظر: فجعل سعد يقول: الضبّر ضَبر

<sup>(</sup>١) الصفد: العطاء والوثاق، والمراد الأول.

<sup>(</sup>٢) العذيب: موضع مرتفع وقد سبق قبل ذلك أنه صعد على سطح منزله.

البلقاء، والطعنُ طَعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد فلما هُزِم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت ابنة خصفة سعْداً بالذي كان من أمره، فقال: والله ما أبلى أحد من المسلمين ما أبلى في هذا اليوم، لا أضرب رَجلاً أبلى في المسلمين ما أبلى ما أبلى، قال: فخلى سبيله. قال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يُقام عليّ الحد وأطّهر منها، فأما إذ بهرَجتْني (١) فوالله لا أشربها أبداً.

٣١٧٤ - أبو مَحْذُورَة المؤذّن القرشي الجُمَحِي. اختلف في اسمه. فقيل: سمُرة بن مِعْير. وقيل: اسمه مِعْير بن مُحَيريز. وقيل: أوس بن مِعْير بن لَوْذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح هكذا نسبه خليفة. وقال أبو اليقظان: قتل أوس بن مِعْير يوم بدر كافراً. واسم أبي محذورة سلمان، ويقال سمرة بن معير ويقال سلمان بن معير، وقد ضبطه بعضهم مُعِين، والأكثر يقولون معير.

وقال الطبري وغيره: كان لأبي محذورة أخ لأبيه وأمه يسمى أنيساً، وقتل يوم بدر كافراً، وقال محمد بن سعد: سمعت من ينسب أبا محذورة فيقول: اسمه سمرة بن معير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح، وكان له أخ لأبيه وأمه اسمه أويس، وقال ابن مَعين: اسم أبي محذورة سمرة بن معير، وكذلك قال البخاري. وقال الزبير: أبو محذورة اسمه أوس بن مِعْيَر بن لوذان بن سعد بن جمح، قال الزبير: عريج وربيعة ولوذان إخوة بنو سعد بن جمح. ومن قال غير هذا فقد أخطأ. قال: وأخوه أنيس بن معير قتل كافراً وأمهما من خزاعة، وقد انقرض عقبهما، وورث الأذان بمكة إخوتهم من بني سلامان بن ربيعة بن جمح.

قال أبو عمر: اتفق الزبير وعمه مصعب ومحمد بن إسحاق المسيّبي على أن اسم أبي محذورة أوس، وهؤلاء أعلم بطريق أنساب قريش. ومن قال في اسم أبي محذورة سلمة فقد أخطأ. وكان أبو محذورة مؤذن رسول الله على بمكة. أمره بالأذان بها مُنْصرَفه من حنين. وكان سمعه يحكي الأذان فأمر أن يؤتى به، فأسلم يومئذ، وأمره بالأذان فأذن بين يديه، ثم أمره فانصرف إلى مكة، وأقره على الأذان بها فلم يزل يؤذن بها هو وولده، ثم عبد الله بن محيريز ابن عمه وولده، فلما انقطع ولد ابن محيريز صار الأذان بها إلى ولد ربيعة بن سعد بن جُمح.

<sup>(</sup>١) بهرجتني: أهدرتني بعدم إقامة الحد.

وأبو محذورة وابن محيريز من ولد لَوْذان بن سعد بن جُمَح قال الزبير: كان أبو محذورة أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاً قال له عمر يوماً وسمعه يؤذن: كدت أن ينشق مُريطاؤك(١). قال وأنشدني عمي مصعب لبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة:

أمًا وربّ الكعبة المستورة وما تلا محملٌ من سُوره والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مذكوره

قال الطبري: توفي أبو محذورة بمكة سنة تسع وخمسين. وقيل سنة تسع وسبعين، ولم يهاجر، ولم يزل مقيماً بمكة حتى توفي.

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا الحارث بن أبي أسامة، حدّثنا رَوْح، قال: حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة. وبهذا الإسناد أيضاً عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره عن أبي محذورة ـ دخل حديث بعضهما في بعض ـ أن أبا محذورة قال: خرجت في نفرِ عشـرة، فكنـا في بعـض الطـريـق حيـن قَفـلَ رسـول الله ﷺ مـن حُنيـن فـأذن مـؤذُّنَّ رسول الله ﷺ بالصلاة عنده، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكّبون، فصرخنا نحكيه ونستهزىء به، فسمع رسول الله ﷺ الصوت، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال: «أيكم الذي سمعتُ صوتَه قد ارتفع؟» فأشار القوم كلهم إلي ؛ وصدقوا - فأرسلهم وحبسني، ثم قال: «قُمْ فأذن بالصلاة»، فقمت ولا شيء أكره إلى من رسول الله علي ولا مما يأمرني به، فقمتُ بين يديه. فألقى عليّ رسول الله ﷺ التأذين هو بنفسه، فقال: «قل الله أكبر. الله أكبر». . فذكر الأذان، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صُرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي، ثم من بين ثديي، ثم على كبدي، حتى بلغت يكد رسول الله ﷺ سُرتي، ثم قال رسول الله ﷺ: «بارك الله فيك، وبارك الله عليك». فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. قال: «قد أمرتك به». وذهب كل شيء كان في نفسي لرسول الله ﷺ من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله ﷺ فقدمت على عتَّاب بن أسيد عامل رسول الله ﷺ . . وذكر تمام الخبر .

٣١٧٥ \_ أبو مُحرز بن زاهر. وأبو مجيبة الباهلي. وأبو المُنتَفِق. وأبو مَرْحَب مذكورون في الصحابة لا أعرف لهم خبراً ولم أرْو لهم أثراً.

<sup>(</sup>١) المريطاء: لها معان كثيرة أنسبها بما هنا أنها ما بين السرة إلى العانة أو عرقان يعتمد عليهما الصائح.

٣١٧٦ ـ أبو محمد البدري الأنصاري الذي زعم أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، قيل إنه مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، بَدْري، ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين. يُعد في الشاميين.

٣١٧٧ \_ أبو مَخشِيّ الطائي. هو سُويد بن مخشي. وهو أشهر بكنيته، شهد بكراً، لا أعلم له رواية.

٣١٧٨ ـ أبو مُراوِح الغفاري، مدني. يعد فيمن ولد في حياة النبي على ومَن سماهم وبارك عليهم. روايته عَن أبي ذَر وحمزة بن عمرو الأسلمي، وهو من كبار التابعين. روى عنه عُرْوَةُ بن الزبير.

٣١٧٩ - أبو مَرْثَد الغنوي. من بني غَنِيّ بن أعْصُر بن سعد بن قيس عيْلان بن مضر، اسمه كَنّاز بن حِصْن. ويقال: كناز بن حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خَرَشة بن سعد بن طَرِيفَ وقيل: الحصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جُلّان بن غنم بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس. وقد قيل: اسم أبي مرثد حصن بن كناز، والأول أشهر وأكثر. وقيل: ابن خلان أو جلان بن غني الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان تِرْبه (١)، وابنه مرثد بن أبي مرثد حليف حمزة أيضاً، شهدا جميعاً بدراً. وقتل مرثد يوم الرَّجِيع في حياة رسول الله ﷺ على حسب ما ذكرناه في بابه.

وأما أبو مَرْثَد فآخى رسول الله على بينه وبين عُبادة بن الصامت، وشهد أبو مرثد سائر المشاهد مع رسول الله على ومات سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر، وهو ابن ست وستين سنة، وكان فيما قيل رجلاً طويلاً، كثير الشعر، وصحب رسول الله على أبو مرثد الغَنوي. وابنه مرثد بن أبي مرثد، وابنه أنيس بن مرثد بن أبي مرثد، يعد أبو مرثد في الشاميين، روى عنه واثلة بن الأسقع. قال الواقدي: فيمن شهد بدراً مع النبي على أبو مرثد كنّاز بن الحصين الغنوي وابنه مرثد بن أبي مرثد حليفا حمزة بن عبد المطلب من غني.

٣١٨٠ \_ أبو مَرْحَب: اسمه سُويد بن قيس.

٣١٨١ \_ أبو مرّة بنُ عروة بن مسعود الثّقفي. قيل: إنه ولد على عهد رسول الله ﷺ، لا صحبة له، وأبوه من كبار الصحابة.

<sup>(</sup>١) تربه: مساويه في السن.

٣١٨٢ ـ أبو مريم السَّلُولي. من بني مُرّة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، يعرفون بأمهم سَلول، وهي بنتُ دُهْل بن شيبان، اسمه مالك بن ربيعة، وهو والد يزيد بن أبي مريم، بصري، له صحبة، قال علي بن المديني: له عن النبي ﷺ نحو عشرة أحاديث.

٣١٨٣ \_ أبو مريم الغَسَّاني. جد أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، كناه رسول الله ﷺ بأبي مريم بابنة ولدت له فيما ذكروا عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبيه عن جده، قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إنه ولد لي في هذه الليلة جارية. قال: «والليلة أنزلت على سورة مريم، فسمّها مريم». فكان يُكنى بأبي مريم.

وروى بَقيّة، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أبيه عن جده، قال: غزوت مع النبيّ ﷺ، فرميت بين يديه بالجندل فأعجبه ذلك مني ودعا لي.

روى عنه القاسم بن مخَيمِرة، وقال أبو حاتم الرازي: سألت بعض ولد أبي مريم هذا عن اسمه، فقال: اسمه نُذير يعد في الشاميين.

٣١٨٤ ـ أبو مريم الكندي. ويقال الأزدي، حديثه عند إسماعيل بن عيّاش، عن صفوان بن مالك، عن حُجْر بن مالك، عن أبي مريم الكندي، عن النبيّ على في الضّب، أنه أتى به فقال: «هذا وأشباهه كانوا أمة من الأمم فعصوا الله فأفكُ (١) بخلقهم فجعلهم خَشاشاً (٢) من خَشاش الأرض». قيل: إنه غير أبي مريم الغساني. وقيل إنه هو، وحديثه هذا ليس بالقوي (٣).

٣١٨٥ - أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسَيرة. ويقال: يُسيرة ومن قال بالنون فقد صحف - ابن عُسيرة بن عطية بن خُدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وخُدرة وخُدارة أخوان يُعرَف بالبدري، لأنه سكن أو نزل ماء ببدر، وشهد العقبة، ولم يشهد بَدراً عند جمهور أهل العلم بالسير.

وقد قيل: إنه شهد بدراً. والأول أصّح . قال خليفة: قيل له بدري لأنه سكن ماء بَدْر وسكن الكوفة، وابتنى بها داراً. وذكر عمر بن علي: سمعت أبا داود يقول: سمعت شعبة يقول: سمعت الحكم يقول: كان أبو مسعود بدرياً ومن هنا ـ والله أعلم. ذكره البخاري في البدريين. قال شعبة: وسمعت سعد بن إبراهيم، يقول: لم يكن أبو مسعود بدرياً.

<sup>(</sup>١) أفك: عدل وقلب أي غير خلقهم. (٢) خشاش الأرض: حشراتها وهوامها.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ظاهر الضعف ويبعده أن مثله لم يرد عن النبي ﷺ في حيوانات أخرى.

وروى إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضربُ غلاماً لي، فسمعتُ خَلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود \_ مرتين \_ أن الله أقدر عليك منك عليه». فالتفت فإذا رسول الله ﷺ. . . وذكر الحديث. اختلف في وقت وفاته. فقيل: توفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، ومنهم من يقول: مات بعد الستين.

٣١٨٦ ـ أبو مسلم. ذكروه في الصحابة، لا أعرف له نَسباً، روى عن النبيّ ﷺ أنه سمعه يقول لرجل قال له: «برّ والدتك، وكُنْ قريباً منها فإن لم تكن حية فأطعم الطعام وأطب الكلام».

٣١٨٧ \_ أبو مُسْلِم الخَوْلاني؛ العابد. أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي ﷺ ولم يَرَ رسول الله ﷺ، واستُخلف أبو بكر، فهو معدود في كبار التابعين، عِدَاده في الشاميين. اسمه عبد الله بن ثُوَب وقيل: عبد الله بن عوف؛ والأول أكثر وأشهر؛ كان فاضلاً ناسكاً عابداً، وله كرامات وفضائل. روى عنه أبو إدريس الخولاني وجماعة من تابعي أهل الشام.

ومن نوادر أخباره وكراماته ما حدَّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدَّثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال: حدَّثنا عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطي، حدَّثنا إسماعيل بن عياش، قال: أخبرنا شُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلاني ـ أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار تنبأ باليمن، فبعث إلى أبي مسلم، فلما جاءه قال له: أتشهد أني رسولُ الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فردّد ذلك عليه؛ كلُّ ذلك يقول له مثل دلك، قال: فأمر بنار عظيمة فأجّجت ثم ألقي فيها أبو مسلم؛ فلم تضره شيئاً. قال: فقيل له: انفه عنك؛ وإلا أفسد عليك من اتّبعك. قال: فأمره بالرحيل، فأتى أبو مسلم المدينة، وقد قُبض رسول الله ﷺ، واستخلف أبو بكر، فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد ودخل المسجد، وقام يصلي إلى سارية، فبَصُر به عمر بن الخطاب، فقام إليه، فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن، قال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذلك عبد الله بن ثوب. قال: أنشدك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم، قال: فاعتنقه عمر وبكي، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر، وقال: الحمد لله الذي لم يُمتُّني حتى أراني في أمة محمد ﷺ مَن فعل به كما فُعل بإبراهيم خليل الله عليه السلام، قال إسماعيل بن عياش: فأنا أدركت رجلاً من الأمداد الذين يمدون من اليمن من خولان يقولون للأمداد من عنس: صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضرّه.

قال أبو عمر: أما صدر هذا الخبر فمعروف مثله لحبيب بن زيد بن عاصم الأنصاري، أخي عبد الله بن زيد مع مسيلمة، فقتله مسيلمة وقطعه عضواً عضواً ويروى مثل آخر لرجل مذكور في الصحابة من خولان، وكان اسمه ذؤيباً، فسماه رسول الله على عبد الله. وإسماعيل بن عياش ليس بحجة في غير الشاميين، وهو فيما حدث به عن الشاميين أهل بلده لا بأس به.

٣١٨٨ ـ أبو مَعْبَد الخزاعي. زوج أم مَعبد الخزاعية. له رواية عن النبيّ ﷺ، ويقولون: إن حديثه إنما سمعه من أم معبد في قصتها حين مر بها رسول الله ﷺ بخيمتها ونزل عليها، وعرض لها معه في شأنها ما هو مذكور في ذلك الحديث.

توفي أبو معبد قبل موت النبي ﷺ، وكان يسكن قُدَيداً، قاله البخاري وغيره، وقد روى حديث أم معبد جماعة بتمامه وكماله عن أم معبد، وعن أبي معبد زوجها، وعن حُبَيش بن خالد أخيها، كلهم يرويه بمعنى واحد. وفيه ألفاظ مختلفة قليلة بمعنى متقارب.

٣١٨٩ ـ أبو مُعَتِّب بن عمرو. روى عن النبيّ ﷺ حديثاً في الدعاء إذا أشرف المسافر على القرية. رواه محمد بن إسحاق عمَّن لا يُتَّهم، عن عطاء بن مروان، عن أبيه، عنه. إسناده ليس بالقائم.

٣١٩٠ ـ أبو مَعْقِل بن نَهِيك بن أساف بن عدي بن زيد بن جُشم بن حارثة، وابنه عبد الله بن أبي معقل شهدا جميعاً أحُداً، أظنُّه الذي روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن.

٣١٩١ \_ أبو مَعْقِل الأنصاري، روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. واختلف عليه في حديثه عن النبي ﷺ: «الحج من سبيل الله وعمرة في رمضان تعدل حجة». ومن حديث أبي معقل أيضاً عن النبي ﷺ أنه نهى أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول.

٣١٩٢ ـ أبو المعلَّى بن لَوْذان الأنصاري، له صحبة، لا يوقف له على اسم عند أكثرهم. وقد قيل: اسمه زيد بن المعلى. حديثه عند عبد الملك بن عُمير عن بعض بني أبي المعلّى ـ رجل من الأنصار، عن أبيه عن النبي الله الله بن عمير الرقي، عن عبد الملك بن عمير.

وقد حدّثنا سعيد بن سينا، حدّثنا عبد الله بن محمد بن قاسم، حدّثنا أبو صالح القاسم بن الليث، حدّثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدّثنا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عُمير، عن ابن أبي المعلّى عن أبيه أن رسول الله على خطب يوماً فقال:

«إن رجلاً خَيَّره ربُّه بين أن يعيش في الدنيا». فذكر الحديث بنحو حديث مالك عن أبي النضر.

٣١٩٣ \_ أبو مَعْن، ذكره بعضهم في الصحابة. وهو غلط، وإنما هو معن بن زيد أبو زيد. والصواب في حديثه أن رسول الله ﷺ قال له: «لك ما نويتَ يا مَعنُ».

٣١٩٤ ـ أبو مُلَيْكة الذِّماري: قيل: له صحبة، عِدادُه في الشاميين. روى عنه راشد بن سعد عن النبي ﷺ: «لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

٣١٩٥ - أبو مُليكة القرشي التيمي. اسمه زهير بن عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة جد ابن أبي مليكة المحدث. له صحبة. يعد في أهل الحجاز من حديثه ما ذكره عمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر الصديق أن رجلاً عض يد رجل فسقطت سنه فأبطلها أبو بكر الصديق.

٣١٩٦ ـ أبو مُلَيكة الكندي. مصري. له صحبة، فيه وفي الذي قبله نظر.

٣١٩٧ \_ أبو مُلَيْل بن الأزعر بن زيد بن العَطّاف بن ضُبَيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الضُّبَيعي: شهد بدراً وأحداً، ذكره ابن إسحاق وغيره.

٣١٩٨ \_ أبو مُلَيل، سُلَيك بن الأغرّ، مذكور في الصحابة.

٣١٩٩ \_ أبو المنذر الأنصاري. اسمه يزيد بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن سَواد بن غنم بن كعب بن سَلِمة، شهد بدراً. ذكره موسى بن عُقبة.

٣٢٠٠ \_ أبو المنذر الجهني. روى عنه زيد بن وهب أنه قال: قلت: يا رسول الله: ما أفضل الكلام؟ قال: «يا أبا المنذر، قل: لا إلّه إلا الله». فذكر حديثاً حسناً في فضل الذكر.

٣٢٠١ أبو منصور الفارسي. له صحبة عند من ذكره في الصحابة، يعد في أهل مصر، كانت فيه حِدّة فذكر له ذلك. فقال: ما أحب أنها أخطأتني؛ إن رسول الله على قال: «الحِدة تَعتري خيار أمتي». حديثه هذا عند الليث بن سعد، عن دُويد بن نافع، عنه. وقد قيل في حديثه إنه مرسل، وإنه ليست له صحبة.

٣٢٠٢ \_ أبو مَنفعة، مذكور في الصحابة، حديثه في بر الوالدين وصلة الرحم. حق واجب ورحم موصولة.

٣٢٠٣ \_ أبو منفعة الأنماري اسمه نصربن الحارث، له صحبة، ذكره أحمد بن محمد بن عيسى في تاريخ الحمصيين.

٣٢٠٤ ـ أبو مُنِيب، رجل من الصحابة روى عنه مسلم بن زياد، قال: رأيتُ جماعة من الصحابة يلبسون العمائم ويُرخُونها خلفهم، وثيابهم إلى الكعبين، منهم أبو منيب. وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك.

٣٢٠٥ أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضَّار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجُماهر بن الأشعر، وهو نبت بن أدد بن زيد بن يَشْجُب بن عَرِيب بن كهلان بن سبأ بن يشجُب بن يَعرُب بن قحطان. وفي نسبه هذا بعضُ الاختلاف وقد ذكرناه في باب اسمه، وذكرنا هناك عيوناً من أخباره. وأمه امرأة من عَك، كانت قد أسلمت وماتت بالمدينة.

وذكرت طائفة \_ منهم الواقدي \_ أن أبا موسى قدم مكة فحالف سعيد بن العاص بن أمية أبا أحيحة، ثم أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله على بخيبر. قال الواقدي: وأخبرنا خالد بن الياس، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، وكان علامة نسّابة، قال: ليس أبو موسى من مهاجرة الحبشة، وليس له حلف في قريش، ولكنه أسلم قديماً بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه، فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله على أبه فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين: جعفر وأصحابه من أرض الحبشة، ووافوا رسول الله على بخيبر. فقالوا: قدم أبو موسى مع أهل السفينتين، وإنما الأمر على ما ذكرنا أنه وافق قدومه قدومهم.

قال أبو عمر: إنما ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة لأنه نزل أرض الحبشة في حين إقباله مع سائر قومه، رمَتِ الريحُ سفينتهم إلى أرض الحبشة، فبقوا بها ثم خرجوا مع جعفر وأصحابه: هؤلاء في سفينة وهؤلاء في سفينة، فكان قدومهم معاً من أرض الحبشة فوافوا النبي على حين افتتح خَيْبَر، فقيل: إنه قسم لجعفر وأصحابه وقسم للأشعريين لأنه قيل: إنه قسم لأهل السفينتين وقد رُوي أنه لم يقسم لهم. ثم وللى عمر بن الخطاب أبا موسى البصرة إذ عزل عنها المغيرة في وقتِ الشهادة عليه، وذلك سنة عشرين، فافتتح أبو موسى الأهواز، ولم يزل على البصرة إلى صَدْر من خلافة عثمان، ثم لما دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص ولوا أبا موسى وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه فأقره. فلم يزل على الكوفة حت قُتل عثمان، ثم كان منه بصفين وفي التحكيم ما كان. وكان منحرفاً

عن عليّ لأنه عزله ولم يستعمله؛ وغلبه أهلُ اليمن في إرساله في التحكيم فلم يُجزه وكان لحذيفة قبل ذلك فيه كلام، ثم انتقل أبو موسى إلى مكة ومات بها. وقيل: إنه مات بالكوفة في داره بجانب المسجد. وقيل سنة اثنتين وأربعين. وقيل: سنة أربع وأربعين وقيل: سنة خمسين وقيل: سنة اثنتين وخمسين. ذكره محمد بن سعد، عن الواقدي، عن خالد بن إلياس، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم؛ قال: مات أبو موسى سنة اثنتين وخمسين قال محمد بن سعد: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إنه مات قبل ذلك بعشر سنين سنة اثنتين وأربعين.

٣٢٠٦ \_ أبو موسى الحكمي، له حديث في القدر. ذكره البخاري في الكنى من تاريخه، وذكره الحاكم في كتابه.

٣٢٠٧ \_ أبو موسى الغافقي. حديثه عند أهل مصر، وعِدادُه فيهم. روى الليث، عن عمرو بن الحارث بن يحيى بن ميمون، عن رجل من غافق، عن أبي موسى الغافقي، قال: آخر ما عَهد إلينا رسول الله ﷺ أنه قال: «سترجعون بعدي إلى قوم يحبونَ الحديث عني، فعليكم بكتاب الله، ومَنْ حفظ شيئاً فليحدِّث به، ومَن قال عليَّ ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار».

٣٢٠٨ ـ أبو مُوَيْهة مولى رسول الله ﷺ. كان من مولّدي مُزَينة، اشتراه رسول الله ﷺ فأعتقه، يقال: إنه شهد المُريسيع. روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وعُبيد بن جُبير، لا يوقف على اسمه. حديثه حسن في استغفار رسول الله ﷺ لأهل البقيع واختياره لقاء ربه عز وجل.

### باب النون

٣٢٠٩ ـ أبو نائلة، سِلكان بن سلامة بن وقش بن زُغْبة بن زَعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي. ويقال سِلكان لقب له واسمه سعد. شهد أحداً، وكان ممن قتل كعب بن الأشرف، وكان أخاه من الرضاعة، وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله على ، وكان شاعراً.

٣٢١٠ ـ أبو نَبْقة. اسمه علقمة بن المطلب ذكره بعضُهم في الصحابة، وهو عندي مجهول، والله أعلم.

المصريين، ولا أدري ما هذا لأن عمرو بن عبسة سُلمي .

٣٢١٢ ـ أبونُخَيْلَة (١) النخيلي له صحبة. روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة، عِدادُه في الكوفيين وقد قيل: ليست له صحبة، والأول أكثر.

روى الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي نخيلة ـ رجل من أصحاب النبي على أنه رمى بسهم، فقيل له: ادع الله. فقال: اللهم انقص من الوجع ولا تنقص من الأجر. قيل له: ادع الله. قال: اللهم اجعلني من المقرّبين، واجعل أمي من الحور العين قال علي بن المديني: قيل فيه أبو نخيلة، والمعروف أبو نحيلة، وله رواية عن جرير بن عبد الله البجلي، قال علي: وكانت له صحبة.

٣٢١٣ ـ أبونصر. أحد الذين شهدوا فتح خيبر، وجرى له هناك ذكر، لا أعرفه إلا بذلك.

٣٢١٤ ـ أبو نُضير بن التَيِّهان بن مالك أخو أبي الهيثم بن التيهان، شهد أحداً مع النبي ﷺ، ذكره الطبري.

٣٢١٥ - أبو نملة الأنصاري، اسمه عمار بن معاذ بن زُرارة بن عمرو بن غنم بن عدي بن الحارث بن مُرَّة بن ظَفَر بن الخزرج الأنصاري الظَّفَري شهد بدراً مع أبيه، وشها أحداً والخندق والمشاهد كلها. وقتل له ابنان يوم الحرة: عبد الله، ومحمد. وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان. حديثه عند ابن شهاب في أهل الكتاب، عن ابنه نملة بن أبي نملة، عن أبيه. وقيل: إن أبا نملة شهد أحداً ولم يشهد بدراً.

٣٢١٦ ـ أبو نَهِيك الأنصاري الأشهلي. من بني عبد الأشهل. لا أعرف له خبراً ولا رواية إلا أنه بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد مع سلمة بن سلامة بن وقش يأمُرُه أن يقتل من بني حنيفة كلَّ من أنبت، فوجداه قد صالح مُجَّاعة بن مُرارة.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ أبو نحيلة البجليّ.

### باب الهاء

٣٢١٧ - أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العَبْشَمِي . خال معاوية وأخو أبي حذيفة لأبيه ، وأخو مصعب بن عمير لأمه ، أمهما خُنَاس بنت مالك القرشية العامرية . قيل : اسمه شيبة . وقيل : هُشيم . وقيل مُهَشِّم . أسلم يوم الفتح ، وسكن الشام ، وتوفي في خلافة عثمان ، وكان فاضلاً . وكان أبو هريرة إذا ذكر أبا هاشم قال : ذاك الرجل الصالح .

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن وَضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: دخل معاوية على خاله أبي هاشم بن عتبة يعودُه فبكى فقال له معاوية: ما يبكيك يا خال؟ أوَجع تجده أم حِرْص على الدنيا؟ قال: كلا، ولكن النبيّ عهد إليّ، فقال: «يا أبا هاشم، إنها لعلك تدركك أموال يؤتاها أقوام، فإنما يكفيك من الدنيا خادم ومركب في سبيل الله». وأراني قد جمعت.

قال أبو بكر بن أبي شيبة: وأخبرنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن أبي وائل، عن سَمُرة بن سهم، قال: دخل معاوية على خاله فذكر مِثْلَ حديث أبي معاوية عن الأعمش.

٣٢١٨ - أبو هانيء، قدم على رسول الله ﷺ: فأسلم ومسح رسول الله ﷺ على رَأْسِه، ودعا له بالبركة، وأنزله على يزيد بن أبي سفيان. حديثُه عند عبد الرحمن بن أبي مالك. عن أبيه، عن جده أبي هانيء.

٣٢١٩ ـ أبو هُبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن ثَقْف بن مالك، واسم ثَقْف بن مالك كعب بن مالك بن مبذول، ومبذول اسمه عامر بن مالك بن النجار الأنصاري. قُتِل يوم أحُد شهيداً وأبو هُبيرة اسمه كنيته، هو أخو أبي أسيرة. والله أعلم.

• ٣٢٢ - أبو هريرة الدَّوْسي، صاحب رسول الله ﷺ. ودَوْس هو ابن عَدْنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث. قال خليفة بن خياط: أبو هريرة هو عمير بن عامر بن عبد ذي الشَّرَى بن طَرِيف بن عتّاب بن أبي صَعْب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سُليم بن فهم بن غَنْم بن دَوْس.

قال أبو عمر: اختلفوا في اسم أبي هريرة، واسم أبيه اختلافاً كثيراً لا يُحاط به ولا

يضبط في الجاهلية والإسلام؛ فقال خليفة: ويقال اسم أبي هريرة عبد الله بن عامر. ويقال برير بن عِشْرِقة. ويقال سُكين بن دُومة. وقال أحمد بن زهير: سمعتُ أبي يقول: اسم أبي هريرة عبد الله بن عبد شمس. ويقال: عامر. وقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: اسم أبي هريرة عبد الله بن عبد شمس. ويقال عبد نُهُم بن عامر. ويقال عبد غنم. ويقال سُكين وذكر محمد بن يحيى اللَّهُلي، عن أحمد بن حنبل مثله سواء. وقال عباس: سمعتُ يحيى بن معين يقول: اسم أبي هريرة عبد شمس. وقال أبو نعيم: اسم أبي هريرة عبد شمس. وروى سفيان بن حُصين عن الزهري، عن المحرز بن أبي هريرة، قال: اسم أبي هريرة عبد عمرو بن عبد غنم. وقال أبو حفص الفلاس: أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد عمرو بن عبد غنم. وقال ابن الجارود: اسم أبي هريرة كردوس. وروى الفضل بن موسى السِّيناني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عبد شمس، من الأزد، من دوس، وذكر أبو حاتم الرازي، عن الأوسي. عن ابن لهيعة، قال: اسم أبي هريرة كردوس بن عامر.

وذكر البخاري عن ابن أبي الأسود قال: اسم أبي هريرة عبد شمس ويقال عبد نُهُم، أو عبد عمرو.

قال أبو عمر: محال أن يكون اسمه في الإسلام عبد شمس، أو عبد عمرو، أو عبد غنم، أو عبد نهم وهذا إن كان شيء منه فإنما كان في الجاهلية. وأما في الإسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن، والله أعلم؛ على أنه اختلف في ذلك أيضاً اختلافاً كثيراً.

قال الهيثم بن عدي: كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس، وفي الإسلام عبد الله، وهو من الأزد من دُوْس.

وروى يونس بن بُكير عن ابن إسحاق، قال: حدّثني بعضُ أصحابنا عن أبي هريرة، قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس فسُمِّيت في الإسلام عبد الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة، لأني وجدت هِرّة فجعلتها في كمي، فقيل لي: ما هذه؟ قلت: هِرة. قيل: فأنت أبو هريرة.

وقد روينا عنه أنه قال: كنت أحمل هرَّة يوماً في كمي، فرآني رسول الله ﷺ فقال لي: «ما هذه؟» فقلت: هِرَّة. فقال: «يا أبا هريرة». وهذا أشبَهُ عندي أن يكون النبيّ ﷺ كناه بذلك، والله أعلم.

وروى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. وعلى هذه اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكني.

وذكر البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، قال: كان اسمُ أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس وفي الإسلام عبد الله.

وأما في الجاهلية فرواية الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه في عبد شمس صحيحة، ويشهد له ما ذكر ابن إسحاق، ورواية سفيان بن حصين عن الزهري، عن المحرر بن أبي هريرة فصالحة، وقد يمكن أن يكون له في الجاهلية اسمان: عبد شمس وعبد عمرو.

وأما في الإسلام فعبد الله أو عبد الرحمن. وقال أبو أحمد الحاكم: أصحّ شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، ذكر ذلك في كتابه في الكنى، وقد غلبت عليه كنيته. فهو كمن لا اسم له غيرها. وأولى المواضع بذكره الكنى، وبالله التوفيق.

أسلم أبو هريرة عام خَيْبر، وشهدها مع رسول الله على ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم راضياً بشبع بطنه. فكانت يده مع رسول الله على وكان يدور معه حيث دار، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله على وكان يخضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائجهم، وقد شهد له رسول الله على بأنه حريص على العلم والحديث، وقال له: يا رسول الله، إني قد سمعت منك حديثاً كثيراً وأنا أخشى أن أنسى فقال: «ابسط رداءك». قال: فبسطته، فغرف بيده فيه، ثم قال: «ضمه».

وقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين صاحب وتابع. وممن روى عنه من الصحابة ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وعلقمة رضي الله عنهم. استعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فأبى عليه، ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته.

حدّثنا أبو شاكر، أخبرنا أبو محمد الأصيلي، أخبرنا أبو علي الصواف ببغداد، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله ولم يكن من أفضلهم.

قال خليفة بن خياط: توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين.

وقال الهيثم بن عدي: توفي أبو هريرة سنة ثمان وخمسين. وقال الواقدي: توفي سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين، وكذلك قال ابن نمير: إنه توفي سنة تسع وخمسين وقال غيره: مات بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان. وكان أميراً يومئذ على المدينة ومروان بن الحكم معزول.

٣٢٢١ ـ أبو هند الحجام. قيل: اسمه عبد الله ويقال اسمه يسار، ذكره ابن وهب في موطئه في حجامة المحرم. وقال ابن منده: سالم بن أبي سالم الحجام يقال له أبو هند. وقيل: اسم أبي هند سنان.

روى عنه أبو الجُحاف. قال ابن إسحاق: هو مولى فروة بن عمرو البياضي، تخلف أبو هند عن بدر، ثم شهد سائر المشاهد، وكان يحجم رسول الله ﷺ، وقال فيه النبيّ ﷺ: «إنما أبو هند امرؤ من الأنصار، فأنكحوه وأنكحوا إليه يا بني بياضة».

٣٢٢٢\_ أبو هند الأشجعي، والد نعيم بن أبي هند، له صحبة، اختلف في اسمه، فقيل: النعمان بن أشيَم. وقيل رافع بن أشيم، يُعدُّ في الكوفيين وقال خليفة بن خياط: أبو هند والد نعيم بن أبي هند اسمه رافع. ويقال النعمان بن الأشيم مولى أشجع. قال نعيم: كان أبي قد أدرك النبي على الله .

٣٢٢٣ أبو هند الأنصاري. مذكور في حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مثل حديث أبي حميد الساعدي، أنه أتى النبي على بقدح من لبن ليس بمخمّر، فقال للنبي على: «لولا خمّرته(١) ولو بعود تعرضه».

٣٢٢٤ \_ أبو هند الداري، من بني الدار بن هاني، بن حبيب بن نمارة بن لخم، وهو مالك بن عدي بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد. واسم أبي هند برير. ويقال بر بن عبد الله بن برير بن ربيعة بن درّاع بن عدي بن الدار، وهو ابن عم تميم الداري؛ وليس بأخيه شقيقه، ولكنه أخوه لأمه وابن عمه يجتمع معه نسبه في درّاع بن عديّ بن الدار.

<sup>(</sup>١) خمرته: غطيته.

قدم أبو هند وابنا عمه تميم ونُعيم ابنا أوس على النبي على وسألوه أن يُقطعهم أرضاً بالشام، فكتب لهم بها. فلما كان زمن أبي بكر أتوا بذلك الكتاب، فكتب لهم إلى أبي عبيدة بن الجراح بإنفاذ ذلك الكتاب. وقد قيل: إن أبا هند الداري أخو تميم الداري والصحيح ما ذكرنا وبالله التوفيق. يُعَدِّ في أهل الشام: مخرج حديثه عن ولده.

٣٢٢٥ أبو الهيثم مالك بن التّيهان. والتيهان اسمه مالك بن عَتِيك بن عمرو بن علاوس عبد الأعلم بن زَعُوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري، حليف بني عبد الأشهل كان أحد النقباء ليلة العقبة، ثم شهد بَدْراً واختلف في وقت وفاته، فذكر خليفة عن الأصمعي، قال: سألت قومه، فقالوا: مات في حياة رسول الله عليه، وهذا لم يتابع عليه قائله. وقيل: إنه توفي سنة عشرين أو إحدى وعشرين. وقيل: إنه أدرك صِفّين. وشهدها مع علي؛ وهو الأكثر وقيل: إنه قتل بها، والله أعلم.

## باب الواو

٣٢٢٦ أبو واقد الليثي. من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خُزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر. اختلف في اسمه، فقيل: الحارث بن عوف. وقيل عوف بن الحارث بن مالك بن أسيد بن جابر بن عَوْثَرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث. وقيل: إنه شهد بَدْراً مع النبي على الله وكان قديم الإسلام، وكان معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح. وقيل: إنه من مسلمة الفتح. والأول أصح وأكثر، يُعد في أهل المدينة وجاور بمكة سنة، ومات بها. فدفن في مقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقيل: ابن خمس وثمانين سنة.

٣٢٢٧ ـ أبو وائل شقيق بن سلمة صاحب ابن مسعود، جاهلي قد تقدم ذكره في باب اسمه في الشين فلم أر إعادة ذاك.

وتقدم ذكر أبي لاس الخزامي في باب اللام.

٣٢٢٨ ـ أبو وداعة السهمي القرشي، اسمه الحارث بن صُبيَرة بن سعيد بن سعد بن سهم. أسلم هو وابنه المطلب بن أبي وداعة يوم فتح مكة وقد تقدم ذكره في باب اسمه وتقدم ذكر ابنه في باب اسمه.

٣٢٢٩ ـ أبو الورد المازني. قيل: إن اسم أبي الورد حرب. له صحبة، سكن مصر وله عندهم حديث واحد؛ قوله: «إياكم والسريّة التي إن لقِيتْ فرت وإن غنمت غلت».

ويروى هذا القول أيضاً عنه مرفوعاً إلى النبي ﷺ. حديثه هذا عند ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن لهيعة بن عقبة عنه. وقال ابن الكلبي: أبو الورد بن قيس بن فهر الأنصاري شهد مع على صِفين.

٣٢٣٠ \_ أبو وَهْب الجُشمي. له صحبة ، حديثه عند محمد بن مُهاجر الأنصاري ، عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب ، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله على: «تسمّوا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها الحارث وهمام ، وأقبحها حرب ومُرّة ، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار ، وعليكم بكل كمَيت أغرَّ محجّل أو أشقر أغر محجّل ».

وروى الأوزاعي عن عمرو بن شُعيب قال: قدم أبو وهب الجيشاني على رسول الله ﷺ في نفر من قومه فسألوه عن الشراب. وذكر الحديث ذكره سنيد، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، لا أدري أهو الشجمي أم لا. وقال فيه الجيشاني كما ترى والصواب عندهم الجشمى، وهو الذي له صحبة وحديثه المذكور عند أهل اليمامة.

وأما أبو وهب الجيشاني فرجل من التابعين من أهل مصر يروي عن الضحاك بن فيروز الديلمي. روى عنه يزيد بن أبي حبيب\_وجيشان في اليمن.

### باب الياء

٣٢٣٢ أبويزيد آخر. فيه وفي الذي قبله نظر، يقال له: الكرخي، ذكره ابن أبي خيثمة وغيره في الصحابة لما رواه وهيب بن خالد، وجرير بن حازم، وإسماعيل بن عُليّة، عن عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن النبيّ أنه قال: «دَعُوا عباد الله يُصيب بعضهم من بعض، وإذا استنصّحح أحدُكم أخاه فلينصح له». وهذا الحديث قد رواه أبو عَوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عنه أبيه، عمن سمع النبيّ عليه يقول: «دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض» الحديث ـ مثله.

والذي أقول: إن الثلاثة قد حفظوا. ووهم أبو عوانة، والله أعلم، وقد وهم فيه أيضاً حماد بن سلمة فرواه عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه وإنما هذا ابن أبي يزيد عن أبيه.

٣٢٣٣ - أبو اليَسَر، كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ويقال: كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن تميم بن شداد بن عثمان بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. أمه نسيبة بنت الأزهر بن مُريّ بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة شهد بدراً بعد العقبة، فهو عقبيّ بدري، وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر، وكان رجلاً قصيراً، والعباس رجلاً طويلاً ضخماً جميلاً فقال له النبيّ على: «لقد أعانك عليه ملك كريم». وهو الذي انتزع راية المشركين، وكانت بيد أبي عزيز بن عُمير يوم بدر، ثم شهد صِفِين مع علي رضي الله عنه. يعد في أهل المدينة، وبها كانت وفاته سنة خمس وخمسين.

٣٢٣٤ \_ أبو اليسع. قال: أتيت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله ما الذي يدخلني الجنة؟ الحديث عند عبيد الله بن أبي حُميد، عن أبي المُلَيح بن أسامة عنه

٣٢٣٥ ـ أبو اليقظان. مذكور في الصحابة، وفيمن سكن مصر منهم. روى عنه أبو عُشانة أنه قال له: يا أبا عُشانة، أبشر، فوالله لأنتم أشد حباً لرسول الله ﷺ ولم تروه ـ من كثير ممن قد رآه.

ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن أبي عَشانة أنه سمع أبا اليقظان صاحب النبي على يقول: أبشروا فوالله لأنتم أشد حباً لرسول الله على ولم تروه من عامة من رآه. قال ابن أبي حاتم: أخرج أبو زُرعة في المسند لأبي اليقظان هذا الحديث الواحد في مسند المصريين.

#### \* \* \*

تم كتاب الكنى بحمد الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أفضل التسليم. ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب النساء وكناهن ومنه العون لا ربَّ غيره ولا معبود سواه. لا إلّه إلا هو الرحمن الرحيم.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب النساء وكناهن

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله محمد بن عبد البر النمري رحمه الله:

الحمد لله الذي أنشأ الإنسان إنشاء من آدم وحواء. وبَث منهما رجالاً كثيراً ونساء، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا كتاب أفردته أيضاً بذكر النساء الرواة وغيرهن ممن أتى في الروايات ذكرِهن ممن رأى النبي على وسمع منه، وحفظ عنه منهن وجعلته أيضاً على حروف المعجم ليقرب تناوله، وقدمت في كل باب من الحروف ما وافق اسمها من أزواجه على كل منهن في بابها من الحروف، ثم نتبع الباب بسائر الصواحب من النساء، حتى نأتي على ما تضمنته الأبواب فيهن من الأسماء، ثم نردفه أيضاً بالمشهورات منهن بالكنى وبالله عز وجل توفيقنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

### باب الألف

٣٢٣٦ ـ أثيمة المخزومية. تعد في أهل المدينة، وهي جدة عطّاف بن خالد، وهو رَوَى عنها.

٣٢٣٧ - أروى بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله على ، ذكرها أبو جعفر العُقيلي في الصحابة. وذكر أيضاً عاتكة بنت عبد المطلب وأبى غيره من ذلك، هما مختلف في إسلامهما، فأما محمد بن إسحاق ومن قال بقوله فذكر أنه لم يسلم من عمات رسول الله على إلا صفية. وغيره يقول: إنَّ أروى وصفية أسلمتا جميعاً من عمات رسول الله على .

وذكر محمد بن عمر الواقدي، قال: أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه، قال: لما أسلم طُليب بن عُمير، ودخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال لها: قد أسلمتُ وتبعت محمداً على وذكر الخبر. وفيه أنه قال لها: ما يمنعك أن

تسلمي وتتبعيه، فقد أسلم أخوك حمزة؟ فقالت: أنتظر ما يصنع أخواتي، ثم أكون إحداهن. قال: فقلت: فإني أسألك بالله إلا أتيته وسلمت عليه وصدقته، وشهدت أن لا إله إلا الله. قالت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، ثم كانت بعد تعضُد النبي عليه الله، وتحضّ ابنها على نصرته، والقيام بأمره.

وذكر المدايني، عن عيسى بن يزيد، عن داود بن الحصين، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن عثمان يحدث عن أبيه قال: قال عثمان: دخلت على خالتي أعودها أروى بنت عبد المطلب. فدخل رسول الله ﷺ، فجعلت أنظر إليه وقد ظهر من شأنه يومئذ شيء. فأقبل عليّ، فقال: «ما لك يا عثمان؟» قلت: أعجَبُ منك ومن مكانك فينا، وما يقال عليك! قال عثمان: فقال: لا إله إلا الله: فالله يعلم، لقد اقشعررت، ثم قال: ﴿وفي السماء والأرض إنه لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون﴾(١). ثم قام فخرج، فخرجت خلفه وأدركته فأسلمت.

وذكر أبو جعفر العُقيلي، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدّثنا عبد العزيز بن عمران، قال: حدّثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، عن عاتكة بنت عبد المطلب، قالت: رأيت راكباً أخذ صخرة من أبي قبيس فرمى بها إلى الركن، ففلقت الصخرة، فما بقيت دارٌ من دور قريش إلا دخلها منها كِسْرة، غير دار بني زهرة وذكر الحديث.

قال أبو عمر: كان لعبد المطلب ست بنات عمات رسول الله عليه، وهنّ:

(۱) أم حكيم بنت عبد المطلب، يقال لها: البيضاء، ويقال: إنها توأمة عبد الله بن عبد المطلب وقد اختلف في ذلك، ولم يختلف في أنها شقيقة عبد الله وأبي طالب والزبير بني عبد المطلب؛ وكانت أمّ حكيم هذه عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. فولدت له عامراً وبنات له وهي القائلة: إني لَحصان فما أكلم، وصَنَاع فما أعلم.

(٢) وعاتكة بنت عبد المطلب. كانت عند أبي أمية بن المغيرة المخزومي، فولدت له عبد الله وزهيراً وقريبة.

(٣) وَبرّة بنت عبد المطلب كانت عند أبي رُهم بن عبد العزّى العامري، ثم خلف

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآيتان: ٢٢، ٢٣.

عليها بعده عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وقد قيل: إن عبد الأسد كان عليها قبل أبي رُهم.

- (٤) وأميمة بنت عبد المطلب، كانت عند جَحش بن رئاب أخي بني غني بن دُودان بن أسد بن خزيمة وهي أم عبد الله، وعبيد الله، وأبي أحمد، وزينب، وأم حبيبة، وحَمنة بني جحش بن رئاب.
- (٥) وأروى بنتِ عبد المطلب، كانت تحت عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد بن قصي، فولدت له طُليباً؛ ثم خلف عليها كَلَدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فولدت له أروى، فهؤلاء خمس من الست.
  - (٦) ونذكر صفية في باب الصاد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

وقد اختلف في أم أروى بنت عبد المطلب، فقيل: أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، فلو صَح هذا كانت شقيقة عبد الله والزبير وأبي طالب وعبد الكعبة وأم حكيم وأميمة وعاتكة وبرة، وقيل: بل أمها صفية بنت جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سُواءة بن عامر بن صعصعة. فلو صح هذا كانت شقيقة الحارث بن عبد المطلب، وقد ذكرنا أعمام رسول الله وأمهاتهم عند ذكر حمزة بن عبد المطلب. وأهل النسب لا يعرفون لعبد المطلب بنتا إلا من المخزومية. إلا صفية وحدها فإنها من الزهرية.

٣٢٣٨ \_ أسماء بنت أبي بكر الصديق. وقد تقدم ذكر نسبها عند ذكر أبيها، فلا وَجه لإعادته هاهنا، أمها قيلة \_ ويقال قتيلة ؛ بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. ويقال: بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. كانت أسماء بنت أبي بكر تحت الزبير بن العوام، وكان إسلامُها قديماً بمكة، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء. وقد ذكرنا خبر مولده وسائر أخباره في بابه من هذا الكتاب.

وتوفيت أسماء بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير لم تلبث بعد إنزاله من الخشبة ودَفْنه إلا ليالي، وكانت قد ذهب بصرها، وكانت تُسمى ذات النطاقين، وإنما قيل لها ذلك لأنها صنعت للنبي على شفْرة حين أراد الهجرة إلى المدينة فعسُر عليها ما تشدُّها به فشقّت خمارها، وشدت السفرة بنصفه،

وانتطقت النصف الثاني، فسماها رسول الله على ذات النطاقين. هكذا ذكر ابن إسحاق وغيره. وقال الزبير في هذا الخبر: إن رسول الله على قال لها: «أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة». فقيل لها ذات النطاقين.

وقد حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثنا أسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، قال: قالت أسماء للحجاج: كيف تُعيّره بذات النطاقين \_ يعني ابنها؟ أجل، قد كان لي نطاق أغطّي به طعام رسول الله على من النمل ونطاق لا بدّ للنساء منه.

قال أبو عمر: لما بلغ ابن الزبير أنّ الحجاجَ يُعيِّره بابن ذات النطاقين أنشد قول الهذلي متمثلاً:

وعَيَّرَها الواشون أني أحبها وتلك شكاةٌ نازح عنك عارها فإن أعتذر منها فإني مُكنَّبٌ وإن تعتذر يُرْدَدْ عليك اعتذارها

قال ابن إسحاق: إن أسماء بنت أبي بكر أسلمت بعد إسلام سبعة عشر إنساناً. واختلف في مكث أسماء بعد ابنها عبد الله؛ فقيل: عاشت بعده عشر ليال. وقيل: عشرين يوماً، وقيل بضعاً وعشرين يوماً حتى أتى جوابُ عبد الملك بإنزال ابنها من الخشبة: وماتت وقد بلغت مائة سنة.

٣٢٣٩ - أسماء بنت سلمة. ويقال سلامة بن مَخْرَمة بن جَنْدل بن أبير بن نهشل بن دارم الدارمية التميمية، كانت من المهاجرات، هاجرت مع زوجها عياش بن أبي ربيعة إلى أرض الحبشة، وولدت له بها عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، ثم هاجرت إلى المدينة، وتكنى أم الجُلاس.

روت عن النبي ﷺ. وروى عنها ابنها عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وأما أم عياش بن أبي ربيعة، وأما أم عياش بن أبي ربيعة فهي أم أبي جَهل والحارث ابني هشام بن المغيرة، وهي أيضاً أم عبد الله بن أبي ربيعة أخي عياش بن أبي ربيعة، وأمها أسماء بنت مخرمة بن جندل، وهي عمة أسماء بنت سلمة زوجة عياش بن أبي ربيعة هذه المذكورة وما أظن تلك أسلمت. قال ابن إسحاق: أسلم عياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة بن مخرمة التميمية.

٣٢٤٠ ـ أسماء بنت الصلت السلمية اختلف فيها وفي اسمها. فقال أحمد بن صالح المصري: أسماء بنت الصلت السلمية من أزواج النبيّ على . وروى عن قتادة نحوه وقال ابن

إسحاق: سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية تزوجها رسول الله على ثم طلقها. وقال علي بن عبد العزيز بن علي بن الحسن الجرجاني النسابة: هي وسناء بنت الصلت بن حبيب بن جارية بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف بن امرىء القيس بن بُهْنة بن سُليم السُّلمية تزوجها رسول الله على فماتت قبل أن تصل إليه.

وقال أبو عمر: قول من قال: سناء بنت الصلت أولى بالصواب إن شاء الله تعالى. وفي سبب فراقها اختلافٌ أيضاً، ولا يثبت فيها شيء من جهة الإسناد.

٣٢٤١ - أسماء بنت عمرو بن عدي بن نَابِي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة أم منيع الأنصارية من المبايعات بيعة العَقَبة .

قحافة بن عامر بن معاوية بن زيد بن بشر بن وهب الله بن شهران بن عِفْرِس بن خلف بن أقبل. وهو جماعة بن خثعم بن أنمار على الاختلاف في أنمار هذا. وقيل أسماء بنت عميس بن مالك بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن زيد بن بشر بن وهب الله الخثعمية، من خثعم. وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن كنانة، وهي أخت ميمونة زوج النبي على وأخت لبابة أم الفضل زوجة العباس وأخت أخواتها، فأسماء وأختها سلامة الخثعميات هن أخوات ميمونة لأم، وهن تسع، وقيل عشر أخوات لأم وست لأب وأم؛ قد ذكرناهن جملة في باب لبابة أم الفضل زوجة العباس،

كانت أسماء بنت عُميس من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، فولدت له هناك محمداً وعبد الله وعوناً. ثم هاجرت إلى المدينة، فلما قتِل جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق، فولدت له محمد بن أبي بكر، ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب، لا خلاف في ذلك.

وزعم ابن الكلبي أن عون بن علي بن أبي طالب أمه أسماء بنت عُميس الخثعمية، ولم يقل هذا أحد غيره فيما علمت وقيل: كانت أسماء بنت عميس الخثعمية تحت حمزة بن عبد المطلب فولدت له ابنة تسمى أمة الله وقيل أمامة: ثم خلف عليها بعده شداد بن الهاد الليثي ثم العُتواري حليف بني هاشم، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن بن شداد، ثم خلف عليها بعد شداد جعفر بن أبي طالب، وقيل: إن التي كانت تحت حمزة وشداد سلمى بنت

عُميس لا أسماء أختها، روى عن أسماء بنت عميس من الصحابة عمر بن الخطاب، وأبو موسى الأشعري، وابنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

٣٢٤٣ أسماء بنت مرثد الحارثية. روى عنها حديثها في الاستحاضة جابر بن عبد الله، من حديث حرام بن عثمان المدني، عن ابني جابر: محمد، وعبد الرحمن، عن أبيها جابر بن عبد الله، ولا يصح لأنه انفرد به حرام بن عثمان، وهو متروك عند جميعهم. قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام.

٣٣٤٤ - أسماء بنت النعمان بن الجون بن شُرَحْبيل. وقيل: أسماء بنت النعمان بن كندة، أجمعوا أن رسول الله على تزوجها. واختلفوا في قصة فراقه لها، فقال بعضهم: لما دخلت عليه دعاها، فقالت: تعال أنت، وأبت أن تجيء. هذا قول قتادة وأبي عبيدة. قال قتادة: وهي أسماء بنت النعمان من بني الجون. وزعم بعضهم أنها قالت له: أعوذ بالله منك، فقال: «قد عذتِ بمعاذ، وقد أعاذك الله مني». فطلقها.

قال قتادة: وهذا باطل، إنما قال هذا لامرأة جميلة تزوجها من بني سليم، فخاف تساؤه أن تغلبهن على النبي على فقلن لها: إنه يعجبه أن تقولي له: أعوذ بالله منك. فقالت لما دخلت عليه: أعوذ بالله منك. قال: «قد عذتِ بمعاذ». وقال أبو عبيدة: كلتاهما عاذتا بالله منه.

وقال عبد الله بن محمد بن عَقيل: ونكح رسول الله ﷺ امرأة من كِنْدة وهي الشقية التي سألت رسول الله ﷺ أن يردها إلى قومها وأن يفارقها، ففعل وردها مع رجل من الأنصار يقال له أبو أسيد الساعدي.

وقال آخرون: كانت أسماء بنت النعمان الكندية من أجمل النساء، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه ﷺ، فقلن لها: إنه يحب إذا دنا منك أن تقولي له: أعوذ بالله منك، فلما دنا منها قالت: إني أعوذ بالله منك. فقال: «قد عذتِ بمعاذ». فطلقها ثم سرحها إلى قومها، وكانت تسمى نفسها الشقية.

وقال الجرجاني النسابة صاحب كتاب الموفق: أسماء بنت النعمان الكندية هي التي قالت لها نساء النبي ﷺ: إن أردت أن تحظيْ عنده فتعودي بالله منه. فلما دخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، فصرف وجهه عنها. وقال: «الحقي بأهلك»، فخلف عليها المهاجر بن أبي أمية المخزومي، ثم خلف عليها قيس بن مكشوح المرادي.

وقال آخرون: التي تعوذت بالله من النبيِّ ﷺ هي من سبي بني العنبر يوم ذات

الشقوق وكانت جميلة، وأراد النبي على أن يتخذها فقالت له هذا.

وقال آخرون: بل كان بأسماء وَضحَ (۱) كوَضح العامرية، ففعل بهامثل ما فعل بالعامرية. وذكر ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وفارق رسول الله ﷺ أخت بني الجَوْن من أجل بياض كان بها.

قال أبو عمر: الاختلاف في الكندية كثير جداً، منهم من يقول: هي أسماء بنت النعمان، ومنهم من يقول: أمامة بنت النعمان، واختلافهم في فراقها على ما رأيت، والاضطراب فيها وفي صواحبها اللواتي لم يجتمع عليهن من أزواجه عليه أضطراب عظيم على ما ذكرنا كثيراً منه في صدر هذا الكتاب؛ والحمد لله.

٣٢٤٥ ـ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، أحد نساء بني عبد الأشهل، هي من المبايعات وهي ابنة عمة معاذ بن جبل، تكنى أمّ سلمة، وقيل أم عامر، مدنية كانت من ذوات العقل والدين.

روى عنها محمود بن محمد، وشَهْر بن حَوْشب، وإسحاق بن راشد، وغيرهم. ٣٢٤٦ \_ أُسَيرَة الأنصارية. روت عنها حُمَيضة بنت ياسر.

٣٢٤٧ ـ أمامة بنت الحارث بن حَزْن الهلالية. أخت ميمونة زوج النبي ﷺ. كذا قال بعض الرواة، فأوهم وصحّف، ولا أعلم لميمونة أختاً من أب ولا من أم، اسمها أمامة،

<sup>(</sup>١) الوضح: بياض هو البرص أو شبيهه.

وإنما أخواتها من أبيها: لبابة الكبرى زوج العباس، ولبابة الصغرى زوج الوليد بن المغيرة، وثلاث أخوات سواهما مذكورات في هذا الكتاب في أبوابهن. ولهن ثلاث أخوات من أمهن تمام تسع يأتي ذكرهن إن شاء الله تعالى كلهن في مواضعهن من هذا الكتاب.

٣٢٤٨ ـ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف، أمها زينب بنت رسول الله ﷺ ولدت على عهد رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ يحبها، وكان ربما حملها على عنقه في الصلاة.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا حماد بن سلمة. قال: حدّثنا علي بن زيد. عن أم محمد عن عائشة، أنّ رسول الله على أهديت له هدية فيها قلادة من جزْع (۱). فقال: «لأدفعنها إلى أحبّ أهلي إليّ». فقال النساء: ذهبت بها ابنة أبي قُحافة. فدعا رسول الله على أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وتزوّجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة، زوّجها منه الزبير بن العوام، وكان أبوها أبو العاص قد أوصى بها إليه، فلما قتل علي بن أبي طالب وآمت منه أمامة قالت أم الهيثم النخعية:

أشاب ذوائبي وأذلَّ ركبي أمامة حين فارقت القَرِينا تُطيف به لحاجتها إليه فلما استيأست رفعت رنينا

وكان علي بن أبي طالب قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن يتزوجها معاوية، يتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع زوجته بعده؛ لأنه خاف أن يتزوجها معاوية، فتزوجها المغيرة، فولدت له يحيى، وبه كان يكنى، وهلكت عند المغيرة، وقد قيل: إنها لم تلد لعلي ولا للمغيرة، وكذلك قال الزبير: إنها لم تلد للمغيرة بن نوفل. قال: وليس لزينب عقب.

وذكر عمر بن شبة، قال: حدّثنا علي بن محمد النوفلي، عن أبيه - أنه حدثه عن أهلها أن علياً لما حضرته الوفاة قال لأمامة بنت أبي العاص: إني لا آمن أن يخطبك هذا الطاغية بعد موتي \_ يعني معاوية \_ فإن كان لك في الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيراً. فلما انقضت عدتها كتب معاوية إلى مروان يأمره أن يخطبها عليها، ويبذل لها مائة

<sup>(</sup>١) الجزع: الخرز اليماني الـذي فيـه سواد وبياض تشبه به العيون.

ألف دينار. فلما خطبها أرسلت إلى المغيرة بن نوفل: إن هذا قد أرسل يخطبني، فإن كان لك بنا حاجة فأقبل: فأقبل وخطبها من الحسن بن على، فزوجها منه.

روى هُشيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: كانت أمامة عند علي فذكر معنى ما تقدم سواء.

٣٢٤٩ \_ أمة الله بنت أبي بكرة الثقفية ، في الصحابة . روى عنها عطاء بن أبي ميمونة . تعد في أهل البصرة .

٣٢٥٠ ـ أمة بنت أبي الحكم الغفارية، ويقال أمية. روى عنها ابنها سليمان بن سُحيم، حديثها عن النبي ﷺ في القدر.

٣٢٥١ ـ أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، تكنى أم خالد، مشهورة بكنيتها ولدت بأرض الحبشة مع أخيها سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص. أمها أميمة ـ ويقال هُميمة ـ بنت خلف بن سعد بن عامر بن بياضة بن خُزاعة، تزوج أمة بنت خالد الزبير بن العوام، ولدت له عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير، وبخالد ابنها من الزبير كانت تكنى أم خالد روت عن النبي على أنها سمعته يتعوذ من عذاب القبر. روى عنها موسى وإبراهيم ابنا عقبة.

٣٢٥٢ ـ أميمة بنت خلف بن أسعد بن عامر الخزاعية زوج خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، هاجرت معه إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك سعيد بن خالد، وأمة بنت خالد. ويقال في أميمة هميمة بنت خلف بن أسعد بن عامر الخزاعية، وقد قال فيها بعض الناس: أمينة فصحف والله أعلم.

٣٢٥٣ ـ أميمة بنت رُقيقة أمها رُقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، أخت خديجة زوج النبي على وهي أميمة بنت عبد بن بجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة روى عن أميمة بنت رقيقة محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة بنت أميمة .

٣٢٥٤ - أميمة بنت النجار الأنصارية، حديثها عند ابن جريج، عن حكيمة بنت أبي حكيم، عن أمها أميمة - أن أزواج النبي على كان لهن عصائب فيها الورس والزعفران فيغطين بها أسافل رؤوسهن قبل أن يحرمن ثم يحرمن. كذلك جعل العُقيلي هذا الحديث لأميمة بنت النجار الأنصارية وأنا أظنه لأميمة بنت رُقيقة. بدليل حديث حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رُقيقة، عن أمها، قالت: كان لرسول الله على قدح من عيدان يبول فيه. ذكره أبو داود، عن محمد بن عيسى، عن حجاج.

٣٢٥٥ - أميمة مولاة رسول الله ﷺ. روى عنها جُبير بن نُفير الحضرمي، حديثها عند أهل الشام.

٣٢٥٦\_ أنيسة بنت خُبيب بن إساف الأنصاري عمة خبيب بن عبد الرحمن بن خُبيب بن إساف تعد في أهل البصرة، حديثها عند شعبة، عن خبيب، عن عمته أنيسة. واختلف فيه على شعبة، فمنهم من يقول فيه: "إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال». ومنهم من يقول فيه كما روى ابن عمر - "إن بلالاً ينادي بليل»، وهو المحفوظ والصواب إن شاء الله.

٣٢٥٧ ـ أنيسة بنت عدي، امرأة من بلي، يقال: لها صحبة، يروي عنها سعيد بن عثمان البلوي، وهي جدته، وهي أم عبد الله بن سلمة العجلاني المقتول بأحد.

### باب الباء

٣٢٥٩ ـ بُجَيْدة. فيما ذكر ابن أبي خَيْثَمة، عن أبيه يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن بُجَيدة، عن أمه بُجَيدة، قالت: قال النبي على المعل في يد السائل ولو ظِلْفاً مُحْرقاً». هكذا قال بالإسناد المذكور بُجيدة، وإنما هي أم بُجَيد يقال اسمها حَوّاء. وسنذكرها في باب الباء من الكُنى.

وقد ذكر ابنُ أبي خيثمة، عن ابن الأصبهاني، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن بُجيد الأنصاري، عن جدته قالت: قال رسول الله عليه: «يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسن شاة» وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا وَجْه لقول من قال فيها بُجيدة.

٣٢٦٠ ـ بُجينة بنت الحارث. أقطع لها رسول الله ﷺ من خَيْبر ثلاثين وَسْقاً. ذكرها ابن هشام، عن ابن إسحاق.

٣٢٦١ ـ بُدَيلة بنت مسلم بن عميرة بن سلمى الحارثية من الأنصار، حديثها في تحويل القبلة، مدنية.

٣٢٦٢ \_ بَرّة بنت أبي تِجْرَاة العَبْدرية من حلفائهم، مكية، ذكر الزبير أن بني أبي تِجْراة قوم من كندة قدموا بمكة، روت عنها صفية أم منصور بن عبد الرحمن. من حديثها في أعلام النبوة، وفي الإبعاد عند حاجة الإنسان.

٣٢٦٣ ـ بَرّة بنت عامر بن الحارث بن السبّاق بن عبد الدار بن قصيّ القرشية العبدرية ، كانت تحت أبي إسرائيل ، من بني الحارث ، وهو الذي جاء في قصة الحديث في النذر ، فولدت له إسرائيل بن أبي إسرائيل . قُتِل يوم الجَمَل ، وكانت بَرّة بنت عامر من المهاجرات .

٣٢٦٤ - بَرَكة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان. وهي أم أيمن غلبَتْ عليها كنيتها، كنيت بابنها أيمن بن عبيد، وهي بعد أم أسامة بن زيد. تزوّجها زيد بن حارثة بعد عُبيد الحبشي. فولدت له أسامة، يقال لها مولاة رسول الله وخادم رسول الله عليه. بِأمّ الظباء، هاجرت الهجرَتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة جميعاً.

ذكر المفضل بن غسان الغِلابي، عن الواقدي، قال: كانت أم أيمن اسمها بركة، وكانت لعبد الله بن عبد المطلب، وصارت للنبي ﷺ ميراثاً، وهي أم أسامة بن زيد.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا سليمان بن أبي شيخ، قال: أم أيمن اسمها بركة، وكانت لأم رسول الله على وكان رسول الله على يقول: أم أيمن أمي بعد أمي»، قال: وسمعت مصعب بن عبد الله يقول: أم أيمن أم أسامة بن زيد.

قال أبو عمر: كان رسول الله ﷺ يزور أم أيمن بركة هذه، وكان أبو بكر وعمر يزورانها في منزلها كما كان رسول الله ﷺ يزورها.

روى سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن أنس، قال: قال أبو بكر لعمر بن الخطاب: انطلق بنا إلى أم أيمن نَزُورُها كما كان رسول الله ﷺ يزورها.

أخبرنا أحمد بن قاسم، حدّثنا محمد بن معاوية، حدّثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدّثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرتني حكيمة بنت أميمة، عن أميمة أمها ـ أنَّ النبي ﷺ كان يبول في قدَح من عيدان ويوضع تحت سريره، فبال فيه ليلة، فوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة ـ كانت تخدمه

لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة \_: «البول الذي كان في هذا القدح ما فعل؟» فقالت: شربته يا رسول الله.

قال أبو عمر: أظن بركة هي أم أيمن المذكورة، والله أعلم؛ إنما هذه بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان بن حرب، هاجرَت مع زوجها قيس بن عبد الأسد إلى أرض الحبشة، ذكرها ابن هشام، عن ابن إسحاق، وقد ذكرها أبو عمر في باب قيس. وذكرها موسى بن عقبة في مغازيه.

٣٢٦٥ ـ بَرُوع بنت واشق الأشجعية. مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي. ولم يفرض لها صداقاً. فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها. روى حديثها أبو سنان معقل بن سنان وجرّاح الأشجعيان وناس من أشْجَع، وشهدوا بذلك عند ابن مسعود، رواه عنهم ابنَ عقبة بن مسعود.

٣٢٦٦ ـ بَرِيرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم باعوها من عائشة، وجاء الحديث في شأنها بأنّ الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوج، فخيرها رسول الله على فكانت سُنّة. واختلف في زوجها هل كان عبداً أو حراً، ففي نقل أهل المدينة أنه كان عبداً يسمى مُغيثاً، وفي نقل أهل العراق أنه كان حراً. وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد.

روى عبد الخالق بن زيد بن واقد، قال: حِدَّثني أبي أن عبد الملك بن مروان حدثه. قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن ألي هذا الأمر، فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالاً وإنك لخليق أن تلي هذا الأمر، فإن وليت هذا الأمر فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله على يقول: «إن الرجل ليدفع عن باب المجنة بعد أن ينظر إليها بملء محْجَمة من دم يريقه من مسلم بغير حق».

قال أبو عمر: زيد بن واقد هذا ثقة من ثقات الشاميين لقي واثلة بن الأسقع.

٣٢٦٧ \_ بُسرَة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية، أمها سالمة بنت أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية. وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن أبي مُعيَط لأمه، كانت بُسرة بنت صفوان عند المغيرة بن أبي العاص فولدت له معاوية وعائشة. فكانت عائشة تحت مروان بن الحكم، وهي أم عبد الملك بن مروان، وقال الزبير وطائفة من أهل العلم بالنسب: إن بسرة بنت صفوان هي أم معاوية بن

المغيرة بن أبي العاص وجدَّة عائشة بنت معاوية، وهي أمّ عبد الملك بن مروان. وقال ابن البرقي: قد قيل إن بُسرة بنت صفوان من كنانة.

قال أبو عمر: ليس قول من قال إنها من كنانة بشيء والصواب أنها من بني أسد بن عبد العزى من قريش وعمها وَرقة بن نوفل. روى عنها من الصحابة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وروى عنها مروان بن الحكم حديث مَسّ الذكر، وهي من المبايعات.

٣٢٦٨م ـ البَغُوم بنت المعدّل الكنانية. أسلمت يوم الفتح، وهي امرأة صفوان بن أمية، قاله الوآقدي.

٣٢٦٩ - بَقِيرة امرأة القعْقاع بن أبي حَدَّرَد الأسلمي. وقال ابن أبي خيثمة: لا أدري أسلمية هي أم لا؟ وقال غيره: هي هلالية. روى عنها محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنها سمعت رسول الله على يقول: «يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خُسِف به فقد أظلت الساعة». تعَدُّ في أهل المدينة.

٣٢٧٠ - بُهَية امرأة تروي عن عائشة. روى عنها أبو عَقيل يحيى بن المتوكل وينسب إليها. قال أبو عقيل: قلت بُهَيّة: سمَّتْني عائشة أم المؤمنين بُهَيّة. وقد خرّج عنها أبو داود السجيتاني في مصنّفه.

٣٢٧١ ـ بُهيّة. ويقال: بُهَيْمة، بنت بسر، أخت عبد الله بن بُسر المازني، تعرف بالصماء.

حدّثني خلف بن قاسم، حدّثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر الدمشقي، بدمشق، قال: حدّثنا أبو زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: حدّثنا يحيى بن صالح الوُحاظي أنه سمع محمد بن القاسم الطائي يقول: أخت عبد الله بن بسر اسمُها بُهيَّة. قال أبو زرعة: وقال لي دُحَيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبيّ على: بسر، وابناه: عبد الله، وعطية، وابنة أختهما الصماء.

قال أبو عمر: ذكر الدارقطني أن الصماء بنت بسر أخت عبد الله بن بسر اسمها بُهيمة بزيادة ميم روت عن النبي على أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة. روى عنها أخوها عبد الله بن بُسر، وقال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، حدّثنا أبو زرعة الدمشقي، حدّثنا يحيى بن صالح أنه سمع محمد بن القاسم الطائي يقول: إنّ أخت عبد الله بن بسر اسمها بُهَيّة فهى الصماء.

٣٢٧٢ ـ بُهية بنت عبد الله البكرية، من بكر بن وائل، وفدت مع أبيها إلى رسول الله ﷺ، قالت: فبايع الرجال وصافحهم، وبايع النساء ولم يصافحهن، ونظر إليّ فدعا لي، ومسح رأسي ودعا لي ولولدي. فولد لها ستون ولداً: أربعون رجلاً وعشرون امرأة.

### باب التاء

٣٢٧٣ ـ تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية. هي الخنساء الشاعرة، وسنذكرها في باب الخاء، لأنه أغلب عليه.

٣٢٧٤ \_ تَمْلِك الشيبية العبدرية، من بني شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. حديثها في وجوب السعي بين الصفا والمروة. روت عنها صفية بنت شيبة تعد في أهل مكة.

٣٢٧٥ ـ تميمة بنت وهب. لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن سموأل حديث العُسَيلة، من رواية مالك في الموطأ.

### باب الثاء

٣٢٧٦ ـ ثُبيتة بنت الضحاك بن خليفة. ولدت على عهد رسول الله ﷺ، وهي أخت أبي جَبِيرة بن الضحاك بن خليفة وثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي، هكذا هو عند أكثرهم بالثاء. قال علي بن المديني: إنما هي نبيتة بالنون ولم يقلها غيره فيما أعلم.

روى إسماعيل بن إسحاق قال: قال علي بن المديني: أبو جَبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري وثابت بن الضحاك بن خليفة أخو أختهما هي التي كان محمد بن مسلمة يطاردها لينظر إليها حين أراد نكاحها.

قال أبق عمو: روى محمد بن سليمان بن أبي حَثْمة، عن عمه سهل بن أبي حَثْمة، قال أبق عمو: روى محمد بن مَسْلمة وهو على إجّار (١) له يطارد ثُبيتة بنت الضحاك، فجعل ينظر إليها. فقلت: سبحان الله! تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله على!

<sup>(</sup>١) الإجَّار والإنجار: السطح.

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرىء خِطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».

٣٢٧٧ - ثَبَيتة بنت يَعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصارية، كانت من المهاجرات الأوَل، ومن فضلاء النساء الصحابيات وهي زوج أبي حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وهي مولاة سالم بن مَعْقِل الذي يقال له سالم مولى أبي حُذيفة، وقتل سالم مولى أبي حُذيفة يوم اليمامة هو وأبو حُذيفة.

قال أبو عمر: اختلف في اسم مولاة سالم الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، فقال مصعب: ثُبيتة كما وصفنا. وقال أبو طُوالة: عَمْرة بنت يَعار الأنصاري، وقال ابن إسحاق في رواية الأموي عنه: اسمها سلمى بنت تعار. وقال غيره ـ عن ابن إسحاق: سالم مولى امرأة من الأنصار.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم بن الأصبغ، حدّثنا أحمد بن زُهير، حدّثنا إبراهيم بن المنذر، حدّثنا ابنُ فُلَيح، عن موسى بن عُقبة، عن ابن شهاب، قال: سالم بن مَعْقِل مولى سلمى بنت تعار بالتاء، قال إبراهيم بن المنذر: وإنما هو يعار بالياء.

### باب الجيم

٣٢٧٨ ـ جبلة بنت المصَفح أدركت النبيّ ﷺ. روى عنها فضيل بن مرزوق.

٣٢٧٩ ـ جُدامة بنت جَنْدل. ذكرها ابن إسحاق فيمن هاجر من نساء بني غَنْم بن دُودان يذكرها أبو عمر في الدور. وذكر الطبري في ذيل المذيّل أن جُدامة بنت جندل هي بنت وهب، فإن المحدثين هم الذين قالوا فيها هي بنت وهب، فانظره.

٣٢٨٠ ـ جُدامة بنت وهب الأسدية. أسلمت بمكة، وبايعت النبي على فهاجرت مع قومها إلى المدينة، وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة، من بني عمرو بن عوف. روت عنها عائشة حديث الغيلة.

٣٢٨١ - جَرْباء بنت قسامة بن قيس بن عبيد بن طَرِيف بن مالك. أخت حنظلة بن قسامة، وعمة زينب بنت حنظلة. ذكرها أبو عمر مُدرِجاً ذكرها وذكر أخيها حنظلة في باب زينب بنت حنظلة في حرف الحاء من كتاب النساء من هذا الديوان، ولم يذكر الجرباء هذه في حرف الجيم. وحنظلة في حرف الحاء فاستدركنا الجرباء هاهنا واستدرك ابن فتحون

٣٢٨٢ ـ جَعْدة بنت عبد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار، أخت عفراء وأم حارثة بن النعمان والحارث بن الحُباب بن الأرقم، وكان النبي ﷺ يأتي إلى منزل جَعْدة. وكان يأكل عندها قاله العدوي وابن القداح.

٣٢٨٣ - جُمانة بنت أبي طالب: ذكر ابن إسحاق أن النبي ﷺ أعطاها من خيبر ثلاثين وَسُقاً، ولم يكن ليعطيها إلا وهي مسلمة، وذكرها أبو عمر في باب أختها أم هانىء في أولاد فاطمة بنت أسَد أم على بن أبي طالب وإخوته.

٣٢٨٤ ـ جَمْرة بنت عبد الله الحنظلية التميمية. أتت النبي ﷺ بإبل من الصدقة فمسح على رأسها، ودعا لها روى عنها عَطُوان بن مشكان، يختلف في حديثها، ولا يصح من جهة الإسناد.

٣٢٨٥ \_ جَمِرة بنت قُحافة الكندية روت عن النبي ﷺ. روى عنهما شَبِيب بن غَرْقدة، روت عنها ابنتها أم كلثوم، إن صح حديثها ذلك فإنه لا يعبأ بإسناده.

٣٢٨٦ - جُمَيل بنت يسار أُخت مَعْقِل. سماها الكلبي في تفسيره. فهي التي عضلها أخوها معقل، وكان زوجها أبو البداح بن عاصم، هكذا قال عبد الغني جُميل ـ بالتصغير.

٣٢٨٧ \_ جميلة بنت أبيّ ابن سَلول ، امرأة ثابت بن قيس بن شَمَّاس ، وهي التي خالفته وردت عليه حديقته . هكذا روى البصريون ، وخالفهم أهل المدينة ، فقالوا: إنها حبيبة بنت سهل الأنصارية .

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا محمد بن حُميد الرازي، حدّثنا أبو نُميلة يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن ثابت البُناني، عن عبد الله بن رَباح عن جميلة بنت أبيّ ابن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فنشزت عليه، فأرسل إليها رسول الله على فقال: «يا جميلة، ما كرهت من ثابت؟» فقالت: والله ما كرهت منه شيئاً إلا دَمامته، فقال لها: «أتردّين عليه الحديقة؟» قالت: نعم. ففرق بينهما.

قال أبو عمر: كناها ابن المسيّب أم جميل، وكانت قبل ثابت بن قيس تحت

حنظلة بن أبي عامر الغَسِيل، ثم تزوجها بعد ثابت بن قيس مالك بن الدُّحْشُم، ثم تزوجها بعده خُبيب بن إساف الأنصاري.

٣٢٨٨ ـ جميلة بنت أوس المزنية، لها رواية عن النبي ﷺ، وقد ذكرنا حديث أبيها أوس في بابه.

٣٢٨٩ ـ جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية، أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، امرأة عمر بن الخطاب، كان الأقلح، امرأة عمر بن الخطاب، تكنى أم عاصم بابنها عاصم بن عمر بن الخطاب في سنة سبع من السمها عاصية، فسماها رسول الله على جميلة. تزوجها عمر بن الخطاب، فتزوجها الهجرة، فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب، ثم طلقها عمر بن الخطاب، فتزوجها يزيد بن جارية، فعبد الرحمن بن يزيد بن جارية أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه. وهي التي أتى فيها الحديث في الموطأ وغيره جارية أن عمر ركب إلى قباء فوجد ابنه عاصماً يلعب مع الصبيان فحمله بين يديه، فأدركته جدته الشموس بنت أبي عامر، فنازعته إياه حتى انتهى إلى أبي بكر الصديق. فقال له أبو بكر: حل بينها وبينه، فما راجعه، وسلمه إليها.

٣٢٩٠ ـ جميلة بنت سعد بن الرَّبيع الأنصارية. أدركت النبي ﷺ وروَت عنه. روى عنها ثابت بن عَبيد الأنصاري أن أباها وعمها قُتلا يوم أحد فدُفنا في قبر واحد.

٣٢٩١ - جميلة بنت عمر بن الخطاب على ما روى حماد بن سلمة، عن نافع، عن ابن عمر - أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله على جميلة. من رواية ابن أبي شيبة، عن الحسن بن موسى، عن حماد. وروى حجاج بن مِنْهال، عن حماد بن سلمة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر - قال: كانت أم عاصي تسمى عاصية فسماها رسول الله على جميلة.

٣٢٩٢ ـ جُميْنة بنت عبد العُزَّى بن قَطَن من بني المصطلِق، من خُزاعة، كانت من المبايعات، وهي زوج عبد الرحمن بن العَوَّام ـ أخي الزبير بن العوام أم بَنِيه، لا أعلم لها رواية.

٣٢٩٣ ـ جَهْدمة امرأة بشير بن الخَصاصِيَة، وهي من بني شَيْبان. رَوَتْ عن النبيّ ﷺ حديثين أو ثلاثة.

٣٢٩٤ - جُوَيْرية بنت الحارث بن أبي ضِرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جَذِيمَةَ ،

وجَذِيمة هو المصطلِق من خُزاعة. زوج النبيّ ﷺ، سَباها رسول الله ﷺ يوم المرَيْسيع؟ وهي غَزْوَة بني المصطلِق في سنة خمس من التاريخ وقيل: في سنة ست، ولم يختلفوا أنه أصابها في تلك الغزوة، وكانت قبله تحت مُسافع بن صفوان المصطلِقي، وكانت قد وقعَت في سهم ثابت بن شمّاس أو ابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة جميلة.

قالت عائشة: كانت جويرية عليها حلاوة وملاحة، لا يكاد يراها أحد إلا وقعت في نفسه. قالت: فأتت رسول الله على تستعينه على كتابتها. قلت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفتُ أنه سيرى منها ما رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جُويْرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه. وقد أصابني من الأمر ما لم يَخْفَ عليك، فوقعتُ في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتَبْته على نفسي، وجئتُ أستعينك، فقال لها: «هل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك وأتزوجك». قالت: نعم. قال: «قد فعلتُ». وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله على تزوج جُويرية بنت الحارث، فقال الناس: صهررسول الله على فأرسلوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلِق. قالت عائشة: فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها.

وروى الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: سبى رسول الله ﷺ جُويرية بنت الحارث بن أبي ضِرار أحد بني المصطلق يوم المُريَّسيع فحجبها وقسم لها. وقال أبو عبيدة: تزوّج رسول الله ﷺ جُويرية في سنة خمس من التاريخ.

قال أبو عمر: كان اسمها برّة فغير رسول الله ﷺ اسمها وسماه جُويرية، هكذا رواه شعبة، ومِسْعَر، وابن عُيينة، عن محمد بن عبد الرحمن ـ مولى آل طلحة، عن كرَيب مولى ابن عباس، عن ابن عباس. وروى إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت كُرَيباً يحدِّث عن ابن عباس. قال: كان اسم ميمونة بَرّة فسماها رسول الله ﷺ ميمونة.

حفظت جويرية عن رسول الله ﷺ، وروت عنه، وتوفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين.

٣٢٩٥ ـ جُويرية بنت المجَلِّل، تُكنى أم جَميل، وهي مشهورة بكنيتها، واختلف في اسمها، وهي زوج حاطب بن الحارث الجُمَحي، وسنذكرها في بابها من الكنى بما ينبغي إن شاء الله تعالى.

#### باب الحاء

٣٢٩٦ ـ حَبيبة بنت أبي أمامة أسعد بن زُرارة. تزوّجها سَهْل بن حُنَيف، فولدت له أبا أمامة، فسماه رسول الله ﷺ أسعد، وكناه أبا أمامة، وأختها الفارعة امرأة نُبيَط بن جابر من بني مالك بن النجار.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السَّكَن، حدّثنا أحمد بن عليّ الجَوْزجانيّ، حدّثنا زياد بن أيوب، حدّثنا عبد الله بن إدريس، حدّثنا محمد بن عمارة الأنصاري المدني، عن زينب بنت نُبيط \_ امرأة أنس بن مالك. قالت: أوصى أبو أمامة بأمّي وخالتي إلى رسول الله ﷺ، فقدم عليه حَلْي من ذهب ولؤلؤة يقال له الرّعاث، فخلاهن رسول الله ﷺ من ذلك الرّعاث. قالت زينب: فأدركتُ بعض ذلك الحَلْي عند أهلي.

٣٢٩٧ ـ حَبيبة، ويقال لها حُبيبة (١)، بنت أبي تِجْرَاة الشبيبة العَبدَرية. مكية، حديثها عن النبي على: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». مثل حديث تَمْلِك الشبيبة، روت عنها صفية بنت شيبة.

روى الشافعي، ومعاذ بن هانيء، وطائفة عن عبد الله بن المؤمِّل، قال: .

حدّثنا عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيصن، عن عطاء بن أبي رَباح، قال: حدّثتني صفية بنت شيبة، عن امرأة يقال لها حُبيّبة بنت أبي تِجْراة. قالت: دخلنا دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي علم يطوف بالبيت حتى إن ثوبه ليَدُور به، وهو يقول لأصحابه: «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي». هذا لفظ حديث معاذ بن هانيء وإسناده. ذكره الطحاوي، عن إبراهيم بن مرزوق عن معاذ، وقد ذكرنا الاضطراب على عبد الله بن المؤمل في إسناد هذا الحديث في كتاب التمهيد.

٣٢٩٨ \_ حبيبة بنت جَحش. قاله قوم، وزعموا أنها تكنى أم حبيبة والأشهر أنها أم حبيبة، مشهورة بكنيتها، وسنذكرها في الكنى إن شاء الله تعالى.

٣٢٩٩ حبيبة، ويقال مُليكة. والصواب حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج زوجة أبي بكر الصديق. هي بنت خارجة التي قال فيها أبو بكر في مرضه الذي مات منه: إن ذا بطن بنت خارجة قد ألقي في خلّدي أنها جارية، فكانت كذلك جارية، ولدت بعد موته.

<sup>(</sup>١) بتشديد الياء.

فسمتها عائشة أم كلثوم، ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له زكريا وعائشة ابني طلحة، هذا قول أهل النسب.

وروى ابن عُيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: خطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت أبي بكر إلى عائشة فأطعمته. وقالت: أين المذهب بها عنك؟ فلما ذهب قالت الجارية: تزوجيني عمر، وقد عرفت غيرته وخشونة عيشه، والله لئن فعلت لأخرجن إلى قبر رسول الله على ولأصيحن به، إنما أريد فتى من قريش يصب على الدنيا صباً. قال: فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص، فأخبرته الخبر، فقال عمرو: وأنا أكفيك فقال: يا أمير المؤمنين، لو جمعت إليك امرأة! فقال: عسى أن يكون ذلك في أيامك هذه. قال: ومَن ذكر أمير المؤمنين؟ قال: أم كلثوم بنت أبي بكر. قال: ما لك ولجارية تنعي إليك أباها بكرة وعشيًا، قال عمر: أعائشة أمرتك بذلك؟ قالت: نعم، فتركها. قال: فتزوجها طلحة بن عُبيد الله. وقال على: لقد تزوجها أفتى أصحاب محمد على.

قال أبو عمر: أما أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير فتزوجها بعد أبي بكر الصديق خُبيب بن إساف، وله معها قصة في جارية لها قذفته بها، اختلفت الرواية في حكم عمر فيها.

• ٣٣٠٠ حبيبة ابنة أبي سفيان. قال أبان بن صَمَعَة: سمع محمد بن سيرين يقول: حدثتني حبيبة بنت أبي سفيان، وقد ذكرها ابن عيينة، سمعت النبي على يقول فيمن مات له ثلاثة من الولد ولم يرو عنها غير محمد بن سيرين، ولا يعرف لأبي سفيان ابنة يقال لها حبيبة، والذي أظنه حبيبة بنت أم حبيبة ابنة أبي سفيان.

وقد ذكرها ابنُ عينة في حديثه عن الزهري، عن عُروة، عن زينب بنت أم سَلَمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، قالت: استيقظ رسول الله على من نوم مُحمراً وجهه، وهو يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب». . الحديث، قال الحُميدي: قال سفيان: أحفظ من الزهري: في هذا الحديث أربع نسوة كلهن قد رأين النبي على: اثنتان من أزواجه: أم حبيبة، وزينب بنت جحش، واثنتان ربيبتاه: زينب بنت أم سلمة، وحبيبة بنت أم حبيبة وحبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة. وهذا كله قول ابنُ عُينة، وقد ذكرنا الاختلاف على الزهري وعلى ابن عيينة عنه أيضاً في ذكر حبيبة في هذا الحديث مجوداً في كتاب التمهيد، وذكر موسى بن عُقبة

فيمن هاجر إلى أرض الحبشة حبيبة بنت عبيد الله بن جحش. قال: ثم تنصّر أبوها هنالك ومات نصر انياً.

٣٣٠١ \_ حبيبة بنت سهل الأنصارية، التي اختلعت من ثابت بن قيس فيما روى أهل المدينة. روت عنها عَمرة وجائز أن تكون حبيبة هذه وجميلة بنت أبيّ بن سَلول اختلعتا من ثابت بن قيس بن شمّاس.

٣٣٠٢ \_ حبيبة ابنة شَرِيق. ويقال ابنة أبي شَرِيق الأنصاري. هي جدة عيسى بن مسعود بن الحكم وهو يروي عنها.

٣٣٠٣ ـ حبيبة بنت عبيد الله بن جَحْش بن رِياب، وأمها أم حبيبة رَمْلة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ، وبها كانت تكنى، هاجرت مع أبيها إلى أرض الحبشة فتنصر أبوها هنالك، ومات نصرانياً، وقدمت مع أمها على رسول الله ﷺ المدينة.

٣٣٠٤ ـ حُذافة بنت الحارث السعدية. قال ابن إسحاق: يقال لها الشَّيْماء، غلب عليها ذلك، فلا تعرف في قومها إلا به، وذكروا أن الشيماء كانت تحضن النبي على مع أمها إذا كان عندهم.

٥٠ ٣٣٠ \_ حُريملة بنت عبد الاسود، ماتت بأرض الحبشة، هكذا ذكره الطبري.

٣٣٠٦ \_ حَزْمة بنت قيس الفهرية، أخت فاطمة بنت قيس الفهرية، تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، فولدت له. حديثها عند الزهريّ، عن عبد الله بن عبيد الله.

٣٣٠٧ \_ حَسَّانة المرزنية كان اسمها جَثَّامة. فقال لها رسول الله عَلَيْهُ: «بل أنت حَسَّانة المزنية». كانت صديقة خديجة زوج النبي عَلَيْهُ، وكان رسول الله عَلَيْهُ يصلها ويقول: «حُسن العهد من الإيمان».

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ. حدّثنا محمد بن يونس، حدثنا الضحاك بن مَخْلَد، حدّثنا صالح بن رُسْتم، حدّثنا ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة. قالت: جاءت عجوز إلى النبي على فقال لها: «من أنت؟» قالت: أنا جَثّامة المزنية، قال: «بل أنت حسانة المزنية، كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال! قال: «إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان».

قال أبو عمر: هذه الرواية أولى بالصواب من رواية مَن روى ذلك في الحولاء بنت تويت، والله أعلم، فالحديث عند أبي عاصم واختلف عليه فيه.

وروى ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أهديت إليه هدية قال: «اذهبوا ببعضها إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة وإنها كانت تحب خديجة».

٣٣٠٨ ـ حَسَنة أم شُرَحْبيل ابن حَسَنة، هاجرت إلى النبي ﷺ مع زوجها سفيان بن معمر الجمحي، ذكرها أبو عمر في باب زوجها.

٣٣٠٩ ـ حَفْصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي هي، وقد تقدم ذكر نسبها في ذكر أبيها، وهي أخت عبد الله بن عمر لأبيه وأمه، وأمهما زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح كانت حفصة من المهاجرات. وكانت قبل رسول الله هي تحت خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عدي السهمي، فلما تأيَّمت ذكرها عمر لأبي بكر وعرضها عليه، فلم يرجع إليه أبو بكر بكلمة، فغضب من ذلك عمر، ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله هي فقال عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم، فانطلق عمر إلى رسول الله هي الله عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه، فقال رسول الله عي المتزوج عثمان من خير خير من حفصة». ثم خطبها إلى عمر حفصة من هو خَيْرٌ من عثمان، ويتزوج عثمان من خير خيرٌ من حفصة». ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله عي الله على الله على الله على الله على كان ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سرً رسول الله على ولو تركها لن رسول الله على كان ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سرً رسول الله على ولو تركها تزوجها رسول الله على عند أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة. وقال أبو عُبيدة: تزوجها سنة اثنتين من التاريخ.

وقال أبو عمر: طلقها تطليقة ثم ارتجعها، وذلك أن جبرائيل عليه السلام قال: «راجع حفصة فإنها قوّامة صوّامة، وإنها زوجتك في الجنة».

وروى موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عُقبة بن عامر، قال: طلَّق رسول الله ﷺ حَفْصَة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر، فحثا على رأسه التراب، وقال: ما يَعْبأ الله بعمر وابنته بعد هذا، فنزل جبريل من الغد على رسول الله ﷺ وقال: «إن الله يأمرك أن تُراجع حفصة بنت عمر رحمةً لعمر».

وأوصى عمر بعد موته إلى حفصة، وأوصت حفصة إلى عبد الله بن عمر بما أوصى به إليها عمر بصدقة تصدقت بها وبمال وقفته بالغابة. وتوفيت في حين بايع الحسن بن عليّ عليهما السلام لمعاوية، وذلك في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين. وكذلك قال أبو معشر، وقال غيره: توفيت حفصة سنة خمس وأربعين. وذكر الدولابي عن أحمد بن محمد بن أيوب \_ أن حفصة توفيت سنة سبع وعشرين.

٣٣١٠ ـ حقّة بن عمرو. كانت قد صلت القبلتين. روى عنها أبو مِجْلَز أنها كانت تلبس المُعَصْفَر (١) في الإحرام.

٣٣١١ ـ حُكَيْمَة بنت غيلان الثقفية، امرأة يعلى بن مُرّة. روت عن زوجها يعلى بن مُرّة، وما أدري أسمعت من النبي ﷺ شيئاً أم لا؟.

٣٣١٢ - حَليمة السعدية، هي حليمة بنت أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب هو عبد الله بن الحارث بن شِجنة بن جابر بن رِزام بن غاضرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن غيلان بن مضر أم النبي على من الرضاعة، هي التي أرضعت رسول الله على حتى أكملت رضاعه، ورأت له بُرهاناً وعِلماً جليلاً، تركنا ذكره لشهرته.

روى زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: جاءت حليمة ابنة عبد الله أم النبيّ ﷺ من الرضاعة إلى النبيّ ﷺ يوم حنين، فقام إليها وبسط لها رداءه، فجلست عليه. روت عن النبيّ ﷺ، روى عنها عبد الله بن جعفر.

٣٣١٣ ـ حمامة، ذكرها أبو عمر في جملة من اشتراه أبو بكر من المعذبين في الله فأعتقهم.

بنت جحش، كانت عند مُصعَب بن عمير، وقتل عنها يوم أُحد، فتزوجها طلحة بن عُبيد الله، فولدت له محمداً وعمران ابني طلحة بن عبيد الله، وكانت حمنة ممن خاض في الإفك على عائشة وجُلدت في ذلك مع من جُلد فيه عند من صحح جلدهم، وكانت تُستحاض هي وأختها أم حبيبة بنت جحش. روى عنها ابنها عِمران بن طلحة بن عبيد الله.

٣٣١٥ ـ حواء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية. من بني عبد الأشهل، مدنية جدة عمرو بن مُعاذ الأشهليّ. روت عن النبيّ ﷺ أنها سمعته يقول: «ردوا السائل ولو بظِلف محرّق». روى عنها عمرو بن معاذ المذكور.

<sup>(</sup>١) المعصفر: المصبوغ بلون العصفر وهو نبت أصفر.

٣٣١٦ حواء بنت يزيد بن سنان بن كُرْز بن زعُوراء الأنصارية. قال مُصعَب: أسلمت وكانت تكتم من زوجها قيس بن الخطيم الشاعر إسلامها، فلما قدم قيس مكة حين خرجوا يطلبو الحِلْف في قريش عرض عليه رسول الله على الإسلام، فاستنظره قيس حتى يقدم المدينة، وسأله رسول الله على أن يجتنب زوجته حواء بنت يزيد، وأوصاه بها خيراً، وقال له: "إنها قد أسلمت"، ففعل قيس وحفظ وصية رسول الله على فبلغ ذلك رسول الله على فقال: "وفي الأديعج». وقد أنكرت هذه القصة على مُصعَب، وقال منكروها: إن صاحبها قيس بن شماس. وأما قيس بن الخطيم فقتل قبل الهجرة، والقول عندنا قول مصعب، وقيس بن شماس أسن من قيس بن الخطيم، ولم يدرك الإسلام، إنما أدركه ابنه ثابت بن قيس.

٣٣١٧ ـ حواء الأنصارية جدة ابن بُجيد، كانت من المبايعات، من حديثها ما حدثنا أبو به يعيش بن سعيد: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم، حدّثنا أبو يعقوب الحُنَينيّ، عن هشام بن سعد، عن يزيد بن أسلم، عن ابن بُجيد، عن جدته حواء \_ وكانت من المبايعات، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «أشفِروا(١) بالصبح فإنه كلما أسفرتم أعظم للأجر».

وحدّثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم؛ حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا سعيد بن منصور، حدّثنا حفص بن مَيْسرة الصنعاني، حدّثنا زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأنصار، عن جدته حواء، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ردوا السائل ولو بظِلف مُحرّق».

وروى المقبري عن عبد الرحمن بن بُجيد الأنصاري، عن جدته، قالت: قال رسول الله ﷺ: «يا نساء المؤمنات. لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو فِرْسِ شاة» (٢). وقد ذكرنا الاضطراب في هذا الإسناد في كتاب التمهيد، ومنهم من يجعل حواء هذه هي التي قبلها.

٣٣١٨ ـ الحولاء بنت تُويت بن حبيب بن أسد بن عبد العُزّى بن قصي القرشية الأسدية، هاجرت إلى رسول الله ﷺ، وكانت من المجتهدات في العبادة، وفيها جاء الحديث أنها كانت لا تنام الليل. فقال رسول الله ﷺ: "إن الله لا يمل حتى تملّوا اكْلَفُوا من العمل ما لكم به طاقة».

<sup>(</sup>١) أسفروا: صلوها في أول النهار قبل طلوع الشمس.

<sup>(</sup>٢) فرسن الشاة هو مثل الحافر للفرس.

وروى أبو عاصم الضحاك بن مَخْلَد، قال: حدّثنا صالح بن رُسْتُم، عن ابن أبي مُلّيكة، عن عائشة، قالت: استأذنت الحولاء على رسول الله على فأذن لها، وأقبل عليها، وقال: «كيف أنت؟» فقلت: يا رسول الله، أتقبل على هذه هذا الإقبال؟ فقال: «إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حُسنَ العهد من الإيمان». هكذا رواه محمد بن موسى الشامي، عن أبي عاصم بإسناده المذكور، استأذنت الحولاء، ولم يقل بنت تُويت ولا نسبها، وقد غلط في ذلك محمد بن موسى الشامي. والله أعلم لأنه قد رُوي هذا الحديث عن أبي عاصم بخلاف ما رواه محمد بن موسى، الشامي، ونذكره في هذا الباب عند ذكر حسانة المزنية.

٣٣١٩ \_ الحُويصلة بنت قُطْبة بن حُوَيّ. قال أبو عمر \_ في باب قطبة أبيها: إنه قال للنجي ﷺ: أبايعك على نفسي وعلى الحُويصلة.

### باب الخاء

• ٣٣٢٠ ـ خالدة بنت الأسود بن عبد يَغُوث. ذكرها بقيّ بن مخْلَد في تفسير آل عمران في قوله تعالى: ﴿تخرج الحي من الميت﴾(١). وذكر بسنده عن معمر. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن عائشة ـ أن رسول الله على دخل عليها فرأى عندها امرأة تصلي في المسجد، وكانت متعبدة. فقال النبيّ على: ﴿يا عائشة من هذه؟ » قالت: إحدى خالاتك. قال: ﴿إن خالاتي بهذه البلاد لغرائب، فأيّ خالاتي هذه؟ » قالت: هذه خالدة بنت الأسود بن يغوث. قال: «سبحان الله الذي يُخرج الحي من الميت ».

إن صَح هذا الحديث فإنما كانت خالته، لأن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، والد خالدة هذه هو ابن أخي آمنة بنت وهب أم النبي ﷺ، فخالدة بنت الأسود بنت ابن خال النبي ﷺ، فهي من خالاته ولم أعرف من ذكرها غير بقيّ بن مَخْلَد.

٣٣٢١ - خالدة بنت أنس الساعدية أم بني حزم، حديثها عن النبي علي في الرقية.

٣٣٢٢ - خالدة أو خَلْدة بنت الحارث عمة عبد الله بن سلام، ذكر ذلك ابن إسحاق فيما اقتصه عبد الله بن سلام في إسلامه وإسلام أهل بيته. قال: وأسلمت عمتي خالدة.

٣٣٢٣ ـ خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، زوج النبيّ على قال الزبير: كانت تُدْعى في الجاهلية الطاهرة، أمُّها فاطمة بنت زائدة بن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٢٧.

الأصم، والأصمُّ اسمُه جُنْدُب بن هَرِم بن رَوَاحة بن حُجْر بن عبد بن مَعِيص بن عامر بن لؤي.

كانت خديجة تحت أبي هالة بن زُرارة بن نبَّاش بن عديّ بن حبيب بن صَرُد بن سلامة بن جرُوة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميمي، هكذا نسبه الزبير.

وأما الجرجاني النسابة فقال: كانت خديجة قبلُ عند أبي هالة هند بن النباش بن زُرارة بن وَقْدان بن حبيب بن سلامة بن عدي بن جِروة بن أسيد بن عمرو بن تميم. فولدت له هنداً. ثم اتفقا فقالا: ثم خلف عليها بعد أبي هالة عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ثم خلف عليها بعد عَتيق المخزومي رسول الله على الله الله على الله ع

وقال قتادة: كانت خديجة تحت عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ثم خلف عليها بعده أبو هالة هند بن زرارة بن النبّاش، هكذا قال قتادة، والقول الأول الأصح إن شاء الله تعالى.

ولم يختلفوا أنه وُلد له منها ولده كلهم حاشا إبراهيم. زوَّجه إياها عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي. وقال عمرو بن أسد: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب يخطب خديجة بنت خُويلد: هذا الفحل لا يُقدَع أنفه.

وكانت إذ تزوَّجها رسول الله ﷺ بنت أربعين سنة، فأقامت معه ﷺ أربعاً وعشرين سنة، وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهر.

وكان رسول الله على إذ تزوج خديجة ابن إحدى وعشرين سنة، وقيل: ابن خمس وعشرين سنة، وهو الأكثر. وقيل: ابن ثلاثين سنة، وأجمعوا أنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام. وهاجرن، فهن: زينب، وفاطمة، ورُقية، وأم كلثوم.

وأجمعوا أنها ولَدت له ابناً يسمى القاسم، وبه كان يكنى على الله ولداً بسمى بين أهل العلم، وقال معمر، عن ابن شهاب: زعم بعض العلماء أنها ولدت له ولداً يسمى الطاهر. وقال بعضهم: ما نعلمها ولدت له إلا القاسم؛ وولدت له بناته الأربع. وقال عقيل، عن ابن شهاب: ولدت له خديجة فاطمة، وزينب، وأم كلثوم، ورقية، والقاسم، والطاهر. وكانت زينب أكبر بنات النبي على وقال قتادة: ولدت له خديجة غلامين وأربع بنات: القاسم وبه كان يكنى، وعاش حتى مشى. وعبد الله مات صغيراً. ومن النساء: فاطمة، وزينب، ورقية وأم كلثوم.

وقال الزبير: ولد لرسول الله على: القاسم، وهو أكبر ولده، ثم زينب، ثم عبد الله وكان يقال له الطيب، ويقال له الطاهر، ولد بعد النبوة، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، هكذا الأول فالأول، ثم مات القاسم بمكة، وهو أول ميت مات من ولده؛ ثم مات عبد الله أيضاً بمكة.

وقال ابن إسحاق: ولدت خديجة: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وقاسماً، وبه كان يكنى، والطاهر. والطيّب؛ فأما القاسم والطيب والطاهر فهالكوا بمكة في الجاهلية. وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن، وهاجرن معه على المنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن، وهاجرن معه على المنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن، وهاجرن معه المنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن، وهاجرن معه المنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن، وهاجرن معه المنات فللهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه المنات فللهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه المنات فللهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه المنات وفي المنات

وقال مصعب الزبير: ولد لرسول الله على القاسم، وبه كان يكنى، وعبد الله، وهو الطيب والطاهر، لأنه ولد بعد الوحي وزينب، وأم كلثوم، ورُقية، وفاطمة، أمهم كلهم خديجة ففي قول مصعب وهو قول الزبير وأكثر أهل النسب أن عبد الله ابن رسول الله على الطيب وهو الطاهر، له ثلاثة أسماء.

وقال علي بن عبد العزيز الجُرجاني النسابة: أولاد رسول الله ﷺ: القاسم وهو أكبر أولاده. ثم زينب، قال: وقال ابن الكلبي: ثم القاسم، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رُقية ثم عبد الله وكان يقال له الطيب والطاهر. قال: وهذا هو الصحيح، وغيرُه تخليط.

وقال أبو عمر: لا يختلفون أن رسول الله ﷺ لم يتزوج في الجاهلية غير خديجة. ولا تزوّج عليها أحداً من نسائه حتى ماتت، ولم تلد له من المهارى غيرها، وهي أوّل مَن آمن بالله عز وجل ورسوله ﷺ، وهذا قولُ قتادة والزهري وعبد الله بن محمد بن عَقيل وابن إسحاق، وجماعة. قالوا: خديجة أول مَن آمن بالله من الرجال والنساء ولم يستَثُنُوا أحداً.

وذكر ابن أبي خيثمة في أول كتاب المكيين قال: وكان أول من آمن بالله ورسوله فيما قال محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري، وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وقتادة بن دِعَامة السدوسي، ومحمد بن إسحاق، وأبو رافع ؛ وابن عباس ـ فذكر الأسانيد عن الزهري وابن عقيل وقتادة وابن إسحاق خديجة بنت خويلد. ثم قال: حدّثنا الحسن بن حماد، حدّثنا علي بن هاشم بن البُريد، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال صلى (١) رسول الله ﷺ يوم الاثنين، وصلّت خديجة آخريوم الاثنين، وكذا يقول ابن عباس.

حدّثنا أبي، قال: حدّثنا يحيى بن حماد، حدّثنا أبو عَوانة، عن أبي بَلْج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس. قال: كان علي بن أبي طالب أول مَن آمن بالله من الناس

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ (استنبيء رسول الله).

بعد خديجة. وقال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد أول من آمن بالله ورسوله وصدق محمداً ﷺ فيما جاء به عن رَبه وآزره على أمره، فكان لا يسمع مع المشركين شيئاً يكرهه من رَد عليه وتكذيب له إلا فرّج الله عنه بها، تثبّته وتصدّقه، وتخفف عنه، وتهوّن عليه ما يلقى من قومه.

قال: وحدّثني إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه عن خديجة أنها قالت لرسول الله ﷺ: يا ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك ـ تعني جبرائيل عليه السلام ـ فلما جاءه جبرائيل عليه السلام قال: «يا خديجة، هذا جبرائيل قد جاءني»، فقالت له: قم يا ابن عم فاقعد على فخذي اليمنى؛ ففعل، فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم». قالت: فتحول إلى اليسرى، ففعل، فقالت: هل تراه؟ قال: «نعم»، فألقت خِمارها وحَسَرت عن صدرها، فقالت: هل تراه؟ فقال: «لا»، قالت أبشر، فإنه والله ملك، وليس بشيطان.

وروى من وجوه أن النبيّ على قال: «يا خديجة، إن جبرئيل عليه السلام يقرئك السلام». وبعضهم يروي هذا الخبر أن جبرئيل قال: «يا محمد، اقرأ على خديجة من رَبها السلام»، فقال النبيّ على: «يا خديجة، هذا جبرئيل يُقرئك السلام من ربك». فقالت خديجة: الله هو السلام، ومنه السلام؛ وعلى جبرئيل السلام.

أخبرنا خلف بن قاسم؛ حدّثنا علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي، حدّثنا محمد بن إسحاق السراج، حدّثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام؛ قال: حدّثنا زهير بن العلاء العبدي؛ حدّثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة؛ قال: أول من آمن بالله ورسوله خديجة بنت خويلد زوجته.

قال زهير: وأنبأنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أول مَن آمن بالنبيّ ﷺ من الرجال والنساء خديجة بنت خويلد.

قرأت على أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أبو قِلاَبة عبد الله بن محمد الرَّقاشي، حدّثنا بَدَل بن المحَبّر، حدّثنا عبد السلام، قال: سمعت أبا يزيد المدني يحدِّث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وابنة مُزاحم امرأة فرعون، وخديجة بت خويلد، وفاطمة بنت محمد ﷺ».

وذكر أبو داود، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا داود \_ يعني ابن أبي الفرات، عن عِلماء بن أحمر، عن عِكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل نساء أهل

الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون».

قال أبو داود: حدّثنا يوسف بن موسى القطان، حدّثنا تميم بن الجعد، حدّثنا أبو جعفر الرازي، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير نساء العالمين مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ﷺ.

وأخبرنا قاسم بن محمد، حدّثنا خالد بن سعد، حدّثنا أحمد بن عمرو، حدّثنا ابن إسحاق، حدّثنا عارم، حدّثنا داود بن أبي الفرات، عن عِلباء بن أحمر، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: «أتدرون ما هذا؟» ابن عباس، قال: «غط رسول الله على في الأرض أربعة خطوط، ثم قال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله على: «أفضل نساء أهل الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون».

وروى عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس ـ أن النبيّ عَلَيْ قال: «حَسْبك مِن نساء العالمين: مريم بنت عمران، فآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد على هكذا ذكره أبو داود، عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عبد الرزاق. وقال فيه غيره، عن عبد الرزاق، عن معمر بإسناده: «أفضلُ نساء العالمين أربع»، وذكر مثله.

وذكر الزبير عن محمد بن حسين، عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس: قال: قال رسول الله ﷺ: «سيدة نساء العالمين: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية» هكذا رواه الزبير.

وذكر أبو داود، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد النُّميلي، قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة بنت محمد وخديجة، وآسية امرأة فرعون». وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث ومَتْنِه، وإنما رواية الدراوَرُدي، عن إبراهيم بن عقبة.

حدّثني عبد الوارث بن سفيان. حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أبيّ، حدّثنا محمد بن خازم أبو معاوية، حدّثنا هشام بن عروة. عن عائشة، قالت: ما غِرْتُ على خديجة، وما بي أن أكون أدركتُها، ولكن ذلك لكثرة ذِكر رسول الله ﷺ إياها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبَّع بذلك صدائق خديجة يُهْديها لهن.

قال: وحدّثنا أبيّ. حدّثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن على رضي الله عنه، قال: قال النبيّ ﷺ: «خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم».

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار، حدّثنا أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي بمكة، حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدّثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، قال: حدّثنا أبي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله على لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها؛ فذكرها يوماً من الأيام فأدركتني الغيرة فقلت: هل كانت إلا عجوزاً، فقد أبدلك الله خيراً منها. فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: «لا والله، ما أبدلني الله خيراً منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولاداً إذ حرمني أولاد النساء». قالت عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بسيّئة أبداً.

وروى على بن المديني، قال: أخبرني حماد بن أسامة، عن مجالد، عن عامر الشعبي، عن مسروق عن عائشة، قالت: ذكر رسول الله على خديجة ذات يوم، فتناولتها، فقلت: عجوز كذا وكذا، قد أبدَلك الله بها خيراً منها. قال: «ما أبدلني الله خيراً منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله وَلدها وحرمني وَلد غيرها». فقلت: والله لا أعاتِبُك فيها بعد اليوم.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدّثنا محمد بن عثمان الصيدلاني ببغداد، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، حدّثنا على بن المديني، فذكره.

حدّثنا سعيد بن نصر، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا محمد بن وضّاح، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن نُمير وأبو أسامة؛ عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «خيرُ نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد». ورواه عن هشام بهذا الإسناد جماعة منهم ابن جرُيج وأبو معاوية.

واختلف في وقت وفاتها، فقال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: توفيت خديجة قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين. وكانت وفاتها قبل تزويج رسول الله ﷺ عائشة، وقال قتادة، توفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين.

قال أبو عمر: قول قتادة أصح لما حدثنا أحمد بن فتح، قال: حدّثنا محمد بن

عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر، قال: حدّثنا عمي، قال: حدّثنا المَيْمُوني، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل، حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي ﷺ بثلاث سنين أو نحو ذلك.

وروى يونس، عن أبن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: تُوفيت خديجة قبل أن تفرَض الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبيّ ﷺ بسبعة أعوام.

قال ابن إسحاق: وتوفي أبو طالب وخديجة قبل مهاجَر النبي عَلَيْ إلى المدينة بثلاث سنين، قال: فلما توفي أبو طالب خرج النبي عَلَيْ إلى الطائف يلتمسُ من ثقيف المَنعَة ثم رجع من الطائف إلى مكة.

وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ. حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا مصعب بن عبد الله الزبيري. قال: حدّثنا عبد الله بن معاوية، عن هشام بن عروة \_ أن عُروَة بن الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان: أما بعد، فإنك كتبت إليّ تسألني عن خديجة بنت خُويلد متى توفيت. وإنها توفيت قبل مخرج النبيّ ﷺ من مكة بثلاث سني.

قال أبو عمر: يقال إنها كانت وفاتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. وقيل: إنها كانت يوم توفيت بنت خمس وستين سنة، توفيت في شهر رمضان، ودُفنت في الحَجُون، ذكره محمد بن عمر وغيره.

٣٣٢٤ - خُرزَيمة بنت جَهْم بن قيس العَبْدَرية. من بني عبد الدار بن قصي، هاجرَت مع أبيها وأمها خولة أم حرملة إلى أرض الحبشة روى عنها أبو السَّفَر سعيد بن محمد، ذكرها ابن السكن في الصحابيات، وليس في حديثها دليل على صحبتها ولا على رؤيتها.

٣٣٢٥ - خُلَيدة بنت قَعْنَب الضبيّة. كانت من المبايعات، حديثها في السوارين ذكره ابن أبي خيثمة عن إبراهيم بن عَرْعَرة، عن حُميد بن حماد السعدي، عن عمته ثعلبة بنت الحوار، سمعت خالتها خليدة بنت قعْنب الضبيّة أنها كانت في النسوة الاتي بايَعنَ رسول الله ﷺ... وذكر الحديث.

٣٣٢٦ - خَنْساء بنت خذام بن وديعة الأنصارية، وهي من الأوس، أنكحها أبوها، وهي كارهة، فردَّ رسول الله ﷺ نكاحَها. واختلفت الأحاديث في حالها في ذلك الوقت، ففي نقل مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني

يزيد بن جارية، عن خنساء أنها كانت ثيبًا، وذكر ابنُ المبارك، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن وديعة، عن خَنْساء بنت خِدَام أنها كانت يومئذ بِكُراً: والصحيحُ نقل مالك في ذلك إن شاء الله تعالى.

وروى محمد بن إسحاق، عن حجاج بن السائب، عن أبيه، عن جدته خنساء بنت خِدَام بن خالد. قال: وكانت أيِّما مِن رجل، فزوَّجها أبوها رجلاً من بني عوف. وإنها خطبت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنهما إلى النبي ﷺ فأمر رسول الله ﷺ أباها أن يُلحقها بهواها، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر، رواه عبد الرحيم بن سليمان وغيره: عن ابن إسحاق.

٣٣٢٧ - خَنساء بنت عَمْر بن الشَّرِيد الشاعرة السُّلمية. وهو الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عُصبَة بن خُفاف بن امرىء القيس بن بُهْثَة بن سُليم، قدمت على رسول الله ﷺ مع قومها من بني سليم فأسلمت معهم، فذكروا أن رسول الله ﷺ كان يستشهدها فيعجِبه شِعْرها، وكانت تنشِده، وهو يقول: «هيهِ (١) يا خُناس». أو يومي بيده.

قالوا: وكانت الخنساء في أول أمرها تقول البيتين والثلاثة، حتى قُتِل أخوها لأبيها وأمها معاوية بن عمرو، قتله هاشم وزيد المرّيان، وصخر أخوها لأبيها، وكان أحبّهما إليها، لأنه كان حليماً جَوَاداً محبوباً في العشيرة، وكان غَزا بني أسد فطعنه أبو ثور الأسدي؛ فمرض منها قريباً من حَوْل ثم مات، فلما قتل أخواها أكثرت من الشعر، وأجادت، فمن قولها في صخر أحيها:

أعيني جُودًا ولا تَجْمُدا ألا تَبْكِيانِ الجَرِيء الجميلَ طُويلُ النِّجادِ عظيم الرما ومن قولها أيضاً في صخر أخيها:

ألا تَبْكِيان لِصَخر النّدَى ألا تَبْكِيانِ الفَتَى السيّدَا دِ وسَادَ عَشيرتَه أَمْردا

أشمّ أَبْلَجُ يَاتمُ الهداةُ به كأنه عَلمٌ في رَأسِهِ نارُ

وأجمع أهلُ العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعَر منها، وقالوا:

<sup>(</sup>١) هيه: كلمة استحسان واستزادة.

ذكر الزبير بن بكار، عن محمد بن الحسن المخزومي، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي وجزة عن أبيه، قال: حضرت الخنساء بنت عمرو بن الشريد السلمية حَرْبَ القادسية ومعها بنوها أربعة رجال، فقالت لهم منْ أول الليل: يا بني، إنكم أسلمْتُم طائعين، وهاجرتُمْ مختارين، ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم لَبَنُو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خُنْت أباكم، ولا فضحْتُ خالكم، ولا هجّنْتُ حسبَكم، ولا غيّرْتُ نسَبَكم، وقد تعلمون ما أعَدّ الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا أنّ الدار الباقية خَير من الدار الفانية، يقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبرُوا وصابرُوا ورَابطُوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ (١). فإذا أصبحتُم غداً إن شاء الله سالمين فاغُدُوا إلى قتالِ عدوّكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستَنْصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمَّرت عن ساقها، واضطرمت لَظَي على سياقها، وجللت ناراً على أوراقها، فتيمَّمُوا وَطيسها، وجالِدُوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفرُوا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فخرج بنوها قابلين لنُصْحها، عازمين على قولها فلما أضاء لهم الصُبْح باكرُوا مراكزهم وأنشأ أولهم يقول:

> يا إخوتي إن العجوز الناصحة مقالة ذات بيان واضحة وإنما تَلقَوْنَ عند الصابحة قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة أو ميتة تورث غُنما رابحة

قد نصحتنا إذ دعَتْنا السارحة فباكروا الحرب الضروس الكالحة من آل ساسان الكلات النابحة وأنتُم بين حياة صالحة

وتقدم فقاتل حتى قتل رحمه الله. ثم حمل الثاني، وهو يقول:

إن العجوز ذات حرزم وجلد والنظم الأوفق والمرأى السمدد نصيحة منها وبراً بالولد وقد أمرتنا بالسداد والرشد إما لفوز بارد على الكبد فباكروا الحرب حماة في العدد في جنة الفراديس والعيش الرَّغَد أو ميتة تورثكم عز الأبد

فقاتل حتى استشهد رحمه الله ثم حمل الثالث، وهو يقول:

تحبذ أمرتنا خبذبأ وعطفأ والله لا نَعْصـــى العجــوز حَــرْفــأَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الاية: ٢٠٠٠

نُصْحَاً وبرّاً صادقًا ولطفًا حتى تلفُّوا آلَ كسرى لَفًا إنا نـرى التقصير منكم ضعفًا

فبادروا الحربَ الضروسَ زَحْفًا أو تكشفوهم عن حِمَاكم كَشْفًا والقتـل فيكـم بَحـدة وزُلفـي

فقاتل حتى استشهد رحمه الله ثم حمل الرابع وهو يقول:

لســـتُ لخنســـاءَ ولا لـــلأخـــرم و إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم م إمـــا لفَـــوْزِ عـــاجـــل ومَغْنَـــم أ

ولا لعَمْ رو ذي السناء الأقدم ماض على الهول خِضم خِضْرِم أو لوفاة في السبيل الأكرم

فقاتل حتى قُتل رضي الله عنه وعن إخوته.

فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شَرَّفني بقتلهم، وأرجو من أبي أن يَجْمعني بهم في مستقرِّ رحمته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي الخنساء أرزاقَ أولادها الأربعة لكل واحد مائتي درهم حتى قُبِض رضي الله عنه.

٣٣٢٨ - خولة بنت الأسود بن حُذافة، تكنى أم حرملة، هاجرَت مع زوجها جُهَيم بن قيس إلى أرض الحبشة، هكذا قال موسى بن عُقبة. وقال ابن إسحاق: أم حرملة بنت الأسود هاجرَتْ مع زوجها جُهيم بن قيس.

٣٣٢٩ ـ خولة بنت ثامر الأنصارية. روى عنها النعمان بن أبي عياش الزرقي أنها سمعت رسول الله على يقول: «إن الدنيا خَضِرة حلوة، وإنّ رجالاً سيخوضون في مال الله وبغير الحق لهم الناريوم القيامة». قيل: هي ابنة قيس بن قهد، وثامر لقب.

• ٣٣٣٠ - خولة بنت ثعلبة. ويقال خويلة. وخَوْلة أكثر. وقيل خولة بنت حكيم. وقيل خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن عوف. وأما عروة ومحمد بن كعب وعكرمة فقالوا: خَولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، فظاهر منها، وفيها نزلت: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتَشْتَكِي إلى الله﴾ (١). إلى آخر القصة في الظهار. وقيل إن التي نزلت فيها هذه الآية جميلة امرأة أوس بن الصامت. وقيل: بل هي خولة بنت دُليج، ولا يثبت شيء من ذلك والله أعلم. والذي قدمنا أثبتُ وأصحُ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ١.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، قال: سمعتُ أبي يقول: خولة بنت ثعلبة زوج أوْس بن الصامت، وهي المجادلة.

وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس، فمر بعجوز، فاستوقفته، فوقف فجعل يحدثها وتحدثه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز! فقال: ويلك، تدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله فيها: ﴿قد سمع الله قول التي تُجادِلكَ في زوجها وتشتكي إلى الله﴾(١). والله لو أنها وقفَت إلى الليل ما فارقتُها إلا للصلاة ثم أرجع اليها.

إليها. وروى عن خولة هذه يوسف بن عبد الله بن سلام، وقال فيها خويلة وكذلك قال فيها مَعْمَر خويلة وقد روى خُليد بن دِعلج، عن قتادة، قال: خرج عمر من المسجد ومعه المجارود العبدي، فإذا بامرأة برزت على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر، فردت عليه السلام، وقالت: هيهات يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خالف الوعيد قرب عليه البعيد. ومن خاف الموت خشى عليه الفوت.

فقال الجارود: قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها، أما تعرفها! فهذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات، فعمر والله أحق أن يسمع لها.

هكذا في هذا الخبر خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت، وهو وَهَم، وخُليد ضعيف سيىء الحفظ وإنما هي امرأة أوس بن الصامت على الاختلاف في اسم أبيها.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثني أبي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني معمر بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت ثعلبة قالت: وفي أوس بن الصامت أنزل الله سبحانه صدر سورة المجادلة.

٣٣٣١ ـ خولة، ويقال خويلة، بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مُرّة بن هلال السلمية امرة عثمان بن مظعون، تكنى أم شَرِيك، وهي التي وهَبتْ نفسها للنبي ﷺ في قول بعضهم، وكانت امرأةً صالحة فاضلة.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ، الآية: ١.

روى عنها سعد بن أبي وقاص، عن النبي على التعوّذ بكلمات الله عند النزول في السَّفَر. وروى عنها سعيد بن المسيب، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعمر بن عبد العزيز. وحديثُ سَعد عنها من حديث سعيد بن المسيب عنه، ومن حديث بسر بن سعيد عنه اختلف فيه ابن عجلان، والحارث بن يعقوب، وهي التي قالت لرسول الله على: يا رسولَ الله، إنْ فتح الله عليك الطائف فأعطى حَلْي بادية ابنة غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة ابنة عقيل، وكانت من أجلِّ نساء ثقيف، فقال لها رسول الله على: «وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خولة؟» فذكرت ذلك لعمر، فأقبل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، أما أذن لك في ثقيف؟ قال: «لا».

٣٣٣٢ ـ خولة أم صُببيّة الجهنية، حديثها أنها اختلفت يَدُها ويد رسول الله ﷺ في إناء واحد، قيل: اسمها خولة بنت قيس الجهنية، وسنذكرها في الكُنى إن شاء الله تعالى.

٣٣٣٣ \_ خولة بنت عبد الله الأنصارية، سمعت رسول الله على يقول: «الناسُ دِثار والأنصار شعار». في إسناد حديثها مقال.

٣٣٣٤ - خُولة بنت قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية، تكنى أم محمد وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب. وقد قيل: إن امرأة حمزة خولة بنت ثامر وقد قيل: إن ثامراً لقب لقيس بن قهد، والأول أصح إن شاء الله تعالى. خلف عليها بعد حمزة بن عبد المطلب رجل من الأنصار من بني زريق

روى عن خولة هذه عبيد أبو الوليد سَنُوطَى أنَّ النبيِّ ﷺ تذاكر هو وحمزة بن عبد المطلب الدنيا، فقال النبيِّ ﷺ: «إن الدنيا خَضِرة حُلوة، فمن أخذها بحقها بُورك له فيها، ورب متخوِّضِ في مال الله له الناريوم القيامة».

٣٣٣٥ ـ خولة بنت المنذر بن زيد بن أسيد بن خِداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، أرضعت إبراهيم ابن رسول الله ﷺ ـ قاله العدوي.

وقد ذكرها أبو عمر في الكني ولم يذكر لها اسماً.

٣٣٣٦ - خولة بنت يسار. قالت قلت: يا رسول الله، إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد، قال: «اغسلي ثوبك ثم صلي فيه». قلت: يا رسول الله، يبقى أثر الدم. قال: «لا يضرك»..

روى عنها أبو سلمة، وأخشى أن تكون خولة بنت اليمان، لأن إسناد حديثهما واحد، وإنما هو علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بالحديث الذي ذكرنا في اسم

خولة بنت اليمان، وبالذي ذكرناها هنا إلا أن مَن دون علي بن ثابت يختلف في الحديثين، وفي ذلك نظر.

٣٣٣٧ - خولة بنت اليمان أخت حُذيفة بن اليمان. روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت: سمعت النبي على يقول: «لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن».

٣٣٣٨ حفص بن سعيد، روى حديثها حفص هذا، عن أمه، عنها في تفسير قول الله عز وجل: ﴿والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى﴾. (١) وليس إسناد حديثها في ذلك مما يحتج به.

٣٣٣٩ - خولة التغلبية. وهي خولة بنت الهُذيل بن هُبيرة بن قَبِيصة بن الحارث بن حبيب حُرفة بن ثعلب. تزوجها رسول الله ﷺ فيما ذكر الجرجاني النسابة فهلكت في الطريق قبل وصولها إليه.

• ٣٣٤ - خيرة بنت أبي حدرد، أم الدرداء يأتي ذكرها في الكني إن شاء الله تعالى.

٣٣٤١ - خَيرة امرأة كعب بن مالك الأنصارية الشاعرة. ويقال حيرة ـ بالحاء المهملة. حديثها عند الليث بن سعد من رواية ابن وهب وغيره بإسناد ضعيف لا تقوم به الحجة ـ أن رسول الله على قال: «لا يجوز لامرأة في مالها أمرٌ إلا بإذن زَوجها».

# باب التدال

٣٣٤٢ - دَجاجة بنت أسماء بنت الصلت؛ أم عبد الله بن عامر. مذكورة في باب ابنها عبد الله بن عامر مدرجاً.

٣٣٤٣ ـ دُرة بنت أبي سلمة بن عبد الأسد القرشية المخزومية، ريببة النبيّ عَلَيْ بنت امرأته أم سلمة زوج النبيّ عَلَيْه، وهي معروفة عند أهل العلم بالسير والخبر والحديث في بنات أمّ سلمة ربائب رسول الله عَلَيْهُ.

حدّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن؛ وعبد الوارث بن سفيان؛ قالا: حدّثنا قاسم بن أصبغ حدّثنا الليث. عن يزيد بن أسم بن أصبغ حدّثنا الحارث بن أبي أسامة، حدّثنا أبو النضر، حدّثنا الليث. عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك ـ أن زينب بنت أبي سلمة أخبرتنا أن أم حبيبة قالت: يا

 <sup>(</sup>١) سورة الضحى، الآيات: ١-٣.

رسول الله، إنا تحدثنا أنك ناكح دُرّة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله على الله على أم سلمة؛ لو أني لم أنكح أم سلمة لله الله على أم سلمة لله أنكح أم سلمة لم تحل لي. إن أباها أخي من الرضاعة».

٣٣٤٤ - دُرّة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم القرشية، كانت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فولدَت له عُتبة ووليداً وأبا مسلم روى عن النبي الله أنه سئل: أيُّ الناس خير؟ فقال: «أتقاهم لله، وآمرُهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم لرحمه».

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام، حدّثنا عبد الله بن عمرو الحمال. وأخبرنا قاسم بن محمد، حدّثنا خالد بن سعد، حدّثنا أحمد بن عمرو، حدّثنا محمد بن عبد الله بن سنجر، حدّثنا الهيثم بن جميل، قالا: حدّثنا شَرِيك، عن سماك عن عبد الله بن عميرة زوج درّة بنت أبي لهب، عن درّة بنت أبي لهب، قالت قلت: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: «أتقاهم لله، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم».

ومن حديث جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن درّة بنت أبي لهب، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤذّى حَى بميت».

### باب السراء

٣٣٤٥ ـ رَبْدَاء بنت عمرو بن عمارة بن عطية البلوية، روى أبو عمر محمد بن يوسف الكندي. قال: حدّثني علي بن قُديد، عن عبيد الله بن سعيد، قال: كان ياسر أبو الرَّبدَاء عَبداً لامرأة من بَليّ يقال لها الربداء بنت عمرو بن عمارة بن عطية البلوية، فزعم أنّ النبيّ عَلَيْ مَرَّ به وهو يَرْعَى غنماً لمولاته، وله فيها شاتان، فاستسقاه، فحلبت له شاتيه، ثم راح وقد حفلتا، فذكر ذلك لمولاته فقالت: أنت حرٌّ، فتكنَّى بأبي الرَّبْداء.

٣٣٤٦ ـ الرُبيّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء الأنصارية، قد مضى ذِكرُ نسبها عند ذكر أبيها وأعمامها. لها صحبة ورواية. روى عنها أهلُ المدينة، وكانت ربما غزت مع رسول الله على قال أحمد بن زُهير: سمعتُ أبي يقول: الرّبيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء من المبايعات تحت الشجرة.

ذكر الزبير، عن عمه مصعب، عن الواقدي، قال: كانت أسماء بنت مخرمة تبيع

العِطْر بالمدينة، وهي أم عيّاش وعبد الله ابني أبي ربيعة المخزومي، فدخلَتْ أسماء هذه على الرَبيّع بنت معوذ بن عفراء ومعها عِطْرُها في نسوة، فسألتها فانتسبت الربيع بنت معوذ فقالت لها أسماء: أنت ابنة قاتل سَيده تعني أبا جهل. قالت الرّبيع. فقلت: بل أنا ابنة قاتل عبده. قالت: وحرام عليّ أن أشتري منه شيئاً، عبده. قالت: وحرام عليّ أن أشتري منه شيئاً، فما وجدتُ لعطْر نَتْناً غير عطرك. ثم قمت. وإنما قلت ذلك في عطرها لأغيظها.

قال موسى بن هارون الحمال: الربيع بنت معوّذ بن عفراء قد صحبت النبيّ ﷺ ولها قدر عظيم.

وروي أن النبي ﷺ أتاها يوم عُرسها فقعد على موضع فراشها. وروي عنها أنها أتت النبي ﷺ بقِناع من رطب وآخر من عنب، فناولها النبيّ ﷺ حَلْياً أو ذهباً وقال: «تحَلَّيْ بهذا».

وروي عنها أن النبي ﷺ توضأ عندها، وأنها سكبت عليه الماء لوضوئه، وأن ابن عباس أتاها فسألها عن قضاء عثمان حين اختلفت من زوجها.

روى عنها من التابعين سليمان بن يسار، وعبّاد بن الوليد، وأبو عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر، ونافع وخالد بن ذكوان، وعبد الله بن محمد بن عَقيل. وقال أبو عُبيدة بن محمد: قلت للرُّبيِّع: صفي لي رسول الله ﷺ. فقالت: رأيت الشمس طالعة.

٣٣٤٧ ـ الرُّبيِّع بنت النَّضْر الأنصارية. هي أم حارثة بن سُراقة المستشهد بين يدي رسول الله ﷺ، فقالت له: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة فإن كان من أهل الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فسترى ما أصنع فقال: «يا أم حارثة إنها جنان كثيرة، وإن حارثة منها في الفردوس الأعلى».

٣٣٤٨ \_ رجاء الغَنَوية امرأة من الصحابة سكنت البصرة. ولها حديث واحد، روى عنها محمد بن سيرين.

٣٣٤٩ ـ رزَينة خادم رسول الله ﷺ. حديثها عنه ﷺ في فضل يوم عاشوراء عند أهل البصرة.

• ٣٣٥ ـ رُفَيدة، امرأة من أسلم، كان رسول الله ﷺ قد جعل سَعْد بن معاذ في خيمتها

في مسجده ليعودَه من قريب، وكانت امرأة تدَاوي الجَرحي وتحتسب بنفسها على خدمة مَن كانت به ضَيعةٌ من المسلمين، ذكره ابن إسحاق.

٣٣٥١ ـ رُقَيْقَة بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. ولدت لنوفل أهيب عبد مناف بن قصيّ بن زهرة مَخْرَمة وصفوان وآسية. ذكرها أبو سعيد فيمن أسلم من النساء وبايع.

٣٣٥٢ ـ رُقَيْقة بنت وهب الثقفية. أسلمت في حين خروج النبي ﷺ إلى الطائف من مكة بعد موت أبي طالب وخديجة. حديثها عند عبد ربه الحكم. عن ابنه رُقيقة، عن أمها رُقيقة عن النبي ﷺ حديث حسن في إسلامها يأمرها فيه بأن تترك عبادة الطواغيت وأن تولِّيهم ظَهْرَها إذا صلت.

٣٣٥٣ \_ رُقَية بنت رسول الله ﷺ. أمها خديجة بنت خُويلد، وقد تقدم ذكرها، زعم الزبير وعمه مصعَب أنها كانت أصغَر بنات رسول الله ﷺ، وإياه صحّح الجرجاني النسابة. وقال غيرهم: أكبر بناته زينب ثم رقية.

قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً أنَّ زينب أكبرُ بناته ﷺ. واختلف فيمن بعدها منهن، ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السرّاج، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي، قال: وُلدت زينب بنت رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ ابن ثلاثين سنة، وَوُلدت رقية بنت رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ،

وقال مصعب وغيره من أهل السنن: كانت رَقيّة تحت عُتْبَة بن أبي لَهب، وكانت أختها أم كلثوم تحت عتيبة بن أبي لهب، فلما نزلت: ﴿تبّت يدا أبي لَهَب﴾ (١) قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حَمّالة الحطب: فارقا ابنتي محمد، وقال أبو لهب: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد. ففارَقاهما.

قال ابن شهاب: فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك ابناً، فسماه عبد الله، فكان يكنى به.

وقال مصعب: كان عثمان يكنى في الجاهلية أبا عبد الله، فلما كان الإسلام وولد له من رقية بنت رسول الله ﷺ غلام سماه عبد الله، واكتنى به، فبلغ الغلام ست سنين. فنقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض ومات.

<sup>(</sup>١) سورة المسد، الآية: ١.

وقال غيره: توفي عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله ﷺ، في جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة، وهو ابنُ ستّ سنين، وصلى عليه رسول الله ﷺ، ونزل في حُفْرَته أبوه عثمان رضى الله عنهما.

وقال قتادة: تزوَّج عثمان رَقية بنت رسول الله ﷺ، فَتُوفِّيت عنده ولم تَلِد منه وهذا غَلطٌ من قتادة ولم يَقُله غيره. وأظنُّه أراد أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ، فإن عثمان تزوجها بعد رَقية فتوفيت عنده، ولم تَلِدْ منه. هذا قولُ ابن شهاب وجمهور أهل هذا الشأن، ولم يختلفوا أنَّ عثمان إنما تزوِّج أم كلثوم بعد رقية، وهذا يشهد لصحَّة قول مَن قال: إنَّ رقية أكبر من أم كلثوم.

وفي الحديث الصحيح عن سعيد بن المسيب، قال: تأيَّم عثمان من رُقية بنت رسول الله ﷺ، وتأيَّمتُ حفصةُ من زوجها، فمرَّ عمر بعثمان فقال له: هل لك في حَفْصة. وكان عثمان قد سمع رسول الله ﷺ يَذْكُرُها، فلم يجبه، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: «هل لك في خَير من ذلك؟ أتزوَّج أنا حفصة وأزوّج عثمان خَيراً منها أم كلثوم»! هذا معنى الحديث، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد، وهو أوضح شيء فيهما قصدناه والحمد لله.

وأما وفاة رقية فالصحيحُ في ذلك أنَّ عثمان تخلَّفَ عليها بأمر رسول الله ﷺ وهي مريضةٌ في حين خروج رسول الله ﷺ إلى بدْر وتُوفيت يوم وَقعَةِ بدر، ودُفِنَتْ يوم جاء زيد بن حارثة بَشيراً بما فتح الله عليهم بَدْراً.

وقد رَوى حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، قال: لما ماتت رقيةُ بنت رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل القَبرَ رجلٌ قارفَ أهله»، فلم يدخل عثمان. وهذا الحديث خطأ من حماد بن سلمة، لأنّ رسول الله ﷺ لم يشهد دَفنَ رقية ابنته، ولا كان ذلك القول منه في أم كلثوم.

ذكر البخاري، قال: حدّثنا محمد بن سنان، حدّثنا فُليح بن عثمان، حدّثنا هلال بن علي، عن أنس بن مالك، قال: شهدنا دفنَ بنت رسول الله علي، ورسول الله عليه جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «هل منكم من أحد لم يقارف الليلة»؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: «انزل في قبرها»، فنزل في قبرها وهذا هو الصحيح من حديث أنس، لا قول مَن ذكر فيه رقية ولفظُ حديث حماد بن سلمة أيضاً في ذلك مُنكر مع ما فيه من الوَهم في ذكر رُقية.

وروى ابنُ المبارك، وابن وهب، عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب، قال: تخلف

عثمان عن بَدْر على امرأته رُقية بنت رسول الله ﷺ، وكان قد أصابتها الحَصْبةُ فماتت. وجاء يزيد بن حارثة بَشيراً بوقعة بَدر وعثمانُ على قبر رقية.

وذكر محمد بن إسحاق السراج، حدّثنا الحسن بن حماد بن عبيدة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال تخلف عثمان وأسامة بن زيد عن بَدر، وكان تخلف عثمان على امرأته رقية بنت رسول الله على فبينا هم يَدفنونها سمع عثمان تكبيراً فقال: يا أسامة، ما هذا التكبيرُ؟ فنظروا فإذا زيد بن حارثة على ناقة رسول الله على الجَدعَاء بشيراً بقَتل أهل بَدر من المشركين.

قال أبو عمر: لا خلاف بين أهل السير أنَّ عثمان بن عفان إنما تخلف عن بدر على امرأته رُقية بنت رسول الله ﷺ، وأنه ضرب له بسهمه وأجره وكانت بكدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة.

وقد روى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: توفيت رقية بنت رسول الله على يوم قدوم أهلِ بكر المدينة، فلم يُقِم موسى المعنى، وجاء فيه بالمقاربة. وليس موسى بن عقبة في ابن شهاب حجة إذا خلفه غيره. والصحيحُ ما رواه يونس عن ابن شهاب على ما قدمناه وبالله توفيقنا.

في نسخة ابن شافع الحافظ في الأصل عند آخر ترجمة رقية رضي الله عنها هذه حديث دَفْن البنات من المكرمات. وليس هذا موضعه لو صَحّ، لكن قد كتبه فكتبته.

قال أبو على: حدّثنا أبو عمر النمري، حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا الحسن بن رشيق، حدّثنا أبو بشر الدولابي، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن عوف الطائي، ويزيد بن عبد الصمد أبو القاسم الدمشقي، قالا: حدّثنا عبد الله بن ذكوان، حدّثنا عراك بن زيد بن صفيح المزي، عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما عُزّي رسول الله ﷺ بابنته رقية قال: «الحمد لله، دَفْنُ البنات من المكرمات».

٣٣٥٤ ـ رَمُلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، أم حبيبة زوج النبي على اختلف في اسمها. فقيل رملة وقيل هند والمشهور رملة. وهو الصحيح عند جمهور أهل العلم بالنسب والسير والحديث والخبر، وكذلك قال الزبير: وروى ابن وهب. عن ابن لهيعة. عن أبي الأسود. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. قال: خلف رسول الله على أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رَمُلة. زوَّجها إياه عثمان بن عفان بأرْضِ الحبشة. قال: وأمها صفية بنت أبي العاص عَمّة عثمان.

وروي عن سعيد عن قتادة \_ أن النجاشيّ زوَّج النبيّ عَلَيْهُ أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة وأصدق عنه بمائتي دينار. ذكره الزبير، عن محمد بن الحسين، عن سفيان بن عيينة، عن سعيد، عن قتادة.

وذكر الزبير، عن محمد بن حسن، عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن أبي بكر بن عثمان، قال: تزوَّج رسول الله ﷺ أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حَرْب، واسمُها رَمْلة، واسم أبيها صخر، زوَّجها إياه عثمان بن عفان، وهي بنت عمته، أمها ابنة أبي العاص ـ زوَّجَها إياه النجاشي، وجَهَّزَها إليه، وأصدقها أربعمائة دينار، وأوْلم عليها عثمان بن عفان لحماً وثَريداً، وبعث إليها رسول الله ﷺ شرحبيل بن حَسنة فجاء بها.

قال أبو عمر: هكذا في كتاب الزبير في هذا الحديث، مَرَّة زوَّجها إياه عثمان بن عفان، ومرَّة قال: زوَّجها إياه النجاشي. وهذا تناقُضٌ في الظاهر. ويحتمل أن يكون النجاشي هو الخاطب على رسول الله ﷺ والعاقد عثمان بن عفان. وقيل: بل خطبها النجاشي وأسرها عن رسول الله ﷺ أربعة آلاف درهم، وعقد عليها خالد بن سعيد بن العاص. وقيل: عثمان. وكذلك اختلف في موضع نكاح رسول الله ﷺ إياها كما اختلف فيمن عقد عليها، فقيل: نكاحها كان بالمدينة بعد رجُوعها من أرض الحبشة. وقيل: بل قيمن عقد عليها، وهي بأرض الحبشة وهذا هو الأكثر والأصح إن شاء الله تعالى. وقيل: عقد عليها النجاشيّ. وقيل: عثمان بن عفان. وقيل: خالد بن سعيد.

وكانت أم حبيبة تحت عبد الله بن جحش الأسدي - أسد خزيمة - خرج بها مهاجراً من مكة إلى أرض الحبشة مع المهاجرين، ثم افتتن وتنصر ومات نصرانياً وأبت أم حبيبة أن تتنصر. وثبتها الله على الإسلام والهجرة حتى قدمت المدينة، فخطبها رسول الله على فزوَّجه إياها عثمان بن عفان، هذا قول يُروَى عن قتادة. وكذلك روى الليث عن عقيل، عن ابن شهاب - أن النبي على تزوَّج أم حبيبة بالمدينة.

وقال ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة، إنها كانت عند عبيد الله بن جحش، وكان رَحَل إلى النجاشي: فمات، وإنّ النبي على تزوّج بأم حبيبة، وهي بأرض الحبشة، زوَّجه إياها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف درهم، فبعث بها مع شُرَحبيل بن حَسَنة، وجَهَّزها من عنده، وما بعث إليها النبي على بشيء، وكانت مهور سائر أزواج النبي على أربعمائة درهم، وكذلك قال مصعب والزبير: إن النجاشي زوجه إياها خلاف قول قتادة إن عثمان زوّجه إياها بالمدينة. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر الزبير في ذلك أخباراً كثيرة كلها يشهد لتزويج النجاشي إياها بأرض الحبشة؛ إلا أنه ذكر الاختلاف فيمن زوّجها وعقد عليها، فقال قوم: عثمان، وقال آخرون: خالد بن سعيد بن العاص، وقال قوم: بل النجاشي عقد عليها، فإنه أسلم، وكان وليها هناك، وإنما لم يكل أبوها أبو سفيان بن حرب نكاحها، لأنه كان يومئذ مُشركاً محارباً لرسول الله على وقد روي أنه قيل له وهو يحارب رسول الله على: إن محمداً قد نكح ابنتك. فقال: ذلك الفَحل لا يُقدَع أنفُه.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تزوَّجَ رسول الله ﷺ أم حبيبة في سنة ست من التاريخ، وتوفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين. وفي هذه السنة ـ بعد موت أم حبيبة ـ ادعَى معاوية زياداً. وقيل: بل كان ذلك قبل موت أم حبيبة والله أعلم.

وروي عن علي بن الحسين، قال: قدمت منزلي في دار علي بن أبي طالب فحفرنا في ناحيةٍ منه، فأخرجنا منه حجراً فإذا فيه مكتوب: هذا قَبرُ رَمْلة بنت صخر، فأعَدْناه مكانه.

٣٣٥٥ ـ رملة بنت شَيْبة بن ربيعة، كانت من المهاجرات، هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان وفي ذلك تقول لها هند بنت عتبة:

لحى الرحمن صَابئةً بوج ومكة عند أطراف الحجُون تدين لمعشر قَتَلوا أباهًا أقتل أبيك جاءكَ باليقين؟!

٣٣٥٦ ـ رملة بنت أبي عوف بن ضُبيرة بن سعد بن سعد بن سهم. هلك زوجها المطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبيد بن الحارث بن زهرة بأرض الحبشة إذ كان المطلب وزَوْجُه رَمْلة هاجراً إلى أرض الحبشة. وولدت له هناك عبد الله بن المطلب، فكان يقال: إنه أول رجل ورث أباه في الإسلام. قاله ابن إسحاق. وقد جرى ذكر رَمْلة هذه في باب المطلب من هذا الكتاب.

٣٣٥٧ ـ رُمَيثة بنت عمرو بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. جدة عاصم بن عمر بن عمر بن قتادة، وهي أم حكيم والد القعقاع بن حكيم، روى عنها عاصم بن عمر بن قتادة.

٣٣٥٨ ـ الرُّمَيصاء أو الغُميصاء. روى النسائي قال: حدّثنا علي بن حُجْر، حدثنا هُشَيم، حدّثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدّثنا سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس أنّ الغُميصاء ـ أو الرميصاء ـ أتت النبي عَلَيْ تشكو زَوجها، فذكر حديث العُسيلة.

٣٣٥٩ ـ رَوْضة وصيفة كانت مولاة لامرأة من أهل المدينة، أسلمَت هي ومولاتها عند قدوم النبي على المدينة.

٣٣٦٠ ـ رَيحانة سريّة رسول الله ﷺ. هي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خُنافة من بني قريظة ؛ ماتت قبلَ وفاة النبيّ ﷺ قال: إن وفاتها كانت سنة عشر مَرْجِعَه من حجة الوداع.

٣٣٦١ ـ رَيطة بنت الحارث بن جبلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة زوجة الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة. هاجرَت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك موسى واخواته: عائشة، وزينب، وفاطمة بني الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ثم خرجوا من أرض الحبشة إلى المدينة، فلما وردوا ماءً من مياه الطريق شربوا منه فلم يروحوا عنه حتى توفيت ريطة وبنوها المذكورون إلا فاطمة بنت الحارث.

٣٣٦٢ ـ رَيطة بنت سفيان الخزاعية، زوجة قُدامة بن مظعون. حديثها عن النبي ﷺ أنها شهدت بَيعة النساء اللنبي ﷺ وابنتها معها عائشة بنت قدامة بن مظعون.

٣٣٦٣ - ريطة بنت عبد الله بن معاوية الثقفية. قيل: إنها زينت امرأة ابن مسعود؛ وإن ريطة لقب لها. وقيل: بل ريطة روجة أخرى له. وقد قيل: ليست امرأة ابن مسعود. حديثها مثل حديث زينب الثقفية في الصدقة على زوجها وولدها ـ قاله هشام بن عروة؛ عن عبد الله. وقال بعضهم: عبيد الله بن عبد الله الثقفي، عن أخته ريطة؛ عن النبي على من حديث حماد بن سلمة ووهيب، عن هشام.

حدّثنا عبد الوارث؛ حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدّثنا وهيب، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ريطة امرأة عبد الله بن مسعود أم ولده \_ أنها أتت النبيّ على فقالت: يا رسول الله، ليس لي ولا لولدي ولا لزوجي مال، وقد شغلوني فلا أتصدق، فهل فيهم أجر؟ قال: «لك أجرُ ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم». وكذلك رواه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، وهو نَحو حديث الأعمش، عن شقيق، عن زينب امرأة ابن مسعود وزينب الأنصارية مرفوعاً.

## باب الزاي

٣٣٦٤ ـ زِنِّيرة مولاة أبي بكر الصديق، هي ألحد السبعة الذين كانوا يعذَّبون في الله فاشتراهم أبو بكر واعتقهم، وكانت مولاة لبني عبد الدار، فلما أسلمت عميت، فقال المشركون: أعَمَّتُها اللات والعزى لكفرها باللات والعزى، فرد الله عليها بصَرَها. روى ذلك كله هشام بن عروة عن أبيه من رواية ابن إسحاق وغيره عن هشام.

٣٣٦٥ ـ زينب بنت جَحش زوج رسول الله ﷺ. هي زينب بنت جَحش بن رئاب بن يعمر بن خُبيرة بن مرَّة بن كثير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة . أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله ﷺ.

تزوّجها في سنة ثلاث من التاريخ، ولا خلاف أنها كانت قبله تحت زيد بن حارثة. وأنها لتي ذكر الله تعالى قصتها في القرآن بقوله عز وجل ﴿فلما قضى زَيدُ منها وطَراً وأنها وَوَجناكها﴾ (١) . فلما طلَقها زيد وانقضَت عِدّتها تزوجها رسول الله على وأطعم عليها خبزاً ولحماً. ولما دخلت على رسول الله على قال لها: «ما اسمك؟» قالت: بَرّة، فسماها زينب. ولما تزوجها رسول الله على تكلم في ذلك المنافقون وقالوا: حرَّم محمد نساء الولد، وقد تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله عز وجل: ﴿ما كان مُحمدٌ أبا أحَد مِن رجالكم﴾ (٢) . إلى آخر وكان يُدْعى زيد بن حارثة، وكان يُدْعى زيد بن محمد.

روى إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أَبْزَى، قال: صلَّيت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أول نساء النبيّ ﷺ وفاةً.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠. (٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير. حدّثنا معاوية بن عمرو. حدّثنا المسعودي، عن القاسم. قال: كانت زينب بنت جَحْش أول نساء النبيّ ﷺ لحوقاً به.

وذكر مسلم بن الحجاج، حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا الفضل بن موسى الشيباني، حدّثنا طلحة عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله ﷺ يوماً لنسائه: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يكداً»، قالت: فكن يتطاولن أيّتهن أطول يكداً، قالت: فكانت أطولنا يداً زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتَصدّق.

وروينا من وجوه عن عائشة أنها قالت: زينب بنت جحش تُساميني في المنزلة عند رسول الله ﷺ. وما رأيت امرأة قط خَيراً في الدين من زينب وأتقى لله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة.

وذكر موسى بن طارق أبو قرة، عن زمعة بن صالح. عن يعقوب، عن عطاء، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة زوج النبي علله أنها ذكرت زينب بنت جحش، فقالت: ولم تكن امرأة خيراً منها في الدين، وأتقى لله تعالى، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد تبذلاً لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله عز وجل.

حدّثنا عبيد الله بن محمد بن أسد، حدّثنا محمد بن مسرور الغسال، حدّثنا أحمد بن مغيث، حدّثنا الحسين بن الحسن، حدّثنا عبد الله بن المبارك، حدّثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس \_ أن رسول الله على قال لزيد بن حارثة: «اذكرها على»، قال زيد: فانطلقت، فقلت لها: أبشري يا زينب، فإن رسول الله على أرسلَ يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي، ثم قامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله على فدخل عليها بغير إذن.

وروى حجاج بن منهال، حدّثنا عبد الحميد بن بِهرام، عن شَهر بن حَوْشب، عن عبد الله بن شداد أن رسول الله على قال لعمر بن الخطاب: «إنَّ زينب بنت جحش أوّاهَ» فقال رجل: يا رسول الله، ما الأوّاه؟ قال: «الخاشع المتضرّع، وإن إبراهيم لحليمٌ أوّاهُ مُنيب».

وتوفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب،

وفي هذا العام افتتحت مصر. وقيل: بل تُوفيت سنة إحدى وعشرين، وفيها افتتحت الإسكندرية.

٣٣٦٦ \_ زينب بنت الحارث بن خالد بن صخر القرشية التيمية، ولدت بأرض الحبشة مع أختها عائشة وفاطمة، وماتت في الطريق في منصرفها منها، وقبرُها هناك.

٣٣٦٧ ـ زينب بنت حُميد، أم عبد الله بن هشام، ذهبت بابنها عبد الله إلى رسول الله ﷺ وهو صغير ليبايعه، فمسح على رأسه، حديثها عند زُهرة بن معبد أبي عقيل، عن جده عبد الله بن هشام.

٣٣٦٨ ـ زينب بنت حنظلة بن قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك بن جُدعان بن ذُهل بن رُومان من طيىء، ولطريف بن مالك يقول امرؤ القيس:

لعمري لنعم المرء تعشو لضوئه طريف بن مال ليلة الريح والخَصَر

كانت زينب بنت حنظلة تحت أسامة بن زيد بن حارثة، فطلقها، فلما حلت قال رسول الله ﷺ: «من يتزوج زينب بنت حنظلة وأنا أمهره». فزوجها نُعيم بن عبد الله النحام وكانت زينب بنت حنظلة قدمت هي وأبوها وعمتها الجرباء بنت قسامة على رسول الله ﷺ.

٣٣٦٩ \_ زينب بنت خُزيمة . أم المساكين ، زوج النبي على . هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة العامرية ، لم يختلفوا في نسبها ، كانت تدعى أم المساكين في الجاهلية ، وكانت تحت عبد الله بن جحش ، قتل عنها يوم أحد ، فتزوجها رسول الله على سنة ثلاث ، ولم تلبث عنده إلا يسيراً ، شهرين أو ثلاثة ، وتوفيت في حياته .

وقال قتادة: كانت زينب بنت خزيمة قبل النبي على عند الطفيل بن الحارث. والقول الأول قول ابن شهاب.

وقال أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجُرجاني النسابة: كانت زينب بنت خزيمة عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، ثم خلف عليها أخوه عُبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال: وكانت زينب بنت خزيمة أخت ميمونة لأمها، ولم أر ذلك لغيره، والله أعلم.

به ٣٣٧٠ \_ زينب بنت رسول الله ﷺ. كانت أكبر بناته رضي الله عنهنّ. قال محمد بن السحاق السراج: سمعتُ عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي يقول: وُلدَت زينب بنت رسول الله ﷺ في سنة ثمان من الهجرة.

قال أبو عمر: كانت زينب أكبَر بَناته ﷺ، لا خلاف أعلمه في ذلك إلا ما لا يصحّ ولا يلتفت إليه، وإنما الاختلاف بين زينب والقاسم أيهما وُلِد له ﷺ أولاً، فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب: أول مَن وُلِد له القاسم، ثم زينب. وقال ابن الكلبي: زينب ثم القاسم.

قال أبو عمر: كان رسول الله ﷺ مُحِبًا فيها. أسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسلم وقد ذكرنا خُبرَ أبي العاص في بابه وولدت من أبي العاص غلاماً له يقال له عليّ، وجارية اسمها أمامة. وقد تقدم ذكرها في باب الألف من هذا الكتاب.

وتوفيت زينب بنت رسول الله ﷺ في حياة رسول الله ﷺ سنة ثمان من الهجرة، وكان سببُ موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله ﷺ عمد لها هبار بن الأسود ورجل آخر فدفعها أحدُهما فيما ذكروا، فسقطت على صخرة فأسقطت وأهراقت الدماء، فلم يزل بها مرضُها ذلك حتى ماتت سنة ثمان من الهجرة، وكان زوجها محِبّاً فيها.

قال محمد بن سعد: أنشدني هشام بن الكلبي، عن معروف بن خَرَّبوذ، قال: قال: أبو العاص بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام:

ذكرت زينب لما ورّكت إرَمَا فقلت سقيا لشَخص يسكن الحرَمَا بنت الأمين جزاها الله صالحة وكلّ بَعْل سيُتْنى بالذي عَلِما ٣٣٧١ ـ زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية، ربيبة رسول الله على .

أمها أم سلمة زوج النبي ﷺ كان اسم زينب برّة، فسماها رسول الله ﷺ زينب. ذكره محمد بن عمرو بن عطاء عنها وعن زينب بنت جحش أيضاً.

حدّثنا عبد الوارث بن سفیان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهیر بن حرب، حدّثنا أحمد بن جناب، حدّثنا عیسی بن یونس، عن الولید بن کثیر، حدّثنا محمد بن عمرو بن عطاء، حدّثتنی زینب بنت أم سلمة \_ قالت: کان اسمی بَرّة فسمانی رسول الله ﷺ زینب قالت: ودخلت علیه زینب بنت جحش \_ واسمها برة \_ فسمّاها رسول الله ﷺ زینب.

ولدتها أمها بأرض الحبشة، وقدمت بها وحفظت عن النبيّ ﷺ. ويُرْوَى أنها دخلت على النبيّ ﷺ وهو يغتسل فنضح في وجهها. قال: فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت.

وكانت زينب بنت أبي سلمة عند عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي، فولدت له، وكانت من أفقه نساء أهل زمانها.

وروى ابن المبارك عن جرير بن حازم. قال: سمعت الحسن يقول: لما كان يوم المحرة قتل أهل المدينة، فكان فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول الله على فحملا ووضعا بين يديها مقتولين فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن المصيبة على فيهما لكبيرة، وهي علي في هذا أكبر منها في هذا، أما هذا فجلس في بيته فكف يده، فدخل عليه، وقتل مظلوماً، وأنا أرجو له الجنة، وأما هذا فبسط يده فقاتل حتى قتل فلا أدري على ما هو في ذلك، فالمصيبة به علي أعظم منها في هذا. قال جرير: وهما ابنا عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ.

٣٣٧٢ \_ زينب بنت عبد الله الثقفية، امرأة عبد الله بن مسعود. وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد بن غاضرة بن حُطيط بن قسيّ، وهو ثقيف، فهي ابنة أبي معاوية الثقفي وروى عنها يسر بن سعيد وابن أخيها، فرواية يسر بن سعيد عنها من حديث بن عَجلان وغيره، عن بُكير بن الأشج عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا شهدت إحداكن العِشاء فلا تمس طيباً».

وحديث ابن أخيها عنها، حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا أبي، حدّثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: انطلقت فإذا على الباب امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، اسمها زينب. قالت: فخرج علينا بلال. فقلنا له: سل لنا رسول الله على أزواجنا وأيتام في حجورنا؟ قالت: فدخل بلال فقال: يا رسول الله، على الباب زينب فقال رسول الله على أزواجهما وأيتام في عبد الله بن مسعود، وزينب امرأة من الأنصار، تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما أيجزىء ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال رسول الله على أنواجهما وأيتام في حجورهما أيجزىء ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال رسول الله على أنواجهما وأيتام في القرابة، وأجر الصدقة».

٣٣٧٣ ـ زينب بنت قيس بن مخرمة القرشية المطلبية. كانت قد صلَّت القبلتين جميعاً، وهي مولاة السُّدِيِّ المفسر، أعتقت أباه.

وروى أسباط بن نصر، عن أبيه، قال: كاتَبتْني زينب بنت قيس بن مخرمة، من بني المطلب بن عبد مناف على عشرة آلف، فتركت لي آلاف، وكانت قد صلت القِبلتين مع رسول الله ﷺ.

٣٣٧٤ ـ زينب بنت كعب بن عُجْرة. وكانت عند أبي سعيد الخدري، قالت: اشتكى الناس عليّاً فقام رسول الله ﷺ فينا خطيباً، فسمعته يقول: «أبها الناس لا تشكوا علياً، فوالله إنه لأخشى في ذات الله من أن يشتكى به». ذكره ابن إسحاق.

٣٣٧٥ ـ زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جمع، أخت عثمان بن مظعون وزوجة عمر بن الخطاب، هي أم عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الأكبر بني عمر بن الخطاب. وذكر الزبير أنها كانت من المهاجرات، وأخشى أن يكون وَهماً لأنه قد قيل: إنها ماتت مسلمة بمكة قبل الهجرة، وحَفْصة ابنتها من المهاجرات.

٣٣٧٦ ـ زينب بنت نُبيط بن جابر الأنصارية، مدنية، رُوي عنها حديث واحد، وقيل: إنه مرسل، وفيه نظر. قال ابن السكن: إنها أدركت زمان النبي على ولم تحفظ عنه شيئاً.

وزينب بنت نُبيط هذه امرأة أنس بن مالك، وأمها الفارعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكانت أمها وخالتها: حبيبة وكبشة \_ في حجر النبي على بوصية أبي أمامة إليه بهن. وحديثها أن النبي على أمها وخالتيها. وبناته على اسم أمها القارعة، وقد قال أبو الفضل عبد الله بن واصل في كتاب الوحدان: إن زينب بنت شُريط امرأة أنس بن مالك، ووهم. وإنما هو نُبيط لا شريط.

٣٣٧٧ ـ زينب الأسدية، مكية، حديثُها عند مجاهد عنها أنها أتتْ رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي مات وترك جارية فولدت غلاماً وإنا كنا نتهمُها فقال: «ائتوني به». فأتوه به فنظر إليه، فقال: «أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه».

٣٣٧٨ ـ زينب الأنصارية، امرأة أبي مسعود الأنصاري. روى علقمة، عن عبد الله أن زينب الأنصارية امرأة أبي مسعود وزينب الثقفية، أتتا رسول الله على النفقة على أزواجهما. . . الحديث. وهو أيضاً مذكور من حديث الأعمش، عن أبي واثل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: انطلقتُ إلى رسول الله على أزواجهما وأيتام في حُجورهما. فقال حاجتي اسمها زينب فذكر الحديث في النفقة على أزواجهما وأيتام في حُجورهما. فقال لهما رسول الله على أجران أجر الصدقة وأجر القرابة».

٣٣٧٩ ـ زينب التميمية. حديثها عن النبي ﷺ أنه كره أن يفضل الذكور من البنين على الإناث في العطية.

# باب السيـن

٣٣٨٠ - سُبيعة بنت الحارث الأسلمية. وكانت امرأة سعد بن خَوْلة، فتوفي عنها بمكة، فقال لها أبو السنابل بن بَعْكك: إن أجلك أربعة أشهر وعشر، وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال قيل: خمس وعشرون ليلة؛ وقيل: أقل من ذلك، فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت إلى النبي عَلَيْهُ، فأخبرته، فقال لها: «قد حللت فانكحي مَن شئت». وبعضهم يروي: «إذا أتاك مَن ترضين فتزوَّجي».

روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهلِ الكوفة من التابعين حديثها هذا. روى عنها عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليَمُت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة». وزعم العُقيلي أن سُبيعة التي روى عنها عبد الله بن عمر هي غير الأولى، ولا يصحُّ ذلك عندي.

٣٣٨١ ـ شبيعة بنت حبيب الضبيعية، بصرية، روى عنها ثابت البُناني حديثها في المتحابّين.

٣٣٨٢ ـ سَخْبرة بنت تميم، ذكرها ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة من نساء بني غنم بن دُودان قاله ابن هشام عنه.

٣٣٨٣ ـ سُخَيلة بنت عبيدة، زوج عمرو بن أمية الضمري جاء ذكرها أن عمرو بن أمية اشترى مِرْطاً فكساه امرأته فسئل عنه، فقال: تصدقت به على سُخيلة بنت عبيدة وكانت امرأته. وقال سمعتُ رسول الله ﷺ يقول في الصدقة: «الصدقة على الأهل صدقة».

٣٣٨٤ \_ شديسة الأنصارية. قالت: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «ما رأى الشيطان عمر إلا خرَّ لوجهه». روى عنها سالم، تعد في أهل المدينة.

٣٣٨٥ \_ سرَّاء بنت نبهان الغنوية. روت عن النبيّ ﷺ في خطبة الوداع. روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين الغنوي، وساكنة بنت الجعد.

٣٣٨٦ ـ سعدة بنت قمامة. روي عنها أنها كانت تؤمُّ النساء وتقوم في وسطهن على حسب ما روي عن أم سلمة يقال: إنها أدركت النبي ر

٣٣٨٧ ـ شعدى بنت عمرو المريّة. قيل إنها امرأة طلحة بن عبيد الله أم يحيى بن طلحة، حديثها عند أهل الكوفة في فضل لا إله إلا الله.

٣٣٨٨ ـ سلامة بنت الحر الأسدية. ويقال الأزدية. ويقال الفزارية. أخت خَرَشة بن الحُر. روت عن النبي على أحاديث، منها أنها سمعت النبي على يقول: «يكون في ثقيف كذاب ومُبير». ومنها أنها سمعت رسول الله على يقول: «يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون مَن يصلي لهم». حديثها عند نساء من أهل الكوفة، من حديث وكيع.

روت أم داود الوابشية قالت: سمعت سلامة بنت الحر أخت خَرَشة بن الحر تقول كنت أرْعَى غنماً لي، وذلك في بَدْء الإسلام فمرّ بي النبيّ ﷺ، فقال: «بم تشهدين؟» قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فتبسّم وضحك.

٣٣٨٩ - سلامة بنت معقل الأنصارية، حديثها عند محمد بن إسحاق، عن الخطاب بن صالح، عن أمه، عنها.

• ٣٣٩ - سلامة الضبيّة. روت عنها أم داود الوابشية، حديثها عند عبد الله بن داود الخريبي.

تقدم ذكر نسبها عند ذكر أختها أسماء. وقد ذكرنا أخواتها لأم ولأم وأب في غير موضع من تقدم ذكر نسبها عند ذكر أختها أسماء. وقد ذكرنا أخواتها لأم ولأم وأب في غير موضع من كتابنا هذا، منها في باب أم الفضل زوج العباس، وباب ميمونة زوج النبي على الأخوات الله والمنات». كانت تحت حمزة بن الأخوات التي قال فيهن رسول الله على «الأخوات مؤمنات». كانت تحت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فولدت له أمة الله بنت حمزة، ثم خلف عليها بعده شداد بن أسامة بن الهاد الليثي فولدت له عبد الله وعبد الرحمن. وقد قيل: إن التي كانت تحت أسامة بنت عُميس، ثم خلف عليها بعده شداد بن أوس، ثم بعد شداد جعفر. والأصح عندي ـ والله أعلم ـ أن أسماء بنت عُميس كانت تحت جعفر وأن سلمي أختها كانت تحت حمزة.

٣٣٩٢ ـ سلمى بنت قيس بن عمرو بن عُبيد بن مالك بن عديّ بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، تكنى أم المنذر وهي أخت سليط بن قيس. وسليط ممن شهد بدراً، وهي إحدى خالات رسول الله على من جهة أبيه، كانت ممن صلى القبلتين، وبايعت بيعة الرضوان. روّت عنها أم سَليط بن أيوب بن الحكم.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير. قال: سمعت أبي يقول: سَلْمَى بنت قيس من بني عديّ بن النجار من المبايعات بَيعَة الرضوان.

قال أحمد بن زهير: وحدّثنا أبي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدّثني سَليط بن أيوب بن الحكم بن سُليم، عن أمه، عن سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله على وكانت قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت: جئت إلى النبي على فبايعته في نساء من الأنصار، فشرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، ولا نغش أزواجنا، قالت: فبايعناه ورجعنا.

٣٣٩٣ ـ سلمى، خادم رسول الله ﷺ، وهي مولاة صفية بنت عبد المطلب، يقال لها مولاة رسول الله ﷺ وأم بنيه. روى عنها عبيد الله بن أبي رافع.

وسلمى هذه هي التي قَبَلت إبراهيم ابن رسول الله ﷺ. وكانت قابلة بني فاطمة ابنة رسول الله ﷺ. ومع أسماء بنت عُميس، وشهدت سلمى هذه خيبر مع رسول الله ﷺ.

من حديثها عن النبي على: ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدّثنا عبد الله بن محمد الكرماني، حدّثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة بن عبيد الله بن أبي رافع، عن جدته، وكانت خادماً للنبي على ـ أن رسول الله على أوصى بالهجرة، وقال: «إنّ امرأة عذّبت في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خَشاش (١) الأرض».

٣٣٩٤ \_ سلمي الأودية، حديثها عند أهل الكوفة ليس بصحيح.

٣٣٩٥ ـ سمراء بنت قيس الأنصارية. مدنية، روى عنها أبو أمامة بن سهل بن حُنف.

٣٣٩٦ ـ سمراء بنت نهيك الأسدية. أدركت رسول الله ﷺ وعُمِّرت، وكانت تمر في الأسواق، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها، روى عنها أبو بَلْج جارية بن بَلْج.

٣٣٩٧ ـ سمية أم عمار بن ياسر. كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فزوجها من حليفه ياسر بن عامر بن مالك العنسي، والد عمار بن ياسر، فولدت له عماراً فأعتقه أبو حذيفة وأبوه من عَنْس. وقد ذكرنا عماراً في بابه.

<sup>(</sup>١) خشاش الأرض حشراتها وهوامها.

وكانت سمية ممن عذبت في الله وصبرت على الأذى في ذات الله، وكانت من المبايعات الخيرات الفاضلات رحمها الله. قال ابن قتيبة: خلف عليها بعد ياسر الأزرق وكان غلاماً رومياً للحارث بن كلدة، فولدت له سلمة بن الأزرق، فهو أخو عمار لأمه. وهذا غلط من ابن قتيبة فاحش، وإنما خلف الأزرق على سمية أم زياد زوجة مولاه الحارث بن كلدة منها، لأنه كان مولى لهما، فسلمة بن الأزرق أخو زياد لأمه، لا أخو عمار، وليس بين سمية أم عمار وسمية أم زياد نسب ولا سبب، وسمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام، وَجَأها (١) أبو جهل بحربة في قبلها فقتلها، وماتت قبل الهجرة رضي الله عنها.

حدّثنا خلف بن قاسم، حدّثنا عبد الله بن عمر، حدّثنا أحمد بن محمد، حدّثنا معن بن يحيى، حدّثنا ابن بكير وحُميد بن علي البجَلي، قالا: حدّثنا ابن لَهيعة، حدّثنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي رَزِين، عن عبد الله بن مسعود، عنه، قال: إن أبا جهل طعن بحربة في فخذ سمية أم عمار حتى بلغت فرجها فماتت. فقال عمار: يا رسول الله، بلغ منا \_ أو بلغ منها \_ العذاب كل مبلغ، فقال رسول الله على «صبراً أبا اليقظان، اللهم لا تعذب أحداً من آل ياسر بالنار».

وروى سفيان، وشعبة، وجرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: أول شهيد استشهد في الإسلام سمية أم عمار. قال: وأول من أظهر الإسلام رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وبلال، وصُهيب، وخَبّاب، وعمار، وسُمية أم عمار، فغلط ابن قتيبة غلطاً فاحشاً، وبالله التوفيق.

حدّثنا بَقِيّ بن مَخْلَد، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا أبي، حدّثنا عبد الله بن يونس، حدّثنا بقِيّ بن مَخْلَد، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار فأما رسول الله ﷺ فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخِذ الآخرون فألبِسوا أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا، فجاء إلى كل واحد قومه بأنطاع الأدم (٢) فيها الماء، فألقوهم فيها، ثم حملوا بجوانبه إلا بلالاً، فلما كان العشي جاء أبو جهل، فجعل يشتم سمية ويرفث، ثم طعنها في قلبها في قلبها فقتلها، فهي أول شهيد استشهد في الإسلام، وذكر تمام الخبر في بلال.

<sup>(</sup>١) وجأها: طعنها.

فقتلها ومنهم من قال: طعنها في فخذها، فسرى الرمح إلى فرجها فماتت شهيدة.

٣٣٩٨ ـ سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية، تزوجها رسول الله ﷺ، فماتت قبل أن يدخل بها فيما ذكر معمر بن المثنى، عن حفص بن النضر، وعبد القاهر بن السريّ السلميين، قالا: تزوج رسول الله ﷺ سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية، فماتت قبل أن يدخل بها. وقال ابن إسحاق: سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية تزوجها رسول الله ﷺ ثم طلقها قبل أن يدخل بها.

٣٣٩٩ ـ سهلة ابنةُ سهيل بن عمرو القرشية العامرية. قد تقدم ذكر نسبها عند ذكر أبيها، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة روت عن النبي الله الرخصة في رضاع الكبير. روى عنها القاسم بن محمد، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف، خلف عليها بعد أبي حذيفة.

قال الزبير: سهلة بنت سهيل أمها فاطمة بنت عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل. ولدت سهلة بنت سهيل لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة محمد بن أبي حذيفة، وولدت لعبد الله بن الأسود من بني مالك بن سليط بن عبد الله بن الأسود، وولدت لشماخ بن سعيد بن قائف بكير بن شماخ. وولدت لعبد الرحمن بن عوف سالم بن عبد الرحمن بن عوف.

٣٤٠٠ – سَهلة بنت عاصم بن عدي الأنصاري العَجْلاني، زوجة عبد الرحمن بن عوف أيضاً. وقد ذكرناها عند ذكر أبيها في باب اسمه، ترُوي عن النبي ﷺ أنه أسهم لها يوم خيبر.

٣٤٠١ - سُهَيمة بنت عُمير المزنية زوج رُكانة بن عبديزيد طلقها زوجها ألبتة. فأخبر رسول الله ﷺ بذلك، فقال: «والله ما أردتُ إلا واحدة». الحديث، من حديث الشافعي، عن عمه عبد الله بن السائب، عن نافع بن عُجير، عن عبد يزيد أن رُكانة أخبر بذلك.

قال البخاري: حدّثنا علي، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن نافع بن عُجير؛ قال: وكان ثقة، سمع عبد الله بن الحارث بن عويمر المزني، قال: كان من رسول الله ﷺ في عمتي سُهيمة بنت عمير قضاء ما قضى به في امرأة غيرها.

٣٤٠٢ ـ سوادة بنت مِسْرَح الكندية. حديثها عن النبي ﷺ في وقت وضع فاطمة ابنها الحسن عليهما السلام.

٣٤٠٣ ـ السوداء الأسدية، قال بعضهم: هي السوداء ابنة عاصم. حديثها عن النبيّ عليه في الخضاب.

٣٤٠٤ - سَوْدة بنت زَمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل - ويقال حسيل - بن عامر بن لؤي. وأمها الشَّموُس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. تزوجها رسول الله على بمكة بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشة؛ هذا قول قتادة وأبي عبيدة وكذلك روى عقيل عن ابن شهاب، أنه تزوج سودة بل عائشة. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل تزوجها بعد عائشة. وكذلك قال يونس، عن ابن شهاب، ولا خلاف أنه لم يتزوجها إلا بعد موت خديجة، وكانت قبل ذلك تحب ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، من بني عامر بن لؤي وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول الله على فهم بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وأنت في حلّ من شأني، فإنما أود أن أحشر في زمرة أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء، فأمسكها رسول الله على حتى توفي عنها مع سائر مَنْ توفي عنها مع سائر مَنْ توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن.

وفي سودة نزلت: ﴿وإن امرأة خافتْ من بَعْلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جُناح عليهما أن يُصلِحا بينهما صُلْحاً والصلح خَير﴾(١).

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: ما من الناس أحد أحبّ إلى من أن أكون ملاحه من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة.

قال أحمد بن زهير: توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

٣٤٠٥ ـ سودة بنت مسرّح. روى عنها حديث واحد بإسناد مجهول، أنها كانت قابلة لفاطمة بنت رسول الله على حين وضعت الحسَن، فلفّته في خرْقة صفراء فنزعها عنه رسول الله على ولفه في خرقة بيضاء، وتفل في فيه وسماهُ الحسن.

٣٤٠٦ ـ سيرين أخت مارية القبطية، أهداهما جميعاً المقوقس صاحب مصر والإسكندرية إلى رسول الله ﷺ مارية لنفسه،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٢٨.

ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وهي أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. روى عنها ابنها عبد الرحمن بن حسان قالت: رأى رسول الله على فُرجة في قبر ابنه إبراهيم، فأمر بها فسدت، وقال: «إنها لا تضر ولا تنفع، ولكن تقر عين الحي، وإن العبد إذا عمل شيئاً أحب الله منه أن يتقنه».

## باب الشيـن

٣٤٠٧ ـ شُراف بنت خليفة الكلبية أخت دحية بن خليفة الكلبي، تزوجها رسول الله ﷺ فهلكت قبل دخوله بها.

٣٤٠٨ ـ الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة، هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن صداد ويقال ضرار ـ بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشية العدوية من المبايعات. قال أحمد بن صالح المصري: اسمها ليلي، وغلب عليها الشفاء. أمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم أسلمت الشفاه قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول وبايعت النبي على كانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله على يأتيها ويقيل عندها في بيتها، وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان. وقال لها رسول الله على علمي حفصة رُقية النملة كما علمتها الكتاب».

وقطعها رسول الله ﷺ داراً عند الحكّاكين فنزلتها مع ابنها سليمان، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئاً من أمر السوق. وروى عنها أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة.

وذكر بَقِيّ بن مَخْلَد، عن إبراهيم بن عبد الله بن عثمان، عن محمد بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة، سمعت أبي، عن أبيه، عن الشفاء أنها كانت ترقي في الجاهلية، وأنها لما هاجرت إلى رسول الله على وكانت قد بايعته بمكة قبل أن يخرج، فقدمت عليه، فقالت يا رسول الله، إني كنت أرقي برُقى الجاهلية، وقد أردت أن أعرضها عليك. قال: «اعرضيها علي»، فعرضتها عليه، فكانت منها النملة فقال: «ارقي بها وعلميها حفصة»: بسم الله، صلو صلب جبر تعوذاً من أفواهها فلا تضر أحداً، اللهم اكشف البأس رب الناس. فكانت ترقي بها على عود كركم سبع مرات، وتضعه مكاناً نظيفاً، ثم تدلكه على حجر بخل خمر ثقيف، وتطليه على النملة.

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، في مصنّفه، عن سفيان، عن القَعقاع، عن إبراهيم النخعي، قال: رُقية العقرب شجُّة قرنية ملحة بحر فقط. حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال: عرضتها على عائشة فقالت: هذه مواثيق.

٣٤٠٩\_ الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصارية. مدنية، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن.

٣٤١٠ ـ الشفاء بنت عوف بن عبد عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف: هاجرَت مع أختها عاتكة هي أم المسور بن مخرمة، كذا قال الزبير. وقد قيل: إن الشفاء أمه.

٣٤١١ ـ الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، قال الزبير في هذه: أم عبد الرحمن بن عوف، وأم أخيه أسود بن عوف. قال الزبير: وقد هاجرت مع أختها لأمها الضِّيزية بنت أبي قيس بن عبد مناف، قال أبو عمر: على ما ذكر الزبير: عبد عوف جَدّ عبد الرحمن أبو أبيه، وعوف جده أبو أمه أخوان ابنا عبد الحارث بن زهرة، وكأنّ أباه عَوْفاً سُمِّي باسم عمه عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة. فانظر في ذلك.

٣٤١٢ ـ الشَّموس بنت النعمان الأنصارية، مدنية، روى عنها عُبيد بن وديعة أن رسول الله ﷺ حين بنى مسجده كان جبرائيل عليه السلام يؤم له الكعبة ويقيم له قِبْلة المسجد.

٣٤١٣ ـ الشَّيماء أو الشّماء السعدية، أخت رسول الله على من الرضاعة. اسمها حُذافة وقد ذكرتها في الحاء. أغارت خيلُ رسول الله على هوازن، وأخذوها فيمن أخذوا من السَّبي، فقالت لهم: أنا أختُ صاحبكم. فلما قدموا بها على رسول الله على قالت له: يا محمد، أنا أختُك، وعرفته بعلامة عرفها، فرحب بها، وبسط لها رداءه، فأجلسها عليه، ودمعت عيناه، وقال: "إن أحببت فأقيمي عندي مكرَّمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك أوصلتك"، فقالت: بل أرْجِعُ إلى قومي. فأسلمت، فأعطاها رسول الله على ثلاثة أعبد وجارية وأعطاها نعَماً وشاء.

#### باب الصاد

٣٤١٥ ـ صفية بنت بجير الهذلية. روت عن النبيّ ﷺ في الشُّرْبِ من ماء زمزم. ٣٤١٥ ـ صفية بنت حُيَى بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن

الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن تخوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران، وأمها برة بنت سموأل.

قال أبو عبيدة: كانت صفية بنت حيى عند سلام بن مِشْكَم، وكان شاعراً، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحُقَيق وهو شاعر فقتل يوم خيبر: وتزوجها النبي على في سنة سبع من الهجرة.

روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس \_ أن النبي على اشترى صفية بنت حيى بسبعة أرؤس وخالفه عبد العزيز بن صُهيب وغيره، عن أنس، فقال فيه: إن رسول الله على لما جمع سبي خيبر جاءه دِحْية، فقال: أعطني جارية من السبي فقال: «اذهب فخذ جارية». فأخذ صفية بنت حُييّ، فقيل: يا رسول الله، إنها سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. فقال له النبي على «خذ جارية من السبي غيرها» قال ابن شهاب: كانت مما أفاء الله عليه، فحجبها وأولم عليها بتمر وسويق، وقسم لها، وكانت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

قال أبو عمر: استصفاها رسول الله ﷺ وصارت في سهمه، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها لا يختلفون في ذلك، وهو خصوص عند أكثر الفقهاء له ﷺ، إذ كان حكمه في النساء مخالفاً لِحُكم أمته.

ويروى أن رسول الله ﷺ دخل على صَفية وهي تبكي، فقال لها: «ما يبكيك؟» قالت: بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خَير من صفية، نحن بنات عَم رسول الله ﷺ وأزواجه، قال: «ألا قلت لهن: كيف تكنّ خيراً مِني، وأبي هارون، وعمي موسى، وزوجي محمد ﷺ». وكانت صفية حليمةً عاقلة فاضلة.

وروينا أنّ جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت: إن صفية تحب السّبت، وتصل اليهود. فبعث إليها عمر؛ فسألها، فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدَلني الله به يوم الجمعة. وأما اليهود فإن لي فيهم رحماً، وأنا أصِلها، قال: ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حُرّة.

وتوفيت صفية في شهر رمضان في زمن معاوية سنة خمسين .

٣٤١٦ ـ صفية بنت الخطاب. أخت عمر بن الخطاب، هي زوجة قدامة بن مظعون، أتى ذكرها في باب زوجها فينظر إسلامها.

٣٤١٧ ـ صفية بنت شيبة بن عثمان، من بني عبد الدار بن قصيّ. روى عنها عبيد الله بن أبي ثور وميمون بن مهران.

مالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة. وهي شقيقة حمزة والمقوّم وحجل بني هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة. وهي شقيقة حمزة والمقوّم وحجل بني عبد المطلب. كانت صفية في الجاهلية تحت الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس، ثم هلك عنها، وتزوجها العوام بن خويلد بن أسد، فولدت له الزبير، والسائب وعبد الكعبة، وعاشت زماناً طويلاً، وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين، ولها ثلاث وسبعون سنة، ودفنت بالبقيع بفناء دار المغيرة بن شعبة. وقد قيل: إن العوام كان عليها قبل، وليس بشيء.

٣٤١٩ ـ صفية بنت أبي عُبيد الثقفية، زوج عبد الله بن عمر، لها رواية، روى عنها نافع مولى ابن عمر.

٣٤٢٠ ـ صفية بنت مَحْمِية بن جَزّيّ الزبيدي، زوج الفضل بن العباس. تنظر في باب الفضل من كتاب ابن السكن في الصحابة.

٣٤٢١ ـ صفية خادم النبي ﷺ. روت عنها أمة الله بنت رزينة في الكسوف مرفوعاً.

٣٤٢٢ ـ صفية، امرأة من الصحابة. حديثها عند أهل الكوفة. روى عنها مسلم بن صفوان.

٣٤٢٣ ـ صفية، امرأة. روى عنها إسحاق بن عبد الله بن الحارث أنها قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ فقربت إليه كنفاً، وأكل منها، وصلى ولم يتوضأ.

٣٤٢٤ ـ الصماء بنت بُسْر المازنية أخت عبد الله بن بسر. روت عن النبيّ عَلَيْهُ في النبي عَلَيْهُ في حرف النبي عن الصيام يوم السبت. حديثها شامي. قيل: اسمها بُهيسة. وقد ذكرناه في حرف الباء.

٣٤٢٥ ـ صُميتة الليثية، امرأة من بني ليث بن بكر، كانت في حِجر رسول الله ﷺ. روى عنها عبيد الله بن عبد الله في فضل المدينة.

# باب الضاد

٣٤٢٦ ـ ضُباعة بنت الحارث الأنصارية. أخت أم عطية الأنصارية. روت عنها أم عطية في ترك الوضوء مما مست النار.

٣٤٢٧ مباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. تزوجها المقداد بن عمرو البُهراني حليف بني زُهرة، يعرف بالمقداد بن الأسود لتبنّيه له، فولدت له عبد الله وكريمة، فقتل عبد الله يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها. لضباعة عن النبي على أحاديث، منها الاشتراط في الحج. روى عنها الأعرج، وعروة بن الزبير.

٣٤٢٩ ـ الضِّيزيّة بنت أبي قيس بن عبد مناف، هاجرت مع أختها الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث، ذكرها أبو عمر في باب الشفاء.

# باب الطباء

٣٤٣٠ ـ طُلَيحة بنت عبد الله التي كانت تحت رُشيد الثقفي، فطلقها، ونكحت في عدّتها. ذكر الليث عن ابن شهاب أنها ابنة عبيد الله.

# باب الظاء

٣٤٣١ ـ ليس في باب الظاء من الأسماء شيء، وفيه كُنى نذكرها في الكُنى إن شاء الله تعالى.

### باب العين

٣٤٣٢ ـ عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، لها صحبة، ولا أعلمها روّت شيئاً. قال الزبير: حدّثني محمد بن سلام، قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى

الشفاء بنت عبد الله العدوية أن أغدي عليّ. قالت: فغدوت عليه، فوجدت عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص ببابه، فدخلنا فتحدثنا ساعة، فدعا بنمط (١١)، فأعطاها إياه، ودعا بنمط دونه فأعطانيه. قالت: فقلت: تربت يداك يا عمر، أنا قبلها إسلاماً، وأنا بنت عمك دونها، وأرسلتَ إليّ، وجاءتك من قبل نفسها. فقال: ما كنت رفعت ذلك إلا لك، فلما اجتمعتما ذكرت أنها أقرب إلى رسول الله ﷺ منك.

٣٤٣٣ \_ عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة. أم معبد الخزاعية. ويقال عاتكة بنت خالد بن خليف وهي التي نزل عليها رسول الله ﷺ في خيمتها حين خرج من مكة إلى المدينة مهاجراً، وذلك الموضع يدعى إلى اليوم بخيمة أم معبد.

وذكر أبو جعفر العقيلي، قال: حدّثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن سعيد الحنفي أحمد بن عمرو بن يونس اليامي. قال: حدّثنا عبد الرحمٰن بن محمد بن سعيد الحنفي اليامي، قال: حدّثنا حِزام بن هشام بن حبيش بن خالد، عن أبيه، عن جده حبيش بن خالد، عن أخته أم معبد ـ واسمها عاتكة بنت خالد قالت: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وخرج منها يريد المدينة، ومعه أبو بكر ومولى لأبي بكر يقال له عامر بن فُهيرة، وعبد الله بن أريقط الليثي دليلهم، فمروا بنا فدخلوا خيمتي، وأنا محتبية بفناء خيمتي، أسقي وأطعم المارين. فذكر الحديث. وقد روى حديث أم معبد هذا بكامله عنها في رواية العُقيلي هذه. وروى عن أبي معبد وزوجها، وعن حَبيش بن خالد أخيها. بمعنى واحد، والألفاظ متقاربة، وسنذكرها في بابها في الكنى إن شاء الله تعالى.

٣٤٣٤ ـ عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل القرشية العدوية، أخت سعيد بن زيد. أمها أم كريز بنت عبد الله بن عمار بن مالك الحضرمي. كانت من المهاجرات. تزوَّجها عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت حسناء جميلة ذات خَلْقِ بارع، فأولع بها وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها لذلك، فقال:

يقولون طَلِّقْها وخيَّم مكانها وإنّ فراقي أهل بيت جمعتهم أراني وأهلي كالعَجول تروّحت

مقيما تُمَنِّي النفْس أحلام نائم على كثرة مني لإحْدَى العظائم إلى بَوِّها قبل العِشار الرَّوائم

فعزم عليه أبوه حتى طلقها، ثم تبعتها نَفْسُه، فهجم عليه أبو بكر، وهو يقول:

وما ناحَ قمريّ الحمام المطوّق

أعاتك لا أنساك ما ذرَّ شارقٌ

<sup>(</sup>١) النمط: نوع من البسط.

أعاتك قلبى كل يوم وليلة ولم أرَ مِثْلَى طُلَّق اليوم مِثْلُها لها خُلقَ جَرْل ورأى ومَنْصب

فرق له أبوه فأمره فارتجعها.

فقال حين ارتجعها:

أعاتكُ قد طُلِّقت في غير ريبة كذلك أمر الله غاد ورائح ومــا زال قلبــي للتفــرق طــائــرأ ليهنك أني لا أرى فيه سَخطة وأنك ممن زيّن اللهُ وجهه

ورُوجعت للأمر الذي هو كائن على الناس فيه ألفة وتباين وقلبي لما قد قرّبَ الله ساكن وأنك قد تمت عليك المحاسن وليس لوجه زانه الله شائن

إليك بما تُخفى النفوس معلّق

ولا مثلها في غير جُرْم تُطُلُّقُ

وخُلْق سَويّ في الحياء ومصدق

ثم شهد عبد الله الطائف مع رسول الله ﷺ فرمي بسهم فمات منه بعد بالمدينة، فقالت عاتكة ترثيه:

> رزئت بخير الناس بعد نبيهم فآليت لا تنفك عيني حزينة فلله عینا مَنْ رأی مثله فتی إذا شرعت فيه الأسنَّةُ خاضها

وبعد أبي بكر وما كان قَصّرا عليـك ولا ينفـك جِلْـدي أغبـرا أكر وأحمى في الهياج وأصبرا إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا

فتزوّجها زيد بن الخطاب على اختلاف في ذلك، فقُتل عنها يوم اليمامة شهيداً، ثم تزوّجها عمر بن الخطاب في سنة اثنتي عشرة من الهجرة، فأولَم عليها ودعا أصحابَ رسول الله ﷺ وفيهم علي بن أبي طالب، فقال له: يا أمير المؤمنين، دَعْني أكلم عاتكة. قال: نعم. فأخذ على بجانب الخدر، ثم قال: يا عدوة نفسها أين قولك:

فَ آليت لا تنف عيني حزينة عليك ولا ينفك جلُّ دي أغبرا فبكت: فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا حسن؟ كلّ النساء يفعلن هذا.

ثم قتل عنها عمر، فقالت تبكيه:

عين جودي بعبرة ونحيب فجعَتْني المنونُ بالفارس المُعْد قل لأهل الضراء والبؤس موتوا

لا تملي على الإمام النجيب لُمِ يموم الهيماج والتَشْويب قد سقته المنون كأس شعوب

ومما رثت به عمر رضى الله عنه قولها:

مُنع الرقاد فعاد عيني عائد قد كان يُسهرني حِذارك مرة أبكى أمير المؤمنين ودونه

مما تضمّن قلبي المعمود فاليوم حق لعيني التسهيد للزائرين صفائح وصعيد

ثم تزوّجها الزبير بن العوام، وقد ذكرنا قصتها في الخروج إلى المسجد معه ومع عمر قبله في كتاب التمهيد في باب يحيى بن سعيد عن عمرة. فلما قتل الزبير بن العوام قالت أيضاً ترثيه:

غدر ابن جرموز بفارس بهمة يا عمرو لو نبهته لوجدته كم غمرة قد خاضها لم يثنه ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله والله ربك إن قتلت لمسلما

يـوم اللقـاء وكـان غيـر معـرّدِ لا طائشا رعش الجنان ولا اليدِ عنها طرادك يـابـن فقـع القَـرْدد ممن مضى ممن يروح ويغتدي حلـت عليـك عقـوبـة المتعمّـد

وكان الزبير شرط ألا يمنعها من المسجد وكانت امرأة خليقة، فكانت إذا تهيأت إلى الخروج للصلاة قال لها: والله إنك لتخرجين وإني لكاره؛ فتقول: فامنعني فأجلس. فيقول: كيف وقد شرطت لك ألا أفعل، فاحتال فجلس لها على الطريق في الغلس، فلما مرت وضع يده على كفلها؛ فاسترجعت، ثم انصرفت إلى منزلها، فلما حان الوقت الذي كانت تخرج فيه إلى المسجد لم تخرج، فقال لها الزبير: ما لك لا تخرجين إلى الصلاة؟ قالت: فسد الناس، والله لا أخرج من منزلي. فعلم أنها ستفي بما قالت. فقال: لا روع يا ابنة عمر. وأخبرها الخبر؛ فقتل عنها يوم الجمل.

ثم خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها من الزبير، فأرسلت إليه: إني لأضن بك يا ابن عم رسول الله على عن القتل وكان عبد الله بن الزبير إذ قتل أبوه قد أرسل إلى عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل يقول يرحمك الله، أنت امرأة من بني عدي، ونحن قوم من بني أسد وإن دخلت في أموالنا أفسدتها علينا، وأضررت بنا. فقالت: رأيك يا أبا بكر، ما كنت لتبعث إلي بشيء إلا قبلته، فبعث إليها بثمانين ألف درهم، فقبلتها، وصالحت عليها. وتزوجها الحسن بن علي فتوفي عنها، وهو آخر من ذكر من أزواجها والله أعلم.

٣٤٣٥ ـ عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم، اختلف في إسلامها، والأكثر يأبون

ذلك. وقد جرى ذكرها مع أروى بنت عبد المطلب في أول هذا الكتاب، ولم يختلف في إسلام صفية.

٣٤٣٦ ـ عاتكة بنت عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة بن كلاب، أخت عبد الرحمن بن عوف، وأم المِسْوَر بن مخرمة. هاجرت هي وأختها الشفاء؛ فهي من المهاجرات.

٣٤٣٧ - عاتكة بنت نُعيم الأنصارية. حديثها عندابن عقبة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن حميد، عن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن عاتكة ابنة نعيم أخت عبد الله بن نُعيم - أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن ابنتها توفي زوجها ؛ فحدّت عليه ، فرمدت رمداً شديداً ، وقد خشيت على بصرها ، أتكتحل ؟ فقال : «لا ، إنما هي أربعة أشهر وعشراً ؛ وقد كانت المرأة منكن تُحِدّ سنة ثم تخرج فترمي بالبعرة على رأس الحول».

٣٤٣٨ ـ العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب الكلابية. تزوجها رسول الله ﷺ وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها ؛ وقل من ذكرها .

٣٤٣٩ ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبيّ على الفيها في بابه، وأمها أم رُومان بنت عامر بن عُويمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة بن سُبيع بن دُهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. تزوجها رسول الله على بمكة قبل الهجرة بسنتين. هذا قول أبي عبيدة، وقال غيره: بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل: بنت سبع. وابتنى بها بالمدينة، وهي ابنة تسع لا أعلمهم اختلفوا في ذلك. وكانت تذكر لجُبير بن مُطعِم وتُسمّى له، وكان رسول الله على قد أرى عائشة في المنام في سَرَقة (١) من حرير، فتوفيت خديجة، فقال: "إن يكن هذا من عند الله يمضه» فتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين فيما ذكر الزبير. وكان موت خديجة قبل مخرجه إلى المدينة مهاجراً بثلاث سنين. هذا أولى ما قيل في ذلك وأصحّه إن شاء الله تعالى. وقد قيل في موت خديجة. إنه كان قبل الهجرة بخمس سنين. وقيل: بأربع، على ما ذكرناه في بابها.

وذكر الزبير بن بكار، عن محمد بن محمد بن الحسن، عن أسامة بن حفص، عن يونس، عن ابن شهاب \_ أن رسول الله على تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال سنة عشر من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين. وأعرس بها في المدينة في شوال على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجرَه إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) السرقة: بفتح السين والراء من الحرير الأبيض أو من الحرير عامة.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: تزوجني رسول الله على بعد متوفى خديجة وقبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث، وأنا بنت ست أو سبع، قال أحمد بن زُهير: هذا يقضي لقول أبي عبيدة بالصواب: إن خديجة توفيت قبل الهجرة بخمس سنين. قال: ويقال بأربع قبل تزويج عائشة.

قال أبو عمر: كان نكاحه على عائشة في شوال، وابتناؤه بها في شوال، وكانت تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها في شوال على أزواجهن، وتقول: هل كان في نسائه عنده أحظى مني، وقد نكحني وابتنى بي في شوال، وتوفي عنها على وهي بنت ثمان عشرة سنة، وكان مكثها معه على تسع سنين.

روى أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت سبع سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، وقبض عني وأنا ابنة ثمان عشرة سنة.

حدّثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدّثنا أحمد بن سعيد، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا محمد بن علي، حدّثنا يحيى بن سفيان، حدّثنا أبو معاوية.. فذكره.

قال أبو عمر: لم ينكح ﷺ بكراً غيرها، واستأذنت رسول الله ﷺ في الكنية فقال لها: «اكتني بابنك عبد الله بن الزبير» \_ يعني ابن أختها.

وكان مسروق إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصادقة ابنة الصديق البريئة المبرأة بكذا وكذا، ذكره الشعبي، عن مسروق. وقال أبو الضحى، عن مسروق: رأيت مشيخة من أصحاب رسول الله على الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأياً في العامة. وقال هشام بن عُروة، عن أبيه: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة.

وذكر الزبير، قال: حدّثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قال: ما رأيت أحداً أروى للشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله؟ قال: وما روايتي من رواية عائشة. ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعراً. قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي الله وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل.

وروى أهل البصرة، عن أبي عثمان النهدي، عن عمرو بن العاص سمعه يقول: قلت لرسول الله ﷺ: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»، قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها».

ومن حديث أبي موسى الأشعري وحديث أنس عن النبيّ ﷺ، قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وفيها يقول حسان بن ثابت:

> عقيلة أصل من لؤيّ بن غالب مهــذَبــةٌ قــد طَهّــر الله خيْمَهــا فإن كان ما قد قيل عندى قلته وإنّ الـذي قـد قيـل ليس بـلائـط فكيف وودًي ما حييت ونُصرتي

حصًان رَزَان مَا تُزَنُّ بريبة وتُصبحُ غَرْثَى من لَحوم الغَوافِل كِرَام المساعي مَجدُهم عَير زائل وطهّر ما من كل بعي وباطل فلا رفعت صوتى إلى أناملي بها الدهر بل قول امرىء متماحل لآل رسول الله زَيْن المحافل رأيتُكَ وَليَغْفُرْ لِكِ الله حَرَّةً من المُحْصنات غير ذاتِ الغوائل

قال أبو عمر: أمر النبيِّ ﷺ بالذين رموا عائشة بالإفك حين نزل القرآن ببرائتها فجُلدوا الحد ثمانين فيما ذكر جماعة من أهل السير والعلم بالخبر. وقال قوم: إنَّ حسان بن ثابت لم يُجلد معهم، ولا يصحّ عنه أنه خاض في الإفك والقذف، ويزعمون أنه القائل:

لقد ذاق عبدالله ما كمان أهله وحَمْنة إذ قالوا هجيراً ومسطحُ وعبد الله هو عبد الله بن أبيّ ابن سلول.

وآخرون يصححون جَلد حسان بن ثابت، ويجعلونه من جملة أهل الإفك في عائشة. وأنشد ابن إسحاق هذا البيت على خلاف ما مضى في أبياتٍ ذكرها فقال قائل من المسلمين:

وحَمْنـة إذ قـالـوا هجيـراً ومسطـحُ لقد ذاق حسَّان الـذي كـان أهلـه وهذا عندي أصحَّ، لأن عبد الله بن أبيّ ابن سلول لم يكن ممن يُستر جَلده عن الجميع لو جُلد.

وقد روى أن حسان بن ثابت استأذن على عائشة بعدما كُف بصره، فأذنت له، فدخل عليها فأكرَمته، فلما خرج من عندها قيل لها: أهذا من القوم: قالت: أليس يقول:

فإنَّ أبي ووالدَّهُ وعُـرضي لعـرْضِ محمـد منكـم وِقـاء

هذا البيت يغفر له كل ذنب.

وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين، ذكره المدايني، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة عن أبيه. وقال خليفة بن خياط. وقد قيل: إنها توفيت سنة ثمان وخمسين، ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلَتْ من رمضان، أمَرت أن تدفن ليلاً، فدفنت بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. فالله أعلم. ذكر ذلك صالح بن الوجيه، والزبير، وجماعة من أهل السير والخبر.

حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن وَضّاح، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا وكيع عن عصام بن قُدامة، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيّتكنَّ صاحبة الجمل الأدبب (۱)، يقتل حولها قتلى كثير، وتنجو بعدما كادت». وهذا الحديث من أعلام نبوته ﷺ؛ وعصام بن قُدامة ثقة، وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج لذكره.

٣٤٤٠ ـ عائشة بنت الحارث بن خالد بن صخر القرشية التيمية، ولدت هي وأختاها فاطمة وزينب بأرض الحبشة من ماء شربنه في الطريق. وقد قيل: إن فاطمة نجت منهن وحدها.

٣٤٤١ ـ عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية، هي وأمها رَيْطة ابنة أبي سفيان من المبايعات، تعد في أهل المدينة.

٣٤٤٢ - عزة بنت الحارث، أخت ميمونة ولبابة. لم أر أحداً ذكرها في الصحابة؛ وأظنها لم تدرك الإسلام.

٣٤٤٣ - عزة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أخت أم حبيبة رضي الله عنهن، ذكرها يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب في حديث أم حبيبة في الرضاع، خرج حديثها مسلم.

٣٤٤٤ ـ عَزة بنت كامل، روي عنها حديث واحد عن النبي ﷺ ليس إسناده بالقائم.

٣٤٤٥ \_ عزة الأشجعية، حديثها عند الأشعث بن سَوّار، عن منصور، عن أبي حازم

<sup>(</sup>١) الأدبب، ومثلها الأدب بالإدغام: الكثير الشعر.

الأشجعي عن مولاته عزة، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «ويلكن من الأحمرين: الذهب والزعفران».

٣٤٤٦ ـ عَقِيلة ابنة عُبيد بن الحارث العِتواريّة. كانت من المهاجرات والمبايعات، مدنية. حديثها عند موسى بن عبيدة.

٣٤٤٧ \_ عُليّة بنت شُريح الحضرمية، هي أم السائب بن يزيد بن أخت نمر. وهي أخت مخرمة بن شُريح الذي ذكر عند النبي ﷺ فقال: «ذلك رجلٌ لا يتوسّدُ القرآن».

٣٤٤٨ عَمرة بنت الحارث بن أبي ضِرار الخزاعية. روت عن النبي عَلَيْهُ: «الدنيا خضرة حلوة». الحديث، هي أخت جُويرية بنت الحارث زوج النبي عَلَيْهُ. روى عنها ابن أخيها محمد بن الحارث.

٣٤٤٩ \_ عمرة بنت حَزْم الأنصارية. روى عنها جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، عن النبيّ على في ترك الوضوء مما مست النار.

وأم النعمان بن بشير رضي الله عنهم، لما ولدت النعمان بن بشير مملته إلى وأم النعمان بن بشير حملته إلى رسول الله على فدعا بتمرة فمضغها، ثم ألقاها في فيه فحنكه بها، فقالت: يا رسول الله الذع الله أن يكثر ماله وولده، فقال: «أما ترين أن يعيش كما عاش خاله حميداً، وقتل شهيداً. ودخل الجنة؟» مِن حديثها عن النبي على أنه قال: «وجب الخروج على كل ذات نطاق».

٣٤٥١ عَمْرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار أم سعد بن عبادة، وكانت من المبايعات، توفيت في سنة خمس من الهجرة.

٣٤٥٢ - عمرة بنت يزيد بن الجَون الكلابية. وقيل: عمرة بنت يزيد بن عُبيد بن رُواس بن كلاب الكلابية، وهذا أصح. تزوّجها رسول الله على فبلغه أنّ بها برصاً فطلقها ولم يدخل بها. وقيل: إنها التي تزوجها رسول الله على فتعوذت منه حين أدخلت عليه. فقال لها: «لقد عذت بمعاذ». فطلقها، وأمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب. هكذا روى عبد الله بن القاسم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال أبو عبيدة: إنما ذلك لأسماء بنت النعمان بن الجون وقال قتادة: إنما قال ذلك في امرأة من بني سليم، فالاختلاف فيها كثير على ما ذكرناه في باب أسماء وغيره.

٣٤٥٣ - عَمْرَة بنت يُعار الأنصارية زوجة أبي حذيفة مولاة سالم. واختلف في اسمها، وقد ذكرناها في باب الباء.

٣٤٥٤ - عُمَيْرة بنت سهل بن رافع الأنصارية. صاحب الصاعين الذي لمزه المنافقون، وكان قد خرج بابنته هذه عميرة وبصاع من تَمْر إلى رسول الله على: فلما أتاها قال له: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: «وما هي؟» قال: ابنتي هذه تدعو الله لي ولما وتمسح رأسها، فإنه ليس لي ولدٌ غيرها، قالت عُميرة: فوضع رسول الله على كفه على، قالت: فأقسم بالله لكان برد كف رسول الله على على كبدي بعدُ.

# باب الغين

٣٤٥٥ ـ غُزيلة ويقال غُزية، أم شريك الأنصارية من بني النجار، والصواب غزيلة إن شاء الله تعالى. روى عنها جابر بن عبد الله أنها سمعت رسول الله على يقول: «ليفرنّ الناس من الدجال في الجبال». قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل».

هي غير أم شريك العامرية، وإحداهما التي وهبت نفسها للنبي على وفيها نظر، وسيأتي ذكر أم شريك في الكنى إن شاء الله تعالى. وقد اختلف في التي وهبت نفسها للنبي على اختلافاً كثيراً.

### باب الفاء

٣٤٥٦ ـ فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أم هانيء بنت أبي طالب، أخت علي وعَقِيل وجعفر وطالب شقيقتهم. وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، واختلف في اسمها. فقيل هند. وقيل: فاختة. وهو الأكثر، وسنذكرها في الكنى بأتم من هذا إن شاء الله تعالى. يقولون: كان إسلام أم هانيء يوم الفتح.

٣٤٥٧ ـ فاختة بنت الوليد بن المغيرة، أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية بشهر ـ قاله داود بن الحُصين.

٣٤٥٨ – الفارعة بنت أبي أمامة أسعد بن زُرارة الأنصارية. كان أبو أمامة أبوها أوصى بها وبأختيها حبيبة وكبشة بنات أبي أمامة إلى النبيّ ﷺ، فزوَّجها رسول الله ﷺ نُبيط بن جابر، من بني مالك بن النجار.

٣٤٥٩ ـ الفارعة بنت أبي الصّلت، أخت أمية بن أبي الصلت الثقفي، قدمت على رسول الله ﷺ بعد فتح الطائف، وكانت ذات لبُّ وعَفاف وجمال، وكان رسول الله ﷺ يعجب بها، وقال لها يوماً: «هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً؟» فأخبرته خبرَه وما رأت منه وقصَّت قصَّته في شقّ جوفه، وإخراج قلبه، ثم صرفه مكانه وهو نائم، وأنشدت له الشعر الذي أوله:

> باتت همومى تسرى طوارقها نحو ثلاثة عشر بيتاً، منها قوله:

ما رَغب النفس في الحياة وإن يــوشــك مَــن فــرَّ مِــنْ منيتــه من لم يمت عَبْطةً يمت هرماً

تَحْيا قليلًا فالمَوْتُ سائقُها يسومساً على غِسرةٍ يُسوافِقُها للموت كأسٌ والمرء ذائقها(١)

أكف عيني والدمع سابقها

وفي الخبر لما حضرت وفاته عند المعاينة:

وأي عبد لك لا ألمّا

ثم قال:

إن تَعْفُ يا ربى تعْفُ جما

كَ لُم عيب ش وإنْ تطاول دهراً ﴿ صَائِبُ وَهُ وَالْ يَرُولًا كَانُ يَرُولًا ليتنبي كنتُ قبل ما قد بدا لي في قلائل الجبال أرْعي الوُعُولا

فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين».

وذكر الخبر بتمامه محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، واختصرته، واقتصرت منه على النكت التي يجب الوقوف عليها. حدثنيه بتمامه أبو القاسم خلف بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي، قال: حدَّثنا رَوْح بن الفرج القطان، قال: حدَّثنا وَثِيمة بن موسى، قال: حدَّثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثني محمد بن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: قدمت الفارعة بنت أبي الصلت على رسول الله عَلَيْ فذكر الحديث بتمامه.

٣٤٦٠ - الفارعة بنت عبد الرحمن الخثعمية. تذكر في الصحابة. روى عنها السرى بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>١) عبطة: وهو صغير.

٣٤٦١ ـ فاضلة الأنصارية، زوج عبد الله بن أنيس الجهني، قالت: خطبنا رسول الله ﷺ فحثنا على الصدقة، حديثها عند أهل المدينة.

٣٤٦٢ - فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أم علي بن أبي طالب وإخوته. قيل: إنها ماتت قبل الهجرة، وليس بشيء، والصواب أنها هاجرت إلى المدينة وبها ماتت.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدّثنا أبو محمد إسماعيل بن علي الحطيمي قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدّثنا محمد بن بشر، عن زكريا، عن الشعبي، قال: أم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم، أسلمت، وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت بها.

قال الزبير: هي أول هاشمية ولدت لهاشمي هاشمياً قال: وقد أسلمت وهاجرت إلى الله ورسوله، وماتت بالمدينة في حياة النبي ﷺ، وشهدها رسول الله ﷺ.

قال أبو عمر: روى سعدان بن الوليد السابري، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال أبو لم الله على عباس، قال لم الله على واضطجع معها في قبرها، فقالوا: ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه، فقال: «إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها ليهون عليها».

٣٤٦٣ ـ فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية. هي التي قطع رسول الله على يدها؛ لأنها سرقت حلياً، وتكلمت قريش فيها إلى أسامة بن زيد ليشفع فيها عند رسول الله على وهو غلام. فشفع فيها أسامة، فقال له رسول الله على: «ياأسامة، لاتشفع في حد، فإنه إذا انتهى إلي لم يكن فيه مَترك، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها». روى حديثها وسماها حبيب بن أبي ثابت.

٣٤٦٤ ـ فاطمة بنت الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة القرشية التيمية. وُلِدَت هي وأختاها زينب وعائشة بأرض الحبشة، وقد قيل: إن أخاهن موسى وُلِد بأرض الحبشة أيضاً. وقدمت فاطمة على رسول الله على المدينة من أرض الحبشة، وكانت قد نجت من الماء الذي شربه إخوتها فماتوا في انصرافهم من أرض الحبشة بالطريق.

٣٤٦٥ \_ فاطمة بنت أبي حُبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية

الأسدية. هي التي استحيضت فشكت ذلك لرسول الله عظير، فقال لها: «إنما ذاك عِرق، وليس بالحيضة». الحديث.

روى عنها عروة بن الزبير، وسمع منها حديثها في الاستحاضة فيما روى الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن الأشج، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير - أن فاطمة بنت أبي حُبيش حدثته، ورواه مالك وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبي حُبيش وهو الصواب.

٣٤٦٦ ـ فاطمة بنت الخطاب بن نُفيل بن عبد العُزّى القرشية العدوية. أخت عمر بن الخطاب زوجة سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفيل أسلمت قديماً. وقيل: أسلمت قبل زوجها، وقيل: مع زوجها، وذلك قبل إسلام عمر أخيها رضي الله عنها، وخَبَرُها في إسلام عمر خَبَرٌ عجيب.

وقد اضطرَب مصعب والزبير في بنات النبيّ على، أيتهنّ أكبر وأصغر اضطراباً يوجب ألا يلتفت إليه في ذلك. والذي تسكُنُ إليه النفس على ما تواترت به الأخبار في ترتيب بنات رسول الله على أن زينب الأولى، ثم الثانية رُقيّة، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة الزهراء والله أعلم.

قال ابن السراج: سمعتُ عبد الله بن سليمان بن جعفر الهاشمي يقول: وُلدَت فاطمة رضي الله عنها سنة إحدى وأربعين من مَولد النبيّ ﷺ، وأنكح رسول الله ﷺ فاطمة علي بن أبي طالب بعد وَقْعَةِ أُحُد. وقيل: إنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله ﷺ بعائشة بأربعةِ أشهر ونصف، وكان سنّها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفا، وكان سنة وخمسة أشهر ونصفاً، وكانت سِنّ عليّ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتري، قال: قال عليّ لأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم: اكفِي بنت رسول الله على الخدمة خارجاً وسقاية الماء الحاج، وتكفيك العمل في البيت: العَجْن

والخبز والطحن. قال أبو عمر: فولدت له الحسن، والحسين، وأم كلثوم، وزينب، ولم يتزوج عليّ عليها غيرها حتى ماتت.

واختلف في مهره إياها، فروى أنه أمهرها دِرْعَه، وأنه لم يكن له في ذلك الوقت صَفْراء ولا بيضاء. وقيل: إنّ عليّاً تزوَّج فاطمة رضي الله عنهما على أربعمائة وثمانين، فأمر النبيّ ﷺ أن يجعل ثلثها في الطيب. وزعم أصحابُنا أنّ الدرْعَ قدَّمها عليّ من أجل الدخول بأمر رسول الله ﷺ إياه في ذلك.

وتوفیت بعد رسول الله ﷺ بیسیر. قال محمد بن علی: بستة أشهر. وقد روی عن ابن شهاب مثله. وروی عنه بثلاثة أشهر. وقال عمرو بن دینار: توفیت فاطمة بعد رسول الله ﷺ بثمانیة أشهر. وقال ابن بُریدة: عاشت فاطمة بعد أبیها سبعین یوماً.

روى الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: حدثتني فاطمة قالت: أسرًّ إليّ رسول الله ﷺ، فقال: «إن جبرئيل كان يُعارضني بالقرآن كلّ سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلاّ قد حضر أجَلي؛ وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي، ونعم السلف أنا لك». قالت: فبكيت؛ ثم قال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء العالمين؟!» فضحكت.

وروى عبد الرحمٰن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي ﷺ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران».

وذكر ابن السراج، قال: حدّثنا محمد بن الصباح، قال: حدّثنا علي بن هاشم، عن كثير النواء، عن عمران بن حُصين ـ أنّ النبيّ على عاد فاطمة وهي مريضة، فقال لها: «كيف تجدينك يا بنية؟» قالت: إني وَجِعة، وإنه ليزيدني أني ما لي طعام آكله. قال: «يا بنية؛ أما ترضين أنك سيدة العالمين!» قالت: يا أبت، فأيْنَ مريم بنت عمران؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، أما والله لقد زوجْتُك سيّداً في الدنيا والآخرة».

قال: وأخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن سنان أبي فروة، عن عقبة بن يريم، عن أبي ثعلبة الخُشَنِي، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من غَزُو أو سَفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه \_ وذكر تمام الحديث.

وذكر الدراورُدي، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عبَّاس، قال: قال

رسول الله ﷺ: «سيدة نساء الجنة مريم، ثم فاطمة بنت محمد، ثم آسية امرأة فرعون».

أخبرنا قاسم بن محمد، قال: حدّثنا مخلد بن سعد، قال: حدّثنا أحمد بن عمرو، قال: حدّثنا ابن سنجر، قال: حدّثنا عارم، قال: حدّثنا داود بن أبي الفرات، عن عِلْباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال: خَط رسول الله على في الأرض أربعة خطوط، ثم قال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله على: «أفضلُ نساء أهل الجنة خديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنتُ مُزاحم امرأة فرعون».

وذكر ابن السراج قال: حدّثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا عبد الرزاق عن معمر \_ أنه أخبره عن قتادة عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «حَسْبُك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون».

أخبرنا خلف بن قاسم، حدّثنا علي بن محمد بن إسماعيل، حدّثنا محمد بن إسحاق السراج، حدّثنا الحسن بن يزيد الطحان، حدّثنا عبد السلام بن حرب عن أبي الجُحاف، عن جُميع بن عمير، قال: دخلت على عائشة، فسألت: أي الناس كان أحب إلى

رسول الله عليه؟ قالت: فاطمة. قلت: فمن الرجال؟ قالت: زوجها، إن كان ما علمته صوّاماً قوّاماً.

قال: وأخبرني إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدّثنا شاذان، عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عبد الله بن عطاء، عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: كان أحب النساء إلى رسول الله علي فاطمة. ومن الرجال علي بن أبي طالب.

قال: وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا محمد بن موسى، عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر، وعن عمار بن المهاجر، عن أم جعفر – أن فاطمة بنت رسول الله على قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء: يا بنت رسول الله، ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئاً رأيته بأرض الحبشة، فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله! تُعرفُ به المرأة من الرجال، فإذا أنا متّ فاغسليتي أنت وعلي، ولا تدخلي عليّ أحداً. فلما توفيت جاءت عائشة تدخل فقالت أسماء: لا تدخلي: فشكت إلى أبي بكر، فقالت: إن هذه الخثعمية تحولُ بيننا وبين بنت رسول الله على، وقد جعلت لها مثل هودَج العروس. فجاء أبو بكر، فوقف على الباب، فقال: يا أسماء، ما حملك على أنْ منعتِ أزواج النبي على أن يدخل على بنت رسول الله على، وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني ألا يدخل عليها أحد، وأريتها هذا الذي صنعت، وهي حيّة، فأمرتني أن أصنع ذلك لها. قال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك. ثم انصرف فغسلها عليّ وأسماء.

قال أبو عمر: فاطمة رضي الله عنها أول من غطى نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها، صُنع ذلك بها أيضاً.

وماتت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله على وكانت أول أهله لحوقاً به، وصلى عليها على بن أبي طالب وهو الذي غسلها مع أسماء بنتُ عُميس، ولم يخلف رسول الله على من بنيه غيرها. وقيل: توفيت فاطمة بعده بخمس وسبعين ليلة وقيل بستة أشهر إلا ليلتين، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان وغسلها زوجها على رضي الله عنه، وكانت أشارَت عليه أن يدفنها ليلاً. وقد قيل: إنه صلى عليها العباس بن عبد المطلب ودخل قبرها هو وعلى والفضل.

واختلف في وقت وفاتها، فقال محمد بن علي أبو جعفر: توفيت بعد رسول الله ﷺ بستة أشهر.

وروى عنه أيضاً أنها لبثبت بعد وفاة رسول الله ﷺ ثلاثة أشهر، وقيل: بل ماتت بعد وفاة النبيّ ﷺ بمائة يوم.

وقال الواقدي: حدّثنا معمر، عن الزهري، عن عُروة، عن عائشة، قال: وأخبرنا ابن جُريج عن الزهري، عن عروة \_ أن فاطمة توفيت بعد النبي على بستة أشهر. قال محمد بن عمر: وهو أشبه عندنا. قال: وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة.

وذكر عن جعفر بن محمد، قال: كانت كُنْيةُ فاطمة بنت رسول الله على أم أبيها، وقال عبد الله بن الحارث، وعمرو بن دينار: توفيت بعد أبيها بثمانية أشهر: وقال ابن بُريدة: عاشت بعده سبعين يوماً. وقال المدائني: ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة، وهي ابنة تسع وعشرين سنة وُلدت قبل النبوة بخمس سنين، صلّى عليها العبّاس رضي الله عنه.

واختلف في سنّها وقت وفاتها: فذكر الزبير بن بكّار أنّ عبد الله بن الحسن بن الحسن دخل على هشام بن عبد الملك وعنده الكلبي، فقال هشام لعبد الله بن الحسن: يا أبا محمد، كم بلغت فاطمة بنت رسول الله على من السنّ؟ فقال: ثلاثين سنة، فقال هشام للكلبي: كم بلغت من السنّ؟ فقال: خمساً وثلاثين سنة. فقال هشام لعبد الله بن الحسن: يا أبا محمد، اسمع، الكلبي يقول ما تسمع، وقد عُني بهذا الشأن، فقال عبد الله بن الحسن: يا أمير المؤمنين سلني عن أمّي، وسل الكلبي عن أمّه.

٣٤٦٨ \_ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي. قال ابن إسحاق: تزوّجها رسول الله على بعد وفاة ابنته زينب وخيرها حين نزلت آية التخبير، فاختارت الدنيا، ففارقها رسول الله على فكانت بعد ذلك تلقط البَعْر، وتقول: أنا الشقية التي اخترت الدنيا. هكذا قال، وهذا عندنا غير صحيح؛ لأنّ ابن شهاب يَروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة عن عائشة \_ أنّ رسول الله على حين خَيْرَ أزواجه بَدأً بها، فاختارت الله ورسوله. قالت: وتتابع أزواج النبيّ على ذلك. وقال قتادة وعكرمة: كان عنده حين خيره شن تسع نسوة، وهن اللاتي توفّي عنهن.

وقد قال جماعة: إنَّ التي كانت تقول أنا الشقية هي التي استعادت من رسول الله ﷺ. واختلف في المستعيذة من رسول الله ﷺ اختلافاً كثيراً، ولا يصحُّ فيها شيء.

وقد قيل: إنَّ الضحاك بن سفيان عَرضَ عليه فاطمة ابنته، وقال: إنها لم تُصدع قط. فقال رسول الله ﷺ: «لا حاجةً لي بها». قيل: إنه تزوّجها سنة ثمان، والله أعلم.

٣٤٦٩ ـ فاطمة بنت عبد الله، أم عثمان بن أبي العاص الثقفي. شهدت ولادة رسول الله ﷺ حين وضعته أمّه آمنة. وكان ذلك ليلاً، قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نوّر، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو مني حتى إني لأقول لتقعنَّ عليّ.

٣٤٧٠ ـ فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، خالة معاوية بن أبي سفيان. روت عنها أم محمد بن عَجلان، وهي مولاتها.

٣٤٧١ ـ فاطمة بنت عمرو بن حَرام عمة جابر بن عبدالله . ذكرها في حديث محمد بن المنكدر، عن جابر: قال: أصيب أبي يوم أُحُد، فجعلت أكشفُ الثوبَ عن وجهه، وأبكي، وجعلوا ينهوني ورسول الله ﷺ لا ينهاني. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تَبْكيه، فقال رسول الله ﷺ: «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكةُ تظله بأجنحتها حتى رفعتموه».

٣٤٧٢ ـ فاطمة ابنة قيس بن خالدالأكبر ابن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، يقال: إنها كانت أكبر منه بعشر سنين. كانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعَقْل وكمال، وفي بيتها اجتمع أصحابُ الشورى عند قَتل عمر بن الخطاب، وخطبوا خُطَبهم المأثورة.

قال الزبير: وكانت امرأة نَجُوداً ـ والنجود ـ النبيلة ـ وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة. فطلَّقها، فخطبها معاوية وأبو جهْم بن حُذَيْفَة، فاستشارت النبيِّ ﷺ فيهما، فأشار عليها بأسامة بن زيد، فتزوجته، وفي طلاقها ونكاحها بعد سُنَن كثيرة مستعملة. روى عنها جماعةٌ منهم الشعبيّ، والنخعي، وأبو سلمة.

٣٤٧٣ - فاطمة ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة بن شمس بن عبد مناف. كانت زوج سالم مولى أبي حُذيفة زوّجها منه أبو حُذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. قال ابن شهاب: كانت ابنة أخيه، وكانت من المهاجرات الأول. قال: فهي يومئذ من أفضل أيامي قريش، ثم تزوّجها بعده الحارث بن هشام فيما ذكر إسحاق بن أبي فروة، وليس ممن

يحتج به، هكذا ذكر العقيلي في نسبها. وذكر في ذلك حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن العباس بن الحارث، عن أبي بكر بن الحارث، عن فاطمة بنت الوليد أم أبي بكر \_ أنها كانت في الشام تلبس الجباب من ثياب الخز، ثم تأتزر، فقيل لها: أما يغنيك هذا عن الإزار؟ فقالت: سمعتُ رسول الله على يأمر بالإزار.

وهَذا الحديث حدّثناه عبد الوارث بن سُفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا مالك بن إسماعيل أبو غسّان، حدّثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة.

ولم ينسبها ابْنُ أبي خيثمة، ونسبها العُقيلي، وغيره يخالِفُه فيها فيقول: هي فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية.

٣٤٧٤ ـ فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية. أخت خالد بن الوليد. أسلمت يوم فتح مكة، وبايعت النبي ﷺ، وهي زوج الحارث بن هشام المخزومي. يقال: إنه تزوجها بعده عمر بن الخطاب. وفي ذلك نظر.

٣٤٧٥ عنها بنت اليمان، أخت حذيفة بن اليمان، واليمان اسمه حُسيل، وقد تقدم ذكره في بابه. روت عن النبي على النبي الشهاء الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم ولها أحاديث. روى عنها ابن أخيها أبو عبيدة بن حُذيفة، روى عنها حديث في كراهية تحلّي النساء بالذهب، إن صح فهو منسوخ، وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد، رواه منصور، عن ربعيّ بن خِراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة بن اليمان. قال: ولحذيفة أخوات قد أدركن النبيّ على قالت خطبنا النبي النبي النها النبي على ذهباً تظهره إلا عذبت به».

٣٤٧٦ ـ فُرَيعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، كان يقال لها الفارعة، شهدت بيعة الرضوان وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. روت عن الفريعة هذه رينب بنت كعب بن عُجْرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. . . استعمله أكثر فقهاء الأمصار.

٣٤٧٧ ـ فُريعة بنت مُعَوِّذ بن عفراء. لها صحبة وكانت مجابة الدعوة حديثها في الرخصة في الغناء وضرب الدف في العرس من حديث أهل البصرة، هي أخت الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ.

### باب القاف

٣٤٧٨ - قتيلة ابنة صَيْفي الجهنية، ويقال الأنصارية. كانت من المهاجرات الأول روى عنها عبد الله بن يسار.

٣٤٧٩ - قُتيلة بنت قيس بن معد يكرب الكندية، أخت الأشعث بن قيس الكندي. ويقال: قيلة، وليس بشيء، والصواب قتيلة، تزوجها رسول الله على في سنة عشر، ثم اشتكى في النصف من صفر، ثم قبض يوم الاثنين ليومين مضيا من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة، ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها. وقال بعضهم: كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين. وزعم آخرون أيضاً أنه تزوّجها في مرضه.

وقال منهم قائلون: إنه على أوصى أن تخيّر، فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين؛ وإن شاءت فلتنكح من شاءت، فاختارت النكاح، فتزوَّجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت. فبلغ أبا بكر، فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما. فقال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها، ولا ضرب عليها الحجاب.

وقال الجرجاني: زوَّجها أخوها منه ﷺ، فمات عليه الصلاة والسلام قبل خروجها من اليمن، فخلف عليها عكرمة بن أبي جهل. وقال بعضهم: ما أوصى فيها رسول الله ﷺ بشيء، ولكنها ارتدت حين ارتد أخوها، فاحتج عمر على أبي بكر بأنها ليست من أزواج النبي ﷺ بارتدادها، ولم تلد لعكرمة بن أبي جهل، وفيها اختلاف كثير جداً.

٣٤٨٠ ـ قُتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلَدة بن عبد مناف بن عبد الدار . قال الزبير: كانت تحت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر ابن عبد شمس بن عبد مناف فولدت له علياً والوليد ومحمداً وأم الحكم. قال أبو عمر: قتل رسول الله علياً أباها يوم بدر صغيراً.

حدّثنا خلف بن قاسم، قال: حدّثنا الحسن بن رشيق. قال: حدّثنا الدولابي، قال: حدّثنا يزيد بن سنان أبو خالد، قال: حدّثنا عبد الله بن خالد بن نمير أبو بكر، قال: حدّثنا أبو محْصَن، عن سفيان بن حُصين، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: قتل رسول الله ﷺ يومئذ صبراً النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل، وقتل عقبة بن أبي مُعيط من بني أمية. قال الواقدي: أسلمت قُتيلة يوم الفتح.

قال أبو عمر: كانت شاعرة محسنة، ولما انصرف رسول الله ﷺ من بدر كتبت إليه قُتيلة ابنة النضر بن الحارث في أبيها، وذلك قبل إسلامها:

> يا راكباً إن الأثيل مظنة أبلغ به ميتاً فإن تحية مني إليه وغبرة مسفوحة هل يسمعن النضر إن ناديته ظلت سيوف بني أبيه تنوشه صبراً يقاد إلى المنية متعباً أمحمد ولدتك خير نجيبة ما كان ضرك لو مننت وربما والنضر أقرب من قتلت قرابة

من صبح خامسة وأنت موفّق ما إن تزال بها النجائب تخفِق جادت بواكفها وأخرى تُخنق بل كيف تسمع ميتاً لا ينطق لله أرحام هناك تشفّدت رسف المقيد وهنو عانٍ مُوثق من قومها والفحل فحل مُعْرِق من الفتى وهنو المغيظ المُحْنَق وأحقهم إن كان عتق يعتق

فلما بلغ رسول الله ﷺ ذلك بكى حتى أخضلت الدموع لحيته، وقال: «لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه». ذكر هذا الخبر عبد الله بن إدريس في حديثه. وذكره الزبير، وقال فرقَّ رسول الله ﷺ لها حتى دمعت عيناه. وقال لأبي بكر: «يا أبا بكر، لو كنت سمعت شعرها ما قتلت أباها».

قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها هذه، ويذكر أنها مصنوعة، وضرب رسول الله ﷺ عنقه وعنق عقبة بن أبي مُعيط صبراً يوم بدر.

٣٤٨١ ـ قِسْرة بنت رُواس الكندية. قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «يا قسرة اذكري الله عند الخطيئة يذكرك عندها بالمغفرة، وأطيعي زوجك يكفك من شر الدنيا والآخرة. وبرّي والديك يكثر خير بيتك».

٣٤٨٢ ـ قَيْلة ابنة مَخْرَمة الغنوية. قيل العنزية. وقيل التميمية. روت عنها صفية ودُحيبة ابنتا عُليبة.

حدثنا عبد الله بن حسان الحديث الطويل الفصيح، فهي ربيبتهما، وقيل جدة أبيهما. وقد شرح حديثها أهل العلم بالحديث، فهو حديث حسن.

٣٤٨٣ ـ قيلة الأنمارية، وقال ابن أبي خيثمة الأنصارية، أخت بني أنمار، حديثها في البيوع عند عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عنها.

٣٤٨٤ \_ قيلة الخزاعية، فهي أم سباع بن عبد العزى بن عمرو بن نضلة بن عباس بن سليمان بن خُزاعة، ومن خلفاء بني زهرة. فيها وفي التي قبلها نظر.

### باب الكاف

٣٤٨٦ - كبشة بنت رافع بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، وهو خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. هي أم سعد بن معاذ، لها صحبة. روى سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، قال: لما خرج بجنازة سعد بن معاذ جعلت أمه تبكي، فقال لها عمر: انظري ما تقولين يا أم سعد فقال رسول الله ﷺ: «دعها يا عمر، كل باكية مكثرة إلا أم سعد ما قالت من خير فلن تكذب».

٣٤٨٧ - كبشة الأنصارية. تعرف بالبَرْصاء، وهي جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة. وهو الراوي عنها. قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول: كبشة هذه من بني مالك بن النجار. لها صحبة.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير بن حرب قال: حدّثنا أبي وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدّثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدّثنا علي بن المديني، قالا: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته يقال لها كبشة، قالت: دخل علي رسول الله علي فشرب من فم قربة معلقة. قالت: فقطعت فمها فرفعته.

٣٤٨٨ ـ كبيرة بنت سفيان. ويقال: ابنة أبي سفيان الثقفية، ليس حديثها بالقائم، لأنه يدور على محمد بن سليمان بن مسمول، وهو مجهول.

٣٤٨٩ - كعبية بنت سعيد الأسلمية، شهدت خيبر مع رسول الله ﷺ فأسهم لها سهم رجل فيما رواه الواقدي.

### باب السلام

٣٤٩٠ ـ لُبابة بنت الحارث بن حَزْن الهلالية، من بني هلال بن عامر بن صعصعة، ينسبونها لبابة بنت الحارث بن حَزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن

عامر بن صعصعة هي أم الفضل أخت ميمونة زوج النبي على وزوجة العباس بن عبد المطلب، وأم أكثر بنيه. يقال: إنها أولُ امرأة أسلمت بعد خديجة، فكان النبيِّ عليه يزورها ويَقيل عندها. وروت عنه أحاديث كثيرة، وكانت من المنجبات؛ ولدت للعباس ستة رجال لم تلد امرأة مثلهم، وهم: الفضل، وبه كانت تُكنى، ويكنى زوجها العباس أيضاً أبو الفضل ـ وعِبد الله الفقيه، وعبيد الله الفقيه، ومعبد وقُثُم، وعبد الرحمن، وأم حبيبة سابعة \_ وفي أم الفضّل هذه يقول عبد الله بن يزيد الهلالي:

ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه وسَهْلل كستة من بطن أمِّ الفضل أكرِمْ بها من كهلةٍ وكهل عم النبي المصطفى ذي الفضل وخاتم الرسل وخير الرسل

وأخوات أم الفضل لأبيها وأمها ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ، ولبابة الصغرى وعصمة، وعَزّة، وهُزيلة، أخوات لأب وأم، كلهن بنات الحارث بن حَزْن الهلالي، وأخواتهن لأمهن؛ أسماء وسلمي، وسلامة بنات عُمَيس الخثعميات، وأخوهن لأمهم محمية بن جَزْء الزبيدي، ؛ فهن ست أخوات لأب وأم، وتسع أخوات لأم، أمهن كلهن هند بنت عوف الكنانية، وقيل الحميرية، ومن قال الحميرية قال: هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة بن جُرَش بن حِمْير، قالوا: وهي العجوز التي قيل فيها: أكرم الناس أصهاراً وقد قيل: إن زينب بنت خزيمة الهلالية أختهن لأم.

حدّثني أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدّثنا أحمد بن الفضل بن العباس الدينوري، حدَّثنا محمد بن أحمد بن منير بمصر، قال: حدَّثنا يوسف بن يزيد القراطيسي، قال: حدّثنا سعيد بن منصور قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة في عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «الأخوات المؤمنات: ميمونة بنت الحارث، وأم الفضل سلمي، وأسماء» وقال فيه الزبير عن إبراهيم بن حمزة. عن الدراوردي بإسناده: «الأخوات الأربع مؤمنات ميمونة، وأم الفضل، وسلمى، وأسماء».

٣٤٩١ ـ لبابة الصغرى بنت الحارث بن حَزن بن بجير بن الهرِم الهلالية أخت لبابة الكبرى المتقدم ذكرها. ولبابة الصغرى هي أم خالد بن الوليد، في إسلامها وصحبتها نظر.

٣٤٩٢ \_ ليلي بنت أبي حَثْمة بن حُذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن حَويج بن عدي بن كعب القرشية العدوية، امرأة عامر بن ربيعة. هاجرت الهجرتين وصلت القبلتين. روت عنها الشفاء. ويقال إنها أول ظعينة دخلت الممدينة مهاجرة، وقيل: بل تلك

أم سلمى. وقال الزبير ومصعب: ليلى بنت أبي حثمة هي أول ظعينة قدمت المدينة مع زوجها عامر بن ربيعة.

٣٤٩٣ ـ ليلى بنت حكيم الأنصارية الأوسية، التي وهبت نفسها للنبي ﷺ. ذكرها أحمد بن صالح المصري في أزواج النبي ﷺ، ولم يذكرها غيره فيما علمت.

٣٤٩٤ ـ ليلى مولاة عائشة. حديثها ليس بقائم الإسناد، وروى عنها أبو عبد الله المدني وهو مجهول.

٣٤٩٥ ـ ليلى عمة عبد الرحمن بن أبي ليلى. بايعت النبيّ ﷺ وروت عنه.

٣٤٩٦ - ليلى بنت قانف الثقفية. كانت فيمن شهد غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ ووصفت ذلك فأتقنت.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير، حدّثنا محمد بن حُميد، حدّثنا سلمة بن الفضل، حدّثنا محمد بن إسحاق، قال: حدّثني نوح بن حكيم، عن داود بن عروة بن مسعود الثقفي ؛ أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي على قالت: فأول ما أعطانا رسول الله على من كفنها الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الأكبر، ورسول الله على خلف الباب يناولنا.

٣٤٩٧ ـ ليلى السدوسية. أمرأة بشير ابن الخَصاصية، حديثها عند إياد بن لقيط في تغيير اسم زوجها بشير.

٣٤٩٨ ـ ليلى الغِفارية. كانت تخرج مع النبيّ ﷺ في مغازيه تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى. حديثها أن النبيّ ﷺ قال لعائشة: «هذا عليّ بن أبي طالب أول الناس إيماناً». روى عنها محمد بن قاسم الطائي.

# باب الميم

٣٤٩٩ ـ مارية أو ماوية مولاة حُجَير بن أبي إهاب التميمي. حليف بني نوفل. هي التي حبس في بيتها خُبيب بن عدي.

ذكر أبو جعفر العُقيلي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا يوسف بن بهلول، قال: حدّثني ابن أبي بهلول، قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني ابن أبي نجيح أنه حدّث عن مارية مولاة حُجير، وكان خُبيب بن عدي حُبس في بيتها، قال: فكانت تحدث بعد أنْ أسلمت، قالت: والله، إنه لمحبوس في بيتي مُغْلَق دونه إذا اطَّلَعت من خَلَلِ

الباب، وفي يده \_ قطف عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في الأرض حبَّة عِنَب تؤكل، فلما حضره القتل قال: يا مارية التمسي لي حديدة أتطهَّر بها. قالت: فأعطيتُ الموسى غلاماً منا وأمرته أن يأتيه بها. فدخل بها عليه، قالت: فوالله ما هو إلا أنْ وَلِّي داخلاً عليه، فقلت: أصاب الرجل ثأره؛ يقتل هذا الغلام بهذه الحديدة ليكونَ رجل برجل. فما انتهى إليه الغلام أخذ الحديدة من يده، وقال: لعمري ما خافت أمّك غَدري حين أرسَلتك إليّ بهذه الحديدة، ثم خلّى سبيله هكذا قال: قالت مارية \_وفي رواية يونس بن بكير ماوية قال يونس، عن ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن ماوية مولاة حجَير بن أبي إهاب، قالت: حبس خبيب بمكة في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوماً، وإنّ في يده لقِطفاً من عنب أعظم من رأسه، يأكل منه وما في الأرض يومئذ حَبَّة عنب.

تطأطأت للنبي ﷺ حتى صعد حائطاً ليلة فَرَّ مِنَ المشركين. لا أدري أهي الأولى قبلها أم لا؟.

المعون، أهداها له المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية ومصر، وأهدى معها أختها سيرين وخصيًا يقال له مأبور، فوهب رسول الله على سيرين لحسان بن ثابت، وهي أمُّ عبد الرحمن بن حسان.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، حدّثنا أحمد بن زُهير، حدّثنا أبي ويحيى بن معين. قالا: حدّثنا عفان، حدّثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس \_ أنّ رجلاً كان يتهم بأم إبراهيم أم ولد رسول الله على فقال لعلي: «اذهب فاضرب عنقه». فأتاه علي رضي الله تعالى عنه، فإذا هو في ركيّ يتبرّد فيها، فقال له على: اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكفّ على عنه، ثم أتى النبيّ على فقال: يا رسول الله. إنه مجبوب.

وروى الأعمش هذا الحديث فقال فيه، قال علي: يا رسول الله، أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

قال أبو عمر: هذا الرجل المتهم كان ابنَ عم مارية القبطية. أهداه معها المقوقس، وذلك موجود في حديث سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وأظنه الخصي المأبور المذكور، من حينئذ عُرف أنه خصي والله أعلم.

وتوفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب، وذلك في المحرم من سنة ست عشرة، وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها. وصلى عليها عمر، ودُفِنت بالبقِيع، وقد ذكرنا خبر ابنها إبراهيم في أول هذا الديوان مستوعباً، والحمد لله.

روي من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه لما ولدت مارية القبطية لرسول الله ﷺ ابنه إبراهيم قال ﷺ: «أعتَقها ولدها». وإسنادُه لا تقوم به حجة لضعفه.

٣٥٠٢ ـ مارية، خادم النبي ﷺ، جدة المثنى بن صالح بن مهران مولى عمرو بن حريث، لها حديث واحد من حديث أهلِ الكوفة، رواه أبو بكر بن عياش، عن المثنى بن صالح عن جدته مارية، قالت: صافحتُ رسول الله ﷺ، فلم أركفاً ألين من كَفه ﷺ.

٣٥٠٣ ـ مريم ابنة إياس الأنصارية، مدنية. روى عنها عمروبن يحيى المازني.

٣٥٠٤ - مُعاذة بنت عبد الله. وقيل مُسَيكة. مولاة عبد الله بن أبيّ ابن سلول، فيها نزلت: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصُّناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا﴾ (١) وكان ابن أبيّ يُكرهها على ذلك فتأبى وتمتنع منه لإسلامها، هكذا قال الزهري هي معاذة وقال الأعمش؛ عن أبي سفيان عن جابر اسمها مُسيكة. والصحيح ما قاله ابن شهاب إن شاء الله تعالى.

ذكر إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: كانت معاذة مولاة عبد الله بن أبيّ ابن سلول امرأة مسلمة: فاضلة؛ وكانت تأبي عليه مما يدعوها إليه، قال: ثم إن معاذة عتقت فكانت فيما بلغني ممن بايع النبيّ عليه النساء فتزوجها بعد ذلك سهل بن قرظه أخو بني عمرو بن عوف، فولدت له عبد الله بن سهل، ثم هلك عنها أو فارقها فتزوجها الحُمير بن عدي القاري أخو بني خطمة. فولدت له توأماً: الحارث بن الحمير، وأم سعد بنت الحمير، ثم فارقها فتزوجها عامر بن عدي رجل من بني خطمة: فولدت له أم حبيبة بنت عامر قال: وكانت معاذة بنت عبد الله بن جبير بن الضرير بن أمية بن خُدارة بن الحارث بن الخزرج. قال أبو عمر: قول ابن شهاب هذا يدل على أن الأوس والخزرج كان يسبي بعضهم بعضاً في الجاهلية ويملكون ما يسبون كسائر ما كانت العرب تصنعه.

٣٥٠٥ ـ مُليكة، جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ لها صحبة، روى عنها

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣٣.

أنس بن مالك، قيل: إنها أم سليم. وقيل أم حرام، ولا يصح ذلك والله أعلم. والاختلاف في اسم أم سليم كثير على ما نذكره في بابها من الكني إن شاء الله تعالى.

٣٥٠٦ ـ مليكة، ويقال حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري، قد تقدم ذكرها في باب الحاء.

٣٥٠٧ ـ مُليكة بنت عمر الزيدية من زيد اللات بن سعد. حديثها عند زهير بن معاوية عن امرأة من أهله عنها أنَّ رسول الله على قال في البقرة: «لبنها شفاء؛ وسمنها دواء ولحمها داء».

٣٥٠٨ - مليكة بنت عويمر الهذلية. إحدى المرأتين من هُذَيل اللتين ضربت إحداهما بَطْنَ الأخرى فألقت جنيناً، وكانتا ضرتين هذليتين. قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُليكة والأخرى أم غُطيف. من حديث سماك عن عِكرمة عن ابن عباس.

٣٥٠٩ ـ ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي ﷺ، هي ميمونة بنت حزن بن بجير بن الهَرِم بن رُويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان بن مضر.

أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حَماطة من حمير، وقيل: من كنانة على ما ذكرنا في باب أسماء بنت عُميس، وأخوات ميمونة لأبيها وأمها: أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن زوج العباس بن عبدالمطلب، ولبابة الصغرى بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة المخزومي، هي أمّ خالد بن الوليد. وعصماء بنت الحارث كانت تحت أبيّ بن خلف الجمحي، فولدت له أباناً وغيره، وعزة بنت الحارث بن حزن كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي؛ فهؤلاء أخوات ميمونة لأب وأم. وأمهن هند بنت عوف.

وأخوات ميمونة لأمها أسماء بنت عُميس، كانت تحت جعفر بن أبي طالب. فولدت له عبد الله، وعوناً، ومحمداً، ثم خلف عليها أبو بكر الصديق، فولدت له محمداً، ثم خلف عليها علي بن أبي طالب، فولدت له يحيى، وقد قيل إن أسماء بنت عُميس كانت تحت حمزة، قيل ولا يصح. وسلمى بنت عُميس الخثعمية أخت أسماء، كانت تحت حمزة بن عبد المطلب، فولدت له أمّة الله بنت حمزة، ثم خلف عليها بعده شدّاد بن أسامة بن الهادي الليثي، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن، وسلامة بنت عُميس أخت أسماء وسلمى كانت تحت عبد الله بن كعب بن منبّه الخثعمي. وزينب بنت خزيمة أخت

ميمونة لأمها. وكان اسم ميمونة برّة فسماها رسول الله علي ميمونة.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا أحمد بن زهير بن أبي خيثمة، قال: حدّثنا عاصم بن يوسف قال: حدّثنا إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة. قال: سمعتُ كُريباً أبا رِشدِين يحدث عن ابن عباس قال: كان اسم ميمونة برّة فسماها رسول الله على ميمونة، عن أبي هريرة. وكذلك روى عطاء بن أبي ميمونة، عن ابن رافع، عن أبي هريرة. وأما جُويرية فلم يختلفوا أن اسمها كان برة فسماها رسول الله على جُويرية، من حديث ابن عباس وغيره.

وقال أبو عُبيدة: لما فرغ رسول الله على من خيبر توجه إلى مكة مُعْتمراً سنة سبع، وقدم عليه جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، فخطب عليه ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكانت أختها لأمها أسماء بنت عُميس عند جعفر، وسلمى بنت عُميس عند حمزة وأم الفضل عند العباس فأجابت جعفر بن أبي طالب إلى رسول الله على وجعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها النبي على فلما رجع بنى بها بسرف (١) حلالاً، وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وقال: يقال بل عند سبرة بن أبي رهم قال: وماتت بسرف. هذا كله قول أبي عبيدة.

وقال عبيد الله بن عقيل: كانت ميمونة قبل النبيّ على عند حُويطب بن عبد العزى، وقال عقيل، عن ابن شهاب: كانت تحت أبي رُهم بن عبد العزى، قال ابن شهاب: وهي التي وهبت نفسها للنبي على وكذلك قال قتادة، قال: وفيها نزلت: ﴿وامرأة مؤمنة إنْ وهبت نفسها للنبي ﴿(٢). الآية قال قتادة: وكانت قبله عند فروة بن عبد العزى بن أسد بن غنم بن دودان هكذا قال قتادة، وهو خطأ والصواب ما تقدم ذكره في زوجها أنه من بني عامر؛ وقد غلط أيضاً قتادة في نسبها، فقال: ميمونة بنت الحارث بن حزن عند جميعهم غيره، وقولُ ابن شهاب الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سرف: موضع بينه وبين المدينة سته أميال أو سبعة.

وذكر سنيد، عن زيد بن الحُباب، عن ابن أبي معشر، عن شُرحَبيل بن سعد، قال: لقي العباس بن عبد المطلب رسول الله على بالجُحْفة حين اعتمر عمرة القضية. فقال له العباس: يا رسول الله تأيَّمَت ميمونة بنت الحارث بن حزن بن أبي رهم بن عبد العزى، هل لك في أن تزوجها? فتزوجها رسول الله على وهو محرم، فلما أن قدم مكة أقاما ثلاثاً فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة، فقال: يا محمد، اخرج عنا، اليوم آخر شرطك، فقال: لا حاجة لنا بك ولا شرطك، فقال: لا حاجة لنا بك ولا بطعامك، اخرج عنا، فقال له سعد: يا عاض بظر أمه، أرضك وأرض أمك؟! نحن دونه، لا يخرج رسول الله على إلا أن يشاء. فقال له رسول الله على: "دعهم فإنهم زارونا لا نؤديهم". فخرج فبنى بها بسرِف.

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء وأهل السير في حال رسول الله ﷺ إذ عقد نكاحه مع ميمونة، وقد أوضحنا ذلك في كتاب «التمهيد» والحمد لله.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا جعفر بن بُرقان، قال: أخبرني ميمون بن مهْران. قال: سألت صفية بنت شيبة فقالت تزوج رسول الله ﷺ ميمونة، وبنى بها بسَرِف.

قال أبو عمر: وتوفيت ميمونة بسرف في الموضع الذي ابتنى بها فيه رسول الله على وذلك سنة إحدى وخمسين. وقيل: توفيت بسرف سنة ست وستين. وقيل توفيت سنة ثلاث وستين بسرف، وصلى عليها ابن عباس، ودخل قبرَها، هو، ويزيد بن الأصم، وعبد الله بن شداد بن الهادي وهم بنو أخواتها، وعبيد الله الخَوْلاني، وكان يتيماً في حجرها.

٣٥١٠ ـ ميمونة أخرى، مولاة رسول الله على حديثها عند أهل الشام في فضل بيت المقدس، «إن أشد عذاب القبر في الغيبة والبول». روى عنها زياد بن أبي سودة، والقاسم بن عبد الرحمن.

٣٥١٢ - ميمونة بنت أبي عَنْبسة مولاة النبيّ عَلِيَّة . روت عن النبيّ عَلِيَّة في الدعاء.

٣٥١٣ ـ ميمونة بنت كردم الثقفية. روى عنها يزيد بن مقسم، حديثها عند أهل البصرة، وليس يزيد هذا بمعروف.

#### باب النون

٣٥١٤ ـ نسيبة بنت الحارث، أم عطية الأنصارية. غلبت عليها كنيتها، ويقال نُبيشة.

٣٥١٥ - نسيبة بنت كعب بن عمرو، أم عمارة الأنصارية، غلبت عليها كنيتها، يأتي ذكرها مجرداً في باب الكنى إن شاء الله تعالى.

٣٥١٧ – النَّوار بنت مالك بن صرمة، من بني عدي بن النجار، هي أم زيد بن ثابت الأنصاري الفقيه القاري الفارض، كاتب رسول الله ﷺ روت عن النبي ﷺ. روت عنها أم سعد بنت أسعد بن زرارة.

محمود بن محمد بن سلمة بن مخلد عن جدته أم أبيه نولة بنت أسلم - أنها قالت: صلينا محمود بن محمد بن سلمة بن مخلد عن جدته أم أبيه نولة بنت أسلم - أنها قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا بيت المقدس، فصلينا سجدتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله على قد استقبل البيت الحرام فتحوَّل الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين، ونحن نستقبلُ البيت الحرام، قال: فحدثني رجال من الأنصار من بني حارثة أن رسول الله على حين بلغه ذلك قال: «أولتك قوم أيقنوا بالغيب».

### باب الهاء

٣٥١٩ ـ هُزيلة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أم خُفِيد، هي أخت ميمونة وأخواتها، نكحت في الأعراب. وهي التي أهدَت إلى أختها ميمونة الضباب والأقط والسمن في حديث سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن ميمونة.

٣٥٢٠ ـ هند بنت أسيد بن الحضير الأنصارية. روى عنها أبو الرجال عن النبي ﷺ أنه كان يخطب بالقرآن ـ قالت: وما تعلمت ﴿ق والقرآن المجيد﴾(١) إلا مِنْ كَثْرَةِ ما كنت أسمعها منه وهو يخطب بها على المنبر.

٣٥٢١ ـ هند بنت أبي أمية، أم سلمة زوج النبي ﷺ. أبوها أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واسمُه حذيفة، يُعرَفُ بزاد الراكب، وهو أحدُ أجواد قريش

<sup>(</sup>١) سورة ق، الآية: ١.

المشهورين بالكرَم، وأمّها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن خزيمة بن علقمة بن فراس.

واختلف في اسم أم سلمة ، فقيل رَملة ، وليس بشيء . وقيل : هند ، وهو الصواب ، وعليه جماعة من العلماء في اسم أم سلمة . وكانت قبل رسول الله على تحت أبي سلمة بن عبد الأسد ، وكانت هي وزوجها أبو سلمة أوّل من هاجر إلى أرض الحبشة . ويقال أيضاً : إن أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة مُهاجِرة . وقيل : بل ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة .

تزوّج رسول الله على أم سلمة سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر، عقد عليها في شوال، وابتنى بها في شوال، وقال لها: «إن شئت سبّعت عندك وسبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ودرت». فقالت: بل ثلث. وتوفيت أم سلمة في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين. وقيل إنها توفيت في شهر رمضان أو شوال سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة. وقد قيل: إن الذي صلى عليها سعيد بن زيد.

حدّثنا عمي يحيى بن زكريا، قال: حدّثنا الميمون، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل قال: حدّثنا عمي يحيى بن زكريا، قال: حدّثنا الميمون، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل قال: حدّثنا جرير، عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار، قال: لما توفيت أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان أمير المدينة يومئذ مروان. وقال الحسن بن عثمان: بل كان الوالي يومئذ الوليد بن عتبة، وصلى عليها أبو هريرة، ودخل قبرها عمر وسلمة ابنا أبي سلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن وهب بن زمعة ودفنت بالبقيع رضى الله عنها.

٣٥٢٢ هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. وُلدت على عهد رسول الله على التي كانت عند حبان بن واسع هي وامرأة له أخرى أنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرّت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، ولم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، ولامت الهاشمية عثمان فقال لها: هذا عملُ ابن عمك، قد أشار علينا بهذا \_ يعني علي بن أبي طالب.

٣٥٢٣ ـ هند بنت أبي طالب، أم هانيء. قد اختلف في اسمها؛ فقيل: هند. وقيل: فاختة، وكلاهما قاله جماعة من العلماء بهذا الشأن، وقد ذكرناها في الفاء، وسنذكرها في الكنّى إن شاء الله تعالى. ومِن حجة مَن قال: إنّ اسمها هند ـ قولُ زوجها هبيرة بن أبي

وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم حين هرب إلى نجران. وأسلمت أم هانىء زوجته. فبلغه إسلامها، فقال:

أشاقتك هند أم أتاك سؤالها كذاك النَّوَى أسبابها وانتقالها وقد أرقت في رأس حِصْن ممرَّد بنجْران يسْرِي بعد نوم خَيالها وهي أبيات سنذكرها بكمالها في باب كنيتها إن شاء الله تعالى.

٣٥٢٤ - هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أم معاوية؛ أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن حَرب، فأقرهما رسول الله على على نكاحهما، وكانت امرأة فيما ذكره لها نفس وأنفة، شهدت أحداً كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حرب وكانت تقول يوم أحد:

نمشي على النمارق والدر في المخانق ونفرس النمارة في المخانق في ونفرس النمارة في المارق في المارة والمارة المارة في المارة المارة

نحن بنات طارق والمسك في المفارق إن تُقبلوا نعانت أو تسديد أو تسانت أو تسديد وا نفارق

قال الزبير: سمعتُ يحيى بن عبد الملك الهُديري \_ وقد ذكر قول هند يوم أحُد: نحن بنات طارق. فقال أرادت: نحن بنات النجم، من قوله عز وجل: ﴿والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النَّجم الثاقب﴾ (١) تقول: نحن بنات النجم.

قال أبو عمر: قالوا: فلما قُتِلَ حمزة وثبت عليه فمثلت به، وشقّت بَطنه، واستخرجت كبده فشوَت منه وأكلت فيما يقال: لأنه كان قد قتل أباها يوم بدر. وقد قيل: إن الذي مثل بحمزة بن عبد المطلب معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية، وقتله النبيّ على صَبراً مُنصرفه من أحُد فيما ذكر الزبير، ثم ختم الله لها بالإسلام، فأسلمت يوم الفتح، فلما أخذ رسول الله على النساء ومن الشرط فيها ألا يسرقن ولا يزنين قالت له هند بنت عتبة: وهل تزني الحرة وتسرق يا رسول الله؟ فلما قال: «ولا يَقْتُلْنَ أولادهن» قالت: قد ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً وأو نحو هذا من القول. وشكت إلى رسول الله على أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها فقال لها رسول الله على «خُذى من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت وولدك».

<sup>(</sup>١) سورة الطارق، الآيات: ١، ٣.

وتوفيت هند بنت عتبة في خلافة عمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قُحافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهما.

٣٥٢٥ ـ هند بنت عَمرو بن حرام عمة جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارية . كانت تحت عمرو بن الجموح، فقُتِل عنها يوم أحد، وقُتل أخوها عبد الله بن عمرو بن حرام يومئذ أيضاً ودُفنا في قَبر واحد.

٣٥٢٦ ـ هند بنت يزيد بن البَرْصاء: من بني أبي بكر بن كلاب، هكذا ذكرها أبو عبيدة في أزواج النبي ﷺ. وقال أحمد بن صالح المصري: هي عمرة بنت يزيد، وفيها نظر، لأنَّ الاضطرابَ فيها كثير جداً.

### باب الياء

معنفة كانت من المهاجرات الأول المبايعات من حديثها عن النبي الله أنه قال: «يا نساء حُميضة كانت من المهاجرات الأول المبايعات من حديثها عن النبي الله أنه قال: «يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات». هي جدة هانيء بن عثمان. حديثها عند أهل الكوفة، عن هانيء بن عثمان، عن حميضة بنت ياسر عن جدتها يُسيرة.

# كتاب كنى النساء

## باب الألف

٣٥٢٨ ـ أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف لما قدمت من الشام خطبها عمر، وعليّ، والزبير، وطلحة، فأبَتْ من كلّ واحد منهم إلا طلحة، فتزوجها طلحة بن عُبيد الله، لا أعلم لها رواية.

٣٥٢٩ ـ أم أزهر العائشية. روى عنها حديث مخرجه عن النساء. فيه نظر.

حدّثنا خلف بن قاسم الحافظ، حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن السرخسي. قال: حدّثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، قال: حدّثنا محمد بن مرزوق، قال: حدّثتني أنيسة بنت المنقذ العائشية قالت: حدثنتي زينب بنت الزبرقان العائشية، عن أم الأزهر \_ امرأة منهم \_ أن أباها ذهب بها إلى النبي على فمسح يده عليها وبرّك عليها، وكانت امرأة صالحة. قال لنا خلف: قال لنا أبو علي: ولم أجد لهذه المرأة ذكراً إلا في هذه الرواية.

٣٥٣٠ ـ أم إسحاق الغنوية. هاجرت إلى رسول الله ﷺ، يروي عنها أهل البصرة حديثها فيمن أكل ناسياً غريب الإسناد.

٣٥٣١ ـ أم أنس الأنصارية، جدة يونس بن عمران بن أبي أنس، قالت لرسول الله ﷺ جعلك الله في الرفيق الأعلى وأنا معك. فقال: «آمين». وقال لها: «عليك بالصلاة، واهجري المعاصى، فإنه أفضل الجهاد».

٣٥٣٢ \_ أم أوس البهزية، روى عنها أوس بن خالد حديثها في الهدية وأعلام النبوة.

٣٥٣٣ - أم أيمن خادمة رسول الله على السمها بركة ، تزوجها عبيد الحبشي ، فولدت له أيمن المعروف بابن أم أيمن ، قد ذكرناه في بابه . ثم خلف عليها زيد بن حارثة ، فولدت له أسامة ، قد تقدم ذكر أم أيمن ، وكثير من خَبرِها في باب الباء من أسماء النساء فلا وَجهَ الإعادته هاهنا .

٣٥٣٤ أم أيوب الأنصارية، زوجة أبي أيوب الأنصاري. وهي ابنة قيس بن سعيد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس، من الخزرج. روى الحميدي، عن ابن عُيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه \_ أنّ أم أيوب الأنصارية أخبرته قالت: نزل علينا رسول الله عليه متكلفنا له طعاماً فيه بعضُ هذه البقول، فكرهه، وقال لأصحابه: «كلوا، إني أكره أن أوذي صاحبي».

قال الحميدي: قال سفيان: ورأيتُ رسول الله ﷺ في النوم فقلت: يا رسول الله، هذا الحديث الذي تحدّث به أم أيوب عنك إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. قال: حق.

# باب الباء

٣٥٣٥ - أم بُجَيد الأنصارية الحارثية. قيل اسمها حَوَّاء. وفي ذلك اضطراب. وهي مشهورة بكنيتها، حديثها عند سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بني حارثة أن جدته أم بُجيد حدثته. وكانت ممن بايع رسول الله على أنها قالت لرسول الله على والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئاً أعطيه إياه وأزهد له ببعض ما عندي فقال لها رسول الله على: "إن لم تجدي شيئاً تعطيه إياه إلا ظلفاً محْرَقاً فضعَيه في يده». رواه الليث ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب، عن المقبري. وذكره حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري كما ذكرنا.

٣٥٣٦ ـ أم بُرْدة ابنة المنذر بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وهي التي أرضعت إبراهيم ابن النبي ﷺ، دفعه رسول الله ﷺ إليها ساعة وضعته أمه مارية، فلم تزل تُرضِعه حتى مات عندها. فهي زوج البراء بن أوس.

٣٥٣٧ \_ أم بِشْر ابنة البراء بن معرور الأنصارية، ويقال لها أم مبشر أيضاً. قيل: اسمها خليدة ولم يصح. روى عنها عبد الله بن كعب بن مالك أنها سمعت رسول الله على يقول: «أرواح المؤمنين في أجواف طير خضْر تعلَّق في شَجر الجنة». روى عنها مجاهد أنها سمعت رسول الله على يقول: «خيرُ الناس رجل أخذ عنان فرسه ينتظر أن يُغير أو يغار عليه».

٣٥٣٨ ـ أم بلال بنت هلال المزنية، روت عن النبي على: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه يُجْزىء».

## باب الجيم

٣٥٣٩ \_ أم الجُلاس التميمية. هي أم عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، اسمها أسماء وقد ذكرها في باب الألف من أسماء النساء.

معمل بنت المجلل بن عبد ويقال ابن عُبيد ابن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر القرشية العامرية اختلف في اسمها فقيل فاطمة وقيل جوّيْرية أسلمت قديماً وهاجرت مع زوجها حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي إلى أرض الحبشة وولدت له هناك محمد بن حاطب، والحارث بن حاطب، ثم توفي عنها فخلف عليها زيد بن ثابت بن الضحاك فولدت له وأم جميل ممن جمعت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة وي عنها ابنها محمد بن حاطب. يقول أهل النسب: إنه لا عقب للمجلل إلا من أم جميل .

٣٥٤١ ـ أم جُنْدب الأزدية. روت عن النبي ﷺ: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف، ولا تقتلوا أنفسكم». وكانوا يرمون بحجارة ضخام.

وهي أم سليمان بن عمرو بن الأحوص، وروى عنها ابنها سليمان بن عمرو بن الأحوص، وروى عنها هذا الحديث أيضاً أبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث.

#### باب الحاء

٣٥٤٢ ـ أم الحارث ابنة عياش بن أبي ربيعة المخزومية، روى عنها محمد بن يحيى بن حبان أنها رأت بديل بن ورقاء يَطوف على جمل على أهل المنازل بمنى يقول: إن رسول الله ﷺ ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب.

٣٥٤٣ \_ أم الحارث الأنصارية: شهدت حنيناً مع رسول الله ﷺ، ولم تنهزم يومئذ فيمن انهزم روى عنها عمارة بن غزية، وهي جدته.

٣٥٤٤ أم حَبيبة. ويقال أم حبيب أيضاً \_ كذلك يقول أكثر أهل النسب \_ بنت العباس بن عبد المطلب، مذكورة في حديث أم الفضل أن رسول الله على قال: «لو بلغت أم حبيبة بنت العباس وأنا حيّ لتزوجتها». وتزوجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأم أم حبيبة بنت العباس أم الفضل بنت الحارث، فهي أخت عبد الله، والفضل، وعبيد الله، وعبد الرحمن وقثم، ومعبد بني العباس.

7080 - أم حبيبة، ويقال أم حبيب، ابنة جحش بن رئاب الأسدي. أخت زينب بنت جحش، وأخت حمنة بنت جحش وأكثرهم يسقطون الهاء، فيقولون: أم حبيب كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض. وأهل السير يقولون: إن المستحاضة حمنة. والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانا تستحاضان جميعاً. وقد قيل: إن زينب بنت جحش استحيضت ولا يصح وفي الموطأ: وهمّ؛ إن زينب بنت جحش استحيضت، وأنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف؛ وهذا غلط؛ إنما كانت تحت زيد بن حارثة ولم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف؛ والغلط لا يسلم منه أحد. وزعم بعض الناس أن أم حبيبة اسمها حميدة.

٣٥٤٦ ـ أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ. قد مضى ذكرها مجرداً في باب الراء من الأسماء، لأن اسمها رملة، لا خلاف في ذلك إلا عند من شذ ممن يقد قوله خطأ، ومن قال ذلك زعم أن رملة أختها.

وتوفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين، ولم يختلفوا في وقت وفاتها.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: اسم أم حبيبة زوج النبيّ على رملة. قال أحمد بن زهير ويقال هند والمشهور رملة.

قال أبو عمر: إنما دخلت الشبهة على من قال فيها هند باسم أم سلمة، وكذلك دخلت الشبهة على من قال اسم أم سلمة رملة. والصحيح في اسم أم سلمة هند، وفي أم حبيبة رملة، والله أعلم. وكانت أم حبيبة عند عبيد الله بن جحش أخي عبد الله وأبي أحمد ابني جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي، حلفاء بني أمية، فولدت له حبيبة بأرض الحبشة، وكان قد هاجر مع زوجته أم حبيبة إلى أرض الحبشة مسلماً ثم تنصر هنالك، ومات نصرانياً، وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة، خطبها رسول الله على إلى النجاشي.

وذكر الزبير قال: حدّثنا محمد بن الحسن عن عبد الله بن عمرو بن أزهر عن إسماعيل بن عمرو أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فاستأذنت عليّ فأذنت لها فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله على كتب إليّ أن أزوجكه. فقلت: بشرك الله بخير، وقالت، يقول لك الملك وكلي مَن يزوجك فأرسلت إلى خالد بن سعيد فوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة كانت عليّ وخواتيم فضة كانت في أصابعي سروراً بما

بشرتني به، فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومَن هناك معه من المسلمين يحضرون، وخطب النجاشي فقال: الحمد لله، الملك القدوس، السلام المؤمن، الميهمن العزيز الجبار المتكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله وأنه الذي بَشر به عيسى ابن مريم. أما بعد فإن رسول الله على أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على، وقد أصدقتها أربعمائة دينار ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يعلى الدين كله. ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله يالي وزوجته أمّ حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسوله عليه السلام. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أرادوا أن يكوموا فقال: اجلسوا. فإن سنة الأنبياء إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا.

وقال: وحدثني محمد بن حسن، عن محمد بن طلحة قال: قدم خالد بن سعيد، وعمرو بن العاص بأمّ حبيبة من أرض الحبشة عام الهدنة.

٣٥٤٧ ـ أمّ حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، زوج عبادة بن الصامت، وأخت أم سليم، وخالة أنس بن مالك، لا أقف لها على اسم صحيح، وكان رسول الله على أن يُكُرمُها ويزورها في بيتها. ويقيل عندها، ودعا لها بالشهادة، فخرجت مع زوجها غازية في البحر، فلما وصلوا إلى جزيرة قُبرص خرجت من البحر فقرَّبَت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت ودُفنت في موضعها، وذلك في إمارة معاوية وخلافة عثمان. ويقال: إن معاوية غزا تلك الغزاة بنفسه ومعه أيضاً امرأته فاختة بنت قرظة من بني نوفل بن عبد مناف.

٣٥٤٨ \_ أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة. هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جهم بن قيس.

٣٥٤٩ ـ أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية. روى عنها العَيْزار بن حريث، ويحيى بن حصين، شهدت حجة الوداع.

 ٣٥٥١ ـ أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، من مُسلمة الفتح، كانت في حين نزول قوله عز وجل ﴿لا تمسكوا بعصم الكوافر﴾(١) تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها حينئذ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. هي أم عبد الرحمن ابن أم الحكم.

٣٥٥٢ ـ أم حكيم بنت الحارث بن هشام. زوج عِكرمة بن أبي جهل ابن عمها، أسلمت يوم الفتح واستأمّنت النبي ﷺ لزوجها عكرمة، وكان عكرمة قد فرَّ إلى اليمن، وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم، وثبتا على نكاحهما.

وذكر الواقدي قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، قال: كانت أم حكيم بنت المحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل، فقتل عنها بأجنادين، فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، وكان يزيد بن أبي سفيان يخطبها، وكان خالد بن سعيد يرسل إليها يعرض لها في خطبتها، فخطبت إلى خالد بن سعيد، فتزوجها على أربعمائة دينار، فلما نزل المسلمون مرج الصفر \_ وكان خالد قد شهد أجنادين وفحل ومرج الصفر \_ أراد أن يعرّس بأم حكيم فبعلت تقول: لو أخرت الدخول حتى يفض الله هذه الجموع، فقال خالد: إن نفسي تحدثني أني أصاب في جموعهم. قالت: فدونك فاعرس بها عند القنطرة التي بالصفر؛ فيها سميت قنطرة أم حكيم، وأولم عليها، فدعا أصحابه على طعام، فما فرغوا من الطعام حتى صفت الروم صفوفاً خلف صفوف؛ وبرز رجل منهم مُعْلَم يدعو إلى البراز، فبرز إليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فنهاه أبو عبيدة، فبرز حبيب بن مسلمة فقتله حبيب، ورجع إلى موضعه، وبرز خالد بن سعيد فقاتل فقتل، وشدت أم حكيم عليها ثيابها وتبدّت وإنَّ عليها أثر الخلوق؛ فاقتتلوا أشدّ القتال على النهر، وصبر الفريقان جميعاً وأخذت السيوفُ بعضها بعضاً، وقتلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد معرساً بها.

٣٥٥٣ ـ أم حكيم ابنة الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. أخت ضباعة بنت الزبير، كانت تحت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. أسلمَتْ وهاجَرت. روى عنها ابنها ابن أم حكيم بنت الزبير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ـ أنَّ رسول الله على ذخل على ضباعة بنت الزبير فنهش عندها كَتفاً ثم صلى وما توضأ من ذلك.

٣٥٥٤ ـ أم حكيم بنت عتبة بن أبي وقاص، أخت هاشم ونافع ابني عتبة بـن أبي وقاص، كانت من المهاجرات.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.

٣٥٥٥ ـ أم حكيم بنت وداع الخزاعية، سمعت النبي ﷺ يقول: «عجِّلوا الإفطار وأخّرُوا السحور». روت عنها صفية بنت جرير.

٣٥٥٦ - أم حُميد الأنصارية. امرأة أبى حميد الساعدي.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا هارون بن معروف، قال: حدّثنا ابن وهيب قال: حدّثنا داود بن قيس، عن عبد الله بن سُويد الأنصاري، عن عمته أم حميد \_ امرأة حميد الساعدي \_ أنها جاءت للنبيّ على فقالت: يا رسول الله، إني أحبُّ الصلاة معك قال: «علمتُ أنك تحبِّين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خَيرٌ من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خيرٌ من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خيرٌ من صلاتك في مسجدي». قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلّمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عزّ وجل.

## باب الضاء

٣٥٥٧ \_ أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. اسمها أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، قد تقدم ذكرها بما ينبغي في أول الكتاب.

٣٥٥٨ ـ أم خَوْلة بنت حكيم الأنصارية، ذكر ابن بكير، عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن خولة بنت حكيم، عن أمها ـ أنَّ رسول الله ﷺ قال لأم سلمة: «لا تطيبي وأنت محدَّة، ولا تمسِّي الحنَّاء فإنه طِيبٌ».

٣٥٥٩ ـ أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أم أبي بكر الصديق: قال الزبير: كانت من المبايعات، بايعت رسول الله ﷺ. وقال ابن دأب: أم أبي بكر الصديق أم الخير، هذا اسمها.

#### باب البدال

٣٥٦٠ ـ أم الدّرْداء زوجة أبي الدرداء، يقال اسمها خَيْرَة بنت أبي حَدْرَد الأسلمي. قال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن زهير سمعت أحمد بن حنبل يقول: خَيْرة بنت أبي حَدْرَد الأسلمي هي أم الدرداء الكبرى، قال: وسألت يحيى بن معين عن أم الدرداء

الكبرى. فقال: خيرة بنت أبي حَدْرَد. قال: وسمعتُ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يقولان: أبو حدرد اسمه عبد. قال: وقال لي أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: أم الدرداء الصغرى اسمها هُجيمة. وقال غيرهما: جُهيمة بنت فلان الوصابية.

قال أبو عمر: اسم أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حُيي الوصابية، والصحبة لأم الدرداء الكبرى وكانت من فضلاء النساء وعقلائهن وذوات الرأي منهن مع العبادة والنسك، توفيت قبل أبي الدرداء بسنتين، وكانت وفاتها بالشام في خلافة عثمان بن عفان، وكانت قد حفظت عن النبي وعن زوجها أبي الدرداء عُويمر الأنصاري. روى عن أم الدرداء جماعة من التابعين، منهم صفوان بن عبد الله بن صفوان، وميمون بن مِهران، وزيد بن أسلم، وأم الدرداء الصغرى.

قال أبو عمر: أم الدرداء الصغرى هي أيضاً زوج أبي الدرداء، لا أعلم لها خبراً يدل على صحبة أو رواية ومن خبرها أن معاوية خطبها بعد أبي الدرداء فأبت أن تتزوجه.

### باب السراء

٣٥٦١ ـ أم رِمْثة، شهدت فتح خَيبر، ولا أعرف لها فوق ذلك الخبر.

٣٥٦٢ أم رُومان، يقال بفتح الراء وضمها - هي بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة بن سُبيع بن دُهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. هكذا نسبها مصعب، وخالفه غيره، والخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جداً، وأجمعوا أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة. امرأة أبي بكر الصديق وأم عائشة، وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم.

توفيت في حياة رسول الله على وذلك في سنة ست من الهجرة، فنزل رسول الله على قبرها، واستغفر لها، وقال: «اللهم لم يَخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك». وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من سرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان».

وكانت وفاتها فيما زعموا في ذي الحجة سنة أربع أو خمس عام الخندق. وقال الزبير: سنة ست في ذي الحجة. قال الواقدي سنة ست في ذي الحجة. قال الواقدي: كانت أم رومان الكنانية تحت عبد الله بن الحارث بن سَخْبَرة بن جُرثومة

الخير بن عادية بن مرة الأزدي، وكان قدم بها مكة، فحالف أبا بكر قبل الإسلام. وتوفي عن أم رومان. فولدت لعبد الله الطفيل، ثم خلف عليها أبو بكر، فالطفيل أخو عائشة وعبد الرحمن لأمهما.

حدَّثنا عبد الله، حدَّثنا أحمد، حدَّثنا محمد، حدَّثنا الزبير، حدَّثنا محمد بن حسان المخزومي، عن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لما هاجر رسول الله ﷺ خلفنا وخلف بناته، فلما استقرَّ بعث زيد بن حارثة، وبعث معه أبا رافع مولاه، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم، أخذها من أبي بكر، يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظَّهْر، وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أرَيقط ببعيرين أو ثلاثة، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل أمي أم رومان وأنا وأختي أسماء امرأة الزبير، فخرجوا مصطحبين، فلما انتهوا إلى قُدَيْد اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمسمائة درهم أبعرة، ثم دخلوا مكة جميعاً، فصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة، فخرجوا جمعاً، وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسَوْدة بنت زمعة، وحمل زيد أم أيمن وأسامة، حتى إذا كنا بالبيداء نفرَ بَعيري وأنا في محفَّة معى فيها أمي، فجعلت تقول: وابنتاه واعروساه حتى أدرك بعيرنا وقد هبط الثنية ثنية هَرْشَى فسلم الله، ثم إنا قدمنا المدينة، فنزلت مع آل أبي بكر، ونزل آل النبيّ ﷺ، وكان رسول الله ﷺ يبني مسجده وأبياتاً حول المسجد فأنزلُ فيها أهله، فمكثنا أياماً، ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، ما يمنعك أن تبنى بأهلك؟ قال: «الصَّداق»، فأعطاه أبو بكر اثنتي عشرة أوقية ونشاً (١)، فبعث بها إلينا، وبني بي رسول الله ﷺ في بيتي هذا الذي أنا فيه، وهو الذي توفى فيه، ودفن فيه ﷺ، وأدخل رسول الله ﷺ سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت، فكان يكون عندها، وكان تزويج رسول الله ﷺ إياي، وأنا ألعب مع الجواري، فما دريت أن رسول الله ﷺ تزوجني، حتى أخبرتني أمي. فحبستني في البيت فوقع في نفسي أني تزوجت، فما سألتها حتى كانت هي التي أخبرتني.

قال أبو عمر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلة، ولعله سمع ذلك من عائشة.

# باب الزاي

٣٥٦٣ \_ أم زُفَر التي كانت بها مس من الجن، ذكر حجاج وغيره، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم أنه أخبره أنه سمع طاوساً يقول: كان النبي على يؤتى بالمجانين، فيضرب

<sup>(</sup>١) النش: نصف أوقية عشرون درهماً (قاموس).

صدر أحدهم ويبرأ، فأتى بمجنونة يقال لها أم زفر، فضرب صدرها، فلم تبرأ ولم يخرج شيطانها، فقال رسول الله ﷺ: «هو يعيبها في الدنيا، ولها في الآخرة خَير».

قال ابن جُريج: وأخبرني عطاء أنه رأى أم زُفر تلك المرأة سوداء طويلة على سلّم الكعبة. قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم عن الحسن أنه سمعه يقول: كانت امرأة تُخنق في المسجد. فجاء إخوتها النبي على فشكوا ذلك إليه، فقال: «إن شئتم دعوت الله، وإن شئتم كانت كما هي، ولا حسابَ عليها في الآخرة»، فخيَّرها إخوتها؛ فقالت: دعوني كما أنا، فتركوها.

# باب السيـن

٣٥٦٤ ـ أم السائب الأنصارية، روى عنها أبو قِلابة عن النبي عَلَيْه في الحمى، وقال بعضهم فيها أم المسيب.

٣٥٦٥ \_ أم السائب النخعية، لها صحبة.

٣٥٦٦ ـ أم سعد بنت زيد بن ثابت الأنصاري، روى عنها محمد بن زاذان، يقال: إنه لم يسمع منها، وبينهما عبد الله بن خارجة، لها عن النبيّ على أحاديث منها أنه أمر بدَفْن الدم إذا احتجم.

٣٥٦٧ \_ أم سعد الأنصارية، وهي كبشة بنت رافع بن عُبيد بن ثعلبة أم سعد بن معاذ وقد ذكرناها.

٣٥٦٨ ـ أم سعيد بنت عمر، ويقال بنت عمير الجمحية. روى عنها صفوان بن سليم في كافل اليتيم واختلف على صفوان في إسناده.

٣٥٦٩ \_ أم سلمة بنت أبي حكيم، لا يوقف على اسمها. حديثها أنها أدركت القواعد من النساء يصلين مع النبي على الفرائض.

٣٥٧٠ \_ أم سلمة زوج النبي على الله الله المعروف بزاد الراكب، ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، كانت قبله عليه السلام عند أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له عمر وسلمة ودرة وزينب، وقد تقدم ذكرها في باب الهاء من الأسماء بما يغني عن إعادته هاهنا.

يقولون: أنها أول ظعينة دخلت المدينة شرفها الله تعظيماً وتكريماً مهاجرة، وقيل: بل ليلي بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة.

قال الزبير: حدثني محمد بن مسلمة، عن مالك بن أنس، قال: هاجرت أم سلمة وأم حبيبة إلى أرض الحبشة، ثم خرجت أم سلمة مهاجرة إلى المدينة شرفها الله تعظيماً وتكريماً. وخرج معها رجل من المشركين وكان ينزل بناحية منها إذا نزلت، ويسير معها إذا سارت، ويرحل بعيرها ويتنحى إذا ركبت، فلما نظر إلى نخل المدينة المباركة قال لها: هذه الأرض التي تريدين، ثم سلم عليها وانصرف.

قال: وأخبرني محمد بن الضحاك عن أبيه قال: الرجل الذ يخرج مع أم سلمة عثمان بن طلحة، وروى عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه، قال: شهدت أم سلمة غُزُوة خَيْبر. فقالت: سمعت وقع السيف في أسنان مَرْحَب.

وروى شعبة عن خُليد بن جعفر. قال: سمعت أبا إياس يحدث عن أم الحسين أنها كانت عند أم سلمة رضي الله عنها، فأتى مساكين، فجعلوا يلحون، وفيهم نساء، فقالت اخرجوا ـ أو اخرجن ـ فقالت أم سلمة: ما بهذا أمرنا يا جارية، ردّي كلَّ واحد ـ أو واحدة ـ ولو بتمرة تضعيها في يَدِها.

٣٥٧١ ـ أم سَلِيط، امرأة من المبايعات، حضرت مع رسول الله على يوم أحد، قال عمر بن الخطاب: كانت تَزْفِر لنا القرب يوم أحد، حديثها عند الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، عن عمر بن الخطاب.

٣٥٧٢ \_ أم سليم بنت سُحيم، هي أمة أو أمية بنت أبي الحكم الغفارية قد ذكرناها في باب الألف.

٣٥٧٣ ـ أم سُليم بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، اختلف في اسمها فقيل: سهلة. وقيل رُميلة. وقيل رميئة. وقيل مليكة، ويقال الغُميْصاء أو الرُّميْصاء كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية، فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام على زوجها، فغضب عليها. وخرج إلى الشام، فهلك هناك، ثم خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري، خطبها مُشْركاً، فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوَّجها وحسن إسلامه، فولد له منها غلام كان قد أعجب به فمات صغيراً، فأسف عليه. ويقال: إنه أبو عمير صاحب النغير، ثم ولد له عبد الله بن أبي طلحة فبورك فيه، وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة العلم.

وروت أم سليم عن النبيِّ ﷺ أحاديث، وكانت من عقلاء النساء، روى عنها ابنها

أنس بن مالك، وروى سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن أنس. قال: أتيت أبا طلحة وهو يضرب أمي فقلت: تضرب هذه العجوز.. في حديث ذكره، وروى عن أم سليم أنها قالت: لقد دَعا لي رسول الله ﷺ حتى ما أريد زيادة.

٣٥٧٤ ـ أم سليمان بنت عمرو بن الأحوص. روى عنها ابنها سليمان، قالت: رأيتُ رسول الله على رمى الجمرة جمرة العقبة من بَطْن الوادي؛ ولم يزل يُلبَي حتى رمى جمرة العقبة، وأتى الناس وهم يرمون ويزدحمون، فقال: «لا تقتلوا أنفسكم، ارموا الجمار بمثل حصى الخذف». وهو مضطرب، منهم من يجعله لجدّه سليمان بن عمرو بن الأحوص، ومنهم من يجعله لأمه، ومنهم من يقول فيه: عن سليمان عن أبيه.

٣٥٧٥ \_ أم سليمان، وقيل: أم سليم العدوية. وقد قال بعضهم فيها أم سلمة. روى عنها عبد الله بن الطيب أنها قالت: أدركت القواعد من النساء وهن يصلين مع رسول الله على الفرائض.

٣٥٧٦ أم سنان الأسلمية. قالت: أتيت رسول الله على الإسلام فنظر إلى يدي، فقال: «ما على إحداكن أن تغير أظفارها وتعصب يديها ولو بسير». قالت: وكنا نخرج مع رسول الله على إلى الجمعة والعيدين. روت عنها ابنتها ثُبيتة بنت حنظلة الأسلمية.

٣٥٧٧ \_ أم سنبلة الأسلمية، تعد في أهل المدينة، أتت النبي على بهدية فأبى أزواجه أن يأخذنها، فجاء رسول الله على فقال: «خذوها فإن أم سنبلة أهل باديتنا، ونحن أهل حاضرتها». حديثها عند سليمان ومحمد وزُرعة بني حصين بن سنان عن جدتهم أم سنبلة من حديث زيد بن الحباب.

وأما ابن السكن فذكر حديثها هذا بأكثر ألفاظه، وجعله من حديث عروة عن عائشة؛ حدّثنا خلف بن قاسم بن سهل رحمه الله قراءة منه علينا قال: حدّثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدّثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن زنجويه وأحمد بن محمد المقدمي، قالا: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، قال: حدّثنا أبي، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال: سمعت عبد الله بن نيار الأسلمي يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: سمعت عائشة تقول: أهدت أم سنبلة الأسلمية إلى رسول الله على أن نأكل طعام الأعراب، فدخل رسول الله على وأبو بكر، فقال: «يا أم سنبلة، ما هذا

معك؟» قالت: لبن أهديته لك. قال: «اسكبي يا أم سنبل» فناولته رسول الله على فشرب. فقالت عائشة: يا رسول الله، قد كنت حدثتنا أنك نهيت عن طعام الأعراب. فقال: «يا عائشة، ليسوا بأعراب، هم أهل باديتنا، ونحن أهل حاضرتهم، إذا دعوناهم أجابونا فليسوا بأعراب».

# باب الشين

٣٥٧٨ ـ أم شَرِيك بنت جابر الغِفارية، ذكرها أحمد بن صالح المصري في أزواج النبي على هكذا.

٣٥٧٩ - أم شَرِيك القرشية العامرية، اسمها غُزية بنت دُودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رَواحة بن حُجر - ويقال حُجير - ابن عبد بن مَعِيص بن عامر بن لؤي. وقيل في نسبها أم شريك بنت عوف بن جابر بن ضِباب بن حُجر بن عبد بن مَعِيص بن عامر بن لؤي، يقول: إنها التي وهبت نفسها للنبي ﷺ. واختلف في ذلك، وقيل في جماعة سواها ذلك.

روى عنها سعيد بن المسيّب أن النبيّ ﷺ أمر بقتل الأوزاغ، وقد روى عنها جابر بن عبد الله؛ يقال: إنها المذكورة في حديث فاطمة بنت قيس في قوله عليه السلام: «اعتدِّي في بيت أم شريك».

وقد قيل في اسم أم شريك غُزيلة، وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي على ولا يصح من ذلك شيء، لكثرة الاضطراب فيه والله أعلم. ومن زعم أن رسول الله على نكحها قال: كان ذلك بمكة، وكانت عند أبي العَكر بن سُمي بن الحارث الأزدي، فولدت له شريكاً. وقيل: إن أم شريك هذه كانت تحت الطفيل بن الحارث فولدت له شريكاً. والأول أصح. وقيل: إن أم شريك الأنصارية تزوجها رسول الله على ولم يدخل بها، لأنه كره غيرة نساء الأنصار.

٣٥٨٠ ـ أم شَيبة الأزدية، مكية روى عنها عبد الملك بن عُمير، حديثها في آداب المجالسة حديث حسن.

## باب الصاد

٣٥٨١ ـ أم صُبية الجهنية. وقيل اسمها خَولة بنت قيس. فهي جدة خارجة بن الحارث بن رافع بن مُكيث، حديثها عند أهل المدينة. روى عنها النعمان بن خَرَّبُوذ في الوضوء.

#### باب الضاد

٣٥٨٢ - أم الضحاك بنت مسعود الأنصارية الحارثية. شهدت خيبر مع النبي على فأسهم لها سهم رجل.

ذكرها الواقدي، عن محمد بن عبد الرحمن المزني، عن سهل بن عبد الله الأنصاري ثم النجاري، عن سهل بن أبي حَثْمة أن أم الضحاك. فذكره.

## باب الطاء

٣٥٨٣ ـ أم طارق، مولاة سعد بن عُبادة الأنصاري، روى عنها جعفر بن عبد الرحمن، حديثها عند أهل الكوفة، لا يصح حديثها في أم مِلْدَم.

٣٥٨٤ ـ أم الطفيل امرأة أبيّ كعب، لها صحبة ورواية، كانت تكنى بابنها الطفيل بن أبيّ بن كعب. أبيّ بن كعب.

٣٥٨٥ \_ أم طُليق، لها صحبة، حديثها مرفوع: «عمرة في رمضان تعدل حجة» \_ فيها نظر.

# باب العين

٣٥٨٦ أم عامر بنت سعيد بن السكن. وقيل بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية؛ قاله إسماعيل بن أبي أويس؛ فإن صح هذا فهي أسماء بنت يزيد بن السكن؛ وقد تقدم ذكرها في باب اسمها؛ وجرى هنالك الاختلاف في كنيتها؛ أو هي أخت أسماء. وقال غيره: أم عامر بنت سعيد بن السكن اسمها فُكيهة؛ هذا قول الأكثر في أم عامر بنت سعيد بن السكن لا بنت يزيد؛ فعلى هذا هي ابنة عم أسماء وكانت أم عامر من المبايعات. من حديثها أنها أتت النبي بعرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.

وروى داود بن الحُصَين؛ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد؛ عنها أنها أول من بايع رسول الله ﷺ من النساء.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا إسحاق بن محمد الفَرْويّ، قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن

عبد الرحمن بن ثابت بن صامت، عن أم عامر بنت سعيد بن السكن ـ وكانت من المبايعات أنها أتت النبي على العرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل، ثم قام إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، قال أحمد بن زهير: كذا قال الفروي عن أم عامر بنت سعيد بن السكن. وقال إسماعيل بن أبي أويس عن أم عامر بنت يزيد بن السكن.

٣٥٨٧ \_أم عامر بنت كعب الأنصارية، روت عنها ليلى مولاة خبيب بن عبد الرحمن حديثها عن النبي على أنه قال: «إن المملائكة عديثها عن النبي على أنه قال: «إن المملائكة يصلون على الصائم إذا أكل عنده حتى يفرغ».

٣٥٨٨ \_ أم عبد الله بن أوس، أخت شداد بن أوس، ؛ شامية، روى عنها ضمرة بن حبيب.

٣٥٩٠ ـ أم عبد الرحمن بن أذينة. روى عنها حديث مخرجه عن أهل الكوفة، سمعت النبي عليه يقول: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف».

٣٥٩١ - أم عبد بنت سُود بن قُريم بن صاهلة الهذلية أم عبد الله بن مسعود، روى عنها ابنها عبد الله بن مسعود أنها قالت: رأيت رسول الله على قنت في الوتر قبل الركوع وقد يُنسب ابنها عبد الله إليها ويُعرف أيضاً بها، حديث أم عبد أم ابن مسعود يرويه حفص بن سليمان، عن أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله، قال: أرسلت أمي ليلة لتبيت عند رسول الله على فتنظر كيف يوتر فباتت عند النبي فصلى ما شاء الله أن يصلي وحتى إذا كان آخر الليل وأراد الوتر قرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون ثم قعد، ثم قام، ولم يفصل بينهما بالسلام، ثم قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفواً أحد حتى إذا فرغ كبر ثم قنب فدعا بما شاء الله أن يدعو ثم كبر وركع.

وروى وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، قال: فرض عمر بن الخطاب للنساء المهاجرات في ألفين ألفين. منهن أم عبد.

٣٥٩٢ \_ أم عبس، قال الزبير: كانت فتاة لبني تيم بن مرة فأسلمت، وكانت ممن يعذب في الله فاشتراها أبو بكر فأعتقها.

٣٥٩٣ - أم عثمان بنت سفيان القرشية الشبيبة العبدرية. أم بني شيبة الأكابر. كانت من المبايعات روت عنها صفية بنت شيبة، وروى عبد الله بن مُسافع، عن أمه، عنها.

٣٥٩٤ \_ أم عثمان بن أبي العاص الثقفي. روى عنها ابنها عثمان بن أبي العاص أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أم رسول الله ﷺ، قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول ليقعْنَ عليّ.

٣٥٩٥ \_ أم عجرد الخزاعية. حديثها عند المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شُعيب. عن أبيه، عن جده قال: سمعت أم عجرد الخزاعية تسأل رسول الله علم قال: سمعت أم عجرد الخزاعية تسأل رسول الله علم قال: سما هو؟» قالت: رسول الله، أمر كنا نفعله في الجاهلية ألا نفعله في الإسلام؟ قال: سما هو؟» قالت: العقيقة. قالوا: افافعلوا، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة». مثل حديث أم كرز والمنبى ضعيف جداً.

٣٥٩٦ أم عطاء مولاة الزبير بن العوام، لها صحبة ورواية، حديثها عند عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن أمه، عنها.

٣٥٩٧ \_ أم عطية الأنصارية، اسمها نسيبة بنت الحارث. وقيل نسيبة بنت كعب قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يقولان: أم عطية الأنصارية نسيبة بنت كعب.

قال أبو عمر: في هذا نظر، لأن نسيبة بنت كعب أم عمارة.

تعد أم عطية في أهل البصرة، كانت من كبار نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكانت تغزو كثيراً مع رسول الله عليه، تمرّض المرضى، وتداوي الجرحى، وشهدت غُسل ابنة رسول الله على وحكت ذلك فأتقنت. حديثها أصله في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، ولها عن النبي على أحاديث روى عنها أنس بن مالك، ومحمد بن سيرين؛ وحفصة بنت سيرين.

٣٥٩٨ \_ أم عفيف النهدية. روى عنها أبو عثمان النهدي، قالت: بايعنا رسول الله ﷺ فأخذ علينا ألا نحدث غير ذي محرم خالياً به، وأمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب على ميتنا.

٣٥٩٩ \_ أم العلاء الأنصارية. من المبايعات، حديثها عند أهل المدينة. روى عنها خارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الملك بن عُمير، وكان رسول الله ﷺ يعودها في مرضها.

حدَّثنا عبد الوارث، حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، حدَّثنا يحيى بن

عبد الحميد، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد أن أم العلاء \_ وهي امرأة من نسائهم \_ قد كانت بايعت النبيّ على .

وذكر ابن السكن أن أم العلاء التي روى عنها خارجة بن زيد بن ثابت عن النبيّ على غير التي روى عنها عبد الملك بن عُمير، وذكر أم العلاء امرأة ثالثة، فقال: هي غيرهما جميعاً، مخرج حديثها عن أهل الشام في عبادة رسول الله على ذكر الترمذي وغيره أن أم العلاء هذه هي أم خارجة بن زيد بن ثابت.

مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، وهي أم حبيب وعبد الله ابني زيد بن عاصم، مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، وهي أم حبيب وعبد الله ابني زيد بن عاصم، كانت شهدت بيعة العقبة؛ وشهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم، ومع ابنيها حبيب وعبد الله فيما ذكر ابن إسحاق، ثم شهدت بيعة الرضوان، ثم شهدت مع ابنها عبد الله وسائر المسلمين اليمامة، فقاتلت حتى أصيبت يدها وجرحت يومئذ اثني عشر جرحاً من بين طعنة وضربة. روت عن النبي ﷺ: «الصائم إذا أكِل عنده صلت عليه الملائكة».

وروى عكرمة مولى ابن عباس، عن أم عمارة الأنصارية ـ أنها أتت رسول الله على فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ المسلمين والمسلمات﴾(١) الآية. وزعم بعضهم أن أم عمارة هذه التي روى عنها عكرمة غير الأولى وهي الأولى عندي. والله أعلم بالصواب.

٣٦٠١ \_ أم عمرو بن سُليم الأنصاري، من بني زُريق، روى عنها ابنها عمرو بن سُليم أنها سمعت علياً ينادي وهم بمنى مع رسول الله ﷺ: إنها أيام أكل وشرب.

٣٦٠٢ ـ أم عيّاش أمة كانت لرقية بنت رسول الله ﷺ. روى عنها عنبسة بن سعيد حديثها منقطع الإسناد، ورواه عبد الكريم بن رَوْح مولى عثمان، وهو ضعيف.

## باب الغين

٣٦٠٣ \_ أم الغادية، ذكرها ابن السكن في باب الغين بإسناد مجهول: أنها خرجت مع أبي الغادية وحبيب بن الحارث مهاجرين إلى رسول الله على .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.

#### باب الفياء

٣٦٠٤ ـ أم فروة بنت أبي قحافة، أخت أبي بكر الصديق. أمها هند بنت نفيل بن بجير بن عبد بن قصي، هي التي زوجها أبو بكر من الأشعث بن قيس الكندي، فولدت له محمداً وإسحاق وحبّابة وقريبة وأم فروة هذه كانت من المبايعات بايعت رسول الله عني حديثها عند قاسم بن غنام الأنصاري عن بعض أمهاته، عن أم فروة، قالت: سمعت رسول الله عني يقول: «إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها».

وروى عن القاسم عبد الله وعبيد الله ابنا عمر العمريان وقد قال بعضهم ـ في أم فروة هذه الأنصارية وهو وهم، وإنما جاء ذلك ـ والله أعلم ـ لأن القاسم بن غنام الأنصاري يقول في حديثها مرة عن جدته الدنيا، ومرّة عن جدته القصوى، ومرة عن بعض أمهاته ومرة عن عمة له. والصواب ما ذكرنا وبالله التوفيق.

٣٦٠٥ - أم الفضل بن الحارث بن حَزْن الهلالية، أخت ميمونة زوج النبي على وزوج العباس بن عبد المطلب، اسمها لبابة، وقد تقدم ذكرها مجوّداً في باب اسمها.

قال ابن أبي خيثمة: حدّثنا نصر بن المغيرة، قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: بنو هلال ولدوا العباس بن عبد المطلب، وولدوا خالد بن الوليد، وولدوا أبا سفيان.

قال أبو عمر: ليس كما قال سفيان عند أهل العلم بالنسب في أم العباس، لأنها عندهم من النمر بن قاسط، لا يختلفون في ذلك، ولكنهم ولدوا ولد العباس ولم يلدوا العباس.

٣٦٠٦ \_ أم الفضل بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، روى عنها عبد الله بن شداد، قالت: توفي مولى لنا وترك ابنة وأختاً فأتيا رسول الله ﷺ فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف.

## باب القاف

٣٦٠٧ \_ أم قيس بنت مِحْصَن بن حُرثان الأسدية، أخت عُكَاشة بن مِحْصَن، أسلمت بمكة قديماً، وبايعت النبي على وهاجرت إلى المدينة.

روى عنها من الصحابة وابصة بن معبد، وروى عنها عبيد الله بن عبد الله، ونافع مولى حَمنة بنت شجاع، وزعم العقيلي في حديث ذكره ـ عن محمد بن عمرو بن خالد، عن أبيه، عن أبي الأسود، عن درة بنت معاذ ـ أنها أخبرته عن أم قيس أنها

سألت رسول الله ﷺ: أنتزاور إذا متنا يزور بعضنا بعضاً؟ قال: «يكون النسم طائراً يعلق بالجنة، حتى إذا كان يوم القيامة دخل كل نفس في جثنها». قال العُقيدي: أم قيس هذه أنصارية، وليست بنت محْصَن قال أبو عمر: وقد قيل إن التي روت هذا الحديث أم هانىء الأنصارية، ذكر ذلك ابن أبي خَيْثَمة، وغيره، وسنذكرها إن شاء الله تعالى.

## باب الكاف

٣٦٠٨ ـ أم كَبْشة العذرية من قُضاعة. روى عنها سعيد بن عمرو القرشي، حديثها عند أهل الكوفة.

٣٦٠٩ ـ أم الكرام السلمية. روت عن النبي ﷺ في كراهة التحلي بالذهب للنساء، روى عنها الحكم بن جَحَل، ليس إسناد حديثها بالقوي، وقد ثبتت الرخصة في ذلك للنساء.

• ٣٦١٠ ـ أم كُرز الخُزاعية الكعبية. مكية، روت عن النبي على أحاديث منها قوله في العقيقة: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة». روى عنها عطاء، ومجاهد، وسباع بن ثابت، وحبيبة بنت ميسرة.

٣٦١١ - أم كلثوم بنت رسول الله على أمها خديجة بنت خويلد، ولدتها قبل فاطمة وقبل رقية رضي الله عنهن فيما ذكره مصعب، وخالفه أكثر أهل العلم بالأنساب والأخبار في ذلك، وتابعه قوم، والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله على كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، والصحيح أن أكبرهن زينب، وقد تقدم في أبوابهن ما يغني عن إعادته هاهنا وبالله التوفيق.

ولم يختلفوا أن عثمان إنما تزوج أم كلثوم بعد رقية، وفي ذلك دليل على ما قاله الذين خالفوا مصعباً في ذلك، لأن المتعارف تزويج الكبرى قبل الصغرى والله أعلم.

كانت أم كلثوم تحت عتبة بن أبي لهب، فلم يَبْنِ بها حتى بُعث النبيّ عَلَيْ، فلما بعث فارقها بأمر أبيه إياه بذلك، ثم تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية، وكان نكاحه إياها في سنة ثلاث من الهجرة بعد موت رقية، وكان عثمان إذ توفيت رقية قد عرض عليه عمر بن الخطاب حفصة ابنته ليتزوجها، فسكت عثمان عنه لأنه كان سمع رسول الله على من هو خير رسول الله على من هو خير لها من عثمان؟» فتزوج رسول الله على من هو خير لها من عثمان؟» فتزوج رسول الله على من هو خير لها من عثمان؟» فتزوج رسول الله على من هو خير لها من عثمان؟»

أم كلثوم، فتوفيت عنده ولم تلد منه، وكان نكاحه لها في ربيع الأول، وبنى عليها في جمادى الآخرة من السنة الثالثة من الهجرة، وتوفيت في سنة تسع من الهجرة، وصلى عليها أبوها رسول الله على ونزل في حُفرتها على والفضل، وأسامة بن زيد. وقد روي أن أبا طلحة الأنصاري استأذن رسول الله على أن ينزل معهم في قبرها، فأذن له، وغسلتها أسماء بنت عُميس، وصفية بنت عبد المطلب وهي التي شهدت أم عطية غسلها، وحكت قول رسول الله على: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك» ـ الحديث.

٣٦١٢ ـ أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ربيبة رسول الله على حديثها عند موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبيّ على أم سلمة قال لها: «إني قد أهديت للنجاشي أواني من مسك وحُلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية إلا سترد إلي، فإذا ردت إليّ فهي لك»؛ فكان كما قال النبيّ على امات النجاشي وردت إلى النبيّ على هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة.

عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف أمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المدينة، ثم هاجرت وبايعت فهي من المهاجرات المبايعات وقيل هي أول من هاجر من النساء، كانت هجرتها في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله على وبين المشركين من قريش، وكانوا صالحوا رسول الله على أن يرد عليهم من جاء مؤمناً، وفيها نزلت: ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾(١). الآية. وذلك أنها لما هاجرت لحقها أخواها الوليد، وعمارة، ابنا عقبة ليرداها، فمنعها الله منهما بالإسلام.

قال ابن إسحاق: وهاجرت إلى رسول الله على أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط في هدنة الحديبية، فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسول الله على يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي كان بينه وبين قريش في الحديبية، فلم يفعل، وقال: «أبى الله ذلك».

قال أبو عمر: يقولون: إنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة، فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة، فتزوجها الزبير بن العوام، فولدت له

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.

زينب، ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحُميداً. ومنهم من يقول: إنها ولدت لعبد الرحمن إبراهيم، وحُميداً، ومحمداً، وإسماعيل، ومات عنها فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهراً، وماتت. وهي أخت عثمان لأمه.

روى عنها ابنها حميد بن عبد الرحمن، وروى عنها حُميد بن نافع وغيره.

أخبرنا قاسم بن محمد، قال: حدّثنا خالد بن سعيد، قال: حدّثنا أحمد بن عمرو بن منصور، قال: حدّثنا الحكم بن نافع، قال: حدّثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات اللاتي بايعن النبي ﷺ أخبرته أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس بالكاذب الذي يقول خيراً وينمي خيراً ليصلح بين الناس».

قاطمة الزهراء بنت رسول الله على خطبها عمر بن الخطاب إلى على بن أبي طالب، فقال فاطمة الزهراء بنت رسول الله عمر: زوجنيها يا أبا الحسن، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. فقال له عمر: زوجنيها يا أبا الحسن، فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. فقال له على: أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها، فبعثها إليه ببرد، وقال لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك. فقالت ذلك لعمر، فقال: قولي له، قد رضيت رضي الله عنك، ووضع يده على ساقها، فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك، ثم خرجت حتى جاءت أباها، فأخبرته الخبر، وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء. فقال: يا بنية، إنه زوجك. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروضة وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون، فجلس إليهم، فقال لهم: رَفِّئوني (١) فقالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله على يقول: «كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري». فكان لي به عليه السلام النسب والسبب، فأردت أن أجمع إليه الصهر؛ فرفَّئوه.

حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا قاسم، حدّثنا الخشني، حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا اسفيان. عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي ـ أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إنه ردك، فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها. فقالت: مَه، والله لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك.

<sup>(</sup>١) أي قولوا لي: بالرِّفاء، وهو الالتصاق والدوام، ومن قول المسلمين لمن يتزوج بالرِّفاء والبنين.

وذكر ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب على مهر أربعين ألفاً.

قال أبو عمر: ولدت أم كلثوم بنت علي لعمر بن الخطاب زيد بن عمر الأكبر، ورقية بنت عمر، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد، وقد كان زيد أصيب في حرب كانت بين بني عديّ ليلاً، كان قد خرج ليصلح بينهم فضربه رجل منهم في الظلمة فشجه وصرعه، فعاش أياماً، ثم مات هو وأمه في وقت واحد، وصلى عليهما ابن عمر، قدمه الحسن بن علي، وكانت فيهما شنتان فيما ذكروا لم يورث واحد منهما من صاحبه، لأنه لم يعرف أولهما موتاً، وقدم زيد قبل أمه مما يلي الإمام.

## باب السلام

٣٦١٥ ـ أم ليلى الأنصارية، والدة عبد الرحمن بن أبي ليلى، كانت من المبايعات حديثها عند أهل بيتها من الكوفيين.

### باب الميم

٣٦١٧ ـ أم مالك البهزية، روى عنها طاوس اليماني نحو حديث مجاهد عن أم مبشر الأنصارية، قال: «رجل أخذ برأس الأنصارية، قال: «رجل أخذ برأس فرسه قد أخاف العدو وأخافه، ورجل اعتزل في ماله فعبد الله ربه، وأعطى حق ماله». فقال رجل لطاوس أي العدو؟ قال: الشرك، روى عنها مكحول.

٣٦١٨ ـ أم مُبَشِّر الأنصارية. امرأة زيد بن حارثة، يقال لها أم بشر بنت البراء بن معَرْور، كانت من كبار الصحابة. روى عنها جابر بن عبد الله أحاديث، منها قوله ﷺ: «لا يدخل النار أحد شهد بدراً أو الحديبية». فقالت حفصة: فأين قول الله عز وجل: ﴿وإنْ

منكم إلا واردها (١٠) فقال رسول الله على: «وقال: ﴿ثم ننجِّي الذين اتقوا ﴿ (٢) ». ولمجاهد عنها حديث أحسبه مرسلاً.

٣٦١٩ ـ أم مَرْثَد الأسلمية، ويقال الغَنَوية، أسلمت يوم الفتح، وبايعت النبيّ ﷺ وردت عنها أم خارجة امرأة زيد بن ثابت أن النبيّ ﷺ قال يوماً: «يشرف عليكم من هذا الوادي رجل من أهل الجنة». فأشرف عليهم علي بن أبي طالب.

٣٦٢٠ - أم مسعود بن الحكم، روى عنها ابنها مسعود بن الحكم في صيام أيام التشريق، ومختلف في حديثها. فمنهم من يجعله لأم عمرو بن سُليم. اختلف فيه ابن إسحاق ويزيد بن الهادي على عبد الله بن أبي سلمة، فجعله يزيد لأم عمرو بن سُليم، وجعله ابن إسحاق لأم مسعود بن الحكم. ومسعود بن الحكم من كبار التابعين ممن أدرك رسول الله على بمولده وسنين من عمره.

٣٦٢١ ـ أم مسلم الأشجعية. لها صحبة، حديثها عند أهل الكوفة، رواه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل عنها.

٣٦٢٢ ـ أم مُطاع الأسلمية. مدنية، حديثها عند عطاء بن أبي مروان، عن أبيه. عنها روى عنها مولاها أنها شهدت خيبر مع رسول الله ﷺ فأسهم لها سهم رجل. وفي ذلك نظر: وشهودها خيبر صحيح.

٣٦٢٣ ـ أم مَعْبَد، زوجة كعب بن مالك الأنصاري السلمي. وهي أم معبد بن كعب. روت عن النبي ﷺ في الخليطين، وروت: «البذاذة من الإيمان». روى عنها ابنها معبد بن كعب بن مالك الأنصاري.

٣٦٢٤ \_ أم معبد الأنصارية، روى عنها مولاها عن النبي ﷺ حديثها في الدماء، وهي غير التي قبلها، والله أعلم بالصواب.

٣٦٢٥ \_ أم معبد الخُزاعية. اسمها عاتكة بنت خالد أخت حبيش بن خالد قد تقدم ذكرها في باب العين من أسماء النساء، وسلف ذكر خبرها في باب حبيش من أسماء الرجال من هذا الكتاب، وأذكرها هنا.

حدّثنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان، إملاء منه عليّ، قال: حدّثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ. قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عيسى بن حكم بن أيوب بن سليمان بن

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٧١. (٢) سورة مريم، الآية: ٧٢.

ثابت بن يسار الخزاعي الربعي الكعبي بقديد على باب حانوته قراءة لنا ظاهراً، قال: حدّثني أبو هشام محمد بن سليمان بن الحكم، عن جزام بن هشام، عن أبيه، عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ حين خرج من مكة إلى المدينة مهاجراً هو وأبو بكر، ومولى أبي بكر عامر بن فُهَيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الأرَيْقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء القبة، ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحماً وتمراً ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك، وكان القوم مُرْمِلين مُسْنِتين (١)، فنظر رسول الله ﷺ إلى شاة في كِسْر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» قالت: شاة خلفها الجَهد عن الغنم. قال: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» قالت: نعم، بأبي أنت وأمي! إن رأيت بها حلباً فاحلبها، فدعا بها رسول الله ﷺ فمسح بيده ضرعها، وسمى الله، ودعا لها في شاتها فتفاجَّت عليه، ودرّت واجترت، ودعا بإناء يُريض<sup>(٢)</sup> الرهط، فحلب فيه ثَجَّا<sup>(٣)</sup> حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت؛ وسقى أصحابه حتى رَوُوا وشرب آخرهم، ثم أراضوا(٢) ثم حلب ثانياً فيها بعد ذلك حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، وبايعها، وارتحلوا عنها، فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنُزاً عِجافاً يتساوكن هزالاً مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب (٥) حِيال<sup>(٦)</sup> ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك، من حاله كذا وكذا قال: صفيه لى يا أم معبد قالت: رأيت رجلًا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخُلَّق، لم تعبه تُجْلة (٧)، ولم تُزْرِ به صِعلة (٨) وسيم قسيم، في عينيه دَعَجَ (٩)،وفي أشفاره عَطَف (١٠)، وفي

<sup>(</sup>١) المرمل والمسنت: الذي أصابته السنة أي الجدب والقحط.

<sup>(</sup>٢) يريض الرهط: يسقيهم مرة بعد أخرى.

<sup>(</sup>٣) كثيراً سائلاً.

<sup>(</sup>٤) أراضوا: شربوا مرة أخرى بعد المرة الأولى.

<sup>(</sup>٥) عازب: بعيدة المرعى.

<sup>(</sup>٦) حيال: غير حامل.

<sup>(</sup>٧) الثجلة: عظم البطن واسترخاؤه.

<sup>(</sup>٨) تزر به: تَعبُّه، والصِّعلة صغر الرأس.

<sup>(</sup>٩) دعج: شدة سواد العين.

<sup>(</sup>١٠) العطف: طول أهداب العين.

عنقه سَطَع (۱)، وفي صوته صَحَل (۲). وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق. فصل، لا نُزر ولا هَذْر، كأن منطقة خرزات نظم يتحدَّرْن، ربعة، لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غُصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظراً، أحسنهم قدراً، له رفقاء يحفُّون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود (۳) محشود، لا عابس ولا مفند.

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذُكر لنا من أمره ما ذُكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، فأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فيا لَقُصيّ ما زوى الله عنكم ليه نني كعب مقام فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلّبت فغادرها رهناً لديها لحالب

رفيقين حلا خيمتي أم معبد فقد فاز من أمسى رفيق محمد به من فعال لا تجازى وسؤدد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليه صريحاً ضَرّة الشاة مُزيد(1) يرددها في مصدر ثم مورد

فلما سمع ذلك حسان بن ثابت جعل يجاوب الهاتف، وهو يقول:

وقُدِّسَ مَن يَسْرِي إليه ويغتَدي وحل على قوم بنور مجدًد وارشدهم، من يتبع الحق يرشد عمى وهداة يهتدون بمهتد ركاب هُدى حلت عليهم بأسعد ويتلو كتاب الله في كل مشهد لقد خاب قومٌ غاب عنهم نبيهم تَرَحَّلَ عن قوم فضلَّت عقولهم هداهم به بعد الضلالة رَبَّهم وهل يستوي ضُلالُ قوم تسفَّهوا لقد نزلت منه على أهل يثرب نبئٌ يرى ما لا يرى الناس حوله

<sup>(</sup>١) السطح: الطول.

<sup>(</sup>٢) الصحل: بحة في الصوت.

<sup>(</sup>٣) محفود: مخدوم.

<sup>(</sup>٤) ضرة الشاة: ضَرْعها وهو مثل الثدى في المرأة.

وإن قمال في يموم مقمالية غمائب

فتصديقُها في اليوم أو في ضُحَى الغد لِيَهُ ن أب ا بكر سعادة جَدَّه بصحبت مَن يُسعد الله يَسْعَد لِيَهُــن بنــي كعــب مقــام فتــاتهــم ومقعــدهـــا للمــؤمنيــن بمــرصـــد

وحدَّثنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدَّثنا محمد بن وضَّاح، قال: حدَّثنا مُكرَم بن مُحرِز، عن أبيه محرزُ بن مهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن خُويلد بن خالد بن مُنقذ بن ربيعة، وأم معبد الخزاعية هي بنت خالد أخت خويلد، واسمها عاتكة، عن حزام بن هشام، عن أبيه حُبيش صاحب النبيِّ ﷺ ـ أن رسول الله ﷺ حين خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فُهيرة ودليلهم عبد الله بن الأرَيقط الليثي مروا على خيمة أم معبد الخُزاعية، وكانت بَرْزَةً(١) جَلْدةً تَحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم. وذكر الحديث إلى آخره سواء بمعنى واحد.

قِال أبو عمر: وقد قيدت في طَرة الصفحتين ما بين الروايتين من خلاف.

٣٦٢٦ ـ أم مَعْقِلَ الأنصارية ويقال الأسدية. روت عن النبي ﷺ: «عمرةٌ في رمضان تعدل حجة». في إسناد حديثها اضطراب كثير.

روى عنها ابنها مَعقِل، وروى عنها الأسود أبو يزيد ويوسف بن عبد الله بن سلام، وهي أم طليق، وعند بعضهم لها كنيتان.

٣٦٢٧ ـ أم مُغيث، روت عن النبيِّ ﷺ في الخليطين وتحريم المسكر. تعد في أهل المدينة. حديثها عند محمد بن يوسف، عن أبيه، عنها. يقال: إنها أم أم ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله ﷺ .

٣٦٢٨ ـ أم المنذر ابنة قيس الأنصارية، ويقال العدوية، مدنية قيل اسمها سلمي. حديثها عند أهل المدينة، روى عنها يعقوب بن أبي يعقوب، قالت: دخل على النبيُّ ﷺ ومعه على وهو ناقه. الحديث.

٣٦٢٩ \_ أم مَنِيع الأنصارية، شهدت بيعة العقبة، واسمها أسماء بنت عمرو، وقد ذكرناها.

<sup>(</sup>١) برزة: تبرز للناس وتقابلهم وتحادثهم في عفاف واحترام، وجلدة: أي قوية.

#### باب النون

٣٦٣٠ - أم نصر المحاربية حديثها عند أهل المدينة.

حدَّثنا عبد الوارث بن سفيان، حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن زُهير، قال: حدَّثنا ابن الأصبهاني، قال: حدَّثنا إبراهيم بن المختار، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أم نصر المحاربية، قالت: سأل رجل رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: «أليس ترعى الكلأ، وتأكل الشجر؟» قال: بلى. قال: «فأصب من لحمها»، قال أبو عمر: انفرد به إبراهيم بن المختار الرازي، عن محمد بن إسحاق، لا يجيء إلا من هذا الطريق، وليس مما يحتج به، وقد ثبتت الكراهة والنهي عنها من وجوه.

## باب الهاء

٣٦٣١ ـ أم هاشم، وقيل أم هشام، بنت حارثة بن النعمان الأنصارية. روى عنها خبیب بن عبد الرحمن بن یساف. وروی عنها یحیی بن عبد الله، ولم یسمع منها بینهما عبد الرحمن بن سعد. قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول: أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان.

٣٦٣٢ \_ أم هانيء بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أحت على بن أبي طالب شقيقته، أمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أم طالب وعَقيل وجعفر وجُمانة، اختلف في اسمها، فقيل هند، وقيل فاختة، كانت تحت هُبيرة بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، أسلمت عام الفتح؛ فلما أسلمت أم هانيء وفتح الله على رسول الله ﷺ مكة، هرب هُبيرة إلى نجران وقال حين فر معتذراً من فراره:

لعمرك ما وليت ظهري محمداً وأصحابه جُبْناً ولا حيفة القَتْل ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلى وقفت فلما خفت ضَيْعَة موقفي رجعت لعود كالهزبر إلى الشبل

قال خلف الأحمر: إن أبيات هُبيرة في الاعتذار من الفرار خيرٌ من قول الحارث بن هشام. وقال الأصمعي: أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار قول الحارث بن هشام. وقال هُبيرة أيضاً بعد فراره يخاطب امرأته أم هانيء هند ابنة أبي طالب بعد البيتين الذين مضيا في باب هند:

لئن كنتِ قد تابعتِ دينَ محمد فكوني على أعلى سحيق بهضبة فإنى من قوم إذا جد جدهم وإن لأحمي من وراء عشيرتي وطارت بأيدي القوم بيض كأنها وإن كلام المرء في غير كنهه

وعطّفت الأرحام منك حبالها ممّنعــة لا تستطاع قــلالها على أي حال أصبح اليوم حالها إذا كثرت تحت العوالي مجالها مخاريق ولدان ينوس ظلالها لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها

فولدت أم هانىء لهبيرة فيما ذكر الزبير عمر، وبه كان يُكنى هبيرة وهانئاً ويوسف وجَعْدة بنى هبيرة بن أبى وهب.

٣٦٣٣ \_ أم هانيء الأنصارية، امرأة من الأنصار، لا أقف على نسبها فيهم، حديثها عند ابن لهيعة. وقد اختلف عليه في اسمها، فقيل: أم قيس وقيل أم هانيء، والله أعلم بالصواب.

حدّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا الحسن بن موسى، قال: حدّثنا عبد الله بن لهيعة، قال: حدّثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ـ أنه سمع درة بنت معاذ تحدّث عن أم هانىء الأنصارية أنها سألت رسول الله ﷺ أنتزاوَرُ إذا متنا، ويرى بعضنا بعضاً، فقال: «يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس جسدها».

#### باب الواو

٣٦٣٤ \_ أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويم الأنصارية وقيل: أم ورقة بنت نوفل. هي مشهورة بكنيتها، واضطراب أهل الخبر في نسبها، كان رسول الله على يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت حين غزا رسول الله على بدراً، قالت له: ائذن لي أن أخرج معكم أداوي جرحاكم، لعل الله يُهدي إليّ الشهادة فقال لها رسول الله على: "إن الله يهديك الشهادة. وقَرِّي في بيتك، فإنك شهيدة».

وكان النبي ﷺ قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، فكانت تؤم أهل دارها حتى غمها غلام لها وجارية، وقد كانت دبرتهما فقتلاها في خلافة عمر بن الخطاب، فبلغ ذلك عمر، فقام عمر في الناس، فقال: إن أم ورقة غمها غلامها وجاريتها فقتلاها وإنهما

هربا، وأمر بطلبهما فأدركا، فأتى بهما فصلبا، فكانا أول مصلوبين بالمدينة. وقال: صدق رسول الله عليه عين كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة».

٣٦٣٥ - أم الوليد الأنصارية. حديثها عند الوازع بن نافع، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عنها عن النبي ﷺ في الموعظة وفي طلوع الشمس من مغربها. . . الحديث بكماله مخرج في تأويل قول الله عز وجل ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل﴾ (١) . الآية . إلا إنّ الوازع بن نافع العُقيلي منكر الحديث، يروي عن أبي سلمة وسالم أحاديث لا تعرف إلا به ولا يتابع عليها .

قال أبو عمر: فهذا ما انتهى إلينا من الأسماء والكُنى في الرجال والنساء من أصحاب رسول الله على ممن روى وجاءت عنه رواية أو انتظم ذكره في حكاية تدل على أنه رأى رسول الله على مولوداً بين أبوين مسلمين أو قدم عليه أو أدى الصدقة إليه، وقد جاءت أحاديث عن رجال منهم لا يذكرون بنسب ولا كنية، ولا يسمون؛ وعن نساء لا يعرفن إلا بجدة فلان أو عمة فلان ونحو ذلك وما انتهت إلينا معرفته من ذلك كله فقد ذكرناه بعون الله تعالى وفضله، وتركنا ذكر امرأة فلان وجدة فلان أو ابنة فلان أو عمة فلان أو فلانة، إذا لم يذكر لها اسم ولا كنية، وذلك موجود في المسندات المؤلفات، ومن وقف على ما ذكرنا في كتابنا هذا من أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما تضمنه من عيون أخبارهم فقد أخذ بحظ وافر من علم الخبر ومعرفة الحديث لما فيه من الوقوف على المرسل من المسند واستولى على معرفة أهل القرن الأول المبارك وتلك المنزلة التي هي المرسل من المسند ومفتاح فهم الأثر، وإلى الله عز وجل نرغب في الشكر على ما أولاه والتوفيق لما يرضاه.

(والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وجميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين)

تم كتاب الاستيعاب بحمد الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.